





GENERAL UNIVERSITY
LIBRARY

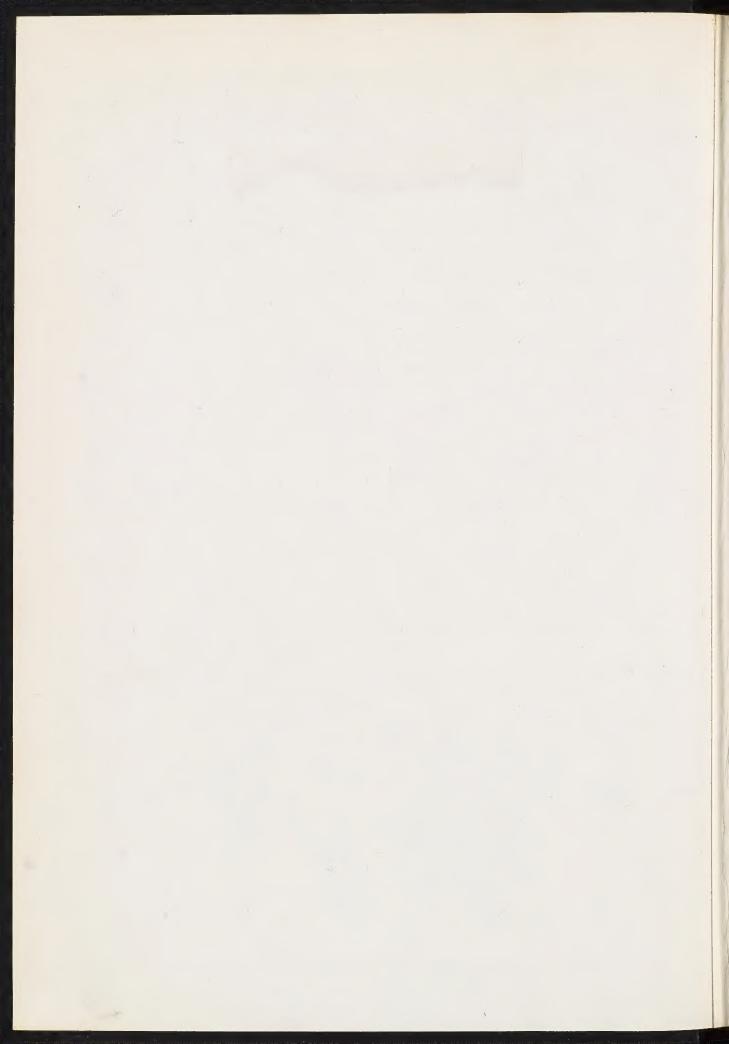







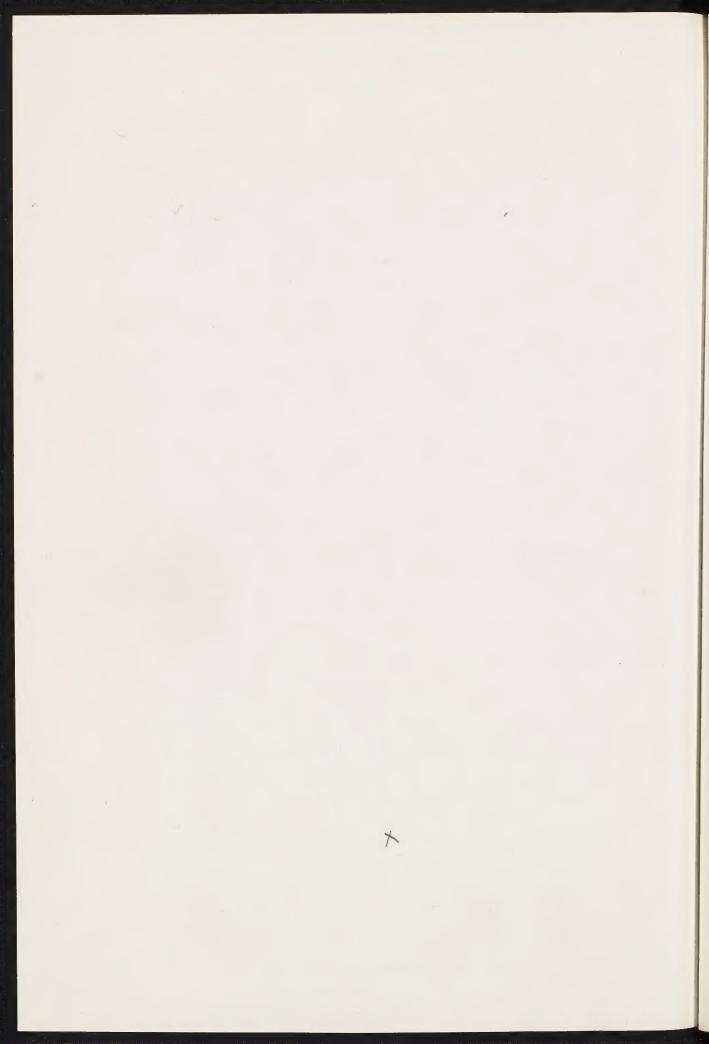



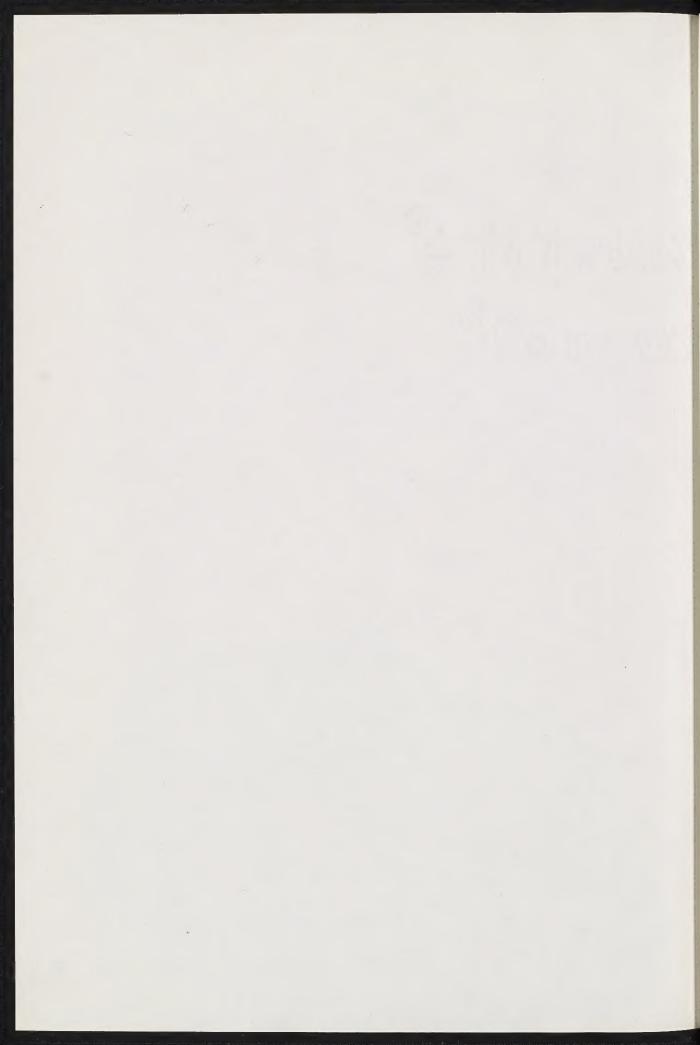



# (فهرسة الجزء الثالث) مراح ١٥٠٥ مرسة

# من ارشاد السارى اشرح صحيح البخارى للعلامة القسطلاني

| ,                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                 | اعدم | Äs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2        |
| بابقول الله نعالى فأمامن أعطى واتقى وصــتق                                      | 77   | بإب وجوب الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7        |
| بالحسني الخ                                                                     |      | بابالسعة على ايتاء الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٧        |
| أب مثل المخيل والمتصدق                                                          | 77   | بأب اثم مانع الزكاة وقول الله تعالى والذين يكنزون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٧        |
| بأب صدقة الكسب والتمارة                                                         | ۳۸   | الذهب والفضة الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| بأبعلى كل مسلم صدقة فن لم يحد قليعل بالمعروف                                    | ۲۸   | بابماأدي ركاته فلس بكنز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.       |
| بأبقدركم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى                                        | ٣9   | باب انفاق المال في حقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12       |
| شأة                                                                             |      | باب الرياع فالصدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12       |
| اب ز كاة الورق                                                                  | 44   | بأب لايقبل الله صدقة من غلول ولايقبل الامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 2      |
| بأب العرص في الزكاة                                                             | ٤.   | كسيطيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| بابلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع                                         | 73   | باب الصدقة من كسب طيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12       |
| نابما كان من خليطين فالم ما يتراجعان بينهما                                     | ٤٣   | باب الصدقة قبل الرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17       |
| نالسوية                                                                         |      | بأباتقوا النارولوبشق عرة والقليل من الصدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱۸       |
| بأب ركاة الابل                                                                  |      | بابأى الصدقة أفضل وصدقة الشير الصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۰       |
| بأب من بلغت عنده صدقة بنت المناس                                                | ٤٤   | اب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17       |
| بأب ركاة الغنم                                                                  |      | أبصدقة العلانية وقوله عزوجل الذين ينفقون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77       |
| بأب لايؤخــ فالصـدقة هرمة ولاذات عوار                                           |      | أموالهم بالليل والنهارسراوعلانية الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| ولاتيس الاماشا المصدق                                                           |      | باب صدقة السر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77       |
| بأبأخذا لعناق في الصدقة                                                         |      | بأب اذاتصدق على غنى وهولايعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77       |
| بأب لاتؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة                                          |      | بأب اذا تصدق على المنه وهولايشعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 2      |
| باب ليس فمادون خس ذودصدقة                                                       |      | باب الصدقة بالمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲ ٤      |
| بابز كاة المقر                                                                  |      | بأبمن أمن فادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۸       |
| باب الزكاة على الا وارب                                                         |      | بابلاصدقة الاعن ظهرعني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59       |
| بابليس على المسلم في فرسه صدقة                                                  |      | باب المنان بماأعطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣٢       |
| باب ايس على المسلم في عبده صدقة                                                 |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46       |
| بالصدقة على السامي                                                              |      | The second secon | ۳۲       |
| باب الزكاة على الزوج والايتام في الحجر<br>اب الزكاة على الزوج والايتام في الحجر |      | 11 - 11 - 22 - 11 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| اب قول الله تعمالي وفي الرقاب والغمازمين وفي                                    |      | " = 1 1 1 C " To 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| سمل الله                                                                        |      | بأب من تصدّق في الشرك مأسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| إب الاستعفاف من المسئلة .                                                       |      | بأبأجرانحادماداتصدق بأمرصاحب وغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40       |
| اب من أعطاه الله شيأمن غيرمسئلة ولااشراف                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| غير                                                                             | * ,  | باب أجرالمرأة اذاتصدقت أوأطعمت من ست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳٥       |

باب من سأل الناس تكثرا

75

زوجها غيرمفسدة



| للعلامة القسطلاني) | الشرح صحيح المخارى | الثمن ارشاد السارى | برسة الجزءالة | (تادعفه |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------|
|                    | · C ~              |                    | - 4 -         |         |

| ی اشرح صحیح المحاری للعلامه العسط لانی)                         | (تابيع فهرسة الجزء الذالث من ارشاد السارى      |      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| aasse                                                           | å                                              | صحره |
| اله مابوجوب الحبج وفضله وقول الله تعالى ولله على                | باب قول الله تعالى لايسألون الناس الحافا       | ٦٣   |
| الناسج البيت الخ                                                | بأبخرص التمر                                   | 7.7  |
| ي عه مابقول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضاحر الخ             | باب العشر فيمايسق من ما السماء و بالما الحاري  | ٧.   |
| وه ماب الحبي على الرحل                                          | بأبادس فمادون خسة أوسق صدقة                    | ٧١   |
| ٦٦ مابفضل الحيم المبرور                                         | بابأ خذصدقة التمرعند صرام النحل                | ٧٢   |
| ١ ٩٧ ماب فرض مواقيت الحبح والعمرة                               | بأب من ماع ثماره أرفخ له أو أرض مأو زرعه وقا   | ٧٣   |
| . ١٨٠ ماب قول الله اعالى وير ودواهان حير الراد المقوى           | وجب فيه العشر أوالصدقة فأدى الزكافه            | 11   |
| אף טביאינו ושטאאף אפייאניי                                      | غدهالخ                                         |      |
| ١٠٠١ بابميقات أهل المدينة ولايماون قبل ذى الحليفة               | بابهل بشترى صدقته                              | ٧٤   |
| ١٠١ بابمهلأهلالشام                                              | أبمايذ كرفى الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم    | ٧o   |
| ١٠١ بابمهلأهل نجد                                               | بأب الصدقة على موالى أزواج النبي صلى الله عليه | ٧٦   |
| - 1.1                                                           | وسلم                                           |      |
| ١٠١ مأب مهل أهل المين                                           | باباذا تعولت الصدقة                            | VV   |
| ا ١٠٢ بابدات عرق لاهل العراق                                    | بأبأخذا أكدقةمن الانفنياء وترتفى الفقرا        | ٧٨   |
| ا ا ا                                                           | -<br>حيث كانوا                                 |      |
| له ۱۰۳ مابخروج النبي صلى الله عليه ويسلم على طريق اله<br>الشيرة | بابصلاة الامام ودعائه اصاحب الصدقة وقوا        | ٧٩   |
| ٣٠١ بابقول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد                  | تعالى خذمن أموالهم صدقة تطهرهم الخ             |      |
| مارك                                                            | ماب مايستخر جمن البحر                          | ٨٠   |
| ١٠٤ مان غسل الخاوق ثلاث من التمن الثياب                         | باب في الركاز الحس                             | ٨١   |
| بة ١٠٠ بأب الطيب عند الاحرام وما يلبس أذا أرادأن                | بأبقول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسب       | ۸۳   |
| يحرم و يترجل ويدهن                                              | المصدقين مع الامام                             |      |
|                                                                 | باباستعمال ابل الصدقة وألبانها لابنا السبيل    | 77   |
| ١٠٨ باب الاهلال عندمسجددي الخليفة                               | ناب وسم الامام ابل الصدقة سده                  | ٨٤   |
| ١٠٨ ماب مالا يلبس المحرم من النبياب                             | تاب فرض صدقة الفطو                             | ٨٤   |
| ١١٠ باب الركوب والارتداف في الحيم                               | بأب صدقة الفطرعلي العبدوغيره من المسلمين       | ۲۸   |
| ١١١ بأب ما بلس المحرم من الثياب والأردية والازر                 | بال صدقة الفطر صاعمن شعير                      | AY   |
| ١١٢ باب من بات بذى الحليفة حتى أصبح                             | نأب صدقة الفطرصاع من طعام                      | AV   |
| ١١٣ بأبرفع الصوت بالاهلال                                       | بأب صدقة الفطرصاعامن عر                        | AY   |
| المال المالية                                                   | بأب صاعمن زيب                                  | ٨٨   |
| المالة مد والتسميد والتكبير قبل الاهلال عند                     | باب الصدقة قبل العيد                           | ٨٨   |
| الركوب على الدابة                                               | بأب صدقة الفطرعلي الحروالمماوك                 | ٩٨   |
| ۱۱۷ نابمن آهل حين استوت به راحاته                               | باب صدقة الفطرعلي الصغير والكبير               | 91   |
| ١١٧ باب الاهلال مستقبل القبلة                                   | (كتاب الحج)                                    | 91   |
| ١١٨ بأب التلبية اذا انجدر في الوادى                             | (5.50)                                         | 11   |

\_\_\_\_\_

THE PAGES IN THIS VOLUME HAVE
BEEN INTERLEAVED WITH AN ACID
FREE PAPER TO PERMIT BINDING
AND TO REDUCE FURTHER DETERIORATION.



| المخارى للعلامة القسطلاني | لشرحصي | التمن ارشاد السارى | (تابيع فهرسة الجزءالة |
|---------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
|---------------------------|--------|--------------------|-----------------------|

| اشر مصحیح البحاری العلامة القسطلانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( بادع فهرسه الخز المالت من ارساد السارى                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| aeus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ânse                                                                |
| ١٦٠ بابالرمل في الحيج والعمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١١٩ تابكيف تهل الحائض والنفساء                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٢١ ماب من اهل في زمن النبي صالى الله علميه وسلم                    |
| ١٦١ ياب من لم يستلم الاالركنين الميانيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم                                     |
| ١٦٠ باب تقسل الحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| ١٦٠ تابمن أشارالي الركن اذا أتى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٢٦ تأب المتع والاقران والافراد بالمج وقسم المجلن                   |
| ١٧ بابالتكبيرعندالركن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| ١٧ ماب من طاف بالبيت اذاقدم مكة قبل أن يرجع الى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٣٦ بابمن لي بالجيوسماه                                             |
| Hair.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٣٦ بابالقتع                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٣٦ ياب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله عاضري                    |
| ١٧١ باب الكلام في الطواف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
| ١٧ ياب اذارأى سيرا أوشيأ يكره في الطواف قطعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
| ١٧ بابلايطوف البيتء ريان ولا يحيم مشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
| ١٧ باباذاوقف في الطواف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
| ١٧ باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم اسموعه ركعتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
| ١٧ بابمن لم يقرب الكعبة ولم يطفحتي يخرج الى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| عرفةو يرجع بعدالطواف الاؤل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | البيت مثابة للناس الخ                                               |
| ١٧ بابمن صلى ركعتى الطواف خارجامن المسعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۵۲ باب توریث دو رمکه و سعهاوشرا نها وأن الناس ۷                    |
| ١٧ باب الطواف بعد الصبح والعصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| ١٧ باب المريض يطوف را كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٥٦ باب قول الله تعالى واذقال براهيم رب اجعل هذا إ                  |
| ١٨ بابماجاء في زمن م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٥٦ بابقول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام ٢ قياماللناس الخ |
| ١٨ بابالطوافعلى وضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
| ١٨ بابوجوبالصفاوالمروة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
| ١٨ باب ماجا في السعى بين الصفاو المروة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
| 19 باب تقضى الحائض المناسك كلها الاالطواف المنت واذاسعي على غير وضوء بين الصفاو المروة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٦٢ باب اغلاق البيت و يصلى في أى تواجى البيت شاء                    |
| والمنيك والاستعياد عمر وصو بين اصفاوالمروة من المالا والأستعياد المطعاء وغيرها للمكي وللعاج اذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
| الم المنافقة | ١٦٣ ياب من لم يدخل الكعبة                                           |
| عرب بیسی الظهر یوم الترویة الطهر المرویة الطهر المرویة الطهر المرویة المرویة المرویة المرویة المرویة المرویة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| ۱۹ ماب الصلاقهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
| T 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مرا باب استلام الحجر الاسود حين يقدم محكة أوّل ٦                    |
| ١٩ ماب التلمية والتكبيراذ اغدا من مني الى عرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| 700000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Y                                                                   |

# (تابع فهرسة الجزء الثالث من ارشاد السارى لشرح صحيح المجارى للعلامة القسطلاني)

|                                                   | 40,40 |                                                | 40.50 |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------|
| باب محراليدن قاعة                                 |       |                                                | 197   |
| بأب لا يعطى الجزارمن الهدى شيأ                    |       | باب الوقوف على الدابة بعرفة                    | 191   |
| بأب يتصدق مجاودا الهدى                            |       |                                                | 191   |
| باب يتصدق بجلال البدن                             |       |                                                | 199   |
| بابواذبة أنالابراهيم مكان البيت الخ               |       |                                                | 199   |
| بأب ماياً كل من البدن وماية صدق                   | 779   | ابالوقوف بعرفة                                 | 199   |
| باب الذبح قبل الحلق                               | ۲۳.   |                                                | 1+7   |
| بابمن لبدرأ سهعندالاحرام وحلق                     |       | باب النزول بين عرفة وجع                        | 7 - 7 |
| باب الحلق والتقصير عندالاحلال                     | 777   | بابأمرالني صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند     | 7 - 7 |
| باب تقصيرالمتمتع بعدالعمرة                        | 750   | J                                              |       |
| باب الزيارة بوم النحر                             |       |                                                |       |
| باب اذارمى بعدماأمسى الخ                          |       | بابمنجع بينهما ولم يتطوع                       | ۲-٤   |
| باب الفتياعلي الدابة عند الجرة                    |       | الب من أذن وأقام لكل واحدة منهما               | ۲۰0   |
|                                                   |       | بأبمن قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالزدلفة الخ   | 5.7   |
| باب هلييت أصحاب السقاية أوغيرهم بمكة ليالي        | 722   | بابسن يصلى الفعر بجمع                          | ۲٠۸   |
| می                                                |       | باب متى يدفع من جع                             | -17   |
|                                                   |       | باب التلبية والتكبيرغداة النحرحين يرمى الجرة   | ٠١٦   |
| بابرمي الجارمن بطن الوادي                         |       |                                                |       |
| بابرمي الجاريب عصيات                              |       |                                                | 117   |
|                                                   |       | يابركوب البدن لقوله والبدن جعلناهالكم الخ      | 717   |
| باب يكبرمع كل حصاة                                |       |                                                | 317   |
| باب من رمى جرة العقبة ولم يقف                     |       | بأب من اشترى الهدى من الطريق                   | 717   |
| بابادارى الجرتين يقومو يسهل مستقبل القبلة         |       | مأب من أشعر وقلد بذى الحليقة ثم أحرم           |       |
| بابرفع اليدين عندا الجرتين الدنيا والوسطى         |       | باب فتل القلائد للبدن والبقر                   |       |
| باب الدعاء عند الجرتين                            |       | باباشعارالبدن                                  |       |
| باب الطيب بعدرمي الجمار والحلق قبل الافاضة        |       | باب من قلد القلائد بيده                        |       |
| بابطوافالوداع                                     |       | بابتقليدالغم                                   |       |
| باب اذا حاضت المرآة بعدماأ فاضت                   |       | باب القلا تُدمن العهن                          |       |
| بابمن صلى العصريوم النفريالابطع                   |       | باب تقليد النعل                                |       |
| بالمحص في المحص                                   |       |                                                |       |
| اب النزول بذى طوى قبل أن يدخل مكة الخ             |       | باب من استرى هديه من الطريق وقلدها             |       |
| بابمن نزل بذى طوى اذارجع من مكة                   |       | بابذبح الرجل القرعن نسائه من غيراً مرهن        |       |
| باب التمارة أيام الموسم والمبيع في أسواق الحاهلية |       | باب النحرفي منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمني |       |
| بابالادلاج من الحصب                               | 109   | بابغرالابلىقىدة                                | 770   |

#### (تابع فهرسة الجزء الثالث من ارشاد السارى لشرح صحيح المعارى للعلامة القسطلاني)

| سرح يعيم المعارى للعلامة القسطلاني)                        | و بابع فهرسه الجزء التالث من ارساد السارى كما                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 4,0,0,0                                                    | ها من الله الله الله الله الله الله الله الل                              |
| ٢٩ باب قول الله عزوجل ولافسوق ولاحدال في الحيم             | . ٢٦ ياب العمرة * وجوب العمرة وفضلها                                      |
| ٢٩ باب حزاء الصيدونحوه وقول الله تعالى لا تقتلوا           | ٢٦٢ ماب من اعتمر قبل الحبي                                                |
| الصيدوأنتم حرمالخ                                          | ٢٦٢ باب كم اعتمر النبي صلى الله علميه وسلم                                |
| ٢٩ باباذارأى الحرمون صدافضع عصواففطن                       | ٢٦٥ باب عرة في رمضان                                                      |
| الحلال الحال                                               | ٢٦١ ماب العرة لله الحصية وغيرها                                           |
| ٢٩ بابلايعين المحرم الحلال في قتل الصيد                    | ر٢٦ بأبعرة التنعيم                                                        |
| ٢٩ بابلايشيرالحرم الى الصيداكي يصطاده الحلال               |                                                                           |
| ٢٩ باباداأهدى للمعرم حمارا وحشياحيالم يقمل                 |                                                                           |
|                                                            | ٢٧٦ بأب المعتمراذ اطاف طواف العمرة ثم خرج هل يحزيه ١                      |
| ٠٠ مابلايعضدشجوالحوم                                       |                                                                           |
| ٣٠ بابلاينفرصيدالحرم                                       |                                                                           |
| ٣٠ بابلاعل القتال عكة                                      |                                                                           |
| ٣٠ باب الحامة للمعرم                                       |                                                                           |
| ٣١ بابتزو يج المحرم                                        |                                                                           |
| ٣١ بابماينه عن الطيب المعرم والمحرمة                       |                                                                           |
| ٣١ باب الاغتسال للمعرم                                     |                                                                           |
| ٣١ بابلس الحفين المعرم اذالم يحد النعلين                   |                                                                           |
| ٣٦ باباذالم يجدالازارفلملس السراويل                        |                                                                           |
| ۳۱ بابلس السلاح المعرم<br>۳۱ بابدخول الحرم ومكة نغير احرام |                                                                           |
| ٣١ باباذا أحرم جاهلاوعلمه قيص                              |                                                                           |
|                                                            | ۲۸۱ باب المسافراد اجدبه السير يعل الى أهله ٧١ مرم ١٩ مرم ١٩ مرم ١٩ مرم ١٩ |
| رم ناب سنة المحرم اذامات                                   |                                                                           |
| ٣٢ بأب الحير والنذور عن المت الخ                           |                                                                           |
| ٣٢ باب الحبر عن لايستطيع النبوت على الراحلة                |                                                                           |
| ٣٨ ماب ج المرأة عن الرجل                                   |                                                                           |
| ٣٢ بابج الصيبان                                            |                                                                           |
|                                                            | ٢٨١ ماب قول الله تعالى فن كان منكم مريضا أو به أذى ٣                      |
| ٣٠ بأب من نذرالمشي الى الكعبة                              |                                                                           |
|                                                            | ۲۸۷ ماب قول الله تعالى أوصدقة وهي اطعام ستة ۸                             |
| ٣٣ مَابِ فَصَلَ المَدِّينَةُ وَأَنْهَا تَنِقِى النَّاسِ    |                                                                           |
| س أب المدنة طابة                                           | 100                                                                       |
| ٣٣ بأبلابتي المدينة                                        |                                                                           |
| ٣٣ نابمن رغب عن المدينة                                    |                                                                           |
|                                                            | 1                                                                         |

# (تابع فهرسة الجز الثالث من ارشاد السارى لشرح صحيح البخارى للعلامة القسطلاني)

| . (0                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                           | عج فه    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40,00 |
| بأخيرالمحور                               | و٣٦٠ باد | ماب الاعان بأرزالي المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777   |
| وقدركم بين السحور وصلاة الفجر             | ۲۲۶ باد  | بأب اغمن كادأهل المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 777   |
| ببركة السحورمن غيرا يجاب                  | ٢٦٤ باد  | باب آطام المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777   |
| باذانوى بالنهارصوما                       |          | at the second of | ۳۳۷   |
| بالصاغ نصبح حسا                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 779   |
| ب المباشرة الصّامُ                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٤.   |
| بالقبلة للصائم                            | ٥٦٩ باد  | بأبكراهية النبي صلى الله عليه وسلمأن تعرى المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 721   |
| باغتسال الصائم                            | ۰۷ باد   | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 137   |
| بالصائم اذاأ كل أوشرب ناسيا               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                           |          | ابوجوب صوم رمضان وقول الله تعالى يأيما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| بقول النبى صلى الله عليــه وســلم أذا لوم |          | الذين آمنواكتب عليكم الصيام الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| يستنشق عفره الماء ولمعيز بين الصاغ وغب    |          | باب فضل الصوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| باذاجامع في رمضان                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ب اذاجامع فىرمضان ولم يكن له شئ فتصــد    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٤٨   |
| ەفلىكى<br>ئىمەفلىكىۋىر                    |          | بأب هل يقال رمضان أوشهرر وضان ومن رأى كله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 729   |
| بالمحامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفا   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| اكانوامحاو بج                             |          | ماب من صام رمضان ايما ناواحتساناونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 201   |
| الجامة والق الصائم                        | نې ۳۷۰   | بأبأجودما كان النبي صلى الله عليه وسلم بكون في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 707   |
| بالصوم في السفروالافطار                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| باذاصام أيامامن رمضان تمسافر              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| · ·                                       | مهم باد  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 307   |
| بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظال عا  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100   |
| شتدا لحرايس من البرالصوم في السفر         |          | بأب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذاراً يتم الهلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200   |
| بالميعب أصحاب النبى صلى الله عليه وس      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ضهم بعضافي الصوم والافطار                 | -        | بابشهراعيدلاينقصان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| بامن افطر في السفر ابراه الناس            | P 4V-    | بأب قول النبي صلى الله عليه وسلم لانكتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 809   |
| بوعلى الذين يطبقونه فدية                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| به مى يقضى قضا ومضان                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| بالحائص تترك الصوم والصلاة                | الم الم  | باب قول الله جدل ذكره أحسل لكم ليله الصيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠٢٦   |
| بمن مات وعليه صوم                         | ٠٩٠ باد  | الرفثالخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| به متی محل فطر الصام                      | مه شود   | باب قول الله تعالى وكلواواشر بواحتى يتمين لكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777   |
| ب يفطر ما تسرعله والما وغيره              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                           |          | باب قول النبي صلى الله عليه وسدلم لايمنعنكم من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 777   |
| باذاأفطرفي رمضان ثم طلعت الشمس            | عهم باد  | سعور كم أذان بلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |

### (تادع فهرسة الجزالنالث من ارشاد السارى لشرح صحيح البخارى للعلامة القسطلاني)

| åå.se å                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | محده  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ياب صوم الصبيان ٢٩٥ عاب فضل اله القدر وقول الله تعالى انا أنزلنا ه في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 498   |
| بأب الوصال ومن قال لدس في الله لصمام لقوله ليلة القدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 490   |
| تعالى ثم أتموا الصيام الى الليل واخر عاب التماس ليلة القدرف السبع الأواخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| باب التنكيل لمن أكثر الوصال ٢٣٥ ماب تحرى ليلة القدوفي الوترمن العشر الا واخو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44    |
| باب الوصال الى السعر و٥٣٥ باب رفع معرفة ليلة القدرلتلاجي الذاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 391   |
| باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير ٢٣٧ باب العمل في العشر الاواخر من رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣99   |
| عليه قضاء اذا كان أوفق له (أبواب الاعتكاف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| باب صوم شعبان ١٩٨١ باب الاعتكاف في العشر الاواخر والاعتكاف في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤٠١   |
| باب مايذ كر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم المساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشر وهن وأنتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤ • ٢ |
| وافطاره عاكفون في المساجد الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| نابحق الضيف في الصوم ( و ع ع باب الحائض ترجل المعتكف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤٠٤   |
| بابحق الجسم في الصوم ( و 22 بابلايدخل البيت الالحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | £ • £ |
| باب صوم الدهر عدي باب غسل المعتمدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| باب حق الاهل في الصوم . ٤٤ باب الاعتكاف لملا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| باب صوم يوم وافطاريوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| باب صوم داود عليه الصلاة والسلام عدي باب الأخسة في المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| بأب صديام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة 722 بأب هل يخرج المعتكف لخوائحه الى باب المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| وخسعشرة وخساعشرة النبي صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| باب من زارقومافلم بقطر عمدهم صبحة عشرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| باب الصوم آخر الشهر المائة الم |       |
| باب صوم يوم الجعة عدمانه عدم المراة أوجها في اعتباله المراة وجها في اعتباله المراة المراة وجها في اعتباله المراة المراة والمراة والمراة المراة والمراة |       |
| باب هل يحسَّص شمأمن الايام و و و و و ياب هل بدراً المعسَّدف عن نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| باب صوم يوم عرفة المجانة عندالصبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| باب صوم يوم الفطر ٢٤٦ باب الاعتكاف في شوّال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| راب الصوم يوم النحو يوم النحو يوم الناعد كف ياب من لم يرعليه صوما اذا اعتكف ثم أسلم ياب اذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم ياب النابذ وفي الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| باب صوم يوم عاشورا على المنظمة العشر الاوسط من رمضان المنطقة   |       |
| الب فضل من قام رمضان ١٤٤٨ عاب المعتكف يدخل رأسه البيت الغسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

بالمدورة عهاعندا اسلامالخ

#### شرح الامام النووى على صحيح الامام مسلم الموضوع بهامش الجزء الثالث من القسطلاني

بابتسوية الصفوف وافامتها وفضل الاول باب استعماب رفع البدين حذو المنكسين مع تكبيرة ٧٤ فالاول والازدحام على الصف وتقديماً ولى الفضل الاحراموالركوعوفي الرفع من الركوعوأنه بابأمر النساء المصليات وراءالرجال أن لارفعن لايفعله اذارفعمن السحود رؤسهن من السحود حتى يرفع الرجال لاباثبات التكمير فيكلخفض ورفعفي الصلاة ماب خرو بحالنه اءالى المساجد اذالم يترتب عليه الارفعهمن الركوع فيقول فيهسمع اللهلن حده م فتنةوانهالاتخرجمطسة ال وحورة واعمالفاتحة فيكل ركعة وانهاذالم باب التوسط في القرراءة في الصلاة الحهرية بين يحسن الفاتحة ولاأمكنه تعلها قرأما تسر لهمن ٥٥ الهروالاسراراذا خاف من الجهرمفسدة باب الاستماع للقراءة ٨٦ بابنهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف امامه باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ۸۸ ٢٤ ماسحةمن قاللاعه, مالسملة ماب القراءة في الظهر والعصر باب جمة من قال البسملة آية من كل سورة سوى براءة ١٠٠ بابالقراءة في الصبح ٢٨ بابوضع بده المني على السرى بعد تكميرة الاحرام ١٠٤ ماب القراءة في العشاء تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على ١٠٧ ناب أمر الاعمة بتخفيف الصلاة في تمام الارض حذو منكسه الساعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في عمام ٣٠ باب التشهد في الصلاة ١١٣ بابمتابعة الأمام والعل بعده بأب الصلاة على الذي صلى الله على موسل بعد التشهد ١١٧ ماب ما يقول اذار فعراً سهمن الركوع ١٢١ ماك النهيج عن قرآمة القرآن في الركوع والسحود جء ماب التسميع والتحميد والتأمين وع ماب ائتمام المأموم بالامام 150 ماسمامقال في الركوع والسحود ٥٥ ماب استخلاف الامام اذاعرض له عذر من مرض ١٣٢ مال فضل السحودوا لحث علمه وسفروغيرهمامن يصلى الناس وان من صلى خلف إسهم المائعضاء السحود والنهي عن كف الشعرا والنوب وعقص الرأس في الصلاة امام جالس لمحز معن القيام لزمه القيام اذاقد رعلمه ماب الاعتدال في السحودووضع الحكفين على ونسير القعود خلف القاعد في حق من قدر على ١٣٦ ألارض ورفع المرفقان عن الحنسان ورفع المطنءن الفغذسفااسعود ماب تقديم الجاعة من يصلى بهم اذا تأخر الامام ولم . ١٤ ما ما يجمع صفة الصلاة وما يفتقه و يحتمه يخافوامفسدة بالتقديم وصفةالركوع والاعتدالمنه والسحود 7٨ باب تسديم الرجل وتصفيق المرأة اذا ناج ماشي في والاعتدالمنه والتشهداء دكل ركعتن من الرباعية وصفة الحلوس بن السحد تمن وفى التشهد 7. باب الامر بتحسن الصلاة والقيامها والخشوع فها بابتحريمسبق الامامبركوع أوسعودونحوهما ماب سترة المصلى والندب الى الصلاة الى سترة ٧١ بابالنه-يعنرفع البصر الى السماف الصلاة والنهي عنالمرو ربنيدى المصلى وحكم المرور ٧٢ باب الامر بالسكون في الصلاة والنهى عن الاشارة ودفع المار وجوازالاعتراض بندى المصلى

والصلاة الى الراحلة الخ



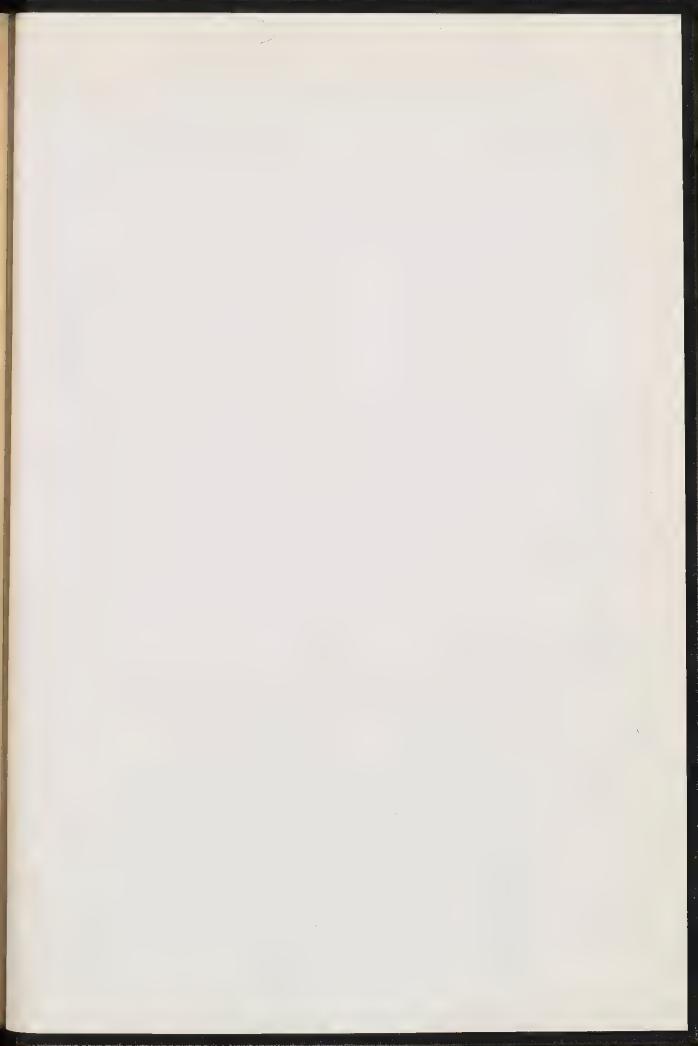

| الاماممسل | على صحير | حالامام النووى | ابعقهرسةشر | (" |
|-----------|----------|----------------|------------|----|
| \C 1      |          | -3 ,           |            | ,  |

| ووى على صحيح الامام مسلم)                            |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عدفه                                                 | ån.xo                                                                                                      |
| ٢٥٤ باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين       | ا ١٦١ باب الصلاة في توب واحدوصفة لسه                                                                       |
| على الفعذين                                          | 172 * كتاب المساجد ومواضع الصلاة *                                                                         |
| ٢٥٨ تاب السداام التعليل من الصداة عند فراغها         | ا ۱۷۲ باب تحويل القبلة من القدس الى الكعبة                                                                 |
| وكيفيته                                              | المال المبالنهي عن بناء المسجد على القبورواتخاذ                                                            |
| ٢٥٩ أبالذكر بعد الصلاة                               | الصورفيه اوالنهى عن اتحاذ القبورمساجد                                                                      |
| ٢٦١ باب استحباب التعودمن عذاب القرر وعذاب            | ١٧٨ ناب فضل شاء المساجد والحث عليها                                                                        |
| جهمنم وفتنمة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال      | ١٧٨ كيابِ الندب الى وضع الايدى على الركب في                                                                |
| ومن المأثم والمغرم بين التشهدو التسليم               | الركوعونسخالنطبيق                                                                                          |
| 770 باب استحباب الذكر بعد الصلاة و سان صفته          | ١٨٣ باب-حواز الاقعاء على العقيين                                                                           |
| ٢٧٢ بابمايقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة            | ١٨٤ باب تحريج الكلام في الصلاة وسيخ ما كان من الاحته                                                       |
| ٢٧٤ باب استحباب اثبان الصلاة بوقار وسكينة والنهيى    | ١٩٥ باب جوازلعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوّد                                                           |
| عناتها المعالمة                                      | منه وجوازالعمل القليل في الصلاة                                                                            |
| ٢٧٨ باب متى يقوم الناس الصلاة                        | ١٩٨ أب حوازح لالصدان في الصلاة وان ثيابهم                                                                  |
| ٢٨١ عاب من أدرك ركعة من الصلاة فقد درك تلك           | محولة على الطهارة حتى يتحقق نجاسة اوان                                                                     |
| lloka<br>2 m                                         | الفعل القليل لا يبطل الصلاة وكذا اذافرق<br>الا تفعال                                                       |
| ٢٨٤ بابأوقات الصلوات الجس                            |                                                                                                            |
| ٢٩٦ ماب استحماب الابراد مالظهر في شدة الحر لمن عضى   | ا ٢٠١ باب جوازانخطوة والخطوتين في الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
| الى جاعة و ساله الحرف طريقه                          | لاكراهة في ذلك اذا كان لحاجة وجواز صلاة الامام                                                             |
| ٠٠٠ ماب استعماب تقديم الظهرف اول الوقت في غير        | على موضع ارفع من المأمومين العاجة كتعليهم                                                                  |
| شدة الحر                                             | ٢٠٤ مابكراهة الاختصارفي الصلاة                                                                             |
| ٣٠١ تاب استعماب التسكير بالعصر                       |                                                                                                            |
|                                                      | و.٠٠ مابكراهة مسح الحصى وتسوية الترابق الصلاة المرابق الصلاة المرابعي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها |
| ٣٠٧ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر   | The second of the second of the second                                                                     |
| ٣١٤ تاب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما      | 1                                                                                                          |
| ٣١٧ ماب سان أن أول وقت المغرب عند غروب الشهم         | 1                                                                                                          |
| ٣١/ بأبوقت العشا وتأخيرها                            | 211 1 212 212                                                                                              |
| ٣٢٠ باب استعباب التبكير بالصبيح في أول وقتها وهو     | في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه                                                               |
| المغلس و سان قدر القراءة فها                         | the second of the second                                                                                   |
| ٣٣ ماب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله | عماله رائحة كريهة عن حضور السعد حتى تذهب                                                                   |
| المأموم اذاأخرة االامام                              | 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                     |
| ٣٣٥ باب فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد في التخلف      | ٢٢٣ باب النهبي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله                                                           |
| عنهاوانها فرض كفامة                                  |                                                                                                            |
| ٣٤١ ماب الرخصة في المقاف عن الجماعة لعذر             |                                                                                                            |
| ٣٤٠ بابجوازالجاعة في النافلة والصلاة على حصير        | ٢٤٨ باب سحود التلاوة                                                                                       |
| وخرة وثوب وغيرهامن الطاهرات                          | ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                                      |

والشمال

١١٣ ناب استعباب عن الامام

| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |          |            |           |           |       |
|-----------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-------|
| صحب الأمامين                            | 10 .0. " | 14   Mil   | g #       |           | Las   |
| ( Second to 9 1 55                      | مووى على | ح الاماماد | ياك الدمي | رے وہے۔ س | F. F. |
| صحيح الاماممسلم)                        |          |            |           | 7 e (     | · )   |

صحنفه وم باب فضل الصلاة المكتوبة في جاعة وفضل النظار ١١٨ باب كراهة الشروع في نافلة بعد الشروع في الأقامة سوا الراتية وغسرهاء لم أن يدرك الركعمة الصلاة وكثرة الخطاالي المساجد وفضل المثبي اليهاأ الامامأملا ٥٦٦ ناب فضل الحاوس في مصلاه وعد الصير وفضل ٤١٦ بابمارقول اذادخل المسجد ١١٧ مال استعمال تحمية المسجدير كعتن وكراهية و٢٧٠ ناب من آحق بالامامة الحاوس قبلها ومشروعيتها في جميع الاوقات ووم بأب استعماب القنوت في جمع الصلاة اذانزات بالمسابن بازلة والعياذبالله واستعمامه في الصبح دائمًا ١٠٤ باب استعماب ركعتين في المسجد لمن قدم من سه فر و سانأن محله بعدرفع الرأس من الركوع في أولقدومه . ٢٠ ماراستيمار صلاة الضعى وانأقلها ركعتان الركعة الاخرة واستعماب الحهريه وأكلهانمان وأوسطهاأربع أوستوالث ٣٦٧ ما وقضا الصلاة الفائنة واستحماب تعمل قضائها ٣٨٢ \* كتاب صلاة المسافرين وقصرها \* على المحافظة عليها وع عاب استحماب ركعتي سنة الفعر والحث علم حما ومع ماب الصلاة في الرحال في المطر وتخفيفهما والحافظة عليهماو يانمابستعبأن ٣٩٩ ماب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث يقرأفهما ٤٣٤ ماب فضل السدن الراشة قبل الفرائض وبعدهن ٣٠٤ بابجوازالجع بين الصلاتين في السفر واع بابحواز الانصراف من المسلاة عن المسن

وسانعددهن

وسء ماب حوازا لنافلة فائم اوقاعدا وفعل بعض الركعة فأعاو بغضها فاعدا

\*(z)\*





al-Qustallani, Ahmad --FD. 15 Irshad al-sari الجزء الثالث منارشادالسارى لشرحصي المضارى للعلامة القطلاني V.3 نفعنا الله به آمين (و مهامشهمتن صحيح الامام مسلم وشرح الامام النووى عليه)



(الطبعةالسادسة) بالمطبعةالكبرىالامبرية ببولاق مصرانجية سننة ١٣٠٤



﴿ بسم السالرحمن الرحيم)

قال الحافظ بن جرا البسملة ثابيّة في الاصل ﴿ (بابوجوب الزكاة) لفظ باب ثابت لا كثر الروا وابعضهم كتابوف نسخة كتاب الزكاة بابوجوب الزكاة وسقط ذلك لابي ذرفلهذ كرافظ باب ولاكتاب \* والزكاة فى اللغة هي التطهير والاصــلاح والنمـا والمدح ومنه فلاتز كوا أنفسكم وفى الشرع اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص سمى به اذلك لانها تطهر المال من الخبث وتقيهمن الاتفات والنفس من رذيله المخلوت ثمرلها فضيله الكرم ويستحلب بهاالبركة فى المال ومدح المخرج عنه \* وهي أحد أركان الاسلام يكفر جاحدها ويقاتل الممتنعون من أدائها وتؤخذمنهم وانلم يقاتلواقهرا كافعل أبو بكرالصدية يقرضي اللهعنه (وقول الله تعالى) بالجرّعطة اعلى سابقمه وبالرفع مبتدأ حدث خبره أى دلسل على ماقلناه من الوجوب (واقمو الصلة) الخس عواقمة اوحدودها (وآنوا الزكاة) أدواز كاة أموا الكم المفروضة (وقال ابر عباس رضى الله عنهما ) مماسيق موصولا في قصة هرقل (حدثني ) بالافراد (ابوسفيان) صفر با حرب (رضى الله عنه فذ كر حديث الذي صلى الله علمه وسلم فقال مام ناما لصلاة) التي هي ال العبادات البدنية (والزكاة) التي هي أم العبادات المالمة (والصلة) للارحام وكل ما أمر الله أن يوم البالبر والاكرام والمراعاة ولو بالسلام (والعفاف) الكفعن المحارم وخوارم المروا \* وبالسندقال (حدثنا الوعاصم الفعال من مخلد) فق المع وسكون الخاء المع قوفتح اللام النبيل البصرى (عن ذكر بان اسحق) المكر رمى القدر لكن وثقه اس معدن وأحدو أبو زرعة وأبوعا والنسائي وأبوداودواس البرقي واس سعدوله في البحارى عن عبد الله من صيبقي هذا الحد بث فقا وأحاديث يسيرة عن عروبن دينار (عن يحيين عبد الله بن صيفي السحمة الى الصيف (عن الع معيد) نافد بالنون والفاء والدال المهملة أوالمجة مولى ابن عباس (عن ابن عباس رضى الله عنه

المحمين على الممي وسعيدبن منصوروأ نو ب ابنأبي شيبة وعروالنافدو زهرين حربواب غمركاهم عن سفيانب عيينة عن الزهرى عن سالم واللفظ ليحيى قال أخبرناسفيان بنعيينة عن الزهرى عن سالمعن أسه قال رأيت رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا افتتح الصلة رفع بديه حتى يحاذى منكبه وقبل أنير كعواذا رفعمن الركوع ولاير فعهمابين السعدتين \* حدثني محدينرافع حدثناعبدالرزاق أخبرناابن بريج قال حدثنا انشهاب عنسالم ال عبدالله ان ابعدر قال كان رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا قاملاصلاة رفع يديه حتى يكونا حددومنكسه ع كربرفاذاأراد أن ركع فعل مثل ذلك وادارفع من الركوع فعدل مشدل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسهمن السحود \*(باباستحماب رفع اليدين حذو المنكسين مع تحكميرة الاحرام والركوع وفى الرفع من الركوع وانهلا يفعلهاذ أرفعمن

رفيده ان عمر رضى الله عنده قال
رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم اذاافت الصلاة رفع بديه حتى
عادى مسكميه وقب لأن يركع
واذارف عمن الركوع ولا يرفعه ما
بين السحد تبن وفي رواية ولا يفعله
حين يرفع رأسه من السحود وفي
رواية اذا قام الى الصلاة رفع يديه
حتى يكونا حذوم نكسه ثم كبر
وفي رواية مالك بن الحويرث اذاصلي
كبر ثم رفع يديه وفي رواية له اذا كبر

رفع بديه حتى بحادى بهــماأذنــه

\*حدثني محدثن العحدثنا جين حسد ثناالليث عن عقدل ح وحددثني محمدن عددالله س قهازاد حدثناسلة سامان أخبرناء مدالله قال أخبرنا بونس كالاهماعن الزهرى بهذا الاستاد كأفال اسجر يحكان رسول اللهصلي الله عليه وسلم اذا قام للصلاة رفع ىد محى ككوناحد دومنكسه كر \* حددثا عي نعدي قال أخبرنا خالدين عبداتله عن خالدعن أبى قلاية أنه رأى مالك بن الحورث اذاصلي كبرغم رفعيديه واذاأرادأن يركع رفع يديه وأذار فع رأسهمن الركوع رفع يديه وحدث ان رسول اللهصلي الله عليه وسلم كان يفعل هكذا

واذاركع رفعيده حتى يحادى ممآ أذنب وفيروا ية حتى يحاذى بهما فروعأذنيه) الشرحاجعت الامة على استحماب رفع المدين عندتكسرة الاحرام واختلفوافع اسواهافقال الشافعي وأحدوجهورالعلمامن الصابة رضى الله عنهم فن بعدهم يستعب رفعهماأ يضاعندالركوع وعندالر فعمنه وهوروا يةعن مالك وللشافعي قول انه يستعب رفعهما فيموضع آخررادع وهواداقام من التشهد الاولوهذا القولهو الصواب فقدصع فيه حديثان عررضي اللهءنهما عن الني صلى الله عليه وسلمانه كان بفعله رواه المحارى وصوأبضامن حددث أبي حمد الساعدى رواه أنوداود والترمذي بأسائيد صحيحة وعالأبو بكرس المندر وأنوعلي الطبرى من أصحانا وبعض أهال الحددث يستعبأ يضافى السعودو قالأنو

فى الطبقات (فقال ادعهم) أولا (الى) شيئين (شهادة انلااله الاالله والى رسول الله فانهم اطاعواً) أي انقادوا (الذلك) أي الاتيان بالشهاد تبن (فاعلهم) بفتم الهمزة من الاعلام (ان الله) بفترالهمزة لانهاف محل نصب مفعول النالاعلام والضمرم فعول أول افترض ولابن عساكر قدافترض (عليهم خس صلوات في كل يوم ولملة) فخرج الوتر (فأن هم اطاعو الذلك) بأن أقرّوا نوجو به أأ وبادروا الى فعلها (فاعلهـمان الله افترض) ولايي درقد افترض (علهـمصدقة) أى زُ كَاةُ (في اموالهم تؤخذ) بضم أقله منساللمفعول (من ) مال (اغنمائهم) المكلفين وغيرهم (وتردّ على فقراتهم) بالواوف وتردمع ضم التا ممنماللمفعول وفي نسخة في وبدأ بالاهم فالاهم وذلك من التلطف في الخطاب لانه لوط المهم بالجيع في أول الامن لنفرت نفوسهم من كثرتها واقتصر على الفقرا من غرذكر بقمة الاصناف لمقابله الاغنياء لان الفقراءهم الاغلب والاضافة في قوله فقرائههم تفيدمنع صرف الزكاة للكافر وفيهمنع نقل الزكاة عن بلدالمال لان الضمرفي قوله فقرائه ميعودعلي أهل الين وعورض بأن الضميرانم الرجع الى فقراء المسلمن وهمأعم من أن يكونوافقرا أهمل تلك البلدأ وغيرهم وأجيب بأن المرادقة مراءأهل الين بقرينة السماق فلو تقلها عند وجوبها الى بلدآخر مع وجود الاصناف أو بعضهم لايسقط الفرض ﴿ وَفَي هــــذا الحديث التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي التوحيد والمظالم والمغازي ومسلم في الاعان وأبوداود في الزكاة وكذا الترمذي والنسائي واسماحه \* و به قال (حدثنا حفص بن عر) الحوضي قال (حدثناشعبة)بنا لحجاج (عن ابن عمان) ولا بوي الوقت وذرعن مجدبن عمان (بن عبدالله بن موهب ) بفتح الميم والهاء منه ما واوساكنة آخر مموحدة (عن موسى بنطاعة ) بن عسدالله القرشي (عن الى الوب) خالد سنزيد الافصاري (رضى الله عنه أن رجلا ) قبل هو أبو أبوب الراوى ولامانع ان يهم نفسه لغرض له وأما تسميته في حديث أبي هريرة الاتي قريا انشاء الله تعالىماعرابي فيحمل على التعدد أوهوان المنتفق كمارواه المغوى والنااسكن والطرراني في الكسروأ يومسلم الكيمي وزعم الصريفيني ان النالمنتفق هذاا مهلقمط سورة وافديني السفق (قاللنبي صلى الله علمه وسلم اخبرني بعد مل يدخلني الحنة) برفع الفعل المضارعوالجلة المسدرة به في محل جرصفة لعدمل واستشكل الحزم على حواب الامر لانه يصرقوله بعدمل غير موصوف والنكرة غيرا لموصوفة لاتفيد كذاقاله المظهرى فيشرح المصابيح وأجيب بان التنكير فعلالتفغيم أوالنوع أى بعدمل عظيم أومعتبرف الشرع أويقال جزاء الشرط محذوف تقديره أخرني بعمل أن علمته يدخلني الجنة فالجلة الشرطية بأسرهاصفة لعمل (قال) القوم (مالهماله) وهواستفهام والتكر اللتأكيد (وقال الذي صلى الله علمه وسلم ارب ماله) بفتم الهمزة والراء وتنوين الموحدةمع الضم أى حاجة جات به وهو خبرمبتدا محذوف أومبتد أخبره محذوف أىله ارب ومازائدة للتقليل أىله حاجة يسبرة قاله الزركشي وغبره وتعقبه في المصابيح فقال ايس مبتدأ محذوف الخبر بلمبتدأمذ كورالخبروساغ الابتداءيه وانكان نكرة لانهموصوف بصفة يرشد الهاماالزائدة والخبرهوقوله لهوأ ماقوله أىله حاجة يسسرة وماللتقليل فليس كذلك بل ماالزائدة سبهةعلى وصفلائق بالمحل واللائق هناان يقدرعظم لآنه سأل عن عليدخله الجنمة ولاأعظم من هذا الامرعلى اله عكن أن يكون له وجه وروى ارب بك سراله اوفتح الموحدة بلفظ الماضي كعلمأى احتداج فسأل لحاجته أوتفطن لماسأل عنه وعقل قال ارب اذاعقه لفهواريب وقسل المحب من حرصه وحسن فطنته ومعناه للددره وقبل هودعا عليه أى سقطت آرابه وهي اعضاؤه

أن الذي صدى الله عليه وسلم بعث معاذ الى المن سنة عشر قبل جه الوداع كاعند المؤلف في

أواخر المغازى وقمل فى أواخر سنة تسع عند منصرفه من غزوة تبوك رواه الواقدى وابن سعد

كافالواتر بتعينه وليسعلى معنى الدعا وبلعلى عادة العرب في استعمال هذه الالفاظ وروى ارب بكسر الراءمع التنوين مثل حذرأى حاذق فطن يسأل عمايعت هأى هوأرب فذف المبتدا ثم قالماله أى ماشأنه قال في الفتح ولم أقف على صحة هذه الرواية و روى أرب بفتح الجد عروا ، أو ذرقال القاضي عماص ولاوحه لهانتهي وقدوقعت في الادب من طريق الكشمهني كما قاله الحافظ ابن حجر (تعبدالله ولاتشرك بهشياً) ولابن عساكر تعبدالله لاتشرك به شياً باسقاط الواو (وتقم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصل الرحم) تحسن اقرابتك وخص هـذه الخصلة نظرا الى حال السائل كانه كان قطاعالله حمدفاً من معلانه المهم بالنسبة الدوعطف الصلاة وما بعدها على سابقها من عطف الخاص على العام اذالعمادة تشمل مابعد هاودلالة هذا الحديث على الوحوب فهاغوض وأجيب أنسؤالهعن العممل الذى يدخل الجنمة يقتضي أن لايجاب بالنوافل قبل الفرائض فيحمل على الزكاة الواحبة وبأن الزكاة قرينة الصلاة المذكورة مقارنة للتوحيد وبأنه وقف دخول الجنةعلى أعمال منجلتها أداءالزكاة فيلزم أن من لم يعملها لم يدخل الجنسة ومن لم يدخل الجنةدخلالناروذلك يقتضي الوجوب (وقال مِزَّ) بفتح الموحدة وسكون الهاء آخر مزاي ان أسدالعمى البصرى (حدثناشعبة) بن الحجاج (قال حدثنا مجدبن عمان والوه عمان بن عمدالله) فينشعبةاناب عُمَّان اسمه عجد (انم ماسمعاموسي بن طلحة عن أبي أنوب) ولايي ذرعن الني صلى الله عليه وسلم (بهذا) الحديث السابق (قال أنوعبد الله) التعارى (اخشى ان مكون محد غرجه فوظ انماهو عرو)أى انعمان والحدرث محفوظ عنه ووهم شعمة وقد حدث به عنه عيى ابن سعيد القطان واحتق الازرق وأنواسامة وأنونعيم كالهم عن عمرو بن عثمان كما قاله الدارقطني وغيره \* وهــذا الحديث رواته ما بن كوفي و واسطى ومدنى وأخرجه أيضا في الادب ومسلم في الايمان والنسائي في الصلاة والعلم \* وبه قال (حدثني) بالافراد (محمد بن عبد الرحيم) أبو يحي المغدادى عرف بصاعقة المزازع محمتين (فال-دلشاعفان ن مسلم) بتشديد الفاء الصفار الانصارى المصرى والحدثناوهيب بضم الواومصغرا ابن خالدبن علان صاحب الكراسي (عن يحيى بن سعمد بن حمان) بفتح الحاء المهدلة وتشديد المثناة التحسية التمي تبم الرياب (عن الها زرعةً ) هرم بفتح الها وكسر الراء ان عرو بنجر برالعبلي الكوفي (عن الي هريرة رضي الله عنه ال أعرابا) بفتح الهمزة من سكن المادية وهل هو السائل في حديث أبي أنوب السابق أوغيره سبن مافيه تم (اتى الذي صلى الله عليه وسلم فقال دلني ) بضم الدال وتشديد اللام المفتوحة (على عل الا علتهد خلت الجنة قال) عليه الصلاة والسلام (تعبد الله) وحده (لاتشرك به شيأ وققيم الصلاة المكتوبة وتؤدّى الزكاة المفروضة) غامر بين القدين كراهة تكرير اللفظ الواحدا واحترزين صدقةالتطوع لانهاز كاةلغو بةأرعن المجله قبل الحول فانهازكاة لكنهالست مفروضا (وتصوم رمضان) ولم يذكر الحيج اختصاراأ ونسمانا من الراوى (قال) الاعرابي (والدى نفسى بدا لاازيدعلى هذا) المفروض أولاأزيدعلى ما معت منك في تأديب القومى فأنه كان وافدهم وزاد مسلم شمأ أبد اولا أنقص منه (فلاولي) أي أدبر (قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر ال رحلمن اهل المنة فاستطر الى هذا) الاعراب أى انداوم على فعل ما أمر ته به لقوله فى حديث أَى أَيُوبِ عند مسلم ان عَسلُ عِما أحربه دخل الجنة ﴿ وَفَيه أَن المشر بالجنة أَكْثر من العشرة كُمَّ وردالنص في الحسن والحسب وأمهما وأمهات المؤمنين فتحمل بشارة العشرة انهم بشرو ادفعا واحددة أو بلفظ بشره الخنة أوان العدد لاسنى الزائد ولايقال ان مفهوم الحديث كغيره ما يشبهه يدل على ترك التطوعات أصلا لانا نقول اعل أصحاب هذه القصص كانواحديثي عها

\* حديثي أنوكامل الحدري حدثناأ بوعوالة عنقتادة عنانصر النعاصم عن مالك بن الحورث ان رسولالله صلى اللهعلمه وسلمكان اذا كبررفع يدمه حتى يحادى بهما أذنبه وأذاركع رفعيديه حتى يحاذى بهماأذيه واذارفعرأسه من الركوع فقال مع الله لمن حده فعلمشلذلك يوحدثناه محدبن المثنى فالحدثنا ابنأبى عدىءن سمعمد عن قتادة بهذا الاسنادانه رأى ني الله صلى الله عليه وسلم وقالحتي يحاذى بهمافروع أذنيه حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة لايستمبفيغبر تنكبيرة الاحرام وهوأشهر الروايات عن مالك وأجعواعلى انهلايجبشئ من الرفع وحكى عن داود ايجابه عند دتك مرة الاحرام وجهذا قال الامامأ بوالحسن أجدن سمار السيارى من أصحاب أصحاب الوجوه وقدحكمته عنمه في شرح المهذب وفي تهديب اللغمات \*واماصفة الرفع فالمشهورمن مذهبنا ومذهب الجاهبرانه يرفع يديه حذومنكسه بحمث نعماذي أطراف أصاهم فروعاذنسه أى أعلى اذنيمه وابهاماه شحمتي اذنب وراحتاه منكسه فهذامعني قولهم حذو منكبيه وبهذاجع الشافعي رضي الله عنمه يبزروانات الاحاديث فاستحسين الناس ذلك منه واما وقت الرفع فغي الرواية الاولى رفع مديه ثم كبروفي الثانية كبرثم رفع بدهوفى الثيالثة اذاكررفع يديه ولاصحانافه أوجه أحدهارفع غىرمكىر ثم يسدى النكب يرمع ارسال اليدين وينهيه معانتهائه

والثاني رفع غرمكبرغ بكبر ويداء فار تان عرسلهماوالثالث سدى الرفعمن المدائه التكسرو ينهيهما معاوالرابع سندئ بهمامعاو ينهسي التكبيرمع انتهاء الارسال والخامس وهوالاصريتدئ الرفعمع ابتداء التكسرولااستحماب في الانتهاء فان فرغ من التكمير قب ل عام الرفع أو بالعكس تم الساقي وان فرغ منهما حط بديه ولم يستدم الرفع ولوكان أقطع السدينمن المعصم أواحداهمارفع الساعد وان قطع من الساعد رفع العضد على الاصم وقيللارقعهولو لم يقدد وعلى الرفع الابزيادة على المشروع أونقص منمه فعل الممكن فان أمكن فعل الزائد ويستعب أن بكون كفاه الى القدلة عندالرفع وان يكشفهماوان مفرق بن أصابعهما تفريقا وسطا ولوترك الرفع حيى أني بعض التكسر رفعهمافي الباقي فلوتركه حتى أعم لمرفعهما بعده ولا يقصر التكمر بحيث لايفهم ولاسالغفي مده بالتمطيط بل رأتي به مسنا وهل عدمأو يخففه فمهوحهان أصهما يخففه واذاوضع بديه حطهما تحت صدره فوق سرته هذامذهب الشافعي والاكثرين وقال أنو حنيفية وبعض أصحاب الشافعي تحت سرنه والاصمانه اذاأرسلهما أرسلهمما ارسالأخفيفاالي تحت صدره فقطم يضع المين على السار وقيل رسلهما ارسالا المغاغم يستأنف رفعهماالي تحتصدره والله أعملم واختلفت عبمارات العاامق الحكمة في رفع المدين فقال الشافعي رضى الله عنه فعلته

بالاسلام فاكتنى منهم بقمعل ماوجب عليهم فى تلك الحالة للديثقل عليهم ذلك فم الوافاذا انشرحت صدورهم للفهم عنه والحرص على تواب المندويات سهلت عليهم ولاعتفى انمن داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه فان تركها تها وناج او رغبة عنها كان ذلك فسقا لورود الوعديد علمه قال صلى الله علمه وسلم من رغب عن سنتي فلدس مني قاله القرطبي \* ويه قال (حدثنا مسدد عن یحی القطان (عن آبی حیان) هو یحی بن سعید بن حیان المذ کورفی الاستاد السابق ذكره أولاما المه وهذا بكنيته (قال اخبرني) بالافراد (الوزرعة) هرم (عن الذي صلى الله علمه وسلم بهذآ الحديث السابقءن وهيب لكن يحى القطان رواه عن أبي حيان مرسلا كاترى لا ثن أبازرعة تابعى ولميذكرأ باهريرة فحالف وهيبا وفياخراج المؤلفله عقب حدد بثوهد اشعار بأن العلة غيرفادحة لا تنوهيها حافظ فقدم روايته لا تنمعه زيادة فمار وامحكاه أبوعلى الحماني وفمه ابطال للتردد الواقع في رواية الاصيلى عن أبي أجد الحرجاني هناحمث قال فم احكاه أبوعلى الحمانى عن يحيى ن سعيد ن حياناً وعن يحيى ن سعيد عن أبي حمان وهو خطأ انماهو يحيى ن سعمدين حمان كالغيرومن الرواة لان هـ ذه الرواية أفادت تصريح أبي حمان بسماعه له من أبي زرعة فزال التردد \* وبه قال (حدثنا حجاج) هوا يزمنهال السلمي الاغاطي قال (حدثنا جادين زيد) قال (حدد شاانو جرة) مالجم وسكون المم وفتح الراء نصر بن عران الضمعي (قال معتابن عماس رضى الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس) هو أنوقسله وكانوا أربعة عشر رجلاو يروى أربمون وجع بأن الهم وفادتين أوالاربعة عشر أشرافهم (على الذي صلى الله علمه وسلم فقالوا ارسول الله ان هذا الحي) نصب مان وهو اسم لمنزل القسلة ثم عمت القسلة به لا تن يعضم محما يعض ولاى دراناهذا الحي بألف بمدالنون المشددة ونصب الحي على الاختصاص أى أعنى هذا الحيوعلي هذا الوجه يكون خبران قوله (منرسعة) منزارين معدن عدنان وعلى الاولى خبران قوله (قد حالت سمناويننگ كفارمضر)غ مرمنصرف وهوابن تزار بن معدب عد نان أيضا (واستانخلص) نصل (اليك الاف الشهر الحرام) جنس يشمل الاربعة الحرم و-مت بذلك لحرمة القتال فيها (فرنابشي ناخل مندعوال المناورانا) من قومنا أومن البلاد النائية أوالازمنة المستقبلة (قال) عليه العلاة والسلام (آمركم) عدّالهمزة (باربع وأنها كم عن أربع الاعانالله) بالحر (وشهادة أن لااله الاالله وعقد مده هكذا) كابعقد الذي بعد واحدة والواو فى قوله وشهادة للعطف التفسيري لقوله الاعان وقال اس بطال هي مقعمة كهي في فلان حسن وحمل أي حسن حمل (واقام الصلاة والماء الزكاة) بخفض اقام والما في الموندنية وهذا موضع الترجة (وانتودواخسماغفتم)وذكرلهمهد فالأنهم كانوامجاورين الكفاردضروكانوا أهل لغفله الراوى أواختصاره وليس ذلكمن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يذكرا لحج فيهما الشهرته عندهمأ ولكونه على التراخي أوغير ذلك مماسبق في باب أداء الحسر من الايمان (وآم اكم عن) الانتماذ في الاتنمة المتحذة من (الدماع) يضم الدال وتشديد الموحدة القرع اليابس (و)عن الانتماذ في (المنتم) بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح المثناة الفوقيسة الحرارا لخضر (و)في (النقير) بِسْتُمَ النَّونُوكَ سَرَالقَافَ جِــذَع يِنْقَرُوسِـطه فَيُوعى فَمِه (وَ ۚ فَى(الْمَرْفَتَ) المطلي بالزفت لانَّهَا تسرع الاسكارفر بماشرب منهامن لايشعر بذلك وهذامنسوخ بمافى مسلم كنت نهيشكم عن الانتمادالافي الاسقمة فانتمذوافي كل وعا ولانشر بوامسكر الوقال سلمان من حرب مماوصله المؤلف في المغازى (والوالنعمان) محدب الفضل السدوسي يماوصله المؤلف أيضافي الجس

(عن جاد) وهواس زيد (الاعان الله شهادة ان لا اله الا الله) بدون واو وهو أصوب والاعان مالم بدل من قوله في السيابق بأربع وقوله شهادة بالجرعلي البدلية أيضا وبالرفع فيهدم الابي درميندا وخبر \* وبه قال (حدثنا أبو المان الحكمين نافع) البهراني الحصى (قال أخبرنا شعيب بن أبي <u> حزةً) بالحاء المهملة والزاى الاموى مولاهم الحصى واسمأ بيه ديناد (عن) ابنهماب (الزهري</u> قال حدثنا عسد الله ) بالتصغير (ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود) المدنى (ان اباهر برة رضى الله عندة اللاقفرسول اللهصلى الله عليه وسلم وكان الو بكررضي اللهعنة) خليفة بعده (وكفر من كفرمن العرب) بعض بعبادة الاوثان و بعض الرجوع الى اتماع مسملة وهم أهل الممامة وغيرهم واستمر بعض على الايمان الاانه منع الزكاة وتأقل انها خاصة بالزمن النبوي لانه تعلل فالخذمن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاوصل عليهم الآية فغبره علمه الصلاة والسلام لايطهرهم ولايصلى عليهم فتكون صلائه سكالهم (فقال عمر ) بن الخطاب رضي الله عنه لابي بكررني الله عنمه (كيف تقاتل الناس) وفي حمد يثأنس أتريد أن تقاتل العرب (وقد قال رسول الله صلى الله علمه وسلم احرت بضم الهمزة منيا للمفعول أى أحرنى الله (أن اقاتل الناسحتي يقولوالااله الاالله) وكانعررضي الله عند مليست صفر من هذا الحديث الاهذا القدرالذىذكره والافقدوقع فىحديث ولده عبدالله زيادة وان محدارسول الله ويقموا الصلاة ويؤبؤاالزكاة وفىروايةالعلاء نعبدالرجنحتي يشهدواأن لااله الاالله ويؤمنوا بماجئت به وهذابع الشريعة كلهاومقتضاه انمن جحدشا بماجاته صلى الله علمه ورسلم ودعى اليه فامتنع ونصب القتال تجب مقاتلته وقتله اذاأ صر (فن قالها) أى كلة التوحيد مع لوازمها (فقد عصم منى ماله ونفسه ) فلا يحوزهدر دمه واستماحة ماله بسديمن الاسمال (الا بحقة) أى بحق الاسلام من قدل النفس المحرمة أوترك الصلامة أومنع الزكاة بتأويل بإطل (وحسابه على الله) فيما يسره فنشب المؤمن ويعاقب المنافق فاحتج عمررضي الله عنه بظاهر مااستعضره ممار وامن قبل أن منظر الى قوله الا بحقه ويتأمل شرائطه (فقال) له أبو بكروضي الله عند والله لا "قا تلزمن فرقً) بتشديد الرا وقد تحفف (بين الصلاة والزكاة) أى قال أحدهما واجب دون الآخر أومنع من أعطا الزكاة متأولا كامر (فأن الزكاة حق المال) كاأن الصـ لاة حق البدن أى فدخلت في قوله الايحقه فقد تضمنت عصمة دمومال معلقة باستدنا شرائطها والحكم المعلق بشرطين لايحصل بأحدهما والاخرمعدوم فكالاتتناول ألعصمةمن لم يؤدّحق الصلاة كذلك لاتتناول العصمة من فرود حق الزكاة واذالم تتناولهم العصمة بقوافي عوم قوله أمرت أن أقاتل الناس فوحب قتالهم حمنتذ وهذامن لطمف النظرأن يقلب المعترض على المستدل دامله فيكون أحق به واذلك فعل أبو بكرفسلم له عروقاسه على الممتنع من الصلاة لانه اكانت بالاجاع من رأى الصابة فردالختلف فمهالى المتفق عليه فاجتمع في هذا الاحتماح من عمر بالعموم ومن أى بكر بالقماس فدل على أنْ العموم معنص بالقماس وفيه دلالة على ان العمر من لم يسمعامن الحديث الصلاة والزكاة كامهعه غبرهماا ولم يستحضراه اذلوكان ذلك لم يحتج عمرعلي أبي بكرولومهعه أنو بكرار دبه على عمرولم يحترالي الاحتماح بعموم قوله الابحقه لكن يحتمل أن يكون معه واستظهر بهذا الدلمل النظري ويحتمل كاقال الطيي أن يكون عرظن ان المقائلة انما كانت لكنرهم لالمنعهم الزكاة فاستشهد مالحديث وأجابه الصديق أنى ماأ قاتلهم لكفرهم اللنعهم الزكاة (والله لومنعوني عناقاً) بفتح العين المهملة الانثى من المعز (كانوا يؤدّونها الى رسول الله صلى الله علمه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عررضي الله عنه فوالله ماهو الاانقد) سقط الفظة قدفى رواية ألى در (شرح الله صدراى

اعظامالله تعالى واتساعا لرسول الله صلى الله علمه وسلم وقال غره هواستكانة واستسلام وانقماد وكانالاسراداغل مديديه علامة للاستسملام وقمل هواشارة الى استعظام مادخل فيه وقيل اشارة الىطرح أمور الدنيا والاقبال بكلسه على الصلاة ومناحاة ربه سمحانه وتعالى كاتضمن ذلك قوله الله أكبرفه طابق فعدله قوله وقمل اشارة الى دخوله في الصلاة وهذا الاخسر مختص مالرفع لتسكيسرة الاحرام وقدل غبرذلك وفى أكثرها نظر واللهأعملم وقوله اذاقامالي الصـ الاةرفع بديه ثم كبرفيه اثبات تكمرة الاحرام وقد قال صلى الله عليه وسلم صاوا كارأ يتموني أصلى رواه العدارى من رواية مالك بن الحورث وقال صلى الله علمه وسلم للذىعامهالصلة اذاقتالي الصلاة فكروتكسرة الاحرام واحسة عند مالك والثورى والشافعي وأبىحنيفية وأجمد والعلماء كافةمن الصماية والتابعين فن بعدهم رضى الله عنهدم آلا ماحكاه القاضي عداض رجه الله وجاعةعن النالسب والحسن والزهرى وقتادة والحكم والاوزاعيانه سينةليس بواجب وانالدخول فى الصلاة يكفي فمه النية ولاأظن هذا يصمءن هؤلاء الاعسلام مع هدده الاحاديث العديدة مع حديث على رضى الله عنه أنرسول الله صلى الله علمه وسلم فالمفتاح الصلاة الطهور وتحرعهاالتكمر وتحلملهاالتسليم وافظة التكسير الله أكبرفهدا يحزئ بالاحماع قال الشافعي

و-د شايعين بعي قال قرأت علىمالكعنابنشهابعنأىسلة ابنعبدالرجن انأماهر برة كان يصلي لهم فمكركا احفص ورفع فلما انصرف قال والله انى لا شهكم صلاة برسول اللهصلي الله علمه وسلم ويحزئ الله الاكرلايحزئ غبرهما وقال مالك لا يحزى الاالله أكر وهوالذى ثبت انالنى صلى الله عليه وسلم كان يقوله وهدذاقول منقول عن الشافعي في القديم وأجازانو بوسف الله الكبير وأجاز أبوحنه فةالاقتصارفهم علىكل لفظ فسه تعظم الله تعالى كقوله الرحنأ كبرأوالله أحلأوأعظم وخالف مجهورالعلامن السلف والخلف والحكمة في ابتد الصلاة بالتكيير افتتاحها بالتنزيه والتعظيم لله تعالى ونعته مصفات الكمالواللهأعلم

\*(باب اثبات السكمير في كل خفض ورفع في الصلاة الارفع من الركوع فيقول فيه سمع الله لنجده)\*

رفيهان أناهر برة رضى الله عنه كان يصلى لهم فيكمركاما خفض و رفع فلما انصرف فالوالله الى لاشهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقول مراية عليه الله المديم يكبر حين يوقول وهو قائم ربنالله المحدث يكبر حين يوقع رأسه م يكبر حين يسجد م يكبر حين يوقع رأسه م يكبر حين يوقع رأسه م يكبر حين يوقع المديم تكبر حين يوقع رأسه م يكبر حين يوقع المديم تكبر حين يوقع رأسه م يكبر حين يوقع المديم تكبر حين يوقع رأسه م يكبر حين يوقع المديم يقتله المدين يقتله المدين يقتله المدين يقتله المدين يقتلها حتى يقتلها حتى يقتلها المدين يكبر المدين يقتلها المدين المدين

بكررضى الله عنه القتالهم (فعرفت أنه الحق) عاظهر من الدايل الذي أقامه الصديق نصاوا قامة الخيمة لاانه قلده في ذلك لان الجمهد لا يقلد مجم حدا وذكر المغوى والطبرى واس شاهين والحاكم فالاكليل من رواية حكم بن-حكم بنعاد بنحشف عن فاطمة بنت خشاف السلية عن عبدالر جن الظفرى وكانت له صحبة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل من أشجع أن تؤخذ منه صدقته فابي أن يعطيها فرده المه الشائية فأى غرده اليه الثالثة وقال ان أبي فاضرب عنقه اللفظ للطبرانى ومداره عندهم على الواقدى عن عبدالر حن بن عبدالعزيز الامامى عن حكيم وذكره الواقدي فيأقول كذاب الردة وقال في آخره قال عبد الرحن بن عبد العرز بزفقات لمكبرين حكيم ماأرى أبابكرا اصديق قاتل أهل الردة الاعلى هذا الحديث قال أجل وخشاف ضطهان الاثير بفتح المعجمة وتشديد الشين المحمة وآخره فاءوفي الحديث انحول النتاج حول الامهات والآلم يجزأ خذالعناق وهذامذهب الشافعية وبه قال أبويوسف وقال أبوحنيفة ومجدلا تجب الزكاة في المسئلة المذكورة وجلا الحديث على المبالغة \* وهذا الحديث أخرجه المؤاف أيضافى استتابة المرتذين وفى الاعتصام ومسلم فى الاعمان وكذا الترمذي وأخرجه النسائي أيضافيه وفي الحاربة (باب السعة على ايا الزكاة) بفتح الموحدة (فان نابوا) من الحكة (وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فاخوانكم)فهم اخوانكم (فى الدين)لهم مالكم وعليهم ماعليكم وساق المؤلف هذه الآية الشريفة هناتأ كيد الحكم الترجة أي فكالايدخل الكافر في التوية من الكفروينال أخوة المؤمنين في الدين الاباقامة الصلة وايتا الزكاة كذلك بعة الاسلام لاتتم الابابياء الزكاة ومانعها باقض للعهدمبطل اسعته لانكل ماتضمنته سعنه عليه الصلاة والسلام فهوواجب \* وبه قال (حدثنا أبنتمر) بضم النون وفتح المم محدد (قال حدثني) بالافراد (ابي)عبد الله بن غمر (قال حدث المعمل) بن أبي خالد الاجسى الجلي مولاهم الكوفي الثابعي (عنقس)هوان أنى حازم واسمه عوف العلى التابعي الخضرم (قال قال حرين عبد الله) الجبلي الاحسى (رضى الله عنه ما يعت الذي صلى الله علمه وسلم) من المبايعة وهي عقد العهد (على اقام الصلاة) بحدف النامن اقامة لا تالمضاف اليه عوض عنه ا (واينا الزكاف) أي اعطاتها (والنصح احمل مسلم) وكافر بارشاده الى الاسلام فالتخصيص للغااب وقوله والنصح بالحرّ عطفاعلى سابقه والحديث سبق في آخر كتاب الايمان (باب أتم مانع الزكاة وقول الله تعالى) بالزعطفاعلى سابقه وبالرفع على الاستئناف (والذين يكنزون الذهب والفضية ولاينفقونها) الضميرالكنوز الدال عليه الكنزون أوللا موال فان الحكم عام وتخصمصهما بالذكر لانهما فانون التمول أوللفض قلام اأقرب ويدل على أن حكم الذهب كذلك بطريق الاولى (في سيل الله) المراد بهالعنى الاعم لاخصوص أحدااسهام الثمانية والالاختص بالصرف المه بمقتضى هدنمالاتة (فيشرهم بعد أب الم) هوالكي بهما (نوم محمى عليهافي نارجهم) نوم نوقد الناردات جي وحر شديدعلى الكنوزوأصله تحمى بالنارفيعل الاحا النارميا اغةثم طوى ذكرالناروأ سندالفعل الباروالمجرور تنبيهاعلى القصودوا نتقل من صغة التأنيث الى صيغة التذكروا نما قال عليها والمذكورشيا تنلان المراددنا نبرودراهم كشرة كأفال على رضى الله عنه فما قاله النورى عن أبي حصينعن أبي الضحيعن جعدة بنهبرة عنه أربعة آلاف ومادونها نفقة ومافوقها كنز (فتكوي بهاجهاههم وجنوبهم وظهورهم لانهامجوفة فتسرع الحرارة الهاأ والكي في الوجه أبشع وأشهر وفى الظهروالجنب أوجع وآلم وقيدل لانجعهم وامساكهم كان اطلب الوجاهة بالغدى والتنع بالطاعم الشهية والملابس الهية وقيل لانصاحب الكنزادارأى الفقيرقيض جهنه وولي ظهره

\* حسد شنا مجد سرافع حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا ابنويم قال أخرني انشهاب عن أبي بكر ابنعبد الرجن انه مع أماهر رة يقول كادرسول الله صلى الله علمه وسلم اذاقام الى الصلاة يكبرحن يقوم ثم يكبرحن يركع ثم يقول مع اللهان جده حين يرقع صلبهمن الركوع ثميقول وهوقائم ربناولك الجدم يكبرحن يهوى ساجداثم يكبر حن رفع رأسه غيكبر حين يسجد م يكبر حين رفع رأسه م يفعل مثل ذلك في الصلاة كلهاحتي يقضهاو بكرحين يقوم منالثني بعدالجاوس م يقول أنوهر برةاني لا شهكم صلاة برسول الله صلى اللهعليهوسلم

ويكرحسن بقوم من المشيى بعد الجاوس)الشرحفيها ثبات التكبير في كلخفض ورفع الافي رفعه من الركوع فانه يقول مع الله لن مددوه ذاجمع علمه الموم ومن الاعصارالمقدمة وقدكانفيه خلاف في زمن أبي هريرة وكان بعضهم لايرى التكمير الاللاحرام وبعضهم بزيدعلب منعض ماجا ف-ديث أبي هررة وكان هؤلاء لم يبلغهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان أبوهر رة يقول انى لاشم كم صلاة برسول اللهصلى الله عليه وسلم واستقر العمل على مافى حديث أبي هريرة هذا ففي كل صلاة ثنائمة احدى عشرة تكبيرة وهي تكبيرة الاحرام وخسفى كلركعة وفي الشلائمة سبع عشرة وهي تكبيرة الاحرام وتنكبرة القيام من التشهد الاول وخسفى كلركعة وفىالر ماعسة

وأعرض عنه كشعه وقبل انه لا يوضع د بنارعلى دينار والكن يوسع جلده حتى يوضع كل درهم في موضع على حدة \*وروى ابن أبي حاتم مرفوعا مامن رجل يموت وعنده أحرأوا بيض الاجعل الله بكل صفيحةمن نارتكوى بهاقدمه الى ذقنه (هذاما كنزتم لانفسكم)أى يقال لهمذلك (فذوقوا وبال (ما كستر تمكنزون)أى كنزكم أوما تكنزونه فامصدرية أوموصولة وأكثر السلف ان الآل عامة في المسلمن وأهل الكاب وفي سياق المؤلف لها تلير الى تقو ية ذلك خلافا لن ذهب الى انم خاصة بالكفار والوعمد المذكورفى كل مالم تؤدّز كاته وفى حديث عرأ يا مال أدّيت زكاته فليس بكنزوان كأن مدفونا في الارض وأيمامال لم تؤدز كانه فهوكنز يكوى بهصاحب وان كانعلى وجهالارض وسياق هذه الآتية بتمامها في غير رواية أبي ذروله والذين يكنزون الذهب والفضا ولا ينفقونها في سبيل الله الى قوله فذوقواما كنتم تكنزون ﴿ وَ بِهُ قَالَ (حَدَّ ثَنَا الحَكَمِ بَنَ نَافَع أبوالمان البهراني الحصى قال (أخبرناشعيب) هوابن أبي حزة الحصي قال (حدثنا الوالزناد عبدالله بنذكوان (انعبدالرحن بن هرمن الاعرج) سقط ابن هرمن في بعض النسيخ (حدثه اله سمع اباهريرة رضى الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تاتى الابل على صاحبها ) يوم القياما وعبربعلى ليشعر باستعلائها وتسلطها علمه (على خبرما كانت)عنده في القوة والسمن لمكون أثقل لوطئها وأشدلنكايتها فشكون زيادة في عقو شهوأ يضا فقدكان يوقي الدنيا ذلك فعراها في الآخرة أكمل (الذاهولم يعطفها حقها) أي ذكاتها (تطأه) بالف من غمر واوفي الفرع وكذا هوعند بعض النحو يتنالشذوذهذا الفعلمن بن نظأ ترمفى التعدى لا تن الفعل أذا كأن فاؤر واواوكان على فعل مكسورا اهين كأن غيرم تعدغيرهذا الحرف ووسع فلباشد ادون نظائرهما أعطياهذا الحمكم وقيل انأصله توطئ بكسرالطا ونسقطت الواولوقوعها بينيا وكسرة ثم فتحت الطاء لاحل الهمزة نه عليه صاحب العددة (باخفافها) جع خف وهو للا بل كالظلف للغم والمبقروالحافر للعمار والبغل والفرس والقدم للاكدى ولمسلم من طريق أبي صالح عنهمامن صاحبابل لايؤدى حقهامنها الااذا كان يوم القيامة بطم لها بقاع قرقرأ وفرما كانت لايفقد منهافص ملاواحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كمأمرت علمهأولاهاردت علمه أخراها فى وم كأن مقد اره خسسين ألف سنةحتى يقضى بين العماد ويرى سبيله اتما الى الجنسة وا ما الى النَّار (وتاني الغمة على صاحبها) يوم القمامة (على خبرما كانت)عنده في القوّة والسمن (آذا يعط فيها حقها) زكاتها وسقط لفظ هوالثابت بعد أدافهماس قر تطأما ظلافها) بالظاف المجه (وتنطعه بقرونها) بفتح الطاولاني الوقت تنطعه مبكسرها على الاشهر بل قال الزين العراقي اله المشهور فى الرواية وفيه ان الله يحيى البهائم ليعاقب بهامانع الزكاة والحكمة في كونج اتعادكاها معأن حق الله فيها انماهوفي بعضها لان الحق في جميع المال غير متميز (قال ومن حقهة) قال ابا بطال ريد حق الكرم والمواساة وشرف الاخلاق لأأنه فرض (أن تعلب على الما) يوم ورودها كازاده أبونعهم وغيره لحضرها المساكين النازلون علمه أى الماء ومن لالبن له فيها فمعطى من ذلك اللين ولان فسمر فقابالماشمة قال العلما وهد ذامنسوخ ما يقالز كاة أوهومن الحق الزائد على الواجب الذى لاعقاب بتركه بل على طريق المواساة وكرم الاخدلاق كا قاله ابن بطال فيمام واستدل به من يرى أن في المال حقوقا غير الزكاة وهومذهب غير واحدمن التابعين \* وفي الترمذى عن فاطمة بنت قيس عنه صلى الله عليه وسلم ان في المال لحقاسوى الزكاة ورواه بعضهم تجلب بألميم وجزم الن دحية بأنه تعصيف وقد وقع عندا أبي دا ودمن طريق أبي عرو الغداني مايفهمأن هذه الجلة وهي ومنحقها الخمدرجة من قول أبي هريرة لكن في مسلم من حمديث





\* وحدثني محسد بنرافيع حددثنا حين حدثنا اللمثعن عقلعن ابنشهاب قال أخسرني أنوبكرس عبدالرجن سالحرث انهسمع أباهر برة يقول كان رسول اللهصلي اللهعليه وسدلم اذاقامالي الصلاة يكبرحن يقوم عثل حديث ابن جو ہے ولمیذ کرقول أبي هريرة انى لائشهكم صلاة برسول الله صلى الله علمه وسلم \* وحدثني حرملة س يحى أخسرنا ابنوهب قال أخبرني ونسعن ابنشهاب قال أخريني أنوسلة بعبدالرجن انأماهررة كأن حين يستخلفه مروان على المدسة اذا قام الصلاة المكتوبة كبرفذكر شحوحديث ابنجريم وفىحديثه فأذاقضاها وسلمأفيل على أهل المسجد فقال والذي نفسي سده انى لائشهكم صلاة مرسول الله صلى الله على ه وسلم ١٠٤٠ شا محمد س مهران الرازى حدثنا الوليدين مسلم حدثنا الاوزاعي عن يحيين أى كشرعن أبي سلة ان أماهررة كان كبرفي الصلاة كالرفع ووضع فقلنايا أباهريرةماهداالتكبيرفشال انهالصلاةرسول اللهصلي الله عليهوسلم

نتان وعشرون فني المكتو بات اللحس أربع وتسعون تكميرة والمحامدة وماعداهاسنة لوتركه صحت صلاته لكن فاتسه الفضيلة وموافقة السينة هدامذه سالعلا كافة الاأحدين الروايسين عنه انجيع التسكيرات واحبة ودايل الجهور الناني صلى الله عليه وسلم علم اللاعرابي الصلاة فعله واحباتها الاعرابي الصلاة فعله واحباتها

أبى الزبيرعن جابره فداالحديث وفسه فقلنا بارسول الله وماحقها قال اطراق فحلها واعارة دلوها وسنحتها وحلبهاعلى الماء وجل عليها في سيل الله فيمن أنها مر فوعة كانه علمه في الفتر لكن قال الزين العراق الظاهرانم اأى هـ نه الزيادة ليست متصله كما منه أبوالزير في بعض طرق مسلم لذكرالحديث دون الزيادة تم قال أنوالز ببرسمعت عبيدين عسديقول هذا القول تمسألت جابرا نقالمنل قول عسدين عمرقال أبوالز ببروسمعت عسدين عمر بقول قال رحل بارسول الله ماحق الابل قال حلم اعلى الماء قال الزين العراقي فقد تسين ان هد ذه الزيارة انما معها أبوالزبرمن عسدس عمرمس سلة لاذكر لحابر فيهاانتهى لكن قدوقعت هذه الجدلة وحدهاعندالمؤاف م فوعة من وجه آخر عن أبي هريرة في الشهرب في ماب حلب الابل على الما بلفظ حدثنا ابراهيم النالمنذر حدثنا مجدين فليم قال حدثني أبى عن هلال بنعلى عن عبدالرحن بن ابي عرة عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الابل ان تحلب على الما وهذا يقوى قول الحافظين حجرانها من فوعة (قال) علمه الصلاة والسلام (ولايأتي) خبر بمعنى النهسي (أحدكم وم القيامة بشاة يحملها على رقسه له أيعار ) بضم المثناة التحسة والعين المهملة أى صوت قال ابن المنبرومن لطيف الكلام انالنهني الذي أولنابه النفي يحتاج الى تأويل أيضافان القيامة ليست دارتكليف وليس المرادنهيهم عن ان يأنوا بهده الحالة انما المرادلا تمنعو االزكاة فتأنوا كذلك فالنهى فى الحقيقة انمابا شرسبب الاتيان لانفس الاتيان وللمستملي والكشميهي ثغا بضم المثلثة وبغن مجمة عدودة صياح الغنم أيضا (قيقول المجد فأقول)له (الأأمل للنشيأ) أى التخفيف عنك (قد بلغت) اليك حكم الله (ولاياتي) أحدكم يوم القيامة (بيعير) ذكر الابل وأثثاه (يحمله على رقبته له رغام) برا ممضمو ، قوغن معجمة صوت الابل (فيقول المحدد فأقول) له (الأملك النشام) ولا بي دراك من الله شما (قد بلغت) المك حكم الله تعالى ويه قال (حدثنا على تعمد الله) المدري قال (حد تناهاشم بن القاسم) بألف قبل الشين أبو النضر التميمي قال (حدثنا عبد الرحن بن عبدالله بدينارعن اسه) عبدالله (عن أبي صالح) ذكوان السمان عن أبي هريرة رضى الله عنه قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من آناه) عد الهمزة أي اعطاه (الله ما لا فلم يؤدّر كانه مثل له) يضم الميم مبندا للمفعول أي صورله (يوم القيامية) ولايوى ذروالوقت والاصملي وابن عماكر مثل الماله يوم القيامة أي ماله الذي لم يؤدّر كانه (شعاعاً) ضم الشين المجمة والنصب منعول ثان لمثل والضمر الذي فيه مرجع الى قوله مالاوقد نأب عن المفعول الاول وقال الطبيي شحاعا نصب بجرى مجرى المفعول الثاني أي صورماله شحاعا وقال ابن الاثمر ومثل يتعدى إلى مفعولين فأذابى لمالم يسم فأعله يتعدى الى واحد فلذا قال مثل له شجاعاو قال المدر الدماميني شجاعا منصوب على الحال وهوالحية الذكر اوالذي يقوم على ذنبه ويواثب الرجل والفارس ورجما بلغ الفارس (أقرع) لاشم عرعلى رأسه لكثرة مهوطول عمره (لهزيستان) بزاي معمة مفتوحة فوحدتين سنهما تحسقسا كنة أى زيد تان في شدقه ميقال تكلم فلان حتى زب شدقاه أى خرج الزبدعليه مأأوهما بالمان يخرجان من فمهورة بعدم وجود ذلك كذلك أوهما النكمة ان السود اوان فوق عينيمه وهوأ وحشما يكون من الحيات وأخيثه (يطوّقه) بفتح الواو المشددة والضمير الذى فيهمفعوله الاول والضمر المار زمفعوله الشاني وهوير جع الىمن في قوله من آتاه الله مالا والضمر المستترير جع الى الشحاع أى يجعل طوقافى عنقه (يوم القيامة ثميا خداً) الشجاع (بلهزمسة) بكسراللام والزاى منهما هاعساكنة وبعدالميم فوقمة تثنية لهزمة ولغيرابي ذر الهزميد ماسقاط الفوقية وفسرهما بقوله (يعنى شدقيم) بكسر الشين المحمة أى داني الفم

« حدثناقتيبة بنسعيد حدثنا يعقوب يعني (١٠) ابن عبدالرجن عن سهيل عن أبيه عَن ابي هريرة انه كان يكبر كما خفض ورفع و يحد

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بفعل ذلك \* حدثنا يحيى وخلف بن هشام جمعاء ن ابن يحيى وخلف بن هشام جمعاء ن عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعران بن حصين خلف على اذا محد كرواذا رفع رأسه كرواذا فعران يدى ثم قال من الركعتين كرفا النصرف المقدم فال من المدر المنا

فذكرمنهات كمسرة الاحرام ولمبذكر مازادوه\_ ذاموضع السان و وقته ولايحوز التأخرعنم وقوله يكبر حـانيهوى ساحدا ثم يكبرحين رفع ويكبرحن يقوم من الثني هذا دارل على مقارنة التكمراهدذه الحركات و دساطه علم افسدا بالتكمرحمنيشرعفى الالتقال ألىالركوعوعده حتى يصلحته الراكىين غريشرع في تسبيح الركوع ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوى الى السجود ويده حتى يضع جهته على الارض غميشرع في تسديم السعود ويسدأ في قوله سمع الله ان جده حدين يشرع في الرقعمن الركوعو يدهحي ينتصب قائماغ يشرع فىذكر الاعتدال وهور بنالك الجدالي آخره ويشرع في التكب برالقهام من التشهد الاول حين يشرعف الاتقال وعده حتى لتصبقائما هذامذهبنا ومذهب العلاء كافة الاماروي عن عرمن عمدالعزيز رضى الله عنده ونه قال مالكانه لانكبرللقمام من الركعتين حيتي بستوى فأئماودامل الجهو رظاهر الحديث وفي هدذا الحديث دلالة

أولابي ذريعني بشدقيه بزيادة موحدة قبل الشين (ثم يقول) الشيماع له (الأمالك الأكزك) يخاط بذلك ابزداد غصة وته كاعلمه (تم تلا) علمه الصلاة والسلام (لا يحسن الذين يحلون الآية ) بالغير فيحسّبنأ سنده الى الذين وقدّر مفعولادل علمه يخلون أى لايحسن الباخلون بخلهم خرا اله وحذفوا وولاوهي ثابتة في القرآن ولاي ذر ولا تحسين اثباتها وتحسين بالخطاب وهي قراقتم والمطوعى عن الاعمش أسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسُلم وقد رمضافا أى لا تحسين يام بخل الذبن بعلون هو خبرالهم فتخل وخبرامفعولاه وفى رواية الترمذي قرأمصداقه سيطوقو مابخاوابه وم القيامة وقيمه دلالة على أن المرادبالتطو يقحقيقته خر لا فالمن قال ان معنا سيطوّقون الائم وفى تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم الآية عقب ذلك دلالة على أنم انزات مانعي الزكاة وعليمه أكثرا لمفسر مينوهذا الحديث جعلةأ بوالعباس الطرقى والذي قبله حدوم واحمدا ورواه مالك في موطئه عن عمدا لله يند بسارعن أبي صالح لكن يوقفه على أبي هر إ وخالفهم عبدالعزيز بنأبى سلةفرواه عن عبدالله ن دينارعن ابن عرعن النبي صلى الله عليه وم قال النعمد البر وهوعندي خطأبين في الاسناد لانه لوكان عند عبد الله بندينا رعن أبن عرمارو عن أبي صالح • ن أبي هريرة أصلاوروا ية مالك وعبد الرحن بن عبد الله هي الصحيحة وهوم فو صحيح \* وقدأ خرج حــديث الباب المؤلف أيضا في التفسيرو النسائي في الزكاة ﴿ هــذا (بَابَ بالتُّمُو بِن (مَاادِّيْرَ كَانَّهُ فَلْدِس بِكُنْرَ) هذا لفظ حــديثر واهمالكُ عن ابْ عمر موقوفًا وأبودار مرفوعالكُن بمعناه (لقول الني صلى الله علمه وسلم) في الحديث الاتَّى في هذا الباب ان الله تعالى (الدس فعمادون خسة) بزيادة التاء والمرصيلي وأبي ذرخس (أواق) بغيرياء كقاط وحوار ولاني ذرأواقى اثماتها كاثفمة وأثافي ومحوز تخفيف الماءوتشديدها (صدقة) فلمس لانه لاصدقة فيه فاذازادشي عليها ولم تؤدر كاته فهوكنز (وقال احديث شبيب ب سعيد) بفتح الش المعجمة وعوحدتين منهما تحتمة ساكنة وسيعمد بكسرالعين الحيطي بالحيا المهدملة والموحد المفتوحتين وبالطاء المهدملة نسسية الى الحبطات من بنى تمم البصرى من مشايخ المؤلف وثه أبوحاتم الرازى وكتب عنسه ابن المديني وقال أبوالفتح الازدى منكر الحديث غيرم ضي لك لاعبرة بقولالازدى لانه هوضعمف فكمف يعتمدني تضعمف الثقات وتعليقه هذاوصلهأ بودار فى كاب الناسخ والمنسوخ عن محمد بن محمد بن يعبى الذهلي عن أحد بن شبيب و وقع في رواية أبي الم عن الكشميري حدثنا أحدين شديب س معمد قال (حدثنا الي) شديب (عن يونس) بن يزيد الأ (عن ابن شهاب) الزهري (عن خالد بن اسلم) هوأ خوز يد بن أسلم ( قال خرجنا مع عبد الله بن عمر ابن الخطاب (رضى الله عنه مافقال) له (اعرابي اخبرني قول الله) ولابي در الكشميه ي عن قول الله (والذين يكنزون الذهب والفضة ولاين فقونها في سيدل الله قال ابن عرمن كنزها فلم يؤدّر كام بافرادالضميروالسابق اثنان كينفقونها على تأويل الاموال أويرجع الضميرالى الفضة لانهاأكا انتفاعافى المعاملات من الذهب أواكتني ببيان حكمها عن حكم الذهب (فويل آه) أى عزا يريد بماقب لنزول الزكاة قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفوأى مافض لعن الكفار فكانت الصدقة فرضاعا فضل عن كفايته (فلك الزلت) أى الزكاة بعد الهجرة في السنة الثانية قبا فرض رمضان كاأشاراليه النووى في باب السيرمن الروضة وجزم ابن الاثير في التاريخ بأنذا كان في التاسعة وفيه نظر يطول استقصاؤه نع بعث العمال لاجل أخذ الصدّ قات كان في الناسم وهو يستدعى سبق فرضية الزكاة (جعلها الله طهراً) أى مطهرة (للاموال) وطهر الخرجياع اردائل الاخلاق ونسخ حكم الكنزلكن فال البرماوي واذاحمل لأينفقونها على لا يؤدون زكانها

واسحق بنابراهم حيعاءن سفيان قال أبو بكرحد شاسفدان نعسنة عن الزهري عن محمودين الرسع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله على موسلم لاصلاة لمن لم يقرأ رِفاتحة الكتاب \*حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ان وهب عن بونس ح وحدثني حرملة سيحى أخبرنااب وهب قال أخـ برني يونسع رابن شهاب قال أخبرني مجودين الرسع عن عبادة بنالصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن \*حدثنا الحسين على الحلواني حدثنا يعقوب يعنى النابراهي بن سـعدحدثناأىعنصالح عنابن شهابان مجود بنالرسع الذيج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجههمن بأرهم أخبرهان عبادةب الصامت أخبره ان رسول الله صلى الله علمه وسلم فاللاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن

كل ركعة وانهاذالم يحسدن الفاتحة

لانسيخ \* ورواة هذا الحديث مابين بصرى وأيلى ومدنى وفيه رواية الابن عن الاب وتابعي عن امع عن صحابي والتصدير بالقول والتحديث والعنعنة وخالدمن افراده وايس له في الصحيح الاهذا لحديث وأخرجه المؤلف أيضافي التفسمر والنسائي في الزكاة \* وبه قال (حـدثنا أسحق بن يد) هواسحق بنابراهم بنيز يدمن الزيادة الوالنضر الاموى مولاهم الفراديسي الشامي قال أخبرناشعب بنامحق) بن عبد الرحن الاموى ولاهم البصري ثم الدمشق (قال) عبد الرحن الأوزاعي)ولا بى دراخبر ما الاوزاعي قال (اخبرني) بالافراد ريحي بن ابى كنير) بالمثلثة وقد تعقب اؤلف الدارقطني وأبومسه ودالدمشني في هذا السندمان احتق بزيز يدشيخ المؤلف وهم في نسب عي نأبي كثيروانماهو يحي بنسعيدمع الاختلاف على الاوزاعي فمهدلان عبدالوهاب بن بعدة رواه عن سعيد عن الاوزاعي قال حدثني يحيى سسميدو رواه الوليدس مسلم عن الاوزاي ان عبدالرجن بن الميان عن يحيى بن سعيد فأتفقأ على ان يحيى هو ابن سعيد وزادالوليد بن مسلم جلابين الاو زاعى ومحيي بنسم عيدو رواه داودبن رشميد وهشام بن خالد جميعا عن شمعيب بناسحتىءن الاوزامىءن يمعيي غيرمنسوب وأجاب الحافظ بنجر بأن سليمان بنعبد الرحمن لمشنى تابيع المحقون يزيد عن شعبب بنامحق كاأخرجه أبوعوانة والاسماعيلي من طريقه هويدل على أنه عندشعيب على الوجهين لكن دات رواية الوليدين مسلم على ان رواية الاوزاعي وزيحي سنسعمد بغبروا سطةموهومة أومداسية وأماروا بذامحق سيزيدعن شعمب فتحجية مريحة لانه قدصرح بهامان يحيى أخبر فلهذاعدل المؤلف الى هذا واقتصر على طريق يحيى بنأبي كشير (ان عمر و بن يحيي) بفتح العين (ابن عمارة) بضمها الممازني الانصاري (اخبره عن اسه ي بن عمارة بن ابي الحساس ) الممازني المدني (اله مع الاسعيد) سعد بن مالك الخدري (رضى الله منه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيمادون خس أواق ) بغيرياء كجواردن الفضة صدقة) والاوقية بضم الهمزة وتشديدالما أربعون درهما بالنصوص المشهورة والاجماع كا واله النووى فى شرح المهذب وروى الدارقطنى بسندفيه ضعف عن جابر برفعه والوقية أربعون رهما وعندأبي عرمن حديثه مرفوعاأ يضاالدينارأ ربعة وعشر ون قبراطا قال وهذاوان لم يصح المنده فغي الاجماع على ممايغني عن استناده والاعتباريو زن مكة تحديد اوالمثقال لم يختلف في واهلية ولااسلام وهواثنان وسمعون شعمرة بالموحدة معتدلة لمتقشر وقطع من طرفيها مادق يطال وأما الدراهم فكانت مختلفة الاوزان وكان التعامل غالسافي عصره صلى الله علمه وسلم والصدر الاول بعده مالدرهم المغلى نسب قالى المغل لانه كان عليها صورته و كان ثمانية دوانق والدرهم الطبرى نسبة الحاطبر يةقصمة الاردن الشام وتسمى مصمين وهوأ ربعة دوانق فمعا وقسمادرهمين كلواحدستةدوانق وقمل انهفعل زمن بني امسة واجع أهل ذلك العصرعليه وروى ابن سعدفي الطبقات ان عبد الملك بن مروان أول من أحدث ضربها ونقش عليها سنة خسوسبعين وقال الماوردى فعله عرومتي زيدعلي الدرهم ثلاثة اسباعه كان مثقا لاومتي نقص من المنقال ثلاثة اعشاره كان درهما وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهم ماوسبعان (وليس)ولا بي ذر ولا (فيمادون خس دود) من الابل (صدقة) وذود بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة فالرابن المنبرأضاف خس الحذود وهومذ كرلانه يقع على المذكر والمؤنث وأضافه الى الجع لانه يقع على المفسردوا لجع وأماقول ابن قتدية انه يقع على الواحد فقط فلايدفع مانقله غبره آنه بقع على الجع انتهاى والاكثر على ان الذود من الثلاثة الى العشرة لاواحد دلهمن لفظه وأفكرا بنقتيمة أن يراد بالذود الجع وقال لايصم ان يقال خس درد كالابصم أن يقال خس ثوب وغلطه العلما في ذلك لكن قال أبوحاتم السعستاني تركوا القياس

\*وحدثناها المحق بن ابر اهم الحنظلي أخبرناسفمان نعيشة عن العلاء ابنعبدالرحن عنأيه عنأبي هرسة عن الني صنى الله عليه وسلم قالمن صلى صلاة لم يقرأ فها بأم القرآن فهي خداح ثلاثا غبرتمام فقيل لابى هريرة انانكون وراءالامام فقال اقرأبها في نفسك فاني معت الني صلى الله علمه وسلم يقول قال الله عزوجل قسعت الصلاة سي وبين عدى نصفين واعدى ماسأل فاذا قال العدالجد للدرب العالمن قال الله عزوجل جدني عبدى واذا قال الرحنالرحميم قال الله عزوجل أثنى على عدى واذا قال مالك وم

منصلى صلاة لم يقرأ فيهامام القرآن فهي خداج ثلاثا غرقام فقل لابيهر برة انانكون وراءالامام فقال اقرأم افي نفسك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول قال اللهءز وحلقسمت الصلاة سنى وبنعيدى تصفين واعبدى ماسأل فاذا قال العمد الجدلله الى آخره وفيمه حديث الاعرابي المسيء صلاته) الشرح أماألفاظ الباب فالخداج بكسرالخاء المعمة قال الللل نأجدوالاصمعي وأبوحاتم المحستاني والهروي وآخرون الخداج النقصان يقال خدجت الناقة اذاألقت ولدهاقس لأوان النتاح وانكان تام الخلق وأخدجته اذاولدته ناقصاوان كان لتمام الولادة ومنه قيل لذى المدية مخدح المدأى باقصها فالوافقوله صلى الله عليه وسلم خداج أى ذات خداج وقال جاعة من أهل اللغة

فى الجع فقالوا خس ذود لحس من الابل كا قالوا المثماثة على غبر قياس قال القرطبي وهد ذاصريا في ان الذود واحد في لفظه والاشهر ما قاله المتقدمون انه لا يقصر على الواحد وقال في القاموس من ثلاثة أبعرة الى عشرة أوخس عشرة أو عشرين أوثلاثين أوما بين الثنتين الى التسعولا يكول الامن الاناث وهو واحدوجع أوجع لاواحدله أوواحد جعه أذواد (وليس فم ادون خس بغير ما وللاربعة خسة (أوسق)من تمرأ وحب (صدقة) والاوسق بفتح الهمزة وضم السين جما وسويفتح الواو وكسرها وهوستون صاعا والصاع أربعة مدادو المدرطل وثلث بالمغدادي فالاوسق المهسية ألف وستما تقرطل بالمغدادي ورطل بغدادعلي الاظهرما تقوعما يقوعشروا درهماوأربعة أسباع درهم وبه قال (حدثناعلي) غيرمنسوب ولابي ذرعلي بن أبي هائل واسمأني هاشم عسدانله الليثى المغدادي ويعرف عسدانله بالطبراخ ويسرااطا المهمل وسكون الموحدة وآخره خاصحه وأنه (مع هشمياً) بضم الهاء وفتح الشين المجمه ابن بشريض الموحدة وفتح الشمين ابن القاسم بندينار قال (أخبرنا حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ال الهذيل (عرزيدبنوهب) بفنج الواوأ بوسلمان الهمداني الجهني الكوفي التابعي الكبيراً م المخضرمين (قال مررت بالربدة) بفتح الراء والموحدة والذال المجمة موضع على ثلاث مراحل، المدينة به قبرأ بي ذر (فاذا انامايي ذر) جندب بن جنادة (رضي الله عنه فعلت له ما انزلك منزلك هذا واغاسأله زيدعن ذلك لان مبغضى عثمان كانوا يشسنعون عليه انه ننى أبإذر وقدبين أبوذران نزوا فىذلك المكان اغما كان ماختماره كاسمائي قريبا ان شاء الله تعالى (قَالَ) أبوذر (كَنْتَ مَالَسَام) أَهُ بدمشق (فاختلفت آناومعاوية) بن أبي سفيان وكان اذذاك عامل عثمان على دمشق (في) من زا قوله تعالى (والذين يكترون الذهب والفضة ولاين يقونها في سبيل الله قال معاوية تزلت في اه الـكتاب) نظرا الىســياق الآية فانهانزات في الاحبار والرهبان الذين لايؤ تون الزكاة قال أبوذ (فَقَلْتُ نِزَلْتَ فَيِمْ الْوَقِيمِمِ) تَظُرَا الْيَ عَوْمِ الآية (فَكَانَ بِنِي وَمِنْهُ فَذَلَتْ) وفي نسخة في ذاك نزاج بلقيلانه كان كشرالاغتراض عليه والمنازعةله وكانجيش معاوية يميل الى أبي ذر وكان لايخاف فىالله لومة لائم (وَكَتَبَ) معاوية رضى الله عنــملـاخشى أن يقع بين المســلين خلاف وفتنـــا (الى عمَّان رضى الله عنه يشكوني) امابسب هذه الواقعة الخاصة أوعلى العموم (فكتب ال عَمَانَ) رضى الله عنه (أَنْ أَقَدُمُ اللَّهُ يِهُ فَيَ الدَّالَ امافع له ضارع فهمز نه همزة قطع أوفعرا أمر فتحذف في الوصل (فقدمتها فكثر على الناس) أي يسألونه عن سبب خروجه من دمثا وعماجرى بينهو بين معاوية (حتى كانهم أمرونى قب لذلك فذ كرت ذلك لعثمان فقال لى ال شُـنْت تَنحيت فَكَنت قرياً ) خشى عممان على أهل المدينة ماخشيه معاوية على أهل الشا (فذاك الذي أنزاني هذا المنزل) مالنصب (ولوام واعلى )عبدا (حبث السمعت) قوله (واطعت أحمءه وروى الامامأ جدوأتو يعلى منطريق أىحرب بن أبى الاسودعن عهعن أبى ذرأن النو صلى الله عليه وسلم قالله كيف تصنع اذا أخرجت منه أى من المسجد النبوي قال آتى الشا قالكيف تصنع اذاأخرجت منهاقال أعوداليه أى الى المسجد قال كيف تصنع اذا اخرجت سا فالأضرب بسسيفي فالألاأ دلك على ماهو خبرلك من ذلك وأقرب رشيدا تسمع وتطييع وتنسانا لهم حيث ساقول ؛ وفي حديث الباب رواية تابعي عن تابعي عن صحابي ومناسبته الترج منجهـةأنماادّىزكاته فليس بكنزومفهوم الآية كذلك وأخرجه المؤلف أيضافى النفس وكذاالنسائي \* و به قال (حدثناعماش) بالتحسة والشين المجمة ابن الوامد الرقام البصرة (قال-دشاعبدالاعلى) هوابنعبدالاعلى السامى بالمهملة (قالحدثنا الحريري) بضمالم خدجت وأخدجت اذاولدت لغيرتمام وأم القرآن اسم الفاتحة وسميت ام القرآن لانها فانحته كاسميت مكذأم القرى لانه أصلها وفتم اعلى مجدنى عبدى وقال مرة فوص الى عبدى فاذا قال اياك نعبدوا ياك نستعين قال (١٣) هذا مين و بين عبدى ولعبدى ماسأل فاذا

فال أهدنا الصراط المستقيم صراط الذينأ أنعمت عليهم غيرا لمغضوب عليهم ولاالصالين قالهذا لعبدى واعبدى ماسأل قال سدفيان حدثني به العلاء سعدد الرحن يعقوب دخات عليه وهومريض في منه فسألته أناعنه \* حدثنا قتيمة بنسعيد عنمالك بنأنس عن العلامن عبد الرحن الدم عرأيا السائب مولى شام س زهرة يقول سمعت أباهم ربرة يقول فالرسول الله صلى الله علمه وسلم ح وحدثني مجددبن رافع حدثناء بدالرزاق أخبرناان مريع فالأخبرني العلاء ابنعبدالرجنبنيه قوبانأما السائب مولى بنى عبدالله س هشام النزهرة أخسره انهمه عأباهسريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن عثل حديث سفدان وفي

(قوله عزوجل مجدني عبدي) أى عظمني (قوله ان أما السائب أخبره) أبوالسائب هذالا يعرفون لهامما وهوثقة (قوله حدثني أحدرن جعفر المعقري) هو بفتح الميم واسكان العين وكسرالقاف منسوب الحمعقر وهي ناحية من المن واماالاحكام ففيه وجوب قراءة الماتحة وأنهامتعينة لايحزى غبرها الالعاجزعنها وهذامذهب مألك والشافعي وجهور العلماء من الصابة والتابعين فن بعدهم وفالأبوحنيفة رضى اللهعنمه وطائفة فلسلة لاتحب الفاتحة بل (٢) قول المتنمن خلمال وقع بعد ذلك في نسخة معمّدة زيادة قال تعنى

الني صلى الله عليه وسلم يا أياذر اه

وس الشخير المعافري (عن الاحنف بنقيس) بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة آخره فاء (قال و است) قال المؤلف (ح وحدثني) بالافراد (استحق بن منصور) الكوسيم المروزي قال (اخبرنا س مدالصمد) بن عبدالوارث (قالحدثناني) عبدالوارث قال (حدثنا) سعيد (الحريري) ج ل (حدثناالوالعلاء بالشخير) بحكسرالد بنوالخاء المجتب ن (ان الاحنف بنقيس دو منهم) أردف المؤلف هذا الاستناديسا بقه وان كان أنزل منه لتصريح عبد الصهد بتحديث والى العداد العبريرى والاحتف لا بي العلا - (قال) أي الاحنف (جلست الى ملا) أي جماعة المرن قريش فاعرجل خشن الشعر) بفتح الخاموك مرااشين المجمنين من الخشونة وللقاسي ما سن بالمه ملتين والاول هو الصهيم (والثياب والهيئة حتى قام)أى وقف (عليهم فسلم تم قال بشر ض كَانزين الذين يكنزون الدهب والفضة ولا يؤدون زكاتها (برضف بفح الراء وسكون الضاد العجمة آخره فاعجارة معاة (يحمى علمة)أى على الرضف ولاني ذروا لاصلى عليم (في نارجه تم) حدم الصرف للجمة والعلمة أوعربي والمانع العلمية والتأنيث (مُ يوضع) الرضف (على حلة ثدى و حدهم بفخ لام حلة وهي مانشز من الثدى وطال (حتى يخرج من نغض كتفه) بضم النون نا سكون الغن المعمة آخره ضادمجممة ويسمى الغضروف وهوالعظم الرقمق على طرف الكتف والوهوأعلاه وأصل النغض الحركة فسمى به الشاخص من الكنف لأنه يتحرك من الانسان في أى شبه وتصرفه وكتفه بالافراد (ويوضع) الرضف (على نغض كتفه) بالافراد (حتى يخرج من رَا مُلْهَدْدِيهِ يَتَرَارُلَ ) أَي يَصُولُ ويضطرب الرضف (تمولى) أدبر (فجلس الى سارية) اسطوالة وتبعته وجلست اليه وأنالا أدرى من هو فقلت له لا أرى بضم الهمزة أى لا أظن (القوم الاقد إ رهواالذى قلت الهم بنتم التا خطاب لاى ذر (قال) أبوذر (انهم لا يعقلون شيأ ) فسره بجمعهم لدنها كاسماً في قريها ان شاء الله تعالى ( قال في خليلي قال) الاحنف (قلت من) ولابي در ومن ف خليلن (٢) زاد في نسخة با أباذر (قال) أبوذرهو أي خليلي (النبي صلى الله عليه وسلم) وقوله زياا با راتبصراحدا) الحمل المشهور معمول فاللي خليلي وحينند يستقم الكلام ولايقال فيهحذف خلافالاس بطال والزركشي وغبرهما حمث قالواأسقط قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب السائل من خليلاً أوقال الذي الثابة قبوابه وسقط قوله قال الذي يا أباذراً والساقط كما فاله في فتح البارى قال فقط من قوله قال ما أباذراً تبصر قال وكائن بعض الرواة ظنها مكررة فذفها ولابدمن ثباتها انتهى (قالفنظرت الى الشمس مابق من النهار) قال البرماوي كالكرماني والزركشي والعيني أى أى شي يق منه وكائم مجعلوها استذهامية قال البدر الدماميني وليس المعنى عليه انما المعنى فنظرت الى الشمس أتعرف القد درالذي بق من النهار وانظر الذي بق مذه فهي موصولة (والاارى) بضم الهمزة أى أظن (ان رسول الله صلى الله علمه وسلم يرسلني في حاجة له قات نعم) جواب أتبصرا حدار قالمااحب ان لى مثل احد الحدل المشهور (ذهباً) مثل اما اسم أن أوحال مقدمة على الخبروذه المميز (انفقه) لخاصة نفسي (كله) اى مثل كل أحدده ا (الاثلاثة دنانس) فال الكرماني يحتمل أن هدا المقدار كان دينا أومقد اركفاية اخراجات تلك الليلة له صلى الله عليه وسلموهذا مجول على الاولوية لانجع المال وانكان مباحالكن الحامع مسؤل عنه وفي المحاسبة خطرفكان الترك أسلم وماوردمن الترغيب في تحصيله وانفاقه في حقه مجول على من وثق بأنه يجمعهمن الحلال الذي يأمن معهمن خطر المحاسمة (وان هؤلا الايعقاد ن) هومن قول أبي ذر عطفاعلى قوله لا يعقلان شيأالا ولوكرره للتأكيدور بطمايعده به (انجا يحمعون الدنما) بان اعدم عقالهم كامر (لاوالله) ولابي ذرعن الكشميري ولاوالله (لااسالهمديا) أي شيامن تاعها بل وكتب عليها بهذه النسيخة كذافى عاشية الفرع من غير تحزيج أواع للم بحل ذلك نع في اليونينية خرج لهابع دقوله من خلياك اه

ريا في الرا الاولى سمعيد بن أبي اياس (عن ابي العلام) بفتح العدين والهمز بمدود ايزيد من الزيادة

أقنع بالقليل وارضى باليسير (ولا أستفتيهم عندين) اكتفائها ممعه من العلم من رسول الله ص الله عليه وسلم (حتى الق الله عزوجل) فيه كثرة زهداً بي ذروقد كان مذهبه أنه يحرم على الانسا الذخارمازادعلى طحته \* وفي هذا الحديث التحديث والاخبار والعنعنة والقول وروانه كا بصريون وأخرجه مسلم في الزكاة أيضاف إلى انفاق المال في حقه ) \* وبالسند قال (حدثنا مجد المنتى الزمن البصرى قال (حدثنا يحيى) القطان (عن اسمعمل) بن الى خالدو اسمه معدالكو (قال حدثني) بالافراد (قيس) هو ابن اي حازم واسمه عوف الاحسى السيلي (عن أبن مسعودرة الله عنه قال سعمت الذي صلى الله عليه وسلم يقول لاحسد ) لاغبطة (الافي اثنتين) بالتأنيث خصلتين (رجل) بالحريدل من اثنتين على حذف مضاف ولا بى در رجل بالرفع على اضمار منه اى أحدهمارجر (آتاه) بالمدأى أعطاه (الله مالاف لطه على هلكته) فقع اللام وفيه مالغتا التعبير بالتسليط المقتضى للغلبة و بالهلكة المشعرة بفذا الكل (في الحق) أخرج التبذير الذا هوصرف المال فيمالا بنسغي (ورجل) بالحر ولايي ذرو رجل بالرفع (أَ تَاهَالله) أعطاه (حكماً ا القرآن اوالسنة كأقال الامام الشافعي في الرسالة (فهو يقضي بهاو يعلمهـ ) فان قلت كل حبريم مثله شرعاف اوجه حصرالتمني في هاتين الخصلتين أجاب ابن المنبر بأن الحصرهنا غـ مرمى اداء المرادمقابلة مافي الطباع بضده لان الطباع تحسدعلي جع المال وتذم يبذله فسن الشرع عكر الطبع فكانه فاللاحسدالافها تذمون عليه ولامذمة الافها تحسدون علمه ووجه المواخ بين الخصلة بن أن المال يزيد بالانفاق ولا ينقص لقوله تعالى ويربى الصدقات والقوله عليه الصالح والسلاممانقصمال من صدقة والعامزيدأ يضابالانفاق منه وهوالتعليم فتواخيا يوهما الحديث سبق في كتاب العلم في باب الاغتماطي (باب الرياع في الصد ققلقوله تعالى يا أيم االذين آما لاته طلوا) تواب (صدد قاتكم بالمن والاذى الى قوله الكافرين) ولانوى ذروالوقت الى قوله وا لايمدى القوم الكافرين (وقال اسعاس رضى الله عنهما) مماوصله اسجرير (صلدا اله علىمشي وقال عكرمة) مولى اسعاس عاوصله عمدين جيد (وابل مطرش ديدوالطل الند شبه سمحانه وتعالى الذي يبطل صدقته بالمن والاذي بالذي ينفق ماله رئاء الناس لاجل مدحا وشهرته الصفات الجيلة مظهر اأنهر يدوحه الله ولاريب أن الذي يرائى في صدفته أسوأ حالام المتصدقاللن لانهمعلوم أن المشمعه أقوى حالامن المشمه ومن ثم قال تعالى ولايؤمن بالله والم الا خرغم ضرب مشال ذلك المرائي بالانفاق قوله فشله كشل صفوان أي حجراً ملس عليه مرا فأصابه مطركب والقطرفتر كه صلدا أملس نقيامن التراب كذلك أعمال المراثين تضمعل عندا فلا يحد المرائى بالانفاق بوم القيامة أوابشئ من افقته كالا يحصل النبات من الارض الصا والضمر فى لا يقدر و نالذي ينفق باعتبارا لمعيني لان المراديه الجنس أوالجع أى لا ينتفعون فعلواولا يجدون ثوابه وفى قوله تعالى والله لايه لدى القوم الكافرين تعريض بأن الرياء والم والاذى على الانفاق من صفة الكفارفلا بدللمؤمن أن يجتنبه الله هذا (مآب) بالتنوين (لايقبل صدقة) ولابي الوقت الصدقة (من غلول) بضم الغين المعهة خيانة في المغنم والحموي والكشم لاتقبل الصدقة من غاول بضم أول تقبل وفتح الله مبني اللمفعول وهوطرف من حديث البا أخرجهمسلم (ولايقبل الامن كسبطيب) هذا للمستملى وحده وهوطرف من حديث الما (القوله) تعالى (٣) ويربى الصدقات زاداً بوذر (قول معروف و مغفرة خبرمن صدقة بتمعها العلم والله عنى حليج فياب الصدقة من كسب طيب لقوله ويربي الصدقات) يكثرها وينميها وقوله وير ا بضم أوّله وسكون ثانيه وتحفيف الموحدة كذا التلاوة وفي نسخة ويربي بفتح الراء وتشا

فالوالمراد لاصلاة كامله قلناهذا خدلاف ظاهر اللفظ وممايؤيده حدد تأبي هررة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسالملاتجزئ صلاة لايشرأفيها بفاتحة الكتاب رواه أنوبكرين خزيمة في صحيحه ماساد صحيم وكذا رواهأ توحاتم سحمان وأمآحديث اقرأماتسرفعمول على الفاتحة فانهامتيسرة أوعلى مازادعلي الفاتحة بعدها أوعلى منعجزعن الفاتحة وقولهصلي الله عليهوسلم الاصلاة لمن لم مقرأ بفاتحة الكتاب فيهدليل لذهب الشافعي رجه الله تعيالي ومن وافقه مان قراءة الفاتحةواجبة على الامام والمأموم والمنفرد وممايؤيد وجوبهاعلى المأموم قول أبى هريرة اقرأبهافى نفسك فعناهاقرأ عاسراجمت تسمع نفسك واماما جله علمه بعض المالكية وغيرهمان المرادتدبر ذلك وتذكره فلايقيل لان القراءة لاتطلق الاعلى حركة اللسان بحيث يسمع نفسه ولهدذاا تفقواعلى ان الجنب لوتدر القرآن بقلمه منغر حركة السانه لايكون قارئام تكا لقراءة الحنب المحرمة وحصكي القاضي عياض عن على بن أبي طالبرضي اللهعنهور معةومجد النائي صفرة من أحداث مالك الله لاتجب قراءة أصلاوهي رواية شاذة عن مالك وقال النورى والاوزاعي وأبوحنيفة رضى الله عنهم لاتحب القراءة في الركعة ـ من الاخرتين بلهو بالخيار انشا قرأ وانشاء سبع وانشاء سكت والصحيح الذي علمه جهور العلاء من السلف والخلفوجوبالفاتحةفى كلركعة (٣) توله ويربى الصدقان هذه الجله في بعض النسخ المعتمدة مالحرة وقوله قول معروف الى قوله ويربى الصدقات بالسواد اه

النضرين مجدحد ثناأ وأويس قال أخبرني العلاقال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكانا حلسي أبي هر برة فالا فال أبوهر برة فالرسول الله صالى الله علمه وسالم من صلى صلامم يقرأ فيها بفاتحة الكاب فهي خداج يقولها ثلاثا عثل حديثهم القوله صلى الله علم وسلم للاعرابي أثمافعل ذلك في صلاتك كلها (قولهسمانه وتعالى قسمت الصلاة سي وبنعمدى نصفهن الحديث) قال العلاء المراد بالصلاة هنا الفاتحة سمت مذلك لانرا لاتصع الابهاكة ولهصلي اللهعله وسرآ الحيرعرفة ففيهدليرعلي وجوبها بمنها في الصلاة قال العلاء والمراد قسمتها من حهمة المني لان نصفها الاول تحمد لله تعالى وتحمد وثنا علمه وتفويض المه والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار واحتم القائلون مان السملة الست من الفاتحة بهدا الحديث وهومن أوضم مااحتمواله فالوا لانهاسع آمات مالاجاع فثلاث فيأق لهاثنا أولها الحديدة وثلاث عاء أقالها اهدنا الصراط المستقيم والسابعة متوطة وهي الله نعد دوالله نستعن فالوا ولانه سيمانه وتعالى والقدمت الصلاة منى وبسعمدى نصفين فأدا فال العبدالجدللهرب العالمين فلريذ كرالسه له ولوكات منهالذ كرهاوأجاب أصحابناوغرهم من يقول أن السمالة آية من (٣) قوله وقد خالف و رقاء عد الرجن سلمان كذا بخطه تمعا للفتح وامله سبق قلم وصوابه وقد خالف ورقاءعد الرجن وسلمان

لوحدة (والله لا يحب) لايرتضي (كل كفار) مصرّعلي تعليل الحرام (اثيم) فاجر بارتكابه ن الذين آمنوا) بالله ورسله وعماما منه (وعملوا الصالحات واقام والصلاة و آنواالزكاة) طفهماعلى الاعمالشرفهماعلى سائر الاعمال الصالحة (الهم اجرهم عندر عم ولاخوف عليهم) أَتْ (وَلاهم يَحزَنُونَ) على فائت والغيراني ذرويريي الصدقات والله لا يحب كل كفارأ ثيم الى وله ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون قال ابن بطال لماكانت هذه الآية مشتلة على أن الريا وقه الله لانه حرام دل ذلك على أن الصدقة التي تنقبل لا تكون من جنس المعوق انتهمي وقال كرماني لفظ الصدقات وانكان أعمرن أن يكون من الكسب الطيب ومن غيره لكنه مقيد صدقات التيمن الكسب الطيب بقرينة سياق ولاتيموا الخبيث وبهذا تحصل المناسبة ببن والاتقبل الصدقة الامن كسبطيب وهذه الاتهة والحواب عن قول الن التين ان تكثير أجر صدقة ليسعله الكون الصدقة من كسبطب وكان الائبن أن يستدل بقوله تعالى أنفقوا ن طبيات ما كسيتم \* و به قال (حدثنا) ولا بي الوقت حدثني (عبد الله بن منير) بضم الميم وكسير نون اله (مع الما النضر) بفتح النون وسكون الضاد المعية سالم بن أبي أمية فال (حدثنا عبد الرحن وابن عبد الله بن دينارعن ابيه عبد الله (عن ابي صالح) ذكوان السمان (عن ابي هريرة رضي الله له قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل عرة) بشناة فوقية وسكون المروالعدل يدالجهور بفتم العين المثلو بالكسرالحل كسرالك أي عمة عرة (من كسيطيب) حلال لاقبل الله الاالطيب) حله معترضة بن الشرط والحزامة كدالة قرر المطاوب في النفقة إن الله ) الواوولاني الوقت فان الله (يتقملها ) عثناة فوقمة دعد التحسية (بهينه) فال الخطابي ذكر مين لانهافي العرف لماعز والاخرى لماهان وقال ابن اللمان نسمة الايدى المه تعالى استعارة قائق أنوارء للوية يظهرعنها تصرفه وبطشه بدأواعادة وتلك الانوارمتفا وتةفى روح القرب علىحسب تفاوتها وسعة دوائرها تكون رتبة التخصيص لماظهر بمنها فنورا لفضل بالمين ونور مدل باليد الاخرى والله سجهانه وتعالى متعال عن الجارحة وعند البزار من حديث عائشة تلقاهاالرجن بيده (تمير بمالصاحبه) والكشميهي لصاحبها بمضاعف قالاحرأ والمزيدفي كمية (كاير بي احد مكم فلوه) بفتح الذاء وضم اللام وفتح الواوا لشددة المهرحين بفطم وهو منتذية اجالى تربية غيرالام والذى فى اليونينية فلوه بفتح الفاء وسكون اللام وفتح الواو (حتى كون) المثناة الفوقية أي حتى تكون القرة (منسل الجيل) لتثقل في منزانه أو المراد الثواب وفي والواية القاسم عند دالترمذي حتى ان اللقمة لتصرو ثل أحدوضرب المثل بالمهر لانهن بدريادة م تقولان الصدقة تناج العمل وأحوج ما يكون انتتاج الى التربة اذا كان فطيما فاذا حسن ع منا به نها أنهى الى حد الكال وكذلك الصدقة فان العبد فراتصد قد من كسب طب لايزال المرالله اليهاكمسيه انعت المكالحي تنتهج بالتضعيف الى نصاب تقع المناسعية بينه وبين ماقدّم مه ما بين القرة الى الحمل قاله في الفتح (تابعه) أي تابع عبد الرحن (سليمات) بن بلال (عن ابن نار عبدالله وهذه المتابعة ذكرها الصنف في التوحيد لكن بخالفة يسبرة في اللفظ ووصلها إ الوعوانة وغيره (وقال) مم لوقع له مذاكرة (ورقام) بنعمر (عن ابن دينار) عبد الله (عن سعيد بن للمار) التحسة والمهملة المخففة (عن الى هر يرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم) وقد الم الفورقاعيد الرحن م بنسليمان فعل شيخ ابندينا رفيه سمعيدس يسار بدل أبي صالح قال لحافظ نحجرولمأقف على روا بةورقا همذه موصولة وقال العيني وصله البيهق في سننهمن وايةأبي النضرهاشم بن القياسم حددثنا ورقاء وقال الزين العراقي روينياه في الجز الرابع من أى بواوالعطف يدل عليه بقية عبارة الفتح حيث قال نعرواية ورقا شاذة بالنسبة الى مخالفة سليمان وعبدالرجن الم مصحه

فواثدأى بكرالشافعي قال حدثنا محمديعني ابن غالب حدثنا عبدالصمد حدثناو رقاو قال الحاف ان حرفي كتاب التوحيد من فتحه وقد ذكرت في الزكاة أني لم أقف على روا مة ورقاءه في المعلقة وجدتها بعدد لل عند كتابتي هنافقد وصلها البيهق (ورواه)أى الحديث المذكور (م ان الى مريم) السلى المدنى مماوصله القاضى نوسف بن يعقوب فى كتاب الزكاة (وزيد بن اسم وسهيل عماوصله عنهمامسلم (عن العصالح عن العهر برة رضى الله عنه عن النبي صلى الله علم وسلم) ووقع في رواية أبي ذر بعد قوله في الترجة ولا تقدل الامن كسب طيب لقوله قول معرود أى كالرم حسبن وردِّجيل ومغنوة خرم صدقة يتبعها أذى والله غني عن انفاق كل منفؤ حليم لايعل بالعقو بة باب فضل الصدقة من كسب أى مكسوب والمرادماه وأعممن تعاطر التكسب فيدخل المراث وذكرا أكسب لانه الغالب في تحصيل المال طيب حلال لقوله نعال وبربى الصدقات زذكر بقية الآبة والحديث كاسبق وعزاالحافظ بنجر الباب والترجة للمستا والكشميهني وعلى هذا فتخلوتر جةلا تقبل صدقة من غلول من حديث وتكون كالتي قبلهاؤ الاقتصارعلي الاية والحمن تزيد عليها بالاشارة الى لفظ الحديث الذي في الترجمة كما وقع التنس عليه إرباب الصدقة قبل الرد) من يريد المتصدق أن يتصدق عليه لاستغنائه بما تخرجه الارض من كنوزها وبه قال (حدثنا آدم) بن أي الاس قال (حدثنا شعبة) بن الجاح قال (حدثنامعيا الناس الم والموحدة منهما عن مهملة ساكنة الحدلى الحم والدال المه ملة المفتوحتين الكوفي القاص بالقاف والصادالهملة المشددة العابد (قال معت حارثة بنوهب) بالحاء المهمل والمثلث تووهب بفتح الواووسكون الهاءالخزاعي أخاعب دالله بعربن الخطاب لأممرضي الله عنه (قال معت الذي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فانه يأتي عليكم زمان عشي الرحل) فيه (نصدقمه) جله عشى في محل رفع على انهاصفة لزمان والعائد محذوف أى فيه (فلا يحدمن بقله يقول الرجل) الذي يدالمتصدق أن يعطيه الصدقة (لوجئت بهاما لامس) حيث كذت محدًا اليها (لقسلتهافامااليومفلاحاجةليبها) والمستملي والجوى فيهاوفي الحديث الحث على الصدقا والاسراعها فانقلت انالحديث خرج مخرج التهديد على تأخيرالصدقة في اوجه التهديد فيا معان الذي لايجدمن يقبل صدقته قدفعل مافي وسعه كافعل الواجد لمن قبل صدقته والجواب انا التهديد مصروف لمن أخرهاءن مستحقها ومطله بهاحتي استغنى ذلك الفقير المستحق فغني النقا لايخلصذمة الغدى المماطل في وقت الحاجمة فاله ابن المنسر ﴿ وهذا ٱلحديث من الرباعيانَا ورواته عسمة لانى وواسطى وكوفى وفيمالتحديث والسماع والقول وأخرجه المؤلف أيفا ٢ وفي الفتن ومسلم في الزكاة \*وبه قال (حدثنا الوالميان) الحكم بن نافع قال (أخبرا شعيب) هوانأبي حزة قال (حدثنا الوالزناد) ٣ ذكوان (عن عبدالرحن) بن هرمن الاعرج

شعيب هوابن أبي حزة قال (حدثنا الوازناد) ٣ ذكوان (عن عبد الرحن) بن هرمن الاعربي (عن اليه هر مرة رضى الله عنه قال قال النهى صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر في كم المالة في في منصوب عطفا على الف على المنصوب (حتى يهم رب المالمن يقبل صدقية) بضم الياء وكسر الهاء من أهم والهم الحزن رب نصب كما في الفرع وغيره وضيم ما لا كثرون على وجهين يهم بفتي أقله وضم الهاء من الهم بقتى الهاء وهو في الفرع وغيره وضيم منه ورب منصوب مفه وليهم ومن يقب ل صدقته في محل رفع على الفاعلية وأسدند الفعل اليه لانه كان سبمافها حصل لصاحب المالويض الياء وكسر الهاء من الهاء والمائد وكسر الهاء من المعمون يقب ل ويضم الياء وكسر الهاء من المناوية على المفعولة أيضا الإعراب مثل الاقل أى في نصب رب على المفعولة المن كلامن مفتوح المائو وكسر الهاء ورب مفعول والفاعل من يقب ل والمعنى أنه يقلق صاحب المالا المن المعمون المعمون الهاء ورب مفعول والفاعل من يقب ل والمعنى أنه يقلق صاحب المالا

ما يختص بالفاتحة من الآمات الكاملة والثالث معناه فاذاانتهي العبددفى قراقه الى الجددته رب العالمن قال العلاء وقوله تعالى حدني عبدي وأثني على ومجدني اعاقاله لان التعمد الثنا بحميل الفعال والتمعيد الثناء صفات الجلال ويقال أثنى عليه فى ذلك كله ولهذا جامجواباللرحن الرحيم لاشتمال اللفظين على الصفات الداتهة والفعلمة (وقوله ورعاقال فوض الى عبدى وجهمطابقة هـ ذالقوله مالك بوم الدين ان الله تعالى هوالمنفرد بالملك ذلك اليوم وبجزا العماد وحسابهم والدين الحساب وقسل الجزاء ولادعوى لاحدذلك اليوم ولامجاز وامافي الدنيافليعض العياد ملك مجازى ويدعى بعضهم دعوى اطلة وهذا كله بنقطع في ذلك الدوم هذامعناه والافائله سحانه وتعالى هوا المالك والملائعلي الحقيقة للدارين وما فيرحما ومن فيهما وكلمن سواه مربويله عددمسخر تمفى هدذا الاغتراف من التعظيم والتمعيد وتفويض الامرمالايخي (وقوله تعالى فاذا قال العيداهد باالصراط المستقم الى آخر السورة فهذا امدى) هكذاهوفي صحيح مساوف غبره فهؤلا العمدى وفي هذه الرواية دليل على ان اهدنا ومابعده الى آخرالسورة ثلاث آماتلا آيتان م قوله وأخر حه المؤلف أنضارك المؤلف ساضابعد قوله أيضاوعطف على المسضلة قوله وفي الفتن الخ اه منهامشسخة





يحزنة أمرمن يأخذمنه زكاه ماله لفقد المحتاج لاخذالز كاة لعموم الغني لجيمع الناس والشاني

فأوله وضم الهامن هم عنى قصدورب فاعل ومن منعول أى يقصده فلا يجده انتهى ففرقوا

مافحعاوا الاولمتعديامن الاهمام وربمفعولاوالثاني من الهم القصدورب فاعلاوتعقب

الله عليه وسلم قال لاصلاة الابقراءة قالأبوهر رة فاأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكموما أخفاه أخفمناه لكم وحدثناعمو الناقدورهرس حرب واللفظ اعمرو قالاحدثنااسمعمل سالراهم قال أحبرنااب جريج عنعطاء قال قال أبوهريرةفي كل الصلاة يقرأ فيا أسمعنا رسول الله صلى اللهعليه وسلم أجمعناكم وما أخلفي منا أخفمناه منكم فقال لهرجلان لمأزد على أم القرأن فقال انزدت عليهافهو خسروان انتهست اليها أحزأتعنك

يحدث عن أبي هر رة أن رسول الله صلى

وفى المسئلة خلاف منى على ان السهالة من الفاقعة أملا فذهسا ومذهب الاحكثرين انهامن الفاتحة وانهاآ بةواناهدناوما بعددا يذان ومذهب مالك وغيره بمن يقول انم الست من الذاتحة مقول اهدنا وما بعده ثلاث آمات وللاكثرينان يقولوا قوله هؤلاء المراديه الكلمات لاالاتات بدليل رواية مسلم فهذالعبدي وهمذا أحسدن من الحواب بأن الجمع مجول على الاثنان الانهاذ المجاز عنددالا كثرين فيحتاج الىدليل على صرفه عن الحقيقة الى الجاز والله أعدا (وقول أبي هر برةرضي اللهعنه انرسول اللهصلي علمه وسارقال لاصلاة الابقراءة قال أبوهررة فاأعلن رسول اللهصلي اللهعليه وسلم أعلناه لكموما أخفاه أخفسناه لكم) معناهما جهر فمسه بالقراءة حهرنابه وماأسر أسررنابه وقداجةعت الامةعلى انالجهر بالقراءة فيركعتي الصبح والجعمة والاولمين من المغرب (٣) قسيطلاني (ثالث) والعشاءوعلى الاسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والاخر بين من العشاء واختلفوا في العيسد

ركشي والبرماوي وغبرهم ماالشاني فقالواهمذاليس بشئ اذيصمرالتقدير بقصدالرجلمن خذماله فيستحيل وليس المعنى الاعلى الاول وأجاب المدر الدماميني بأنه لااستحالة اصلا فانهم واللعني انه يقصدمن يأخذماله فلايجده وإذالم يجددالانسان طلبته التي هوحريص عليها فلا فأنه يحزن ويقلق لفوات مقصوده فعاده فاالى المعنى الاؤل انتهي ولابي ذرعن الكشميهني ني بهمرب المالمن يقيله أى المال صدقة (وحتى يعرضه) بفتح أوله (فيقول الذي يعرضه يه) نصب يقول عطفاعلى الفعل المنصوب قبله (الأأربالي) بفتحات أى لاحاجة لى الاستغنائي ﻪﻗﺎﻝ ﺍﺯﺭﻛﺸﻰ ﻭﺍﻟﯩﻜﺮﻣﺎﻧﻰ ﻭﺍﻟﯩﺮﻣ**ﺎﻭﻯ** ﻛﺎﺋﻪﺳﻘﯩﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﯩﯖﺎﺏ ﻛﻠﻪﻧﻴﻪ ﺃﻯﺑﻌﺪﻗﻮﻟﻪ ﻻ ﺃﺭﺏﻟﻰ ﻗﺎﻝ منى مشيرا الى المكرماني الدقط كأنه كان في تسخته وهومو جود في النسخ انهيي والظاهر أن سخالتي وفف عليها العيني ليست معتمدة فقدراجعت أصولامعتمدة فلمأجدها معماهومذهوم الم الحافظ ب حرأ ومنطوقه في شرحه لهذا الموضع حيث قال قوله لا ارب لى زاد في الفتن به فلو انت استة في الرواية هذا لما حتاج أن يقول زادف الفتن بول قال السدر الدماميني انرواة غارى متفقون على رواية هذا الحديث بدون هذه اللفظة والمعنى عليها في كلام المتكلم يقول أرسلي بحذف الحاروالمجروراقمام القرينة انتهى وقول البرماوي كالكرماني وغيرهما وقدوجد لفازمن الصابة كان تعرض عليهم الصدقة فمأبون قمولها يشبرون به الى نحو حكم بنحرام دعاه الصديق رضى الله عنه ليعطيه عطاء فأبي وعرض عليسه عربن الخطاب قسمه من القيء فلم للهرواه الشخان وغيرهما ولكنهذا انماكان لزهدهم واعراضهم عن الدنيامع قلة المال وكثرة حساح ولم يكن لفيض المال وحينمذ فلا يستشهده في هذا المقام مو به قال (حدثنا عدالله الحمد) المسندى قال (حدثنا أبوعاهم الندل) قال (اخبرناسعدان بدشر) بكسر الموحدة لكون الشين المجمد الجهني قال (حدثنا الوجاعد) سعد الطائي قال (حدثنا محل ن خليفة) م الميم وكسرا لحا المهولة وتشديد اللام (الطائي قال معت عسدى بن عاتم) الطائي (رضي الله - ) والده الحواد المشهوراً سلم سنة تسع أوعشر وتوفى بعد السيتين وقد أُسن قيلُ بلغ ما أة شرين وقيل ما تة وثمانين (يقول كنت عندرسول الله صلى الله عليه وسلم في المرجلان) قال لحافظ بن حرلم أعرفه ما (احده ما يشكو العملة) بفتح العن المه مله أى الفقر (والأخر كوقطع السنمل) أى الطريق من طائفة يترصدون في المكامن لاخذمال أولقتل أوارعاب كابرة اعتمادا على أأشوكه تمع المبعد عن الغوث (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماقطع سبيل فانه لا باتى علمك الاقليل ) بالرفع على المدل (حتى تخرج العبر) بكسر العين المهملة مكون المثناة التحسية الابل تحمل المرة (الح مكة بغير خفير) بفتح الخاء المجمة وكسر الفاء برالذى يكون القوم فى خفارته وذمته (وأما العيالة فان الساعة لاتقوم حتى يطوف أحدكم ملقَته لا يحدمن بقملها منه ) لا ستغما ته عنها (ثم ليقفن أحدكم بن يدى الله) عزو جدل (ليس الموسنه يجاب مداعلى سدل المشال والافالمارى ساحانه وتعالى لا يحمط به شي ولا يحمد اب وانمايسترتع الىءن أبصارنا بماوضع فيهامن الحجب للجيزعن الادراك فى الدنيا فاذا كان مالقيامة كشفهاع أبصارناوقو اهاحي نراهمعاينة كانرى القمرايلة البدر (ولاترجمان) فع الماء وضمها وضم الجيم ( يترجم له تم اليقولنّ له الم أوتك مالا ) زاداً بوالوقت وولدا (فله قولنّ بلي

غمليقوان ألمارسل اليكرسولافليقوان بلى فينظرعن يمينه فلايرى الاالنار ثم ينظرعن شماله فا يرى الاالنارفايتقينا حسدكم)بسكون اللاموزادأ يوذرعن البكشمهني النار وفي نسخة ولويشز عَرة بكسرالشين المحمة ضعفها (فان لم يجد) شيأ يتحدق به على الحتاج (فبكامة طيسة) يرا بهاه يطب قلمه لكونذلك سسالتجا تهمن الناري وفي هذا الحديث التحديث والاخما (حدثنا) بالجمع ولابى الوقت حدثني (مجد بن العلام) بفتح العين والمدأ بوكريب قال (حدثنا ال اسامة) حمادس اسامة الليثي (عن بريد) بضم الموحدة وفتح الرا ابن عبدالله (عن) جده (ال بردة) ضم الباوسكون الراعام أوالحرث بن أبي موسى (عن أبيه (ابي موسى) عبدالله قيس الاشعرى (رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال لما تين على الناس زمان) قسر هوزمان عيسى عليه الصلاة والسلام (يطوف الرجل فمه بالصدقة من الذهب) خصه بالذا مبالغة في عدم من يقبل الصدقة لان الذهب أعز الاموال وأشرفها فاذالم يوجد من يأخذه فغير بطريق الاولى والقصدعدم حصول القبول معاجماع ثلاثة أشميا طواف الرجل بصدقنا وعرضها على من بأخذها وكونها من ذهب (تم لا يجدا حدايا خذها منه و يرى الرجل) بضم المثناة التحسية وفتح الراءم نيالاه فعول (الواحد) عال كونه (يسعه اربعون احراة ملذن به) بض اللام وسكون الذآل المعجمة أى يلتحمن المه (من قلة الرجال) بسبب كثرة الحروب والقتال الوافي في آخر الزمان لقوله عليه الصلاة والسلام يكثر الهرج (وكثرة النساع) «ورواة هذا الحديث كاله كوفيون وأخرجه مسلم بسندالمخارى هذا (ماب) بالتنوين (اتقوا النارولويشق عرة) هلا افظ الحديث ﴿ وَالْقَلْمِلْ مِنْ الْصَلَّقَةُ } بجر القليل عطفاً على سابقه من عطف العام على الخاص أى اتقوا النارولو بالقال من الصدقة (ومشل الذين ينفقون اموالهم) شامل للقليل والكنا (التغامر ضاة الله وتثميت امن انفسهم) أي وتثبيت بعض أنفسهم على الأيمان فان المال شقيز الروح فن بذل ماله لوجه الله ثبت بعض نفسه ومن بذل ماله وروحه ثمثها كلهاأ وتصديقا وتبقا من أصل أنفسهم أن الله سيجز يهم على ذلك وفيه تنسه على ان حكمة الانفاق للمنفق تزك المفس عن المخلل وحب المال (الآية) أى الى آخرها ومعناها ان مشل نفقة هؤلا في الزلا كشاحنة خبرالمبتدا الذي هومثل الذين ينفقون كشل بستان عوضع من تفعمن الارض فالد شحبره يكونأ حسدن منظرا وأزكى تمراأصاب الجنسة مطرعظيم القطر فأعطت تمرتها ضعفابا بالنسمة الىغيرهامن البسياتين فان لم يصهاوا بل فطل أى فيصبه المطرصغير القطر أوفطل يكفي لكرم منبها وبرودة هوائها لارتفاع مكانها يعني نفقاتهمزا كية عندالله وانكأت متفاوة بحسبأ حوالهم كاأن الجنة تمرقل المطرأوكثر (والىقولة) تعمالي (ومن كل المرآت) ولايه ال و. شهل الذين ينفقون أموالهم الى قوله فيها من كل الثمرات كأن المحارى أتسع الآية الاولى الله ضربت مثلا بالربوة بالآية الثانية التي تضمنت ضرب المثل لمن عل علا مفقده أحوج ما كان البا للاشارة الى اجتناب الرياف الصدقة ولان قوله تعالى والله عاتعماون بصريش عريالوعيد الوعدفأ وضعه بذكرالآية الثانية وكأنهذاه والسرقى اقتصاره على بعضها اختصارا وبالسلا قال (حدثناعسد الله بن سعيد) بتصغير عبدوكسر عين سعيد ابن يحيى اليشكري قال (حدثناالو النعمان الحكم بتعبدالله) ولايي درهوا لحكم بنعبدالله ولابن عساكرا لحكم هواب عبداله (البصري)قال(حدثنا مُعبة)بن الحجاج (عن سلمان) بن مهران الاعش (عن أبي واثل) الهما شقيق ن سلة (عن الى مسعود) عقبة بن عروبن تعلمة الانصاري المدرى مشهور بكنيته وجز

أسمعنا الني صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وماأخني مناأخفيناه منكم ومن قرأ بأم الكاب فقد اجزأت عنه ومنزادفهوأفضل والاستسقاء ومذهسا الجهرفهما وفي نوافل اللسل قيل يحهر فها وقمل بن الجهر والاسرار ونوافل النهاريسريها والكسوف يسر بهانهاراو يحهرليلا والحنازة يسر بهالملاونهارا وقمل يجهراملاولو فاته صدلاة لدله كالعشاء فقضاها في اسله أخرى جهر وان قضاها مارافوجهان الاصريسروالناني يحهر وان فانه نهارية كالظهر فقضاهانهارا أسر وانقضاعالملا فوجهان الاصميحهر والثاني يسر وحيث قلنانجهر أويسرفهو سنةفاوتركه صحت صلاتهولا يسجدالسم وعندنا (قوله ومن قرأ بأم الكاب فقدأج أت عنهومن زادفهوأفضل) فيهدليللوجوب الفاتحة والهلايجزئ غيرهاوفه استحماب السورة بعدها وهذامجع عليه في الصبيح والجعة والاوامن منكل الصاوات وهوسنة عند جميع العلاءوحيكي القاضي عماض رجه الله تعالى عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذم دود وأماالسورة في الثالثة والرابعية فاختلف العلاء هل تستحد أم لا وكره ذلك مالكرمه الله تعالى واستحمه الشافعي رضي الله عنه في قوله الحديددون القديم والقديمهناأصع وفالآخرونهو مخبران شاءقرأ وأنشاء سبيروهذا ضعيف وتستحب السورة في صلاة النافلة ولاتستعب في الحنازة على الاصيح لانهامبنية على التخنيف

ولايزادعلى الفاتحة الاالتأمين عقبها ويستحبأن تكون السورة في الصبح والاوليين من الظهر ون طوال المفصل وفي العصر المؤلف

حدثنا محدب المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد بن أبي (١٩) سعيد عن أبي هربرة ان رسول الله

صرلى الله عليه وسألم دخل المسجد فدخلرجل فصلي ثمجا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله علمه وسيل عليه السلام فقال ارجع فصل فانكام تصل فرجع الرجل فصلي كا كان صلى غماء الى الني صلى الله عليه وسالم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعشامن أوساطه وفي المغرب من قصاره واختلفوا في تطويل القراءة فى الاولى على الثانية والاشهر عندنا انه لايستحب بليسوى منهاما والاصواله بطول الاولى للعديث الصحير وكان يطول في الاولى مالا بطور فى السانية ومن قال مالقراءة فى الآخر بىن من الرباعية يقول هي أخف من الاولين واختلفوا في تقصرال ابعةعلى الثالثة واللهأعلم وحمث شرعت السورة فتركها فأته الفضالة ولايسحد للسمو وقراءة سورة قصيرة أفضلمن قراءة قدرهامن طويلة ويقرأعلى ترتب المصعف ويكره عكسمه ولاتمطله الصلاة ويحوزالقراءة بالقراآت السمع ولايجوز بالشواذ واذالحن فالفاتعة لمنايخل العنى كضم تاءانعمتأوكسرهاأوكسر كاف أماك بطلت صلاته وان أيخل المعنى كفتح الباسن المغضوب عليهم وغوهكره ولمسطلصلاته ويحب ترتب قراءة الفاتع قومو الاتها ومحدقراءتهامالعرسةومحرمالعمية ولاتصح المدلاقبها سواءعرف العر سةأملا ويشترط فى القراءة وفي كالاذ كارا ماع نفسه والاخرسومن في معناه محرك السانه وشفتيه بحسب الامكان ويجزئه

المؤلف بأنه شهدبدراوا ستخلف مرةعلى الكوفة وتوفى قبل سنة أربعين أوفيها وصحيح فى الاصابة لهمات بعدها لانه أدرك امارة المغبرة على السكوفة فالوذلك بعدسنة أربعين قطعا (رضي الله عنه عَالَمَا نِرَاتُ آيةَ أَلْصِدَقَةً ) هي قوله تعالى خذمن أموالهم صدقة (كَانْحَامَلَ) بضم المون وبالحاء المهملة أى تحمل الحل على ظهور نامالاجرة قال الخطابي ريدت كلف الحل المكسب ما تتصدق به الفارجل هوعبدالرجن بنعوف (فتصدق بشي كثير) نصف ماله عانية آلاف أوأربعة لافذكرهالوافدى وقيل هوعاصم بنعدى وكان تصدق عائة وسق (فقالوا) أى المنافقون مرائى وجائرجل)هو أنوعقيل بفتح العن الانصاري (فتصدق بصاع) من تمر وكان قد آجر نفسه على النزع من البئريا لحب ل على صاّعين فتركّ صاعاله بياله وجا والآخر (فَقَالُوا )أى المنافقون (اَنَّ لله الغنى عن صاع هذا فنزلت الذين يمزون) يعسون (المطوّعين) أصله المقطوّعين فأبدلت الناطاء راً دغت الطاع فالطاع (من المؤمنة من في الصد قات والذين لا يحدون الاجهدهم الآية) أي طافتهم مصدرجه دفى الامراد ابالغ فيدفي سخرون متهم سخرا لله منهم جازاهم على سخريتهم ولهم عذاب ألم على كفرهم وذكر الخطيب في المتفق في ترجمة زيد سأسلم من طريق مغازى الواقدى من اللامز من معتب بن قشروعبد الرحن بن ببتل سون ومثناة فوقعة مفتوحتين بينهما لوحدة ساكنة ثم لام \* وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة والقول ورواية نابعي عن تابعي عنصحابي وأخرجه المؤلف أيضافى التفس بروالز كاةومس لموالنسساتي في الزكاة وابن ماجه في الهد \* و به قال (حدثنا عيد بن يحيى) البغدادي قال (حدثنا ابي ) يحيى بن سعيد بن أبان قال حدثناالاعش سليان بنمهران (عن شقيق) أبي وائل بنسلة (عن الي مسعود الانصاري بني الله عنه) أنه (قال كان رسول الله صلى الله علمه وسلم ا ذا أحر نامال حدقة انطلق أحد ناالي سوق فيحامل) بضم المشناة التحقية وكسرالميم وضم اللام فعد لامضارعا ولغسرا بي ذرفتحامل فنح المثناة الفوقسة والمهم واللام فعلاماضياأى تكلف الحل الاجرة ليكسب ما يتصدق به فيصب المدر) في مقابلة أجر ته فيتصدق به (وان لبعضهم اليوم لمائة الف) من الدراهم أو النانيرأ والامدادفلا يتصدق واسم ان قوله لمائة والحاروا المحرور خبرها فصل منه ما بالظرف وهو لنعلق بالظرف المستقر الذي هو الخبرأ و بالعامل فسه على الخيلاف وحكى الزركشي رفع لمائة ربض لتوجيه ووجهه البرماوى بأن اسم ان ضمر الشان ولمائة مبتدأ خمره لبعضهم والجلة خبران أى نحوقوله ان من اشدالناس علاما يوم القيامة المصوّرون لكن قال البدر الدماميني بعمنه اقتران المبتدا بلام الابتدا وهي مانعة من تقدم الجبرعلي المبتد المقرون بهاودعوى الدنهاضعيف جدا انتهى \* وبه قال (حدثنا سلمان بن حرب) الواشعي قال (حدثنا شعمة) بن الحاج (عن الى اسمق) عروب عبد الله السيمي (قال سمعت عبد الله بن معقل) بفتح المع وسكون لَمُ الله مله وكسر القاف المالوليد المزني ( قال سمعت عدى سُماتم) الطائي (رضي الله عنه قال معترسول الله) ولاني ذرالني (صلى الله عليه وسلم يقول اتقو النارولو) كان الاتقام (بشق تمرة) الراحدة فأنه ينبيد والشق بكسرالشين المجمة أى نصفها أوجانه افلا يحقر الانسان ما يتصدق به والكان يسيرا فأنه يسترالمة صدّق به من الذار \* و به عال (حدثنا بشرين محمد) بكسر الموحدة المكون المعجمة السعسة انى المروزي (قال اخسرناعسد الله) بن المبارك المروزي قال (اخسرنا ممر) هوابن راشد (عن) ابنشهاب (الزهرى قالحدثني) بالافراد (عبدالله سأبي بكربن حرم) فق الحاء المهملة وسكون الزاى المجمة (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها قالت الخلت امراة) قال الحافظ بن جرلم أعرف اسمهاولاا بنتيما (معها ابنتان) كائنتان (لها) في موضع الفأعلم وقوله فدخل رجل فصلى تم جا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فردرسول الله صلى الله عليه وسلم السلام فقال أرجع فصل

وهيين المستدم م عن ارجع وصره هذا على قال اذافت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معمل من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعددل قائما ثم استعد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها

فأنك لم تصل فرجع الرجل فصلي كما كانصلى غجاءالى الني صلى الله علمه وسلم فسلم علمه فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم وعليك السلام م قال ارجع فصل فانك لم تصلحتي فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذى بعثك الحق ماأحسن غبرهذا علني قال اذاقت الى الصلاة فكر ثماقرأماتسرمعكمن القرآن ثم اركع حتى تطه أن راكعاثم ارفع حتى تعتدل فاعًا م اسعد حتى نظمين ساجدا ثمارفع حتى تطمئن جالسا ثمافع لذلك في صلاتك كالهاوفي رواية اذاقت الى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فيكبر) هذا الحمديث مشتمل على فوالد كثيرة والمعدلم أولاانه محمول عدلي سان الواح ات دون السلى فأن قيل لم مذكرفيم كلالواحبات فقدديق واحمات مجمع عليها ومختلف فيهافن الجمع عليمه النيمة والقعود في التشمد الاخمروترتبب أركان الصلاة ومن الختلف فيهالتشمد الاخرر والصلاة على النبي صلى الله علمه وسلم فيه والسلام وهدنه الثلاثة واحتةعندالشافع رجمه الله تعالى وقال بوجوب السلام الجهور وأوجب التشهدكثرون وأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الشافعي الشاعي واحدد نحسل وأصابهما

ارفع صفة لا بنتان حال كونم الرنسال) عطاء (فلم تعدعندى شياغير غرة و واحدة (فاعطمته االاه لمتردها غائبة وهي تجدشه أامتدالالقوله صلى الله عليه وسلم لهالابر جعسائل من عندك ولوبشن غرة رواه البزارمن حديث الى هريرة (فقسمتها) السائلة (بين المتهاولم تأكل منها) شيلل جع الله في قلوب الامهات من الرحمة (ثم قامت فورجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليا فأخبرنه) بسكون الراءبشأن السائلة (فقال من ابتلى)وفي رواية الي ذرفقال الذي صرا الله عليه وسلم من ابتلي (من هذه البنات) الاشارة الى أمث ال من ذكر في الفاقة أوال جنس البنات مطلقا (بشيّ) من احوالهن اومن أنفسهن وسماه ابتلاملوضع الكراهة الهرا (كنَّ له ســــتراً) لم يقل أســــتارايا لجـع لان المــرادا لجنس المتناول للقلمل والكثيرأي حجانا (م النيار) ومناسبة الحديث للترجة قال ابن المنبر وتمعه كثيرمن الشراح من جهمة أم البنتير لانمالمأقسمت التمرة منهما فقدتص تقديل كلواحدة بشق تمرة وقال النبي صلى الله عليه وس فى حقها كلاماعاماتندرج فيه حيث قال من ابتلى من هذه البنات بشي كن له سترامن النا لكن تعقمه في المصابح بأن المؤلف لميدخل تحت عهدة الاستدلال مذا الحديث بعمله على ال الصدقة بشق التمرة تتق من النبارحتي يتمكلف لهمشل هذا فانه عقد الباب للاحر ما تقاء النارول بشق تمرة وللقليل من الصدقة وقدوفي الاحرين معافحديث ابن معقل فيه اتقاء الغار ولوبشؤ تمرة وحديث عائشة رضي الله عنها فيه الصدقة بالثي القليل كاأن في الاحاديث المتقدمة الاشارا الى القليل من الصدقة فأى حاجة بعد ذلك الى التكلف وليس في حديث عائشة انمصلي الله علما وسلمتعرض الىمافعلتهمن قسم التمرة بين البنتين وانميافيه الاخبار بأن الايتلاء بشئ من البنان سبب ٣ من السـ ترمن النارعلي ان ما قاله محتمل و يحتمل أيضا أن يكون حديث عاسه مسوأ للامر بن معالقضية الصدقة بالقليل وهو مافعلته عائشة من التصدق بالتمرة ولا تقاء النار ولو بشؤ تمرة وهوما فعلته أم النتين \* وفي هذا الحديث التحديث والاخبار والعنعنة والقول وأخرج أيضافى الادب وكذا مسلم وأخرجه أيضا الترمذي في البروقال حسن صحيح في هذا (باب) بالسوير (اى الصدقة) من الصدقات (افضل) وأعظماً جرا (وصدقة الشحيم) صفة مشبهة من الشعوه بخل مع حرص (الصحيم) الذي لم يعستره مرض مخوف منقطع عنده أمله من الحماة (القولة تعالى وأنفقوا ممارزقناكم)من بعض أموالسكم ادخاراللا خرة (من قبل أن يأي أحدكم الموت الآية أى يرى دلائله وفي بعض الاصول الى خاتم تابدل قوله الآية (وقوله) تعلى (يا يم الذين آمنوا انفقوا ممارزقناكم) ماوجب علكم انفاقه أوالانداق في سمل المرمطلقا (من قبل أن يأتي وا لاسعفيه الآية)أى من قبل أن يأتى وم لا تقدرون فيه على تحصيل مافرطم اذلا سعفيا فتعصاون ماتنفقون أوتفتدون بدمن العذاب ولاخلة حتى تعمنكم علمه أخلاؤكم ولاشفاء الالمن أذناه الرجنحي شكلواعلى شفعا تشفع لكم في حط مافى ديمكم في السية الآية الترجة ا نبه عليه اس المنسير من حيث ان الآية معناها التحدثير من التسويف بالانفاق استبعادا لخلال الاجل واشتغالا بطول الامل والترغيب في المبادرة الصدقة قبل هجوم المنسة وفوات الامنيا ووقع فى رواية أبى ذرياب فف ل صدقة الشحير الصحيح فأسقط الجلة الاولى المدوقة يصدفا الاستفهام المؤذن بالتردد ثمانه فى رواية أبى ذرقد م آية المقرة على آية المنافقون فقيال لقوله تعالى بالها الذين آمنواأ نفقو اممارزقنا كممن قبلأن يأتى وملاسع فيهولا خلة الى الظالمون وأنفقو عمارزقنا كمن قبل أن يأتى أحد كم الموت الآية \* و بالسند قال (حدثنا موسى بن اسمعمل المنقرى قال (حدثنا عبد الواحد) بنزياد قال (حدثنا عمارة بن القعقاع) بضم العين وتخفيف

ودد شاأبو بكرب أبي شيية حد شاأبو أسامة وعبد الله بن غير ح وحد شاابن غير حد شاابي (٢١) قالاحدثناعبداللهعن سعيدين أبي

سعدون أبيهر برةان رجلادخل المسعد فصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حالس في ناحمه قساعا الحديث عثل هذه القصة وزادافيه اذاقت الى الصلاة فأسمغ الوضوع ثم استقبل القبلة فكر

وأوجب جاءمة من أصحاب الشافعي ليةالخروج من الصلاة وأوجب احمدرجهاالله تعالى التشم دالاول وك ذلك التسديم وتكسرات الانتقالات فالحواب أن الواحمات المدلاث المجمع علما كانت معاومة عند دالسائل فلم يحتم الى مانها وكذاالختلف فيه عند من بوحمه عدم له على انه كان معلوماعنده وفيهذا الحديث دليل على ان اقامة الصلاة لستواجبة وفيه وجوب الطهارة واستقبال القلة وتبكرة الاحرام والقراءة وفيهان التعود ودعا الافتتاح ورفع الدين في تكبيرة الاحرام ووضع اليدالمنيءلي اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسسيحات الركوع والسحودوهما تالحاوس ووضع المدعلي الفخدذ وغسرذاك مما لم يذكره في الحديث ايس بواجب الاماذك زناه من المجمع عليه والمختلف فيه وفيهدايك على وجوب الاعتدال عن الركوع والحاوس بينااسعدتين ووجوب الطمألينمه فيالركوعوالسحود والجاوس بينالسحدتين وهدا مذهبناومذهب الجهورولم وجها أنوحنه فقرجه الله تعالى وطاثفة يسرة وهذاالحديث حية عليهم واس عنده جواب صحيح وأما الأعتدال فالمشهورمن سندهمنا ومذاهب العلماء تجب الطمأنينة فيه كما تعب في الجاوس بين السعد تين و توقف في ايجاب افيه بعض أصحابنا واحتج هذا القائل بقوله صلى الله عايه وسلم في هذا

الم والقعقاع بقافين مفتوحتين منهما عنساكنة آخره عين مهملتين فالر حدثنا الوزرعة) هرم قال (حدثنا الوهريرة رضى الله عنه قال جارجل) قال الحافظ بن جرل أقف على اسمه قيل يحمل أن يكُون أباذرلانه وردفي مسندأ جدانه سأل أي الصرقة أفضل وكذاعند الطبراني لكنه أجيب جهد من مقل أوسرالي فقير (الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله أي الصدقة أعظم احرا عَالَ) أعظم الصدقة (انتصدق) بتخفيف الصادوحذف احدى الناءين أو مايد ال احدى الناءين صاداوادغامها في الصادوهي في موضع رفع خبر المبتد الحذوف (وانت صحيح) جلة اسمية حالية شهم) حال كونك (تخشى الفقروةأمل الغني) بضم الميم أى تطمع في الغني لمجاهدة النفس حينئذعلى اخراج المالمع قيام المانع وهو الشيم اذفه ولالة على صحة القصد وقوة الرغمة في القربة (ولاعَهـل) بالجزم على النهى أوبالنصب عطفاعلى أن تصـدق او بالرفع وهوالذى فى اليونينية (حتى اذا بلغت) الروح أى قاربت (الحلقوم) بضم الحا المهدملة مجرى النفس عند الغرغرة (قلت لفلان كذاوافلان كذًا) كنامة عن الموصى لهوالموصى به فيهـ ما (وقــد كان لللات) أى وقد صارماً وصى به للوارث فيسطله ان شاء أذارًا دعلى الثلث أوأ وصى به لوارث آخر والمعنى تهدتن في حال صحتك واختصاص المال بك وشيح نفسك بأن تقول لا تنلف مالك لتدلا تصرفقبرالافي حالسةمك وسماق وتكالان المال حينتذخر حمنك وتعلق بغيرا ي وهذا الحديث أخرجه أيضا في الوصابا ومسلموا لنسائي في الزكاة ﴿ هٰذَا (بَابِ )بالنَّذُو بِن من غيرترجة فهو كالفصل من سابقه وهو ساقط في رواية أبي ذرفا لحديث عنده من الترجة السابقة \* وبالسند قال (حدثناموسي برامه مل) المنقرى قال (حدثنا الوعوانة) الوضاح بزعب دالله البشكري (عن فرآس) بكسيرالف وتتخفيف الراء آخره سين مهه ملة ان يحيى الخيار في ما لخاء المجهة والراء والفاء المكتب (عن الشعني) عامر بن شراحيل (عن مسروق) هوابن الاجدع (عن عائشة رضي الله عنهاان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قان الضمير للبعض الغير العين الكن عند ابن حبان من طريق بحبي بن حادعن أبي عوانة بهذا الاسنادع عائشة قالت فقات (للَّنِّي صلى الله علمه وسلم الذااسرع بك لحوقاً) نصب على التميزأى يدركك بالموت وأيذا بضم التحسة المسددة بغير علامة التانيث اقول سيبويه فمانقله عنه الزنخ شرى في سورة لقمان أنهام شل كل في أن لحاق الناالهاغبرف يروجله أيناأسرع مبتدأ وخبر (قال) عليه الصلاة والسلام (اطولكن) بالرفع خبرمبة دامحذوف دل عليه السؤال أى أسر عكن لوقابي أطوا . كن (بدآ) نصب على التمية وكانااقياس أن يقول طولاكن يوزن فعلى لان في منله يحوز الافراد والمطابقة ابن أفعل التفضيل اله (فَاحَدُواقَصَمَةَ يُذَرَعُونُهَا) بالذال المجمعة أي يقد ترويها بذراع كل واحدة كى يعلن أيهن أطول جارحة والضمرفى قوله فأخذوا ويذرعون راجع لمعني الجم لالفظ جماعة النسا والالقال فأخذن قصية يذرعنها أوعدل المه تعظم الشأخي كقوله وكانت من القاتن وكقوله وانشأت حرمت النسائسواكم " (فكانت سودة) بفتح السن بنت زمعة كازاده انسد عد (اطولهن بدا) من طريق المساحة (فعلمَنابعد) أي بعدأن تقرركون سودة أطولهن يداىالمساحة (أعما) بفتح الهمزة لكونه فيموضع المنعول العلمنا (كانت طول يده االمددقة) اسم كان وطول يدها خسر مقدم أى علما أنه صلى الله علمه وسلم لم رديالمد العضوو بالطول طولها بل أراد العطاء وكثرته فالمدهما استعارة الصدقة والطول ترشيم لهالانه ملائم للمستعارمنه (وكانت اسرعنا لحوقاته) عليه الصلاة والسلام (وكات بحب الصدقة) واستشكل هذاب اثبت من تقدم موت زينب وتأخر سودة بعدها وأجاب ابرر شمد بأن عائشة لاتعني سودة بقولها فعلنا بعدأى بعدأن أخبرت عن سودة بالطول الحقيق

الجديث تمارفع حتى تعتدل قائمافا كنفي (٢٦) بالاعتدال ولم يذكر الطمأنينة كاذكرها في الجلوس بين السيدة ين وفي الركا

ولمتذكر سبباللرجوع عن الحقيقة الى المجاز الاالموت نتعين الحل على انجازانتهي وحينتذ فالفر فى وكانت فى الموضِّ من ما تُد على الزوجة التي عناها صلى الله عليه وسلم بقوله أطواك وان كانت لم تذكراذ هومتعين الهيام الدليل على أنهاز ينب بنت جحش كافي مسلم من طريق عاأ بنت طلحة عن عائشة بلفظ فكانت أطولنا بدازينب بنت بحش لانها كانت تعمل وتصدّق اتفاقهم على أنهاأ ولهن موتافتهن أن تكون هي المرادة وهـ ذامن اضم ارمالا يصلح غيره كفر تعالى حتى توارتبا لجياب وعلى هـذا فلم تكن سودة من ادة قطعا وليس الضميرعائد اعليها ليا يعكر على هذا ماوقع من النصريح بسودة عنه للولف في تاريخه الصغير عن موسى بن اسمه م ذا السـند بلفظ فكانت سودة أسرعنا وقول بعضهم انه يجمع بنزروا يتي المحاري ومسل زينب لم تكن حاضرة خطابه على ١٠ الصلاة والسلام بذلك فالأقليسة لسودة باعتمار من حيا اذذالة معارض بمارواه ابن حبان من رواية يحيى بن حاد أن نساء النبي صلى الله عليه وس اجتمعن عنده فإيغادرمنهن واحدة وأجاب الحافظ بنجر بأنه يمكن أن يكون تفسيره بسودة أبىءوانة لكونغبرها لميتقدم لهذكرلان ابن عيشةءن فراس قدخالفه فيذلك وروى يونس بكمرفى زيادة المغازي والبيهق في الدلائل باسناده عنه عن زكريا بنأ بي زائدة عن الشعبي التّصر بأنذلك لزينب لكن قصرزكريافي اسناده فلميذكرمسرو قاولاعا تشةوالفظه فلمانو فمت زيا علن أنها كانت أطولهن بدافي الخبر والصيدقة ويؤيده مارواه الحاكم في المناقب من مستدرك ولنظه قالتعائشة فكااذااج تمعنافي متاحدا نابعدوفاة النبي صلى الله عليه وسلم نمذأيد في الحدار تطاول فلمنزل نف عل ذلك حتى يو فست زينت بنت يحمش وكانت امر أة فصر عرة ولم تك أطوأنافعرفنا حينئذأن النبى صلى انته عليه وسلمائنا أرادبطول اليدا لصدقة وكانت زينب أمر صناعة بالبدتدبغ وتتخرز وتتصدق فى سبيل الله قال الحاكم على شرط مسلموهى رواية مفس مسنة من بحدة لروآية عائشة بنت طلحة في أمرزينب وروى ابن أبي خيثة من طريق القاسم معن قال كانتزينب أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به فهذه روامات يعضد بعضها بع و يحصل من مجموعهاأن في رواية أبي عوانة وهما ﴿ (بَابِصِـ دَقَةَالعَلايَهُ وَقُولُهُ عَزُوجِلَ) با عطفاعلى سابقه (الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سراوعلا ينة الى قوله ولاهم يحزون) أ يمرون الاوقات والاحو البالخيرات \* وروى عبد الرزاق بسند فيه ضعف أنها نزات في على أبى طالب كان عنده أربعة دراهم فأنفق بالليل واحداو بالنهار واحداو في السرواحداو في العلا واحداوأخر جابزأبى حاتممن حديث أبى أمامة أنجانزات فى الخيل التى يربطونها فى سبيل ا ولم يذكرحد يثاوكانه لم يرفيه شيأ على شرطه وسقطت هذه الترجمة للمستملي 🐞 (ياب صدقه الس وقال الوهو يرة رضى الله عنه ) مماوه المؤلف من حديث في باب من جلس في المسجد ينتظ الصلاة (عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل) الواوحكاية لعطفه على ماذ كرقدله في الحديد (تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ماصنعت) وللكشميري ما تنفق (عمنه) وهذا كافا ان بطال مثيال ضربه عليه الصلاة والسلام في الممالغة في الاستتار بالصدقة لقرب الشميال، اليهن وانماأ رادأن لوقدرأن لايعلمن يكون على شماله من الناس نحوو اسأل القرية لان الشما لاتوصف العلم فهومن مجاز الحذف وألطف منه ما قاله ابن المنبران يرادلوا مكن أن يحنى صدقنا عن نفسه لفعل فكيف لا يحفيها عن غهره والاخفاعين النفس يكن باعتمار وهوأن يتغافا المتصدق عن الصدقة ويتناساها حتى بنساها وهذا بمدوح الكرام شرعا وعرفا (وقولة) عزوج (انتبدواالصدقات فنعماهي) فنع شيأ ابداؤها (وان يحفوها وتؤتوها الفقرام)أى تعطوهام الاخفاء (فهوخبرلكم الآية) فالاخفاء خبرلكم وهذافي التطوع ولمن لم يعرف المال فان ابدا

والسحودوفيب وحوبالقراءة فى الركعات كلها وهومذهبنا ومذهب الجهوركاسمقوفسه انالفي اداسئل عن شئوكان هذاك شئآخر يحتاج المدالسائل ولم يسأله عنه يستحب لدأن بذكرمه ويكون هذامن النصحة لامن الكلام فما لايعني وموضع الدلالة انه والعلى ارسول الله أى على الصلاة فعلم الصلاة واستقبال القبلة والوضو وليسامن الصلاة أكمنهماشرطان الهاوفسه الرفق فالتعلم والحاهل وملاطفه وايضاح المسئلة له وتلخيص المقاصد والاقتصارفىحقمعلي المهمدون المكم لات التي لايحة للماله حفظهاوالقمام بهاوفه ماستحساب السلام عنداللقا ووحوبرده وانهيستحب تكوارها ذاتكررا للقاء وانقرب العهد وانه يجب ردهف كل مرة وانصبغة الحواب وعليكم السلام أووعلمك الواووهذه الواو مستعدة عندالجهوروأ وجهايعض أصحابها وايس بشئ بالااصواب انهاسنة قال الله تعالى قالوا سلاما فالسلام وفمهأن منأخل يبعض واحبات الصلاة لاتصم صلاته ولايسم مصلما بل اقال أتصل فأن قيل كيفتركه مرارايصليصلاة فاســـدة فالجواب الهلم يأذن له في صلاة فاسدة ولاعامن حالهانه رأتي بهافى المرة الثانية والثالثة فاسدة بلهومحقسلان بأتى بماصحيحة وانمالم يعلمه أولاليكون أبلغفي تعر وفسه وتعر وف غساره وصفلة الصلاة المجزئة كاأمرهم بالاحرام فالحبح ثم بفسخه الى العمرة ليكون أباغ فى تقرير ذلك عندهم والله أعلم

\* واعلم اله وقع في اسناده ذا الحديث في مسلم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدث في سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي

كالدثناسعيد بن منصور وقتيمة بن سعيد كلاهماعن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبوعوانة (٣٣)عن قتادة عن زرارة بن أوفي عن عمران

الفرض اغبرهأ فضل لدفي التهم ولغيرأ بىذر وعال الله تعالى وان يحفوها وتؤبؤها الذهرا وفهوخمر و لم ولم يذكرهنا حديثا الاالمعلق فقط ﴿ وروى ابن أبي حاتم عن الشعبي في قوله تعالى ان تبدوا عالى دوات فنعماهي نزات في أي بكروعوروني الله عنهما أماعر فاستنصف ماله حتى دفعه الى ق لي صلى الله عليه وسلم فقال له الذي صلى الله عليه وسلم ما خلفت و را الما لا هلك يا عر فال خلفت لَهُ إِنْ اللَّهِ مِلْ مِنْ مُرْجُا عِلَهُ كَاهُ كَاهُ كَادُان يَخْفِيهِ مِن نَفْسِهِ حَيَّ دَفْعِه الى النِّي صلى الله لم ووسلم فقال له الذي صلى الله عليه وسلم ما خلفت وراءا يأبا بكر فقال عدة الله وعدة رسوله م وعروقال بأبي أنت باأبا بكروالله ماسم قنا الى باب خبرقط الاكنت سابقنا ﴿ هـ ذا (باب ) النوين (اذاتصدق)رجل (على) آخر (غنى وهو) أى والحال أنه (الا يعلم) أنه غنى فصدة ته مقمولة ويقط افظ باب في رواية أبي ذروقال عقب قوله في السابق فهو خبراً كم الا يقوا ذا تصدق بواو - طف \* و بالسند قال (حدثنا الوالمان) الحكمين نافع قال (اخبر ناشعيب) هواب أبي حزة المدناأ بوالزناد) د كوان م السمان (عن الاعرج)عبد الرحن فهرمن (عن الحاهريرة ى الله عنه ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال قال رجل من بني المرائيل كاعند أحد الطريق ابن الهبعة عن الاعرج (الاتصدقن بصدقة) هومن باب الالتزام كالنذوس الاوالقسم مقدركانه فالوالله لا تصدقن و زادفي رواية أبي عوانة عن أبي أمسة عن أبي الميان مدا السنادالليلة وكررها فيالمواضع الثلاثة وكذامسلمن طريق موسى بنعقبة وبذلك تتعصل لمابقة بين الحديث وترجته بصدقة السرعلي رواية أبى درا ذلو كانت حهرا لماخني علمه حال ى لانه في الغالب لا يحني بخلاف الاخرين (فرج بصدقته) ليضه ها في دمستحق (فوضعها يدسارق وهولايع لمأنه سارق فاصحواً ) أى القوم الذين فيهم هذا المتصدق ( يتعد ثون ) في ضع نصب خير أصير (تصدق) أى الليلة (على سارق) بضم التا والصادمينياللمفعول اخمار في المجب أوالانكارولاب الهيعة على فلان السارق (فقال) المتصدق (اللهماك الجد) على مدقى على سارق حيث كان ذلك اراد مك الا ارادتى فان اراد تك كلها جيلة والا يحمد على كروه سوال وقدم الخبرعلى المبتدافي قوله لأ الجدللاختصاص (لا تصدقن) الليلة (بصدقة) المستحق (فرج بصدقته) ليضعها في دمستحق (فوضعها في مد) امرأة (زانيه فاصحوا) بنواسرائيل (يتحدثون تصدق) مبنماللمفعول (اللملة على) امرأة (زانية فقال) تصدق (اللهمالة الجد) على تصدق (على) امرأة (زانية) حيث كانبارادةك (لا تصدق) يلة (بصدقة فخرج بصدقت مفوضعها في يدغني فاصحوا يتعد ثون نصدق اللملة على غنى فقال اللهم لله الجدعلي سارق وعلى زائمة وعلى غنى ) زاد الطبراني فساء دلك (فَانَى) في المه (فقيدله أماصدقيك) زاد أبوامية فقد قيلت فأما (على سارق فلعدله انيستعفعن رقته وأماال المهة فلعلهاان تستعف عن زماها) بالقصر كذافي الفرع وغيره وقال ابن التسين ويناه بالمدوعند أي در بالقصر قال الجوهري بالقصر لاهدل الحجاز قال تعالى ولا تقربوا الزنا المدلاهل نحدقال الفرزدق

أباحاضر من يزن يعرف زناؤه ومن بشرب الخرطوم يصم مسكرا

واماالغني فلعلديعة برفينفق بالرفع فيهما ولابي ذرأن يعتسرفينغق (مما اعطاه الله) وفيسه ان صدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجات من أهل الخبرواهذا تعموا من الصدقة على هؤلا إن ية المتصدق اذا كانت صالحة قبلت صدقته ولولم تقع الموقع واستحباب اعادة الصدقة اذالم تعالموقع وهذافي صدقة التطوع أماالواجبة فلاتجزئ على غنى وان ظنه فقيرا خلا فالاب حنيفة

ابن حصن قال صلى ارسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أوالعصرفة الآايكم قرأخاني بسبم اسم ربك الاعملي فقال رحمل أما ولمأرديها الاالخير فالقدعلتان بعضكم فالحنها \* حدثنا محدين المثنى ومحدن شارقالاحدثنا محد ا ينجعفر حدثنا شعبة عن قدادة فالسمعت زرارة منأوفى يحدث عنعران نحصن أنرسولالله صلى الله علمه وسلم صلى الظهر فعل رحل يقرأ خلفه بسميراسم ربك الاعلى فلما انصرف قال أيكم قرأ أوابكم القارئ فالرجل أنافقال قد دظننت أن بعضكم حالجنها هر برة فال الدارقطي في استدراكاته عالف يحيى ن سعمد في هذا جميع أصحاب عسدالله فكلهمرووه عن عدد دالله عن سعمد عن أبي هر رة لمبذكر واأماه قال الدارقطبي وبحيى حافظ بعلى فيعتمدمارواه فصل ان الحديث صحيح لاعله فه ولوكان الصحمارواه آلاكترون لم يضرفي صحة المتن وقد سيق سان

\*(باب، على الأموم عن جهره القراءة خلف امامه) \*

مثلهذامرات فيأولاالكاب

ومقصودى ذكره فاانلا يغتر

بذكرالدارقطني أوغيره لهفي

الاستدراكات والله عزوجلأعلم

(فمهقوله صلى ارسول الله صلى الله علمه وسلم صلاة الظهر أوالعصر فقالأ يكمقرأ خلفي بسيم اسمريك الاعلى فقال رحدل أنا ولمأرد بها الااناه م قال قدعات ان بعضكم عالمنها وفي الرواية بن الاخراس انه كان في صلاة الظهر بلاشاك) قوله أبوالزنادد كوان كذا يخطه هذا وقدضبطه فيما تقدم بقوله فال أبوالزنادع بدالله بنذ كوان اه ومذله في التقريب كذابهامش «حدثناالو بكرين أى شدية حدثنا اسمعيل (٢٤) بن علية حود د شامجدين المثنى قال حدثنا ابن الى عدى كارهما عن سعيد بن ألى عرو

ومحدحمث فالاتسقط ولاتجب عليه الاعادة \* وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي في الزك الشعر على المنوين (الدانصدق) الشخص (على المهوهولايشعر) أنه الله جازلانه يصراعل شُعوره كَالاجنبي فان قلت لم عبرهما بنفي الشعور وفيم اسبق بنفي العلم أجيب بأن المتصدق فم سبق بذلوسعه في طاب اعطا الدقه وأخطأ اجتهاده فناسب أن ينفي عنه العلم وهنا باشر ذلك عر فناسب أن ينفى عن صاحب الصدقة الشعور قاله في فتح البارى \* وبه قال (حدثنا مجدبن نوسفًا الفريابي قال (حدثنا أسرائيل) بن يونس بن ابي ا- معق السيمعي قال (حدثنا الوالحورية) بضم الم مصغراحطان بكسرالحا وتشديدالطا المهملتين آخره نون ابن خفاف بضم الخاء المجمة ويحفيف الفاء الأولى الجرى بفتح الجيم وسكون الرام (ان معن بنيزيد) بفتح المم وسكون العين المهدم آخر ونون ويزيد من الزيادة السلمي بضم السين الصيابي (رضى الله عنه محدثه قال مايعة رسول الله صلى الله علمه وسلما أناوابي ريد الصحابي (وجدى) الاخنس الصحابي النحيدب السا (وخطب على )عليمه الصلاة والسلامدن الخطبة بكسر الخاء أي طلب من ولى المرأة أن يزوّجه منى (فانكحني)أى طلب لى الدكاح فأجبته (وخاصمت المه) صلى الله عليه وسلم قال الزركشو والبرماوي كأنه سقط هذامن البخياري ماثبت في غيره وهوفأ فلحني بالجيم بعني حكم لي أي أظفر إ عرادى يقال فلج الرجل على خصمه اذا ظفريه (وكان اليمزيد) بالرفع عطف بيان لابي (أخرج دالة يتصدق م أفوضها )أى الدنانير (عندرجل في المسجد) لم يعرف اسمما لحافظ بن حروا ذن اوا يتصدق بما على المحتاج اليها اذنام طلقا (فَجنت فَأَخذتها) من الرجل الذي أذن له في التصدق ماخسار منه لابطريق الغصب (فاتيم مها) أى أنت أى مالصدقة (فقال والله مااماك اردت) على الخصوص بالصدقة بلأردت عوم الفقراءأى من غرجرعلى الوكدل أن يعطى الولدوقد كان الو فقيرا (فاصمته) يعني أياه وهذه الخاصمة تفسير لخاصمت الاول (الى رسول الله صلى الله عليه وس فقال النَّمانوين) من أجر الصدقة (يايزيد) لا نك نو يت الصدقة على محمَّاج وابنك محمَّاج (وال ماأخذت امعن) لانك أخذت محتاجا اليهاوانما أمضاها صلى الله عليه وسلم لانه دخل في عو الفقراءالمأذوناللوكيل فىالصرف اليهمو كانت صدقة تطوّع \*وهذا الحديث من أفراد البخالة رجه الله في (باب) مشروعية (الصدقة بالمن) بو بالسند قال (حدثنامسدد) هوا بن مسرها قال (حدثنايي) بنسم عيد القطان (عن عبد الله) بضم العن معفر ابن عر العمري (قا حدثني بالافراد (حبيب بعد الرجن) بضم الخاء المجية وفتح الموحدة الاولى مصغرا أبوالرر الانصارى خال عبدد الله السابق (عن حفص بن عاصم) هوابن عرب الخطاب وجد عبد دالله المذكورلابه (عن ابي هريرة رضي الله عمه عن الني صلى الله عليه وسلم قال سبعة) أي مر الاشخاص ليدخل النسافهما يمكن أن يدخل فيه شرعا فلايدخلن في الأمامة العظمي ولاؤ ملازمةالمسجدلان صلاتهن في بيتهن أفضل نع بمكن أن يكن ذوات عيال فيعدلن فيدخلن الامامة كغيرها مماسيذ كرانشا الله تعالى وحننئذ فالتعيير بالرجال لامفهوم له كفهوم العلا بالسبعة فقدروى الاظلال لذى خصال أخرك شيرة غيرهذه أفردها شيخنا الحافظ أبوالله السخاوى فيجز وفبلغت معهذه السبعة ثنتين وتسعين سقديم الفوقية على المهملة وقوله سبيعا مبتدأ خبره (يطلهم الله تعالى في طله) اضافة الظل اليه سيمانه وتعالى اضافة تشريف كناقة الله والله تعالى منزه عن الظل اذهومن خواص الاجسام فالمرادظل عرشه كافى حديث سلمان عنما سعيدب منصور باسنادحسن وقمل ظلطوي أوظل الحنة وهذار دهقوله (بوم لاظل الاظله إفان المراديوم القيامة وظل طوبي أوالجنة انمايكون بعدالاستقرار فيهاوه أذاعام والحديث

عنقتادة بمذا الاسمادانرسول اللهصلي الله عليه وسلم صلى الظهر وقال قدعات ان بعضكم حالجنها المحدثنا مجدبن المدنى واستشار كالاهماءن غندر قال ابن المشي حدثنا مجدين جعفر حدثنا شعبة قال معتقتادة يحدث عن أنس فالصليت معرسول الله صلى الله علبه وسلموأ بى بكروع روعمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدامنه ميقرأ الشرح خالحنيهاأى فازعنيهاومعني هــــــذاالكلام الانكارعلـــه والانكار فىجهره أورفعصوته بحيث اسمع غيره لاعن أصل القراءة بلفميه انهم كانوا يقرؤن بالسورة في الصلاة السرية وفيه اثبات قراءة السورة في الظهر للامام وللمأموم وهذاالحكم عندنا ولنا وجهشاذضعيف اله لايقرأ المأموم السورة فىالسرية كالايقرأها في الجهر بةوهذا غلط لانه في الجهرية يؤمر بالانصات وهنا لايسمعفلا معنی لسکونه من غیراستاع و لو كان في الجهر بقيعمداعن الامام لايسمع قراءته فالاصم انه يقرأ السورة لماذكرناه والله أعلم (قوله عن قتادة عن زرارة وفي الرواية الثانية عن قتادة فالسمعت زرارة) فيهفأ ثدة وهي ان قتادة رجه الله تعالى مداس وقد قال فى الروامة الاولىءن والمداس لايحتج بعنعسه الاان شيت سماء ملذلك الحديث منعنعن عنسه في طريق آخروقد سمق التنسه على هذا في مواطن كشرة والله أعلم

\*(باب جهدن قال لا بحهر

(فيه قول أنس صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعمان رضى الله عنه مرفل أسمع أحداه نهم يقرأ

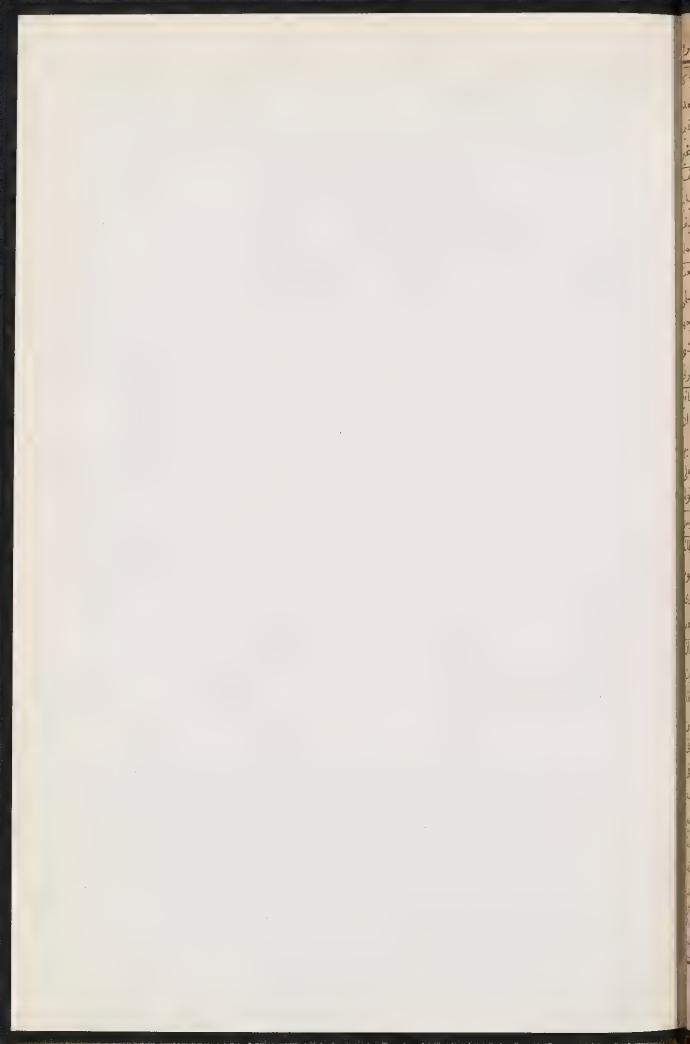



لقتادة أسمعته من أنس قال نم غنسا الناه عنه بحدثنا محدثنا مهران الرازى قال حدثنا الوليد ابن مسلم حدثنا الاوزاعى عن عبدة ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يحهر به ولا الكلمات يقول سحانك الهم و بحمدك

بسم الله الرحن الرحيم وفي رواية وكانوا يستفتحون بالحدلله رب العالمين لانذكرون سم الله الرحن الرحم فيأول قراءة ولافي آخرها) الشرح في اسناده قتادة عن أنس وفي الطريق الثناني قمل اقتادة أسمعته منأنس قال نعم وهدذا تصريح بسماعه فينتني مايخاف من ارساله لندايسه وقد سمق مندله في آخر الماب قدله وقوله يستفتحون الجدلله هو برفع الدال على الحكاية استدل بهذا الحديث منالارى البسملة من الفاتحة ومن راهامنهاو يقول لايجهرومذهب الشافعي رجمه الله تعالى وطوائف من السلف والخلف ان السمالة آية من الفاتحة واله يجهر بها حيث يجهر بالفاتعة واعتمدأ صحاسا ومن قال مانها آلة من الفاتحة أنها كتبت في المعدف بخط المعدف وكأنهذاباتفاق العدابة واجاعهم على أن لايشتوافسه بخط القرآن غبرالقرآن وأجع بعدهم السلون كاهدم في كل الاعصار الى يومنا وأجعوا انهالست فيأول براءة وانها لاتكتب فها وهدذا يؤكد ماقلناه (قوله حدثنا مجدين مهران عن الوليد سمسلم عن الاوزاعي عين عيدة انعير سالخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهولا الكاهات سيحانك اللهتم و بحمدك

ل على امتياز هؤلا على غيرهم وذلك لا يكون في غير القيامة حين تدنوا الشمس من الخلق بأخذهم العرق ولاظل ثم الاللعرش وهذه السبعة أولهم (امام عدل) بسكون الدال يقال رجل دلورجال عدلوامرأة عدلوهوالذي يضعالشئ فمحلة أوالجامع للكمالات الثلاث الحكمة والشجاعة والعفة التيهي أوساط القوى الثلاثة العقلية والغضبية والشهوان يمة أوهو المطيم إحكام الله والمرادبه كل من له نظرفي شئ من أمور المسلمين من الولاة والحكام ولابن عساكرا مام ادل اسم فاعلمن عدل يعدل فهوعادل (و) الثاني (شاب نشأ في عمادة الله) لان عبادته أشق غلمة شهو تهو كثرة الدواعي أه على طاعة الهوى وزاد حادين زيدعن عسد الله ينعر فما أخرجه لِلورِق حتى توفى على ذلكُ وفي حديث سلمان أفني شبابه ونشاطه في عبادة الله (و) الثالث (رجل للممعلق في المساجد) أي بهامن شدة حبه الهاوان كان خارجاعتها وهو كناية عن النظارة أوقات اصلاة فلا يصلى صلاة و يخرج منه الاوهو ينتظر وقت صلاة أخرى حتى يصلى فيه (و) الرابع رِدِلان تَحَامَا فِي الله ) لا الغرض ديموى (اجتمعاعلمه) أى على الحب في الله (وتفرّ قاعليه) فلم قطعهماعارض دنبوي سوا اجتمعاحق قة أم لاحتى فرقهما الموت (و) الخامس (رجل دعته) للمنه (امرأة ذات منصب) بكسر المادأى صاحب فسب شريف (وجال) الى نفسم اللزنا والتزوج بماففاف أن يشتغل عن العبادة بالاكتساب لهاأ وعاف أن لا يقوم بحقه الشغله العبادةعن التكسب بمبايليق بهاوالاول أظهر كمايدل عليه السياق (فقال) بلسانه أو بقلبه ليزجر فسه (اني أَخاف الله و) السادس (رجل تصدق بصدقة) تطوّعا (فأخفا احتى لا تعلم شماله) شصب لم تعلم تحوسرت حتى تغيب الشمس و يجوز رفعها نحوم ص زيدحتى لابر جونه علامة الرفع أبوت النون وشماله بالرفع على الفاعلية القوله لاتعلم (ماتنفق يممنه) جدلة في حدل نصب على الفعولية أىلوقدرت الشعال رجلامت قظالماء لم صدقة المن للممالغة في الاخفاء وصور بعضهم اخفاء الصدقة بأن يتصدق على الضعيف في صورة المشترى منه فد دفع له مثلادرهما فهايساوى نصف درهم مفالصورة ممايعة والحقيقة صدقة وأنثت عن بعضهمانه كان يطرح دراهمه في المسجدام أخذها الحقاح والله الموفق (و) السابع (رجل ذكر الله خاليا) من الناس أومن الالتفات الى غسرا لمذكورته الى وان كان في ملا (ففاضت) أى سالت (عيناه) أسند الفيض الى العين مع ان الفائض هو الدمع لا العبن ممالغة لانه بدل على أن العين صارت دمعا فباضاغ انفيضما كأفاله القرطبي بكون بحسب حال الذاكروما يسكشف لهفني أوصاف ألجلال بكون المكامن خسمة الله كافي رواية (٢) زيدين جادعندا لحوزق بلفظ ففاضت عيناهمن خشية الله وفي أوصاف الجمال يكون شوقا اليسه تعمالي « وفي جزء مبي الهرغمة من طريق محمد بن سيربنءنأبي هريرة زيادة خصله ثامنة وهي ورجل كان في سرية مع قوم فلة واالعدق فانكشفوا فمي آثارهم وفي لفظ أدبارهم حتى نحواونجا أواستشهد ، وفي شعب البهق من طريق أبي صالح عن أبي هريرة السعة وهي ورجل تعلم القرآن في صغره فه و يلوه في كبره والمدالله من أحد فروائد الزهد الاسمعن سالنعاشرة وحادية عشرة ورحل براعى المصملوا قيت الصلاة ورجل انتكام تكلم بعلم وانسكت سكت عن حلم قال شيخنا ان ثبت عن سالمان كان له حكم الرفع فثله لا يقال رأيا \* وفي كامل ابن عدى عن أنس مر فوعا ثانية عشرة رجل تاجر اشترى و باع فليقل الاحقاب وفىمسلمعن أبي السررفعه ثالثة عشرة ورابعة عشرة من أنظره عسراأ ووضع الدوسقافياب من جلس في المستحدمن كتاب الصلاة \* والعبد الله من أحد في زوا تد المستدعن عمان رفعه خامسة عشرة أوترك لغارم \* وفي الاوسط عن شداد ب أوس عن أسهسادسة

وتمارك اسمك وتعالى حدك ولااله غيرك (٢٦) النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وغر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستنتحون الحددلله رب العالمن لايذكرون بسمالله الرحن الرحم فيأول قراءة ولافي آخرها \* حدثنا

> محدينمهرانحددثناالولمدين مسلمعن الاوزاعي فالأخدرني اسحقين عبدداللهن أبى طلحةاله

> معع أنس من مالك مذكر ذلك ۇ-دىناءلى بن جرالسعدى-دىنا

على سمسر قال أخبرنا الختارين فلفل عن أنس بن مالك ح وحدثنا

أنوبكم سأبى شدة واللفظ لهوال حدثنا على سمسهرعن المختارعن

أنس سمالك قال منا

وتسارك اسممك وتعالى حددك ولااله غيرك وعن قتادة انه كتب المه مخدره عن أنس اله حدثه فألصليت خلف الني صلى الله علمه وسلم) قال أنوعلى الغساني هكذاوقع عنعبدةان عمروهو مرسل يعنى انء مدة وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عرقال وقوله بعده عن قتادة بعنى الاوزاع عن قتادة عنأنسهذاهوالمقصودمنالباب وهوحدديث متصل هذا كلام الغساني والمقصدودانة عطف قوله وعن قتادة على قوله عن عددة وانما فعيل مسلم هذالانهسمعه هكذا فأداه كاسمعله ومقصوده الثاني المتصلدون الاول المرسل ولهذا نظائر كثبرة في صحيح مسلم وغيره ولا انكار في هـ داكله وقوله سمانك اللهم وبحمدك فالالخطابي أخبرنى ال خـ الاد قال سألت الزجاج عن الواوفي قوله وبحمدك فقال معناه ساءانك اللهة ويحمدك سعتك فال والحدهنا العظمة والله تعالى

عشرة من أنظر معسرا أوتصدق علمه وفي الاوسط أيضاعن جارسا بعة عشرة أوأعان أى الذى لاصناعة اولا يقدران يتعلم صنعة 🐇 وعندأ جدوا لحاكم في صحيحه وعد دوار شمية عنسهل سحنيف المنة عشرة وتاسعة عشرة والعشرون من أعان تجاهدا في سير أوغارما في عسرته أومكاتبا في رقبته \* وعند الضماء في المختارة عن عربن الخطاب الم والعشرون من أظل رأس غاز ﴿ وعنداً فِي القياسم التميي في الترغيب له عن جابر بن عبدا الثائسة والثالثة والرابعة والعشرون الوضوءعلى المكاره والمشي الى المساجد في الظلم واه الحائع ومعنى الوضوعلي المكاره أن يكره الرجل نفسه على الوضو كافي شدة البرد وعندالط عن جابرانخامسة والعشرون من أطع الجائع حتى يشبع \* وعند أبي الشيخ في الثواب عن رفعه السادسة والعشرون انسيدالتجار رجل لزم التجارة التي دل الله عزوجل عليهامن الا بالله ورسدله وجهادفى سدله فمنازم المسع والشرا فلابذم اذااشترى ولا يحمداذاباع واسم العرش وسنندهضعيف \*وفي الاوسط عن أبي هريرة مر، فوعا السابعة والعشرون أوج تعالى الى ابراهم عليه الصلاة والسلام ماخليلي حسين خلقك ولومع الكفار تدخل مدا الابرار وان كأتي سيقت لمن حسن خلقه أنأظله تحت عرشي وأسقيه من حظيرة قدسي وأ من جواري \*وفي الاوسط ■ن جابر مرفوعا الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون من يتماأوأرملة \* وعندأ حدعن عائشة من فوعا الثلاثون والحادية والثانية والثلاثون وال أتدرون من السابق الحىظل الله يوم القيامة قالوا الله و رسوله أعلم قال الذين اذا أعطوا الحقة واذا ستلوه بذلوه وحكمو اللناس ككمهم لا تفسهم وفي سنده ابن لهيعة \* وعندا بنشاهم المترغيب لهعن أبي ذررفعه الثالثة والرابعة والثلاثون وصل على الجنائز اعل ذلك يحزنك الحزين في ظل الله وعندا بنشاه بن عن أبي بكر رفعه الوالى العادل ظل الله في نصحه في نفسه عمادالله أظله الله في ظله يوم لاظل الاطله \* وعند أى بكر س لال وأى الشيخ في النواب عن بكررفعه الخامسة والثلاثون من أراد أن يظله الله يظله فلا يكن على المؤمنين غليظا وليك بالمؤمنةنرحما \* وعندالدارقطني في الافرادوان شاهن في الترغيب عن أبي بكراً يضاالسا والثلاثون من يصبرالشكلي ولفظه عندابن السني من عزى الشكلي \*وعنداب أبي الدنيا السا والثامنة والثلاثون ولفظه عن فضيل نعماض قال بلغني ان موسى عليه الصلاة والسلام أى رب من تظل تحت ظل عرشك وم لاظل الاظلاف قال الموسى الذين يعود ون المرضى ويشيع الهلكي \* وفي الفوائد الكندروذيات تخريج أي سعمد السكرى عن على بن أبي طالب من التاسسعة والثلاثون شسعة على ومحموه وحديث ضعنف وفي فوائد العنسوي الارس والحادية والذانية والاربعون ولفظه عن أبى الدردامين موسى عليه الصلاة والسسلام فالبا من يساكنك فى حظيرة القرس ومن يستظل بظلك يوم لاظل الاظلاء قال أوائك الذين لا ينظر بأعينهم الزنا ولايبتغون فيأموالهم الرياولا بأخذون على أحكامهم الرشا ولابي القاسم الم عنابن عورفعه الشالنة والرابعة والخامسة والاربعون رجل لم تأخذه في الله لومة لائم ورجل يده الى مالايحل له ورجل لم ينظر الى ماحرم عليه ﴿ وَفَيه عنيسة وهومتروك \* وفي جرُّ ابن اله عناب عباس المادسة والاربعون من قرأ اذاصلي الغمداة ثلاث آيات من سورة الانعام ويعلماتكسبون وهوضعيف قال ابنجروالمتهميه ابراهيم بناسحق الصيني وصحسراله المهملة وبعدالتحشيةالسا كنقنون وعندأبي الشيخوالديلي فىمسنده عن أنس ين مالك السا والثامنة والتاسعة والاربعون واصل الرحموا مرأة مات زوجها وترك عليهاأ يناماص فقلناله ما أضحكا الرسول الله قال أنرات على آنفاسورة فقر أبسم الله الرجن الرحم انا أعطينا اللهوش فصل بلا بقر انشانتك هو المنترثم قال أتدرون ما الكوش فقلنا الله ورسوله أعلم قال قانه نهر وعديه وربي عزوجل عليه خبر كثير هو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة آيته عدد النحوم فيختر القيامة آيته عدد النحوم فيختر العبد منهم فاقول رب اله من امي فيقال ما تدرى ما أحدثو العدد النافه من المي زاد ان حرف حديثه بن اظهر نافي والمدرى الما تدرى الما المدرى المدر

المسجد وقال ماأحدث بعدل رسول الله صلى الله عليه وسارين أظهر باادأغفي اغفاءة تمرفع رأسه متسما فقلناماأ فعكك ارسول الله قال أنزلت على آنفاسورة فقرأسم الله الرحن الرحميم الأعطماك الكوثرفصلار بكوانحران شانتك هوالابترغ قالأتدرون ماالكوثر فقلناالله ورسوله أعلم فالفانه نهر وعدنيه ربى عزوجل عليه خبركثير هو حوض ترد عليه أستي يوم القيامة آندة عدد العوم فعنل العبدمن مفاقول ربائه منأمي فيقال ماتدري ماأحدثوا بعدك وفيروا بة مااحمدث وفيهابين أظهرنافي المسحد) الشرح قوله منا قال الحوهري مشافعلي اشمعت الفتحة فصارت الف اوأصلابين قال وبيفاععناهز بدتفيمه ماتقول سنانحن ترقيمه اتاناأى اتانابين أوقات رقيتنا الاه تمحذف المضاف الذى هواوقات قال وكان الاصمعي يخفض مابعد بننا اذاصلح في موضعه بين وغيره يرفع مابعد بنناو بيناعلي الالداءوالحدر (قوله بن اظهرنا) أى سننا (قوله أغنى اغنامة) أى نام (وقوله آنفا)أى قريبارهو الد

ل الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين اطهر فااذاً عنى اغفاءة ثم رفع رأسه متسما (٢٧)

تالاأتزوج على أيتامى حتى يموتوا أويغنيهم الله وعبد صنع طعاما فأطاب صنعه وأحسن ته ودعاعلمه المتمرو المسكن فأطعمهم لوجه الله ﴿ وَفِي الْمُحِهِمُ الْكَمْرِعِنَ أَنَّى الْمَامَةُ مَن توشر بنمروه ومتروا مرفوعا الحسون والحادية والحسون رحل حيث توجه علمأن الله ورحل يحالناس لحلال الله وعندالحرث نأبى اسامة بمااتهم يوضعه مسرة تعمد عنابن عباس وأبى هر برة الثائمة والحسون المؤذن في ظل رجة الله حتى يفرغ بعني من أذانه عندالد بلمي بلا استنادعن أنس الثالثة والرابعة والخامسية والخسون من فرآج عن مكروب امتى وأحماسنتي وأكثرا لصلاة على \* وفي مسند الديلي عن على مر فوعا السادسة والسابعة المنةوالخسون-حـلة القرآن فى ظل الله مع أنبيا ئه وأصفيائه ﴿ وعنــدأ بي يعلى عن أنس والتاسعة والجسون المريض \* وعنداب شاهين عن عمر رفعه السنتون أهل الجوع في الدنيا عنداينأ بيالدنيا فى الاهوال عن مغيث بن سمى أحدالتا بعين الحادية والســـتون الصائمون شيخنا ومثله لا يقال رأيا \* وفي أمالي أبن ناصر عن أبي سعيد ألحدرى رفعه الثانية والستون قصام من رجب ثلاثة عشريو ما قال شيخنا وهو شديدالوهي \* وعندا لحرث بن اسامة عن على فوعاالثالثةوالستونمنصلي ركعتين بعدركعتي المغرب قرأفي كلركعة فاتحة الكتابوقل لله أحد خس عشرة مرة وهومنكر \* وللديلي في مسنده عن أنس الرابعة والستون أطفال مِنْنَ \* وَفِي الْمُحْمِ الْكَسِرَعِنِ النَّهِ وَانْهُ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَالُمُ قَالَ الْذَالْ الرَّحل الذي مأت اللَّه رضى ان يكون النكمع الى الراهم بلاعبه تحت ظل العرش \* وعنداً لى نعم في الحلية عن ب نمنيه عن موسى عليه الصلاة والسلام الحامسة والسادسة والستون من ذكرا لله بلسانه لمه « وفي شعب البيه في عن موسى عليه الصلاة والسلام السابعة والثامنة والتاسعة والستون للابعق والديه ولايشي بالنحمة ولا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله \* وفي الزهد لمامأ جدعن عطاء بنيسار عن موسى عليه الصلاة والسلام السبعون والحادية والثبانية ثالثة والرابعة والخامسة والسمعون الطاهرة قلوبهم النقيسة قلوبهم البرية أبدائهم الذين ذكرانتهذكر والهواذاذكر واذكرانته بهمو ينسون الىذكره كماتنيب النسور الىوكي غضون لحارمه اذا استحلت كايغضب النمرو يكلفون بحمه كايكاف الصي بحب الناس \*وفي هدلاب المبارك عن رجل من قريش عن موسى علمه الصلاة والسلام السادسة والسابعة سمعون الذين يعمرون مساجدي ويستغفروني بالاسحار \* ولابي نعم في الحليلة عن ) ادريس عائذ الله عن موسى قال مارب من في ظلان وم لاظل الاظلاء قال الدين أذ كرهم . كروني \* وللديلي في مســنـده عن أنس مرفوعاً بقُّول الله عز وجل قربوا أهل لا اله الا الله ظلءرشي فانى أحمهو فيحديث عنه رفعه الشهداء وعندأى داودوالحاكم وقالءلي شرط لمعناس عباس مرفوعا شهداءأ حدأ رواحهم فيأجواف طيرخضر تأوى الى قناديل من بمعلقة في ظل العرش وعند الداري وصححه اب حيان عن عتبة بن عبد السلمي مرفوعامن هد ننفسه وماله في سيل الله حتى اذا الق العدوّ قاتلهم حتى قتل فذلك الشهدد الممتحن في خمة لمتحت ظل عرشه وعندالحسن بنجمدا لللالعن ابن عباس مرفوعا اللهم اغفر للمعلمين وأطل عمارهم وأظلهم تحت ظلك فانهم يعلمون كتامك المنزل وأخرجه الخطيب في تاريخ بغد ادو قال أأباالطيب غيرثقمة قالشيخنا بلقرأت يخط بعض الحفاظ أندموضوع وفي الحلية عن كعب احبارأ وحيالله الىموسى عليمه الصلاة والسلام في التوراة من أمر بالمعروف ونهسي عن سكرودعا الناس الى طاعتي فله صحبتي في الدنياو في القبروفي القيامة ظلي \* وفي جز من أمالي بجعفرين المخترى بسسندضعيف أناسيد ولدآدم ولانفروفي ظل الرحن عزوج ليوم القيامة

(٢) قوله عن ادريس كذا في سخة المؤلف وهوأ بوادريس اء من هامش بعض النسخ

يحدثنا أبوكريب محدب العلاقال أخبرنا (٢٨) ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال سعت أنس بن مالك بقول أغفى رسول الله صلى

عليه وسلم اعفاء أبخو حديث ابن المسهر عبراته قال مروعد به درى في المنه وصوليد كرآيته عدد المنهوم المنهوم المنهوم المنهوم حدثنا همام حدثنا محدثنا عفان حدثنا همام حدثنا محدثنا عمد الجمارين وائل عن علمة مة بن وائل ومولى لهم المهما حدثاه عن أبه وائل بن حر ومن همام حيال أذنيه وصف همام حيال أذنيه

ويحوزا لقصرفي لغة قليله وقدقرئ يهفى السمع والشائئ المبغض والابترهوالمنقطع العقب وقيال المنقطع عن كل خبر قالواأنزات في العاص من وائل والكوثرهنانمر في الجندة كافسره الذي صلى الله عليه وسلم وهوفى موضع آخر عمارة عن الحدر الكنروقوله يختلج أي يتزعو يقتطع في هذا الحديث فوائد منهاان السملة في اوائل السور من القرآن وهومقصودمسلم مادخال الحديث هنا وفيه جواز النوم في المسحدوجوازنوم الانسان محضرة أصحاه وانه اذارأى التابع من متبوعه تسما أوغيسره بما رقتضى حدوث امريستحب لهأن يسأل عن سيه وقيه اثبات الحوض والاعان بهواجب وسيأتى بسطه حمث ذكرمس إاحاديث هفآخر الكتاب انشاء ألله تعالى (وقوله لاتدرى مااحدثوا بعدك تقدم شرحه في أقل كتاب الطهارة واللهأعلم

\*(بابوضع بده البين على اليسرى المرأة) على عيال زوجها واضيافه و فتوذلك (من طعام) زوجها الذى في بعد تدكيبرة الاحرام تحت صدره فيها ذا أذن لها في ذلك بالتمريخ أوبا لم فهوم ناطراد العرف وعلت رضاه بذلك فوق سربه ووضعهما في السحود (غير مفسدة) له بان لم تتجاوز العادة ولا يؤثر نقصانه وقيد بالطعام لان العمل على الارض حذوم من الله عنه الذي الله عليه وسلم رفع بديه حين دخل في الصلاة كبرحمال اذبه

لوم لاظل الاظله ولاخفروسبق عن على مرفوعا جلة القرآن في ظل الله يوم لاظل الاظله مع أنبيا وأصفيائه وفى مناقب على عندا حدعنه مرفوعا أنهرضي الله عنه يسروم القيامة بلوآ الجرا وهوحامله والحسن عن يمينه والحسسن عن يساره حتى يثب بن النبي صلى الله عليه وسلم ويأ ابراهيم عليه الصلاة والسلام في ظل العرش \* وهـ ذا الحديث سبق في ياب من جله في المسَّجَد ينتظرالصـــلاةمنصـــلاة الجـاعةو يأتي انشاء الله تعالى بعون الله في الرَّفاق \* وا قال (حدثناعلى من الحعد) بفتح الحم وسكون العين المهملة ابن عسد الحوهرى الهاشمي مولاد المغدادي أحدالحفاظ قال يحيى سمعن ماروى عن شعبة من البغداديين أثبت منه وقال ا ماتم لم أرمن المحدد ثين من يحدَّدُ ثبالحُديث على لفظ وأحد لا يغيره سوى على بن الجعدووا آخرون ورمى بالتشميع وروى عنه البخارى من حديث شعبة فقط أحاديث يسمرة وروى عنا أبوداودأيضا قال (أخرناشعبة) بن الحجاج (قال اخبرني) بالافراد (معدد بن خالد) ألحدلي القاف بتشديد الصادالهملة (قال معت حارثة بنوهب) بالحااله ملة والمثلثة ووهب بفتحال وسكون الها و (الخزاعي) بألحاء والزاى المجمتين نزل السكوفة وهوأ خوعسدا لله بن عولامه (رف الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقو افسيأتي عليكم زمان)هو وقت ظه أشراطالساعةأ وظهوركنوزالارض وقلة الناس وقصرآ مالهم (عشى الرجل) فسه (بصدق زاد في ماب الصدقة قبل الرد فلا يجد من يقيلها (<u>في قول الرجل</u>) الذي يقصد المتصدّة أن بد له صدقته (لوحتت م امالامس) بكسر السه من فان قدرت اللام للتعريف فسكسرة اعراب الله واناعتقدت زيادتها فكسرة بناء كذافاله البرماوي كالزركشي وتعقبه في المصابير فقال لاشه ان بناءمع مقارنة اللام قلمل وانماير تسكب حيث يلجأ المه كااذا قدل ذهب الامس بما فيه بكر السدن وأماهنا فلاداعي الى دعوى الزيادة بوجه (لقبلته امنك) اذ كنت محتما جااليها (فامااليا فلاحاجة لى فيه آ) قيل ومطابقة هذا الحديث للترجة من جهة أنه اشترك مع الذي قدله في كر كل منه ما حالد المد وقد لانه اذا كان حاملا لها شفسه كان اخف لها فكان لا تعدار شماله مات يمنه ويحمل المطلق في هذا على المقيد في ذاك أي المناولة بالمين فليتأمل \* وهذا الحديث سبق قريا في ماب الصدقة قبل الرد ﴿ (باب من احم خادمه ) تمادكه أوغيره (بالصدقة ) مان يتصد عنه (ولم ساول) صدقته الفقير (مفسه وقال الوموسي) عبد الله بنقس الاسدرى عما موصولا بتمامه انشاء الله تعالى في ماب اجرانك ادم اذات مدق (عن الذي صلى الله علمه وسلم أى الخادم (أحدد المتصدفين) بفتخ القاف بلفظ التثنية كافي جسعروا بإت الحمصين أي وربالصددقة فيأصل الاجرسوا الآترجيح لاحدهماعلي الآخر وآن اختلف مقداره لهما أعطى المالك كادمه مائة درهم مثلاليدفعه الفقيرعلي بابداره مثلافاجر المالك أكثر ولواع رغمفالمذهب بهالى فقبر في مسافة يعمدة بحمث يقبا بل مشي الذاهب المه باحرة تزيد على الرغ فأجرا لخادمأ كثروقد يكون عله قدرالرغمف مثلافيكون مقدارالا برسواء وقدحوزالقرا كسرالقاف من المتصدقين على الجهع أي هومتصدق من المتصدقين ﴿ وِمِالسَّنْدُ قَالَ [﴿ عمان ن الى شدة) موان محداً خواني بكر بن أني شدية واسمه ابراهم قال (حدثنا جرير) هر عبدالهدر عن منصور) هواس العمر (عن شقيق) هوان سلة (عن مسروق) هواس الا (عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله) ولاني ذر الذي (صلى الله علمه وسلم اذا الله المرأة) على عيال زوجها واضما أنه وخوداك (من طعام) رُوجها الذي في (عبمًا) المتهم فيهاذا أذن لهافى ذلل بالصريح أوبالمفهوم من اطراد العرف وعلت رضاه بذلك حال (غـ برمفسدة) لمان لم تحياوز العادة ولا يؤثر نقصانه وقيد بالطعام لان الزوج يسمع به

التحف بشوبه مُوضع يده الهين على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب (٢٩) غرفعهماغ كبرفركع فالماقال سمعالله

لن حده رفع يديه فلامعدمد من كفيه

عالمعف شويه غوضع بده المدى على السرى فلما أرادان يركع أخرج يديهمن الثوب غرفعهما م كربرفركع فلماقال سمع اللهلن - دەرۇر عرد به فالمحدد بنكفيه) الشرح فيه مجد ابن محادة بحميم مضمومة عماء مهملة مخففة تمألف تمدال مهملة مُها ﴿ وُولُه حِمَالُ اذْنِيهِ ) بَكُسِر الحاءأى قمالتهما وقدسمق مان كنفية رفعهما ففيهقوا يدمنهاان العمل القلمل في الصلاة لا يسطلها لقوله كبرغ التعف وفمه استعماب رفعيده عندالدخول فىالصلاة وعندالركوع وعندالرفع منه وفمهاستحماب كشف المدين عند الرفع ووضعهما في السحودعلي الارض حذو منكسه واستحداب وضع المنى على السسرى معدتكسرة الاحرام و يعله ماتحت صدره فوقسرته هدذامذهمنا المشهور ومه قال الجهوروقال أوحنفة وسفمان الثورى واسحق بنراهو به وأنواسحقالمروزىمن أصحابنا مجعله ما تحت سرته وعن على بن أىطالبرضي اللهعند مروايتان كالمذهبين وعنأحدروايتان كالمذهبين ورواية بالنةانه مخرسهما ولاترجيم وبهدا فالالاوزاعي وابن المنذروعن مالك رجمه الله روايتان احداهمايضعهما تحت صدره والثانسة برسلهما ولايضع احداهماعلى الاخرى وهذهرواية جهورأ صحابه وهي الاشهرعندهم وهي مذهب الليث ن سعدوعن مالك رجه الله أيضا استحداب الوضع

الاف الدراهم والدنا نبرفان انفاقهامنها بغيرا ذنه لا يجوز فاواضطرب العرف أوشكت في رضاه كان بحجايشي ندال وعلت ذلك من حاله أوشكت فسه حرم عليها التصدق من ماله الابصريح مر ه والس في حديث الماب تصريح بحواز التصدق بغيراذ نه نع في حديث أبي هريرة عند \_\_ إوماأ نفقت من كسمه من غيراً من هفان نصف أحر مله لكن قال النووى معناه من رأمه الصريح في ذلك القدر المعسن ويكون معها اذن عام سابق متناول الهذا القدر وغيره اما أصريحأو بالمفهوم كامر قال النووى وقال الخطابي هوعلى العرف الحارى وهو اطلاقرب مت الروحة ماطعام الضيف والتصدق على السائل فندب الشارع ربة البيت اذلك ورغبها معلى وجه الاصلاح لاالفسادوالاسراف وفيحديث أبي امامة الباهلي عندالترمذي رفوعاو فالحسن لاتنفق امرأة شيأمن يتزوجها الاباذن زوجها قبل يارسول اللهولا الطعام الذالة أفضل أموالنا وفى حديث سعدن أبي وقاص عندا بي داود لما الدعرسول الله ملى الله عليه موسلم النسا قامت احرأة فقالت ارسول الله إناكل على آما تناوأ نسائها قال وداودوأرى فيمه وأزوا جناف يحللناهن أموالهم فال الرطب تأكله وتهدمه فالأبوداود رطبأى بفتح الراءا للسيز واليقل والرطب أى بضم الراء وتعصل من هدذاأن الحكم يخملف ختلافعادة البلاد وحال الزوج من مسامحة وغيرها وباختلاف حال المنفق منه بين أن يكون سيرا يتسامح به و بيزأن يحسكون له خطرفي نفس الزوج يبخل بمثله و بين أن يكون ذلك رطما عَشى فسادهان مَأْخرو بين غيره (كان لها)أى للمرأة (أَجرهابما أنفقت )غيرم فسدة (ولزوجها بروعا كسب أي يسد كسمه (والغازن) الذي يكون مده حفظ الطعام المتصدق منه من الاحر (لاينقص بعضهما جر بعض الاستا) المن أجر بعض (شياً) الصب مفعول أنقصأو ينقص كنزيديتعمدى الىمفعولين الاقولأجر والنانى شمأكزادهم اللهمرضا » وفي هذا الحديث التحدديث والعنعندة وتابعي عن تابعي عن صحابي و رواته كلهم كوفسون وحرررازي أصله من الكوفة وأخرجه أيضافى الزكاة والبيوع ومسلم فى الزكاة وكذاأبو داودوالترمدنى وأخرجه النسائى فى عشرة النساعوابن ماجه فى التحارات 🐞 هدا (ماب) التنوين (لاصدقة) كاملة (الاعنظهرغني) أيغي يستظهر به على النوائب التي تنويه قاله البغوى والتبكرفمه للتفخم \* ولفظ الترجة حديث رواه أجدمن طريق عطاعن أي هر رة وذكره المصنف تعليقا في الوصايا (ومن تصدق وهو محتاج) جلة اسمية حالمة كالجلتين بعدوهما قوله (أوأهله محتاج اوعليمدين) مستغرق فالدين جواب الشرطوفى المكلام حذف أى فهو أحقوا هله أحق والدين (احق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو) أى الشي المتصدق به (ردعلية) غيرمقمول لانقضاء الدين واجب كنفقة عياله والمددقة تطوع ومقتضاه أن الدين المستغرق مانع من صحة التبرع الكن محله اذا حجرعلمه الحاكم بالفلس وقد نقل فمه صاحب المغنى وغيره الاجاع فيحمل اطلاق المؤلف علمه (ليسله أن يتلف اموال الناس) في الصدقة (قال) ولاي دروقال (النبي صلى الله عليه وسلم) في حديث وصله المؤلف في الاستقراض (من أخذاً موال الناس ريداتلافها اتلفه الله ) فن أخذ دينا وتصدق به ولا يجدما يقضي به الدين فقد دخلفى هذا الوعمد قال المؤلف مستثنيا من الترجة أوممن تصدق (آلاآن بكون معروفا بالصر) فسصدق مع عدم الغني أومع الحاجة (فيوتر) بالمثلثة يقدم غيره (على نفسه) بمامعه (ولو كانبه خصاصة) طحة (كفعل أى بكر) الصديق (حين تصدق عاله) كله فعارواه الوداودوغ مره (وكذلك آثر الانصار المهاجرين) حين قدمواعليهم المدينة وليس بأيدم مم شئ حتى انمن كان فى النفل والارسال فى الفرض وهو الذى رجه البصر يونمن أسحابه وجبة الجهور فى استحباب وضع المين على الشمال حديث وائل

خدثنازهبر بن حرب وعمان بن ابی وائل عن عبد الله قال کانقول فی السلام علی الله السلام علی الله السلام علی فلان فقال لنارسول الله صلی الله علیه وسلم ذات بوم

المذكورهناوحديث أبى حازمعن سهل بنسعد رضى الله عنده قال كانالناس يؤمرونان يضع الرجل اليدالمني على دراعيه في الصلاة قال أنو حازم ولا أعلمه الاينمي ذلك الى الني صلى الله علمه وسلم رواه المخارى وهذاحديث صحيم مرفوع كاسبق في مقدمة الكتاب وعن هلب الطائي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلميؤمنا فمأخذ شماله بمينهرواه الترمدي وقالحديث حسن وفي المسئلة أحاديث كثيرة ودليل وضعهما فوق السرة حديث وائل ان چر والصابت معرسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمني على ده السرىعلى صدره رواه ابن خرعة في صححه وأماحديث على رضى الله عنه اله قال من السنة في الصلاة وضع الاكف على الاكف تحت السرة ضعه ف متفقء لي تضعيفه رواه الدارقطني والبهق من روا به أبي شبه عمد الرحن بن اسحق الواسطى وهوضعيف بالاتفاق قال العلاء والحكمة في وضع احدداهماعلى الاخرى اله أقرب الى الخشوع ومنعهما من العبثواللهأعلم

\*(باب التشهد في الصلاة)\* فيه تشهدابن مسعود وتشهدابن عباس وتشهداً بي موسى الاشعرى

عباس وتشهد أبى موسى الاشعرى رضى الله عنهم واتفق العلماء على جوازها كلها واختلفوافى الافضل

عنده امرأ تان نزل عن واحدة و رقبهامن أحدهم وهذا التعليق طرف من حديث وصله المؤلف في كتاب الهمة (وتهمي الني صلى الله عليه وسلم) في حديث المغمرة السابق بتمامه موصولا أواخرصفة الصلاة (عن اضاعة المال) استدل به المؤلف على ردصد قه المديان وادانهي الانسار عن اضاعة مال نفسه فأضاعة مال غيره أولى مالنهى ولا يقال ان الصدقة ليست أضاعة لانهااذ عورضت بحق الدين لم يرق فيماثوا و فيطل كونها صدقة و بقيت اضاعة محضة (فليس الم للمديون (أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة وقال كعب) هواحد الثلاثة الذين خلقواع غزوة تبول ولا بى دركعب بن مالك (رضى الله عنه قلت بارسول الله ان من) عمام (يو بتى أن انخار من مالى صدقة )منتهدة (الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم قال أمسك علدك بعض مالك فهر خسراك قلت فاني) بها قبل الهمزة ولابي الوقت اني (امسك سهمي الذي يخسر) وانمامنه صقى الله علمه وسلم من صرف كل ماله ولم عنع الصدّيق لفوّة يقين الصدّيق ويو كله وشدة صبر بخلاف كعب \* وبالسندقال (حدثنا عبدان) لقب عبدالله بن عمان المروزى قال (اخبرا عبدالله) بن المبارك (عن يونس) بن يزيد (عن) ابن شهاب (الزهري قال اخبرني) بالافراد (سعما ابن المسيب انه عم أناهر يرة رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم) أنه (والخير الصدة ما كانعن) ولابي ذرعلى (ظهرغني) قال في النهاية أي ما كان عفوا قد فضل عن غني وقيل أراد مافضل عن العيال والظهر قدر ادفى مثل هذا اشساعا للكلام وغيكمنا كأنن صدقته مستندة الي ظهرقوى من المال (وابدأ بمن تعول) بمن تعب علمال نفقته بقال عال الرجل أهله اذا قاتهم أي قام عايحتاجون اليهمن القوت والكسوة وغيرهما وقوله وابدأ قال الزركشي بالهمز وتركه «وبالسند قال (حد شاموسي بن اسمعيل) التموذكي قال (حد شناوهيب) بضم الواوم صغراابر خالد قال (حدثناهشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن حكيم بن حزام) بكسر الحاء وبالزاى المجه وحكم بفتح الحاء وكسر الكاف الاسدى المكي ولديعوف المعبة فماحكاه الزبر بن بكاروهو ان أخى أم المؤمنين خديجة وعاش مائة وعشرين سنة شطرها في الحاهلية وشطره في الاسلام وأعتقما لةرقبة وججف الاسلام ومعهما لقيدنة ووقف بعرفة بمائة رقبة في أعناقهم أطواق الفضا منقوش فيهاعتفاءالله عنحكم بنحزام وأهدى ألف شاه ومات بالمدينة سنة خسين أوسنه أربع أوغان وخسين أوسنة ستين (رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم فال المدالعليا المنفقة (خبرمن السدالسفلي) السائلة (وابدأ) بالهمز وتركه (عن تعول) زاد النسائي من حديث طارق الحاربي أمك وأباك وأختل وأخاك م أدناك ادناك وروى النسائي أيضامن حديث ان علان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة قال رجل يارسول الله عندى دينار قال تصدق به على نفسك فالعندي آخر فال تصدقوبه على زوجتك فالعندي آخر فال تصدقونه على ولدك فال عندى آخر قال تصدد ق به على خادمك قال عندى آخر قال أنت أ بصر به ورواه أنوداودوا لحاكم اكن بتقديم الولدعلي الزوجة والذي أطبق عليه الاصحاب كاعاله في الروضة تقديم الزوجة لانا نفقتهاآ كدلانهالانسقط بمضى الزمان ولابالاءسار ولانهاوجبت عوضاعن التمكن ومباحث ذلك تأتى انشاء الله تعمالي في النفقات بعون الله (وخبرالصدقة عن ظهر عني كذا في المونينية باسقاط ما كان (ومن يستعقف) يطلب العثة وهي الكفعن الحرام وسؤال الناس (يعقه الله) بضم الماء وفتح الفاءمشددة مجزوم كالسابق شرط وجزاؤه أى يصيره عفيفا ولاى ذريعفه الله بضم الفاءاتساعالضمةها الضمروهو مجزوم كامر (ومنيستغن يغنه الله) مجزومان شرطاوبوا بحذف الياءمنه ماأى من يطلب من الله العدماف والغنى يعطه الله ذلك (وعن وهيب) عطف

منهافذهب الشافعي رجمه الله تعالى وبعض أصحاب مالك ان تشهد ابن عباس أفضل لزيادة لفظة المباركات فيه وهي موافقة

لقول الله عزوجل تحدة من عند اللهمماركة طمدة ولانهأ كده يقوله يعلناالتشهد كإيعلناالسورةمن القرآنوقال أبوحنيفة وأجد رضى الله عنهما وجهورالفقهاء وأهل الحديث تشهدا لأمسعود أفضل لانه عندالحدثين أشد صحة وان كان الجمع صحيحاً وقال مالك رجمه الله تعالى تشهد عمرين الخطاب رضي اللهعنه الموقوف علمهأ فضل لانه علمه الناس على المنسر وأم سازعه أحسد فدل على تفضيله وهوالتحماتيته الزاكات للد الطبيات الصلاات لله سلام عليك أيهاالنسى الىآخره واختلفوافي التشهدهل هوواجب امسنة فقال الشافعي رجمه الله تعالى وطائفة التشهد الاولسنة والاخبرواحب وقالجهور الحدثين هماواحمان وقالأجدرضي اللهعنــــ الاؤل واجب وانشانى فرض وقال أنو حنفة ومالذرضي اللهعنهما وجهو راافقها هماسنتان وعن مالك رجمه اللهرواية نوجوب التشهدعلي وحوب القعود بقدره في آخر الصلاة وأماالفاظ الماب ففيسه لفظة النشهد سميت بذلك للنطق الشمادة بالوحدانية والرسالة (وأماقوله صلى الله علمه وسلم ان الله هو السلام) فعناه ان السلام اسم من اسما الله تعالى ومعناه السالم من النقائص وسمات الحدوث ومن الثمر يكوالندّوقيدل المسلم أولماءه وقدل السلم عليهم وقدل عدر ذلك وأماالته ان فمع تحمة وهي الملائه وقبل المقاموقيل العظمة وقبل الحماة واغاقمل التحمات الجعلان ملول العربكان كل واحدمنه معسه أصابه بتعمة مخصوصة فقدل جميع تعياتهم مله تعالى وهوالستعق لذلك حقيقة والمباركات

على ماسبق أى حدثنا موسى س اسمعيل عن وهيب (قال اخبرنا مشام عن اسه) عروة (عن بي هر رة رضى الله عنه بهذا) أى بحديث حكم والراده له معطوفا على السناده مدل على انه زواه ورموسي ساسمعيل بالطريقين معافكا نهشاما حدث بهوهسا تارةعن أسمعن حصم بنوام ونارةعن أيهمر برةأو حدث بهءنهم المجوعاففرقه وهسأ والراوي عنسه ولايى ذر منأىهر يرةعن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ثمأ خذالمصنف ذكر ما يفسر المجمل فى حديث حكم في قوله اليد العلما خبر من اليد السفلي فقال بالسيند السابق أول هذا السكاب (حدثنا الو المعمان محدين الفضل السدوسي (قال حدثنا جادين زيدعن الوب) السخساني (عن الفع) مولى ابن عر (عن ابن عر) بن الخطاب (رضى الله عنهما قال معت الذي صلى الله علمه وسلم) لهيذ كرمتن هذا السندقال الوداودقال الاكثرءن حمادس زيدالمدالعلماهي المنفقة وقال واحد عنهالمتعففة يعنى بعين وفاءين وكذا قال عبد الوارث عن الوب قال الحافظ بن حرالذي قال عن حادالمتعففة بالعين فهومستدكذارو ينامعنه في مسندهر وابه معاذب المثنى عنه وأمارواية عبدالوارث فلمأقف عليها موصولة وقدأخرجه أبونعيم في مستخرجه من طريق سلمان بن حرب عن حاد بلفظ والمدالعلمايد المعطى وهذا يدل على ان من رواه عن نافع بلفظ المتعنفة فقد صحف انهى (ح) للتحويل قال (وحدثنا عبد الله من مسلمة) القعنبي (عن مالك) الامام (عن نافع عن عبدالله بن عروضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال وهو على المنبر) جلة اسمية وقعت حالا (وذكر الصدقة) جـ له فعلمـ قطالية أي كان يحض الغني عليها (والتعنف) أي ويحض الفقيرعلمه (والمسئلة) كذابالواوأي ويذم المسئلة ولمسلم عن قتيمة عن مالك والتعنف عن المسئلة ﴿ المِدَالعِلمَا خَبِرَمِنَ المدالسَ فِلْيَ فَالْمِدَالْعَلْمَا هِي المَّذَفَةِ ) اسمِ فاعل من أنفق ورواه ألودا ودوغيره المتعففة بالعسن والفاس كامرورجمه الخطابي قال لان السساق في ذكر المسئلة والتعفف عنهاوقال شارح المشكاة وتعرير ترجيعه أن يقال ان قوله وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسئلة كالرم مجمل في معنى العفة عن السؤال وقوله المد العلما خرمن المدااسفلي سانله وهوأ يضامهم فمنبغى أن يفسر بالعقة ليناسب المجل وتفس مرمناليد المنفقة غيرمناسب المعمل الكن انمايتم هذالوا فتصرعلي قوله السد العلياهي المتعففة ولم يعقبه بقوله [ق] اليد (السفلي هي السائلة )لدلالتهما على علوالمنفقة وسفالة السائلة وردالتها وهي مايستنكف نها فظهر بهذا انمافى المخارى ومسلم أرجمن احدى وايتى أبى داود نقلا ودراية ويؤيد ذلك حديث حكيم عنسدااط براني باستاد صحيح من فوعايد الله فوق يد المعطى ويد المعطى فوق يد المعطى ويدالمعطني أسفل الايدى وعندالنسائي من حديث طارق المحاربي قدمنا المدينة فاذا الني صلى الله علمه وسلم قائم على المنهر يخطب الناس وهو يقول بدالمعطى العلما وهذانص رفع الخلاف ويدفع تعسف من تعسف في تأو بله ذلك كقول بعضهم فيما حكاء القاضي عماض المد العلماالا خدة والسفلي المانعة أوالعلماالا خذة والسفلي المنفقة وقد كان اذا أعطى الفقه العطية يجعلها في يدنفسه و يأمر الفقرأن يتناولها لتكون يدالفقيرهي العلماأ ديا مع قوله تعالى ألم يعلوا أن الله هو يقبل النوبة عن عباده و يأخذ الصد قات قال فلما أضيف الاخد الى الله نعالى تؤاضع تله فوضع يدهأ سفل من يدالف قبرالا خذوقال ابن العربي والتحقيق ان السفلي يد السائل وأمايدالا خذفلالان يدالله هي المعطية ويدالله هي الاخذة وكلتاهما علما وكاناهما بميناه وعورض بأن الجث الماهوفي يدالآ دممين وأمايدا لله عزوجل فياعتباركونه مالك كلشئ نست يده الى الاعطاء و باعتبار قبوله الصدقة ورضاه بمانست يده الى الاخذ وقدر وى اسحق فىمسندهان حكيم بن موام قال بارسول الله ما المدالعليا قال التى تعطى ولا تأخد فوهوصر يح

الزاكيات في حديث عروضي الله عنه بعدى (٣٢) واحدو البركة كثرة الخيروقيل الما وكذاالز كاة أصلها الما والصاوات هي الصاوا

فىأن الا خذة لست بعلما ومحصل ماقمل فى ذلك ان أعلى الايدى المنفقة والمتعففة عن الاخذ الأخذة بغبرسؤال وأسفل الايدى السائلة والمائمة وكلهذه التأويلات المتعسفة تضمعل عا الاحاديث السابقة المصرحة بالمرادفأ ولى مافسرا لحديث يالحديث وقدذ كرأ بوالعياس الداني أطراف الموطاأن هذا التفسيرالمذكورف حديث ابنعرهذامدرج فيمولم يذكران المستند نعمى كتاب الصحابة للعسكري باسمادله فيها نقطاع عن ابعرانه كتب الى بشر بن مروان ال ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليد العلياخير من المدالسفلي ولاأحسب السفل الاالسائلة ولاالعلماالاالمعطمةفهذا يشمعر بأن التفسيره فكالام ابن عمرو يؤيده مارواه ابنأه شسةمن طريق عسدالله بندينا رعن ابن عرفال كالتعدث أن الدد العلياهي المنفقة قاله في ف المارى ﴿ وفي هـ ذاالحديث التحديث والعنعنة ورواته مابين بصرى ومدني وأخرجه مسا وأبوداودوالنسائي في الزكاة في إباب) ذم (المنان باعطي) من الصدقة على من أعطاه (اقوله تعالى (الذين ينفقون اموالهم في سعمل الله ثم لا ينبعون ما انفقوا) من الصدقات (منا) على مر أعطوه بذكر الاعطا الهوتعددنعمه علمه (ولاأذى) بأن تطاول عليه بسبب ماأنع عليه فيحبط ماأسلف من الاحسان فحظر الله تعالى المن بالصنيعة واختص به صدغة لنفسيه اذهومن العبا تكدير ومن الله تعالى افضال وتذكراهم سعمه (الآية) الى آخرها أي الى قوله الهم أجرهم علم رجهمأى ثواجم على الله لاعلى أحمد سواه ولاخوف عليهم فيما يستقبلو فهمن أهوال القياء ولاهم يحزنون على مافاتهم والآية تزات في عمد الرجن بن عوف فانه أتى النبي صلى الله عليه وسه بأربعة آلاف درهم وعثمان فانه جهز جيش العسرة بألف بعير باقتابها وأخلاسها وسقطف روا غيرا بي ذرقوله مناولا أذى واقتصر المؤلف على الآية ولم يذكر حديثالكونه لم يجدفى ذلك مام على شرطه وفى مسلم من حديث أبي ذر رضى الله عند ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة الذ لايعطى شيأ الامنه والمنفق سلعته بالحلف والمسبل ازاره وهذه الترجة ثبتت في رواية الكشميرة كَاقَالُهُ فَالْفَتْحُ وَأَشَارُ فِي الْمُونِينَيْهَ الْحُسْقُوطُهِ الْحُرُوايَةُ أَبِي ذَرُ وَاللّه المُوفَقُ وَالْمُعَيِّنِ ﴾ (بأب، احب تعمل الصدقة) فرضها ونفلها (من يومها) خوفامن عروض الموانع وبالسند قال حدا الوعاصم) النبيل الضعال بن مخلد (عن عمر من سعيد) بضم العين في الأولوكسر ها في الثاني النوفل القرشي المكي (عن ابن الى ملمكة) بضم الميم وفتح اللام عبد الله (ان عقبة بن الحرث) أباسروه النوفلي (رضى الله عنه حدثه قال صلى بناالني) ولا يوى ذروالوقت صلى النبي (صلى الله عليه وس العصرفاسرع) وفي اب من صلى الناس فذ كرحاجة فتخطاهم فسلم بدل قوله هذا فأسرع (تمدخ الست فلم المث ان خرج فقلت) ولاى الوقت في غير الموالية فقلما (اوقيد لله) عن سبب سرعا (فقال) عليه الصلاة والسلام (كنت خلفت في المنت تمرا) ذهبا غرمضروب (من الصدة فُكرهت اناسته) بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد المثنأة التحسمة أى أتركه حتى يدخل اللبا (فقسمته) وهذاموضع الترجة لان كراهمه تبييته تدل على استحماب تعمل الصدقة قال الزين النبرتر جمالمصنف بالاستصاب وكان عكن أن يقول كراهة تسبت الصدقة لان الكراهة صريم فى اللهر واستحماب المتحميل مستنمط من قرائن سماق الخبر حيث أسرع في الدخول والقسمة فرة على عادته في ايذار الاخني على الاجلي ﴿ (البِّ) استعماب (التحريض على الصدقة) بأن يذكر ما فها من الاجر (و) ثواب (الشفاعة فيها) \* و بالسند قال (حدثنامسلم) هوابن ابراهم الفراهدي الازدى" المصرى قال (حدثنا شعبة) بنا الحاج قال (حدثناعدى") هوابن ثابت (عن سعمد جبرعن اس عداس رضى الله عنهما فالخرج الذي صلى الله عليه وسار يوم عيد) هو عدد الفطر صرحبه فى-ديث باب الخطبة بعد العيد (فصلى ركعتين لميصل قبل ولابعد) بالبذاعلى الفم

المعروفةوقيل الدعوات والنضرع وقيل الرجة أى الله المتفضل بها والطسات أى البكامات الطسات وقوله في حسديث النعماس التحمات الممارككات الصلوات الطيبات تقدره والمباركات والصلوات والطسات كافى حدث ابن مسعود وغمره ولكن حذفت الواواختصاراوهوجائزمعروف في اللغمة ومعنى الحسديث ان التحمات ومادهدهامستحقةتله تعالى ولاتصل حقيقتها اغبره وقوله السلام علمك أيها النبي ورحة الله وبركاته السلام علمنا وعلى عادالله الصالحيين وقوله في آخر الصلاة السلام عليكم فقدل معناه التعو بذابته والقمصين به سحانه وتعالى فان السلام أسم له سيمانه وتعالى تقددره الله علمكم حفيظ وكفيدل كايقال اللهمعداث أى نالحفظ والمعونة واللطف وقسل معناه السلامة والنحاة احكم وبكون مصدرا كاللذاذة واللذاذ كأفال الله تعالى فسلم الأمن أصحاب المين واعملم أن السملام الذي في قوله السلام عليك أيها الني السلام علىنا وعلى عبادالله الصالح سيحوزفه حذف الااف واللام فمقال سلام عليك أيما النى وسلام علىنا ولاخلاف في حوازالام بنهناولكن الالف واللامأفضيل وهوالموجودفي روامات صحيحي المخارى ومسلم وأما الذى في آخر الصلاة وهوسلام التعليل فأختلف أصحا بنافيه فنهم منجوزالامرين فيه هكذاويقول الااف واللامأفض لومنهم أوجب الالف واللام لانه لم سقل الا

بالالف واللام ولانه تقدم ذكره في التشهد فمنبغي أن يعيده بالالف واللام ليعود التعريف الى سابق كلامه كايقول جاني رجل فيهما





محدا عبده ورسوله ثم يتخدرمن المسئلة ماشاء حدثنا محدس المثنى والنبشارقالاحدثنا محدين جعفر فالحدثناشعية عن منصور بهذا الاستنادمثله ولمبذكر ثميتخبرمن المسئلة ماشاء ودشاعدن حدد قال حدثنا حسن الجعنى عن زائدة عن منصور بهذا الاستادمثل حديثه ماوذكرف الحديث ثمامتنير بعدمن المستلة ماشاء أوماأحت \* حددثنا يحى نعى أخبرناأ بو معاوية عن الاعش عن شقيق عن عدالله ن مسعود قال كااذاحلسنا الصلاة بمثل حديث منصور وقال ثم ليتخبر بعدمن الدعاء

فأ كرمت الرحل (قوله وعلى عمادالله الصالحين) قال الزجاح وصاحب المطالع وغيرهما العبد الصالحهو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد (قوله صلى الله عليه وسلم فاذا قالهاأصابت كلعبدلله صالح في السماء) فيه دليل على ان الالف واللام الداخلتين عيلي الجنس تقتضي الاستغراق والعموم (قوله وأشهدأن محداعمده فرسوله )قال أهل اللغة يتال رجل محمدومحود اذا كثرت خصاله المحودة قال ابن فارس وبذلك مي سينا صلى الله عليه وسلممجدايعني لعلم الله تعالى مكثرة خصاله المحودة ألهم أهمله التسمية ذلك (قوله صلى الله علمه وسارغ يتخدرمن المسئلة ماشاء )فيه استحداب الدعاء في آخر الصلاة قدل السلام وفيهانه يحوزالدعا عاشاء من أمور الاتخرة والدنيامالم يكن اثماوهذامذهساومذهب الجهور وقال ألوحنيفة رجه الله تعالى

ويتصدقن فعلت المراة تلقى القلب) بضم القاف وسكون اللام آخره موحدة السوارأ ومن عظم واللرص) بضم الخاء المجمة وسكون الراءآخره صادمه ملتين الحلقة \* والحديث سبق في صلاة الدرين وبه قال (حدثناموسي ساسمعيل) المنقرى قال (حدثناعبد الواحد) بن زياد قال (حدثنا وردة) بضم الموحدة بريد بضم الموحدة وفتح الرا مصغرا (ابن عبد الله س الى بردة) بضم الموحدة امرأوا لمرث قال (حدثنا) جدى (الوبردة بنالى موسى عناسه) أى موسى عبد الله بنقيس لاشعري رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله علمه وسلم اذاجا والسائل اوطلبت اليه احة انضم الطاعم بنما الممقعول وحاجة رفع مفعول بابعن فاعله (قال اشفعوا توجروا) سواء غيت الحاجة أم لا (و يقضى الله) ولاى الوقت وليقض الله (على اسان سه صلى الله علمه وسلم الثام) وهذامن مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم ليصلوا جناح السائل وطالب الحاجة وهو لخلق أخلاق الله تعالى حيث يقول لذبيه صلى الله عليه وسلم اشفع تشفع واذاأ مرعليه الصلاة السلام بالشفاعة عندهمع عله بأنهم تغن عنهالان عنده شافعامن نفسه و باعثامن حوده الشفاعة الحسنة عندغبره بمن يحتماح الى تحريك داعمة الى الخبرمة أكدة بطريق الاولى ، وهذا للديث أخرجه المؤلف أيضافي الادب والتوحيد ومسلم وأبودا ودفى الادب والترمذي في العلم النسائي في الزكاة \* وبه قال (حدثنا صدقه بن الفضل) أبو الفضل المروزي قال (أخبرنا عبدةً) متم العمن وسكون الموحدة النسلمان الكلابي أبومجدد الكوفي (عن هشام) هواب عروة بن نالزبر (عن) زوجته (فاطمة) بنت المندر بن الزبير (عن اسمام) بنت أبي بكر الصديق رضى الله) عنه و (عنها قالت قال لى الذي صلى الله علمه وسلم لا يوكى) بضم الفوقية قركسر لكاف يقال أوكى مأفى سقائه اذا شده مالوكا وهوا لخيط الذي يشد بدبه رأس القربة أى لاتربطي على ما عندال وتمنعيه (فيوكى عليك) بفتح الكاف الاولى مبنيا للمفعول ولمسلم فيوكى الله عليك هونصب كونهجو ابالنهي مقرونا بالناءأي لانوكي مالكءن الصدقة خشسية نفاده فتنقطع مُلَامَادة الرزق \* ويه قال (حدثناعمُان بن المشمه عن عمدة ) الاسماد السابق (وقال التعصى فيعصى الله عليك بنصب فيعصى مع كسرصاده حواب النهى كسابقه وكأن عبدة وواهءن هشام باللفظ من معافي دثيه تارة كذاو تارة كذاو الاحصاء معرفة قدرالشي وزنا وعدداوهومن بابالمقابلة واحصاءاته هناالمراديه قطع البركة أوحيس مادة الرزق أوالحاسمة الميه في الآخرة \* وفي هذا الحديث التحديث والاخبار والعنعنة ورواية تابعمة عن صحابة ورواته كلهم مدنيون الاعمدة فكوفى وأخرجه الحارى في الهمة ومسلم في الزكاة وكذا النسائي ﴿ (باب الصدقة فم السيدطاع) المتصدق و بالسيد فال (حدثنا الوعاصم) الفحاك ب مخلد (عن ابن ريج) عبدالملائب عبدالعزيز قال المؤلف (ح وحدثني) بالافراد (محد من عبدالرحم) المعروف بصاعقة البزار عجيت من البغدادي (عن جماح بن محمد) الاعور زعن ابن حريج قال حبرني) الافراد (ابن ابي مليكة) عبد الله (عن عبد دبن عبد الله بن الزبير) بن العوّام (اخـ بروعن الما بنت أى بكر) الصديق (رضى الله عنه ما أنهاجات الى الذي) ولا ي ذرجات الذي (صلى الله عليه وسلم فقال) لها (لاتوعى) بعين مهـ ملة من أوعيت المتاع في الوعاء اذا حملته فيه ووعيت الشئ حفظته والمرادلازم الايعا وهوالامساك (فيوعى الله عليك) بضم التحسة وكسر العدين والنصب حواب النهي بالفاء واسناده الى الله مجازعن الامسالة ولايى ذرعن المكشميهني لانوكي فيوكى الله عليك بالكاف بدل العدين فيهما وليس النهى للتحريم (أرضعني) بم من ومكسورة أذالم (o) قسطلاني (ثالث) لا يجوز الابالدعوات الواردة في القرآن والسينة واستدليه جهور العلماعلى ان الصلاة على الذي

والقطعهما عن الاضافة (ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن ) وذكرهن الأتخرة (واحم هن

\* حدد شاأ يو بكر بن أبي شيبة حدد شا (٣٤) أبو نعيم حدد شناسيف بن أبي سلم ان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله

توصل فه ل أمر من الرضح بالضاد و الحاء المجمتين وهو العطاء السير أى أنفق من غيرا حال (مااستطعت) أى مادمت مستطيعة فادرة على الرضيخ وفي هذا الحديث التحديث والاخبا والعنعنةوأخرجهأ يضافى الزكاة والهبةومسلم في الزكآة والنسائي فيهوفي عشرة النسا • ﴿ هَلَا (باب) بالتنويز (الصدقة تكفر الخطيئة) \* و بالسند قال (حدثنا قتيبة) بن سعيد قال (حدثه جرير) بفتح الجيم ان عبد الحدد (عن الاعش) سلمان بن مهران (عن الى وائل) بالهمزة شقيق بن الله عند فيفة كن المان (رضى الله عنه قال قال عررضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة قال) حذيفة (قلت الاحفظه كاقال)عليه الصلاة والسلام (قَالَ) عمر (الْفُعليــهـلِوى،)بفتَّح الجيم والمدّخبرانُّ واللام للمَّا كَمَدْمِن الحراءةوهي الاقدار على الشي قال ابن بطال أى انك كثير السؤال عن النسنة في أيامه صلى الله علمه وسلم فأنت المور جرى على ذكره عالم به (فَـكيف قال) حـذينة (فلت) هي (فتينة الرجـل في أهله) مما يعرض ا معهن من سوءً وحزن أوغير ذلك ممالم يلغ كسرة (وولده ) بالنشت غال به من فرط المحسة عن كنم من الخيرات (وجارة) بان يتمي مثل حاله آن كان متسعا كل ذلك (٣) (تكفره الصلاة والصدقة والمعروف قال سليمان) بنمهران الاعمش (قدكان)أبو وائل (يقول) في بعض الاحيان [الصلاة والصدقة والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ] بدل قوله والمعروف (عال) عمر لحذيفا رضى الله عنه ما (ليس هذه) الفتنة (اريدوا كني اريد) الفتنة (التي غوج كوج المعرفال) حديقة (قلت ليس علمك مها) وللاربعة منهاأى من الفسنة (بالمعرا لمؤمن من ناس) الرفع اسم ليس أى ليس عليك منها شدة (بيمك و منه اباب خلق قال) عمر رضى الله عند (فكرسر) هذا (الباب و) وللعموى والمستملى أم (يستح قال) حدديقة (قلت لابل يكسر قال) عمر (فاله أى البياب (أَذَا كُسرِلم يَعْلَقَ أَبِداً) أَشَارِ بِهِ عَرِالى انْهِ اذَاقتُ لَظْهِرِتِ الْهَتَىٰ فلاتسكن الى بوم القمامة وكان كأفاللانه كانسدا وبابادون الفتنة فلاقتل كثرت الفتنة وعلم عرأه الباب (قَالَ قَلْتَ اجِلَ) أَي نَعِم (قَالَ) شَهْيِق (فَهِبِمَا) بِكَسرالها أَي خَفْمًا (اَنْ نَسَأَلُهُ) أَي نــألحديقة وكانمهما (من الماب) أي من المراديالماب (فقلنالمسروق سله) لانه كان أجرأعل سؤاله لكثرة علمه وعلومنزلته (قال فسأله فقال) الماب (عمررضي الله عنه قال) شقمق (قلمنافعلم أَى أَفْعَلُمُ ﴿ عَرِمُن تَعْنَى قَالَ نَعْمُ كَالْ دُونَ غُدَلِيلَةً ﴾ المم انودون خيرها مقدم أَى كايعلم أن الليلا أقرب من الغدم علل ذلك بقوله (وذلك الى حدثته) أى عمر (حديث اليس بالاغاليط) لاشهة فيه وقدسبق هذاالحديث في أوائل الصلاة في إب العله قطك فارة ﴿ إِبَّابِ مِن تَصَدَّقُ فَي اللَّهِ عَلَّمُ ال (الشرك تماسلم) هل يعتد بذلك أم لاظاهر حديث الياب الاول \* و بالسند قال (حدثنا عبدالله ابن محد) المسندى قال (حدثنا هشام) هو ابن يوسف قاضى صنعاء قال (حدثنا معمر) هوابا راشد (عن) ابنشهاب (الزهرى عن عروة) بنالزبير (عن حكم بن حرام) الزاى المعجة (رضى الله عنه قال قلت ارسول الله أرأيت ) أي أخبرني عن حكم (اشماء كنت أتحنث) بالمثلثة وفي الادب عند المؤلف ويقال أيضاعن أبي الهمأن أتحنت بالمثناة لكن قال القاضي عماض بالمثلثة أصم رواية ومعنى أى أتعمد (بم افي الحاهلية) قبل الأسلام (من صدقة اوعماقة) بالالف قمل الوار وكان أعتق ما لفرقبة في الجاهاية وجل على مائة بعير (وصله رحم) بغيراً اف قبل الواو (فهل لى (فيهامن أجرفقال الذي صلى الله علمه وسلم اسلت على) قبول (ماسلف) لك (من خبر) ويؤبا ظاهرهذا الحديث مأرواه الدارقطني فى غرائب مالك من حديث أبي سعيد مرفوعا أذاأسم الكافر فحسن اسلامه كتب اللهله كل حسنة كان زلفها ومحاعنه كل سيئة كان زلفها وكأن ال

سخمرة فالسمعت ابن مسمود يقول على رسول الله صلى الله علمه وسلم التشهدكني بين كفيه كما يعلى السورة من القرآن واقتصا تشهد عثلمااقتصوا وحسد شاقتسة النسعمدقال حدثناالث حوحدثنا محدين رمح بن المهاجر أخبر نا الليث عنألى الزبر قن سـعيدبن جبير وعنطاوسعن الزعماس انه قال كانرسول اللهصلي الله عليه وسلم يعلنا التشهد كايعلنا السورة . ن القرآن فكان يقول التحسات الماركات الصاوات الطسات لله السلام عليك أيهاالنبي ورجةالله وبركائه السلام علمناوعلى عماد الله الصالين أشهد أن لا اله الاالله وأشهدأن مجمدا رسول الله وفي رواية ابن رمح كايعلمنا القرآن \*حدثناأبو بكر سأى شسةحدثنا يحيى بنآدم قال حدثناء بدارجن ابن حيد قال حدثن أبوالز ببرعن طاوس عناب عباس قال كان رسول اللهصلي الله علمه وسلم يعلنا التشهد كإجلنا السورةمن اغرآن \* حدثنا معيد بن منصور وقتيبة صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخمرليست واحبمة ومذهب الشافعي وأحمدوا سحقو بعض أصحاب مالك رحددالله تعالى وجوبها فيالتشهدالاخمرفن تركها بطلت صـ الانه وقد جا • في روابةمن هذا الحديث في غيرمسلم ز بادة فأذا فعلت ذلك فقددة صلاتك ولكن هذه الزيادة لست صححة عن الني صلى الله عليه وسلم (قوله حدثن عمدالله بنسخمرة) هو يسسن مهملة مقتوحة تماء معجةسا كنة ثمااموحدةمفتوحة

إن سعيد وابوكامل الجدرى ومحد بن عبد الملك الاموى واللفظ لابي كأمل قالوا حدثنا (٣٥) أبوعوانة عنقتادة عنبونس نجيبر

عن حطان سعد ألله الرقاشي تالصليت مع أبي موسى الاشعري صالاة فلا كانعندالقعدة قال رجلمن القوم أقرت الصلاة بالبروالز كاة فالفااقضي أبوموسي ألصـــالاة وسالم المصرف فقال أمكم القائل كامة كداوكذا قال فأرم القوم ثم قال أيكم القائل كلمة كذاوكذا فأرم القوم فقال اعلك احطان قلتها فالماقلتها واقد رهمت ان سكعني ما فقال رجـل من القوم أناقلتها ولم أردبها الا الخبرفقال أبوموسي أماتعلون كيف تقولون في صلاتكم ان رسول الله صلى الله علمه وسلم خطمنا فسن لنا سنتناوعلناصلاتنافقال أداصليتم فأقمواصفوفكم ثمليؤمكمأ حدكم (قوله أقرت الصلاة مالبر والزكاة فالوامعناه قرنت بهسما وأقرت معهما وصارالجيممأمورابه (قـوله فأرم القوم) هو بفتر الراء وتشديدالم أىسكتوا (قوله لقدرهبتان شكعني هو بفتح المثناة فيأوله وأسكان الموحدة بعدها أى سكتني بها ويو بخني (قولهصلي الله علمه وسلم أقموا صفوفكم) أمر بافامة الصفوف وهومأموربهاجاع الامةوهوام ندب والمرادتسو يتهاوالاعتدال فيها وتمسيم الاؤل فالاؤل منهما والتراص فيها وسيأتي بسط الكلام فهاحدث ذكرهامساران شاءالله تعالى (قولەصلى الله عليه وسلم ثم ليؤمكم أحدكم فمه الاحربالجاعة فى المكتوبات ولاخلاف فى ذلك ولكن اختلفوا فيانهأم لدبأم ايجاب على أربعة مذاهب فالراج فيمذهمنا وهونصالشافعي رجه

بعددلك الحسنة بعشرة مثالها الى سمعمائة ضعف والسيئة بمثلها الاأن يتجاوزاتله عنهالكن مذالا يتخرج على القواعد الاصولية لان الكافر لايصرمنه في حال كفره عبادة لان شرطها النه وهي متعذرة منه وانما يكتب له ذلك الخبر بعد أسلامه تفضلامن الله مستأنفا أوالمعنى المابيركة فعل الحيرهديت الى الاسلام لان المهادى عنوان الغايات أوانك بفعلا ذلك اكتسمت طاعا جدلة فانتفعت شلك الطماع في الاسـلام وقدمهدت لك ذلك العادة معونة على فعل الخـمر « وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة ورواية تابعي عن تابعي عن صحابي وأخر جـــه أيضافي السوع والادب والعتق وأخرجه مسلم في الايمان في (باب اجرا لحادم) هوشامل للمماولة والزوجة وغيرهما (اذا تصدق ما مرصاحبه) عال كونه (غيرمنسد) في صدقته و بالسند قال (حدثنا قتيمة بنسعيد) المقني البغلاني قال (حدثنا جرير) هو ابن عبد الحمد (عن الاعمش) الميان بنمهران (عن الحوائل) بالهمزشقيق (عن مسروق) هوابن الاجدع (عن عائشة رضي لله عنها قالت قال رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا تصدّقت المرأة من طعام زوحها) ماذنه ولو ذناعاما حال كونها (غيرمفسدة) بأن لا تتعدى الى الكثرة المؤدّية الى النقص الطاهروهذا القيد لتفق علمه فالمرأداذات مدقت بشيئ يسمر (كان لها أجرها) عماتصدقت (ولزوجها) أجره (عما كسب وللغازن) أجره (مندلذلك) وفرق بعضهم بين المرأة والخازن بان لهاحقافي مالزوجها والنظرفي متهافلها التصدق بغبراذنه بخللف الخازن فليس لهذلك الاباذن وفيسه نظر لانهاان استونت حقهافتصدقت منه فقد تخصصت بهوان تصدقت من غسرحة هارجع الامركاكان والحديث سبق قريباوالله المعين \* ويه قال (حدثنا مجدين العلام) بن كريب أبوكريب الهمداني الكوفى قال (حدثنا الواسامة) حادين أسامة (عنبريدين عبدالله) يضم الموحدة وفتح الراء مصغرا (عن) حدّه (الى بردة) بضم الموحدة عاص (عن) أبيه (ألى موسى) الاشه وي رضى الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحازن المسلم الامين الذي سنفذ) بضم أوَّله وسكون مانيــه وكسر الشه مخففا آخره ذال محمة مضارع أنفذو يجوز فتح النون وتشديد الفاصضارع نفذ وهوامامن الافعال أومن التفعيل وهوالامضاء ولابي الوقت فيغمرالمونينية ينفق بالقاف مدل المعمة (ورعاقال يعطى ماامريه) من الصدقة (كاملاموفر اطب به نفسه) برفع طب ونفسه سندأوخبرمقدموالجلة فيموضع الحال وللكشميني طيبا بالنصب على الحال بهنفسمه بالرفع فأعل بقوله طسا (فعد فعه الى) الشخص (الذي امرانه) ضم الهمزة مسنيا للمفعول أي الذي أمر الآمراه (به) أي بالدفع (احدالمتصدقين) بفتم القاف لكن أجره غير مضاعف العشر حسنات بخلاف ربالمال فهونحوقولهم فالمالغة القلم أحداللسانين وأحدبالرفع خبرالمبتدا الذيهو الخازن وقيدا لخازن بكونه مسلما لان الكافرلانية له وبكونه امينالان الحاتن غيرمأ جورورتب الاجرعلى اعطائه ماامر بهائلا يكون خاثناأ يضاوان تكون نفسه بذلك طيب ةلئلا يعدم الندية فيفقد الاجر والعذل كل الحنيل لمن بخل بمال غيره وأن يعطى من أمر بالدفع المه لالغيره \*وهذا الحديث أخر جه أيضافي الوكالة والاجارة ومسلم في الزكاة وكذا أبودا ودو النسائي (باب أجر المرأة اذانصد قت)من مال زوجها (أوأطعمت) شيأ (من ست زوجها) حال كونها غيرمفسدة) عازلها ذلك للاذن المفهوم من اطراد العرف فأن علم شحه أوشا فمه لم يحز ولم يقد هنابالامركالسابق فقيدل لانه فرق بين المرأة والخادم بأن المرأة الهاذلك بشرطه كمامر بخدلاف لْلازنواللادم \* وبالسند قال (حدثنا آدم) بن أبي اياس قال (حدثناشعبة) بن الجاح قال (حدثنامنصور)هوابن المعتمر (والاعش) كلاهما (عن ابي وائل) شقيق بنسلة (عن مسروق الهنعالى وقول أكثرا صابنا انهافرض كفاية اذافع لهمن يحصلبه اظهارهذا الشعارسقط الحرجعن الباقين وانتركوه كلهم أغوا

عنعائشة رضي الله عنها عن الني صلى الله عليه وسلم يعني ) بالمناة التحسة وبالفوقية أي عائد حديث (اذاتصدقت المراقمن ستروجها) الى آخر الحديث الذي حول الاستاد اليه بقو (ح حدثناعر سنحفص) بضم المن قال (حدثنااني) حفص سنعيات قال (حدثناالاع عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت قال الذي صلى الله عليه وسدلم اذا اطعما المراةسن ستزوجها) حال كونها (غيرمفسدة) كان (لهااجرها) أى الصدقة وللكشمير كان لهاأجرها (وله) أى الزوج (مثله وللخازن مثل ذلك له)أى الزوج (عاد كتسبوله أى الزوجة (علانفقت) ولابن عساكرواها مثل ما أنفقت ﴿ وبه قال (حدثنا يحيين يحم التميى قال (أخبرناجرير) اوابن عبد الحيد (عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صـ لي الله عليه وسـ لم قال اذا أنفقت المرأة من طعام ستها) حال كو (غيرمفدة فلها اجرها)أى الصدقة (وللزوج) أجره (بما كتسب والغازن مثل ذلك) الا بألشروط المذكورة فى حديث أبى موسى السابق قريا وظاهره يعطى التساوى للمذكور فى الاحرو بحمّل ان يكون المراد بالمشل حصول الاجر فى الجلة وان كان أجر الكاسب أوفر لكما يعكر علمه حديث أبي هريرة بلفظ فلها نصف أجره اذهو يشعر بالتساوى وهذا الحديث أورا المؤاف من ثلاثة طرق عن عائشة كلها تدور على شقة قعن مسروق عنها وفي كل زيادة فالم ليست في الا تنوكما تراء فلفظ الاعش اذا أطعه مت من بيت زوجها ولفظ منصور اذا أنف قا المرأة من طعام يتها فالله تعلى رحم المؤلف ماأ كثر فراند فوائد مولله دره مااحلي ويحيروا ﴿ رَبِّن قُولِ اللَّه تَعَمَّلَى فَامَامِن اعْطَى ) مَالِهُ لُو جِهِ اللَّهِ (وَاتَّنَّى ) مُحَارِمِهِ (وصدق بالحسني) أنَّ بألجازاة وأيقن ان الله سيخافه أوبالكلمة الحسيني وهي كلة التوحيد أوالجنة (فسنيسرا سمنه ينه فى الدنيا (لليسرى) للخلة التي توصله الى اليسر والراحة في الآخرة يعني للاعما الصالحة المسببة لدخول الجنهة (وامامن بخل) عام مربه من الانفاق في الخيرات (واستغنى بالدنباعن العقى (وكذب الحسني فسينيسره) في الدنيا (للعسري) للخلة المؤدّية الى الشيد فى الا خرة وهي الاعمال السيئة المسيمة لدخول النمار (اللهم اعط منفق مال خلفا) بجرما على الاضافة ولابي الوقت من غبراليو نينة منفقاما لاخلفا ننص مالامف عول منفق بدايا رواية الاضافة اذلولاها لاحتمل أن يكون مفعول أعط والاول أولى من جهة أخرى وهي انسيار الحديث للعض على انفاق المال فناسب أن يحكون مفعول منفق وأما الخلف فأج امهأول ليتناول المال والثواب فيكممن منفق مال قلأن يقع له الخلف المالي فيكون خلفه الثواب العا له في الا خرة أويدفع عنه من السوعما يقابل ذلك قاله في فتح المبارى وهمزة أعط قطع والجما عطف على قول الله بحذف حرف العطف ذكره على سمل السان للحسني فكانه يشمرالي ان قول الله تعالى مدين بالحديث يعني تيسير اليسرى له اعطا الخلف له قاله الكرماني \* و بالسند فا (حدثناا معيل) بن أبي أويس (قال حدثني) بالافراد (انحي) أبو بكرا مه عبد الجدد (عن سلمالا أن بلال (عن معاوية بن الى من رد) بضم الميم وفتح الزاى المجهدة وكسر الرا المسددة آخر مدا مهملتين واسمه عبد الرحن (عن) عه (الي الحباب) بضم الحاء المهملة و عود تين منهما أله مخففاسعيدين يسارضد المين (عن الى هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مام يوم يصبح العبادفيه) ينزل فيه أحد (الاملكان) فاعمني ايس ويوم اسمه ومن زائدة ويص العمادصفة نوم وملكان مستثنى من محذوف هوخبرماأى ليس نوم موصوف بهذا الوصف بال فيه أحد الاملكان كامر فذف المستشى منه ودل عليه توصف الملكين ( ينزلان فيقول

كلهم وقالت طائف قدن أصحاسا هى سنة وقال ابن خرعة من أصحابنا هى فرض عن لكن لست بشرط فنتر كهاوصلى منفردا بلاعذر أثموضحت صلاته وقال بعض أهل الظاهرهي شرط لعصة الصلاة وقال بكل قول من الثلاثة المتقدمة طواتف من العلاء وستأتى السئلة فى ابهاان شاء الله تعالى (قوله صلى الله علمه وسلم فاذا كبرفكبروا فمه أمرالمأموم بأن يكون تكبيره عقب تحكيم الامام ويتضمن مسئلتين احداهماانه لايكبرقدله ولامعه بل بعده فاوشر عالمأموم فى تكبيرة الاحرام ناو باالافتداء بالامام وقديق للامام منهاحرف لم يصم احرام المأموم بلاخــلاف لانهنوى الاقتداء عن لم يصراماما بلعن سيمسر امامااذا فرغمن التكيير والثائمة اله يستعب كون تكبيرة المأموم عقب تكبيرة الامام ولايتأخر فلوتأخر جاز وفاته كمال فضيلة تعمل المكمر (قوله صلى اللهعليه وسلمواذا فأل غيرالمغضوب عليهم ولا الصالن فقولوا آمين) فيه دلالة ظاهرة لماقاله أصحابنا وغيرهم ان تأمين المأموم يكون مع تأمين الامام لابعده فاذا قال الامام ولاالضالن قال الامام والمأموم معاآمين وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم اذاأتن الامام فامنوا فالوامعناه أذاأرادالتأمين ليحمع سنهوين هـ ذاالديث وهويريد التأمن فيآخرقوله ولاالضالين فمعقب ارادته تأمينه وتأمينكم معاوفي آمين اغتيان المدوالقصر والمدأفصح والمخفيفة فيهما ومعناه استحب وسدأتي انشاءالله تعالى تمام الكلام في التأوين وما يتعلق به في بابه حدث ذكره مسلم (قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا آمين يحبكم الله) هوياليم

حدهما اللهمأ عط) بقطعهم زة أعط (منفقاً) ماله في طاعتمالُ (خلفاً) بفتح اللام أي عوضا

سمع الله لمن حده فقولوا اللهم ربنالك الحديسمع الله لكم فان الله تعالى قال على أسان سه صلى الله عليه وسلم معع الله لمن حده واذا كبروسحدفكبروا واسحدوا فانالامام يسحد فبلكم وبرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتال بتلك

أى يستحب دعامكم وهذاحث عظيم على التأمين فستأكد الاهتمامية (قوله صلى الله عليه وسلم واذا كبر وركع فكروا واركعوافان الامام بركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم فتلك سلك معناه اجعالوا تكريم للركوع وركوعكم بعدنكمسره وركوع\_موكذلكرفع حكمن الركوع بكون بعدرفعه ومعنى تلك تلك ان اللعظة التي سيقكم الامام بهافي تقدمه الى الركوع تنعيرلكم بتأخيركم في الركوع بعدرفعه لخظة فتال اللعظة مثلك اللعظة وصارقدر ركوعكم كقدر ركوعه وقال مشاله في السعود (وقوله صلى الله عليه وسلم واذا قال مع الله المن جده فقولوا اللهمرينا لك الجديسمع الله لكم) فيهدلالة القاله أصحا الوغيرهم الهيستعب للامام الجهر بقوله سم عالله لمن حده وحينتذيب معونه فيقولون وفيهدلالة لمذهب من يقول لايزيد المأموم على قوله ربنالك الحدد ولا يقولمعه معالله لنحده ومذهنا الديحمع منهدما الامام والمأموم والمنفردلانه ثبت انهصلي الله عليه وسلمجع بينهما وثبت انهصلي الله عليه وسلم قالصلوا كارأ بتوني أصلي وسيأتي بسط الكلام فيه لبالهانشا الله نعالى ومعنى مع الله لمن حده أى أجاب دعا من حده ومعنى يسمع الله الحكم يستقب دعامكم (قوله رسالك الجد)

كقوله تعمالى وماأنفقتم منشئ فهو يخلفه وقوله ابن آدم أنفق أنفق عليك (ويقول) الملك الآخر اللهمأ عط بمسكاتلفاً) زاد الأبي حاتم من طريق قتادة عن أبي الدردا وفأبر ل الله تعالى لذلك فأتمامن أعطى واتتي الى قوله العسرى وقوله اللهمأعط ممسكا تلفاهومن قسل المشاكلة الاالتلف ليس بعطية وظاهره كافال القرطبي يع الواجبات والمندوبات لكن الممسكءن لندوبات لايستحق الدعاء بالناف نع اذاغاب علمه البخل المذموم بحيث لاتطبب نفسه ماخراج أمريه اذاأخرجه \* ورواة هذا الحديث كالهم مدنيون وأخرجه مسلم في الزكاة والنسائي في شرة النساء وكذا أخرجه من حديث أبي الدرداء أجرد وابن حمان في صحيحه والحاكم وصحيحه البهق من طريق الحاكم بلفظ مامن يوم طلعت فيه شمسه الاوكان مجننتها ملكان شاديان نداء سمعه خلق الله كلهم غمرالثقلين اأيها الناس هلمواالي ربكمان ماقل وكني خبرمما كثروأ لهي ولا تالشمس الاوكان بجندتهم املكان سادمان نداويسه عدخلق الله كلهم غدمرا المقلين اللهم أعط نفقاخلفا وأعط ممسكاتلفا وأنزل الله فى ذلك قرآنا فى قول الملكين يأيها النياس هلموا الى ربكم سورة يونس والله يدعوالى دارااس لاموج بدى من يشاء الى صراط مستقم وأنزل الله في ولهمااللهمأعط منفقا خلفا وأعطم كاتلفا والليل اذا يغشي والنهاراذا تعبلي الى قوله للعسري قوله بجنبتها تنفية جنبة بفتح الجيم وسكون النون وهي الناحية ﴿ (باب مثل البحيل والمتصدق) وبالسند قال (حدثناموسي) بن اسمعيل التبوذكي قال (حدثنا وهيب) بضم الوا ومصفر البن الدقال (حدثنا بنطاوس) عبدالله (عن آبه)طاوس (عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال لنى صلى الله علمه وسلم مثل المخيل والمتصدّق) وفي الرواية اللاحقة والمنفق (كشل رجلين المهماجة الامن حديد بضم الجيم وتشديد الموحدة ولم يسق المؤلف عمام هذا المتنف هدذه الطريق نعمأخوجه بهذا الاستادفي الجهادعن موسى بتمامه ولفظه مشال المخيل والمتصدق مثل جلن عليهما جبتان بالموحدةمن حديدقد اضطرت أيديهما الى تراقيهما فكاماهم المتصدق مدقته اتسعت علمه محتى تعنى أثره وكلاهم العنيل بالصدقة انقبضت كل حلقة الحصاحبتها تقلصت عليه وانضمت يداه الى تراقيه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيحتمد أن يوسعها لاتسع وأخرجه مسلم ايضافي الزكاة وكذا النسائي واللفؤلف السند (حوحد ثنا الوالمان) لحكم بن نافع قال (اخبرناشعيب)هوابن أبي حزد قال (حدثنا الوالزياد) بكسر الزاى وفيح النون مدالله بنذكوان (أن عبد دالرجن) الاعرج (حدثه انه سمع أباهر برة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول منال المخيل والمنفق وفي السابقة والمتصدق (كمثل رجلين الميهماجيتان إبضم الجيم وتشديد الموحدة كالسابقة ومن رواه هنايالنون بدل الموحدة فقد صحف م قال في الفتح اختلف في رواية الاعرج هذه والاكثر أنها بالموحدة أيضا وفي رواية حنظلة وابن الرمزعندالمؤلف النونكا بأنىقر يباانشاءالله تعالى وهي بالموحدة ثوب مخصوص ولامانعمن طلاقه على الدرع (من حديدمن تديهما) بضم المثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد المثناة الْعَسَةُ جَعَ مُدى (الْيُرَاقِيهِ مَا) بِفَتْحَ أُولِهُ وكسر القياف جع ترقوة العظمين المشرفين في أعلى الصدرمن رأس المنكمين الى طرف نغرة النعر (فاما المنفق فلاينفق) شيأ (الاسبغت) بفتح السين المهملة والموحدة الخففة والغين المعمة أى امتدت وغطت (أووفرت) بتحفيف الفاءمن الوفور والشائمن الراوى أى كلت (على جلده حتى تعنى) بضم المثناة الفوقية وسكون الخاا المجمة ركسرالفا أى تستر (بنانه) بفتح الموحدة ونونين الاولى خفيفة أى أصابعه وللحميدي حتى تجن واذا كان عند ذالقعدة فليكن من أول قول (٣٨) أحدد كم التحيات الطيبات الصاوات تله السلام عليك أيها النبي ورحة الله وبرا

بضمأوله وكسرالجيم وتشديد النون من أجن الشئ اذاس ترهوذ كرها الخطابي في شرحه المحار كرواية الجمدي (وتعفواً ثره) بفته الهمزة والمثلثة وتعفون صبعطه اعلى تتخني وكلاهمامس الى ضمرا لمبة وعفا يستعل لازما ومتعدما تقول عفت الديار اذا درست وعفاها الريح اذاطمه ودرست وهوفى الحديث متعدأى تمعوأ ثرمش يه اسبوغها يعنى أن الصدقة تسترخطايا المتصا كمايسترالثوبالذي يجرعلي الارضأ ثرمشي لابسه عرورالذيل عليه فضرب المشل بدرعسان فاسترسلت عليه حتى سترتجيع بدنه والمرادأن الجواداذاهم بالصدقة انفسم لهاصدره وطار بهانفسه فتوسعت بالانفاق (وأما الخيل فلابريدأن ينفق شيأ الالزقت) بكسر الزاي اي التصف (كل حلقة )بسكون اللام (مكانهافهو يوسه هاولا تتسع) ولابي الوقت فلا تتسع بالفاء بدل الو وضرب المنل برجل أرادأن بلبس درعايس تعنبه فالتبداه سنهاو بين أن ترعلي سائر جس فاجتمعت فى عنقه فلزمت ترقوته والمعنى أن البحيل اذاحدُّث نفسه بالصدقة شحت نفسه وض صدره وانقبضت يداه (تابعة)أى تاسع انطاوس (الحسن بندسم) هو اس يناق في روايته (ع طاوس في الحبتين بالموحدة وهد في المتابعة أخرجها المؤلف في اللماس في باب حب القميد (وقال حنظلة) بنأى سفيان في روايته (عن طاوس جنتان) بالنون بدل الموحدة وهذاذك المؤلفة يضافى اللباس معامقا و وصله الاسماعيلي ونطريق أسحق الازرق عن حنظلة (وق الليث) بن سعد (حدثني) بالافراد (جعفر) هوابن ربعة (عن ابن هزمز) عبد الرحن (سمه الماهر يرةرضي الله عنه عن الذي صدلي الله عليه وسلم جنتان ) بالنون أيضا ورجت هذه الروا على السابقة لقوله من حديدوالجنة في الاصل الحصن وسميت بما الدرع لانها تجن صاحبها تحصنه في (بابصدقة الكسبوالتجارة لقوله تعالى بأيها الذين آمنوا أنفقو امن طسا ماكسيم)أى من التعارة الحلال كما خرجه الطبراني وابن أبي حاتم عن مجاهد (ومما أخرجنالا من الارض )أى ومن طيبات ما أخرجنا الكرمن الحبوب والثمار والمعادن فذف المضاف لنقا ذكره (الىقولەغنى جىدى) أىغنىءنانفاقكم وانمايام كمبه لانفاعكم وسقط فى رواية أبىذر ومماأخر جنالكممن الارض ولميذكرفي هذاالباب حديثاعلى عادئه فيمالم يجدعلى شرا والله أعلى (باب) بالمنوين (على كل مسلم صدقة فن لم يجد) ما يتصدف به (فلم عمل بالمعروف) و قال (حدثنامسلم بن ابراهم) القصاب قال (حدثناشعمة) بن الحاج قال (حدثناسعيد بن الى برا بضم الموحدة وسكون الراع (عنابية) أي بردة عامر (عنجدة) جدس عيد أي موسى الاشعر رضى الله عنه (عن الذي صلى الله عاسه وسلم) انه (قال على كل مسلم صدقة) أى على سل الاستحباب المتأ كدولاحق في المال سوى الزكاة الأعلى سمل الندب ومكارم الأخلاق كأفا الجهور (فقالوالاي الله في المحدر) ما يتصدقه (قال يعمل مده في فعد فسه و يتصدق قا فانام يحد قال يعين ذاالحاجة الملهوف) بالنصب صفة لذا الحاجة المنصوب على المفعول والملهوف شامل للمظاوم والعاجز (قالوافان لم يجد ) أى فان لم يقدر (قال فليع مل مالمعروف وعند المؤلف فى الادب من وجه آخر عن شعبة فلمأ من بالحيرا و بالمعروف وزاداً بوداود الطماليو فى مسنده عن شعبة وينهي عن المنكر (ولمسك عن الشرفائم أ) منا ند الضمر ماعتداد الحما التي هي الامساك (له) أى للممسك (صدقة) والحاصل ان الصدقة تكون عالموجر أو بمقدورالتحصل أويغرمال وذلك اما فعل وهو الاعانة أوترك وهو الامسالة عن الشراركن ال ابن المنيران حصول ذلك للممسك انما يكون معنية القربة به وقيه تنبيه على أن الترك فعل حعل الامساك والكف صدقة ولاخلاف ان الصدقة فعل فقد صدق على الترك أنه فعل «ورا

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحن أشهدأن لااله الاالله وأشهدأن محداعسده ورسوله \* حددثناأبو بكرس أى شدة حدثناأ بوأسامة فالحدثنا سعيد ار أييء وية حوحد شي أبوغسان المسمعي حدثنا معادب هشام حدثنا أبى ح وحدثنااسحقينابراهم قال أخبرناج برعن سلمان التمي كل هولاء عن قتادة في هذا الاسناد عمله وفىحديث جر برعن سلمان التميى عن قتمادة من الزيادة واذا قرأفانصتواولس فيحديث أحد منهـم فان الله عزوجـل فالعلي اسانسيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حده الافيرواية أبي كاملوحده عن أبي عوانة

هكذاهوهنابلاواووفى غبرهدذا الموضع رساولك الحد وقدمات الاحادث الصحيحة باثمات الواو ويحذفها وكالاهماحات بهروامات كثبرة والمختارانهءلي وجمهالجواز وان الامرين جائزان ولاترجيم لاحدهماعلى الاخرونقل القاضي عياض رضى الله عنه اختلافاعن مالك رجمهالله تعالى وغمره في الارجحمنهما وعلى اثمات الواو يكون قولهر شامتعلقاعا قسله تقدروه معالله لنحده باربنا فاستحب جدناودعا وناولك الجد عندالقعدة فليكن منأقل قول أحدكم التحيات) استدل جاعة مهذاعلى انه يقول فيأول حاوسه التحيات ولايقول بسم الله وليس هذا الاستدلال بواضم لانه قال فليكن منأول ولم يقل فليكن أول واللهأعلم(فولهوفىحــديثجرير

عن سلم إن التميي عن قتادة من الزيادة واذاقر أفانصتوا) هكذا (قال أبواسحق قال أبو بكرابن أخت أبى النضرفي هذا الجديث

لأبواتعق قال أبو بكرابن اخت أبي النضرفي هذا الحديث فقال دسلم تريد أحفظ من ( ٣٩) سليمان فقال له أبو بكر دديث أبي هر رة

فقمال هوصحيح يعمني واذاقسرأ فانصتوا فقالهوعندى صيم فقاللهم لم تضعههما قالليس كل شئءندى صحيم وضعته ههنا واغماوضعت ههناما اجعوا عليه

فقالمسلم تريدأ حفظ من سلمان فقال لهأنو بكر فحديث أبي هريرة فقالهو صحيح بعسى واذاقرأ فأنصتوا فقالهوعنسدي فقاللم لمتضعه ههنا قالليس كلشئ عندى صحيح وضعتهههنا انما وضعت ههنا ما أجعوا عليه)فقوله قال أنواسحق هوأنو اسحق ابراهم بنسفيان صاحب مسلمراوى الكابعنه وقوله قال أنو بكرفي هذا الحديث يعنى طعن فمهوقدح في صحته فقال الهمسالم أتريدأ حفظ من سلمان يعلى ان سلمان كامل الحفظ والضبط فلا تضرمخ الفة غره وقوله فقال أبو بكر فديث أبى هريرة فال هوصيم يعنى قال أنوبكر حديث أبي هريرة هل هوصحم فقالمسلم هوعندى صحيح فقال أبو بكرلم نضعهمها في صحيحال فقال مسلم ليس هـدا مجعاعلى صحتمه ولكن هوصحيح عندى واس كل صحيح عندى وضعته في هذا الكتاب أغاوضعت فمهماأجعواعلمه ثمقدسكرهذا الكلامو يقال قدوضع أحاديث كشرة غرجم عالما وحواله انها عندمسل بصفة الجععليه ولايازم تقليد عروفى ذلك وقدد كرنافي مقدمة هذا الشرح هذا السؤال وحواله \* واعلمان هـ ذمالز ادة وهي قوله واذاقرأ فأنصةوامما اختلف الحفاظ في صحته فدروى السهق فىالسسن الكسر عنأبي والسحسةاني أنهدذه اللفظة ليست بحفوظة وكذلك رواه عن يحسي سمعين وأبي حاتم الرازى والدارقطني والحافظ أبي على

واالحديث كوفيون الاشيخ المؤلف فبصرى وشدعبة فواسطى وفيه التحديث والعنعنة ورواية بنءنا بهه عن جدّه وأخرجه مسلم والنسائي في الزكاة في (باب) بالتسوين (قدركم يعطي) المزكى نَ الزَّكَاةُ ) المفروضة (و) كم يعطى المتصدق من (الصدقة) المسنونة وهومن عطف العام اللياص (و) حكم (من اعطى شاة) فى الزكاة ولايى ذراً عطى بضم الهد مزة مبنيا المفعول رالسند قال (حدثنا احدين ونس) الممي البروعي قال (حدثنا الوشهاب) عبدر بهن نافع يناط بفتح الحا المهدملة والنون (عن خالد الحذاع) بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة المسددة ودا (عن حفصة بنت سيرين) أم الهذيل الانصارية (عن ام عطية)نسدية (رضى الله عنها) ا(فالتَّابَعَثُ)بضم الوحدة وكسر العين من اللمفعول (الىنسنية) أم عطمة (الانصارية) م النون وفتح السن مصغراغير منصرف وللمستهلي نسيبة بفتح النون وكسر السن (بشآة)من مدقة (فارسلت) نسيمة (الى عائشة رضي الله عنها) وقد كان مقتضي الظاهر أن تقول بعث الى مرالمتكلم المجرو راكنها عبرت عن نفسها بالظاهر حيث قالت الى نسيبة موضع المضمر الذي هو والمتكلم المحرورا ماعلى سيل الالتفات أوجردت من نفسهاذا تاتسمي نسيبة وليست أمعطية أسببة بلهي هي ولخوف هـ ذا التوهم زاد ابن السكن هذا عن الفربري قال أبوعب دا لله أي خارى نسيبةهي أمعطية وفي سخةوهي رواية أبي ذريعث بفتحات سنياللفاعل الى نسيبة انفأرسلت أى نسيبة الى عائشة رضى الله عنها ولسلم عن أم عطية قالت بعث الى رسول الله فالله علمه وسلم بشاةمن الصدقة فيعثت الىعائشة منها بشيئ الحديث وهويدل على ان الباعث سول عليه الصلاة والسلام والغيرابي ذر بعثت بفتحات وسحكون نا التأنيث الى بنشديد ناة نسيبة بالرفع على الفاعلية بشاة فأرسلت بسكون اللام الى عائيشة رضى الله عنها (منها) أى الشاة (فقال الذي صلى الله عليه وسلم عند كمشيّ) ولمسلم هل عند كم شيّ قالت عائشة (فقلت) بي درفقالت (لا) شئ عندنا (الاماارسات به) أم عطية (نسيمة من قال الساة) وللمستملي لحوى من ذلك الشاة (فقال) عليه الصلاة والسلام (هات) بكسر الناعد فت الياممنه تخنسفا لدبلَغَت محلها) بكسرالحا أي وصلت الى الموضع الذي تحل فيه بصير ورتها ملكاللمتصدق عليهم فصحت منهاهد متهاوانماقال ذلك لانه كان يحرم عليه أكل الصدقة \* ومطابقة الحديث جمةمنجهة انلهاجزأ ينأحدهمامةدأركم يعطىو يطابقه ارسال نسيبة الىعائشةمن لمالشاة التي أرسلها النبي صلى الله علمه وسلم من الصدقة والجزء الشانى ومن أعطى شاة طابقته منجهة ارسال ألنبي صلى الله عليه وسلم البهابشاة كاملة فالهصاحب عدة القارى خرجه المؤلف أيضافي الزكاة والهبة ومسلم في الزكاة ﴿ رَابُ زَكَاةَ الْوَرَقَ } بِفَتْحِ الْوَاوَ وكسر الراء صة \* وبالسند قال (حدثنا عبد الله بن يوسف ) التنبسي قال (اخبرنا مالك) الامام (عن عمرو يحيى) بفتح العين وسكون الميز (المازني عن اسه) يحيى بن عمارة (قال معت الاسعيد الخدري) ى الله عنه ( قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس فيمادون خس ذود ) بفتح المجمة المون الواوآ خرممهملة (صدقة من الابل) بيان للذود (وليس فعادون خس أواق) بالتنوين وارمن الورق مضروبا أوغير مضرب (صدقة) والاوقية أربعه ن درهما بالاتفاق كامروا لجلة الدرهم وذلك أربعهما تةنصف معاملة مصرالان ولاشئ فى المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا لاعتباربوزن مكة تحديدا حتى لونقص بعض حمة أوفى بعض الموازين دون بعض أمتحب والقدر رجمنها الذى هورب عالمشرخسة دراهم وهيء شرة انصاف وهذاموضع الترجة كالايخني االذهب فتيءشرين مثقالامنه ربع العشر لحديث أبى داودياسناد صحيح أوحسسن عنعلى والنبى صلى الله علمه وسلم ايس في أقل من عشر بين دينارا شئ وفي عشر بين نصف دينا رفنصاب

على اسان بيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حده فيحدثنا يجي ستجبى التمميي فألاقرأت على مألك النيسابورى شيخ الحاكم أبي عبد الله قال البيهق قال أنوعلي الحافظ هذه اللفظة غرمحفوظة قدعالف سلمان التمي فيهاجيع أصحاب قتادة واجتماعه ؤلاءالحفاظ على تضعيفهامقدم على تعييز مسلم لهالاسما ولمهروها مستندةفي صحيحهواللهأعلم

\*(باب الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد)\*

اعلمأن العلماء اختلفوافي وحوب الصلاةعلى الني صلى الله عليه وسلعقب التشهد الاخبرفي الصلاة فذهب أبوحنيفة ومالك رجهما الله تعالى والجماهيرالى انهاسة أو تركت صت الصلاة وذهب الشافعي وأحمد رجهما الله تعالى الىأنم اواجبة لوتركت لمتصم الصلاة وهوم ويءن عررين الخطاب وابمه عبد دالله رضي الله عنهما وهوقول الشعى وقدنس جاعة الشافعي رحمه الله تعالى في هذاالى مخالف قالاجاع ولايصم قولهم فانهمذهب الشعبي كاذكرنا وقدرواءعنه البيهق وفى الاستدلال لوحو بهاخفا وأصحابنا يحتمون بحديث أبي مسعود الانصاري رضى الله عنه المذكورهنا انهم فالواكمف نصلى علمك مارسول الله فقال قولوا اللهم صلعلى محد الىآخره قالوا والامر للوجوب وهذا القدرلايظهر الاستدلال بهالااذاضم اليمالرواية الاخرى كبف نصلي علىك اذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الى آخره وهذه الزيادة صحيحة رواها الامامان

الذهبأر بعمائة قبراط وسمعة وخسون قبراطا وسبع قبراط ووزنه ثلاث حمات وثلاثة أرا خسحبة أوغن حبة وخستمن حبة وهي من الشعمر المتوسط الذي لم يقشر بل قطع من ط الحمةمنهمادقوطال وانماكان القبراطماذكر لانه ثلاثة أثمان الدائق الذي هوسدس درهم وا ثمان شعيرات وخساشعبرة على الارتح اضربه مافي ستة يحصل خسون شعبرة وخساشعبرة وذ هوالدرهم الاسلامي الذي هوستة عشرة براطاز دعليه ثلاثة اسباعه من الحبوهي احد وعشرون حمة وثلاثة أخماس حبة فمكون الدينار الشرعي الذي هومثقال اثنتين وسمعين ومكون النصاب ألفاوأ ربعمائة حمة وأربعين حمة وانماز بدعلي الدرهم ثلاثة اسماءه من المرا لان المثقال درهم وثلاثة استباعه ومنهم من ضبيط الدرهم والدينار بحب الخردل البرى فقأ المثقالستة آلاف حبة والدرهم أربعة آلاف ومائنان لان الدرهم سمعة اعشار المثقال كات ونقل بعضهم عن المحققن أن ضبطه بالخردل المذكور أجود لقلة الثفاوت فيهوعلى هذا الضب فالنصاب ماثة ألف خردلة وعشرون ألف خردلة والدانق سبعمائة خردلة والقسراط مائتاخرا واتنتان وسيتونخ دلة ونصف خردلة فيكرون النصاب الدراهم ثمانية وعشر ين درهه ماوأرا اسباع درهملان كلعشرة دراهم سيعةمثا قيل وذلك اثنان وعشرون قبراطاوستة اسماع قبر فاذاضر بتذلك فيءشرين عددالمثاقب لالذي هوالنصاب تبلغ ماذكرأ ولامن القراريط فأ أردت معرفة قدرالنصاب الشرعي بدنا نبرمصر الآن التي كل واحدمنها درهم وغن وهوغالمة عنا قيراطافاضر بهافى خسة وعشرين أشرفها تبلغ اربعه ائة وخسين قيراطا يفضل ما تقدم سي قراريط وسبع قبراطانسبهما اثمانية عشر يكوناسبعيها وتسعيها فيكون النصاب خسة وعشر أشرفيا وسبعي اشرفي وتسعه وهمامن الفضة تسعة أنصاف وخسة أسداس نصف فضة ونسا سدسه وثلث سبع نصف سدس وهذه الكسوريالفاوس أحدعشر درهما وثلث سبع درهموفا الزكاةمن كامل النصاب خسة أثمان أشرفي كامل وخسة اسماع ثمن تسعه وذلك بالفضة خسا عشرنصفاوخسة أسداس نصف فضة وثلاثة اسباع نصف سدسه وثلث سيع نصف سدسه وذا عشرة دراهم فلوساوثلاثة أسباع درهم وثلث سيعه وحينتذفز كاة النصاب خسة أثمان أشر وربع عشره وهومن الفضةستة عشرنصفاور بسع نصف فضمة كذاحروه الشيخ شمس الدين ع ابن شيخنا الحافظ فخرالدين الديمي وصوّيه غير وأحدمن الأئمة (وليس فم أدون خسة اوسر ألف وسمّائة رطل بالبغدادي من الثمار والحبوب (صدقة) \* و به قال (حدثنا محديثالة قال (حدثناء بدالوهاب) بن عبد الجيد (قال حدثني ) بالافراد ولابن عساكر حدثنا (يحي اسسعمد) كسر العن الانصاري (قال خسرتي) بالافراد (عرو) أنه (معماماه) يحي (عن ا سعمد) الخدرى (رضى الله عنه) انه قال (معت الذي صلى الله علمه وسلم بهذا) الحديث وفائد ايرادهاهذه الطريق التصريح بسماع عرون يحيمن أسم بخلاف الاولى فانه بالعنعنة فأرآب جوازأخذ (العرض) بفتح العين وسكون الراء وبالضاد المجدمة خلاف الدنائبر والدراهم الزكاة وقال طاوس) هوذكوان ممارواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج (قال معاذ) هوابن جب (رضى الله عنه لاهل المن أتوني بعرض) بفتر العن المهدملة وسكون الراء بعدها ضاد محسه (ثياب) بالتنو يزبدل من عرض أوعطف بالتوجوز بعضهم اضافة عرض للاحقه كشعبرأوا فالاضافة بيانيةوالعرضماعداالنقدين (خميص) بفتحالخاءالمعجمة وآخر وصادمه ملة ببل لسابقمه أى خيصة وذكره على ارادة النوب وقال الكرماني كساءاسودم بعلاعللا والمشم ورخيس بالسين قال أبوعسده وماطوله خسة أذرع (أولبيس) بفتح اللام وكسر الموط الخففةفعيل بمعنى ملبوس (في الصدقة سكان الشعبر والذرة) بضم الذال المجمد مة وتخنيه

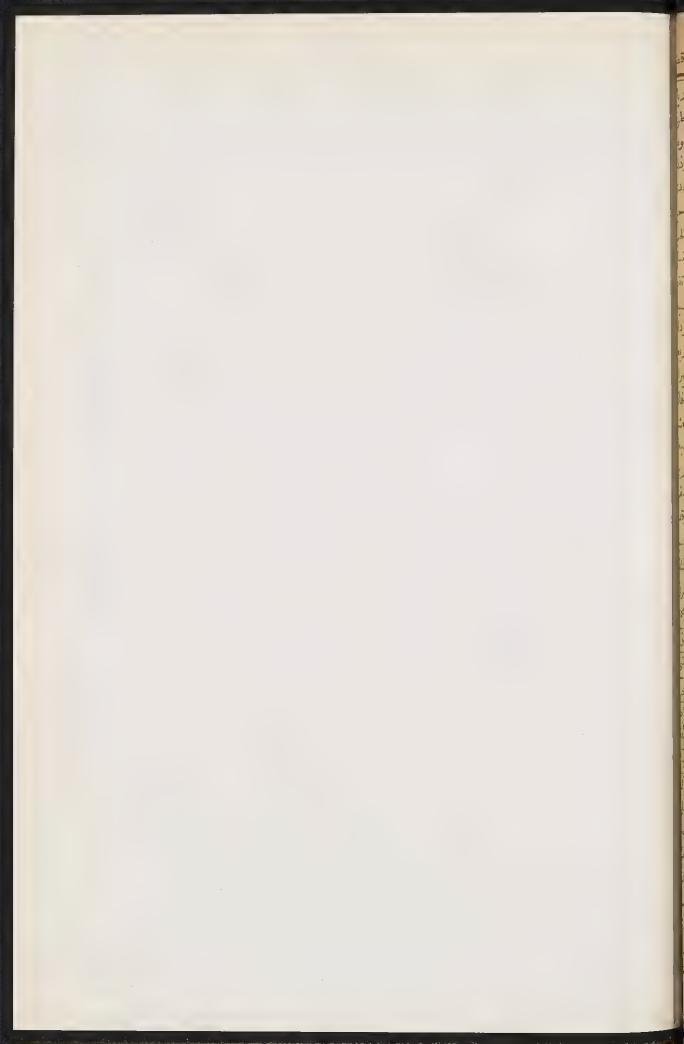



الحافظان أبوحاتم بنحبان بكسر الحاء الستى والحاكم أبوعسد الله في صحيمهما قال الحاكموهي زيادة صحيحة واحتج لهاأ بوحاتم وأبو عدالله أيضافي صحيم ماعارو ياه عن فضالة سعسد رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله علمه وسلم رأى رجلايصلي لم يحمد الله تعالى ولم يجده ولم يصل على الذي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى اللهعلمه وسلم علهذا تمدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا صلىأحدكم فليد دأبحمدريه والثنا عليه وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم وليدع بماشا قال الحاكمهذا حديث صحيح على شرط مسلموهدان الحديث آنوان اشتملاعلى مالا يجب بالاجماع كالصلاة على الآل والذرية والدعاء فسلاءتنع الاحتماح مسافان الامرالوجوب فاذاخر ج بعيض مايتناوله الامرءن الوحوب بدليل بقي الماقى على الوحوب والله أعلم والواحب عندأ صحابنا اللهم صل على مجدومازادعليه سنةولناوجه شادانه يحب المالاة على الاكل وايسبشي واللهأعال واختلف العلافي آل الذي صلى الله عليه وسلمعلى أقوال أظهرها وهو اختمار الازهرى وغيره من الحققين انهم جسع الامة والثاني بنوهائم وبنوالمطآب والثالث أهل متمه صلى الله علمه وسلم وذريه والله أعلم (قوله عن نعيم بن عبد الله المجر) هو بضم الميم واسكان الحيم وكسر الم وقد تقدم مانه وسب تسميته المحر والهصفة النعيم أولا سهفي

إلاهو (أهون) أسهل (عليكم) عبر بعلى دون اللام لارادة تسلط السهولة عليهم (وخير)أى إِنْقَ (لاصحاب النبي صـ لي الله عليه وسـ إيالمدينة) لان مؤنة النقل تُقيله فرأى الاخف في ذلك لميرامن الاثقل وهوموافق لمذهب الحنفيمة في جوازدفع القيم في الزكاة وان كان المؤلف كثير الخالفة لهملكن قاده اليه الدليل كأقاله ابزرشيدوهذا التعليق وان كانصحيحا اليطاوس الكن لاوس لميسمع من معاذ فهومنقطع نعم الراد المؤلف له في معرض الاحتجاج يفتضي قوّته عنه مده ودحكى البهق عن بعضهم أنه قال فيهعن الجزية بدل الصدقة غان ثدت ذلك فقدسقط الاحتماح بهلكن المشهور الاول أي رواية الصدقة وقد أحس بأن معاذا كان يقمض منهم الزكاة إعانهاغيرمقومة فاذاقبضها عاوض عثها حينتذمن شابج اشاءمن العروض ولعدله كان يبيع مدفة زيدمن عروحتي يخلص منكراهة بيع الصدقة لصاحبها وقيل لاحجة في هذا على أخد القمة فى الزكاة مطلقا لانه لحاجة علمها ما لمدينة رأى المصلحة فى ذلك واستدل به على نقل الزكاة أحيب أن الذى صدرمن معاذ كان على سبيل الاجتهاد فلاجة فسه وعورض بأن معاذا كان علم الناس بالخلال والجرام وقد بيناه الذي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الى الين ما كان يصنع وقال الني صلى الله عليه وسلم) في حديث أني هريرة الآتي موصولا انشا الله تعالى في ماب ول الله نعمالي وفي الرقاب (وأ ما حاله) هو ابن الوليد (احتمس) أي وقف ولا يوى درو الوقت فقد احتبس أدراعه) جعدرعوهي الزردية (وأعتده) بضم المثناة الفوقمة جع عتد بفتحتن ولايي ورواعتده بكسرالتا ولسلم أعتاده جمع عناد بفتح العين لكن نقل ابن الاثمرعن الدارقطي ان الممدصوب الاولى وانعلى بنحفص أخطأ فى قوله أعتاده وصحف وقال بعضهم ان أحمد انما لكى عن على بن حفص وأعتده ما لمثناة وان الصواب وأعيده ما لموحدة لكن لاوهم مع صحة الرواية والذي يظهرأن الصحير رواعة اعتده مالمثناة الفوقيسة وهوالمعدّمن السسلاح والدواب العرب (في سبيل الله) قال آلمووي النهم طلبوا من خالدز كاة أعتباده ظما النجالة فقيال الهدم لازكاة على فقالو اللنبي صلى الله علمه وسلم ان خالدامنع فقال انكم تظلونه انه حبسم اووقفها في سيلاالله قبل الحول فلاز كاة فيها وفسمدليل على وقف المنقول خلا فالمعض الكوفيدن انتهسي وقال البدر الدماميني ولاأدرى كيف ينتهض حديث وقف خالدلا دراعه وأعتده دليلا للحذارى على أخذااهرض فى الزكاة ووجهه عمره من حيث ان ادراعه وأعتده من العرض ولولاانه وقفهما لاعطاهما فى الركاة أولم اصع منه صرفهما في سبيل الله فدخلا في أحدمصار يف الزكاة الثمانية فلم فعلمه شئ واستشكله التردقيق العيد بأنه اذاحبس تعن مصرفه من حيث التحبيس فلا بكون مصرفا من حيث الزكاة ثم تتخلص من ذلك ما حتمال أن يكون المرادما لتحمييس الارصاد لذلك لاالوقف فيزول الاشكال وقال النبي صلى الله عليه وسلم) عما وصله المؤلف في العددين من المديث ابن عباس رضي الله عنهما (تصدقن) أي أدين صد قاتكن (ولوس حليكن) بضم الحاء المهملة وكسر اللام وتشديد التحسيمة قال البخارى (فلم يستثن عليه الصلاة والسلام (صدقة الفرض من غيرها )ولاى درصدقة العرض العبن المهملة بدل الفاع (فعلت المرأة تلقي خرصها) إنه الخاء المحمة وسكون الراءوبالصاد المهملة حلقتها التي في أذنها (وسخابها) بكسر السدن الهمادة فلادتها قال الصارى (ولم يعص) علمه الصلاة والسلام (الذهب والفضة من العروض) إموضع الدلالة منهقوله وسخابها لائن السخاب لىسمن ذهب ولافضة بلمن مسلة وقرنفل وأنحوهما فدل على أخد ذالقمة في الزكاة لكر قوله ولومن حليكن بدل على أنها لم تكن صدقة مجملودة على حدالز كاة فلاحجة فمه والصدقة اذاأطلقت حلت على المطوّع عرفا \* و بالسمند

(٦) قسطلاني (ثالث) أول كماب الوضور (قوله عن أي مسعود الانصارى) هوالبدرى واسمه عقبة بن عرووتقدم يانه

وال ما ورسول الله فكميف الصحيرة الله عليه الله فالميف الصدي عليه فالله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلى الله عليه وسلم عجد كاصليت على آل الراهيم والدّ على محد وعلى آل محدد كما والمن على الله المن والدّ على محد وعلى آل محدد كما والله طلابن المنى قالاحدث المحدد المناهجة عن الحدد المناهجة عن الحدم قال سعة من الحدم قال المناهجة عن الحدم قال المناهجة عن الحدم قال المناهجة عن الحدم كالهيف كعب سن عمرة

في آخر المقدمة وفي غرم (قوله أمرنا الله تعالى أن نصلى عليك بارسول الله فكدف نصلى علمك معناه أمر باالله تعالى بقوله تعالى صاور علمه وسلواتسلما فكمف نلفظ بالصلاة وفيهذا انمن أمريشي لايفهم مراده يسأل عنه المعلم مايأتي به قال القاضي عساض و يحمّـ لأن يكون سؤالهـ معن كمفسة الصلاة فيغيرالصلاة و يحمّل أن يكون في الصـ لاة قال وهوالاظهرقات وهدذا ظاهر اخسارممل ولهذاذكرهذا الحديث في هدا الموضع (قوله فمكترسول اللهصلي الله علمه وسلم حتى تمنيناانه لم يسأله) معناه كرهنا سؤاله مخافة منان يكون الني صلى الله عليه وسلم كرهسؤاله وشق علمه (قولة صـ لي الله علمه وسـ لم والسلام كاقدعلم) معناهقد أمركم الله تعالى الصلاة والسلام على فاماال المدةفهذه صفتها وأما السلام فكاعلتم في التشهدوهو قولهم السلام عليكأيم االنبي

وال حدثنا محدب عبدالله) قال حدثي بالافراد (الي)عبدالله بن المثني (قال حدثي) بالافر عى (عَمَامةً) بضم المثلثة وتَخفيف الميم ابن عبدالله بن أنس قاضي البصرة (ان) جدّه (انسا) ابن مالك (رضى الله عنه حدثه ان أيابكر) الصديق (رضى الله عنه كنبله) الفريضة التي تؤن فَى زِكَاةً الْحَيُوانِ (التَّيَامِ اللَّهُ رَسُولَةِ) صلى الله عليه وُسِلِم بِهِ اوْثَبْتِ لَفُظُ الْتِي لا كشميهني (وم بالغت صدقته بنت مخاص) بأن كان عند دمن الابل خس وعشرون الى خس وثلاثين وبنا المخياض بفتح المهوبالخيام والضياد المتجمة تبنا لانثىمن الابلوهي التي تم لهاعام سميت به لانأم آن لهاان تلحق بالنحاض وهووجع الولادة وان لم تحده لو بنت بالنصب على المفعولية وفى نسط بإضافة صـ دقة الى بنت (وليست عنده) أى والحال ان بنت المخاص ليست موجودة عندا (و) الحال ان الموجود (عنده بنت البون) أنثى وهي التي آن لامها أن تلدفت صرابونا (فأنها تقا منه)أى من المالك من الزكاة (ويعطيه المصدق) بضم الميم وتحفيف المهملة وكسر الدال كعلم آخذالصدقةوهوالساعى الذى يأخذال كأة (عشر ين درهما ) فضة من النقرة الخالصة وم المرادبالدراهم الشرعية حيث أطلقت (اوشاتين) بصفة الشاة المخرجة عن خسمن الابل (ال لم يكن عنده) أى المالك بنت مخاص على وجهها ) المفروض (وعنده اس البون) ذكر (فانه يف منه) وانكانأقل قيمة منهاولا يكانى تحصيلها (وليسمعه شي) وهذا طرف من حدرا الصدقات ويأتى انشاالته تعالى معظمه فيابز كاة الغنم ودلالته على الترجة منجهة قبر ماهوأنفس ممايجب على المتصدق واعطاؤه ألتفاوت من جنس غبرالجنس الواجب وكا العكس واجيب أنهلو كان كذلك لكان ينظر الى مابين السينين في القيمة فيكان المعرض يزيدا وينقص أخرى لاختسلاف ذلك فى الامكنة والازمنية فلماقدرا لشارع التفاوت بمقسد ارمع لايزيدولاية صكان ذلك هوالواجب في مشل ذلك قاله في فتح البارى \*ورواة هـ ذا الحدا بصريون وفيه القديث وأخرجه المؤلف في مواضع قال المزى في الاطراف ستة في الزكافة هناو بأب لايحمع بين متفرق وباب ما كانمن خليطين وباب من باخت عنده صدقة بنت مخاه ويابزكاة الغنم وبابلاتؤخذفي الصدقة هرمة وفي الخس والشركة واللباس وترك الحيلون صاحب التلويح في عشرة مواضع باسنادوا حدمة طعامن حددث تمامة عن أنس وأخر أبوداودفي الزكاةوكذا النسائي واسماحه \* وبه قال (حدد شاسؤمل) بضم المم الاو وفتح الثانية مشــ تدة بلفظ المفعول ابن هشام البصري قال (حــ د شااسمعيل) بن عليــ ة (ع الوب) السخساني (عنعطاء بن اعرباح قال قال ابن عباس رضي الله عنه ما اشهد على رس الله صـ لي الله عليه وسـ لم لصلي) بفتح اللامين والاولى جواب قسم محـ ذوف يتضمنه الفطأت أى والله لقد صلى صـ لاة العمد (قبل الخطمة فراى) عليه الصلاة والسـ لام (انه لم يسمع السا خطبته لبعدهن (فاتاهن)أى فيا اليهن (ومعه بلال) حال كونه (ماشر فو به) الاضافة وال ذرناشرتو به بغميراضافةمع الرفع (فوعظهن وأمرهنأن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي وأش الوب) السختياني بيده (الى اذنه والى حلقه) بريدمافيه مامن حلق وقرط وقلادة ﴿ ومطابقًا للترجة قيل من جهة أحره عليه الصلاة والسلام النسائد فع الزكاة فدفعن الحلق والقلأ وهو يدل على جوازا خدا العرض في الزكاة وجوابه مام في هدا الماب قريا 🐞 عدا (أ بالتنوين (لا يجمع بين متفرق) بتقديم المثناة الفوقية على الفا وتشديد الرا وللعموي والمن مفترق بأخيرها (ولايفرق بين مجتمع) بكسرالم الثانية (ويذكرعن سالم) هواس عبدالله با مماوه المحدوأبو يعلى والترمذي وغيرهم وعنابن عمر رضي الله عنه ماعن النبي صليا

ورجة الله وبركاته وقوله علم هو بفتح العسين وكسر اللام الخففة ومنهم من رواه بضم العسين وتشديد اللام أى علمتكموه

اللاأهدى لكهدية خرج علينارسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قدعرفنا (٣٤) كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك قال

قولُوا اللهم صلَّ على محدوعلي آل مجدكاصلت علىآل الراهم انك حدد محدد اللهم مارك على مجدد وعلى آل مجدد كالاركت على آل ابراهم اللحيد محيد المحدثنا زهبرس حرب وأبوكرب فالاحدثنا وكيع عنشعمة ومسعرعن الحكم بهذا الاسنادمثله واسسف حديث مسعرالاأهدىالأهدية

وكالاهماصح وقوله صلى الله علمه وسلم قولوا اللهم صلعلي محددوعل آل محدد كاصلت علىآل ابراهم موبارك على محمد وعلى آل محدد كاماركت على آل الراهم) قال العلماء معين البركة هناالز بأدةمن الخيير والكرامة وقبل هيءمني التطهير والتزكية واختلف العلماء فيالحكمة فىقوله اللهمصل على محدكاصليت على ابراهيم مع ان محداصلي الله عليه وسلم أفضل من ابراهم صلى الله علمه وسلم فال القاضي عياص رحمه الله أظهر الاقوال انسنا صلى الله علمه وسلم سأل ذلك لنفسه ولاهل بتدايم المعةعليهم كاأعها على الراهم وعلى آله وقدل بلسأل ذاكلامته وقيل بللسق ذاكله دائماالى بومالقدامة و يحمل الهد اسان صدق في الا تخرين كابراهيم صلى الله عليه وسام وقيل كان ذلك قبلان يعلم انه أفضل من ابراهيم صلى الله عليه وسلم وقيل سأل صلاة يتخذه بهاخليلا كالتخدذ ابراهيم هذا كلام القاضي والختارف ذلك أحدثلا ثةأقوالأحدهاحكاه بعض أصحا بناءن الشافعي رجمه الله تعالى ان معناه صل على محد وتمالكلامهنائماسيتأنف وعلى المعدأى وصلعلى آل محد كإصليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم فالمسؤلله مثل ابراهيم وآله هم آل محدصلى الله عليه وسلم لانفسه

لمه وسلم مثله )أى مثل لفظ الترجمة \* وبالسند قال (حدثنا محمد تنعمد الله الانصاري الحدثني )بالافراد (الى) عبدالله سالمني (قال-دثيي) بالافرادعي (عامدان) جده أسارض الله عند محدثه أن الما بكررضي الله عند مكتب له) الفريضة (التي فرض رسول الله لى الله عليه وسلم ولا يجمع) بضم أوله وفتح الله مأى لا يجمع الماللة والصدق (بن متفرق) قدم الناعلي الفاء (ولا يفرق) بضم أوله وفتح الله مشدد (بسجمَع) بكسر المم الماندة خشمة المالك كثرة (الصدقة) فيقل ماله أوخشية المصدق قلتها فاص كل واحدمنهما نلايح ففالمال شيأمن الجع والتفريق وخشمة نصب على انه مفعول لاجله وقد تنازع مالفعلان يجمع ويفرق وقال في المصابيم و يحمل أن يقدرلا يفعل شياً من ذلك خشمة صدقة فيعصل الرادمن غيرتنازع وهذا الناويل السابق فالهالشافعي وقال مالك في الموطا هذاهأن يكون النفوالثلاثة لكل واحدمنهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى يحام كالهم فيها الاشاة واحدة أويكون للخليطين مائتا شاة وشا النفيكون عليهما فيها لانشياه فيفرقانها حتى لا يكون على كل واحدالاشاة واحدة فصرف الخطاب للمالك وقال وحنىفةمعنى لايجمع بين متفرق ان يكون بين رحلين أربعون شاة فاذا جعاها فشاة واذافر قاها لاشئ ولايفرق بين مجتمع أن يكون لرجل مائة وعشر ونشاة فاذا فرقها المصدق أربعن أربعن للانشياه وقال أبوبوسف معنى الاول ان يكون الرجل عانون شاة فاذاجا المصدق قال عي سي إيناخوتى ليكل وأحدعشرون فلازكاةأو يكون لهأربعون ولاخو نهأر بعون فيقول كلهالي شاة في هذا (باب) بالتنوين (ما كان من خليطين فانهما بتراجعان بينهم ابالسو بة وقال طاوس) وابن كيسان اليماني (وعطام) هوابن أبي رياح مماوصله أبوعبيد في كتاب الاموال (أذاعم لليطان بك مرلام علم مخففة ولابي الوقت من غيراليونينية علم الخليطان بفتحها مشددة أموالهمافلا يحمع مالهمآ) في الصدقة فلوكان ليكل واحدمنه ماعشر ون ثناة مميزة فلازكاة وقال سفيان) المورى (لاتجب) في الخليطين كاة (حتى يتم لهذا أربعون شاةولهذا أربعون لة) فعد على كل واحد شاة وهذا مذهب أبي حنيفة وحاصله انه لا يجب على أحد الشريكين مايلا الامثل الذى كان يجب علمه لولم تمكن خلطة فلم يعتبر واخلطة الحوار واعتبرها الشافعي كغلطة الشيوع لكن تختص خلطة الحوار باتحاد المشرع والمسرح والمرعى والمراح بضم المم بوضع الحلب بفتح الملام والراعى والفعـل \* و بالسـند قال (حـد شامحد بن عبـد الله قال حدثتي إبالافواد (آبي) عبدالله ن المثنى الانصارى وثقه العلى والترمذي واختلف فسه ولالدارقطني وقال ابنمعين وأبوزرعة وأبوحاتم صالح وقال النسائي ايس بالقوى وقال الساجي بهضعف ولم يكن من أهل الحديث وروى مناكر وقال العقيلي لا يتابع على أكثر حديثه أنهى نع تابعه على حديثه هدذا حادين سلة فروا معن عمامة أنه اعطاه كتابا وزعم أن أبابكر كتبه الحديث رواه أبوداودورواه أحمد في مسمده فانتني كونه لم يتابع عليه وبالجلة فلم يحتج المخارى الافى روايه معنعه عمامة وأخر جله من روايته عن تابت عن أنس حديثا توبع به عنده وأخر جله أيضافى اللباس عن مسلم بن ابراهيم عن عبد الله بنديذار في النهدى عن القرع البعدة نافع وغيره عن ابن عمر وروى له الترمذي وابن ماجه (قال حدثني) بالافراد أيضا (عمامة الساحداثه أن الما بكورضي الله عند مكتبلة )فريضة الصدقة (التي فوض رسول الله صلى وأحدا لليطين مأوجب أو بعضه من مال أحدهما فانه رجع الخالط الذي أخذمنه الواجب

القول الثاني معناه اجمل لمجدوآ له صلاة منك (٤٤) كاجعلتم الابراهيم وآله فالمسؤل المشاركة في أصل الصلاة لاقدرها القول الثالي

أأو بعضه بقدر حصة الذي خالطه من مجموع المالين مشلافي المثلي كالثمار والحبو وقمية في المقوم كالابل والبقرو الغينم فله كأن ايكل منهمه اعشرون شياة رجع الخليط على خلير بقمة نصف شاة لا بنصف شاة لانها غير مثلة ولوكان لاحدهم امائة وللا خر خسون فاخذ السا الشاتين الواجبة بنمن صاحب المائة رجع بثلث قيمة ماأ ومن صاحب الجسين رجع با قعمتهماأ ومنكل وأحدشاة رجع صاحب المائة بثلث قيمة شانه وصاحب الحسدين بثلثي قيمة (بابز كاة الابلذ كره) أى حكم زكاة الابل (ابوبكر) الصديق (وأبوذر وأبوهر برة را الله عنهم عن الذي صلى الله عليه وسلم وحدديث كل منهم يأتى انشا الله تعالى في الز وحديث أبي ذرفي الندورأيضا \* و بالسند قال (حدثنا على بنعبد الله) المدين قال (حد الوليدين مسلم) بسكون السين وكسر اللام القرشي قال (حدثنا الاوزاعي) عبدالرجن بنع (عَالَ حَدَثَى) بِالأَفْوَادِ (أَنْشُهَابُ) مُحَدَّثِ مُسَلِم الزهري (عَنْ عَطَاءُ بِنْ يَرِيدٌ) مِن الزيادة ال (عن الى سعىد الخدرى رضى الله عنه ان اعراب اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهج أىان بايعه على الاقامة بالمدينة ولم يكن من أهل مكة الذين وجبت عليهم الهجرة فبلاا (انشانها) أى القيام بحق الهجرة (شديد) لايستطيع القيام بج الاالقليل والعلها كال متعذرة على السائل شاقة علمه فلم يحمه اليها (فهل للنمن ابل تؤدى صدقتها) ركاتها (فالله لى ابل أؤدّى زكام ( قال فاعل من ورا العمار) عوحدة ومهم مله أى من ورا القرى والد وكانه قال اذا كنت تؤدّى فرض الله علمك في نفسك ومالك فلا تمال أن تقيم في متك ولوك فى أبعد مكان (فان الله لن يترك ) بكسر المشاة الفوقية أى لن ينقصك (من) ثواب (علك سُس وللعموى والمستهلي لم يترك بلم الجارمة بدل ان الناصية وفي بعض النسيخ لم يترك بسكون الملن الفوقيةمن الترك \* وهـ ذاالحديث أخرجه أيضافي الهجرة والادبو الهبـ قومـ له في المغال وأبوداودف الجهادوالنسائي في السعة والسير ﴿ (بَابِمن بِلغت عنده صدقة بنت مختاص) ر صدقة فاعل بلغت من غيرتنو بن لأضافته الى بنت مخاص ولابي ذرصد قة بالتنو بن بنت مخالا نصب مفعول بلغت (وليست عنده) \* و بالسند قال (حدثنا محدين عبدالله قال حدثه بالافراد (آبي) عدد الله بن المدني (قال حدثني) الافراد أيضا (عمامة) بضم المثلثة (أن أنساره الله عنه حدثه ان أما بكروضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أحم الله وسوله صلى عليه وسملم) بها (من بلغت عند دمن الابل صدقة الجذعة) بفتح الجيم والذال المعجمة التي لهاأرب سننن وطعنت في الخامسة (واستعنده حذعة) الواوللعال (وعند محقة) بكسرالم المه ملة وفتح القاف المشددة التي لهاثلاث سنسوطعنت في الرأبعة وخبر المبتدا الذي من بلغت قوله (فانه اتقبل منه الحقة ويجعل معهاشاتين) بصفة الشاة الخرجة عن خسم الابل يدفعهما للمصدق (ان استيسرتاله) أى وجدتا في ماشيته (اوعشرين درهما) فضفه النقرة وكل منهما أصل في نفسه لابدل لانه قد خبر فيهم او كان ذلك معلوما لا يجرى مجرى تعد القيمة لاختلاف ذلك في الازمنة والامكنة فهو تعويض قدره الشارع كالصاع في المصراة (ور بلغت عند دصدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعط المصدق) بتخفيف الصادأى الساعى (عشر ين درهما اوشاتين ومن بلغت عزده صدقة الم ولدست عنده الابنت البون) أنى (فاتها تقبل منه بنت لبون و يعطى) المصدق بالتشديدوا المالك (شانين اوعشر بن درهماومن بلغت صدقته بنت البون) بنصب بنت على المفعولية وا

على ظاهره والمراداجعل لمجد وآله صلاة عقدارالصلاةالتي لابراهيم وآله والمسؤل مقابلة الجلة بالجلة فان الختارف الاك كاقدمناه انهم جيع الاناع ويدخل في آل ابراهميم خدال تقاليحصون من الانبا ولايدخل في آل محدصلي الله عليه وسلم نبي فطلب الحاق هذه الجلة النيفيها عواحد سلك الجلة التي فيهاخـ لا تقمن الأنبيا والله أعلم فال القاضى عياض ولم يجي في هذه الاحاديث ذكرالرجة على النبى صلى الله عليه وسلم وقدوقع في بعض الاحاديث الغريبة قال واختلف شيوخنافي حوازالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحة فلذهب بعضهم وهواخسارأى عرس عبد البرالى انه لا يقال وأجازه غبره وهومذهبأبي محدب أبى زيد وحجمة الاكثرين تعليم الذي صلى اللهعلمه وسلم الصلاة عليه وليس فيهاذ كرالرخمة والمختارانه لايذكر الرجة وقوله وباراء لي مجدوعلي آل محدقدل البركة هذا الزيادة من الخير والكرامة وقيل الثبات على ذلك من قولهم مركت الابل أى شتت على الارض ومنه بركة الماء وقيل التزكمة والتطهيرمن العموب كلها وقوله اللهمصلعلي محدوعليآل محمدا حبج بهمن أجازا اصلاة على غبر الانسا وهداما اختلف العلماء فيه فقال مالك والشافعي رجهاما الله نعالى والاكثرون لايصلى على غيرالانبيا استقلالافلايقال اللهم صل على أى بكر أوعم رأوع لي" أوغرهم وأكن يصلى عليهم تمعا فيقال اللهم صل على مجدوا ل مجد واصحاه وأزواجه وذريته كإجات به الاحاديث وقال أحدرجه الله وجماعة بصلى على كل واحدمن المؤمنين مستقلا واحتجوانا حاديث الباب وبقوله صلى الله

لله ثناهجدين بكارحدثنا المعميل بنزكر ياعن الاعمش وعن مسمعر وعن مالك بن (٤٥) وغول كالهمعن الحكم بدأ الاستادمثله

غرأنه قالو مارك على محدولم يقل اللهم \* حدثنا محمد سعمدالله النفرقال-دشارو حوعبدالله ابنافع ح وحددثنا احمق بن ابراهميم واللفظ له قال أخبرنا روح عن مالك بن أنس عن عبد المدن ألى بكرعن أسهعن عروبن سلم قال أخرني أبوحد الساعدي انهم قالوا بارسول الله كيف نصلي عليك فالقولوا اللهمصلعلي محد وعلىأزواجه وذريته كاصلت على آل ابراهم وبارك على محد وعلى أزواجه وذربته كاماركت على آل ابراهم اللحيد محيد

عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى وكاناذاأ تاهقوم بصدقتهم صلىعليهم فالواوهوموافق لقول الله تعالى هوالذى يصلى عليكم وملائكته واحتج الاكثرون بأن هذا النوعمأ خوذ من التوقيف واستعمال السلف ولم ينقسل استعمالهم ذلك يسل خصوامه الانبيا كاخصوا الله تعالى بالتقديس والتسبيح فيقال فالاالله سمانه وتعالى وقال الله تعالى وقال الله عزوجل وقال الله جلت عظمته وتقدستأسم اؤموتمارك وتعالى ونحوذلك ولايقال فال النيعزوجلوانكانعز راجللا ولانحوذلك وأجانواعن قسول الله عزوج لهوالذى يصلى علمكم وملائكته وعن الاحاديث بأن ما كانمن الله عز وجـل و رسوله فهودعاء وترحموليس فيمهمعني التعظيم والتوقيرالذي يكونمن غيرهما وأماالصلاةعلى الالل والازواج والذرية فأنماجا معيلى التبعلاعلى الاستقلال وقدمنا

ي لها سنتان وطعنت في الثالثة (وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة و يعطيه المصدق) بالتخفيف هوالساعي (عشر بن درهمااوشا تينومن بلغت صدقته بنت لمون) نصب (وليست عنده وعنده تعاض )وهي التي لهاسنة وطعنت في الثانية (فأنها تقمل منه بنت مخاص ويعطى) أي المالك معها) المصدق عشر يندرهما اوشاتين أنيه أن حبركل من شه بشاتين أوعشر ين درهما وجواز ازول والصعودمن الواحب عند دفقده الى سن آخر بليه وأخيار في الشاتين والدراهم لدافعها واكان مالكاأ وساعياوفي الصعودوالنزول للمالك في الاصيح وهذا الحديث طرف من حديث السوليس فيهما ترجمله نعمأ ورده في اب المرض في الزكاة وافظه كما مرقر يباومن بلغت صدقته ت يخاص والمست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه و يعطيه الصدق عشر ين درهما الاتنفان لمتكن عنده بنت مخاص على وجهها وعنده اس البون فانه تقبل منه وليس معهشي حلفه هنافقيل جرى في ذلك على عادته في تشحيذ الاذهان بخلو حديث الباب عن موضع لنرجة كأرواه اكتفاءبذ كرأصل الحديث في موضع آخر لميحث الطالب عنه وقيل غبرذلك بما زىلابزرشمدوابن المنعروفماذ كركفاية في الاعتدار عنمه والله الموفق والمعين (يابز كاة لفتم) \* وبالسند قال (حدثنا محدين عبدالله بن المثنى الانصارى قال حدثني) بالافراد (الى) مدالله (قال حدثني) بالافرادأ يضا (عمامة بنعب دالله بن أنس أن بحده (أنسا) رضى الله عنه حدثهانابابكر)الصديق (رضى الله عنه كتبله)أى لائس (هذا الكابلاوجهه الى لحرين عاملاعلم اوهواسم لاقليم مشهور يشتل على مدن معروفة فاعدتها هجر ربسم الله الرجن الرحيم هذه فريضة) أى نسخة فريضة (الصدقة التي فرص رسول الله صلى الله علمه وسلم على المسلمان بفرض الله (والتي امر الله بها) بحرف العطف ولا بي داود التي مدونه على ان الجدلة بلامن الجلة الاولى ولغيراً بي ذريه (رسوله) عليه الصلاة والسلام أي يتبله غها وأضه ف الفرض المهلانه دعاالمه وحل الناس علمه أومعنى فرض قدرلان الايحاب منص القرآن على سبيل الإجال وبنصلي الله عليه وسلم عجله مقدير الانواع والاجتباس (فن ستلها) بضم السن أي فن سئل الزكاة (من المسلمة) حال كونه ا(على وجهها فليعطها) على الكيفيسة المذكورة في الحديث من غبرتعدّ بدايل قوله (ومن سئل فوقها) أى زائدا على الفريضة المعبنة في السدن أو العدد (فلا يعط) الزائد على الواجب وقيل لا يعطشيا من الزكاة لهذا المصدق لانه خان بطلمه اوقالزائدفاذاظهرت خيالته مسقطت طاعته وحينتذ يتولى اخراجه أو يعطمه الساع آخر تمشرعفى يبان كيفية الفريضة وكيفية أخذها وبدأ بزكاة الابللانماغالب أمواله مفقال إفى اربع وعشر بن من الابل) زكاة (فادونها) أى فادون أربع وعشر بن (من الغهم) يتعلق المبتداالمقدر(منكلخس)خبرالمبتداالذيهو (شآة) وكلةمن للتعليل أى لاجل كل خمسمن الابل وسقط فيروا بةابن السكن كلةمن الداخلة على الغنم وصوّبه بعضهم وقال القاضي عماض كلصواب فنأثنتها فعناه زكاتهامن الغنم ومن للبيان لاللتبعيض وعلى أسقاطها فألغنم مبتدأ خره في أربع وعشر بن وانما قدم الخبرلان المراد سان النصب اذالز كاة انما تحب بعد النصاب فكان تقديمه أهم لانه السابق في التسبب (اذا) وفي نسخه قفاذا (بلغت ) ابله (خساوعشرين الى مسودًا لا ثين ففيها بنت مخاص التي ) قيد مالا شي التأكيد كايقال رأيت بعيني ومعت ماذني وفاذا الغت الله (ستاوثلاثين الح خس واربع من فنيها بنت لبون انتي )آن لامها أن تلد (فاذا بلغت) الله (ساواربعين الىستين ففيهاحقه طروقه الجل) بفتح الطامفعولة بمعنى مفعولة صفه لحقة استحقت أن بغشاها الفعل فاذا بلغت) الله (واحدة وسيتين الى خسر وسيبعين ففيها جددعة) بفتح الجيم الهبقال تبعا لان المابع بحمل فيهمالا يحمل استقلالا واختلف أصحابنا في الصلاة على غير الانساء هل يقال هومكر وه أوهو يجرد ترك

دُنْ اليحي مِنْ آلوب وقتيمة مِنْ سَعْدِ السَّوْل الله عليه وسَلَم قَال الله عليه وسَلَم قَال الله عليه من عليه عشرا في حدثنا يحسي مِن يحيى قال قرأت على مالك عن سمى عن الى صالح عن أبي هريرة

أدبوالعصم المشهو رانه مكروه كراهة تنزيه فال الشيخ أبومحمد الحوين والسلام في معنى الصلاة فان الله تعالى قرن سنهما فلا يفرد به غائب غير الانبيا ، فالا يقال أبو بكر وعروعلى عليهم السلام واغمأ يقال ذلك خطاما للاحما والاموات فمقال السلام علمكم ورجمة الله وألفاءلم (قولهصلي اللهعلمه وسلم من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا) قال القاضي معناه رجته وتضعمف أحره كقوله تعالى منجاء مالحسنة فله عشر أمثالها قال وقد تحكون الصلاة على وجهها وظاهرهاتشر يفالهبن الملائكة كافي الحديث وانذكرني في ملا ذكرته في ملاخرمنهم

\*(ياب التسميع والتحميد والتحميد

وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ادا قال الامام عمع الله المدحدة قولوا الله الحد فاله من وافق قوله قول الملائكة غفرله ما تقدم من ذب وفي رواية ادا أمن الامام فأمنوا فانه من وافق تأمينه تأمين بخطه والذى في شرح المشكاة بعطه وفي سائم المدل في الما المدل في الما المنحى الح اله فلعل المؤلف الما عمار تعالم على وسقط من قله قوله وقد تقرران المدل في تقل عمار تعالم على المعتمدة واله وقد تقرران المدل في تقل عمار تعالم على المعتمدة

والذال المجيمة ميت بذاك لانهاأ جذعت مقدم أسنانهااى أسقطته وهي عاية أسنان الز (فاذا بلغت) ابله (يعني ستاوسمعين الى تسعين ففيها بنتالمون) بزيادة يعني وكأن العدد حذف الاصل اكتفاء بدلالة الكلام عليه فذكره بعض رواته وأتى بلذظ يعني لينبه على انه مزيدأ وش أحددواته فيه (فأذابلغت) الله (احدى وتسدين الى عشرين وماتة ففيها حقمان طروق الج فاذارادت)ابله (على عشر من ومائة) واحدة فصاعدا (في كل اربعين بنت لبون وفي كل خسب حقة ) فواجب مائة وثلاثين بنتالبون وحقة وواجب مائة وأربعين بنت لبون وحقان وهك (ومن لم يكن معه الااربع من الابل فليس فيه اصدقة الاأن يشاربها) أن يتبرع ويتطوّع (فا بلغت خسامن الابل ففيم اشاة و) فرض علمه الصلاة والسلام (في صدقة الغير في ساعتماً) أ راعة الاالمعلوفة وفى ساءتها كما قاله فى شرح المشكاة بدل من الغنم (٢) باعادة الجار المبدل حكم الطرح فلا يحب في مطلق الغنم شئ وهذا أقوى في الدلالة من أن لوقيل المدا وفي ساعة الغنم فى الغنم السائمة لان دلالة البدل على المقصود بالمنطوق ودلالة غيره عليه بالمفهوم وفى تكرارا لم اشارة الىأن للسوم في هذا الجنس مدخلا قو يا وأصلا يقاس عليه بخلاف جنسي الابل والبه انتهى (اذا كانت)غنم الرجـل وللكشميه في اذا بلغت (أربعين الى عشرين ومائة) فزكاتها (شا جذعة ضأن لهاسنة ودخلت في الثانية وقمل سنة أشهراً وثنية معزلها سنة ال ودخلت في الثالة وقيل سنة وشاة رفع خبرمة تدامض وأومبتدأ وفي صدقة الغنم خبره (فاذا زادت) غمه (على عنمرا ومائمةً) واحدة فصاعدا (الى مائتين) فركاتها (شاتان) مرفوع على الخبرية أوالابتدائية كام (فَادَارَادِتَ)غَمْه (عَلَيْ مَا نَتِينَ) ولووا حدة (الى ثَلْمَا نَهْ فَفِيها ثَلَاثَ) ولا كَشَّى يهني ثلاث شياه (فَانَ زَادَتَ) غَهُه (على ثَلْمُانَةً) مائة أخرى لادومُ ا(فَقى كل مائة شَاةً) فَق أربعه الله أربع شياه وز خسم الته خس وفي ستمائة ست وهكذا (فاذا كان سائمة الرجل ناقصة) نصب خبركان (مر أربعين شاة واحدة صفة شاة الذي هو عَسرا ربعين كذا أعربه في السنقي وتعقبه في المصابيرا لافائدة في هذا الوصف مع كون الشاة تمينزا وانماو احدة منصوب على أنه مفعول بنافصة أكال كان عندالرجل سائمة تنقص واحدة من أربعن فلاز كاة عليه فيها ويطريق الاولى اذا نقصا زائداعلى ذلك ويحتمل ان يكونشاة مفعولا بناقصة وواحدة وصف لهاوالتمييز محذوف للدلالة علم انهى (فليس فيها) أى الناقصة عن الاربعين (صدقة الاأنيشا وبها) أن يتطوع (وفي) ما أن درهم من (الرقة) بكسراله اوتخفيف القاف الورق والها وعوض عن الواونحو العدة والوعا الفضة المضروبة وغيرها (ربيع العشر) خسة دراهم ومازا دعلى المائتين فحسابه فحبرب عشرهوقال أبوحنيفة لهاوقص فلاشئ على مازادعلى مائتي درهم حتى سلغ أربعين درهمانف ففيه حينتُذُدرهم واحدوكذا في كل اربعين (فان لم تكن) أي الرقة (الاتسعين وما تقفليس في شئ )لعدم النصاب والتعبير بالتسعين يوهم اذازادت على المائة والتسعين قبل بلوغ المائة من أن فه زكأة وليس كذلك وانمياذ كرالتسعين لانهآ خرعقدة بسل المبائة والحسباب اذاجاو زالا حادكانا تركسه بالعقود كالعشرات والمنبن والالوف فذكرا لتسمين ليدل على ان لاصدقة فهما نقصع المائة تن ولوبعض حمة لحديث الشيخين المس فما دون خس أواق من الورق صدقة (الا ان شا ربها)وهذا كقوله في حديث الاعرابي في الايمان الاأن تطوّع في هذا (باب) بالتنوين (لابوط في الصدقة) المفروضة (هرمة) بفتح الها وكسراله او (ولاذات عوار) بفتح العين (ولانس الاماشا المصدق) بخفيف الصادالمهملة وتشديدها والتشديدمكشوط في اليونينية وبالسلا قال (حدثنا محدين عبد الله قال حدثن الى) عبد الله بن المثنى (قال حدثن ) بالافرادفيه المة) بعبدالله (أنأنها) جده (رضى الله عنه حدثه أن الأبكر) الصديق (رضى الله عنه

قنسله التي )وللكشميهي الصدقة التي (أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم) بها (ولا بعرب

الجدفانه منوافق قوله قول الملائكة

غفرله ماتقدم منذنبه \*حدثنا قتسة نسعدد فالحدث العقوب يعنى النعيد الرجن عن مهيل عن أمهعنأبي هريرةعن النبي صلي الله علمه وسالم بمعنى حديث مي \* حدثنايحي بن يحي قال قرأت على مالك عن النشهاب عن سعيد ان المسب وأبي سلة نعسد الرحن أنهما أخبراه عن أبي هريرة انرسول الله صلى الله عليه وسلم فالاذا أمن الامام فأمنوا فانهمن وافقتأمينه تأمينالملائكة غفر له مانقدم من دسه قال انشهاب كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين \* وحدثنا حرملة س المحدى قال أخدرنا ابنوهب قال أخبرني بونسعن ابن شهاب أخيرنى النالسب وألوسلة ابنعبدالرجنان أناهر برة قال معت رسول الله صلى الله عليه وسام بمثل حديث مالك ولم يذكر قولابنشهاب

الملائكة غفرله مانقدم منذنه وفى رواية اذا قال أحدد كم آمن والملائكة في السماء آمين فوافقت احداه ماالاخرى غفرله ماتقدم من ذنسه وفي رواية اذا قال القارئ غرالغضوب عليهم ولاالضالن فقالمن خلف مآمن فوافق قوله قول أهل السماعة فرله ماتقدم من ذنبه وسقى حديث ألى موسىف ماب التشهداذا قال غـ مرالمغضوب علىم ولا الضالين فقولوا آمين) الشرح في هدذه الاحاديث استحماب التأمن عقب الفاتحة للامام والمأموم والمنفرد وأنه بنبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الامام لاقدله ولادعده لقوله صلى الله

الصدقة)المفروضة (هرمة)الكبيرة التي سقطت أسنانها (ولاذات عوار) بفتح العين وألف عد واوأى معيمة بماترة به في السعوه وشامل للمريض وغيره و بالضم العور في أأعين الامن مثلها والهرمات وذات العواروة كني مريضة متوسطة ومعسة من الوسطو كذالاتؤ خذصغبرة لم تملغ ن الاجزا الولايس) وهو فل الغنم أو مخصوص بالمعز لقوله تعالى ولا تيمه موا الخنيث منه فقون والاماشا المصدق بتعفيف الصادوكسر الدال كمعدث آخد ذالصدقات الذي هووكيل فقرا فقنص الزكوات بأن يؤدى اجتهاده الى أن ذلك خبرلهم وحينتذ فالاستثناء راجع لذكرمن الهرم والعواروالذكورة نع يؤخذا بناللبون أوالحقءن خسوعشرين من الابل نددفقد بنت الخياص والذكرمن الشمأه فميادون خسوعشر ينمن الابل والتدييع في ثلاثين والمقرللنص على الجوازفيها الافي الحق فللقماس وخرج بعيب الممع عمب الاضحية ولوانقسءت الشية الى صاحوم اض أوالى سلمة ومعسة أخذ صححة بالقسط فني أربع منشاة نصفها ماح ونصفها مراض وقية كلصيحة ديناران وكل مريضة يارتؤخذ عصحة بقمة مفصححة ونصف مريضة وهودينار ونصف وكذا لوكان نصفها سلما ونصفها معساكاذ كرثم فالاكثرين كإقاله ان حرعلي تشديد صادالمصدق أى المتصدق فأبدلت الماصادا وأدنجت بالصادوتقديرا لحديث حينتذولا تؤخ فهرمة ولاذات عوارا صلاولا يؤخ فالتبس الابرضا لمالك الكونه محتاجا الممهفني أخده بغيررضاه اضراريه وحينتذ فالاستثناء مختص بالتدس إستدل به للمالكية في تسكليف المالك سلماوهومذهب المدونة وعن ان عبد الحكم لا يؤخذ بن المعيمة الاأن رى الماعي أخذ المعيمة لا الصغيرة فراب اخذ العناق في الصدقة) بفتح العين لانى من ولد المعزاد ا أتى عليها حول و دخلت في الشأني والجع أعنق وعنوق \* و بالسند فال حدثنا ابوالميان) الحصم بن نافع قال (اخبرناشعيب) هوابن أبي حرزة (عن) ابن شهاب الزهري ح) للتحو يل (وقال الليث) بن سعد مما وصله الذه لي في الزهر يات عن أبي صالح عن الليث الزهري (عن ابنهاب) الزهري (عبدالرجن بن عالد) الفهمي أميرمصر (عن ابنهاب) الزهري (عن عسدالله بن عمد الله) مصغيرالاول (اس عتمة بن مسعوداً نأباهر برة رضي الله عنه قال قال الوبكر) الصديق (رضى الله عنه) في حديث قصة مع عربن الخطاب في قدّال ما نعي الزكاة السابق في أول الزكاة إوالله لومنعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها) فسه دلالة على أن العناق أخوذة في الصدقة وهو مذهب البخاري كالشافعي وأبي يوسف وهو موضع الترجة ( قال عروضي الله عنه في اهو الاان رأ بتأن الله شرح صدر الى بكررضي الله عنه القتال فعرفت أنه الحق أيء عاظهراه من الدلدل والمستثنى منه غيرمذ كورأى ليس الاحرشمة من الاشهاء الاعلى أن أبابكر محق وصورة اخراج الصغيرأن يضي على أربعين ملكها من صغار العزحول أوتنتج ماشيته ثمتموت فأنحول تباحها يبني على حواها وكذا صغارالغنم وقال مالك فاللدونةواذا كانت الغنم سخالا أوالبقرعجاجيل أوالابلفصلانا كلها كلف رع أن يشتري مايجزئ منهافني الغنم جذعة أوثنية وفي الابلوالبقر مافي الكارمنها وبه قال زفر وقال ألوحنيفة ومجدلاشي فى الفصلان والعجاجيل ولافى صغار الغنم لامنه اولامن غيرها لقول عراعد دالسحالة عليم مولاة أخد ذهاوا نماخرج قول الصديق على المالغة بدليل الرواية الاخرى لومنعوني عقالا والعقال لازكانفيه فالعقال تنبيا بالادنى على الاعلى ورعاقد والمستحيل لاجل الملازمة نحولوكان عليه وسلم واذاقال ولاالضالين فقولوا آمين وأمار واية اذا أمن فأمنو افعناها اذاأراد التأمين وقد دقدمنا بيان هد ذاقر يبافى حديث \*وحدثى حرملة بن يعيي قال حدثى ابن ( ٤٨) وهب قال أخبرني عروان أبايونس حدثه عن أبي هريرة ان رسول الله صلى

فيهماآلهة الاالله لفسدتاوكأ نالصديق فالمن منعحقا ولوعقالا أوعنا قايعني قليلا أوك فقتالناله متعمن وهؤلاء منعوافقتالهم متعين ﴿ هذا (باب ) بالتنوين (لاتؤخذ كرائم أمو الناس في الصدقة )أى نفائس أموالهمم أى صنف كان وبالسند قال (حدثنا امية ن يسط بكسرالموحدةمصروفاالعيشي بفتح العين وسكون المثناة التعتية وكسرائعجة قال حدثنارند زريع) بضم الزاي وفتح الراء قال (حد ثنارو بن القاسم) بفتح الراء (عن اسمعيل من أمية) الأمو المكى (عن يحبي بن عبد الله بن صيني عن ابى معبد) بفتح الميم نافذ بالنون والفاء والذال المعجة رَعَ اب عباس رضى الله عنه ما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً) واليا (على) أهل الم من (الين سنةعشرقب لحجة الوداع يعلهم القرآن وشرائع الاسلام ويقضى بينهم ويقبه الصدقات من عال أهل المين وللكشميهي الى المين (قال أنك تقدم) بفتح الدال مضارع فل بكسرها (على قومأ هل كتاب) التوراة والانحيل وقاله تنبيهاله على الاهتمام بهم لانهمأهل فليست مخاطبتهم كمخاطبة جهال المشركين وعبدة الاوثان (فلمكن أولماتدعوهم اليسه عما آلله ) بنصب أقل على أنه خبر كان ورفع عبادة على أنه اسمها أى معرفة الله وفي رواية الفضل بن العلا الى أن بوحدوا الله قال الله تعالى ومأخلقت الجن والانس الاليعبدون و يؤ يده قوله (فأذاعره الله )بالتوحيدونني الالوهية عن غيره وفيه دله ل على أن أهل الكتاب لا يعرفون الله (فاخيرا انالله قد فرس عليهم خس صلوات في يومهم واليلم مفاذ افعلوا الصلاة فاخرهم ان الله قد فرط عليهمز كاة تؤخذ من أموالهم وتردعلي فقرائهم) يحتمل عودالضمير على أهل الملدفلا يجوزنف الزكاة وأن يعود عليهم بوصف اسلامهم إ (فاذا أطاعوا بها فحذً) بالفاء ولابي ذر وابن عساكر (منهم) ذكاة أموالهم (وتوق) أي احذر (كرائم أموال الناس) جع كرية وهي العزيزة عندر المال اماباعتباركونهاأ كولة أى مسمنة للاكل أوربى بضم الرا وتشديد الموحدة أى قريب العهد ولادة وقال الازهرى الى خسة عشر يومامن ولادته الان الزكاة لمواساة الفقرا فلايناس الاحاف عال الاغنما الاان رضو الذلك فهذا (باب) التنوين (ليس فيمادون خس ذود) م الابل (صَـدَقَةً) مفروضـةوأنـكراب قتيمةأن يقال خس ذودكالا يقال خس تُوبوكا تهري أن الذود يطلق على الواحد وغلط في ذلك لشه وعهذا اللفظ في الحديث الصحيح وسماعه من العرب كاصرح بهأهل اللغة نعم القياس في تمية يُرثلاثة الى عشرة أن يكون جع تُسكس مرجع قله نعيلًا اسم جع كما في هذا الحديث قليل والذود يقع على المذكر والمؤنث والجع والمفرد فلذا أضاف خس اليه وبالسند قال (حدثنا عبد الله بن توسف) التنسي قال (آخبرنا مالك) الامام (عن م اس عمد الرحن سابى صعصعة المازلي) نسبه الى حده ونسب حده الى حده كاوقع في رواية ما والمعروف أنه محمدين عبدالله بن عبدالرحن بن عبدالله بن أبي صعصعة ورواه البيه في في معرا السنن والاخبارعن الشافعي قال أخبرنا مالك عن مجدبن عبدالله بن عبد الرحن بن أبي صعما فنسب محد الا مه وعبد الرحن لحده (عن آمه) عبد الله ونقل المهوق عن محد من يحيى الذهر أن مجدين أبي صعصعة هذا سمع هذا ألحديث من ثلاثة أنفس انتهى وقدر واماسحق بنراعوا فىمسنده عن أبي أسامة عن الوليدين كثير عن مجدهذا عن عرو بن يحيى وعبادين تميم كالاهماء أبي سعيدورواه البيهق في معرفة السينن عن الشافعي عن مالك عن عروبن يحيى عن ابيه (عن ال سعيداللدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فما دون خسلة أوس من التمرصدقة وليس فيمادون خس أواق) كجوار (من الورق) بكسرالرا الفضة (صدقة وليس فمادون خس ذودمن الابل صدقة) وهذاموضع الترجة والحديث دليل على سقوط الزلا

عليه وسلم قال اذا قال أحدكم في الصلاة آمنن والملائكة في السماء آمن فوافق احداهما الاحرى غفر لهمانقدممن ذبه وحدثنا عبدالله ان مسلة القعنى قالحدثنا الغدمرة عن أبي الزنادعن الاعرج عن أبي هـر رة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت احداهماالاخرى غفرله مانقدممنذنه \* حدثنامجدن رافع قالحدثناء بدالرزاق حدثنا معدمرعن هدمام بندشه عنأبي هريرةعن الني صلى الله عليه وسلم عدله \* حدثناقتسة بنسميدقال حدثنا يعقوب يعنى ابن عبدار حن عنسمل عن أسهعن أبي هريرة أن رسول اللهصلي الله علمه وسلم وال اذاقال القارئ غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين فقالمن خلفه آمين فوافق قولهقول أهل السماء غفر الهما تقدم من ذنبه

أبي موسى في باب التشهد ويسن للامام والمنف ردالجهر بالتأمين وكذاالمأموم على المذهب الصحيح هذا تفصيل مذهبنا وقدأ جعت الامةعلى ان المنفرديؤمن وكذلك الامام والمأموم في الصلاة السرية وكذلك فالرالجهورفي الحهسرية وقالمالك رجها لله تعالى فى رواية لايؤمن الامام فى الجهرية وقال أبو خنيفةرضي اللهعنه والكوفيون ومالك فيرواية لايجهسر بالتأمين وقال الاكترون يجهر وقوله صلى الله علمه وسلم من وافق قوله قول الملائكة ومن وافق تأميله تأمين الملائكة معناه وافقهم في وقت التأمين فأمن مع تأمين بم

فهذاهوالصيح والصواب وحكى القاضي عياض قولا ان معناه وافقهم في الصفة والخشوع والأخلاص واختلفوا في هؤلاء فيما





قال أبو بكر حدثنا سفيان نعينة عن الزهدري قال معت أنس بن مالك يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فيدششقه الاعن فدخاناعليه تعوده فضرت الصلاة فصلي ناقاعدا فصليناوراء قعودا فلماقضي الصلاة فالاغا جعل الامام ليؤتميه فأذا كبرفكبروا واذا محدفا حسدوا واذا رفع فارفعواواذا فالسمع اللهلن حده فقولوار بناولك الحدواذاصلي فاعدافصاو اقعوداأ جعون

الملائكة فقيل هم الحفظة وقيل غبرهم لقوله صلى الله علمه وسلم فوافق قـوله قول أهـلالسماء وأجاب الاولون عنه بأنه ادا قالها الحاضر ون من الحفظة فألهامن فوقهم حتى بنتهي الى أهل السماء وقول النشهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين معناه انهذهصيغة تأمن الني صلى الله عليه وسلم وهو تفسيراة وله صلى الله علمه وسلم اذاأ تن الامام فأتنوا وردلقول نزعمان معناه اذادعا الامام قوله اهدنا الصراط الى آخرها وفي هذا الحديث دارل عدلى قراءة الفاتحة لان التأمين الايكون الاعقهار الله أعلم

\*(باب ائم اما الموم بالامام)

(فيه أنس رضى الله عنه قال سقط النبى صلى الله عليه وسلم عن فرس فعش شقهالاعن فدخلناعلمه أعوده هضرت الصالاة قصلل شاقاء \_ دافصلىنا ورا وقعودا فلاقضى الصلاة فالااعاجعل الامام لمؤتمه فأذا كبرفك روا واذسحدفاسحدوا واذارفع فارفعوا واذاقال معالله لمنحده (٧) قسطلاني ("الث) فقولوار شاولك الجدواذ اصلى قاعدافصلوا قعودا أجعون وفي رواية قاذاصلي قاعًا فصلوا قياما

مادون هذه المقاديرمن هذه الاعيان المذكورة خلافالاى حذيفة فى زكاة الحرث وتعلق الزكاة أكل ةلميل وكثعرمنه واستدلرله بقوله صلى الله عليه وسلم فيماسقت السماء العشر وفيماسقي لفح أودالية نصف العشر وهذاعام في القليل والكثير وأحيب بأن المقصود من الحديث بيان درالخوج لا مان المخوج منه عاله اين دقيق العيد في الب اليجاب (زكاة البقر) اسم جنس واحده فرة وباقورة للذكروالاني (وقال الوحيد) عبدالرجن الساعدي رضي الله عنه مماوصله في ترك لليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عرفن )أى لا رينكم غدا (ماجاء الله رجل) رفع فاعل جاء الله نصب بحا ومامصدرية اى لاعرف مجى وحل الله (بهقرة الهاحوار) بخا محمة مفهومة يخفيف الواوصوت ولابىدرعن الكشميهني لاأعرفن بزيادة همزة قبل العين فلانفي أىلا ينبغي ن تكونواعلى هذه الحالة فأعرف كمهم ايوم القيامة وأراكم عليها قال البخارى (ويقال جوَّار) نم الجيم هـ موزابدل خواريا لخاء المجمة وقال تعالى (تَجأر ونأى ترفعون أصواتكم)ولايي لوف أصواتهم (كَالْحِأْرَالْمِقْرة) رواءا بنأى حاتم عن السـدى وذكر «ذه الا يه على عادته عند نُوفُه على غريب يقع مثله في القرآن أن يذكر تفسيره تمكنير الله ائدة \* و بالسند قال (حدثنا عمر لْحَدُّصِ بِنْ غَياثُ } قال (حدثنا الي) حدَّص قال (حدثنا الأعش ) سليمان بن مهران (عن العرورين ويد) بفتح المه وسكون العن المهملة وشكر برالرا وسويد بضم السين مصغرا (عَنَ الذررضي الله عنه قال انتهمت الى النبي ) ولا بي ذرا نتهمت اليه يعني الذي (صلى الله عليه ومسلم الو)الله (الذي فسي مده أو )قال (والذي لا أه غيره أوكم حلف ) م يضمط الودر اللفظ الذي السبه عليه الصلاة والسلام وقول الحافظ بحرفي الفتح ان الضميرفي قوله انتهيت ليه يعود لىأبىذروهوالحالف وان قوله انتهيت المهمقول المعرور غبرظاهر ولعلد سبق قلم ويؤيدذلك مماسمق رواية مسلم عن المعرو رعن أبي ذرا تهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو السفي ظل الكعبة فللرآني قال هم الاخسرون ورب الحصيمة الحديث ورواية الترمذي عنالمرورعن أبىذر فالجئت الىرسول اللهصلي الله عليه وسلم وهوجالس في ظل الكعمة الفرآني مقبلا فقال هم الاخسرون ورب الكعبة الحديث وفيه ثم قال والذي نفسي يده مامن رجل تكون له ابل او بقرأ وغنم لا يؤدّى حقها) أى زكاتها (الاأتي بها) بضم الهـ مزة وم القيامة) عال كونم الاعظم ما قد كمون واسمنه )عطف على المنصوب السابق رقطوه ) درات النفاف منها (باخفافها) جع خف (وتنطعه) بكسرالطاء وتفتح ذوات ا قرون (بقرونها) الضمرف كل قسم عائد على بعض الجلة لاعلى الكل والخف للابل والقرن لا قر والطاف للغنم القروفي حمد يثأني هريرة المابق في باب اثم ما نع الزكاة وتأتى الغنم على صاحبها على خمير اكانت اذاله يعط فيهاحقها تطوه وأظلافها وتنطعه قرونه االحديث والتقدر بذوات الخفاف وذوات القرون الذيذكرته لابن المنسير وبهيجاب عااستشكله من الدقيل في الابل البقراطؤه بأخفافها وهوأ حسن من قول بعضه مفي روا ية باظلافها وهو يدل على ان كل واحد مالوضع موضع الاتو وأجاب القاضي عماض أنه لما اجتمعا غلب أحدهما على الاترورة للواوتنطحه غرونهالانه لااشكال ان الابللاقرون لها ولاشئ يقوم مقام القرود والتغليب اغما الوناداوجدشيا نستقاربان كالجازت الجيم والزاى أى من (اخراهاردت عليه اولاها) المراردت منهاللمفعول والضمر في عليه للرجل أى فهومما قب بذلك رحى بقضي بين الناس)الى أن يفرغ الحداب (رواه بكبر) هواب عبد الله بن الاشيج عماوصل مسلم (عن الحصال) كوان (عن الى هر يرة رضى الله عنه عن الذي ضلى الله عليه وسلم) ومن ادا لمؤلف بهذا موافقة

هذهالروابة لحديث أى ذرفى ذكرالمقرلاأن الحديثين مستويان في جيع ماوردافيه فالدفيا \* و-طابقة الحديث للترجة من جهة ان الحديث يتضمن الوعيد فمن لم يؤدّر كاة الدقر فمدل وحوب زكاتها ولميذكر المؤلف شماتما يتعلق منصابها اكونه لم يقعله شئءلي شرطه وروى الترر وحسنه وصحمه الحاكم عن معاذبعثني النبي صلى الله عليه وسام الى المن وأمرني أن آخا أربعن بقرتمسمنةومن كلثلاثين بقرة تبيعاو روى الحاكم أيضامن حديث عرو سحزر كأب الذي صلى الله علمه وسلم وفي كل أربعين باقورة بقرة وقد حكم بعضهم بتصعيع حديث واتصاله وفسه نظرلان مسروقالم بلق معاذا وانما حسينه الترمذي لشواهده والتبيع ماله كاملة وحمى به لانه يتبع أمه وتجزئ عنه تسعة بل أولى للانو ثة والمسنة هي الثنية أي ذات وسميت بذلك لتكامل أسمانها ويجزئ عنها تبيعان لاجزا ثهماعن سيتين ﴿ (باب الزكا الاقاربوقال النبي صلى الله علمه وسلم له اجر ان اجر القرابة والصدقة) وصلَّا فيمُ أيَّا تي قري شاءالله تعالى فى حديث زينب احرأة عبدالله بن مسعود في باب الزكاة على الزوج لكنه قال لها يتأنيث الضمير وسةط لابى دُرلفظة أُجر ﴿ وِيالْسَاسَدُ قَالَ (حَدَثْنَا عَبِدَا لِلَّهُ بِنَ يُوسِفُ ) السّ قال (آخبرنامالك) امام الأعة (عن استقبن عبد الله بن الى طلحة اله مع انس بن مالك رضي عنه يقول كان أبوطلحة) زيد الانصارى رضى الله عنه (أكثر الانصار بالمدينة مالامل منصبة كثرخبركان ومالاتميزاى من حمث المال والجارالسان (وكان احب امواله المه) احب خـ مركان (برحاً) رفع الراء اسمها أوأحب اسمها و برخـ برها اكن قال الزركشي وغم الاولأحسن لان المحدّث عنه البيرفينبغي أن بكون هوالاسم وقد اختلف في بيرحا عل هو بآ الموحدةأو بفتحها وهل بعددها همزةسا كنةأ ومثناة تحتمة وهل الراءمهمومةأ ومفتوحة هومعرب أملاوهل طاعدود أومقصور منصرف أوغيرمنصرف وهل هواسم قسلة أوامرا بترأو بستان أوأرض فنقل فى فتح البارى وتبعه العيني عن نهاية الن الاثير فتح الموحدة وك وفتح الراء وضهها مع المذوالقصروال فهذه تمان لغات انهى والذى رأيته في النهاية ببرحابفة وكسرهاو بفتح الراءوضمها والتفيهما وبفحهما والقصرهذانصه بحروفه فيغير مانسخة عنمه الطبيي كذلك بلفظه وعلى هذافتكون خسمة وقال عياض رويناه بفتح الما والراء الراءوذعها مع كسرالباءوقدحكي القاضي عماضعن المغاربة كانقله عنه في المصابيح ضم فى الرفع وفتحه افى النصب وجرهافي المؤرمع الاضافة أبدالي حا ونسسمة لخط الاصيلي أبكر بعضهم من رفع الراء وألزمها حصكم الأعراب فقدأ خطأ وجزم التميي بأن المراديه في الحل السيتان معللا بأن يساتين المدينة تدعى مآ مارهاأى السيتان الذى فيه ببرط وقال عياض سمى به وايس المم برُ و قالَ الصــ عاني بير حا فيعلى من ألبراح اسم أرض كانت لابي طلحة بالما وأهل الحديث يصفون ويقولون بئرحا ويحسمون انها بئرمن آمار المدينة ونحوه فى القله وقال فى اللامع ولاتنافى بيز ذلك فأن الارض أو البستان تسمى باسم البئرالتي فيه كماسمة و لخصتهمن كالأمهم فىهذه الكامة انبرط بكسر الموحدة وضم الراءاسم كان وبفتحها خبرا الهمزة الساكنة بعدا لموحدة وابدالهانا ووقط مصروفا وغير صروف لان تأنيثه معنوي ومقصورفهي اثناعشرو ببرحابفتي الموحدة وسكون التحتية من غبرهمزة وفتي الرأ وضمهام أواسمهاو تدعاء مصروفاو نمرمصروف ومقصورفهي ستةاثنان منهامع القصرعلي انهاسمها لاتركب فيه فيعرب كسائر ألمقصور وصوب الصغاني والزمخ شرى المجد الشيرازى منهافتح المر والراعلي سائرهامن الممدود والمقصور بل قال الباجي انها المصححة على أبي ذروغيره (وكانت ببرحا (مستقملة المسجد) النبوى أى مقابلة مقر يهمنه (وكان رسول الله صلى الله علما

فالخررسول الله صلى اللهعليه وسلمءن فرس فجهش فصلى لنا قاعدا تُمذكر نحوه \* حدثنا حرملة سلحي فالأخبرنا ان وهب قالأخبرني ونس عن النشهاب قال أخسرني أنسب مالك ادرسول الله صلى الله عليه وسلم صرع عن فرس فجيش شقه الاعن بتموحديثهما وزادفاذا صلى قائمافصاواقياما يدد ثناابن ألى عر حددثنامعن ينعسىعن مألك بنأنس عن الزهرى عن أنس انرسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسافصرع عنه فحششقه الاعن بنعوحد يثهم وفعه اذاصلي فاعاف الواقداما وحدثناء دسحيد قالأخبرناعبدالرزاق أخبرنامعمر عن الزهرى أخسرني أنس بنمالك أنالنى صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجعش شقه الاعن وساق الحديث واسفيه زيادة بوئس

واذاصلي قاعدافصاواقعوداوفي روا بة عائشة رضى الله عنهاصلي حالسافصلوابصلاته قيامافأشاراليهم اناجلسوا فالسواوذ كرأحاديث أخرعمناه) الشرحقوله يحشهو عيم مضمومة تم طاءمهملة مكسورة أى خدش وقوله خضرت الصلاة ظاهره انهصلي الله عليه وسيلم صلي بهم صلاة مكتوبة وفيه حواز الاشارة والعمل القليل في الصلاة للحاجية وفسه متابعية الامام في الافعال والتكسيروقولهر شاولك الجدكذاوقعهناولانالج\_دالواو وفيروامات عذفها وقدسيقانه يجوزالامران وفده وحوب متابعة المأموم لامامه في التكسر والقيام

والقعودوالركوع والسحودوانه يفعلهابع دالامام فيكبرتك برة الاحرام بعد فراغ الامام منهافان شرع فيهاقبل فراغ

اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناسمن أصحابه بعودونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالسا فصاوانصلاته قداما فأشار الهسم أناجلسو فلسوا فلما انصرف قال انماحة للامام لمؤتم يهفاذ اركع فاركعوا واذارفع فارفعواواذاصلي حالسافصاوا جاوسا يحدثناأبوالر سعالزهراني قال حدثنا جاديع في أن زيد ح وحدد ثناألو بكرى أبي شبعة وأبو كرسقالا حدثنا النغير حوحدثنا النغير فالحدثناأبي جمعاعن هشام بعروة بهذا الاسناد نحوه يحدثنا قتسة نسعيد فالحدثنا اللبث ح وحدثنا مجدين رمح قال أخبرنا الليثءن أبي الزبيرءن جابر انه قال اشتكي رسول الله صلى الله علمه وسللم فصلينا وراءه وهو قاعدوأنو بكريسمع الناس تكسره فانتفت المنافرآ ناقدامافأشارالسا فقعدنا فصلمناص الأنه قعودا فلاسلم قالان كدتم آنفا تفعلون فعــل فارس والروم يقومون على ملوكهموهمقعودفلاتفعلواائتموا بأعتكم انصلي فاعافصاوا قياما وانصلى قاعدافصاواقعودا

الاماممنهالم تنعقده الانهويركع بعدشه وعالامام فالركوع وقبل رفعه منه فان قارنه أوسة قفق در أسا ولكن لا يطل المدفراغ الامام من السيحود و يسلم بعد فراغ الامام من السلام فان المقارقة فقيه خالا في المناس معه لا قبل ولا يعده وقيل شطل وأما قوله صلى الله عليه وسلم واذا صلى قاعدا فصاد واقعودا فاختلف العالم في المعالمة في العالم فاختلف العالمة في المعالمة في ال

علهاو يشرب من ما فيها أى في برحا (طيب ) الحرصفة للمحرور السابق (قال انس رضي الله مِفْلَ اتْرَاتُ هَذُهُ الْا يَهُ لَنْ تَنْالُوا الْبِرِ") تَى لَنْ سَلْغُوا حَقِيقَةُ الْبِرَالَذِي هُوكَالَ الْخُبِرُأُولَ تَنَالُوا نه الذي هو الرحة والرضاوالجنة (حتى تشقوا بماتحبون) أي من بعض ماتحبون من المال بالعدمه وغديره كبدذل الحاه في معاونة الناس والديدن في طاعة الله والمهجة في سدل الله والوطلمة) رضى الله عنه (الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله أن الله مارك الى يقول ان تنالوا البرّحتي تنفقوا بما تحمون وان أحب أموالى الى بيرحا) رفع خبران (وانها منقله أرجوبره ا) أى خسرها (ودخرها) بضم الذال المجمه أى أقدمها فأدخرها لاجدها دالله فضعها بارسول الله حمث اراك الله )فوض تعيين مصرفها المه علمه الصلاة والسلام للسوفية تصريم بأن أماطلة جعلها حسا (قال فقال رسول المهصلي الله علمه وسلم يخ) الموحدة وسكون المحمة كهلو بلغبرمكررة هناقاله في القاموس قل في الافراد بحساكنة فنمكسورة وبمخمنونة ومخمنونة مضمومة وتكرر بخ يخللممالغة الاول منون والشاني كن ويقال بمخ بمخ مسكنين و بمخ بمخ منتوّنين و بمخ مشدّد من كلة تقال عندائرضا والاعجاب ئ أوالفغروالمدح انتهى فن نونه شبهه بأسماء الاصوات (٣) كصهومه (ذلك مال راج ذلك راج )الموحدة فيهما أى ذور بح كالربن و تامن أي يربح صاحبه في الأخرة أومال من يوح ل عمين مفعول (وقد سمعت مافلت واني أرى أن تجعلها في الافر بين فقال الوطلحة افعل ولالله ) برفع لام أفعل فعلامستقملا (فقسمها) أي برحا (أبوطلحة في أفار به و بنعه) من فالخاص على العام وهذا مدل على أن انفاق أحب الاموال على أقرب الاقارب أفضل وأن به نع الانفاق الواحب والمستحب قاله السضاوي لكن استشكل وجه دلالة الحديث على جمة لانهاللز كاةعلى الأفارب وهمذاليس زكاة وأجيب بأنه أنبت للزكاة حكم الصدقة ياس عليها فالدالكرماني فليتأمل وقال ابن المنبران صدقة النطوع على الافارب لمالم ينقص والوقوعهاموةع الصدقة والصلة معاكانت صدقة الواجب كذلك لكن لايلزم من جواز قة النطوع على من دارم المرافقة مأن تكون الصدقة الواحية كذلك وهدذا الحديث جه المؤلف أيضافي الوصايا والوكالة والاشرية والتفسيرومسلم في الزكاة والنسائي في التفسير عه) أي تابع عبد الله من يوسف (روح) بفتح الرا وسكون الواوغمهم له اسعبادة المصرى مالك في قوله را بح الموحدة فيما وصله المؤلف في كتاب السوع (وقال يحيى بن يحيى) ساورى مم اوصله في الوصايا (واسمعيل) بن أبي أو يسمم اوصله في التفسير كلاهما (عن مالك كالمناة التحسة بدل الموحدة اسمفاعل من الرواح نقيض الغدق أى انه قريب الفائدة يصل هالىصاحمه كل رواح لا يحتاج أن يتكلف فسه الى مشقة وسسراً وبروح بالاجرو يغدو به كتفي الرواح ءن الغدد ولعملم السامع أومن شأنه الرواح وهو الذهاب والفوات فاذاذهب في مرفهو أولى \* ويه قال (حدثنا أبن الى مريم) هوسعيد بن مجد بن الحكم بن الى مريم الجعي اخبرنامحدين جعفر) هواين أي كثير الانصاري ( قال اخيرني) بالافراد (زيد) أبوأسامة دوى ولانى ذرهوان أسلم (عن عياض بن عبد الله) بن سعد القرشي العاصى (عن أي سعيد) درزمالك (الخدرى رضي الله عنه) قال (خر جرسول الله صلى الله عليه وسلم في)عبد (اضحي) الهمزة وتنوين الحاء (او)عيد (فطر الى المصلى ثم انصرف فوعظ الماس وأصرهم بالصدقة لأيها الناس تصدةو افرعلى النسافقال مامعشر النسامتصدقن فاني رأيتكن ) وللحموى أملي أريتكن بهمزة مضمومة قبل الراءوأرى يتعدى الى ثلاثة مفاعيل والناءهي المفعول

\* حدثنا يحيى بن يحيى أخر برنا حيد (٥٢) بن عبد الرجن الرؤاسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر فال صلى بنارسول الله صلى ا

الاوّلوهي في على لرفع نائب عن الفاعل والكاف والنون في موضع نصب المفعول الناز والثالث قوله (أكثرأهل النار فقلن وبم) استفهام حذفت منه مالالف (ذلك) باسم الاشر للمتوسط وللكشمين ذالة بألف بدل اللام (بارسول الله قال تكثرن اللعن) الشستم (وتكفر العشير)الزوج أى تسترن احسان الازواج البكن وتعجدنه (مارايت من ناقصات عقل ور اذهبالب الرجل) أى لعقله وللكشميني بلب بالموحدة بدل اللام (الحازم) بالحاء المهملة والزاو الضابط لا عمره (من احداكن يامعشر النداع) يعني المهن اذا أردن شيأغالبن الرجال علمه من يفعلوه سواء كان صوابا أوخطأ (ثم انصرف) عليه الصلاة والسلام (فلما صارالي منزله طعا زينب) بنت معاو مة أو بنت عبد الله ن معاوية بن عماب النقفية ويقال لها أيضار الطة وقع ذلا فىصحيم ابن حيان نحوهذه القصة ويقال هماثنتان عندالاكثرو بمن جزم به ابن سعد وفلا الكلاباذى رايطمة هي المعروفة بزينب وبدجزم الطعاوى فقىال رايطة هي زينب (امرأة بر مسعود)عبدالله (تستأذن عليه فقيل مارسول الله) القائل بلال (هذه زينب فقال) عليه الصلا والسلام (اي الزياني) أي أي ريذ عمنهن فعرف باللام ع كويه على المانكر حتى جمع (فقيل امرأة ابن معود قال نعم أنذ نوالها فأدن لها ) بضم الهمزة وكسر الذال فلا دخلت (قالت انبي الله انكام ت الموم الصدقة وكان عندى حلى) بضم المهملة وكسر اللام (لى فاردت ان انصدق فزعم النمس عودانه وولده) النصب عطفاعلى الضمير (احق من تصدقت به عليهم) وهذا يخزا ان يكون من مسندأى سعيد بأن كان حاضر اعند الني صلى الله عليه وسلم عند المراجعة و يحفل ان يكون حله عن زينب صاحمة القصة (فقال الني صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعودز وجا وولدك أحقمن تصدقت به عليهم) ووجه مطابقته للترجة شمول الصدقة للفرض والنفل وا كان السياق قدير جح النفل لكن القياس يقتضي عومه قاله البرماوي كغيره واحتجره على جوا دفع زكاة المرأة لزوجها الفقرو هومذهب الشافعية وأحدفي رواية ومنعمأ بوحنه فةومالك وأح فىرواية وأجابوا عن الحديث بان قوله فى الرواية الآتية ان شاء الله تعمالى فى باب الزكاة على الزوج والايشام فى الحجر ولومن حليكن يدل على النطوع وبهجزم النووى واحتجوا أيضا بظاهر فوا زوجا وولدك أحقمن تصدقت بهعليهم لانه يدلعلي انهاصدقة تطوع لان الولد لا يعطيهن الزكاة الواجبة اجماعا واحبب بأن الذي يتسع اعطاؤه من الصدقة الواحبة من يلزم المعطي نفقته والاملا بازمها نفقة ولدهامع وجودأ يهه واجيب بان الاضافة للتربية لاللو لادة فكاله ولدممن غبرها وتعليل منعهامن أعطاءالزوج بعودما تعطيمله اليهافي النفقة فكانهالمخن عنه امعارض يوقو عذلاً فى التطوع أيضاو يلزم منه ابطاله فتأمل \* والحديث بأتى قريبال باب الزكاة على الزوج والايتام في الحجران شاء الله تعالى ﴿ هذا (باب )بالنَّو بن (ليس على السر في عين (فرسة) الشامل للذكروالانبي وجعه الحيل من غيرافظه (صدقة) خلافالابي حنيفا فى انا ثها أوذك ورهاوا ما ثها حيث اوجب فى كل فرس دينا را أوربع عشر قيمة أعلى التخيير \* و بالسند قال (حدثنا آدم) بن أبي اياس قال (حدثنا شعبة) بنا عجاج قال (حدثنا عبدالله ا بندسارقال معتسلمان بنسار) بفتح المشاة والمهدملة المخففة (عن عرالة بنمالك) بكسر العين وتحقيف الراء وعن اى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لدس على المسلم في فرسه وغلامه) أي عبده (صدقة) والمراد بالفرس اسم الجنس والافالوا حدة لاخلاف انهلاز كاة فيهانع اذا كانت الخيل للتحارة فتحب فيها الزكاة بالاجاع فيغص به عوم هذا الحديث وخص المسلموان كان الصيح عندالاصولين والفقها تكليف الكافر بالفروع لانه مادام كافرا

علمه وساوأ تو بكرخافهه فاذاكر رمول الله صلى الله عليه و لم كبرأ نو مكر يسمعنا غذكرنحوحيدث الليث \* حدثنافتيبة بنسعيد حدثنا المغبرة يعني الحزامي ءنأبي الزناد عن الاعرج عن أى هريرة ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال اغمادعل الامام ليؤتم به فلا تختلفواعلمه فاذا كبرفكبرواواذا ركع فاركعواواذا فالسمع اللهلن جده فقولوا اللهمر بنالك ألجدواذا معددفا معدوا واذاصلي حالا فصلوا جاوساأ جعون يحدثنا محد ابزرافع حدثناعبد الرزاق حدثنا معدمرعن همام برمسه عناني هريرةعن الني صلى الله عليه والم

نظاهره وعن قالبه أحدين حنيل والاوراعي رجهما الله تعالى وقال مالك رحه الله تعالى فى روا ية لا يحوز صدلاة الفادر على القدام خان القاعدلا فاعاولا فاعداو فالأبو حنيفة والشافعي وجهو رالساف رجهم الله تعالى لايجوزالقادرعلي القمام أن صلى خلف القاعد الا فائماًوا حتموا بأن الني صــ لي الله عليه وسلمصلي في مرض وفاته بعد هذا فاعداوأ بو بكررضي اللهعنه والناسخلفه قياماوان كانبعض العلاوعم أنأما بكررضي اللهعنه كانهوا لامام وألني صلى الله عليه وسلمقتديه لكن الصواب ان الني صلى الله عليه وسلم كان هو الامام وقدذكره مسملم بعدهمذا الباب صريحاأوكالصريحفقال فىروايته عرأبي بكرس أي شيبة باستاده عن عائشة رضى الله عنها قالت فا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى

جاسعن يسارأ بى بكروكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس جالساوأ بو بكر قامًا يقتدى أبو بكر بصلاة الذي صلى الله فا

المحدثنا المحقين ابراهيم وابن حشرم فالاأخبرنا عيسى بنيونس حدثنا الاعمش (٣٥) عن أبي صالح عن أبي هريرة قال \_\_\_ان

رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنايقول لاتسادروا الاماماذأ كبرفكبروا واذاقال ولاالضالين فقولواآمين واذاركع فاركعواوانا قال مع الله لمن حده فقولوا اللهم رئاللا الجدد \* حدثنا قتسة ن سعمد قال حدثنا عمد العزيز يعنى الدراوردىءن ميل بنابي صالح عنأ سمه عن أبي هر برة عن الذي صلى الله عليه وسابنحوه الاقوله ولاالضالين فقولوا آمين وزادولا ترفعواقبله وحدثنا محدن بشار حدثنا محدر جعفر حدثنا شعبة ح وحدثنا عسدالله شمعاذ واللفظ له قال حدثناأى حدثنا شعمة عن يعلى وهوابن عطاء مع أنا علقهمة سمع أباهر برة يقول

عليه وسلم ويقتدى الذاس بصلاة أبى كروأماقوله صلى الله عليمه وسار انماجعل الامام لدؤتم به فعناه عند دالشافع وطائنة في لافعال الظاهرة والافيحوزان يصلى الفرض خلف النفيل وعكسيه والظهرخاف العصروء حكسه وقال مالك وأنوحنية مرضى الله عنهما وآخر ونالا يحورد لل وقالوا معنى الحديث لمؤتم به في الافعال والنيات ودليل الشافعي رضي الله عنه وموافقيه ان النبي صلى الله عليه وسلمصلي باصحابه يبطن نخلل صلاة الخوف من تن بكل فرقة من فصلاته النائسة وقعتله نفلا وللمقتدين فرضا وأيضاحديث معاذ كان يصلى العشاءمع الذي صــــلى الله عليه وســـلم ثم يأتى قومه فيد لميها بهرم هي له تطوع والهرم فريضة ولهمم بمايدل على ان الائقام اغا يجب في الافعال الظاهرة

وبالسند قال (حدثنامسدد) هو النمسرهد قال (حدثنا يحي بنسميد) القطان (عن خثيم ن عراك ) بخاصيم مقمضه ومقلمة مفتوحة مصغرا (قال حدثي بالافراد (ابي) عراك (عن ى هر يرة رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم) \* و يه قال المؤلف أيضا (ح وحد شاسلم ان زرب قال (حدثناوهيب بن خالد) بضم الواو وفتح الها تصغير وهب قال (حدثنا حشم بن راك سنمالك عن المه عن الى هر مرةرضي الله عنه عن الدي صلى الله على موسلم قال لدس على سلم صدقة في) عين (عبده) زا دمسلم الاصدقة الفطر (ولا) في عين (فرسه) ولايي درولا في فرسه احترز بالتقسد بالعين فيهما عن وجوبها في قيمة ما أذا كا باللتجارة كامر \* وهـ ذا الحديث نرجه مسلم في الزكاة وكذا أبوداودوالترمذي والنسائي وابن ماجه ﴿ (ياب الصدقة على ساى عبر بالصدقة لشمولها الفرض والنفل والصدقة على البتيم تذهب قساوة القاب كاروى و بالسيند قال (حدثنامعادين قضالة) بفتح الفاء والضاد المجمة الحفقة قال (حدثنا هشام) ىستوائى (عن يحتى) بن أبي كثير (عن هلال بن ابي ميمونة) هو هلال بن على بن اسامة المدنى من سفارالتادين قال (حدثناعطاء سنيسار) بتحقيف السين المهملة (انه مع الاستعدانلدري نى الله عنه يحدث ان الذي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم) أى قطعة من الزمان فذات يوم ففة للقطعة المقدرة ولم يتصرف لاناضافتها من قبيل اضافة المسمى الى الاسم وايس له تمكن في ظرفية الزمانية لانه ليس من أسما الزمان (على المنبر وجلسينا حوله فقال الى) وللمستملي الكشميني أن (ممااخاف عليكم من بعدى ما يفتح عليه كم مر زهرة الدنيا وزينتها) حسنها بمعتمال انية كال الغنام وغيرها (فقال رجل) لمأ عرف اسمه (ارسول الله او بالى الحبر بالشر) فتهالواو والهمزة للاستفهام أى أتصيراهمة الله التيهي زهرة الدنياء غي بة ووبالا (فسكت لنبي صلى الله عليه وسلم) التظار اللوحي (فقيل له) أي للسائل (مَاشَأَنْكُ مَكُم رسول الله صلى الله لمهوسلم ولايكلمك )ظنوا أنه علمه الصلاة والسلام أنكرمستلته قال أبوسعمد (فرأينا) بنتج راغم الهمزة من الرؤية وللحموى والمستملي فرئينا بضم الراءثم كسنرا لهمزة وللكشميهي فأريثا تسديم الهمزة المضمومة على الراء المكسورة أى فظننا (اله ينزل عليه) الوحى بضم أوله وفتم (الممندالله فعول رقال) أبوسعيد (فسم) عليه الصلاة والسلام (عنه الرحضام) بضم الرام فتمالحا المهدملة والضاد المجمة والمدالعرق الكثير (فقال أين السائل وكأنه) عليه الصلاة السلام (حدة) أى السائل فهموا أولامن سكوته عند سؤاله انكاره ومن قوله علمه الصلاة السلامأ ينالسائل جدها ارأ وافيهمن الشرى لانه عليه الصلاة والسلام كاناذا سراستمار يجهه (فقال) علمه الصلاة والسلام (الهلا أنى الحربالشر) أى ماقدرالله ان يكون المرايكون خسيرا وماقدرأن يكون شرايكون شراوان الذى أخاف عليكم تضييعكم العسمة الله صرفكم اباها في غيرما أمر الله فلا يتعلق ذلك بنفس النعهمة (و) اضرب لكم مثلين احدهما اللفرط في جع الدنياهو (ان مماينيت الربيع) بضم المناة التحسية و الانبات والربيع فعفاعل وهوا لجدول الذي يستسقى به ما (يقتل) قملا حمطا (أو يلم) بضم أقواه وكسراللام ى يقرب من القتل وسقط في المخارى هذا الفظة ماقبل يقتل وحيطا بعدها في قتل صفة لمفه ول منوفأى شبأأوانيا تاوحبطا بفتح الحاءالمهملة والموحدة نصبعلي التميز وهودا وصبب المعمر منأح ارالعشب أومن كالاطيب يكثرمنه فينتفخ فيهلا أويقارب الهلاك وكذلك الذي يكثر أواله صلى الله عليه وسلم في رواية جابر رضي الله عنه التموا بأعتبكم ان صلى قاءً افصادا قياما وان صلى قاعد افصادا قع ودا والله أعلم

لا يجب عليه الاخراج حتى بسلم فاذا أسلم قطت لان الاسلام يجب ماقيله في هذا رباب

أننو بز (المسعلي المسلم في عبده صدقة) الاصدفة النظر و زكاة التجارة في قيمة مان كان المتجارة

منجع الدنيالا سمامن غيرحلها ويمنع ذاالحق حقه يهلك في الاحرة بدخوله المار وفي النا بأذى الناس له وحسدهم اياه وغمير ذلك من أنواع الا ثذى واسمناد الانسات للرسع مجازه رأى الشيخ عبد القاهرا لجرجاني اذالمستند اليسه ملابس للفعل وليس فأعلاحقيقي اله اذالفار هوالله تعالى والسكاكيري ان الاسنادليس مجازيا وان المجازفي الربيع فجعله استعارة بالك على الأراديه الفاعل الحقيق بقرينة نسبة الاسناد اليه (الا) بانتشديد (آكلة الخضران) الخاء وسكون الضاد المعجمتين والف مدودة بعد الراء وللكشميني والمستملي الخضر بكسراله والرامهن غيرأاف وآكلة بمدالهمزة والاستئنامفرغ والاصل بماينت الرسع مايقنلآ الاآككل الخضراء وغال الطبيي الاظهرانه منقطع لوقوعه في الكلام المثبت وهوغبرجا تزءا الزمخشرى الابالتأويل ويجوزأن يكون متصلالكر يجب التأويل في المستثنى والمعنى ال جله ما ينبت الربيع شيأ يقتل آكاء الاالخضر منه اذا اقتصد فيم آكاه و يحرى دفع ما يؤل الى الهدالال وفي بعض النسخ ألا بتحذف في اللام وفتح الهدمزة على أنها استفتاحية كانه ألاانظروا آكلة الخضرا واعتبرواشانه الأكآب وفي بعض النسخ فانه أكلت أي فان آ الخضراء كات (حتى اذا امد تت خاصر تأها) أى جنساها أى امتلاً تشبعا وعظم جنساها أقلعت عنصمر يعا(استقبلت عن الشمس) تستمرئ بذلك ما أكات ويتجترته (فشلطت) بفتح الملا واللامأىألقت السرقيز سهلارقيقا (وبالت) فيزول عنهاا لحبطوا نماتحبط المباشية لأنهاننا بطونها ولاتثلط ولاتبول فتتتنف بطونها فمعرض لهاالمرض فتهلك (ورتعت) اتسعت في المراط ووله المثل المقتصد في جع الدنيّا المؤدّى حقها الناجي من وبالها كالنّحت أكانة الخضر الذي البأ منأحر ارالبقول وجيدها التي بنبتها الربيع بتوالى امطاره فتحسن وتنع واكمهمن البقولان ترعاها المواشي بعدهيج البقول ويبسها حيث لاتجدسوا ها فلاترى الماشمة تكثرمن أكلهارا تستمريها وقيل الربيع قدينت أحراراله شبوا الكلافهي كلها خيرفي نفسها وانمايأتي السر من قبل آكل مستلذ مفرط منهمك فيها بحيث تنتفيخ أضلاعهمنه وتتلئ خاصرتاه ولايقلعها فيهلكه سريعافهذامثل للكافرومن ثمأ كدالفتل بالحبط اى يقتل قتلا حبطاوالكافرهوالل تحبط أعماله أومن قبل آكل كذلك فيشرفه الى الهملاك وهددا مثال للمؤمن الظالم لنفسا المهدمك في المعاصي أومن آكل مسرف حتى تنتفخ خاصرناه وليكنه يتوخي ازالة ذلك ويتمر فىدفع مضرته حتى يهضم ماأكل وهذامنال المقتصدأومن آكل غيرمفرط ولامسرف يأكلها مايسة تجوعه ولايسرف فسمحتى محتاج الى دفعه وهذامثال السابق الزاهدف الدنيا الراغل في الاخرة لكن هذا لدس صريحافي الحديث لكنمر عما يفهم منه ( وأن هذا المار) رهرة البرا (خضرة) من حيث المنظر (حلوة) من حيث الذوق وخضرة بفتح الخاع كسرالضاد المعمس آخره تامتأ نيث وأنت مع أن المبال مذكر باعتباراً نه زهرة الدنيا أو باعتبارا له قال أى أنّ هذا المل كالبقلة الخضرة أوكالفاكهية فالتأنيث وقع على التشبيه أوأن التاء للممالفة كراوية وعلا وخص الاخضر لانهأ حسن الالوان والماذكراهم صلى الله عليه وسلم ما يحاف عليهم من الأ المال أخذيه رفهم دواءدا تلك الفسنة بقوله (فنع صاحب المسلم ما عطى منه المسكن والبا وابن السيل أو كأقال الذي صلى الله علمه وسلم) شكمن يحيى وفي الجهاد من طريق فليم الله فعله في سعيل الله والبتامي والمساكن وان السعل (والهمن يأخذه) أى المال (بغسرها بأن يحمده من الحرام أومن غيرا حساح المه ولم يخرج منه حقه الواحب فسه فهو (كالذي الم ولايشمع الانه كلانال منه شمأ ازدادت رغبته واستقل ماعنده ونظر الى مافوقه (ويكون)

ر سالك الحده فاذاوافق قول أهل الارض قول أهدل السماء غفرله ماتقــدم من ذنبه ﴿ وحــدثي أنو الطاهر حدثنا أنوهب عن حيوة ان ٔ بالوئس مولی أبی هر برة حدثه قال سمعت أما هريرة يقول عن رسول الله صلى الله علمه وساراته قال اعماحه للامام لمؤتم به فاذا كبرف كبرواواذاركع فاركعواواذا قال معالله لمن جده فقولوا اللهم ربالك الجد واذاصلي فاعمافصلوا قماما واذاصلي قاعدا فصاوا قعودا أجمون إحدثنا أحدب عبد الله ن يونس قال حدث ازائدة حدثنا موسى بنأبي عائشةعن عسداللهنعبدالله

(وقوله صلى الله عاييه وسلم انما الامام جنة) أى الران خلفه ومانعمن خلل يعرض لصلاتهم يسهوأ ومرورأى كالخسة وهي الترس الذي يسترمن وراءه وعنع وصول مكروه اليه (قوله صـ لي الله علمه وسمل ان كدتم آ نفاتفعلون فعرل فارس والروم يقومون على ماوكهم وهم قعود فلا تفعاوا) فيه النهي عنقسام الغلمان والتساع على رأس متبوعه مالحالس لغير جاجة وأماالقيام للداخل اذاكان من أهل الفضل والخر فليسمن هذا بلهوجا ترقدجا ات به أحاديث وأطمق علمه السلف والخلف وقد جعت دلائله وماردعاسه فيجر وبالله التوفيق والعصمة

\*(باب استخلاف الامام اذاعرض له عـ ذرمن من وسفر وغيرهما من يصلى بالناس وان من صلى خلف المام جالس لع و عن القيام ازمه القيام اذاقدرعلمه و سيخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام ) \*

الموكاولا

(شهداعلم من القيامة) بأن ينطق الله الصامت منه عافعل به أوعد لمثاله أو يشم لعا

كلون بكتب المكسب والانفاق ﴿ وَفَهٰذَا الحديثُ الْعَدْرِثُ وَالْعَنْءُ نَهُ وَالسَّمَاعُ وَأَخْرِجُهُ

رُّنْ أَيْضَافَى الرَّفَاقُ و مسلم في الزّكاة وكذا النسائي ﴿ (ماب الزَّكَاةَ عَلَى الزُّوحِ وَالْايتَامُ في

ر) بفتح الحا وكسرها (قالة) أى ماذكره في الترجة (أنوسعيد) الخدرى رضى الله عنه وعن

لله عليه وسلم قالت بلي ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلي الناس قلنالاهم ينتظرونك ارسول الله قال ضعوالي ما في المخضب ففعلنا فاغتسل غذهب لينو فاغمى عليه مُأفَاقَ فَقَالَ أَصِلِي الناس قلنالا وهم منتظرونك بارسول الله قال ضعوا ليماء في ألخض ففعلنا فاغتسل مردهب لىدو فأغمى عليمه ثمأفاق فقال أصلى الناس قلنالاوهم ينتظرونك بارسول ألله قال ضدعوا لحماء في الخض ففعلنا فاغتس لغ ذهب ليدوء فأغمى علسه ثمأفاق فقال أصلى الناسقلنالاوهم ينتظرونك بارسولاالله

وقدة قدمنا في آخر الباب السابق دلىلماذكرتەفىالترجــة(قولها الخضب) هوبكسرالم موغاء وضادم محمتين وهواناه نحوالمركن الذى غسل فيه (قوله ذهب لينو) أىيةوم وينهض (وقوله فانمى عليه) دليل على جواز الاغمام على الانبيا صلوات الله وسلامه عليهم ولاشــك في جوازه فانه مرض والمرض يجوزعانهم بخلاف الجنون فانه لا يحوز علم لله نقص والحكمة في حوازالمرض عليهم ومصائب الديباتك شرأجرهم وتسلمة النماس بهم وللملايفتتن الناسبهم ويعبدوهم لمايظهر عليهمن المعزات والاكات البينات والله أعلم (قوله فقال أصلى الناس قلنالاوهم منتظرونك ارسول الله) دليل على الهاذا تأخر الامام عن اولالوقت ورجى مجسه على قرب شنظر ولايتقدم غيره وسينسط المسئلة في الماب معده انشاء الله تعالى (قولها قالض عوالى ما في إرالغسل الكلمرة فان لم يغتسل الخضب ففعلما فاغتسل دليل لاستصاب الغسل من الاغماء واذاتكر رالاغماء استحب تكر

ي صلى الله عليه وسلم) كماسيق موصولا في ماب الزكاة على الاقارب \* و مالسند قال (حدثنا رن - فص قال (حدثناالي) حفص بغياث بنطاق قال (حدثناالاعش) سلمان بن ران زُقال حدثني بالافراد (شقيق) أبووائل (عن عمرو بن الحرث) بفتم العبن وسكون المم ألى ضراربكسرالضاد المعجمة الخزاعي له صحبة وهو أخوجويرية بنت الحرث أم المؤمنين (عن للب) بنت معاوية أو بنت عبدالله بن معاوية بن عناب النقفية وتسمى أيضابرا يعاة (احماة يدالله ) بن مسعود (رضى الله عنه ا قال) الاعش (فذكرته) أى الحديث (لابراهم) بنيزيد يعيى (فد ثني) بالافراد (ابر هم) التعمي (عن الي عسدة) بضم العين وفتح الموحدة عامرين دالله بن مسعود (عن عروب الحرث عن زينب امراة عبد الله) بن مسعود (عمله) أي علم هذا لديث (سوا قال كنت في المسجد) النبوي (فرأيت الذي صلى الله عليه وسلم فقال) يا معشر الله (نعد مقن ولومن حلمكن) بضم الحاموك سراللام وتشديد المشناة التحسية جما كذافي نرع وأصله ويعبور فقرالحا و مكون اللام مفردا (وكانت زينب تنفق على) زوجها (عبدالله) نمسمه ود (وايتام في خرها) لم بعرف الحافظ بن حراسههم (فقالت) واغبرأ بي ذر وأن عساكر الفقالت راميدالله) روجها (سلرسول الله صلى الله علمه وسم البحري) في م الماء وآخره همزة فيهض الاصولوهوالذى فى اليونينية أيجزى بفتح الماءأى هـل يكني (عني ان انسق عليك على الدائم) ما الاضافة ولا في ذرعلي أيمام (في جرى من الصدقة) الواحمة أواعم (فقال) الن معود (سلى انترسول الله صلى الله علمه وسلم) قالت زينب (فانطلقت الى الذي) ولاني ذر الرسول الله (صلى الله عليه وسلم فوحدت احمراته من الانصار) هي زين احر أة أي مسعود مي عقبة بن عروالانصاري كما مندابن الاثير في أسندا الخابة وفي رواية الطيالسي فاذا أحرأة من النصار بقال لهازينب (على الباب عاجتها مل عاجتي فرّعلينا بلال) المؤذن (فقلناً) له (سل تبي صلى الله عليه وسلم اليجزئ كي بضم الياءاً وفتحة ما (عنى أن أنفق على زوجي وأيتام لى في حرى) ارادالض مرفيها وكان الظاهرأن وقال عناوتنفق وكذاباقها وأجاب الكرمان بأن الرادكل إحدة مناأوا كثفت في الحكاية بحال نفسها لكن قال البرماوي فيد نظر وفي رواية النسائي على الرواجناوايتا عفحورنا وللطيالسي أنهم بوأخها وبنوأخها ولانساني أيضامن طريق علقمة لاحداهما فضل مال وفي حجرها بنوأخ لهاأيتهام وللاخرى فضل مال وزوج خفيف ذات اليد عفقر (وقلناً) أى السائلتان وللحموى والمستملى والكشميه عققملنا مالفا بدل الواواب لال التغيرباً) بجزم الراءأى لاتعن المنابل قل تسألك امرأتان (فدخل) بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم (فَــ أَلَّهَ) عَنْ ذَلَكَ (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام (من هما) المرأ مَان (قَالَ) بلال مسالا حداهمالوجو به عليه بطلب الرسول عليه الصلاق السلام هي (زينب قال) عليه الصلاة السلام (اي الزياني) أي أي زين منهن فعرف باللام مع كونه على الماز كرحتي جع (قال) اللذيف (احراة عبدالله) بن مسعود ولميذكر بلال في الجواب معهاز شب احراة أبي مسعود الانسارى اكتفاء ماسم من هي أكبروأ عظم (قال) عليه الصلاة والسلام ولا يوى در والوقت الله (نعم) يجزى عنها (والهااجران الحرالة والقرابة) أى صلة الرحم (واجر الصدقة) أى ثوابها فالالمازري الاظهر حله على الصدقة الواجبة لسؤالهاءن الاجزاء وهذا اللفظ انمايسة عمل في

الواحمة أنتهى وعليه يدل تمو يب الحارى لكن ماذكره من أن الاجزام اغايستعمل في الوام انأرادقولاواحدافليس كذلك لان الاصولين اختلفوافي المسئلة فذهب قوم الى أن الام يع الواجب والمندوب وخصمه آخرون مالواجب ومنعوه في المندوب واعتمده المازرى ونم الفرافى والاصدفهاني واستمعده الشديخ تتي الدين السسكي وقال ان كلام الفقها ويقتضى المثدوب وصف بالاجزاء كالفرض وقدتعقب القاضى عياض المازري بان قواه ولومن حليا وقوله فماقر ردفي بغض الروايات عند الطعاوي وغبره انها كأنت امرأة صنعا البدين فكانت علمه وعلى ولده يدلان على أنهاصد قة تطوّع و يه جزم النووى وغسره وتأوّلوا قوله أتجزئ عني في الوقاية من الناركا منها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المراد وقد سيمق الحديث باب الزكاة على الافارب وفيه أنهاشافهت النبي صلى الله علمه وسلم السؤال وشافهها وههنال مشافهة فقمل تحمل الاولى على المجازوا نماهي على اسان بلال والظاهرأنم ماقضيمان احداد فى سؤالها عن تصدّقها بحليها على زوجها وولا موالاخرى في سؤالها عن المفقة ، وفي هذا الحد التحديث والعنعنة والتولور واته كلهم كوفيون الاعرو بنالرث وفيه رواية صحابي عن صا وتابي عن تابعي عن صحابي وفي الطريق النائية أربعة من المابعين وهم الاعش وشقيق وابراه وأنوعيد لمةوأخرجهمسلمف الزكاة وانسائي في عشرة النسامواين ماجه في الزكاة \* و به ز (حدثنا عمَان بن الى شيمة) هو عمان بن محدين أبي شيمة بفتح المعجة واسمه ابراهم وعمان أ أى بكر بن أبي شيبة قال (حدثنا عبدة) بفتح العين وسكون الموحدة ابن سلمان (عن هشام ا به) عروة بن الزبير بن العوام (عن زينب) برة بفتم الموحدة وتشديد الرا و (ابنة) ولابي ذريا (امسلةً) بفتح السين واللام أم المؤمنين وهي بنت أبي سلة عبدالله بن عبد الاسدين هلال بن عبدا ابنعمر بن مخزوم المخزومية رسبة رسول الله صلى الله علمه وسلم ولدت بأرض الحدشة وحفظ عن النبي صــ لي الله عليــ موســ لم و روتء: وعن أزواجه وذكرها المحلي في ثقات التابعين أ فى الاصابة كأنه كأن يشترط للصحمة الملوغ وذكرها ان سعد فعن لم يروعن النبي صلى الله عليه و شيأوروى عنأزواجه (قالت)أى زينب ولاى ذرعن أمسلة وهوالصواب كالايحفي وأمسلة أم المؤمنين هند قالت (قلت بارسول الله ألى) بفنح الياء أي هل (اجرأن آنه ق على بني الي ال النعمد الاسدوكان تزقحها انبي صالي الله علمه وسالم يعده ولهامن أبي سلمة سلمة وعمر ومجما وزين ودرة (اعاهم ي )منه بفتح الموحدة وكسرالنون وتشدد الماعوا صله بنون فلمااضا الى اءالمتكلم سقطت نون الجع فصار بنوى فاجمّه تالواو والياء وسيبقت احمداهما بالسكر فأدغت الواوبه دقلمانا في الما فصار بى بضم النون وتشديد اليا مأبدل من ضمة النونك لاحل الما • فصاريني (فقال) عليه الصلاة والسلام (أنفقي عليهم) بفتم الهمزة وكسر الذا (فا أجرماأ نفقت عليهم باضافة أجرلتالمه فاموصولة وجوز بعضهم الننوين فتكون ماظرفية فال فتح المبارى وليس فى الحديث تصريح أن الذى كانت تنفقه عليهم من الزكاة فكان القدر المثن من الحديث حصول الانفاق على الآيام انتمى \* وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة والقر ورواته مابين كوفى ومدنى وفيهروا ية نابعيءن نابعي هشام وأنوه وصحا سيةعن صحابية زبا وأمها ﴿ (بابقول الله تعلى وفي الرقار والغارمين) أي وللصرف في فل الرقاب بأن بعاد المكاتب الذي ايساله مايني بالنحوم بشئ من الزكاة على أداء النحوم وقيل بان تماع الرقاب فتنز وبه قال مالك في المشهور والميــه مال المخارى وابن المنذروا حبَّج له بأن شرا الرقيق لميعتق أوا من اعانة المكاتب لانه قديعان ولايعتق ولان المكاتب عبد ماتق علمهدرهم والزكاة لاتصرا للعبدوالاول دهب الشافعي والليث والكوفسنوا كثرأهم لى العلمور واما بن وهبء علما

علمه وسلم الى أبي بكررضي الله عنه ان يصلى بالناس فاتاه الرسول فقال انرسول الله صلى الله علمه وسلم بأمركأن تصلى والناس فقالأبو بكروكان رجدالارقدقا باعرصل بالناس فالفقال عرأنت أحق بذلك الابعد الاغماءمرات كفي غسل واحد وقدحه لالقاضيء ماض النسل هناعلى الوضومن حيث ان الاغما بنقض الوضو ولكن الصواب انالمراد غسل جمع المدن فأنه ظاهر اللفظ ولامانع عنعمنه فان الغسل مستعب من الأغماء بلفال بعض أصحاشاانه واحب وهدذاشاذضعيف (فوله والنياس عكوف) أي مجتمعون منتظرون لخروج الني صالي الله عليه وسلم وأصل الاعتكاف اللزوم والحيس (قولها اصلاة العشاء الاتخرة) دلمل على صحمة قول الانسان العشاء الآخرة وقدأنكره الاصعى والصواب جوازه فقد صيعن الني صلى الله علمه وسلم وعاً نُشـة وأنس والبراء وجماعة آخرين اطلاق العشاء الأتخرة وقديسطت القول فسمفي تهذرب الاسما واللغات (قولهافأرسل رسول الله صلى الله علمه وسلم الى أبي بكررضي الله عنسه أن يولي مالناس فأتاه الرسول فقال ان رسول الله صلى الله علمه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكررضي اللهعنه وكان رجلارقمقا باعرصل بالناس فقال عررضي الله عنهأنت أحق بذلك) فيهفوائد منهافضيلة أبي بكرالصديق رضي الله عنه وترجيحه على جميع العماية رضوان الله عليهم أجعتن



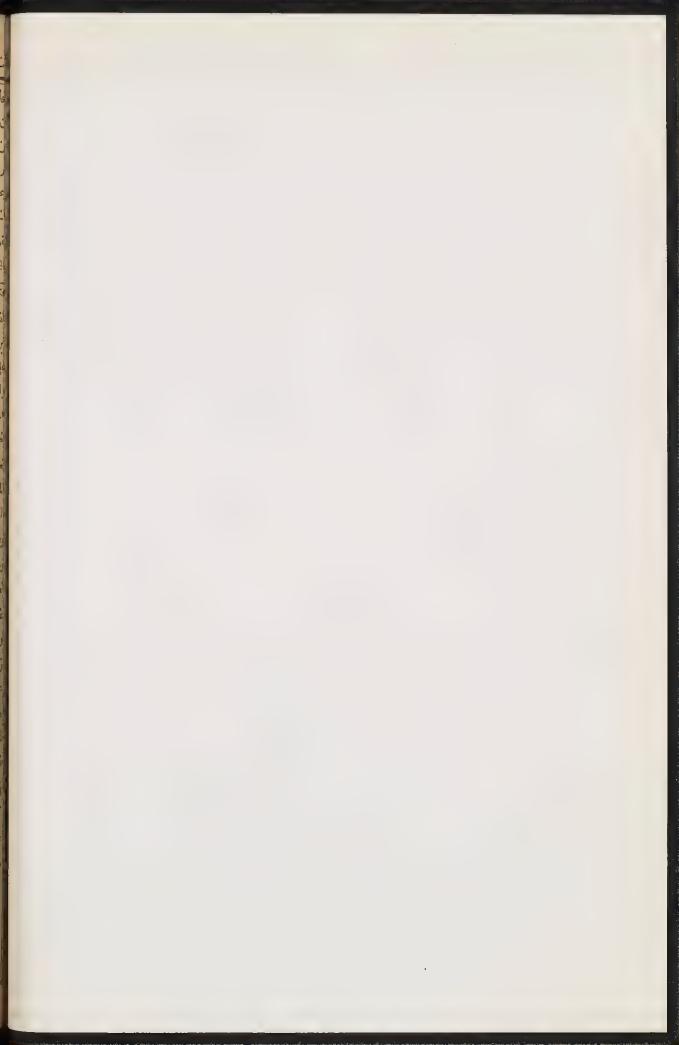

ت فصلى مهم ألوبكر تلك الايام ثم ان رسول الله عليه وسلم وجدمن نفسه (٥٧) خفة فرج بن رحلن أحدهما العماس اصلاة

الظهروأ وبكريصلى بالناس فلما رآهأبو بكردهب اسأخر فأومأاليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر الجاعة استفاف من يصلي بهموانه لايستخلف الاأفضلهم ومنهافضلة عمر بعدألى مكررضي الله عنهمالان أمايكر رضى الله عدم معدل الى غيره ومنها انالمفضول اذاعرض علمه الفاضل مرته لايقبلها بليدعها للفاضل اذالم يمنع مانع ومنها حواز الننافي الوحمان أمن عليه الاعاب والفتنة اقوله أنتأحق بذلك وأماقول أبىبكر لعمررضي الله عنهماصل بالناس فقاله للعذر المذكوروهوأنهرحلرقيق القلب كثيرا لحزن والكا الاعلاء عينسه وقد د تأوله بعضم معلى اله قاله بواضعا والخدارماذ كرناه (قولها فرج بنرحلن أحدهماالعماس) وفسراب عباسالا خربعلين أبي طالب وفي الطريق الا خرفرح ويدله على الفضل بن عباس ويدله على رجل آخر وجاء في غيرمسل بين رجلين أحدهما أسامة بنزيد وطريق الجع بنهذا كله انهم كانوا يتناولون الاختذيده الكرعة صملي الله عليه وسلم تارةهذا وتارة ذاك وذاك ويتنافسون في ذلك وهؤلا همخواص أهل سده الرجال الكماروكان العماس رضي الله عنه أكثرهم ملازمة للاخد مده الكرعمة الماركة صلى الله علمه وسالم أوأنه أدام الاخدسده واغا يتناوب الماقون في المدالا خرى وأكرموا العماس بالختصاصيه سد واسترارهاله لماله منالسن والعمومة وغيرهما ولهدذا ذكرته (٢) قوله ولاى در أجزأت الح (٨) قسطلاني (ثالث) في نسختي الخط اللتين بأيد بنانسية هذه الى بعض النسخ والتي بعدها الى أبي ذر فرر اله مصعه

بالهالمرداوي من الحنابله في مقنعه وللمكاتب الاخدذ أي من الزكاة قب ل حلول نحم و يحزي ويشترى شهارقبة لاتعتق عليه فيعتقها ولايجزئ عتق عبده وسكاتمه عنها وهوموافق لمارواه فأبى حاتم وألوعسد في الاموال بسيندصيم عن الزهري أنه كتب لعمر بن عسد العزيز أنّ سهم وفاب يجعل نصفين نصف المكل مكانب يدعى الاسلام ونصف بشترى به رقاب من صلى وصام عدلءن اللام الى فى في قوله وفي الرقاب للدلالة على أن الاستعقاق للعِهة لا للرقاب وقبل للايذان انهم أحقبها (وفي سبيل الله) أي وللصرف في الجهاد بالانفيان على المنطوعة به ولو كانو اأغنيا فواه عليه الصلاة والسلام لاتحل الصدقة لغنى الالجسة لغازفي سبيل الله وخصه أبوحنيفة الحاج وعن أحدا لج من سبيل الله (ويذكر) بضم أقله وفقح الشه (عن ابن عباس رضي الله أبهماً) مماوصله أنوعسدفي كتاب الاموال عن مجاهد عنه (يعتق) الرجل بضم التحسية وكسر الموقية (من زكاة ماله) الرقية (ويعطى)منها (في الحيم) المفروض للفقيرويه قال أحدمحتما بقول بنعباس هذامع عدم مايدفعه غرجع عنه كافى رواية الميوني لاضطرابه ليكونه اختلف في اسناده الى الاعشومن ثملم يحزمه المؤاف بلأورده بصيغة التريض لكن جزم المرداوي بصمته في العتق الحبروعلى قوله الفتوى عند الحنابلة (وقال الحسن) البصرى (ان اشترى الماهدن الزكاة جاز) الماعفرده وصله ابن أبى شبية بلفظ سئل الحسن عن رجل اشترى أباه من الزكاة فأعتقه قال اشترى غرار قاب (و يعطى في الجاهدين) في سبيل الله (والذي لم يحج) اذا كان فقيرا (مُ تلا) الحسن قوله عالى (انماالصدقات للفقرا الآية) ومفهوم تلاوته للآية أنهرى أن اللام فى للفقرا السان الصرف لاللتمايك فلوصرف الزكاة في صنف واحدكفي (في آيم ا) أي أي مصرف من المصارف المالية (أعطيت أجزأت) بسكون الهمزة وفتح الماه (م) ولاى ذراج أت بفتح الهمزة وسكون التاء في بعض النسيخ أجرت بغد مرهمزة مع تسكين الناءاك قضت عنده وفي بعضها أجرت بضم الهمزة إسكون الراءمن الاجر (وقال النبي صلى الله عليه وسلم) عما يأتي موصولا في هذا الباب انشاء الله عالى (ان خالدا احتبس ادراعه في سبل الله) بفتح الراء وأاف بعدها ولا ي درأ درعه بضمها من غراف (ويذكر) بصيغة التريض (عن الى لاس) بسين مهملة منونة بعد الف مسبوقة بلام ولاى الوقت زيادة ألخزاع قال في فتم الساري وتمعه العيني اختلف في اسمه فقيل عبدالله وقيل للابنعقة عهملة ويون مفتوحتين وكذا قال في الاصابة وقال في القدمة يقال اسمه عبدالله بن المهولايصع وقال في تقريب المذبب والصواب الهغيره انهدى ولايى لاس هذا صحبة وحديثان المناأحدهما وقدوصله أحدواب خزيمة والحاكم رجلنا الني صلى الله علمه وسلم على ابل الصدقة المج وافظ أحد على ابل من ابل الصدقة ضعاف للعبر فقلنا بارسول الله مانرى أن تعمل هذه المانما يحمل الله الحديث ورجاله ثقات الاأن فيمه عنعنة ابن اسحق ولهذا لوقف ابن المنذر فُ سُونه وأورد ما لمؤلف بصمغة القريض ﴿ وبالسند قال (حدث اأبوالمان) الحكم بن نافع الراخبر ماشعب )هوا بنأى جزة ( قال حدثنا الوالزناد) عدالله بنذ كوان (عن الاعرج) عبدالرجن بنهرمن (عن الى هر يرةرضي الله عند مقال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة) الواجبة أوصدقة المطوع ورجحه بعضهم تحسينا للظن بالمحابة أذلا يظن بهممنع الواجب وعلى هذا فعذر خالدواضم لانه أخرج ماله في سبيل الله فابق له مال بحتمل المواساة وتعقب انهمامنعوه جداولاعناداأماأس جيل فقدقمل انه كان منافقاتم تاب بعد كاحكاه المهلب البلوفيه نزات ومانقمو االاته الى قوله فان يتوبو ايت خبرا الهم فقال استتابى الله فتاب وصلح حاله والمشهورنزولها فيغيره وأماخالدفكان متأولا مأجراء مأحسه عن الزكاة فالظاهرأنم االصدقة

وقال الهماأ جلسانى الى حنبه فاجلساه الى (٥٨) جنب أى بكر وكان الو بكر يصلى وهوقاً تم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلمواله

الواجبة لتعريف الصدقة باللام العهدية وقال النووى انه الصحيح المشهور ويؤيده مافير مسلمن طريق ورقاء عن أبي الزناديعث رسول الله صلى الله علمه وسلم عرساعياعلى الصا فهومشعر بأنهاصدقة الفرض لانصدقة التطوع لاتعث عليها السعاة ولاني ذربصا (فقيل) القائل عررضي الله عنه لانه المرسل (منع ابن حيل) بقتم الجيم وكسر الميم قال ابن منا يعرف اسمه ومنهم من سماه حمدا وقيل عمد الله وذكره الذهبي فمن عرف بأسه ولم يسم (وحالا الوليدوعباس بنعبد المطلب بالرفع فعباس عطفاعلي وخالد المعطوف على ابن جيل المرفر أن يعطوا في محرل نصب على المفعولية وكلة ان مصدرية أى منع هؤلا الاعطاء ﴿ فَقَالَ الَّهِ صلى الله عليه موسم م) بيان لوجه الامتناع ومن ثم عبرياا فياء (ما ينقم ابن جيل) بكسرالقا مضارع نقم بالفتح أى ما يكره وينكر (الأأنه كان فقرا فأغناه الله ورسوله) من فضرا أفاءالمهعلى رسوله وأماح لامتهمن الغنائم ببركته عليه الصلاة والسلام والاستثناء نه فحلأن وصلتهانصب على المفعول به أوعلى أنه مفعول لاجله والمفعول بهحينئذ محملا ومعنى الحديث كاقاله غيروا حيدانه ليس ثمشئ ينقم ابن جدل فلاموجب للمنع وهذا تقصد العرب في مثله تأكيد النفي والمالغة فيه عائبات شي ودلك الشيخ لا يقتضي أثباته في منتفأ بدا ويسمى مشل ذلك عند السانين تأكيد المدح بمايشب مالذم وبالعكس فنالا فحوقول الشاعر ولاعيب فيهم غيرأن سيوفهم \* بهن فلول من قراع الكتائب

ومن الثاني هذا الحديث وشبهه أى ما ينبغي لابن جيل ان ينقم شيأ الاهذا وهذا لا يوجب له أنبأ شافليس غشى ينقمه فينسغى أن يعطى مما أعطاه الله ولا يكفر بانعمه (وأماخالدفا نكم تظل خالدا) عبر بالظاهر دون أن يقول تظلونه بالضمرعلى الاصل تفخيما اسأنه وتعظما لاص وما أدراك ما الحاقة والمعنى تظلمونه بطلبكم منه زكاة ماعنده فانه (قداح بس) أي وقف قبا الحول (ادراعه) جعدرع بكسرالدال وهوالزردية (وأعتده) التي كانت للتحارة على الجاهدا (فيسسل الله) فلازكاة عليه فيها وتا أعتده صفهومة جع عتد بفتحتين مايعد الرجل السلاح والدواب وآلات الحرب ولالى ذروأء تده بكسرها قيسل ورواه بعض رواة العا وأعبده مالموحدة جع عبدحكاه عياض وهوموافق لرواية واحتسس رقيقه ويحتمل أنهءا الصلاة والسلام لم يقبل قول من أخبره عنع خالد حلاعلي أنه لم يصر حللنع وانما نقله عنه بالا مافهمه ويكون قوله علمه الصلاة والسلام تظلون خالداأى بنسستكم اياه الى المنع وهوا وكيفيمنع الفرض وقد تطوع عوقف خيله وسلاحه أوتكون علمه الصلاة والسلام احتسا مافعله من ذلك من الزكاة لا نه في سسل الله وذلك من مصارف الزكاة لكن يلزم منه اعطا الز اصنف واحد وهوقول مالك وغيره خلافاللشافعي فى وحوب قسمتها على الاصناف الثمانية ا سبق استدلال المخارى به على اخراج العروض في الركاة واستشكله اس دقيق العيد بأنه اذام على جهةمعينة تعسين صرفه اليها واستعقه أهل تلائه الصفة مضافا الى جهة الحيس فانكانا طلب من خالدز كاةما حدسه فمكمف عكن ذلك مع تعين ما حدسه لصرفه وان كان طلب منهزا المال الذي لم يحيسه من العين والحرث والماشية فكيف يحاسب بماوحب عليه في ذال ا تعين صرف ذلك المحيس الىجهته ثم انفصل عن ذلك باحمال أن يكون المراديالتحميس الارا لذلك لاالوقف فيزول الاشكال اكن هذا الاشكال انمايتأتي على القول بأن المراد بالصا

المفروط

يصاون صلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم فاعد فالعبيدالله فدخلت على عبدالله سعباس فقلت له ألاأعرض علىك ماحدثتني عائشة عن من ص الني صلى الله علمه وسلم قالهات فعرضت حديث اعلمه فاأنكرمنه شاغير اله قال أسمت الدالزحك لاتحر الذى كان مع العماس قلت لا قال هوعملي رضي الله تعالى عنه \* حدثنا محدين رافع وعدين جيد واللفظ لابررافع فالاحدثناعبد الر زاق أخب برنامعمر قال الزهري وأخبرني عمدالله سعمداللهن عتبةانعائشة أخبرته فالتأول مااشتكي رسول اللهصلي الله علمه وسلم في يت ممونة فاستأذن ازواجمان يرّضُ في ستها فأذنّاله فالت فحرج ويدله عملي الفضل بن عباس ويدل لهعلى رجل آخر

عائشية رضى الله عنها مسمى وأبهمت الرجلالآخر اذلم يكن أحدالثلاثة الهافين ملازما في جمع الطريق ولامعظمه بخلاف العباس والله أعدم (قوله صلى الله علىمه وسلمأ جاساني اليحنيمه فأحلساه الىجنبه)فيه حواز وقوف مأموم واحد بجنب الامام لماحة أومصلحة كاسماع المأمومين وضق المحكان وعود لله إقوله هات)هو بكدمرالتا و(قوله فاستأذن أزواجه ان يرض في ستها) يعمني ستعائشة وهدا أيستدل به من يقول كان القسم واجباعلى النبى صلى الله عليه وسلم بن أزواجه فى الدوام كايج في حقناولا صحابنا وحهانأحدهماهذا والثانىسنة ويحملو نهذاوقولهصلي اللهعليه

ويخط برجليه في الارض فقال عبيد الله فحدثت به اب عباس فقال أندرى من (٥٩) الرجل الذي لم تسم عائشة هو على أو وحدثي

عبد الملك بن شعيب بن الليت قال حدثى أبيءن جدى فالحدثي عقيدل بنخالد قال قال ابنشهاب أخرنى عسد الله سعسدالله عتبة بنمسعودان عائشة زوج النبي صلى الله علمه وسلم قالت لما ثقلرسول الله صلى الله عليه وسلم واشتدبه وحعه استأذن أزواحه أن عِـرض في منى فاذنَّاه فخرجُ بنرحلن تخطرحلاه في الارض بن عياس ب عبد الطلب و بن رحل آخر قال عسد الله فأخرت عد الله بالذى فالت عائشة فقال نى عبد اللهن عباسهل تدرىمن الرجل الاترالذي لم تسمعائشة قال قلت لاقال انعماسهوعلى رضي الله عنه \* حدثى عبد الملك بن شعب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدى فالحدثني عقيل بنادقال قال اسشهاب أحسرني عسدالله س عبدالله سعتبة سمسعود أن عائشةزوج النبي صلى الله علسه وسلم فالت لقدراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك وما جلنى على كثرة مراجعته الاانه لم يقع في قلى أن يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه أبداوالاأني كنت أري الهابن يقوم مقامه أحدالا تشاءم الناسيه فأردت أن يعدل ذلك رسول الله « وحدثى محد سرافع وعمد سحمد واللفظ لابنرافع فالعمد أخبرنا وقال ابنرافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنامعمر

ورجحانها عمليجيع أزواجمه الموحودات ذلك الوقت وكن تسعا احداهن عائشة رضى الله عنها وهذالاخلاف فمه سالعلاواعا المقوافى عائشة وخد يجة رضى الله عنه مما (قوله يخط برجليه في الارض) أى لا يستطيع أن يرفعهما و يضعهما و يعتمد عليهما

فروضة أماعلى القول بأن المراد التطوع فلااشكال كالا يحقى (وأما العباس بن عبد المطلب رسول اللهصلي الله علمه وسلم) وللعموى والكشميني عمر بغيرها وفي وصفه بأنه عمه تنسه على ومهواست عقاق اكرامه ودخول اللام على عباس مع كونه على الصفة (فهي) أي مدقة الطاوية منه (علمه صدقة) ثابة سيتصدق بها (ومثلها معها) أى ويضيف المامثلها مامنه فيكون الني صلى الله علمه وسلم ألزمه بتضعيف صدقته ليكون ذلك أرفع لقدره وأنمه كر وأنفى للذب عنه أوالمعنى ان أمواله كالصدقة عليه لانه استدان في مفاداة نفسه وعقيل ارمن الغارمين الذين لاتلزمهم الزكاة وهذا التأويل على تقدير ثموت لفظة صدقة واستمعدها يهنى لان العباس من ين هاشم فتحرم عليهم الصدقة أي وظاهر هذا الحديث انها صدقة علمه الهامعها فكأنه أخذهامنه وأعطاهاله وحل غبره على انذلك كان قمل تحريم الصدقة على المعليه الصلاة والسلام وفى رواية مسلم من طريق و رقا وأما العباس فهي على ومثلها ثم قال هرأماشعرت أنعم الرجل صنوأ بيهفلم يقل فيهصدقة بل فيه دلالة على انه صلى الله عليه وسلم زماخراج ذلك عنه لقوله فهي على ويرجحه قوله انعم الرجل صنوأ بهه أى مثله فني هذه اللفظة وارعاذ كرنافان كونه صنوالاب ساس أن يحمل عنه أى هي على احدانا اليه وبرابه هي لمى فرض لا نى استلفت منه صدقة عامين وقد ورد ذلك صريحافى حديث على عند الترمذي النفي اسناده مقال وفي حديث اس عماس عند الدار قطني باستنادفيه ضعف بعث النبي صلى الله بموسملم عمرساعيا فأتى العباس فأغلظ له فأخبرا لنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ألعباس قد ـ الفناز كاهماله العام والعام المقبل وعن الحكمين عقمة (تابعه) أي تابيع شعيبا (أين الي الد)عبد الرحن (عن اسه) الى الزنادعبد الله بن ذكوان على ثبوت لفظ الصدقة وهذا وصله مدوغيره وذلك يردعلى الخطاب حيث قال ان لفظ الصدقة لم تنادع عليها شعب بن أبي حزة كا عوكذا تابعهموسي بنعقبة فمارواه النسائي (وقال ابناسيق) مجدامام المغازي فماوصله ارقطني (عرابي الزناد) عبدالله منذكوان (هي عليه ومثلها معها) من غيرذ كرالصدقة والابرجيج) عبدالملك (حدثت) بضم الحامميني اللمفعول (عن الاعرج) عبدالرجن الله ولايي در وابن عساكر مثله أي مشال رواية ابن اسحق بدون لفظ الصدقة وهي أولى لان ماس لاتحلله الصدقة كامرورواية ابنجر بجهده وصلها عبدالرزاق في مصنفه اكنه عالف للسفى ابن جيل فعل مكانه أياجهم بن حذيفة ﴿ إِنَّا اللَّهِ مَقَافَ عَنِ الْمُسَدِّلَةِ ﴾ في غير المصالح بلية \* و بالسند قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) السندسي قال (اخبر نامالك) الامام (عن ابن النهري (عن عطامن يزيد الليقي) بالمثلثة ويزيد من الزيادة (عن الى سعيد ألحدري بى الله عنه ان ناسا من الانصار) قال الحافظ بن حجولم أعرف اسمهم لكن في حديث النسائي يلعلى ان أياس عمد المذكور منهم (سألوارسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سألوه علاهم) زاد أبودر عمالوه فأعطاهم (- تي نفد) بكسر الفاء وبالدال المهدملة أي فرغ وفني عنده فقال ما يكون عندى من خبر ) ماموصولة منضمنية معنى الشرط وجوابه (فلن ادخره لكم) تشديدالدال المهملة أى لن اجعله ذخيرة لغيركم أولن أحبسه وأخبأه وأمنعكم اياه (ومن مففق بفاء بن والعموى والمستملي ومن يستعف بفا واحدة مشددة أى ومن طلب العفة عن وال (بعقه الله) منصب الفاء أي يرزقه الله العقة أى الكف عن الحرام ولا بي ذريع فه الله برفع الرومن يستغن يظهرالغني (يغنه الله ومن يتصر) يعالج الصرو يتكلفه على ضيق العيش المومن مكاره الدنيا قال في شرح الشكاة قوله يعفه الله يريدأ ندمن طلب من نفسه العفة عن والوام يظهر الاستغناء يعفه الله أي يصره عفيفا ومن ترقى من هذه المرتبة الى ماهوا على من

وال الزهري وأخبرني حزة بن عبد الله بن عرو (٠٠) عن عادَّشة قالت المادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي قال مروا أبا بكرفليم

اظهارالاستغناء عن الخلق لكن ان أعطى شيأ لم ردّه علا الله قلب مغنى ومن فاز بالقدح الم وتصمروان أعطى لم يقمل فهوهواذ الصرجامع لمكارم الاخلاق (بصمره الله) رزقه الله اله (ومااعطى احد) بضم الهدمزة مبنيا للمفعول وأحدره عنائب عن الفاعل (عطام) نصب مفعم ثان لا عطى (خيراً)صفة عطاء (وأوسع)عطف على خيرا (من الصبر) لانه جامع اسكارم الاخلا أعطاهم صلى الله عليه وسل خاجتهم منهم على موضع الفضلة \* وبه قال (حدثناء الله بنوسف السنسي قال (اخسرنامالك) الامام (عن الى الزناد) عبدالله بن ذكو عن الاعرج) عبد الرحن بن هرمن (عن الى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله علم التأكيد (احدكم حدله) وفي رواية أحبله بالجع (فيحتطب) ساء الافتعال وفي مسلم فيحطب بفي تاء أى فان يحتطب أي يجمع الحطب (على ظهره) فهو (حبراه) وليست خبرهنا من افعل التفض بلهى كقوله تعالى أصحاب الحنة يومئذ خبرمستقرا (من انباتي رجلا) أعطاه اللهمن فض (فيسأله أعطاه) فحمله ثقل المنه معذل السؤال (أومنعه) فاكتسب الذل والخيبة والحرا أعادنا الله من كل سو وه ويه قال (حدثناموسي) بن اسمعمل السودكي قال (حدثنا وهم) بنا الوا ووفت الهاء ابن خالد قال (حدثنا هشام عن آيه) عروة (عن الزبير) أبيه (ابن العوام رضي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يا خذاً حدكم حبله ) الافراد أيضا واللام في لا "ن اسداله أوجواب قسم محدذوف (فياتى بحزمة الحطب) بالتعريف وحزمة بضم المهملة وسكون ال ولاى ذر يحزمة حطب (على ظهره فيد عها فسكف) منصب الف علين (الله) أى فعنه عالله وجهه)من أن ريق ما مالسؤال قاله المطهري ومن فوائد الاكتساب الاستغنا والتصا كافى مسلم فيتصدق به ويستغنى عن الناس فهو (خَـ مراه من أن يسال الناس) أى من سؤ الناس ولو كان الاكتساب بعد مل شاق كالاحتطاب وقد دروى عن عمر فهاذكره اسعسه مكسة فيها بعض الدناءة خبرمن مسئلة الناس (اعطوه) ماسأل (أومنعوه) وفي الحديث فف الاكتساب بعمل المدوقددكر بعضهمانه أفضال المكاسب وقال الماوردي أصول المكاس الزراعة والتحارة والصناعة قال ومذهب الشافعي أن التحارة أطسب والاشبه عندي ان الزا أطب لانهاأة وبالى الموكل فال النووي في شرح المهدف صحيح المخارى عن المقدار معديكرب عن الذي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحدطعاما قط خدرامن أن يأكل من عل الحديث فالصواب مانص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عمل المدفأن كان زراعال أطبب المكاسب وأفضلها لانه عمل يده ولان فيه بوكلا كأذكره الماوردي ولان فمسه نفعال للمسلمن والدواب ولانه لابدق العادةان يؤكل منه بغسر عوض فيحصل لهأجر موان لمبكن يعمل سده بل يعمل له علمانه وأحراؤه فاكتسابه بالزراعة أفضل لماذكرنا وقال في الروضة حديث المقدام هدذافهذاصر يحفي ترجيح الزراعة والصنعة الكونع مامن عمل يدهولا الزراعة أفضلهما العموم النفع بهاللا تدى وغيره وعموم الحاجة اليها والله أعمل وغاية مافي هم الحديث تفضيل الاحتطاب على السؤال وليس فيه انه أفضل المكاسب فلعله ذكره لتبسيره لاس بلادا الحازاكة رةذلك فيها ويه قال (حدثنا عبدان) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة عبداله عمانين حملة المروزي قال (آخيرناعمدالله) بن الممارك قال (أخيرنا بونس) بن يزيد الايلي (ا ابنشهاب (الزهرى عن عروة من الزبر) من العوام (وسعيدين المسيب ان حكيم من حزام) بفخها المهملة فى الاول وكسرها فى الناني وتحفيف الزاى المعمة (رضى الله عنه فالسألت رسولا

بالناس فالت فقلت ارسول اللهان أمامكر رحل رقمق اذا قرأ القرآن لاعلك دمعه فاوأمرت غيرألي بكر فالتوالله مالى الاكراهية أن يتشاعم الناس بأول من يقوم في مقام رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم قالت فراجعته مستن أوثلا ثافقال اليصل بالناس أبو بكرفانكن صواحب له سف \* حدثنا أبو بكر سأبي شدة والحدثنا أومع اوبه ووكسعح وحدثنا يحنى سيحسى واللفظله أخرناأ بومعاو يةعن الاعشعن ابراهم عن الاسودعن عائشة قالت لما ثقد لرسول الله صلى الله علمه وسلرجاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مرواأ بابكرفليصل بالناس فالت فقلت ارسول الله ان أما بكر رجلأس مفوانهمتي يقممقامل لايسمع الناس فلوأمرت عرفقال مرواأ بأبكر فليصل بالناس قالت فقلت لحفصة قولى لهان أبا بكر رجلأسيف والهمتي يقم مقامك لايسمع النباس فساوأ مرتعر فقالتآة فقال رسول اللهصلي الله عليهوس لرانكن لانتن صواحب بوسف مرواأبا بكرفله صلبالناس (قولەصلى الله علىه وسلم انكن لانتن صواحب بوسف) أىفى التظاهرعلي ماتردن وكثرة الحاحكت في طلب ماتردته وعملن السهوفي مراحعةعائشة حوازمراجعة ولى"الامر علىسيل العرض والشاورة والاشارة عايظهرأنه مصلحة وتكون تلك المراجعة بعمارة لطيفة ومثل هذه المراجعة مراجعة عررضي اللهعنه في قوله لا تبشرهم فستكلوا وأشياهه كثيرة مشهورة (قولها لماثقلرسول اللهصلي الله

عليه وسلم جاء بلال بوقدنه الصلاة)فيه دليل الما قاله اصحابنا انه لا بأس باستدعاء الاعمة الصلاة (قولها رجل أسيف) أي حزين وقبل

التفامروا أبابكر يصلى بالناس قالت فلما دخل في الصلاة وجدرسول الله صلى الله ( ٦١) عليه وسلم من نفسه خفة قالت فقاميم ادى

بنرحان ورحالاه تخطان في الارض قالت فللدخل المحد مع أبو بكر خسيه في ذهب تأخر فأومأاليه رسول اللهصلي اللهعلمه وسلمأقهمكانك فجاءرسول اللهصلي الله علىه وسلم حتى جلس عن يستار أبى بكررضي اللهءنه فالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الناس جالساوأبو بكرفائ يقتدى أبوبكر بصلاة الني صلى الله علمه وسلمو يقتدى الناس صلاة أى بكررضي الله عنده \* حددثنا منحاب بنالحرث التميي قال أخبرناعلى سمسهرح وحدثنا اسحق الراهم أخررنا عسي يعنى ابن ونس كالأهماعن الاعش بهذا الاسنادنحوه وفى حديثهما لمامرض رسول اللهصلي الله علمه حديث النمسهر فأتى يرسول الله صالى الله عليه وسلم حتى اجلس الى جنبه وكان الني صلى الله عليه وسلميصلي بالناس وأنو بكريسمعهم التكمروفي حديث عيسي فحلس رسول أللهصلي الله عليه وسلم يصلي بالناس وأنو بكرالي جنمه وأبو بكر يسمع الناس وحدثناأ بويكرس أبى شسة وألوكريب قالاحدثناان عبرعن هشام ح وحدثنا ابنعبر وألفاظهم متقاربة حدثنا أبي حدثناهشامعنأ سمعنعائشة فالتأمررسول اللهصلي اللهعلمه وسلمأ مابكر أن يصلى بالناس في مرضة فكان بصليبهم فالعروة سريع الحزن والبكاء ويقال فيه أيضاالاسوف (قولهايهادى بن رحلان) أى عشى منه مامتكما علم ما تقايل اليهما (قوله كان

ثلاث لغات ضم المروكسرها وفتحها

للى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطابي ثم سألته فأعطابي مسكرير الاعطاء ثلاثا (ثم قال مكم أنهذا المال) في الرغمة والميل اليه وحرص النفوس عليه كالفاكهة التي هي (خضرة) النظر (حلقة) في الذوق وكل منهما يرغب فيسه على انفراده فكيف اذا اجتمعا وقال في التنقيم انث الخبرتنسه على ان المبتد أمونث والمقدير ان صورة هد المال أويكون المأنيث للمعنى انهاس جامع لاشما كثيرة والمراد بالخضرة الروضة الخضرا أوالشعرة الناعة والحلوة الستحلاة المم قال في المصابيح اذا كان قوله خضرة صفة الروضة أوالمراد بهانفس الروضة الخضرة لم يكن ثم شكال البتة وذلك آن بوافق المبنداوالخبرفي التأنيث انمايجب اذاكاب الخبرصة مشتقة غير سسة نحوهند حسنة أوفى حكمها كالمنسوب أمافى الجوامد فيحوزنحوهذه الدارمكان طيب رزدنسمة عسبة انتهي (فس آخذه) أى المال والعموى فن أخذ (بسخاوة نفس) من غير حرص علمه أو بسخاوة نفس المعطى (بورك له فمه ومن اخذه باشراف نفس) أي مكتسباله بطلب النفس رحره اعلمه واطلعها اليه (لم يبارك له) أى الآخذ (فيه) أى في المعطى (وكان) أى الآخذ كالذى يأكل ولايشم )أى كذى الحوع الكاذب يسمس ممن غلمة خلط سوداوى أواقة ليسم حوع الكلب كليازدادأ كلاازدادج وعافلا يجدشه معاولا ينجع فمه الطعام وقال في نرح المشكاة لماوصف المال عاتميل السه النفس الإنسانية بجبلتها وتبعليه عليه عالف أمرين احدهماتركه عمعماهي مجبولة عليهمن المرص والشره والمل الى الشهوات واليه أشار بقوله ومن أخذه ماشراف نفس وثانهما كفهاعن الرغبة فيدالى ماعند اللهمن الثواب والبمأشار إغواد بسخاوة نفس فبكني في الحيديث بالسخياوة عن كف النّفس عن الخرص والشيره كما كني في الآية تتوقى النفس من الشيم والحرص ألجبولة عليه عن السفياء لان من توقى من الشيم بكون مغمامه لحافى الدارين ومن وقشم نفسه فأولئك عم المفلحون وسقط من الموقينية كانه عليه بحاشية فرعها انفظة وكان فاما ان يكون مهوا أوالرواية كذلك (اليدالعليا) المنفقة (خيرمن البدالسية بي السائلة (فقال حكيم فقلت بارسول الله والذي بعثك بالحق لاأرزاً) بفتح الهمزة وسكون الراوفة الزاى وضم الهمزة أى لاأنقص (احدابعدك) أى بعد سؤالك أولاأ رزا عملة (شَيًّا) من ماله أي لا آخذه من أحدش أبعدك وفي رواية استحق فلت فو الله لا تحكون يدى إسدا يحت أيدى العرب (حتى افارق الدنيا فكان أبو بكر) الصديق (رضى الله عنه مدعو حكى الى العطافولي) أى يمنع (أن قبله منه) خوف الاعتباد فتحاوز به نفسه الى مالاريد ففطمها عن ذلك وترك ماريمه الى مالابريمه (تم ان عمر) بن الخطاب (رضى الله عنه دعاه المعطمه فالى)أى امتنع (أن يقبل منه شيأ فقال) عمر ان حضره مبالغة في براءة سيرته العادلة من الحيف والقصيص والحرمان بغيرمستند (اني اشهدكم يامعشر المسلمن على حكيم اني اعرض عليه حقه من هذا التي عنيابي أن يأخذه ) فيه انه لايستحق من بدت المال شما الاباعطاء الامام ولا يحرأ حد على الاخذواف أشهد عرعلى حكيم لمامر (فليرز أحكيم أحدامن الناس بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي العشر سننن من أمارةمعا ويةممالغة في الاحتراز اذمقتضي الحملة الاشراف والحرص والنفس سراقة ومن حام حول الجي يوشك أن يقع فيده قال النووى اتفق العلماعلى النهيءن السؤال من غبرضرورة واختلف أصحابنا في مستله القادرعلى الكسب على وجهين أصحه ما أنها حرام لظاهر الاحاديث والثاني حلال مع الكراهة بثلاثة شروط أن الإلذل نفس مولا يلح فى السؤال ولا يؤدى المسؤل فان فقد واحد من هذه الشروط فرام بالاتفاق انتهى وقدمثل القاضي أبو بكربن العربي للواجب بالمريدين في المداء أمرهم ونازعه العراق بأنه وجهده ورقة مصف عبارةعن الجال البارع وحسن الشرة وصفاء الوجه واستنارته وفي المصف

قوددرسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه (٦٢) خفة فخرج واذا ابو بكريؤم الناس فلمار آوأبو بكر استأخر فأشار البه رسو

لابطلق على سؤال المريدين في ابتدائهماسم الوجوب وانحاجرت عادة الشيوخ في تهذيب أخ المبتدئين يفعل ذلك لكسرة نفسهم أذاكان في ذلك اصلاحهم فأما الوجوب الشرع وفى حديث ابن الفراسي ممارواه أيوداودو النسائي انه عال يارسول الله أسأل فقال لاوان سائلالابدفاسأل الصالحينأى منأرياب الاموال الذين لايمنعون ماعليهم من الحق وقدلايه المستحق من غيره فاذا عرفوا بالسؤال المحتاج أعطوه تماعليهم من حقوق الله أوالمرادمن يتما بدعاتهم وترجى اجابتهم وحمث جازالسؤال فعيتنب فيهالالحاح والسؤال بوجه الله لحديث ا الكنبيرعن أبى وسي باسماد حسن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ملعون من سأل و الله وملعون من سُمَّل بوجه الله فنع سائله مالم يسأل هجرا ﴿ وَفَحَدُ بِثَ البَّابِ الْتَحَدِيثُ وَالْأَ والعنعنةوثلاثةمن التابعين وأخرجه المؤلف أيضانى الوصايا وفى الخس والرقاق ومسلمفى الر والترمذى فى الزهدوالنسائى فى الزكاة ﴿ إِنَّابِ مِن اعطاء اللَّهُ شَيَّا مِن غيرِم سَمَّلَةٌ وَلَا اشراف نَهْ إ فليقبله (وفي أموالهم) أى المتقين المذكورين قبل هـ ذه الاسية (حق للسائل والمحروم) المتعر للاكثركذا قاله في الفتح والذي في الفرع وأصله باب من أعطاه الله شيأمن غيرمسئلة ولااشر نفس وفي هامشه الاب ذرعن المستملي باب التنوين وفي أمو الهم حق السسائل والمحروم \* و الله ا قال (حدثنا يحيى بنبكر) بضم الموحدة وفتح الكاف قال (حدثنا الليث) بن سعد الامام <u> بونس) بنيزيد الايلي (عَنَ) بن شهاب (الزهرى عن سالم أنَ )اياه (عبد الله بن عمر رضى المه ع</u> قال معت إلى (عر) بن الخطاب رضى الله عنه ( يقول كان رسول الله صلى الله علم وسلم يعمل العطاع)أى بسنب العمالة كافي مسلم لامن الصدقات فليست من جهة الفقر (فاقول أعط هوافقراليهمني) عبربأفقرليفيدنكتة حسنةوهي كونالفقيرهو الذي علل شيأمالاه بتعقق فقيروأ فقراذا كان الفقيرله شئ يقل ويكثرأ مالوكان الفقيره والذي لاشئ له البلة الفقرا كلهمسوا ليسفيهمأ فقرقالهصاحب المصابيح (فقال) عليه الصلاة والسلام (خذه مالشرط المذكور بعدوزادفى وابه شعيب عن الزهرى فى الاحكام فتموّله وتصدق به أى ا وأدخله فىملكك ومالك وهويدل على انه ليس من أموال الصدقات لان الفقير لا ينبغي أن يأخ من الصدقات ما يقدّ ذه مالا (اذا جاء كمن هذا المال نبئ) أي من جنس المال (وانت غيرمشر بسكون الشين المجمة بمدالميم المضمومة والجله حاليةأى غيرطامع والاشراف أن يقول معالم يمعث الى فلان بكذا (ولاسائل)أى ولاطالب له وجواب الشرط في قوله اذا جائة قوله (في وأطلق الاخذأ ولاوعلقه تابيابالشرط فحمل المطلق على المقيدوهومقيدا يضابكونه حللا شائفه فالاحساط الردوه والورع نع يحوزأ خذه عملا بالاصل وقدرهن الشارع علمه الص والسلام درعه عنديه ودى مع علمه بقوله تعمالي في اليهود سماعون للكذب أكالون السه وكذلك أخذمنهم الجزيةمع العدربأن أكثرأمو الهممن ثمن الخنزير والخرو المعاملة الفاسر وقيل يحبأن يقبلمن السلطان ذون غبره لحديث سمرة المروى في السنن الاأن يسأل ذا سلا (ومالاً) بكون على هذه الصفة بأن لم يجي اليك ومالت نفسك المه (فلا تتبعه نفسك) في العا واتركه وأخرجه المؤلف أيضاوم سلم في الزكاة وكذا النسائي ﴿ إِما بِمن سَأَلَ النَّاسِ تَـكُتُرا ) له على المحدراً يسؤال تكثراً يمستكثر المال بسؤاله لأبريد بهسدّا الحله فاله في التنقيم أوله على الحال اما بأن يجعل المصدر فسم حالاعلى جهة المالغة نحوز يدعدل أو بأن يقــــ درمفا أى داته كثرويجو زأن يكون منصوبا على المصدرالة أكيدى لاالنوعى أى يتكثر تكثر ال الفعلية حالأيضا قاله في المصابيح وجواب الشرط محذوف أي من سأل لاحل التكثر فهومذ

صلى الله عليه وسلمأى كاأنت فحلس رسول اللهصلي الله عليه وسلمحذاء أى بكرالى جسمه فكانأ و بكر يصلى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصاون بصلاة أبي بكر \* حدثني عرو الناقد وحسن الحاواني وعيدن حيدقال عدأخرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهوان الراهم منسعد قال حدثناألى عنصالح عناس شهاب قال أخبرني أنسب مالك ان أمابكركان بصلى لهمفى وجعرسول اللهصلي الله عليه وسلم الذي توفي فمدحتى اذاكان يوم الاشنسنوهم صفوف في الصلاة كشف رسول اللهصلي الله عليه وسلم سترالحرة فظرالينا وهوقائم كأن وجهمه ورقدة معدف غم تسمرسول الله صدلى الله علمه وسلمضاحكا قال فهتنا ونحن فالصلاة من فرح بخروج الني صلى الله علمه وسلم ونكص أبو بكرعلى عقسه لمصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة فأشار اليهم رسول اللهصلي الله عليه وسلم يدهان أغواص الاتكم قالم دخل رسول اللهصلي الله عليه وسلم

(قوله م تسمرسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا) سبب تسمه صلى الله عليه وسلم فرحه عاراى من اجتماعهم على الصلاة والماعهم كل المامهم واقامتهم شريعته واتشاق استنار وجهه صلى الله عليه وسلم عمايسره وهو يستنير وجهه وفيه معنى آخر وهو تأنيسهم واعلامهم بتماثل حاله في

مرضه وقيل يحمل الدصلي الله عليه وسلم حرب ليصلي م مفرأى من نفسه ضعف افرجع (قوله و نكص) أى رجع الى و رائه بوبال

والستر قال فتوفى رسول الله علمه وسلمن يومه ذلك وحد ننيه عرو (٧٣) الناقدو زهير سُرب قالاحد شاسف ان س

عمينــة عن الزهرى عن أنسىن مالك قال آخر نظرة نظرتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف السستارة بوم الاثنن بهذه القصة وحديث صالح أتموأ شبع \* وحدثن مجدد سرافع وعدب حمد حمعاءن عمدالرزاق أخبرنا معمرعن الزهرى قال أخبرني أنس ابنمالك قال الكاكان وم الاثنين بحوحديم حدثنا محدين المنهني وهرون نعبدالله فالا حدثناء بدالصمد قال معتأبي يحدث حدثنا عبدالعزيز عن أنس قال لم يخرج المنائي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقمت الصلاة فذهب أبوبكر يتقدم فقال عالله صدلي الله عليه وسلما لخاب فرقعه فلما وضيح لذاوحه عيالله صلى الله علمه وسلم مانظر نامنظراقط كان أعجب الينا من وجه الني صلى الله عليه وسلمحين وضم لنا قال فأومأ ئى اللهصلى الله عليه وسلم سده الى أبى بكرأن يتقدم وأرخى ع الله صلى الله عليه وسلم الخاب فلم يقدرعليه حتى مات صلى الله علمه وسلم \* حدثناألو بكرين ألى شدة حدثناحسن بعلى عن زائدةعن عبدالملك بنعمرعن أيى بردةعن أبى موسى قال مرض رسول الله صلى الله علمه وسلم فاشتد مرضه فقال مرواأ بالكرفلمصل بالناس فقالتعائشة ارسول الله انأمابكر

قهقرى (قوله حدثنا مجدن المثنى وهرون فالاحدثناء حدالصمد قال سمعت أبي يحدث حدثناعبد العزيزعنأنس رضي الله عنده) هذا الاسينادكله بصر بون (قوله وضم لنا) أى مان وظهر (قولة مدنناأبو بكر بن أبي شيبة حد ثنا حسين بن على عن زائدة عن عبد الملك بن عمر عن أبي بردة عن أبي موسى) هذا الاستاد

بالسندقال (حدثنا يحيى نبكر) قال (حدثنا الليث) بنسعد الامام (عن عبيد الله بن ابي ر) بضم العين وفتح الموحدة مصغر اواسم أبي جعفريسار وفالسمعت جزة بن عبد الله بن اللها المهملة والزاى وعريضم العين وفتح الممر فالسمعت أبي عبدالله بنعر) بن الخطاب ى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس)أى تكثر اوهو (حتى يأتى يوم القيامة ليسفى وجهه مزعة لحم) بلكاه عظم ومزعة بضم الميم وسكون الزاى العيناله ملة وزادفي القاموس كسرالم وحكى اس المين فتم الميروالزاى القطعة من اللعم منة وخص الوجم الماكلة العقوبة في موضع الجنابة من الاعضاء لكونه أذل وجهم والأوأنه يأتى ساقط القدر والحاه وقديؤ يده حديث مسمعودين عمره عند الطبراني والبزار وعالابزال العبديسأل وهوغني حتى يخلق وجهه فلايكون لهءندالله وجه وقال التوربشتي وفناالله تعالى أنالصور فى الدارالا ترقيحتلف اختلاف المعانى قال الله تعالى يوم تسمض ووتسودوجوه فالذى يبذل وجهه لغيرا لله في الدنياء ن غير بأس وضرورة بل للتوسع والنسكثر هشين في وجهه ما ذهاب اللعم عنه ليظهر الناس عنه صورة المعنى الذي خفي عليهم منه انتهاى الناس يع المسلم وغيره فمؤخذ منه جوازسؤال غيرالمسلم وكان بعض الصالحين اذااحتاج لذميالئلا يعاقب المسلم بسد ملورده قاله اس أبي جرة وظاهر قوله مايزال الرحل يسأل الى آخره مدلن سأل سؤالا كثيرا والمؤلف فهمآنه وعيدلن سأل تكثرا والنوق منهما ظاهر فقديسأل لدائماوليس متكثر الدوام افتقاره واحساجه لكن القواعد تمين أن المتوعدهوا لسائل غنى وكثرة لان سؤال الحاجة مباح و ربما رتفع عن هدنه الدرجة وعلى هدنا الرك البخاري بيث قاله في المصابيح وسبقه اليه ابن المنبر في الحاشية (وقال) عليه الصلاة والسلام (أن لشمس ] أى تقرب (يوم القيامة) فيسخن الناس من دنوها في عرقون (حتى يبلغ العرق نصف الاذن) قلتماوجه اتصال قوله ان الشمس الخ بماسبق اجيب بأن الشمس اذادنت يكون أذاهالمن مله في وجهه أكثر وأشد من غيره (فينماهم كذلك) أصله بين فزيدت الالف باشباع فتحة النون ظرف بمعنى المناجأة ويحتاج الى حواب بتربه المعنى وهوهنا قوله (استغاثوانا دمثم) استغاثوا بي عم) استغاثوا (بمحمد صلى الله عليه وسلم) فيه اختصارا ذيستغاث أيضا بغير من ذكر من با كالا يمغني (وزادعبدالله) بن صالح كاتب الليث أوعبدالله بن وهب فيماذ كره ابن شاهين وصله البزار والطبراني في الاوسط وابن منده في الاعمان له (حدثني) بالافراد (اللبث) سعد (قال حدثني) بالافرادأ يضا (ابن الى جعفر) عبيدالله بتصغير عبد (فيشفع ليقضي لللن فيشى حتى بأخذ بحلقة الباب) بسكون لام حلقة والمراد حلقة باب الجنية (فيومئذ له الله مقاما يحود ا) هومقام الشفاعة العظمى ( يحمده أهل الجع) أى أهل الحشر ( كاهم) حديث الماب أخرجه مسلم والنساقي (وقال معلى) بضم الميم وقتم العن المهدمالة وتشديد مِنْ وَنَاعَنْدَ أَبِيْدُر بِنُ أَسِدِ مِمَا وصله البيهِ في (حدثنا وهيب) تصد غير وهب (عن النعمان راشدعن عبد الله بن مسلم الني ) محد بن مسلم بن شهاب (الزهري عن حزةً) بن عبد الله بن عر معان عررضي الله عنهما عن الني صلى الله عليه وسلم في المسئلة ) أي في الجزء الاول من الحديث دون الزيادة وآخر ممزعة لم ف ( ماب قول الله تعلى لايسالون الناس الحافا) أي اطوهوأن يلازم المسؤل-تي يعطمه من قولهم لففي من فضل لافه أي أعطائي من فضل لمده ومعناه أنهم لايسألون وانسألواعن ضرورة لم يلحواوقيل هونني للسؤال والالحاح كقوله على لاحب لايمتدى بمناره \* فراده لامنارولااهتدا و به ولار ببأن نفي السؤال والالحاح

رجل رقيق متى يقم مقامل لايستطيع أن (ع ٢) يصلى بالناس فقال مرى أيا بكر فليصل بالناس فانكن صواحب يوسف قال فصل

أدخل في التعفف (وكم الغني) أى مقداره المانع للرجل من السؤال وليس في الساب مان تصر يحيالقىدرامالكونه لميجدماهو على شرطه أواكتفا بمايستفادمن قوله فى الحد الاتى أن شاء الله تعالى ولا يجدأى الرجد ل غنى يغند مهوعن سم ل بن الحنظ ليه من فوعا من وعنده مايغنمه فاغايست كثرمن النارقال النفيلي أحدرواته قالوا وماالغني الذي لاينبغ المسئلة قال قدرما يغديه ويعشيه رواه أبوداودوعنداب خزعة أن يكون له شبع يوم أوليلة ويوم قال الخطابي اختلف الناس في تأويل حديث سهل فقيل من وجدع أوا وعشاءلم يحلله المسئلة على ظاهرا لحديث وقيل انماهو فيمن وحدغدا وعشاء على دائم الاو فاذاكان عندهما يكفيه اقوته المدة الطويلة حرمت عليه المسئلة وقيل انه منسو خبالاطار التي فيها تقدر الغني علا خسين درهما أوقيم أو بملك أوفية أوقيم أوعورض بان ادعاءالم مشترك ينهمالعدم العلم بسبق أحدهما على الآخر (وقول الني صلى الله عليه وسلم) بجرقول أ حديث أى هر رة الآتى في هذا الماب انشاء الله تعالى (ولا يُجدّ) أى الرجل (غني يغميه ) به غين غنى والقصر ضدا لفقر زاداً يوذرا قول الله تعالى (الفقرام) متعلق بمحذوف اى اعدوالك أواجعاواما تنفقون للفقراء أوصد قاتكم للفقرا (الذين أحصروا في سير الله) أحصرهما (لايستطيعون ضربافي الارض)أي دهامافيم المتحارة والكسب وقيل هم أهل الصفة كانوا منأر بعمائة من فقرا المهاجر بن بسكنون صفة المسحد يستغرقون أوقاتهم في النعلم واله وكانوا يخرجونني كل سرية يعثهارسول اللهصلي الله عليه وسلم ووصفهم بعدم استط الضرب في الارض يدل على عدم الغني ادمن استطاع ضريافيها فهو واحدلنو عمن الغني قوله فان الله به عليم الرغيب في الانفاق خصوصاعلي هؤلا وسقط قوله لايسـ تطيعون ضر الارض في غير روا ية أبي ذر \* و بالسند قال (حدثنا عباح بن منهال) بكسر إلم السلى البه الانماطي والرحد شاسعية) بن الجاح (قال أخبرني) بالافراد (محدين زياد قال معت أماه رضى الله عنه عن الذي صلى الله علمه وسلم فالى اليس المسكن) بكسر الميم وقد تفتح أى الك في المسكنة (الذي ترده الاكلة والاكلتان) عند طوافه على الناس للسؤال لانه قادر على تحم قوته وربمايقعله زيادةعليه وايسالمرا دنني المسكنة عن الطوّاف بل نني كالهالانهمأج على ان السائل الطوّاف المحتاج مسكن وهمزة الاكلة والاكلتان مضمومة أي اللقمة واللقة كاصرح به فى الروا ية الاخرى تقول أكلت أكلة واحدة أى لقمة وأمايا لفتح فالاكل مرة والم حتى بشب ع (ولكن المسكمن) الكامل بتخفيف نون لكن فالسكمن مرفوع وبتشا فالمسكين منصوب والاخبرة لابي ذر (الذي ليسله عني) بكسرالغين مقصوراأي بسارا الاعرج بغنب وهي صفة له وهو قدر زائد على البسارا ذلا يلزم من حصول البسار للمر أن به بحيث لا يحتاج الى شئ آخر واللفظ محمل لان يكون المرادني أصل الدسارولان يكون نفي البسار المقد بأنه يغنيهمع وجودأ صل البسار وعلى الاحتمال الثاني ففه ان المسكم الذي يقدرعلي مال أوكسب يقع موقعامن حاجته ولا يكفيه كثمانية من عشرة وهوحيا أحسن حالامن الفقيرفانه الذي لآمال له أصلاأ وبملك مالا يقعموقعامن كفايتمه كثلاثا عشرة واحتموا بقوله تعالى أما السفينة فكانتلسا كن فسماهم مساكن مع أن لهم الكنهالاتقوم بحميع حاجتهم (ويستمي) ما من أو سا واحدة زادهمام أن يسأل الناس الاعرج ولا يفطن له (أولايسال الناس الحافا) نصب على الحال أى ملفا أوصفة مصدر علا أى سؤال الالحاف أوعامله محذوف أى ولا يلف الحافا \* وبه قال حدثنا يعقوب تاراه

أبو بكرحياة رسول اللهصلي الله عليه وسلم الحدثي محيى سعى قال قرأت على مالك ■ن أبي حازم عن سهدل بنسهدالساعدي ان رسول الله صلى الله علمه وسلم ذهب الى بى عروس عوف لمصدار منهم فانت الصلاة فا المؤذن الى ابي بكرفقال أتصلى بالناس فأقيم فال نع قال قصلي أنو بكر فجاءرسول الله صلى الله عليه وسلم والساس في الصلاة فتخلصحتي وقف في الصف فصفق الناس وكانأبو بكرلا ملتفت فى الصلاة فلما أكثر النَّاس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله علمه وسلم فأشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امكث مكانك فرفعأنو بكريديه فحمدالله عزوجل على ما أمر ويه رسول الله صلى الله عليه وسلمن ذلك ثماستأخرأ بوبكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلي ثم انصرف فقال باأبابكرمامنعكأن تثبتاذ أمرتك فال أبو بكرما كان لابن أبي قحافة أن يصلى بن يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالى رأيتكم أكثرتم التصفيق من ماله شئ في صلاته فليسم فأنه اذاسم التفت اليه وانما النصفيح للنسام \* حدثنا فتسمة سسعيد فالحدثنا عمد العزيز يعنى ابن أى حازم و قال قتسة حدثنا يعقوب وهوابن عبدالرجن القارى كوفيون (قولها وأنو بكريسمع الناس الشكبير)فيمه جوازرفع الصوتالتكمرلسهمهالناس وشعوه وأنه محور للمقتدى اتماع صوتالكروه ذامذهمنا ومذهب المهورونق الوافيسه الاجاع وماأراه يصع الاجاعفيه فقدنق القاضى عياض عن مذهب مأنومن من أبطل صلاة المقتدى

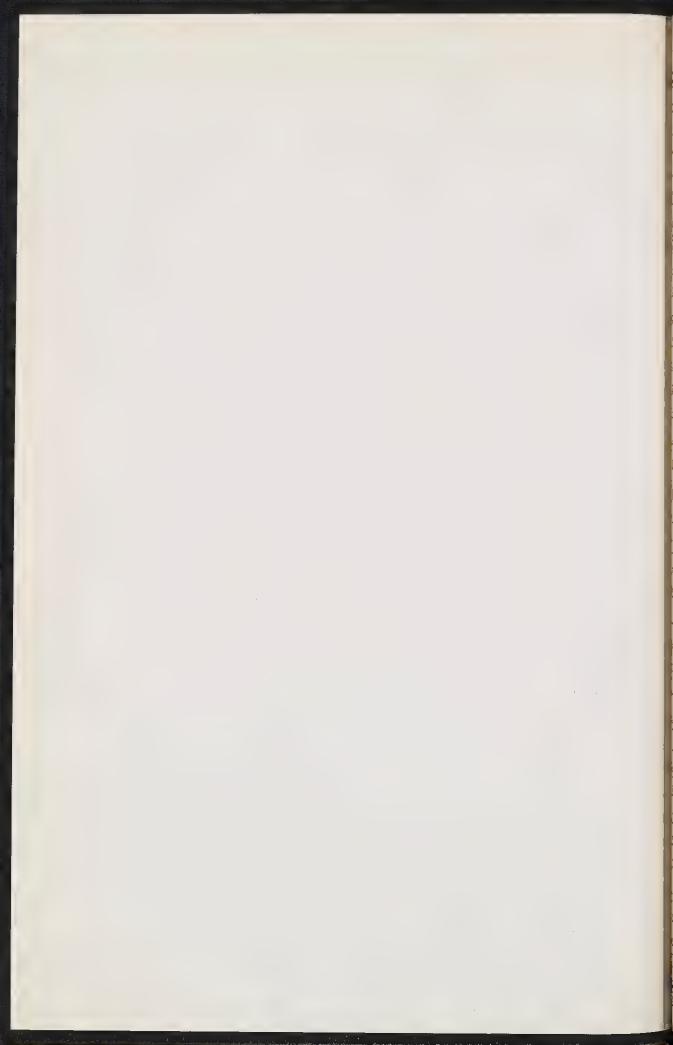



كادهماءن أبي حازم عن سهل بن سعد بمثل حديث مالك وفي حديثه مافرفع أبو (70) بكريد به فحمد الله ورجع القهقرى وراءه

حديق قام في الصف \* حدثنا مجد بنعبد الله بنبزيع حدثنا عددالأعلى حددثناعسدالله عن أبي حارم عن سهل بنسعد الساعدى قال ذهب عى الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عرو بن عوف عنال حديثهم وزادفاء رسول الله صلى الله علمه وسلم فحرق الصفوف حتى قام عندالصف المقدم وفسه انأنابكررجع القهفرى \* حدثن مجدت رافع وحسن معلى الحلواني جمعاعن عبدالرزاق قال انرافع حدثناعبدالرزاق اخبرناا بنجريم حدثى ابنشهاب عن حديث عباد ابنزياد أنعروة بالمغبرة بنشعبة أخبره انالمغيرة بن شعبة أخبره انه غزامع رسول الله صدلي الله علمه وسلم تسوك قال المغمرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معهاداوة قبل صلاة الفعر فلمارجع رسول الله صلى الله عليه وسلمالي أخذت أهريق على يدبه من الادواة وغسل بديه تـ الاث مرات تمغسل وجهدم فرهب يخرج حبته عن ذراعيه فضاق كا جبته فادخــلىد ه في الحمة حتى أخر جدراعيه من أسفل الحمية وغسل ذراعه الى المرفقيين غم توضأعلى خفيه ثمأقبل فالاللغدة فاقلت معه حتى نحد دالناس قد

ومنهممن لميطلها ومنهممن قال انأذن لهالامام في الاسماع صم الاقتداءه والافلاومنهم من أبطل صـ الاة المسمع ومنهـمن صححها ومنهممن شرطاذن الامام ومنهسم من قال ان تكاف صوتا بطات صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته (٩) قسطلاني (ثالث) وكلهذاضعيف والصحيح جوازكل ذلك وصدة صلاة المسمع والسامع ولا يعتبران الامام والله أعلم

الدورقة قال (حدثنا اسمعيل سعلمة) هو اسمعيل سن ابر اهم وعلمة بضم العدن وفتح اللام ونشد ديد المناة التحسية اسم امه قال (حدثنا خالد اللذاء) بفتح الحام المهملة وتشديد الذال المعمة مدودا البصرى (عن ابن أشوع) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجة وفتح الواو آخره عين مهمله غير منصرف واسمه سعيدين عروب أشوع الهدمداني قاضي الكوفة ونسب لحده وثقه استمعين والنسائى والعجلى وامعق بزراهو يه ورماه الجوزجاني بالتشميع أبكن احتجبه الشيخان والترمذي العندمدديثان أحدهمامتابعة ولابي ذرعن الكشميه في ابن الاشوع (عن الشعبي) بفتح المعمة عامر بنشراحيل (قال حدثني ) الافراد (كاتب المغيرة بنشعبة) ومولاه ور ادبقت الواو وتشديد الراء وبالدال المهملة آخره (قال كتب معاوية) بن أبي سفيان رضي الله عنهما والى المغيرة بن شعبة) يضى الله عنه (أن اكتب الى بشي معته من رسول الله) ولايي ذرواس عسا كرمن الذي (صلى الله علمه وسلم فكتب المدم معت الذي صلى الله علمه وسلم يقول ان الله كرد لكم ثلاثا فيل وقال) يجوزأن يكونا ماضيين وأن وحكونام صدرين وكسابغير ألف على لغةر سعة والمراد المقاولة للاضرورة وقصدثو ابقانها تقسى القاوب أوالمرادذ كرالاقوال الواقعة فى الدين كأن يقول قال المكاءكذا وقالأهلاالسنة كذامن غبر سان ماهوالاقوى ويقلدمن معهمن غيرأن يحتاط وفالفالحكم القول في الخبروالقيل والقال في الشرّخاصة وقال في الما بيح قبل وقال وما معدها بدلمن ثلاثا فانقلت كره لايتسلط على قيدل وقال ضرورة أن كلامنهما فعدل ماض فلايصم وتوعهمنعولا بهفكمف صحالبدل بالنسبة اليهما قلت لانسلم أن واحدامنهمافعل بلكل منهما البمسماه الفعل الذي هوقيل أوقال وانمافتم آخره على الحيكاية وذلك مثل قولك ضرب فعسل ماض ولهذا أخبرعنه والاخبار عنه ماعتبار مسماه وهوضرب الذي يدل على الحدث والزمان وغاية الامرأن هذاافظ مسماه لفظ ولانكرفيه كأسما السوروأ سماء حروف المعيم فال وقول إرامالك ان الاسناد اللفظي يكون في الكلم الثلاث والذي يختص به الاسم هو الاستناد المعنوي ضْعَيف اه (و) كره الله لكم (اضاعة المال) بانفاقه في المعاصي والاسراف فيد مكد فعم الغير رشيدأ وتركه منغير حافظله أويتركه حتى يفسد فأوي ومأوانيه بالذهب أويذهب سقف بيته أوغيرذلا وللحموى والمستملى واضاعة الاموال (وكثرة السؤال)لذاس في أخذ أمو الهم صدقة وهذاموضع الترجة ويحتمل أن يكون المراد السؤال عن المشكلات التي تعبد نابطاهرهاأ وعما الاطحة السائل به اسكن جله على المعنى الاعمأولى \* و به قال (حدثنا محمد بن غرير ) بضم الغين المجمة وفتم الراءالاوني مصغرا ابن الوليدبن ابراهيم بنعبد الرحن بنعوف القرشي ألمدني (الزهري) قال (حدثنا يعقوب بابراهيم عرابيه) ابراهيم بسعدب ابراهيم بعد الرحن بنعوف الزهرى المدنى نزيل بغداد (عن صالح بن كيسان) بفتح الكاف (عن ابن شهاب) محد بن المسلم الزهري (فال اخبرني) بالافراد (عامر بنسعد) يسكون العين (عن اسه) سعدين أبي وفاصرضي الله عنه (قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطاً) هودون العشرة من الرحال إس فيهم احرأة وحد فد مفعول أعطى الثاني ليم (وا ناجالس فيهم) في الرهط والجلة حالية أقال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم) أى من الرهط ولايي درفيهم (رجلاً) هوجعيل بن سراقة فيماذكره الواقدى الضمرى أوالغفارى أوالثعلبي فيماذكره أيوموسى وروى ابناسحق بمغازيه عن مجدين ابراهم التيمي قال قمل يارسول الله أعطيت عيينة بن حصن والاقرع بن اسمائة مائة وتركت جعيد لاقال والذي نفسي يده لجعيل بن سراقة خبر من طلائع الارض مناعيينة والاقرع ولكني أتألفهماوأ كاجعيلااليايمانه وهذاهم سأحسن اكن لهشاهد

قدمواعبد الرحن بن عوف فصلى الهم ( ٢٦) فادرا فرسول الله صلى الله عليه وسلم احدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخر

موصول روى الروياني وابنعب دالحكم في فتوحمصر من طريق بكربن سوادة عن أبي الجيشاني عن أى ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كيف ترى جعم لا قلت مسك كشكله من الناس قال وكيف ترى فلا نا قلت سدد امن السادات قال فحدل خبر من مل الارد مثل هذا قال قلت بارسول الله ففلان هكذا وتصنع به ما نصنع قال اله رأس قومه فأتأل واستناده صحيح وأخرجها بنحبان منوجه آخرعن أبى ذرا كمن لم يسم جعيلا وأخرجه الها من حديث مهل بن سعد فأبهم جعيلا وأباذر قاله في الاصابة (لم يعطه وهوا عبهم) أي أفضل ال وأصلحهم (الي) أى في اعتفادي قال في المصابيح اضاف أفعل المفضيل الي ضمير الرهط المعا وأوقعه على الرجل الذى لم يعط وأفعل التفضيل آذا قصدت به الزيادة على من أضيف المه كا الناالحاجب اشترط أن يكون منهم وقد بيما أنه ليسمن الرهط ضرورة كونه لم يعط فيمنع كإنه بوسفأ حسن اخوتهمع ارادة هذا المعني والمخلص من ذلك أعجب الرهطا لحاضرين الذين مه المعطى والمتروك فانقلت لملايجوزأن يكون المقصود بأفعه ل الفضيل زيادة مطلقة والاضا للتخصيص والتوضيح فينتني الحمد ورفيحوز التركيب كاأجاز وايوسم فأحسن اخوتهبهم الاعتبارقات المراد بالزيادة المطلقة ان يقصد تفضيله على كل ماسوا ممطلقا لاعلى المضاف الب وحده وظاهرأن هذا المعنى غيرس ادهناانتهى قالسعد (فقمت الى رسول الله صلى الله وسلم فساررته فقلت مالك عن فلان أى أى أى شئ حصـ لُ لك أعرضت به عن فلان فلا تعط (والله أني لارا ومؤمنا) بضم الهمزة اى لاظنه وفي غير الفرع بفتح الهمزة أي اعلمه قال النووي يضم على معنى أظنه لانه قال غلبني ماأ علم ولانه راجع النبي صلّى الله عليه وسلم مرارا فلولم؟ جازمالماكررا لمراجعة وتعقب بأنماأ علممعناه ماآظن كقوله تعالى فانعلمتموهن مؤسا والمراجعية لاتدل على الجزم لان الظن يلزم أتباعه اتفاقا وحاف على غلبية ظنه (قال) علم الصلاة والسلام (أومسلك) باسكان الواوعلى الاضراب عن قوله والحكم بالظاهر كأنه قالم مسلماولا تقطعها يمانه فان الماطن لايطلع عليه الاالله فالاولى أن يعبر بالاسلام وايس حكامه ايمانه بل نهدى عن الحسكم بالقطع به (قال) سعد (فسكت) سكوتا (قليلا تم غلبني ما أعلم فيه فقل يارسول الله مالك عن فلان والله اني لا راه) أظنه (مؤمنًا قال) علمه الصلاة والسلام (اوسل كذالابي ذرفي حاشية الفرع وفيه والله اني لا راه مؤمنا او قال مسلما ( قال فسكت )سكوتا ( قا تم غلبني ما اعلم قمه ) ولا بي ذرمنه بالميم والنون بدل الفاء والما و فقلت يارسول الله مالك عن فال والله اني لازاه) أظنه (مؤمنا قال)عليمه الصلاة والسلام (اومسلما) كذا لاي ذرفي طأم الفرعوفيه والله انى لا راه مؤمنا أوقال مسلما (يعني فقال وها تان الكلمة ان ساقطة ان عنا ذر (الى لاعطى الرحل) مفعوله الثاني محذوف أى الشيخ وغيره احب الى منه مستدأ وخير موضع الحال (خشية) نصب مفعول له لقوله لاعطى أى لاحل خشمة (أن يكب) بضم أوله ا الكاف (في النَّارِعلي وجهم)وهذا الحديث سيق في اب اذالم يكن الاسلام على الحقيقة من كمَّ الايمان (وعن المه)عطفاعلى السابق أى قال يعقوب بن ابراهم عن أبيه ابراهيم (عن ال هوان كسان (عن اسمعمل بن محمد أنه قال سمعت أبي محمد بن سعد بن أبي وقاص (يحدث ها الحديث ولايي ذربه لما فهوم سل لانه لم يذكر سعدا لكن قال الكرماني ان الاشارة في ال هذا الى قول سعد فهومتصل (فقال في) جلة (حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمع بن عملي وكتني ) فمع الفا والفعل الماضي كذافي المو بنية وفي بعض الاصول بجمع ا الحارةوضم الجيم وسكون الميمأى ضرب سده حال كونها شموعة وبين اسم لاظرف كقولة ال

سلم عبد الرجن بنعوف قام رسول الله صلى الله على الله على الله على الله عليه وسلم فأفزع ذلك المسلمان فاكثر واالتسديم فأفزع ذلك المسلمان فاكثر واالتسديم فالمنع أقبل المعلم من فال أحسنتم أو قال قد أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها \* حدثنا محد بن المحد و الله والى قال حدثنا عمد الرزاق عن المنجم فالحدثن المنهاب عن المنجم فالحدثن المنهاب عن المنجم فالحدثن المنهاب عن المنجم فالحدثن المنهاب قال المنعم فاردت فأخسر عمد عن قال المنعم فاردت فأخسر عمد المناه وسلم و فقال النبي صلى المتعلمة وسلم دعه

\*(باب تقديم الجاعة من يصلى بهم اذا تأخر الامام ولم يخافو امفسدة ما لتقديم) \*

فيه حديث تقديم أبي بكررضي الله عنه وحديث تقلام عبدالرجنبن عوف رضى الله عنهماوفيه فضل الاصلاح بين الناس ومشي الامام وغسره فىذلك وانالامام اذاتأخر عن الصلاة تقدم غيره اذالم يحف فتنه فوانكارمن الامام وفيهان المقدم نبابة عن الامام بكون افضل القومواصلحهم لذلك الاحروأ قومهم يه وفيه ان المؤذن وغيره بعرض التقدم على الناضل وان الفاضل يوافقه وفيهان الفعل القليل لايبطل الصلاة لقوله صفق النياس وفسه حواز الالتفات في الصلاة للعاحة واستصاب جدالله تعالى لمن تحددت له نعمة و رفع المدين بالدعاء وفعل ذلك الجدوالدعاءعقب النعمة وان كان فى صلاة وفيد بحوار مشى الخطوة والخطوتين في الصلاة وفيه ان هدد القدر لا مكره اذا كان لحاحة وفيهجو ازاستغلاف المصلي

بالقوممن يتم الصلاة لهموهذاهوالصحيح فى مذهبنا وفيه ان التابع اذاا مره المتبوع بشئ وفهم منه أكرامه بذلك الشئ لا تحيم

علفلهان يتركه ولا يكون هذا مخالفة للامر بل يكون أدباو تواضعا ويتحذ فافي فهم (٧٧) المقاصدوقيهملازمة الادب مع الكيار

وفيهان السنقلن للهشي فيصلاته كاعلام من يستأذن علمه وتنسه الامام وغيرذلك انيسم انكان رجلافيقول سماناته ويصفق وهوالتصفيحان كان امرأة فتضرب بطن كفهاالاءن على ظهر كفهاالابسر ولانضرب اطنكف على نطن كف على وحمه اللعب واللهو فانفعلت مكذاعلي جهمة اللعب بطلت صلاتم المنافأته الصلاة وفيه فضائل كشرة لانى بكررضي الله عنه وتقديم الجاعة لهوا تفاقهم على فضدله عليهم ورجحانه وفده تقديم الصلاة في اقلوقها وفيه ان الاقامة لاتصم الاعتدارادة الدخول فى الصلاة اقوله أتصلى فأقمروفه الاالمؤذن هوالذي يقبم الصلاة فهذاهوالسنة ولوأقام غره كانخ للفالسنة ولكن معتديا فامته عنددنا وعندجهور العلماه وفسه جوازخرق الامام الصفوف ليصل الى موضعه اذا احتاج الىخرقهالخروجهاطهارة أورعاف أونحوهمماورجوعمه وكذامن احتاج الىالخروجمن المأمومن لعدروكذاله خرقهافي الدخول اذارأى قدامهم فرجمة فأنهم مقصرون بتركها واستدليه أصاناعلى حواز اقتدا الصلي عن يحرم ما اصلاة بعده فأن الصديق رضى الله عنه أحرم بالصلاة أولا ثماقتدى بالني صلى الله عليه وسلم حن أحرم بعده هداهو الصير فى مذهبنا وقوله ورجع القهقري فسمان منرجع في صلاته لشي بكون رجوعه الى وراءولا يستدبر القبله ولايتحرفها وأماحديث عيد الرجن نعوف رضى الله عنه انقدم شرحه في كتاب الظهارة وممافيه حل الاداوة مع الرجل الجليل وجوازالا ستعانة بصب الما فى الوضو وغسل الكفين

رة قطع منكم على قراء دارفع (نم قال) عليه الصلاة والسلام (اقبل) بكسر الموحدة فعل احم الاقبال ولايى ذروالاصيلي اقبل بفتح الموحدة فعل أمر من القبول فهمزته همزة وصل السرف الابتدا كأنهلا فالله ذلك تولى ليدهب فأمره بالاقبال ليمنله وجه الاعطاء والمنع يسعد)منادىمفردمنى على الضم وأى حرف ندا و (أنى لاعطى الرجل) الحديث (قال الو مدالله المخارى مرياعلى عادته في الراد تفسير اللفظة الغربية اذا وافق مافي الحديث مافي رآن (فَكَبكبهواً) في سورة الشعراء أي (قلبواً) بضم القاف وكسر اللام وضم الموحدة ولابي ذر كموانضم الكاف من الكب وهو الالقاء على الوجبه وقوله تعالى في سورة الملك (مكما) بكسر كافلانى دريقال (أكب الرجل اذا كان فعله غير واقع على احد) أى لازما (فأذا وقع الذعل) إذا كان متعدما (قلت كيه الله لوجهه وكبيته آنا) ريدأن أكب لازم وكب متعد وهوغريب بكون القاصر بالهمزة والمتعدى بحذفها \*ويه قال (حدثنا اسمعيل بن عدالله) هو اس أبي إس المدنى ابن احت الامام مالك (قال حدثني) بالافراد (مالك) الامام (عن ابي الزياد) عبد الله ذكوان عن الاعرج) عبد الرحن بن هرمز عن الي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى هعليه وسلم قال ليس المسكين) الكامل (الذي يطوف على الماس) السألهم صدقة عليه (ترده قمةواللقمتان والتمرة والتمرتان) بالمثناة الفوقية فيهما (ولكن المسكين) الكامل في المسكنة الىلايداغنى بغنمه ) أى شمايقع موقعامن حاجته (ولايفطن به) بضم الما وفتم الطاءأي مملكاله ولالى درله اللام بدل الموحدة (فيتصدق عله) بضم الماءمينياللمفعول ولا يقوم الله الناس) برفع المضارع الواقع بعد الناء في الموضعين عطفاعلي المنفي المرفوع فينسحب لفي عليه أى لا يفطن له فلا بتصدق عليه ولا يقوم فلا يسأل الناس و بالنصب فيهما بأن مضمرة دو الوقوعه في حواب النبق بعد الفامو قديسة مل بقوله ولا يقوم فيسأل الناس على أحد محملي لاتعالى لايسألون الناس الحافاان معناه نثي السؤال أصلا وقديقال لفظة يقوم تدلعلي اً كمِدفى السؤال فليس فيه نفي أصل السؤال والتأكيد في السؤال هو الالحماف \* وبه قال « الشاعر بن حفص بن غيات ) بكسر الغين المجمه آخر ممثلثة قال (-- د شنااتي) حفص قال وله الاعش سلمان بن مهران قال (حدثنا الوصالح) ذكوان الزيات (عن أبي هريرة رضي اله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم) أنه ( قال لان يأخذ أحدكم حيله ثم يغدو) يذهب قال أنو ررة (أحسمه) أى أظمه (قال الحالجيل) موضع الحطب (فيحتطب فمدع فما كل و يتصدق) والعطف لمدلءلي انه يجمع بين المسمع والصدقة وبالفاء في الاولين لأن الاحتطاب يكون أبالغد والى الجبل والبيع يكون عقب الاحتطاب (خرراه من ان يسأل الناس) اعطوه بنعوه وفيمه الاكتساب بالمباحات كالحطب والحشيش النابتين في موات ( قال الوعب دالله ) الماري (صالح بن كيسان أكبر)سنا (من الزهرى وهوقد أدرك ابن عمر) بن الخطاب يعنى أدرك الماعمنه وأماالزهري فاختلف في لقمه له والصحيح انه لم يلقه واغمار وي عن ابنه سالم عنه الله أي ذرة قدي قال أبوعد الله الزعلي قوله حدث السمعيل (أباب) مشروعية (حرص المَر) لتناةوسكون المهرولابى ذرالثمر بالمثلثة وفتح المهم والخرص بفتح الخاء المحيمة وقدته كمسر وسكون رابعدهاصادمه ملةهوحزرماعلى النحل من الرطب تمراليحصى على مالحه ويعرف مقدار تره فينت على مالكه و يخلي بينه و بين القرفاذاجا وقت الجدادأ خدذالعشروالخرص سنة الاالنافعية وفي قول جزميه الماوردي انه واحب وأنكره الحنفية وفائدة الخرص التوسعة لىأبياب الثمارق التناول منهاوا يشارا لاهل والجمران وألف قراء لانف منعهم منها تضيمقا

لايحنى وخرج بالتمرا لحب لاستتاره ولانه يؤكل غالبارطبا بخلاف التمري وبالسند قال (مل سهل بن بكار) بفتح الموحددة وتشدديد السكاف أبو بشر الدارى قال (حدد شاوهيب) بضم ال مصغرا ابن خالد (عن عروب يحيى) بسكون الميم المازني (عن عباس) بتشديد الموحدة أ سين مه وله ابن سهل (الساعدي عن الي حيد) المنذرأ وعبد الرحن (الساعدي) رضي الله (قال غزونامع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك عبر منصرف وكانت في رجب سنة (فلا المانوادي القري) بضم التاف مدينة قديمة بين المدينة والشام (أذاامرأة) لم يعرف الما أبن حجراءهها (في حديقه لها) مبتدأ وخبرقال ابن مالك في التوضيح لايمتنع الأبتد دا مالنك المحضمة على الاطلاق بل اذالم تحجل فائدة نحو رجل شكلم اذلا تحالو الدنسامين رجل منك فلواقترن بالنكرة قرينة تحصرل بهاالفائدة جأزالا بتدائبها ومن تلك ألقراش الاعتماد اذاالفعائية نحوانطاقت فاذاس بعفى الطريق والحديقة بفتح الحاءاله ملة والقاف ا بنسيده هي من الرياض كل أرض استدارت وقيل البستان (فقال النبي صلى الله عليه لاصحابه آخرصوا ) يضم الراءزاد سلمان بن بلال عند مسلم فخرص ما قال الحافظ بن حرولم أة على اسم من خرص منهم (وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال أحصى) بفتح الهده زمن الاحصاء وهوالعد أى احفظى قدر (ما يخر جمنها) ك (فلما تنا سوك قال) عليه الصلاة والسلام (اماً) بتخفيف المم (انها) بكسرالهم (٣) انجعلت أما معنى حقاو فقد ها انجعلت استفتاحه (ستب اللماية) زادسلمان عليا (ر چشدة فلايقومن أحد) منكم (ومن كان معه بعير فليعة له) أي يشده بالعقال وهوالم (فعقلناها) واغبرأ بى درفه علنامن الفعل (وهبتر يحشد يدة فقام رجل فالقته بجبل طو بتشديداليا بعدهاه مزةوفي روابه الكشمهني حبلي بالتثنية واسم أحدهماأجأ بفتح الهم والحيم ثمهمزةعلى وزن فعل وقدلايهمز فيكون يوزن عصاوا ـم الا خرسلي (وآهدي) يوم بضم المنناة التحشية وفتح الحاء المهدملة وتشديد النون ابنروبة واسم أممالعلماء بفتح الما قديمة بساحل الحر (للنبي صلى الله علمه وسلم بغلة مضاع) واسمها كاجزم به النووى دلدل وا لكن ظاهر اللفظ هذاانه أهداهاللني صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكانت سمنة تسي الهجرة وقدكانت هذه البغلة عند النبي صلى الله علمه وسلم قدل ذلك وحضرعليها غزوة حنا هومشم ورقى الحديث وكانت حنىن عقب فتح مكة سنة ثمان قال القاضي ولميروأ نه كا صلى الله عليه وسألم بغلة غيرها فيحمل قوله على انه أهداهاله قب لذلك وقد عطف الاهداة الجي بالواو وهي لاتة تمضى الترتيب انتهى كلام النووى وتعقبه الجلال البلقيني بأن البغلا كان عليها يوم حنبن غيرهذه فغي مسلم انه كان علمه الصلاة والسلام على بغلة سضاء أهلا فروة الجذآمى وهدايدل على المغايرة فال وفيما قاله ألقاضي من التوحيد نظر فقد قيسل انه كا من البغال دادل وفضة والتي أهداها ابن العلما والايلية وبغلة أهداهاله كسرى وأخرى دومة الجندل وأخرى من عندالنجاشي كذافي السمرة لمغلطاي فالوقدوهم في تفريقه بنا ابن العلاء والايلية فان ابن العلام هوصاحب ايله ونقص ذكر البغلة التي أهد أهاله فروة الجلا (وكساه)النبي صلى الله عليه وسلم (بردا) الضم برالمنصوب عائد على ملك أيلة وهوالمك (وكتب عليه الصلاة والسلام (له) أى للك أيلة (بيحرهم) أى بلدهم والمراد أهل بحرهم لا كانواسكانا بساحل البحروا لمعمني أنه أقره علم مم عاالتزمه من الجزية ولفظ الكتاب كأذكا اسمق بعد السملة هذه أمنة من الله ومحد الذي رسول الله لموحنا بنروية وأهل أيلة اسالة

وسائره

عن أبي هر روعن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا هرون بن معروف وحرماه تنجي فالا أخرناان وهب فالأخيرني ونس عن النشهاب قال أخبرني سـ عدد ابنالسب وأبوسلة بنعيدارجن انهدما سمعاأباهر رة يقول قال رسول الله صالى الله علمه وسلم التسبيح للرجال والنصقمق للنساء زادحرملة فىروايته قال انشهاب وقدرأ يترجالامن أهل العلم يسمحون ويشمرون وحدثنا قتيمة بنسعيد حدثنا الفضيل بعني ابن عیاض ح و حدثنا أوكر ب حدثناأ بومعاوية حوحدثنا اسحق ابنابراهم أخبرناعسى بنونس كلهم عن الاعمش عن أبي صالح عن أبيهريرة عن النبي صـ لي الله عليه وسلم عشاله \* حدثنا محدين رافع حدثناعمدالرزاقأخبرنامعمرعن هـمامين منبه عن أبي هريرة عن الني صلى الله علمه وسلم عدله و زاد في الصلاقة حدثناأ بوكريب مجد ان العلام الهمداني حدثنا أبو أسامة عن الوليديعني ابن كندير فى أوله ثلاثاوجواز ليس الحماب وجواز اخراج اليدمن أسفل الثوب ادالم يناشئ من العورة وجوازالسمعلى الخفين وغيرذاك ماسبق بالهفي موضعه والله أعلم \*(باب تسديم الرجل وتصنيق المراة اذانابهماشى فىالصلاة) \*

(قوله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) تقدم شرحه في الباب قبله

\*(باب الامر بتحسين الصلاة واتمامهاواللشوع فيها)\*

(٣) بكسر الهمزة ان جعلت أما الخ الذي في المغنى وصرح به الزركشي والدماميني عصصاصا اله من هامش

دى سعيدىن ابى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة قال صلى سارسول الله صلى الله (٧٩) علمه وسلم وماثم انصرف فقال افلان

ألاعسن صلاتك ألاسطر المصلي اذاصلي كيف يصلي فانما يصلي لنفسه انى والله لا بصرمن ورائى كا أبصرمن بين بدى ودشاقتيمة بن سعد عنمالك سأنس عن أبي الزنادعن الاعرج عرأبي هربرةأن رسول اللهصلي الله على موسلم قال هلترون قداتي ههنا فوالله ما يخفي على ركوعكم ولامدودكم الى لاراكم من ورا ظهرى \* حدثنا محدين المننى والنيشار فالاحدثنا محدل جعفر حدثنا شعبة فألسمعت قتادة يحدث عن أنس سمالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أقبوا الركوع والسعود فوالله اني لاراكم منبعدى وربما قالمن بعددظهرى اذاركعتم وسحبدتم \* حدثناأ نوغسان المسمعي

(قوله صلى الله عليه وسلمافلان ألاتحسن صلاتك ألاسظرالمصلي ادامل كنف بصلى فأغمايه لي لنفسهاني والله لأبصرمن ورائي كأأبصرمن بنيدى وفي رواية هل ترون قبلتي ههنافوالله مايخفي على ركوعكم ولا معودكم اني لاراكم من و را طهري وفي روا به أقموا الركوع والسحود فوالله أني لاراكم من بعدى ادار كعمتم وسعدتم) قال العلماء معشاه ان الله تعالى خلق لهصلي الله علمه وسلم ادرا كافي قفاه يصربه من ورائه وقدانخرقت العادة لهصلي الله عليه وسلم أكثرهن هذا وليس عنعمن هذاعقل ولاشرع بلوردالشرع نظاهمره فوجب القوليه قال القاضي فالأحدين حسلرجهالله تعالى وجهور العلما هـ د مالرؤية رؤ بة بالعسمن حقيقة وفيه الامن

سائرهم في البرو الحمرلهم ذمة الله وذمة النبي ومن كان معهمن أهل الشام وأهل البين وأهل البحر ن أحدث منهم حد مافانه لا يحول ماله دون نفسه وانه طب لمن اخد من الناس وانه لا يحل ان نعوهما ويردونه من بردأ وبحر هذا كتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسسنة بإذن رسول الله لى الله علمه وسلم (فلما اتني) صلى الله عليه وسلم (وادى القرى) المدينة السابق ذكر هاقريبا فاللمرأة)صاحمة الحديقة المذكورة قبل (كم عامت) وفي نسخة جا السقاط ثاء المّا نعث وجاء الماععني كان أي كم كان (حديقتك) أي عرهاولسلم فسأل المرأة عن حديقتها كم بلغ عمرها (قالت شرةاوسق) بنصب عشرة على نزع الحافض أى عقد ارعشرة أوسق أوعلى الحال وتعقيم في لصابح بأنهلس المعمى على انثمر الحديقة جافي حال كونه عشرة أوسق بللامعمى له أصلا من وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم) مصدر منصوب بدل من عشرة أوعطف سان لها الابى درخرص بالرفع خبرمت دامح فوفأى هى خرص ويحوز رفع عشرة وخرص على تقدير الماصل عشرة أوسقوهي خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فاله الكرماني والبرماوي إن هروالعمني والزركشي وتعقمه الدماميني بأنهمناف لتقديره أولاجا ت عقد ارعشمرة وسق (فقال الذي صلى الله عليه وسلم اني متحل الى المدينة فن أرادمنكم أن يتجل) البها مَعْ فَلْمَتْحِلُ وَفَي تَعْلَمُ وَسِلْمُ انْ مِنْ وَلا لَا لَيْ قُرْ مِاللَّوْصُولُ عَنْداً في على مِنْ خ عة أقبلنامع سول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا دنامن المدينة أخذ طريق غراب لانها أقرب الى المدينة يرِّكُ الاخرى قال في الفتح ففي مان قوله الى متجل الى المدينة أى الى سالك الطريق القريبة ن أراد فليأت معى يعنى عن له اقتدار على ذلك دون بقية الجيش قال ابن بكارشيخ المؤلف (فلا) الفا وتشديد الميم قال المؤلف (قال ابن بكاركلة) مقول ابن بكار ولاي ذر كلة بالرفع خبرمبندا محذوف (معناها) ولاى درمعناه (اشرفعلى المدينة قال)عليه الصلاة والسلام (هذه طامة) فرمنصرفة (فلماراي احداقال هذاحسل) ضم الحم وفتح الموحدة مصغرا وللاربعة حمل المساونحية) حقيقة ولانسكر وصف الجادانه يحب الرسول كاحنت الاسطوانة على مفارقته ملى الله عليه وسلمحتى سمع القوم حنينها حتى سكنها وكاأخبرأن حجرا كان يسلم عليه قبل الوحى فلاينكرأن يكون جبلأ حدوجيع أجزا المدينة تحبه وتحتى الحالفائه عالمفارقته اياها وقال الخطابى أرادبه أهل المدينة وسكانم آكةوله تعمالي واسأل القرية أي أهلها فيكون على حمذف مفاف وأهل المدينة الانصارم قال عليه السلام لن كان معهمن أصحامه (الااخركم بخردور النصار) ألاللتنسيه ودورجع دارير يدبها القيائل الذين يسكنون الدوروهي الحال (قالوابلي) خبرنا (فال) عليه الصلاة والسلام خبرهم (دور بى النحار) بفتح النون والحيم المشدّدة تمين لعلمة وسمى بالتعارفهما قيل لانه اختتن بقدوم (تمدور بن عبد الاشهل) بفتح الهمزة وسكون الشنالمجمة وفتح الهاميعدهالام (تمدور بي ساعدة) بكسرالعن المهملة (اودور بي الحرث بن الخزرج) بفتح الخاموسكون الزاى المعمتين وفتح الراء بعدهاجيم (وفي كل دور الانصار يعنى خيرا) أى كأنَّ لفظ خيرا محذوف من كلام الرسول صلَّى الله عليه وسلم وهو مرا دولا نوي ذر والوقت خير الرفع (وقال سلمان يزبلال) القرشي التهيي (حدثني) بالافراد (عرو) يعني ابن يحيي المازني بالسند المذكوروهوموصول في فضائل الانصار (مُحدّار بني الحرث ثم) دار (بني ساعدة) فقدم بن الحرث على غساعدة (وقال سلميان) بن بلال المذكور أبضا محاوص له أبوعلى بن خريمة في فوائده (عن سعدىن سعيد) بسكون العين في الاول الانصارى أخي يعيى بن سعيد (عن عارة بنغزية) بفخ الغين المعجمة وكسرالزاي وتشدديد التحتية وعمارة بضم العين وتحفيف الميم المازني الانصاري احسان الصلاة والخشوع واعمام الركوع والسحود وجواز الخلف بالله تعالى من غيرضر ورة لكن السجب تركه الالحاجة كتأكيدام

حدثنامعاذيعني ابنهشام قال حدثنا أبي (٧٠) ح وحدثنا مجدب المثنى حدثنا ابن أبي عدى عن سعيد كالاهماعن قتادة عن أنسا

(عن عماس) ما او حدة آخره سين مهد ملة (عن اسه) سهل من سعد وهو آخر من مات من الصحاء الملدية (رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال احد جمل يحسِّما ونحمه فالفعمارة غزية عروين يحيى في استنادا للديث فقال عروعن عماس عن أبي حمد كاسبق أولاو قال عار عنعباس عنأ يه فيحتمل كاقاله في الفتح أن يسلل طريق الجع بأن يكون عباس أخذ القله المذكور وهوأحدجيل يحيناو تحمه عنأسه وعن أبي حيدمعااوحل الحديث عنهمامعاأوكا عنأبي حيدوه عظمه عنأ سهوكان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا ولذلك كان لأ يجمعها (وقال الوعبدالله)أى المفارى وفي نسخة وقال ألوعسد بضم العين وفتح الموحدة مصغرا وعليه شرح الحافظ ب عجروقال كغيره الدالقاسم بن سلام الامام المشهور صاحب الغريب مفسرال سبق من قوله الحديقة (كل بستان عليه حائط فهو حديقة ومالم يكن علمه حائط لم يقل) أما (حديقة) وقال في القاموس الحديقة الروضة ذات الشحر أو القطعة من النف لوفي هما الحديث مشروعية الخرص واحتلف همل يختص بالفغل أويلحق به العنب أويع كل ما ينتفع رطبا وجافافقال بالاول شريح القاضي وبعض أهل الظاهر وبالشاني الجهور وألى الثالثة العفارى وهل يكفي خارص واحدأهل للشهادات عارف مانارس أولابدمن اثنين قولان للشافع والجهورعلى الاول لحديثأنى داودىاسنادحسنأنه صلى اللهعليه وسلم كان يبعث عبدالله ابن رواحة الىخييرخارصا \* وفي حديث الباب التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضافى الجبج والمغازى وفى فضل الانصار يبعضه ومسلمف فضل النبى صلى الله عليه وسلم والحج وأبوداود في الخراج ﴿ (باب) أخد (العشر فيما يستق من ما السماع) وهو المطر (والله الجارى) كا العيون والا بار وانفط سنن أبى داود فيما سقت السما والانهار والعيون ولايد والما واسقاط الموحدة (ولم يرعم بن عبد العزيز) رجه الله (في العسل شيأ) من الزكاة وهذا وط مالك في الموطاعين عبد الله من أبي بكرين حزم قال جاء كتاب من عرين عبد العزيز الى أبي وهو عني ألا لابأخذمن الخمل ولامن العسل صدقة وحديث ان في العسل العشرضعفه الشافعي \* وبالسا قال (حدثناسه يدس ابي مرع) هوس عيدس الحكمين مجدس أبي مريم أبو عجدد الجمعي بالولا قال (-يدشاعيدالله بنوهب) بشخ الواو وسكون الهاء القرشي المصرى قال احسرني بالافراد (يونس بنيزيد) الايلي (عن الزهري) ولابي ذرون ابنشهاب الزهري (عن سالم بن عمد الله عن اسا عبدالله بنعر بنا الخطاب (رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال في اسقت السما الخففة وكسرالرا وتشديدا لتحتسة مايسق بالسميل الجماري فيحفر وتسمى الحفرة عاثورا النظ المارت بهااذالم يعلها فاله الازهرى وهوالمسمى بالبعلى فى الرواية الاخرى (العشر) مبتدأ خبر فماسقت السماء أى العشرواج فماسقت السماء (وماسق بالنضم) بفتح النون وسكوا المحمة بعدهامهملة ماسق من الا الريالغرب أو بالسّانية فواجد مرز نصف العشر والفرن ثقل المؤنة هناوخفتهافي الاول والناضم اسم لمايستي عليهمن بعسرأ وبقرة وبحوهما رقال الوعبدالله)أى الحارى (هذا) أى حديث الماب (تفسير) الحديث (الاول) وهوحديث أنى سعد الدابق فى باب ما أدى ركاته فلدس بكنزو اللاحق لهدا الماب وافظه المس فها دون خسة أوسىق صدقة (لانه لم يوقت) بكسرالقاف ولايي ذريوقت بفتحها (في) الحديث (الاول) يريدلم يحدد بالعشر أوأصفه وكان الاصل أن يقول لأنه لم يوقت فيه لكنه عسر بالظام موضع المضر (يعين) أى المخارى بقوله هذا (حديث ابن عرفه اسدة ت السماء العشر

ي الله صلى الله عليه وسلم قال أعوا الركوع والسعود فواللهاني لاأراكم مز بعد ظهدرى اذاما ركعتم واذاماسجدتم وفىحديث سعيد اذاركعيم وإذامهدتم وحدثناأبو بكربن أى شدية وعلى ان حمرواللفظ لالى بكر فال ابن حجرأ خميرناو قال أنو بكرحدثنا على "بنمسهرعن المختاربن فلفل عن أنس قال صلى بنارسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فالما قضى الصلاة اقبل علمناتوجهه فقال أيماالناس انى امأ كم فلا تسمقوني بالركوع ولابالسعود ولا بالقسام ولا بالانصراف فاني أراكم أمامى ومن خلفيتم قالوالذي نفس محدد سده لو رأيتم مارأيت لضحكمة فلسلا ولمكسم كثمرا فالواومارأيت بارسولالته

وتفغيمه والمالغة في تعققة مدا
وقكينه من النفوس وعلى هدذا
يحمل ما جافى الاحاديث من الملف
وقوله صلى الله عليه وسلم انى
لارا كم من بعدى أى من وراف كا
فى الروايات الماقية فال القاضى
عياض وحداد بعضهم على مابعد
الوفاة وهو بعيد عن سماق الحديث
روقوله حدثنا أبي وحدثنا مجيد مناسفاذ
حدثنا الى وحدثنا مجيد من سعيد
حدثنا الى وحدثنا محيد عن سعيد
الطريقان من أبي غسان الى أنس
كلهم بصرون

\*(باب تحريم سبق الامام بركوع أوسعود وقعوهما)\*

(قوله صلى الله علمه وسلم

لاتسبقونى الركوع ولا بالسحود ولا بالقيام ولا بالانصراف فيه تحريم هذه الامورومافي معناها والمراد بالانصراف السلام

و الرأيت الجنة والنار \* حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير ح وحدثنا ابن غير (٧١) واسحق بن ابر اهيم عن ابن فضيل جمعاعن

المختار ب فلفل عن انسعن الني صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديث جرير ولا بالانصراف \* حدثناخلف ن هشام وأبوالرسع الزهراني وقتيمة ابن سعيد كالهم عن جاد قال خلف حدثنا جادب زيدعن محدب زياد قالحدثناأ بوهربرة فالتفال مجد صلى الله عليه وسلم أما يحشى الذي برفع رأسه قبل الأمام أن يحول الله رأسه رأسجار \* حدثناعرو الناقدوزهيربن حرب فالاحدثنا اسمعملين ابراهم عن يونسعن محدين ريادعن أبيهر برة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم مايأمن الذي رفع رأسه في صلاته قمل الامام أن يحوّل الله صورته في صورة حمار \* حمد ثنا عبد الرجن بنسلام الجعي وعبد الرجن بن الربع بن مسارحه عاءن الرسع بنمسلم ح وحد تناعسدالله ابن معاد قال حسد شاالى حدثنا شعبة ح وحدثنا أبو بكر سألى شيبة قالحدثناوكمع عن جادين سلة كالهمءن مجدس رباد عن أبي هر رةعن الذي صلى الله عليه وسلم مهدداغرانفحديث الرسع وحه حاري حدثناأنو بكرس أبي شيبة وأنوكريب فالاحدث أنو معاوية عن الاعش عن المسدب عنهم سطرفةعن جابر سمرة (قوله صلى الله عليه وسلرراً يت الحية والنار)فيهانهما مخاوفتان (وقوله صلى الله عليه وسلم أمايخشي الذى رفع رأسه قسل الامامأن يحوّل الله رأسه رأس حمار وفي روالمصورته فيصورة حماروفي

حديثان عرمايح فيه العشر أونصفه (ووقت) أى حديه هـ ذاماظهر لى من شرح هـ ذا القول والذي مشي علمه الكرماني وغيره من الشراح بمن علته أن مراده أن حديث أبي سعمد مفسر الديث اسعروالزيادة والتوقيت تعمد من النصاب وفي هدذ انظر لا يحفى لانه يصد مرالمعنى فالالوعب دالله هذا تفسيرا لاول يعنى حديث أي سيعمد السابق لانه لم بوقت في الاول الذي هو لديث أبى سعيدوهو خلاف المدعى فليتأمل نع حدديث ابن عرهذا بعدمومه ظاهر في عدم الشراط المصاب فحديث أبي سعيدمة يدلاطلاقه كمان حديث اب عرمقيدلاطلاق حديث أبي سعيدفكل منهمامفسرللا تنو عافيه من الزيادة (والزيادة) من الثقة (مقبولة والمفسر) فق السين (يقضى على المهم) بفتح الهاءاى الخاص بقضى على العام بالتخصيص لان قوله لس فمادون خسسة أوسق صدقة يشمل مأيسي عؤنة وغد مرمؤنة وقوله فماسقت السماء ناص (أذارواه اهـ ل الثبت) بحكون الموحدة في فرع المونينية وقال الحافظ بحر كالكرماني وغبره بفتحهاوا دارواه متعلق بقوله مقبولة وقال التميي والاسماعملي انهذا القول فاسف ةالفربرى انماه وعقب حديث أبى سعيدفي الماب التالي الهذا الساب وان وقوعه فناغلط من الناسع ويشكل علمه ثموته في الاصول المعتمدة في كل من الما بين عقب حديث ابن عروفى رواية عن أبي ذروابن عسا كرعقب حديث أبي سعيدوان اختلف بعض اللفظ فيهماعلى اناسبة الغلط للناسخ انمأتتأتى على تقدير ارادة المؤلف أن حديث أبي سعيد مفسر لحديث ابن عروقدم مافى ذلك أماعلى ماذكرته من أنحديث الباب مفسر لحديث أبي سعيد فلاوحيننذ فالصرالى ماذكرته أولى من العكس على مالا يخفى وفي رواية غيراً بي ذرقال أبوعبد الله هذا الاول لالهم وقتفى الاول فاسقط لفظ تفسير لكن فى المونينية ضبب على لفظة الاولى الاولى وكتب فى الهامش صوابه أولى أوالمفسر للاولى بفتح الهمة وسكون الواومن الاولوبة والمفسر بكسر اسين قلت ومعناه حديث الباب أولى من حديث أي سيعيد السابق لما فيه من زيادة التمييز بين السق بمؤنة وبغيرمؤنة أوهوا لمفسر لحديث أي سعيد حيث بن فيه كامروهو يؤيد ماشرحته المنامل (كاروى الفضل بعباس) رضى الله عنهما فيما وصله أحد (ان الذي صلى الله عليه وسلم إصل في السكعية) يوم فتي مكة (وقال بلال) المؤذن في الوصل المؤلف في الحبيج (قد صلى) فيها ومنذ (فَاحَدْ بِقُول بلال) يضم الهمزة منساللمنه وللمامعه من الزيادة (وترك قول الفضل) المتم تاءترك منما المفعول كأخذوليس قول بلالمنافعا اقول الفضل لم يصل بل مراده أنه لم ره لاشتغاله بالدعاء ونحوه في ناحية من نواحي البيت غير التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم إهذا (باب) بالتنوين (ليس فيما دون خسة اوسق) من المقتات في حال الاختيار وهومن الثمار الطبوالعنب ومنالب المنط ةوالشعمر والسات والارزوالعدس والمحص والماقلاء والدخن والذرةواللو بياوالماش والجلبان ونحوها (صدقة والوسق ستون صاعاوالصاع أربعة أمدادوالمدرطل وثلث بالمغدادي فالاوسق الخسية ألف وسقائة رطل بالبغدادي والاصع اعتبارالكيل لاالوزن اذااختلفا وانماقذر بالوزن استظهارا قال القمولى وقدرالنصاب باردب مصرستة أرادب وربع بجعل القدحين صاعاكز كاة الفطروكفارة اليمين وفال السبكي خسية أرادب ونصف وثلث فقداعت برت القدح المصرى بالمدالذي حررته فوسع مدين وسمعاتقريا فالصاع قدحان الاسبعي ملاوكل خسة عشرمداس بعة أقداح وكل خسة عشرصاعا ويه ونصف وربع فثلاثون صاعا ثلاث ويبات ونصف وثلثمائة صاع خسة وثلاثون ويبة وهي خسة أرادب واصف وثلث فالنصاب على قوله خسمائة وستون قد حاوعلى قول القمولى ستمائة وبالسند

\*(بابالنهدى عن رفع البصر الى السماه في الصلاة)

روايةوجهمه وجهمار) همذا كله بان الغلظ تحريم ذلك والله أعملم

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٧٢) لينته بن أقوام يرفعون أبصارهم الى السمّاء في الصلاة أولا ترجع اليهم ﴿ حدثنا

قال (حدثنامسدد)هواسمسرهدقال (حدثنايجي)القطانقال (حدثنامالك) الامام و حدثني ) بالافراد (مجدر عبد الله نعد دار حن بن الي صعصعة عن اسه) عبد الله (عن ا سعمدا الحدرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لدس فيما اقل) مازا لدة وأقل مجرر بني بالفتحة لانه لاينصرف بدليل قوله بعدولافي أقل وقيده بعضهم فيماحكاه في التنقيم بالرفع كا فى الملامع والمصابيح والافظ له فتكون ماموصولة حذف صدرصلتها وهوالمبتدأ الذى أقل خر أى فيما هوأ قل وجازا لحذف هنالطول صله ذلك بمتعلق الخبر (من خسة أوسق صدقة) ال الهمزة وضم السسن جع وسق وتقدم الكلام فيه (ولافي اقلمن خسسة من الابل الذود صلا ولافي قلمن خساواق) بغيريا كوارولابي ذرخسة أواقي تنا التأنث في خسوأواقي ال المشددة (من الورق) أى الفضة (صدقة) أى زكاة (قال الوعد الله) الخارى (هذا) الحديد (تفسير) حديث ابن عمر (الاقل) المذكور في البياب السابق (اذا) بألف بعد الذال كذا في الفر وأصله والنسخة المقروأة على الميدومى وجدع ماوقفت عليه من الاصول المعتمدة اذا بأانسا المجممة ولعلهاسم قالم والافالمراداذ التعليلية ولاوقفت على أن اذا ترديممني اذالتعلملية بع الفحص النامنع يحتمل أن تكون ظرفية أى حين ( قال ) في حديث أبي سعيد ( ليس فيم أدون خ أوسق صدقة (٢) لَـكُونه لم يهنَ) في حديث الن عمر قدر النصاب (و يؤخذ أبد افي العلم عــازاداً ا الثبت أوبيتوا)وسقط من قوله عال أبو عبدا لله الى آخر قوله أو بينوا فى رواية أبى ذروا بن عسا (أب أخذصدقة التمرعندصرام النعل) بكسر الصاد المهملة أى الحدد ادوا لقطاف عندأوا ادراكه (ق)بابـ (هل يترك الصي)بضم اليامن بترك منياللمفه ول أي هل يترك ولي الصي الم (فيمستمر الصيدقية) منصب فيمس جواب الاستقفهام والذي في المونينية فيمس بالرفع ولم يم المحكملاحمالأن يكون النهى خاصابمن لايحل له تناول الصدقة «و بالسند قال (حدثنا عرا مجمر بن الحسن الاسدى) بفتح السين المهملة المعروف ابن التل بفتح المثناة الفوقية وتشديد الا قال النسائي وأبوحاتم صدوق ووثقه الدارقطني وغبره وقال النحمان فيحديثه اذاحد ثيعا المناكيروضعف يعقوب الفسوى اباه محمدا وقال العقيلي لايتابيع وقال ابن عدى لمأر بحديثه أ لكن الذي رواه البحاريءن عمرعن اليه حديثان احدهماهذا وهوعنده بمتابعة شعبةعن مم ابن زياديعني في باب مايذ كرفي الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث الثاني في المناقب، حفص بنغياث عن هشام عن أبيه عن عائشة ماغرت على احرأة وهوعنده بمتابعة حيد بنعب الرحن والليث وغيرهما عن هشام وروى له أبود اودوا لنسائى فال (حدثما يي) محمد بن الحسن فل (حدثناأبراهيم بنطهمان) بفتح الطاء وسكون الهاء (عن محد بنزياد) بكسر الزاى وتحفيف ال (عن أبي هريرة رضى الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يونى بالتمر عند دصر ام النخل) قطع التمرعنه (فيحي هذا بتمره وهذامن تمره) من بيانية وعبر في الاولى بتمر مبالموحدة قال الكرما لان في الاوَّل ذَرَ الْجِي مِه و في الثاني الجي منه وهما متلزمان وإن تغاير ا مفهوما (حَيْهِ عنده كومامن تر) بفتم الكاف ولايي ذربضه هاوسكون الواو والنصب خبريصر والههافم عائدالى التمراىحتى يصيرالتمرعنده كوماوهومااجقع كالعرمةولابي ذركوم بالرفع أسميص يرظ أنها تامة فلا تحتاج الى خبروقال في المصابيح الخبرعنده ومن في قوله من عوللسيان (فيعل المسا والحسب ن) ابنا فاطمة (رضى الله عنهما) وعنها (يلعمان بدلك القرفأ خذاً حدهما) وهوالحس يفتح الحا (عرة فعله)أى المأخود وللكشمين فحملهاأى المرة (في فيه فنظر اليه رسول الله ط الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال) عليه الصلاة والسلام (أماعلت) بهمزة الاستفهام وا

الطاهروعرو بنسواد فالاأخرنا ابنوهم قال حدثى اللمث بنسعد ابنوهم قال حدثى اللمث بنسعد الرحن الاعرج عن أبي هريرة أن الرحن الاعرج عن أبي هريرة أن المنتم أقوام عن رفعهم أبصارهم أبي حدثنا أبو بكرين أبي شعبة وأبوكر ب قالا أبو بكرين أبي شعبة وأبوكر ب قالا ألسيب بنرافع عن أبي بن طرفة عن أبي بن طرفة عن جابر بن سمرة فال حرج علينا المسيب بن رافع عن أبي بن طرفة وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالى أدا كمرافعي أبد يكسم فقال مالى أدا كمرافعي أبد يكسم فقال مالى أدا كمرافعي أبد يكسم فقال من عن أبي الله عليه وسلم فقال من الله عليه وسلم فقال من عن أبي الله عليه وسلم فقال من عن أبي الله عليه وسلم فقال من عن عن الله عليه وسلم فقال من عن أبي الله عليه وسلم فقال من عن عن عن عن الله عن الله

\*(باب الامر بالسكون في الصلاة والنهسي عن الأشارة باليدور فعها عند السلام واتمام الصفوف الاول والتراص فيها والامر بالاجتماع)\*

(قوله صلى الله علم على الفي المال المنظمة (رضى الله عنهما) وعنها (يلعمان بدلك المنطقة المنطقة



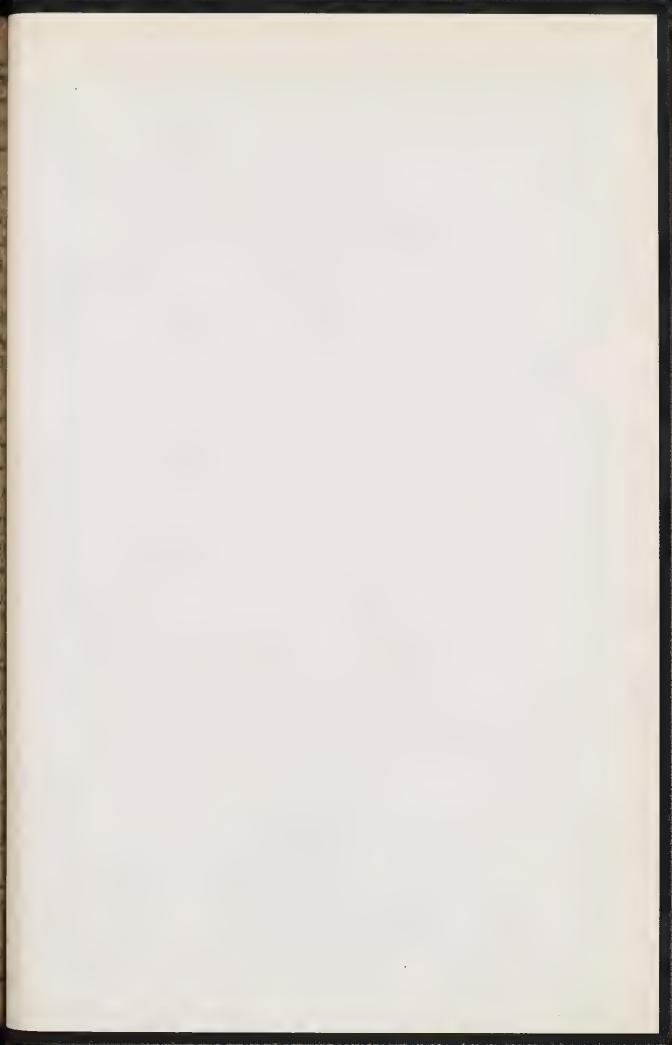

الملأثكة عندر بهافقلنا ارسول الله وكدف تصف الملائكة عندد ربها قال بتون المدفوف الاول و يتراصون في الصف وحدثي أبوس عيدالاشم قالحدثنا وكيع ح وحدثنا اسحقين ابر اهيم فال أخبرناء يسي بن يونس فالاجتعاجداثنا الاعش بهدا الاسناد نحوه \*حدثنا أبو بكرين أبي شيبة فالحدثناوكسع عن مسعر ح وحدثنا أنوكريت واللفظاله أخبرناان أبي زائدة عن مسعرقال حدثىء سدالله النالقيطية عن جابر بن ممرة قال كما اذاصلينامع رسول الله صلى الله على موسلم قلناالسلام على ورجة الله السلام علمكم ورجة الله وأشار بده الى الحائمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تومؤن أيديكم كأنهاأذناب خدلشمس اغا يكفى أحدكم أن يضع يده على فذه وهى الى لاتستقر بل تصطرب وتتحرك بادناجها وأرجلها والمراد بالرفع المنهى عنه هنارفعهم أيديهم عندالسلام مشرين الى السلام من الحانسة كاصرحه في الروامة الثانية(قولەفرآناحلقا)ھوبكسر الحاء وفتعها اغتمان حمع حلقمة باسكان اللام وحكى الجوهري وغره فتحها في لغة صعمدة (قوله صدلى الله عليه وسدلم مالى أراكم عزين)أى متفرقين حاعة حاعة وهو بعفيف الزاى الواحدةعزة معناه النهسى عن التفرق والامن بالاجتماع وفيه الامرياعام الصفوف الاول والتراص في الصفوف ومعنى اغام الصفوف الاول انبتم الاول ولايشرع فى الثاني حتى يتم الاول (١٠) قسطلاني (ثالث) ولافي الثالث حتى يتم الثاني ولافي الرابع حتى بتم الثالث وهكذا الى آخر هاوفيه ان السنة في السلام

للنسيزماعات بجذفها قال ابن مالك وقد كثرحه ذف الهمزة اذا كان معني ماحذفت منه يتقير الالتقديرها وذكرمثلا قالفي المصابح وقدوقع في كلام سيمو به ما يقتضي أن وفهامن الضرائروذلك أنه فالوزعم الخليل ان قول الاخطل

كذشك عينك امرأ يت واسط \* غلس الطلامين الرباب خيالا

لقوله النهالا بلأمشا وبحوزفي الشعرأن سريد بكذبتك الاستفهام وحذفت الالف هذا كلامه الرابنأم فاسم في الجني الداني المختار اطراد حدفها اذا كان بعدها أم المتصلة لكثرته نظما وشرا مي (ان آل محمد)هم بنوهاشم وبنوالمطلب عندالشافعي وعندأ بي حنيفة ومالك بنوهاشم فقط لل قريش كلهازاد أبوذر صلى الله عليه وسلم (لاياً كلون الصدقة) بالتعريف ولابي ذرصدقة الهرويع الفرض والنفل لكن السياق يخصه المالفرض لان الذي يحرم على آله اغاهو الواجب الحديث أن الطفل يجنب الحرام كالكبيرويعرف لاى شئ نهى عنه لينشأ على العلم في أنى عليه الله الله وهو على علمن الشريعة ﴿ (باب من باع عُماره أو ) باع ( نخله ) التي عليها الممار ا) اع (أرضه) الى عليها الزرع (أو) باع (زرعمو) الحال أنه (قدوج فيه العشر أوالصدقة) أى وكاة وهواتعميم بعمد يتخصيص وفيكه اشارة الى الردعلي من جعل في الثمار العشر مطلقا من غير اراصاب (فأدى الزكاة من غبره) أى من غبرماذ كر (أو باع تماره ولم تحب فده الصدقة) أى الربعه فيها فجواب الشرط محذوف وانحاج قزواذلك لانهاذا باع بعد وجوب الزكاة فقدفعل ا اجائزا فتعلقت الزكاة بذمة فله أن يعطيها من غيره (و) باب (قول الذي صلى الله عليه وسلم) السيأتىانشاءالله تعالى موصولاقريها (لاتسعواالثمرة) بدون النحل (حتى يبدو) يظهر الدعما) قال المعارى (فلم يحظر السع) بالظاوالمجدة أى لم عنع النبي صلى الله عليه وسلم السدع اله) بدو (الصلاح على أحدولم يخص) عليه الصلاة والسلام (من وجب علمه الزكاة عن لم ب)علمه لعموم قوله حتى يدوص الاحهاوه ووقت الزكاة ولم يقيد الحواز بتزكيتهامن عمنها المم وأطلق في سماق المدان وهذا أحد القولين في هذه المسئلة والقول الثاني وهومذهب ألمافعي لايجوزلانه باع مايملك ومالايملك وهونصيب المساكن فتيفسدا لصفقة وهذا ادالم يضمن المرفال الترفاوض منه بصريم اللفظ كائن يقول ضمنتك نصيب المستحقين من الرطب للذاترا وقبل المالك ذلك المتضمين جآزله التصرف السيع والاكل وغيرهما اذبالتضمين انتقل فقال ذمته ولايكني الخرص بلابدمن تصريح الخارص بتضمين المالل فأن اتني الخرص والتضمين أوالقبول لم ينف ف تصرف المالك في الحكل بل فيماعد الواجب شائع البقاحق ستحقين فى العين ولا يحوزله أكل شئ منه \* و به قال (حدثنا حجاج) هو ابن منهال قال (حدثنا الله بنالجاح قال (آخبرني) بالافراد (عمدالله بندينار قال معت ابن عر) بن الخطاب (رضى العنهماً) يقول (مهي الذي صلى الله عليه وسلم عن سع الثمرة حتى يبدو) بالواومن غيره مز يظهر الاحهاوكان) أى ان عركافي مسلم (اداستل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهمة) أى آفته النذكر باعتبار النمر ولابي ذرعن الكشميهني عاهتهاأى الثمرةأي فتصدر على الصفة المطاوية الفظور النضع وممادى الحلاوة بأن يتلون وبلن أوبتلون بحمرة أوصفرة أوسواد أونحوه فانه والمنامن من العاهة وقب لذلك رجما يتلف اضعفه فلم يبق شئ في مقابلة الثمن فيكون من أكل الالناس الساطل للكن يخص من عوم ذلك ما أذاشرط القطع فأنه جائزا جماعا \* وهـ ذا للمن أخرجه مسلم في السوع وأبودا ودوالترمذي والنسائي وابن ماجه وهومن رباعيات لخارى ، و به قال (حدثنا عبد الله من يوسف) السنسي (قال حدثي بالافراد (الليث) بن معد

مُنِسلم على أخيه من على عينه وشماله (٧٤) وحدثى القاسم بن زكريا محدثنا عسد الله بن موسى عن اسرائيل عن فرات بع

الامام (قال حدثي) بالافرادأ يضا (خالدبنيزيد) من الزيادة (عن عطامن الى رياح) بفخ ال والموحدة آخره مهملة (عن جابر من عبد الله رضي الله عنهماً) قال (نم عي الذي صلى الله علم وسلم عن بمع المُمارحي بمدو) يظهر (صلاحها) \* و به قال (حدثنا قتيمة) بن سعيداللة (عن مالك) عوابن أنس الامام (عن حمد) الطويل (عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسولا صلى الله علمه وسلم نهى عن بع المُارحي تزهى) بضم أوله وكسر الها و قال حتى تعمال بفتح المثناة الفوقية وسكون المهملة وبعدالميم ألف ثمراء مشتددة قال في القياموس زهي النا طال كازهى والبسرتلون كازهى وزهى وقال غيره زهى النخل ظهرت ثمرته وازهى احترأواصا وفالالاصمجى لأيقال أزهى بلزهي وفال الجوهري وأزهى لغةحكاها أبوزيدولم يعرفها الاس وقال ابن الاثيرمنهم من أنكر يزهى ومنهم من أنكر يزهو وقال الكرماني الحديث الصحيم الم قول من أنكر الازها وقوله تحمارً أي أو أصفرً أو تسوَّد فهو للتمثيل هذا (باب) بالنوين (ا يشترى الرجل صدقته فه مخلاف ولاياس انيشترى صدقته غيره ولاي درصدقة غيره ال النبى صلى الله عليه وسلم اغلنه عى المتصدق خاصة عن النسرا ولم ينه غيره )هذا يوضعه حدا بريرةهولهاصدقةولناهدية لانهاذا كإنهذاجا ئزامع خلقهمن العوض فبالعوض أولىبالر \* وبالسندقال (حدثنا يحيى بن بكير) هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصرى قال ابن عدى ا أنبت الناس فى الليث وقال أبوحاتم يكتب حديثه وقال مسلمة تكلم في سماعه عن مالله وضا النسائى مطلقا وفال المخارى في تاريخه الصغيرماروي يحيى سبكبرعن أهل الحجاز في النار فانى انتقيته وهذا الحديث يدل على أنه ننتني حديث شموخه ولهذاما أخرج لهعن ماللس خسة أحاديث مشهورة متابعة ومعظم ما أخرج له عن الليث قال (حدثنا الليث) بن معد ا عَقَيلَ) بضم العين وفتح القاف مغراهوا بن خالد (عن ابن شهاب) مجد بن مسلم الزهرى ا سالمأن أناه (عبدالله بن عورضي الله عنه ما كان يحدث ان أناه (عرب الخطاب تصدق بفز أى حل عليه رجلافى الغزو والمعنى انه ملكه له البغز وعلمه (في سيل الله) وايس المرادأة وا بدليل قوله (فوجده)أى أصابه طل كونه (ساع) بضم الماء مبندالله فعول اذلووقفه لماص يساعه (فارادان يشتريه) باشات ضمرالمفعول ولايى ذرعن الكشميهي أن يشتري (تماني صلى الله عليه وسلم فاستأمره) أي استشاره (فقال) له عليه الصلاة والسلام (لاتعد) أي لازم (فى صدقتك) واقطع طمعك منها ولاترغب فيها (فيذلك) أى فسسب ذلك (كان ابزع عبدالله (رضى الله عنهمالا يترك أن بيناع شيأ تصدّق به الاحعدله صدقة )أى اذا انفق يشترى أسأمات تتقبه لايتركه في ملكه حتى يتصدق به ثانيافكا أنه فهم أن النهاي عن الم الصدقة انماهولن أرادأن بتلكها لالمن يردها صدقة وقال الكرماني وشعما البرماوي والم الترك عمنى الخلية وكامة من مقدرة أى لا يخلوالشخص من أن يتناعه في حال الاحال الصا أولغرض من أغراض الصدقة اه وهذهر واية أبى ذركما قاله فى فتح البارى وغيره ولغراك بعدف حرف النفي \* وبه قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) السنسي قال (اخبر نامالك بن الم الامام وسقط لابي ذراب أنس (عن زيدبن اسلم) العدوى المدني (عن اسه) أسلم الخضرم مولا المتوفى سنةستين وهوابن أربع عشرة ومائة سنة (قال معتعربن الخطاب رضي الله يقول جلت رجلا (على فرس في سبيل الله) أى جعلته حولة من لم تكن له حولة من الجاهم ملكه اياموكان اسم الفرس فماذكره اس سعدفي الطيقات الورد وكان لقيم الدارى فأهداما صلى الله عليه وسلم فأعطاه لعمر ولم يعرف الحافظ بن حجراسم الرجل (فاضاعه) الرجل (ا

القزاز عنعسدالله عنحارين سمرة فالصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنااذا سأناقلنا بأبد ساال لامعليكم السلام عليكم فنظرال ارسول اللهصلي اللهعليه وسلم فقالماشأنكم تشيرون بأيديكم كأخ اأذناب خمل شمس اذا سلم أحدكم فلملتفت الى صاحبهولايوى ده 🐞 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله ابن ادريس وأنومعها وية روكسع عن الاعش عن عارة بن عبرالتمي عن أبي معمر عن ألى مسمعود قال كانرسول الله صلى الله علمه وسلم عسم مناكبنا في الصلاة و يقول استوواولا تختلفوا فتختلف قاوبكم

من الصلاة أن يقول السلام عليكم ورجةاللهعن يمينه السلام عليكم ورجمة اللهعن شماله ولايسمن زيادة وبركاته وانكان قددجاء فيها سديث ضعيف وأشار الهابعض العلما ولكنها مدعة ادلم يصيرفها حديث بلصم هذاالدست وغيره فى تركها والواجب منه السلام عليكم مرة واحدة ولوقال السلام علىك بغيرمم لمتصح صلاته وفيه دالماعلى استصباب تسلمتين وهذا مذهب اومذهب الجهور (وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على أخمه من على عند وشماله) المراد مالاخ الحنسأى اخواله الحاضرين عن الهمان والشمال وفيه الامر فالسكون في الصلاة والخشوع فيها والاقسال عليهاوإن الملائكة يصاون وانصفوفهم على هذه الصفة والله تعالى أعلم

\*(ياب تسوية الصفوف وافامتها

وفضل الاول فالاول منهاو الازدمام على الصف الاول والمسابقة اليهاو تقديماً ولى الفضل وتقريم من الامام)

للى منكم أولوالا حلام والنهى غمالذين يلونهم تم الذين يلونهم قال أنومسعود (٧٥) فأنتم الموم أشدًا ختلافا \* وحدثنا اسحق

قال-دشاجربرح وحدثنا ان خشرم فالأخراباعسيين ونسح وحدثناان أبيعسر حددثناان عسنة بهذا الاستاد نحوه \* وحدثنا يحيى بن حسب الحارئي وصالح بناتم بنوردان والاحدث الزيدين زريع قال حدثني خالد الحذاء عن أبي معشر عن ابراهم عن علقمة عن عبدالله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلنى منكم أولو الاحلام والنهى تمالذين يلومهم ثلاثا

(قوله صلى الله علمه وسلم ليلني منكم أولوالاحلام والنهى ثمالذين يلونهم ثم الذين ياونهم مر الملني هو يكسر اللامن وتخفيف النون من غيرياء قبل النون ويجوزا ثبات اليامع تشديدالنونعلى التوكيدوأولو الاحـــلام هم العــقلاء وقـــل البالغون والنهبي يضم النون العيقول فعلى قول من يقول أولو الاحلام العقلا بكون اللفظان بممسني فلمااختلف الانظ عطف أحدهماعلى الآخرتأ كيدا وعلى الثانى معناه البالغون العقلاء قال أهلاللغةواحدةالنهى نهيةبضم النونوهي العقل ورجلنهونهي من قوم نهن وسمى العقل نهسة لانه المتهيى الىماأمريه ولايتحاوزوقيل لاندينهسي عن القبائح قال أنوعلي الفارسي يجوزأن يكون النهي مصدرا كالهدىوان يكون جعا كالظلم قال والنهسي فى اللغسة معناه الشيات والحبس ومنسه النهيي والنهى بكسرالنون وفتحها والنهية للمكان الذي ينتهمي المسمالماء فستنقع فالالواحدي فرجع القولان في اشتقاق النهمة الى قول الروهوا خيس فالنهية هي التي تنهي وتحيس عن القبائع والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم تم الذين يلونهم) معناه الذين يقر بون منهم

نعنده) بترك القيام عليه مالخدمة والعلف والسنى وارساله للرعى حتى صار كالشئ الهالك آردتأن أشتر مه فظنفت )وفي نسخة وظننت الواويدل الفاء (أنه بيبعه برخص فسألت النبي لى الله عليه وسلم عن ذلك (فقال لاتشتر ) بحذف ضمير المفعول ولابي ذروا س عساكر لاتشتره لماته ولابن عساكر لاتشترمه باشسباع كسرة الراء والماء وظاهر النهى التحزيم لكن الجهورعلى والتنزيه فيكرملن تصدق بشئ أوأخرجه في زكاة أوكفارة أوندرأ ونحو ذلك من القريات ويشتريه بمن دفعه هواليمأ ويتهبه أويتملك ياختماره منه فأمااذا ورثهمنه فلاكراهة فيه وكذا تقل الى الشم الستراهمنه المتصد قفلا كراهة وحكى الحافظ العراقي في شرح الترمذي واهتشرا تهمن ثالث انتقل اليهمن المتصدقيه عليه عن بعضهم لرجوعه فيماتركه لله كاحرم لى المهاجر بن سكنى مكة بعد هجرتهم منها لله تعالى وأشار عليه الصلاة والسلام الى العله في نهيه والانداع بقوله (ولاتعدفي صدقتك) أى لاتعدفي صدقتك بطريق الابتياع ولاغيره فهومن طف العام على الخياص (وان اعطاكه بدرهم) متعلق بقوله لانشتره أي لاترغب فسه البتة لاتظرالى رخصه وليكن انظرالى انه صدقتك وقدأ وردان المنبرهنا سؤالا وهوان الاغباء في نهى عادتهأن يكون الاخف أوالادني كقوله تعمالي فلاتقل لهماأف ولاخفاءان اعطاء اياه رهمأقرب الى الرجوع في الصدقة بما اذاباعه بقمته وكلام الرسول صدلي الله عليه وسلم هو لجنفىالفصاحة وأجاب بأنالمرادلاتغلب الدنياعلى الآخرة وانوفرها معطيها فأذازه لمدفيها هيموفرةفلا َّن يزهد فيهاوهي مقترة أحرى وأولى وهـذا على وفق القاعدة اه (فَانَ الْمَاتُدَفَى منقته كالعائد في قيئه) الفا المتعليل أى كايقيم أن يق عمر أكل كذلك يقيم أن يتصدق بشي م ورالى نفسه نوجه من الوجوه وفي رواية للشخين كالكلب يعود في قسَّه فشيه بأخس الحيوان أخرأ حواله تصويرا للمهجين وتنفيرا منه قال في المصابيح وفي ذلك دليل على المنعمن الرجوع المدقة لمااشتمل عليهمن التنفير الشديدمن حيث شبه آلر اجع بالكلب والمرجوع فيه بالق ارجوع فى الصدقة برجوع المكلب فى قسَّه اه وجزم بعضهم بآلحرمة قال فتادة لانعلم القيء الا والماوالصيح أنه للتنزيه لانفعل المكلب لايوصف بتحريم اذلا تكليف عليه فالمراد السنفيرمن مودتشيه مبهذا المستقدَّر ﴿ (بابمايذكر ) من الحرمة (في الصدقة) مطلقا الفرض والتطوَّع لنيصلي الله علمه وسلم) وهل تحريم الصدقة علمه من خصائصه دون الانبماء أوالحكم شامل بأبضاولابى ذرز بادةوآ له أى تحرم عليهم الصدقة أيضالا نهامطهرة كافال تعالى تعلهم هم زكيهم بهاولمسلم انهذه الصدقات انماهي أوساخ الناس وانهالاتح للمجدولالا آل مجدوا ل المفازهون من أوساخ الناس وصيانة لمنصبه الشريف لانها تذئ عن دل الآخذوعز المأخوذ للقواه عليه الصلاة والسلام الدر العليا حبر من المدالسفلي وأبدل بها الفي الذي يؤخذ على ليلاالقهر والغلمة المنيءن عزالا خذوذل المأخوذمنه وتعقب أب المنبرالتعلمل بانهامذلة للمقتضاه تحريم الهبة عايهم ولافائل به ولان الواهب أيضاله السد العليا وقدحا في بعض طرق اليدالعلياهي المعطية ولم يقل المتصدقة فتدخل الهبات والاصيرعند أصحابناأن المحرم لىالآل الفرض دون التطوع لقول جعفر بن محدعن أسه أنه كان يشرب من سقابات بن مكة الدبنة فقدل لهأ تشرب من الصدقة فقال انماح معليذا الصدقة المفروضة رواه الشافعي البهق وهوا الصيرعندالحنابلة وبه قال الحنفية واصبغ عن أبن الفاسم في العتبية \* ويالسند الرحد ثناآدم) بن ابي اياس قال (حدثنا شعبة) بن الحجاج قال (حدثنا محد منزياد) الجعي مولاهم والسمعت أماهر مرةرضي الله عنه قال أخذا لسن بنعلي رضي الله عنهما عرة ونعر الصدقة

والأكموه يشات الانسواق \* حدثنا مجمد (٧٦) بن مثنى وابن بشار قالاحدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال معت قتادة يحدن

فجعلها في فيه ) زاداً بومسلم المحبى فلم يقطن له الذي صلى الله عليه وسلم حتى قام ولعابه يسلم فضرب النبى صلى الله عليه وسلم شدقه (فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيخ كي ليطرم بفتح الكاف وكسرهاو بسكون الحامم فلاوجحففا وبكسرهامنة نة وغيرمنة نفذفهي ستانا ورواية أبىذركز كيزبكسرا اكاف وسكون الخاجخففة قال ابن مالك في التسهيل انهامن أس الافعال وفي التحقة أتمامن أسماءالاصوات وبهقطع ابن هشام في حوا شيه على التسميل وفيل عربة وقيل عجمية وزعم الداودي أنهامعربة وأوردها المخارى في أب من تكلم الفارسية في الجهادوالثانية تأكيدللاولى وهي كلة تقال عندز جرالصي عن تناول شئ وعندالتقذره غُ قال )عليه الصدالاة والسد الزمله (أماشعرت الالأماكل الصدقة) لحرمتها عليذ الماذكر الصدقة على موالى أزواج الذي صلى الله عليه وسلم)أى عتقا ثهن \* وبالسند قال (حدثناه انعفر أبضم العن المهملة وفتح الفاقال (حدثنا ابنوهب) عبدالله (عن ونس) بنيزيد انشهاب الزهري فال (حدثي )الافراد (عبيدالله بنعبدالله) سصغيرعبدالاول ابن النمس عودة حد الفقها السبعة (عن ابن عباس رضي الله عنها ما قال وجد الني صلى علمه وسلم شاةمسة أعطيتها مولاة) لم تسم هذه المولاة وهمزة أعطيتها مضمومة مبنيا لمالي فاعله ومولاة رفع نائب عن الفاعل أى عشيقة (الميونة) أم المؤمنين رضي الله عنها (من الصلا متعلق باعطيت أوصفة الشاة وهدا اموضع الترجدة لان مولاة ميمونة أعطيت صدفةا بذكرعليماالنبى صدلي الله عليه وسلمفدل على أنعوالى أزواجه علمه الصلاة والسلامة لهمالصدقة كهن لانهن اسنمنجلة الاكونقل ابنبطال الاتفاق عليه لكن فيه نظر فقدرا الخلال فيماذكره ابن فدامة من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت انا آل عما لاتحل لناالصدقة قال ابنقدامةوهمذايدل على تحريمها واسناده حسن وأخرجه ابنأبيه نعرهى سرام على مواليسه صلوات الله وسلامه عليه وموالى آله وهم بنوهاشم وبنوالمطلبا صدبي الله عليه وسلم لماسئل عن ذلك قال ان الصدقة لا نحر لهذا وان مولى القوم من الفه رواه الترمذي وقال حسن صحيح وانمالم يترجم المؤلف لازواجه لانه لم يثبت عنده في ذلك شي (آما ولاى درفقال (الني صلى الله عليه وسلم هلاا تفعم بحلدها فالوا انهاميته فال انعارم الا أى اللحم حرام لا الجلد \* وبه قال (حدثنا آدم) بن أبي اماس قال (حدثنا شعبة) بن الجابا (حدثناأ لكم) بفتحتين ابن عتدمة (عن ابراهم) النعمي (عن الاسود) بن يزيد (عن عائشة رضي عنهاأنها ارادتأن تشترى برية للعتق) بفتح الموحدة وكسر الرا الاولى (وأرادمواليماً) سلا شوهلال أوأهل بيتمن الانصار (ان يشترطوا) على عائشة (ولاعها) أن يكون لهم وواوولا مفتوحةمع المدمأخوذمن الولى بفتح الواو وسكون اللاموهو القدرب والمراديه هناوصا حكمي بنشأ عنمه شوتحق الارث من العنسق الذى لاوارث لهمن جهمة نسب أوزوهما أوالفاضمل عن ذلك وحق العقل عنمه اذاجني والتزويج للاثى بشروط ذلك كاءوا لتفامله فلذلك قال الشافعي ان المسلم اذا أعتق النصراني و بالمكس حق الولاء فابت ولالأ لاختلاف الدينسن وقدقال علمه الصلاة والسلام لابرث المسلم الكافر ولاالكافرالسا ووجودمانع الارث لايلزم منسه عسدم المقتضي بدليسل الاب القاتل أوالرقيق أومخالف فيالا فانعدم ارثه لايقدح في أبوته فلم يخرج عن كونه أياه في كذاه ثالا يخسر جعن كونه ال هذاتقر يراانسافعي في الاموغيرها من كتب مفتأمله فانه نفيس جدا وقيد كانت العرب هذا الحقوتهم ونهى الشرع عنده لان الولاء كانسب ولحة كلعمة النسب فلا يقسل اللا

أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوّو اصفو فكم فأنتسو بةالصف منتمام الصلاة فى هذا الوصف (قوله يسيع مناكبنا) أى بدوى مناكينا في الصفوف ومعدلنافيهافي هذا الحديث تقديم الافضل فالافضل الى الامام لانه أولى الاكرام ولانه ربما احتاج الامام الى استخلاف فمكون هو أولى ولانه يتفطن لتنسه الامام على السمولمالا يتفطن له غمره وليضطوا صفةالصلاة ويحفظوها وينقاوها ويعلوها الناس وليقتدى بأفعالهم منوراهم ولايختص هذاالتقديم بالصلاة بلااسمنة أن يقدم أهل الفضلف كلجع الى الامام وكبير المجلس كمعالس العسلم والقضاء والذكر والمشاورة ومواقف القتال وامامة الصلاة والتدريس والافتا واسماع الحديث ونحوها وبكون الناس فيهاعلى مراتبهم فى العمل والدين والعقل والشرف والسين والكفاءة فى ذلك الساب والاحاديث العميمة متعاضدة على ذلك وفيه تسوية الصفوف واعتشا الامام بها والحث عليها (قوله صلى الله عليه وسلم واياكم وهيشات الاسواق) هي بفتح الهاء واسكان الماء وبالشمن المجمةأي اختلاطهاوالمنازعة والخصومات وارتفاع الاصوات واللغط والفتن التي فيها (فوله حدثني خالد الحذاء عن أبي معشر ) اسم أبي معشر رياد ان كأيب المميى الخنظلي الكوفي (قوله حدثنا مجدن مثنى وابن بشار فالاحدشامحددن جعدر حدثنا شعمة فالسمعت قتادة يحدثعن أنس رضى الله عنه قال وحد ثناشيها نن فروخ حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس رضى الله عنه للالا

حدثناشدان بن فروخ حدثناء بدالوارث عن عبدالعزيز وهوا بن صهيب عن انس (٧٧) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغوا

الصفوف فأنىأرا كمخلف ظهري « حدثنا مجدين رافع حدثناعيد الرزاق أخرنامع مرعن همامين منيه قال هدذاما حدثنا أنوهر برة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحادث منها وفال أقموا الصف في الصلاة فان اقامة الصف من حسن الصلاة \*حدثنا أبو بكر ان أنى شدة حدثنا غندرعن شعدة ح وحدثنا محدث مشي والنسار فالاحدثنامحدين جعفر حدثنا شعبة عن عمروبن مرة قال سمعتسالم بنأى الجعد الغطفاني والسمعت النعده إن تنبشر قال معترسول الله صلى الله علمه وسالم يقول لتسوّن صفوفكم أوليخالفن الله بينوجوهكم \* حدثنا يحيين يحيي أخبرنا أنو خييمةعن سماك بنحرب قال سمعت النعان بن بشير يقول كانرسول اللهصلى الله عليه وسلم يسوى صفوفناحتي كانما

هذان الاسنادان بصريون (قوله صدلي الله علمه وسملم فاني أراكم خلف ظهري) تقدم شرحه في الباب قبله (قوله صلى الله عليه وسلم اقيموا الصف في الصلاة) أي سؤوه وعدلوه وتراصوافيه (قوله صلى الله عليمه وسالم لتسون صفوفكم أوليخالفن الله بنوجوهكم) قبل معناه يسخهاو بحولهاعن صورها اقوله صلى الله عليه وسلم يجعل الله تعالى صورتهصورة حاروقيل يغرصفاتها والاظهر واللهأعلمان معناه يوقع منككم العدارة والبغضا واختلاف القلوبكا يقال تغيروجه فلانعلى أىظهر لىمن وجهه كراهة لى وتغرقاله (قولەبسوى صفوفناجتى كاغما

لازالة والمولى بطلق على المعتق من أعلى وعلى العتيق أيضا أكن من أسفل وهل ذلك حقيقة بماأوفي الاعلى أوفى الاسفل أقوال مشهورة وذكران الاثهر في النهاية أن اسم المولى يقع على مان كثيرة وذكرمنها ستة عشرمعني وهي الرب والمالات والسيد والمنع والمعتق والناصر والحب النابع والحاروان الع والحليف والعقيد والصهر والعبدوالمنع عليه والمعتق فالوأكثرها رباق الديث فيضاف كل واحد الى ما يقتضيه الحديث الواردفيه وكل من ولى أمر اوقام به هومولاه ووليه ويختلف مصادرهذه الاحماه فالولاية بالفتح في النسب والنصرة والعثق والولاية لك مر في الامارة والولا مني العتق والموالاة من والى القوم (فذ كرت عائشة) رصي الله عنها (النبي لى الله عليه وسلم )حذف المفعول اى ذلك (فقال لها الدي صلى الله عليه وسلم اشتريها) منهم لى ما يقصدون من اشتراط كون الولا الهم واستشكل هذالان المقرراً نه لوشرط مع العتق الولامم موالسع لخالفته نص الشارع أن الولا علن أعتق وأجيب بأن الشرط لم يقع فى العقدويانه خاص تصةعانشية هذماصلحة قطع عادتهم كاخص فسيخ الحبرالى العمرة بالصحابة الصلحة سانجوازها لأشهره (فاغاالولاملن اعتق)أى فلاتبالى سوا مشرطتية أم لافانه شرط باطل وكلة انماهنا للعصر انهالولمتكن للحصر لمالزم من اثبات الولاملن اعتق نفيه عن لم يعتق لكن هذه الكلمةذكرت بالحديث لسان نفيه عن لم يعتق فدل على ان مقتضاه المصرقاله ابن دقيق العيد (فالت) انشةرضي الله عنها (واتى الذي صلى الله عليه وسلم) بضم الهمزة مبند الله فعول الذي رفع ناتب من الفاعل (بلم مفقلت هذاماً) ولابي الوقت عما (تصدقيه) بضم أوله وثانيه (على بر مرة ففال) هايه الصلاة والسملام (هو)أى اللحم المتصدق به على بريرة (لهاصدقة والماهدية) قال النمالك بجوزف صدقة الرفع على أنه خسرهو والهاصفة قدّمت فصارت حالا كقوله \* والصالحات عليها مغلقانات \* فلوق قديقا الوصفية لقدل والصالحات عليماناب مغلق وكذا الحديث لوقصدت فمه الوصفية بلهالقيل هوصدقةلها ويحوزالنصب فيهاعلى ألحال والحبرلها اه والصدقة مخية لنواب الاخرة والهدية غليك الغبرشمة تقربا اليهوا كرا ماله فغي الصدقة نوع ذل للاحذ فلذلك مرمت الصدقة عليه صلى الله عليه وسلم دون الهدية وقيل لأن الهدية بذاب عليها في الديبا فترول النة والصدقة يرادبها ثواب الاتخوة فتبق المنة ولاينبغي لنبى أثين عليه غيرالله وفال السضاوي اذانصدق على الحتاج بشئ ملكه وصارله كسائر مايملكه فله أن يهدى به غيره كاله أن يهدى سائر أمواله بلافرق وهذاموضع الترجة لأنبر يرقمن جله مولمات عائشة وتصدق عليها \* وهذا الحديث قدسمبق في مابذ كرالسع والشراء على المسبر في المسجد وقد أخرجه المحاري أيضافي كتاب الكفارات وفي الطلاق والفرائض والنسائي في الزكاة والطلاق في هذا آباب )بالسُّنوين (اللغوات الصدقة)أى عن كونها صدقة بأن دخلت في ملك المتصدق عليه يحوز تناول الهاشمي الهاولابى درا داحولت ضم الحامو حذف المتامم بنما للمفعول \* وبالسند قال (حدثنا على ت عبدالله )المديني قال (حدثنا يزيد بنزريع) بضم الزاى وفتح الرامم صغوا ويزيد من الزيادة قال (حدثنا خالد) الحذاء (عن حفصة بنت سرين) أخت عدين سرين سيدة التابعمات (عن امعطمة) لسيبة (الانصارية رضي الله عنها)أنها (قالت دخل الني صلى الله عليه وسلم على عائسة رضي الله عنهافقال هل عند كمشي من الطعام (فقال لا) شي من الطعام عندنا (الاشي بعث به المذا) أمعطية (نسيبة) بضم النون وفتح السين المهملة والموحدة منهما تحتية ساكنة والجلة من فعل وفاعل صفة لشي و كلة من في قوله (من الشاق السان والدلالة على النبعيض (التي بعث بم) أنت لها(من الصدقة فقال) عليه الصلاة والسلام (أنما) أى الصدقة (قد بلغت محلها) بكسرالا أى وصلت الى الموضع الذى تعرل وذلك أنه لما تصدقها على نسيمة صارت ما كالها فصم لها على لان مخالفته مه في المدقوف مخالفة في ظواهرهم واختلاف الطواهرسيب لاختلاف البواطن

التصرف السعوغيره فلمأ هدته الهعليه الصلاة والسلام انقلت عن حكم الصدقة فحازله القبول العماية وأخرجه المؤلف أيضاف الزكاة والهمة ومسلم في الزكاة ، وبه قال (حدثنا يحيى ا موسى المعروف بخت عجمة مفتوحة فثناة فوقية مشددة قال (حدثنا وكيع) هوابن الراع الرؤاسي بضم الراءوهمزة عممه مله الكوفي قال (حدثناشعبة) بنا لجاج (عن فتادة) بندعاما (عن أنس)هوا بن مالك (رضى الله عند مأن الذي صلى الله عليه وسلم أتى بلحم تصدق به على بررا فَقَالَهُونَ أَى اللَّهِم (عليهاصدقة وهولذاهدية) قدم لفظ عليم اعلى المبتد الافادة الاختصاص أى لاعلمنال وال وصف الصدقة وحصكمهالكونها صارت ملكالبررة نم صارت هدرا فالتحر عليس لعين اللحم كالايخني (وقال الوداود) الطيالسي مما أخرجه في مسدنده (البائل خصهاالمتأخرون الاجازة (شعبة) بنالجاج (عن قتادة) بن دعامة انه (مع انسارضي الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم ساق السنددون المتن لتصريح قتادة فيه بالسماع لانه مداس فزال توهم مدليسه في السيند السابق حيث عنعن فيه فرياب اخذ الصيدقة) المفروضة إم الاغنيا وتردك بالرفع كافي الفرع وغيره مماوقفت عليه من الاصول المعقدة وعال العدي بالنصب بتقديرأن فمكون فيحكم المصدرو يكون التقدير وأنترة وهوالذى في المونينية فقط أىوالا (في الفقر أحيث كانوا) ظاهره أن المؤلف يختارجواز نقل الزكاة من بلد المال قاله ابن المنسر وهومذهب الحنفية والاصم عندالشافعية والمالكية عدم الجواز نعلونقل أجزأ عندالمالكية اكن لونقل لدون أهل بلد الوجوب في الحاجة لم يجزه وهو المشهور عندهم ولم يجز النقل عند الشافعية الاعند فقد المستحقين \* وبالسيند قال (حدثنا محد) ولابي ذر محد بن مقاتل المروزي قال (اخبرناعبدالله) بن المبارك قال (اخبرنازكرياب اسعق)المكي (عن يحبي بنءبدالله) صيقً") بفتح الحادلله - له وسكون المثناة المحتمة وكسر الفا وعن الى معمد) بافد بالنون والفا والدال المهاملة أوالمحمة (مولى استعماس عن استعماس رضى الله عنهما) أنه (قال) وفي رواية اسمعيل فأمية عندالمؤلف في التوحيد عن يحيى انه سمع أنامعبد يقول سمعت ابن عماس يقول (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم) ولمسلم عن أبي بكر بن أبي شدية وأبي كريب واسحق بن ابراهم ثلاثتهم عن وكسع وقال فيهعن ابن عماس عن معاذبن حمل قال بعثني رسول الله صلى الله عله وسلموعلي هذايكون الحديث من مسندمعاذ لكنه في جيع الطرق من مسندا بن عباس كاعنا المؤلف وليس حضورا بنعباس لذلك سعيدلانه كان في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو اذذاك مع أبو به بالمدينة قاله الحافظ نجر (المعاذب حسل حين بعد عالى الين) واليا كاعنا العسكري أوقاضيا كاعندان عبدالبر (الكستاتي قوما اهل كتاب) بنصب أهل بدلامن فوم لاصفة وهدذا كالتوطئة للوصية لتقوى همته عليمالكون أهدل الكتاب أهل علم في الجدلة وإذا خصهمالذ كرتفض ملالهم على غيرهم من عبدة الاوثان ولابي ذرعن الجوى والمسقلي أهل الكتاب التعريف (فاذا حميم) عبر ماذا دون ان تفاؤ لا بالوصول الي-م (فادعهم الى أن يشهدوا ان لااله الاالله وان مجمد ارسول الله) بدأ به مالانم ماأصل الدين الذي لا يصح شي غيره ما الابه ما واستدل بعلى أنه لا يكفى فى الاسـ لام الاقتصار على شمادة أن لااله الاالله حتى بضيف الشمادة لحمدبالرسالة وهوقول الجهور (فانهم اطاعوا) أى شهدواوا نقادوا (لدَّبذلك) وعدى أطاع باللاموان كان يتعدى نفسه لتضمنه معنى انقاد ولابن خزيمة فان هم أجابو الذلك (فاخبرهمانا ألله قد فرض عليه منه س صلوات في كل يوم وليله فان هم اطاعو الديدلك) بان أقر والوجوب

لتسون مفوفكم أوليخالفن الله بن وحوهكم وحدثنا حسن ن الربيع وأبو بكرمن الى شيبة قالا حدثناأ والاحوص ح وحدثنا قتسة نسعمد حدثنا أنوعوانة بهذاالاسنادنحوه \* حدثنا يحيين يحيى قال قرأت على مالك عن مي مولى أى بكرعن الى صالح السمان عن أبي هريرة ان رسول الله صلى اللهعليه وسلمقال لويعلم الناسمافي النداءوالصف الاول غليحدوا الاان يسم مواعلم علاستموا بسوى بها القداح) القداح بكسر القاف هيخشب السهام حدين تنحت وتبرى واحدهاقدح بكسر القاف معناه يبالغ في تسويتها حتى تصركاعا يقوم بهاالسهام اشدة استوائها واعتدالها (قوله فقام حتى كادىكىرفرأى رجلابادىاصدره من الصف فقال عساد الله لتسوّن صفوفكم)فيه الحث على تسويتها وفسه حواز الكلام بين الاقامة والدخولف الصلاة وهذامذهنا ومذهب جاهير العلاء ومنعله بعض العلماء والصواب الحواز وسوا حكان الكلام لصلحة الصلة أولغرها أولالملمة (قولهصلي الله علمه وسلملو بعلم ألناس مافى النداء والصف الاول عمليجدواالاأن يستهمواعليه لاستهموا) النداء هو الاذان والاستهام الاقتراع ومعناه أنهم لوعلوافضيله الاذان وقدرهاوعظيم مزائه عمليجدواطر يقايحصاونه بهلضيق الوقتءن أذان معدأذان أولكونه لايؤذن المسعد الاواحد لاقترعوا في تحصيله ولو يعلون مافى الصف الاولمن الفضيلة

نحوماسبق وجاؤا اليهدفعة واحدة وضاقءنهم ثم لم يسمر بعضهم لبعض بدلاقترعوا عليه وفيدا ثبات القرعة في الحقوق التي الجس

ولويعلون مافى المتجير لاستبقوا المهولو يعلون مافي العمة والصبح لا توهما ولوحبوا (٧٩) \*حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو الاشهت

عن أبي نضرة العبيدي عن ابي سعيداندرى أنرسول اللهصلي الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأثموابي ولمأتم بكممن بعدكم لارال قوم يتأخرون حتى بؤخرهم الله

مزدحم عليهاو يتنازع فيها (قوله ولو يعلون مافى التهجير لاستيقوا اليه التهمرالتكراليالصلاةأي صلاة كانت قال الهروى وغيره وخصمه الخليل بالجعة والصواب المشهو رالاول (قوله صلى الله علمه وسلولو يعلون مافي العتمة والصبح لاتوهماولوحموا) فيفالحث العظيم على حضور جاعة هاتين الصلاتين والفضل الكثير في ذلك المافيهمامن المسقة على النفس من تنغيص أولنومها وآخره ولهذا كاتناأثقل الصلاة على المنافقين وفي هذا للدرث تسمية العشاعقة وقد ثبت النهىءنده وحوائدمن وحهدن احدهماأنهددهالتسمية سان للجواز وانذال النهي لسلتحريم والشاني وهوالاظهر أناستعمال العتمة هذالصلحة ونفي مفسدة لان العرب كانت تستعمل لفظمة العشاء في المغرب فلو قال لويعلون مافى العشاء والصبح لجاوهاعملي المغرب ففسد المعنى وفات المطاوب فاستعمل العتمة الني يعرفونها ولا يشكون فيهاوقواعدالشرع متظاهرةعلى احتمال أخف المفسد تن الدفع أعظمهمما (قوله صلى الله عليه وسلم ولوحبوا) هو ماسكان الهاءوانماض مطمه لانحه رأيت من الحكيار من صحفه (قوله تقدموا فأتموابي ولمأتم بكم من بعد كم لا رال قوم بمأخرون حي يؤخرهمالله) معنى وايأتم بكممن بغدكم أى يقتدوا بي دستداين على أفعال يافعال كم ففيه جو ازاعة ادالمأموم في متابعة الامام الذي لايراه

اللس عليهم وفعلوها (فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة) في أموالهم (تؤخذ من أغنياتهم) أخذهاالامام أونائبه (فتردعلى فقرائهم) خصهم بالذكروان كان مستعق الزكاة أصنافا أخر لقابلة الاغنيا ولان الفقراءهم الاغلب والضمر في فقرائهم يعود على اهمل الين فلا يجوز النقل الغيرفة را وأهل بلدالز كاة كاسبق أقل الزكاة (فانهم أطاعو الديدلك فايال وكرام) أي نفائس (اموالهم) بنصب كرائم بف مل مضمر لا يجوز اظهاره للقرينة الدالة عليه وقال ابن قتيمة لا يجوز حذفه واو وكرائم اه وعلم مانها حرف عطف فيختل الكلام بالحذف (واتق دعوة المظاوم)أي تحنب حييع أنواع الظلم لئلا يدعوعليك المظلوم وانماذ كره عقب المنع من أخذالكرائم للاشارة المأن أخذهاظ لم (قامه ليس بينه) أى المظاوم ولابي ذرعن الكشميه في والاصدلي فانج الدس ينها أى دعوة المظلوم (و بين الله جاب) وان كان المظلوم عاصيا لحديث أحد عن أبي هريرة باستاد حسن مرفوعادعوة المظاوم مستعابة وانكان فاحرافهعوره على نفسه والمسلله هجاب يحجمه عن خلقه فأن قلت ان بعث معاذ كان بعد فرض الصوم والحير قلم لميذ كرهما أحيب باله اختصار من بعض الرواة وقيل ان اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر ولذا كررافي القرآن في ثم لمهذ كرهما في الله عن و قال الامام اللقيدي اذا كان الكلام في مان الاركان لم يخل الشارع منهاشي كديث ابن عربى الاسلام على خس فاذا كان في الدعاء الى الاسلام اكتفى الاركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة ولوكان بعدوجود فرض الصوم والجيم لقوله تعلى فانتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في موضعين من براءة مع ان نزواها بعد فرض الصوم والجيح قطعا والحكمة فىذلك أن الاركان الجسة اعتقادي وهوالشهادة وبدني وهوالصلاة ومالى وهوالزكاة فاقتصر فىالدعا الى الاسلام عليمالة فرع الركنين الاخبرين عليها فأن الصوم بدنى محض والجيم بدنى ومالى \* وهذا الحديث قدم في أول ماب وجوب الزكاة في اب صلاة الأمام ودعا مُه لصاحب الصدقة) كأن يقول آجرك الله فيماأ عطيت وبارك لك فيماأ بقت ونحوذلك والمرادمن الصلاة معناها اللغوى وهوالدعا وعطف الدعاء على الصلاة ليبين أن لفظ الصلاة ليس بحتم بل غيره من الدعاء بنزل منزلته قاله ابن المنبر ويؤيده ما في حديث وائل بن حجر عند النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال فى رجل بعث سَاقة حسسنا عنى الزكاة اللهم بارك فيه وفي الله (وقوله) تعالى بالجرعطفا على المحرور السابق (خذمن أموالهم صدقة تطهرهم) من الذنوب (وتزكيهم بها) و تني بها حسناتهم وترفعهم المنازل الخلصين (وصل عليهم) أى ادع لهمر واه ابن أى حاتم وغيره باستناد صحيح عن السدى (انصاواتك) وفي بعض الاصول ان صلاتك الافراد كقراءة حزة والكسائي وحفص (سكن الهم) تسكن الهانفوسهم وتطمئز بهاقاو بهم وجعهالتعدد المدعولهم ولابي درتطهرهم الى قوله سكن لهم \* وبالسند قال (حدثنا حقص بنعز) بضم العين الحوضي قال (حدثنا شعبة) بن الحاج (عن عرو) بفتح العين وسكون الميم ابن مرة بضم الميم وتشديد الراء ابن عبد الله بن طارق الكوفي التابعي الصغير (عن عبد الله من أبي أوفى) بفتح الهمزة وسكون الواووفتح الفاعمق ورااحمه علقمة بن خالد بن الحرث الاسلى وهو آخر من مآت من الصحابة بالكوفة سنة سبح وثمانين وفي الفازى عند المؤلف سمعت ابن أبي أوفى رضى الله عنهما (قال كان الذي صلى الله عليه وسلم اذا الماه قوم بصدقتهم) أى بر كاة أموالهم (قال اللهم صل على فلان) أى اغفرله وارجه ولغير أبى ذر على آل فلان يريداً باأوفى نفسه لان الال بطلق على ذات الشيئ كاقال عليه الصلاة والسلام عن الجموسي الاشم عرى لقداً وتى من مارا من من اميراً ل داودير يدداود نفسه (فاتاه الي) أبواً وفي إبصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى امتثالالقوله تعالى وصل عليهم وهذا من خصائصه

\* حدثناء بدالله بعبد الرجن الدارى (٨٠) حدثنا محمد بعبد الله الرقاشي حدثنا بشر بن منصور عن الجريرى عن أبي نضرة عن

صلى الله عليه وسلم اذيكره لناكراهة تنزيه على الصحيح الذى عليه الاكثرون كما قاله النووى افر الصلاة على غيرالأنبيا الانه صارشعار الهماذاذ كروافلا يلحق غيرهم فلايقال أبو بكرصلي اللهما وسلموان كانالمعني صححا كالايقال قال مجمدعز وجل وان كأن عزيزا جليلالان هذامن شم والدعوات ومسلم في الزكاة وكذا أبود اودوالنسائي وابن ماجه فرياب حكم (مايستخرج الحر)بسهولة كالموجود بساحله أو بصعوبة كالمستخرج بالغوص عليه ونحوذال هلانم فيدوز كاةأم لا روقال أبن عباس رضي الله عنهما ) مماوصله الشافعي ورواه البهتي من طرية (المسالعنبر بركازً) بفتح العدين والموحدة مينه مانون ساكنة نوع من الطبب قال في القامور روثدابة بجرية أوبه عن فيه اه وقيه لهوزيدا لصرأ ونبات في قعره يأكله بعض دوام يقذفه رجيعالكن قال أبن سيناوما يحكى أنهروث دوابه أوقيؤها اومن زبدالحر بعيد وقبل نبتفالحر بمنزلة الحشيش فحالبر وقيال انه تحرينيت في الصرفيذ كسرفيلقياء الموج الساحل وقال الشافعي في كتاب السلم من الام أُخبرني عدد من أثق بخبرهم انه نبات يخلفه ا تعالى فى جنمات البحر رهوشئ دسره البحر) بفتح المهملات أى دفعه ورمى به الى الساحل (وأ الحسن) البصرى محاوصله اس أبي شيبية (في العنبرو اللوَّلَّوُّ) وهو قطر الريدع بقع في الصدار (الحس) قال المخارى رادًا على قوله هذا (فأنما) كذافي اليونينية وفي غيرها وانما رجع الذي صلى الله على موسلم) الحديث الذي سياتي قريمان شاء الله تعالى موصولا (في الركا الذى هومن دفين أجاهلية في الارض (الجس ليس في الذي يصاب في المام) لان الذي يستخز من المحرلابسمي في لغمة العرب ركازا (وقال الليث) بنسعد مماوص له المؤلف في البير (حدثى) بالافراد (حعفر س سعة) ب شرحسل المصرى (عن عبدالرحن ب هرمن) الاعر عن ابي هريرة رضى الله عنده عن النبي ولابي ذرعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم النارج من بى اسرائيل سأل بعض بى اسرائيل مان )ولاى درأن (يسلفه) بضم أوله من اسلف (ال دينار زادف إب الكفالة فى القرض والديون فقال ائتنى بالسُّمدا أشمدهم قال كفي بالله شمير قال فاتنى بالكفيل قال كفي بالله كفيلا قال صدقت (فدفه ها اليسه) وزاداً يضافيه الى أج مسمى (فورج في المحرفل يحدم كماً) بفتح الكاف أى سفينة يركب عليها ويعي الى صاحب أوبيعث فيها قضاء دينه (فأخذ خشمة فنقرها) قورها (فأدخل فيها ألف دينار) زاداً يضافي الكفاأ وصعيفةمنه الىصاحبه (فرى بها) أى بالمشبة (فى البحر) قصد أن الله تعالى يوصلها لرب الله (فرج الرجل الذي كان اسلفه) الالف دينار (فاذا ما لخشية) أى فاذا هو مفاجاً ما لخشية (فالحلا لاهد حطباً نصب على أن أخذ من أفعال المقاربة فتعمل على كان أو بفعل مقدر أى يستعمل استعمال الحطب في الوقود (فَدْ كَرَالْحَـدَيْثُ) بِمَـامِهُ وَيَأْلَى انْشَا اللَّهُ تَعَالَى فَيَابِ الْكَفَّا فى القرض (فلآنشرها) أى قطعُ الخشبة بالمنشار (وجد ألمال) الذى كان أسلفه وموضع النرة قوله فاذابا لخشب ة فأخذها لاهله حطيا وأدنى الملابسة في التطابق كاف وقال ابن المنبرموط الاستشماداعاهوأخذا المشبة على أنهاحظب فدل على الاحة مثل ذلك مما يلفظه البحر المالا ينشأفيه كالعنبرأ ومماسبق فيهملك وعطبوا نقطع ملك صاحبهمته على اختلاف بين العالم لم يتقدم عليسه ملك أولى \* وهذا الحديث أخرجمه أيضافي الكفالة والاستقراض واللفظ والشروطوالاستئذان والنسائي في اللقطة وتأتى بقية مماحثه انشاء الله تعالى في محاله بعوناله

سعيدا للدرى فالرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسحدفذ كرمثله أحدثنا ابراهم المنطق فالا حدثناعروب الهيشم ألوقطن حدثنا شعبةعن قتادةعن خلاسعن أبي رافع عن أبي هر برة عن النبي صدلي اللهعليه وسلم فاللوتعلون أويعلون مافى الصف المقدم لكانت قرعة وفال ابن حرب الصف الاول ماكانت الاقرعة \* حـدّثنازهبر ابن حرب حدثنا جربرعن سهيل عنأ -- عنأى هررة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر صفوف الرجال أولها وشرهاآخرها وخبرصفوف النساء آخرها وشرها أُولِهَا \* حسدتنا قتسة نستعيد قال حدثناء بدالعزيز يعسى الدراوردىءن سهدل بهذا الاسناد ولايسمعهء لى مبلغ عنه أوصف قدامه يراهمتا بعاللامام وقوله صلي الله عليه وسالم لانزال قوم يتأخرون أيعن الصفوف الاول حيى يؤخرهم الله تعالى عن رجتمه أو عظيم فضله ورفيع المنزلة وعن العلم ونحوذلك (قوله فتادة عن خلاس) هو بكسرانك المجهة وتحفيف اللام و بالسين المهملة (قوله صلى الله عليه وسلم خرصفوف الرجال أواها وشرها آخرهاوخرصفوف النساء ترهاوشرها أوَّلها) أما صفوف الرجال فهي على عومها فرهاأ ولهاأ بداوشرهاآ سرهاأ بدا أماصفوف النسافالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلنهمع الرخال وأمااذاصلين متمزات لامع الرحال فهن كالرجال خبرصفوفهن أولهاوشرها آخرها والمرادبشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها أو الاوفضلا وأبعدها من مطاوب الشرع وخيرها بعكسه وانحافض آخر صفوف

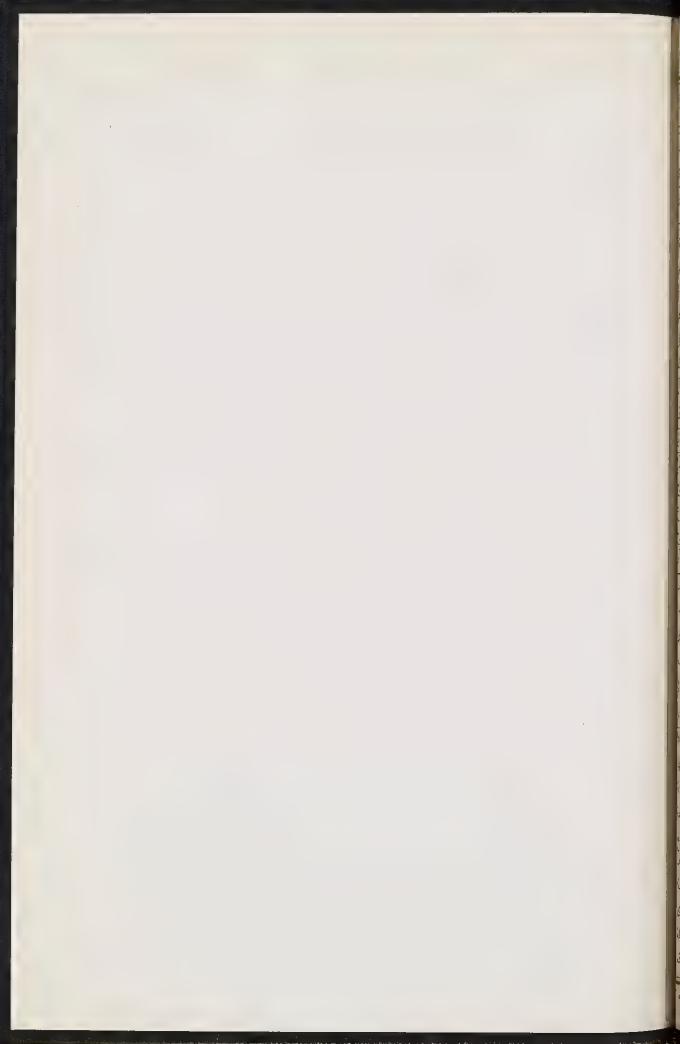



المناأبو بحكر بنأبي شيبة حدثنا وكيم عن سفيان عن ابي حازم عن سهل (٨١) بن سعد قال لقدراً بت الرجال عاقدى أزرهم

فى أعناقهم مثل الصديان من ضيق الازر خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل يامه شر النساء لا ترفعن رؤسكن حتى يرفع الرجال

النساء الحاضرات مع الرجال لبعددهن من مخالطة الرجال و رؤ يتهم وتعلق القلب بهم عد . د رؤية حركاتهموهماعكالامهمونحو ذلكودم أول صفوفه نلعكس ذلكواللهأعلم واعلمأن الصف الاول الممدوح الذى قدد وردت الاحاديث بفضله والحثعليههو الصف الذي يال الامام سواء جاء صاحبه متقدماأ ومتأخرا وسواء تخلله مقصورة ونحوهاأم لاهذاهو العصيم الذي يقتضبه ظواهر لاحاديث وصرحه الحققون وفال طائفة من العلا الصف الاول هو المتصلمن طرف المستعد الي طرفه لايتخاله مقصورة ونحوهافان تخلل الذى يلى الامام شئ فليس أول بل الاول مالايتخلامه شئ وان تأخر وقسل الصف الاول عمارة عن مجيء الانسان الى المستعد أولا القولان غلط صربح وانماأذكره ومناله لانه على بطلانه للديفتريه واللهأعلم

\*(باب أحر النساء المصليات وراء الرجال ان لا برفع من رؤسه من من السجود حتى يرفع الرجال) \*
وقوله رأيت الرجال عاقدى ازرهم من العورة وفقيه الاحتماط في سترالعورة والتوثق بحفظ السترة وقوله يامعشر النساء لا ترفعن رؤسكن حتى يرفع الرجال) معناه وأعلم الصواب والمية الرجع والمات

و هـ ذا (باب) بالتنوين (في الركاز الحس) بالرفع مبتـ دأ مؤخروالركاز بكسرالراء من المكاف آخر وزاى هومن دفيل الحاهلية كانه ركز في الارض ركزا أي غرز وانما كان في لكثرة نفعه وسهولة أخذه (وقال مالك) هوا بنأنس امام داراله عرة يمارواه أبوعسد ل الاموال (وَان ادريسَ) هوالشافعي الامام الاعظم صــاحــ المذهب كاجزم به أبو زيد أيأحمدالرواةعن الفربري وتابعه السهق وجهورالائمة وعبارة البيهق كارأيته في كابه والسنن والاثنارقد حكى محدين اسمعيل المخارى مذهب مالك والشافعي في الركاز يدنفي كتاب الزكاة من الجامع وقال مالك واس ادريس بعيني الشافعي وقيل المرادماين س عبدالله بن ادر بس الاودي الكوفي (الركاردون الجاهليسة) بكسر الدال وسكون الفاء ثئ المدفون كذبح عميني مذبوح وبالفتح المصدر ولايرادهنا كذا قاله ابن حجر كالزركشي مفي المصابيح بأنه يصم الفتح على أن يكون مصدرا أريديه المفعول مثل الدرهم ضرب الامير ذا النوب نسيج المن (في قله له و كنبره الله س) بضمة من وقد تسكن المبروه بهذا قول أبي -نسفة لوأحدوبه فال امامناالشافهي في القديم وشرط في الجديد النصاب فلا تحب الزكاة فهما دونه اكان في ملكدمن جنس النقد الموجود (وليس المعدن) بكسرالدال أي المكان من الارض إمنه شئمن الحواهروالاحساد كالذهب والفضية والحديدوا أنحاس والرصاص لربت وغبرذلك مأخوذسن عدن بالمكان اذاآ فام به يعدن بالكسيرعدونا سمى يذلك لعدون عهالله فيه فاله الازهري وفال في القاموس والمعدن كحلس منت الحواهر من ذهب ونحوه مُأهلافيه دائمًا أولانبات الله عزوجل اياه فيه (بركاز) لانه لايدخل يحت اسم الركاز ولاله به(وقَدَفَالَ النَّبِي صَـلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَمَ) كَاوْصَلَهُ فَي آخَرُ المابِ من حـديثُ أَبِي هريرة (في النجبار) بضم الجيم وتخفيف الموحدة آخره راءيعني اذا حفرمعد مافي ملكه أوفي وات وفيمه شخصومات أواسيتأجره اعمل في المعدن فهلا للايضمنه بل دمه هدر وليس المرادانه واحداجع بنهمافه افرق بينهمادل على التغاير (وأخذ عمر بن عبدالعزيز من المعادن) وهي الخرجة من موضع خلقها (من كلما تنبن ) من الدراهم (خسة ) منهاوهي ربع العشر إلى الجس كالركاز بجامع الخفاق الارض وهدذا التعليق وصله أبوعسد في كتاب الاموال الالحسن) المصرى مماوصله ابن أبي شيمة ععناه (ما كان من ركاز) دفن الجاهلية (في أرض وفنسه اللس وماكان في أرض السلم) بكسر السين وسكون اللام أى الصلح ولابي الوقت النمن أرض السلم (فنيه الزكاة) المعهودة وهي ربع العشر قال ابن المنذر لأأعرف أحدا الذه التفرقة غيرالحسن (وانوجدت اللقطة) يضم الواو منيالا مفعول واللقطة بضم اللام الأه وفتح القاف وسكونها وهذامن قول الحسن ولابي الوقت وجدت لقطة (في أرض العدق اً) لاحتمال أن تبكون للمسلمين وفي الفرع كأصله وان وجدت بفتح الواومينيا للفياعل المفعول (وأن كأنتمن العدق) أى من ماله فلاحاجة الى تعريفها لانها صارت ملكه المروقال بعض الناس) هوالامام ألوحنيفة وهذا أول موضع ذكره فيه المؤاف بهذه عِنْهُو يَحْمَلُ أَنْ يَكُونُ أَرَاداً بِاحْسُفَةُ وغيره من السكوفيين عن قالبذاك (المعدد نركارمثل الماهلة ) بكسر الدال وفتحها على مام وفعد فيه أيضا الحس قال الزهرى وأبوعسد الركار المدفون والمعدن جمعا (لانه يقال) عماسمع من العرب (أركز المعدن) بفتح الهمزة فعل ماض لفاعل والضمر في لانه للشأن واللام للتعليل (أذاخر ج منه مشيّ) بنتي الخاء المجمة بغيرهمزة

) قسطلاني (الله) لللابقع بصرام أةعلى عورة رجل الكشفي وشبه ذلك والله تعالى

قبلهاولايى درأخر جبهمزة مضمومة (قيلله) أى لبعض الناس (قديقال لمن وهبله شي الواو وكسرالها مسنياللمفعول شئ رفع نائب عن الفاعل أورج رجحا كنراأ وكثرغرها ماءالطاب أى فيلزم أن بقال لكل واحدد من الموهوب والربح والمرركازو بقال اص أركزت ويجب فيهاللس لكن الاجماع على خلافه وانه ليس فمه الاربع العشر فالخركم وان اتفقت التسعمة واعترضه وبعضهم مأنه لم ينقل عن بعض النياس ولاعن العرب أنهم فا المعدن وانما فالواأركزالرجل فاذالم يكن هذا صحيحاف كميف يتوجه الالزام بقول القائلة لمن وهب الخوم عني أركز الرجل صارله ركاز من قطع الذهب ولا يلزم منه انه اذاوهب له شي أن له أُركزت الخطاب وكذا اذار بح ربحا كثيرا أوكثر غره ولوعلم المعترض أن معدى أفعله لمااعترض ولاأفش فبمومعني أفعل هناللصرو رةبعني لصدرورة الشئ منسو باالي مااله الفعل كأغذ البعمرأى صارد اغذة ومعنى أركز الرجل صارله ركازمن قطع الذهب كمامر الابم ـذا القيدلامطلقا ( عَم اقض ) أى بعض الناس لانه قال أولا المعدن وكازففيه (وقال) ثانيا (لا بأسان يكمّه) عن الساعي (ولا يؤدي الجس) في الزكاة وهوعنده شامل وقداعترض أبنطال المؤاف في هدده المناقضة بأن الذي أجاز أبوحد فق كقافه اعاهوا محتاجااليه وبمعنى أنه يتأول أن له حقافي مت المال ونسيبافي الفي فأجازله أن يأخذ الجس عوضاً عن ذلكُ لا أنه أسقط الحس عن المعدن بعدماً أوجبه فمه \* و بالسند قال (حدثناً: الزيوسف) المنيسي قال (اخبرنامالك) الامام (عن ابن شهاب) الزهري (عن سعيد بنا وعن أبي سلة بن عبد الرحمن) بفتح لام سلة كلاهما (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رس صلى الله علمه وسلم قال العجماع) بفتح العين المهده وسحكون الجيم والمدَّأَى البهما لاتمكام (جبار) بضم الجيم وتحفيف الموحدة أى هدرغ مرمضمون واسلم جرح ولابذفي روابة المخارى من تقدير اذلامعيني لكون البحما نفسها هدرا وقددلت روابا على أن ذلك المقدرهو الحرح فوحب المصرله لكن الحكم غير مختص به بلهومثال ب غبره ولولم تكنروا يةأخرى على تعيين ذلك المقدرلم يكن لروا ية المخارى عوم في جميع الم الني يستقيم الكلام تتقديروا حدمنها هذاهوالعجيم في الاصول أن المفتضى لاعوما انهااذاانفلتتوصدمت انسانافأ تلفته أوأتلفت مالافلاغ رمعلي مالكهاأمااذاكا فعلمه ضمان مأأ تلفته سواءا تلفته ليلا أونهار اوسوا كانسائقهاأورا كهاأ وقائدها وس مالكهاأوأجبرهأ ومستأجرا أومستعمرا أوغاصما وسوا أثاغت سدهاأورجلهاأ أوذنهاو فالمالك القائدوال اكبوالسائق كلهمضامنون لمائصابت الدابة الاأنتزع منغيرأن يفعل بهاشئ ترمح لهوقال الحنفية ان الراكك والقائدلا يضمنان مانفحن سرجلهاأوذنهاالااناوقفهافي الطريق واختلفوا فيالسائق فقال القدوري وآخرونانا لماأصابت سيدهاور جلهالان النفحة عرأى عينه فأمكنه الاحترازعنهاوقال أكثرهما النفيه قأيضاوان كانبراهااذلدس على رجلهاما ينعها به فلا يمكنه التحرز عنه مبخلاف لامكان كينها بلحامها وصححه صاحب الهداية وكذا قال الخنايلة ان الراكب لايضمن البهمة برجلها (والبير) يحفرها الرجل في ملكه أوفي موات فيسقط فيه ارجل أوتنهان استأجره لفرهافيماك (جبار) لاضمان أمااذا حفرها في طريق المسلمين أوفي ملك غيره فتلف فيهاانسان وجب ضمانه على عاقسله حافرها والكفارة في مال الحاف روان تلف الا دى وجب ضمانه في مال الحافر (والمعدن) اذا حفره في ملكه أوفي موات أيضا لا

يلغيه النبي صلى الله عليه وسلم فالاذا استأذنتأحدكمام أته الى المحدفلاعنعها \* حدثنا حرملة بنيحي أخدرنا انوهب قال أخيرنى بونس عن ابن شهاب قال أخمرني سالمن عمداللهان عددالله سعر فالسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجداذ استأذنكم اليها قال فقال بلال بنعبدالله والله لننعهن فالفأقدل علمه عمدالله فسيه سياستاماس عتمسه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله علمه وسلم وتقول والله أغنعهن المحدثنا محدن عدد الله بن عبرقال حدثناأبى والنادريس فالاحدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عران رسول الله صلى الله علمه وسلم قال لاتمنعوا اماءالله مساجيد الله \* -\_\_د شاان غير قال حد شاأبي حدثنا حنظلة فالسعت سالما يقول سمعت ابنعر يقول معت رسول اللهصلي الله علمه وسلم يقول اذا استأذنكم نساؤكم الى المساجد

﴿ رَبَابِ خُرُوجِ النَّسَاءَ الْمَالْمُسَاجِدَ اُذَالْمُ يَتَرَبِ عَلْمُهُ فَسَنَةُ وَالْمُأَ لاتَّخْرِجُ مُطْسِةً ﴾

(قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجدالله) هذاوشهه من أحاديث الباب ظاهسر في أنها لا تمنع المسحد أكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الاحاديث وهو ان لا تكون متطيبة ولامتريت ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا شماب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة و نحوه المن يفتين مهاوان

لايكون فى الطريق ما يخاف به مفددة و نحوه او هذا النهدى عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه اذا كانت المرأة ذات

الله وكريب حدثنا أنوم عاوية عن الاعش عن مجاهد عن ابن عرقال قال رسول (٨٣) الله صلى الله على موسلم لا تمنعوا النسامن

الخروج الى المساحد بالليل فقال الناعمدالله سعرلاندعهن يخرجن فيتخدنه دغلا قال فزيرهانعر وقال أقول قال رسول الله صدلي الله على وسلم وتقول لاندعهن \* حدثناعلى بنخشرم أخبرنا عيسى عن الاعشب فاالاسناد مدله \* حدثن محدين ماتم والزرافع فالاحدثناشيالة فال حدثني ورقاءين عروعن مجاهد عن ان عرقال قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم ائذنو اللنساء بالليل الى المساجد فقال الله يقالله واقدادن يتخذنه دغلا فال فضرب فىصدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى ابله علمه وسلم وتقول لا \* حدثناهر ون نعمد الله قال حدثنا عيدالله بنريد المقرى قالحدثنا سعدد يعنى اسألى أبوت قال حدثنا كعب بنعلقمة عن بلال بنعبد اللهن عرعن أسه فال قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم لاتمنعوا النساء حظوظهن من المساحد اذا استأذنوكم فقال بلالوالله المنعهن فقالله عبدالله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنعهن

زوج أوسيدوو حدت الشروط المذكورة فانام يكن الهازوج ولا سيدحرم المنع اذاوجدت الشروط (قوله فيتخفي فنه دغ لا) هو بفتح الدال والغن المحمة وهوالفسآد والخداعوالريدة (قوله فزيره) أى مره (قوله فأقبل عليه عبدالله فسيهساستاوفي رواية فزيرهوفي رواية فضرب في صدره )فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض لها أمه وفمه تعز رالوالدواده وانكان (قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النسا - خطوظهن من المساجداذا استأذنوكم) هكذا وقع في أكثر الاصول استأذنو كم وفي

وقع فيه انسان أوانم ارعلي حافره (جبار) لاضمان فيه أيضا (وفي الركاز) دفن الجاهلية ) في عطف الركاز على المعدن دلالة على تغاير هما وأن الليس في الركاز لا في المعدد الاغمة الاربعمة وجهورالعالم على أنه سواء كان في دارا لاسم لم أوفي دارالحرب خلافا حيثفرق كامر وشرطه النصاب والنقدان لاالحول ومذهبأ جدانه لافرق بن النقدين غبرهماكالنحاس والحديدوالجواه رلظاهرهذاالحديث وهومذهب الحنفية أيضا أوجبواالهس وجعلومفيئاوالحنايلة أوجبواربع العشروجعلوهز كاةوعن مالك روايتان إِن وحكى كل منهما عن ابن القاسم \* وهذا الحديث أخرجه مسلم في الحدود والنسائي لقوأ ورده الحاري في الاحكام ﴿ (بَابِقُولَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) أَي على الصدقات معاة الذين يعتم م الامام لقبضها (ومحاسبة المصدقين مع الامام) \* و بالسندقال (حدثنا بنموسى) بنراشد القطان قال (حدثنا الواسامة) بضم الهمزة حادين اسامة قال اهشام بن عروة عن الله عروة بن الزبير (عن ابي حيد) عبد الرحن أو المنذر (الساعدي لله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله علمه وسلم رجلا من الاسد) بفتح الهمزة وسكون نويقال الازدبالزاي (على صدقات غي سلم) بضم السدين وفتح اللام (يدعى أبن اللَّمْبَية) ادموسكون المثناة الفوقية وفي بعض الاصول بفتحها وحكاه المنذرى وقيل بفتح اللام ة حكاه في الفتح و اسمه عبد الله و كان من بني لتب حيّ من الازدوقيل اللتبعة أمه (فلماجا) (طسمه) علىه الصلاة والسلام الوجد معه من جنس مال الصدقة وادى أنه أهدى يظهرمن مجموع طرق الحديث ويأتى المعث فيمان شاء الله تعالى في الاحكام وترك الحيل مهمسدا في المغازي وأبوداودفي الخراج فرياب بحواز (استعمال ابل الصدقة و) شرب الانناءالسدل دون غيرهم خلافالشافعي حيث قال يجب استيعاب الاصلماف الثمانية السندقال (حدثنامسدد)هو النمسرهدقال (حدثى) الافراد (بحيي) القطان (عنشعبة) الحقال حدثناقتادة) ن دعامة (عن انس رضي الله عنه ان ناساً) ثمانية (من عريفة) بضم ووفتح الراءالمهملتين وسكون المثناة التحتيية وفتح النون قبيلة وعنسدا لمؤلف في المغازي من عرينة بواوالعطف وسميق في ماب أبوال الابل من الطهارة بلفظ من عكل أوعرينية بالشك واالمدينة بسكون الجيم وفتح الفوقية والواوالاولى من باب الافتعال أىكرهوا المقامبها من الوخم أو أصابهم الجوى وهودا الجوف اذا تطاول (فرخص لهمرسول الله صلى الله سِلمَان والواايل الصدقة) وكانت خمس عشرة كماعندان سعد (فشر يوامن ألبانهاو الوالها) لممن قال ان ول ماأكل طاهرودفع بأن الدواء يبييهما كان حرامًا وهـُـذاموضع الترجَّهُ قالَ الوالخة يعني للمؤلف للترجة بحديث الماب فاطعة لانه علمه الصلاة والسلام أفردأ نساء لالله الصدقة وألبانه ادون غبرهم انهى وعورض باحتمال أن كونما أياح لهممن عالايماهوقدرحصمتهم على أنهليس في الخبرأ يضاانه ملكهم رقابها وانمافيه أنه أباحلهم البان الابل للتداوي واسمتنبط منه المؤلف جوازاسستعمالها في بقية المنافع اذلافرق وأما رفابهافلم يقع وغايةما يقهم من حديث الباب أن للامام أن يخص بمنفعة مال الزكاة دون منفادون صنف بحسب الاحتماح على انه ليس في الخبرا يضاتصر يح بأنه لم يصرف من سألغيرالعربين فليست الدلالة منه لذَّلك ظاهرة أصــالا قاله في فتح الباري (فَقَتَالُوٓ) أَي فلمــا منهماوصحواقتاوا(الراعى)يساراالنوبي (واستاقواالذور)سوقاعنه فاوفي نسحة واستاقوا (فارسل رسول الله صلى الله علمه وسلم) مرية عشرين نفساو كان أمرهم كرزين جابر بدبن سعيد فادر كوهم في ذلك اليوم (فاتى بهم) بضم الهمرة (فقطع) بتشديد الطاعوفي نسخة

بتخفيفها أى فأمر فقطع (الديهم) جعيد فاماأن يرادأ قل الجع وهواثنان لان لكل منهم واماأن يريدالتوزيع عليهم أن تقطعمن كل واحدمنهم بدواحدة والجعف مقابله الجعيف التوزيع (وارجلهم) من خلاف (وسمراً عينهم) بفتح السين والميم مخففة أى كلها بمسامري لانهم فعالوا ذلك بالراعى ولايي ذروسمر بتشدر بدالميم والاول أشهر وأوجه كانبه عايده المنيذ (وتر كهما لحرة) بفتح الحا وتشديد الرا المهملتين أرض ذات جارة سود ( يعضون الخارة) الياءوالعين المهملة (تابعة) ي تابيع قتادة (الوقلامة) بكسر القاف عبد الله بن زيد الجري وصله المؤلف في كتاب الطهارة (وحمية) الطويل فم اوصله مسلم والنسائي وأبود اودوابن ما وابنخزيمة (وثابت)السناني فيم اوصله المؤلف في كتاب الطب (عن انس) رضي الله عنه الله وسم الامام ابل الصدقة) بالكي ونحوه (بيده) \* و بالسندقال (حدثنا ابر اهم بن المنذر) المرا بالخام المهملة والزاى القرشي الاسدى قال (حدثنا الوايد) بن مسلم القرشي قال (حدثنا الوعم عبدالرحن (الاوزاعي) قال (حدثني) بالافراد (اسعق بنعبدالله بن الي طلحة) اسم فرا سهل الانصاري ان أخي أنس سمالك قال (حدثني) بالافراد أيضا (انس سمالك رضي عنه قال غدوت) أى رحت أول النهار (الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد الله بن الى طفا هوأخوأنس لامهوهوصحابي وقال النووى تابعي قال البرماوي كالكرماني هوسهو رليضا تبركانه وبريقه ويدهودعا تعوهوان عضغ التمرة ويجعلها في فمالصبي ويحلبها في المرة بسب أشه حتى تحلل في حد كه (فوافيته) أي أنيته في مربد الغيم (في بده الميسم) بكسرال وفتح السب بالمهملة حديدة يكوى بها (يسم) يعلم (ابل الصدقة) لتميزعن الاموال المهار والردهامن أخمذها ومن التقطها والمعرفها صاحبها فلايشتر يهااذا تصدق بهامثلا ائلا بعوا صدقتمه فهوهخصوص منعموم النهيءن تعذيب الحموان وقدنقل ابن الصماغ من الشاند اجاع الصابة عنى أنه يستحب أن حكتب في ماشية الزكاة زكاة أوصدقة وسيأتي في الله انشاء الله تعالى عن أنس انه رآه يسم غما في آذانها ولا يسم في الوجه للنه ي عند \* وفاه الحديث التحديث الافرادوالجع والقول وأخرجه مسلم في اللياس \* (بسم الله الرحن الرح أى ماب فرض صدقة الفطر) أى من رمضان فأضمف الصدقة الفطر الكونم التحب بالفطرة أومأخوذةمن الفطرة التيهي الخلقة المرادة بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليه أوهذافا ابن قتيبة والمعنى أنه اوجبت على الخلفة تزكية للنفس أى تطهيرا الهاو تغية لعملها وبفا للمغرج في زكاة الفطر فطرة بضم الفاء كما في الكفاية وهوغريب والذي في شرح المهدنب وغ كسرالفا الاغسرقال وهي مولدة لاعرسة ولامعترية بلاصطلاحة للفقها انتهي فتكر حقيقة شرعية على الختار كالصلاة ويقال لهاصدقة الفطروز كاة الفطروز كاةرمضان وال الصوموصدقة الرؤس وذكاة الابدان ولابى ذرعن المستملى أنواب صدقة الفطر باب فرض صلا الفطروكان فرضها في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان قبل العبد يومين (ورأكا العالية) رفيع بنمهران الرياحي بالمناة التحدية (وعطاء) هوا بن أبي رياح (وابن سرين) \* فماوصله عنه وعن الاول ابن أبي شيبة من طريق عاصم الاحول وعيد الرزاق عن اسج جميم عطاء (صدقة الفطرفريضة)وهومذهب الشافعيمة والجهورونقل النالمنذروغ مره الاما على ذلك لكنه معارض بأن الحنفية بقولون بالوجو بدون الفرض وهومقتضي فاعدتهم فا الواجب مانبت بدليل ظنى وقال المرداوي من الحمابلة في تنقيحه وهي واحمة وتسمى أيضافره نصاونقل المالكيةعن أشهب انهاستنة سؤكدة فالبهرام وروى ذلك عن مالك وهوقوله أهل الظاهروان اللسان من الشافعية وحلوا فرض في الحديث على التقدير كقولهم فرا

القاض

كانت تحدث عن رسول الله صـ لي المه علمه وسلم انه قال اذا شهدت احداكن المشاء فلاتطب تلك الليلة \* حدثناأ لو يكر سأبي شيبة قال حدثنا يحين سعيد ألقطان عن عدي علان قال حدثى مكر ابنعبدالله بنالاشم عن بسربن سعددع رزين آمرأة عدالله فالت فالانارسول الله صلى الله علمه وسلم اذاشهدت احداكن المددولاتسطيما \* حدثنا يحى اس بحبي واسعق بنابراهـم قال يحيى أخبرناء بدالله بنعجد سعد الله من أبي فروة عن مزيد من خصيفة عندسرس سعيدعن أبيهررة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم أيماامر أةأصابت بخورافلا تشهدمعنا العشاء الأخرة

بعضها استأذنكم وهذاظاهروالاول صحيح أيضاوعومان معاملة الذكور لطلمن الخروج الى مجلس الذكور والله أعلم (قوله صلى الله علمه وسلم اذاشهدت احداكن العشاءفلا تطب تلك اللملة )معناه اذا أرادت شهودهاأمامن شهدتها تعادت الى ميتها فلا تمنع من التطب بعد ذلك وكذا قولة صلى الله عليه وسلم اذاشهدت احداكن المحدفلا تمسطيرامعناهاذا أرادت شنوده (قوله صلى الله علىه وسلم أعا أمرأة أصابت بخو رافلاتشهد معنا العشاء الاتخرة )فيده دليل على حوازقول الانسان العشاء الا خرة وأمامانق لعن الاصمعي اله قال من الحال قول العامة العشاء الا تخرة لانه ليس لناالا عشا واحدة فلا بوصف بالا خوة فهذاالقول غلط لهذا الحديث وقد

المهامعت عائشة زوج النبي صلي الله عليه وسلم تقول لوأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مأأحدث النسائلنعهن المسجدكما منعت نسامين اسرائيل فالفقلت لعمرة أنساء بى اسراليل منعن السحدقال نع ودنيا محدث مئني فالحدثناعبدالوهابيعي الثقفي ح وحدثناعم والناقد حدثنا مفيان نعسنة حوحدثنا أبو بكربن أبى شيبة حدثنا أبوطاله الأحر حوحدثنااسحق بنابراهم فالأخبرنا عيسى بن يونسكاهم عن يحى سسعيد بهذا الاستاد منله فحدثناأبو جعفر عمدين الصياح وعروالناقد جمعاعن هنيم قال ابن الصباح حدثناهشيم أخبرنا ألوبشرعن سعيدس حسر عن ابن عباس في قوله تعمالي ولا تجهر بصلاتك ولاتخافت بماقال نزلت ورسول الله صدلي الله عليه وسلمتوارعكة فكان اذاصلي بأصحابه رفعصوته بالقرآن فاذاسمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن نزله ومنجاء يه فقال الله تعالى لنسه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك ولاتخافت بهاءن أصحابك أسمعهم القرآن ولاتجهرذلك الجهرواشغ بنذلك سبيلا يقول بن الجهر والخافقة

والعنور بعفيف الخاء وفتح الماء والنه والله أعدم (قوله الوأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النسام لمنعهن المسحد) يعدى من النساب وحسان الشاب وخسوه او الله أعلم

الاسهدايل ان السيدها ان يسافر جاو يستحدمها والمكاتب لا يجب وطر به عليه اصعصمله الهران التوسيط في القيراءة في الصلاة الجهرية بن المجارية الله عنه ما وهوظاهر فيما السلاة الجهرية بن الجهر والاسرارا ذا الحاف من الجهرمفسدة) \* ذكر في الباب حديث ابن عباس رضى الله عنه ما وهوظاهر فيما

فاضى نفقة اليتبع وهوضعيف مخالف للظاهروقال ابراهم بنعلية وأنو بكرين كدسان الاصم لمخوجو بهاواستذل لهما بحديث النسائى عن قيس من سعد بن عمادة قال أمن نارسول الله صلى الهاءلمه وسلم بصدقة الفطرقيل أن تنزل الزكاة فلمائزات الزكاة لم يأمن ناولم بنهنا ونحن تفعله الكن اسناده رأوجهول وعلى تقدير الصعة فلادليل فيهعلى النسخ لان الزيادة في جنس العبادة الوحب نسخ الاصل المزيد عليه غيرأن محل سائر الزكوات الاموال ومحمل زكاة الفطر الرفاب كما معلمه الخطاي \* وبالسندقال (حدثنا يحيين محدين السكن) بفتح السين و الكاف آخره نون الزارالزاي المنحمة تم الراء المهملة القرشي قال (حدثنا مجدين جهضم) بنتم الجيم والضاد المعجمة منه هامساكمة آخره ميم اس عبد الله المقفى قال (حدثنا المعيل س جعفر) الانصاري (عن عمر نافع) يضم العن وفتم المم (عن اسه) نافع مولى عبد الله بنعر (عن ابن عررضي الله عنهما قال رض أى أوجب (رسول الله صلى الله عليه وسلم) وما أوجب فأمر الله وما كان سطق عن الهوى (زكاة الفطر) من صوم رمضان ووقت وجوبها غروب الشمس ليله العيد لكونه أضافها المالفطرودلك وقت الفطروهذاقول الشافعي في الجديدوأ حدى حسل واحدى الروايتين عن الله وقال أبوحنيفة طاوع الفجر يوم العيدوه وقول الشافعي في القديم (صاعامن تمر) بنصب ماعاعلى التمسيزأ وهومفعول ثان وهوخسمة أرطال وثلث رطل بالمغدادي وهومذهب مالك الشافعي وأحدوعك الخياز وهومائة وثلاثون درهما على الاصير عنسدالرافعي ومائة وثمانية عشرون درهما وأربعة أسماع درهم على الاصم عنسدالنووى فالصاع على الاول ستمائة درهم الاثةوتسعون درهما وثلث درهم وعلى الشانى ستمائة درهم وخسية وعانون درهما وخسية أساع درهم والاصل الكيل وانحاقدر بالوزن استظهارا قال في الروضة وقد يشكل ضبط الصاع الارطال فان الصاع المخرج به في زمن الذي صلى الله علمه وسلم مكال معروف و يختلف قدره و زما الخلاف جنس مأيخر حكالذرة والحص وغبرهما والصواب مأقاله الدارمي ان الاعتماد على الكبل بصاع معاير بالصاع الذي كان يحرج به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يحده لزمه الراجقدر يتيقن أنه لاينقص عنه وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب وقال جاعة مزالعلىا الصاع أربع حفنات بكني رجسل معتدل الكفن حكاه النووى في الروضة وذهب أوحنيفة ومحمدالى أنهثمانية أرطال بالرطل المذكور وكان أبويوسف يقول كقولهـماثم رجع الى نول الجهور لماتناظ ومع مالك بالمدينة فأراه الصيعان التي توارثهاأ هل المدينة عن أسلافهممن إمن النبي صلى الله علمه وسلم (أوصاعا من شعر) ظاهره أنه محرب من أيهما شاء صاعا و لا يحزى غرهماوبدلك قال اين حزم لكن وردفي روامات أخرى ذكر أجناس أخر تأتى ان شاء الله تعمالي على العبد دوالحر) وظاهره أن العبد يخرج عن نفسه وهو قول داود الظاهرى منفردابه وبرده فواها عليه الصلاة والسلام لسعلي المسلم في عبده صدقة الاصدقة الفطر وذلك يقتضي أنها استعليمه بلعلى سميده وقال القاضي البيضاوي وجعمل وجوبز كاة الفطرعلي السميد كاوجوب على العبد مجاز اذليس وأهلالان يكلف بالواجبات المالية ويؤيد ذلك عطف الصغير عليه (والذكروالاتي)والخني (والصغير) أىوان كان يتماخلا فالمحدب الحسن وزفر (والكبير منالسلين دونالكفارلانهاطهرةوالكفارليسوامن اهلهانع لازكاةعلي أربعة من لايفضل عن مراه وحادم محتماح الهجماو يلمقان به وعن قو ته وقوت من تلزمه نفقة مليلة العمد ويومه مايخرجه فيهاوا مرأة غنسة لهازوج معسروهي في طاعته فلايلزمها اخراج فطرتها بخلاف مااذا إنكن فحطاعته وبخلاف الامة فان فطرتها تلزم سمدها والفرق تسليم الحرة نفسها بخلاف الامةبدايلأن لسيدهاأن يسافر بهاو يستخدمها والمكاتب لاتجب فطرته علمه لضعف ملكه

«-دثنايحي بن يحيي أخبرنا يحيي بنزكريا (٨٦) عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة في قوله تعالى ولا يحهر بصلاتك ولا تخاف

قالت أنزلت هذه في الدعاء وحدثنا قتسة نسعد حدثنا جاديعي ان زيدح وحدثناأ بوبكر سأبي شيبة حدثناأ يوأسامة ووكيع ح وحدثنا أبوكر سحدثناأ بومعاويه كلهم عن هشام بهدا الاستنادمشله وحد ثناقتىية سسعيدوأنو بكر أنابي شدية واسحق بنابراهم كالهم عن جرير قال أبو بكر حدثنا بحرير بنء دالجيد عن موسى بن ألى عائشـة عن سعيدين جيرعن ابنعباس فى قوله عز وجلا تحرك مهاسانك لتعبلبه قال كان الني صالي الله عليه وسلم اذائر ل عليه حبريل علمه السلام بالوجي كان ممايحرك بهاسانه وشفتيه

ترجناله وهومرادمسلم بادخال هذا الحديث هناوذ كرتفسير عائشة وضى الله عنهان الآية نزلت في الدعاء واختياره الطبرى وغيره لكن الختيار الاظهر ما قاله ابن عباس رضى الله عنها والله

\*(باب الاستاع القراءة) \*

فيه حدد شاب عباس رضى الله عنم افي تفسد مرقول الله عزوجل لا تحرك به لسانك الى آخر ها (قوله كان مراب الله عليه وسلم اذائر ل عليه الوحى كان مراب عليه ولا به المالام وقد قال العلماء اذاطال الكلام جارت اعادة اللفظة و تحوها الكلام جارت اعادة اللفظة و تحوها و كنتم ترا با وعظاما أنسكم مخرجون قاعاداً مراب من عندالله قاعاداً مراب من عندالله قوله و قال أبو حنية سة بالوجوب

ولاعلى سديده لانهمعه كالاجنبي والمغصوب أوالا بق لتعطل فائدتهماعلي السديد اكمن الام وحوب الاحراج علمه معنهما تسعالنفقته ماوعن منقطع الخبراذ المقض مدة لايعيش في مثلهالا الاصل بقاؤه حيافان مضت مدة لا يعيش في مثلها لم تحب فطر ته ويست ثني أيضاعب ديت الم والعبدالموقوف فلاتجب فطرتهمااذليس لهما مالك معين يلزم بها (وامر) عليه الصلاة والسلا (جها) أي الفطرة (أن تودي قبل خروج الناس الى الصلاة )أي صلاة العمد \* (تنسه) \* قوله المسلينذكرغير وأحدثنمال كاتفرد بهامن بين الثقات وفيه نظر فقدرواها جماعة ممن يعتمله حنظهم منهم عمر بننافع والضحاك بنعثمان وكشر بنفرقد والمعلى بناسمعيل ويونس بنزز وابنأبىليلي وعبداللةبنعرالع مرى وأخوه عبيداللهب عروأبوب السحتياني على اختلاا عنهمافى زيادتهافأ مارواية عمربن نافع فأخرجها المخارى في صحيحه وأماروا به الضحاك بعثما فأخرجها مسلمفي صححهو أماروابة كثبرس فرقد فرواها الدارقطني في سننه والحاكم وأماروا المعلى بناسمه يوروآها ابن حبان في صحيحه وأماروا ية يونس بنيز يدفروا ها الطحاوى في يا المشكل وأماروا يةابن أفى ليلي وعبدالله بنعموالعمرى وأخمه عسدالله التي فيهابز بادة قواه المسلمن فرواها الدارقطني في السنن وأماروا ية أوب السخساني فذكرها الدارقطني وهذه الزال تدل على اشتراط الاسلام في وجوب زكاة الفطر ومقتضى ذلك أنه لا تجب على الكافرز كاة الفط لاعن نفسه ولاعن غيره فأماعن نفسه فتفق علمه وأماعن غيره من عسدوقر ب فغتلف في وللشافعية وجهان مبنيان على أنهاتجب على المؤدّى اشداء أوعلى المؤدى عنه ثم يتحملها المؤث والاصح الوجوب شاءعلى الاصم وهووجوبهاعلى المؤدى عنه ثم يتعملها المؤدى وهوالحكئ أحدأماعكسه وهواخراج المسكم عنقريبه وعبده الكافرين فلاتجب عندمالك والشافعي وأخ وقال أبوحنيفة بالوجوب ٣ \* وفي هـ ذا الحديث التحديث والعنعنة والقول وأخرجه أبودالا والنسائى والترمذي وقال حديث حسن صحيح فراب وجوب (صدقة الفطرعلي العدوغ من المسلمَن) اختلف هل تحي على العبدا بقداء ثم يتعملها السمد عنه أو تحب على السبيدا بندا وجهان الشافعية والى الاول نحااليمارى فالهنى الفتح وقال ابن بطال انه يقول بمذهبأ هما الظاهرانها تلزم ألعبدني نفسهوعلى سيده تمكينهمن اكتساب ذلك واخراجه عن نفسه وتعفه فىالمصابيح بان البخارى لم يرده ـ ذاوا نما أراد التنبيه على اشتراط الاسلام فيمن تؤدى عنه ذلا الغطولاغيرولذالم يترجم ترجمة اخرى على اشتراط الاسلام وعبربعلى دون عن لمطابق لفظ الحدينا وقد سقط لفظ من المسلمين لابن عساكر \* و بالسند قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنسي قال (اخيرنامالك) الامام الاعظم (عن نافع عن ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنه مما ان رسوله صلى الله علمه وسلم فرض زكاة الفطر) من صوم رمضان (صاعامن عمر أوصاعامن شعير على كلم اوعدد) قال القاضي الوالطمب وغيره على ععنى ان لان العبد لا يطالب بأدا تها وأحيب بأنه لا الا مرفرض شئعلي شخص مطالبته بهدامل الفطرة المتحملة عن غيرمن لزمته والدية الواجبة بقال الخطاأوشبهه (ذكراوا شي)أخد نظاهره أبوحنيفة فأوجب زكاة الفطرة على الاشي سواءكانالا زوجأم لاوذهب مالك والشافعي وأحسدالى أن المتزوجسة تجب فطرتها على زوجها بالقياس لل النفقة واستأنسوا بحديث الأعرأم رسول الله صلى الله علمه وسلم بزكاة الفطرعن الصفا والكسروا لحروالعبديمن تمونون رواه الدارقطني والبيهق وقال استماده غيرقوي فالفي المجوز والحاصل أن هذه اللفظة ممن تمونون لست بشابتة (من المسلمن) فلا تجب على المسلم فطرة عبا الكافر قال في شرح المسكاة من المسلمين حال من العب دوماعطف عليه وتنزيلها على المعالى المذكورة على ما يقتضمه علم السان أن المذكورات جانت من دوجة على التضاد للاستمعام شية علمه فكان ذلك يعرف منه فأنزل الله تدارك وتعالى لا تحرك به لسانك (٨٧) لتجل به أخذه ان علمنا جعه وقرآنه ان علمنا

أن نجم مه في صدرك وقرآنه فمقرأه فاذاقرأناه فاسعقرآنه فال أنزلناه فاستعله انعلسا سانه أن المناهد واسمانك فكان اداأتاه جبر بلعليه السلام أطرق فاذا ذهب قرأه كاوعدده الله عزوحل \* حددثناقتسةنسيعمد قال حدثناأ توعوانة عن موسى بن أبي عائشة عنسعددن حسرعن اسعماس فيقوله عزوجل لانحرك بهاسانال لتعدلبه قال كان الني صلى الله عده وسلم يعالج من التنزيل شدة كان محرك شفتمه فقال لى اس عماس أناأحركهمالك كاكانرسول اللهصل الله عليه وسلم يحركهما فحرك شفته فقال سعمدأ ناأحركهما كأ كان أس عباس يحركه ما فرك شفتيه فأرل الله تعالى لاتحرك به اسانك لتع لبهانعلنا جعمه وقرآنه قالجعه في صدرك م تقرأه فاذافرأ ناهفا سعقرانه

الىقوله تعالى فلماجاءهم ماعرفوا وقدسيقيان هذه المستلق مسوطا فيأوائل كتاب الاعان وقوله كانعايحرك بهاسانه وشفتمه معناه كان كثيراما يفعل ذلك وقبل معناه هـ ذاشأنه ودأيه (قوله عـ ز وحل فاذاقرأناه) أى قرأه جريل علمه السلام ففيه اضافة مايكون عن أمرالله تعالى السه (قوله فشيتدعلمه وفي الرواية الاخرى يعالم من التر يل شدة) سب الشدةهسة الملك وماحاته وثقل الوحي فال الله تعالى المسلق عليك قولا تقملا والمعالحة المحاولة للشئ والمشقة في تعصمله (قوله فكان ذلك دمرف منه ) يعني يعرفه من

فاسمن المسابن أماكونها فيم وجبت وعلى من وجبت فيعلم من نصوص أخرى وقال في لهابيج هونص ظاهر في أن قوله من المسلمين صفة لما قب له من النكر ات المتعاطفات بأو فمند فع ولالطعاوى بأنه خطاب متوجه معناه الى السادة رقصد بذلك الاحتصاح لن ذهب الى اخراج كاة الفطر عن العبد الكافري باب صدقة الفطرصاع من شعبر ) برفع صاع خبر مبتدا محذوف وهى صاعوافهرأ بى ذرباب صاعمن شعمر وفي بعض الاصول صاعابالنصب خبر كان محدوفة وحلة عمافي الحديث \* و بالسندقال (حدثنا قسصة ) بفتح القاف وكسر الموحدة ولا بي ذر مصةن عقبة بضم العن وسكون القاف العاصى قال حدثناسفيان) الثورى (عن زيدين اسل ولى عرس الخطاب (عن عماض س عبد الله) العامري (عن الى سعد) الحدري (رضى الله عنه الكانطيم الصدقة)أي زكاة الفطرفال العهد (صاعامن شعير)من بيانية والحديث أخرجه الستة إهدكم الرفع على الصحيح كافطع به الحاكم والجهور لان الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على النوأةر وومنل هذالا يقال من قبل الرأى فرناب صدقة الفطر)هي (صاع من طعام) ولغيرالي رماعابالنصب خبركان كامي \* و بالسند قال (حدثناعيد الله بن يوسف) التنسي قال (احبرنا الله) هوا بنأنس الامام (عن زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله بن سمد بن الى سرح) بسكون عين عدورا سرح (العامري اله عماما العدد الخدري رضي الله عنه يقول كافخر جزكاة الفطرصاعا نطعام) هو البراقوله (أوصاعامن شعير) قال التوريشتي والبرأ على ما كانوا يقتانونه في الحضر السفرفلولاأنه اراد بالطعام البرلذكره عند التفصيل وحكى المنذري في حواشي السن عن بعضهم إنفاق العلاعلي أنه المراده ناوقال بعضهم كانت لفظة الطعام تستعمل في الحفطة عند الاطلاق فهاذاقيل اذهب الى سوق الطعام فهم منه مسوق القمح واذاغلب العرف نزل اللفظ عليه لان اغلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الاطلاق أقرب وتعقبه ابن المنذر بما في حديث بى سعيدالاتى انشاء الله تعلى في باب صاعمن زييب فلما جا معاوية وجات السمر الانهيدل على الم الم تكن قوتا الهم قبل هذا ثم قال ولانعل في القميم خبرا ثابتا عن الذي صلى الله عليه وسلم لتقدعلب ولم يكن البرتو متذ بالمدينة الاالثي البس مرمنه فيكيف يتوهم أنهم أخرجوا مالم يكن موحودا وأتماما خرجه اسخر يمة والحاكم في صحيحهم امن طريق استقعن عدالله ن عدالله انعمان بنحكم عنعاض بنعددالله فالقال أوسعدوذ كرواعنده صدقة رمضان فقال لأخرج الاماكنت أخرج في عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم ماع ترأوصاع حنطة أوصاع المعبرأ وصاعأقط فقال لهرجه لمن القوم أومذين من قيح فقال لاتلك قديمه عاوية لاأقبلها ولأعلبها فقال ابنخز عة بعدأ نذكره ذكر الحنطة في خبر أبي سعمد غيرمح فوظ ولا أدرى بمن الوهم وقوله فقال رجل الخ دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ اذلو كان أبوسعمدا خبر أنهم كانوا يخرجون منهاعلى عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا لما كان الرجل بقول له أوسترنمن قيم وقدأشار أبود اودالى رواية ان استحقد فده وقال ان ذكر الحنطة فيها غير محفوظ الوماعامن غراوصاعامن أقط) وهولبن جامدفه وزبده فان أفسد الملح جوهره لم يجز وانظهر علمه ولم يفسده وجب بلوغ خالصه صاعا (أوصاعامن زيب في ماب صدقة الفطرصاعا) وفي المنة صاع (من عر) \* و مالسند قال (حدثنا المدين يونس) هو أحدين عبد الله من يونس المميى قال (حدثنا النيث) بن سعد الامام (عن نافع) مولى بنعمر (ان عبد الله قال) ولاى درأن عدالله بنعر رضى الله عنهما قال (احرالني صلى الله علمه وسلم بزكاة الفطوص اعامن غراوصاعا من شعير قال عبد الله) بن عررضي الله عنهما (فعل الماس) أي معاوية ومن معه كاصر حرد المايظهرعلى وجهيه وبدنهمن أثره كإفالت عائشة رضى الله عنها ولقدرأ يته ينزل عليه فى اليوم الشديد البردفيف معنده وان

التخصيص لئلا يلزم التداخل فمكون المعني فرض رسول اللهصلي الله عليه وسلم على جميع

قال فاستمع وأنصت ثم ان على النتوراء (٨٨) قال ف كان رسول الله صلى الله على موسلم اذا أناه حسريل استمع فاذا الله

فى الرواية الاخرى (عدله) قال في القاموس العدل أي الفتح المشل والنظير كالعدل أي الك والعديل الجع أعدال وعدلا والكيل اه وقال الاخفش بالكسر المنسل وبالفتح مصدرونا الفرا والفتح ماعادل الشي من غير جنسمه وبالكسر المشل وقال غيره بالعكس (مدّين) تننيه وهوربيع الصاع (من حنطة) وظاهره انه فعل ذلك بالاجتهاد بناء على أن قيم ماعد الخنطة متسار وكانت الحنطة اذذاك غالية الثمن لكن يلزم عليمة أن تعتسيراً لقيمة في كلزمان فيختل المالولا ينضبط ورعالزم في بعض الاحدان اخراج آصعمن الخنطة ويدل على أنهم لخظوالا ماروى جعفر الفريابي في كتاب صدقة الفطرأن اس عباس لما كان أميرالبصرة أمرهما فوا رْكَاةَ الفَطرو بِين لهـم أَنْهَاصاع من تمر الى أن قال أُونصف صاعمن بر قال فلماجاء على ورأ رخصأ سعارهم فال اجعلوه اصاعامن كل فدل على أنه كان ينظر الى القيمة في ذلك قاله في ا المارى لكن فى حديث تعلمة من أبي صعير عن أسه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلززا الفطرصاع من برأوقي عن كل اثنين رواه أبوداودأى مجزئ عنه ماوه ـ ذانص صر بحولاا منا معالنص وهومذهبأبي حنيفة رجمالله كمامر لكن حديث ثعلبة فيه النعمان بنراشد لابح بهوقال البخارى فيه يتهم كثيرا وقال أحدالس حديثه بصحيح وبقية مباحث هدا الحدبا تأتى قريران شا الله تعالى ﴿ (باب صاعم زيب ) في صد فقه الفطر مجزى \* و بالسندال (حددثناءبدالله بنمنير) بضم الميم وكسرالنون الزاء د المروزي انه (معيز يدالعدني) العينوالدال المهملتين ولابى ذريز بدين أبى حكيم بفتح الحا وكسر الكاف العدني ( قال حلياً سفيان) الثورى (عن زيد بن أسلم قال حدثى) بالافراد (عياض بن عبد الله بن أى سرح) بسكور الرا وبعد السين المهملة المفتوحة آخره حامهملة (عن الى سعيد اللدرى رضي الله عنه قال نعطيها)أى زكاة الفطر (في زمان النبي صيل الله علمه وسلم) هذا له حكم الرفع لاضافته الى زما الني صلى الله عليه وسلم (صاعامن طعام أوصاعامن تمرأ وصاعامن شعمرأ وصاعامن زسا جامعاوية) بن أى سفيان وزادمسلم في روايته فلمنزل نخرجه حتى قدم معاويه حاجا أومنه فكلمالناس على المنسبروزا دابنخر يمةوهو يومئه أخليفة (وجاءت السمراء)أى كثرت المنظ الشامية ورخصت (قال أرى) بضم الهمزة أى أطن ولايى دراري (مدّا) واحدا (منهذا) الم أوالقمي (يعدل مدّين) من سائر الحبوب وبهذا ونحوه عسك أبو حنيفة رجه الله تعالى وأحس بأنه قال في أول الحديث صاعامن طعام وهوف الحجاز الحنطة فهوصر يح في أنّ الواجب منهاه وقدعددالاقواتفذكرأ فضلهاقو تاعد دهموهو البرلاس يماوعطفت بأوالهاصلة فالنظرال ذواتها لاقيمتم أومعاوية انماصرح بأنهرأ يهفلا يكون حجة على غسرم اه لكن نازع ابن الله في كون المرادبالطءام الحنطة كمامرقر يهاوقدزادمسلم فالأبوسعيد أماأنافلا أزال أخره أبداماعشت ولهمن طريق الم عجلان عن عياص فأنكر ذلك أبوسعمد وقال لاأخر ج الاماكن أخرج فعهدرسول اللهصلى الله علمه وسلم ولابنخ عة والحاكم والدارقطني فقال لهرجا متين من هم فقال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بهافدل على أنه لم يوا فق على ذلك وحيشا فلدس فى المسئلة اجماع سكوتى قال النووى وكيف بكون ذلك وقد خالفه أبوسع يدوغبره ممام أطول صعبة وأعلم بأحوال النبي صلى الله علمه وسلم ﴿ (باب) استعباب اخراج (الصدقة) ألا صدقة النطر (قبل) خروج النياس الى صلاة (العيد) وقد صرح بدلك الفقها عن المذاه الاربعة بلزاد المنابلة فقالوا بكراهة تأخرها عن الصلاة \* وبالسند قال (حدثنا آدم) بأله ا باس قال (حدثنا حقص سميسرة) ضد الممنة الصنعاني تزيل الشام قال (حدثنا) بالجع ولالهاد

جبريل قرأه الني صلى الله عليه وسلم كا قرأه الني صلى الله عليه فروخ حدثنا أبوعوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس قال ماقر أرسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ومار آهم انطاق رسول الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين الى سوق عكاظ وقد حيل بن الشياطين

جيدنه ليتفصد عرفا (قوله فاسمع له وأنصت) الاستماع الاصغامله والانصات السكوت فقديسمع ولا ينصت فلهذا جع ينهما كافال الله تعالى فاسمع واله وأنصت والمال المنافيات أفصه في المنافية والمنافية والمنافية

\*(باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الحن)\*

(قولهسوق عكاظ) هو بضم العين وبالظاء المعمة يصرف ولايصرف والسوق تؤنث وتذكر لغتان قدل مهيت بذلك لقمام الناس فيها على سوقهم (قوله عن ابن عماس رضى الله عنهدما فالماقرأ رسولالله صلى الله عليه وسلم على الحنوما رآهم وذكر بعدده حديثان مسهودرضي الله عنه عن الني صلى الله علمه وسلم قال أتانى داعى الحن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن) وال العلماء هماقضتان فحديث النعباس فيأول الامروأول النبوه حنأ توافسمعوا قراءة قـل أوحى الى واختلف المفسرون هـلءـلم النبى صلى الله عليه وسلم استماعهم حال استماعهم وحي اوسي اليم أم لم يعمل بهم الابعد د ذلك وأما

حديث ابن مسعود فقضية اخرى جرت بعد دلك بزمان الله أعلم بقدره وكان بعداشته ارالاسلام (قوله وقد حيل بين الشياطين حدى

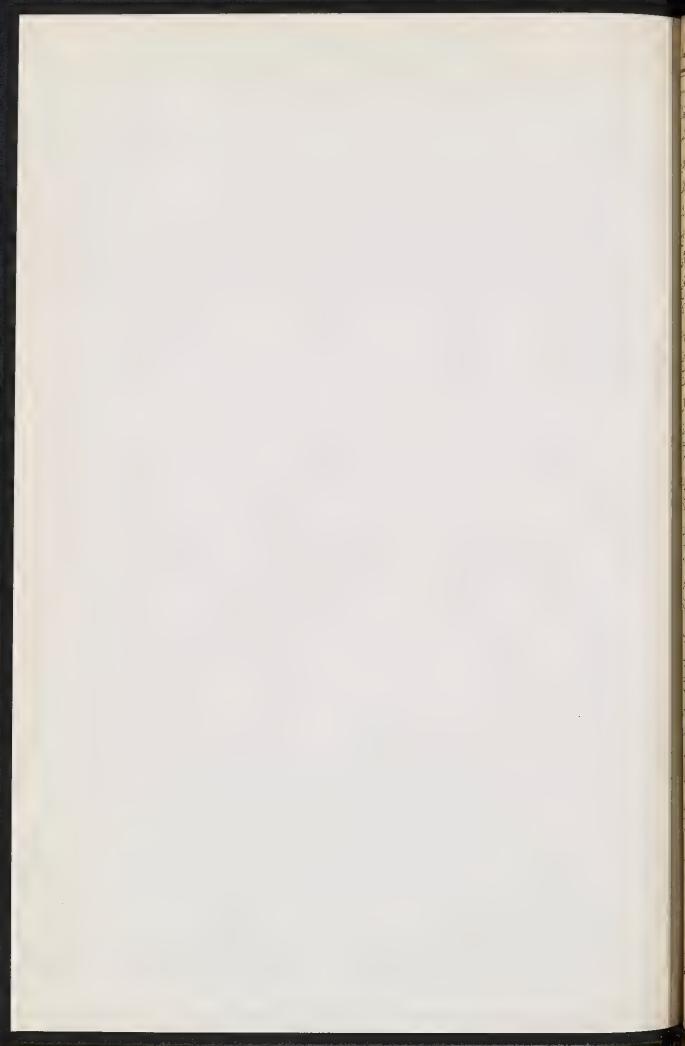



أنخيرالسما وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشيماطين الى قومهم فقالوا (٨٩) مالكم فالواحيل بنناو بين خيرالسماء

وأرسلت علمناالشهب فالواماداك الامنشئحدث

وبنخرالساء وأرسات النهب عليهم)ظاهرهذاالكلامانهدذا حدث بعد سوة شيذا صلى الله علمه وسلوفم يكن قبلهاوالهذاأ نكرته الشيراطين وارتاعت له وضربوا مشارق الارض ومغاربهالمعرفوا خبره واهذا كانت الكهانة فاشية فى العرب حتى قطع بين الشياطين وبن صعود السماء واستراق السمع كأخدر الله تعالىء تهم انهم قالوا وانالمسناالسمافوجدناهاملت حرساشديداوشهماوانا كنانقعد منهامة اعداله معفن يستمع الات يجدله شهامار صداوقد جاءت اشعار العرب استغرابهم رميه الكونهم يعهدوه قبل النبوة وكان رميهامن دلائل السوة وقال جاعة من العلاء مازالت الشهامنذ كانت الدنيا وهوق ول انء اس والزهري وغبرهما وقدجا ذلك فيأشعار العرب وروى فسماس عياس رضى الله عنهما حديثاقدل للزهرى فقدقال الله تعالى فن يستمع الاتن يحدله شهابارهدافقال كانت الشهب قليه له فغلظ أمرها وكثرت حمن بعث سناصلي الله علمه وسلم وقال المفسرون نحوهذاوذ كرواان الرمي بهاوح اسةالسما كانتمو حودة قبل النبوة ومعاومة والكن اغيا كانت تقع عند حدوث أمر عظم من عداب ينزل باهل الارض أوارسال رسول اليهم وعلمه تأولوا قوله تعالى وانالاندرى أشرأريد عن فى الارض أمأرادبهم ربهم رشداوقمل كانت الشهب قبل مرائمة ومعاومة لكن رجم الشماطين واحراقهم لم يكن الا (١٢) قسطلاني (ثالث) بعدنبوة سيناصلي الله عليه وسلم واختلفوافي اعراب قوله تعالى رجوماوفي معناه فقيل هومصدرف كون

لذى (موسى بعقبة عن نافع عن ابعر) بن الخطاب (رضى الله عنه ما النالني صلى الله له وسلماً مربز كاة الفطر) أن تخرج (قبل خروج الناس الى الصلاة) أى قبل صلاة العيد للمد لاة الفيرعن عروب دينارعن عكرمة فما قاله النعينة في تفسيره يقدم الرجل زكاته والفطريين يدى صلاته فان الله تعالى يقول قدأ فلح من تزكى وذكر اسمر به فصلى والامرهذا البافحوز تأخيرها الىغروب شمس يوم العيد نع يحرم تأخيرا دائهاعنه والاعذر كغسة ماله الاتخذلان القصداغنا الفقراعن الطلب فيهوفى حديث اسعرعند سعيدس منصور يوهم بعني المساكين عن طواف هذا اليومو يلزم قضاؤها على الفوروالتعبير بالصلاة جرى على ال من فعلها أوّل النهارفان أخرت اى الصلاة الستحب الادا عقبلها أوّل النهار للموسعة على معقن \* وبه قال (حدثنامعادين فضالة) بضم الميم وفتح الضاد المجمة المحنفة قال (حدثنا الو اضم العين ولا بى درأ بو عر حفص سمسرة (عن زيد) ولا بى در زيد بن أسار (عن عياض بن لَّاللَّهُ بنسعد) بسكون العين ابن أبي سرح (عن اليسعيد الخدري رضي الله عنه قال كَمَا نَخْرِج عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القطر) صادق بجميعه فلذا حل الامام الشافعي التقييد الخديث السابق بقيل صلاة العمد على الاستحماب (صاعامن طعام و قال الوسعيد) الخدرى لسراماأجلهفىقولهمن طعام (وكان طعامناا لشعير) بالنصب خبركان وفىروا يةغمرأبي ذر مامنا الشعير مص طعام ورفع الشعيراسم كان مؤخر ا (والزيب والا قط والتمر)عطف على المعرزاد الطعاوى منطريق أخرى عن عساص فلانخر جغيره وهو دؤيد تغليط النالمنذرلن لبان قوله صاعامن طعام حجملن فالصاعام نحنطه كاسبق تقريره وحل البرماوي كالكرماني المعامه هناعلى اللغوى المشامل لكل مطعوم قال ولاينافي تخصمص الطعام فيماسيتي بالبرلانه قد الفعليه الشعبرفدل على التغابر وهذا كالوعد فانهعام في الخبر والشبر واذاعطف عليمالوعد صالخبر ولدسهومنعطف الخاص على العام نحووفا كهةونخل وملائكته وجبريل فان النائماهوفيمااذا كأنالخاص أشرف وهنابالعكس اه فليتأمل معماسبق عن ابن المنذر وغيره الاب وجوب (صدقة الفطرعلى التروالم الوك) سبق قدل خسة أبواب ماب صدقة الفطرعلي غبدوغيره اكنه قيدها فى رواية غيراب عساكر بالمسلمين وأسقط ذلك هنا قال الزين س المنبرغرضه بنااترجة الاولى أن الصدقة لاتخرج عن كافرولذا قيدها بقوله من المسلمين وغرضه من هذه تميز التحب عليهأ وعنه بعدوجود الشرط المذكوروهو الاسلام ولذا استغنىءن ذكره هنافيها وقال (هرى) مجدين مسلم بنشهاب (فى المماوكين) بكسر الكاف حال كونهم (التحارة يزكى) بفتح لكاف منياللمفعول أو بكسرهامينياللفاعل أي يؤدي الزكاة (في التجيارة) زكاة قمتهم آخر المول (ويزكى) بفتح الكاف أو بكسرها كمامن أيضا (في)ذكاة (الفطر) زكاة أبدانهم وهذا والمهور وقال المنفمة لايلزم السيدزكاة الفطرعن عسد التجارة اذلا يلزم في مال واحد كانانا قال الحافظ نحروهذا التعلمق وصله اسالمنذر ولمأقف على اسناده وذكر دعضه أبو مسرف كتاب الاموال و بالسند قال (حدثنا الوالنعمان) محدين الفضل السدوسي" المصري" القب بعارم بالعين والراء المهملتين قال وحدثنا حادين زيد )هو ابن درهم الجهضمي قال حدثنا وب السخساني (عن الفع عن أبن عمر) بن الخطاب (رضى الله عنهما قال فرص النبي صلى الله عبه وسارصد فة الفطراو قال) صدقة (رمضان )شك الراوى فى المقول منهما وكالدهما صحيح لتعلق الملقة بهما وفي رواية في الصحيحين الجع بينهما وهي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الهطر من رمضان (على الذكر والانتي والحروالمماولةُ) قنا كان أومدر اأ وأمولد أومعلق العتق

قصر والمسارى الدين أخذوا نحو ومغارج الا ومغارج الفرالنفر الذين أخذوا نحو المحامة وهو بعلى مأصحابه صلاة وقالو الفرآن استمعواله وقالو الفرآن استمعواله وقالو الفرالذي حال بيننا و بن خبر المحافة ومنا اناسمعناقر آنا عباج حدى الى الرشد في تمنا به ولن نشرك برينا المحامة وسلم قل أو حى ألى انه استمع الله على بينه محد صلى الله على بينه اله استمع في بينه المحد المان الله المنابة ولن الله المنابة ولن الله على بينه محد صلى الله على بينه على بينه الله على بينه الله على بينه الله على بينه الله على بينه على بينه الله على بينه على بينه الله على بينه على بينه

الكواك هي الراجمة المحرقة بشهم الامانفسمها وقيل هواسم فتكونهي بانفسهاالتي يرجمهمأ ويكون رجوم جمع رجم بفتح الراء والله أعدل (قوله فأضربوامشارق الارضومغاربها)معناه سروافيها كلهاومنهقوله صلى الله عايه وسلم لايخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفىنعنءوراتهما يتحدثان فان الله تعالى عقت على ذلك (قوله فر النفر الذين أخذوا نحوتم امةوهو بنحل)هكذاوقع في سام بنحل بالخاء المجمة وصوابه بخلة نالها وهو موضع معروف هنالنُّكُذا جا صوابه في صحيح المخارى و يحمّل انه يقال فده نخل ونخله وأماتهامة فبكسرالتها وهواسم ليكل مانزل عن نحد من بلاد الجازو مكة من تهامة قال النفارس في الجل سمت تهامةمن التهم بفتح التاعو الهاءوهو شدة الحروركودالريحوقال صاحب المطالع مميت بذلك لتغمير هوا تهايقال تهم الدهن اذا تغير وذكرا لحازميانه يقال فيأرض تهامةتهائم (قوله رهو يصلى اصحابه صلاة الصبح فلما معوا القرآن فالوا هذا الذي حال يتناوبين السمام)فيه

بصفةولو آبقاومغصو باومؤجر اومرهونا يؤديها السيدعنه (صاعامن تمرا وصاعامن أما المكاتب فلافطرة عليه لضعف ملكه ولاعلى سيده عنه لنزوله منه منزلة الاجنبي وأماالك فقال الشافعي يخرج هومن الصاع بقدرح يتموسده بقدر رقه وهواحدى الروايتين عنا والمشهور عندالمالكيةأن على المالك بقدرنصيه ولاشئ على العبدوقال أبوحنيف لانز عليه ولاعلى السيد (فعدل الناسبة)أى بصاع القرأى جعادا مثله (نصف صاعمن بر) ولم الكلام متضمناترك المعدول عنه أدخل الباعليه لانها تدخل على المتروك فني البامعني الم والمرادبالناس معاوية ومن معه كمامر لاجميع الناسحتي يكون اجماعا كأنقل عن أبير أنهاستدلبه وقدم مافمه (فكاناس عريعطي التمر)وفي رواية مالك في الموطاعن نافع كالم عمولا يخرج الاالتمرفى زكاة الفطر الأحرة واحدة فانهأخرج شعمرا (فأعوز) بنتح الهمزةو ونهماعنمهملة ساكنة آخرهزاى أى احتاج ولابى ذرفأعوز بضم الهمزة أوكسرالواو المدينة من التمر ) فلم يجدوه (فاً عطى شعيراً) وهو يدل على أن التمرأ فضل ما يحر ج في صددقة الم ومذهب الشافعمة أن الواجب جنس القوت المعشر وكذا الاقط لحديث أبي سعميد السال معناه الابن والجبن فعجزئ كلمن الثلاثة لمن هوقوته ولايجزئ المخيض والمصل والسمن وا المنزوع الزبدلانتفاء الاقتمات بهاولاالمملح من الاقط الذى أفسيد كثرة الملم جوهره ويجرأ غالبقوت بلدهفأ وفى قوله فى الحديث صاعامن تمرأ وصاعامن شعيرلست للتخيير بل لسان الا التي يخرج منهاوذ كرالانهما الغالب فىقوتأهل المدينة وجائت أحاد يث أخرى بأحناس فعندالحا كمأوصاعامن فمجولابي داودوالنسائي أوسلت وللمؤلف وغبره كاسبني أوزيسأ وكلها محولة على أنماغالب أفوات المخاطب ينبهاو يجزئ الاعلى عن الأدنى ولاعكس والاه بزيادةالاقتمات فىالاصم فالبر خسرمن القروالارز والشعبر خبرمن القرلانه أبلغ فىالانا والتمرخ يرمن الزبيب وقال الحنفية يتخبر بين البروالدقيق والسويق والزبيب والتمر وال أولىمن البروالدراهم أولح من الدقيق فيماير وىعن أبي يوسف وقال الماليكيةمن أغلبا المزكىأ وقوت البلدالذى هوفيــهمن معشر وهوالقميح الشــعير والارز والذرة والدخرا والزبيبوالاقط غيرالعلس الاأن يقتات غييرا لمعشروا لاقط كالتين والفطانى والسويق واللبن فانه يخرج منه على المشهور قال نافع (فكان ابن عمر)رضي الله عنهما (يعطي) زكانا (عن الصغير والكبيرحتي ان كان يعطى) الفطرة (عن بي ) بفتح الموحدة وكسر النونون التحسة أى الذين رزته مموهوفي الرق أوبعد أن أعتق على سبل التبرع أوكان برى وجوي جيعمن عونهولولم تمكن نفقته واجمة عليه وهمزةان مكسورة ومفتوحة فقال الكرماني المكسورة اللامفي الخبرأي نحووان كانت الكبيرة والمفتوحة قدونحوه وأجاب بأنهما مقال أوتجعلأن مصدرية وكانزائدة اه وتعقيه العسى فقال هذا تعسف والاوجهأن يقاللا مخففةمن التقيلة وأصله حتى انه كان أى حتى ان ابن عمر كان يعطى وأجاب في المصابيم عن ا بأنه اذادل على قصد الاثمان جازتر كها كقوله

ان كنت قاضى فني يوم بينكم \* لولم تنوابوعديوم توديع ادالمعنى فيه لايستقيم الاعلى ارادة الانبات والدليل في الحديث موجود لانه قال وكان الم يعطى عن الصغير والكبير وغياه بقوله حتى ان كان يعطى عن بنى ولا تأتى الغاية مع قصالاً أصلا انتهى لكن ثبت في رواية أبي ذركافي اليونينسة ليعطى باللام ولم يضبط الهدم زة الالالك وصحم عليها قال نافع (وكان ابن عمر رضى الله عنهما يعطيها) أي زكاة الفطر (الذين يقبله فها

الجهربالقراءة فيألصح وفيها ثبات صلاة الجاعة وانهام شروعة في السفر وانها كانت مشروعة من اول النبوة قال الامام أبوعبدالله

المناجد بناللني حدثنا عمد الاعلى عن داودعن عامر قال سألت علقمة هل كان ( ١ ٩ ) ابن مسعود شهدم عرسول الله صلى الله علمه

وسلم ليله آبلن قال فقال علقمه أنا سأات النمسعود فقلت هلشهد أحدمنكم معرسول اللهصلي الله علمه وسدلم الله الحن قاللا ولكا كنامع رسول الله صلى الله علمه وسلم ذات ليله فنقدناه فالتمسناه في الاودية والشعاب فقلنا استطبرأو اغتيل

الماذرى ظاهرالحديث انهمآمنوا عندسماع القرآن ولابدلن آمن عندسماعهأن يعارحقيقة الاعاز وشروطا المحزة وبعدداك يقعله العلم يصدق الرسول فيكون الحنعلوا ذلك من كتب الرسال المتقدمين قبلهم ممادلهم على اله والني الصادق المشربه واتفق العلماء عنى أن الن يعد دون في الاحرة على المعاصى قال الله تعالى لاملائن جهنرمن الجنة والناسأجعس واختلفوافى انسؤمنهم ومطيعهم هل يدخل الخنة ويمع بهاتوايا ومجمازاة لهعملي طاعتمه أملا يدخاون بل يحكون ثوابهمان ينحوامن النارغ بقال كونواترابا كالهائم وهذامذهب ابنأبي سليم وجاءة والصيرانهم يدخاونها وينعمون فيهآ بالاكل والشرب وغيرهما وهذاقول الحسن البصرى والفيال ومالك بنأنس وابنأى ليلى وغيرهم (قوله سألت ابن مسعود هلشهدأ حدمنكم معرسول الله صلى الله علمه وسلم ليلة الحن قال لا) هذاصر يحفى ابطال الحديث المروى في سنن أبي داود وغدره المذكورفيه الوضو بالنسذو حضور ال مسعود معه صلى الله علمه وسلم لملة الحنفانه فالمديث صحيح وحدد بث النسد فضع مع ما تفاق المن ومداره على زيدمولى عرو بنحر يثوهو مجهول (قوله استطيراً واغتيل) معنى استطيرطارت به الجن ومعنى اغتيل قتل سرا

إنجتمع عندهم ويتولون تفرقتها صبيحة العيدلانه السينة فالهابن بطال أوالدين يذعون المرمن غيرأن يتحسس ولابى ذرعن الجوى والمستقلى بقبلون باسقاط ضمير المنعول (وكانوا) أى س (بعطون) بضم أقله و ثالثه أى صدقة الفطر (قبل) يوم (الفطر بوم او يومين) فيه جواز مهاقبل يوم العيد فالدتعبيلهامن أقول رمضان ليلر والصييم منعه قبل رمضان لانه تقديم على ل ب الماب) وجوب صدقة الفطر على الصغيروالكبير) ﴿ وَ بِالسَّدُ قَال (حَدَّ تُنَاسِدُ دُ) هو سرهدقال (حدثنايعي) القطان (عنعسدالله) بنعرالعمرى (قالحدثي) بالافراد ع عن ابن عورضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعامن الوصاعامن عرعلي)ولى (الصفر) الذي لم يحتلم من مأله ان كان له مال أوعلى من تلزمه نفقته وفال الائمة الاربعة والجهور خلافا لمجدين الحسن حيث قال على الاب مطلقا (والكبير والحر اول ) \* تنسه \* لافطرة على جنين خلافالا بن حزم حيث قال بوجو عامستد لا بقوله أوصاعا لترعلى الصغير قال لان الخنث في بطن أمه يقع علمه اسم صغيرفاذ أأكدل مائة وعشرين يوما في أمه قبل انصداع الفعرمن ليلة العيدوجب أن تؤدي عنه صدقة الفطر واستدل عارواه ن عبد الله المزني وقتادة أنَّ عمَّان رضي الله عنه كان يعطى صدقة الفطرعن الصغير كبيرحتي عن الحمل فيبطن أمهوعورض بأنماذ كرعن عثمان لاحجة فيمدلانهمنقطع فان اوقتادة روايتهماءن عثمان مرسلة وأماقوله عن الصغير والكمرفل يفهم عاقل منه لوجودين فى الدنيا وأما المعدد وم فلانعهم أحداأ وجب عليه والله أعدام وهذا آخركتاب لنوالله أسأل بوجهه الكريم وبنسه العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم أن يمن على الوتحريره على مايحبه تعمالي ويرضاه وينفعني بهوالمسطين في عافية بلامحنة الستودع الله لذلذ فانه لا تخيب ودائعه وكذا جيع ما تربي وصلى الله على سيدنا محدوا له وصحبه بن وسارتسليما كشرا \* ولمافرغ المؤلف من الزكاة عقبها بالحيج الم ينهما من المناسبة لان المنهما عمادة مالية فقال

## \*(كتابالجع)\*

م الله الرحن الرحيم في باب وجوب الحيم وفضله) ولا بي ذر تقديم البسملة على كتاب وسقط والسملة وماب نعم ثبت افظ ماب لاس عساكر في المونينية وفي نسخة تقديم البسملة وللاصملي احكاه في فتح البياري كتاب المنساسل والحبج بفتح الحساء وكسيرها وبهما قرئ فالفتح لغة أهل ليةوالكسرلغة تحدوفرق سبمو به بينهم أفعل المكسور مصدرا واسماللف علوالمفتوح مدرافقط وقال ابن السكمت بالفتح القصدو بالكسر القوم الحاج وقال الحوهرى والحجمة سرالمرة الواحدة وهومن الشوآذلان القياس بالفتح وهومبني على اختياره انه بالفتح ألاسم فالحج في اللغة القصدوفي الشرع عبادة يلزمها وقوف بعرفة ليلة عاشرذي الحجة وطواف ذي اختص بالبيت عن يساره سبعا والمناسك جعمنسك بفتح السين وكسرها والنسك العبادة السانا العابدوا ختص بأعمال الجبروالمناسل مواقف النسان وأعمالها والنسميكة مختصمة يحة (وقول الله تعمالي) بالحرعطفا على سابقه وسيقط ذلك الخيرة بي ذر (ولله) فرض وأجب الناس بج السيت) قصد ملز يارة على الوجه الخصوص الآتي بانهان شاء الله تعلى (من تطاع اليه سبيلاً) بدل من الناس مخصص له والضمير في المه للبيت أوللعج وكل مأتي الى الثي سيلهوحذف الرابط لفهمه أىمن استطاعمنهم كذاأعر بهجهو والمعر بن اسكن فال البدر امينى يلزم عليه قصل المدل والمبدل منه بالمبتدا وفيه فظرا نتهى وقال اس هشام زعماس

مات بهافوم فقال أناني داعي الحن فذهبت معه فقرأت علمم القرآن قال فانطلق بنا فاراناآ ثارهم وآثار نبرانهم وسألوه الزاد ففال لكمكل عظمذ كراسم الله عليه يقعف أيديكم أوفرما يكون لجاوكل بعرة علف لدو أبكم فقال رسول الله صلى الله على وسلم فلاتستنعواجما فانهماطعام اخوانكم ، وحدثنيه على بن حرالسعدى حدثناا سمعيل ابنابراهم عنداودج ذاالاسناد الىقوله وآثارنبرانهم قال الشعبي وسألوه الزادوكانوامن جن الخزبرة الى آخر الحديث من قول الشسعى مفصلا منحمديث عبدالله \*وحدد ثناه أنو بكر سُأَى شديمة حدثناعه دالله سادريس عن داود عن الشعى عن علقمة عن عبدالله عن الني صلى الله عليه وسلم الى قوله وآثار نبرانهم ولميذ كرمانعده \*وحدثنامحين عي أخبرنا خالد ان عدالله عن حالداً لحذا عن أبي معشرعن ابراهيم عنعلقمةعن عبدالله

والغملة بكسرالغين هي القتل في خفية قال الدارقطني انتهى حديث ابنمسعود عندقوله فأرانا آثارهم وآثارنبرانهم ومابعدهمن قول الشاءي كذار واهأ محاب داود الراوى عن الشعبى والن علية والن زردعوا نأبى زائدة والنادريس وغبرهم هكذا فالهالدراقطني وغبره ومعنى قوله انهمن كالرم الشعبي انه لمس مروباعن ابن مسعود بهذا الحديث والافالشعبي لايقول هذا الكارم الابتوقيف عن الني صلى الله عليه وسلم والله أعلم (قوله لكم كاعظمذكراسم الله عليه) قال بعض العلام دالمؤمنيم واماغيرهم فاعق حديث آخر ان طعامهم مالميذكراسم الله عليه

السمدأن من فاعل المصدروبردة أن المعنى حينئذ ولله على الناس أن يحبح المستطيع فياز جيع الناس اذا تخلف المستطيع وتعقمه فى المصابيح بأنه بناه على أن الالف واللام لاستغ ا الجنس وهوممنوع لحواز كونه اللعهدالذكرى والمراد حينئذ بالنباس من حرى ذكر المستطيعون وذلك لانج المت مبتدأ والخبرقوله للهعلى الناس والمتدأمقدم على الخررا وان تأخر لفظافاذ اقتدمت المتدثوماهومن متعلقاته كان التقدير جج البيت المستطيعون ا ثابت تله على الناس أى هؤلا المذكورين ويدل عليه أنك لوأ تيت بالمضمر سدّ ألوم صوراً وهوعلامة الاداة التي للعهدالذكري لجعلها كذلك مقدم على جعلهاللعده ومفقده كثيرون بأنهاذا احتمل كون ألى للعهد وكونم الغبره كالحفس أو العسموم فانا فحملها على العهار للقرينة المرشدة اليه ووجوب الحيرمعلوم من الدين بالضرورة ولهذه الآية وهوأ حدارا الاسلام الجسولا يتكوروجو بهالالعارض ندرأ وقضاعارض روى مسلم حديث أيهم خطسنارسول اللهصلى الله عليه وسلم فقال اأيها الناس قدفرض الله عليكم الحير فعوافا رجل يارسول الله أكل عام فسكت حتى قالها ثلاثا فقال النبي صدلي الله عليه وسلم لوقان لوجة ولما استطعتم أى أنام ناأن نحير كل عام وه في ذا يدل على أن مجرد الامر لا يفيد النكر ولاالمرة والالماصح الاستفهام وانماسكت صلى الله علمه وسلمحتى فالهائد لاثاز جرالها السؤال فان التقدم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهى عند القوله تعالى لا تقدموا يدى الله ورسوله لانه صلى الله عليه وسلم معوث لسان الشرائع وتسليم الاحكام فلووج كل سنة لسنه علمه الصلاة والسلام لهم لامحالة ولا يقتصر على الأمر به مطلقا سواء سئل عنا يسئلءنه فيكون استعجالاضائعا ثملمارأى أنه لايزجر بهولايقنع الابالحواب الصريح أم عنه بقوله لوقلت نعملو حبت كل عام حة فأفاديه أنه لا يحب في كل عام لما في لومن الدلالة على الم الشئ لانتقا غيره وأنه لم تكرر لمافه ممن الحرج والكلف الشاقة عاله السضاوي وتعقبه الفر بان الاستدلال بسؤال الرجل على ان الامر لا يفيد التكرار ولا المرة ضعيف لان الانكار على السؤال الذي لم يقع موقعه مواهدا زجره وقال ذروني ماتر كتكم يعم ألخطاب يعني اقتم علىماأمر تكمبه على قدراستطاعتكم فقدعلم ان الرجل لولم يسأل لم يفدالامر غيرالرافا التكرار يفتقرالى دليل خارجي انتهى ثمان الحبح مطلقاا مافرض عين أوفرض كفاية أوالم واستشكل تصويره وأحبب بأنه يتصور فى العسدوالصبيان لان الفرضين لا يتوجهان الها وبأنفج منايس علمه فرض عينجهتين جهمة تطوع من حيث الهليس علمه فرض وجهة فرض كفاية من حيث احياء الكعمة قال الزركشي وفيه التزام السؤال اذلم يحلصا تطوع على حدته وفي الاول التزامه بالنسبة للمكافين ثم انه لا يمعدو قوعه من غيرهم فرضاوب يهفرض الكفاية عن المكلفين كافي الجهادوص الاة الجنازة انتهى واختلف هلهوعلى الم أوعلى التراخى فعند الشافعية على التراخي لان الجي فرض سنة خس كاجزم به الرافعي في كا الحيج أوسنةست كماصححه في السمر و تسعه علمه في الروضة ونقله في شرح المهذب عن الاعلا وعلمه الجهور لانه نزل فيهاقوله تعالى وأتموا الحيروالعمرة للهوهذا ينبني على أن المرادلانا التداء الفرض ويؤيده مأأخرجه الطبرى بأسائي دصحيحة عن علقمة ومسروق وابراهم الم انهم قرؤا وأقموا الجووقيل المرادبالاتمام الاكال بعدالشروع وهو يقتضي تقدم فرض فنت ذلذ وقدأ خره صلى الله عليه وسلم الى سنة عشر من غير ما نع فدل على التراخي واليه ذهب النم وصاحب المقدة مات والمساني من المالكية وحكى ابن القصار عن مالك انه على الفوروالعا العراقيون وشهرهصاحب الذخيرة وصاحب العدةوابن بزيرة لكن القول بالتراخي مقيله

فالاحدثناأ بوأسامة عن مسعرعن معن قال سمعت أبي قال سأان مسروقامن آذن الني صلى الله علمه وسملم بالحن ليله استمعوا القـرآن فقال-دني أبوك يعني انمسعوداله آدمهم مشحرة المحدث المحدين المثنى العنزى حدثناان أىعدى عن الجاج بعنى الصوافءن يحىوهواب أبى كثبرءنءمدالله فأبي فتادة وأبي سلةعن أبي قتادة قال كانرسول الله صلى الله علم موسلم يصلى بنا فمقرأفي الظهرو العصرفي الركعتين الاولين بفاتحة الكاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناوكان يطولال كعمة الاولى من الظهر ويقصرالنانية وكذلك في الصبح (قوله ووددتأنی کنت معه) فیه ألحرص على مصاحبة أهل الفضل

فىأسفارهمومهماتهمومشاهدهم ومجالسهم مطلقاوالتأسف على فوات دلك (قوله آذنت بهم شعرة) هـ دادليل على انالله تعالى يجعل فمايشاء من الجادةييز اونظيره قول الله تعالى وان منها الما يهمط من خشيةالله وقوله تعالى وانمنشئ الاسم بحمده والكن لاتفقهون تسديعهم وقولهصلى اللهعليهوسلم انىلاءرف جراءكة كانسامعلى وحدديث الشحرتين اللتين اتتاه صلى الله علمه وسلم وقدد كرهمسلم في آخر الكتاب وحديث حنين الحدعونسدج الطعاموفرارهم موسى بنو بهورجفان حراء وأحد واللهأعلم

عليه الحير بأن أسلم وهو سيخ كبير أو حصل له المال في هذه الحالة والاول أوجه كا قاله الطبي المراب القراءة في اظهر والعصر) \*
واختلفت طرف الاحاديث في السائل عن ذلك هله وامرأة أو رجل وفي المسؤل عنه أي فتادة رضى المناف عليه المائل المرأة سألت عن الله عنه المائل المرأة سألت عن الله عليه المائل بقرأ في الركعتين الاوليين بفاتحة المكتاب وسورتين ويسمعنا الاية أحيانا ويقرأ في الركعتين الاوليين بفاتحة المكتاب وسورتين ويسمعنا الاية أحيانا ويقرأ في الركعتين الاوليين بفاتحة المكتاب وسورتين ويسمعنا الاية أحيانا ويقرأ في الركعتين الاوليين بفاتحة المكتاب وسورتين ويسمعنا الاية أحيانا ويقرأ في الركعتين الاوليين بفاتحة المكتاب وسورتين ويسمعنا الاية أحيانا ويقرأ في الركعتين الاوليين بفاتحة المكتاب وسورتين ويسمعنا الاية المرابق الم

وفالفوات \* والاستطاعة الزادوالراحلة كافسره صلى الله علمه وسلم وهو يؤيدقول ينافع انهابالمال ولذلك أوجب الاستنابة على الزمن اذا وجدد أجرة من ينوب عند وقال مالك لدن فيجب على من قدر على المشى والكسب في الطريق وقال أبو حنيفة بجد موع الامرين ثم الهودحين أمروابالحج فالواماوجب علينافنزل قوله تعالى (وس كنر) أى جحدفر يضة الحيم فانالله غنى عن العللين) فلايضره كنوهم ولاينه عدايمانهم قال السيضاوي وضع كفرموضع المجيزة كيدالوجوبه وتغليظاعلى تاركه ولذلك قالعلمه الصلاة والسدلام من مات ولم يحبح لمتانشا يهودياأ ونصرانيا وقدأ كدأمرالج بيفه فهده الايةمن وجوه الدلالة على وجوبه لمغةالخبروابرازه في الصورة الاسمية وايراده على وجه يغيدأنه حق واجب لله في رقاب النياس إمهم الحكم أولا وتخصيصه ثانيافانه كايضاح بعدابها موتثنية وتكرير للمرادوتسمية ترك الحير كفرامن حيث انه فعل الحكفرة وذكر الاستغناء عنه بالبرهان والاشعار بعظم السخط لأنه للنفشاق جامع بنكسرالنفس واتعاب المدن وصرف المال والتجردعن الشهوات والاقبال لم الله انهـ ي وهذا أخذه من قول الزمخ نسري لكن عبارته جعل ومن كفر عوضا عن ومن لم يحبح لليظاالى آخر الحديث واستشكله ابن المنبر بأن تاركه لايكفر بجردتركه فقعين حسله على تاركه واحدالوجوبه فالكفريرجع الى الاعتقاد قال والزمخ شرى سمل عليه دالله لانه يعتقدأن تارك لمج يخرج عن الايمان ويتحلّد في النارو يحمّل أن يكون قوله ومن كفر استثناف وعيد للكافرين و وبالسند قال (حدثنا عبد الله بنوسف) التنسي قال (أخبر نامالك) الامام (عن اب سال) الزهري (عن سلم انس يسار) فدالمين (عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النفضل) اختلف على الزهري في هذا الاسناد فرواه ابن جريج كافي بالجيع تلايستطيع النوت على الراحلة عنه عن سلم انبن يسارعن ابن عماس عن الفضل بن عباس وروى ابن ماجه المنطريق محدبن كرببعن بيهعن أبن عباس أخبرني حصد ينبن عوف عن الخنع مي قال قلت أرسول الله ان أنى وسأل الترمذي المحارى عنه فقال أصيم شئ فيهمار وى ابن عباس عن الفضل فالفجتمل ان يكون اب عباس سعه من الفض ل ومن عُسيره ثمرواه بغير واسطة انتهى قال في الفنم وانمار بح المخارى الرواية عن الفضل لانه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم حينتذ وكالنابن عباس قدتقدم من مزدلفة الى منى مع الضعفة كاسمياني ان شاءالله ثعمالى والفضل هو شفيق عبد الله أمهما أم الفضل لباية الكبرى (رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم) را كاخلفه على الدابة (فيا ت أمر أومن خميم) بفتح اللحاء المجمة وسكون المملشة وفتح العين المه ملة غير منصرف قال البرماوي كالزركشي للعلمة ووزن الفعلح من بحيلة من قبائل اليمن وتعقبه في المابير فقال انالم يحمل هذاعلى سبق قلمن المصنف أوالغلط من الناسخ فهو عبب اذليس فيه وإن الفعل المعتبر عندهم ولوقيل بأنه على وزن دحر جالمزم منع صرف جعفروهو باطل بالاجاع المر فعل الفضل ينظر المهاو تنظر الميه) في رواية شعب الاتية في الاستئذان ان شاء الله لعالى وكان الفضل رجلا وضيئاأى جيلا وأقبلت امر أةمن خثع وضيئة وطفق الفضل ينظر الهاوأعميه حسنها (وجعل النبي صلى الله علمه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاتحر) بكسمر السين وفتح الخاع (فقالت) أى المرأة (يارسول الله ان فريضة الله على عباده في الجراد ركت الى) الكونه (شيخًا كسرالايشت على الراحلة) عيد مقل منازر المتداخلة التي قبلهاأى وجب عليها لحير بأنأسلم وهوشديخ كبير أوحصل لهالمال فيهذه الحالة والاول أوجه كا قاله الطبي واختلفت طرق الاحاديث في السائل عن ذلا هل هوامرأة أورجل وفي المسؤل عنه أيضاأن يحي المه وأبأوأم أوأخفأ كثرطرق الاحاديث العصحة دالة على أن السائل احرأة سألت عن

أَبِها كاهوفيأ كثرطرق حديث الفضل وحديث عبدالله أخيه وحديث على" وفي النسائي حديث الفضل ان السائل رجل سأل عن أمه وفي صحيح ان حيان من حديث ابن عماس السائل رجل يسأل عن أسه وعند النسائي أيضاأن احراة سألته عن أبها وفي حديث ربدة عن الترمذى أن امرأة سألته عن أمها وفي حديث حصين بعوف عند أس ماجه أن السائل ر سألءنأبيه وفى حديث سنان بعبدالله انعته قالت يارسول الله توفيت أمى وهذا مجول التعدد(أَفَاجِعنــه)أَى أَيجورُل أَن أَنوبِعنه فأجِعنه فالنا بعدهمزة الاســتفهام عاطفة، مقدرلان الاستنهام له الصدر (قال) عليه الصلاة والسلام (نعم) جيعنه (وذلك) أى مالا وقع (في حجة الوداع) وفيه جواز الجيعن الغير وتمسك الحنفية بعمومه على صحة جمن لم يحيا عن غيره وخالف الجهور فصوم بمنج عن نفسه لحديث السنن وصحيح اس خزيمة عن اسعام صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلي عن شبرمة فقال أفجعت عن نفسك قال لا قال هذه عن نف ثما يجيرعن شبرمة ومنع مالك الحيرة ن المعضوب مع أنه راوي الحديث و قال الشافعي لا يستلر الصحيح لافي فرض ولا نفيل وجوزه أبوحنيفة وأحدف النفل ، وأما المطابقة بن المدر والترجة فقالوا تدرك بدقة النظرمن دلالة الحديث على فأكيدالا مربالج حتى ان المكل لايعذر بتركه عنسد بجزءعن المباشرة بنفسه بل يلزمأن يستنيب غيرموهو يدل على أن في مبائه فض الاعظيماويان تنان شاء الله تعالى افراد فضل الجبر بهاب \* وهذا الحديث أخرجه أبط المغازى والاستندان ومسلم فى الحير وكذا أبوداو دوالترمذى والنسائى وابن ماجه (آباب قولاً تعلق مأتوك رجالاً) نصب على الحال من الضمير الذي في أبوك وهو مجزوم جواب قوله وأدرا يأتوك مشاة (و )ريكانا (على كل) بعبر (ضامر) مهزول أتعبه بعدالسفرفه زله والضامر يستعم بغرها المهذكروالمؤنث (بأتين) صفة احل ضامي لانه في معنى الجع (من كل فيم) طريق (عَبْر بعيد (الشهدوا) المحضروا (منافع الهم)دينية ودنيوية ونكرها لان المراديم انوع من الما مخصوصية بهذه العبادة وسببنزو أهدذه الآية كاذكره الطبرى من طريق عمر بن ذر قالنا مجاهد كانوالايركبون فانزل الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فامرهم مالزاد ورخص الها الركوب والمتجرومن ثمذكرا للؤلف هلذه الآبة هنامتر جهابها لينبه على ان أشتراط الراحانا وجوب الحيولاينا فىجوازا لحيرماشيامع القدرة على الراحلة وعدم القدرة لان الآية اشتمل المشاة والركبان قال المؤلف مفسمر القولة تعالى في سورة نوح (فجاجاً) جع فيم أي (الطرف الواسة وهوالموافق لقول الفراءوأبي عبيدوالازهرى وهوالذىذكره البيضاوى وغيرهمن أثمةالتفس وقال تعلب ما انحففض من الطرق \* و بالسند قال (حدثنا اجدبن عيسي) التسترى المعا الاصل قال (حدثنا ابن وهب )عبد الله (عن يونس) بنيزيد الايلي (عن ابن شهاب) الزهري ( سالمن عبدالله )ولايي درزيادة ابن عمر (آخيره أن ابن عمر رضى الله عنهما قال رايت رسول الله ما الله علمه وسلم يركب راحلته بذى الحليفة) بضم الحاء المهملة وفتح اللام وسكون التحقية وفع ال آخرهها وهي أبعد المواقيت من مكة (شميهل) بضم أقله وكسر ثانيه من الاهلال وهور فع الموا بالتلبية أي مع الاحرام (حتى تستوى) أى الراحلة ولايى درحين تستوى (مه) حال كونها (قاله وهذاالحديث أخرجه مسلم والنسائي \* وبه قال (حدثنا ابراهم) ولاي ذرابر اهم بن مور التممي الحافظ المعروف الفراء الصغير قال (اخبر باالوليد) بن مسلم القرشي الاموى قال (مله الاوزاعي)عبدالرجن أنه (مع عطام) هواس أبي رماح (يحدّث عن جابر بن عبدالله) الانمالا رضى الله عنهما ان اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذى الحليفة حين استوت به راحله عال ابن المنبرأ راد المؤلف أن يردعلي من زعم أن الجيم اشيدا أفضل لان الله تعالى قدم الرجالة

أبي سيعدرضي الله عند كان يقرأ فى كل ركعة من الاولىين قدر ثلاثين آية وفي الاخرين قدرجس عشرة آية أوقال نصف ذلك وفي العصرفي الركعتين الاولمين في كل ركعية قيدرقراءة خس عشرة وفي الاعز ين قدرنصف ذلك وفي حديث سعدأركد في الاوليين وأحذف فى الاخرين وفى حديث أبى سعيدالا خر فال القدكانت صلاة الظهر تقام فدذهب الذاهب الى البقيع فيقضى حاجته ثم بتوضأ م يأتى و رسول الله صلى الله علمه وسلم في الركعة الاولى عمايطولها) وفي أحاديث أخر في غير الباب وهي فى الصحيد بن ان الذي صلى الله عليه وسلم كان أخف النأس صلاة في تمام وانه صلى الله علمه وسلم فال اني لادخلفااصلاة أريداطالها فأسمر كاالصي فاتحورف صلاني مخافسةان تفتن أسمه فال العلاء كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف في الاطالة والتخفيف اختلاف الاحوال فاذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولاشغل هناك لهولااهم طولواذا لم يكن كذلك خفف وقد ريدا لاطالة ثميه رضما يقتضي التخفيف كمكاه الصيوفيووينضم الىهـذاانه قديدخل فالصلاة فأثناء الوقت فيففف وقيل انما طول في بعض الاوقاتوهو الاقل وخففف معظمها فالاطالة لسان جوازها والتفقيف لانه الافضل وقدأمرصلي الله عامه وسلم بالتعفيف وقال ان منكم منفرين فأبكم صلى الناس فليخفف فانفهم السقيم والضعمف وذاالحاحة وقيلطول في وقت وخفف فى وقت ليدين أن القراءة في ازاد على الناتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراط بل يجوز قليلها

وكشرهاواعاالمسترط الفاتحة ولهدذا اتفقت الروايات عليها واختلف فمازاد وعلى الجلة السنة الخفيف كماأمريه النبي صلى الله عده وسلم للعلة التي منها والماطول في مض الاوقات لتعقيقه التفاء العلة فانتحقق أحداتها العلة طول (قوله وكان يقدراً بفاتحــة الكابوسورتين فيهدليل اقاله أصحابنا وغبرهم أنقراءةسورة قصرة بكالهاأ فضل من قراءة قدرها من طواله لان المستحالقارئ أن الديّ من أول الكلام المرسط ويقفعندانها المرسط وقديخني الارتباط على أكثرالناس أوكثير منهم فندب الحاكال السورة العمة زعن الوقوف دون الارتماط وأمااختلاف الروامة في السورة في الاخريين فلعل سبيه مأذ كرناهمن اختلاف اطالة الصلاة وتخفيفها بحسب الاحوال وقداختاف العلاء في استحماب قراءة السورة في الاخريين من الرياء يـــة والشالثة من المغرب فقدل بالاستخماب وبعدمه وهماقولان للشافعي رجمه الله نعالى فال الشافعي ولو أدرك المسموق الاخرين أتى بالسورة فى الماقستن عليه للد تخلو صالاتهمن سورة وأمااختلاف قدرالقراءة فيالصاوات فهوعند العلماءعلى ظاهره فالوافالسنةان يقررأ في الصبح والطهر بطوال المفصلوت كون الصبح أطول وفي العشاء والعصر بأوساطه وفي المغرب بقصاره فالواوالحكمةفي اطالة الصيروالظهر انهمافى وقت غفلة بالنوم آخر الليل وفي القائلة فيطولهماليدركهماالمتاخ بغفلة

كانفسن انهلوكان أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم واعاج علمه الصلاة والسلام فاصدا النواذ الم يحرم حتى استوت به راحلت م في هـ ذا الحديث التحديث والاخبار والسماع العنعنة (رواة)أى اهلاله حين استوت بهراحلته (انس) في الوصله في باب من بات بذى الحليفة فيأصبح (وابن عباس رضى الله عنهم) في ماب ما يلس المحرم من الشياب كاسم أتى ان شاء الله الى (الب الحبي على الرحل) للتواضع والرحل بفتح الراء وسكون الحام المهدملة وهوللبهدير سرح للفرس (وقال ابان) بنيزيد العطار البصرى عماوصله أنونعم في مستفرجه وأبان بفتح مزة وتخفيف الموحدة آخره نون مصروف وغيره مروف وفي المصابيح فال القرافي المحدّثون الهاذعلى عدم صرفه قال ونقله ابن بعيش في شرح المفصل عن الجهور وقال ان وزنه أفعل وأصله ناصيغةممالغة فىالسيان الذي هو الظهورفتقول هذاأ بين من هذاأ ظهرمنه وأوضح فلوحظ سلهمع العلية التي فيه فلم يصرف هكذا في شرح المنهاج الاصلى للسبكي في فصل الخصوص قال ماميني صرحا بن مالك في التوضيح بانه منقول من أبان ماضي يبين ولولم يكن منقولا لوجب أن بالفيهأ بين بالمصيح وهوكلام متعه يتقرر به الردعلي مانقله القرافي وأقره عليه السبكي من كونه مل تفضيل فتأملة قال (حدثنا مالك بن دينارعن القاسم بن محمد) هوابن أبي بكر الصديق (عن الشةرضي الله عنهاأن الذي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها ) شقيقها (عبد الرحن فاعرها) لهاعلى العسمرة حتى اعتمرت (من التنعيم) بفتح الفوقمة وسكون النون وكسر العن المهملة وضع عندطرف حرم مكة من حهة المدينة على ثلاثة أميال من مكة (وجلها على) مؤخر (قتب) وأردفها وكانهوعلي قتب لانه قال في الر واية الموصولة آخر المباب فأحقبها أى أردفهاعلى لقيبة وهي الزيادة التي تتجعل في مؤخر القتب فإن القصة واحدة والقتب بفتح المثناة الفوقية ر موحدة هو خشب الرحل وقيل القتب العمل بمنزلة الاكاف للعمار (وقال عمر) بن الخطاب رضى الله عنه ) فيما وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور (شدّو الرحال في الحيية فانه أحد الجهادين) ماعلى جهة التغليب أوالحقيقة لانه يحاهد نفسه بالصبرعلى مشقة السفر وترك الملاذ (وقال محمد نابى بكرالمقدى) بفتح الدال المهملة المشددة بماوصله الاسماعيلي ولانوى ذر والوقت بدل قوله الحدثنا مجدين أى بكر قال (حدثنا بزيدين زريع) بالتصغير ويزيد من الزيادة قال (حدثنا عزرة بن ان) بشتم العين والراء منه هازاي معجة ساكنة الن ثابت بالمثلثة والموحدة (عن عمامة من عمد الله بالس) بضم المثلثة وتخفيف الميم ابن مالك الانصاري البصري فاضها (قال ج انس على رحل ) ولابن عساكوفل (يكن شعيعا) أي لم يؤثر الرحل على المجل لعن (و) انما (حدث ان رسول الله لى الله عليه وسلم جعلى رحل وكانت)أى الراحلة التي ركم اززاملته كالزائ أى حاملته وحاملة اعدلان الزاملة المعرالذي يستظهريه الرحل لحل متاعه وطعامه فاقتدى بهعلمه الصلاة المالم أنس وقدروي ج الابرارعلى الرحال وفيمة رك الترفه حيث جعل متاعه تحته وركب وقهوروى سعيدىن منصورمن طريق هشام بنعروة قال كان الناس يحعون وتحتهم أزودتهم كانأولمن جعلى رحلوليس تحتمشي عممان بنعفان رضي الله عند وبه قال (حدثما روبنعلى) بفتح العين وسكون الميم الفلاس قال حدثنا الوعاصم) الضحال بن مخلد النسل شيخ أؤلف روى عنه هنا بواسطة قال (حدثنا اين بن مابل) بنون وموحدة منهما ألف آخر ملام وأيمن الهمزة وسكون التحتية وفتم الميم آخره نون غيرمنصرف قال (حدثنا القاسم بن محمد) هوابن بالرالصديق (عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ارسول الله اعتمرتم ولم أعمر فقال) عليه صلاة والسلام (ياعبد الرحن اذهب ماحتك فاعرها) بقطع الهمزة وكسر الميم أحرمن الاعمار وهاوالعصراست كذلك النفعل فيوقت تعبأه لاعمال فففت عن ذلك والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج الحربادة تحفيفها

ويسمعنا الاتة أحمانا ويقرأ في الركعتين (٩٦) الأخريين بفائحة الكتاب ، وحمد شنايحي بن يحيى وابو بكرين أبي شبية جمعا

(من السُّعَمُ فَاحقَهَا) عمد الرحن به مزة مفتوحة وسكون الحاء المهملة وفتح القاف والموحية أى حلها على حقيبة الرحل وأردفها خلف ولغ مرأبي ذرعن الكشميه ي فأحقبها بكسرالفاذ وسكون الموحدة (على ناقة) ولابي ذرعن الكشميري على ناقته (فاعتمرت فياب فض الحير المرس اسممف ولمن برالمتعدى بقال براتله حجل فهو متعد بنفسه وبني للمفعول فيقال برتجانه معرور \* وبالسندقال (حدثماعبدالعزيز بنعبدالله) بن يحيى الاويسي المدني الاعرج (حدثنا ابراهم بنسعد) سكون العين ابن ابراهم بن عبد الرجن بن عوف (عن الزهوى) مجله مُسلمِ بنشهاب (عن سعيد بن المسيب) بفتح الياء على المشهور وقمل بكسرها وكان يكره فنم (عن الى هريرة رضى الله عنه قال سئل الذي صلى الله عليه وسلم) السائل الوذر (اى الاعمال افعال أى أكثر ثواما وفي حديث النمسعود عند الشيفين أى الاعمال أحب الى الله قال الصلاة اوز وفى حديث أبي سعيد ســـ للرسول الله صلى الله علمه وســلم أى الناس أفضل قال رجل يحياها سبيل الله الى غير ذلك من الاحاديث الواردة في هـ ذا المعـ في واستشكلت للمعارضـ ذا الظام وأحبب انهصلى الله عليه وسلم أجاب كالاعلوافق غرضه ومارغيه فمه أوعلى حسب ماءرا منحاله وبما يليق به وأصلرانه تو في فاله على ما خفي عليه وقد يقول القائل خبر الاشمياء كذاولار تفضيله في نفسه على جيسع الاشيا ولكن ير بدانه خير عافي حال دون حال ولوا حددون آخر أوا عليه الصلاة والسلام أفضل الاعمال (اعمان الله ورسوله) نكر الايمان ليشعر مالنُّه ا والتفغيم أى النصديق المقارن بالاخلاص المستتسع للاعمال الصالحة (قيل ثم ماذاً) أي أي أفضل بعده (قال جهاد في سبيل الله) أي قت ال الكفار لاعلا كلمة الله (قيل تم ماذا) أفضل ال جِمبرور) مُقبول أولم يخالطه اثم أولاريا عنه ولا تقع فيه معصمة وفي حديث جابر عندأ، بأسنا دفيهضعف فالوايارسول اللهمابرالحبج فال اطعام الطعام وافشا السلام وقوله اعانا الخأخبارمبتدآت محذوفة لامبتدآت محذوفة الاخبار لان المقدرفي الكل أفضل الاعمالير أُعرف من أيان الله ولاحقيه وقوله مبرور قال المازري هومن البر \* و به قال (حدثناء الرحن بن المبارك) العيشي بفتح العين المهملة وكسرا الشين المجمة بينهمامنناة تحتية ساكنة والو أخاله مدالله بنالمبارك الفقيه المشهورقال (حدثنا خالد) هوابن عبدالله الطعان قال (آخ حميب نابي عرق بفتم العين وسكون المروفة الراءآخره هاءتا نيث القصاب (عن عائشة ال طلحة) التممية القرشية أجل نسا قريش أصدقها مصعب بن الزبير ألف ألف درهم (عن عائد المؤمنين رضى الله عنه النها قالت يارسول الله نرى) يفتح النون نعتقد (الجها دافضل ألعمل) لله مانسمع من فضاءً له فى الكتاب والسدنة وعند دالنسائى من رواية بحر يرعن حبيب فانى لأارتا القرآن أفضل من الجهاد (أفلانحا هدقال لا) تجاهدن وسقط لفظ لاعند أبي ذر [لكن] الم الكاف وتشديدالنون واللام حرف جردخل على جماعة المخاطسات خبرقوله (افضل المها كذالابى ذرعن المكشميني وللعموى كافي الفتح وغيره لمكن بكسرا ليكاف وزيأدة ألف بعدالا مع تشديدالنون بلفظ الاستدراك وحينئذفافضل منصوب على انهاسمها وفي رواية لكن بسكو النون مخففة فافضل مرفوع بالاشداء خبره (جمرور) وعلى هذين يكون الاستدراك مسأ من السماق أى ليس لكن الجهاد لكن أفضل منه في حق كن جمرور وقول الزركشي ا بضم الكاف وتشديد النون والوجه حينتذرفع أفضل على انهميتدأ خبره بجمير و رتعقبه الل الدماميني بانهظن أن الكن ظرف لغومتعلق باقضل أى أفضل الجهاد الكن جج مبرور والمالع ذلك قائم فالصوابأن الخبرقوله الكن وأماج مبرور فجرلم بندامح مذوف أي هو جمبرور «وا 

هشتم قال عي أخبرناهشيم عن منصورعن الوليدين مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدرى لذلك ولحاحمة الناس الىعشاء صائمهم وضمفهم والعشاءفي وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسعفاشه تالعصر واللهأعلم (وقوله وكان بطول الركعة الاولى و مقصر الثانية) هذا عااختلف العالماء في العدمل بطاهره وهدما وجهان لاعماناأشهرهماعندهم لانطول والحديث متأول على انه طول معا الافتتاح والتعوذ أو اسماع دخول داخل في الصلاة ونحوه لافي القراءة والشاني انه يستمب تطويل القراءة في الاولى قصدا وهدذاه والصميم المختبار الموافق لظاهر السنة ومن قال قراءة السورة في الاخرين انفقوا على انهاأخف منها في الاواسين واختلف أصحا بنافي تطويل الثالثة على الرابعة اذاقلنا شطويل الاولى على الثانية \* وفي هذه الاحاديث كلهادليل على الهلايدمن قسراءة الفاتحة فيجدع الركعاتولم وحِداً وحدة قرضي الله عنه في الاخريين قراءة بلخيره بين القراءة والتسبيع والسكوت والجهور على وحوب القراءة وهوالصواب الموافق السنن الصحة (وقوله ويسمعناالا تةأحمانا اهذامجول على انه أرادية سان جوازا لجهرفي القراءة السرية وان الاسرارلس شرط لعه الصلاة بل هوسنة ويحمل ان الحهر بالآية كان يحصل مستق الاسان للاستغراق في التدر والله أعلم (قوله أخبرناه شيع منصورعن الوليدين مسلم عنأبي الصديق عن أى سحمد) أمامنصور فهوابن المعتمر وأما الوليد بن مسلم فليس هو الوليد بن مسلم الدمشق





قيامه في الركعة بالاولين من الظهرقدر ال كانحزرة بأمرسول الله صلى الله عليه في الظهر والعصر فزرنا (٩٧)

قراءة الم تنزيل السحدة وحزرنا قدامه في الاخرين قدر النصف من ذلك وحزرنا قسامه فى الركعتين الاولمين من العصر على قدرقيامه من الاخريدين من الظهدروفي الاخرين من العصر على النصف من ذلك ولميذكرأتو بكرفي روايته الم تنزيل وقال قدر ثلاثمن آية \*حدثناشمان شفر و خد ثناأ نو عوالة عن منصور عن الوليدن مسلمألي بشرعن أبي الصديق الناجىءن أبى سعددا لخدرى أن الني صلى الله علميه وسلم كأن يقرأفى صلاة الظهرفي الركعتين الاولمن في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الاخريين قدرخس عشرة آية أوقال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الاولمين في كل ركعة قدرقراءة خس عشرة آية وفي الاخرين قدرنصف ذلك وحدثنا يحيىن يحى أخرناهشم عنعبد الملك بنع سيرعن جابر بن سمرةان أهل الكوفة شكواسعدا

أباالعماس الاموى مولاهم الامام الحلسل المشهور المتأخر صاحب الاوزاعى بل هوالوليد بنمسل العنبرى المصرى أنو بشرالتابعي واناسم أبى الصديق بكر بنعرو وقدل ال قيس الناجي منسوب الى ناح ققسلة (قوله كانحزرقمامه) هو بضم الزاى وكسرهالغتان (قوله الاولي ن والاخرين) هو ماءن مناتىن تحت (قوله فخزرنا قيامه قدرالم تنزيل السجدة) يجوز حرالسدة على الدلونصماماعي ورفعهاخبرمبتدامح فوف قوله على قدرقمامه من الاخريين) كذا هو في معظم الاصول سن الاخريين (١٣) قسطلاني (مالث) وفي بعضها في الاخريين وهومعني رواية من (قوله ان أهل الكوفة شحكواسعدا) هوسعد بن أبي

أنعائشة أم المؤمنسين خالة عائشة بنت طلحة لانأمها ام كاشوم بنت أبى بكر الصديق وأخرجه إِنَّا فِي الْجِيهِ وَالْجِهِ النَّهِ اللَّهِ فِي الْجِيمِ وَكَذَا ابْنِ مَاجِهِ \* وَبِهِ قَالَ (حَدَثُنَا آدم) مِن أَبِي اللَّسِ (قَالَ مدنداشعية) بن الحباح عال (حدثناسيار) بفتح السن المهملة وتشديد المثناة التحسية (الوالحسكم) الفنزى بنون و زاى وأنوه يكنى الاسمار واسمه وردان قال معت الأحارم) الحاء المهملة والزاى النفق السينوسكون اللام الاشمعى وليس هوأ باحازم سلة بندينا وماحب مل بن سعد لانه المعمن أبي هريرة (قال معت الأهريرة رضي الله عنه قال) الفظ الماضي كاللذين قبله (سمعت الني صلى الله علمه وسلم يقول من جج لله) وللمؤلف فيما يأئي من ج هذا المدت ولمسلم من أتي هذا اليت وهويشمل الاتيان العج والعدمرة وللدارقطني من طريق الاعش عن أبي حازم بسندفيه ضعف الى الاعش من ج أواعتمر (فلرفت) بتثليث الفاع في المضارع والماضي لكن الافصم الهزم والضارع والفتح فى الماضي أى الجاع أوالفعش في القول أوخطاب الرحل المرأة فيما يتعلق بالجاع وْقَالَ الازهري كُلَّة جَامِعة لَكُلُّ مايريده الرجل من المرأة (ولم يُفْسَقُ ) لم يأت بسيمة ولا معصية وقال معدن جبرفى قوله تعالى فلارفث ولافسوق ولاجدال في الجيم الرفث أتيان النساء والفسوق الساب والجدال المراءيه غي مع الرفقاء والمكارين ولم يذكر في الحد مث الجد ال في الجيم اعتماد اعلى الآيةو يحمد لأن يكون ترك الحدال قصدالان وجوده لايؤثر في ترك مغفرة ذنوب الحاج اذا كانالرادبه المحادلة فى أحكام الحيم المايظهرمن الادلة أوالجمادلة بطريق التعمم لاتؤثراً بضالان الفاحش منهادخل في عوم الرفث والحسن منهاظاهر في عدم التأثير والمستوى الطرفين لا يؤثر إضافاله في فتح المارى والفاع في قوله فلم رفث عطف على الشرط وجوابه (رجع) أى من ذنوبه (كيوم ولدنه أمه) بحريوم على الاعراب و بفتحه على البنيا وهو المختار في مناله لان صدر الحله المناف البهامبي أى رجع مشابه النفسه في انه يخرج الذنب كماخر ج الولادة وهو يشمل الصغائر والصيائر والتبعات قال الحافظ بنجروهومن أقوى الشواهد لحديث العماس بنحرداس الصرح ذلك وله شاهد دمن حديث اب عرفي تفسير الطبرى انهي لكن قال الطبري انه مجول والسدمة الى المظالم على من تاب و عجز عن وفائم او قال الترمد ذى هو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله خاصة دون العبادولا تسقط الحقوق أنفسها فن كان عليه صدادة أوكفارة ونحوهامن حقوق الله تعالى لاتسقط عنه لانها حقوق لاذنوب انما الذنوب تأخيرها فنفس التأخير يسقط بالحج الهي أنفسها فلو أخرها بعدده تجدداتم آخر فالحيم المبرو ريسقط اثم المخالفة لا الحقوق فراب أرضمواقيت الجوالعمرة المكانية جعميقات منعال من الوقت الحدود واستعبرهناللمكان اساعاوةدلزم شرعاتقديم الاحرام للافاقى على وصوله الى البيت تعظم اللبيت واجلالا كاتراه فالشاهدمن ترجمل الراكب القاصدالى عظيمن الخلق اذاقرب من ساحته خضوعاله فلذا انمالقاصداني ستاتله تعالى أن يحرم قبل الحاول بحضرته اجلالافان الاحرام تشسه مالاموات وفي ضمن جعل نفسه كالمت سلب اختياره والقاعقداده متخليا عن نفسه فارغاً عن اعتبارها شيأ من الاشياء \* و بالسند قال (حدثنامالك بن المعمل) بن زيادب درهم النهدى قال (حدثنا زهر) الافرايزمعاوية الجعني (قال اخبرني) بالافراد (زيدنجمر )بضم الجيم وفتح الموحدة الجشمى (اله أنى عبد الله بن عر) بن الخطاب (رضى الله عنها ما في منزله وله فسطاط) مت من شده رونحوه (السرادة) حول الفسطاط وهو بضم السين وكسر الدال كل ماأ عاط بشئ ومند وأحاط بم مرادقهاأ وموالخمة أولايقال لهاذلك الااذا كانتمن قطن اوما يغطى به صحن الدارمن الشمس وغيرها فالهفي عمدة القارى والظاهر أن ابن عركان معه أهله وأراد سترهم بذلك لا التفاخر (فسالمه) مقتضى السياق أن يقول فسأله لكنموقع على سبيل الالتفات وللا ماعيلي فدخلت

علمه فسألته (من اين يحوزان اعتمر قال فرضه ارسول الله صلى الله عليه وسلم) أى قدرها أوأوجهاوالضمرالمنصوب للمواقيت للقرينة الحالية (لاهل نجد) ساكنيها ومن سلابا سفرهم فرعلى مقاتهم وغجد بفتح النون وسكون الجم آخره دال مهدماة ماار تفع من تها أرض العراق قاله في الصاح وقال في المشارق ما بين حرش الى سو ادالكوفة وحدّه بما يليا الحجاز وعن يسارا لمكعبة اليمن قال وتحد كلهامن عمل الهامة وقال في النهاية ما ارتفع من الا وهواسم خاص لمادون الخاز بمايلي العراق قال في القاموس المحدما أشرف من الارض وما الغورأى تهامة وتضم جمهمذ كرأعلاه تهامة والمن وأسفله العراق والشأم وأوله منجهة ذاتعرق (قَرَيّاً) قال النووي على نحوم حلتين من مكة قال في القاموس قرية عند الذ أواسم الوادي كله وغلط الحوهري في تحر يكدوني نسسمة أويس القرني اليه لانه منسوب ال ابنردمان بناجية بنمرادأ حدادها نتهي وثبت في مسلم نحوه لكن قال القابسي من أراد الجبل ومن فتح أراد الطريق الذي يقرب منه ولايي ذرمن قرن (ولاهل المدينة) يترب ومن سلا طريقهم فرعلى ميقاتهم (ذا الحليفة) بضم الحاء المهملة وفتح اللاممصفراموض من المدينة ميل كأعند الرافعي الكُن في البسيط أنها على ستة أميال وصححه في المحوع وهو قاله في القاموس وقبل سبعة وفي المهمات الصواب المعروف بالشاهدة أنماعلي ثلاثة أم تزيد قليلا (ولاهل الشآم)من العريش الى بالسوقيل الى الفرات قاله النووي ومن سلك طو (الحفة) بضم الجيم واسكان الحاء المهملة وفتح الفاقر يةعلى ستة أميال من الصروعان م من المدينة ومن مكة خسم احل أوستة أوثَّلانة قال ابن الكلي كان العـ مالْمق يسكنون فوقع سنهمو بنن عي عسل بفتح الهدملة وكسر الموحدة وهم اخوة عاد حرب فأخر جوهم من فنزلوا مهيعة فجاء سيلفا جتمفهم أى استأصلهم فسميت الحفة وهي الآن خربة لايصرا أحدلوخهاوانما يحرم الماس الاتنمن رابغ احكوخ امحاذية اها وفى حديث عائشه النسائى مرفوعاولاهل الشأم ومصرالخفة قال الولى ابن العراق وهد فوزادة يجب الاغ وعليها العدهل وزادنا فع في الباب الاتنى بعد ما بين ان شاء الله تعالى قال عدد الله و بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و يهل أهل البين من يلم و بقية مباحث الحديث تأتى ان الله تعالى فى محالها ﴿ (باب قول الله تعالى وتر ودوا) أى ما يكف وجوهكم عن الناس ولمأما مزاد الدنيا أرشدهم ألى زاد الاخرة فقال (فان خبر الزاد التقوى) \* و بالسند قال (حدثا النشر بكسرالموحدة وسكون الشن ألمحمة قال ان خلفون هو الحررى بفتراله البلني الزاهدروي عنه المخارى في الحبج وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه مسلم مان خلون من المحرم سنة النَّتن وثلاثمن وما تمن قال وقد فرق بعض الناس بين يحيى بن بشرا وبين يحيى بنشرا لحريري فعله مارجلين يروى المخارى عن البلخي ويروى مسلم عن الم انتهى وكذاجعلهماا بنطاهر وأبوعلى الجماني واحداوالصواب التفرقة قال (حدثنائب بفتح الشين المجدمة وتخفيف الموحدة الاولى أبن سوار (عن ورقام) بفتح الواو وسكونا مدودا ابن عروب كاب المشكري (عن عروبندية ار) بفتح العين وسكون الميم (عن علم مولى ابن عباس (عن ابن عباس رضى الله عنه ما قال كان اهل المن يحمون ولا يترقا زادا بن أي حاتم عن ابن عب اس من وجه آخر يقولون نحج ست الله أفلا يطعمنا (ويقولونا المتوكلون) على الله تعالى (فاذا قدموامكة )ولغمرا الكشميهي المدينة والاول أصوب المنه فى اليو نينمة عليه (سَالُوا الناس) الزاد (فأنزل الله تعالى وتزوّدوا فان خير الزاد التقوى) فيهدم التوكل لان مافعهوه ما كل لا يوكل لان التوكل قطع النظر عن الاسماب مع تهمينها الى عمر بن الخطاب رضى الله عند فه لا صلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عنها الى الله عنها الى لا ركان منها الى لا ركان منها الى لا ركان منها الله والدين وأحدث فى الاوليدين وأحدث فى الاخريين

وقاص رضي الله عنمه والكوفة هي المدة المعروفة ودارالفضل ومحل الفضلاء يناهاعرس الخطاب رضى الله عنه أعنى أمر نوابه بننائهاهي والمصرة فسلممت كوفة لاستدارتها تقول العسرب وأيت كوفاو كوفانالارمل المستدس وقيسل لاجتماع الناس فيهاتقول العرب تكوف الرمل اذااستدار وركب بعضه بعضاوقيل لانترابها خالطه حصى وكل ماكان كـذلك سمى كوفة قال الحافظ أنو بكر الحازجي وغمره ويقال للكوفة أيضا كوفان بضم الكاف (قوله فذكروا من صلاته)أى اله لا يُحسن الصلاة (قوله فارسل المعمررضي الله عنه) فيهأن الامام اذاشكي اليه نائبه بعث المه واستفسره عن ذلك وأنهاذا خاف مفسدة باستمراره فى ولايته و وقوع فتنة عزله فلهذا عزله عروض الله عنه معانه لم يكن فيمخلل ولميثث مايقدح في ولاسه وأهاسه وقد نبت في صميم البخارى فىحديث مقتسل عمر والشورى انعررضي اللهعنه قال ان أصابت الامارة سعدا فذاك والافليستعن بهأيكم ماأمرفاني لم أعزله من عجز ولاخيانة (قوله لاأخرم عنها)هو بفتح الهمزةوكسر الراءأى لاأنقص قوله انى لا ركد بهم في الاولمين)يعين أطولهما وأدعهم وأمدهما كما قاله في الرواية الاخرى من قوأهم ركدت السـ فن والرج والماء اداسكن

أَذَاكُ الطَّـن بِكُ أَبَّا الْحَقِّ \* وحـــدثنا قتيبـة بنســعيد واستحق بن (٩٩) ابراهيم عَن جرير عن عبدالملك بن عمر بهذا

الاستناد \* حدثنا مجدين مشي حددثناعيدالرجن بنمهدى حدد ثناش عبةعن أبي عون قال سمعت جابرين سمرة قال قال عر لسـ عدقدشكوك فىكلشئ حتى فى الصلاة قال أما أنافأ مدفى الاوليين وأحــذف في الاخريين وماآلو مااقتدىت بهمن صالاة رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال ذاك الظن بك او داك ظي بك \* وحدد أما أبق كريب حمدثنا ال بشرعن مسعو عنء حدالماك وأبي عون عن حاس ان مرة عنى حديثهم ورادفقال تعلى الاعراب بالصلاة \* حدثنا داودى رشيد حدثنا الوليديعي النمسلمعن سعيدوهواسعيد العزبز عنعطية بنقيس عن قزعة عن أىسد عيد الخدرى قال اقد كانت صلاة الظهرتقام فدذهب الذاهب الى البقيع فيقضى عاجته مْ يتوضأمْ يأتى ورسول الله صلى الله علمه وسإفى الركعة الاولى مما يطولها \*وحدثي محدث ماع فالحدثناعبدالرجن بنمهدىءن معاوية بنصالح عنرسعة قال حدثىقزعة

(قوله ذلك الظن بك اباسحق)فيه مدح الرحل الحلمل في وجهه اذالم محفء المه فتنة باعجاب ونحوه والنهي عن ذلك اغماه ولمن خلف عليمه النشفة وقدجات أحادث كشرة فى الصهربالامرين وجمع العلماء سهماء آذكرته وقدأ وضعتهمافي كتاب الاذ كاروفيه خطاب الرجل الحلمل بكنيته دون اسمه (قوله وما آلومااقتديت بهمن صلاةرسول الله صلى الله عليه وسلم) آلو بالمدفى أوله وضم اللامأى لاأقصرفي ذلك 

باببالكلية فدفع الضررالمتوقع أوالواقع لاينافي التوكل بلهوواجب كالهربمن الجدار وىواساغةا للقدمة بالماء والنداوى وأمامار وىعن جماعة من الصحابة والتابعين من ترك وى فعتمل أن يكون المريض قد كوشف بأنه لا يبرأ وعليه محمل ترك الصديق التداوي لون مشغولا بخوف العاقبة وعليه يحمل ماروى ان أباالدرداء قيل له ما تشتكي فقال ذنوبي إله الاندعولان طبيبا قال الطبيب أمرضى وقيل غير ذلك ﴿ وهذا الحديث أخرجه أبوداود الم الله في السروالنفسير (رواه) أي الحديث المذكور (النعينة) سفان عرو) يعنى ابن دينار (عن عكرمة مرسلا) لميذكر فيها بن عماس وكذار والمسعمد بن ورعناس عيينة وأخرجه الطبرى عن عروبن على وابن أبى حاتم عن محمد من عبدالله بن يد ي كلاههماعن الرعيينة مرسلا قال الألى حاتم وهو أصح من رواية و رقا قال الحافظ هرقداختلف فيهعلي الزعبينة فأخرجه النسائيءن سيعيد تزء دالرحن المخزومي عنسه لبولاذ كرانعماس فسمه لحكن حكى الاسماعيلي ■ن النصاعد أن سعمدا حدثهم به في بالمناسك موصولا فال وحدثنا به فحدديث عروبن دينا رفل يجاوز به عكرمة انتهى فوظءن ابن عيينة ليس فيه ابن عباس لكن لم ينفرد شهابة بوصد له فقداً خرجه الحاكم في مجهمن طريق الفرات بن خالدعن سفيان الثورى عن ورقاءموصولا وأخرجه أبن أبي عاتم لحه آخر عن ابن عباس كاسبق ﴿ (بابمهل المسلم المعرفة عن ابن عباس كاسبق ﴿ (بابمهل المعرفة وتشديداللامأى موضع اهلالهم وهوفى الاصل رفع الصوت بالتلبية ثما طلق على نفس برام اتساعا قال أبو البقاء وهومصدر بمعنى الاهلال كالمدخل والخرج بمعنى الادخال نواح قال البدرالدماميني جعله هنامصدرا يحتاج الىحدف أوتأو يل ولاداعي اليده بالسندقال (حدثناموسي بناسميل) المنقرى التبوذكي البصري قال (حدثناوهيب) الواووفت الهاوان خالدقال (حدثناان طاوس) عبدالله الماني (عن اسمه) طاوس إبن عباس) رضى الله عنهما (قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت) أى حدد المواضع أنيةللاحرام وجعلهاميقاتا وانكان مأخوذامن الوقت الاأن العرف يستعمله في مطلق ليدانساعاو يحتملأن يريديه تعليق الاحرام بوقت الوصول الى هذه الاماكن بالشرط المعتبر يكون بمغنى أوجب كقوله تعمالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباء وقوتا ويؤيده إلة الماضمة بلفظ فرضه ارسول الله صلى الله علمه وسلم (الأهل المدينة) النبو بة ومن سلك إنى سفرهم ومرّعلى منقاته\_م (ذَا الحَلْمَة) مفعول وقت والحليفة بضم الحاء المهملة تصفير أنت معروف وهي قرية خرية وبهامسحد يعرف عسحد الشحرة غراب وبأريقال الهابأر وقال في القاموس هوما لبني جشم على ستة أميال وهوالذي صححه النووي كمامر وقول من كابزالصباغ في الشامل والروياني في المحراله على ميل من المدينة وهم يردّه الحس ولهمموضع ربين حاذة وذات عرق وحاذة مالحا المهملة والذال المجمة المحففة وهوالمرادف حديث رافع بن إي كنامع النبي صلى الله عليه وسلم بذى الحلمفة من تهامة فأصنانه ب ابل (ولا على الشآم) زاد الىفىحديثعائشــةومصروزادالشافعيفيروايتــهوالمغرب (الحفقة) وقول النو ويفي المهذب ان بعدهاعن مكة ثلاث من احل فيه نظركا قاله الحافظ سنجر (ولاهل نحد) أى الطِارَأُواليمِنومن سلاَّ طريقهم في الدغو (قرن المنازل) و يسمى قرن المعالب وسمى بذلك. أرقما كان يأوى المهمن الثعالب وحكى الرو تأتى عن بعض قدما الشافعية أنهما موضعان الهمافي هبوط وهوالذي يقال له قرن المنازل والا تخرفي صعودوه والذي يقال له قرن النعالب مروف الاول الكن في أخبار مكة للفاكهي أن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى قال انيت أباسعيد الخدرى وهومكثور عليه (١٠٠) فلم تفرق الناس عنه قلت انى لا اسألك عما الله هؤلا عند م قلت أسالك

ينهو بينمني ألف وخسمائة ذراع فظهرأن قرن الثعااب ليسمن المواقيت (ولاهل الين) حروابطريقتهامة ومن سلك طريق سفرهم وحرعلي ميقاتهم (يلم) بفتح الياءواللامين وسكر الميم الاولى منهماغيرمنصرف جبل من جبال تهامة ويقال فيه ألملهم وقيدل الماءعلى مرط من مكة فان مرأهل البين من طريق الجبال فميقاتهم نجد (هن) أي المواقبت المذكورة (لير بضمرالمؤشات وكان مقتضي الظاهرأن يكون لهم بضمرالمذكرين فأجاب ابن مالك بأنه عدل ضميرالمؤنثات لقصدااتشاكل وكأنه يقول ناب ضميرعن ضميرىالقرينة لطلب التشاكل وأما غبره بأنه على حذف مضاف أيهن لا هلهن أيهذه المواقيت لاهل هذه البلدان بدله لوقوا حديث آخرهن لهن ولمن أتى عليهن من غبراً هلهن فصرح بالاهل ثانيا ولايي ذرهن لهم يضم المذكرين وهو واضم (ولمن أتى) مر (عليهن) أى المواقيت (من غيرهن)أى من غيراً هل الله المذكورة فاومراالشامي على ذي الحلىفة كأيفعل الاتنازمه الأحرام منها وليس له مجاوز الىالجفمةالتي هيممقاته فاناخرأسا ولزمهدم عندالجهور وأطلقالنو ويالاتفازي الخلاف في شرحيه لمسلم والمهذب في هذه المسئلة قان أراد نثى الخلاف في مذهب الشافعي في وانأرادنني الخلاف مطلقافلالان مذهب ماللة أناه مجاوزة ذي الحليفة الى الجحفة انكان أهل الشامأ ومصر وانكان الافضل خلافه وبه قال الخنفية واس المنذرمين الشافعية وا استشكال ايزدقيق العيدقوله ولاهل الشأم الخفة فانهشامل من مرمن أهل الشاميذي الحلنا ومن لميمر وقوله ولمن أتى عليهن من غيراً هلهن فأنه شامل للشامى" اذا مربدى الحليفة وغيره فها عمومان قدتعارضا فأجاب عنهالولى اس العراقي بأن المراد بأهل المدينة من سلك طريق سنفرا ومن مرعلى ميقاتهم وحينتذ فلااشكال ولاتعارض (بمن ارادا لحبح والعدمرة) معابأن بفرا سنه ما أوالوا و عمني أو وفيه دلالة على جوازد خول مكة بغيرا حرام (ومن كان دون ذلك )أي الميقات ومكة (فن) أى فيقاله من (حيث انشا) الاحرام أو السيفر من مكانه الى مكة (حمّالم مَكَةً) وغيرهم بمن هو بهايهاون (من مكة) كالآفاقي الذي بين مكة والميقات فانه يحرم من ملا ولايحتاج الىالرجوع الىالميقات وهدنا خاص بالجيج أماالعه مرقفن أدنى الحل وقوله حتمأه مكة من مكة عامّ للعيرو العمرة ولذا قال المؤلف اب مهل أهل مكة للحيم والعسمرة لكن قصة ع عائشة حنن أرسلها غليه الصلاة والسملام مع أخيها عبدالرجن آلي التنعيم لتحرم منه بالعر تخصص عومهذا الحديث لكن المخارى نظرالى عوم اللفظ نع القارن حكم حكم الحايا الاهسلال من مكة تغليب اللحي لاندراج العدمرة تحتسه فلا يحتاج الى الاحرام به أمن الحل ما يجمع بين الحلوالحرم بوقوفه بعرفة وحتى هذه اشدائية وأهل مكة مبتدأ والخبرمحذوف والا لامحل لهامن الاعراب \* وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي في الحبح في (باب ميڤان الر المدينة ولايهاون قبلذى الحليفة الانهلم ينقل عن أحد عن ججمع النبي صلى الله عليه وسلم الفام قبلها والظاهران المصنف كان يرى المنعمن الاحرام قبل الميقات ، وبالسند قال (حدثنا عبدا ابن يوسف) السندى قال (اخبر نامالك) الامام (عن نافع)مولى ابن عمر (عن عبد الله بن عرا الخطاب (رضى الله عنهما النرسول اللهصلى الله على وسلم قال عمل اهل المدينة) ومن طريقهم في سفره (من ذي الحليفة واهل الشام) ولايي ذرويهل أهل الشأم أي ومن اجنالا سفره بيقاتهم (من الحفة و) يهل (اهل مجد) ومن مر في سفره بميقاتهم (من قرن قال عبدالله ا ابن عمر (و بلغى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) وفي رواية سالم عنه زعوا أن رسولا صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه (ويهل اهل المن) تهامته دون نجده ومن مربطر يقهم (منا قال ابن عبدالبر اتفقوا على أنّا ابن عرلم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله و يهل أهل البا

صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالك في ذلك من خبر فاعادها علمه فقال كانتصلاة الظهرتقام فسطلق احدناالي البقسع فيقضى ماحته ثم يأتى أهله فستوضأ ثمرجع الى المحد ورسول الله صلى الله عليهوسل في الركعة الاولى وحدثى هرون بنعمد الله حدثنا حاجن محددعن ابنجريج وحدثني محمدبن رافع وتقاربافي اللفظ حدثناء سدالرزاق أخبرنا اسر يج قال معت محدين عداد ان حعفر بقول أخبرني أبوسلة ب سفدان وعبدانله بنعروبن العاص وعبدالله بالمسب العامديءن عدالله من السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبير عكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاندڪرموسي وهرون أوذ كر عسىعليم السداام مجدن عماد بشال أواختلفواعلمه

هو بفتح الزاى واسكانها (قوله وهو مكثور علمه) أى عنده ناس كثيرون للاستقادة منه (قوله أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال مالك في ذلك من خير) معناه الك لا تستطيع الاسان عثلها لطولها وكال خشوعها وان تكلفت ذلك شق عليك ولم تحصله فتكون قد علت السنة وتركتها

(قوله أخبرنى أنوسله بن سفيان وعبدالله بن عرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي) قال الحفاظ قوله ابن العاص غلط والصواب حذفه وليس هذاعبد الله بن عرو

\*(باب القراءة في الصبح)

ابنالعاص العمايي بلهوعبدالله

ابنعروالخبازى كذاذكره المحارى في تاريخه وابن أبي حاتم وخلائق من الخفاظ المتقدمين والمتأخرين وأما أبوسلة هذافهو

رُنْ النَّي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك وفي (١٠١) حديث عبد الرَّزاق فحد فوكع وفي حديثه

وعددالله بنعمرو ولم يقل ابن العاص وحدثي زهر سرب حدثنا يحى سممدح وحدثنا أبو بكر سألى شسة حدثناوكسع ح وحدثى أنوكريب واللفظ له قال أخبرنا الناسرعن مسعر قال حدثى الوليدين سريع عن عرو اس حريث المه سمع النبي صلى الله غلمه وسلم يقرأ في الفحر واللدل اذا عسعس وحدثى أبوكامل الحدرى فضل بنحسين حدثناأ لوعوانةعن زيادى علاقة عن قطسة بن مالك قال صليت وصلى بنارسول الله صلى الله علمه وسلم فقرأ قوالقرآن المحمد حتى قرأ والنخل ماسقات فالفعات أرددهاولاأدرىماقال وحدثناأبو

أوسلة نسفيان بنعبد الاشهل المخزومي ذكره الحاكم أنوأ جداثين لايعرف اسمه وأما العابدي فمالماء الموحدة (قوله أخذت الني صلى الله علمه وسلم سعلة) هي بفتح السنوفي هذاالحديث جوازقطع القراءة والقراءة سعض السورة وهدذاجا تزبلاخلاف ولاكراهة فمهان كان القطع اعذروان لمركن لهعذرفلا كراهةفسه أيضاولكنه خلاف الاولى هذامذه مناومذهب الجهوروبه قال مالك رحمه الله تعالى فى رواية عنه والمشهور عنه كراهته (قولهحدثني الوليد بن سريع)هو بفتح السين وكسرالراء (قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في النعروالليل اذاعسعس) أى يقرأ بالسورة التي فيها والليسل اذاعسعس قالجهوراهل اللغة معنى عسعس الليل أدبر كذا أقاله صاحب المحكم عن الاكثرين ونقل الفرا اجاع المفسرين عليه قال وقالآخرون معناه أقبل وقال

وبالمولاخلاف بين العلماء ان مرسل الصابي صحيح حجة نع خالف في ذلك الاستاد أبوا حجق لاسفرائي فذهب الحاله ليس بحجة وقدور دميقات آلمين من فوعامن غيرارسال من حديث ابن اسفالعد من وغيرهم اومن حديث جابر في مسلم الاانه قال أحسبه رفعه ومن حديث أشة عندالنسائي ومن حديث الحرث بن عروعندا بي داودوالنسائي في (باب مهل اهل الشام) السندفال (حدثنامسدد) هوان مسرهد قال (حدثنا جاد) هوائن زيد (عن عروب دينارعن أوسعن ابن عماس )رضي الله عنه ما (قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة) اكنهاومن مر في سفره بميتاتهم (ذا الله نه ولاهل الشأم) ولاهل مصرو المغرب سكانهاومن رفي طريقه م عيقاتهم (الحفة ولاهل تحد) نجد الحجازة والهن ومن مرعبقاتهم (قرن المنازل لِآهِلَ آلَينَ) تهامة ومن مرعيقاتهم (يلكي) بفتح الاوّل والثاني والرابع وسكون الثالث (فهن لهن لزانى عليهن من غيراهلهن الضمائر كله الاالثاني للمواقب وأماالشاني وهوالمجرور اللام هوقوله الهن فلاهل البلد ان أوغيرذلك كامرولاني ذرلهم بضمر المذكر بن وهو الاصل لمن كات يدالج والعمرة) وفي الرواية السابقة عن يريد بالمريد ل اللام واستقاط كان (هن كاندونهن) ىأفرب الىمكة (فه له) بضم المم وفتم الهاء أى مكان احرامه (من) دو برة (اهله وكذاك) سفاط اللام وزادة بوذر وكذاك فتصيرهم تبنةى وكذامن كان أقرب من هذا الاقرب (حتى اهل للة وغيرهم من هو بها (يهاون منها) برفع أهل على أن حتى المدائية وذكر الكرماني أنه روى الخراصا ﴿ رَابِ مهل اهل نحد ) \* والسند قال (حدثنا على ) هوا س المدين قال (حدثنا منان)ن عمينة قال (حفظناهمن الزهري) مجدين مسلمين شهاب (عن سالم عن اسه) عمد الله بن عرن الخطاب آنه قال (وقت الذي صلى الله عليه وسلم) قال المصنف (ح حدثنا احد) ولا بي ذر المدن عيسى أى الهمداني المصرى الاصل قال (حدثنا ابن وهب) عبدالله قال (اخبرني) الافراد (يونس) بنيزيد الأبلي (عن ابنشهاب) الزهرى (عن المبن عبدالله) بن عربن الطاب عن المه رضى الله عنه) أنه قال (معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل) بضم الم وفقالها اى موضع اهلال (اهل المدينة ذوالحلم فة ومهل اهل الشام) ومصرو المغرب (مهيعة) فقالم وسكون الهاءوفق التحسة والعن المهملة وقيدها بعضهم بفتح الميم وكسر الهاء وسكون المافعيلة كمميلة وفسرها بقوله (وهي الحفةو) مهل (اهل نجد قرن فال اب عر) عبدالله رضى الله عنه مازعوا) أى قالوالان الزعم يستعمل ععنى القول المحقق (أن النبي صلى الله علمه وسلم قال ولم أسمعه) جلة معترضة بين قوله قال ومقوله وهو (ومهل أهل المن يالم) بالرفع خسر البندا في (باب مهل من كان دون المواقيت) عدوم الى مكة \* و بالسند قال (حدثنا قتيمة) بنسميد فال حدثنا حماد) هو ابنزيد (عن عمرو) هو ابندينار (عن طاوس عن اب عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشأم الحفقة ولاهل الين يللم ولاهل تُحدقر نافهنّ الهنّ) ولابي ذرالهم (ولمن أنّي عليهنّ من غـم أهلهنّ بمن كان ربدالج والعمرة فن كان دونهن أى بين مكة والمقات (فن) فاحرامه من دويرة (اهله حتى ان المركة بم الونمنها) بالحيج وأما العمرة فن أدنى اللولو كان الا فافي امامه ميتات فهو مقاته كساكن الصفراء أو بدرفانه بين ذى الحلمة فوالجفة فيقانه الحفقة لامسكنه لانه لدس دون الواقيت في (باب مهل اهل المن) و بالسند قال (حدثنام على بن اسد) العمى أبو الهيم أخوبهن بنأسدالبصرى قال (حدد شاوهيب إبضم الواووفتم الهاوابن خالد (عن عبدالله بن طاوس عن يه) طاوس (عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الذي صلى الله علمه وسلم وقت لاهل المدينة مرون هومن الاضدادية الى اذا أقبل واذا أدبر (قوله زياد بن علاقة) هو بكسر العيز وقطبة بن مالك بضم القاف وبالماء الموحدة وهو عمزياد

ذا الملمفة ولاهل الشام الحفة ولاهل تحدقرن المنازل ولاهل المن يلم) ويقال الملمالهمزة الاصلواليا بدلمنها \* وهذا الحديث وان أطلق فيدان معقات أهل المن يلم لكن المرازا مقاتتهامة خاصة فان نجد المين ميقات أهلهاميقات نجدا لجاز بدليل ان ميقات أهله قرن فاطلق المين وأريد بعضه وهوتهامة منه خاصة (هنّ )أى المواقيت (لاهلهن)أى أهل الله المذكورة (ولكل آت أتى علين) أى المواقيت (من غيرهم) بضمير جماعة المذكر بن ولايها من غيرهن بضمر جماعة المؤنثات (من اراد الحيو العمرة في كان دون ذلك )أى دون ماذكرا فق الاشارة هناأن تكون جعالتطابق المشارالم (فن حيث انشا) النسك أو نحوه (حتى الم مكة ) ينشئون النسك (من مكة ) برفع أهل على أن حتى ابتدائمة و بجرّه على أنها جارة في هذا (الله بالتنوين (ذات عرق) بكسر العين وسكون الراء آخره قاف ميقات (لاعل العراق) \* وبالنا قال (حدثني) الافراد (على بنمسلم) بضم الميم وسكون السين المهملة ابن سعيد الطوسي سكر بغداد (قال حدثنا عبدالله بنتمر) بضم النون وفتح الميم من راقال (حدثنا عسدالله) بما عبدابن عربن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عر) الخطاب (رضى الله عنه ما قال لماقتم هذان المصران) بضم فا وتم منساللم فعول وهذان نائب الفاعل والمصران البصرة والكوفة صفةله ولابى ذرعن الكشميني فتمهذين المصرين بفتمالا مبنياللفاعل وهذين المصرين بالنصب على حذف الفاعل أى لمافتح الله وكذا ثبت في روا بة آلى الم فى مستخرجه وجرم به عياض (ألواعر) رضى الله عنه (فقالوا با المرا لمؤمند أن رسول الله الله عليه وسلم حدلاهل تحدقر ناوهو جور) بفتح الجيم وسكون الواوغرا أى ماذل (عن طرف واناان اردناقر ناشق علينا قال) عمر (فانظروا حدوها) فتح الحاء المهملة وسكون الدال المعجة فأ الواوأى مايحاذيها (من طريقكم) ألى تسلكونها الى مكة من غيرمدل فاجعاده ميقا تا ( عَلَيْهِ عمر رضى الله عنه (ذات عرق)وهوالحبل الصغيروقيل العرق من الارض السيخة تنت الطرا وبينها وبين مكة اثنان وأربعون مسلابا جتهاده ويؤيده رواية الشافعي من طريق أبي السما قال لم يوقت رسول الله صدلي الله عليه وسلم لاهل المشرق شأ فاتحذ بحيال قرن ذات عرق انفي نعمروى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يسئل عن المهل فقال سمعت أحس رفع المديث الىرسول الله صلى الله علمه وسلم فذكر الحديث وفيه ومهل أهل العراق ذات الكن قال النووى فى شرحمسلم انه غير ثابت العدم جزمه مرفعه وأحب بأن قوله أحسمه معا أظنه والظن في اب الرواية يتنزل منزلة اليقين وليس ذلك فادحافي رفعه وايضاف لولم يصر جرفه لا يقينا ولاظنافه ومنزل منزلة المرفوع لان هـ ذالا يقال من قبـ ل الرأى وانما يؤخذ توقيفا الشارع لاسماوقد ضمه جابرالى المواقيت المنصوص عليها يقينانا تفاق وقدأخرجه أجمله رواية ابن لهيعة وابن ماجه من رواية ابراهيم نيزيد كلاهماعن أبي الزبير ولم يشكافي رفعه ووا فىحديث عائشة عندأبى داودوالنسائي باسناد صحيح كاقاله النووى أن رسول الله صلى الله وسلموقت لاهل العراق ذات عرق لكن الامام أحدكان يذكرعلي أفلح من حددهذا الحديثة فال ان عدى قدحة ثاعنه ثقات الناس وهو عندى صالح وأحاد يثدمستقعة كلها وتعم الذهبي وعال العراقي ان اسناده جيدوروي أحدو الدارقطني من حديث الجاحين ارطافنا عرو بنشعب عن أيه عن جدّه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وف وقاللاه لاالعراق ذات عرق فهذه الاحاديث وانكان في كل منها ضعف فمجموعها لا يقصرنا درجة الاحتماحيه وأماما أخرجه أبود اودوالترمذيءن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسا وقتلاهل المشرق العقيق فقدتفر دبه يزيد منأبي زيادوهوضعيف باتفاق المحدثين وانكا

الذي صلى الله عليه وسدلم يقرأ في الفعر والنعل اسقات اهاطلع نصد \* وحدثنا محدين شارحدثنا محد النحعقر فالحدثناشعمةعن زياد ابنعلاقة عنعمالهصلي معالني صلى الله علمه وسلم الصبح فقرأفي أقراركمة والنخل اسقات لهاطلع نضيدوريماقال ف يحدثناأبو بكربن أبى شيبة حدثنا حسين سعلى عن زائدة فالحدثناهمالان حرب عن جار س مرة ان الذي صلى الله عليه وسلم كان بقرأ في الفعريق والقرآن الجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا وحدثناأ بو بكر سأبي شيبة ومجدبن رافع واللفظ لابن رافع فالاحدثنايحي بنآدم حسدثنا زهبرعن ماك بنحرب فالسألت جابر بن مرةعن صلاة الذي صلى الله عليه وسلم فقال كأن محقف الصلاة ولايصالي صالاة هولاء قال وأنمأني أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفعر بقوالةرآن انجيدونحوها يوحدثنا مجدىنمشى حدثناعمدالرجنين مهدى حدثناشعبة عن سمال عن جارين مرة قال كان الني صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل اذا بغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصيم أطول من ذلك \* وحدثنا أبو بكرين أبى شيبة حدثنا أبوداود الطيالسي عن شعبة عن مال عن جارس مرةان الني صلى الله عليه وسلم كان بقرأفي الطهر بسبم اسم ريك ألاعلى وفى الصبح بأطول من ذلك وحدثنا أبو بكرس أى شدة حدثناريدينهرونءنالتميءن أبى المنهال عن أبي برزة ان رسول الله (وقوله عزوج ملوالفال اسقات)

أى طويلات (قوله تعالى لهاطلع نضيد) قال اهل اللغة والمفسرون معناه منضود تراكب بعضه فوق بعض قال اب قتيبة

عنأبي المنهال عن أبي برزة الاسلى قال كانرسول الله صلى الله علمه وسارية رأفي الفحرما بين الستين الى المائة آية وحدثنا يحيى نحى قال قرأت على مالك عن النشهاب عن عسدالله شءدالله عنان عياس فاللانأم الفضل بنت الحرث معتم وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت ما نى لقىدد كرتنى مقراءتك هده السورة انهالا تحرماسمعت رسول اللهصلي الله علمه وسلم يقرأبهافي المغرب وحدثناه أنوبكر سألى شسة وعروالنافد فالاحدثناسفيان ح وحدثني حرملة سيعيى أخبرناابن وها قال أخبرني بوذس وحدثنا الحقين الراهم وعددين حمد قالا حدثناعبدالرزاق أخبرنامعمرح وحدثنا عروالناقدحدثنا يعقوب ابنابراهم بنسعد حدثنا أبيعن صالح کاھےم عن الزھرى بھدذا الاستنادوزادفى حديث صالحثم ماصلي دهدحتى قبضه الله عزوجل \* وحدثنا يحين عين قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير سنسطع عن أسه فالسمعت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقرآ بالطورفي المغرب «وحدثنا أبو بكر أن أى شدة وزهمر بن حرب قالا حدثناسفيان ح وحدثى ومله ان يحيى أخـــ برنا ابن وهب قال أخبرى بونسح وحدثنااسعقين ابراهم موعدين حدد قالاأخرنا عبدالرزاق أخبرنامعمر كلهمعن الزهرى بهذاالاسنادمثله

هذاقدل ان نشق فادا انشق کامه وتفرق فلدس هو بعددلك نضد (قوله عن أبي المنهال عن أبي برزة) سم أبي المنهال سيارين سلامة الرياحي وأبو برزة نضلة بن عسدة الاسلى

فظه فقد مصمم مينه وبن بقية الاحاديث في التوقيت من ذات عرق مان ذات عرق مدقات ليحاب والعقيق ممقات الاستحباب فالاحرام منهأ فضرل وأحوط لانهأ بعدمن ذات عرق انجاوزه وأحرم منذات عرق جاز وبأنذات ءرق ميقات لبعض أهل العراق والعقيق ميقات مضهمو يؤيده حديث الطبراني في الكبيرة نأنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل مدائن المقسق ولاهل المصرة فمات عرق الحديث وفسه أبوظلال هلال من ريدوثقمه انحيان ضعفه الجهوروالعقيق وادفوق ذات عرق سنهو بن مكة مرحلتان ﴿ هَذَا ﴿ رَبُّكِ } بالسُّوين برترجة فهو بمنزلة الفصل من سابقه ووجه المناسسة منه مادلالة الحديث الاتتى ان شاءالله الى على استحماب صد لاقر كعمين عند ارادة الاحرام من الميقات ولابي الوقت كارأيد مف ض الاصول المعتمدة ما بالصلاة بذي الحليفة و بالسند قال (حدثنا عبد الله ب يوسف) لسِّسي قال (اخبرنامالك) الامام (عن نافع) مولى ابن عمر زعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نرسول اللهصلى الله عليه وسلم أناخ) مخاصيمه مة أى أبرك راحلته (بالبطحاء بذى الحليفة) زلءنها (فصلى بها) في ذهابه ركعتي الاحرام أوالعصر ركعته أوفي الرجوع لحديث ان عمر الى بعدوا ذارجع صلى بذى الحليقة ولاما نعمن أنه كان يفعل ذلك ذها باوابابا (وكان عبد الله ن عروضي الله عنهما يفعل ذلك المذكورمن الصلاة ﴿ (باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم المطريق الشيحرة) « وبالسند قال (حدثنا ابر اهيم من المنذر) القرشي الحزامي المدني قال (حدثناً أسن عياض) المدنى (عن عسد الله) مصفير عبدان عرائعمرى (عن نافع عن عبد الله بنعررضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله علمه وسلم كان يحرج) من المدينة (من طريق أهرف التي عند مسجد ذي الحلمة ويدخل الى المدينة (من طريق المعرس) بالمهملات إلامشددةمفةوحةموضعنزول المسافرآخر الليلأومطلقاوهوأسفل منصحددي الحليفة اوأقرب الى المدينة منها (وان رسول الله صلى الله علمه وسلم كان اذا خرج الى مكة يصلى) بالفظ لنارع ولايي ذرصلي (في مسجد الشعرة واذارجع) من مكة (صلى بذي الحليفة ببطن الوادي يان بذي الحليفة (حتى يصم) ثم يتوجه الى المدينة لئلا يفعاً الناس أهاليهم ليلا ﴿ (ماب قول لى صلى الله علمه وسلم العقيق و ادممارك كرفع مبارك صفة لواد وهو خبر العقمق ، وبالسند قال حدثنا الحيدى) بضم الحاء المهملة وفتح الميم أبو بكر من عبد الله بن الزبير قال (حدثنا الوليد) بن سلم (وبشرّبنبكر) بكسرالموحــدةوسكون الشينوبكر بفتح الموحــدةوسكون المكاف النَّيْسَى) بكسرالمثناة القوقية والنون المشددة وكسرالمه حلة نسبة الى تندس بلدة المروفة بعيرة تندس شرقي مصر (قالاحد شاالاوزاعي) عبد الرحن بن عرو (قال حدثي) الفراد (يهي) بن أبي كثير (قال حدثن) بالافراد أيضا (عكرمة) مولى ابن عماس (المهمم باعباس رضى الله عنهدما يقول انه سمع عرى من الخطاب (رضى الله عند مقول معترسول للمصلى الله عليه وسلم) حال كونه (توادى العقيق) أى فيه وهو بقرب البقيع بينه و بين الدينة أربعة أميال (يقول اتاني الليلة آتمن ريي) هو جيريل (فقال صل في هذا الوادي المارك أىوادى العقيق لكر ليسهدا من قوله عليمه الصلاة والسلام حتى بطابق البجسة بلحكاه عن قول الاتتى الذى أتاه وقدر وى استعدى من طريق يعقو ب سن ابراهسيم لاهرىءن هشام وعروةعن أبه عنعائشه مرفوعا تخيموا بالعقيق فانهممارك فكائن المؤلف اللاله همذا وقوله تخدموا بانداء المجمة والمثناة التعتمة أهربا أتخديم أى النزول هناك ليكن حكى الالجوزى في الموضوعات أنه تصيف وأن الصواب بالمثناة الفوقية من الخاتم وقد وقع في حديث

الله عدائناء مبدالله بن معاذ العنبرى حدثنا أبي (٤٠١) حدثنا شعبة عن عدى قال سُمعت البرام يحذث عن النبي صلى الله عليه وسلم الله

عمر تحتم والالعقيق فان حبريل أتاني بهمن الجنة الحديث وهوضعيف قاله الحافظ بزع (وقل عمرة في حجمة) بنصب عمرة لاني ذرعلي ---اية اللفظ أي قل جعلتها عمرة فاله في اللا كالتنقيم وتعقبه في المصابيح فقال اذا كان هـذا هو التقدير فعمرة منصوب بجعل والكلام بأرأ محكى بالقول لاشئ من أجزا تهمن حيث هو جزء ولعاد يشيرالى أن فعل القول قد يعمل في الله الذي يرادبه مجرداللفظ نحوقلت زيداوهي مسئلة خلاف آيكن فرض المسئلة حيث لايرادملر اللفظ وانممايرادبه مجرداللفظ وههناليس المرادهذاوانما المرادجعاها عرة كمااعترف بهفالمكا متسلطةعلى مجموع الجلة كاقررناها نتهي ولغبرأي ذرعرة بالرفع خبرمبتدا محذوف أي قلهم عرة في حجة وهو ينبيداً نه عليه الصلاة والسلام كان قارنا أو يكون أحرباً نيقول ذلك لاصا ليعلهم مشروعية القران \* وهــذاالحديث أخرجــه ايضا المؤلف في المزارعة والاعتصام داودفى الحروكذا ابن ماجه \* و به قال (حدثنا محمد بن أى بكر) المقدى قال (حدثنا فضل سلمان) ضم الفا والسين فيهـ ما الغبري قال (حدثنا موسى بن عقبةً) الاسدى (قالحدث بالافراد(سالم بن عمدالله) بن عرب الخطاب (عن المدرضي الله عنه عن الذي صلى الله عليه وس الْهُ رَوْيَ) بِتَقِدِيمُ الراء المُعْمُومة على الهِمْزَةُ المُكَسُورة أَيْ رآه غيره لِكُنْ فَي نُسخت من فرر اليونينية رؤى بتشديداا همزة المكسورة بلرأيته كذلك فيهاولاني ذرأري بتأخيرالراء مكسو وضم الهدمزة أى في المنام (وهومعرس) بكسر الراءعلي لفظ اسم الفاعل من التعريس والم حالية كداللحموى والمستملي وفيروا يةالكشميهي وهوفي معرس بزيادة في وفتح الراءلانها. مكان(بذى الحليفة بطن الوادى) أى وادى العقيق كادل عليه حديث اب عرالسابق (قيل علمه الصلاة والسلام (الله ببطها مماركة) قال موسى بن عقبة (وقد أناخ شاسالم يتوخى بالمار يضم المروبانلاء المجمة فيهماأى يقصد المرك (الذى كان عبدالله) بن عمر (ينيخ) فيدرا حلته ا كونه (يتحرى) الحاء المهملة وتشديد الراء يقصد (معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم) بفغ معرس لانه اسم مكان (وهو أسفل) بالرفع خيروهو كذافي فرعن للمو بينية كهي الكن فالل اللامع كالكواكب الرواية بالنصب وكذارأ بتمه في بعض الاصول المعتمدة وهوظا هركالم المارى (من المستعد الذي) كان هذاك في ذلك الزمان (سطن الوادي بينهم) أي بين المعرسين الم الراءكذاللحموى والمكشميني وللمستقلي والمكشميني أيضا سنه أي بن المعرس (وبس الطرية خبرنان (وسط) بفتح السين أى متوسط بين بطن الوادى و بين الطريق خبرنالث أوبدل ولابا وسطابا انصب أى حال كونه متوسطا (من ذلك) وأتى بقوله وسطابعد قوله بين وان كان سعادما لىدىن انەفى حاق الوسىط مىن غىرقرب لاحد دالجائسىن 🐞 (ىلىغسىل آلحلوق تلاث مرائع الثيآب) بفتح الخاوضم اللام مخففة وآخره قاف ضرب من الطمب يعمل فيه زعفران \* وبالله قال (قال الوعاصم) النحمالة من مخلدالنسل كذا أورده بصيغة التعليق وبهجزم الاحماء وأبونعه وقيل انه وقع فى نسخة أو رواية حدثنا أبوعاصم قال (آخبرنا ابن جريم) عبد المالة (اخبرني) بالافراد (عطاء) هوابن أبي رباح (انصفوان بنيعلى اخبرمان) أباد (يعلى) بنا التميى المعروف بابن منعة بضم المم وسكون النون وفتح التحسة وهي أمه وقبل جدته ( قال الم ابن الخطاب (رضى الله عنه ارنى الذي صلى الله علمه وسلم حمن وحى المه قال فبديم االذي صلى على وسلما المعرانة) بكسر الجيم واسكان العين وتحقيف الراء كاضبطه جاعة من اللغوا ومحقني الحدثين ومنهممن ضبطه بكسرالعبن وتشمديدالرا وعايه أكثرالحدثين فالصام المطالع أكثرالحة ثين يشددونها وأهل الادب يخطئونهمو يحففه ونها وكلاه ماصواب رسا

فى سنوفصلى العشاء الا تخرة فقرأ في احدى الركعتين والتين والزيتون » وحدثناقتيمة بن سعمد حدثنا ليثعن يحيى وهوابن سعمدعن عدى بن ثابت عن المراس عارب انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون \*وحدثنا مجدن عبدالله نعمر حدثناأبى حدثنامسعرعن عدىن عابت قال معت المراء سعارب قال معت الذي صلى الله عليه وسلم قرأفى العشاءاللم من والزيتون فيا سمعتأحداأحسن صوتامنه \* حدثنا مجدى عماد حدثنا سفمان عن عروعن جارقال كان معاذيصلي مع الذي صلى الله علمه وسلم ثم يأتي فيؤم تومه فصلي ليلة مع الني صلي الله عليه وسلم العشام ثم أفى قومه فأمهم فافتتح بسورة القرة فانحرف رجل فسلم تمصلي وحده وانصرف فقالوالها نافقت بافلان قال لاوالله ولاتن رسول الله صلى الله علمه وسلمفلا خبرنه فأنى رسول اللهصلي اللهعليه وسلم

»(باب القراءة في العشاء)»

(فيدو حديث البرائ عارب أن معاذارضي الله عنه كان يصلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أي في في قومه فصلى ليله مع النبي صلى الله عالية مع النبي صلى الله فأمه سم فافتت بسورة المقرق وحده فا فحرف رجل فسلم غرصلى وحده في هدذا الحديث حواز صلاة المفترض خلف المستفل لان معاذا كان يصلى الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقط فرضه غم صلى الله عليه وسلم في سقط فرضه غم

يصلى مرة ثانية بقومه هي له تطوع والهم فريضة وقدجا عكد امصرحابه في غيرمسلم وهذا جا ترعند الشافعي رجه الله تعالى





وآخر بن ولم يجزور معة ومالك وأبو حندفةرضي الله عنهم والكوفيون وتأولوا حديث معاذرضي اللهعنه على أنه كان يصلى مع الذي صلى الله عليه وسلم تنفلا ومنهم من تأوله على اله لإيعاريه الذي صلى الله علمه وسارومنهم من قال حديث معاذ كان في أول الامر ثم نسخ وكل هذه التأويلات دعاوى لاأصل لها فلا سرك ظاهر الحدديث بهاواستدل أصحابنا وغبرهم بهذا الحديث على انه يحوز المأموم أن يقطع القددوة ويتم صلاته منفردا وأن لميخرج منها وفي هـ ذه المسئلة تـ لا ثة أوحــه لاسحابناأ صحهاانه يعوزله ذرواغير عذروالثاني لايجوزمطاقاوالثالث بحوزاعذر ولابحو زاغره وعلى هذا العذرهوما يسقطنه عنه الجاعية المداويعذرفي التخلف عنهابسيه وتطويل القراءة عذرعلي الاصح القصةمعاذرضي اللهعنيه وهدا الاستدلال ضعيف لانهايس في الحديث الهفارقه وبى على صلاته بل في الرواية الاولى انه سلم وقطع الصلاةمن أصلها ثماستأنفها وهد ذالادليل فيه للمستله المذكورة وانما دل على جوازقطع الصلاة وابطالهالعذر واللهأعلم (قوله فافتتح بسورة المقرة) فدمه جوازقول سورة البقرة وسورة النساء وسورةالمائدة وتحوها ومنعه بعض السلف وزعماله لايقال الاالسورة التي بذكرفيها البقرة ونحوهدذا وهذاخطأصر يحوالصوابجوازه فقد ثبت ذلك في الصمير في أحاديث كثبرةمن كالامرسول الله صلى الله عليه وسلم وكالرم العمامة والتابعين وغبرهم ويقال سورة بلاهمر (12) قسطلاني (ثالث) وبالهمزلغتان ذكرهما النقتمية وغيره وترك الهمزة هناهو المشهور الذي جاءبه القرآن العزيز ويقال

المالمالة والسلام (تفرمن أصحابه) جماعة منهم والواوللحال وكان ذلك في سنة ثمان وجواب إقوله (جاءهرجل)قال الحافظ بنجرلمأعرف اسمه ليكن ذكرابن فتحون في الذيل عن تفسمر رطوشي أناسم معطاء بنمنية قال ابن فتحون فان ثبت ذلك فهو أخو يملي الراوي (فقال بول الله كيف ترى في رجل أحرم بعد مرة وهومتضم ) بالضادوا لحاء المجمتين أى متلطي من فسكت الذي صلى الله علمه وسلم ساعة فحاء الوحى فاشار عمر رضى الله عنه الى يعلى فيا وعلى رسول اللهصلي الله علمه وسلم توب قد اطلبه ) يضم الهمزة وكسر الظاء المحمة ممنسا فعول والنائب عن الفاعل ضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم أى جعل الثوب له كالظلة يظلبه زَفَّادَخُل) يعلى (رأسة) ليراه عليه الصلاة والسلام حال نز ول الوحي وهو مجمول على أن ويعلى عاسا أنهصلي الله عليه وسدلم لايكره الاطلاع علمه في ذلك الوقت لان فيه تقو بة الايمان اهدة حال الوحى المكريم (فاذارسول الله صلى الله عليه وسلم محرّ الوجه وهو يغط) بغير معجة مورة وطاءمهم لةمشدة من الغطيط وهوصوت النفس التردّد من النائم من شدة ثقل الوحي سرىءنه) عليه الصلاةوالسلام يسننمهملة مضمومة وراممشددة أى كشفعنه شيأ فشيأ وى بخافىف الراء أى كشف عنده ما يغشاه من ثقل الوحى يقال سروت الثوب وسريته نزعته تندماً كثرلافادة التدريج (فقال إين الذي سأل عن العمرة فأتى رحل فقال) علمه الصلاة سلام (اغسل الطيب الذي بك ثلاث من ات) استدل به على منع استدامة الطيب بعد الاحرام ربغسلأ ثرممن الثوب والبدن احموم قوله اغسل الطسب الذى مكوهوقول مالك ومحمد من سن وأجاب الجهور بأن قصة يعلى كانت مالجعرانة سنة ثمان بلاخلاف كامروقد ثبت عن شةأنهاطينته صلى الله عليه وسلم سدهافي حجة الوداع سنة عشر بلاخلاف وانمايؤ خلذ تُرفُالا تَحرمن الامر والظاهر أن العامل في ثلاث من ات أقرب الفعلين المه وهواغسل لممه فيكون قوله ثلاث مرات من جله مقول النبي صلى الله عليمه وسلم وهولص في تمرر السارو يحتمل أن يكون العامل فمه قال أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات اغسل للبافلا يكون فيه تنصيص على أحره بثلاث غسلات اذامس في قوله اغسل الطيب تصريح تسلات الثلاث لاحتمال كون المأمور بهغسلة واحدة لكنه أكدفي شأنم اوعلى الاول فهمه والسرفانه قال في الحديث ما يدل على أن المعتبر في هذا الساب ذهاب الحرم الظاهولا الاثر كلمةلانالصماغ لابزول لونه ولارائحته مالكلمة بثلاث مرات فعلى هذامن غسل الدم من ثوبه لضره بقا طبعه انتهى لكن لوكان في الحديث مايدل على أن الخلوق كان في النوب أمكن أفلهولكن ظاهرهأن الخسلوق كان في بدنه لاني ثمايه لقوله وهومتضيخ بطيب واذا كان الخسلوق البدنأمكن أنتز ولرائحته ولونه بالكلمة بغسله ثلاثمرات لأنعلوق الطمب البدن تقسن علوقه بالثوب قاله في المصابيم (والزع عنك الحبية واصنع في عمر آل كانصنع في حمل) الكشميني ماتصنع فى حجك باسقاط كآف كاوتا حجتك وفيه دلالة على أنه كان يعرف أعمال المجفبل ذلك وعندمسلم والنسائي من طريق سفان عن عرو بندينار عن عطاء في هذا الجديث الماكنت صانعافي حيك قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق فقال ماكنت النافيحك فاصنعه في عمرتك أي فلماظن أن العمرة ليست كالحبح قال له انها كالحبح في ذلك للسينأن المأمور به في قوله اصنع الغسل والنزع قال ابن جريج (فلت لعطا واراد) عليه الصلاة المر (الانقاعدينا مره)عليه الصلاة والسلام (ان يغسل ثلاث مرات قال نعي) أواد الانقاء الواؤيدالاحتمال الاول وهبوأن يكون ثلاث مرات معمولا لاغسل وأنه من كلام النبي

صلى الله عليه وسلم على معاد فقال بامعاد أفتان (١٠٦) أنت اقرأ بكذا واقرأ بكذا قال سفيان فقلت لعمروان أباالز بيرحد ثناعن

صلى الله عليه وسلم وقال الاسماء يلي لدس في الخبر أن الخاوق كان على الثوب كافي الترجة فيه أنالرجل كان متضمغاولا يقال لمن طيب نوبهأ وصبغه به متضيخ وقوله صلى الله عليه اغسدل الطيب الذي بك يبن أن الطيب لم يكن في ثويه ولو كان على الحسة لكان في نزعها منجهة الاحراما نتهى بعنى فليس بين الحديث والترجة مطابقة وأحيب بأن المؤلف علىعادته أن يشمر الى ماوقع في يعض طرق الحديث الذي يورده وقد أو رده في محرمات الا منوجهآخر بلفظ عليه قمصفيمه أثرصفرة والخلوق فيالعادة انمايكون في الثوب ولاي الطيالسي فىمسنده عنشعبةعن قتادة عن عطا وأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاعليا عليها أثرخلوق ولمسلم مثله من طريق رباح بن أى معروف عن عطاء ﴿ ورواة حديثُ مكيون الاشيخ المؤلف عاصم النبيل فبصرى وفي سنده انقطاع الاان كان صفوان حضرم يعلى وعمر فيكون متصلا لانه قال ان يعلى ولم يقل ان يعلى أخبره أنه قال لعـمر \* وأخرج فىفضائلاالفرآن والمغازى ومسامق الحيج وكذاأ بودا ودوالترمذى والنسائي ﴿ رَبَّابَ )اسنا استعمال (الطيب عندالاحرام) في المدن والثوب ولولذسا و (وما بليس) الشعص (أذار يحرم ويترجل) بتشديدالجيم والرفع عطفاعلى قوله ومايليس وبالنصب بأن مقدرة وهوالا اليونينية لاغيركة وله ﴿ وابس عباءة وتقرّعيني ﴿ أَي ويسرِّح شعره بالشط (ويدُّهنَ) الها ومعتشد يدالدال من الافتحال معطوف على سابقه أي بطلى بالدهن (وقال ابناء رضى الله عنهماً) فيما وصله سعيد بن مذصور (يشم الحوم الريحان) بفتح شين يشم على الذ وحكى ضمهاوروى الدارقطنيء غدسندصيم المحرميشم الريحان ويدخل الحامو ينزعهم ويفةأالقرحةوانانكسرظفرهأماط عنهالاذي ومذهبالشافعيةأنه يحرمشمال الفارسي وهوالضمران بفتح المعجمة وضم المم بالقياس على تحريم شم الطيب للمعرم لانه الغرض منمرا تحته الطيبة وكرهه مالك وألحنفية ويوقف أحد وقال أيضارضي اللهءنيا وصلهاس أبي شيبة (و ينظر في المرآة) بكسر الميم وسكون الراءبورن مفعال ونقل / عن القاسم بن محدوقال اس عباس أيضا بماوصله ابن أى شيمة (ويتداوى بما يأكل والسمن) بالجرفيهماوصح عليه ابن مالك بدلامن الموصول المحرو ريالها وبالنصب قال الزرك وغيره انه المشم وروليس المعنى عليه فان الذى يأكل هو الاكل لاالمأكول انتهى قال في ال لملايجوزعلى النصبأن يكون بدلامن العبائد الى ماالموصولة أي عباياً كله الزيت والسما يأكله حينتذهوا لمأكول لاالاكل ثم قال فأن قلت بلزم علمه حذف المدل منه وأجاب قدقيل بهفى قوله تعالى ولاتقولوا لماتصف أاسنتكم الكذب هدنا حلال فقال قوم ان الك بدل من منعول تصف المحذوف أى لما تصفه وقد للبه أيضا في قوله تعمالي كما أرسلنا فيكم منكمأى كمأأرسلناه ورسولابدل من المضمرا لمحـــذوف قال والزركشى رجـــه الله ظن أنالا مذهول أكل فقال ان الذي يأكل الزيت مثلاعمارة عن الاسكل لاالمأ كول والمطاوب هوم النداوي بالمأكول فلايتاً في المعنى المرادوقد استمان الدُّتاً تيمه عاقلناه اه (وقال عطا) )هوا رياح ماوصله ابن أبي شيمة (يتختم)أى يلبس الخاتم (ويلبس الهميان) بكر سوالها وسكول قال القزاز فارسى معرب يشمه تكة السراويل تجعل فمه الدراهم ويشدعلي الوسط (وطأنا غمررضي الله عنهماً) مماوصله الامام الشافعي من طريق طاوس (وهو محرم)الواوللعال (وفله بفتح الحا المهملة والزاى أى شد (على بطنه بشوب ولم ترعائشة رضى الله عنها) في اوصله منصور (بالتمان بأسا) بضم المثناة الفوقية وتشديد الموحدة مراويل قصير يسترالعورة الله يلبسه الملاحون ونحوهم (للذين يرحلون) بضم أوله وفتح الراءوتشديدا لما المهملة المكر

قال اقرأ والشمس وضعاها والضهي والليل ادايغشي وسمع اسمريك الاعلىفقال عرونحوهذا \*وحدثنا قتيبة بنسعيد حدثناليث حوحدثنا ابنرع أخبرناليث عن أى الزبر عن جابرانه قال صلى معادن حل الانصاري لاصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجلمنافصلي فاخسرمعاذعنسه فقال انهمنافق فالابلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله علمه وسلم فأخبره ما قال معاد فقال له الذي صلى الله عليهوسلمأتر يدأن تكون فتانا بامعاذ اذا أيمت الناس فاقرأ بالشمس وضعاها وسبع اسمربك الاعلى واقرأ باسم ربك والليل فاذا بغشى \*وحددثنايحين يحدى أخبرناهشم عن منصورعن عرو ابندينارعن جابرس عسداللهان معاذبن جبل كان يصلي معرسول اللهصلي اللهءلميه وسلم عشاءالا خرة ثميرجع الى قومه فيصلى بهم تلك

قرأت السورة وقدرأت بالسورة وافتحت بها (قوله انا أصحاب فواضع) هى الابلالتي يستق عليها جعناضع وأرادانا أصحاب علوتعب فلانستطيع تطويل الصلاة (قوله صلى الله عليه عن الدين وصاد عنه فقيمه الانكار وها غير محرم وفيسه حواز على من ارتكب ماينهى عنه وان على من ارتكب ماينهى عنه وان الا كنفاء في الدين والسلام وفيه الا كنفاء في الدين والسلام وفيه على اطالتها اذا لم يرض المأمومون على اطالتها اذا لم يرض المأمومون مع النبي صابح الته على الما النبي صلى الله عليه والم عشاء الا تروي في الله عليه وسلم عشاء الله تروي في الله عليه وسلم عشاء الا تروي في الله عليه وسلم عشاء الا تروي في الله عليه وسلم عشاء الله تروي في تروي في الله تروي في ت

الاتخرة) فيسمجواز قول عشا الاحرة وقد دسيق قريبا بانه وقول الاسمعي بانكاره وابطال قوله والله أعسلم

الناقتيبة بنسعيدوأ بوالربيع الزهراني قال أبوالربيع حدثنا حادبن زيدحدثنا (٧٠١) أيوب غن عمرو بن دينارعن جابر بن عبدالله

فال كان معاد يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم بأتى مسجد قومه فيصلى برم اخبرنا عين يحي أخبرنا هشم عن اسمعيل سأبي خالدعن قيس عن أبي مسعود الانصاري فالجائرجل الىرسول اللهصلي الله علمه وسلم فقال الى لا تأخرعن صلاة الصبح منأجل فلانعا يطيل ما

(قوله حدثناقتديةن سيعيد وأبوالر مدع الزهراني فالأبوالرسع حدثنا جادب زيد عن أبوب عن عرو بنديشارعن جابر رضي الله عنمه) قال أنومسعود الدمشقي قتسة بقول في حديث معن حماد عنعرو ولميذكرفيه مأبوبوكان سعى لسلم انسسه وكاته أهمله لكونهجع لالرواية مسوقةعن أبى الربدع وحده والله أعلم «(باب أمر الأعة بتعقيف الصلاة

في تمام)\*

(فيهقوله صلى الله عليه وسلم اذاأم أحدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغروالكيروالصعيف والمربض واداصلي وحده فليصل كفشاء وفيروابة وذاالحاجة) معيى أحاديث الماب طاهر وهو الامر للامام بتخفيف الصلاة بحست لايخل بسنتها ومقاصدها وانهاد اصلى لنفسه طول ماشاه في الاركان التي تحتمل التطويلوهي القمام والركوع والسحود والتشهددون الاعتدال والحلوس بن السحدتين والله أعلم (قوله اني لأتأخر عن صلاة الصبيح من أجل فلان،ابطيل بنا)فيه جوازالتأخر مسلاة الجاعة اذاع إمن عادة الامام النطويل المكتروف مجوازذ كرالانسان بهذاونحوه في معرض الشكوى والاستفتاء

لمنية رحاو ن بفتح اليا والحاء والراما كنة قال الحوهري رحات البعيراً رحله بفتح أوله رواستشه دالمخاري في التفسير بقول الشاعر \* اداما قت أرحلها بليل \* قال في الفتح هذافوهم ونضبطه هنابتشديدا لحاءاله ملة وكسرها والمعني يشدون (هودجها) بفتح والدال المهملة والجيم والواوسا كنةمركب من مراكب النسا وهـــذا كأنه رأىعائشــة فالجهورعلي أنهلافرق بن التسان والسراو يل في منعه مالمحرم وقد سدقط للذين يرحلون جهافي رواية ابن عساكر \* و بالسند قال المؤلف (حدثنا محدين يوسف) الفريابي قال الناسفيان) الثورى (عن منصور) هوابن المعتمر (عن سعيد بن جبر فال كان اب عررضي مهمايدهن بالزيت) عند الاحرام أى الذى هوغير مطيب كاأخرجه الترمذي من وجه آخر لرفوعا فالمنصور (فذكرته)أى امتناع ابن عرمن الطيب عند الاحرام (لابراهيم) النخعي لمانصنع بقوله) أى بقول اسعر حيث ثنت ما ينافيه من فعل رسول الله صلى الله علمه وسلم في) بالافراد (الاسود) بن ريد (عن عائشة رضى الله عنها قالت كأني أنظر الى وسص الطمب ارقرسول الله صلى الله علمه وسلم وهو يحرم الواوللعال والمفارق جعمة رق وهووسط ب وجعها تعميما لجوانب الرأس التي يفرق فيها والوسص بفتم الواووكسر الموحدة آخره صاد لةأىبريقأ ثره لكن قال الا-ماء بي الوسص ريادة على البريق والمراديه التلا لوَّقال وهو على وجودعين ماقيمة لاالرج فقط وأشارت بقواها كأنى أظرالى قوة تحققها الذلك بحيث لكارة استحضارها له كأنها ناظرة اليه ﴿ وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبودا ودو النسائي في وبه قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) المندسي قال (اخبر نامالله ) الامام (عن عبد الرحن بن م عن ابيه ) القامم بن محدبن أبي بكر الصديق الذي المدنى رضى الله عنهم (عن عائشة رضى عنهازو جالنبي صلى الله علمه وسلم فالت كنت أطيب رسول الله صلى الله علمه وسلم لاحرامة) إحلام امه (حن يحرم) أي تبل أن يحرم كاهولفظ رواية مسلمو الترمذي لانه لا يمكن أن الاحرام هنافعل الاحرام فأن التطمب بالاحرام متنع بلاشت وانما المراد ارادة الاحرام وقد الخذائر وابة النسائي حنأرادالاحرام وحقمقة قولها كنت أطمب تطييب بدنه ولايتناول الطميب شمابه وقددل على اختصاصه مسدنه الرواية الاخرى التي فيها كنت أجدوس بفرأسه ولحيته وقداتفق أصحان الشافعية على أفه لايستحب تطيب الثياب عندارادة واموشذا المتولى فحكى قولاياستعمايه نعرفى جوازه خلاف والاصح الحواز فالونزعه ثمامسه فني وبالفدية وجهان صحيح البغوى وغيره الوجوب (ولحلة) أى تحاله من مخطورات الاحرام بعد بى يحلق (قبل ان يطوف بالبيت) طواف الافاضة واستفدمن قولها كنت أطمب ان كان تفى التكرارلان ذلك لم يقعمنها الاحرة واحدة في حجة الوداع وعورض أن المدعى تكراره انماهو النطيب لاالاحرام ولامانع من أن يتكرر القطيب للاحرام مع كون الاحرام مرة المنولا يخفى مافعه واستفدد منه أيضا استحماب التطبيء غدد الاحرام وحواز استدامته الاحرام وأنه لايضر بقاطونه ورائحته وانما يحرما بتداؤه في الاحرام وهوقول الجهور وعن الجرم اكن لافدية وقال محدبن الحسن يكره أن يتطيب قبل الاحرام بماتيق عينه بعده صاب التطمب أيضا بعد المعلل الاول قب ل الطواف في (بأب من اهل ) حال كونه (ملد آ) والسهيضم الميم وفتح اللام وتشديدا لموحدة مفشوحة ومكسورة فى الفرع وأصله \* و بالسند إحدثنا اصبغ) بفتح الهمزة وسكون الصادالمهملة وفتح الموحدة آخره عن معمة ابن الفرج الخبرنابنوهب عبدالله (عن يوذس) بنيزيدالايلي (عن ابن شهاب) الزهري (عن سالم

هَاراً بِتَ النبي صلى الله عليه وسلم غضب في (١٠٨) موعظة قط أشدَّ مماغضب يومنذ فقال يا أيم الناس ان منكم منفرين فل

عناسه)عبدالله بنعرب الخطاب (رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسا أى رفع صوته التلسة حال كونه (ملسداً) شعر رأسه بعدوا لصمغ لمنضم الشعرو يلتصق يبعض أحترازاعن تمعطه وتقدماه وانما يفعل ذلك من يطول مكثه في الأحرام واستفسل استحماب الملبيد وقدنص عليم الشافعي \* وهدا الحديث أخرجه المحارى أيضاف ال وكذامسلم وأنوداودوالنسائي وابن ماجه ﴿ نَابِ الاهلال عند مسحد ذي الحليفة ) لم النسك من المدينة وبالسند قال (حدثنا على من عمد الله) المديني قال (حدثنا سفمان) نام قال (حدثناموري بزعقمة) بضم العين وسكون القاف قال (معتسالم بنعمد الله) بن عر سمعتاس عر) بن الحطاب (رضى الله عنهما) قال المؤلف (ح وحدثنا) بواو العطف (عبدا مسلمةً) بفتح المم واللام منهمامهمله ساكنة ابن قعنب الفعنى (عن مالك) امام الائمة موسى بنعقبة عنسالم بنعبد الله أنه مع اياه يقول ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندالمسحديه في مسحد ذى الحليفة) ولفظ متن روا ية سفيان الذى لم يذكره المؤلف هذه ال التى يكذبون فيهاعلى رسول اللهصلى الله علمه وسلموالله ماأهل رسول اللهصلى الله علمه وسل من عند مسحد ذي الحليفة أخرجه الجيدي في مسينده و كان ان عمر منكر على رواية ان عا الاتيةانشا الله تعالى بعديا بين بلفظ ركب راحلته حتى استوت على البيدا وأهل والبيلا كأقاله أيوعبيدالبكرى وغيره فوقعلى ذى الحليفة لمن صعدمن الوادى وسيأتى عنداله انشاءاتته تعالى بعدأ بوابمن طريق صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عرعال أهل الذي صل عليه وسلمحن استوت به راحلته فائمة فهذه ثلاث روايات ظاهرها التدافع لكن قدأونم ابن عباس فيماروا هابوداودوالحاكم من طريق سعيد بنجيبر قلت لابن عباس عبت لاختار أصحاب رسول الله صنى الله على موسلم في اهلاله فذكر الحديث وفيه فل اصلى عسيد ذي الح ركعتين أوجب من مجلسه فأهل الحيرحين فرغ منهما فسمع منه قوم فحفظوه ثمركب فلماسا بهراحلته أهلوأ درك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا الما حن استقلت به راحلته غمضي فلاعلاشرف الميداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدونا كلُّ واحدما وانحاكان أهلاله في مصلاً مواَّيم الله عُمَّ أهل منانيا و الله أوقد انفواها الامصارعلى جوازجم فلكواعما الخلاف فى الافضل \* وحديث الماب أخرجه مسلم في وكذاأ بوداودوالترمذي والنسائي ﴿ (باب مالا بلدس المحرم من الشماب) قال الن دقيق الع لفظ المحرم يتناول من أحرم بالحيج والعدمرة معاوا لاحرام الدخول في أحدد النسكين والنا بأعمالهما وقدكان شيخنا العلامة ابن عبدالسلام رحمالته يستشكل معرفة حقيقة الام ويحث فيمه كشراوا ذاقيل انه النهة اعترض علمه بأن النية شرط في الحير الذي الاحرام وشرط الشئ غديره ويعد ترضعلى أنه التلسية بأنه اليست بركن والاحر امركن هذاوكان على تعيين فعل شعلق به النهدة في الاشداء انتهى وأجيب بأن المحرم اسم فأعل من أحرمام ععنى دخل في الحرمة أى أدخل نفسه وصمرهام تلمسة بالسب المقتضى العرمة لانه دخا عبادة الحبج أوالعمرة أوهمامعا فرم علمه الانواع السبعة لدس الخيط والطبب ودهناا واللعبة وآزالة الشعروالظفر والجاع ومقدماته والصيد وقدعم من هذاأن النية فلل اشمولهاله ولغبره لانهاقصد فعل الشئ تقر ماالى الله تعالى فاركان الحبر مثلا الاحرام والوا والطواف والسعى والنية فعلكل من الاربعة تقريا الى انته تعالى بها وبهذا التقريريزول الا وكان الذي كان يحوم عليه هوماذكر والله أعلم \* و بالسيند قال (حدثنا عسد الله بناو السنسي قال (اخبرنامالك) الامام (عن نافع) مولى ابن عمر (عن عبداته بن عر) بنالله

النياس فلموجز فان من و راثه الكسر والضعمف وذا الحاجية \* وحددثناألو يكون أى شدة حدثناهشيم ووكيع خ وحدثنا اس عردد ثناأى حوحد ثنااس أى عرحد ثناسفمان كلهم عن اسمعمل فيهذا الاسناد بمثل حذيث هشيم \* حدثنا قتيبة نساعيد حدثنا المغيرة وهوابن عبدالرحن الحزامي ع أبي الزاد عن الاعرج عن أبي هر برة ان الني صلى الله علمه وسلم قال اذاأم أحدكم الناس فليخفف فانفيهم الصغبروالكيبروالضعيف والمريض فاذاصلي وحده فلمصل كيفشاء وحدثناان أي رافع حدثناعبدالرزاق حدثنامعهم عنهمامن منه قال هذاماحدثنا ألوهربرة عن مجدرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرأ حاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله علمه وسلماذاما قامأحدكم للناس فليخفف الصلاة فانفيهم الكبر وفيهم الضعيف واذا فاموحده فليطل صلاته ماشاء \* وحدثن مرملة بنعيى أخبرنا ابنوهب قال أخرنى يونسعن النشهاب قال أخبرني أبوسلة بعد الرحنانه مع أباهر برة بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاصلي أحدكم للناس فلحفف فان في الناس الضعيف والسيقيم وذاالحاجة \* وحدثناعددالملك سشعيس الليث قال-دين أى قال-دين الليث تنسعد قال حدثنى ونس عنابنشهاب فالحدثي أبو بكرين عبدالرجن الهسمع أباهر يرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله في ارأيت الذي صلى الله عليه

وسلمغض في موعظة قط أشد بماغضب يومند فقال يأيها الناس ان منكم منفرين الحديث في ما لغض لما يتكرمن أمورالدين الأ

عبرانه قال بدل السقيم الكبير \* حدثنا محدين عبدالله بن غير حدثنا أبي (١٠٩) حدثنا عروبن عثمان حدثنا موسى بن

طلحة قالحدثي عمان بأبي العاص النقني ان الذي صلى الله علمه موسلم قالله أمّ قومك قال فلت ارسول الله الى أجد في نفسي شـما قال ادنه فلسى بن بديه م وضع كفه في صدري بن ثديي غ قال تحوّل فوضعهافي ظهري بين كتفي ثم قال أم قومك فن أم قوما فليخذف فانفيهم الكبيروانفهم المريض وان فيهم الضعيف وان فهمذاالحاجة فأذاصلي أحدكم وحده فليصل كمفشاء \*وحدثنا محمد يزمنني والنبشار فالاحدثنا محدب حعفر حدثناشعبة عن عرو ان مرة قال معت سيعددن المسبب قالحدث عمان نأيي العاص قال آخر ماعهد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاأ محت قومافأخف عم الصلاة \*وحدثنا خلف نهشام وأبوالر يدع الزهراني فالاحدثنا حادب ريدعن عبد العزيز بنصهيب عن أنسأن النبي صــلى الله عليه وسلم كأن بو حربي الصلاة ويتم \* وحدثا يحيى يحبى وقنسة نسسمد فالمحيي أخرناو قال قتسة حدثنا أبوعوانة عن قتادة عنأنس انرسول الله صــلى الله عليه وسلم

والغضب فى الموعظة (قوله عن عثمان سأبي الهاص رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فالله أم قومك قال قلت بارسول الله انى أجدفى ففسى شدافقال ادنه فيلسنى بين يديه ثم وضع كفه في صدرى بين لدي ثم قال تحول فوض عهافى ظهرى بين كذفى ثم قال ام قومك طهرى بين كذفى ثم قال ام قومك على الله على المناسخة الماشية واصما وهوغ على علامة الحاشية واصما وهوغ عر

ى الله عنه مأأن رجلاً) قال الحافظ بن جرلم أقف على اسمه (قال بارسول الله ما بليس) الرجل رم) قارناأ ومفرداأ ومنتعا (من الثياب) وعند البيه في ان ذلك وقع والنبي صلى الله عليه وسلم بفمقدم مسجدالمدينة وقىحديث اسعباس عندالمؤاف فيأواخر الحيرأنه عليه الصلاة الم خطب ذلك في عرفات فيحمل على المدد (قال رسول الله صلى الله علمه وسلم) مجساله إبس القمص) بضم القاف والميم بالجعو يلبس بالرفع وهو الاشهر على المسبرعن حكم الله اذ حواب السؤال أوخسر بمعنى النهي ومالزم على النهي وكسر لالتقاء الساكنين فانقلت والوقع عمليجوزلبسه والجواب وقع عمالا يجوزف الككمة فممه أحمب ان الحواب بما وزلسه أحصروأ خصرتما يجوزفذكره أولى اذهوقليل ويفهم منهما يباح فتحصل المطابقة الجواب والسؤال بالمذهوم وقيل كان الالمق السؤال عن الذي لا يساح اذ الاماحة الاصل ولذا بذلك تنبيها للسائل على الالمق ويسمى مثل ذلك أساوب الحكم نحو يسألونك عن الاهلة هى مواقيت للناس الا يَه فأنهم سألوا عن حكمة اختـ لاف القـ مرحيث فالوامانال الهلال ودقمقا ثميز يدخ ينقص فاجابهمان الحكمة الظاهرة فى ذلالة أن تكون معالم للناس بوقتون أمورهم ومعالم للعبادات الموقتة تعرف بهاأ وقاتها وخصوصا الحيرفس فسادسؤالهم وهوأنه لانبغي أن يسألوا عماية فعهم في دينهم ولايسألوا عمالا حاجة لههم في السؤال عنه نع المطاءة مة بن السؤال والجواب على احدى الروايتين فقدرواه أبوعوا نَهْمَن طريق ابن جريج عن وبلفظ مايترك المحرموهي شاذةوالاختلاف فيهاعلى اسبحر يجلاعلى نافع ورواهسالمءنأ سيه أأحدوا بنخزعة وأبى عوانة في صحيحهما بلفظ ان رج للقال ما يجتنب المحرم من التياب وجه أحدعن ابن عيينة عن الزهري فقيال من قما يترك ومن قما يلس وأخرجه المؤلف في خرالج من طريق ابر أهم بن سعد عن الزهري بلفظ نافع فالاختلاف فيه على الزهري يشد عر ابعضهم رواه بالمعنى فاستقامت رواية نافع لعدم الاختلاف علمه فيهما وانتجه البحث المتقسدم الله في فتح البارى ولا بي ذرعن المستملي لا يلبس القميص بالا فراد (ولا العمامُ) جع عمامة عَبْدَالًا لانهاته جميع الرأس التغطيمة (ولاالسراو يلات) جمع سروال فارسي معرب سراوين بالنون اغة والشروال بالشين المجمة لغة ٣ (وَلَا ٱلْبَرَانُسُ) جع برنس يضم النون قال القاموس البرنس بالضم قلنسوة طويلة أوكل ثوبرأ سممنه دراعة كان أوجبة انتهى ولآ فاف) بكسرانكا جع خف فنبه بالقميص والسراو بلات على كل مخيط و بالعمام والبرانس ل كلمايغطى الرأس مخيطا كان أوغره فيحرم على الرجل ستررأسه أو بعضه كالسياض الذي الأذن بمايعتسا تراعرفاولو بعصابة ومرهموهوما يوضع على الجراحة وطينساتر لاستره بماء انغطس فيهوخيط شيتبه رأسهوهو دج استظل بهوأن مسيه ولابوضع كفهوكذا كفغيره الول كقفة على رأسه لان ذلك لا يعدّ ساترا وظاهر كالرمهم عدم حرمة ذلك سوا قصد الستريه لالكنجزم الفوراني وغبره بوجوب الفدية فمااذ اقصد بحمل القفة ونحوها السبتروظاهره مَهُ ذَلكُ حِينَا عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّمُ فَانَّهُ حَاسَرَالرَّأْسُ عَرْفًا وَسَه ما لَخْفاف على كل سترار حل مما بلس عليه من مداس وجورب وغيرهما (الااحدلا يجد نعلين) في موضع رفع فةلاحدو يستفادمنه كاقاله ابن المنعرفي الحاشمة جواز استعمال أحدفي الاثبات والافالمن مهبضرورة الشعركقوله

وقد طهرت فلا تحقى على أحد ﴿ الاعلى أحدلا يعرف القمرا الوالذي يطهر ف القمرا الوالذي يظهر لى الله المات المائية وكان الاثبات بناف في المائية و فطير هذا زيادة المائة فانها لا تكون الافي الذي ثمراً يناها زيدت في الاثبات

صرف قيل لانهمنة ولعن الجعب سيغةمه عيلوان واحده سروالة وحكى ابن الحاجب انمن العرب من يصرفه كتبه مصحمه

كانس أخف الناس صلاة في تمام وحدثنا (١١٠) يعي بنيحسي و يحيي بنايوب وقتيمة بنسعيد وعلى بن حجر قال عمر

الذى هوفى سياق النفي كقوله تعالى أولمير واأن الله الذى خلق السموات والارض ولم يعي بخلف بقادرعلى أن يحيى الموتى اه والمستثنى منه محذوف ذكر دمعه مرفى روايته عن الزهري عن بلفظ وليحرم احدكم فى ازار وردا و فعلمين فان لم يجد نعلمين (فليلبس خفين) ولابي الوقت فللر الخفن التعريف (ولمقطعهما) أي بشرط ان يقطعهما (اسفل من الكعمين) ولافدية ا لانهالووجيت لبينها النبى صدلى انته عليهوسلم وهذا موضع سانهاوقال الحنفمة عليه الفل كااذا احتاجالى حلق الرأس يحلقه ويفدى وقال الحنايلة ومن فم يجدازارا لمسسراويلوس وجدازاراخلعهأ ونعلنابس خفنن ويحرم قطعهما واستدلوا بحديث ان عباس وجابر في الع من لم يجدنعا بن فلملس خفين ولدس فيهذ كرالقطع وقالوا قطعهما اضاعة مال قالواوان حدا انعم المصرة مقطعهما منسوخ وأحسانه لاترتاب أحدمن المحدّثين انحد دشارن أصيح من حديث ابن عباس لان حديث أبن غرجا والسنادوصف أبه أصح الاسانيد واتفق عل عن أب عرغبر واحدمن الحفاظ منهم نافع وسالم بخلاف حدديث أبن عماس فلم يأت مرفو الامن رواية جابر بنزيدعنه وبانه يجب حل حديث ابن عماس وجابر على حديث ابن عرائنها مطلقان وفى حديث ان عرزيادة لم يذكراها يجب الاخدنبها وبان اضاعة المال انما تكونا المنهى عنمه لافيمااذن فيمه والامرفي قوله فليلبس الخفين للاباحة لاللوجوب والسرفي تحرا الخيط وغبره مماذكر فحاافة العادة والخروج عن المألوف لاشعار النفس بامرين الخروج الدنيا والتذكر للدس الاكفان عندنزع المخمط وتثنيمها على التلدس بهذه العبادة العظمة مالخرو عن معتاد هاوذالنموجب للاقسال عليها والمحافظة على قوانينها وأركانها وشرائطها وآدام (ولاتلبسوا)؛ فتح أوله وثالثه (من الثياب شدماً مسه الزعفران) التعريف ولابي ذرزعفران لل الزركشي بالتنوين لانهليس فيمه الاالااف والنون فقط وهولاءنع الصرف فلوسميت بهانيا (اوورس) بفتح الواووسكون الرا وبعدها سينمه وله نبت أصفر مثل بات المسم طيب ال يصمغ به بن الصفرة والحرة أشهرطم في بلادالمن الكن قال الن العربي الورس وان لم يكن طه فلدرا تحقطيبة فأرادالني صلى الله عليه وسلمأن ينبه به على اجتناب الطيب ومايشهه في ملاسا الشم وهدذا الحكم يشترك فيه النساء مع الرجال بخلاف الاول فانه خاص بالرجال وها الحديث سبق في باب من أجاب السائل اكثر مماسأله في آخر كتاب العلم ﴿ (ماب) جواز ] الركوبا والارتداف في الحبي) \* وبالسند قال (حدثنا عبد الله بن يحد) المسندي قال (حدثنا وهب بنجرا بفتح الواووسكون الها وجرير بنتم الجيم الازدى البصرى قال (حد شااتي) جريب حازم بنابا (ع يونس) بن يزيد (الايلي) بفتح الهمزة وسكون التحتية (عن) ابنشهاب (الزهري عن عبيدالله س عبدالله) بتصغير عبد الاول أحد الدقه السبعة (عن اس عباس رضي الله عنه ما ان اسام ابرزید<del>(رضی الله عنه کان ردف النبی</del>) بکسرالر او *وسکون الد*ال أیرد یفه وهوالذی برکب خانه الراكب ولابي ذرردف رسول الله (صلى الله علمه وسلم من عرفة) موضع الوقوف (الى المزدلفة بكسراللاماسم فاعلمن الازدلاف وهوالقرب لان الحجاج اذاأ فاضوامن عرفة يزدلقون اليهاأكا يقربون منهاو يقدمون اليهاأ ولجيئهم اليهافي زلف من الليل (عماردف) عليه الصلاة والسلام (الفضل) بن العباس بن عبد المطاب (من المزد افق الى مني) بواضعامنه عليه الصلاة والسلام وايحدثا عنهصلي الله عليه وسلمها يتفق له في قلك الحالة من التشمر يع ولذا اختاراً حداث الاسالة كايختارون لتسميع الحديث فالهابن المندر قال فكالاهما قال لم يزل الذي صلى الله علمه وسلاباها حتى)أى الى أن (رمى جرة العقبة) وهي حدّمني من جهة مكة من الجانب الفربي وفي الحديث جوازالارداف لكن اذاأطاقت الدابة وان الركوب في الجيم أفض لمن المشي وأخرجه مسلم

ان سيرياد الماس صلام المعام المن يحيى أخد برنا وقال الا تحرون حد شنا المعمل بعنون ان جعفر عن شير بلان عبد الله من أبي غرعن أنس مالك انه قال ماصلت وراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس قال كان رسول الله صلى عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع بكاء الصى مع الله عليه وسلم يستمع بكاء الصى مع المدورة المدورة

قوله ثديي وكنفي تشديدالياءعلى التثنية وفيه اطلاق اسم الثدي ورحلة الرجل وهدداهوالصيح ومنهممن منعه وقدسمق سانهق كتاب الايمان وقوله جلسدي هو يتشديداللام وقوله أجدفي نفسي شمأقمل يحتمل اله اراد الخوف من حصول شئ من الكبر والاعمابله بتقدمه على الناس فاذهبه الله يبركه كفرسول الله صلى الله علمه وسلم ودعائه ويحمّل انه أراد الوسوسية في الصلاة فانه كان موسوساولايصلح للامامة الموسوس فقدذ كرمسالم فىالصيم اعدهدا عنعمان أى العاص هذا قال قلت بارسول أن الشيطان قدحال مدى و من صدلاتى وقرا اى بلسها على وقال رسول اللهصلي الله عليه وسلمذال شيطان يقالله خنزب فاذأأ حسسته فتعوذ بالله واتفل عن يسارك ثلاثا ففعلت ذلك فادهبه الله تعالى عنى (قوله كان النبى صلى الله علمه وسلم يسمع بكاء الصيمع امهوهوفي الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة وفي رواية ان الذي صلى الله علمه وسلم قال انى لادخل

في الصلاة أريد اطالة افا مع بكا الصي فاخفف من شدة وجداً مه به ) الوجد يطلق على الحزن وعلى الحب أيضاو كلاهما سائغ ﴿ إِلَّهِ

حدثنا مجد بن منهال الضرير قال حدثنا يريد بن زريع حدثنا سعمد بن أبي عروبة (١١١) عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال وسول

الله صلى الله عليه وسلم انى لا دخل فى المدلاة أريد اطالتها فا عمينكاه الصى فا خفف من شدة و حدامه وأبو كامل فضل بن حسين الحدرى كلاهما عن أبي عوانة قال حامد حدثنا أبو عوانة عن هدل بن أبي ليلى حيد عن عسد الرحن بن أبي ليلى عن البراس عازب قال رمقت الصلاة مع محد صلى الله عليه وسلم فو حدث قيامه فركعته فاعتدد اله بعدر كوعة فسيد ته

هذا والحزن أظهر أى من حزنها واشتغال قلمابه وفيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الاتماع ومراعاة مصلحتهم وان لايدخل عليهم مايشق عليهم وان كان يسرا من غيرضرورة وفيه حواز صلاة النسامع الرجال في المسجدوان السامع الرجال في المسجدوان كان الاولى تنز به المسجد عن لا يؤمن منه حدث (قوله حدثنا مجد يأس منهال حدثنا يزيم ويتمن أبي عروية عن ابن منهال حدثنا ين عدد الاستناد كله وصريون وانتها علم وصريون وانتها علم وصريون وانتها علم

\*(باباعتدال اركان الصلاة وتخفيفهافي قيام)\*

(قوله حدثنا حامد بن عرالبكراوى)
هو بفتح الباء منسوب الى حده
الاعلى أبى بكرة الصابى رضى الله
عنه وقد سبق باله مرارا (قوله
رمقت العلاقمع محدصلى الله
عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته
فاعتد اله بعدر كوعه فسحد ته
ع (ق) لعل هذا الرمن لابى الوقت

(البمايليس المحرمين الشياب والاردية والازر )بينم الهدمزة والزأى وفي اليونينية بسكونها غبرجع ازار كغمروخ اروهوالنصف الاسفل والاردية جعردا وهوالنصف الاعلى وعطفهما والنماب من عطف الخاص على العام وهد فده الترجة معالرة للساقة على مالا يحفى (ولبست أشة رضى الله عنها (الشاب المعصفرة) المصموغة بالعصفر (وهي محرمة) وصله سعمد من مورمن طريق القاسم بن محد باسناد صحيح والجهور على جوازه للمحرم خلافالابي حند فقو قال اطب وأوجب فعده الفدية (وقالت) عائشة مما وصله الميه في (لاتلتم) ما لزم على النهي و عثناة حدة مع تشديد المدالمة وأصله تقلم فحذفت احدى التاء ينك نارا تلظي تحفيفا واللئام بغطى الشفة (ولاتتبرقع) بالجزم كذلك لكن بمئناتين على الاصل كذافي الفرع وفي غسره لابرقع بحذف احدى التاءين ولايي ذرلا تلقثم يسكون اللامو زيادة مثناة بعدها وكسر المثلث لاتبرقع بحدف احدى التاءين والرفع في الكلمتين والجزم (ولا تلبس ثويًا)مصبوعًا (بورس) كمون الراءولابي ذرفى رواية بورس بكسرها (ولازعفران) والجدلة من قوله وقالت الى هـ: ا الطة في رواية ٦ (ق) وفي الفتح سقوطه أأيضاءن الجوي (وقال جابر )هو ابن عبد الله العمابي في الله عنه الوصله الشافعي ومسدد (الاارى المعصفر طيباً) أى مطيب الانه خبر في الاصل عن مصفرولا يخبر بالمعنى عن اسم عين وقد مر ما في المعصفر قريباً ( وَلَمْ تَرَعَا نُشَةً ) رضي الله عنه ا ( با ١١٠ اللي) بضم الحاء المهملة وتشديد الياء جع حلى بفتح الحاء وحكون اللام (والثوب الاسود والمورد) لصوغ على لون الوردوسية أتى موصولًا انشاء الله تعالى في باب طواف النساء في آخر حديث الماءن عائشة (والخف للمرأة) وصله ابن أبي شيبة (وقال ابراهيم) النعنعي مما وصله سعيد بن الموروابن أي شيبة (لاباس أن يدل ثيابه) بضم حرف الضارعة وسكون الموحدة وتحفيف الله ملة مضارع أبدل ولابي الوقت أن يدل ثما به بفتح الموحدة وتشديد المهملة ومقالة راهيم هذه ساقطة في رواية قي وبالسند السابق أول الكتاب الى المؤلف قال (حدثنا محمد من الى كرالقدى) بفتح الدال المشددة قال (حدثنا فضيل بنسلمان) بضم الذاء وفتح الضاد المجمة مصغرا إضمر إن سلمان (قال حدثي ) الافراد (موسى بن عقمة ) بضم العين وسكون القاف وقال اخبرني) الافرادأيضا (كريب)مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال انطلق الذي وإالله عليه وسلم من المدينة) بين الطهرو العصريوم السدت كاصرح بدالواقدى ويأتى قريان شاء اله نعالى تحقيقه زبعد مأترجل) بالجيم المشددة اى سرح شعره (واتدعن) استعمل الدهن وأصله لنهن فأبدات التا عد الاوأد غمت في الاخرى (وليس ازاره ورداءه هوو اصحابه فلمينه) أحدا (عن يُ الله الله ويه عرد ا والأرر ) بضم الزاى واسكام اجع ازار (تلبس) بضم المثناة الفوقية وفقالوحدة (الاالمزعفرة) بالنصب على الاستشاه والجرعلي حذف الجارأي الاعن المزعفرة الْهَرُدع) بفتح المثناة الفوقمة والدال آخره عين مهملتين وفي رواية تردع بضم أوله وكسر بالثه الالتي كثرفيها الزعفران حتى ينفضه على من البسها وقال عماض الفتح أوجه ومعنى المضم المانية أثره (على الحلم) قال في السنقيم قال أبو الفرج بعني ابن الجوزي كذا وقع في المعاري وموابه تردع الجلد بحذف على أى تصبغه وأجاب في المصابيح بأن الجوهري قال في العجاح يقال المنه بالذئ فارتدع أى لطفته فقلط قال فاذا كان كذلك فيحوزأن يكون المرادفي الحديث التي ارعلاب ما بأثرها وعلى الجلدظرف مستقرفي محلنصب على الحال وهووجه جمدلا يلزم من النكابه تخطئة الرواية فالوبحتمل أنيكون تردع قدتضمن معنى تنفض أي تنفض أثرهاعلى الخلدانةي (فاصبح) عليه الصلاة والسلام (بذى الحليفة) أى وصل اليهام اراثم بات بهاوف مسلم

النواه بأسافي بعض النسخ بعده ذه الافظة زيادة ونصما بكسرالموحدة في الفرع وأصلام عالسف يصعليما في هامش الفرع كنيه مصعد

انهصلي الله عليه وسلم صلى الظهربها تمدعا شاقته فأشعرها في صفعة سنامها الاين وسلتها وقلدها بعلين ثم (ركب راحلته حتى أستوى على السداء) بفتح الموحدة وسكون التعشة وعز النسائي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر غركب وصعد حمل المداعثم (اهل فو واعلا وهلكان عليه الصلاة والسلام مفردا الحبح أوقار ناأومتمتعا خلاف يأتي تحقيقه انشاء الله نعيا (وقلدبدته) بنعلين للاشعار بأنه هدى قاله الازهرى تكون البدنة من الابل والبقروالغنموز النوويهي المعسرذكراكان أوأني وهي التي استكملت خس سمنين وللكشميني بدنه الموحدة وسكون الدال المهملة بلفظ الجع (وذلك ) المذكور من الركوب والاستواعلى السا والاهلال والتقليد (لخس بقين من ذي القعدة) بفتح القاف وكسرها أوالاشارة لخروجه عا الصلاة والسلام من المدينة وهو الصواب لان أول ذي الحجة كان يوم الجدس قطعا لمانا ويواترأن وقوفه بعرفة كان يوم الجعة فتعين أن أول الحجة الخيس ولايصم أن يكون خروجه الخيس وانجزمهابن حزم ال ظاهرا الحبرأن يكون يوم الجعمة لكن بت في الصحصاعن أله أنهم صلوامعه صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاوا لعصر بذى الحليفة ركعتبن فدل أنخروجهم لمبكن وم الجعة ويحمل قوله لخس بقين أى ان كان الشهر ثلاثين فاتفق انجان وعشر بن فمكون يوم الخيس أول ذي الحجة بعدمضي أربع ليال لاخس ويؤيده قول جابرالم بقينمن ذى ٣ ألحجة أوأربع وأنمالم يقل الراوى الأبقين بحرف الشرط لان الغالب الشهروبها حتجمن فاللاحاجة للاتمان به والاتخرراى احتمال النقص فقال يحتاج الم للاحساط (فقدم) عليه الصلاة والسلام (مكة) من أعلاها (لاربع ليال خلون من ذي الخ صبحة نوم الاحد (فطاف البنت وسعى بين الصفاو المروة ولم يحل) بفتح أوله وكسر اليه أى له حلالا (من اجلبدته) بسكون الدال (لأنه) عليه الصلاة والسلام (قلدها) فصارت هداولايم لصاحب الهدى أن يتعلل حتى سلغ الهدى محله (مُنزل ماعلى مكة عند الحون) بفتح الحاوالمهما وضم الجيم الخذفة الجبل المشرف على المحصب حداء مسجد العقبة وفي المشارق وغرها مفع أهل مكة على ميل ونصف من البيت (وهو) أى والحال انه عليه الصلاة والسلام (مهل الم بضم الميم وكسرالها ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها) لعله لشغل منعه من ذلك (حتى رجع عرفة وأمر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدى (آن يطوفوا) بتشديد الطاء مفتوحة كذافي الفرا وأصله وفي غيره يطوفوا بضمها مخففة (بالست وبين الصفاو المروة غ يقصروامن رؤسهم) لاط أن يحلقوا بمني (تُم يحلواً) بفتح أوله وكسر ثانيه لانهم متتعون ولاهدى معهم كما قال ودالنار والنياب) كسائر محرمات الاحرام حلاله فالطمب مبتدأ حذف خبره والجلة عطف على الما وموضع الترجة قوله فلم يسهءن شئمن الاردية والاز رتلس والحديث من أفرا دالمؤلف وروا أيضا مختصرا في (باب من بات بذي الحليفة حتى اصبح) من جه من المدينة ولا بي ذروا بن علا حتى يصبح وم أدا لمؤلف مهذه الترجة مشروعية المبتت بالقوب من بلدا لمسافر ليلحق بهمن ثأم عنه وليكون أمكن من التوصل الى ماعساه بنساه بما يحتاج المه مثلا (قاله) أى ماذرين المبيت (ابن عمر رضى الله عنه ماعن النبي صلى الله عليه وسلم) في حديثه المسوق في ماب خروج الم صلى الله علمه وسلم على طريق الشجرة كامر و بالسندقال (حدثنا عبد الله بن مجد) المسلك قال (حدثناهشامبن وسف) قاضي صنعاقال (أخبرنا ابنجريج) عبد الملك بن عبدالهزير قال (حدثنا محدين المنكدر) بلفظ اسم الفاعل ولا يوى ذرو الوقت حدثنا ابن المنكدر (عن الس

فاسته بن السحدتين فسحدته فلسته ماين التسملم والانصراف قريما من السوام) فيه دليل على تحقيف القراءة والتشهدواطالة الطمأ نينة فى الركوع والسعود وفي الاعتدال عزالركوع وعنالسجود ونحو هذاقولأنس فيالحديث الثاني بعده ماصلبت خلف أحدأو جز صلاة من صلة رسول الله صلى الله علمه وسلم في تمام وقوله قريما من السواء بدل على أن بعضها كان قمه طول يسبرعلي بعض وذلك فى القيام ولعدله أيضافي التشهد واعلمأن هذاالحديث محول على بعض الاحوال والافقد شتت الاحاديث السابقة شطويل القمام وانهصلي اللهءايه وسملم كان يقرأ في الصبح بالمستين الى المائة وفي الظهر بالمتنزيل السحدة واله كان تدام الصلاة فسلدهب الذاهب الى البقيع فيقضى حاجته تمرجع فسوضأتم يأتى المسحد فسدرك الركعة الاولى والهقرأسورة المؤمنين حتى بلغ ذكرموسي وهرون صلى الله عليه حما وسلم والدقرأ فى المغرب الطورو بالمرسلات وفي المفارى بالاعراف وأشماههذا وكاه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كانتله فياطالة القيام أحوال بحسب الاوقات وهذاالحديث الذي شحن فيسه جرى في بعض الاوقات وقدذكره مسلمفي الرواية الاخرى ولميذكرفسه القيام وكذا د كره المعارى وفي رواية المعارى مأخ القام والقعودوه دا تفسير الرواية الاخرى وقوله فاستهمابين التسليم والانصراف دارل على أنه صلى الله علمه وسلم (٢) قولهمن ذي الحجة ه الموقع بخط المؤلف وصوابه من ذي القعدة كذابها مش ندي ته معتمدة كتبه مصعمه



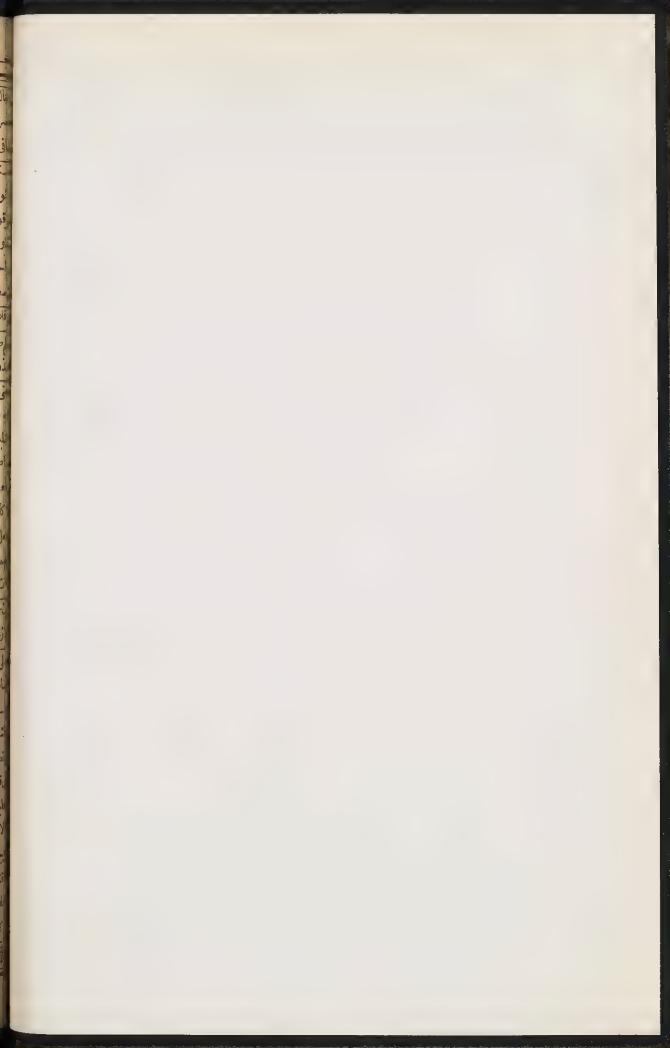

الله أن يصلى بالناس فيكان يصلى فاذارفع رأسهمن الركوع قام قدر ماأقول اللهمر سالك الحدمل السهوات ومل الارض ومهل مما شئت منشئ بعد أهل الثناء والمجد لامانع لماأعطيت ولامعطى لما منعت ولاينفع ذاالجدمنك الجسد قال الحكم فسذ كرت دلك لعسد الرجدن بنأبي المله فقال معت البراس عازب بقول كانت صلاة رسول الله صدلي الله علمه وسلم وركوعمه وإذارفعرأسمهمن الركوع وسعوده ومابدن السحدتين قسريامن السواء قال شعمة فذكرته لعمرو سنمرة فقال قددراً بت ابنا في ليسلى فلم تمكن صلاته حكدا \* حدثنامجدين مثنى والنبشار فالاحدثنامجدين جعفر قال حدثناشعه يمعن الحكمان مطربن احبة الطهرعلي الكوفة أمرأ باعسدة أنيصلي بالناس وساق الحديث 🐞 وحدثنا خلف انهشام قالحدثنا جادبزيد عن ثابت عن أنس قال الى لا آلوأن أصلى بكم كارأ يترسول اللهصلي الله علمه وسلم يصلى بنا قال فكان أنس يصنع شيأ لاأراكم تصنعونه كانادارفعرأسهمنالركوع التصب فالماحتي يقول القائل قدنسى واذارفع رأسهمن السحدة مكثحتي يقول القائل قدنسي يوحدثن أنو بكرس نافع العمدى قال حدثنا بهز

كان يحلس بعد التسليم شمايسرا ف مصلاه (قوله غلب على الكوفة رجل فامر أباعيد دة أن يصلى بالناس) وهذ الرجل هو مطربن ناحية كامهاه في الرواية الثانية \*(باب متابعة الامام والعدم ل بعده)\*

والنَّارضي الله عنه قال صلى الذي صلى الله عليه وسلم بالمدينة) الظهر (اربعاو بذي الحليفة) مر (ركعتين) قصرا لانهأنشأ السفر وحذف لفظ الظهر والعصراعدم الالباس وقدصر خ افى الحديث الآتى (مُ باتحتى اصبم) دخل فى الصرباح (بدى الحليفة فلماركب راحلته يتوتبه أهل بالحبج أو بالعمرة اوبهما فالالتوربشتي في شرح مصابيح البغوي أي رفعته لواني ظهرها وتعقبه صاحب شرح المشكاة بأن استوى انما يعدى بعلى لايا ابسا فقوله به حال وثوله تعالىوا ذفرقنا بكمالحرقال فيالكشاف في موضع الحال بمعني فرقناه ماتيساً بكم كقوله يوس ناالجاجم والتريبا \*وفيه دليل للمالكية والشافعية على أن الافضل أن يهل اذا انبعثت الحلته وقد تقدم نقل الخلاف في ذلك وطريق الجع بين المختلف فيه \* و به قال (حدثنا قتيمةً) عيدقال (حدثناعبدالوهاب) منعبدالجيدالثقفي قال (حدثناابوب) السخساني (عن للابة) بكسر القاف عبد الله الجرمي (عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه صلى الظهر بالمدينة أربعاوصلي العصر بذي الحليفة ركعتين صرح فيه بذكر الظهروالعصر لوف في سابقه (قال) ألوقلابة (واحسمه) علمه الصلاة والسلام (مات بها) أي بذي الحليفة في أصبح )وفي السابقة بغيرشك وقد ساق هذا الحديث هنايا ختصارو بأتى ان شاء الله تعالى بأتم ف (تابرفع الصوت الاهلال) أى مالة اسة قال القاضي عماض الاهلال ما في رفع الصوت السة قال في المصابيح تأمل كيف بلتم حينمًذ قوله بالاهلال مع قوله رفع الصوت ثم قال القاضي اضواستهل المولودرفع صوته وكلشئ ارتفع صوته فقد استهل وبهسمي الهلال لان الناس هونأصواتهم بالاخبارعنه واستبعدا بن المنبرهذا الاخبرمن وجهين \* أحده مأن العرب كَان تعتني الاهلة لانجالا تؤرخها والهلال مسمى بذلك قب ل العناية بالتاريخ \* الثاني أن الاهلال مأخوذا من الهلال أولى لفاعدة تصريفية وهي انهاذا تعارض الأمرفي اللفظين عاأخذمن الاتخرج هلنا الالفاظ المتناولة للذوات أصلاللالفاظ المتناولة للمعانى والهلال كفهوالاصلوالاهلالمعنى يتعلق بهفهوالفرعذ كره في المحابيج \* وبه قال حدثنا سليمان الرب) الواشيي بالمجمعة ثم المهملة الازدى قال (حدثنا جماد بنزيد) هو ابن درهم الجمهضي لاى البصرى (عن أبوب) السخساني (عن أبي قلابة) الحرى (عن أنس رضي الله عنه قال لى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر اربعاوا العصر بذى الحليفة ركعتين وسمعتهم) أى اوبنالقران (يصرخون مما)أى مالجروالعمرة (جميعاً) أوالضمرف معتهـمراجع الى النبي المالله عليه وسالم ومن معهمن أصحآبه وفى الحديث حجة للجمهورفى استصاب رفع الصوت للبة الرجل بحمث لايضر بنفسه نع لايستحب رفع الصوت بهافي المداء الاحرام بل يسمع نفسه الكافى المجوع وخرج بالرجل المرأة والخنثى فلا رفعان صوتهما بل يسمعان أنفسهما فقط كا فراة الصلاة فانرفعاكره وقدروي أجدفي مسندهمن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله الموسلم قال أمرنى جبريل برفع الصوت بالاهلال وقال انهمن شعائر الجبر وهذا كغيرهمن الطلابثاليس فيه مانحكم التلسة وقداختلف فى ذلك ومذهب الشافعي وأحدائه اسنة وفي مهمكاه الماوردى عن استخران واستألى هريرة انها واحمة يجب بتركهادم وقال الحنفية أذا المرعلى النية ولم يلب لا ينعقد احرامه لان الجيم تضمن أشما ومختلفة فعلاوتر كافاشيه الصلاة الإعمال الابالذكرفي أوله وعال المالكية ولاينعقد الابنية مقرونة بقول أوفعل متعلقين به كاللبة والتوجة الى الطريق فلا ينعقد بمجرد النبة وقبل ينعقد قاله سندوهو مروى عن مالك (البَّ التَّلَسَةُ)مصدراييكن كنتزكمة أي قال اسك وهوعندسمو به والاكثرين مثني لقلب ألفه

(١٥) قسطلاني (ثالث) وأبوعبيدة هوابن عبدالله بن مسعود رضي الله عنها ما

قال حدثنا جاد قال أخبرنا ثابت عن انس (١١٤) قال ماصليت خلف أحد أو جرصلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلف

يامع المظهروليست تثنيته حقيقية بلهومن المثناة افظاومعناها التكثير والمبالغة كافيز تعالى بليداه مسوطتان أي نعمتاه عندمن أقل المدىالنعمة ونعمه تعالى لا تعصى وقولان ثمارجع البصركرتينأي كرات كثيرة وقال يونس فحبب انماهواهم مفردوأ افها اناظ بالانصالهابالضمر كلدى وعلى اه والاصل لبدث فاستثقادا الجع بين ثلاث باآت فأبدلوا الثالثةاء كاعالوامن الظن تظنيت وأصله تظننت وهومنصوب على الصدر بعامل مضر أجبت اجابة بعداجابة الىمالانهايةله وكالهمن ألب بالمكان اذاأ قامبه والكاف للاضافة رز ليسهنااضافةوالكاف رفخطاب ومعناه كماقال في القاموس أنامقيم على طاعتك البلا الباب واجابة بعداجابة أومعناه اتحاهي وقصدى للتمن دارى تلب داره أى تواجهها أور محبتى لأمن أمرأة لبة محبة لزوجهاأ ومعناه اخلاصي للنامن حسب لباب أى خالص اهرا أبونصرمعناه أناملب بين يديك أى خاضع وقال ابن عبد البرومعني التلبيدة اجابة الله فيمازر عليهم منج بيته والافامة على طاعته فالحرم شلبيته مستحيب لدعاء الله اياه في ايجاب الجيا قيلهى آجابة لقوله تعمالى للغليل ابراهم صاوات الله وسلامه عليه وأذن فى الناس بالم بدعوة الحيروالامريه \* و بالسندقال (حدثناعبدالله بنوسف) التنبسي قال (اخبرالما الامام (عن نافع) مولى ابن عمر (عن عبد الله بن عر) بن الخطاب (رضي الله عنهما الثال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اب عران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذااس به را حلته قاعة عندمسجد ذي الحليفة أهل فقال (لسك اللهم اسك لسك) أي ما ألله أجينا الله دعوتناوروى الأأبي حاتم من طريق قانوس بنألي ظبيان عن أسمه عن الن عباس قال المار ابراهيم من بنا البيت قبيل له وأذن في الناس بالجيم قال رب وما يبلغ صوتي قال أذن وعلى البلاغل فنادى ابراهيم عليه الصلاة والسلام ياثيها الناس كنب الله عليكم الحيرالي المبيت العشق فس مابين السماء والارص ألاترون الناس مجيؤن من أقصى الارض يلبون ومن طريق ابنج عن عطامعن ابن عباس وفيمه فأجابوه بالتلبية من أصلاب الرجال وأرهام النساء وأول من ا أهل اليمن فليس حاج يحجمن يومئه ذالى أن تقوم الساعة الامن كان أحاب ابراهيم عليه العا والسلام يومئذزا دغيره قمناني مرةج مرةومن لبي مرتين ج مرتين ومن ابي اكثرج بقدرال وقدوقع فى المرفوع تبكر يرافظة لبيث ثلاث مرات وكذافي الموقوف الاأن في المرفوع الله بين الأولى والثانية بقوله اللهم وقد نقل اتف ق الادباء على أن التـ كمرير اللفظى لايزاد على الا من الله والمريك للشريك المالحة) بكسر الهمزة على الاستثناف كاتعلاقال لبيك السالة كارما آخر فقال ان الجدوبالفتح على التعليل كأنه قال أجبتك لان الجدو النعصمة لل والك أجودعندالجهوروحكاه الزنخشريءن أبىحنيفةوان قدامة عن أحدى حنيل وابزيه البرعن اخسارأ هل العربية لانه يقتضي أن تكون الاجابة مطلقة غيرمعللة فان الجدوالنعما على كل حال والفتح يدل على التعليل لكن قال في اللامع والعدة انه أذا كسرصار للمعلي لله منحيثانه استتنفاف جوابا عن سؤال عن العله على ماقرر في البيان حتى ان الامام الله وأتماعه جعلوا انتفيد التعليل نفسها واكنه مردود (والنعمة لله) بكسر النون الاسا والمنهم طلقا وبالنصب على الاشهر عطفاعلى الجدو يحوز الرفع على الابتدا والحسر محلالا لدلالة خبران تقديرهان الجدلك والنعمه مستقرةلك وجوزا بنالانبارى أن يكون الوج خبرالمبتداوخبرانهوالمحذوف (والملآ) للدبضم الميموالنصبءطفاعلي اسم انوبالرفع الابتداءوالخبرمحذوف لدلالة الخبرالمتقدم ويحمل أن يكون تقديره والملك كذلك (لاشريالا فىملكك وروى النسائي والزماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة

كانتصد لاةرسول الله صدلي الله عليه وساإمتقارية وكانت صلاة أبي بكرمتقارية فلما كان عررين الخطاب مذفى صلاة الفعروكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المعالله الله المحدد قامحتي تقول قدأوهم غريسحدو يقعدبن السحدتين حتى نقول قدأوهم \*وحدثناأ جدين ونس قال حدثنا زهرقال حدثناأ تواسحق ح وحدثنا يحى نجى قالأخرناأ وحمية عن أبي استق عن عبد الله سريد فالحدثى البراء وهوغبر كدوب انهم كانوايصاون خلف رسول الله صلى الله علمه وسلم فاذار فعرأ سهمن الركوع لمأرأ حدايعني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جهته على الارض غ يخرمن وراءه معدا \* وحدثى أبو كرس خلاد الباهلي حدثنا يحيى بنسعيد حدثنا سفيان قالحدثن أبواسعق قال حدثى عدد الله سنر مدقال حدثى البرا وهوغير كذوب قال كادرسول اللهصلي الله عليه وسلم ادا قالسمع اللهلن جده لم يحن أحدد مناظهره حى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلمساجدام نقع معودالعدده \* حدثنا محدين عبدالرجن بنسهم الانطاكي قالحدثنااراهمين محسدأ تواسحق الفيزارىءن أبي اسمق الشساني عن محارب من د ثار (قوله عن أبي اسحق عن عبد الله ابن يزيد قال حدثني البراء وهوغير كذوب انهم كانوا يصاون خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذا رفع رأسه من الركوع لمأرأحدا يحنى ظهره حتى يضع النبي صلى الله علمه وسلمحم تهعلى الارض غيخر

منوراءه محداقال يحيى بنمعين القائل وهوغير كذوب هوأ يواسحق قال ومراده أن عبدالله بن يزيدغبر كذوب وليس المرادان

رفعرأسه من الركوع فقال مع الله لمن حده لمنزل قياما حتى تراهقد وضع وجهمه في الارض ثم نتمعه \* حدثنا زهر سربوان عرفالا حدثناسفيان نعيينة فالحدثنا أبان وغيره عن الحكم عين عدد الرجن بنأبي لدلي عن البراء

البراءغ مركذوب لأن البرام صحابي لاعتاج الى تزكمه ولا يحسن فده هذاالقول وهذاالذي فالداس معين خطأ عندالعلاء بلالصوابأن القائل وهوغركذوبهوعبدالله اسرريدومرادهأن البراءغبركذوب ومعناه تقوية الحديث وتفغيمه والمالغة فيتكنه منالنفس لاالتزكمة التي تكون في مشكول فهـه ونظيرهقول ابن عباسرضي اللهعنه حدثنارسول اللهصلي الله عليه وسلم وهوالصادق المحدوق وعن أبي هريرة مثاله وفي صحيح مسلم عن أبي مسلم الخولاني حدثني الحبيب الاسبن عوف بنمالك الاشجعي ونظائره كثبرة فعني الكلام حدثني البراءوهوغيرمتهم كإعلمة فنقواعا أخبركم عنه قالوا وقول النمعنان البراء صحابي فمنزه عن هذا الكلام لاوحه لانعمد الله نزيد صحابي أيضامعدودفي الصحابة وفي هـ ذا الحديث هدذا الادب منآداب الصلاة وهوأن السنة أن لا ينحني المأموم للسحودحتي يضع الامام جهته على الارض الاأن يعلمن حاله انه لوأخر الى هـ ذا الحـ دارفع الامامهن السحودقمل سحوده قال أصحا مارجهم الله تعالى في هدا الحديث وغيره مايقتضي مجوعه أنالسنةلاه أموم التأخرعن الامام قلىلا بحيث يشرع فى الركن بعد رو وقبل فراغه منه والله أعلم (قوله حدثنا أيان وغيره عن الحكم عن عبد الرحن بن أبي لملي عن البراء) هدايمات كلم فيه الدارقطني

ومن تلبية الذي صلى الله عليه وسلم لبيك اله الحق لبيك وعندالحا كم عن عكرمة عن ان عباس بالني صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات فلما قال لميك اللهم لسيك قال انما الخبر خبر الا خرة مندالدارقطني في العلل عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال لمك حماً حقاتعيدا يعديك والخبر سديك والرغبأ اليك والعمل ولميذ كرالبخارى هذهالز يادة فهي من افرادمسلم لافالماتوهمه عمارة جامع الاصول والحافظ المنذرى في مختصر السنن والنووى في شرح المهذب لها وسيعديك هومن بآب لسك فأنى فيهماسيق من التثنية والافراد ومعناه أسعدني اسيعادا لداس عادفالمصدرف ممضاف الفاعل وانكان الاصل في معناه أسعدك بالاجابة اسعادا بعد مادعل أن المصدرفمه مضاف للمفعول لاستحالة ذلك هناوقسل المعني مساعدة على طاعتك بعد اء ـ دة فكون من المضاف للمنصوب وقوله والرغما وبفتح الرا و والمدو بضمهام عالقصر كالعلاء لهلاوبالفترمع القصر ومعناه الطلب والمسسئلة يعنى انه تعالى هو المطاوب المسؤل منسه فممده معالامور وألعمل لهسيحانه لانه المستحق للعمادة وحده وفمه حذف يحتمل أن تقديره والعمل الأى المال القصديه والانتهام به اليك لتحازى عليه وأخرج ابن أبي شيبة من طريق المسورين أمة قال كانت تلمية عرفذ كرمثل المرفوع وزادليمك مرغوباوم وبااليك ذاالنعما والفضل لمسزوهذا مدلءلي حوازالزبادة على تلمية رسول اللهصلي الله علمه وسلم بلا استحماب ولاكراهة والمذهب الاعة الاربعة اكن قال اس عسد البرقال مالك أكره أن يزيد على تلسة رسول الله بلى الله عليه وسلم وينبغي أن يفرد ماروى مرفوعا ثم يقول الموقوف على انفرا ده حتى لا يختلط الفوع قال امامنا الشافعي رجة الله علمه فيما حكاه عنه البيهق في المعرفة ولاضيق على أحد مللماقال ابن عرولا غيره من تعظيم الله ودعائه مع التلمة غيرأن الاختيار عندى أن يفردما يىءنرسول اللهصلي الله علمه وسلم من التلمية وفي سنن أبى داودوا بن ماجه عن جابر قال أهل سولاللهصلي الله عليه وسلم فذكر التلبية قال والناس يزيدون ذا المعبارج ونحوه من الكلام الني صلى الله عليه وسلم يسمع فلم يقل لهم شيأوفي تاريخ مكة للاز رقى بسندمعضل أن رسول لمصلى الله عليه وسلم قال القدم في الروحاء سبعون نبياتلسية مشي منهم لونس بن متى وكان إنس يقول لبيك فراج الكرب لبيك وكان موسى يقول لبيك أناعب دلة لديك البيك قال وتلمية سىأناعمدك والزامتك بنت عمديك واستحب الشافعية أن يصلى على الذي صلى الله عليه والعدالفراغمن التلسة ويسأل الله رضاه والجنة ويتعوّذ بهمن النار واستأنسو الذلك عارواه شافع والدارقطني والبيهق منروا يةصالح سعجد بنزائدة عنعارة بنخزعة بنامابتعن يهأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أذافرغ من تلميته سأل الله تعالى رضوانه والحنه اسففاه برجته من النار قال صالح سمعت القياسم بن مجمد يقول كان يستحب للرجل أ ذا فرغ للميته أن يصلى على الذي صلى الله عليه وسلم وصالح هذا ضعيف عنسد الجهور وقال أحسد الكابه باسا \* ويه قال (حدثنا مجمد بن نوسف) الفريابي قال (حدثنا سفيان) المورى (عن اعش المان مهران (عن عمارة) بن عمر بضم العين وفتح المجر عن الى عطية) مالك بن م الهمداني (عن عائشة رضى الله عنها) انها (قالت الى لا علم كيف كان الذي صلى الله علمه الم بلبي ليدك اللهم ليدك ليسك لاشريك للقالسيك ان الحدة وصحار الهمزة وفتحها كامر والتعمة لل سقط قوله في رواية ابن عمرو الملك لاشريك لك من هـ نده الرواية اختصارا وأردف الراف هذا الحديث بسابقه لمافيه من الدلالة على انه كان عليه الصلاة والسلام يديج ذلك وفي البندسلم عن جابر التصريح بالمداومة (تابعه) أى تابيع سفيان الثوري (الومعاوية) محمد بن

قال كلمع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنو (١١٦) أحد مناظهره حتى نراه قد سنجد و قال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيرة مناسرة ألبية أن المسجد بيرون المسالم

خازم بالمعمدين فيما وصله مسدد في مسدده (عن الاعش) سلمان بن مهران (وقال شعبة الخاج فماوصله أنوداودالطمالسي في مسنده (أخبرناسلمان) الاعش قال (معتخمة) الخاءالجيءة والمثلثة منهمامتناة تحسقسا كنة ابنعب دالرجن الجعني الكوفي (عن الجعل مالك المذكورقال (معمت عائشة رضي الله عنها) ولفظه كلفظ سفيان لكذه زادفيها عسمه وليس فيه قوله لاشر يك لك ورجح أبوحاتم في العلل رواية الثورى ومن سعه على رواية شعمة انهاوهم وأفادت هذه الطريق بان عاع أبي عطية له من عائشة قاله في الفتح ﴿ (بابِ اللَّهُ والتسديح والتكمير قبل الاهلال) أى قبل التلمية (عند الركوب) أى بعد الاستواع على الا لاحالة وضع رجله مثلافى الركاب وقول الزركشي وغمره انه قصد به الردعلي ابى حنيفة في قوا منسج أوكبرأ جوأه عن اهلاله فأثبت المخارى أن التسديم والتحميد من الذي صلى الله علم اعا كأن قبل الاهلال تعقبه العمني بان مذهب أبي حند فة الذي استقر عليه أنه لا ينقص شأ ألفاظ تلبية النبي صلى الله عليه وسلموان زادعليم أفستحب انتهي قال الحيافظ بن حروسفط التعميد من رواية المستملي \* و بالسند قال (حدثنا موسى بن المعيل) التبوذكي قال (م وهيب) بالتصغيرهوا بن حالد قال (حدثساً يوب) السختماني (عن ابي قلابة) عبد الله الحري انس رضى الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن معه بالمدينة) - بن أراد جمة الو (الظهرأربعاً)أىأربع ركعات والواوفى قوله وينحن للحال (والعصريذى الحليفة ركعتين)لا (تَمِياتَ بِهَا) أَى بذى الحليفة (حتى أصبح) دخل في الصباح أي وصلى الظهر عُم دعا بناقته فالله كاعندمسالم (تمركب)أى راحلته (حتى استوت به) أى حال كونها متلبسة به كام السيداء) بفتح الموحدة مع المدالشرف المقابل لذي الحليفة (حدالله وسبح وكبرثم أهل يجيروا قارنا منهما (واهلّ الناس) الذين كانوامه (بهماً) اقتداء به عليه الصلاة والسلام وفي العيم عن جابراهل رسول الله صلى الله عليه وسلم هُوواً صحابه بالحبح وفيهماعن ابن عرائه عليه اله والسلاملي بالحبوده ولمسلف لفظأهل بالحبرمفردا وعندالشيخين عنابن عوأنه كان وفيهماأ بيضاعن عائشةرضي الله عنها قالت تمتع رسول الله صلى الله علمه وسلم بالعمرة اليا وتمتع النياس معه قال النووي في المجوع والصواب الذي نعتقده أنه عليه الصلاة والسيلام أولآنا لحبرمفردا نمأدخل عليه العمرة فصارفار نافن روى انه كان مفردا وهم الاكثرون اغ أقول الاحرام ومن روى انهكان فارنااءتم لمآخره ومن روى متمتعا أراد التمتع اللغوي الانتفاع والالتذاذ وقدانتفع بانكفاه عن النسكين فعل واحدولم يحتج الى افرادكل واحله اه وبقية مباحث ذلك تأتى أن شا الله تعالى في بأب التمتع والقران بعد ستة أبواب (فلمانه مكة (امر) عليه الصلاة والسلام (الناس) الذين كانوامعة ولم يسوقوا الهدى (فحلواً) من امرا وانمأأمرهم بالفسخ وهم فارنون لأنهم كانوا برون العمرة فى أشهرا لجيمنكرة كماهورسم الجالا فأمرهماالتحلل منجهم والانفساخ الىاله مرة تحقيقالخالفتهم وتصريحا بجواز الاغفا تلك الاشهروهذا خاص بتلك السنة عندالجهورخلافالاحد (حتى كان يوم التروية) برفعها كان تامةلاتحتاج الىخبرو يوم التروية هو ثامن الحجة سمى به لأنهم كانواير قون دو البهم بالمافر و بعملانه الى عرفات (اهلوابالحج) من مكة (قال) أنس (وغر النبي صلى الله عليه وسلم) (بدنات بده) حال كونهن (قياماً)أى فاعُمات وهن المهداة الى مكة (وذ بح رسول الله صلى عليه وسلم بالمدينة) يوم عيد الاضعى (كيشين أملين) بالحاء المهملة تثنية أسل وهو الايين ال يخالطهسواد (قال الوعد الله) المفارى (قال بعضهم هذاعن الوب) السختياني (عن رجل)

وغره فالحي راه يسجد يحدثنا محرزبنءون بأبيءون فالحدثنا خلف سخليفة الأشعى أبوأحد عن الوليدب سريع مولى آل عرو ابنح يثءنعروبنح يثقال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسالم الفجر فسمعته يقرأ فلاأقسم مالخنس الجوارااكنسفكان لايحنى رجل مناظهره حتى يستتم

وقال الحديث محفوظ لعمداللهن مزيدعن البراء ولم يقلأ حدعن اس أبىليلي غمرأبان بن تغلب عن الحكم وقد خالفة منعرع مرقفقال عن الحكم عن عبدالله من ويدعن البراء وغسرأبان أحفظمنه هذاكارم الدارقطني وهذاالاعتراض لايقبل بلأمان ثقة نقل شمأفو حبقموله ولم يتحقق كذبه وغلطه ولاامتناع فى أن يكون مرويا عنابن يزيد وابنأبي ليلى واللهأعلم (قوله لايحنو أحدمناظهره حتى نراهقد مجد) هكذاهوفي هذه الرواية الاخبرةمن روايات البراء يحنوبالواو وباقى رواياته ورواية عروبن حريث بعدها كاها بالياء وكارهم ماصحيح فهمالغتان حكاهما الحوهرى وغيره حنيت وحنوت اكن الساءأ كثر ومعناه عطفته ومثله حنيت العودوحنوته عطفته (قوله عن الوليدن سريع) هو بفتح السين المهملة وكسرالراء (قولة تعالى فلا أقسم بالخنس) إقال المفسرون وأهل اللغةهي النحوم الجسةوهي المشترى وعطاردوالزهرة والمريخ وزحله كذا قالأكثر المفسرين وهومروى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه وفي رواية عندهانهاه فدهاللسة والشمس والقمروعن الحسنهي كل النعوم وقيل غيرذلك والخنس التي تحنس أى ترجع في مجراها والكنس التي تكنس أي تدخل كناسها الم والمداناأبو بكربن أبي شيبة قال حدثنا أبومعاوية ووكيم عن الاعش عرعسد بن (١١٧) السين عن ابن أبي أوفى قال كان رسول الله

صلى الله عليه وسلم اذارفع ظهره من الركوع قال معالله لمن حده اللهمر بالله الجدمل السموات ومل الارض ومل ماشتت من شيع بعد \*وحدثنا محديثمثي وابن بشارقالاحدثنا يجدن جعفر قال حدثناشعيةعن عسدس الحسين قال معت عبد الله بن أبي أوفي قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوج ذاالدعاء اللهم وشالك الجد مل السموات ومل الارض ومل ماشئتمنشي

أى تغيب في المواضع التي تغيب فيها والمكنسجع كانسوالله تعالى أعلم بالصواب

\*(بابمايقول اذارفع رأسه من الركوع)\*

(قوله حدثناأبو بكرين أبي شيية فالحدثناأ بومعاوية ووكسععن الاعشعنءسدس الحسينعن ابن أبي أوفى رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى لله علمه وسلم اذارفع ظهرهمن الركوع فالسمع اللهلن حده اللهمر بذالك الجدمل السموات ومل الارض ومل ماشئت من شئ يعد) هـ دا الاسناد كله كوفيون ومل هو منصب الهمزة ورفعها والنصبأشهر وهوالذى اختاره ابن خالويه ورجحه وأطنب في الاستدلالله وجوزالرفع علىأنه سرجوح وحكى عن الزجاج أنه يتعين الرفعولا يحوزغره وبالغ فى انكار النصب وقدذ كرت كل ذلك بدلائله مختصرافي تهذب الاسماء واللغات قال العلمامعناه حد الوكان أحساما لملا السموات والارضوفي هـ دا الحديث فوائده نهااستحباب هـ ذا الكرومنها وجوب الاعتدال ووجوب الطمأ نينة فيهوانه يستحب ليكل مصل من امام ومأموم ومنفردأن يقول مع الله لمن حده ربنالك

فتضاهانه سقط قول أبي عبدالله المخارى هذا الى آخره عند المستملي والحوى \* وهذا الحديث لرجه أيضافى الحبروا لجهادوأ بودا ودبعضه فى الاضاحى وبعضه فى الحبر الماس من اهل حين يتون به راحلته) قائمة الى طريقه \* و بالسند قال (حدثنا الوعامم) الضعال بن مخلد النبيل ل (أخرنا ان جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (قال أخبرني ) بالافواد (صالح بن كيسان) بفتخ كاف الففارى مؤدّب ولدعر بن عبد العزيز (عن نافع) مولى ابن عر (عن ابن عر ) بن الخطاب رضي الله عنهما) أنه (قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمةً) أي استوت احلته حالكونها فائمة متلبسة بهفقوله بهحال وكذا قوله فائمة وفيسه دليل لمذهب المالحكية الشافعية أن الافضـ ل أن يم- ل إذ النبعثت به راحلتـ ه أ ويوجه لطريقـ هما شياو في قول عند شافعية عقب الصلاة جالسا لحديث ابن عباس عندالترمذى وقال حسن انه صلى الله عليه وسلم هلىالج حين فرغ من ركعتيه وهومذهب الحنفية فرياب الاهلال) حال كونه (مستقبل لفيلة )زاداً بوذرعن المستملي الغداة بذي الحلينة (وقال الومعمر) بفتح الممين منهما مهملة ساكنة وعبدالله بنعمر والمذقرى المقعد وليسهوا معمل القطيعي فماوصلهأ نونعيم في مستخرجه من ن ميد قال (حدثنا يوب) السختياني (عن نافع) مولى ابن عمر (قال كان ابن عمر رضي الله مماأذاصلى بالغداة ] أى صلى الصم يوقت الغداة ولايى ذرعن الكشميهي اذاصلى الغداة سقاط الموحدة أى الصبع (بدى الحليفة امربر احلت مفرحات) يضم الراموكسر الحاء الخففة أَمْرِكُ فَاذَا استوتْهِ ) رَاحِلته قَاعُة (استَقبل القبلة ) حال كونه (قَاعُك) أي مستويا على التهغيرمائل أووصفه بالقدام القدام ناقتمه وعنمدا بنماجه وأبيءوانة في صححه من طريق عبيدالله بن عمرعن نافع كأن اذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائما أهل (ثم يلي) بعد الركبراحلته ولايقطع تلميته (حتى بملغ المحرم) عيم مفتوحة فحاءمهم له ساكنة لرامفتوحـة ولاى ذروابن عساكر ق الحوم أى أرض الحرم وفي رواية اسمعيـل بن عليــة الذادخلادني الحرم (تميسك) عن التلمية أوالمراد بالحرم المسحدو بالامساك عن التلمية الشاغل بغ مرهامن الطواف وغسره وروى النخزيمة في صحصه من طريق عطاع قال كان ابن عريدع التلسة اذادخل الحرم ويراجه هابعدما يقضى طوافه بن الصفا والمروة فالاولى ان المرادادادخل أدنى الحرم كافي رواية اسمعمل بن علمية واقوله بعد (حتى ادا جا داطوي) بضم الطاء مقصورامنوناولابى ذرطوى بكسرالطا غبرمنصرف وصحيح علىء دمالصرف فياليونست ونسبالحافظ بنجركسرالطا التقييد الاصيلي وفي القاموس تثليثها وقال الكرماني الفتح أنصموهووادمعروف بقرب مكة في صوب طريق العدمرة ومساجد عائشة ويعرف الموم يثر الاهر فبعل عاية الامساك الوصول الى ذى طوى ومذهب الشافعمة والحنفية عتدوقت التلممة لمشروعه في التحلل رمما أوغيره قال الرافعي ولذلك نقول المعتمر بقطعها اذا افتتم الطواف وفى الصححة نعن الفضل من عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جع الى مني فلإل يلى حتى رمى جرة العقبة وروى أبوداً دعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي العقرحتي يستلم الجروعندالم الكية خلاف هل يقطع التلمية حين يبتدئ الطواف اوأذا دخل مخاوالاول فى المدونة والثاني فى الرسالة وشهره ابن بشمير ونقل الكرماني أن في بعض الاصول حى اذاحادي طوى بحامه من المحاذاة وحدف كلة ذى قال والصير هو الاول لان اسم

الموضع دوطوى لاطوى فقط (باتبه) أى بدى طوى (حتى يصبح) أى الى أن يدخل في الم (فاذاصلى الغداة) الصبح وجواب اذاقوله (اغتسل) لدخول مكة (وزعم) وفي رواية ابن علم أوبويحدَّث (انرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل دلك ) ألمذ كورمن البيتونة والم والغسل (تابعه) أي تابيع عبد الوارث (ا-معمل) بن علية (عن الوب) السخساني (في الله بفتح الغن المعجة ولابى ذرقى الغسل بضههاأى وغبره اكن من غبر مقصود الترجمة لان هذه الأ وصلهااللؤاف بعدأ بوابءن يعقوب بنابراهيم قال حدثناا بن علية بهولم يقتصرعلي الغسه فكره كله الاالقصمة الاولى وأوله كان اذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية والباقي مثله نبه فى الفتح ومطابقة الحــديث للترجة فى قوله فأذا اســـتوت به استقبل القبلة والله أعلم \* و (حدثنا سلمان بن داود) بن حماد (الوالر سع) العتسكي الزهراني قال (حـد ثنافليم) بض وفتح اللام آخره ماء مهملة مصغرا أبن سلم أن الخزاعي المدني ويقال فليح لقب واسمه عبد من طبقة مالك احتج به البخارى وأصحاب السنن وروى له مسام حديث الأفك فقط وضعف النمعين والنسائي وأبوداودوقال الساجي هومنأ هل الصدق وكانيهم وقال الدارقطني فأ فيه ولاباس به وقال اسعدى له أحاديث صالحة مستقمة وغرائب وهوعندى لاباس به ا يعتمدعليمه البخارى اعتماده على مالك وابن عيينة واضرابهما وانماأخرج لهأحاديثأكم فى المتابعات وبعضها في الرقائق (عن نافع) مولى ابن عمر (قال كان ابن عمر) بن الخطاب الله عنهمااذا ارادانخروج الىمكة أذهن بدهن ليس لهرائحة طيبة ثم يأتي مسجد الحلمفة) ذرمسجددى الحليفة (قيصلي) الغداة (تميركب)راحلته (واذا) وفي سخة فاذا (اسنر راحلته فاعة احرم م قال هكذارا يترسول اللهصلي الله عليه وسلم يفعل لم يقع في روايا هذه النصر يح باستقبال القبلة لانهمن لازم استواء الراحلة عند الاخذف السيراستقبالهاا لانمكةأ مامهفهومستقبل القبلة ضرورة وقدصرح بالاستقبال في الروا لة الأولى وهماط واحدد وانمىاا حتاج الى رواية فليح لمىافيها من زيادة ذكرالدهن الذى ليست له رائحة طبيسا المهلب وانما كانابن عمريدهن لتمنع القمل عن شعره ويجتنب ماله رائحة طيمة صيانة للا و (باب التلمية أذا أنحدر) المحرم (في الوادي) ﴿ وَ بِالسَّمِنْدُ قَالَ (حَـدُثنا محمد بِنَالُهُ المعروف الزمن (قال حدثي ) الافراد (ابن ابي عدى) بفتح العين وكسر الدال المهملة بن ثما التحتية المشددة وهومجد بنابراهم بنأبيء دى (عن ابن عون) بفتح العين وسكون الواوع (قال كناعندا بن عباس رضي الله عنهمافذ كروا الدجال أنه) أى الدجال والهمزة مفتوحة مكتوب بنعينيه كافر) في موضع رفع خـبران وكافر رفع بقوله مكتوب واسم المفـعول بع عل فعله كامم الفاعل (فقال ابن عباس لم اسمعه) عليه الصلاة والسلام زادفي بابالجعا كَتَابِ اللياس قال ذلك (وليكنه قال)صلى الله علمه وسلم (أماموسي كانني انظر اليه) رؤيا منه بأن يجمل الله لروحه مثالايرى فى اليقظة كايرى فى النوم كليلة الاسرا والاسباء أحيام ربهمير زقون وقدرأى النبي صلى الله عليه وسلمموسي فأئما في قبره يصلي كماروا ممسلم أوانه عمليه الصلاة والسلام نظوذ للنافى المنام ويذلك صرحموسي بن عقبة فى روايته عن ورؤيا الانبياءحق ووحىأ وأنهمثلتله حالة موسى عليه السسلام التي كانعليما في الحياة وا يحجو يلبى أوانه عليه الصلاة والسلام أخبر بالوجى عن ذلك فاشدة قطعه به قال كاني أنظرا (اذانحدرفي الوادي)وادي الازرق (يلي) بحذف الالف بعد الذال ولابي ذراذا بأثباته اوألكا

أوفي يحدث عن الني صلى الله عليه وسلمانه كان يقول اللهم الدالجد مل السموات ومل الارض ومل ماشئت منشئ بعداللهم طهرني بالتلج والبردوماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والحطايا كماينتي الثوب الجدويجمع ينهمافيكون قولهمع اللهلن حدمفي طال ارتفاعه وقوله رىنالك الجدفي حال اعتداله لقوله صلى الله عليه وسلم صاواكما رأ تمونى أصلى رواه المفارى (قوله معالله لنجده ريالله الحدر والالعلاءمعين سمعه مناأجاب ومعناه ان من جدالله تعالى متعرضا لثوابه استجاب الله تعالىله وأعطاهما تعرض لهفانا تقول رسا للنالجدلقصيل ذلك وقوله حدثنا شهميةعن محزأة بنزاهر) هو عمم مفتوحة ثمجيم ساكنة ثمزاى مهممزة تكتب ألفائمها وحكي صاحب المطالع فيه كسرالم أيضا ورجح الفتح وحكى أيضاترك الهدمز فيه قال وقاله الجياني بالهمز (قوله صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني والبردوماء البارد) استعارة للممالغة فى الطهارة من الذنوب وغيرها وقوله ماءالمارد هومن اضافة الموصوف الىصفته كفوله تعالى بحانب الغدر بي وقولهم مسحدا لحامع وفيده المذهبان السابقان مذهب الكوفيين انهجائز علىظاهره ومذهب البصرينان تقدرهما الطهو والماردوجان المكأن الغربي ومسجدد الموضع الحامع (قوله صلى الله علمه وسلم اللهم طهرني من الذنوب والخطايا) يحمل أن يكون الجع منهما كافال معض المفسيرين في قوله أعالى ومن النمن الوسيخ وحدثناه عبيد الله بن معاذحد شناأى حوحدثى رهير (١١٩) بن حرب قال حدثنا بزيد بن هرون كالهما

عن شيعبة بهدا الاستادف رواية معاذكا منقي الثوب الاسض منالدرنوفي رواية يزيدمن الدنس \* حدثناعدالله نعدالرجن الدارمي فالاخبرنام وأننجد الدمشق فالحدثناسعدينعد العزيزعنعطية سنقدس عن قزعة بن يحىءن أبي سعيد الخدرى قال كان رسول الله صلى الله علمه وسلم أذا رفعرأسه من الركوع قال سالك الجدمل السموات والارض ومل ماشئت منشئ بعدأهل الثناءوالجد أحقماقال العبد وكلنالك عبدد اللهم لامانع لماأعطيت ولامعطى لمامنعت ولاينفع ذاالجدمنك الجد \* حدثناأبو بكر بن أبي شبية قال حدثناهشم سيشرقال أخرناهشام ابن حسان عن قيس سسعدعن عطاءعن النعباس أن الني صلى الله علمه وسلم كان اذارفع رأسهمن الركوع قال اللهمر بنالله الجد مل السموات ومل الارض وما منهما وملءماشئت منشئ بعدد أهل الثناءوالجدلامانع لماأعطيت ولاه عطى لمامنعت ولا ينفع ذاالحد منك الحد وحدثنا النعمر قال حدثنا حفص قالحدثنا هشامين حسان قال حدثنا قدس نسعد عن عطاء عن ابن عباس أن الني صلى الله عليه وسلم الى قوله ومل ماشئت من شئ بعد ولم يذكر ما بعده الابيض من الوسط وفي رواية من

الدرن وفيرواية من الدنس) كله ععنى واحدومعناه اللهم طهرنى طهارة كاملة معتني بهاكم يعتني بتنقية الثوب الاسضمن الوسيخ (قوله أهل الثناء والمجدأحق ماقال الغيد وكانالك عيدلامانع الأعطيت

بم فغلط راويها كماحكاه عياض قال وهو غلط منداذلا فرق بين اذاواذهنا لانه وصفه حالة أره فمامضي وقوله كاني أنظر اليهجواب أماو الاصل فكاني فحذف الفا وهوجج ةعلى من بن النعاة انه لا يجوز حـــ ذفها لـكن قد يقال ان-ذفها وقع من الراوي وقدجوّ زابن مالك هافى السمة وخصم يعضهم بالضرورة وقداعترض المهلب قوله موسى وقال انه وهممن الرواة وصوب أنه عيسى لانه حى واستدل بقوله فى الحديث الآخر لهلن ابن مريم بفيم عاوأجيب بأنهلا فرق بين موسى وعيسي لانه لم يثبت أن عيسي منذرفع نزل الى الارض وائماً الهسنزل عندأ شراط الساعة وقدأخرج مسلم الحديث من طريق أبى العالمة عن انء اس كانى أنظراني موسى من الثنية واضعاا صمعيه في أذيبه ماراج ذا الوادى وله جوّاراني الله بالتلبية قاله لمامر بوادى الازرق وقدزا دفى باب الجعدة ن كتاب اللباس ذكر ابراهيم ولفظه نعماس لمأسمعه قال ذلك ولكنه قال أماابراهم فانظروا الىصاحبكم وأماموسي فرجل مدعلى جلأ حرمخطوم بخلب كانى أنظر اليمه أذا انحدرف الوادى بلبي أفيقال ان الراوى فزادابراهيم وفى الحديث ان التلبية في بطون الاودية من سنن المرسلين وانها تثأكد عند وطكاتأ كدعندالصعودوهذا الحديث أخرجه البحارى أيضافي اللباس وفي أحاديث الانبياء الفي الأيان في هددا (باب) بالتنوين (كيف مِل ) أى تحرم (الحائض والنفسام) يقال ) الرجل على قليه اذا (تكلم به واستمالنا وأهلانا الهلال) بالنصب على المفعولية أى طلبنا راوولانى درالهلال مالرفع أى استهل الهلال على صيغة المعاوم أى تمن قال المحد الشمرارى وهرى ولايقال أهل ويقال أهللناعن ليلة كذاولا يقال أهلاناه فهل كايقال أدخلناه اليوهوقياســه (كله) أىماذكرمنهذه الالفاظ مأخوذ (من) معنى (الظهورو) من ورأيضا (استهل المطر)أى (خرجمن السحاب) ومنه أيضا قوله تعالى (وما اهل الغبراللهم) وىعلىه بغيراسم الله وأصله رفع الصوت (وهومن استهلال الصيى) أى رفع صوته بالصماح الولادة فال في الفتح وهذا في روآية المستملي والكشميم في وليس مخالفا لماسبق من ان أصل مُلالرفع الصوت لان رفع الصوت بقع بدكر الشيء عند ظهوره \* وبه قال (حدثنا عبد الله بن أالقعني قال (حدثنامالك) الامام (عن ابنشهاب) الزهري (عن عروة بن الزبير) بن العوّام عائشة رضى الله عنهاز وج الذي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنامع النبي صلى الله عليه الحس بقين من ذي القعدة (فحية الوداع) ممت بذلك لانه صلى الله عليه وسلم ودع الناس (فاهلنابعمرة)أدخلناهاعلى الجربعدأن أهللنابه في الابتداء كايأتي سانه أنشاه الله تعالى الاالنبي صلى الله عليه وسلم لمن معه بعدا حرامهم بالجبر و دنوهم من مكة بسرف كافي رواية المقاو بعدطوافهم بالبيت كافى رواية جابرا وقاله مرتين في الموضعين وان العزيمة كانت احيناً مرهم بفسخ الجبر الى العدمرة (من كان معمدى) باسكان الدال و تخفيف الياء سرألدال وتشدديد الما والاولى أفصح وأشهراء ماليهدى الى الحرممن الانعام وسوق عسنة لمن أراد الاح ام بحب أوعرة (فليهل بالحبه مع العمرة تم لا يحل) وفي المونينية بالنصب (متى بحل منهما) أى من الجير والعمرة (جيعاً) وفيه دلالة على ان السب في بقاءمن ساق عالى احرامه حتى يحلمن الجيركونه أدخل الجيرعلى العمرة لامجردسوق الهدى كايقوله فنبنة وأجدوموا فقوهما من ان المعتمر المتمتع اذا كأن معه هدى لا يتحلل من عرته حتى ينحر به يوم النحروقد تمسكوا بقوله في رواية عقيال عن الزهري في الصحين فقيال رسول الله لى الله علميه و سلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحال ومن أحرم بعه مرة وأهدى فلا يحل حتى ينصر أ مطى لمامنعت ولا ينفع ذا الجدمنا لا الحد) أماقوله أهل فنصوب على النداء هذا هو المشهور وجوز بعضهم رفعه على تقديرا نت أهل الثنا والختار النصب والنناء الوصف الجيل (١٢٠) والمدح والمجد العظ مدونها يد الشرف هـ ذا هو المشهور في الرواية في مس

هدد به ومن أهل بحيح فليتم جه وهي ظاهرة في الدلالة لمذهبهم لكن تأولها الشافعية على معناها ومنأحرم بعدمرة وأهدى فليهلل بالجيرولا يحسل حتى ينحرهد بهواستدلوا الصدةهما التأويل بمذه الرواية لان القصمة واحدة والرآوي واحدفته من الجع بن الروايتين قالت عائد (فقدمت محكة واناحائص) جلة اسمية وقعت حالاوكان الشدا محمضها بسرف يوم السا السلاث خلون من ذى الحجة (ولم أطف البيت ولا بين الصفا والمروة) عطف على المنفي قبله تقدد رولمأسع وهومن باب علفتها تتناوما ماردا ومحوزأن بقدرولم أطف بن الصفاوالمرون طريق الجمازلك في الحديث وطاف بألصفا والمروة سمعة أطواف وانماذهب الى التقديرم الاسمحاب لئلا يلزم استعمال اللفظ الواحدحقيقة ومجازا في حالة واحدة قاله في شرح المشكر (فَشَكُونَ ذَلَكُ) أَى رَلَـ الطواف المدتوبين الصفاو المروة بسبب الحيض (الى النبي صلى ا علمه وسلم فقال انقضي راسك بالقاف المضمومة والضاد المجمه المكسورة من النقض أي ضنرشعورأسك (وامنشطى)أى سرحيه بالمشط (واهلى بالحيودي العمرة)أى عملهامن الطواز والسعى وتقصيرا لشعو لاانها تدع العمرة نفسها وحينتذ فتكون قارنة كذا تأوله الشار والحاصدل انهاأ حرمت بالخيج ثم فسخته الى العمرة حين أمر الناس بذلك فلما حاضت وتعذرعا اتمام العمرة والتحلل منها وادرالم الاحرام بالحبح أحرها صلى الله عليه وسلما لاحرام بالحبح فأحرز به فصارت مدخله للحير على العمرة وقارنة آكن استشكل الحطابي قوله لها انقضي رأما وامتشطى لانه ظاهر في ابطال العدمرة لان الحرم لا يفعل مثل ذلك لانه يؤدّى الى أنتناف الش وأجيب بأنه لايلزم من ذلك ابطال العهم رةفان نقض الرأس والامتشاط جائزان في الاحرامالا يؤدّانى انتتاف الشعرا كمن يكره الامتشاط لغسرعذرأ وانذلك كان بسمب أذى كان رأسها أأب كأأبيج لكعب ب عجرة في حلق رأسه للاذي أو المراد بالامتشاط تسير بح الشعر بالاصادعانيا الاحرآم بالحبج ولاسماان كانت ملمدة فتحتاج الى نقض الضفرغ تضفره كما كان ويلزم منسه نفة ويشهدلماأوله الشافعي رجمة الله علمه قوله علمه الصلاة والسلام في الحديث الاسخر قد حلات م حجتك وعمرتك جمعاوقوله في الحديث الاخرطوافك وسعيك كافيك لجك وعمرتك فهوص فىأنم اكانت قارنة لكن عند المؤلف في باب التمتع والقران من طريق الاسود عنها أنها قالت يارس الله يرجع الناس بعمرة وجج وأرجع أنامججة وزادفي واية عطام عنهاعندأ حسدليس معهام وهذايقوى قول الحنفية انهاتركت العرة وحجت مفردة متمسكين بقوله لهادعى عرتك واستلل به على أن المرأة اذا أهلت بالعمرة متمتعة هاضت قبل أن تطوف تترك العمرة وتمل بالجيمنون صنعت عائشة رضى الله عنها أكن قال فى الفتح ان فى رواية عطا عنها ضعفا والرافع للرشكالل ذلك مارواه مسلم من حديث جابرأن عائشة أهلت بعد مرة حتى اذا كانت بسرف حاضت فقاله رسول اللهصلى الله عليه وسلم أهلى بالحبج حتى اذاطهرت طافت بالكعبة وسعت فقال قدحانا من حبك وعرتك قالت ارسول الله الى أجدف نفسي اني لمأطف الدت حتى حجت قال فاعرا من التنعيم قالت عائشة رضي الله عنها (ففعلت) بسكون اللام ماذ كرمن النقض والامنيا والاهلال بألجيج وترك عمل العدمرة وهذاموضع الترجة (فلم أقضدنا الحبيم) أى وطهرت وماله (ارسلنى الذي صلى الله علمه وسلم مع) أنى (عبد الرجن بن الى بكر) الصديق رضى الله ال (الى السَّعيم) المشهور بمساجد عائشة (فاعمَرت فقال) عليه الصلاة والسلام (هذه) المر (مكان عرتك) رفع مكان خبرالقوله هذه أوبالنصب وهوالذى فى اليونينية لاغريل الظرا وعامله المحذوف هو آلخبرأى كائنة أومجعولة مكان عرتك فال القاضي عياض والرفعائد عندى اذلم رديه الظرف اغاأرادعوص عرتك فن قال كانت قارئة قال مكان عرتك التي ألا

وغسره قال القاضيء اصووقع فيرواية ابن ماهان أهـِل الثناء والجد ولهوجه واكن الصبح المشهورالاول وقوله أحقماقال العمدوكانالك عمدهكذاهو في مسلم وغرره أحق بالالف وكلنا بالواووأماما وقعفى كتب الفقهحق ماقال العد كانا بحدنف الالف والواوفغـــرمعروف منحيث الروايةوان كأن كالاماصحيحاوعلى الروابة المعروفة تقديره أحققول العبدلامانعلاأعطيت ولامعطى لمامنعت الى آخره واعترض منهما وكلنالك عبدومثل هذاالاعتراض فى القرآن قول الله تعالى فسحان اللهحن تمسون وحن تصحونوله الجدفي السموات والارض وعشما وحنن تظهرون اعترض قوله تعالى وله الجدفي السموات والارض ومثله قوله تعالى قالتربي اني وضعتها أنى والله أعلم بماوضعت على قراءة منقرأ وضعت بفتح العنن واسكان التاء ونظائره كثيرة ومنه قول

ألم يأتيك والانباء تمي

بمــالاقتــلبـون بنى زياد وقول الا خر ألاهل أتاها والحوادث حة

بان امراً القيس بن قلا بقرا ونظائره كثيرة وانما يعترض ما يعترض من هذا الماب الاهتمام به وارت اطه بالكلام السابق و تقديره هناأ حق قول العبد لامانع لما أعطيت وكان الكعبد فينبغي لذاأن نقوله وقداً وضحت هذه المسئلة بشواهدها في آخر صفة الوضوء من شرح المهذب وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ

فقدأ خبرالنبى صلى الله عليه وسرارالذى لاينطق عن الهوى ان هذاأ حق ما قاله العد فينبغي ان يحافظ عليه لان كاناعد





المدانناسعيدنن منصوروا بو بكرين أبي شيبة و زهيربن حرب فالواحد الناسفيان (١٢١) بن عيينة فال أخبرني سلمان بن سعيم عن

آبراهیم بن عبدالله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس

ولانه مله وانما كانأحقماقاله العبد لمافسهمن التفويضالي الله تعالى والاذعان له والاعتراف بوحداندته والتصريح بالهلاحول ولاقوة الابهوان الخبروا لشرمنه والحث عسلي الزهادة في الدنسا والاقسال على الاعمال الصالحة وقولهذاا لحدالمشهو رفيه فتمالحيم هكذاضبط مالعلما المتقدمون والمتأخرون قال ابن عبد البرومنهم منرواه بالكسروقالأبوجعفر محدن جر برااطيري هو بالفتح قال وقاله الشداني الكسر قال وهذا خـ الف ما عرفه أهل النقل قال ولايعلمن فالهغيره وضعف الطبرى ومن بعده الكسر قالوا ومعناه على ضعفها لاجتهادأى لاينفعذا الاحتهادمنك احتهاده اغاينفعه وينحيه رحتك وقبل المراددا الحد والسعى النام في الحرص على الدنيا وقبل معناه الاسراع في الهرب أي لاينفعذا الاسراع فى الهرب منك هر به فانه في قبضتك وسلطانك والصيع المشهورا لحددالفتموهو الحظ والغني والعظمة والسلطان أى لا ينفع ذا الخط في الدنيامالمال والولدوا لعظمة والسلطان منك حظهأى لاينحيه حظهمنك واعما ينفعهو ينحسه العمل الصالح كقوله تعالى المال والسون رسمة الحياة الدنيا والبانيات الصالحات خبرعندر بكوالله تعالى أعلم

﴿ رَبَابِ النَّهِي عَنْ قَرَاءَ القَرآنُ فَ الْمُرَادِي اللَّهِ عَنْ قَرَاءَ القَرآنُ فَ الْمُرْدِي اللَّهِ وَد

رانة لقى رسول الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميم افقال آلكم هذه خاصة بارسول الله القولة قال أبو بكر حدثنا سفيان ا (١٦) قسطلاني (ثالث) عن سلم ان) هذا من و رعمسلم و باهر علم لان في رواية اثنين عن سفيان بن عينة انه قال أخبر في

أنأني بهامفردة وحينئذ فتكون عرتهامن السعيم تطوعالاعن فرض لكنه أراد تطميب نفسها لملة ومن قال كانت مفودة قال مكان عمرتك التي فسخت الحيج اليها ولم تقكني من الاتبان بما الممض وقال السميلي الوجه النصب على الظرف لان العمرة ليست بحكان العمرة أخرى أحكن ان معلت مكان بمعنى عوض أوبدل مجازا أي هذه بدل عمرتك جازالرفع حينشذ (قالت) عائشة رضي الله عنها (فطاف الذين كانوا أهاوا بالعمرة بالبيت و)سعوا أوطافوا (بن الصفاوا لمروة)لاحل العمرة (تم حلواً) منها بالحلق أو التقصر (تم طافوا طوافاوا حداً) للعبر ولا بى ذر عن الكشميه ي الموافاآخر (بعدأ نرجعوا من مني واما الذين جعوا الحبح والعمرة فانماطافو اطوافاو احدا )لان الفارن بكفيه طواف واحدوسعي واحدلان أفعال العسمرة تندرج فى أفعال الجيروهومذهب الشافعي ومالله وأحمدوا لجهور خلافاللعنفسة حمث قالوالا بدللقارن من طوافين وسمعين لانالقران هوالجعوبن العمادتين فلا يتحقق الابالا تسان بافعال كل منهسما والطواف والسعى القصودان فهمافلا تداخلان اذلاتداخل في العمادات وهو محكى عن أبي بكروعمروعلى بن أبي طالبوا بنمسعودوا لحسن بنعلى ولايصم عنوا حدمنهم واستدل بعضهمله بجديث ابنعمر عندالدارقطني بلفظ انهجع بينجة وعرةمعاوطاف الهماطوافين وسعى لهماسعين وقال هكذا وأبتارسول اللهصلي الله عليه وسلم صنع و بحديث على عند دالدار قطني أيضا و بحديث ابن السعودو حديث عمران بن حصين عنده أيضا وكلها مطعون فيهالما في رواتها من الصعف المانع الاحتجاج بهاوالله أعلم وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضافى الحيج والمغازى وأخرجه مسلم وأوداودوالترميذي والنسائي في الحيروكذا ابن ماجه والله أعلم (الب من اهل) أي أهل على الإبهاممن غيرتعيين (فرزمن النبي صلى الله عليه وسلم كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم) فاقره الني صلى الله عليه وسلم عليه وتقييده في الترجة بزمنه عليه الصلاة والسلام اشارة الى انه لا يجوز يعدذاك اناأن الاصلعدم الخصوصية فعوزان يحرم كاحرام زيدفان لم يكن زيد محرما انعقد اعرامهمطلقاولغت الاضافةلز يدوان كانزيد محرماا نعقداحرامه كاحرامه ان كان حجافج وان كانعرة فعمرة وانكان مطلقا فطلق ويتخبر كما يتخبر زيدولا بلزمه الصرف الى مايصرف اليه زيد فالالعدارمعوفة احرامه عوته أوجنونه أوغيبته نوى القران وعمل عمال النسكين ليتحقق الخروج عماشرع فيهوهذامذهب الشافعيةوهوالصيع عندأشهب نقلهسندوصاحب الذخيرة رهومندهب الحنابلة وحكى عن مالك المنع وهوقول الكوفيين لعدم الجزم حدين الدخول في المادة (قالة) أى ماذكرفي الترجة (اسعر) بن الخطاب رضي الله عنه ماعن الذي صلى الله علمه وسلم) فيما أخرجه المؤلف رجمه الله في ماب يعث على رضي الله عنده الى المين من باب المغازى \*وبالسند قال (حدثنا المكي بن ابراهم) بن بشهر بن فرقد المنظلي المنهمي البلخي (عن ابن جريم) عدالماك بن عبد العزيز (قال عطاء) هواين أنى رماح إقال جابر) هواي عبد الله الانصاري (رضي المعنه امرالني صلى الله عليه وسلم عليارضي الله عنه مهوابن الي طالب حين قدم مكة من اليمن ومعمدى (أن يقيم على احرامه) الذي كان احرميه كاحرام الني صلى الله عليه وسلم ولا يحل لان مه الهدى (وذكر) أى جابر في حديثه فهومن مقول عطا أو المكي بن ابر اهم فيكون من مقول العارى (قول سراقة) بضم السين المه ملة وفتح القاف ابن مالا بن جعشم بضم الجيم والشيين المجمة منهمامهملة ساكنة المذكورفي ابعرة التنعيم من حديث حسب المعلم عن عطامحدثني الرانوسول اللهصلي الله عليه وسلمأهل هووأ صحابه بالحيج وليس معأ حدمنهم هسدى غيرالنبي اسلى القعليه وسلم وطلحة وكان على رضى الله عنه قدم من الين ومعه هدى الحدد بثوفيه أن سرافةلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميم افقال ألكم هذه خاصة بارسول الله

قال بللا يدالابدأى ان افعال العمرة تدخل في أفعال الحبح للقارن داعًالافي خصوص ملك السن \* وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة والقول قال عطاء وقال جابر وهوصورة التعليق وهوي الرباعيات \* وبه قال (حد شاالحسن بن على الخلال) بقتم الخاء المع مقونشد يد اللام الول (الهُذلي) بضم الها وفتح الذال المعمدة نسمة الى هذيل بن مدركة المتوفى سنة اثنتين وأربعي ومائتين قال (حدثناعبدالصمد)ب عبدالوارث بن معيد قال (حدثنا سلم بن حيات) بفتح السير وكسراللام وحيان بفتح الحاءالمهملة وتشديد المنناة التعتبة وقال سمعت مروان الاصفرا بالصادالمهملة والفاءأبوخليفة البصرى قيال اسمأ بهما قان وقيل سالم (عن أنس بن مالك رض الله عنه قال قدم على رضى الله عنه على الذي صلى الله عليه وسلم ) مكة (من المن فقال) عليه الصلاة والسلامله (عااهلت) أى احرمت وأثنت ألف ما الاستفهامية مع دخول الحارعام وهوقليل ولابي ذربم بحذفها على الكثير الشائع نحوفيم أنت من ذكراها عم يتسا ون (قال) على رضى الله عنه (عما اهل) أى بالذي أحرم (به الذي صلى الله عليه وسلم فقال) عليه الصلاة والسلام (لولاان معي الهدى لاحلات) من الاحرام وتمتمت لان صاحب الهدى لا يتعلل حتى يلغ الهدي محلهوهو يوم التحرواللام في لاحلك للتأكيدوأ غرج هذا الحديث مسلم والترمذي في الجبر إورا تحدين بكرك بفتح الموحدة وسكون الكاف البرساني بضم الموحدة وفتح السين المهملة مم آوصا الاسماعيل منظريق محدبن بشاروأ بوعوانة في صحيحه عن عمار كلاهماعنه (عن أبري) عبد الملائب عبد العزيز (قال له النبي صلى الله عليه وسلم عا أهلات ماعلى قال عا أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهد) بهمزة قطع مفتوحة (وامكت) بهمزة وصل أى البث حال كوال (حراماً) أي محرما (كأنت) أي على ماأنت عليه من حق الاحرام الى الفراغ من الحجوا موصولة وأنتمبتدا حدف خبره أوخسر حذف مبتدؤه أى كالذى هوأنت أومازا لدةملا والكاف جارة وانت فم مرمر فوع أنيب عن المجرور كقواهم ماأنا كانت والمعنى كناها يستقبل بماثلالنفسك فيمامضي أوما كافة وأنت مبتدأ حذف خبره أي عليه أوكان فال البرماوى كالكرماني وفي الحديث انعليا كان قارنالان الدم اماعلى متمتع أوقارن وليس مفلا لان قوله امكت يدل على عدمه \* و به قال (حدثنا محد بن يوسف) بن واقد الفريابي قال (حليا سفيان)النورى (عن قيس بن مسلم) بضم الميم وسكون السين الجدلى بفتح الجيم والدال الكون وعن طارق بنشهاب المجلى وفي المغازي من رواية أبوب بن عائد عن قيس بن مسلم معت طارفه شهاب (عن ابي موسى) عبد الله بن قيس الاشعرى (رضى الله عنه عال بعثني النبي صلى الله علم وسلم) في العاشرة من الهسعرة قبل جمة الوداع (الى قوم بالمين) ولا بي ذرالي قومي بيا والاضالة ( فَيْمَت وهو بالبطعام) أي بطعاء مكة زاد في باب متى يحل المعتمر من رواية شعبة عن قيس وهوميا أَى نازل بها (فقال) عليه الصلاة والسلام (بمأ هلات) باثبات ألف ما الاستفهامية على القلل قال أبوموسى (قلت اهلات) وفي رواية شعبة قلت لسك باهلال (كاهلال النبي صلى الله علم وسلم قال هل معك من هدى قلت لا فاحر ني فطفت بالميت وبالسفاو المروة ثم احر ني فاحلا من احرامي (فأتيت احرأة من قومي) لم تسم المرأة نعم في أبواب العمرة انها احرأة من قيس و يخل أن تكون محرماله (فشطتني) بتخفيف الشبن المجهة أي سرحته بالمشط (اوغسات رأسي) بالسلا ولمسلم وغسلت بواو العطف ولم يذكرا لحلق امالكونه معلوماعندهم أولدخوله في أمر مالا حالا (فقدم) بكسر الدال أى جا وعر) بن الخطاب (رضى الله عنه) أى زمان خلافته لا في حجة الوداغ كابين في مسلم واختصره المؤلف ولفظ مسلم ثم أتبت امر أةمن قيس ففلت رأسي ثم أهلات الم

عليه وسلم ان اقرأرا كما أوساجدا) فيه النهي "نقرافة القرآن في الركوع والسعود والماوظيفة الركوع التسديم ووظيفة

مبشرات النبوة الاالرؤ باالصالحة راهاالمسإأوترىله ألاواني نهست أنأقرأ الفرآن راكعاأ وساجًـدا فأماالركوعفه ظموافيمه الربعز وجلوأما السحودفاجة سدوافي الدعاءفقمن أن يستجاب لكم قال أبو بكرحد ثناسفيان عن سلمان م ـ دا و حدث الحين أوب قال حددثنااسمعيل بنجعفر فال • أخرنى سلمان بن محيم عن ابراهيم ال عبد الله و معدد بن عباس عن أيده عن عبد الله بن عباس قال كشف علىنارسول الله صلى الله علمه وسلما السترورأ سهمعضوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم هل بلغت ثلاث مرات اله لم يهقمن مبشرات النموة الاالرؤيا الصالحة براهاالعبدالصالحأوترىله نمذكر بملحديث سفيان وحدثن أبو الطاهروح ملة فالاأخسرناان وهبءن يونسءن اينشهاب قال حدثى ابراهم بنعبدالله بنحنين أنأباه حدثه اله مع على بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليهوسل أنأقرأرا كعاأوساجدا سليمان بن محيم وسفيان معروف بالتدليس وفي رواية أبي بكرعن سفيانءن سليان فنبه مسرعلي اختلاف الرواة في عبارة سفيان (قوله كشف الستارة) هي بكسر السبن وهى السترالذي يكون على ياب البيت والدار (قوله صلى الله عليه وسلم فيتأنأ قرأ القرآن راكعاأوساجدافأماالكوع فعظموا فسمالرب وأماالسحود فاجتهد وافي الدعاء فقدمن أن يستجاب اكم وفيحديث على رضى الله عنه مهاني رسول الله صلى

ودائناأبوكريب محدب العلاء قال حدثناأ بوأسامة عن الوليديعني اس كثير (١٢٣) قال حدثي ابراهم بنعبد الله بن حنين عن

أسه انه مع على من أبي طالب رضى الله عنه يقول نم انى رسول الله صلى الله علمه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أوساجد \* وحدثى أنو بكر ابناسحق فالأخبرنا ابنأبي مريم أخبرنا محدر بجعفر فالأخبرني زيدبنأسلم عنابراهيم بنعبدالله اس حنين عن أيه عن على سألى طالب اله قال نهاني رسول الله صلى الله عليمه وسلم عن القراءة في الركوعوالسجودولاأقول نهاكم السحودالتسبيح والدعاء فلوقرأفي ركوعأو معودغرالفاتحة كرمولم تطلصلا تهوان قرأالفاتحة فقمه وحهان لاصحاناأ صعهماانه كعبر الفاتحة فكره ولاتسطل صلاته والثاني يحرم وسطل صلاته همذا اذا كانعددافان قرأمهو المركره وسواءقرأع دا أومهوا يسجد للسهوعندالشافعي رحهالله تعالى وقولهصلى الله علمه وسلم فاما الركوع فعظموا فيهالربأي سموه ونزهوه ومجدده وقدنكر مسلم بمدهذ االاذكار التي تقال في الركوع والسعود واستعب الشافعي رجمه الله تعالى وغبرهمن العلماء أن يقول في ركوعه سحان ربى العظم وفي معوده سعان ربي الاعلى ويكرركل واحدة منهما ثلاث مرات ويضم اليه ماجاف حديث على رضى الله عند هذكره مسار بعدهذا اللهم لكركعت اللهم السعدت الخوانمايستعب الجع منهمالغبرالامام وللامام الذي يعلم أنَّ المأمومة نبورُ ون النَّطو بلَّ فأنَّ شك لميزدع لى التسبيح ولواقتصر الامام والمنفردعلي تستجه واحدة فقال سعان الله حصل أصل سنة

المنت أفتى به الناسحتي كان فى خلافة عررضي الله عنه فقال له رجل يا أيا موسى أو ياعمد الله النقاس رويدك بعض فتماك فانك لاتدرى ماأحدث أمرا لمؤمنين في النسك بعدك فقال باأيها الناسمن كناأفتيناه فتيافل تثدفان أميرا لمؤمنين قادم عليكم فأتموابه قال فقددم عمرفذكرت مذاك وقال ان ما خذ بكاب الله فانه ما من ما ما المام أى ما ما أفعاله ما بعد الشروع فيهدما والاستعالى واتموا اليروالعمرة تله وقيل اتمامهما الاحرام بهمامن دويرة أهله وهوم ويعن على وابن عباس وسعيد سنجبر وطاوس وعندعيد الرزاق عن عرمن تمامهما ان يفردكل واحد م مامن الا تووان يعتمر في غيراً شهر الحبج ان الله تعالى يقول الحبر اشهر معادمات (وان الحسد سنة الذي صلى الله عليه وسلم فانه) عليه الصلاة والسلام (لم يحل) من احرامه (حتى نحر الهدى) عن وظاهر كالام عرهد اانكار فسخ الجيوالي العدمرة وأننهد عن المتع اغماهو من بابترك الاولى لاانه منع ذلك منع تحريج وابط ال قاله عياض وقال النووي والختار آنه ينهيي عن المتعية العروفة التيهي الاعتمار في الشهر الحيم م الجيم من عامه وهو على التنزيه للترغيب في الافرادم الهقدالاجاععلى جوازالتمتع من غبركرا هةوانماام أباموسي بالاحلال لانه ليس معه هدى علافعلى حدث أمره بالنقا الان معه الهداى مع انهما احرما كأحرامه لكن أمر أماموسى الاحلال تشبيها منفسه لولم يكن معه هدى وأحر علماتشنيها به في الحالة الراهنة \* وفي الحديث عة الاحرام المعلق وهوموضع الترجة وبه أخذ الشافعية كامر أول الباب (باب قول الله تعالى الحبر الشهر) أي وقت الحبر الشهر فحذف المضاف وأقام المضاف اليده مقامه أى وقت الحبر فأشهر أكن قال ابن عطية من قدر الكلام في أشهر لزمه مع سقوط حرف الجرنص الاشهر وإبقرأ نصهاأ حدوتعقمه أبوحمان مانه لايلزم نصب الاشهرمع سقوط حرف الحركاذ كره لانه رفع على الاتساع وهذالاخلاف فمه عندالبصرين أعنى أنهاذا كان ظرف الزمان تكرة خبراعن المادرفانه يجوزعندهم فيهالرفع والنصب وسواء كان الحدث مستغرقا الزمان أوغيرمستغرق وأماالكوفيون فعندهم في ذلك تقصيل وهوان الحدث اماأن يكون مستغر قاللزمان فعرفع ولايجوزفيه النصبأ وغيرمستغرق فذهبهامأنه يجب فيهالرفع فتقول ميعادك يوم وثلاثة أبام وذهب الفراءالى جواز النصب والرفع كالبصريين ونقلءن الفراه في هذا الموضع أنه لا يجوز لهبالاشهرلان أشهرا نكرة غيرمحصورة وهذاالنقل مخالف لمانقل عنه فمكن أن يكون له قولان أول كالبصر بين والأخركهشام انتهى وقال الشديخ أبوامحق في المهذب المرادوقت احرام الحير النالج لايحتاج الىأشهرفدل على أن المرادوةت الاحرام به والاشهر جع شهر وليس المرادمة الانة أشهركوا ملواكن المرادشهران وبعض النالث فهومن اطلاق الكل وارادة البعض كاحكي النرااله الدوم بومان لمأره قال وانماهو يوم وبعض يوم آخر وحكى عن العرب مارأ يته مذخسة أيام وانكنت قدرأ يتمفى اليوم الاقل والموم الخامس فلميشمل الانتفاء خسة الايام جيعها بليعمل الرأيه في بعضه وانتفت الرؤية في بعضه كائه يوم كامل لميره فيه أوأن اسم الجح يشترك فيه ماوراء الواحدبدليل قوله تعالى فقدصغت قلوبكما فاله في الكشاف وتعقمه في المحربأ نماذكره الدعوي فمعامة وهوأن اسم الجع يشترك فيهماورا الواحدوه ذافيه النزاع والدليل الذىذكر مخاص وهذا لاخلاف فيمه ولاطلاق الجع فيمثلذ للعلى التثسية شروط ذكرت في النحوو أنه لدس من البافةدصغت قلو بكمافلا يمكن أن يستدل به عليه (معلومات) أى معروفات عندالناس الشكل عليهم فن فرض فيهن الجي أوجمه على نفسه بالنسة عند دالشافعة وبالتلب قأوسوق الهدى عندأبي حنينة وهودلي لعلى ماذهب السه الشافعي أن من أحرم بالجيرازمه الاعام (الارفت) فلاجاع أوفلا فحشمن الكلام (ولافسوق) ولاخروج عن حدود الشرع السيات السيج لكنترك كالهاوافضلهاواعلمان التسبيح في الركوع والسعود سنةغير واجب هذامذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي

\*وحد ثنازهر بن حرب واحدق بن ابراهيم (١٢٤) قالاأخبر ناأبوعامر العقدى حد ثناد اود بن قيس قال حدثى ابراهيم بن عبلا

وارتكاب الحظورات (ولاجدال) ولامرامع الحدم والرفقة (في الحيم) في أيامه التلاثة وز رفثوفسوق برفعهما منؤنا ابن كثبروأ يوعمرو علىجمل لالبسية وهوخبر بمعني النهي أوبا جعلهما جلتين حذف خبرهما أورفث مبتدأ وفسوق عطف عليه والخبرمحذوف وقرأ البان بالنصب والاتنو ينمبنيين مع لا الجنسية والجهور على بنا جدال على الفتح للعموم (يسالوالم ولا بي ذروقوله يسألونك (عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحيم) جع ميقات من الوقت والفراء منه وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلائمن مبدئها الى منتهاها والزمار مدة مقسومة والوقت الزمان المفروض لامر (وقال اب عمر) بن الخطاب (رضى الله عنهم يماوصله ابن جرير الطبرى والدارقطني من طريق ورقامعن عبد الله بندينار عنه (أشهر الجيشوا وذوالقعدة وعشرمن ذي الحجة ) فيدخل يوم النحروهذامذهب أبي حنيفة وأحد وقال الشافر لايدخل يوم النحر وهوالمصح المشهور عنه وقال مالك في المشهور عنه ذوا لجة بكاله لقوله نعال الحيج أشهرمعلومات وانماتكون أشهرااذا كملذوالحجة وليس المرادمن كونهااشهرالحيراعنا أنكل أفعاله جائزة فيهاألاترى أن الوقوف وطواف الزيارة وغيره مماغير جائز في شوال بلناءتها أن بعض أفعاله يعتدبها فيهادون غبرها كماأن الاقاق اذا قدم في شوال وطاف طواف القدير وسعى بعدده ينوب هدذا السعى عن السعى الواجب في الحيم (وقال ابن عماس رضى الله عنه مماوصله ابن خزية والدارقطني والحاكم (من السنة) أي من الشريعة (أن لا يحرم بالجج الا اشهراكيم فلوأحرم بهفى غيرأشهر وكرمضان انعقد عرةعند الشافعمة لان الاحرام شديد ألتعل واللزوم فأذالم يقبل الوقت ماأحرم بهانصرف الى ما يقبله وهوالعه مرةو قال المالكية والمنفا ينعقد حجاولا يصحشي من أفعاله الافيه الكنه يكره قال الحنفية لانه لايامن في التقد ديم وفون محظوروقال المالكية لانهصلي الله عليه وسلم انماأ حرمه في اشهره (وكره عمان) بن عفان (وفق الله عندان يحرم من خراسان) بضم الخاوالمجمة (أوكرمان) بكسر الكاف لابي درو بفتحهالن وهذاوصله سعمد بن منصور وأفظه حدثناه شيم حدثنا بونس بن عبيد حدثنا الحسن هوالبصرة أنعبدالله بنعام أحرم ونخر اسان فلماقدم على عثمان لامه فيماصنع وكرهه ولابى أجدار سيارفى تاريخ مروقال لمافتح عبدا لله بنعام خراسان قال لاجعلن شكرى لله أن أخرج موضعي هذا محرمافأ حرممن نيسابور فلماقدم على عثمان لامه وفى ثار يخ يعقوب من أبى سفيان أنذلك في السنة التي قتل فيهاعمُ أن ووجه المكراهة مأفيه من الحرج والضرر \* و بالسندلا (حدثنا محدبن بشار) بفتح الموحدة وتشديد الشين المعجة الملقب بندار (قال حدثني) بالافرا (الوبكر)عدد الكبرى عبد الجمد (الحنفي) قال (حدثناأ فلين حمد) بهمزة مفتوحفاا ساكنة ثم حامه ملة وحدد يضم الحاء المهملة وفتح المم الانصاري (قال معت القاسم بنعما أى ان أبي بكر الصديق رضى الله عنه (عن عائشة رضى الله عنها) انها (قالت موجاله رسول الله صلى الله علمه وسلم في اشهر الحيج ولما ألى الحيد وسرم الحيى بضم الحيا والراء أى أزمننا وأمكنته وحالا ته وهذا موضع الترجة فانه يدل على أنه كان مشهور اعتدهم معلو ما وللاصب فهماذ كره الزركشي كعياض وحرم الحبج بفتح الراجع حرمة أي ممنوعات الحبج ومحرمانه (فزلا يسرف) بفتح السين المهملة وكسرالراء آخر مفاعنر منصرف للعلية والتأنيث اسم بقعة على عشرا أميال من مكة (قالت) عائشة (فرج) صلى الله علمه وسلم من قبته التي ضربت له (الي العام فقال) لهم (من لم يكن منكم عه هدى فاحب ان يجعلها) أى جنه (عرة فليفعل) أى العوز (ومن كان معه الهدى فلا) مقعل أى لا يجعلها عرة فدف الف عل الجزوم الا الذاهية ولسا

ابن حندن عن أيه عن ابن عب اسعن على رضى الله عنده قال نهاني حي اناقرأرا كعاآوساجدا وحدثنا محى بنعى قال قرأت عدني مالك عن نافع ح وحدثن عيسي بن حاد المصرى قال أخبرنا الليث عن يزيد ان أى حسب ح وحدثى هرون بن عدالله فالحدثنا الألى فديك فالحدثناالضعاك سعمانح وحدثنا المقدى فالحدثنا يحي وهوالقطانءنانع \_لان ح وحدثني هرون بن سعيد الادلي قال حدثناابنوهب قالحدثي أسامة ابنزيد ح وحدثنايحي بنأتوب وقتسةوان حجرقالواحدثناا سمعدل يعنون ابنجعفر فالأخبرني مجد وهوانءروح وحدثىهنادن السرى قال حدثنا عبدة عن مجدين اسعق كل هؤلاء عنابراهـ يمين عدالله ب حنين عن أبيده عن على الاالضمالة وابعلان فانهمازادا

رجهم الله ثعالى والجهور وأوجيه أحدرجه الله نعالى وطائفة من أعة الحديث لظاهرا لحديث فيالام بهولقوله صلى الله عليه وسلم صاوا كارأ بتمونى أصــــــل وهوفى صحيح النحارى وأجاب الجهور بانه محول على الاستعماب واحتمو أبحديث المسئ صلاته فان الني صدلي الله على وسلم لم يأمن منه ولووجب لامرمه فانقيل فلم يأمره بالنسه والتشهدوالسلامفقدسيق حوابه عندشرحه وقوله صلى الله عليه وسلم فقمن هو بفتح الفاف وفتم المم وكسرها اغتان مشهور تانفن فتم فهوعندهمصدر لايثني ولايجمع ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع وقيه اغمة الله قمين

روايتهم النهىءنهافى السعودكم ذكرالزهرى وزيدبن أسلم والوليدبن كشرود اودينقيس \* وحدثناه قتيمة بنسعيد عن طائم ن اسمعمل عنجعفر سمجدعن مجدس المنكدر عن عبدالله ن حدث عن على رضى الله عنه ولم يذكر في السحود \*وحدثي عمر وسعلي قال حدثنا مجدن حعفر فالحدثناشعمةعن أبى بكر بنحفص عن عمدالله ن حنين عن النعب الله قال نهيت أنأقوأ القرآن وأنارا كعلابذكر فى الاسنادعلما للله حدثناهرون سن معروف وعروبن سواد فالاحدثنا عدالله نوهاعن عرون الحرث عنعمارة بنغزية عنسمي مولى أبى بكر الهسمع أماصالح ذكوان محدث عن أبي هر برة ان رسول الله

الدعاء والتسبيح وستأتى الاحاديث فيه (قولهورأسهمعصوب) فيه عصب الرأس عذ دوجعه (قوله عدالله نحنين) هو يضم الحاء وفتح النون (قولهنهاني ولاأقول نهاكم)لسمعناهانالنهي مختص به وانحامعناه ان اللفظ الذي معتم بصيغة الخطاب لى فانا أنقله كا سمعته وان كان الحصيم بتناول الناس كالهمذكرمسلم الاختلاف على ابراهم بنحشن فى ذكراب عباس بين على وعددالله بحدين رضى الله عنهم قال الدارقطني من أسقط النعماس أكثروأ حفظ فلتوهذا اختلاف لايؤثرفي صحمة الحديث فقدتكون عمدالله نحنين سمعمه مناب عباسعن على ممسعهمن على نفسه وقد تقيدمت المداه \*(بابما قال في الركوع والمحود)

ت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاربع مضين من ذى الحجه أو خس فدخل على وهو بان فقلت من أغضبك أدخله الله النار قال أوما شعرت أنى أمرت الناس بأحر فاذاهم يون \* وفي حديث جابرغند المحارى فقال لهماً -الومن احر امكم واجعاد التي قدمته بها منفالوا كيف نحملها متعة وقد سمينا الجي فقال افعادا ما أقول لكم فاولا أني سقت الهدى المدى المولا أني سقت الهدى المناطقة على المناطقة عل يهفأنه علمه الصلاة والسلام أمرهم فسخ الجي الى العمرة امرعزيمة وتحتم بخلاف قوله إبكن معه هدى فاحب أن يجعلها عرة فلينعل فال العلى خيرهم أولا بين الفسخ وعدمه طفةالهموا يناسا بالعمرة فى أشهر الحبح لانهم كانواير ونهامن أفجر الفحورثم حتم عليهم بعدذلك سخ وأمرهما مرعز يمسة وألزمهم الآه وكره ترددهم في قبول ذلك تم قبلوه وفعلوه الامن كانمعه لني (فالت) عائشة رضي الله عنها (فالا حذبها) بمد الهمزة وكسر الحام المعجة والرفع على لندا (والتارك لها) عطف على سابقه والضمران العمرة وخبر المبتداقولها (من أصحابه فالت ارسول اللهصلي الله عليه وسلم ورجال من اصحابه فكانو أأهل قوة وكان معهم ألهدى فلم يقدروا العمرة فالت فدخل على رسول الله صلى الله علمه وسلم وانا ابكى) جلة حالية (فقال ما يبكيك تناه ) فقرالها وسكون النون والها الاخبرة كذا ضبطه في الفرع كاصله ونسبه السفاقسي إبةأى ذروفي أخرى زيادة فتح النون وضم الهاء الاخبرة والسكون فيهاهو الاصل لأنه اللسكت كم مسموها الضمائر وأثبتوها في الوصل وضموها ويقال في التثنية هنتان وفي الجع النوهنواتوفى المذكرهن وهنان وهنون وللأأن تلحقها الهاءليسان الحركة فنقول باهنه وأتن بسعالحركة فتصمرا لذافتقول باهناه وقال الخليل اذادعوت امرأة فكنيت عن اسمهاقلت ننة فاذاوصلتها بالالف والهام وقفتء خدها في النداء فقلت باهنتاه ولايقال الافي الندام لاومعنى باهنشاه يابلها كالنهانسيت الىقلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم أوالمعنى اهدده المعتقولا لاصحابك فنعت العمرة) أي اعمالها من الطواف والسعى وقد كات قارنة الوماليّا لَكَ قَلْتُ لا اصلَّى) كنت عن الحيض بالحكم الخياص به وهو امتناع الصلاة تأدما منها الكاية لمافى التضريح بهمن اخلال تابالادب واهذا والله أعلم استمرا لنساء الى الآن على كناية عن الحيض بحرمان الصلاة أى تحريمها فظهراً ثراديها رضى الله عنها فى بناتم اللؤمنات لهان المنسير (قال) عليه الصلاة والسلام (فلايضيك) بكسر الضادو تخفيف المثناة فسنمن الضيروهو الضرر قال العياني كالحافظ بزججر وفي رواية غيرا اكشميهني فلايضرك شددالراءمن الضرر (انماأنت احرأةمن سات آدم كتب الله علمك ما كتب عليهن) سلاها الماله والسلام ندلك وخفف همهاأى الكاست مختصة بدلك بلكل نات آدم يكون المن هذا (فكوني في حِمَلُ فعسى الله أن رزقكها) مفردة كذا في المونينية وغيرها ماء والمقمن اشداع كسرة الكافوهي في اسان المصريين شائعة قاله في المصابيح وفي الرماوي للكرماني يرزقكها بغيريا والاوفى بعضها باشباع كسرة البكاف باءوالضمر للعدمرة وقالت لرساق يحته حتى قدمنامي فطهرت) بالطاء المهملة وفتح الها بوم السبت وهو يوم النحرف يحية وداع وكان ابتداء حيضها يوم السمت أيضالف الاث خياون من ذى الحجة (ثم حرجت من منى السباسية) أى طفت به طواف الافاضة (قالت مُخرجت) بسكون الجيم وضم التاءوفي سِ أَسِهُ بِفَتْمَ اللَّهِ وَسَكُونَ النَّا الأغير (معة) عليه الصلاة والسلام (في النقر الآحر) باسكان للالقوم ينفرون من منى والا تنر بكسرانا وهوفي الموم الثالث عشرمن ذى الخية وأما النفر

بوطة (قوله نهانى حبى صدلى الله عليه وسالم) هو بكسر الحا والبا أى محبوبي

صلى الله عليه وسلم قال اقرب مأيكون (١٢٦) العبد من ربه عزوجل وهوساجد فأكثروا الدعاء ، وحدثى أبوالطاهر وبوا

الاولفق الني عشره (حتى نزل) عليه الصلاة والسلام (المحصب) بضم الميم وفتح الحاموا المشددة المهملتين آخرهمو حدةموضع متسع بين مكةومني وسمى بهلاجماع الحصبانيه السيل لانهباطه وهو الابطع والبطعا وخيف بى كنانة وهوما بين الجبلين الى المقابر وا المقابر منه وفرق المحب الطيرى بين الابطيح والبطحامين حيث التذكر والتأنيث لامن المكانفقال والابطي مسديل واسع فيمدقاف الحصى فاذاأ ردت الوادى قلت الابطع واذأو المقعة قلت البطعا (وتزلنامعه)فمه (فدعاعبد الرحن بن الي بكر) الصديق (فقال الحرج) الراء (باختلة) عائشة (من آخرم) الى أدنى الحل لتعمع في النسك بين أرض الحل والحرم كماء الحاج بينهما (فلتهل بعمرة)أى مكان العمرة التي كأنت تريد حصولها منفردة غيرمندر حديد الحيض منهاو قوله فلتهل بسكون اللام وضم التامين الاهلال وهوا لاحرام (ثم أفرعًا) من الع وظاهره انعبدالرجن اعتمره عأخته (تم انتياههنا) أى الحصب (فاني انظركم) بضم الظاالا بمعنى رواية أبي ذرعن الكشميهي أتظر كإبز بادة مثناة فوقية من الانتظار كافي قوله في انظرونانقتبسمن فوركم (حتى تاتياني) وفي بعض الاصول تأتيان بحذف اليامتخفيفا وعينا النون وكسرة النون تدل على الحددوف ( قالت فرحنا) الى التنعيم فاحر مناياله مرة ( من فرغت)منها (وفرغت) أيضا (من الطواف)للوداع وحذف ذلك للعلمه فسكل واحدمن الله مسلط على غبرماتساط عليه الأخروهذا يردعلي من زعم ان الراوى حرف اللفظ أوغلط فيه الاصل فرغت وفرغ بلفظ الغبائب تعنى عائشة أخاه بالدليل مافى أول الحديث افرغاو مافيا هل فرغتم وأحدب بأنه امس الذي في أوله وآخره موجبالان تقول فرغت وفرغ بل انماء برنا حالهالاءن حاله لكن قال الكرماني وتمعه البرماوي والعمني انه في بعضها فرغ يلفظ الغائب أعلم (مُ جئته بسحر) قبيل الفجر الصادق قال الزركشي وغد بره بفتح الرا • أى من ذلك البوا ينصرف للعلمسة والعدل نحو حئته بوم الجعسة سحرانتهي قال في المصابيح حكى الرضي خلاأ صرفهمع ارادة التعيين لكن حكى الأالقول المشهوركونه غيرمنصرف وتحقق العدل فيهفر كل لفظ جنس أطلق وأريد فردمع بنمن أفراده فلابد فيه من لام العهدسو اعصار على الله كالصعق والنحمأ ولانحوفعصي فرعون الرسول أخذامن استقرا الغتهم فثمت في سعرا عدل محقق وقال ألوحيان تعينمه أن يرادمن لوم بعينمه سواءذ كرت ذلك اليوم معه كجنالا الجهة سحراً ولم تذكره كِمنتك سحرواً نت تريد ذُلك من يوم بعيث وسوا عرفت ذلك اليوم ا أونكرته نحوجنتك وما محر (فقال) عليه الصلاة والسلام لهماومن معهما عن اعترا فَرغتمَ)من العمرة أو قاللهما فقط على قول ان أقل الجع اثنان قالت عائشة (فقلت) ولال وابن عساكرقلت (نعم) فرغنامنها (فآذن) بهمزة ممدودة فذال معجة مفتوحة مخففة فنوا أعلم (بالرحيل في أصحابه) وقيل أذن بتشديد الذال من غيرمد (فارتحل الناس فرّ) عليه الما والسلام حال كونه (متوجها الى المدينة)ولما كان في قوله لا يضيرك روايتان هذه والثانية يضرك أشار بقوله (ضر) الاجوف اليائي الى أن مصدر لايض رك ضرو أشار الى أن فيها احداهماأن يكون (من ضار يضرضراً) من باب ماع بديع بعاوأ شارالي الثانية بقوله (وا ضار بصورضوراً)من بات قال يقول قولا وأشارالى الروابة الثانية بقوله (وضر يضرضر) العين في الماضي وضمها في المستقمل وهذه الجلة من قوله ضيرالخ ساقطة في رواية أبي ذر ال حديث الساب التعديث والعنعف قوالسماع والقول وروآ ته الاقلان بصريان والاخم مدنيان وأخرجه المخارى ايضا ومسلم في الحبر وكذا النسائي وإباب المتع وهو تفعل مناا

عبدالاعلى فالاأخبرناان وهب قال أخبرني يحى بن أبوب عن عارة ابنغز يةعن سمى مولى أبي بكرعن أىصالح نأىهريرةانرسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يقول اقوله صلى الله عليه وسلم أقرب مانكون العبدمن ربه وهوساجد فاكثرواالدعام) معناه أقرب مايكون من رجة ربه وفضله وفدله الحث على الدعام في المحودوفيله دايل لن يقول ان السحود أفضل من القيام وسائرأ ركان الصلاة وفي هذه المسئل ثلاثة مذاهب أحدها انتطويل السعودوتكثيرالركوع والسعودأ فضل حكاء الترمذي والبغوىءن جماعسة وبمن فال بتفضيل تطويل السحودان عر رضى الله عنهما والمدذهب الناني مدذهب الشافعي رضي الله عنده وجاعية انتطويل القيام أفضل لحديث جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم فال أفضل الصلاقطول القنوت والمرادبالقنوت القيام ولان ذكر القيام القراءة وذكر السيود التسبيح والقراءة أفضل لان المنقول عن الذي صلى الله عليه وسلمانه كان يطول القيام أكثرمن تطويل السحودوالمذهب الثالث انهماسوا ويوقف أجدين حنبل رضى الله عنه في المسئلة ولم يقض فيها بشئ وقال استحقين راهو به أمافيالنهارفتكئير الركوع والسحود أفضل وأماني الليل فتطويل القمام الاإن يكون لارجل جرعالليل بأتى عليه فتكثير الركوع والسحودأ فضل لانه يقرأ والسعود وقال الترمذي اعاقال

احتى هذا الانهم وصفوا صلاة النبى صلى الله عليه وسلم بالليل بطول القيام ولم يوصف من تطويله بالنهار ماوصف بالليل والله أعلم

إ بوده اللهم اغفر لى ذنبي كله دفه وجله وأوله وآخره وعلا مته وسره \*حدثنا (١٢٧) زهـ بربن حرب واسحق بن ابراهم عال

زهرحد دائناجر ترعن منصورعن أبي الضحي عن مسروق عن عائشة قالت كانرسول الله صلى الله عليه وسار كوعه أن رقول في ركوعه وسفوده سحانك اللهية رشا وبحمدك اللهم اغفرلي تأول القرآن «حددثناأنو بكرىنائى شبةوأنو كريب فالاحدثنا الومعاوية عن الاعشعندسلمعندسروقعن عائشة رضى الله عنها فالتكان رسول الله صلى الله علمه وسلم يكثر أن يقول قبل أن عوت سجانك اللهة وبحمدك أستغفرك وأنوب المك فالت قلت مارسول الله ماهده الكامات التي أراك أحسدتها تقولها قالجعلت لىعلامة في أمتى اذارأ بتهاقلتهااذا جاء نصرالله والفتحالى آخرالسورة

(قولهصلى الله عليه وسلم اللهم اغفرلى ذى كلەدقـ ەو جله) هو بكسر أولهمما أىقلسلاوكثيره وفسه بوكسد الدعاء وتكثير ألفاظه وانأغني بعضهاعن بعض (قولها كانرسول الله صلى الله عليهوسلم يكثرأن يقول فيركوعه ومعوده سمانك اللهمة ربنا وبحمدك اللهمة اغفرلي تأول القـــرآن وفي الروامة الاخرى استغذرك وأتوب المك معدى بتأول القرآن يعمل ماأمر بهفى قول الله عزو حدل فسيح بحدمدريك واستغفره انه كان توآما وكان صلي الله علمه وسلم يقول هـ ذا الكلام المديع في الحزالة المستوفي مأأمر مه في الآمة وكان بأتى ﴿ فِي الرَّكُوعِ والسعودلان حالة الصلاة أفضل من غيرها فكان عتارها لاداء هذا الواحب الذي أمريه المكون أكل

النفعة وماتمتعت به يقال تمتعت بكذا واستمتعت بهجعني والاسم منه المتعة وهي ان يحرمهن سافة القصرمن حرممكة بعمرةأؤلامن ميقات بلده فىأشهرا لحبح ثم يفرغ منها وينشئ امن مكة من عامها ولم يعدا مقات من المواقيت ولا الله مسافة وسمى تمتعالتمتع صاحبه اررات الاحرام سنهمما وخرج بالقيود المذكورة مالوأحرم بالجيرأ ولا لقوله تعمالي فن تقسع مرةالى الحبيج ومالوأ حرمالع مرةفى غيرأشهر الحبح وان وقع أعمالهافي أشهره لانه لميجهم مافىوقت الحبج فاشبه المفردومالوأ حرمفى أشهرا لحيج من الحوم أومن دون مسافة القصرلانه ماضرى المسحد الحرام وقدقال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ومالوأحرم ن مسافة القصر فاكت ثرمن الحرم ولم يحيح من عامها أوج من عامها وعادة بسل احرامه به مدوقبل التلبس بنسك الىميقات أومثله مسافة ولوأقرب ماأحرم به بالعمرة وهذه القيود كورةانماهي قيودللتمتع الموجب للدم لا في صدق اسم المتع (والاقران) أن يجمع ينهما في المهفنندرج أفعال العمرة في أفعال الحيوا ويحرم بالعسمرة ثميدخل عليها الحيوقبل الشروع المواف فادأحر مبالحيرأ ولاثم أدخل علمه العمرة لم يصدعلي أصدقولي الشافعي لانه لايستفيد سأبخ الفادخالة ألحج على العمرة يستفيديه الوقوف والرمى والمبيت ولانه يتسنع ادخال منعلى القوى نع صحر الامام البلقيني في التدريب القول الآخر وجعله من أنواع القران لوالختارجوازه لصحة ذلك من فعلمصلي الله علمه وسلم وقد قال خذوامنا سكمكم عني قال ثم لمالجوازمالم يشرع في طواف القدوم على الارج اه وقوله الاقران كذا في رواية أبي ذر مزالك سورة قبل القاف الساكنة قال القاضيء ماض وهو خطأمن حيث اللغة وقال لفانسي الاقران غيرظا هرلان فعله ثلاثي وصوابه قرن قال في التنقيم لم يسمع في الجرأة رن ارنف المصدرمنه وانماهوقران مصدرقرن بن الجيروالعمرة اذاجع سنهما قال في المصابير المخطئة البخارى لقصدا لمشاكلة بن الاقران والافراد نحوارجهن مأزورات غيرماً جورات ولابى الوقت والقران (والافراد بالحبيم) بأن يحيم ثم يعتمراً و يحرم بعمرة في غيراً شهراً ليم أوفيها درن مسافة القصر من الحرم أوعلى مسافته منه ولم يحبه عام العمرة أويحب عامها ويعودالى النام ماسوى الاولى تمتع اكن لابوجب دما (وفسيح الحير) الى العمرة أى قلمه عرة بأن يحرم منقللمنه بعمل عرة فيصبر متمتعا (لمن لم يكن معه هدى) وجوزه أحدوطا تفة من أهل الظاهر المالة والشافعي وألوحنه فيحاه برالعلامن السلف والخلف انه خاص بالصحابة وبتلك ألخالفواما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الجيح واعتقادهم أن ايقاعها مهنأ فجرالفيورودانل التخصيص حديث الحرث بنبلال عن أسه المروى عندا أنداود أساؤوا بنماجه قال قلت بارسول الله أرأيت فسيخ الحيم الى العدمرة الناخاصة أم للناس عامة البالكم خاصة وأجاب القائلون بالاول بأن حديث الحرث بنبلال ضعيف فأن الدارقطنى للفنفردبه عبدالعزيزين مجمدالدراوردى عنهوقال أحدانه لايثبت ولانرويه عن الدراوردي إسم حديث في الفسيخ انه كان لهم خاصة موساق في الحاري قال شمدت عمّان وعلمارضي الله إماوعمان ينهى عن المتعة أى عن فسخ الجي الى العمرة لانه كان مخصوصا بالك السينة وقال المحديث بلال لاأقول به لانعرف هذا الرحل ولم روه الاالدراو ردى وأما الفسيخ فرواه أحد المرون صحابيا وأبن يقع بلال بالحرث منهم وأجاب النووى بأنه لامعارضة سنهو مينهم في ع لانهمأ ثبتوا الفسيخ للحماية والحرث يوافقهم وزادزيادة لاتخالفهم \* و بالسند قال المناعمان) بن أبي شيبة قال (حدثنا جرير) بفتح الحيم اب عبد الحمد (عن منصور) هو ابن الرعنابراهيم)النعفي (عن الاسود) بنيزيد (عن عائشة رضي الله عنها) أنها (فالت حرجنا

النقوله وساق الى قوله بدلا السنة مضروب علمه في نسيخ الخط المعتمدة وموضوع علمه علامة الحاشية اله مصح

\* حدثي مجد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم ( ١٢٨ ) حدثنا من صل عن الاعش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي ال

مع النبي صلى الله عليه وسلم) في أشهر الجي (ولانرى) بضم النون أى لانظن (الاانه الحي الزركشي يحقل أنذلك كاناء تقادهامن قبل أنتهل ثمأهات بعدمرة ويحمل أنتربك فعل غميرهامن الصحابة فإنهم كانوالا يعرفون الاالجيج ولم يكونوا يعرفون العمرة فىأشهرا فخرجوا محرمين بالذى لايعرفون غييره اه وتعقب الدماميني بأن الظاهرغ يرالاحنا المذكورين وهوأن مرادها لاأظن أناولاغ يرى من العمابة الأأنه الجيج فأحرمنا به هدانا اللفظ اه قلت هـ ذاليس بظاهر لان قوله الانرى الاأنه الحج ايس صريحافي اهـ لالهاا فلسأمل نع فىرواية أبي الاسود عنها كماسياني انشاء الله تعالى مهلين بالجيو واسلم لينابا لجرو ظاهره انهامع غيرة امن الصحامة كانواأ ولا محرمين الجيلكن في روا بة عروة عنها في هدذا اله فنامن أهل بعد مرة ومنامن أهل بمجة وعرة ومنامن أهل الماذا ما كانوابعهدونهمن ترك الاعتمارفي أشهرالج عم بين الهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الام وحوزلهم الاعتمار فيأشهرا لحيج وأماعائشة نفسها فسيأتى انشاءا لمة تعمالى فيألواب العمرا حجة الوداع من المغازى من طريق هشام بن عروة عن أسه عنها في أثنا اهذا الحديث قالت وك عنأهل بعدمرة وقدزعما سمعيسل القباضي وغيره أن الصواب رواية أبي الاسود والقاسم عنهاأتهاأهات بالجيم مفرداونسب عروةالى الغلط وأجيب بأن قول عروة عنهاانه أأهلت صريح وأمافول أبى الاسو دوغيره عنهالانرى الاالحيج فليس صريحافي اهلالها بحيج مفردة ينهماماسبقمن غيرتغليط عروةوهوأعلم الناس بحديثها وقدوافقه جابر ب عبدالله عندم وطاوس ومجاهدعنها (فَلَـاقدمناً) كمة (تطوّفنابالبيت) تعنى الذي صلى الله عليه وسلموا غبرهالانهالم تطف الست ذلك الوقت لاحل حيضها (فاص الذي صلى الله عليه وسلمن سأقالهدى ان يحل) من الحير بعمل العمرة ويا محكل مضمومة من الاحلال والذى في البرا بفخعها لاغير والفاعق فامر للتعقيب فيدل على أن أص معليسه الصلاة والسسلام بذلك كال الطوافوسبقانهأ مرهم بهبسرف فالثانى تسكرا وللاول وتأكيدله فلامنافاة بينهـما أأ بعمل العــمرة (من لم يكن ساق الهدى) وهذا هو فسيخ الحبح المترجم به وجوزه أحدو بعضا الطاهر وخصه الائمة الثلاثة والجهور بالصحابة في تلك السينة كاسبق (ونساؤه) عليه العا والسلام (لميسقن) الهدى (فأحلن ) وعائشة منهن لكن منعهامن التحل كونها حاضا دخواهامكة وكانت محرمة بعمرة وأدخلت عليها الحبج فصارت قارنة كامر ( قالت عائشة رفا عنها فضت ) بسرف (فلم اطف البيت) طواف الممرة لمانع الحيض وأماطواف الحج فقلا فيه كامر مُخرِجت من مني فافضت بالبيت (فلما كانت المله الحصمة) بفتح الحامو سكولها المهملتين أى الدلة المبيت بالمحصب ( فالتيار سول الله ) الاصل ان تقول قلت الكذه على ال الالتفات (يرجع الناس بعرة) منفردة عن حبة (وحجة) منفردة عن عرة (وأرجع أنا بحجة) إم عمرة منفردة عن ج حرصت بذلك على تكثير الأفعال كاحصل لسائر أمهات المؤمنين وغيران الصحابة الذين فستخوا الحيج الى العمرة وأتموا العمرة وتحالوامنها قبل يوم التروية وأحرموا المج الترويةمن كمة فحصل لهم حجة منفردة وعرة منفردة وأماعاتشة فاعادحول لهاعرة مندرجة لأ بالقران فأرادت عرةمه ردة كإحصل المقية الناس ولابي الوقت من غيراليو بينية وأرجع أال وللكشميني فيعض النسخ وأرجع لى بحجة (قال) عليه الصلاة والسلام (ومأطفت قدمنامكة) قالتعائشة (قلت لأقال) عليه الصلاة والسلام (قادهي مع أخيك) عبداله (الى السَّعِيمِ فأهلى) أَى أَحرى (بعمرة) أمن هابذلك تطييب القلبها (ثم وعدك كذاولنا

فالتمارأ بتالني صلى الله علمه وسلمنذنز لعلمه اذاجا نصرالله والفتح يصلى صلاة الادعاأ وقال فيهاسعانك رى وبحدمدك اللهم اغفرنى ودشي محدى مأني قال حدثى عبدالاعلى حدثناداودعن عامرعن مسروق عنعائشةرضي الله عنها فالت كانرسول الله صلى اللهعليه وسلم يكثر من قول سحان الله وبحمده أستغفر الله وأبوب المه قالت فقلت بارسول الله أراك تكثر من قول سحان الله و بحمده أستغفر اللهوأ تؤب اليه فقال خبرني ربي عزوجل اني سأرى علامة في أمتى فاذا رأيتهاأ كثرتمن قول سحانالله وبحمده أستغفرالله قال أهل اللغة العربة وغيرهم التسبيح التنزيه وقوله بمسحأن الله منصوب على المصدر بقال سعت الله تسيحا وسمانافسمان اللهمعناه براءة وتنزيم الهمن كل نقص وصنة للمعدث فالوا وقوله وبحمدك أى وبحمدل أسحتك ومعناه بتوفيقك لى وهدايتك وفضلك على سجتك لابحولي وقوتى ففيه شكرالله تعالى على هـ فده النعـمة والاعتراف بها والتفويض الىالله تعالى وانكل الافعال لهوالله أعلم وفى قوله صلى الله علمه وسلم أستغفرك وأنوب الملاحة الهجوزبل يستعبأن يقولأ ستغفرك وأبوب المدوحكي عن بعض السلف كراهته لئلا يكون كاذبأ فالبل يقول اللهتم اغفرلي وتب على وهذا الذي فالعمن قوله اللهم اغفرلى وتبعلى حسن لاشك فيه وأمأكراهة قوله أستغفر اللهوأ توب المسمفلا بوافق علم اوقدذكرت المستلة بدلا تلهافياب الاستغفار من كتاب الاذ كار والله أعلم وأمااستغفاره صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفرلى ذنبي كله مع اله مغفورله





اله كان بو اما ﴿ وحدثني حسن سُ على أ الحلواني ومجدب رافع فالاحدثنا عدالرزاق قالأخبرناان بويج والقلت اعطاء كيف تقول أنت في الركوع قال أماسيحانك و بحمدك لااله الاأنت فأخبرني النأي ملكة عنعائشة رضى الله عنها قالت افتقدت الني صلى الله عليه وسلم ذات ليله فظننت أنهذهب الى بعض نسائه فتحسست غرجعت فاذاهو راكع أوساجـد يقول سحانك وبحمدك لاالهالاأنت فقلت بأبي أنت وأمى انى لغي شأن وانك لفي آخر \* حدثناأبو بكر نأبي شسة حدثنا أنوأسامة فالحدثني عسداللهن عرعن محدين محيان عن الاعرج عن أبي هرسة عن عائشة رضى الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ايله من الفراش فالتمسته فوقعت يدىعلى بطنقدمه وهوفي المستعدوهمما منصوبتان

فهو من باب العمودية والادعان والافتقارالي الله تعالى والله أعلم (قوله عن مسلم بن صبيح) هو بضم الصاد وهوأبو الضحي المذكور في الروايةالاولى(قولهافنحسست)هو بالحيا وقولها افتقدت وفي الرواية الاحرى فقدت عمالغتان ععمى (قوله مجدبن یحیی بن حمان) بفتح الحا وبالباء الموحدة (قولها فوقعت يدى على بطن قدمه وهوفي المسجد وهمامنصوبتان) استدل بهمن يقول لسالرأة لاينقض الوضو وهومدهب أبىحنىف قرضي الله عنهوآخرين وقال مالك والشافعي وأحدرجهم الله تعالى والاكثرون ينقض واختلفوافي تفصيل ذلك

(والة السابقة في باب قول الله تعالى الحيم أشهر معادمات ثم ائتماهه ناأى المحصب ( فالتصفية ) ن حي أم المؤمنين رضى الله عنها (ما اراني) بضم الهدمزة أي ما أطن نفسى (الا حابسة م) لنصبأى القوم عن المدير الحالمد ينقلاني حضت ولمأطف بالمدت فلعلهم يسدي يتوقفون الى النطوافي بعدالطهارة واستنادالحس الهامجازوفي نسخة حابستكم بكاف الخطاب وكانت لفنة كاسمأتى انشاء الله تعالى قدحاضت لمله النفر فأراد النبي صلى الله عليه وسدار منها مايريد إحلمنأهله وذلك قبيل وقت النفر لاعقب الافاضة فالتعائشة بارسول الله انها حائض ال) عليه الملاة والسلام (عقراحلقاً) بفتح الاول وسكون الثاني فيهما وألفهما مقصورة أسفالا ينونان ويكتبان بالالف هكذاير ويه المحدثون حتى لايكاد يعرف غيره وفيه خسسة لببه أولهاانهماوصفان لمؤنث بوزن فعلى أىءقرها الله فىجسدها وحلقهاأى أصابها وجع لحلقهاأ وحلق شعرها فهي معقرة امحلوقة وهمامر فوعان خبرامب دامحذوف أيهي ثانيها للذالاأنها بمعنى فاءلأى الها تعقرقومها وتحلقهم بشؤمهاأى تستأصلهم فكانه وصفمن المرامة وهما مرفوعان أيضا بتقديرهي وبه فال الزمخشرى أنالتها كذلك الاأنه جع كحريم برحىأى ويكون وصف المفرديذلك مبالغة رابعهاأنه وصف فاعل لكن يمعمني لاتلد كعاقر طنى أىمشؤمة قال الاصمعي بقال أصحت أمه حالقاأى الكلا خامسها المهما مصدران كدعوى والمعنى عقرها الله وحلقها أىحلق شعرهاأ وأصابها بوجع في حلقها كماسبق قاله في لهكم فمكون منصو بابحركة مقذرة على قاعدة المقصور وليس يوصف وقال أبوعبمدة مواب عقرا حلقابا المنوين فيهما قيل له لم لا يجوز فعلى قال لان فعلى يحي أنعمًا ولم يحي في الدعام فلادعا وقال في القاموس عقرا وحلقا ويتنوّنان وفي العماح وربحــا قالوا عقرا وحلقا بلاتنوين بالسلهجواز الوجهين فالتنوين على أنهمصدرمنصوب كسفما وتركه اماعلى أنه مصدركمافي لمكمأووصف على باله فمكون مرفوعا كإمر فالجله على هــذاخبر ية وعلى ماقبله دعائية وفي اللموس كالمحبكم اطلاق العقراعلي ألحائض وكائن العقر بمعنى الجرحل كان فيهسيلان دم هى سملان الدم بذلك وعلى كل تقدير فليس الموادحقيقة ذلك لافي الدعاء ولافي الوصف بلهي الهانسعت فيهاالعرب فتطلقها ولاتريد حقيقة معناهافهي كتربت يداه ونحوذلك (أوماطفت والعر)طواف الافاضة (قالت) صفية (قلت بلي)طفت (قال) عليه الصلاة والسلام [اسانفري) بكسرالفا أى ارجعي واذهبي اذطواف الوداع ساقط عن الحائض (فالت الشفرضي الله عنها فلقيني الذي صلى الله عليه وسلم) بالمحصب (وهو مصعد) بضم أوله وكسر لهاىممتدئ السمر (من مكة والمنهبطة عليها أوالمصعدة وهومنهمط منها) بالشاكمن لان والواوفى وهووأ باللَّعال ﴿ ورواة هذا الحديث كلهم كوفيون وأخرجه البخارى أيضا المفالحيروكذا أبوداودوالنسائي «وبه قال (حدثناء مدالله بن يوسف) التنسبي قال (اخبرنا الذ) الامام (عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحن بن نوفل) يتيم عروة الاسدى (عن عروة بن الزبير) اللقوام وعنعائشة رضى الله عنها أنه اقالت خرجنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فالوداع فنامن أهل بعد مرة ) فقط (ومنامن أهل بحية وعرة ) جع بنهما ولا بى ذر بحج وعرة وتنامن اهل بالحب ) فقط وكانو أأولالا يعرفون الاالحي فسين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الراموجوزله مالاعمارفي أشهرا لبهوا لحاصل من مجوع الاحاديث المالحاة رضي الله الهمكانوائلائةأقسام قسمأ حرموا بحيح وعمرةأو بحبج ومعهما لهدى وقسم بعه رةففرغوا منها ثم الموالالج وقدم بحبح ولاهدى معهم فأمرهم النبى صلى الله عليه وسلمأن يقلبوه عرة وهومعنى

فسخ الحبوالى العمرة وأماعا تشمة رضى اللهءنها فكانت أهلت بعمرة ولم تسق هديا ثمار عليها الحبج كامر (وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللجبج )مفردا ثم أدخل عليه العمرة من اهل بالحيج) فقط (اوجع الحير والعمرة) كذا في اليونينية مرقوم على أوعلامة السقور الوقت (لم يحلواً) بفتم السامق اليونينمة ولاى الوقت فلم يحلوا (حتى كان يوم النحر) \* و (حدثتاً) بالجع ولابن عساكر حدثني (محمد بن بشار) بفتح الموحدة والمجمة المشددة المعروف العبدى البصرى قال (حدثناغندر) هو محدين جعفر قال (حدثناشعبة) بن الجاج (عن الم بفتحتينا بن عتبية بالمثناة الفوقية والموحدة مصغرا الفقيه الكوفي (عن) زين العابدين (ع حسين) بضم الحا وعن مروان بن الحكم) بفحة بن ابن أبي العاصى بن أمية بن عبد الملك الا المدنى ولى الخلافة في آخر سنة أربع وستين ومات سنة خس في رمضان ولايثنت له صية شهدت عمَّان وعلمارضي الله عنهما ) بعسفان (وعمَّان بنه يعن المُعمَّ) بسكون النا اليونينية بفتحهاأى عن فسيخ الجيراني العسمرة لانه كان مخصوصا بتلك السنة التي ج فيهارس صلى الله عليه وسلم أوعن التمتع المشهوروالنهسى للتنزيه ترغيباني الافراد (و) ينه عي أيضا أنزيه (ان يجمع سنهماً) بضم الما وسكون الجم وفتح المم وضمر الاثنا من سنه ماعاً مدعلي والعدمرة والواو فى وانالمعطف فيكون النهبى واقعاعلى التمتع والقرآن وقوله فى فتحالبا وبحملأن تكون تفسم ية وهوعلى ما تقدم ان السلف كانو أيطلقون على القران تمتعال فىعدة القماري بانهلا أجمال في المعطوف عليه حتى بقال انها تفسيرية فال وهوقدر تعلية كالامه بقوله ان السلف كانو ايطلقون على القران تمتما فاذا كانكذلك بكون عطفاا على المتعة وهوغبرجائزانهم في (فلمارأى على ) رضى الله عنه النهدى الواقع من عثمان عن ا والقران(أهلبهما)أىبالحيروالعمرة حال كونه فائلا (لبيك بعمرة وحجة)واغافعل ذلك أن يحدم ل غديره النهاي على التحريم فأشاع ذلك ولم يخف على عمّان أن التمتع و القران ال وانمانه وعنهما ايعمل بالافضال كاوقع لعمرفكل مجتهدمأجور ولايقال انهذه الوافعة لمسئلة انفاق أهل العصر الثاني بعد آختلاف أهل العصر الاول وانذكره ابن الحاجب لاننهى عثمان عندان كان المراديه الاعتمار في أشهر الحير قبل الحير فلم يستقر الاجاع عليه الخنفية يخالفون فيهوان كان المرادبه فسخ الحبج الى العمرة فكذلك لان الحنسابلة يخالفونا على أن الظاهر كامرأن عمَّان ما كان يبطله وانما كان يرى الافراد أفضل منه وفي رواية النا مايسه وبأن عمان رجع عن النهى وافظه م عمان عن المتع فلي على وأصحابه بالمر ينههم عمَّان فقال له على أَلْم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عَمَّعُ قَالَ بلي ﴿ وَرَاد مسلم هَا عمان ترانى أنمى الناس وأنت تفعله (قال) على" (ما كنت لا معسنة الني صلى الله عليه لقول آحد) وموضع الترجة قوله أهل جما \* ويه قال (حدثناموسي بن احمعمل) المنقري (حدثناوهيب) بضم الواومصغرا ابن عالد قال (حدثنا ابن طاوس) عبد الله (عن آبه) طاله (عن ابن عباس رضي الله عنه -ما قال كانوا) أي أهل الجاهلية (يرون) به تم الياء أي يعنفا وقال في المصابيح كالمتنقيم وغـيره بضمهاأى يظنون (الاالعرة) أى الاحرام بما (فيأشهر شوالوذي القعدة وتسعمن ذى الجهوليلة النحرأ وعشرأ وذى الحجه بكاله على الخلاف ال (من أفحر الفحور) من ماب حدّ جدّه وشعرشا عروا لفعور الانتعاث في المعـ اصي فحر يفعرها نصر ينصر أى من أعظم الذنوب (في الارض )وهذا من مبتدعاتهم الباطلة التي لا اصل الهاد حرف الجرفى رواية أبى الوقت فأفجرنص على المفعولية ولابن حبان من طريق أخرى ال

وأحسعن هداالحديث بأن الملموس لاينتقض على قول الشافعي رجه الله تعالى وغيره وعلى قول من قال ينتقضوه والراجح عندأصحابنا محمل هذااللمس على اله كان فوق حائدل في لايضر وقولها وهما منصو تانفيهان السنة نصهما في السحود (وقولها وهو تقول اللهم انى أعوذ رضاك من يخطك وعمافاتك منعقو شلك وأعوذ بكمنك لأأحصى شاءعليك أنت كاأشتعلى نفسدك فالالامام أبوسلمان الخطابى رجه الله تعالى في هـ ذا معـ في لطيف وذلك أنه استعادبالله تعالى وسألهان يجبره برضاهمن سخطمه وعمافاتهمن عقو شهوالرضا والسخط ضدان متقابلان وكذلك المعافاة والعقوية فلماصارالىذكرمالاضد له وهوالله سحاله وتعالى استعاديه منه لاغبر ومعناه الاستغفارمن التقصرف باوغ الواجب منحق عمادته والثناء عليه (وقوله لاأحصى شاءعلمك) أى لاأطيق مولاآتى عليه وقد للأأحط به وقال مالك رجه الله تعالى معناه لاأحصى العمتك واحسانك والثنائيهاعليك واناجت دتفى الثناء علىك وقوله أنت كاأثنت على نفسك اعتراف بالعجزءن تفصيل الثناء والهلابقدر على باوغ حقيقته ورد الثناءالي الجهدلة دون التفصيل والاحصاء والتعمن فوكل ذلك الى الله سمانه وتعالى المحيط بكلشئ جلة وتفصيلا وكالهلاغ القاصفاته لاغ الفللناء علمهلان الثناء تابع للمشيءلمه وكل ثناء أثنى به عليه وأن كثروطال

الناألو بكربنا بي شيبة حدثنا محمد بن بشرالعبدي حدثنا سعيد بن أبي (١٣١) عروبة عن قتادة عن مطرف بن عد الله بن

الشحمر أنعائشة رضي الله عنها مأته أنرسول الله صلى الله علمه وسلم كان يقول في ركوعه وسعوده سيموح قدوس رساللائكة والروح \*حدثنا مجدن مثنى قال حدثنا أبوداودحد شاشعمة وال أخرئى قتادة قال معتمطرف بن عدالله شالشمير فالأنوداود وحدثني هشامعن قنادة عن مطرف عنعا تشةرضي اللهعنهاعن الذي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وفي هذا الحديث دليل لاهل السنة في حوار اضافة الشرالي الله تعالى كإيضاف المه الخبر لقوله أعوديك من مخطك ومن عقو شك والله أعلم (قوله عن مطرف شعب دالله ان الشخير) هو بكسرالشين والخاء المعتن (قولهسبوح قدوس) همايضم السنن والقاف وبفتحهما والضمأفصه وأكثرقال الجوهري فى فصل ذرح كان سسو مه يقولهما بالفتح وقال الجوهرى في فصل سبح سسوح من صفات الله تعالى قال ثعلبككل اسمعلى فعول فهو مفتوح الاوّل الا السيموح والقدوس فان الضم فهماأ كثر وكذلك الذروح وهيدوية حراء منقطة بسوادتطيروهي من ذوات السموم وقال ابن فارس والزسدى وغيرهماسموحهواللهعز وحل فالراد بالسبوح القدوس المسبح المقدس فكائه قالمسبح مقدس رب المالا تكه والروح ومعدى سوح المرأمن النقائص والشربك وكلمالايلمق بالالهسة وقدوس المطهرمن كل مالاياسق بالخالق وقال الهروى قيل القدّوس المبارك والاالقاضي عساض رجمه الله

ل فالوالله ما عررسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذى الحجة الالمقطع بذلك أمر الشرك واللحيمن قريش ومن دان دينهم كانو ايقولون فذكر نحوه قال في الفتح فعرف مذاتعمين يدين (و يجعم اون)أى يسمون (الحرم صفراً) بالنوين والالف كذاراً يمهى ثلاثه أصول وعالبو منسة لانه مصروف قال النووي كعماض بلاخلاف نع هوفي بعض الاصول صفر الراءمن غمرأ الف ولاتنوين وكذاهوفي أصل الدمياطي الحافظ وقال الحافظ بحرانه افيجيع الاصول من العجمين وظاهره انه لم يقف على الموننسة لكن رأيت خطمه وعالتبلدغ على الفروع في غيرماموضع والله أعلم وقال النووي كان بنبغي أن يكتب بالالف على تقدير حذفها الابدمن قراءته منصوبالانه مصروف بلاخلاف انتهي وهذا جارعني اغة مالانهم يكتبون المنصوب بغيرالف فلايلزم منه أن لايصرف فيقرأ بغيرالف لكن حكى مالحكم عن أبي عسدة أنه كان لا يصرفه فقيل له لا يستع الصرف حتى تجتمع علمان مأفال المعرفة والساعة وفسر المطرزي الماعة بالزمان لان الازمنة ساعات والساعات فوالمعني أنهم يجعلون صقرامن الاشهر الحرم ولايجعلون المحرم منها لثلاثة والى عليهم ثلاثة مخزمة فيضسق عليهم مااعتادوه من الغارة بعضم على بعض فضالهم الله بذلك فقال انما ع زيادة في الكفريضل به الذين كفروا الاتبة أى انما تأخير حرمة الشهر الى شهر آخر قال برونكانوا اذاجا شهرحرام وهم محاربون أحاوه وحرموا مكانه شهراحتي رفضو اخصوص برواءتبروا مجرد العدد ويحرمونه عامافيتركونه على حرمته وقمل انأقلمن أحدث ذلك دنن عوف الكناني كان يقوم على جل في الموسم فينادي ان آله أحكم قداحلت لكم المحرم اورثم نادى فى القياتل ان آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه وقيل القلس واسمه إفة ن عدد الكتاني وقبل غبرذلك وقال ابن دريدا لصفر ان شهر ان من السينة سمى أحدهما لاسلام المحرم وقدسمي بذلك لاصفاره كةمن أهلها وقال الفراء لانهم كأنوا يحلون المموت فيه رجهم الى البسلادوقيل كانوايزيدون فى كل أربع سنين شهرايسمونه صدفرا الثاني فتسكون لنة ثلاثة عشرشهوا ولذلك فالرصلي الله عليه وسلم السينة اثناعشرشهرا وكانوا يتطهرون بنأنالا فات فيمه واقعمة (ويقولون أذابرا) بفتح الموحمدة والراء من غيرهم وزة لونينية وفي المصابيح كالتنقيح بالهده زةموافقة لكثيرمن الاصول أى أفاق (الدبر) بفتح لالهملة والموحدة أبلر حالذي يكون في ظهر الابل من اصطكالة الاقتاب (وعفا الاثر) لهبأ ثرسيرا لحاجمن الطريق وانمعي بعدرجوعهم موقوع الامطاروغ سرها اطول بأوذهبأ ثرالدبرولابىداود وعفاالوبرنالواو أىكشيموبرالابل الذى حلق بالرحال المرصفر الذى هوالمحرم في نفس الاحروسموه صفراأى اذا انقضى وانفصل شهرصفر تالعمرة لمن اعتمر) بالسكون في الاربعة وذلك لانهم لماجعلوا المحرم صفر الزممنه أن ونالسنة ثلاثة عشرشهرا والمحرم الذي سموه صفرا آخر السنة وآخرأ شهرالجيعلى طريق عمية ادلا يبرأ دبرا بلهمم في أقل من همده المدة وهي مابين أربعم ن وما الى خسم بن يوما اوجعماواأقولأشهرالاعتمارشهرالحرم الذيهوفي الاصلصفروالراءالتي تواطأت عليهما واصلف الدبر والشلاثة بعدسا كنة للسجيع ولوح كتفات الغرض المطاوب من السجيع الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه )أى فقدم فاسقط فالعطف في هذه الرواية وهي ثاسة وفرأيام الجاهلية من رواية مسلم بن الراهيم عن وهيب بن غالد كسلم في صحيحه من طريق بناسدعن وهب أيضا (صبيحة) ليدلة (رابعة) من ذي الحجة يوم الاحد حال كونهم (مهلين الفه مسبوحاقة وساعلى تقديرا سبم سبوحاأ وأذكرا وأعظما وأعبد وقوله رب الملائكة والروح قيل الروح ملك عظيم وقيل يحقل

الالج أىملينيه كأفسرفي رواية ابراهيم بنالجاح وافظه وهم يلبون الحجولا يلزم مناه علمه الصلاة والسلام الحية أنلا بكون فارنا فلاحجة فيهلن قال انه عليه الصلاة والسلام مفردا (قام مم) علمه الصلاة والسلام (ان يعلوها)أى بقلموا الحة (عرة) ويتحلاوا فمصروا ممتعين وهذا الفسم خاص بذالة الزمن خلافالا جدكام غيرمية (فتعاظم) وفي ابراهيم بن الجاب فكبر (ذلك) الاعتمار فأشهر الحبج (عندهم) لما كانوا يمتقدونه أولام العمرة فيهامن أفرالفيور (فقالوا) بعدان رجعوا عن اعتقادهم (بارسول الله اي ال أى هل هوالحل العام لكل ماحرم الاحرام حتى الجاع أوحل "خاص لانهم كانوا محرمينا وكائم كانوايعرفون انله تحللين (قال) عليه الصلاة والسلام (حل كله) أي حل يحلف مايحرم على المحرم حتى غشه مان النساء لأن العهمرة ليس لها الاتحلل واحدوعند دالطهاوي الحل يحل قال الحل كله \* وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضافي أيام الحاهامة ومسلم وكذا النسائي \* وبه قال (حدثنا مجد بن المنني) العنزي الزمن قال (حدثنا غندر) مجدين قال (حدثناشعبة) بن الحجاج (عن قيس بن مسلم) بضم الميم وسكون السين الجدلي (عن طالا شهاب) العلى (عن الى موسى) الاشدوى (رضى الله عده قال قدمت) من المن (على ال صلى الله عليه وسلم) وهو بالبطعا وفقال بما أهلات قلت أهللت باهلال الذي صلى الله عليه ور قال هل معك من هدى قلت لا (فأمر مبالحل) هو على طريق الالتفات أوذكره الراوي بالم لايحكا بةلفظه ولاي ذرعن الجوي والمستملي فأمرني على الاصمل وقدأ ورده المؤلف هنامخنا قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أوفاص في ما لحل وقد سبق عنده تا ما قبل باب الذى ذكرته هذا وبه قال (حدثنا اسمعيل) بنأبي أويس الاصعى المدني (قال حدثني) الأ (مالك) الامام قال المؤلف أيضا (ح وحد شاعبد الله بن يوسف) الشيسي (قال اخبرنام الامام (عن افع) مولى ابن عر (عن ابن عر) بن الخطاب (عن حقصة) رضي الله عنهم (ا النبي صلى الله علمه وسلم انها قالت ارسول الله ماشأن الماس حلوا )من الحيم (وهمرة) أي به لانهم فسعوا الج الى العرمرة فكان احرامهم بالعمرة سسالسرعة حلهم (ولم تحلل) بفغ وكسر ثالئه (انتمن عرقت) أى المضمومة الى الجي فيكون قارنا كاهو في أكثر الالما وحينتذ فلاغسك بملن قال انه علمه الصلاة والسلام كان متمتعالكونه علمه الصلاة والم أقزعليانه كانحرما بعمرة لان اللفظ محتمل للمتع والقران فتعين بقوله عليه الصلاة والسلا رواية عسدالله بعرعند الشيخين حق أحل من الجهانه كان قارناولا يتحه القول الله متمتعالانه لاجائزأن بقال انه استمرعلي العمرة خاصة ولم يحرم بالحبج أصلالانه يلزم منهأنها تلك المنةوهذ الابقوله أحدوقدروى عنهصلي الله علمه وسلم انه كان قارنا سعيدس المسب المفارى وأنس فى الصحين وعران بن حصن في مسلم وعمر بن أخطاب في المحاري والبراف أنى داودوعلى فى سنن النسائي وسراقة وأبوطلحة عندأ جدوأ بوسعمدوقتا دةعندالدارقطي أنىأوفى عندالبزاروا لافرادأي وروى الأفراداب عروجابر فى العصصين وابن عباس في مسار بنن القولين بأنه صلى الله علمه وسلم كان أولامفردا ثم أحرم بالممرة بعد ذلك وأدخلها على فعمدة رواة الافرادأ قل الاحرام وعمدة رواة القران آخره وأمامن روى انه كان معتمرا كأبا وعائشة وأبي موسى الاشعرى وابن عباس في الصحين وعران بن حصين في مسلم فأرادا اللغوى وهوالانتفاع وقدانتنع بالاكتفاء بفعل وأحدو يؤيدذلك أندلم يعتمرفي تلك السنة منفردة ولوجعلت عجته منفردة لكان غبرمعتمر في تلك السنة ولم يقل أحدان الحيج وحده أفه من القران وبهذا الجع تنتظم الاحاديث وقال امامنا الشافعي رضي الله عنسه في كمّاب اختلا

أنى طلحة المعمري قال اقست أو مان مولى رسول الله صلى الله علمه وسلم فقلت أخرني بعمل أعله مدخلني الله بهالجنة أوفال قلت بأحب الاعال الى الله فسكت غسالته فسكت غ سألته النالنة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال علدك حكثرة السحودلله فانك لاتسجدته حدة الارفعان اللهعز وحلمادر حةوطعناها خطئه قالمعدان علقتأما الدردا فسألته فقال لاامثل ماقال ثونان \*حدثنا الحكمين موسى أنو صالح قال حددثناهقل بنزياد قال سمعت الاوزاعي قال حدثني يحيى انأى كثبرقال حدثني أبوسلة قأل حدثى رمعة بن كعب الأسلى قال كنتأ بيتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسيه لوضو أله وحاجته فقال لى سل فقلت أسألك مر افقتك في الجنة قال أوغر ذلك قلت هوذاك فالفأعنى على نفسك بكثرة السحود ان يكون جـ بريل عليه السـ الام وقيل خلق لاتراهم الملائكة كما لانرى نحن الملائكة والله سحانه وتعالىأعلم

\*(باب فضل السجودوالحث عليه)

(فسه قوله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجوداله فالكلاتسجداله عندال بمادرجة وحط عندال بماخطية وفي الحديث الاتحر أسألك من افقتك في الحند فال أوغرذاك فال هوذاك فالفاعن على نفسك بكثرة السجود) فيه الحث على نفسك بكثرة السجود والترغيب فيه والمرادية السجود في الصلاة وفيه دل لمن يقول تكثير السجود وأقدة المناهدة المناهدة

حادب ريدعن عروب دينارعن طاوس عن ابنعساس قال أمر الني صلى الله علمه وسلم أن يستعدع لي سمعة ونه ي أن كف شعره وثمانه هـ ذا حديث يحيى وقال أبوالر سععلى سبعةأعظم ونهيئ أنكفشعره وثمايه الكفين والركبتين والقدمن والحمة \* حدثنا محدن بشارحد دثنا محدد وهوان حعفر حدثنا شعبة عنعر وبن دينارعن طاوس عناب عباس عنالني صلى الله علمه وسلم قال أمرت أن أسجدعلى سسعة أعظم ولاأكف ثو باولاشعرا

الماضي أقرب مايكون العبدمن ربه وهوساجد وهوموافق لقول الله تعالى واستجدوا قترب ولان السجود غاية التواضع والعبودية تله تعالى وفيسه تمكن أعزأعضا الانسان وأعلاهاوهو وجهمه من التراب الذى يداس ويمتهن واللهأعــلم وقولهأوغىرذلكهو يفتحالواو

\*(ال أعضاء السعود والنهيعن كفالشعروالثوبوعقص الرأسف الصلاة)

(قوله صلى الله علمه وسلم أمرت أنأسعدعلى سيعةأعظم الحمة وأشار سده الىأنقه والددن والرجلين وأطراف القدمين ولا تكفت الثياب ولاالشعروفي روالة أمرت أن المحدعلي سبعولا أكفت الشعرولا الثياب الجهة والانف والسدين والركيتسن والقدمن وفى رواية عن النعباس أمرالني صلى الله عليه وسلمأن يسحد على سعة ونهي ان يكن شعره أوشامه وفروامة عنان عباس رضى الله عنهما الهرأى عبدالله بن إنابصلى ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلاانصرف أقبل الى ابن عماس فقال مالك ولرأسي فقال اني سمعت رسول الله

الممعاوم في لغة العرب جوازاضافة القمل الى الاتمربه كجوازاضافته الى الفاعل كقولك بى دارااذاأم بننائها وضرب الامرفلا نااذاأمر بضربه ورجم النبى صلى الله عليه وسلم ماعزا وسارق رداء صفوان وانمأأمر بذلك ومثله كثيرفي الكلام وكانأ صحاب رسول اللهصلي الله وسلرمنهم القارن والمفرد والمتمتع وكل منهم بأخذعنه أمر نسكه ويصدرعن فعمله فجازأن الدرسول الله صلى الله علمه وسلم على معنى انه أمر بها وأذن فيها اه وقد أجع العلماء كما الووى وغسره على جواز الانواع الثلاثة الافرادو التمتع والفران واختلفو افي أيهاأ فضل باختلافهم فمافعله علمه الصلاة والسلام فى حجة الوداع ومذهب الشافعية والمالكية افرادأفضل لانه صلى الله علميه وسلم اختاره أولا ولان روانه أخص به صلى الله عليه وسلم فى الحةفان منهم جابرا وهوأ حسنهم سياقا لحجه عليه الصلاة والسلام ومنهمما بنعر وقدقال نتحت ناقته عليه الصلاة والسلام يمسني أهاج السعه يلي بالحج وعائشة وقربها منه عليه لازوااســـلامواطلاعهاعلى باطنأمر،وعلانيته كلممعروف مع فقههاوا بزعماس وهو المعروف من الفقه والفهم الثاقب ولان الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله علمه وسلم واالجيج وواظمواعليه وماوقع من الاختلاف عن على وغدره فانما فعلوه لسان الحوازواند النبي صلى الله علمه وسلم العمرة على الحير اسان حواز الاعتمار في أشهر الحير ثمان الافضل الافرأدالتمتع ثم القران نعم القران أفضل من الافراد للذى لا يعتمر في سنته عند بالكن صرّح نبى حسبن والمتولى بترجيح الافراد ولولم يعتمرني تلك السسنة وقال أحدو آخرون أفضلها لمثمالا فرادثم القران واحتجرلتر جيم التمتع بانه عليه الصلاة والسسلام تمناه بقوله لواستقبلت أمرى مااستديرت لمأسق الهدى ولحعلتها عرة واجاب الشافعمة عن ذلك بانستمه ان من لم كن معه هدى أمروا بجعلها عرة فحال لهم حزن حيث لم يكن معهم هدى فيوافقون النبي له الله عليه وسلم في البقاء على الاحرام فتأسف عليه الصلاة والسلام حينتُذُ على فوات فقهم تطييدالنفوسهم ورغمة فمافيهم وافقتهم لاأن المتع دائما أفضل قال القاضي حسين نظاهرهدا الحديث غيرمرا دبالاجماع لان ظاهره ان سوق الهددى يمنع انعقاد العمرة وقد فدالاجماع على خسلافه وقال أبوحنيفة القران ثم التمتعثم الافراد واحتج لترجيح القران مبؤمن الاحاديث وبقوله تعالى وأتموا الحبج والعهمرة تله وقالوا ان الدم الذي على القارن يرم جبران لهودم عبادة والعبادة المتعلقة بالبدن والمال أفضل من المختصة بالبدن وأجاب الناءنأ حاديث القران مانها مؤوّلة ومان أحاديث الافراد أكثروأر جح وعن الاتية الكرعية إس فيها الاالاحر باتمامهما ولايازم منه قرنهما في الفعل فهو كقوله تعمالي وأقمو االصلاة واالزكاة ويان الدم الذيعلى القارن دم حسران لانسات لأن الصيام يقوم مقامه عندالجيز الاندمنسك لم يقممقامه كالاضحمة وعن أحمد فعما حكاه المروزي عنه انساق الهدي فرانأفضل وانلم يسقه فالتمتع أفضل وعن يعضهم فملحكا يعماض أن الانواع الثلاثة سواء الف له وتنسه / قوله حاقا بممرة ولم تحلل أنت من عرتك رواه المؤلف كذلك بزيادة قوله بؤعن اسمعيل بزأيي أويس وعسدا للمين يوسف عن مالك وكذاروا ه ابنوهب فعماذ كره ابن البروروا وبدونها القعنبي ويحيى سبكر وأنومصعب ويحيى سيحى وغيرهم والمعنى واحد الهمل العلم ولم تختلف الرواة عن مالك في قوله ولم تحلل أنت من عمر تك وأما فول الاصلى إنه لم لأحدفى هذاا لحديثءن نافع ولم تحلل أنت من عرقك الامالك وحده فتعتب بانه رواهاغمر التعبيدالله بزعرفها رواهمسلم وابزماجه وكذار واهاأ يوب السختياني وهؤلاءهم حفاظ محاب نافع والخجة فيسه على من خالفهم فزيادة مالك مقبولة لخفظه واتقانه لوانفرد بهاف كمنف

\* حدثنا عروالنا قدحد ثنا سفيان بن عيينة (١٣٤) عن ابن طاوس عَن أبيه عن ابن عباس قال أمر الذبي صلى الله عليه وسلم ان ب

وقد تأبعه منذكرنانع رواها المحارى من رواية عبد دالله بعر بدون قولها من عر تازاله الشيخين فيها فلاأحل حتىأ حلمن الحجو رواه ابنجر يجعن نافع فيما أخرجه مسلم فلريقا عرتك وأخرج المخارى مثلهامن طريق موسى بنعقبةعن نافع وذكر البيهق رواية موسى بنط ثم قال وكذلك رواه شعيب بن أبي حزة عن نافع ولم يذكر افيه العمرة وفيه اشارة الى الاختلال ذكرهذه اللفظة ففيه ميل اقول الاصيلي (قال) عليه الصلاة والسلام (الى لبدتراسي) اللام والموحدة المشددةمن التلبيدوهوأن يجعل الحرمبرأ سهشيامن نحوالصمغ ليجتمع الا ولايدخل فيمه قل (وقلدت هديي) هوتعليق شئ في عنق الهدى ليعلم (فلا أحل) من الرا (حتى أنحر) الهدى وهذا قول أبي حنيفة وأحد لانه جعل العلة في بقائه على احرامه الهيد وأخسرانه لايحلحي ينحروأ جاب الجهورعنه بأنه ليس ألعله فيذلك سوق الهدى وانماالس فيمادخال العمرة على الجيويدل"له قوله في رواية عبيد الله بعرالمذكورة حتى أحلمن الم وعبرعن الاحرام بالحبح بسوق الهدى لانه كانملاز ماله فى تلك الحجة فأنه قال الهم من كانسا الهدى فليهل بالجيمع غمرته تم لايحل حتى يحلمنهما جيعاولما كان عليه الصلاة والسلابا أدخل العمرة على الحيم لم يفده الاحرام بالعمرة سرعة الاحدلال لبقائه على الحيوفشارك العالم فى الاحرام بالعمرة وفارقهم ببقائه على الحيج وفسخهم لهوليس التلبيد والتقليد من الحلولا عدمه وانماه ولبيان أنهمن أول الامر مستعدلدوام احرامه حتى يبلغ الهدى محمله والتاير مشعر بمدّة طويلة \* وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضافى الحبح واللباس والمغازى ومسال الحب وكذا أبود اودوا انسائى واب ماجه \* و به قال (حدثنا آدم) بن أبى اياس قال (حدثنات ابن الحاج قال (أخبرنا أبوجرة) بالجم والراء المفتوحتين (نصر بنعران) بفتح النون وسكو الصادالمهملة (الضبعي)بضم الضاد المجهة وقتم الموحدة (قال تمتعت فنهاني ناس) قال الما ابن جرامأ قف على أسمائهم وكأن ذلك في زمن عبد الله بن الزبيروكان ينهي عن المتعه كماروامه (فسألت ابن عباس رضى الله عنهما فأمرني) أى أن استمر على المقع (فرأيت في المنام كأن دوا يقولكي) هذا (ج مبرور) مقبول صفة لجولان عساكر جـ قمرورة بالتأنيث فيهما (وع متقملة فأخبرت ابن عباس) عمارا بتده في المنام من قول الرجل ج مبرو روعرة متقبلة (فقال) هذه (سنة النبي صلى الله عليه وسلم)و يجوزنصب سنة وهي رواية غيراً بي ذربتقد يروالفا أوأتيت وقال الزركشي على الاختصاص قال الدماميني لاوجه لمعسل هلذامن الاختمام فتامله والرفع لايي ذر (فقال لي) ابن عباس (أقم عندى فأجعل) بالرفع و يجوز النصب بأن مفلا وكالاهماف الفرع والجزم جواباللامر ولابى ذر واجعل بالواو الدالة على الحالية والنصب سهماً) نصيبا (من مالي) قال المهلب فيمأنه يحوزللعالم أخذ الاجرعلي العلموفيه نظرا ذالظاهرا انماعرضعلم مماله رغبة في الاحسان المملاظه رأن علمتقبل وحممرور وانما يتقبله من المتقين فاله في المصابيح (فالشعبة) بن الجاح (فقلت) أى لاى جرة (لم) استفهام عن الم دُلكُ (فَعَالُ) أَبِي جَرِهُ (لَلرَّوْياً) أَى لا جِسَل الرَّوْيا المَد كورة (الْيَرايِبُ) بِمَا المَسكلم أَى لِيفَه على الناس هـ ذه الرؤيا المسنة لحال المتعة قال المهلب فني هذا دليل على أن الرؤيا الصادقة للط على أموراليقظة وفيه نظرلان الرؤيا الحسنة من غيرالاسياء ينتفع بهافي التأكيد لافي الناسير والتحديد فلايسوغ لاحدأن يسند فتساه الى منام ولايتلق من غيراً لادلة الشرعية حكى الر الاحكام \* ووضع الترجة قوله عدد الى قوله فأمن ني وقد من هذا الحديث في ال أداء الم امن الايمان وأخرجه المؤلف أيضا وكذامه \* وبه قال (حدثنا الونعيم) الفضل بن دكينا

علىسم ونهي الأيكفت الشعر والثماب يحدثنا مجدين حاتم حدثنا بهزحد شاوهب حدثناء مداللهن طاوس عن طاوس عن النعماس أنرسول الله صالى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسعد على سيعة أعظم الحمة وأشار سدهعلي انفه والسدين والرجلة وأطراف القدمين ولانكفت الثياب ولا الشعر \* حدثناألوالطاهرأخرنا عدالله بنوهب فالحدثيان بر مع عن عبد الله بن طاوس عن أسمه عن عبد الله نعباس أن رسولالله صلى الله علمه وسلم قال أمرتأنأ معدعلى سمع ولا أكفت الشدورولا الثياب الحمة والانف والمدين والركبتين والقدمن

صلى الله عليه وسلم يقول اعما مثلهذامثالالذى يصلي وهو مكتوفه (الشرح)هذه الاحاديث فهافوائد منهاانأعضاءالسعود سمعةوانه المغى للساحدأن يسمد علما كاهاوان يسحدعلى الحمة والانف جيعا فاماالحم فعيب وضعها مكشوفة على الارض ويكفي بعضها والانف مستحب فاوتركه جاز ولواقتصر عليه وترك الجهة لميجز هذامذهبالشافعي ومالك رجهما الله تعالى والاكثرين وقال ألوحنية من رضى الله عند والنالقاسم من أصحاب مالك لهان يقتصرعلى أيهماشا وقال أحمد رجمه الله تعالى واس حسبمن أصحاب مالكرضي الله عنهما يجب أن بسجد على الحمة والانف جمعا اظاهر الحديث فال الاكترون بل ظاهرالحديث انهمافي حكم

عضو واحسدلانه قال في الحديث سيعة فانجع الاعضو بن صارت عمانية وذكر الانف استصابا وأما البدان

عن عامر سلسدة نالعماس سعدد ودناقتيبة بن سعيد حدثنا بكروهوا بن مضرعن ابن الهادعن محدين ابراهيم (١٣٥)

المطلب المسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا مجد العبد محدمعه سمعة أطراف وجهه وكفاه وركستاه وقدماه

والركبتان والقدمان فهلىعب السحودعام مافيه قولان للشافعي رجه الله تعالى أحده مالا عد لكن يستحداستحاما متأكدا والثاني يجروهوالاصع وهوالذي رجحه الشافعي رجمه الله تعالى فاو أخل يعضومنهالم تصيح صلاته واذا أوحمناه لميحب كشف القدمين والركمتين وفي الكفين قولان للشافعي رجه الله تعالى أحدهما محكشفهما كالحهة وأصحهدا لايحب (قوله صلى الله علمه وسلم سمعة أعظم أى أعضا وسمى كل عضوعظماوان كانفيه عظام كشرة (وقوله صلى الله عليه وسلم لانكفت الثماب ولاالشعر) هو بفتح النون وكسر الفاء أي لأنفعهما ولانجمعهما والكفت الجمع والضم ومنه قوله تعالى ألمنجعل الأرض كفاتا أى تجمع الناس في حياتهم وموتهم وهو ععنى الكف فى الرواية الاخرى وكالاهماععنى وقوله فى الرواية الاخرى ورأسه معقوص اتفق العلماعلى النهيى عن الصلاة وثو يه مشمر أوكه أونحوه أورأسه معقوص أو مردودشعره تحتعمامتهأومخو ذلك فكل هدذامنهي عنها تفاق العلاء وهوكراهة تنزيه فاوصل كذلك فقدأسا وصحت صلاته واحتج في ذلك أنوجع فمرمجم دن جر برالطبرى اجماع العلماء وحكى ابن المنذر الاعادة فمه عن الحسن البصرى ثم مدده الجهوران البي مطلقالمن صلي كذلك سواءتهمده للصلاة أم كان قملها كذلك لالها بللعني آخر وقال الداودي يختص النهدي عن فعل ذلك للصلاة

مدننا الوشهاب) الاكبرالخذاط بفتح الحاء المهملة والنون المشمدة موسى بن نافع الهذلي كوفي قال قدمت عال كوني (متمتعامكة بعمرة) عال أيضاأي مثلبسا بعمرة (فدخلنا قبل) إالترو بة بثلاثة الأم فقال في أناس من اهل مكة ) لمأعرف أسماءهم (تصرالا ن حِمْلُ مكية) لذاالنواب اقلة مشقة الانه بنشئها من مكة فتفوته فضيلة الاحرام من المقات ولابي درعن وى والسقلى بصر الا تحد مكايالتذكر (فدخلت على عطاء) هو النا في رباح (أستنسه) ين الاحوال المقدرة (فقال) أىعطاء (حدثي) بالافراد (جابر بنعبدالله) الانصاري في الله عنهما أنه جمع النبي) ولا بي ذررسول الله (صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه) م الموحدة وسكون الدال المهملة وضمها وذلك في عبد الوداع (وقد الهاوآ) أى العصابة (بالحيم ردا) بفتح الراء (فقال الهم) عليه الصلاة والسلام اجعلوا يجدكم عرة ثم (أحاد امن احرامكم) النطواف البيت و) السعى (بين الصفاو المروة وقصرواً) لم يأمر هما لحلق ليتوفر الشعريوم الافلانهم م الون بعد قليل بالحبح لان بين دخوالهم مكة وبين يوم التروية أربعة أيام فقط (ع موا) عال كونكم (حلالا) محلين (حتى اذاكان يوم التروية فأهلواما لجي) من مكة وهاء أهلوا كسورة (واجعلوا) الحجةالمفردة (التيقدمتم) مهلمن (مهامتعة) بأن تتحللوامنهافتصروا لفعبنوأ طلق على العمرة متعة مجازا والعلاقة بينهما ظاهرة وقال النووى قوله وقدأهلوا بالجج لنمه تقديم وتأخير تقديره وقدأ هاوابالجيرمة ردافقال النبي صلى الله علمه وسلم اجعلوا احرامكم لزوىحالوا بعمل العمرة وهومعني فسخ الحبج الى العمرة اه (فقالوا كيف نجعلها منعة وقد لناالج فقال) صلى الله علمه وسلم (العلواما أمر تسكم) به (فلولا اني سقت الهدى لفعلت الله المرتكم) به وفيه استعمال لوفي منسل هذا ولاتعارض سنه وبن حديث لوتفتح عمل أبطان لان المراد بذلك ماب التلهف على أمور الديبالما فيهمن عدم صورة التوكل وعدم نسبة لفعللقضا والقدرأمافي القريات كهذا الحديث فهذا المهني منتف فلاكراهة (وَلَكُنْ لَا يَحَلُّ) اسرالما (مني)شي (حرام)أى لا يعلمني ماحرم على (حتى يلغ الهدى يحله) ئى ادافعولوم ق (فَقَعَالَ ١)ما أمرهم به صلى الله عليه وسلم زاد المستملي والكشميه في هذا قال أبوعبد الله أي مارى أوشهاب أى الاكبر ليس له حددث مسندير ويه مر فوعا أوليس له مستدعن عطاء الاذااللديث وهوطرف منحديث جابرالطو يلالذى انفرديه مسلم بسياقه من طريق جعفر للمحدين على عن أبيه عن جابر وفي هـ ذه الطريق بـ ان زائد لصـ فة التحلل من العـ مرة ليس في المبث الطويل \* وبه قال (حدثنا قتيبة بن سعيد) المقنى قال (حدثنا حجاج بن مجد الاعور نسعبة) بنالجاج (عن عروبنمرة) بسكون المع في الاولوضعها في الثاني وتشديد الراء عنسميدين المسبب قال اختلف على وعمان رضى الله عنهما وهما بعسفان ) جله حالمة أى أنان بعسفان بضم المن وسكون السين المهملتين وبالفاء وبعد الالف نون قرية جامعة منها بِنه كمة ستة وثلا أبون مملا (في المتعة وقال على ) لعممان (ماتريد الى ان تنهي) أي ماتريد ارادة المبه الهالنهي أوضمن الارادة معنى الميل وللمشميهني الاأن تنهدي بحرف الاستثناء (عن احر الله صلى الله عليه وسلم) صفة لقوله عن أمر والجلة حالية فال ابن المسيب (فلمارأى الله النهى (على ) رضى الله عنده (أهل بم حماً) أى ما لحير والعمرة (جمعاً)وهذاهو القران الفالكواكب فانقلت الاختلاف بينه حاكان في المتعوهد اقران فكيف يكون فعله مشتا المنافس القول صاحبه وأجاب أن القران أيضانوع من التمتع لانه يمتع بمافيه من التخفيف الاالقران كالتمتع عندعمان بدليل ماتقدم حمث قال وأن يجمع منهدما وكان حكمهما

عباس حدثه عن عبدالله بن عباس اله رأى عبدالله بن الحرث بصلى ورأسه معقوص من ورائه فقام المعلى على المعلى الله فقال المالمة ورأسي فقال الله صلى الله عليه وسلم يقول الهامثل هذا مثل الذي يصلى وهومكتوف وحدثنا أبو يعمن رسول الله عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السعود ولا يسط أحد كم ذراعيه السط الكاب

والختارالصحيم هوالاول وهوظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم وبدل عليه فعل النعباس المذكورهنا فال العلاء والحكمة في النهج عنه ان الشعر يسعد معه ولهذامناله الذى يصلى وهومكتوف (قوله عن ا بعداس اله رأى ابن الحرث يصلي ورأسهمعقوص فقام فعل يحله فدم الامراللعروف والنهيءن المنكر وانذلك لايؤخراذ لميؤخره ابن عباس رضي الله عنهما حتى يفرغ من الصلاة وان المكروه ينكركا ينكرالحرم وان من رأىمنكرا وامكنه تغييره سده غيرهم الحديث أبى سعيد الخدرى وأن خبرالواحد مقبول والله أعلم

\*(بابالاء تدال في السحود ووضع الدُّذين على الارض ورفع المرفقين عن الخند بنور فع البطن عن الفغذين في السعود)\*

مقصود أحاديث الباب انه بندغي الان ابن عباس كان افذاك لم يدرك الحلم واغما حكى ذلك عن العجابة (ولبسنا المياب) الجمل الساجدان يضع كفيه على الارض وعن (و) قد (قال) عليه الصلاة والسلام (من قلد الهدى قاله لا يحمل له) شئ من محظول ويرفع مرفقي معتن الارض وعن اللاحوام (حتى يبلغ الهدى محله) بان ينحره عنى (نم امرنا) عليه الصلاة والسلام (عسبه باطن ابطيه اذا لم يكن مستورا وهذا أدب متفق على استعبابه فلوتركه كان مسيام مرتد كمباوالنه عي المتنزيه وصلاته صحيحة والله أعلم بوا

واحداعند دهجوازاومنعا والمرادبالمتعمة العمرة فيأشهر الحبجسوا وكانت فيضنا أوستقدمةعنهمنفردة وسبب تسميتهامتعة مافيهامن التحفيف الذي هوغتع اء وهذاالجلبا قدتق دمقر سامن أوجه أخر فإراب من الي بالجيم وسماه ) أي عينه \* وبالسند قال (حدا مسدد) هوابن مسرهد قال (حدثنا جمادين زيد) هوابن درهم الجهضمي البصري (عناأور السخساني والسمعت مجاهدا) هوابنجير بفتع الجيم وسكون الموحدة غراء المخزومي الامال المنفسيروغيره (يقول حدثنا جابر بنعبدالله رضي الله عنهما قدمنامع رسول الله صلى الله على وسلم)فحدة الوداع (ونحن تقول لبمك اللهم لبمك الحج) سقط الانوى دروالوقت لفظ اليا واللهم فأمر نارسول الله صلى الله عليه وسلم) فسيخ الحجة الى العمرة (في ملناها) أى الحية وم وهذامنه وخعندالجهورخلافالقوم ومنهمأ جدكام وموضع الترجة قوله لبيك اللهمليا مالجيم فانه لي وسماه وقد أخرج هذا الحديث مسلم أيضا (ماب المتمع) زاد أبوذر على عهدرس الله صلى الله علمه وسلم وفي بعض النسخ باب بالسوين بغيرترجة \* و بالسند قال (حدث الموس آنامهمل الشوذك قال (حدثناهمام)هوان يعيى بندينار (عن قتادة) بن دعامة (ا حدثى)بالافراد مطرف بضم الميم فطامهملة مفتوحة فرامسددة مكسورة ففاءابنالسن عن عران) بن حصن (قال تمتعنا على عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن) عوال فال تعالى فن غقع بالعمرة الى الجوالا بة وزادمسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مانا فلانسخ وفي نسخة وهي التي في الفرع فنزل بالفاء بدل الواو <u>( قال رجــ ل برا يه ماشا</u> ) هوعمر الخطآب لاعممان بن عفان لان عمراً ولمن م عنها فكان من بعده تابعاله في ذلك فني مساله ابنالز بيركان ينهيى عنها وابن عباس يأحربها فسألوا جابرا فأشارالى ان أولمن مهي عنهاع \*ورواةهذا الحديث كلهم بصريون وأخرجه مسلم في الحج أيضا فراب ) تفسير (قول الله للا ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام وقال الوكامل فضيل بن حسين) بضم الذاموالما فهمامصغرين (المصرى) الجدرى المتوفى سنةسبع وثلاثين ومائين محاوصله الاسماع (حدثنا الومعشر) بفتح الميم وسكون العين وفتح الشبين المعجمة يوسف بنتيز يدمن الزيادة ولايأة أنومعشر البراء بفتح الموحدة وتشديد الراءنسية الىبرى السهام قال (حدثناع تمان بنغالا بغين معجة مكسورة فثناة تحسدة فالف فثلثة الباهلي (عن عكرمة) مولى ابن عباس (علا عباس رضى الله عنهما انه سيدل عن متعدة الحج فقال عيداعن ذلك (اهل المهاجرون والانصا وأزواج النبى صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع واهلاماً قد من أنهم كانوا ثلاث فرق فرقة أمرم بحبح وعمرةأ ويحبح ومعهم هدى وفرقة بعمرة ففرغوامنها ثمأ حرموا بحيح وفرقة بحبح ولاهدى فامرهم عليه الصلاة والسلام أن يجعلوه عرة والى هذا الاخيراشار بقوله (فل اقدمناما أى قرينامنها لانه كان بسرف (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لمن كان أهل بالحجيفوا (اجعاد ااهلالسكم الحيرة) افسخوه الى العدم وقليمان مخالفة ما كانت علمه الحاهلية تُحرِ بِم العمرة في أَشْهُ رَالْجِهِ وهذا خاص بهم في قلك السنة كافى حديث بلال عنداً بدالاً وقد مر التنبيه على ذلك (الامن قلداله مدى طفتاً بالبيت) أى فلما قسد منا طفنا وللاصبل فطفنا بفاءالعطف (و بالصفاوالمروة واتتناالنسام) أى واقعناهن والمراد غيرالمنكار (و) قد (قال) عليه الصلاة والسلام (من قلد الهدى قاله لا يحسل له) شي من مخطورانا الاحرام (حتى يبلغ الهدى محله) بان ينحره بمني (ثم امرينا) علمه الصلاة والسلام (عشباً





شعمة بهذا الاسنادوق حديث ان حمفر ولابيتسط أحددكم ذراعه البساط الكل وحدثنا يحيىن يحيى أخرنا عسداللهس الادعن الاد سلقيط عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاسعيدت فضع كفيك وارفع مرفقيل في حدثناقتيمة سسعيد أخبرنا بكروهوا بمصرعن حعفر النار معةعن الاعرجعنعمد الله تنمالك النجسمة الدرسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذاصلي فال العلاء والمكمة في هذا اله أشمه بالتواضع وأبلغفي تمكن الجمية والانف من الأرض وأبعد من همنات الكسالى فأن المنسط كشمه الكلب وبشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقله الاعتنائها والاقبال عليهاوالله أعلم \* وأماالفاظ الباب ففيدة ولهصلى الله عليه وسلم ولايبسط احدكم ذراعيه البساط الكلف وفي الروامة الاخرى ولايمتسط تزيادة التاء المناةمن فوق انبساط الكلب هسدان اللفظان صححان وتقدره ولاسط ذراعب وفينسطانيساط الكلب وكذااللفظ الاتنو ولايبتسط دراعيه فينبسط البساط الكاب ومثلهقول الله تعالى والله أستكم من الارض نبا تاوقوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتهانيانا حدينا وفي هده الآبة الثانية شاهدان ومعنى ستسط بالتا المثناة فوقأى يتحذهما بساطاوا للهأعلم (قوله عن الله) هو يكسر الهذمزة وباليا المناقمن تحت (قوله عن عسدالله نمالك ان بحسلة) الصواب فمهان ينون مالك ويكتب (١٨) قسطلاني ( ثالث) ابن الالف لان اب يحيية ليس صفة لمالك بل صفة لعبد الله لان عبد الله اسم أبيه مالك واسم أم عبد الله

و (التروية) بعد الظهر المن ذي الحجة (ان مل الحج) من مكة (فاذا فرغنا من المناسك) الوقوف بعرفة والمست بمزدلف قوالرمى والحلق (حتما فطفنا بالست) طواف الافاضة وبالصفاوالمروة فقدتم حجنآ) وللكشميهني وقدبالوا وبدل الفاءومن قوله فقدتم حجناالي آخر لديث موقوف على اس عباس ومن أوله اليه صرفوع (وعلمذا الهدى كما قال تعالى ف السنيسر نالهدى أى فعليه دم استيسره بسبب القتع فهو دم جبران بذبحه اذا أحرم بالجيلانه حينتذ المرمة مالالمرة الى الحيولايا كل منه وقال أبوحنيه الهدم نسك فهو كالاضحمة (فن لم يجد) كالهدى (فصمهم ثلاثة الموفي الحيج) في أيام الاشتغال به بعد الاحر ام وقبل التحلل ولا يجوز فدعهاعلى الاحرام بالحيولانها عمادة بدنية فلاتقدم على وقتها ويستحب قبل يوم عرفة لانه وتحبالهاج فطره وقال أنوحنيفة فيأشهره بن الاحرامين والاحب أن يصوم سأبعذى الحجة إلمنه وتاسمه ولايجوز نوم النحروأيام التشريق عندالاكثر وقال المالكية يصوم أيام أنسريق أوثلاثة بعمدها لقوله تعالى فصميام ثلاثة أيام فى الحيج أى فى وقته و دوالجة كله وقت الدهم والناأنه نهيى عن صوم أيام التشريق ولان ما بعدها ايس من وقت الحير عندنا (وسيعة الرجعة الى أمصاركم) وهذه تفسيرمن ابن عباس الرجوع أواذا نفر تموفر غمة من أعماله لان ولاتهال ويسمعة اذارجعتم مسموق بقوله تعالى ثلاثة أيام في الحير فتنصرف اليه وكانه بالفراغ جععا كان مقبلا عليه من الاعال وهذا مذهب أبي حنيقة والقول الناني للشافعي وأذاقلنا الألفاويوطن مكة بعد فراغهمن الجيرصام بهاوان لم يتوطنها لم يجزصومه بها ولا يجوز صومها الفريق اذا نوجه الى وطنه لانه تقديم للعبادة البدنية على وقتها وان قلنا بالثاني فلوأخره حتى رجع لىرطنه جازبل هوأفضل خروجامن الخلاف (الشآة يجزي) بفتح أوله من غيرهمزأى تكفي لدم التعوالجلة حالية وقعت بدون واونحو كلته فوه الى في وهذا تفسيرا بن عماس وفي بعض الاصول مرئ بضم أوله وهمز آخره (فيمعوا نسكين في عام بين الحيروا اعمرة) ذكرهما الممان والافهاما الاسكين على مالا يخفى والنسكدن بضم السين كافى فروع ثلاثة لليونينية وغبرها تثنية نسك المبطه الحافظين حجروالعمني والدماميني باسكان السسن مسيتدلين بمانقاده عن الجوهري أن اسكباسكان السسين العمادة وبالضم الذبيحة والذى رأيته في الصحاح والنسك العمادة والناسك للاوقدنسك وتنسك أى تعبدونسك بالضم نساكة أى صارنا سكاو النسيكة الذبيحة والجع لنونسائك هذا لفظه وقال في القاموس النسك مثلثة وبضمتين العمادة وكل حق تله عزوجل السائبالضم وبضمتين وكسفينة الذبيحة أوالنسك الدم والنسيكة الذبح فليتأمل هذامع اسر (فان الله تعالى الرنه) أى الجع بين الحبح والعمرة (في كتابه) العزيز حيث قال فن تمتع بالعمرة الحج (وسنه) أىشرعه (ببيه صلى الله عليه وسلم) حيث أحربه أصحابه (واباحه) أى التمتع اللس) بعدأن كانوابعة قدون حرمة ـ ه في أشهر الجيروانه من أ فجر الفجور (غيراً هل مكة) فلادم المتم وغبربالنصب على الاستثناءوا لحرصفة للناس وقوله في الفتح ويحوز كسره مخالف للاستعمال لموىادهوللبنا والجرللاعراب ( قال الله) عزوجل (ذلك) اشارة الى الحكم المذكورعندنا أتع عندأبى حنيفة اذلاعتع ولاقرأن لحاضري المسحدا لحرام عنده تقليدا لابن عباس رضي المسماوا جاب الشافعية بأن قول الصابي لس جة عند الشافعي اذالجته دلا يقلد مجتهدا قاله لرمانى وغيره وأماقول العدى ان هذاجو ابوامع اساءة الادب فان مثل ابن عباس كيف المني المعابة يلحق استعباس أويقرب منه حتى لا يقلده فلا يخفى مافيه المعتاج الى الاشتغال برده (لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام) وهومن كان من الحرم على

فرج بنيد محتى يدوياص ابطيه \*حدثنا (١٣٨) عروبن سوادا خبرناعبد الله بنوهب اخبرناعم وبن الحرث والليث بالم

مسافةالقصر عنسدنا كمن مساكنهم بهاوا عتمرت المسافة من الحرم لانكل موضع ذكرالله في المسحدا لحرام فهوالحرم الاقوله تعالى فول وجهك شطرالمسحسدا لحرام فهونفس الكرا واعتبرهاالرافعي في المحررمن مكة قال في المهدمات وبه الفتوى فقد قله في التقريب عن اله الاملاءوأن الشافعي ابده بأن اعتبارها من الحرم يؤدي الى ادخال البعمد عن محكة والو القريب منهالا ختلاف المواقيت اله والقريب من الشئ يقال انه حاضره قال الله تعالى والله عن القرية التي كانت حاضرة المحرأى قريبة منسه وقال في المدونة وليس على أهــل مكة الفر بعينها وأهمل ذى طوى اذا قرنوا أوغتعوا دمقران ولامتعة قال ان حبيب عن مالك وأصحابه كاندون مسافة القصرمن مكة حكمه حكم المكي وقيسل ان من دون المواقيث كالمكي وإيما اللغمي قاله بهرام وقال الحنفية هم اهل المواقيت ومن دونها (وأشهر الحبح التي ذكر الله تعال زادأبوذرفي كتابه أيفىالا بةالئي بعسدآية التمتع وهي قوله تعالى الحيج أشهر معلومات (ترا ودوالقعدة وذوالجة )من باب اقامة البعض مقام الكل أواطلا قاللحمع على مافوق الواحدا تسعدى الحقه بليله النحرعندنا والعشرعندأبى حنيفة وذوالحجة كامعند مالك وبنا الخلال أنالمراد يوقته وقتاحرامه أووقت اعماله ومناسكه أومالا يحسن فيسه غيره من المناسلاملا فانمالكاكره العمرةني بقيةذي الجبة وأبوحنه نيةوان صحيح الاحرام به قبل شوال فقداستكرا (فَنْ يَمْتَعُ فِي هَذَهَ الاشْهَر) الثلاثة أوالعاشر من الحجة أوليلته (فعليه دم اوصوم) ثلاثة أبام في وسمعة اذارجع ان يحزعن الهدى وليس للقد بالاشهر مفهوم لان الذي يعتمر في غيراً شهرالا لايسمى متمتعاولادم علمه وكذلك المكي عندالجهورخلافا لايحسفة ويدخل في عوم فوالا تمتع من أحرم بالعد مرة في أشهر الحبر شمرج ع الى بلده ثم يجمنها و به عَالَ الحسن البصري وهور على أن التمتع أيقاع العمرة في أشهر الجرفقط والذي عليمه الجهورأن التمتع أن يجمع النفا الواحد ينهما في سفرواحد في أشهر الحيج في عام واحدو أن يقدم العهمرة وأن لا يكون سكا اخترل شرط واحدمن هدفه الشروط لم يكن مقتما (والرفت الجماع) أوالفعش من الكا (والفسوق المعاصي)فيمه اشعاربان الفسوق جع فسق لامصدروتفسيرا لاشهروسا ترااا زَيَادَةَلِلْفُواتَدِيَاعَتِيارَأُدْنِي ملايسة بِينَ الآيِّينِ قَالَةِ الْكَرِمَانِي (وَالْجِيدَ الْ المُراءَ)كذا فسرا عباس فمارواهاب أى شيبة وافظه ولاجدال في الجيم عارى صاحبك حتى تغضمه استحاب (الاغتسال عند مول مكة) ولولحائض ونفسا و يستثني من خرج من مكة فام بالعمرةمن مكانقريب كالتنعيم واغتسل للاحرام فلايسن له الغسل لدخولها لحصول القا بالغسل السابق بخلاف مااذا أحرم من مكان بعيد كالجعرانة والحسد يبية وظاهر اطلاقه أا الحرم والخلال الداخل الهاأ يضاوقد حكاه الشافعي فى الامعن فعله صلى الله علمه وسلم عاماله وانمالم يحب لانه غسل لمستقبل كفسل الجعة والعمدنع بكره تركه واحرامه حنباوه فسلطا ونفسأ أنقطع دمهما وغبرالممز يغسله ولمه ولوعزعن الغسل لفقد الماءأ وغيره تيمم أووط لابكني غسله توضأ بهحكاه الرافعي عن المغوى وأفره قال النووي ان أرادأن يتوضأ نما فحسن وانأراد الاقتصارعلى الوضو فليس بحيد لان المطاوب الغسسل والنيم يقوم مقاميلا الوضوء اه والاقرب الاول ولعله انمااقتصر على الوضو كالشافعي في قوله فان لم يجلما ال غسله نوضأ فان لم يجدما بحال تيم فيقوم ذلك مقام الغسل والوضو تنبيه اعلى أن اعضاالوم اولى الفسل لمافيه من تحصيل الوضو الذي هوعمادة كاملة وسينة قبل الغسل القائمة التمم و والسندقال (حدثيم ) الافراد (يعقوب نابراهم ) بن كثير الدورق العبدي (حدثنا ابن عليمة) بضم العين وفتح اللام وتشديد المثناة التحسة اسمعمل بن ابراهم الم

كالهماءنجهفربنر بعنه المرث الاسنادوف وانه عروب الحرث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سحد يعنى في سحوده حتى يرى وضع الطيب وفي رواية الليثان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سحد فرح يديه عن ابطمه حتى الخالم عن ما المناه عن عمد الله عن عمد الله عن المعان قال يحيى بن يحيى بن يحيى وابن أبي عرجما ابن الاصم عن عمد الله بن عمد الله ابن الاصم عن عمد يزيد بن الاصم عن عمد يزيد بن الاصم عن عمد يزيد بن الاصم عن عمد الله ابن المنه وسلم اذا سحد لوشائت عمد عليه وسلم اذا سحد لوشائت عمد عليه وسلم اذا سحد لوشائت عمد الله النه وسلم اذا سحد لوشائت عمد النه النه من بن بديد بدارة

بحسنة فحسنة امرأة مالك وأم عبدالله ابن مالك (قوله فرج بين بديه) يعني بين بديه وجنبيده (قوله يجنم في معوده)هو بضم اليا وفق الحمم وكسرالذون المشتدة وهومعنى فرج بين بدره وهومعني قوله في الرواية الاخرى خوى مديه بالخاء المجمة ونشديدالواوففرج وجني وخوى ععنى واحدومعناه كاعد مرفقيه وعضديه عنجنييه (قوله بجنرف سحوده حتى نرى ساض ابطيسه) هو مالنون في نرى و روى بالسا المشاةمن تحت المضمومة وكلاهماصحيح ويؤيداليا الرواية الاخرىءن ممونة اذامعدخوى سديه حتىرى وضم الطسه ضبطناه وضبطوه هناتضم الساء ويؤيدالنون رواية اللث فيهذا الطريق-تى انى لائرى ساض ابطيه (قوله لوشاءت بهمة انتر) قال أنوعبيد وغيره من أهل اللغة الهمةواحدةالهموهيأولاد الغنممن الذكوروالاناث وجع

البهم بهام بكسرالبا وقال الحوهرى البهمة من أولاد الضأن خاصة ويطلق على الذكرو الاثى قال والسفال أولاد المعزى (قوله وعلا

ر ودننا احتى بن ابراهيم الحنظلي أخبرنا مروان بن معاوية الفزارى حدثنا عبيد ( ١٣٩ ) الله بن عبد الله بن الاصم عن يزيد بن الاصم

الهأخبره عن ممو نقروح الني صلى الله علمه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أداستعد حوى سديه تعنى جنم حدى يرى وضم الطيه من ورآئه واداقعد اطمأن على فحدده اليسرى \* حدثنا أبو بكرى أى شدة وعروالناقدورهير ابن حرب واسمحق بنابر اهم واللفظ العمرو قال اسحق أخمرنا وقال الاتنرون حدثناوكيع حدثنا

أخر برناان عسنة عن عسد الله ين عدالله سالاصرعن عدمريدس الاصم وفي الرواية الاخرى أخبرنا مروان سمعاوية الفراري قال حدثناعسداللهن عسداللهن الاصمعن ريدين الاصم) هكذاوقع فى وصالاصول عبدالله نعبد الله بتصغيرالا ولفي الروايتين وفي بعضها عبداللهمكيرافي الموضعين وفيأ كمشرهامالتكممرفىالروامة الاولى والتصغرفي الثانية وكاء صحيح فعبدالله وعبدالله اخوان وهما اساعبدالله بنالاصم وعبد الله بالتكمير أكبرمن عسدالله وكالاهما روناعن عممه تزيدين الاصموهذامشهورفي كتب أسماء الرجال والذي ذكره خلف الواسطى فى كتابه أطراف العديدين فيهذاالديث عبدالله مالتكبيرفي الروايتين وكذاذ كرهأبو داودوانماجه في سنني مامن رواية النعمينة بالتكييرولم يذكروا روامة الفزارى ووقع في سننن النسائي اختسلاف في الرواعة عن النسائي بعضهم رواه بالتحكيير وبعضهم بالتصغيرو رواه البيهقي في الساني الكبرمن رواية ابن عممنة بالتصغيرومن رواية الفزارى الميروالله أعدم (قوله حتى يرى وضم ابطيمه) هو بفتح الضادأي باضهما (قوله واذا قعد اطمأن على فذه اليسرى) يعنى اذا قعد بين

علمة أمه قال (اخـ برناابوب) السخساني (عن نافع) مولى ابن عمر (قال كان ابن عمر) بن ألطاب (رضى الله عنه-مااذادخـلادني الحرم) أولموضع منه (امسان عن التلبيـة) ركهاأصلاأو يستأنفها بعددلك اذاتر كهاعندا تداورمي حرة العقبة يوم العيد عده فأسساب التعلل (تمييت بدى طوى) بكسر الطاءاسم بر أوموضع بقرب مكة ولابي ارطوى بضمهاو يجوزفتمها والتنو ينوعدمه كافى القاموس فمن صرفه جعله اسم وادومكان حدله نكرة ومن أم يصرفه جعله بلدة و بقعة وجعله معرفة (ثم يصلي به) أى بذي طوى الصيرويغتسل) بهوفيه استحماب الاغتسال بهوهو محمول على أنه كان بطريقه بان يأتى من ربقالمد شة والااغتسلمن نحوتلك المسافة فال الطبرى ولوقيل يستن له التعريج اليها الاغتسال بهاا قتله اوتبر كالم يبعد وقال الاذرى وبه جزم الزعفراني (و) كان ابن عررضي الله نهما (يحدث ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك) المذكور من الامسال عن التلبية السوتة والاغتسال بذي طوي أوالاشارة الى الغسل فقط وهوموضع الترجة دوهذا الخديث من معلقاباتم من هذا في ماب الاهلال مستقمل القبلة ﴿ (باب) استحماب (دخول مكة نهارا لله)ولانوى دروالوقت وليـ لا بالواو بدل أو (بات الني صلى الله عليه وسلم بذى طوى) بكسر الماءولاى ذربضهها و يجو زفتهها والصرف وعدمه كامي (حتى اصبح مُ دخل مكة) نهادا وَكَانَا بِعُرِرضِي الله عَهُمَا مِفْعِلَهِ) أَى المُبيتُ وسقط قولِه ماتُ الْيَ آخِرِ هَيْ رَوا يَهُ أَي ذروهذا قد ين موصولا في الماب المتقدم ثم ساقه بسند آخر غير الاول فقال (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد الرحد شايحي) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بضم العين العمرى (قال حدثي) بالافراد (العم) مولى ابن عمر (عن ابن عمر رضى الله عنهما قال مات الذي صلى الله علمه وسلم مذى طوى مَى أَصْبِحُ مُدخل مِكَةً ) أَيْ مُهارا كاهوظاهر بلوقع صريحاني مسلم من طريق أيوب عن نافع ولفظه كان لا يقدم مكة الابات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخــ ل مكة نهارا أتم دخلها ليلا وعرة الجمرانة كمار واهأصحاب السنن الثلاثة ولآيعلم دخوله ليلافى غيرها وحينتذ فلايحني مافي لوالكرماني وتبعه البرماوي مجيباعن كون المصنف ذكر في الترجمة دخول مكه في الليل والنهارولم يذكرحد يثايدل لليلان كلة غمالمتراخي فيحتسمل ان الدخول تأخر الى الليل وأجاب ابن السراله أرادأن يبنأ له غيرمقصو دوان الليل والنها رسوا وين على أن ذي طوى من مكة وقد اخلعشمية ويات فيمفدل على جوازالدخول ليلاواذا جازله لاجازنهارا بطريق الاولى وقيل الماسوا الحكن الاكثرعلي أنه بالنها رأفضل وفرق بعضهم بين الامام وغيره الماروي سعيد بن تصورعن عطاء فالران شئمة فادخلوا ليلاانكم لستم كرسول اللهصلي الله عليه وسلم انه كان اماما احبأن يدخلها نهار البراه النياس اه أى ليقتدوابه (وكان ابن عروضي الله عنهما يفعله) أي الذكر من المبتوتة ﴿ هذا (باب) بالنبو ين (من اين يدخل مكة) \* و بالسند قال (حدثنا ابراهم والمُلْذَرُ الحزامى المدنى (قال حدثين )بالافراد (معن) بفتح الميم وسكون العدين ابن عيسى بن مِي القراز بالقاف وتشديد الزاي الاولى ( قال حدثي ) بالأفر اداً يضار مالك الامام قال في الفتح بسهوفىالموطأ ولارأ يتهفى غرائب مالك للدارقطني ولمأقف عليسه الامن رواية معن سعيسي وُلِمُ البِع ابراهيم بن المنذرعليه عبدالله بن جعفو البرمكي (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن ارتضى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من الثنية العلما) التي ينزل المالعلاة ومقابرمكة بجنب المحصب والثنية بفتح المثلثة وكسرا النون وتشديد المثناة لتمسقل عقبة فيجبل أوطريق عالمية فيهوهذه الثنية كانتصعبة المرتقي فسهلها معاوية ثم بمداللك ثمالمهدى تمسهل منهاسنة احدى عشرة وثمانما تقموضع تمسهلت كلهافى زمن

جمفر بن بر فان عن يزيد بن الاصم عن ميمونة (١٤٠) بنت الحرث فالت كان رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا سعد جافى حتى يري

سلطان مصرالملك المؤيد في حدود العشرين وتمانمائة (ويخرج) منها (من الثنية السفلي) المفل مصكة عندواب شبيكة وكان شاهذاالباب عليهافى القرن السابع زادالاسماعيل طريق اس احمة عن المضارى وأبود اودمن طريق عبد الله بنجعفر البرمكي عن معن بعني ا مكة والمعمى فى ذلك الذهاب من طريق والاياب من أخرى كالعيد لتشهدله الطريقان وخر العلمايالدخول مناسبةللمكان العالى الذىقصده والسفلي للغروج مناسبة للمكان الذى نذا المهولان ابراهيم عليه الصلاة والسلام حن قال فاجعل أفتدة من الناس تهوى المهم كان العلما كاروىءن ابن عماس قاله السهيلي ﴿ هـ ذا (باب) التنوين (من اين يخسر جمن ما \*و بالسندقال (حدثنامسددس مسرهدالبصري) سقط في رواية أبي ذراب مسرهد دالب ( قال حدثنا يحيى )بن معيد القطان (عن عسد آلله ) بضم العين مصغرا ابن عربن حفص بن ال اب عرب الخطاب (عن نافع) مولى اب عمر (عن اب عمر رضي الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عا وسلمدخل مكة من كداء) بفتح الكاف والدال المهملة ممدود امنونا على ارادة الموضع وقال أوما لابصرفأى على ارادة المقعة للعلمة والتأنيث (من الثنية العلما التي بالبطحاع) بفتح الموحدة الجوهري الابطرمسيل واسعفيه دقاق الحصي والعلمابضم العنن تأنيث الاعلى وهمذها ينزل منها الى الحون بفتح الحاء المه حملة وضم الحسم مقبرة مكة (ويخرج) بلفظ المضارع ال ذروخر ج رمن الثنية السفلي التي بقرب شعب الشاميين من ناحية جب لقعيقعان الله عبدالله) النخاري (كان يقال هومسدد) من التسديدوهو الاحكام أي محكم (كاسمه) فطابق اسممه مسماه ولم يكتف المؤلف شوثيقه الاه بنفسمه حتى نقل عن ابن معين توثيقه فا (قال الوعمد الله) المخارى (معت يحي بن معين) الامام في باب الحرح والمعديل (يقول م يحيى سُسعد) القطان يقول لوأن مسددا أتنته في منه فدينه الاستحق ذلك وماأللي كأنت عندى اوعندمسدد )وهذامنه غاية في التعديل ونهاية في التوثيق وسقط عنداً في ذرا قال أبو عمد الله كان يقال الى هنا ، و به قال (حدثنا الحيدى) أبو بكر عبد الله بن الزبيرا (و محدين المثني) العنزى الزمن البصرى والاحدثناسفيان بتعيينة عن هشام بنعروا أسه) عروة بن الزبر بن العوّام (عن عائشة رضي الله عنه اأن الذي صلى الله علمه وسلم لماما مكة دخل من أعلاها) بغ مرضم مرالنصب ولا بوى ذروالوقت دخلها من أعلاها (وتري أسفلها)وهدذاالحديث أخرجه المؤلف أيضافى المغازى عن الحبيدى وابن المثنى ومسلفا عن نانهما وابن أى عرواً وداودوالترمذي والنسائي \* وبه قال (حدثنا) بالجعولا ي درا (محود بنغي للآن) بفتح الغين المجمة وسكون المثناة التحسية وسقط لابي دُرا بن غيلان وله ذرالمروزى قال (حدثنا أبواسامة) حادبن اسامة قال (حدثناهشام بن عروة) بالأ (عن أسه عن عائشة مرضى الله عنها أن الذي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من أنه (كُداءً) بالفَّحِ والمـ توالنُّو بن (وخرج من) ثنيــة (كُدًّا) بالضم مقصورا منوَّنا على الله فيهما خدلا فالماوقع للرافعي في شرح الوجمزأن الذي يشعر به كلام الاكثرين أنااله بالمدأ يضاقال ويدل عليه مانع مكتبوها بالالف ورده النو وى مان كتابتها بالالف لا تدلعل وضبط الحافظ الدمياطي الاولى بضم الكاف مع القصر غيرمنوّن والنانية بفتح الك والتنوين مع المدوقال هكذا هومض موط بعني في هذا الموضع فاشعر أن المعتمد خلفه ويؤيده قول النووي انه غلط فال وأما كدى بضم الكاف وتشديد اليا فهي في طريف الله الى اليمن وايست من هذين الطريقين في شي اه وفي القاموس والكداء ككسا المنعوال

خلفه وضم ابطيه قال وكيع يعنى ساضهما فحدثنا مجدن عبدالله ان غير حدَّثنا أنوخالديع في الاجر عنحسين المعلم ح وحدثنا اسمعق ابنابراهم واللفظله أخبرناعسي ابن يونس حدثنا حسن العارعن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاعن عائشة رضى الله عنها فالتكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكمير والقراءة بالجدلله رب العالمين وكأن اذاركع المحدتين أوفى التشهد الاقرلواما القعودفي التشهدالاخبر فالسنةفيه التورك كارواه المفارى في صحيحه من رواية أبي جيدالسياعدي وكذلك رواه أنوداود والترمدني وغمرهماوالله أعلم (فوله جعفربن برقات)بضم الباء الموحدة والله أعلم \*(بابمايحمع صفة الصلاة وما يفتيريه ويحتم بهوص فةالركوع والآعتسدال منمه والمحود والاعتدال منه والتشهديعدكل ركعتن من الرباعية وصفة الحاوس بين السعد تين وفي التشهد الاول) \* فيهأنوا لحوزاءعن عائشة رضى الله عنها (قوله كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة مالتكبير والقراءة مالحدلله رب العالمن وكان اذاركع لميشخص رأسه ولميصوبه ولكن بنذلك وكانادارفعرأسه من الركوع لم يسعد حتى يستوى فائما وكان اذارفع رأسهمن السحدة لمستعدحتي يستوى جالسا وكان يقول في كل ركعتبن التحية وكان يفرش رجله السرى وينصب رجله المني وكان ينهى عن عقبة الشيطانو ينهيأن يفترش الرجل

ذراعيهافتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم وفي رواية ينهى عن عقب الشيطان) الشيرح أبوا بلوزا والجيم والزاى واسمه وكا

أوس ب عبدالله بصرى (قولها والقراءة بالجدلله) هو برفع الدال على الحكامة (قولها ولم يصوّبه) هو بضم الياءوفتح الصاد المهملة وكسر الواوالمشددة أى لم يخفضه خفضا بلنغا بليعدل فيه بن الاشخاص والتصويب (قولهاوكان يفرش) هو بضم الرا وكسرها والضم أشهر (قولهاعقبةالشيطان) بضم العن وفى الرواية الاخرى عقب الشيطان بفترالعين وكسرالقاف هدذاهو العمير المشهورفيه وحكى القاضي عماض عن بعضهم بضم العن وضعفه وفسره ألوعسداة وغسره بالاقعاء المنهي عنه وهوأن بلصق ألسه بالارض وينصب ساقسه ويضع بديه على الارض كالفترش الكلب وغـ مرهمن السـماع ، أما أحكام الماب فقولها كان يستفتح الصلاة بالتكييرفيه اثمات التكبير فيأول الصلاة واله يتعنن لفظ النكمرلانه ثبت أن الني صلى الله علمه وسلم كان يفعله وأنه صلى الله عليهوسلم قالصلوا كارأيتموني أصلى وهذاالذىذكرناهمن تعين التكمر هوقول مالك والشافعي وأحدرجهم الله تعالى وجهور العلاءمن السلف والخلف وقال أبوحنفةرضي اللهعنه يقومغره منألفاظ التعظيم مقامه وقولها والقراءة بالحدثله رب العالمن استدل بهمالك وغيره عن يقول ان السهلة الست من الفاتحة وجواب الشافعي رجه الله تعالى والاكثرين القائلين بأنهامن الفاتحة انمعني الحديث انه سندئ القراءة بسورة الجدلله رب العالمن لابسورة أخرى فالمراد سان السورة التي ستدأبها سهومؤخره وفيهوجوب الاعتدال

بماءاسم عرفات أوجب لباعلى مكة ودخل الني صلى الله عليه وسلم مكة منه وكسمى جدل للهاوخر جمنه علمه الصلاة والسلامأ وحمل آخر قرب عرفة وكقرى حسل مسفلة مكة على يوالمن وكدى مقصورة كفتي ثنية الطائف وغلط المتأخرون في هذا التفصيل واختلفوافيه أكثر من ثلاثين قولا (من اعلى مكة) استشكل هذا من جهة أن مفهومه أنه عليه الصلاة للمنوج منأعلى مكة والاحاديث السابقة أنهنر جمن أسفلها وأجاب الحكرماني للعـــلالدخولـ والخروج في عام الفتح كانكلاهــمامن أعلاها فاما في الحبح فــكان الخروج أسفلهاهذااذا كان كداأ ولابفتح الكاف وأماان كان الثاني بضمهافوجهم أن يقال انسن ومكةمتعلق بدخسل ولفظ وخرج من كداحال مقدرة منهدما فلا محتاج الى التخصيص بغير الفنح اه والذي في الاصول المعتمدة ضبط الاول بالفتح والشاني بالضم ولاأعلم أنه مارو بابالفتح توحيه الثباني الذي ذكره لايخفي مأفيهمن التكلف والذي يظهرما فاله الحافظ أبوالفضل بن رجمه الله انه روى كذامقلو مافى رواية أبى أسامة وأن الصواب مارواه غيره دخل من كداه أعلىمكة وأنالوهم فيمندون أنى أسامة لانأحمدر وامعن أبى أسامة على الصواب مورأنه دخلمن كدا والفتح والمدوخ جمن كدا بالضم والقصر بم وقع في رواية أى داود دخه لعام الفتيمن كدا والفتي و دخل في العمرة من كداأى بالقصر ﴿ وبه قال (حدثنا احد) خُدَان يَكُون هُوا بن عيدي التسـ ترى المصرى كافي أوائل الحبح وقال أبوعلى بن السكن عن مربرى هوفى المواضع كلهاأ حدبن صالح المصرى وكذا فال أبوعب دالله بن منده والمسهواب وان وهب لان المؤلف لم يخرج عنه شيأ قال (حدثنا ان وهب )عبد الله المصرى قال (اخبرنا رو) بفتح العسين ابن الحرث المصرى (عن هشام بن عروة عن المه )عروة بن الزبير (عن عائشة في الله عنها أن الذي صلى الله علي موسلم دخل عام الفتي المكة (من كداء) بفتح الكاف والمدّ لتنوين (أعلى مكة) ، وبالاستناد السابق (قال هشام وكأن عروة) أبوه (يدخل على) ولايي ذر ن كلتهماً) بكسر الكاف وسكون اللام والمثناة التحتية مينهما مثناة فوقية مفتوحة والضمير جع الى الثنيتين العلما والسفلي (من كذا ) بالفتح والمدوالتنوين (وكدى) بالضم والقصر النَّهُ بن يان لقوله كلتهما (وا كثرمايدخل)عروة (من كداء) بالفتح والمدُّولا بوي ذر والوقت فالدونينية كدى بضم الكاف والقصرمع التنوين وقال الحافظ بن يجرانه بالضم والقصر بسعوعزاه فى المصابيح كالتنقيم للاصميلي والفتح والمذلغ سره وفي بعض النسيخ كدى الضم القصرمن غيرة وين (وكات) أى الثنية العلياوفي فرع اليونينية وأصول معتمدة وكان الربهما) بالنصب خبر كان وفي بعض النسخ أقرب أي أقرب الشنية بن (الى منزلة) اعتلا الاسم ووغلى رواية الضم لانه روى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل من كدا والفتح الدوخالفه لانهرأى أن ذلك اليس بلازم - يتم فلذلك كان يسوى منهدما في الدخول و يكثر من الخول من الاخرى للكونهاأ قرب الى منزله \* وهدذا الحديث أخرجه المؤاف أيضافي المغازى المربة قال (حدثناء مدالله بن عبدالوهاب) الحبي البصرى قال (حدثنا حاتم) بالحامالم مله الناة الفوقية المكسورة ابن اسمعمل الكوفي سكن المدينة (عن هشامعن) أبه (عروة دخل لنى صابى الله علمه وسالم) مكة (عام الفتح من كداء من اعلى مكة وكان عروة اكثر مايد خال ن كدآ) بفتح الكاف والمدّوالتنوين في الاولوالثاني قال النووي وأكثر دخول عروة من كداء الده ولاتوى دروالوقت من كدى بالضم والقصر من غبرتنوين وقال الحافظ بن حجرانه كذلك لجميع (وكان اقربم-ماالي منزلة) وهذا الحديث كأقاله في الفتح اختلف في وصله وارساله على

وللفامت الادلة على ان البسملة منها وفيه ان السنة للراكع أن يسوى ظهره بحيث يستوى رأ

هشام بن عروة وأورد المخارى الوجهين مسمراالى أن رواية الارسال لا تقدح في رواية الور لان الذي وصدله حافظ وهو ابن عسنة وقد تابعه ثقتان بعني عمرا وحاتما المذكورين فإ المؤاف طريقا آخرمن مراسمل عروة فقال بالسند السابق أول هذا الكاب اليه (حدثنام ابن اسمعيل المنقرى قال (حدثنا وهيب) بضم الواو وفتح الها ابن خالد قال (حـــد ثناهسا ايه) عروة أنه قال (دخل الذي صلى الله عليه وسلم) مكة (عام الفتح من كدام) بالفتح والمذي (وكان عروة يدخل منهدما) أى من كدا مالفتح وكدى الضم (كليهدما) بكاف مكر ولاممفتوحةفنناة تحتسة وللاصملي كلاهمابالالفعلى لغةمن أعربه بالحركات المقذرة الاحوال النلاث (واكثر )بالرفع ولا بى دروكان أكثر بالنصب خبر كان الزائدة عنده (مالك وفي بعض النسخ وأكثرما كأن يدخل (من كداء) بالفتح والمدّوالمنوين ولابي ذركدي ال والقصر من غيرتنو بن قال الحافظ بن حرائها كذلك للعمد ع (اقربه ما الى منزله) بحرافرب أوبدل من كدا والارج أن دخوله صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة وخر وجه من أسفلها قصداليتأسى بهفيه فيكون سنةلكل داخل وحينتذفالاتي من غبرطربق المدينة بالتعر بجليد خلمنهاوهذا ماصحه النووى فى الروضة والمجوع لماقاله الشيخ أبومحدالموا انهصلي الله عليه وسلمءرج اليهاقصدا وحكى الرافعي عن الاصحاب تخصب يصمالاً تي من طر المدينة للمشقة وان دخوله صلى الله عليه وسلم منها كان اتفاقا ( قال الوعبد الله ) المخارى ( لأ وكدى) بالفتحوا لمذوالتنو ين فالاوّل والضم والقصروالتنوُ ين فى النَّاني وفي نسخه أنزًا (موضعانٌ) كذا ببت هذا القول ألمستملي وسقط لغبره وهوأ ولى لانه ليس في سماقه كبرالا كَالَايِحْنِي ﴿ (بَابِ) بِيانَ (فَضَلَّ مَكَمَّ ) زَادِهَا اللهُ تَعَالَى شَرِفًا ورزقنا العوداليها على أحسن م بمنه وكرمه (وَ) فَي (بنيانها ) أي اله كعبة (وقوله تعالى) بالجرّ عطفا على سابقه أي في سان تفسرا تعالى (وادجملنا البيت) أى الكعبة (منابة للناس) من أب القوم الى الموضع ادارجعوال أى حدانا المنت مرجعا ومعادا بالونه كل عام وبرجعون المه فلا يقضون منه وطراأ وموا ثواب شابون بحجه واعماره (وامنا) من المشركين أبدا فانهم لا يتعرضون لاهل مكة و بتعرفها لمنحولهاأ ولايؤاخذا لجاني الملتعبئ اليه كماه ومذهب أبي حنيفة رجما لله وقيل بأمن الحاج عـذاب الآخرة من حيث ان الجيه يجب ماقبله (واتخذو امن مقام ابر اهيم مصلى) مقام ابراه الجرالمعروف أوالمسحدا لحرام اوالحرم أومشاعرالج وقدصح أنعرفال بارسول اللههذامنا أيناابراهيم قال أمرقال أفلا تتخذه مصلى فآنزل الله واتخذوا الخوهو عطف على اذكر وانعه أوعلىمعنى مثابةأى ثوبوا السهوا تخذوا أومقلةر بقلناأى وقلنا اتخذوامنه موضعصا اومدعى والامرللاستحباب الاتفاق (وعهدنا الى ابراهم واحمعيل) أحر ناهما (انطهراين أى بأن طهرا وهو بمعدى الوحى عــ تنكى إلى يريدطهراه من الاو ثان والانجياس ومالا البلا وأخلصاه (الطائفين) حوله (والعاكفين) القيمن عنده أوالمعتكفين فيه (والركع السعود) راكع وساحدأى المصلين واستدل معلى حواز صلاة النرص والنفل داخل المعت خلافالله رحمه الله في الفرض (وادَّقَالُ الراهيم رب اجعل هذا) البلدأ والمكان ( بلدا آمداً) أيذاأ كقوله تعلل في عيشة راضية أو آمناأهله كقولا ليل نائم (وارزق اهله من الفرانا فاستحاب الله دعاءه بأن رعث الله تعالى حبريل علمه الصلاة والسملام حتى اقتلع الطاشين موضع الاردن عطاف ماحول الكعبة فسميت الطائف قاله المفسرون (من آمن منهم والبوم الآخر) أبدل من آمن من أهله بدل البعض المتفصم (قال ومن كفر) عطف على

اذارفع من الركوع وأنه يجبأن يستوى فائمالقوله صلى الله علمه وسلمصلوا كارأ بتمونى أصلى وفيه وحوب الحاوس بن السعدتين (قولها وكان يقول فى كلركعتين التعمة )فسم حدل حدل رحمه الله ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث ان التشهد الاول والاخمرواحمان وقال مالك وأنو منفةرضي الله عنهما والاكثرون هـماسنتان ليساواجين وقال الشافعي رضى اللهعنه الاول سنة والثانى واجب واحتج أحدرجه الله تعالى برندا الحديث معقوله صدلي الله علمه وسلم صـ أواكما رأ تتمونيأصلى ويقوله كانالنبي صلى الله عليه وساريع أنا التشهدكما يعلنا السورة من القرآن وبقوله صلى الله عليه وسلم اذاصلي أحدكم فليقل التحيات والامرلاوجوب واحتج الاكثرون بأن الني صلى الله علمه وسلم ترك التشهد الاول وحبره سعود السهو ولووحيلم يصرحبره كالركوع وغيره في الاول فالاخبر بمعناه ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الاعرابي حنعلمفروض الصلاة واللهأعلم (قولهاوكان يفرش رجله اليسرى و منص رحله المني) معناه يجلس مفترشافيه حجة لانى حنيفة رضى الله عنه ومن وافقه ان الحلوس فى الصلاة يكون مفترشا سواءفه جمع الحلسات وعند مالك رجه الله تعالى يسن متوركا بان مخرج رحله السنرى من تحتمه و يفضى بوركه الى الارض وقال الشافعي رجه الله تعالى السنة أن يحلس كل

الجلسات مفترشا الاالجلسة التي يعقبها السلام والجلسات عند الشافعي رجه الله تعالى أربع الجلوس بن السحد تين وجلسة

الاستراحة عقبكل ركعة يعقبهاقيام والحلسة للتشهد الاول والحلسة للتشهد الاخرم فالجرع سين مفترشا الاالاخيرة فاوكان مسيوفا وحلس امامه في آخر صلاته متوركا جلس المسبوق مفترشالان حاوسه لايعقبه سلام ولوكان على المدلى سعود مهوفالاصح أبديحلس مفترشافي تشهده فأذا حد العدالي السهو تورك مسر هدداتفصيل مذهب الشافعي رجمه الله تعالى واحتج أنو حدة رضى الله عدم باطلاق حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذاواحتج الشافعي رجه الله تعالى بحديث أبى جسدالساعدي في صحيح المفارى وفيده تصريح بالافتراش في الحاوس الاول والتورك في آخر الصلاة وحل حديث عائشة ه\_ذاعلى الجلوس في غـ مرالتشهد الاخبر للعمع بين الاحاديث وجاوس المرأة كحلوس الرحل وصلاة النفل كصلاة الفرض في الجلوس هذا مذهب الشافعي ومالك رجهما الله تعالى والجهور وحكى القاضي عياض عن بعض الساف أنسنة المرأة التربع وعن بعضهم التربع فى النافلة والصواب الاول ممده الهئة مسنونة فاوجلس في الجمع مفترشاأ ومتوركاأ ومتريماأ ومقعيا أومادار جليه محت صلاته وان كان مخالفا (قولهاوكان ينهدى عن عقبة الشسطان) هو الاقعاء الذي فسرناه وهومكروه باتفاق العلاء بهذا النفسيرالذيذكرناه وأما الاقعا الذىذكره مسلم بعدهذافي حديث الزعياس انهسنة فهوغير هذا كاستفسره في موضعه انشاء المنعالى (قولها وينهدى أن يفترش الرجل دراعيه افتراش المبعسبق المكلام عليه في الباب قبله (قولها وكان يختم الصلاة بالتسليم)

ووهومن كالرم الله ثعمالى نبه الله سبحانه أن الرزق عام دنيوى يعم المؤمن والكافر لا كالامامة لتقدم في الدين أومستدأ تضمن معنى الشرط (فاستعه قلملا) خبره وقليلا نصب بالمصدر والمكفر للهكن سب التمتع لكنه سب تقلمله بأن يحمله مقصورا بحظوظ الدنيا غيرمتوسل به الحيل والوادلك عطف عليه (مم أضطره الى عذاب النار) أى ألحمه المه (وبس المصر) أى العداب لف الخصوص بالذم (واذيرفع ابراهم القواعد) الاساس (من البيت) ورفعها البناء عليها الهرهانه كانمؤسساقسل ابراهم ويحتمل أن يكون المراد بالرفع نقلهامن مكانها الى مكان يت (واسمعيل) كان يتاوله الحجارة يقولان (ربناتقبل منا) بناء البيت (الكانت السميع) عائنا (العلم) بنيا تنا (ربناوا جعلنا مسلمين لك) مخلص من لك منقادين (ومن دريتنا) أى واجعل ض دُريتنا (امة) جماعة (مسلمة النُّ خاضعة مخلصة وانماخه الذرية بالدعاء لانهم أحق شففة ولانم ماذاصلحواصل بهم الاساع وخصابعضهم لماأعلماأن فى ذريتم ماظلة وعلماأن لمكمة الااهية لاتقتضى الاتفاق على الاخلاص والاقبال الكلي على الله فانه بمايشوش العاش ولذال قد للولا الحق الحربت الدنيا قاله القاضي (وأرنا) قال البيضاوى من رأى بعني صرأوعرف واذلك لم يتحاو زمف عواين وعال أبوحسان أى بصرناان كانت من رأى السصرية لفل فلنقول انها تنعدى الى اثنين فاذاد خلت عليها همزة النقل تعدت الى ثلاثة وليسهذا الااثنان فوجب أن يعتقد أنهامن رؤية العسين وقدجعلها الزمخشري من رؤية القلب وشرحها فوله عرف فهي عنده تأتى بمعنى عرف أى تكون قلبية وتتعدى الى واحد ثم أدخلت همزة القلفة عدت الى اثنين و يحتاج ذلك الى مماع من كلام العرب اله (مناسكناً) متعمد اتنافى الم أومذا بحناوروى عمد بن حيد عن أى محلز قال المافر غاير اهم من الست أتاه حبر يل فأراه المواف البيت سمعا قال وأحسمه بمن الصفاو المروة ثم أتى به عرفة فقال أعرفت قال نع قال فن ثم اب عرفات م أتى به جعافقال ههذا يجمع النياس الصلاة م أتى به منى فعرض لهما الشيطان الخذجر واسبع حصسات فقال ارمه بهاو كبرمع كل حصاة (وتبعلمنا) استنابة لذريتها انهما معصومان أوعمافرط منهما سهوا ولعلهما قالاهضمالا نفسهماوا رشادا لذريتهما (أنك إن النواب الرحم ) لمن تاب وهذه أربع آيات ساقها المصنف كلها كاهوفي رواية كريمة وللباقين بعض الآية الاولى ولايى ذركلها م قال الى قوله التواب الرحيم \* و بالسيند قال (حدثما) بالجع ولانوى ذروالوقت حدثني (عبدالله بن محمد) المسنديّ الجعنيّ قال (حدثنا الوعاصم) المنبيل هو المشبوخ المؤاف أخرج عنه في غيرموضع بواسطة (قال آخيرني) بالافراد (ابن بريم) بضم المم الاولى وفتح الراعبد الملك بن عبد العزير (قال احبرني) بالافر ادأيضا (عروبن دينار) بفتح المسن (فالسمعت جارب معدالله) الانصارى (رضى الله عنه ما يقول) والغير الكشميري قال المانيت الكعبة) قبل المبعث بخمس سنين وكانت قريش خافت أن تنهدم من السميول وقد خلف في عدد بنام اوالذي تعصل من ذلك انها بنيت عشر من التا بنا الملائكة قبل خلق آدم والمنا الما أتجعل فيهامن يفسدفها الآية خافوا وحافوا بالعرش تمأمرهم الله تعالى أن يبنوا الكاسما بيتاوفى كل أرض متاقال مجاهدهي أربعة عشر متاوقدروي ان الملائكة حين أستالكعبة انشقت الارض الىمنتهاها وقذفت فيهاجبارة امثال الابل فتلائا القواعدمن البنالتى وضع عليها ابراهيم واسمعيل غربنا أدمعايه الصلاة والسلام رواه البيهق في دلائل التؤةمن حديث عبدالله بنعرو بن العاصى من فوعامن طريق ابن لهيمة وفيه انه قيدل له أنت

وفي رواية الن غيرعن الي خالدوكان بنهى عن (122) عقب الشيطان في حدثنا المتيي بن يحيى وقتيمة بن سعيدوا بو بكر بن أبي شا

يحيى آخبرنا وقال الاخران حدثنا أبوالاحوص عن سمالة عن موسى ابن طلحة عن أبه قال قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم

فيمه دليل على وجوب التسليم فانه ثبت هــذا مع قوله صــلى الله علمه وسلم صاواكمارأ بتموني أصلى واختلف العلما ومهوفقال مالك والشيافعي وأجدرجهم الله تعالى وجهورالعلاء منالسلف والخلف السلامفرض ولاتصم الصلاة الابه وقالأبو حنيفة والنورى والاوزاعي رضي الله عنهم هوسنةلوتركه صحت صلاته قال أبوحنيفةرجه الله تعالى لوفعل منافياللصلاةمن حدث أوغيره في آخرها صحت صلاته واحتربأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعلم الاعرابي في واحبات الصلاة حين علمه وأجبات الصلاة واحتج الجهور بماذكرناه وبالحديث الأخرفي سنزأبي داود والترملذي مفتاح الصدلاة الطهوروتحل لهاالتسلم ومذهب الشافعي وأبي حندفية وأحدرضي اللهءنهم والجهورأن المشروع تسلمتان ومذهب مالك رجــ ١ الله تعالى في طائفــ ة أن المشروع تسلمة وهوقول ضعيف عن الشافعي رجمه الله تعالى ومن فالى التسلمة الثانية فهي عنده سنة وشف ذبعض الظاهرية والمالكمة فأوجم اوهوضعف مخالف لاجاع منقبله والله أعلم

\*(بابسترة المصلى والندب الى الصلاة الى سترة والنهى عن المرور بين يدى المصلى وحكم المرو رود فع المارو جواز الاعتراض بين يدى

أولالناس وهذاأول بيت وضع للناس اسكن قال ابن كثيرانه من مفردات ابن له معة وهوط والاشممة أن يكون موقوفا على عبدالله ثم بناء بني آدم من بعمده بالطين والحجارة فلم يزل مع يعمرونه همومن بعدهم حتى كانزمن نوح فنسفه الغرق وغسرمكانه حتى بتوئ لأبراهم الصلاة والسلدم فبناه كاهوثابت نص القرآن وجزم الحافظ بن كثير بأنه أقول من بناه وا يجئ خبرعن معصومانه كان مسنداقه ل الخلدل وقد كان المبلغ له بينائه عن الملاك الجلدل جبرا مُ قَدِ لَ أَدِسَ مُ فِي هِذَا العالم بِنَا أَشْرِف مِنَ الصَحِيمِ لِآن الآحر بِنِمَامُ الملكُ الجليدل والمهندسجبريل والبانى الخليل والتلميذا سمعيل ثمنا العمالقة ثمجرهم رواه الفا بسنده عن على وذكر المسعودي أن الذي مناه من جرهم هو الحرث بن مضاض الاصغر قصى بن كلاب كاذ كره الزبير بن بكارثم بنا قريش وحضره النبي صلى الله عايه وسلم وم ارتفاعها ثمانية عشرذراعا وقبل عشرين ونقصوا من طولها ومن عرضها لضيق النفقة مم عمدالله بنالز ببروسيه تؤهن الكعبةمن حجارة المنعنيق التي اصابتها حين حوصرا بنالزيم فىأوائل سنةأربع وستينمن الهجرة لمعالدة يزيدبن معاوية فهمدمها حتى بلغت الارض السبت منتصف جمادي الآخرة سنة أربع وستبن وبناهاعلى قواعدا براهم وأدخل ماأخرجتهمنهاقريش فيالحجر وجعدل الهاما بين لاصقين بالارض أحدهماما بها الموجودا والآخر المقيابل لهالمسدودوجعل فيهيا ثلاث دعائم في صف واحدوفرغ منها في سنة خس ب كأذكره المسجى العاشر بناما لحجاج وكان بناؤه للجدار الذي منجهة الحجر بسكون الجيم وال الغربي المسدود عندالر كن اليماني وماتحت عتبة الباب الشرقي وهوأربعة أذرع وشبه ماذكره الازرقى وترك بقيمة الكعبة على بنا ابن الزبيرواسة تربنا الحجاج الى الاكنوف ا الرشيدا وأبوه أوجهة أن يعيده على مافعله ابن الزبير فناشده مالك في ذلك و قال أخشى اله ملعبة للماوك فتركه ولم يتفق لاحدمن الخلفاء ولاغبرهم تغييرنني عماصنعه الخباج الىالان فى الميزاب والباب وعتبته وكذا وقع الترميم في الجدار الذي سأه الحجاج غيرم ، قوفي السقف ول السطير وجدد فيها الرخام وأول من فرشها مالرخام الولد دين عبد الملك فعما قاله ابن مريع وهم الحدث مرسل لان جابر الميدوك بنا قريش لكن يحقل أن يكون مع ذلك من النبي صل عليه وسلمأ وعمن حضره من الصحابة وقدروي الطبراني وأبونعيم في الدلائل من طريق ابزالها عن أبي الزبير قال سألت جابراهل يقوم الرجل عريا فافقال أخبرني النبي صلى الله عليه وس انهلاانهدمت الكعمة الحديث لكن اللهيعة ضعيف وقد تابعه عبد العزيز بن سلمالغ أبى الزبيرذ كره أبونعيم فان كان محفوظا والافقد حضرهمن الصحابة العباس فلعدل جاراها عنه قاله في الفتح وجواب لما قوله (ذهب الذي صلى الله علمه وسلم وعباس) عم (ينقلان الخال على أعناقهما (فقال العماس للنبي صلى الله علمه وسلم اجعل ازارك على رقستك ،أى لنقوى به حل الحارة ففعل عليه الصلاة والسلام ذلك (فقر) أي وقع (الى الارض وطمعت) بالواو والله المهدملة والميم والحاء المهملة المفتوحات ولاى ذرفطمعت بالفاء (عيناه) أي شخصت اوارنفا (الى السمام) والمعنى انه صار ينظر الى فوق قال ابن المنبرفيه دايل على ان النبي صلى الله عليه كانمتعمداقمل البعثة بالفروع التي بقيت محفوظة كسترالعورة لانسقوطه الى الارضة سقوط الازار خشية من عدم السيرفي ولك اللحظة اه وهذا يرده ما في الدلاء ل البيه في عن ١٠٠٠ ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن أبيه قال لما بنت قريش الكعبة انفردت رجلين الم ينقلون الحجارة فكنت اناواب أخى فجعلنا أخذأ زرنافنط عهاعلى مذاكسنا ونجعل عليها الجا فاذادنونامن الناس لمسنا أزرنافييناهو أمامي اذصرع فسعمت وهوشاخص بيصره اليالما





اذاوضع أحدكم بنيديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولايال من من وراء ذلك المؤخرة بضم الميم وكسرالحاء وهمزةسا كنةويةال بفتح الخامع فتم الهممزة وتشديدانا ومعاسكان الهمزة وتحفيف الخاو بقال آخرة الرحل بهمزة مدودة وكسرالحاء فهذه أربع اغات وهي العود الدي في آخر الرحل وفي هـ ذا الحديث الندب الى السيرة بن بدى المصلى وسانأن أقل السترة مؤخرة الرحل وهي قدرعظم الذراع وهونتوثلني دراعو يحصل بأى شي أ عامه بين مديه هكذا وشرط مالك رجمه الله تعالى أن يكون في غلظ الرمح قال العلاء والحكمة فى السائرة كف البصر عماوراهماومنعمن يحتاز رةر به واستدل القاضي عياض رجه الله تعالى م داالحديث على أنالط بنيدى المصلى لايكفي قال وانكان قدما مه حديث وأخذيه أحدن حنيل رجه الله تعالى فهو ضعيف واختلف فيه فقيل بكون مقوسا كهيئة الحراب وقيل فائما بين بدى المصلى الى القدلة وقيل من جهة عيد الى شماله فالولم رمالك رجمه الله تعالى ولاعامة الفقهاء اللط هذا كارم القاضي وحديث الخطرواه أبوداود وفدمه ضعف واضطراب واختلف قول الشافعي رجمه الله تعالى فيمه فاستحمه فى ــ بن حرملة وفي القدريم ونفاه فىالبويطي وقالجهور أصحابه باستعبابه ولدس فىحديث مؤخرة الرحل دليل على بطلان الخط والله أعلر قال أصحانا شغي لهأن بدنومن السترة ولابزيدما ينهما على ثلاثة أذرعفان لمعدء صاونحوها جع (19) قسطلاني (ثالث) أجاراأوتراماأومتاعهوالافليسط مصلى والافليفط الخطواداصلي الىسترةمنع غيرهمن المرورينه

النقلت لاين أخى ماشأنك قال نهيت ان أمشى عريانا قال فكمتم محدي أظهر الله نبوته وفي لهذب الطبراني اني لمع غلمان هم اسناني قدج عناأزرناعلى اعناقنا فجارة تنقلها اذلكمني لاكم المه فسديدة عم قال السددعلما ازارا وعندالسم لي في خبر آخر لماسقط ضمه العماس الى في وسأله عن شأنه فاخر بره أنه نودى من السماءان اشددعليك ازارك يا محد وفي رواية ان النزل فشد عليه ازاره فوضح ان استداره لم يكن مستندا الى شرع متقدم (فقال) على الصلاة السلام لعدمه العماس (آرني) بكسراله اوسكونهاأى أعطى (أزاري) لان الاراءة ولازمها الاعطا فاعطاه فأخده وفشده عليم زادركر باس محق في روايته السابقة اله وفي هـ داالحديث التحديث التحديث التحديث التحديث لع والافراد والاخبار بالافراد والسماع والقول وروائه مابين بخارى وبصرى ومكى وأخرجه المان بنيان الكعبة ومسلم في الطهارة وبه قال (حدثنا عبد الله بن مسلمة ) القعنبي (عن مالك) لالمام (عن انشهاب) الزهرى (عن سالم نعمد الله) بن عر (ان عبد الله ن محد بن الى بكر) المديق (أخبر)أباه (عبدالله بن عمر) بن الخطاب نصب عبد الله على المفعولية والفاعل مضمر عن عَاشَةً) متعلق بأخبر (رضى الله عنهاز وج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها المرتى) مجيزوم بحدف النون أى ألم تعرفي (أن قوم ن) قريشا (كماً) ولا يوى ذر والونتحين إبنوا الكعبة اقتصرواءن قواعدا براهيم فقلت يارسول الله ألاتر دهاعلي قواعد راهم) جع قاعدة وهي الاساس (قال) عليه الصلاة والسلام (لولاحد النقومان) قريش كسراكه وسكون الدال المهملتين وفتح المثلثة مبتدأ خبره محذوف وجو باأى موجوديعني قرب الهدهم (بالكفرلفعلت) أى لرددتها على قواعدابراهيم وفيه دليل على ارتكاب أيسرالضررين للعالا كبرهمالان قصورالبيت أيسرمن افتتان طاتنةمن المسلين ورجوعهم عن دينهم وفقال بدالله) بنعر (رضى الله عنه) وعن أبه مالاست ادالمذكور (لأن كانت عائشة رضى الله عنها المتهدامن الذي صلى الله علمه وسلم) لدس شكافى قولها ولا تضعيفا لحديثها فأنها الحافظة للقنة اكنهجرى على مايعتاد في كالرم العرب من الترديد للتقرير واليقين كقوله تعمالي وان الرى اعلى فننة اكم (ما ارى) بضم الهمزة ما أظن (رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الكنين اللذين بليان الحير) يسكون الحيم أى يقربان منه وزادمعمر ولاطاف الناس من وراء الر (الاان البيت) الكعبة (لم يتمم) مانقص منه وهوالركن الذي كان في الاصل على قواعد إراهم)عليه السلام فالموجود الآن في حهة الخر بعض الحدار الذي بنته قريش فلذلك إسسالهماالني صلى الله عليه وسلم فالواسسلهماأ وغبرهمامن البدت أوقبل ذلك لم يكره ولاهو للافالاولى بلهوحسن لمافى الأستقصاء عن الشافعي انه قال وأى البيت قبل فسن غيرانا المربالأتماع اه قال أوعد الله الابي وهذا الذي قاله اس عرمن فقهه ومن تعليل العدم بالعدم عال عدم الاستلام بعدم أنم مامن الست \* وهذا الحديث أخر جه المؤلف أيضافي أحاديث الاباوفي التفسير ومسلم في الحبح والنسائي فيه وفي العلم وفي التفسير \* و به قال (حدثنا مسدد) فال (حدثنا الوالاحوس) بفتح الهمزة وسكون الحاء آخره صادمهملتين منهم ماواوم فتوحة الربن الم الحقق قال (حدثنا اشعث) بهمزة مفتوحة فعجة ساكنة فعين مهمالة مقتوحة للله ابن أبى الشعدا الحاربي (عن الاسودسيزيد) من الزيادة (عن عادَسة رضى الله عنها قالت النالني صلى الله عليه وسلم عن الجدر) بفتح الجيم وسكون الدال المهملة ولابى درعن المستملى الله المراكسر ثم فتح فألف (امن الميت هو) به مزة الاستفهام (قال)عليه الصلاة والسلام

قال استقاف برناوقال ابن غير حدثنا (١٤٦) عمر بن عبيد دالطنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن إ

(نع) هومنه لمافه من أصول عائطه وظاهره أن الجركله من البيت و بذلك كان يفتي ابن على وقدروى عبدالرزاق عنه انه قال لووليت من البيت ماولى ابن الزبيرلاد خلت الحركاه في ال فلم يطاف به ان لم يكن من البيت وسدياتي ان شاء الله تعالى في آخر الطر يق الرابعة لحديث عالمًا هذاقوليزيدبنرومان الذىرواه عن عكرمة انه أراه لجرير بن حازم فحرره ستة أذرع أونحوها زيادةمن فرائد الفوائد قالت عائشة (قلت) أى رسول الله صلى الله علمه وسلم (فالهم لم مراكم فى المدت قال ان قومك قريشا (قصرت) بتشديد الصاد المفتوحة ولابي ذرقصرت بخفيا مضمومة (بهم النفقة) أي لم يتسعو الاتمام القلة ذات يدهم وقال في فتح الباري أي النفقة الله النى أخرجوهالذلك كإجزميه الازرقى ويوضحه ماذكره ابن اسحق فى السيرة ان أباوهب بنعائدا عران بن مخزوم فال لقريش لاتدخاو افيه من كسبكم الاطيب اولا تدخاوا فيهمهر بغي ولا رباولامظلمة حدمن الناس اه قالت عائشة (قلت في الشأن بابه من قفها قال عليه المنا والسلام(فعلذلذقومك)بكسرالكاف فيهمالان الخطاب لعائشة (ليدخلوامرشاؤا) لا ذرعن المستملي يدخلوها بغيرلام وزيادة الضمير ويمنعوامن شأؤآ كزا دمسلم فكان الرجل اللا أرادأن يدخلها يدعونه رتقي حتى اذا كادأن يدخل دفعوه فسقط (ولولاان قومك حمدا بالتنوين (عهدهما للهلية) برفع عهدهم على الفاعلية ولاي ذرعن الكشميني بجاهلية منك وسمبق فى العلم من طريق الاسود حمديث عهد بكفرولا بي عوانة من طريق عبادة عن عروة عائشة حديث عهدشرك فأخاف أن تذكر قلوبهم أن أدخل الحدر) أى أخاف انكارفاهم. ادخال الجدر (في المبت) وحواب لولامحذوف أى لفعلت ذلك وقدروا مسلم عن سعما منصورعن ابى الاحوص بلفظ أن تنكر قلوبهم لنظرت ان ادخل فأثبت جواب لولاوللا سماع من طريق شيمان عن أشعث وافظه لنظرت فأدخلت (وأن ألصق باله بالارض) فلا بكر مرتفعا ونقل الندطال عن علماتهم النالنفرة التي خشيها عليه الصلاة والسلام ال ينسبوا الانفرادىالنخردونهم \* وهذا الحديثأخرجه أيضامسلم وابن ماجه في الحبم \* وبه قال الم عبيدبنا معيل بضم العين وفتح الموحدة لقب عبدالله الفرشي الهباري الكوفي غلب وهومن ولدهبارين الاسودقال (حدثناأ بوأسامة) حادين أسامة (عن هشام عن أسه) عرف الزبير بن العوّام (عن عائشة رضي الله عنها) قال الحافظ أبو الفضل بن حجر كذار وأهمسهم طريقأ بىمعاوية والنسائى من طريق عبدة بن سلمان وأنوعوانة من طريق على بن مسهروا عن عبدالله بن غيركا هم عن هشام وخالفهم القاسم سن معن فرواه عن هشام عن أسه عن أ عبدالله بالزبيرعن عائشة أخرجه أبوعوانة ورواية الجاعة أرجح فان رواية عروة عن عالما لهذا الحديث مشمورة من غيروجه فسيأتى في الطريق الرابعة ن رواية يزيد بن رومان عنه وكا لابىعوانة منطريق قتادة وأبي النضركالاهماعن عروةعن عائشة بغبرواسطة ويحتمل أنبكرا عروةحلءنأخيه عنعائشةمنه شيأزا لداعلى روايته عنها كاوقع للاسو دبنيز يدمع ابنالزم فها تقدم شرحه في كتاب العلم اه (قالت قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة فوا بالكفر) بفتح الحا والدال المهملتين ثم المثلثة بعد الالف (لنقضت البيت تم لينية على الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام فان قريشا استقصرت بناءه) اقتصرت على هذا القدراقصورالنه عن عامه معطف المؤلف على قوله لبنت وقوله (وجعلت له) بنا المسكلم فاللامساكنة وفا فى التنقيح كالقابسي بفتح اللام وسكون المتاءيعني فكون مستندا الى ضمر المؤنث فالتاماك لانها ناء التأنيث اللاحقة للفعل فيكون وجعلت معطوفاعلي استقصرت وهووهم قاللالا

قال كانصلى والدواب تمرين أمدننا فذكر ناذلك لرسول اللهصل الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بنبدى أحدكم ثملايضره ماحر بنيديه وقالان عمرفلايضرهمن مربن يديه بهحدثنا زهيرين حرب حدثناء بدالله بايريد حدد شاسعيد بنأبي أوبعن أبي الاسودعن عروةعن عائشة انها قالت سئل رسول الله صلى الله علمه وسلمعن سترة المصلى فقال مثل مؤخرة الرحال \* حدثنا مجدن عبدالله نغر حدثنا عداللهن بزيد أخبرنا حيوة عن أبى الاسود مجدن عسدالرجن عن عروةعن عائشة انرسولالله صلى الله عليه وسلم سئلفى غزوة تموك عن سترة المصلى فقال كؤخرة الرحل وحدثنا مجدين مشي قال حدثنا عدالله سفمر حوحدثناا بنفهروالافظله قالحدثنا أبى حدثنا عبيدالله عن افع عن ابعرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذاخر جنوم العيدأم مالحربة فتوضع بنبديه فيصلي اليها والناسوراء وكان يفعل ذلك في السفرفن م اتخدهاالامراء \*حدثنا أنو بكر سألى شيبة وابن عرقالاحدثنا مجدن بشرحدثنا عبيدالله عن نافع عن ابعرأن النبي صلى الله عليه وسلم

وبينها وكذا عنعمن المرورينه وبينها وبين الخط و بحرم المرورينه و بينها فلالم يكن سترة أو شاعد عنها فقيل لهمنعه والاصح أنه ليس له لتقصيره ولا يحرم حمن تذالمرور بين يديه لكن يكره ولو و جدالدا خرب بين يدى في الصف الاول فله آن عربين يدى المدافر حمة المدى ال

أهل الصف الناني بتركها والمستعب أن يجعل السترة عن عينه أوشماله ولا يصمد لها والله أعلم (قوله حدثنا الطنافسي) هو بفتح

يركز وقال أنو بكريغوز العنزة ويصلى اليهازاد ابن ابي شيبة قال عسيد الله وهي (١٤٧) الحربة وحد ثنا أحد بن حنبل قال حدثنا معتمر

انسلمان عنعبداللهعن افع عنابعر أنالني صلى الله علمه وسلمكان يعرض راحلته وهو يصلى لها \*حدثناألو بكرين أى شدة وان غمرقالا حددثناأ بوخالدالاجرعن عسدالله عن الععن العرأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى راحلته وقال الزغران الني صلى الله عليه وسلم صلى الى بعير \*حـدثنا أنوبكرين أبي شبية وزهرس حرب جدعا عنوكسع قالزهرحدثنا وكسع حدثنا سفيان حدثناءون نأبي حيفة عنأسه قال أتسالني صلى الله عليه وسلم عكة وهو بالأبطح فى قبة له حسراء من أدم قال فحرج الأل بوضوته فن نائلوناضم

الطاءوكسرالفاء (قوله يركز العنزة) هو بفتم الياء وضم الكاف وهو بمعنى بغرز المذكورفي الروامة الاخرى (قوله كان معرض راحلته ويصلى الها) هو بفتح الما وكسر الراوروى بضم الياء وتشديد الراءومعناه يحعلهام عترضة عنه وبين القبلة ففيه دليل على جواز الصلاة الى الحيوان وجواز الصلاة بقرب البعدر بخدالاف الصدالة فيأعطان الابلفانها محكووهة للاحاديث العميمة في النهبي عن ذلك لانه مخاف هناك نفورها فيذهب الخشوع بخدلاف هدذا (قولهوهو بالابطيم) هوالمؤضع المعروف على اب مكدو بقال له البطعاء أيضا (قوله فن ماثل وماضح) معناه فنهممن سالمنه شيأ ومنهم من ينضم عليه على من ينضم على الله و رشعله بالاعماحصلله وهو معمني مأجا في الحديث الأخر المصاخدمن يدصاحبه (قوله فرج بلال يوضو عن نائل وناضم فرج الني صلى الله عليه وسلم فتوضأ) فيه تقديم وتأخير

كان اللام وضم التاء اه وهذا الاخبرهو الظاهر السيأتي قريبان شا الله تعالى (خلفا) كون اللام بعد فتح الخاء المجهة وآخره فاء (قال الومعاوية) مجد بن خارم بالخا والزاى المجممة اوصاله مسلم والنسائي (حدثناهشام) هوائ عروة (خلفايعني بارا)من خلفه يقابل هذا ابالة ـ دم حتى يدخ ـ او أمن ألق ـ دمو يخرجو أمن الذي خلفه وعلى أ ـ ذا التفسير يتعين كون جعلت مسندال فمرالت كلم وهوالنبي صلى الله عليه وسلم لاالى فه مريعود قريش كاقاله الزركشي على مالا يحفى والتفسير المذكورمن قول هشام كابينه أبوعوا نةمن لرجهابن خزيمة عنأبى كريب عن أبي أسامة وأدرج التفسير وافظه وجعلت له خلفايعني أآخر من خلف \* وبالسندقال (حدثنا مان بن عرو) بفتح العبن وسكون الميرو سان بفتح وحدة وتخفيف التحسة وبعد الالف نون المخارى المتوفى سنة ثنتين وعشرين ومائتين قال مداناريد) من الزيادة هو ابن هرون كأجزم به أبو نعيم في مستخرجه قال (حد شاجر برين حارم) لماله-ملة والزاى وجوير بالجم المفتوحة والرا المكررة منهما تعتمة قال (حدثنا بزيدين مان) بضم الرا وسكون الوا و و تخفيف المم و بعد الالف نون غرم صروف و يزيد من الزيادة المومولي آل الزبير (عن عروة) من الزبير س العوّام قال الحافظ سيحر كذار واه الحفاظ من محابيزيدين هرونعنه فاخرجه أحدين حنبل وأحدين سنان وأحدين مندع في مسانيدهم تمهكذا والنسائى عن عبد الرحن بن محمد بن سدارم والاسماعيلي من طريق هرون الجمال الزعفراني كلهم عن يزيدب هرون وخالفهم الحرث بنأبي اسامة فرواه عن يزيدبن هرون فقال تاعبدالله بناأز بيربدل عروة بنالز بيروهكذا أخرجه الاسماعيلي من طريق أبي الازهرعن من برين عازم عن أبيه قال الاسماعيلي ان كان أبو الازهر ضيبطه ف كائت يزيد بن رومان مهمن الاخوين قال الحافظ بنجرقد تابعه محمد بن مشكان كما أخرجه الجوزق عن الفول عنه من وهب بنجر يرويز يدقد حسله عن الاخو ين الكنرواية الجماعة أوضع فهي الله عن الشه رضى الله عنها النالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما عائشة لولا ان قومك حديث بديحاهلية) باضافة حديث لعهدعند حميع الرواة قال المطرزي وهولحن اذلا يحوز حذف والفمثل هداوالصواب حديثوعهد بواوالجع كذانقله الزركشي والحافظ ب حروالعيني أقزوه وأجاب صاحب المصابيح بالهلالحن فسيم ولآخطأ والرواية صواب وتوجسه بنحوما فالوه فى لولنعالى ولاتكونواأول كافر به حمث قالوا ان التقدير أول فريق كافرأ وفوج كافر يعنون للشلهذه الالفاظ مفردة بحسب اللفظ وجع بحسب المعني فيحوز للدرعا ية الفظه تارة ومعناه خى كيف شئت فانقل هدا الى الحديث تجده ظاهر الاخفاء بصوابه وقال صاحب اللامع قد وجهانة فعيلايستعمل للمفرد والجع والمؤنث والمذكر كافى انرجت الله قريب من المحسمين خرج عليه خبير بنواهب اذا قلنا أنه خبرمة حدم فاذا صحت الرواية وجب التأويل (لامرت المتفهدم فادخلت فيهما اخر جمنه) بضم الهدمزة أى من الحجر (والزقية مالارض) بحيث الوناله على وجهها غرم تفع عنها وألزقت والزاى كألصقته بالصاد (وجعلت له ما بين مانا مُرْأً) منال الموجود الآن (و بالاغر سافيلغت به اساس ابراهم) عليه الصلاة والسلام المال الذي حل ابن الزبر) عبدالله (على هدمه) المبتزادوه بوبنائه والاشارة في قوله ذلك لمارونه عائشة رضى الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام مع عدم وجودما كان عليه الصلاة والسلام يحافهمن الفتنسة وقصورا لنفقة كمافى حديث عطاء عندمسلم بلفظ وقال أبن الزبير منعائشة تقول ان الني صلى الله عليه وسلم قال لولاأن الناس حديث عهدهم بكفروليس

عندى من النفقة ما يقوى على شائه اكنت أدخلت فد ممن الحر خسمة أذرع ولجعلنا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه فاناالموم أجدما أنفق ولست أخاف الناس الحديث ريد) بنرومان بالاسماد السابق (وشهدت ابن الزبير حسن هدمه) وكان قدهدمه م الارض (و) حين (سام) وكان في سنة خس وستين وقال الازرقي في نصف جادي الآخر أربع وسأتنين وجع بينهمايان الابتداء كان في سنة أربع والانتها في سنة خس وأيدور نار يخ المسجى ان الفراغ من بنا البيت كان في سنة خس و ستين زاد الحب الطبري أمّا شهررجب (وادخل فيممن الحجر) خسسة أذرع قال يزيد بن رومان (وقدراً يتأساس حجارة كأسنمة الابل) وفى كتاب مكة للفاكهي من طريقاً بي أو يسعن يزيد بزا فكشفوالهأىلان الزبيرعن قواعدا براهه عوهى صفرأ مثال الخلف من الابل ورأو مربوطابعضه ببعض وعندعبدالرزاق منطريق ابنسابط عن زيدانهم كشفواعن القواء الحجرمنل الخلفة والحجارة مشتبك بعض البعض وفي رواية للفاكهي عن عطاء قال كنت في الذين جعواعلى حفره ففروا فامةونصفافه جمواعلي حجارة لهاعروق تتصل بزردعروقا فضربوه فارتجت قواعدالبيت فكبرالناس فبنى عليه وفىرواية مرثد عندعبد الرزاق فل عن ربض في الحجر آخذ بعضه بعض فتركه مكشوفا عمائية أيام ليشهدوا عليه فرأ بت ذلك ال مثل خلف الابل وجمه حجرووجه حجرووجه حجران ورأبت الرجل بأخسذااله فيضرب بهامن ناحية الركن فيهتزالركن الاتخر ( قال جرير) هوابن حازم المذكور ( فقل أى ليزيد بن رومان (اين موضعه) أى الاساس فالدار مِكه الاكنفد خلت معه الجرفا مكان منه (فقال ههنا قال جوير فزرت) بتقديم الزاى على الراء المهماد أى قدّرت (من بكسرالها وسكون الجيم (ستة أذرع ) بالذال المجمة جع ذراع ولاى ذرست أذرع (أولم قال في المصابيح والسبب في كونه حزر ذلك ولم يقطع به ان المنق ول انه لم يكن حول البين يحجزا لخرمن سائر المسحدحتي حجزه عربالينيان ولم شهعلي الحدر الذي كان علامة على ابراهيم علمه الصلاة والسلام بانزادووسع قطعاللشك وصارا لجدرفى داخل التعجيزفلذا حرير ولم يقطع اه وهذا نقله المهلب عن أبن أبى زيد بلفظ ان حائط الحرلم يكن مبنيا في زما صلى الله عليه وسلم وأبى بكرحتي كان عرفه فساه ووسعه قطعا للشك وفيه نظر لان هذا انما مادط المسجدلاني الخروفريزل الخرمو جودا فيعهدالني صلى الله عليه وسلم كايصرح من الاحاديث الصحيحة وهل الصيح ان الجركله من البيت حتى لا يصم الطواف فبرا أوبعض مفيصم جزم النووى بالاول كابن الصلاح لحديث الصحيصين الخرمن المبت وأبوا الجوين وولده آمام الحرمين والمغوى بالشانى وقال الرافعي انه الصحيح لحديث المباب وما مسلم عن الحرث عن عائشة فان بدالقومك ان ينوه بعدى فهلى لا ربك ماتر كوامنه فن سبعة أذرع ولهمن طريق سعيد سميناعن عمدالله سنالز ببرعنها وزدت فيمستة أذرعوا ابنااه لاحمنتصرالماذهب السهاضطربت الروايات في ذلك ففي الصحدين الحجرمن وروى ستة أذرع وروى ست أونحوها وروى خس وروى قريامن سبع وحمنتذ بتعن الا باكثرهاليسقط الفرض مقننوقال الحافظ زين الدين العراق فيشر حسن أبى داودظاهم الشافعي في المختصر أن الحج-ركله من البدت وهومقتضي كلام جماء ــ قمن أصحابه وقال ال انه الصير وبه قطع جماهم أسحامنا وفالهمداهوالصواب وتعقبان الجعبين الخنال

ههناوههنا يقول يبناوهمالأ يقول حيءلي الصلاة حيءلي الفلاح فال تقدر وفتوضأ فن نائل بعددلك وناضع تبركانا أراره صلى الله عليه وسلم وقد حاءمينافي الحديث الاتم فرأ سالناس اخدون من فضل وضوئه ففيه التبرك بالثمار الصالحين واستعمال فضلطهورهم وطعاه هموشرام مواساسهم (قوله عليه حلة جراء) قال أهل اللغهة الحلة ثو مانلاتكون واحدا وهما ازاروردا أونحوه ماوفيه جواز لباس الاجر (قوله كائني أنظر الي ساضساقهه)فيهانالساقليست بعورةوهمذامجع علمه (قوله وأذن بلال) فيمالادان في السفرقال الشافع رضى الله عنه ولاأ كرممن تركه فيالسفرماأكرومن تركه في الحضرلان أمر السافرمبني على التففيف (قوله وأذن بلال فعلت أتسعفاه ههناوههنا يقول عينا وشمالاحيعلى الصلاة حيءلي الفلاح) فيمه الهيسس المؤذن الالتفات في الجيعلتين عيناو عمالا برأسهوعنقه قالأصحا بناولا يحول قدممه وصدره عن القبلة وانحا يلوىرأســهوعنقــه واختلفوا فى كىفية التفاته على مذاهب وهي ثلاثةأوحه لاصحالناا بحهاوهوقول الجهورانه بقول حيعلى الصلاة مر تن عن عنه م يقول عن يساره مرتين حيءلي الفلاح والذاني يقول عنيسه حي على الصلاة مرة غ مرةعن يساره ثم يقول حيء على الفلاحم ةعن عيده عمرة عن يساره والثالث يقول عن يمنه حي على الصلاة عميعود الى القبلة عم يعودالى الالتفات عن عينه فيقول

ن اه عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين بمر بن يديه الحار والكلب لا يمنع عُصلى (١٤٩) العصر ركعتين ثم لم يزل يصلى ركعتين حتى

رجع الى المدينة \*وحدثي محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا عمر بنآبي زائدة فالحدثىءون بنأبي جمفة أنأياه رأى رسول الله صلى الله عليمه وسلم في قبة حراء من أدم ورأيت بلالاأخرج وضوأفرايت النياس ببتدرون ذلك الوضوء فن أصاب منه شيأ عسويه ومنلم يصبمنه أخذمن بلل بدصاحبه غرايت بلالا أخرج عنزة فركزها وحرج رسول الله صلى الله عليه وسلمف لاحراء مشمرا فصلي الى العنزمالناسركمتنورأيت الناس والدواب عرون بنيدى العـنزة \* وحـدثني المحقاب منصور وعبدن جمد فالاأخبرنا جعفر بنعون قال أخبرنا أبوعس ح وحدثى القاسم بنزكر باحدثنا حسين بعلى عن زائدة قال حدثنا مالك بزمغول كالاهماعن عون بن أبي حيفة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان (قوله غركزت له عنزة) هي عصافي أسفلها حديدة وفيه دليل على حواز استعانة الامام عن ركزله عنزة ونحو ذلك (قوله فصلي الظهر ركعتين)فيه ان الافضل قصر الصلاقفي السقر وانكان بقرب بلد مألم ينو الاقامة أربعـ مأيام فصاعدا (قوله عربين مديه الحاروالكاب لاعنع) معناه عرالحاروالكابورا السترة وقدامها الى القبلة كماقال فيالحديث الآخر ورأيت الناس والدواب،رون بنيدى العنزة وفي الحديث الاخر فيرمن ورائها المرأة والحمار وفى الحديث السابق ولايضره من من ورا ولك (قوله وخرج رسول الله صلى الله علمه كأنى أنظرالي ماضساقيه وفمهرفع

اديث يمكن وهوأ ولىمن دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة لاجل الاضطراب يرط الاضطراب ان تنساوي الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أوالجعولم يتعذر ذلك هنافيتعين المطلق على المقدواط لاقاسم الكل على المعض سائغ مجازا وحمنت ذفالرواية التي حافقها لخرمن المدت مطلقة فنعمل المطلق منهاعلى المقيدولم تأت رواية قط صريحة بأن حيع الحجر لاالراهم فيالمت وانماقال النووي ذلك نصرة لماصحعه ان جسع الخومن المنت وعدته الناالشافعي نصعلي ايجاب الطواف خارج الخرونقل ابن عبد البرالاتفاق عليه لكن ومنهان يكون كلهمن البيت فقدنص الشافعي كإذ كره البيهقي في المعرفة ان الذي في الحجر لست نحومن سته أذرع ونقله عن عدة من أهل العلم من قريش لقيهم فيحتمل ان يكون التحاب الطواف من ورائه احتساطا ولانه صلى الله علمه وسلم انماطاف خارجه وقد قال واعنى مناسككم وكمالا بصيم الطواف داخل البيت لأيصيح داخل حزعمنه فلايصيم الشاذروان بفتح الذال المجهمة وهواللارج عن عرض جدارا أميت من تفعا عن وجه صٰ قدر ثلثي ذراع تركته قريش لضبق النف قة فالوكان في الطواف ومسجدا راليت في فاةالشاذروان لايصم على الاصم لان بعض بدنه في البيت والصميم من مدذهب الحنا اله لأهوقطعوابه وعنسد الشيخ تثي الدين بنتيمة انه ليس من الكعمة وعلى الاول لومس الجدار ده في موازاة الشاذروان صح لان معظمه خارج البيت قال في الرعاية الكبرى احكن قال اوى ويحمل عدم الععبة وقال النفية يصيطواف من لم يحترزمنه لكن قال العلامة ابن امو ينبغي أن يكون طوافه وراء الشاذروان لتلا يكون طوافه في الميت نناء على أنه منه وقال رماني من الحنفية الشاذروان السرمن المنت عند ناوعند الشافعي منهحتي لايحوز الطواف موالقول قولنالان الظاهر أن البيت هوا لجدار المرئى قاعًا الى اعلاه اه ومشهور مذهب لكية كالشافعيةوعبارةاالشيخبهرام ومنواجبات الطواف أنيطوف وجميع بدنه خارج فاذروان الميت وهوالبنا المحدودب الذى فىجدارالميت واسقط من أساسه ولميرفع على قامته اه ونحوه قال الشيخ خديل فى التوضيح لكن نازع الخطيب أبوعبدا لله بن رشيد بضم وفترالمجمة فيرحلته فيذلك محتجا بماحاصلهان لفظ الشاذروان لموجد في حديث صحيم سقيرولاعن أحدمن السلف ولاذكراه عن فقهاء المالكية الاماوقع في الجواهرلابن شاس مهابن الحاجب وهو بلاشك منقول من كتب الشافعية وأقدم من ذكر ذلك منهم المزني ومن يعنهم كابن الصلاح والنووي مقربان المائين على قواعدابر اهيروا لأتنوين ليساعلها فاو والشاذروان من المدت ليكان الركن الاسود داخلافي المدت ولم يكن متمما على قواعدا براهيم إينشأ الشاذروان وقدانعقدالاجاع على أن البيت متم على قواعدا براهيم منجهة الركنين للين ولذلك استلهما النبي صلى الله عليه وسلم دون الأشخر من وان اس الزبرلما هدمه حتى والغ ارض وبناه على قواعدا براهم انمازا دفيه من جهة الخروأ قامه على الأسس الظاهرة التي واالعدول من الصماية وكبراء التابعين وإن الجاح لمأنقض البيت بأمر عبد الملك لم يقضه الا جهة الخرخاصة وهدذاأ مرمعاهم مقطوعيه مجمع علمه منقول بالسندالصيح في الكتب أمدة التي لايشك فيهاأ حدوهو بردقول ابن الصلاح ان قريشالمار فعوا الأساس عقدار الأصابع من وجه الارض وهو القدر الظاهر الآن من الشاذر وإن الاصلى قبل تزليقه نقصوا صالحدارعن عرض الامسالاول قال اس رشيدو كيف يتال ان هذا القدر الظاهر نقصته إسمن عرض الجداروهل بفي لبناءقريش أئر فالسهوو الغلط فيمانقله ابن الصلاح مقطوعيه الابزالصلاح نقله عن التاريخيين والافهذالميأت في خبرصحيح ولاروى من قول صاحب بصم المفحلة جراءمشمرا) يعنى رافعها الى انصاف ساقيسة ونحوذلك كاقال فى الرواية السابقة

سنده ولوصم لاشتهرونقل وانماوضع هذا البناء حول البيت ليقيه السميول كأقاله ابن عبد كتاب العقد في صدفة الكعمة وقال ان تهمة انه حمل عماد اللبدت وأيده بأن داخل الحر حائط الكعبة شاذروان فمكون همذا الشباذروان نظيرا اشاذروان الذي هوخارج البيتول احدانه فالخرلة حكم الشاذروان الخارج ولاأنه عادوأن الخارج شاذروان فكو الشاذروان مراعي في الطواف لادليل علمه ومثل هذا لا يثنت الامالاجهاع الصحيح المتواز اه وأقول قول ابن رشيدانه لم يوجدافظ الشاذر وانعن أحدمن الساف ونسا الصلاح الى السهوو الغلط فيماً نقله من ذلك يقال عليه هذا الامام الاعظم الشافعي قد قا فمانقله عنمه البهرقي في كتابه معرفة السمن والاخبار وعبارته قال الشافعي فكل طواف على شاذر وأن الكعبسة أوفى الحب رأوعلى جداره فكما لم يطف قال الشافعي أما الشادر فأحسبه مبنياعلي أساس الكعبة ثم يقتصر بالبنيان عن استيطافه ولاريب أن الشافعي من السلف غمانه لايلزمهن كوفه عليه مااصد لاقوالسد لام كان يستلم الركذين الميانيين عدم الشاذروان ووجوده ليسمانعامن استلامهماالصدق القول بأنهماعلي القواعدوليس فه ابنرشيدتصريح بأنابنالز بيروضع البناءعلى أساس ابراهم عليه السلام بحيث ألم ينوش يسمى شاذروان ولاوقفت على ذلك في شئ من الروايات فيحتمل أن يكون الامر كذلك وأن با على حدينا وقريش فأبتى ماقيل انهم أبقوه واذااحتمل الامرواحتمل سقط الاستدلال به نوا ابن الزبير الميت الظاهر منسه انحاكان ليعيده على القواعد بحيث لم يترك شيأمها عن الحدارمن حسع حوانه والافاو كان غرضه اعادة ما نقصته قريش من جهة الخرفقط لا بهدمذلك فهدمه لجيعه واعادته لابدوأن يكون الغرض صحيح وابس تمسوى اعادته على الخليال من غرأن يترك منه شيأ لكن روى مسلم في صحيد معن عطا واللا احترق السن بزيد بن معاوية قال ابن الزبيريا أيها الناس أشهروا على في الكعمة أنقضها ثم أبني بنا هاألم ماوهى منها قال اسعباس انى أرىأن تصلح ماوهى منها وتدع بتناأسلم الناس علمه وأحجالا الناس عليها وبعث عليها النبى صلى الله عليه وسلم فقال ابن الزبيرلوأن أحدكم احترق ستمار حتى يجدده فكيف سيت ربكم انى مستغيرري ثلاثا تم عازم على أمر فلامضى النلاث أمه على أن ينقضها الحديث فلم يقل اني أريداعادته على قواعدا براهم بل قال جوابا لابن حيث قال انى أرى أن تصلح مأوهي لوأن احدكم احترق متهمارضي حتى يجدده ففه معمالا اشمار بأن الداعى له على الهدم والمنافز بادة ما نقصته قريش من المنت من جهة الحجر وال بسب الحريق فليتعن ان الهدم كان متمعضا لاعادتها كلها على القواعد بحمث لا يترك م ولمأرفى شئمن الاحاديث التصريحيان قريشا ابقت من الاساس مايسمي شاذروان بلال مشعر بالتخصمص بالحجر فليتأمل وهلذا الحديثمن علامات النبوة حيث أعلم النبي صل علمه وسلم عائشة بذلك فكان الذى تولى نقضها وبناءها ابن اختها ابن الزبير ولم ينقل أنه قالا لغبرهامن الرجال والنساء ويؤبد ذلك قوله علمه مالصلاة والسلام لهافآن بدالقومك الإ فهلى لا ريكماتر كوامنه فأراهاقر يبامن سبعة أذر عرواه مسلم في صحيحه في رياب فضل المكي وهوماأحاط بمكة وأطاف بهامن جوانها جعل الله تعالى له حكمهافي الحرمة تشربا وسمى حرمالتحريم الله تعالى فيه كثيرا مماليس بمعرم في غيره من المواضع وحدّه من طريقالا عندالتنعيم على ثلاثة أميال من مكة وقيل أربعة ومن طريق اليمن طرف اضاة لين بفتح الها والضادالمجةولين بكسراللاموسكون الموحدة على ستةأميال من مكة وقيل سبعة ومناط الجعرانة على تسعة أميال يتقديم المثناة الفوقية على السين ومن طريق الطائف على عرفانا

مننى ومحدد سيشار قال ابن مشي حدثنا مجمدن حعفر حدثنا شعمةعن الحكم فالسمعت أباجيفة فال خر برسول اللهصلي الله عليه وسلم بالهاجرة الى البطعاء فتوضأ فصلي الظهرركعتان والعصر ركعتين وبن يديه عنزة فالشعبة وزادفيه عونعنأ سهأبي يحمفة وكانبرمن ورائهاالمرأةوالجار وحدثى زهر ابنحرب ومحدبن حاتم فالاحدثنا النمهدى حدثنا شعمة بالاستادين جمعامشله وزاد في حديث الحكم فعلاالناس بأخذونمن فضل وضوئه \* حدثنا يحيى نيحيى قال قرأت على مالك عن النشهاب عنعسدالله منعسدالله عناس عساس فالأقسات را كاعلى أتان وأنابومن ذقدناهزت الاحتدلام الثوبعن الكعسن (قوله خرج رسول الله صلى الله على موسلم بالهاجرة الى البطعاء فتوضأ فصلي الظهرركعتين والعصرركعتين وبين يديه عنزة) فسهدليل على القصر والجعف السفروفيدة أن الافضل لمن أراد الجم وهو نازل في وقت الاولى أن يقدم النائية الى الاولى وأمامن كان فى وقت الاولى سائرا فالافضل أخسر الاولى الى وقت الثانية كذاجات الاحاديث ولانه أرفقه (قوله أقبلت راكيا على اتان) وفي الروامة الانترى على حمار وفي رواية المفارىء لي جاراتان قال أهل اللغية الاتان هي الاتي من جنس الجبر و رواية من روى جارمجولة على ارادة الجنس ورواية المخارى مينة للعميع (قوله وأنانومند فيدناهيزت الاحتلام معناه قاربته واختلف

العلاف سن ابن عباس رضي الله عنه ما عندوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلف فيل عشر سنن وقيل ثلاث عشرة وقيل خس عشرة ال

ل الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالنباس عني فورت بين يدى الصف فنزلت فأرسلت (١٥١) الاتان ترقع ودخلت في الصف فلم ينكر

ذلك على أحد وحدثى حرملة بن يحيى أخبرنا انوهب أخبرني بونس عناسشهاك قال أخبرني عسدالله انعيدالله نعتمة أنعمداللهن عماس أخبره أنه اقبل يسسرعلي حارورسول اللهصلي الله عليه وسلم قائم يصلى عنافى حجة الوداع يصلى مالناس قال فسارا لجمار بين مدى بعض الصف تمنزل عنه فصف مع الناس \*حدثنا يحيين يحيى وعرو الناقد واسعق بنابراهم عنابن عسنةعن الزهرى بهذا الاسناد فالوالني صلى الله عليه وسلم يصلى بعرفة «حددثناا حق ابراهم وعسدن حدد فالأخرنا وهو رواية سعيدن حييرعنه قال أحدين حنبل رضى الله عنه وهو الصواب (قوله فأرسلت الاتان ترتع) أى ترعى (قوله يصلى عنا)فيها لغتان الصرف وعدمه ولهدذا محكت بالالف والما والاجود صرفها وكأبتها بالالف مدت منا لماعني مهامن الدما أى راق ومذه قول الله تعالى من منى يني وفي هذا الحديث أنصلاة الصسي صحيحة وأنسترة الامام سترةلن خلفه قال القاضي رجه الله تعالى واختافوا هلسترة الامام نفسها سترةلن خلفه أمهى سترة لهخاصة وهوسترة لمن خلفه مع الاتفاق على انهم مصاون الى سترة فالولاخلاف أن السترة مشروعة اذاكان فىموضع لايأمن المروربين يدمه واختلفوا اذاكان فيموضع يأمن المروريين بديه وهما قولان في مذهب مالك ومذهبنا انهامشروعة مطاقالع موم الاحاديث ولانها تصون بصره وعشع الشيطان هومجول على انه\_ماقضتان (قوله

غرة سبعة أممال وقدل عمائية ومن طريق جدة عشرة أميال وقال الرافعي هومن طريق تفعلى ثلاثة أميال ومن العراق على سبعة ومن الجعرانة على تسعة ومن الطائف على سبعة حدة على عشرة وقد نظم ذلك بعضهم فقال

وللمرم التصديد من أرض طسة \* ثلاثة أميال اذار مت اتقائه وسيعة أميال عراق وطائف \* وجدة عشر ثم تسمع جعرانه أبوالفضل الذويرى هنا يتين فقال

ومن عن سبع تقديم سنها \* فسل بك الوهاب رزقك غفرانه وقدريد في حداطا أف أربع \* ولم يرض جهوراذا القول رجانه

النسراقة في كتابه الاعدادوالحرم في الارض موضع واحدوه ومكة وماخولها ومسافة مة عشرم يلاف مثلها وذلك بريدوا حدوثكث في بدوا حدوثك على الترتب والسبب في مض الحدود وقرب بعضها مأقيل ان الله تمالى لما أهمط على آدم ستامن باقو ته أضا الهما بن وفوالغرب فنفرت الحنوا لشماطين لمقربوامنها فاستعادمنهم بالله وخاف على نفسهمنهم فاللهملائكة فففواعكة فوقفوامكان الحرم وذكر بعض أهل الكشف والمشاهدات أنهم هدون تلاث الانوار واصلة الىحدود الحرم فحدود الحرم موضع وقوف الملائكة وقعسل ان وللاوضع الجرالاسودف الركن أضاعه نوروصل الدأماكن الحدود فحات الشهاطين فتعند الاعلام فبناها الحليدل عليه السلام حاجزار وامتحاهد عن ان عباس وعنه مريل عليه السلام أرى ابراهم عليه السلام موضع أنصاب الحرم فنصمها غ جددها الماعلمه السلام تم حددها قصى من كالرب تم حددها الني صلى الله علمه وسلم فلما ولي عمر والله عند معت أربعة من قريش فنصد واأنصاب الرم تم حددها معاو بةرضي الله عند للللا بنمروان (وقولة تعالى) بالجرعطفاعلى سابقه المجرور بالاضافة (اغمامرت)أى قل اعدائماأمرت (اناعبدربهذه البلدة)مكة (الذىحرمها) لايسفان فيهادم حرام ولايظلم احدولايها بحصيدها ولايختلى خلاها وتخصيص مكة بهذه الاوصاف تشريف لهاو تعظيم تهاوالذى بالذال في موضع نصب نعت رب (وله كل شي) البلدة وغيرها خلقا وملكا (واحرت كون من المسلمين المنقادين الما تمين على الاسلام ووجه تعلق هذه الآية بالترجة من حسث المنصهامن بين جيع الملادما ضافة اسمه اليهالانهاأ حب بلاده اليه وأكرمها عليه وموطن المهبط وحيه (وقوله جلذكره) بالجرعطفاعلى السابق (اولم عكن لهم حرما آمناً) أولم ل مكانهم حرماذا أمن بحرمة الميت الذي فيه (بحبي اليه) يحمل اليه و يجمع فيه و (عُرات كل الزفامن الذاً) مصدرمن معنى يجى لانه في مدى رزق أومفه ول اله أو حال بمعنى مرزو قامن توجازلتغصيصها بالاضافة أى اذا كان هذا حالهم وهم عبدة الاصنام فكيف يعترضهم وفوالتخطف اذاضموا الى حرمة الست حرمة التوحيد (ولكن أكثرهم لا يعلون) جهلة فكرون هذه النع التي خصوابها وروى النسائي ان الحرث بنعام بن نوفل عالى النبي صلى الله الموسلمان تتبع الهدى معك تخطف من أرضانا فالرل الله تعالى رداعليه أولم نمكن لهم حرما الآية \* وبالسند قال (حدثناعلى بنعبدالله) المديني قال (حدثنا جرير بنعبد الحيد) إلميم وعبد الجيد بفتح الحاملهملة وكسر الميم النقرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مه الضي الكوفي تزيل الري و قاضيها (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن مجاهد) هو ابن جبر سر (عنطاوس) هوابن كيسان اليماني (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله

إروالتعرض لافساد صلاته كاجاءت الاحاديث (قوله وهو يصلى عناوفي رواية بعرفة)

عبدالرزاقأخبرنامعمرعن الزهرى بهدا (١٥٢) الاسنادولم يذكرفيه مناولاعرفة وقال في حجة الوداع أويوم الفتح فيحدثنا

صلى الله علمه وسلم يوم فتح مكة أن هـ ذا البلد حرمه الله ) زاد المؤلف في باب غزوة الفتم يو السموات والارض فهى حرام بحرام الله الى بوم القيامة يعني ان تحريمه أمرقد عوشر يعذل مستمرة ليس مماأحدثه أواختص بشرعه وهذالانسافي قوله فيحديث جارعند مسلمان حرمهالان استناد التحريم الممن حيث انه مبلغه فان الحاكم بالشرائع والاحكام كالهار تعالى والانبياء يبلغونماف كإتضاف الى الله تعالى من حيث أنه الحاكم بماتضاف الى الرس نسمع منهم وتبين على ألسنتهم والحاصل أنه أظهر تحريمها بعدان كان مهدور الاأنهاز أوحرمها ياذن الله يعني انه تعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السموات والارض ان الم سميحرم مكة بامرالله تعالى (الايعضد) بضمأ ولهوفتم الضّاد المجمهة أى لا يقطع (شوكه ا صيده كالرعج من مكانه فان نفره عصى سواء تلف أم لا لكن ان تلف في نفاره قبل السكور دمه بالتنف مرعلي الاتلاف ونحوه لانه اذاحر م التنف مرفالا تلاف أولى (ولا يلتقط لقطته القاف فى اليونينية ويسكونها في غسرها قال الازهرى والحدثون لا يعرفون غيرالني الطيبى عن صاحب شرح السدنة أنه قال اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها وقال الخليد بالسكون وأمابالفتح فهوالكشير الالتقاط فال الازهري وهوالقياس وفال ابنبري فيم الصماحوه سذاه والصواب لان الفعلة للفاعل كالضمكة للكشيرالضمك وفي القاموس محركة أى بغيرها وكحزمة وهـ مزة وعمامة ماالتقط اه وهي هنانص مفعول مقدم وال قوله (ألامن عرفها)اى أشهرها ثم يحفظها لمالكها ولا يتملكهااي عرفها ليعرف مالكها اليموه ذابخلاف غىرالحرم فانه يجوزتم لكهابشرطه وقال الحنفية والممالكمة حكمها فيسائرالىلادلعموم قوله صلى الله علىه وسلم اعرف عفاصها وكاءها ثم عرفهاسنة منء لناان قوله ولايلتقط لقطته وردمورد سان الفضائل المختصة بمكمة كتحريم صمدها وقطعا واذاسوى ببناقطة الحرمو بيناقطة غيره من البلابق ذكر اللقطة في هدذا الحديث لم السَّائِدة \* وهذا الحديث أخر جه المؤلَّف أيضا في الحيج والجزية والجهاد ومسلم وأبوداودن والجهادوالترمذى في السمروالنسائي في الجيرة (باب) حكم (توريث دورمكة و معهاوا وان الناس في مسجد الحرام) المنكر في الاول ولاى ذر في المسجد الحرام بالتعريف فيهما خاصة) قيدللمسجد الحرام أي المساواة انماهي في نفس المسجد لا في سائر المواضع م (لقولة تعالى) تعليل لقوله وان الناس في المسجد الحرام سواء (أن الذين كفروا) أي ألم (و بصدون) يصرفون المام (عن سبل الله) عن دين الاسلام قال السضاوي كالزنخا لايريديه حالا ولااستقبالا وانمايريدا ستمرار الصدمنهم ولذلك حسن عطفه على الماضي هو حال من فاعل كفروا (والمسجد الحرام) عطف على اسم الله يعني وعن المسجد الحرام و مدنية وذاك انالنى صلى الله عليه وسلم الخرجمع أصحابه عام الحديبية منعهم المشركو المسجدالرام والذي حعلناه للماس سواءالعا كف فيه والداد) سواء وقع على انه خير وإلعا كفوالبادمستدأمؤخروانماوحدانليروان كأنالمبتدأاثنىن لانسوافى الاصل وصفعه وقرأحفصسوا بالنصبءلى أنهمفعول نانلجعال انجعلناه يتعدى لمنعولا قلما يتعدى لواحد كان حالامن هاجعلنا هوعلى التقديرين فالعاكف مرفوع على الفاعلة مصدر وصف به فهوفي قوّة اسم الفاعل المشتق تقديره جعلناه مستويافيه العاكف وال والمرادىالمسجدالذى يكون فيهالنسك والصلاة لاسائردو رمكة وأوله أبوحنيفة بكةوا بقوله الذى جعلناه للناس سواعلى عدم جوازيه عدورها واجارتها وهومع ضعفه ما

يحبى فال قرأت على مالك عن زيدى أسلم عنعبدالرجن فأسعد عن أني سعيد الحدرى أن رسول اللهصلي الله علمه وسلم قال اذا كان أحدكميصلي فلابدع أحدا عربين يديه وليدرأ ممااستطاع فانأبي فلمقاتله فأعاه وشطان

فحة الوداع وفي رواية حجة الوداع أوبوم الفتم) الصواب في جمة الوداع وهـ ذاالشُّكُ محمول علمه (قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان أحدكم يصلى فلابدع أحداءر سنده وايدرأ ممااستطاع فانأبي فليقاتله فاغماهوشمطان)معنى درأيدفع وهدذاالام بالدفع أمرندب وهو ندسمتأكد ولاأعلمأحدا من العلاء أو حده بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنهمندوب غبرواجب فال القاضي عياض وأجعوا على انه لا بلزمه مقاتلته بالسلاح ولا مايؤدى الى هلاكه فأن دفعهما يحوزفهال منذاك فلاقودعاسه ماتفاق العلاوهال يحديتهأم يكون هدرافسه مذهبان للعالاء وهماقولان فىمذهبمالكرضى الله عنه قال واتفقوا على ان هدا كلملن لم يفرط في صلائه بل احتاط وصلى الى سترة أوفى مكان بأمن المروريين يديه ويدل علمه قوله فى حديث أبي سعمد في الروامة التي بعدهـ ذه اداصلي أحدكم الىشئ يستره فأرادأ حدأن بجتاز بنده فلمدفع في نحره فان أبي فليقاً تله وال وكذلك اتفقواء ليانه لايجوزله المشى اليمه من موضعه لبرده وانما يدفعمه وبرده من موقفه لان مفسدة الشي في صدلاته أعظم من مروره من بعددين يديه واعا أبيحه قدرماتناله يدهدن موقف مولهدا أمربالقرب من سترته واغارده اذاكانعد دامنه الاشارة





لدناشيان بن قروخ حدث الملمان بن المغيرة حدثنا اب هلال بعني حميدا (١٥٣) قال بيما أناوصا حب لى تدا كرحديثا

ادفال أوصالح السمان أناأ حدثك ماجعت من ألى سعيد ورأيت منه قال سيفاأ نامع أى سعيد يصلى نوم الجعة الىشئ يستره من الناس اذ جاورجـلشاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بن يديه فدفع في تحره فنظر فلريجده ساغا الابنيدي أىسعيد فعادفدفع في نحره أشد من الدفعة الاولى فثل فاعمافيال منأبى سعمد ثمزاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكااليم مالق قال ودخسل أنوسعيد على مروان فقال له مروان مالك ولاين أخمل جاءيشكول فقال أبوسعمد معترسول الله صلى الله علمه وسرا بقول اذاصلي أحدكم الى شي يسترم من الناس فأراد أحد أن يجتاز بن يدبه فليدفع في تحره فانأبي فليقاتله فاغاهوشيطان

والتسبيح فالوكذلك اتفقواعلى انه ادام لارده لئلايصرم ورا ثانيا الاشبأر ويءن يعض السلف أنهردهو تأوله بعضهم هدا آخر كارم القاضي رجمه الله تعالى وهو كلام نفدس والذى قاله أصحابناأنه بردهاداأرادالمرور سنهوبين سترته مأسهل الوحود فان أبي فيأسدها وانأدى الى قتله فلاشي عليه كالصائل علمه لاخذنفسه أوماله وقدأما حله الشرع مقاتلته والمقاتلة المأحمة لاضمان فيها (قوله صلى الله عليه وسلم فأغياه وشيطان) والالقاضي قيل معناه اعاجله على مروره وامتناعه من الرجوع الشمسطان وقمل معماه يفعل فعل الشطان لانالشيطان بعيدمن الخبر وقمول السينة وقمل المراد بالشيطان القربن كإجاء في الحديث

لمدبث الباب وقوله تعلى الذين أخرجوا من ديارهم وأمو الهم فنسب الله الديار اليم كمانسب لموال البهم ولوكانت الديار است بملك لهمل اكانوا مظاه مين في الاخراج من دور ليست للهم فال ابن خزعة لوكان المراد بقوله تعالى سواءالعا كف فيه والبادجم عالحرم وأن اسم لهجد الحرام واقع على جميع الحرم لماجاز حفر بأر ولاقسر ولاالتغوط ولاالبول ولاالقا لليف والنتن ولانع لم عالما منع من ذلك ولا كرم لحنب وحائض دخول الحرم ولا الجماع فيسه كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها ولا يقول بذلك أحمد (ومن يردفيم للانظلمندقه من عذاب اليم) البافى بالحاده اله أى ومن يردفيه الحادا كما في قوله تعالى تنبت لهن قال في الكشاف ومفءول بردمتروك ليتناول كل متناول كأنه قال ومن يردفه باداماعادلاعن القصدوقوله بالحادو بظلم حالان مترادفان وخبر أن محدذوف الدلالة جواب لشرط عليه وتقديره ان الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام نذيقهم من عذاب أليم وكل وارتك فيه دنهافهوكذلك \* وعال المؤلف يفسر ماوقع من غريب الالفاط على عادته البادى الطاري) وفي الفرع الهـ مزمصل على كشط وهو تفسيرمنه بالمعني قال في الفتح وهو متنى ماجاءعن ابنعساس وغبره كار وأمعسدين حسدوغبره وهوموافق لماقاله السضاوي للمره (معكوفا محبوسا) وليست هذه الكلمة في هـ ذه الآية ول في قوله والهدى معكوفا أن الغهاه في سورة الفتح و يمكن أن يكون ذكر هالمناسمة قوله تعالى هناسوا العاكف فيه أى المقيم والبادفي وجوب تعظمه عليهم ولزوم احترامهم له واقامة مناسكه قاله الحسسن ومجاهد وغبرهما رهبابن عباس وابن جبير وقتادة وغيرهم الى أن التسوية بين البادى والعاكف في منازل مكة والومذهب أب حنيفة وقال به محمد بن الحسن فليس المقيم بها أحق بالمزل من القادم عليها واحتج المحديث عاقمة بننف لة عندان ماجه قال وفي رسول الله صلى الله علمه وسلم وأبو بكر وعروماتدى رباع مكة الاالسوائب من احتاج سكن زاد البيهي ومن استغنى أسحكن وزاد الطهاوى بعد قوله على عهد الذي صلى الله علمه وسلم وأبي بكر وعمر وعمان رضى الله عنهم ماساع ولانكرى لكنه منقطع لانعلقمة لس بصابي وقال عبد الرزاق عن معهم عن منصور ورنجاه دان عرقال يأهل مكة لا تضدوا لدوركم أبوا بالمنزل المادى حيث شاء وأجيب بأن الرادكراهة الكراء رفقابالوفودولا يلزم من ذلك منع السيعوا اشراء \* وبالسند قال (حدثنا اصغ) بناالمر ج (قال اخبرني) بالافراد (ابنوهب) عبدالله (عن يونس) بن يدالايلي (عن ابن الماب) الزهري (عن على بن حسين) المشهور بزين العابدين ولايي ذرابن الحسين (عن عمروين عَمَان) بن عَفَان أُمر المؤمنين رضى الله عنه وعمرو بفتح العين وسكون الميم (عن اسامة بنزيد) مبرسول الله صلى الله عليه وسلم (رضى الله عنه انه قال بارسول الله اين تنزل) زادفي المغازي عُمَّا (فَدَارَكَ بَكَةً) قال في الفتح حذفت أداة الاستفهام من قوله في دارك بدليل رواية ابن خزيمة والطعاوىءن يونس بزعبد دالآعلى عن ابنوهب بلفظ أتنزل في دارك قال فكائه استفهمه الاعن وكان نزوله ترظن أنه ينزل في داره فاستفهمه عن ذلك اه وتعقبه العيني بأن أين الماستفهام فليق وجهلتقد برحرف الاستفهام فالوماوجه قوله حذفت أداة الاستفهام ن نُولُه في دارك والاستفهام عن النزول في الدار لاعن نفس الدار اه والذي قاله في الفتح هو الظهرفليتأمل (فقال)عليه الصلاة والسلام (وهل ترك) زادمسلم كالمحارى في المغازي هنالنا عقبل) بفتح العين وكسر القاف (من رباع) بكسر الراء جعرب عالحلة أو المنزل المشقل على بانأوالدار وحينئذ فيكون قوله (اودور) تأكيداأ وشكامن الراوى وجع النكرة وانكانت السماق الاستفهام الانكاري تفيد العموم للاشعار بأنه لم يترك من الرباع المتعددة شئ ومن (٢٠) قسطلاني ( ثالث ) الا بخرفان عمالة رين والله أعلم (قوله فثل) هو بفتح الميم و بفتح الثاموضمها لغتان حكاهما

\*وحدثى هرون بن عبد الله ومحد بن رافع (١٥٤) قالاحد ثنا مجد بن اسمعيل بن أبي فديك عن الضعال بن عثمان عن صدقة بن

للتبعيض قاله الكرماني وقيل ان هذه الداركانت لهاشم بن عبد مناف غ صارت لا ينه عدا فقسمها بينولده فن تم صارللنبي صلى الله عليه وسلم حق أبيه عبد الله وفيها ولدالنبي صلى المافة وسلم فاله الفاكهي وظاهر قوله وهل ترك لناعقيل من رباع أنها كانت ملكه فأضأ فهاالى ف فعيمل أن عقم الا تصرف فيها كافعل أبوس فيان بدورا لمهاجر بنو يحمّل غردلك وفالما الراوى والعدلة المراديما أدرجه هنا حيث قال (وكان عقيل ورث) أباه (أباطالب) عبدمناف (هوو)أخوه (طالب)المكنى به عبدمناف أبوه (ولميرثه) أى ولميرث أبالله ابناه (جعفر) الطياردوالجناحين (ولاعلى)أبوتراب (رضى الله عنهماشمألانهما كالمام ولوككا بالوارثين لنزل علمه مالصلاة والسهلام في دورههما وكانت كانه امليكه لعله مالا اياه على أنفسه ماوكان قداستولى طالب وعقم لعلى الداركاها ماعتمار ماورثاه من أب اكونهما كانالم يسلماأ وياعتبار ترك النبي صلى الله عليه وسلم لحقه منها بالهجرة والم طالب بدرفهاع عقيل الداركاها وحكى الفاكهي أن الدارلم ترل بدأ ولادعقب ل الى أن الو لمجدبن يوسف أخى الحجاج عائة ألف ديناروقال الداودي وغيره كأن كل من هاجرمن المؤمرار قريها آحكافرداره فأمضى النبى صلى الله عليه وسلم تصرفات آلجا هاية تأليفا لقلوب من أسال وكانعقمل وطاأب كافرين فكانعر بن الخطاب رضي الله عند ميقول) مماهوموقوف (لايرث المؤمن المكانر) وقدأ خرجه المؤلف مرفوعا في المغازي قال ابن شهاب محمد بندا الزهرى (وكانوا)أى السلف (يتأولون قول الله تعالى) أى يفسرون الولاية في قوله تعالى الذين أمنوا )أى صدقوا سوحدالله تعالى وبحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن (وهاجروا مكة الى المدينة (وجاهدوا) العدو (باموانهم) فصرفوها في الكراع والسلاح وأنفقوا المحاويج (وانفسهم) بماشرة القتال في سيل الله في طاعمه ومافيه رضاه (والذين آوواوفه هم الانصار آووا المهاجرين الى ديارهم ونصروهم على أعدائهم (أولئك بعضهم أولما يعض الأ بالنصبيعني ٣ بقامهاأ وتقدر اقرأ بولاية المراث وكان المهاجر ون والانصارية وارثون الم والنصرة دون الأفارب حتى نسم ذلك بقوله تعالى وأولوا لارحام بعضهم أولى ببعض والذي من الآية المسوقة هذا ان المؤمنين برث بعضهم بعضا ولا يلزممنه ان المؤمن لابرث الكافرا مستفادمن بقية الاية المشاراليم ابقول المؤلف الاية وهي قوله تعالى والذين آمنوا وليها مالكممن ولايتهمن شئءتي يهاجروا أىمن يوليهم في المراث اذ الهجرة كانت في أوله البعثة من علم الأعلنف في مكن مهاجراً كأنه لدس مؤمنا فلهذا لمرث المؤمن المهاجر منه قوله الآية في رواية ابن عساكر \* وفي هذا الحديث التعديث والاخبار والعنعنة والله ورواتهما بين بصرى وايلى ومدنى وأخرجه أيضافى الجهاد والمغازى ومسلم في الحج وكذ داودوالنسائي وأخرجه ابن ماجه فيه وفي الفرائض ﴿ إِيابٌ ) موضع (نزول النبي صلى اللهُ ا وسلم مكة) \* و بالسند قال (حدثنا الوالمان) الحكم بن نافع قال (أخبر ناستعمب) هوابا حزة (عن الزهرى) محمد بن مسلم بنشهاب (فالحدثي ) بالافراد (أبوسلة) بن عبد الرحن ال هر برة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم حسن الدُقدوم مكة ) بعدد بوء مني وتوجهه الى البيت الحرام (منزلناً )بالرفع مبتداً (غداً )ظرف (أنشاء الله تعالى) اعتراض المبدد اوخسره وهو قوله ( بخيف عي كأنة) أى فمه وهو بفتح الله المعجة وسكون التحسة آخ ما انحدد من الجب لوارتفع قن المسيل والمرادية المحصب (حيث تقامه وآ)أى تحالفوا الكفر )وهو تبرؤهم من بى هاشم و بن المطلب أن لا يقبلوالهم صلحاالا تى ذلك في الحديث ال

عبدالله بنعرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان أحدكم يصلى فلايدع أحداير بننده فان أى فليقا تله فان معه القرين \*حدثنيها حقى نابراهم قال حدثناأنو بكرالحنفي قالحدثنا الضحالة بنعمان حدثنا صدقة بن يسار قال مت ان عريقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عدله وحدثنا يحين يعي فال قرأت على مالك عن أبي النضرعن بسرين سمعمد أنزيد بنالد الجهى أرساله الحالي حهم بسأله ماذاسمع من رسول الله صدلي الله عليه وسلمفى الماربين يدى المصلى قال أنوجهم قالرسول اللهصلي اللهعليه وسلم لويعلم المارين يدي المصلى ماذاعليه لكانأن يقف أربعين خبرالهمن انعمر بين يديه قال أبوالنضرلاأدرى قالأربعين بوما صاحب المطالع وغيره الفق أشهر ولمنذكرا لحوهرى وآخرون غيره ومعناءا تصوالضارع عثدل بضم الثاء لاغبر ومنه الحديث من أحب أنعثل الناس لهقياما (قوله أرسله الى ألى جهم) هويضم الليم وفتح الهامصغر واسمه عبداللهبن الحبرث بن الصمه الانصارى النماري وهو المذكورفي التمرم وهوغيرأبي جهـم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بهذه الجيصة الى أى جهم فانصاحب الخيصة أبوجهم بفتح الجيم وبغير ما واسمه عامر بن حديقة العدوى (قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الماربين يدى المصلى ماذاعليه لكان ان يقف أربعين خبرالهمن انعر بنيديه)معناه أو يعلم ماعليه الوسنة \*حدثناعبدالله بنهاشم بن حمان العبدى قال حدثنا وكميع عن سفمان (١٥٥) عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيدان

زيدين خالدالجهني أرسل الى أبي جهم الانصاري ماسعمت الني صالى الله علمه وسالم يقول فذكر ععمى حدديث مالك المحدثي يعقوب بنابراهم الدورقي قال حدثناا بنأى حازم فالحدثي أبي عنسهل سعدالساعدى قال كانبن مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبن الجدار بمرالشاة \* حددثنا اسحق بنابراهم الحنظلي ومحدين مثني واللفظ لابن مندى قال اسحق أخدرنا وقال النمشي حدثناجاد سمسعدة عنيز يديعنى ابن أبي عبدعن سلة وهوابن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصعف يسيرفيه وذكرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم

من الاثم لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الأم ومعنى هذا الحديث النهي الاكمد والوعد الشديدفي ذلك (قوله كان بين مصلى رسول الله صلى الله علمه وسلم وبين الحدار عرالشاة) يعنى بالمدلى موضع السحود وفيه أن السنة قرب المصلي من سترته (قوله كان يتحرى موضع مكان المصف يسم المسراد بالتسديح صلاة النافسلة والسعة صلاة النافلة وفي المصف أللث لغبات ضم المسيم وفقعها وكسرها وفيهذاأنهلا بأسادامة الصلاة في موضع واحدادًا كان فمهفض ل واما النهدي عن ايطان الرجل موضعامن المسعديلازمه فهو فعالافصل فمهولاحاحة المه فامامافيه فضل فقدذ كرناه وأما من عداج المد لتدريس عمل أوللافتاء أوسماع الحديث ونخو ذالنفلا كراهة فيمبلهو ستعب

لمدرث مستوفى انشاءاته تعالى وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضافي الهجرة والمغازي فال (حدثنا الجمدى) عبد الله بن الزير المكي قال (حدثنا الوليد) بن مسلم القرشي الاموى بي قال (حدثنا الاوزاعي) عبدالرجن بن عرو (قال حدثي) بالافراد (الزهري) مجدين نشهاب (عن أبي سلَّة) بن عبد الرجن (عن أبي هر برة رضي الله عنه قال قال النبي) ولا بي ذر ول الله (صلى الله عليه وسلم من الغد) وهوما بين الصبح وطاوع الشمس (يوم النحر) نصب المرفية (وهويمني) أى قال في غداة يوم النحر حال كونه بمني ومتحول قوله عليه الصلاة للم (نحن نازلون غدا بخيف بني كانة ) والمراد بالغده فاثالث عشر ذي الحجة لانه يوم النزول بفهومجازفي اطلاقه كايطلق أمسءلي الماضي مطلقاو الافناني العيده هوالغد حقيقة مرادا قاله البرماوي كالكرماني (حيث تقامهوا) تحالفوا (على الكفر) قال الزهري مما مهن قوله (يعني) علمه الصلاة والسلام (ذلك) وللاصيلي وأبي ذرعن الكشميري بذلك أي بني كنانة (المحصب) بضم الميم وفتح الحاو الصادا الشددة المهملتين (وذلك) أى تقاسمهم على ر(اَنقر بِشَاوِ كَنَانَةً )قَالَ فَي الْفَتْحِ فَيهِ اشْعَارِ بِأَنْ فِي كَنَانَهُ مِنْ لِيسِ قَرِشْيا اذالعطف يقتضي ارةفترجح القول مانقر يشامن وآدفهر بن مالك على القول بأنهم ولد كذانة نع لم يعقب النضر النولامالل غيرفهرفقر يشولدالنضربن كنانةوأما كنانة فأعقب منغيرالنضرولهذا بَالْغَايِرةِ اه (يَحَالَفُتُ) مَا لِحَا الله مَلَهُ وَكَانَا لقياس فيه يَحَالُهُ وَالدَّنَهُ أَفْرِدُ بِصِيغَةَ المُفْرِد نباعتبارالجماعة (على بني هاشم وبني عبد المطلب اوبني المطلب) بالشاث في جمع الاصول السهق من طريقاً خرى وبني عبد المطلب بغيرشك (ان لاينا كحوهم) فلا يتزوج قريش كنانة امرأة من بن هاشم و بن عدد المطلب ولايز وحون امر أقمنهم الاهم (ولايا يعوهم) موالهم ولايشتروامنهم وعند الاسماعيلي ولايكون مدنهم وبينهم شي (حتى يسلوا) بضم أوله كان السين المهم له وكسر اللام الخففة (الهم الذي صلى الله عليه وسلم) وكتبوا بذلك كابا بخط وربن عكرمة العمدري فشلت يدهأو بخط بغيض بن عامر بن هاشم وعلقوه في جوف الكرمية تذالا مرعلي بنى هاشم وبن عب دالمطلب في الشعب الذي انحاز وااليه فمعث الله الارضة ت كل مافيها من جور وظام و بقي ما كان فيها من ذكر الله فأطلع الله رسوله على ذلك فأخبر به الطالب فقال أبوطالب لكفارقريش ان ان أخي أخبرني ولم كيكذبني قط أن الله قد سلط لمحيفتكم الارضة فلحست ماكان فيهامن ظلم وجور وبقي فيهاما كأن من ذكر الله فانكان خىصادقانزعتم عن سوءرأ يكموان كأن كاذبادفعته اليكم فقتلتموه أواستحميتموه قالواقد فسافوحدوا الصادق المصدوق قدأخبر بالحق فسقط فيأيديهم ونكسواعلي رؤسهم وإنما أرانزول هناك شكرالله تعالى على النعمة فى دخوله ظاهرا ونقضا لما تعاقدوه منهم وتقاسموا من ذلك (وَقَالَسَـلامَةُ) سُروح بن خالد الايليّ بماوصله اس خزيمة في صحيحه (عن) عمه بل) بضم العين وفتح القاف الن حالد الابلي (و يحيى عن الضحالة ) كذا في غير فرع اليو منية المافظين حروهي رواية أى ذروكر عةوهووهم ولغيرهماو يحبى بن الضحالة نسبة لجده وعبدالله البابلتي بفتح الموحدة الثانية كارأيت بخط شيخنا الحافظ السحاوى وعال العيني الام المضمومة مثناة فوقية مشتدة وقال الحافظ بحجر بموحدتين وبعداللام المومة مناة مشددة منسوب الى جده وليس له في هدا الكتاب غيره ذا الموضع المعلق وقد المأبوعوانة في صحيحه والخطيب في المدرج (عن الاوزاعي) عبد دالر حن بن عمروا كن قال ەبن مىن يىرى البابلتى واللەلم يسمع من الاوراعى شەيانىم ذكر الهيىثم بن خلف الدورى ان امە النسميل طرق الخبر وقدنقل القاضي رضي اللهءنه خلاف السلف في كراهة الايطان لغبر حاجة والاتفاق عليه لحاجة نحوماذكرناه

كان يتمرى ذلك المكان وكان بين المنبروالقبلة (١٥٦) قدر عمر الشاة \*حدثنا مجدين المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد أخبرنا قال كال

كانت تحت الاوزاعي وحين مذفلا يبعد عماعه منه لانه في حره (أخبرني) بالافراد (ابن نهال الزهرى (وقالا) أى سلامة و يحيى (بني هاشم و ي المطلب) دون افظ عبدوقد تابعيد الجزم بقوله بى هاشم و بى المطلب مجد بن مصعب عن الاوزاعي كما عند أحد (قال الوعمدالة النارى قوله إنى المطلب) بحذف عبد (أشبه) أى بالصواب لان عبد المطلب هو ابن هائم فلا هاشم مغن عنه وأما المطلب فهوأخوها شروهما بنان العبد مناف فالمراد انهم تحالفواعل عبدمناف في (بابقول الله تعالى وادقال ابراهيم رب اجعل هذا البلد) مكة (آمنا) ذا أر لمن فيها (واجنبني) بعدني (وني أن نعبد الاصنام رب انهن أضلان كثيرامن الناس) فللا سألت منك العصمة واستعذت بكمن اضلالهن وأسند الاضلال اليهن باعتبار السنب معنى)على دين (فالهمني) بعضي (ومن عصاني) لم يطعني ولم يوحدك (فالك غفوررحم) الله أن تغفر له وترجه ولا يجب عليك شئ وقيل معناه ومن عصاني فيمادون الشرك أوانك غفورها الانامة (رسااني أسكنت من ذريتي) بعضها اسمعمل (بوادغيرذي ذرع) يعني مكة (عندال المحرم الذى في علنا أنه يحدث في ذلك الوادى (رَبِّنَالَهُ فَمُوا الصلاة) أَى أُسَّ مَنْ مُم كَنْ ا الصلاة عندستك (فاجعل افتدةمن الناس)أى قلو ماومن التبعيض رتهوى تسرع (الم شوقاووداوءن بعض السلف لوقال أفئده ةالناس لازدحم عليه فأرس والروم والناسكا كنه قالمن الناس فاختص به المسلون وقال الهرم لانه أوحى اليه انه ستكثر ذريته ما را تهوى لانتهامةغو رمنحفضة وذكرااقلوب لان الاجسادة علها (الاتة) بالنصب مقدراً ع أواقرأ وسقط فيرواية ابنعسا كرمن قوله رسانهن أضلان وأفظ رواية أبي ذران نعمد الاصا الىقوله لعلهم يشكرون أىنعمتك ولميذكر المصنف فى هذا الباب حديثالانه لم يجد حديثال شرطه في (بابقول الله تع الىجع ل الله) أى صمر (الكعبة) وسمت بذلك لتكعم الالله الحرام)عطف بيان على جهة المدح (قياماللذاس) انتعاشالهم أى سدب انتعاشهم في أحرمعالم ومعادهم يلوذيه الخائف ويأمن فيمالضعيف ويربح فيما التحار ويتوجه اليمه الحجاج والعا أومايقوم به أمردينهم ودنياهم (والشهرا المرام) الذى يؤدّى فديه الحيروه وذوا لجة (والها والقلاَّمَدُذَلَكَ )اشَارة الى الجعل أوالى ماذكر من الامر بحفظ حرمة الاحرام وغسره (لتعلوال الله يعلم مافى السموات ومافى الارض فانشرع الاحكام لدفع المضارقبل وقوعها وجلب الله المترسة على المرحكمة الشارع وكالعله (وأن الله بكل شئ عليم) تعميم بعد تخصيص وقللًا المؤلف بهذه الاية الكرعة الى انقوام أمور الناس وانتعاش أحرديهم بالكعمة المشرقة زالت الكعبة على يدف السويقة بن تحتل أمور الناس فلذا أورد حديث أبى هويرة \* وبالسنالما (حدثنا على بن عبدالله) المدني قال (حدثنا سفيان) بن عمدنة قال (حدثناز بادبن سعد) بسكل العين وكسرزاى زياد وتخفيف يائها المثناة تحت الخراساني (عن) ابنشهاب (الزهرى عن الم ابنالسبعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرب الكعبة ال الماء وفتح الخام المجمة وتشديدالرا مكسورة من التخريب والجلة فعل ومفعول والفاعلة (دُوالسُو بِقَتْيَنِ مِن الحِيشَةِ) تَثْنَيْةُ سُو بِقَـةُ مُصِعْرِ السَّاقُ الحَقِيمِ النَّا فِي النَّصْغِيرُ لان اللَّ مؤنثة والتصغير للحقيروني سيقان الحبشة دقة فلذاصغرها ومن للتبعيض أي يحربها فلل منهذه الطائفة والحبشة نوعمن السودان ولاينافي ماذكرهنا قوله تعالى أولم رواأناجعلنا آمنالان الامن الى قريب القيامة وخراب الدنياحينيد فيأتى ذوالسويقتين وهيذا الحسا أخرجه المؤلف أيضاقر يباومسلم في الفتن والنسائي في الحيج والتفسير \* وبه قال (حدثناهم

يتحرى الصلاة عند الاسطوانة ألتي عندالمصف فقلت لهاأ بالمسلم أراك تتحرى الصلاة عندهذه الاسطوانة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتعرى الصلاة عندها فحدثنا أبو بكر بن أبي شدية قال حدثنا اسمعمل بنعلمة حوحدد شيزهمر سرو ب قالحدثنا اسمعدلين ابراهميم عن ونس عن حيدبن هلال عن عبدالله من الصامت عن أنى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام أحدكم يصلى فأنه يسترهاذا كان بين يديه مثل آخرة الرحمل فاذالم يكن بن يدره مشل آخرةالرحلفانه يقطعصلا تهالجار والمرأة والكلب الاسود قلت اأيا ذرمامال الكالسود من الكاب الاجرمن الكاب الاصفر قالىاان أخى سألت رسول الله صلى الله علمه وسالم كاسألتني فقال الكاب الاسودشيطان

(قوله كأن بن المنبر والقبلة قدر عر الشاة) المراديالقبلة الجدارواعيا أخرالنبرعن الحدارات الاسقطع نظرأهل الصف الاول بعضهمعن بعض (قوله كان يحترى الصلاة عند الاسطوانة) فمهماسمقانه لايأس نادامة الصلاة في مكان واحداداكان فمه فضل وفيه حواز الصلاة بحضرة الاساطين فاما الصلاة المافستحية لكن الافضل انلايصمدالماً بل يحعلها عن عمنه أوشماله كاستق وأماالصلاة بن الاساطن فلا كراهة فهاعندنا وأختلف قول مالك فى كراهتهااذا لمبكن عذروسب الكراهة عنده انه مقطع الصف ولانه يصلى الى غيرجد آرقريب (قولهصـلي الله

عليه وسلم يقطع صلاته الجار والمرأة والمكلب الاسود اختلف العلاء في هذا فقال بعضهم يقطع هولا والصلاة وقال أحد بن حسل الا

لد السيان بن فروخ قال حد السلم الناس المغيرة ح وحد الناجحد أن المثنى وابن (١٥٧) بشار قالاحد الناجح ذبن جعفر قال حد النا

بكر) بضم الموحدة وفتح الكاف قال (حدثنا الليث) بن معد الامام (عن عقيل) بضم العين

شعبة ح وجدثنااسحقين ابراهم قال أخبرناوه بنجر رقال حدثنا أبي ح وحدثناا محق أيضافال أخبرنا المعتمر بن سلمان قال سمعت سارس أبى الذمال ح وحدثني بوسف ان جاد المعنى قال حدثنارياد المكانىءن عاصم الاحول كل هؤلا عن حيدين هلال باستاديونس كنعوحديثه

رضى الله عنه يقطعها الكلب الاسود وفىقلىمن الجارو المرأة شئ ووجه قوله ان الكلام الحجيّ في الترخيص فمهشئ يعارض هذاالحديث وأما المرأة ففهاحديث عائشةرضي الله عنهاالمذكور بعدهد أوفي الحارحديثاب عباس السايق وقال مألك وألوحنيف ة والشافعي رضى الله عنهمو جهور العلامن الساف والخلف لاتمطل الصلاة عرورشي منهولا ولامن غبرهم وتأول هؤلا هذاالحديث على ان المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الاشدياء ولدس المراد ابطالها ومنهم من يدعى نسخمه بالحديث الأخرلا يقطع صلاة المرمشي وادرؤامااستطعتم وهذا غرمرضى لان النسخ لايصاراليه الااذا تعدر الجع بين الاحاديث وتأويلها وعلنا التاريخ وليس هناتار بخ ولاتعذرالجعوالتأويل بل يتأوّل على ماذكر ناه مع ان حديث لايقطع صلاة الموانئ ضعيف والله أعدلم (قوله سمعت سلم بن الديال) سلم بفتح السين واسكان اللام والذيال بفتح الذال المجمة وتشديدالها وقولة توسف ابْ جادالمعني) هو ياسكانّ العين وكسرالنون وتشديد اليامنسوب

والقاف مصفرا ابن خالد (عراب شهاب) محدد بندسلم الزهري (عن عروة) بن الزبير بن وام (عن عائشة رضي الله عنها) عال المؤان (ح وحدثي ) بالافراد (مجدن مقاتل) المجاور ة (قال اخبرنى) بالافراد أيضا (عبد الله هوائ المبارك قال اخبرنا مجدين الى حقصة) اسمه سرة ضد الميندة المصرى (عن الزعرى عن عروة عن عائندة رضى الله عنها قالت كانوا) أى المون يصومون) يوم (عاشورام) بالمدغيرمنصرف الموم العاشرمن المحرّم (قمل الدغرض ضان قال الكرماني فعد محواز نسخ السينة بالكتاب والنسخ بلابدل قال البرماوي مذهب الفعيوجع أنعاشورا المبجبحي يتسيخ وبتقديرأنه كانواجبا فلامعارضة بينه وبين رمضان رنسخ وأمأقوله بلابدل فجيب فانهم عثاون بهلاهو بدل أثقل اذاقلنا بالنسخ اه ومباحث ذلك لى النشاء الله تعمالى في موضعها (وكان) أي عاشوراء (يومانس ترفيه الكعبة) لما ينهم امن السة في الاعظام والاجلال وهذام وضع الترجة (فال أفرض الله) عزوجل صيام (رمضان الرسول الله صلى الله عليه وسلم من شاه أن يصومه فلمصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه ) وبه قال منشااحد) بنأني عرووا مه حفص بنعيدالله بنراشدالسلي قال (حدثنا ابي) حفص الني نسانورقال (حدثنا ابراهم) بنطهمان (عن الجاج بنجاج) الاسلى الماهلي الاحول من قتادةً) بن دعامة (عن عبد الله بن الى عقبة) بضم العين المهده وسكون المناة الفوقية وفتح اوحدةمولى أنس بن مالك (عن اى سعيد) سعد بن مالك (الحدرى رضى الله عند عن الذي الله عليه وسلم قال المحمن المبت) بضم المثناة التحسية وفتم الحاء والحيم مبنيا للمفعول وُكدابالنون الثقيلة وكذا قوله (وليعمرن بعد حروج بأجوج ومأجوج) اسمان أعميان الهمه ) أي تابع عبد الله بن أبي عتبه فيماوصله أحد (الآن) بن يزيد العطار (و) تابعه أيضا عران القطان فيم اوصله أيضا أحدوا بو يعلى وابنخزيمة (عن قتادة )أى على لفظ المتن (فقال مدارجن) بنمهدى فيماوصله الحاكم منطريق أحدبن حنبل عنه (عن شعبة) عن قمادة مِذَاالسند (قَالُلاتقوم الساعمة حتى لا يحير البيت) بضم المثناة التحتية وفتح الحامم بنيا لمفعول (والاولأ كثر) لاتفاق من تقدمذ كره على هذا اللفظ وانفر ادشعبة عما يخالفهم وانما فالذلك لانظاهرهما التعارض لان المفهوم من الاول ان الميت يحيج بعدأ شراط الساعة ومن النافاله لايح بعدها الكن يكن الجع بين الحديثين بأخه لا يلزم من ج البيت بعد خروج يأجوج لأجوج أن يتمنع الحبج فى وقت تما عند قرب ظهور الساء ــ ة ويظهر و الله أعــ لم أن المراد بقوله لمجمن البيت أى مكان البيت لان الحبشمة اذاخر بوه لم يعدمر بعد ذلك قاله في الفتح وزادهنا في رابه غيرابي درواب عساكر مع قتادة عبد الله بن أبي عتبة وعبد الله مع أياس عيد الدري النف تهمة المدايس في (ماب) بان حكم التصرف في (كسوة الكعبة) وقد قبل أول من كساها تمع المبرى الخصف والمعافر والملاء والوصائل وذكران قتسة انه كان قبل الاسلام العمائة سنة وفي تاريخ ابن أبي شدية أول من كساها عدنان بن أدد ٣ وزعم الزبر أن أول من كساهاالديباح عبد والته بنالز بيروعندوان اسحق عن لمث نسليم كانت كسوة الكعبة على عدرسول اللهصلي الله عليه وسلم الانطاع والمسوح وروى الواقدى عن ابراهم بن أبحر سعة والكسى البيت في الجاهلية الانطاع ثم كساه الذي صلى الله علمه وسلم الثياب المانية ثم كساه الربن الخطاب وعمان بن عفان القباطي ثم كساه الحجاج الديباج وروى أبوعروية فى الاوائل له الله المسان قال أقول من ألبس الكرمية القباطي النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الازرق فين ٣ قوله ابن أدد كذا في سم الشارح وعبارة الشامي ابن أدبن أددو في التوشيح والفتح ابن أ تبدال واحدة اله من هامش

الاصمحدثنار بدن الاصمعن أبي هـريرة قال قال رسول الله ف\_لى الله على موسلم يقطع الصلاة المرأة والجمار والكاب ويقى ذلك مثل مؤخرة الرحل \* حدثنا أبو بكرين أبي شيبة وعرو الناقد وزهبرين حرب فالواحدثنا سفيان بنعيينة عنالزهرى عن عروة عنعائشة انالنبي صلى الله علمه وسلم كان بصلى من الليل وأنا معترضة مينهو بين القبلة كاعتراض الحنازة \* حدثناأبو بكرس أى شبية قال حدثناوكيع عنهشام عن أسه عن عائشة فالتكان الذي صلى الله عليه وسلم يصلى صلا تهمن اللمل كلها وأنامعترضة سنه وبين القبلة فأذا أرادان وترأيقظى فاوترت

الىمعن (قوله عنعائشة رضى الله عنها الما قالت كان الذي صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل وأنا معترضة منهو بترالقيلة كاعتراض الجنازة) استدلت به عائشةرضي الله عنها والعلماء بعدهاعلى ان المرأة لاتقطع صلاة الرحل وفيه حوازص لآنه الها وكره العلاء اوجماعة منهم الصلاة البمالغير الني صلى الله عليه وسلم لحوف الفتنة بهاوتذكرها واشغال القلب بهامالنظراليها واماالني صلى الله علمه وسلم فنزه عن هـ ذا كله في صلاتهمع اله كان في الليل والسوت ومئذليس فيهامصابيم (قولهافاذا أرادأن وترأ يقظني فاوترت فيه استصاب تاخير الوترالى آخر اللمل وفسه الهيست تحسان وثق ماستدة اظهمن آخر اللمل امانفسه واما بالقاظ غدره ان يؤخر الوتر وانم يكن في مدفان عائشة رضي الله عنها كانت بده الصفة وامامن لا يثق باسته قاظه و لالهمن يوقظه فيوتر

كساهاأبا بكرالصة يقرضي اللهعنه ولميذ كرعلى منأبي طالب ولعله اشتغل عن ذلاب بصددهمن الحروب في تهيداً من الدين مع الخوارج وكساها معاوية الديباج والقباطي والم فكانت تكسى الدياج بومعاشورا والقباطي فى آخر رمضان وكساهار يدس معاوية ال الخسروانى وكساء المأمون الديباح الاحسر يوم التروية والقباطي يوم هلال رجب وال الاسض يومسبع وعشرين من رمضان للفطر وهكذا كانت تكسى في زمن المتوكل العماسي كان زمن الناصر آلعباءي كسيت السوادمن الخريرفهي تكسى ذلك من ذلك الزمان والحا الاأنه فى سنة ثلاث وأربعين وستمائه قطعت من ربح شديد فكسمت ثما يامن القطن سودا ذكر بعضهم حكمة حسسنة في سوادكسوة السكعبة فقيال كأثه يشيرالي أنه فقداناسا كافا فلبس السوادحزناعليهم ولمتزل الملوك تتسداول كسوتها الىان وقف عليها الصالح اسمعه الناصر محمدين قلاوون فيسنة ينف وخمسن وسيعما نةقو يةتسمى مسوس بضواحي الفاه طرف القليوبية عمايلي القاهرة وأول من كساهامن ملوك الترك بعدا نقضا والخلافة من الظاهر سيرس الصالحي صاحب مصر و بالسند قال (حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب) البصرى قال (حدثنا خالد بن الحرث) الهجيمي قال (حدثنا سفيات) الثوري قال (حدثنا سفيات) واصل الاحدب) الاسدى (عن ابى وائل) شقيق بن سلة (قال جنت الحشيبة) بن عممان ا بالحاء المهدملة والجيم المفتوحت بن العبدري صاحب مفتاح الحسكعمة الصحابي قال الإ رح وحد شاقبيصمة) بفتح القاف وكسر الموحدة وفتح الصاد المهدمة ابن عقبة السوال (حدثناسفيان) الثورى (عن واصل عن الى واثل قال جلست مع شيبة على الكرسي في ال فقال لقد جلس هذا المجلس) على هذا المكرسي (عر) بن الخطاب (رضي الله عنه فقال) رض عنه (القدهممت اللاادع) أي لاأثرك (فيها) أي في الكعبة (صفراً ولا سضاء) ذهباولانه (الأقسمته)بالتذكرياءتسارالمال وفيرواية عربنشبة في كتاب مكةعن قبيصة المذ الاقسمتها وزاد المؤلف في ألاعتصام بين المسلين قال الزركشي وغــ مره وظن يعضهــم الله الكعمة وغلطيه صاحب المفهدم بأنذلك محبس عليها كقناديلها ونحوذلك فلايجو زصرا غبرهاواغاهوالكنزالذى ماوهوما كانيهدى اليهاخارجاعها كانت تحتاج السه بمياينة وكانوايطرحونه فيصندوق في الميت فأراد عمران يقسمه بين المسلمين فقال شبيمة (قلت) صاحبيك) النبي صلى الله عليه وسلم وأبابكررضي الله عنه (لم يفعلا) ذلك (قال) عمر (هما النبي صلى الله عليه وسلم وأنو بكررضي الله عنه (المرآن) الرجلان المكاملان لاأخرج، (أَقْتَدى بِهِمَا) وقد كان صلى الله عليه وسلم لما افتَتح مكة تركه رعاية لقاوب قريش تم بقي على الكعمة لولاان قومك حديثوعهد بكفرلا نفقت كنزا ألكعمة في سدل الله وحكي الفياكهي صلى الله عليه وسلم وجدفيها بوم الفتح ستبنأ وقية وعلى هذا فانفاقه جائز كما جازلاب الزبير على القواعد لزوال سبب الاستناع ولولا قوله في الحديث في سبيل الله لأمكن أن يحمل الانقال مايتعلق بهافبرجع الىأن حكمه حكم التحبيس ويحقمل أن يحمل قوله في سيل الله على ذا ا عارة الكعبة تصدقعلى سبيل الله وليس لكسوة الكعبة في هذا الحديث ذكر فن ثم استث سوق هذاالحديث لهذه الترجة وأجسب بأن مقصوده التذبيه على ان حكم الكسوة حكما بهافيحو زقسمتهاعلي أهل الحاجة استنباطامن رأىعرقسمة الذهب والفضة الكائنين بالأ لان السكعية لم تزل معظمة تقصد والهدايا تعظم فالهافا لكسوة من باب التعظيم لها واختاه الكسوةهل يجوز التصرف فيها بالسع وبحوه فقال أنوا لفضل بنعبدان من أصحاب الاعمال لدنى عرو بن على قال حدثنا مجد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن ( ١٥٩ ) حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة

مادقطع الصلاة قال فقلنا الجار والمرأة فقالت انالمرأة لدابة سوء لقد را يتى بىنىدى رسول الله صلى الله علمه وسلم معترضة كاعتراض الحنازة وهو بصلي حدثنا عرو الناقدوأ بوسعيد الأشيح فالاحدثنا حفص بن عمات ح وحدد ثناعمر ابن حفص واللفظ له فالحدثنا أبي قالحسدثناالاعش قال حدثى ابراهيم عن الاسودعن عائشة فالالاعش وحدثني مسلم انصديرعن مسروق عن عائشة وذكرعت دهاما يقطع الصالاة الكلب والحار والمرأة فقالت قد شبهتموناالجروالكلاب واللهاقد رأيت رسول الله صلى الله علمه وسلم يصلى وأنى على السريرينه و سالقها مصطعه فسدولي الحاجمة فأكره أنأجلس فاودى رسول الله صلى الله علمه وسلم فأنسل منعندرحليه \* حدثنااسحق ابنابراهم فالأخسرناجررعن منصورعن ابراهم عن الاسود عن عائشة قالت عدام و نامالكادب والجبراقدرأ يتي مصطعمة على السر رفيي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره انأسفه فأنسل مرزقمل رجلي السررحي أنسلمن لحافي \* حدد شايحي بن يحي فال قرأت على مالك عن أبي النضر "ن أبي سلمة النعيد الرجن عنعائشة فالت كنت أنام بن بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته قملان شام وفعه استعماب ايقاظ النائم للصلاة في وقتها وقدمات فده أحاديث ايضاغرهذا (قولها ان المرأة الداية سوع) تريديه الانكار ولنواهم الدارة تقطع الصلاة (قولهافا كرمان أسنعه) هو بقطع الهمزة المفتوحة واسكان السين المهدملة وفتح النون أى أظهر

استارا لكعبة ولانقله ولاسعه ولاشراؤه ولاوضعه بينأ وراق المصفومن حلمن ذلك ومهرده وأقره الرافعي عليه فالما بنفرحون من المالكية وهذا على وجه الاستحسان منه بهوص تخالفه قال الباحي وقداستخف مالك شراء كسوة البكعه بقوقال النالصلاح أمر ذلك (مامىصرفەفى بعض مصارف مت المال معاوعطا واحتج بمارواه الازرقى فى تار بخ مكة أن الغطاب كان ينزع كسوة الكعبة كل سنة فيقسمه اعلى آلحاج قال النووي وهو حسن متعبن للف الدلى ويه قال النء ماس وعائشة وأمسلة وجوزوا لمن اخذها ليسما ولوحا تضاوجنما فالمهمأت على أنما فاله النووى هنامخالف لماوافق عليه الرافعي فى آخر الوقف من تصحيم اعاذالم يتقفها جال ويصرف عنها في مصالح المسجد مم قال واعلم أن المستله أحوالا هاأن وقف على الكعبة وحكمها ماص وخطأ مغبره بأن الذى مرمحله فما اذاكساها الامام فالمالأمااذا وقفت فلايتعقل عالمجوا رصرفها فيمصالح غيرالكامية نانيها أن يماكها مالكها المقلقمها أن يقعل فيهامار اممن تعليقهاعايها أوسعها وصرف عنها الى مصالحها ثالثها أن بشئ على أن يؤخذر يعهو تكسى مه الكعمة كافي عصرنافان الامام قدوقف على ذلك بلادا وُلدَّلْخُن لى في هذه المستله أنه ان شرط الواقف شيأمن سع واعطا ولاحداً وغيرذ لك فلا والميشترط شميأ نظران لم يقف الناظر تلك فله سعها وصرف عنها في كسوة أخرى وان الفيأتي فيهاما مرمن الخلاف في البيع نع بق قسم آخر وهو الواقع اليوم في هـ ـ ذا الوقف وهو وانف الميشرط شديامن ذلك وشرط تعديدها كل سنةمع علمان بنى شيبة كانوا يأخذونها منةلما كانت تمكسي من ميت المال فهل يجوزلهم أخذها الآن أوتساع ويصرف ثمنه االي وةاخرى فيه نظر والمتحبه الاولوهذا الحديث أخرجه أيضا المؤلف في الاعتصام وأبودا ودفي وكذا ابن ماجه ﴿ (باب هدم الحكمية) في آخر الزمان (فالتعائشة رضي الله عنها) ألى ذروقالت عائشة (قال الذي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة) بغتم الجيم ونالثناة التحتية قال البرماوي كالكرماني لابالمهملة والموحدة اه قلت ثبت في اليونينية الهَّأَى ذرحيش بالحاء المهملة والموحدة المهنتوحتين (فيخسف عِم) بضم المثناة التحتية وفتح بنالهملة وهذاطرف من حدبث وصلافي أوائل السوع ولفظه يغزوجيش الكعبة حتى كالوابيدا عمن الارض يخسف اولهم وآخرهم ثم يعنون على نيساتهم والبيدا المفارة التي أنهاوهي فى هذا الحديث اسم وضع مخصوص بين مكة والمدينة وقوله ثم يعثون على نياتهم لخسف الكل بشؤم الاشرارثم يعامل كل منهم في الحشر بحسب نيته وقصده ان خسر افر المرافشر \* وبالسندقال (حدثنا عمرو بنعلى)بسكون الميم ابن بحرين كثير الباهلي الصرفي المدشايحي بنسعيد) القطان قال (حدثناعسدالله بالاخلس) بخاء مجمة بعدهمزة وحقوآخر مسسن مهملة قملهانون مفتوحة نوزن الاحر وعسدنا لنصغيرا لنخعي الكوفي قال أن الافراد (ابناني مليكة) بضم الميم وفتح اللام وسكون التحسية هوعبد الله بعد الرحن فالمكذواسمه زهيرالتمي الاحول ونابن عباس رضى الله عنهماعن الني صلى الله عليه المُفَالَ كَانِينَهُ ) قَالَ فَي فَتِمَ الباري كذا في جميع الروايات عن ابن عباس في هذا الحديث والذي رأنفى الحديث شيأحذف ويحتمل أن بكون هوما وقع فى حديث على عندا بي عبيد في غريب بئمن طريقابي العالمةعن على قال استكثروامن الطواف بهذا الميت قبل أن يحال الموسنه فكانى برجل من الحيشة أصلع أو قال أصمع حش الساقين قاعد عليها وهي تهدم الفاكهي من هذا الوجه ولفظه أصعل بدل أصلع وقال فأعماعلم ايمدمها بمحاته ورواه الحانى في مسنده من وجه آخر عن على مرفوعا اه وتعقبه العيني بأنه لا يحتاج الى تقدير

فاذا عدغزني فقبضت رجلي واذا قام (١٦٠) بسطم ما قالت والسوت يومنذ لدس فيهامصابيم وحدثنا يحيى بن يحيى قال الم

انعدالله ح وحدثناا بوبكر بن ألى شسة قال حدثنا عمادين العوام جمعاعن الشسانى عن عبداللهب شدادب الهاد قالحدثتني سمونة زوج النبي صلى الله علمه وسلم فالت كانرسول الله صلى الله علمه وسلم بصلى وأناحذا موأناحائض ورعبا أصابى تو مهاذا عد \*حدثناأبو بكرس أبى شدة وزهميرس حرب قال زهسمرحسد شاوكم عقال حيدثنا طلحةن يحيى عنعسد الله نعدالله قال معتمعدث عن عائشة قالت كان الني صلى الله عليه وسلم بصلى من الأبل واناالى جنبه وأناحائض وعلى مرطوعليه دهضه الىحسه

له وأعترض بقال سنعلى كذاأى عرض ومنه السانح من الطهر (قولها فاذاسعد غزني فقيضت رجسلي) استدل يهمن يقول لمسالنساء لاينقض الوضوء والجهورعلى انه منقض وحاوا الحديث على انه عمزهافوق حائل وهذا هوالظاهر من حال النائم فلادلالة فيده على عدم النقض (قولها والسوب ومتذايس فيهامصابيع) أرادت به ألاعتدارتقول لوكأن فيهامصابح القبضت رجلي عند ارادته السحودولماأحوجتمه الياغزي (قولها كان الني صلى الله عليه وسلم يصلى من الليك لوانا الى جنيه وانا حائض وعلى مرطوعا مدعضهالي حسه) المرط كساوفي هـ دادارل على ان وقوف المرأة بجنب المصلى لاسط لصل لنه وهومذهنا ومدهب الجهوروأ بطلهاأ بوحنيفة رضى الله عنه وفيه انشاب الحائض طاهرة الاموض اترى عليه دما

حذف لانه انما بقدر في موضع بحتاج المه الضرورة ولا ضرورة هذا قال ودعواه الظهور غربه لانه لاوجه في تقدير محددوف لا حاجة المديما جاء في أثر عن صحابي و لا بقال الاحاديث بعضم العضالا نا تقول هدا انما يكون عند الاحتماج المده و لا احتماج هذا الى ذلك والمفيه للقالع الآتي ذكره وقوله (آسود) نصب كافي البونينية على الذم أو الاختصاص والمشرط المنصوب على الاختصاص أن لا يكون في كرة فقد قال الرجخشرى في قوله تعالى بالقسط انه منصوب على الاختصاص كذا نقد الهرماوى والعيني وغيره ما كالكرماني الرجخشرى و يجوز أن يكون نصماعلى المدح فان قلت أليس من حق المنتصب على المان يكون معرفة نحوالجد تله الجدد انام عشر الانبيا و لانورث المابني غمث للاندى لا قلت قلورث المابني غمث للاندى لا قلت قلت المابني غمث للاندى المابني المابني في قول الهذلي المنابق ال

ويأوى الى نسوة عطل ﴿ وشعثام راضيع مثل السعال اه وتعقب أبوحيان فقال فى كلامه هذا التخليط وذلك أنه لم يفرق بن المنصوب على المدح أو الترحم وبين المنصوب على الاختصاص وجعل حكمه ها واحدا وأورد مثالا من المنصوب على الاختصاص وهما انام عشر الانبيالا المدح وهوا لحد تله الحد حدومثالين من المنصوب على الاختصاص وهما انام عشر الانبيالا إنابني من شل لاندى لاب ﴿ والذى ذكره النحو يون أن المنصوب على المدح أو الذم أو الذي يكون معرفة وقد يكون تكرة كذلك وقد يكون تكرة كذلك وقد تكون تكرة كذلك وقد تكرة وقبلها معرفة فلا يصلح أن يكون عتالها فحوقول النابغة

أقارع عوف لاا حاول غبرها \* وجوه قرود تستغي من تحادع فأتحب وجوه قرودعلى الذم وقب لهمع رفة وهوأ قارع عوف وأما المنصوب على الاختم فنصواعلى أنهلا يكون كرةولامهماولا يكون الامعرفابالالف واللامأ وبالاضافة أوىالع بأى ولايكون الابعد ضميرمة كلم مختص به أومشارك فمهوري اأتى بعد ضمير مخاطب الهرا تلمذه الممننان الزمخشرى اعاأرا دمالمنصوب على الاختصاص المنصوب على اضمارفعل كاندن الاختصاص المبوّب له في الصوأم لا وهذا اصطلاح أهـ ل المعاني والسان اه وا أن يقول الذي نص عليه الزمخشري النصب على المدح وأدخل فيه الاختصاص فلمتأمل أ بفتح الهدمزة وسكون الفا بعددها وفتح الماء المهدملة وبالميم منصوب صفة اسابقه ويم بكونأسودأ فيح حالين متداخلين أومترادفين من ضمريه وبه قال التوريشتي والدمامين المظهري هما بدلان من الضمرالجرور وفتحالاتهماغيرمنصرفين ويجوزابدال المظهرين الغائب نحوضر سمدريداوقال الطيي الضمرفي بهمهم يفسرهما بعده على أنه تمييز كفواه فقضاهن سمسع سموات فانضمرهن هوالمهم المفسر يسسع سموات وهوتميز كأقاله الزمخا وفى بمض الاصول أسوداً في برفعهما على أن أسودم بمدأ خبره بقلعها والح\_له حال بدورا والضم مرفى به للبيت أى كائني متلبس بهأ وأسود خسر مبتدا محدثوف والضمير في به القالع كأنى بالقالع هوأسودوقوله أفحي خبر بعد خسر فالفي القاموس فيج كمنع تسكمر وفي تدانى صدور قدميمه وتباعدعقباه كفعج وهوأ فجي بين الفعج محركة والتفعير التفرغ الرجلين (يقلعها) أي يقلع الاسود الافيم الكعبة عال كونها قلعا (حراحراً) نحويز بابابابا أى سو باأوهو بدل من الصمر المنصوب في يقلعها قال في المصابيح فان قلت مااعر الالفاظ الواقعة في هذا التركب وهوقوله كاني به الخ وأجاب بأنه نظيرقولهم كأثلا لم تكن و بالا خرة لم تزل و كانك بالله ل قدأ قب ل قال وفيه أعار ب مختلفة قال بعض المنا فسمالاولىأن تقول كأن على معنى النشمه ولاتحكم بزيادة شئ وتقول التقدير كأثل

أونعاسة أخرى وفيه جوازالص المه بحضرة الحائض وجوازالصلاة فى ثوب بعضه على المصلى وبعضه على حائض أوغيرها

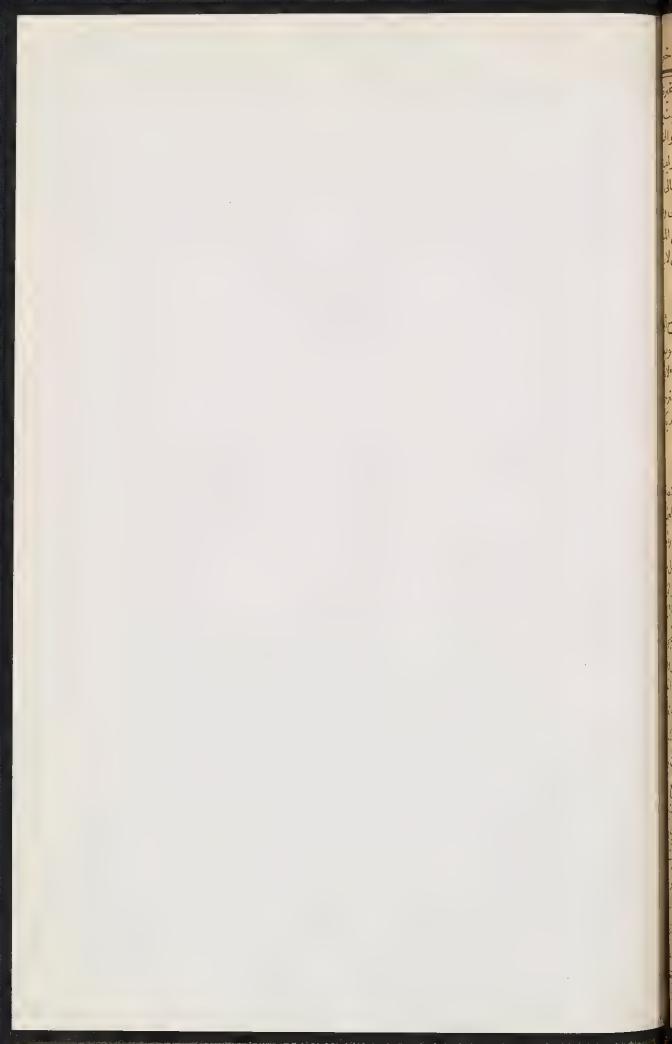



صلى الله عليه وسلمعن الصلاة في الثوب الوحد فقال أواكلكم ثوران \* حدثى حرملة من يحى قال أخبرنا ابن وهب قال أخـ برني بونس ح وحدثى عسدالملك منشتعسين اللمث قال حدثني أبي عن جدي قالحدثى عقيل فالدكادهما عناب شهاب عن سعيدن المسب وأبي سالة عن أبي هر برة عن النبي صلى الله عليه وسلم عله \* حدث عروالناقدوزهرس حرب فالعرو حدثنا اسمعيل بناراهدمعن أبوب عن محدب سدرين عن أبي هربرة قال نادى رجل الني صلى الله علىه وسام فقال أيصلي أحدثافي ثوبوالحدفقال أوكاكم يجدثوبين وأمااستقبال المصلى وجه غيره فذهبنا ومذهب الجهور كراهتمه ونقله القاضي عياض عن عامية العلماءرجهم الله تعالى

\*(ىابالصلاقف توبوا -دوصفة \*(4-1)

(قوله سئل رسول الله صلى الله علمه وسلمعن الصلاة في توب واحد فقال ا والكلكم تويان)فيه جوازالصلاة في ثو بواحدولاخلاف في همذا الاماحكىءن انسمعودرضي الله عنيه فيه ولاأعلم صحته وأجعوا ان الصلاة في تو بن أفضل ومعنى الحديث أنالثو بن لايقدرعليها كلواحدفاووجما ليحزمن لايقدر عليهماءن الصلاة وفى ذلك حرج وقد قال الله تعالى ماجعل علىكم في الدين منحرج وأماصلاة الذي صلى الله علمه وسلم والصحابة رضي الله عنهم فى أو بواحد فقى وقت كان لعدم ثوب آخر وفى وقت كان مع اً ) قسطلاني (ثالث) وجوده اسان الجواز كما قال جابر رضي الله عنه ابراني الجهال والافالئو بان أفض ل كاسبق (قوله

بانشاهدهامن قوله نعمالى فبصرت بهعن جنب والجمالة بعمد المجروريا ابماعال أى كأنك والدنياوتشاهدهاغبركائنة ألاترى الىقولهم كانك الليل وقدأقبل والواولاتدخل على إِذَا كَانتَأْخُمَارِالهِ مُنهَ الحروفَ قال الدماميني ويؤيِّده أي ما قاله هـ ذا الحقق ثبوت هذه لهنصبأسودأ فجرفي المسديث فالنصب على الحالسة كامر ويقلعها فيمحل نصعلى مُهْأُوالْحَالُ أَيْضًا ﴾ وفي هــذا الحديث التحــديث بالجـعوالافرادوالعنعنة وشيخ المؤلف ى بصريان وابن الاخنس كوفى وابن أبي ملمكة مكي «وبه قال (حدثنا يحيى بن بكر) الخزومي رى فال (حدثنا الليث) بن سعد الامام المصرى (عن يونس) بن يزيد الايلي (عن أبن شهاب) وى (عن سعدد من المسمب أن الماهر برة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِالكَعبة) عند قرب الساعة حين لا يبقى في الارض أحدية ول الله الله (دوالسويقتين) السنوفتم الواوقننية سويقة مصغر الساق (من الخيشة) قال في القاموس الحبش والحبشة لترزوالا حبش بضم الماعجنس من السودان الجع حبشان وأحابش اه قال بعضهم الحبشة إلىموفى القماس لانه لاواحدله على مثال فاعل فمكون مكسراعلى فعدلة وقال ابن دريد انولهم الحبشة فعلى غبرقياس وقد فالواأ يضاحبشان ولاأدرى كيف هواه وانكارهم لفظ شنعلى هذا الوزن لاوجه له لانه وردفي لفظ أفصح الناس وعال الرشاطي وهممن ولدكوش عاموهم أكثر السودان وجمع عالل السودان يعطون الطاعة المعش وقد عامق تخريب لعبةأحاديث كحديث اسءماس وعائشة عندالمؤلف ومارواه أبودا ودالطيالسي بسسندصيم لمبث عبسدالله بعرعند وأحد وروى ابن الجوزى عن حذيفة حديثاطو يلامر فوعافمه إبهكة من الحبشة على يدحسن أفي الساقين أزرق العينين أفطس الانف كبير البطن معه الهيقضونها حجرا حجرا ويتناولونهاحتي رموابها يعني الكعبة الى المحروخر أب المدينة من وعوالين من الجرادوذ كرالحلمي أنخراب الكعبة يكون في زمن عيسي عليه الصلاة علام وقال القرطبي بعدرفع القرآن من الصدوروا لمصاحف وذلك بعد وتعسى وهو ليم قراب ماذكرف الخرالاسود)ويسمى الركن الاسودوهوفى ركن المعمة الذي يلى الماب وأب المشرق وارتفاعهمن الارض الآن ذراعان وثلثا ذراع على ماقاله الازرقي وبينه وبين المثمانية وعشرون ذراعا وفي حديث امن عباس مر فوعاما صححه الترمذي نزل الحجر الاسود الخنفوهوأ شديباضامن اللبن فستودته خطايا بني آدم لكن فمهعطا من السائب وهوصدوق الهاختلط وجو يرمن معمنه بعدا ختلاطه لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خريمة فمقوى الفه فاالحديث التحويف لانه اذا كانت الخطاما تؤثر في الجرف اطنك بتأثيرها في القاوب بخ أن يأمل كيفاً بقاه الله تعلى على صفة السواد أبدامع مامسمه من أيدى الانساء والسالما المقتضي لتسمضه اسكون ذلك عسرة لذوى الابصيار وواعظا الكل من وافاه من ذوى أكار ليكون ذلك باعثاعلي ممامنة الزلات ومجمانية الذنوب المويقات وفي حديث عبدالله الروب العاصى من فوعا أن الحرو المقام اقوتتان من بواقت المنة طمس الله نورهم اولولا الأضامابين المشرق والمغرب رواه أجدوا لترمذي وصحعه ابن حبان الكن في استناده رجاء بمي وهوضعيف وانماأذهب الله نورهما أيكون ايمان الناس بكونم مماحقا ايما نابالغيب للطمس لكان الايان مرمااء المالمشاهدة والايمان الموجب الشواب هوالايمان بالغيب السندقال (حدثنا محمد من كثير) بالمثلثة العمدى قال (آخبر ناسفيان) الثورى (عن الاعش) الله المامهران (عن الراهيم) بنيزيد النحي (عن عابس بنربيعة) بالعين المهدملة وبعد الالف المنفكسورة وآخره سين مهملة وربعة بفتح الراء النععى (عن عمر ) بضم العين (رضى الله عنه

\* - د ثناأبو بكربن أبي شيبة وعروالناقدوزهير (١٦٢) بن حرب جيعاعن ابن عيينة قال زهير - د ثناسفيان عن ابي الزناد عن ال

انهجاء الى الحجر الاسود فقبله) بان وضع فه عليه من غيرصوت (فقال) ليدفع يوهم مقريب، باسدلام ماكان بعتقد في جارة أصنام الجاهلية من الضروالذفع (الى اعلم الك حجرالا مر ولاتنفع)أى بذاتك وان كان امتثال ماشرع فيمه ينفع في الثواب الكن لاقدرة له عليه الا كسائرالاجاروأشاع عمرهذافي الموسم ليشمرفي البلدان ويحفظه المتأخرون في الاقطارل زادالحاكم فيهدنا الحديث فقال على بنأبي طالب بلياأ ميرا لمؤمنين يضرو ينفع ولوعلنا إ من تأويل كتاب الله تعالى لعلت أنه كما أقول قال الله تعالى واذأ خذر بك من بني آدم من ظهر ذرباتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فالوابلي فالمأقروا أنه الرب عزوجل وأنهم العس كتب ميثاقهم فرق وألقمه في هذا الحروأنه يرعث بوم القيامة وله عينان واسان وشفا يشهدلمنوافى الموافاة فهوأمين اللهفي هذا الكتاب فقالله عمولاأ بقاني الله بأرض اسنا بالهالحسن وقالليس هذا على شرط الشخين فانهممالم يحتجا بأي هرون العمدي ومنغال المتون مافى ابن أى شسة في آخر مسندا بي بكررضي الله عنه عن رجل رأى النبي صل عليه وسلم وقف عندا لخجر فقال انى لاعلم أنك حجر لا تضرولا تنفع ثمقه له ثم جج أبو بكررضها عنمه فوقف عندالخرفقال انى أعلمأنك جرلاتضرولاتنفع ولولاأنى رأيت رسول الله صال عليه وسلم يقملك ماقبلتك فليراجع اسناده فانصير يحكم يطلان حديث الحاكم ليعدأنها هذا الجواب عن على أعنى قولة بل يضرو ينفع بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرولا لانهصورة معارضة لاجرمان الذهبي قال في مختصره عن العمدي انه ساقط (ولولاً أنياً رسول الله) ولغيراً ي درا لنبي (صلى الله عليه وسلم يقبلك ما فيلد ل) تنديه على انه لولا الافترا ماقسله وقال الطبي اعلم أنهم ينزلون نوعامن أنواع ألجنس بمنزلة جنس آخر باعتبار الصافه مختصة بهلان تغايرا اصفات بمنزلة التغاير في الذوات فقوله انك حجر شهادةله بأنه سن هلذا الإ وقوله لاتضرولا تنفع تقريروتأ كمدبأنه حجركسائر الاحبار وقوله ولولاأني رأيت الخ اخواجهم هذا الجنس باعتبارتَقبيله صلى الله عليه وسلم اه وفي هـــذا الحديث التحـــديث والالم والعنعنة وروانه كوفيون الاشيخ المؤلف فبصرى وأخرجه مسلموأ يوداودوالترمذى والسأ في الحيج فرياب اغلاق) ماب (المدت) ما الغين المجمة (ويصلي) الداخل (في أي ) ناحية من الوا البيتشام)فان كان الباب مفتوحا فصلاته باطلة لانه لم يستقمل منها شيأ فان كان له عتمة فدرا ذراع صحت \* وبالسيندقال (حدثناقتسة بنسيعيد) بكسر العين أبورجا الثقفي البليانا (حدد أنذا الليث) بن سعد الامام (عن ابن شهآب) الزهرى (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عرب الخطاب القرشي العدوى (عنايه) عبد الله رضى الله عنه (أنه قال دخل رسول الله علما عليه وسلم البيت) الحرام عام الفتح (هووأسامة بنزيدو بلال) المؤذن (وعممان بنطحة) الم زادالنسائى ومعه الفضل بن عباس فيكونون أربعة (فأغلقو أعليهم) أى الباب من داخل الم أبى عوانة وزاديونس فكثنم اراطو يلاوق رواية فليح زمانا بدل نمارا ولمسلم فتكثفها وفير وايةله أيضافك شفيها ساعة (فلما فتحوا) الباب (كنت أول من ولج) دخل (فلقيت الله بكسرالقافزاد فيرواية مجاهدالسابقة فيأوائل الصلاة عن اب عروأ جد بلالا فأنما البابين (قسألته) أى بلالا (هل صلى فمه رسول الله صلى الله علمه وسلم قال نعم )صلى فيه إ العمودين المانين) بتحفيف الياء لام مجعلوا الالف بدل احدى ماعى النسبة وجوزسون التشديدوفي رواية مالكءن نافع حعل عوداءن يمشه وعوداءن يساره وفي رواية فليم فيالغال بين ذينك العمودين المقدمين وكان البيت على ستة أعمدة سطرين صلى بين العمودين من الط

عن أبي هر برة ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال لا يصلى احدد كم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه أي حدثنا أبوكر يب قال حدثنا أبوأ يسمله أخسره قال أبيه ان عرب أبي سلمة أخسره قال يصلى في ثوب واحد مشستم لا به في يست أم سلمة واضعاطر في حدثنا أبو بكر بن أبي المية واسعتى بنابراهم عن وكيع شيبة واسعتى بنابراهم عن وكيع

صلى الله عليه وسلم لا يصلى أحدكم في الثوب الواحداس على عاتقهمنه شئ) قال العلام حكمة مأنه ا داائتزر بهولم يكنعلى عاتقهمنه شي الم يؤمن أنتنكشف عورته بخلاف مااذا جعل بعضه على عاتقه ولانه قد يحتاج الى امساكه سده أويديه فيشغل بذلك وتفوته سينة وضع المدالهني على المسرى تعتصدره ورفعهماحيث شرع الرفع وغبر ذلك ولان فمهترك سترأعلي المدن وموضع الزينة وقد فال الله تعمالي خددواز ينتكم ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رجهم الله تعالى والجهورهمذاالنهسي للتمنزيه لاللتحريم فلوصلي في ثوب واحدد ساترلعو رتهليس على عاتقه منهشئ محتصلاته معالكراهية سواء قدرعلى شئ يجعله على عاتقه أملا وقالأجدى حنىلوبعض السلف رجهم الله لاتصح صلاته اذاقدر على وضعشي على عاتقه الاوضعه لظاهرا لحديث وعنأ حدبن حنيل رجمه الله تعالى روا به انه تصم صلاته ولكن يأغ بتركه وححية الجهورةوله صلى اللهعلمه وسلمف

حديث جابر رضى الله عنه فان كان واسعافا لتعف بهوان كان ضمة افاتزربه رواه المفارى و رواه مسلم في آخر الكتاب في حديثه القهر

الدئناه شام بن عروة عن ابيه بهذا الاسناد غيراً نه فال متوشحا ولم يقل مشقلا (١٦٣) \* حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حادين زيد

عنهشام بعروة عنأ مععن عرب أبى سلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلريصلي في متأم سلمة في توب قد خالف بن طرفيه \*حدثنا فتسة نسعمدوعسي باحاد قالا حدثنا اللث عن يحيى ن سعدعن أى امامـة بن سهل بن حنىف عن عرس أى سلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في توب واحد ملتحفاله مخالفا بينطرفه زادعسى سحادفي رواسه قال علىمنكبيه وحدثناأنو بكرنأبي شسة قال حدثنا وكيع قالحدثنا سفمان عن أبي الزيير عن حارقال رأيت النسي صلى الله عليه وسلم يصلى في توب واحدمتوشياله \* حدثنامجدن عبداللهن غرقال حدثناأبي قالحدثناسفيان ح وحدثنا مجدنالثني فالحدثنا عبدالرجن عنسفيان جيعابهذا الاسينادوفى حديث استمرقال دخلت على رسول الله صلى الله علمه وسلم \*حدثى حرملة سيحى قال حدثنا ان وهب قال أخبرني عمرو أنأماالز برالمكى حدثه انه رأى جابر بنعبدالله يصلى في ثوب متوشعابه وعندده ثمابه وقال جابر الهرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك وحدثن عروالناقد واستقبنابراهيم واللفظ لعمرو الطويل ( قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نوب واحدمشتملابه واضعاطرفيه على عاتقيه)وفي الرواية الاخرى مخالفا بين طرفيمه وفي حديث جار متوشعا به المستمل والمتوشع والخالف بين طرفه معناها واحد هنا فال ان السجيت التوشيح الخداط رف النوب الذي ألقاء على نكمه الاعن من تعت بده البسري و بأخد خطر فه الذي ألقاه على الايسر من تعت بده المحنى

الموجعل باب البيت خلف ظهره وقال في آخرروا يتموعند المكان الذي صلى فمه مرمة اوكلهذا اخبارعا كانعليه البيت قبلأن يهدم ويبنى فى زمن ابن الزبر فأما الآن فقد موسى بن عقمة في روايته عن نافع كافي الباب الذي يلمه أن بين موقفه صلى الله عليه وسلم و بين ادارالذي استقىله قريامن ثلاثة أذرع وسيأتى قريبا انشاء الله تعالى \* وموضع الترجة المديث قوله فأغلقوا عليهم لكن استشكل قوله في الترجية ويصلى في أى نواحي البيت شاء أبدل على التخيير وفي الحديث أنعصلي الله عليه وسلم صلى بين الهانين وهو يدل على التعيين حب بأن صلاته عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع لم تمكن قصدا بل وقعت اتفاقا وهدا لدن أخرجه مسلم في الحيو والنسائي فيه وفي الصلاة في (باب الصلاة في الكعبة) اختلف في النفعن انعياس لأتصيح ألصلاة داخلها مطلقالانه يازم من ذلك استديار بعضها وقدور دالامر تقالها فيحمل على استقبال جيعها واستحب الشافعية الصلاة فيهاوهوظاهرفي النفل ويلحق الفرض اذلافرق منهدمافي مسئلة الاستقمال للمقسم وهوقول الجهور ومشهور مذهب بالكيةجوازالسنةفيهاوفي الجرلائيجهة كانت وأماالفرض والسنن المؤكدةكالوتر الاله المؤكدة كالفجرفلا محوزا يقاعشي منهافير ماوهومذهب المدونة فانصلى الفرض ماأعادف الوقت \* و بالسندقال (حدثنا احدين محمد) هو السمسارا لمروزى فيما قاله أبونصر كالاباذى وأبوعب دالله الحاكم وقال الدارقطني هوابن سبويه ورج المزى وغسره الاول قال خبرناء مداللة) بن الممارك المروزي (قال احبرناموسي بن عقبة عن نافع) مولى ابن عربن للطاب (عن ابن عروضي الله عنه ما أنه كان اذا دخل الكعمة مشي قبل الوجه) بكسر القاف المرحدة كاللذين بعدائى مقابل الوجه (حين يدخل) الكعبة (و يجعل الماب قبل الظهر لميحتى بكون)المقدارأوالمسافة (سنه وبن الحدار الذى قبل وجهه قريبا) نصب خبريكون المهامحذوف مقدر بالمقدارأ والمسافة ولابي ذروان عساكرقر بب الرفع اسم اسكون (من الناذرع) بحذف التاءمن ثلاث وللاصيلي وابن عساكر ثلاثة أذرع وهذه زيادة على الرواية القة كأمر وقدح مرفعها مالك عن نافع فماأخرجه أوداودمن طريق عبدالرحن بن لهدى والدارقطني فى الغرائب وأنوعوا نقمن طريق هشام بن سعدعن نافع وحينتذ فينبغي لمن رادالاتباع في ذلك أن يجعل بينه و بين الجدار ثلاثة أذرع فانه يقع قدماه في مكان قدمه صلى الله المهوسلمان كانت ثلاثة أذرع سواء وتقع ركبتاه أويداه أووجهه ان كان أقل من ثلاثة أذرع اصلى) عال كونه (يتوخى) بتشديدانا المجمة أي يقصد (المكان الذي أخبره بلال أن ولالله صلى الله عليه وسلم صلى فيه ) قال اب عمراً وغيره (وليس على أحدواس أن يصلى في فأواح البيت شاه)أى اذاكان الباب مغلقا كامر في الباب السابق (الب من لم يدخل الكعبة) لانهايس من مناسك الحبيج (وكآن ابن عررضي الله عنهماً) الذي هوأ شهر من روى عن لبي صلى الله عليه وسلم دخول الكعمة (يحبح كثيرا ولايدخل) الكعبة فاوكان من المناسك الخلهمع كثرة اتماعه وهذا التعليق وصله سفيان الثوري في جامعه . و بالسيند قال (حدثنا المد) قال (حدثنا خالدين عبدالله) الطعان قال (حدثنا اسمعيل بن الى خالد عن عبدالله بن الى الل) رضى الله عنه (قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) عرة القضامسة سمع من الهجرة اللفغ (فطاف البيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعهمن يسترومن الناس فقال له) أى لابن الله (رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة) في هذه العمرة والهمزة للاستفهام ال) إن أبي أوفي (لا) لميدخلها في هذه العمرة وسيمه ما كان فيها حينتذمن الاصنام ولم يكن

قال-دشى عسى بن يونس قال حدثنا الاعش (١٦٤) عن أبي سفيان عن جابر قال حدثى أبو سعيد الحدرى انه دخل على الني ا

المشركون يتركونه ليغسرها فلماكان في الفتح أمر مازالة الصور ثم دخلها قاله النووي ويخمر أن يكون دخول البيت لم يقع في الشرط فلو أراد دخوله لمنعوه كامنعوه من الاقامة بمكة زيانها الثلاث فلم يقصد دخوا هالئلا ينعوه وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضا (٣) وفي العالم وأبوداود في الحبر وكذا النسائي وابن ماجه في رباب من كبرى نواجي التحقية) \* وبالسائي والسائي وال ابنسعيد قال (حدثنا أوب) السخنياني قال (حدثنا عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن ما به رضى الله عنهما قال انرسول الله صلى الله عليه وسلم الماقدم أى مكة (أبي أن يدخل الس أى امتنع من دخوله (وفيه) أى والحال ان فيه (الله كهة) أى الاصمنام التي لاهل الحايا وأطلق عليها الالهة باعتبارها كانوايزعون (قام) علمه الصلاة والسلام (بها) أى الاله (فأخرجت فأخر حواصورة الراهم واسمعسل) عليهما السلام (فى أيديه ما الازلام) زُلْمِ بِفَتِي الزاي وضمها وهي الاقلام أو القداح وهي اعواد نحتوها وكتبوا في أحدها الله وفى الآخر لاتفعل ولاشئ فى الآخر فاذاأرادأ حدهم سفراأ وحاجة القاها فانخرج افعله وانخرج لاتفعل لميفعل وانخرج الاخر أعاد الضربحى يخرج له افعه ل أولا تفعل فكاز سيمةعلى صفةوا حدة مكتوب عليها لانع منهم من غيرهم ملصق العقل فضلالها وكانت سدالسادن فاذا أرادواخروجا أوتزو يجاأو حاجة ضرب السادن فانخر جانم ذرا وانخرج لاكفوان شكوافي نسبواحدا توابه الى الصم فضرب بتلك الثلاثة الفرا منهم من غيرهم ملصق فان خرج منهم كان من أوسطهم نسباوان خرج من غيرهم كان حليفار خرج ملصق لم يكن له نسب ولاحلف وانجي أحدجنا به واختلفوا على من العقل ضروا خرج العقل على من ضرب عليه عقل وبرئ الا تخرون و كانو الذاعقلوا العقل وفضل النها واختلفوافيه أبواالسادن فضرب فعلى من وجب أداه (فقال رسول الله صلى الله عليه و قاتلهمالله) أى لعنهم كافى القاموس وغيره (أما) باثبات الالف بعد الميم فى اليو نيند فرأ استفتاح وفي بعض الاصول وعزاها ابن حرللا كثرام بحذفها للتخفيف (والله قد) ولابي ذرا بزيادة اللاملزيادة النأكيد (علوا)أهل الجاهلية (أنهما) ابراهم واسمعيل (لميستقسما) ا يطلبا القسم أىمعرفة ماقسم لهما ومالم يقسم (بهآ) أى بالازلام (قطّ ) بفتح القاف وتشديدالا وتضم القاف ويحففان وقط مشددة مجرورة كافى القاموس وقول الزركشي ان معناهاها تعقمه البدرالدماميني بأنقط مخصوص باستغراق المباضي من الزمان وأماأ بدافيسنعهال المستقيل نحولاأ فعل أبداوخالدين فيهاأبدا (فدخل)علمه الصلاة والسلام (المتنفكا نواحه ولم يصلفيه) احتج المؤلف مجديث ابن عباس هذامع كونه يرى تقديم حديث باللا اثمانه الصلاة فيه عليه ولامعارضة في ذلك النسبة الى الترجة لان اس عماس أثمت النكبر يتعرض له بلال و بلال أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس فاحتم المؤلف بزيادة ابن عباس وفلا اثمات بلال على نفي غيره لانه فم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم يومنذ وإنما أسند نفيه تارة لاما وتارة لاخيه الفضل مع انه لم يشبت ان الفضل كان معهم الافي رواية شاذة وأيضا بلال مشب فبف على النافيلز يادة علم وقد قروا لمؤلف مشل ذلك في باب العشر فيما يسق من ما والسما من الم الزكاة في هذا (باب) مالتنوين (كيف كان بدع) مشروعية (الرمل) في الطواف والرمل بفتح الرامل هوسرعة المشي مع تقارب الخطادون العدووالوثوب فما قاله الشافعي وقال المتولى تسكره الله فى الاسراع فى الرمل وعندا لحنفية الرمل أن بهز كتفيه في مشيه كالمتحتر بين الصفين \* وبه

الله علمه وسلم قال فرأيته يصلي على حصر يسجدعله فالورأ يتهيصلي في توبوا حدمتوشعامه \*وحدثنا أبو بكر بنايي شيبة وأبوكريب فالا حدثنا أنومعاوية ح وحدثنيه سويدن سعمد قال حدثناعلي" النمسهر كالاهماءن الاعشبهذا الاستناد وفيروالة أبيكريب واضعاطرفمه على عاتقيه وفي رواية الى بكر وسويد متوشعابه الله على ال حدثناعب دالواحد فالحدثنا الاعش ح وحدثناأبو بكر سألي شيبة وأنوكريب فالأحددث اأنو معاوية عن الاعش عن ابراهم التميى عن أبيه عن أبي ذر فال قلت بارسول الله أي مستعدوضع في الارضأول قال المسحد الحرام قلت م يعقدهما على صدره وفيه جواز الصلاة في توب واحد (قوله فرأيته يصلى على حصير يسجد) فيهدالل علىحوازالصلاةعلى شيعول سه و سالارض من تو بوحصر وصوف وشعروغبرذلك وسواءنبت من الارض أم لا وهدذامذهبنا ومبذهب الجهو روقال القياضي رجمها الله تعالى أمامانيت من الارض فلاكراهة فمه وأماالسط واللبودوغ برهام السرمن نات الارض فتصح الصلاة فيمالا جاع لكن الارض أفضل منه الألحاحة حرأوبردأونحوهما لان ألصلاة سرها التواضع والخضوع واللهعز وجلأعلم

\*(كتاب المساجد ومواضع الصلاة)\*

(٣) رّلة المؤلف بعد قوله أيضا باضا

وعطف على المسض له قوله وفي المغازى والتنبيه على ترك الساض في هامش سيخة مقابلة على خط المؤلف كتبه مصعه

عن السجد الاقصى قلت كم ينهما قال أربعون سنة وأبغا أدركتك الصلاة (١٦٥) فصل فهوسيد وفي حديث أبي كامل م حيمًا

الدائناساء انب رب) الواشعي عجمة عمهملة المصرى قال (حدثنا حادهوابن ريدعن أبوب)

مهتماني (عن سعيد بنجمر) بضم الجيم وفتح الموحدة الكوفي الاسدى قتل بين يدى الحجاج سنة

أدركتك الصلاة فصله فأنه مسحد \*حدثى على نجر السعدى قال أخبرناعلى بنمسهر فالحدثنا الاعش عنابراهم بنيزيدالتمي قالكنت أفرأعلى أبي القرآن في السدلة فاذاقرأت السعدة معد فقلتله باأبت أتسحد في الطريق قال اني سمعت أباذر يقول سألت رسول الله صلى الله علمه وسلمعن اول مسحدوضع في الارض قال المسعد الحرام قلت ثم أى قال المسعد الاقصىقلتكم منهما قالأربعون عاماتم الارض للتسعيد فشما أدركتك الصلاة فصل

(قوله صلى الله عليه وسلم وأينما أدركتك الصلاة فصل فهوسعد) فيهجواز الصلاةفي جيع المواضع الامااستثناه الشرع من الصلاة فى المقار وغرهامن المواضع الى فيهاالنحاسة كالمزبلة والمحزرة وكذا مانى عند العي آخر فن ذلك أعطان الابل وسمأتى سائها قريما انشا الله تعالى ومنه قارعة الطريق والجام وغيرها لحديث وردفيها (قوله كنتأقرأ القرآن على أبي في السيدة فاذاقرأت المحدة سحدفقلت الهياأ بتأتسحد فى الطريق فذكر الحديث (قوله السدة) هي بضم السسن وتشديد الدال هكذاهوفي صحيح مسلم ووقع في كتاب النسائي في السكة وفى رواية غيره في بعض السكك وهدذامطابق لقوله باأبت أتسعد فى الطريق وهومقارب لرواية مسلم لانااسدة واحدة السدوهي المواضع التي تطل حول المسعد ولست منه ومنهقسل لاسمعيل

سوتسدين ومائة (عن اسعباس رضى الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عاله) في عرة القضية سنة سبع (فقال المشركون) من قريش (أنه) أى النبي صلى الله علمه لل(يقدم) بفتح الدال مضارع قدم بكسرها أى رو (عليكمو) الحال انه (قد) بالقاف (وهنهم) النااسكن قدوهنهم يحذف حرف العطف وهاءوهنهم مفتوحة والضمر للصحابة أي أضعفهم مي يُرب) بنتج الموحدة غيرمنصرف اسم المدينة الشريفة في الحاهلية وحي رفع على الفاعلية الهاذرانه بقدم علىكم وفديالها والرفع فاعل بقدم أى جماعة وحينتد بكون قوله وهنهم حجي ربى موضع رفع صفة لوفد و ضمر انه ضمر الشأن (فاحرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا) بمالم مضارع رمل بفتحها (الاشواط الثلاثة) لبرى المشركون قوتم مهذا الفعل لانه أقطع تكذيبهموأ بلغ في تكايتهم ولذا فالوا كما في مسلم هؤلا الذين زعهم أن الجي وهنتهم هؤلا أجلد إكذاوكذاوالاشواط جعشوط بفتح الشين والمرادبه هنا الطوفة حول الكعبة زادهاالله تعالى رفادهومنصوب على الظرفية (و)أمرهم علمه الصلاة والسلام (انعشوا ما بين الركنين) مانين حمث لايراهم المشركون لانهم كانواعمايلي الجرمن قبل قعيقعان وهذامنسو خماياتي نشاه الله تعالى قال ابن عباس (ولم يمنعه ان يامرهم) أى من ان يأمرهم فذف الحار لعدم اللبس موضع أن وتاليها بعد حذفه حر أونصب قولان (ان رماوا الاشواط كلها) أي بأن يرماوا فحذف الركذاك أولاحذف أصلالانه يقال أمرته بكذاوأمن ته كذاأى لمهنعه علمه الصلاة والسلام النامرهم الرمل في الطوفات كلها (آلاالا بقاء عليهم) بكسر الهمزة وسكون الموحدة وبالقاف الدودامصدرأ بقي عليه اذارفق به وهوهم فوع فاعل لم يمنعه لكن الابقا الايناسب أن يكون والذى منعه من ذلك اذا لا بقاء معذاه الرفق كافي الصماح فلا بدمن تأو يله بارادة ونحوها أي لم تعهمن الامربالرمل في الاربعة الاارادته عليه الصلاة والسلام الابقاء عليهم فلم يأحرهم به وهم لفعادن شيأ الابأمر ، وقول الزركشي وسعم العمني كالحافظ بن حرو يحوز النصعل أنه الموللاحله ويكون في ينعهم ضمرعاتد الى النبي صلى الله عليه وسلم هوفا عله تعقبه في المصابيم انعو يزالنصب مبنى على أن يكون في لفظ حديث المحاري لم عنعه موليس كذلك انحافيه م معه فرفع الابقا متعين لانه الفاعل وهذا الذي قاله الزركشي وقع للقرطي في شرح مسلم وفي المديث ولم ينعهم فجوز فيما لوجهين وهوظاهر لكن نقله الى مافي المحارى غيرمتأت \* وهـ ذا المديث أخرجه المؤلف أيضافي المغازي ومسلم وأبود اودوالنسائي في الحيج ﴿ إِيَّابِ اَسْتَمَارُمُ الْحُرْر الاسود حين يقدم مكة اول مايطوف ورمل ثلاثاً) أى ثلاث من ات وأول نصب على الظرفدة والاستلام افتعال من السلام بكسير السين وهي الخيارة قاله ابن قسية فلما كان لمساللع وقدل له استلامأومن السلام بفتحهاوهو التحية قاله الازهري لان ذلك الفعل سلام على الحجروأهل ألمن المهون الركن الاسود الحياأ وهواستلام مهموزمن الملامة وهي الاجتماع أواستفعلمن الأمةوهي الدرع لانه اذالمس الحرتحصن بحصن من العذاب كايتحصن اللائمة من الاعداء فانفيل كان القياس فيه على هذا أن يكون استلائم لااسترا أجيب باحتمال أن يكون خفف على وكذا الهمزة الى اللام الساكنة قبلها مُحدُفت الهمزة ساكنة قاله في المصابع \* وبالسيند الله (حدثنا أصبيغ بن الفرج) بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح الموحدة آخره مجمة في الاول وبالفا والجيم في الثاني ابن سعيد الاموى (قال اخبرني) بالافرادوفي بعضها أخبرنا (ابن وهب) اسدىلانه كان بييع في سدة الجامع وليس للسدة حكم المسجداذا كانت خارجة عنه وأما يجوده في السدة وقوله أتسجد في الطريق

وحد تنايحي بن يحيي فالأخبر ناهشيم عن سيار (١٦٦) عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الانصارى قال فالرسول الله صلى الفيا

عبدالله المصرى (عن يونس) بنيزيد الايلى (عن ابنشهاب) الزهرى (عن سالمعن الم عبداللهن عربن الخطاب (رضى الله عنه) وعن أبه (قال رايت رسول الله صلى الله عليه ورب حين يقدم مكة اذا استلم الركن الاسود اول مايطوف ) ظرف مضاف الى ما المصدرية ( إلى ا بفتح المثناة التحشية وضم الخياه المجمة وتشديد الموحدةمن الخبب ضرب من العدوأي (ثَلَاثَةَ اطْوَافَ مَنَ)الطوفات (السبع) وفي بعضها من السبعة بالتأنيث باعتبار الاطواف كان المميزغيرمذ كورجازفي العدد التذكير والتأنيث فان قلت ظاهرهذا الحديث يقتض الرمل يستوعب الطوفة بخلاف حديث أبن عباس السابق في الماب الذي قب له لانه صريم عدم الاستمعاب أجيب بأنه عليه الصلاة والسلام رمل في طوافه أول قدومه في حجة الودام الحجرالى الحجرثلاثا ومشى أربعافا ستقرت سنة الرمل على ذلك من الحجر الى الحجر لانه المتأنور فعله علمه الصلاة والسلام ﴿ (باب) بقاء مشهر وعية (الرمل) في بعض الطواف (في الحج والعر » و به قال (حدثی محمد) زاد فی روا به أبی در هو این سلام و به جزم این السکن و هوفی روا به الباز غيرمنسوب ورجح أبوعلى الجيانى انه ابنرافع وقيل هو المحارى نفسه بدليل روايته عن الراو المالى (قالحدثناسر جبن النعمان) بضم السين المهملة وفتح الراء آخره جم الجوور المغدادي (قال حدثنا فليم ) بضم الفاء وفتح اللام آخره ماءمهملة ابن سلمان (عن مافع) مولى ا عر (عن ابنعر) بن الخطاب (رضى الله عنه ما قال سعى الذي صلى الله عليه وسلم ثلاثة المواقا أى أسرع في المشي في الطوفات الشلاث الاول (ومشي أربعة في الحبح والعدمرة) أي في ه الوداع وعرة القضية لان الحديبية لم يمكن فيهامن الطواف والجعرانة لم يكن معما بن عرفها ور همأ أسكرها والتي مع حجته اندرجت أفعالها فيها فتعينت عمرة القضيية لكن فى حديث أبي سما عندالحا كمرمل رسول صلى الله عليه وسلم في حبته وفي عره كلها وأبو بكر وعمر والخلفا و (الله أى تابع سريجا (الليث) بنسعد الامام (قال حدثين ) بالافراد (كشربن فرقد) بفتح الفا والقال ينه مارا ما كنة وآخره مهملة (عن نافع عن اس عررضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وما و به قال (حدث اسعمد بن أبي مريم) بكسر العين (قال أحبرنا محدين جعفر) الانصاري ال أبوذرابنأبي كنير (قال أخبرني) بالافراد (زيدبن أسلم) مولى عر (عن أسمه) أسلم (أنعرا الخطاب رضي الله عنه قال للركن) الاسود مخاطباله ليسمع الحياضرين (أماو الله اني لاعلم ألاعم لاتضرولاتفع ولولاأنى رأيت رسول الله) ولغيرا بي ذرالني (صلى الله عليه وسلم استلاما استلا فاسلمه) تعبد المحضا (ثم قال) بعد استلامه (فيا) بالفاء ولا بن عسا كرما (لذا والرمل) بالنص غر مالك وزيداو حوازا لحرفى مشله مذهب كوفى ويروى مالما وللرمل ماعادة اللام (انما كنارانا) كذافى رواية أبى ذروالاصيلي توزن فاعلنا بالهمزمن الرؤية أى أريناهم بذلك أنا أقو يا ولانفر عن مقاومتهم ولانف عن عاربتهم وجعله اسمالك من الريا الذي هو اظهار المرائي خلاف ماهوعليه فقالمعناه أظهرنالهم القوة ونحن ضعفا وهومشل قول ابن المنسرفي قوله فامرهم أنرماوالم يجوزاهمأن يقولواليس بناجي لكن جوزلهم فعلايقهممنه من لايعلم الماطرأة ليس بهم حى وان كان القاهم مغالطا في فهمه لمصلحة الفام الخصم المبطل لكن هـ ذا الذي فالا يحتاج الى تبوت نقل يدل علمه وليس في الحديث ما يقتضيه وعلى هذا فتصويب العمي لفوا ابن مالك فيه نظرنع وقع فى رواية غيرا بي ذر والاصيلي هناما يؤيده حيث روى را بينا (به المشركة) عثناتين تحتيتين من غيرهمز حلاله على الرياء وان كان أصله ربام برحزتين فقلبت الهدمزا القجهاء كسرما فبلهاوجل الفعل على المصدر وان لم وجدفيه الكسركما قالوافي آخيت واخبا

وسلم أعطيت خسالم يعطهن أحد وسلم أعطيت خسالم يعطهن أحد وبعثت الى كل أحروا سودوا حلت لى الغنام ولم تحل الاحد قبل وحملت لى الغنام ولم تحل الاحد قبل ومسحدا فايمار حل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت الرعب بن يدى مسيرة شهروا عطيت الشفاعة يحدثى أنو بكرين الى شيسة

فعمول على مجوده على طاهر قال القاضى واختلف العلماه في المعلم والمتعلم اذاقرآ السجدة فقيل عليهما السحود لاولمرة وقيللا محود (قولهصلى الله علمه وسلم وأحلت لى الغنائم ولم تحل لاحد قبدلي) قال العلاءكانت غنائم من قبلنا يحمد عونهام تأتى ارمن السماء فتأكلها كاجا مسنا في الصحيدين من رواية ألى هريرة في حديث النبى صلى الله علمه وسلم الذي غزا وحس الله تعالى له الشمس (قـ وله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض طسةطهوراومسحداوفي الرواية الاخرى وجعلت تربتهالنا طهورا) احتج بالرواية الاولى مالك وأنوحنفة رجههماالله تعالى وغدرهد ماعن يحوزالتمع بعميع أجزاء الارض واحتم بالشأنية الشافعي واجدرجهماالله تعالى وغسرهما من لا يحق زالامالتراب خاصة وجلوا ذلك المطلق على هذا المقيدوقولهصلي اللهعليمه وسلم ومسجدامعناهانمن كالأقبلنااغا أبيح لهم الصلوات في مواضع مخصوصة كالسع والكنائس والالقاضي رجه الله تعالى وقيل انمن كانقبلنا كانوا لايصالون الافعما تيقنواطهارتهمن الارص

لددنناهشيم قال أخبرناسيار قال حدثنايز يدالفقير قال اخبرنا جابر بن عبدالله (١٩٧) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدكر

محوه \*حدثنا أنو بكرس أنى شدة قال حدثنا مجدين فضيل عن أي مالك الاشجعي عنربعي عنحذيفة فال فالرسول اللهصلي اللهعليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وحعلت لناالارض كالهام حدا وجعلت تربتهالناطه ورااذالمنحد الما وذكر خصلة أخرى \*حدثنا أنوكر سامحدن العلاء قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثنى ربعي سنخواش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم عثاله ﴿وحدثنا يحيى بن أيوب وقتسة نسعمد وعلى ن حجر قالوا حدثنا اسمعيل وهواب جعفرعن العلاءعن أبيمه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الشفاعة العامة التي تكونف المحشر يفزع الخلائق المهصلي الله عليه وسلملان الشفاعة في الخاصة جعلت لغسره أيضاقال القاضي وقيل المرادشفاءة لاترد فالوقد تكون شفاعته لخروج من فى قلبه مثقال ذرةمن اعان من النارلان الشفاعة الى جائت لغيرد انماجات قبلهذاوهذه مختصةبه كشفاعة الحثمر وقدسق فكتاب الاعمان سان أنواع شفاءته صلى الله علمه وسلم (قوله صلى الله علمه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلتالنا الارض كالهامسحداوجعلت تربتها لناطهوراوذ كرخصله أخرى قال العلاء المذكورهناخصلتان لأن قضمة الارض في كونم المسحدا وطهوراخصلة واحدةوأ ماالنالتة فعد ذوقة هناذ كرها النسائي من

رش ولم يعطهن أحدقه لي ولا يعطاهن

الاعلى واخى ومواخاة والاصل يؤاخى ومؤاخاة فقلبت الهدمزة واوالفقعها بعدفهة (وقد والكهم الله) فلاحاجة لذا اليوم الى ذلك فهم بتركه لفقد سبه (ثم قال) بعد أن رجع عماهم به هو في صنعه الذي )ولاي الوقت رسول الله (صلى الله علمه وسلف لفحب أن نتركه) لعدم اطلاعنا إحكمته وقصور عقواناعن ادراك كنهه وقديكون فعله سساماعناعلى تذكر نعمة الله تعالى إعزازه الاسلام وأهله وزادالا ماعيلي في روايته غرمل وقدأخرج المؤلف هذا الحديث وفاوكذامسلم والنسائي \* وبه قال (حد شامسدد)أى ابن مسرهد (قال حد شايحي) القطان من عبيد الله) بضم العين وفتح الموحدة ابن عرب خفص بن عاصم بن عرا القرشي المدنى (عن لَع) مولى ابعر (عن ابن عمر) بن الخطاب (وضى الله عنه ما قال ماتر كت استلام هذين كنَّنَ)الميانين(فىشدةولاوغاءمنذرأيت النبي) ولا بى الوقت رسول الله (صلى الله عليه وسلم سَلَهُما) قال عبيدالله (قَقَلْتُ لِنَافَعُ أَكُانَ) بهمزة الاستفهام (أَسْعَرَ) بن الخطاب رضي الله الهما (يشي بين الركذين) الميمانيين أي ويرمل في غيرهما (قال) نافع (انما كان) ابن عمر (يمشي) الماولايرمل (اليكون)ذلك (أيسر)أى أرفق (لاستلامه)أى ليقوى عليه عند الازد حام وهذا العلى انه كان يرمل في الباق من البيت كامر وبه يجاب عائشار اليه الاسماعيلي من انه الطابقة بن الترجة والحديث اذلاذ كرللرمل فيه ﴿ (باب استلام الركنّ) الاسود (بالمحجنّ) بكسر لم وسكون المهملة وفتح الجم بعدهانون عصامحنمة الرأس أي بوسي الى الركن حتى يصيبه و به ال (حدثنا احدين صالح) أبوج عفر المصرى المشهور بابن الطبراني كان أبوه من أهل طبر سيتان وعيى بن سلمان) العفي ( قالاحد شاابنوهب )عبدالله ( قال اخبرني ) بالافراد ( يونس ) بنيزيد عنابنشهاب) الزهرى (عن عبد دالله) بضم العين وفتح الموحدة (ابن عبدالله) بن عقبة بن معود (عن ابنعباس رضى الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على الرستم الركن بحجن وادمسام من حديث أبي الطفيل ويقمل المحجن وهذا مذهب الشافعي مذالجزعن الاستلام باليدوان أستلم يدهلن جقمنعتهمن التقبيل قبلها كافي المجوع وعلمه الهور لكن بازع العزبن جاعة في تخصيص تقسل السد سعدر تقسل الركن ولم يذكر في المحرر والنهاج تقسل المدوعند المنفية يضع يديه علمه ويقيلهما عند معدم امكان التقسل فان لم والمنعوضع علمه مشاكعصافان لم يتكن من ذلك رفع بديه الى اذبه وجعل باطنهما نحوا لحرمشيرا البهائهواضع يديه عليه وظاهرهما نحووجهه ويقبلهما وعندالمالكية انزوحم لسميده أوبعود ثمين معلى فيهمن غبرتقسل فانفم يصل كبرا ذاحاذاه ومضى ولايشبر مده ومذهب الخابلة كالشافعية \* ورواة هـ ذا الحديث ما بين مصرى وكوفى ومدنى وايلى وفيه التحديث والأخبار بالجع والافراد والعنعنة والقول وأخرجه مسلم وأبودا ودوابن ماجه في الحبر (تابعه) الالبعيونس عن ابن شهاب عبد العزيز (الدراوردي) بفتح الدال المهدملة والراء والواووسكون الاوكسر الدال (عن ابن اخى الزهرى) مجدين عبد الله (عن عه) مجدين مسلم الزهرى وأخرجه الهماعملى عن الحسين بن سفيان عن محد س عبادعن الدراوردى فذكره ولم يقل حبة الوداع ولاعلى بعبر ويقيمة مماحث الحديث تأتى انشاه الله تعمالي 🐞 (ماب من لم يستم الا الركنين المأين الاسودوالذي بليمدون الركنين الشامين وباءالمانين مخففة على المشهورلان اللففيه عوض عن يا النسب فلوشد د تازم الجع بن العوض والمعوض (وقال محمد تن بكر) الخالوحدة البرساني بضمها وسكون الراو بالسين المهملة نسيمة الى برسان حي من الازد العرابار جريج) عدد الملك من عبد العزيز ونسمه لحده الشهر ته به (قال أخبرني) بالافراد (عمرو

الإباكي مالك الراوى هنافي مسلم قال وأوتيت هذه الا آيات من خواتم البقرة من كنا

ابندينار) بفتح العين (عن أبي الشعشاء) مؤنث الاشعث واسمه جابر بن زيد مما وصله أحدق ما (أنه قال ومن) أستفهام على جهة الانكارالتو بيخى فلذالم يحذف الما بعد القاف من (يَتِقِي)أَى لا ينبغي لاحد أَن يَتِق (شيآمن البيت) الحرام (وكان معاوية) رضي الله عنه ممازم أُحددوالترمذي والحاكم (يستلم الاركان) الاربعة وفي رواية فكان عاوية بالفاءوم فتكون من شرطمة على مذهب من لابوجب الجزم فيه وفقال له اس عباس رضى الله عنهمة لايسته هذان الركنان اللذان ملمان الحجرلانهمالم يتماعلي قواعدابراهيم فليسابر كنينأاما ويستلهضم المنناة التحسة وفتح اللام مبنياللمفعول الغائب وهذان نائب عن الفاعل والركا صفةله والهاءفي انهضمر الشأن وللعموى والمسقلي كافي نسخة لايستل بفتح المنناة هذين الركا بالنصب على المفعولية والضمرفي انه عائد على الذي صلى الله علميه وسلم وكذا فاعل لايستان يعودعليه صلى الله عليه وسلم وفي رواية وزاها في اليونينية لابي ذرعن الجوي والمستملي والام لاتستا بفتح المثناة الفوقية وجزم الميم على النهسى وفى رواية رابعة لانسستام بالنون بدل المثنانية المتكلم (فقال) معاوية رضى الله عنه (ليسشئ من الميتمه جوراً) ولا بي ذرعه جوريا الوحلة الميموه فاأجاب عنه والمامنا الشافعي مانالمندع استلامه واهجر اللبيت وكيف تهجرونا نطوف بهولكنانتبع السنة فعلاوتركا ولوكان ترك استلامهما هجرالكان ترك استلامهما الاركان هجراله ولاقآئلبه وقال الداودى ظن معاوية أنهماركنا البيت الذى وضع عليه مزا وليس كذلك لماسبق فى حديث عائشة (وكان أن الزير) عدد الله ماوصله ان أى شدة (بس كلَّهَنَ)أى الاربعة لانه لماعر الكعمة أتمهاعلى قواعد أبراهم كذا جله ابن التبن فز المانعة استلام الاتنوين ويؤيدهذا الحل ماأخرجه الازرق في تاريخ مكة أنه لمافرغ من بنا البيت وأله فيهمن الحجرماأخر جمنسهوردالركنين على قواعدابراهم طاف للعمرة واستلم الاركان الار ولميزل على ساء ابن الزبيراذ اطاف الطائف استمها جيعا حتى قدّل ابن الزبيرو روى أيضاأن آدم استلم الاركان كالهاوكذا ابراهيم والممعيل وبه قال (حدثنا أبوالوليد) هشام برعب دالمالله (حدثناليت)هوابن سعد (عن ابنشهاب) الزهري زعن سألم بن عبد الله عن ابه) عبدالله بن عبد الخطاب (رضى الله عنهما قال لمأرالنبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الاالركنين الميليا لانه ماعلى القواعد الابراهمية فني الركن الاسود فضيلتان كون الحرفسه وكونها القواعدوفي الثاني الثائية فقط ومن ثم خص الاول بمزيد تقسله دون الثاني وحديث ابنعار ان الني صلى الله عليه وسلم قبل الركن الماني و وضع خده عليه و واهجاعة منهم ابناللا والحاكم وصحعه وضعفه بعضهم وعلى تقدير صحته فهوهجول على الحجرا لاسودلان المعروفا النبى صلى الله عليه وسلم استلم الركن اليماني فقط واذا استله قبل يده على الاصم عندالشاله والحنابلة ومحمد سالحسن من الحنفية وهوالمنصوص فى الام ولم يتعرض في المحرروالها والحاوى الصغيرلتقسيل المدوحديث انهصلي الله عليه وسملم استلم الحجرفقبله واستلماركم المانى فقدل يده ضعفه البيهق وغيره وقال المالكمة يستمله ويضع يده على فيه ولا يقبلها الا يستطع كبراذا حاذاه ولايش يراليه يبده ونصجاعة من متأخرى آلشافعية انه يشبراليه المجزءن استلامه ولميذكر ذلك النووى ولاالرافعي وسكوته مماكما قال العزب جاعة دلبلة عدمالاستعباب وبهصر بعض متأخرى الشافعية قال وهوالذى اختاره لاتمام ينقلنا عليه الصلاة والسلام لكن لابأس به كتقسل يده بعد استلامه اذأ نهماأي الاشارة وتنسلا بعدالاستلامليسابسنة وكذا تقبيل نفس الركن لابأس به كاجزم يهفي الامواستحميه

ومسخداو أرسات الى الحلق كافة وحسم النبون «وحدثى أبو وحسم الناه وحدثى أبو وهب قال حدثى بونس عن ابن هاب عن سعد من المسب عن أبي هاب عن سعد من المسب عن أبي عليه وسلم بعثت بحوامع الكلم وفصرت الرعب و بينا أنانا مم أنت من قال أبوهر برة فذهب رسول الله على الله عليه وسلم وأنم تتناونها مدى قال أبوهر برة فذهب رسول الله وحدثنا حجب الوليد قال حدثنا حجب الوليد قال السبب وأبوسلمة من عبد الرجن ان المسبب وأبوسلمة من عبد الرجن ان أماهر برة

أحديعدى (قوله صلى الله علمه وسلمأعطمت جوامع الكلم وفى الرواية الاخرى بعثت بحوامع الكلم)قال الهروي يعني به القرآن جع الله تعالى في الالفاظ السيرة منه المعاني الكثيرة وكالامه صلى الله عليه وسالم كأن الحوامع قليل اللفظ كثيرالمعاني (قولهصلي الله عليه وسلم وبعثت الىكل أحرواسودوفى الرواية الاخرى الى الناس كافة) قيل المرادبالاجر السضمن العجم وغبرهم وبالاسود العر بالغلبة السمرة فيهم وغرهم من السودان وقبل المراد بالاسود السودان وبالاحرمن عداهم من المرب وغيرهم وقيل الاجرالانس والاسودالن والجمع صحيح فقد بعث الى جيعهم (قوله صــ لي الله عليه وسلمأ نت عفاته خوائن الارض)هذامن أعلام السوة فانه اخبار يفتح هذهالبلادلامته ووقع كأخرصلي اللهعلمه وسلويلها لجد





فال اخبر مامع مرعن الزهرى عن النالسنب وأبى سلة عن أبي هرارة عن الني صلى الله علمه وسلم عدله \*وحدثى أبوالطاهر قال أخبرنا ان وهبءنعسروس الحرثءن أبي بونس مولى أبي هر برة أنه حدثه عن أبي هرارة عن رسول الله صلى الله علمه وسلم انه قال نصرت الرعب على العدو وأوتنت جوامع الكلم و مناأنانام أنتءهاتهم خزائن الارض فوضعت في بدى أوحدثنا مجدس رافع فالحدثناء مدالرزاق فالحدثنامعمر عنهمام سمنيه قال هـ ذاماحـ د ثناأ بوهر رةعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول اللهصلي الله عليه وسالم نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم عحدثنا يحيى بن يحى وشسان بنفروخ كالاهماءن عبدالوارث فالبعي أخبرناعبدالوارث نسعيدعن أى الساح الضيعي قال حدثنا أنس النمالك انرسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الدينة فنزل في علو المدسة في حيّ يقال لهم سوعروين عوف فأقام فيهم أربع عشرة ليلة م اله أرسل الى ملائي النحار فاؤا متقلدين بسميوفهم فالفكائي أنظر الىرسول اللهصلي اللهعليه وسالم على راحلته وأنو بكرردفه وملائني النحار حوله حتى ألق بفنا أبى أيوب فالفكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى حمث أدركته الصلاة وبصلي في مرابض الغنم ثمانه أحريالمسعد

هو بضم الزاى نسبة الى بنى زيد (قوله فنزل فى علوالمدينة) هو بضم العين وكسرها الغنان مشمورتان

يَانِعِيةُواقِلَ عَنْ مُحِدِنِ الحَسِنَ ﴿ (بَابِ) مَشْرُوعِية (تَقْبَلُ الْحِبْرَ) الاسوديوضع الشّفة الممن غسرتصويت ولاتطنين كأقاله الشافعي وروى الفاكهي من طريق سعيد بن حبر قال الله الركن فلاتر فع به اصوتك كقبله النسام \* وبه قال (حد مشاا حد من سان) بكسر الله وتعفيف النون القطان الواسطى قال (حدثنايزيدين هرون) الواسطى (قال احبرنا المؤنث الاورق (قال اخبر بازيد بن اسلم) بفتح الهدمزة واللام والميم الحيشي المحارى بفتح لحدة والجيم مولى عر (عن أسه) أسلم (قال رأيت عرب الخطاب رضي الله عنه قبل الخبر) إسود (وقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله علمه وسلم قبلك ماقبلتك) فتابعته علمه الصلاة المارم مشروعة وانام يعقل معناها اكن فيه تعظيم للعمروتبرك بهوا حسارليعلم بالمشاهدة اعهمن بطمع وذلك شديه بقصة المدس حيث أحربا لسحودالآ دم مع ماو ردم فوعا أنه يؤتى وم القمامة وله اسان دلق يشم ممان استله بالموحيد « و به قال (حدثنا مسدد قال حدثنا حماد) الأوالوقت ابنزيد (عن الزبيربن عربي) براعمهملة منتوحة بعسدهاموحدة تممنناة تحسة فددة لاالز بيربن عدى كاسيأتي قريباان شاء الله تعالى والسأل رجل) هو الزبيرالر اوى كاعد لهداودالط السيعن مادحد شاالز بيرسألت (ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنه ماعن سنلام الحر) الاسود (فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمه) بأن عسمه سده ويفله فال قلت أرابت) ولابي الوقت وقال أرأيت (انزجت) أنابضم الزاي مبنياللمفعول ليعض الاصول ان زوجت بالواو (الرايت ان غلبت) أنابضم الغيين مبنيا للمفعول أخبرني الصنعهل لابدمن استلامي له في هذه الحالة (قال) ابن عمر (أجعل) لفظ (أرأبيت) حال كونك البن أى اتبع السنة واترك الرأى وكانه فهم عنه من كثرة السؤال التدريج الى الترك المؤدّى لعدم الاحترام والتعظيم المطلوب شرعاغ قال ابنعمو (رأيت رسول اللهصل الله عليه وسلم الهويقبله)ظاهره أن ان عرام والزحام عذرافى وله الاستلامور وى سعدىن منصورمن لربة القاسم بن محمد قالدأ يت اب عريزا حم على الركن حتى يدمى ونق ل ابن الرفعة أنه تكره الراجمة قال ابنجاعة وفي اطلاقه تطرفان الشافعي قال في الام انه لا يحب الزحام الافيد الوافوآ خرموا لذى يظهرلى أنه أرادالزحام الذى لايؤذى وعن عبدالرحن سالحرث قال قال يتولاللهصلي الله عامه وسلم لعمر رضي الله عنه ياأما حفص انك رجل قوى فلاتز إحم على الركن النؤذى الضعيف ولكن ان وحدت خلوة فاستله والافكر وامض رواه الشافعي المدوغيرهما وهومرسل جيدولوأزيل الحجر والعياذ بالله قبل موضعه واستلمه قاله الدارمي من النعمة ورواة هذا الحديث الخسية بصريون وفيه التحديث والعنعمة والسؤال وأخرجه الزمذى والنسائي في الجيه و وقع في رواية أبي ذرعن شيوخه عن الكر وخي هنا قال محمد بن يوسف لررى وجدت فى كتاب أبي جعفر محمد بن أبي حاتم ورّاق المؤلف قال أبوع بدالله المخارى الزبير الاعدى بالدال والمشناة كوفى تابعي والزبيرس عربي بالراء الراوى هنايصرى نابعي أيضا وفيه تنييه على ان ماوقع هناعند الاصيلي عن أبى أحد الحرجابي الزبير بن عدى بالدال وهم وان صوابه عربي لاكذارواهما ترالرواة عن الفريرى حكاه الجياني فكائن المخارى استشعرهذ االتصيف فأشار لا التعذير منه في (ياب من أشار الى الركن) الأسود (اذا أتى عليه) في الطواف مند بجزه عن سلامه \* وبالسندالي المؤلف قال (حدثنا مجدين المثنى) بن عبيد العنزى البصري (قال حدثنا المالوهاب) بنعبد المجيد بن الصلت الثقفي المصرى المتوفى سنة أربع وتسعين ومائة (قال حدثنا الما بنهران الذا وعن عكرمةً) بنعبداللهمولى ابن عاس أصله بربرى ثقة بتعالم

(١٢) قسطلاني (ثالث) (قوله عمانه من المسعد)ضبطناه أمن بفتح الهمزة والميم وأمن بضم الهمزة وكسرالميم وكالهماصعيم

بالتفسير (عن اسعباس رضي الله عنهما فالطاف الني صلى الله عليه وسلم بالست على بعمر الناس فيسمُّل و يقدُّدي بفعله (كُلَّا أَنَّي على الركن) الاسود أي محاذياله (اشاراليه) بمعمر وبقهل المحعن كأمر في باب استلام الركن بالمحعن قريبا وكذا يشير الطائف بيده عنه دالهزال الىالتقسل واقتصرالرافعي وجماءةعلى الاشارة ولمبذكر واأنه يقسل ماأشار بهوتمعهمال فى الروضة والمنهاج وقال فى المجوع والايضاح وابن الصلاح فى منسكه انه يقبل مأأشاره ع الخنفية رفعيديه الى أذنيه ويجعل باطنهما نحوا لحرمش مرا اليه كانه واضع يديه عليه وظاه نحووجهمو بقبلهماوعندالمالكية بكبراذاحاذاه ويمضى ولايشبر يبده وهذاالحديثأ المؤلف أيضافي الحي والطلاق وكذا الترمذي والنسائي ﴿ (بَابَ) السِحْمِبَابِ (آلسَّكَ المِهِ الركن الاسود وبه قال حدثنامدد) هو ابن مسرهد (قال حدثنا خالدب عبدالله) الم فال (حدثنا خالد) بنمهران (الحذاء) بالحام المهملة والذال المجمة (عن عصكرمة) موا عباس (عن ابن عباس رضى الله عنه ما قال طاف الذي صلى الله عليه وسلم البيت على بعمرا الركن الخرالا سودوللكشميني وكلاأتي على الركن (الله الله يشي) أي بحدن (كاله وكبر)أى في كل طوفة واستحب الشافعي وأصحاب مذهبه والخنابلة أن يقول عندا بتداءالل واستلام الخريسم الله والله أكبراللهم اعانا بكو تصديقا بكا بكووفا بعهد لنواته اعالسنة مجمدصلي الله علمه وسلم وروى الشافعي عن أبي شجيع قال أخبرت أن بعض أصحاب النبي على علمه وسلم فال بارسول الله كيف غول اذا استلمنا فال فولوا بسم الله والله أكبرايما بابالله واما لاجامة مجمدصلي الله عليه وسرا ولم يثبت ذلك كما قاله ابن جاعة وصيح في أبي دا ودو النساني والأ والأحمان في صحيحهما أنه علمه الصلاة والسلام قال بين الركنين المانيين رينا آتنا في الدنياء وفي الاتخرة حسنة وقناعذا بالنارقال ابن المنذرلانعلم خبرا ثابتاعته عليه الصلاة والسلامة فىالطواف غيره ونقل الرافعي أن قراءة القرآن في الطواف أفضل من الدعاء غيرا لمأثور وأنالأ أفضل منهاسلنا ذلك لكن لميثنت عنه علمه الصلاة والسلام كإقال ابنا لمنذر فهامرالار آتنافى الدنيا حسنة الآية وهوقرآن وانمائيت بين الركنين وحينتذفيكون أفضل مايقال الركنين ويكون هو وغبره أفضل من الذكر والدعاء فى القالطواف الاالتيكميير عنداستلاما فانه أفضل تأسيابه عليه الصلاة والسدلام والصيح عندالخنا بلة انه لابأس بقراءة القرآن وإ صاحب الهداية فى التجنيس بأن ذكر الله أفضل منها فيه وكرهها المالكية (تابعه) أعاله خالدا الطعان مماوصله المؤلف في الطلاق (ابراهيم بن طهد مان) الهروي (عن خالد آلداً التكبير ونبه بجذه المتابعة على انروا بة عبدالوهاب عن طالد السابقة في الباب الذي قب لا العارية عن التكبيرلا تقدح في زيادة خالد بن عبد الله لمتابعة ابرا هيم والله أعلم 🐞 (باب من طاله المدت اذاقدم مكة ) محرما بالعمرة (قبل أن يرجع الى يته ثم صلى ركعتين) سنة الطواف (ثمن الى الصفا )السعى منهاو بين المروة \* و به قال (حدثنا اصبع ) بن الفرج (عن ابنوهب) عبدا (قال اخبرني) بالافراد (عرف) بفتح العين هوابن الحرث (عن محمد بن عبد الرحن) هو الوالاس النوفلي يتم عروة (قالذ كرت لعروة) بن الزبر بن العوام ماقيل في حكم القادم الى مكة بماذا مسلم منهذا الوجه وحذفه المؤلف مقتصراعلي المرفوع منه ومحصل ذلك ومعناه أن رجلالا أهلالعراق قاللابي الاسودسالى عروة بنالز ببرعن رجل بهل الجيج فاذا طاف البيت أعلاله دونان يطوف بين الصفاو المروة أم لاقال أبو الاسودف أله فقال لايحل من أهل البالم فتحدى أى فتعرض لى الرجل فسألني أى عا أجاب به عروة فد ثته فقال قل له فان رجلاأ كالم

أنس فكان فيهماأ فول كان فيله فخل وقبور المشركين وخرب فأمر رسول الله صدلي الله عليه وسلم فالنفسل فقطع وبقبورالمشركين فنشت وبالطرب فسويت قال (قوله أرسل الى ملابني النحار)يعني أشرافهم (قولهصلي الله عليه وسلم البي النحار المنوني بحادطكم)أي مايعوني (قوله قالوالاوالله مانطل غُنه الاالى الله) هذا الحديث كذا هو مشهور في الصحيدين وغيرهما وذ كرمجدين سعدفي الطبقات عن الواقدى ان الني صلى الله عليه وسلماشتراهمنهم بعشرة دنانبردفعها عنهألو بكرالصديق رضي أللهعنه (قوله كانفيه نخل وقبورالمشركين وخرب هكذاضبطناه خرب بفتم الخاء المعمة وكسرال اقال القاضي رويناه هكذا وروساه بكسرانك وقتح الراه وكالهدما صحيح وهوماتحرب منالبناء فال الطابي اعمل صوابه خرب بضم الحامجع خوية بالضم وهي الخروق فى الارض أولعله حرف قال القاضى لاأدرى مااضطره الى هذا يعنى أن هذاتكف لاحاجة اليه فان الذي ثث في الرواية صحيح المعاني لاحاجة الى تغدره لانه كاأمر بقطع النخل لتسوية الارضأم ربالخرب فرفعت رسومها وسويت مواضعهالتصر جمع الارض مسوطة مستوية المصلمن وكذلك فعلى القدور (قوله فأمررسول اللهصلي اللهعليه وسلم بالنخ ل فقطع) فيه حوارقطع الاشحارالممرة للعاحمة والمصلحة لاستعمال خشمها أوليغرس موضعهاغبرها أولخوف سقوطها على شي تتلف مأولا تخاذ وضعها

مسجداأ وقطعها في بلاد الكفاراذ الم يرج فتحه الانفيه نكابة وغيطالهم واضعافا وارغاما (قوله و بقبور المشركين فنبشت) عيام

االفل قيلة وجعاوا عضادتيه حجارة قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى (١٧١) الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لاخمر

الاخسرالا خره فانصرالانصار والمهاجره \* حدثنا عسد دالله من معاذالعترى قالحدثناأبي قال حدثناشعبة فالحدثي أنوالساح عنأنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى في مرابض الغنم قبل أن يسى المسجد

فمهجوازنبش القمور الدارسةوأنه اذاأز بلترابهاالختلط بصديدهم ودمائهم جازت الصلاة في تلك الارض وجوازا تخاذموضعها مسحدااذا طبيتأرضه وفمهأن الارضالتي دفن فيها المونى ودرست بحوز سعها وأنهاباقيمةعلى ملك صاحها وورثته من بعد ماذالم يوقف (قوله وحعاواعضادتيه يحارة) العضادة بكسرا العين وهي جانب الساب (قوله في كانوار تحزون) فيه حواز الارتحاز وقول الاشمارق حال الاعمال والاسفار ونحوها لتنشيط النقوس وتسهيل الاعال والشي عليها واختلف أهل العروض والادب فى الرجر هل هوشعر أملا واتفقوا على أن الشعر لا يكون شعرا الابالقصدأمااذاجرى كادم موزون بغسرقصد فلا يكون شعرا وعليه يحمل ماجاءعن الني صلى الله عليه وسلم من ذلك لأن الشعر حرام عليه صلى الله عليه وسلم (قوله أناانبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى في مرابض الغنم) قال أهل اللغة هي مباركها ومواضع مبدتها ووضعها أجسادهاعلى الارض للاستراحة قال الندر مدويقال دلك أيضا اككاردابة من دوات الحوافروالسباع واستدلجذا الحديث مالك وأحدرجهماالله وغبرهمما عن يقول بطهارة نول ٢ قوله ان حزام نسبه لاسه قبل وهنانسبه للده الخامس كايعلمن أسماء الرجال اه

سيخبرأن رسول اللمصلي الله عليه وسلم فعل ذلك يعني أحربه حيث فاللن لميسق الهدى صالها حعلوهاعرة وعند المؤلف في حجة الوداع من حديث ابن جر يجعن عطاعن ابن لقال اذا طاف بالبيت فقد حل فقلت لعطاء من أين أخذ هذا ابن عماس قال من قول الله لثمهاهاالى الست العسق ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع الفاكان ذلك بعد المعرّف وقال فان الن عماس راه قبل و بعد اه قال أبو الاسود فجئته أي عروة رْنَالهَذَلْكُ يَعَنَّى مَا قَالُهُ الرَّجِلُ الْعَرَاقَى مَنْ مُذْهِبُ ابْعَمَّاسُ (قَالَ) أَى عروة قد جج رسول الله الله عليه وسلم (فأخبرتني عائشة رضى الله عنها ان اول شئ بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه الهوضاً) في موضع رفع خبران من قولها ان أول شئ بدأ به (تم طاف) بالبيت ولم يحل من جمه تكن تلك الفعلة التي فعلها علمه الصلاة والسلام حين قدم من الطواف وغيره (عرة) فهن هذاان ماذهب البهاين عباس مخالف لفعله عليه مالصلاة والسه لاموان أمره علمه لاة والسلام اسحامه ان يفسحنو الجهم فيمعلوه عرة خاص بهم وان من اهل بالجير مفرد الايضره وإف البيت كمافعله علميسه الصلاة والسسلام وبذلك احتج عروة وقوله عمرة بآلذصب خبركان الزفع كالابى ذرعلى أن كان تامة والمعنى لم تحصل عرة (تمج أبو بكروعر رضي الله عنهمامثله) فكان أوّل شئ بدآبه الطواف ثم لم تمكن عرة (تم حجبت مع آبي) أى مصاحبالوالدى (الزبير) العوام (رضى الله عنه) والربير بالحريد لمن أبي أوعطف بيان وللكشميه في مجيد معابن إبرأىمع أخى عبد الله بزالز بيرقال القاضيء ياض وهو تصعيف (فاول شي بدايه الطواف ثم المهاجر بنوالانصار يفعلونه) أى البد والطواف (وقدأ خبرتني أي) أسما وبنت أبي بكر الماأهاتهي وأختها عائشة روح النبي صلى الله عليه وسلم (والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مهواالركن) أي الحرالاسودوأ تمواطوافهم وسعيهم وحلقوا (حاوا) من احرامهم وحذف أدرهاالع أربه وعدم خفائه فانقلت انعائشة في ذلك الخة لم تطف الست لاحل حمضها مسأنه محول على أنه أراد حمة أخرى بعدالنبي صلى الله عليه وسلم غير حجة الوداع ﴿ ورواة هذا لمديث مابين مصرى ومدني وفيه التحديث والاخيار بالافراد والعنعنة والذكر وأخرجه مسلم الج \* وبه قال (حدثنا ابراهم بن المندر) بن عبد الله الاسدى (قال حدثنا الوضمرة) بفتح المادالهمة (انس) هو ابن عياض (قال حدثنا موسى بن عقبة) الاسدى الامام في المغازي (عن لع) مولى ابن عمر (عن عد الله بن عمر) بن الخطاب (رضى الله عنه ما ان رسول الله صلى الله علمه الم كان اذاطاف في الجيج او العمرة اول ما يقدم) منصب أول على الظرفية (سعى) أى رمل ( ثلاثة طوافومشي اربعه) أي أربعة أطواف (تم محد محد تين) أي ركعتن للطواف من باب اطلاق لزوارادة الكل (م يطوف بين الصفاو المروة) وبه قال (حدثنا أبر اهم من المندر) أن حزام راى وهوالمذكوروريبا (قال حدثنا انس من عياض) هوأبوضمرة السابق (عن عسدالله) بضم الإبالتصغيرهوا بن عمر بن حقص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني (عن تافع عن ابن ر) بالخطاب (رضى الله عنهماان النبي صلى الله عليه وسلم كان اداطاف بالبيت الطواف الله الذي يعقبه السعى لاطواف الوداع (يحب ) بضم الحاء المجمة وبالموحدة المشددة أى يرمل النه أطواف وعشى أربعة) أى أربعة أطواف (وانه) علمه الصلاة والسلام (كان يسعى) أى سرع (بطن المسيل) أي الوادي الذي بن الصفاو المروة وهوقه للوصول الى الميل الأخضر المازبركن المسجد الى ان يحادى الميلين الاخضرين المتقابلين اللذين أحده ما بفناء السجد والاتنر بدار العباس وبطن منصوب على الظرفية قال في المصابيح ولاشك الهظرف مكان محدد

ا أى بعدالوقوف بعرفة اه

«وحدثناه يحيى بنيحيى حدثنا غالديمني ابن (١٧٢) الحرث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا يقول كان رسول الس

فليس نصبه على الظرفية بقياس (اذاطاف)أى سعى (بين الصفاو المروة فياب طواف السا الرجال) \* و بالسندالي المؤلف قال (ققال لي عروبن على) بسكون الميم النب حرالباهلي الم اىمن باب العرض والمذاكرة وس قط لفظ لى الغ مرأى ذر (حدثنا الوعاصم) الضحالة بالا النبيل البصرى المتوفى سنة اثنتي عشرة وما تنيز قال ابنجريج أبضم الجيم الاولى عدا المتوفى سنة خسين ومائة (أخبرنا) بالجع ولابي ذر بالافرادأي قال أبوعات ما خبرنا ابنجر ع أى ابنجر يج أُخْ برنى الأفراد (عُطاء) هو ابن أيي رباح المكي المتوفى سنة أربع عشرة وا (ادمنع ابنهشام) في النصب مفعول ان لاخبرني أي قال ابن م يج أخسرني عطاء برمان أبنهشام ابراهيم في احر ته على الجريالنياس من قبيل ابن أخته هشام بن عدا الملك أوالمراذأ مجدين هشام وكان ابن أخته ولاه احرة مكمة فنع (النساء الطواف مع الرجال) في وقت واحد كونهأى عطاء (قال) فيسهأى في زمان المنع (كيف تمنعهن) بياء الخطاب لابن هشام ابراه أوأخيه محدوفي بعض الاصول كيف ينعهن بالغيبة أي كيف ينعهن مانع (وقدطاف نساال صلى الله علمه وسلم مع الرجال) في وقت واحد قال ابرجر يج (قلت) اعطا (أ) كان طوافهن م (بعد) نزول آية (الحجاب) أى قوله تعالى وإذا سألتموهن ممّاعًا فاسألوهن من ورا محجاب وكالله فتزويجه علمه الصلاة والسلام بزينب بنتجش سنة خسمن الهجرة أوسنة ثلاث روايه غيرالمستملي بعد الخاب أى باسقاط همزة الاستفهام (أوقب ل قال)عطا الابنجريج لمسمري) بكسرالهمزة وسكون المامحرف جواب بمعنى نع الكن يشترط فيه أن يكونهم استفهام على رأى اس الحاجب وأن كونسا بقالقسم على رأى الجميع قال بعض الحنظ ولابكون المقسم به بعدها الاالرب أولعمرى وعلى الجلة فقد توفرت الشروط هذا كاترى وامر بفتح اللام والعسين لغة في العمر يضم العسين معنص به القسم لا يشار الاحف لانه كشر الدور الالسنة أي مو بقاء الله (اقدأ دركته) أي طوافهن معهم (بعد الحجاب) قال ابن جر ج (فال لعطاء (كمف يخالطن الرجال) نصب على المفعولية وفي بعض الاصول وعزاه العيني كان للمستملي يخالطهن بالها وبعد الطاء الرجال بالرفع على الفاعلمة (قَالَ لَم يكنُّ يُخالطنَ) والمنز أيضا كالسابق يخالطهن (كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حرة) بفتح الحاء المهدملة وسلا الجيم وبعد الرامه عنا نيث نصب على الظرفية اى ناحية محجورة (من الرجال) اى عنهم كقوله ال فويل القاسية قاوج ممن ذكرالله أى عن ذكرالله قال الفراء والزجاج تقول أتخه ته من الله وعنه ولابي ذرعن الكشميه في حزة بفتح الحاو الزاى المعمة أى في ناحية محجوزة عن الرا بحيث يضرب بينهم وبينها عاجز يسترهاعنهم (التخالطهم فقالت احرأة) معهاقدل كان اسمهالل بكسر الدال المهملة وسكون القاف كانت تطوف معها بالليل (انطلق نستم) بالرفع والم (باأم المؤمنين قالت)عائشة رضى الله عنها (عنك) ولابوى دروالوقت والاصلى والرعساكوال انطلق عنك أى عن جهة نفسك ولاجلك (وأبت) أى منعت عائشة الاستلام (فكن يحرا حال كونهن (متنكرات) في رواية عبد الرزاق مستترات (بالليدل فيطفن مع الرجل وللكر كناداد خلن البيت) الحرام (قن) فيه (حتى يدخان) وللمستملي والجوى قن حنيد (وأخرج الرجال) منه بضم الهرمزة مبنياللمفعول أى اذا أردن الدخول وقفى قاعمان م يدخان حال كون الرجال مخرجين منه قال عطا وكنت آتى عائشة أناوعبيد بن عمر الم فهماالليني قاضي مكة ولدفي الزمن النبوى (وهي) أى عائشة (مجاورة) أى مقمة (في جوفه عثلثة مفتوحة فوحدة مكسورة منصرف جب لعظيم بالمزدافة على يسار الذاهب مهاال

الله عليه وسلم بمثله في حدثنا أبو بكر من أبي شيبة قال-دُشنا أبوالأحوص عنأبي أسعق عن المراس عارب المأكولوروئه وقدسمق مان المسئلة في آخر كتاب الطهارة وفده أنه لا كراهة في الصلاة في مراح الغنم بخلاف أعطان الابلوسيقت المسئلة هناك أيضا (قوله وحدثناه يحي بنجى حدثنا خالد يعنى ابن الحرث قال حدثناشعبة)هكذاهو فى معظم النسخ يحيى بن يحيى وفي بعضها يحبى فقط غدير منسوب والذى في الاطراف لحلف أنه يحيى ابن حبيب قيل وهوالصواب \*(اب تحو بن القبلة من القدس الى الكعبة)\* الانسبوبقائي فمه حديث البراء وهودليل على حوازالنسم ووقوعه وفيه قبول خبرالواحد وفده حوازاله لاة الواحدة الىجهة منوهذا هوالصميم عندأصا بنافن صلى الحجهة فالاجتهاد تمتغيراجتهاده فيأثنائها فسيتدرالي الجهة الاخرى حتى لوتغسراجم اده أربع مرات في الصلاة الواحدة فصلى كلركعة منهاالىجهـ في صحت صلاته على الأضم لانأهلهدداالمحد المذكورفي الحديث استداروا في صدلاتهم واستقبلوا الكعمة ولم يسمأنفوها وفسهداملعلىأن النسخ لايثيت في حق المكاف حتى يلغه فانقبل هذائس المقطوع به بخبر الواحد وذلك مسع عند أهل الاصول فالجواب أنه آحتفت به قرائن ومقدمات أفادت العلم وخرجعن كونهخبر واحد مجردا واختلف أصحابنا وغبرهم من العلاء

رجهم الله تعالى في أن استقبال بيت المقدس هل كأن الما القرآن أمهاجتها دالنبي صلى الله عليه وسلم في الماوردي في الحاوى ال

وعلى بمن الذاهب من مني الى عرفات و بمكة خسسة جبال أخرى يقبال الكل منها نبير كاذكره

وجوهكم شطره فنزلت بعدماصلي النبي صلى الله علمه وسلم فانطلق رحل من القوم فريساس من الانصار وهم يصاون فدثهم بالحديث فولوا وحوههم قبل البت وحدثنا محد اسمنني وأنو بكرس خـ الادجيعا عن يحيى قال الن منى حدثنا يحي النسعيدعن فمان قال حدثي أنو اسحق فالسععت البراء يقول صليدا معرسول الله صلى الله علمه وسلم نحو مت المقدس ستة عشر شهر اأوسيعة عشرشهرا تمصرفنا نحوالكعبة \* حدثنا شدان ن فروخ قال حدثنا عبدالعزيزسمسلم فالحددثنا عدداللهندسار عناسعر ح وحدد شاقتسة نسعيد واللفظله عن مالك ن أنس عن عبد الله بن دينارعنابنعر

وحهن في ذلك لا صحابًا قال القاضي عباض رجه الله تعالى الذى دهب السه أكثر العلاء أنه كانسنة لابقرآ نفعلى هذا يكون فيهدليل لقول من قال ان القرآن ينسخ السنة وهوقول أكثر الاصوليين المتأخر ينوهوأحدةولى الشافعي رجه الله تعالى والقول الثاني له ويه فالطائفة لا يحوزلان السنة سينة للكاب فكيف ينسخها وهؤلاء يقولون لميكن استقبال بيت القدس سنةبلكانوحي قال الله تعالى وماجعلنا القبلة التي كنتعليهاالآلة واختلفواأيضا فىعكسهوهونسخ السنة للقرآن فوزهالا كثرون ومنعهااشافعي رجه الله تعالى وطائفة (قوله ست المقدس) فيهافتان مشهورتان احداهمافتح المع واسكان القاف والثانية ضم المموفتح القاف ويقال

فوت والبكري قال ابن جريج (قلت) لعطاء (وما حجاجها) يومند (قال) عطاء (هي) أي عائشة فَيْمَةُ رَكِيةً )أى حُمِة صغيرة من لبود تضرب في الارض (لهما) أي للقية (غشا و ما سنما و منها الزالان)أى كأنت محجوبة عناج ـ فده الحمة (ورايت عليما) أى على عائشة وأناصي (درعاً) كسر الاللهولة (موردا) أى قيصا أحرلونه لون الوردو يحمّل أن يكون رأى ماعلم التفاقالاقصدا وبه قال (حدثنا اسمعيل) بنأبي أو يس ابن اخت الامام مالك (قال حدثناً) وفي رواية حدثني المالك) وابنأنس الامام (عن محمد بن عبد الرحن بن نوفل) يتم عروة (عن عروة بن الزبير وزنب نتأى سلم ) رسة الني صلى الله عليه وسلم ولدت بأرض الحيشة (عن) أسها (أمسلة) نند (رضى الله عنه از و ح النبي صلى الله علمه وسلم قالت شكوت الى رسول الله صلى الله علمه سلم أنى اشتكى أى مرضى وانى ضعيفة (فقال) عليه الصلاقوالسلام (طوفى من ورا الناس) الانسنة النسا التباعد عن الرجال في الطواف وبقر بها يخاف تأذى الناس بدابتها وقطع مفوفهم والواوفي قوله (وأنث راكبة) للعالكهي في قولها (فطفت ورسول الله صلى الله علمه وسلم حينتذ)أى حال كونه (يصلى الصبح المحنب الميت) الحرام لانه أسترلها (وهو) أى والحال الهالمه الصلاة والسلام (يقرأ) سورة (والطور وكتاب مسطور) وسبقت بقية مباحث الحديث فيال ادخال المعمر في المسجد في (باب) الماحة (الكلام) بالخمر (في الطواف) \* وبه قال (حدثنا راهم بن موسى) بنيزيد الفراء (قال حدثناهشام) الصنعاني (ان ابن حريم) عبد الملك (اخبرهم الاخرني)الافراد (سلمان) بن أبي مسلم (الاحول ان طاوسا) هو ابن كيسان (أخبره عن ابن عباس رضى الله عنهم ما ان الذي صلى الله عليه وسلم مروهو ) أى والحال أنه (يطوف الكعبة بانسان ربط يده الى انسان بسير) بسين مهده له مفتوحة ومنناة تحتية ساكنة مايقــــــ من الجلدو القدة الشق طولا (أو بخيط أوبشي غمر ذلك ) كند يلو نحوه وكأن الراوى لم يضبط النفاذ اشك (فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم مده) لانه لم يكن ازالة هد ذا المنكر الا بقطعه (تفال) علمه الصلاة والسلام للقائد (قد سده) بضم القاف واسكان الدال وحدف الضمر النموب قيل وظاهره أن المقود كان ضريرا وأجب باحتمال أن يحجون لعيني آخر فان النمااس الانسانين المهدمين هنا أجيب بأن الطبر اني روى من طريق فاطهمة بنت مسلم حنى حديقة بن بشرعن أسهانه أسلم فردعله ما النبي صلى الله عليه وسلم ماله و ولده ثم لقيه هو والمطلق بنبشر مقترنين بحسل فقال ماهذا قال حلفت لتن ردالله على مالى و ولدى لا عن مت الفهقرونا فأخذالني صلى الله علمه وسلم الحمل فقطعه وقال لهما حجاان هذامن عمل الشمطان فكنأن يكون المهمان شراوا مطلقا المذكورين فانقلت أين دلالة الحديث على ماترجمله التمن قوله ثم قال قديد مه فأن قلت أن الزركشي جدله على الجازو قال انه قدشاع في كالدهم اجرا فالحرى فعل قلت غلطه صاحب المصابح مانه صرف الفظ عن حقيقته وهي الاصل الا أرينة وقدسلط الفولهناعلي كالرمنطق بهوهوقوله قدسده وكائن الزركشي ظن أنهمشل قوله الله بده هكذا وفرق أصابعه وليس كذلك لوجود القرينة في هـذادون ذاك اه وقداستمب الشافعية للظائف أنهلا يتكلم الابذكرالله تعالى وانه يحوز الكلام فى الطواف ولا يطل ولا يكره لكنالافصل تركه الاأن يكون كالمافى خسركا مربمعروف أونهيى عن منكرا وتعليم حاهل ارجواب فتوى وقدروى الشافعي عن ابراهم يمبن نافع قال كلت طاوسافي الطواف فكلمني وفي الرمدى مرفوعا الطواف حول البيت مثل الصلاة الاأنكم تشكلمون فيعفن تكلم فيعفلا المابطا يليا والسا وأصل المقدس والتقديس من التطهير وقدأ وضحته مع سان الغانه وتصريفه واشتقاقه في مذيب الاسماء (قولة

قال بينماً الناس في صلاة الضبع بقبا الحجاهم (١٧٤) آت فقال الأرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وفا

يتكلم الابخ يروفى النسائي عن ابن عماس الطواف بالبيت صدلاة فاقلوا به الكلام فلبأ الطائف إداب الصلاة خاضعا حاضر القلب ملازم الادب في ظاهره و ماطنه مستشعرا عظمةمن يطوف بيته وليجتنب الحديث فمالافائدة فيسهلا سمافي محرم كغمة أوغمنا رويناعن وهيب بنالورد قال كنتفي الجرتحت المهزاب فسمعت من تحت الاستارال أشكوواليدياجبريلماألق منالناس منقفكههم حولى فى الكلام أخرجه الازرقى وا هذا ﴿ إِبَّابِ السَّنَّو مِن (أَدَارَأَى ) شَيَّص (سمرا )ربط به آخر وهو يقادبه (أو )رأى (شيأ يكره بضم المثناة التحتيبة مبنيا للمفعول صفة الشيأوفي نسحة يكرهه أى الرائي من قول أوفعل (في الطواف قطعه) بلفظ الماضي جواب اذاوالقطع في السمرحقيقة وفي الشي المكررا عمن المنع \* وبه قال (حدثنا الوعاصم) الفحالة (عن ابن جريم) عبد الملك (عن سلمان) مسلم (الاحول عن طاوس) هو أب كيسان (عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله وسلراً ى رجلا يطوف الكعبة رمام)مر بوط في يده وآخر يقوده به رأوغره) اى غرزمام كلا ونحوه (فقطعه)عليه الصلاة والسلام بيده لان القودبالازمة اغايفعل بألمه ائم \*وهذا الما مختصرمن السابق اكنه أخرجه من وجه آخر إهذا (باب) بالسوين (لا يطوف البيت عر ولا يعيم مشرك) \* وبه قال (حدث اليحيى بن بكير) المصرى اسمأ بيه عدد الله ونسبه المهرية به (قال حدثنا الليت) بن معد المصرى (قال بونس) بنيزيد الايلي (قال ابن شهاب) ابنمسلم الزهري (حدثني) بالافراد (حيد بن عبد الرحن ) بن عوف (أن أياهريرة) رضي الله (أخبرة أن أما بكر الصديق رضي الله عنه يعشه ) أي أماهر يرة سنة تسعمن الهجرة الحجر النام الحية التي أمره) بمشديد الميم أى جعله (عليه ارسول الله صلى الله عليه وسلم) أميرا والغير ألى درا علىد مالتذكراًى على أبي هريرة (قبل حجة الوداع يوم النحر) عنى طرف اقوله بعشه (ف) (رهط)وهومادون العشرة من الرجال وقيل الى الاربعين ولاتكون فيهم امر أة (يؤذن) أي الرهط أوأبوهر برة على الالتفات (في النياس) حين نزل قوله تعالى اغيا المشركون نجس فلا فإ المسجد الحرام الآية والمرادبه الحرم كله (ألا) بفتح الهمزة ويتحفيف اللام للتنسيه (لايحج) ال ولانافية (بعد) هذا(العام شرك ولايطوف بالبيت عريان) بالرفع فاعل يطوف وهوا الطاءوسكون الواومحففتين مرفوع عطف على يحبي ﴿ وَفَرُوا بِهَ أَبِي دُرَأُن لا يحجِ باسفالا التى للتنسيه و بفتح الهمزة وتشديد اللام ونصب يحج بان ولا نافية و يطوف نصب عطف على ويجوزأن تكونأن مخففة من الثقيسلة فلانافية ويتيج مرفوع ويطوف عطف عليها تمكونأن تفسير يةفلفظة لاتحتمل أن تمكون نافية ونآهية وعلى كونها نافية فرفع الفا لماسمة وعلى كونها ناهية فبيم مجزوم قطعالكن يجوز تحريك آخر مبالفتم كغيره من المفاة نحولاتسب فلانأمالفتح ويجوزالضم فيسه اسأعا ويطوف حينت ذبتشد يدالطاء والواومج وجوباواحتج بهذاامآمناالشافعي ومالث وأحدفى روايةعنه على اشتراط سترالعورة فى الطوا وعلمه الجهور خلافالابي حنينة وأحمد في رواية عنه حيث حوزاه العارى لكن عليه دما (باب) بالتنوين (اداوقف) الطائف (في الطواف) هل ينقطع طوافه أم لاومذهب الشافعية ا الجذندأن الموالاة بين الطوفات وبينأ بعاض الطوفة الواحدة سنة فاهفرق تفريقا كثيرا عذركر وفم يبطل طوافه ومذهب المنابلة وجوب الموالاة فنتركها عمداأ وسهو الميصم طوأه أن يقطعها اصلاة حضرت أوجنازة (وقالعطام) هوابن أبير باح التابعي الكبيريم اوصله الرزاقعن ابنجر يجعنه وفمن يطوف فتقام الصلاة )أى المكتوبة في أثنا وطوافه يقطع طرا

أن يستقيل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستدارواالى الكعبة \*حدثي سويدى سعيد قال أخبرني حفص النميسرة عنموسى بنعقبةعن نافع عن اب عمر ح وعن عبدالله التدينارعن ابن عرفال بيما الناس فى صلاة الغداة اذجاءهم مرجل عِمْلُ حَدِيثُ مَالِكُ \*حَدَثْنَا أَنُو بِكُو ان أى شسة قال حدثناء فان قال حددثنا جمادس سلمعن ثابتءن أنسان رسول الله صلى الله علمنه وسلم كان يصلي نحو ستالمقدس فنزلت قدرى تقلب وجها في السما فلنولسك قبلة ترضاها فول وجهل شطرالسجد الحرام فر رجلمن بى سلة وهمركوع في صلاةالفعروقدصاواركعةفنادىألا ان القبلة قد حولت فالواكاهم نحو القبلة فحدثى زهر بنحرب قال حدثنا يحى بنسعيديعى القطان بنفا الناس في صلاة الصب بقيام) هو بالمدومصروف ومدكر وقيل مقصور وغيرمصروف وقيل مؤنث وهوموضع بقرب المدينة معروف وتقدم قريا بانمعني قولهم سفاو ساوأن تقدرهس أوقات كذا (قوله وقد دأمي أنيستقبل الكعبة فاستقباوها) روى فاستقبادها بكسراليا وقعها والكسرأصيم واشهر وهوالذي يقتضيه تمام الكلام بعده (قوله بيف الناسق صلاة الغداة )فيه حوارتسمية الصغغداة وهدا لاخلاف فسه لكن قال الشافعي رجه الله تعالى سماها الله تعالى الفعروسماهارسول اللهصلي الله عليه وسلم الصبح فلاأحب أن تسمى بغرهذين الاسمن \*(باب النهي عن ساه المسجد على القبور واتخاذ الصورفيها والنهي عن اتحاذ القبور مساجد)

المحدثناهشامأ خبرنى أبى عن عائشة ان أم حميمة وأمسلة ذكرتا كنيسة رأينها (١٧٥) بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه

وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمان أولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فات نواعلى قبره مسحدا وصوروافيه تاك الصورأ ولتك شرارالخلق عندالله عزوجل بوم القيامة وحدثناأ بوبكرس أبي شسة وع ـ روالناقدة الاحــد ثناوكيـع فالحدثناهشام بنعروة عنأسه عنعائشة أنهم تذاكر واعند رسول الله صلى الله على وسلم في مرضه فذ كرتأمسلة وأمحمية كنيسة غذكر نحوه \* وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أنومعاوية قال حدثناهشامعن أسهعن عائشة فالتذكرن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كندسة رأينها بأرض الحبشة يقال الهامارية عثل حديثهم وحدثناأبو بكربن الىشيبة وعرو الناقد فالأحدثناهاشم بنالقاسم والحدثناشيبان عن هلالبنابي حمدعن عروة سالز ببرعن عائشة فالت قال رسول الله صلى الله علمه وسلم في مرضه الذي لم يقممنه لعن الله اليهودوالنصارى اتخذوا فبور أنبياتهم مساجد قالت فاولاذاك لابر زقسره غسرأنه خشي أن يتحذ مسحداوفي رواية النأبي شيبة ولولا ذال لميذ كرقال

أحاديث الساب ظاهرة الدلالة فيما ترجناله (قولهاذ كرن أزواج الني صلى الله عليه وسلم كنيسة) هكذا صيطناه ذكرن بالنون وفي بعض الاصولذ كرت الماه والاول أشهر وهوجا تزعلي تلك اللغة القليلة الغة أكلوني البراغيث ومنها يتعاقبون فيكمملائكة (قولهاغرأتهخشي أن يتخذمسعداً) ضطناه خشى بضم اللها وفعها وهدما صححان (٢) قوله مع الهمزة فيهما يؤخذ من هذا أنه يقال حرباً والشي مهمورا بعني كفاء ولم تحده في كتب اللغة التي بايدينا فرراه مصحمه

اأطاهه الرافعي ثم النووى وقال الماوردى فان أقيت الصلاة قبل تمام الطواف فيختارأن مهءلي وترمن ثلاث أوخس ولايقطعه على شفع لفوله عليه مالصلاة والسلام ان الله وتر الورّفان قطع على شفع جاز (أو يدفع عن مكانه اذا سلم) من صلا نه (يرجع الى حدث قطع م وزاداً يواذروالوقت فيبني أى على مامضي من طوافه مبتدئا من الموضع الذي قطع عند مه الاصمولا يستأنف الطواف وهذامذهب الجهورخلا فاللعسن حيث عال يستأنف ولا على مامضى وقيده مالك بصلاة الفريضة (ويذكر نيحوه) بضم المثناة التحتية وفتح الكاف أي قولعطاع اوصله سعيد بن منصور (عن انعر) بن الخطاب (و)عن (عدد الرحن بن أيي بكر الله عنهم ) مماوصله عبد الرزاق عن ابنجر يجعن عطاء عنه ولوحضرت صلاة جنازة وهو الاطواف استحب قطعه ان كانطواف نفل وان كانطواف فرض كره قطعه ولوأحدث دالم يطل مامضى من طوافه على المذهب فيتوضأو يبنى وقال المالكية وان التقض وضوءه ومطافاوقال نافع طول القمام في الطواف بدعة واكتثى المؤلف بمباذكره اشارة الى انه لم يجدفي ب حديثًا مر فوعا على شرطه في هذا (باب) بالتنويز (صلى الذي صلى الله عليه وسلم لسبوعه أبنا) بالسين المهملة والموحدة المضومتين بغيرهمزفى لغة قليلة أوهو جعسب عبضم السين لون ألوحدة كبردو برودوفي حاشية الصحاح مضبوط بفتح أقيله كضرب وضروب وعلى الكل البهسبع مرات (وقال نافع) مولى ابن عربما وصله عبد الرزاق عن الشورى عن موسى بن لفعن سالمعن ان عمر (كان أن عمر) من الخطاب (رضى الله عنه ما يصلى لـكل سموع ركعتس) السةمؤك دةعلى أصح القولين عندالشافعية وهومذهب الحنابلة واوجهماا لحنفية للكية لكن قال الحنفية لا يجبران بدم (وقال اسمعيل بن اميلة) بضم الهمزة وفتح الميم ابن ربنسعيدبسكون الميم وكسر العين ابن العاصى الاموى المكى (قلت الزهرى) محمد بن مسلم إنهاب ماوصله ابن أى شيبة (أن عطاء) هو ابن أى رباح المكي (يقول تجزئه المكتوبة) المناة الفوقية و بفتحها (٢) مع الهمزة فيهماأى تكفيه الصلاة المفروضة (منركعتي وان وهــذامذهبالشافعيــةوالحنابلة تفريعاعلى انهماسـنة كاجزا الفريضـة عن لةالسحدنص علىذلك الشافعي في القديع واستمعده امام الحرمين والاحتياط أن يصلبهما الله وعندالمالكية أنها لا يجزئ عنهما (فقال) الزهري (السنة) أي مراعاتها (افضل فالذي صلى الله علمه وسلم سبوعاقط ) بضم السين من غيرهمز (الاصلي ركعتين) أي من غير إضة فلاتجزئ المفروضة عنهما احكن في استدلال الزهرى بذلك نظر لان قوله الاصلى ركعتين من أن بكونا نف لا أوفرضا لان الصبح ركيمة منان فقد خل في ذلك لكن الزهري لا يحفي والنفاررد بقوله الاصلى ركعتين أى من غير المكتوبة ثمان القران بين الاساسع خلاف للانه عليه الصلاة والسلام لم يفعله وقد قال خذواعني مناسك كم وهذا قول أكثر الشافعية وسفوعد وأجازه الجهور بغيركراهة \* وروى ابن الى شدية باستاد جيد عن المسور بن مةانه كان يقرن بن الاسابيع اذاطاف بعدالصم والعصر فاذاطلعت الشمس أوغربت الكلأسبوع ركعتين وفى الجزء السادع من أجزاء ابن السماك من حديث أبي هر يرة اسناد فُأَنه صلى الله علمه وسلم طاف ثلاثة أسابيع جيعا عُمَّ أَنَّى المقام فصلى خلفه ستركعات منكاركعتين وقال بعض الشافعية ان قلناان ركعتي الطواف واجبتان كقول أبي حسفة لاكمية فلابدمن ركعتم ين ايكل طواف وقال الرافعي ركعتا الطواف وان قلنا يوجو بهدما ستابشرط فيصحة الطواف لنكن في تعليب ل بعض أصحابنا ما يقتضي أشتراطهما واذاقلنا

«حدثي هرون بن سعيد الايلي قال حدثنا (١٧٦) ابنوهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب قال حدثي سم

بوجوبهماهل يجوزفعلهمامن قعودمع القدرة فمهوجهان أصحهما لاولاتسقط بفعل فريه كالظهر اذاقلنابالوجوب والاصم أنهم أسنة كقول الجهور وبه قال (حدثنا قتيبة س بكسرالعين قال (حد شاسفيان) بنعيينة (عن عرو) بسكون الميم ابن دينار قال (سألناان اس الخطاب (رضى الله عنهما القع الرجل على احراقه) بهمزة الاستفهام أى أيجامعها (في اله قبل ان يطوف )أى يسعى (بن الصفاوالمروة فال) ابن عمر (قدم رسول الله صلى الله عليه ور فطاف المدت سمعام صلى خلف المقام ركعتن وطاف بن الصفاو المروة وقال) ابن عمر (لفلا الكم في رسول الله اسوة) خصلة (حسمة) من حقها أن يؤتسي مهاو تتسع (قال) عروبن (وسالت جابر بن عبد الله رضى الله عنه ما فقال لا يقرب احراته) بفتح المنه الماتحة يقوضها وكسرالموحدة لالتقاء الساكنين ولاناهية أى لايجامعها (حتى يطوف بين الصناوالر إلاب من لم يقرب الكعبة إبضم الراموكسر الهام أى لم يدن منها (ولم يطف) بها تطوّعا (حتى الىأن (يخرج الى عرفة ويرجع) بالنصب عطفاعلى يخرج (بعد الطواف الاول) أى طو القدوم وهومستحب لكل قادم سوا كان محرماأ وغير محرم وليس هومن فروض الحير وفا (حدثنا محمد بن الى بكر) بن على المقدمي الثقني (قال حدثنا فضيل) هو ابن سلمان بضم والسينفيهما النمرى (قال حدثنا موسى بن عقبة) الاسدى (قال اخبرني) بالافراد (كريب الكاف مولى ابن عباس (عن عبد الله بن عماس رضى الله عنهما قال قدم الذي صلى الله عليه و مكة فطاف) بالبيت للقدوم (وسعى بين الصفاو المروة ولم يقرب) كذا في المونية يسة بفغ ا (الكعبةبعدطوافه) هذا (بهاحتي رجع منعرفة) خشية أن يظن وجو بهوا جتزأعن ذا أخبرهم به من فضل الطواف وليس فيه دلالة لمذهب المالكية ان الحياج ينعمن طواف الا قبل الوقوف بعرفة \* ورواة هــذا الحديث ما بين بصرى ومدنى وهومن افر آده وفيه التمام والاخبار بالافراد والعنعنة والقول ﴿ (بابمن صلى ركعتى الطواف) حال كونه (خارج المسجد) الحرام اذلا يتعين الهم اموضع بعينه نع فعلهم اخلف المقام أفضل كاسيراني انشا تعالى (وصلى عمر) بن الخطاب (رضي الله عنه) ركعتي الطواف بعدان نظر فلم مرالشه س الله من الحرم) بذي طوى وهدا وصله البيه في من حديث حيد بن عبد الرحن بن عبد القارى ا فعل عررضي الله عنه دلك لكونه طاف بعدالصبح وكان لايري النفل بعده مطلقاحي الشمس \* و به قال (حدثنا عبد الله ب يوسف) التندسي (قال احبر عامالك) الامام (عن عمر عبدالرحن ) بن فوفل بن الاسود الاسدى المدنى يتم عروة (عن عروة) بن الزبير (عن زينب) أبي سلة (عن) أمها (أم سلة رضي الله عنها قالت شكوت الى الذي صلى الله عليه وسلم ح) النور كأمر قال المؤلف (وحدثني) بالافراد (محدبن حرب) بفتح الحا المهملة وسكون الراأ موحدة (حدد شاأبوم وان يحيى بن أى زكريا) يحيى (الغساني) بغن محمة مفتوحة وس مهملة مشددةنسمة الى بني غسات لأبالعين المهملة والشين المجمة ولاتي ذرفي اليونينية الغا (عنهشامعن) أسه (عروة) بن الزبير (عن أمسلة رضي الله عنهاز و به الني صلى الله عليه و وسماع عروة منها ممكن فانه أدرك حاتما ليفاو ثلاثين سنة وهومعها في بلدواحد فعتما يكون سمعهأ والامن زنب عنهائم سمعه منهافلا يكون مرسلا فالفالفتح وفى رواية الاصم عنعروةعنز بنب بنتأبي سلمةعن أم سلمة فزادفى هذه الطريق عنزينب وقدرواه ابنااكم عن على بن عبدالله بن مبشر عن محد بن حرب لم يذكر فيه زينب وهو المحفوظ (انَّ رسولًا صلى الله علمه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تدكن أم سلمة) رضى الله عنها (طافت بالين

المسدب ان أماهر رة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم قاتل الله اليهود اتخد فواقبوراً نبياتهم مساحد \*وحدثى قتىبة نسعيد فالحدثنا الفزارى عنعسدالله ان الاصم قال حدثنار بدين الاصم عن أبي هر رة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال اعن الله اليهود والنصارى اتحذواقه ورأسائهم مساحد حسد ثناهرون سعند الايلى وحرملة تنيحي قال حرملة أخبرنا وفالهرون حدثناابن وهب قال أخسرني ونسعن ابن شماب قال أخررني عسداللهن عدالله أنعائشية وعبداللهن عماس فالالمانز لبرسول اللهصلي الله علمه وسلم طفق يطرح خمصة لهعلى وجهه فاذااغتم كشفهاعن وجهه فقال وهوكذلك لعنمة الله على المودوالنصارى المخذواقبور أسائهم مساحد مدرمثل ماصنعوا \*حدثنا أبويكر سأبي شسة وامعق بالراهيم واللفظ لابي بكر فال اسحق أخسرنا وقال أنو بكر حدثنازكر ماسعدى عن عسدالله

(قوله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود) معناه لعنه مركافى الرواية الاخرى وقيل معناه قتلهم وأهلكهم (قوله لمانزل برسول الله صلى الله عليه النون و كسر ضبطناه نزل بضم النون و كسر الراى وفى اكثر الاصول نزلت بفتح المساكنة أى لما خضرت المنية والوفاة وأما الاول فعناه نزل ملك الموت والملائكة الكرام (قوله الموت والملائكة الكرام (قوله طفق يطرح خيصة له) يقال طفق

بكسرالفا وفتحهاأى جعلوا الكسرأ فصح وأشهروبه جاءالقرآن وبمن حكى الفتح الاخفش والجوهرى والحيصة كساله أعلام لام





غَنْ زيدن أبي أنيسة عن عروب مرة عن عبد الله بن الحرث النجر انى قال حدثى (١٧٧) جندب قال معت النبي صلى الله عليه وسلم

لانهاكانت شاكية (وارادت الخروج فقال لهارسول الله صلى الله عليه وسلم اذااقمت صلاة

المج فطوفي على بعيرك والناس يصلون فنعلت ذلك فلم تصل ركعتي الطواف (حتى خرجت)

قبلأن عوت بخمس وهو يقول الىأمرأ الىالله أن يكون لى مذكم خليل فان الله قد اتحدني خليلا كم اتخذاراهم عليه السلام خلدلا ولوكنت متعذا منأمتي خليلا لاتحذت أمايكرخلملا ألاوانمن كانقباكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساحد ألافلا تخذوا القبورمساحداني أنهاكم

(قوله عن عبدالله بن الحرث النحراني) هو بالنون والحم (قوله صلى الله علمه وسلم انى أبراً الى الله أن يكون لى منكم خليل الخ) معنى أمرأأى أمتنع من هذا وأنهيره والخليل هوآلمنقطع اليمه وقيال الختص بشئ دون غـ مره قيـ لهو مشتقمن الخلة بفتح الخاءوهي الحاجة وقيلمن الخلة بضم الخاء وهي تخلل المودة في القلب فنفي صلى اللهعليه وسلم أنتكون حاجته وانقطاعه الىغبرالله تعالى وقيل الخليل من لايتسع القلب العمره قال العلاء اغمانهي الني صلى الله عليهوسلم عن التحاذقبره وقبرغيره مسعداخوفامن المبالغة في تعظمه والافتتان به فرعا أدى ذلك الى الكفركاجري لكثمرمن الامم الخالية ولمااحتاجت العصابة رضوان الله عليهم أجعين والتابعون الىزيادة في مسحدرسول اللهصلي الله عليه وسلم حن كثر المسلون يوتأمهات المؤمنين فيسه ومنها حرةعائشة رضى الله عنم المدفن رسول الله صلى الله علمه وسلم وصاحسه أى بكروع ــررضي الله عنهدما بنواعلى القدمرحطانا

من المسجدالحرام أومكة تمصلت فدل على جوازصلاة الطواف خارج المسجداذلو كان شرطا لإزمالماأقرهاالني صدني الله عليه وسلم عليه وعلى أن من نسى ركعتى الطواف قضاهما حيث ذكرمن حل أوحرم وهوقول الجهور خلافاللثورى حيث قال يركعهما حيث شاعمالم يخرج من الحرم ولماللة حيث قال ان لم يركعهما حتى تباعدورجع الى بلده فعليه دم لكن قال ابن المنذر اس ذاك أكرمن صلاة المكتوبة لدس على من تركها غـ برقضا ثها حيث ذكرها ﴿ (تنسه) ﴿ فرقوله وحدثني محمدين حرب الجبعطف ذلك على سابقه وسياقه على لفظ الروابة الثائمة تحقرز فان اللفظن مختلفان وقد تقدم لفظ الروامة الاولى في ماب طواف النساء مع الرجل ويأتي ان شاه الله تعالى قريبا \* ورواة هـ ذاالحديث ما بين مدنى وشامى وفيه رواية الابن عن أبيه وصحابية عن صابه والقد ديث بالجع والافراد والاخبار والعنعنة (باب من) أى الذي صلى ركعتي الطواف ذاف المقام) وهوالخوالذي فمه أثرقدمي الخلمل ابراهيم عليسه الصلاة والسلام وقد صحف البخارى وغيره أن عمر قال يارسول الله هـ ذامقام أسنا ابراهيم قال نع الحديث \* و به قال (حدثنا آدم) بن أي المس قال حدثنا شعبة ) بن الحجاج (قال حدثنا عروبن دينار) بسكون الم والدمعت اسعر) من الخطاب (رضى الله عنهما) عال كونه إيقول قدم الذي صلى الله عليه وسلم) مكة (فطاف بالسبت سبعاوصلي خلف المقام ركمتين) سنة الطواف وفى حديث جابر اللويل في صفة حجة الوداع عندمسلم طاف ثم تلا واتخذوا من مقيام الراهم مصلى فصلى عند ألفام ركعت نومفهومه أن الآية آمرة مهما والامر الوجوب وهوقول عند الشافعية لكنه المعارض بمافى حدديث العصصان هل على عبرها قال لا الاأن تطوع وعلى القول بالوجوب يصم المواف بدونهما ولايجبرتر كهما بدم خلافاللما الكمة فانهما يحبران فيما فالهسندفان تعلمر فعلهم اخلف المقاملزجة أوغبره اصلاهمافي الحجرفان لم يفعل فق المسجد فان لم يفعل فق أى موضع شامن الحرم وغيره و قال المالكمة يصلبهما حسث شاممن المسجد ما خـ لا الحجر (ثمخر ج علىه الصلاة والسلام الى الصفة ) للسعى قال انعمر (وقد قال الله تعالى) في كتابه (القد كان المكم في رسول الله اسوة) قدوة (حسنة) وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب قول الله تعالى واتحذوا المن مقام ابراهم مصلى في أوائل كتاب الصلاة ﴿ إِمَّابِ ] حكم الصلاة عقب (الطواف يعد ) صلاة (الصبح) صلاة (العصروكان ابعر) بن الخطاب (رضى الله عنه-ما) مما وصله سعيد بن منصور منطريق عطام ريصلي ركعتي الطواف مالم تطلع الشمس)هـ ذا چارعلي مذهب ه في اختصاص الكراهة بحال طاوع الشمس وحال غروبها (وطاف عمر) بن الخطاب رضى الله عنهما مما وصله في الموطا (بعد صلاة الصبم) ثنت قوله صلاة لاى الوقت عن المستملي فلما قضى طوافه نظر فلم راشمس (فركب حتى صلى الركعتين) سنة الطواف (بذى طوى) بضم الطاء المه-ملة بو وه قال (حدثنا المسنب عمر) بضم العين ابن شقيق (البصري قال حدثنا يزيد بن زودع) بضم الزاي المعرارة والمعرب الموالمعلم كالجرم به المزى (عن عطاء) هوابن أبي رياح (عن عروة) بذالز بير إعنعائشة رضى الله عنها أن ناساطافو الماليت بعد صلاة الصبح تم قعدوا الى المذكر ) بتشديد الكافأى الواعظ (حتى اذاطلغت الشمس) يعنى كان قعودهم منتهدا الى طاوع الشمس (قاموا الملون إسنة الطواف زفقالت عائشة رضى الله عنها قعدوا حتى اذا كانت الساعة التي تدكره فيها الصلاة)أى عندطاوع الشمس (قاموايصلون) ومفهومه أنها كانت تحمل النهي على عومه (۳۳) قسطلانی (ثالث) مرتفعة مستديرة حوله ائلايظهر في المحدقي ملى اليمالعوام و يؤدى الى المحذور ثم نواجدار بن

وحدثني هرون بن سعيد الايلي وأحدبن (١٧٨) عيسى فالاحدثنا ابنوهب قال أخبرني عروا نبكيراحد ثمان عاصم بنعر بن قنان

ويؤيده مارواه عطاعتها مماعندان أبي شيبة باسناد حسن أنها قالت اذاأردت الطواف السن بعد صلاة الفعرأ والعصرفطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أوحتي تطلع الشمس وصل لكل أسسبوع ركعتين وهدذامذهب المالكية وقال الحنفية لايفعلان في الأوقات المكروه فان فعلا فيها صحت مع الكراهة \* و به قال (حدث ثنا ابراهيم بن المندر) الخزامي مالزاي فال (حدثنا الوضرة) أنس بن عياض المدنى قال (حدثناموسى بن عقبة عن نافع) مولى ابن عر (انعمدالله) بنعر (رضى الله عنه) وعن أسه (قال معت الني صلى الله عليه وسلم) طالكونه (ينه ي عن الصلاة) التي لاسب لها (عند طاوع النمس وعند عروبها) \* وبه قال (حدثي) بالافراد (الحسن من مجدهو) النالصباح (الزعفراني) المتوفي يوم الاثنين لمان يقين من رمضان سنة ستين وما تين بعد المؤاف بأربع سنين والحدثنا عسدة بن حيد) بفتح العين وكسر الموحد فى الاول وضم الحاء المهدملة وفتح الميم في الثاني المتميى النحوى (قال حدَّثينَ) بالافراد (عبد العزيز بن رفسة) بضم الراء وفتح الفاءم صغرا الاسدى المكينز يل الكوفة (قال رايت عبدالله اس الزبر) بن العوام (رضى الله عنهما) حال كونه (يطوف بعد) صلاة (الفجرو يصلي ركفتين) سمنة الطواف (فالعبدالعزيز) بن رفيع بالسند المذكور (ورايت عمد الله بن الزبريصلي ركعتن بعد العصرو يخبران عائشة رضي الله عنها حدثته أن الذي صلى الله عليه وسلم إدخل منجوازهابعدالعصرفكان يفعل ذلا بناعلي اعتقادهان ذلك على عمومه ومذهب الشافة جوازفعل سنة الطواف فى جميع الاوقات بلاكراهة لحديث جمير بن مطع مرفوعايا بنى عبد مناف من ولى من أمر الناس شداً فلا عنعن أحد اطاف بهذا البيت وصلى أية ساعه شاس اسل أونهار رواه الشافعي وأصحاب السنن واينخزية وغيره وصححه الترمذي وروى الدارفطي والبيهق حديث أبى درمر فوعالا يصلن أحدبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولابعد العصري تغرب الشمس الأبحكة وهــذا يخص عموم النهى عن الصلاة في الاوقات المكروهة ﴿ رَابَ ) حَمَّم (المريض) حال كونه (يطوف) بالبيت العتميق حال كونه (راكبًا) \* و به قال (حدثيّ) بالافراد وفى نسخة حدثنا (استحق) زادفي بعض النسخ ابن شاهين (الواسطى قال حدثنا خالد) الطمالا (عن خالد الحدداء) بالذال المجهة والمدّ (عن عكرمة) مولى النعباس (عن النعباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله علمه وسلم طاف المدت وهو على بعمر ) مؤدَّ باولا كراهة في الطوال را كامن غيرعد رعلي المشهور عند الشافعية قاله النووي لكنه خلاف الاولى وقال الامام بدا حكأيته عدم الكراهة وفي النفس من ادخال البهمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد شئ فان أمكنا الاستيثاق فذاك والافادخالهامكروه اه وعذدالحنفية أنسن واجبات الطواف النو الامنء\_ذرحتى لوطاف راكيام نغمرء للذراز مه الاعادة مادام بحكة وانعاداني بلدهازمه الم ومذهبالمالكيةأنه لايجوزا لالعذرفآن طافرا كالغبرء فرأعاد الاأن يرجع الى بلده فسمتا بمدى ولوطاف زحفامع قدرته على المثي فطوافه صحيح لكنه يكره عندالشافعية وعندالخالا لاشئ عليه عندا المجزفان كان قادرا فعلمه الاعادة انكان بمكة والدم ان رجع الى أهله وكاناه الصلاة والسلام (كلاأتي على الركن) أى الخرالا سود (أشاراليه بشي فيده) الكرا (وكبر) فانقلت من أين المطابقة بين الحديث والترجة أجس من حمث ان المؤلف حماس طوافه عليه الصلاة والسلام راكها على انه كان عن شكوي ويؤيده رواية أبي داود من حلبنا ا بن عماس أيضا بلفظ قدم صلى الله علمه وسلم وهو بشتكي فطاف على راحلته اكن الله

حدثه أنهسمع عسدالله الخولاني يذكر اله-مع عمان بنعفان رضي اللهعنه عندقول الناسفيه حبن بى مسحد الرسول صلى الله علمه وسلمانكم قدأ كثرتم وانى قديمعت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول من بني مسجدا لله تعالى قال بكر حسبت اله فال ستغيبه وحده الله تعالى بني الله له ستافي الخندة وقال النعسى في روايته مثله في الجنه \* حدد شازهر سربومجدين مثني واللفظ لأسمشني فالاحدثنا الفحالة بنخلد أخبرناعبدالجيد انجعفرقال حدثني أبىءن مجود ابن لسدأن عمان بن عفان أرادنا المسحدفكرهالناسذلك وأحبوا أديدعه على مشهفقال معت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول من بني مسحد الله بني الله له يتافى الجنة مثله فؤوح دثنامجد من ركي القير الشمالين وحرفوهمما جتي التقيماحتي لايتمكن أحدمن استقيال القبر ولهدذاقال في الحديث ولولاذلك لارزقهره غرانه خشى أن يتخد مسجداوالله تعالى أعلى الصواب

> \*(بابفضل شاء المساجد والحث عليما)\*

(قوله صلى الله علمه وسلم من بنى مسحدا لله بني الله تعالى له بنيا في المنته مثله المنته على له بنيا في عليه وسلم مثله أمرين أحدهما أن يكون معناه بنى الله تعالى له مثله في السعة وغيرها فع على قلب بشر الشانى ان معناه ان على قلب بشر الشانى ان معناه ان

فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا و (باب الندب الى وضع الايدى على الركب في الركوع ونسخ التطبيق) \*

ان العلا الهدمداني أبوكر يبقال حدثنا أبومعاوية عن الاعش عن ابراهم عن (١٧٩) الاسود وعلقمة قالاً تشاعيد الله بن مسعود

فى داره فقال أصلى هؤلا عنافكم فقلنالا فال فقوموا فصاوا فلم يأمرنا بأذان ولااقامة قال وذهبنالنقوم خافه فأخذ أيد سافع فاحدناعن عينه والأخرعن شاله

مذهبنا ومذهب العلاء كافة أن السنة وضع المدين على الركتين وكراهمة التطسق الاان مسعود وصاحسه علقمة والاسود فانهم يقولون انالسنة التطسق لانه لم ياغهم الناسخ وهوحد يتسعد ابن أنى وقاص رضى الله عنه والصواب ماعلمه الجهور لثموت لناسخ الصريح (قوله أصلي هولاء) بعنى الامروالتابعين له وفيه اشارة الى انكارتأخرهم الصلاة (قوله قوموافصاوا) فيهحوازا قامة الجاعة فالسوتالكن لايسقط بهافرض الكفاية اذاقلنا بالمذهب الصميم انهافرض كفاية بللايدمن اظهارها وانمااقتصرعبداللهن مسعود رضى الله عنسه على فعلها في الست لان الفرض كان يسقط بفعل الامبر وعامة الناس وانأخروهاالىأواخرالوقت(قوله فلم يأمر نابأذان ولاا قامة) هـذا مذهب الزمسعودرضي اللهعنده وبعض السلف من أصحابه وغيرهم أنهلايشر عالاذان ولاالاقامةلن يصلى وحمده في البلدالذي يؤذن فيهو يقام اصلاة الجاعة العظمي بليكني أدانه مواقامتهم وذهب جهورالعلاء من الساف والخلف الى أن الا قامة سينة في حق ولا يكفه افامة الجاعة واختلفوافي الاذان فقال بعضهم يشرع لهوقال بعضهم لايشرع ومذهبنا الصحيح أنهيشر عله الأذانان لميكن مع

العزن جاعة ورواية من روى أنه طاف راكبالمرض ضعيفة قال الشافعي ولاأعلمه في تلك الحة اشتكى والذى يظهرأن هدذا الطواف الذى ركب فيه عليه الصدادة والسلام هوطواف الافاضة كاذكره الشافعي في الام لانه عليه الصلاة والسلام طاف في حجة الوداع ثلاثة أساسع طوافهأ والقدوم وقدصم أنه علمه الصلاة والسلام رمل فيمه ومشى أربعا وطواف الافاضة وطواف الوداع والمناسب أن يكون المركوب فيسه منهما طواف الافاضية ليراه الناس ويسألوه ءن المناسلُ لاطواف الوداع فانه عليه الصلاة والسلام طافه في السحر بعداً ن أخذ النياس الناسانفان قلت في صحيح مسلم من حديث جابراً نه عليه الصلاة والسلام طاف في حجة الوداع على راحلته مالييت وبالصفاو المروة لان راه الناس ويسألوه وسيعيه في حجة الوداع كان مرة واحدة وكانءقب طوافه الاول أجيب بأن الواو لاتقتضى الترتيب فيكون طاف أقل قدومه ماشيا نمسى راكبانم طاف وم النحرراكبا اه و به قال (حدثنا عبدالله بن مسلمة) بفتح الميم واللام القعني قال (حدثنا مالك) الامام (عن محدب عبد الرحن بن نوفل) الاسدى المدنى يتم عروة (عن عروة) بن الزبير (عن زينب أبنة) ولابي ذربنت (امسلة) زوج الذي صلى الله عليه وسلم (عن أمسلة رضى الله عنها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى أشتكي ) أى مريضة (فقال) عليه الصلاة والسلام (طوفى من وراء الناس وأنترا كبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى) الصبي (الى جنب البيت) الحرام (وهو بقرأ بالطور وكتاب مسطور) وهد اظاهر فيما ترجم له المؤلف فرياب) ماجا في (سقاية الحاج) مصدرستي والمرادما كانت فريش تسقيه الحاج من الزمب المنسوذ في الماء وكان بليها العماس بن عب د المطلب بعداً سه في الجاهلية فأقرِّها النبي صلى الله علمه وسلم له في الاسلام فهي حق لا لل العماس أبدا \* و بالسند فال (حدثناعبدالله سأبى الأسود) واسمه حدد الصرف اس أخت عبد الرحن بن مهدى قال (حدثناالوضمرة) بفتح الضاد المجمة وسكون الميم أنس بن عماض الله في المدنى قال (حدثنا عبيدالله) بنعر بن حنص بن عاصم بن عرب الخطاب (عن نافع عن ابن عررضي الله عنه ما فالاستأذن العماس بعدد المطلب رضى الله عنه رسول اللهصل الله عليه وسلم أن سدت عَلَقُلِيالَهُ مَنَّ )ليله الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر (من اجلسفايته) أي بسبها (فَأَدُنَاهَ)فهـ و داـل على وحوب المنت عني في الله الى الثلاث لغير معذور كاهـ ل السقامة الأأن ينفرفى انى أيامها فنسقط مبدت الشالشة والمرادمعظم اللمل كالوحلف لايست بمكان لايحنث الامسته معظم اللدل فيحب بتركه دم وفى ترك مست الايلة الواحدة مدّوا لليلتين مدّان من الطعام أمأاهل السقابة ولوكانوا غبرعياسين والرعاء فلهمترك المبيت من غيردم لانه صلى الله عليه وسلم رخصر للعباس كامر ولرعا الابل كارواه الترمذي وقال حسن صحيح وقال المنفمة المبيت عنى سنة لاهلوكان واجيالمارخص فيتركه لاهل السيقايه وأجابواعن قول الشافعيسة لولاأنه واحبلا احتاج الحاذن بأن مخالفة السنة عندهم كان مجانها حدا خصوصا ذاانضم البها الانفرادعن جيع الناس مع الرسول علمه الصلاة والسلام فاستأذن لاستقاط الاساءة الكائنية بسدب علم موافقته علمه الصلاة والسلام لمافيه من اظهار المخالفة المستلزمة لسو الادب اذأنه عليمه الصلاقوالسلام كان بيت عنى ليالى أيام التشريق وبه قال (حدثما احتى) هو ابن شاهين الواسطى لاا بنشر قال (حدثنا خالد) الطحان (عن خالد الحداد عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس رضى الله عنه ما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جا الح السقامة) التي يسقى المافى الموسم وغييره (فاستسقى)طلب الشراب (فقال العباس) لولده (يافضل اذهب الانالجاعة والافلايشرع (قوله ذهبنالنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدناعن يمينه والا خرعن شماله) وهذا مذهب ابن مسعود الى امل ) أم الفضل لباية بنت الحرث الهلاليدة (فائت رسول الله صلى الله عليه وسل بشرال من عندهافقال) صلى الله علمه وسلم (أسقى قال بارسول الله انهم يجع أون الديهم فيه قال) علم الصلاة والسلام تواضعا وارشاداالى ان الاصل الطهارة والنظافة حتى يتحقق أويظن ما يخالف الاصل (اسقى) زادالطبرانى ممايشرب منه الناس وزادأ بوعلى بن السحكن في روايته فناوا العباسُ الدلو (فشرب منه) زاد الطبراني فذاقه فقطب م دعاعا فكسره م قال اذا استدنيذ فاكسروه بالمأء وتقطيبه عليه الصلاة والسلام منهانما كان لحوضته فقط وكسره بالماءليمور شربه علمه (ثم اتى) عليه الصلاة والسلام (زمزم وهم يسقون) الناس والجله حالية (ويعملون فيهاً) أى ينزحون منها الما وفقال) عليه الصلاة والسلام لهم (اعماوافانكم على عل مالم تُمَّ قَالَ) عليه الصلاة والسلام (لولاان تغلبواً) بضم المثناة الفوقية وفتح اللام مبنيالله فعول أى لولاأن يجتمع علم حكم الناس أذار أوني قد عملته لرغبتهم في الاقتداوي فيغلموكم مالمكازز (النزات) عن راحلتي (حتى اضع الحبل على هذه يعني) عليه الصلاة والسلام (عاتقه والمار) بقوله صلى الله عليه وسلم هذه (الى عاتقة) وفيه اشارة الى أن السقايات العامة كالاتاروالصهارع متناول منها الغني والفقر الأأن ينصعلى اخراج الغني لانه صلى الله عليه وسلم تناول من ذلا الشراب العمام وهولا يحلله الصدقة فيعمل الامرفي هذه السقايات على أنهام وقوفة للنفع العام فهى للغنى هدية وللفقير صدقة وفيمه أيضاكراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبان \* وموضع الترجة منه قوله جاء الى السهاية ﴿ (بَابِما جَاءُ فَي زَمْرُم) بِفَتْحَ الزاين وسكون الم الاولى وسمت مذلك الكثرة مائها والماء الزمنم هو الكشروقس للزم هاحر ماءها حسن انفعرن وقيل لزمن مة حبريل وكالامهوتسمي الشباعة وبركة ونافعة ومضنونة وبرة وميمونة وكافية وعافنا ومغذية ومروية وطعام طع وشفاء سقموأ ولسنأظهرها جبريل سقيالا سمعيل عليهماالهلا والسلام عندماظمئ وحفرها الخليل عليه الصلاة والسلام بعدجير يل فيماذكره الفاكهي غيبت بعدد ذلك لاندراس موضعها لاستخفاف جرهم بحرمة الحرم والكعبة أولدفنهم لهاعند مانفوامن مكة ثمنعها الله تعالى عبد المطلب فحفرها بعدأن أعلت له في المنام بعلامات استباد لهبهاموضعهاولم تزل ظاهرةالى الاتن والهافضائل وردت فيأحاديث لميذكر المؤلف شمأها لكونهالم تبكن على شرطه صريحاوفي مسامن حديث أبى ذرما وزمن مطعام طعروزا دالطياسي وشفاءسقم وفي المستدرك منحديث ابنعاس مرفوعاما وزمزم الشرب الموضحه البهقال الشمبوصحمه ابن عيينة فيمانقله ابن الجوزى في الاذكيا وكذا صحمه ابن حبان ووثقره الحافظ الدمياطي الاأنه اختلف فى وصله وارساله قال في الفتح وارساله أصح وله شاهد من حدبنا جابر وهوأتممنه أخرجه الشافعي والنماجه ورجاله ثقبات الاعسد الله من المؤمل المكي فلأ العقيلي أنه تفرد دبه احكن وردمن رواية غديره عند البيهق من طريق ابرا هيم بن طهما ومن طريق حزة الزيات وبالجله فقد ثبتت صحة هذا الحديث الاماقيل ان الحارود تفرين ابن عيينة بوصله ومشله لا يحتج به اذاا نفر دفكيف اذا خالف وهومن رواية الحيدى وابرالها عروغ مرهما عن لازم ابن عيينة أكثرمن الجارود فيكون أولى لكن الذي يحتاج اليده الحكم بعجة المتناعن النبي صلى الله علمه وسلم ولاعلمنا كونه من خصوص طريق بعينها وهناأ مورتسا عليه منهاأن مثله لامجال للرأى فمه فوجب كونه سماعا وكذاان قلنا المبرة في تعارض الوال والوقف والارسال للواصل بعدكونه ثقة لاالاحنظ ولاغيره مع أنه قدصم تصييرنفس ابنعينا له كامروروى الدارقطيني والبيهقي مرفوعا آية ما منناو بن المنافق بن أنهم لا يتضلعون ال زمزم وقدشر بهجاء يةمن السلف والخلف لما رب فنالوه أوأ ولى مايشرب لتحقيق التوحيب

عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن معقاتها و محنقوتها الى شرق الموتى فاذارأ يتموه مرقد فعلوا ذلك فصلواالم الاقلماتها واجعلوا صلاتكم معهم سمعة واذاكنتم ثلاثة فصاوا جمعا واذاكنتمأ كثر من ذلك فليؤمكم احدكم واداركع أجدكم فلمفرش ذراعيه على فذيه وصاحسه وخالفهم جمع العلاء من العماية فن يعدهم الى الآن فقالوا اذا كان مع الامام رجـ لان وقفاوراء صفالحديث عابر وحدار ابن صفروقدذ كرهمسلم في صحيحه في آخر الكتاب في الحديث الطويل عناطر وأجعوا اذا كانوا ثلاثة أنم م يقفون وراء وأما الواحد فيقف عنءبن الامام عبد العلاء كافقونق لجاعة الاجماع فممه ونقل القاضي عماض رجمه الله تعالىءن ابن المسيب أنه يقف عن يساره ولاأظنه يصحعنه وانصم فلعله لمسلغه حديث انعماس وكيفكان فهماليوم مجعودعلي أنه يقف عن يمنه (قوله الهسكون علىكم أمراء يؤخرون الصلاةعن ميقاتهاويخنقونهاالى شرق الموتى) معناه يؤخرونها عنوقتها لمختار وهوأولوقتها لاعن جمع وقتها وقوله يخنقونها بضم النون معناه يضييقون وقتهاو يؤخرون أداءها يقالهم في خناق من كذا أي في ضيقوالختنق المضمق وشرق الموتى بفتح الشين والراء فال ابن الاعرابي فيهمعنيان أحدهماأن الشمس فىذلك الوقت وهوآخرالهاراعا سق ساعة م تغيب والثاني أنهمن قولهم شرق المتريقه اذا لم يق بعده الايسرام عوت (قوله فصلوا

ولعنا والعطبق بين كفيه فلكا نى أنظر الى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله (١٨١) عليه وسلم فأراهم وحد شامنحاب بن الحرث

التممي قال أخسرنا النمسهرح وحددثنا عمان فألى شبية قال حدثناجر برح وحدثني محمدين رافع قالحدثنا يحيين آدم قال حدثنا مفضل كالهمام عن الاعش عنابراهم عنعلقمة والاسود أنهده! دخلاعلى عدالله ععدى حديث أبي معاوية وفي حديث النمسهروجر برفكا تني أنظ رالي اختلاف أصادع رسول الله صلى الله عليه وسيلم وهوراكع \* وحدثى عبدالله نعبد الرحن الدارمي فالأخسرنا عسداللهن موسىعن اسرائيل عن منصورعن ابراهيم عن علقمة والاسود أنهما دخلاعلى عبدالله فقال أصلىمن خلفكم فالانع فقام سنهما وجعل أحدهماعن يسهوالا توعن شماله تمركعنا فوضعنا أيديناعلى ركينا فضرب أيدينا تمطيق بن يديه م جعلهما بن فديه فلم اصلي والهكذافعلرسول الله صلى الله علده وسلم

عنكم الفرض عم صاوامعهم متى صادا الحجوز وافضياة أول الوقت وفضيلة الجهاءة ولئلاتقع فتنة تسدب التخلف عن الصلاة مع الأمام وتختلف كلة المسلمين وفيد دليل على أن من صلى فريضة من تين على أن من صلى فريضة من تين بالاولى وهذا هو العجم عندا صابا الفرض أكلهما وقيل الفرض أكلهما وقيل الفرض أكلهما وقيل الفرض أكلهما وقيل والطهر فائدة الحلاف في مسائل عروفة (قوله وليجناً) هو بفتح الماء واسكان الجيم آخره مهموز هكذا ومعناه وكذا هوفاً صول بلادنا ومعناه يغطف وقال القاضى

والمون عليه والعزة بطاعة الله (وقال عبدان) بفتح المهملة وسكون الموحدة اسمه عسدالله بن عمان المروزى مماوصله مطوّلا فيأول باب الصلاة عن يحيى بن بكيرعن الليث عن يونس ويأتى فأحاديث الانساءأتم منه ووصله الجوزق بتمامه عن الدغولى عن محدين الليث عن عبدان (الخسرناعبدالله) بن الميارك قال (الحسرناتونس) بنيزيد الايلي (عن) ابن شهاب (الزهرى قال انس سنمالك رضى الله عنده كان الوذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج ) بضم الفاءوكسرالرا مخففةأى فتح (سقني) أضافه اليهوان كان بيت أمهانى لان الاضافة تكون مادني ملايسة (والماجكة فنرل حمر مل عامه الصلاة والسلام فقر بحصدري شم غسله عا زمن م) غرمنصرف (غ جا الطست من ذهب) كان هذا قبل تحريم استعمال أو انى الذهب (تمدلي حكمة وَاعْلَمْ } هومن باب التمنيل فافرغها) أي الطست أي أفرغ مافيها من الايمان والحكمة (في صدري تراطيقه )غطاه و جعله مطبة أ (ثم اخذ) جبريل (مدى فعرج) أي صعد (بي الى السماء الناروى أبوجعفر محدين عمانين ألى شيبة في كتاب العرش عن العباس (٢) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السما و الارض قلمنا الله ورسوله أعلم قال منهما خسمائة عام وكثف كل مماه خسمائة عام وفوق السماء السابعية بحربين أسفله وأعلاه كابين السماء والارض (قال) ولا بي الوقت فقال (جـبريل خازن السماء افتح) أي الماب (قال) الخازن (من هذا)الذي يقرع المان قال حيريل وموضع المرحة قوله مغسله عان زم لانه يدل على ففل زمزم حيث اختص غسله بهادون غبرهامن المياه وقد قال شيخ الاسلام البلقيني انه أفضل من الكورُ لان به غسل قلمه الشريف ولم يكن يغسل الابافضل الماء وقال الزين العراق الحكمة في غسر ل قلبه الشريف به لان به يقوى القلب على رؤية ملكوت السموات والارض والجنه والنارلان من خواص ما زمزم أنه يقوى القلب ويسكن الروع \* و به قال (حدثنا المحد) هو (ابن الحم) بتخفيف اللام السكندى ولايي در ابن سلام بتشديدها حدث وقع قال (اخبرناالنزاري)مروان بن معاوية (عن عاصم) هوابن سلمان الاحول (عن الشعبي) بنتج العجة وسكون المهمملة عاص بنشراحيل (ان ان عماس رضي الله عنم ماحديثه قال سقيت رسول الله صلى الله علمه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم ) فيه الرخصة في الشرب قائم او استحماب الشرب من ما وزمزم قال أبن المنسبروكا ته عن وان عن حسين العهد وكال الشوق قان العرب اعتادت الحنسين الىمناهل الاحبة ومواردأهل المودة وزمزم هومنهل أهل البيت فالحترق عليها والشعطش البهاقدأ فامشعارالحمية وأحسين العهدللاحمة ولهذاجعل التضلع منهاعلامة أفارقة بن الاعان والنفاق ولله در القائل

وما شرقى بالما الاتذكرا بله به أهمل الحبيب نزول بقولون ملى ما عفله آجن بأحل هو مماوح الى القلب طبب بالته قولوالنسل مصر بأنى عنده في عندا بروزم العذب عند بيت بدماتي الستر بالوفاء

وفالآخر

وفالآخر

وروى الفاكهي وغيره عن أبن عباس صلوافي مصلى الاخيار وأنبر بوامن شراب الابرارة يل ومام صلى الاخيار وأنبر بوامن شراب الابرارة يل ومام صلى الاخيار والترمزم (قال عاصم) الاحول الحاف عكرمة) مولى ابن عباس والله (ماكان) صلى الله عليه وسلم (بومند) أي يوم سقاه ابن عباس من ما مزمزم (الله) را كما (على بعير) ولابن ماجه من هذا الوجه قال عاصم فذكرت ذلك العكرمة بالله مافعل أى ما شرب قاعم الانه حمد تلذك كان را كما لدى عند أبي داود من رواية عكرمة

(٢) قوله عن العباس في نسخة عن اب عباس وحرر اله مصححه

«حدث اقتيبة بن سعيدوأ بوكامل الحدرى (١٨٢) واللفظ اقتيبة فالاحد شاأ بوعوائة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال صليت ال

عن انعباس أنه أناخ فصلى ركعتين فلعل شريه من ما وزمن م كان بعد ذلك واعل عكرمة اعالل شربه عاعمانهمه عنه لكن ثبت عن على عند العدارى أنه صلى الله عليه وسلم شرب فاعمافه على سان الحواز قاله في فتح البارى \* وهدذا الحديث أخرجه المؤلف أيضافي الاشرية وكذا الترمذي ﴿ إِلَا بِطُوافِ القارن ) هل يكفيه طواف واحد أولابد من طوافين خلاف بأني ذكر انشاء الله تعالى \* و بالسند قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) السنيسي (قال اخبرنا مالك) الالمر (عن ابنشهاب) مجدبن مسلم الزهري (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنما) قالنا (حرجنامع رسول اللهصلى الله عليه وسلمف حجة الوداع) سنة عسروسمت بذلك لانه عليه الصلا والسلام ودع الناس فيهاولم يحج بعد اله عرة غيرها (فأعللنا) أحرمنا (بعمرة ثم قال) عليه الصلا والسلام (من كان معه هدى فليهل بالحبح والعمرة ثم لا يحل) بالنصب ولغسر أى ذر لا يحل مال فر (حتى يحلمنهما) أىمن الحبح والعمرة لأن القارن يعمل عملاواحدا كاسياتي قريباان شاءاله تعالى قالتعائشة (فقدمت مكة والأحائض فلاقضنا حملاً) أي بعداً ن طهرت وطفت (ارساق مع)أنى (عبدالرجن الى السُّعيم)أدني الحل الى الحرم وانماأ رسلها الى السُّعيم لان العمرة كالم لايدأن يجمع فيها بن الحل والحرم (فاعتمرت ففال صلى الله عليه وسلم هذه) العمرة (مكانعرال) بنصب مكان على الظرفية ـ ية أى بدل عرقك التي أردت أن قاتي بها مفردة لا أنها قضاء عن التي كان أحرمت بها (فطاف الذين اهالو ابالعمرة) وحددها متعين وسعوا (تم حالو آ) لم يفرق بين من معه الهدى ومن ليس معه وقال أبو حنيفة من كان معه الهدى لا يحل من عرته و يبقى على احرامه حتى يحبح وينصرهد مديوم النحر (مُطافواطوافا آخر) للعبم (بعدان رجعوا من من وامالان جعوابين الجبح والعمرة) وهم الذين كان معهم الهدى (طافو اطوافا واحداً) بغيرفا في طانوا الذى هوجواب أمالكن صرح المحاة بلزوم اثماتها فمه نحوقوله تعالى فأماالذين آمنوا فمعاولا أنه الحق من رجم الافي ضرورة الشعر كقوله

فاماالقتال لاقتال لديكم \* وأكنّ سيرافي عراض المواكب

وأماحذفهافي قوله تعالى فاماالذين اسودت وجوههمأ كفرتم فالاصل فيقال اهمأ كفرتم فذني القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفافى الحذف وربشئ يصع تبعا ولايصح استقلالا كالحان عن غيره يصلى عنه ركعتى الطواف ولوصلى أحدعن غيره المدام أيصم على الصير فاله ابن هذام وتلخص منه أن الفاء لا تحذف في غير الضرورة الامع القول وعورض بأنه ثبت في الصحر أنه عار الصلاة والسلام فالأمايع دمامال رجال يشترطون شروطا وأجمب بأنه يحوزأن كمون فلا الحديث بماحذف فيهالفاء تبعاللقول والتقدير فأقول مابال رجال فالاولى النقض بماوقع هنالي حديث عائشة وأما الذبن جعوا ببن الجيج والعمرة طافوا وبقوله عليه الصلاة والسلام أماموس كأنى أنظراليه اذينحدرفى الوادى ولذا قال ابن مالك فى التسميل ولأبدمع أمامن ذكر الفاالال ضرورة أوندور وللمكشميري فانماطا فوافاتي الناقبل انمافي جواب أماوفي هذا الحديث دابل على أن القارن يجز يه طواف واحدوهومذهب مالك والشافعي وأحدوا لجهوروكذا يجزيه و واحدوقال أبوحنيفة فى آخرين عليه طوافان وسعيان واستدل لذلك في فتح القدير بماروا النسائي في سننه الكبرى عن حادث عبدالرحن الانصارى عن ابراهم بن محد بن المنفية فال طفتمع أبى وقدجع الجيح والعمرةفطاف لهماطوافين وسعي سعيين وحدثني أنعلمارضياله عنه فعل ذلك وحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قال العلامة ابن الهمام وجاد هذاوانضعفه الازدى فقدذ كرماين حبان في الثقات فلا ينزل حديثه عن درجة الحسن مع أه روى عن على بطرق كنبرة مضعفة ترتق الى الحسن غيراً ناتر كناهاو اقتصرنا على ماهوا لخية نف

حنب أبي قال وجعلت بدي بين ركبتي فقال لى أبي اضرب بكفيك على ركبتيك قال م فعلت ذلك مرة أغرى فضرب يدى وقال انانهدا عن هذاوأمر ناأن نضر ب يالاكف على الركب الركب الماخلف بن هشام قالحد شاأبوالا حوصح وحدثنااناىعم قالحدثنا سفيان كالهـما عن أبي يعفور بهذا الاسناد الى قوله فنهمنا عنه ولم ىذكراماىعدە \* حدثناأبو بكرىنا بى شيبة فالحدثناوكسع عناسمعيل ابن أبي خالدعن الزبير بن عدى عن مصعب سعد قال ركعت فقلت مدى هڪڏايمني طبق عدما روضعهمابن فيذيه فقالأبي قد كذا نفعل هذا شمأمر نامالركب الحدثن الحكم بنموسى قال حدثنا عسى نونس قالحدثنا اسمعيل بزأبي خالد عن الزبربن عدى عنمصعب سعدسألي وقاص قالصليت الى جنب أبي فاا ركعتشمكت أصابعي وجعلتهما بانركتي فضربيدي فلماصلي قالقد كنانفعل هدام أمر ناأن نرفع الى الركب

عياض رجه الله تعالى روى وليمنا كاذكر ناه وروى وليمنا المهدملة قال وهند مرواية أكثر شيوخنا وكلاهما صحيح ومعناه قال ورواه بعض شيوخنا بضم النون وهو صحيح في المعدى أيضا يقال حنيت العود وحنو ته اذا يقال حنيت العود وحنو ته اذا الخضوع والذلة وسمى الركوع الشرى ركوعالما فيه من صورة الذلة والحضوع والاستسلام (قوله الذلة والحضوع والاستسلام (قوله

حدثنا أبوعوانة عن أبي يعفور) هوبالرا واسمه عبد الرحن بن عبيد بن نسطاس بكسر النون وهو أبو يعفور الاصغر وأما أبو يعفور الا

- دائناء مدالرزاق وتقارىا في اللفظ قالا ودانااسمة بن أبراهيم قال أخبرنا محدبن بكرح وحدثنا حسن الحاواني قال (١٨٣)

جيعاأخرناان مريج فالأخرني أبوالزبيرانه سمعطاوسا يقول قلذا لأسعياس في الاقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلناله انالنراه حما والرحل فقال اب عباس بل هى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم الاكبرفاسمه واقد وقيل وقدان وقدسبق سانهمافى كتاب الايمان فى حديث أى الاعال أفضل

> \*(ىابجوازالاقعاعلى العقين)\*

(فيه عطاوس فال قلنا لاس عماس رضى الله عنهده افي الاقعامعلى القدمين فالهي السينة فقلناانا لنراه حفاءالرحل فقال اسعاس بلهى سنة نبيك صلى الله علمه وسالم) اعران الاقعاء وردفسه حديثان ففي هذا الحديث أنهسنة وفيحديث آخراانهني عنهرواه الترمذى وغبره من رواية على وابن ماجــه من رواية أنس وأحــدين حنبل رجه الله تعالى من روا به مرة وأبيهر برةوالبهق من رواية سمرة وأنس وأسانيدها كالهاضعمفة وقد اختلف العلى فيحكم الاقعاءوفي تفسيره اختلافاكثيرالهذه الاحاديث والصواب الذى لأمعدل عنه أن الاقعاء نوعان أحدهما أن يلصق ألمتمه مالارض و منصب ساقيمه ويضعيديه عملي الأرض كافعاء الكاب هكذافسره الوعسدة معمر بنالنني وصاحبه أبوعسدالقاسم بنسلام وآخرون من أهدل اللغة وهدا النوعهو المكروه الذى وردفيه النهي والنوع الثانى أن ععلى المتمه على عقسه بن السجدتين وهذاهومراداين

الاضم فالورواه الشافعي بسندف مجهول وفال معناه انه يطوف بالست حين بقدم و بالصفا والمروة ثم يطوف بالمبت الزيارة اه وهوصر بح في مخالفة النص عن على وقول ان المندر ولوكان الماعن على كان قول رسول الله صلى الله علمه وسلم أولي من أحرم ما لجيم والعمرة أجزأه عنهماطواف واحددوسعى واحدمدفوع بأنعلما وفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأ أبمعناك فوقعت المعارضة وكانت هذماله واية أقدس بأصول الشرع فرج ت وقداستقرفي الشرعأن من ضم عبادة الى أخرى أنه يفعل أركان كل منه ماوالله أعلم بحقيقة الحال اه ولا رب ان العمل على صحيح المحارى أولى من حديث لم يكن على رسم الصيم على مالا يحني وقدروى مسلمن طريق ابن الزبيرأنه سمع جابربن عبدا تله يقول لم يطف النبي صلى الله عامه وسلم ولا أصحابه بين الصفاوا لمروة الاطوافاوا حداومن طريق طاوس عن عائشة أنه صلى الله على موسلم قال لها إسمال طوافك لجل وعرتك وهداصر يحفى الاجزاءوان كان العلماء اختلفواقعا كانت عائشة محرمة به وقال عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن سلمة بن كهمل قال حلف طاوس ماطافأحدمن أمحاب النبي صلى الله عليه وسلم لجته وعمرته الاطوا فاواحدا قال الحافظ بنجر وهذااسناد يحيم وحديث الداب مضى فى بات كمف تمل اخائض والنفسا وموضع الرجة منه نوادوأما الذين جعوابين الحبح والعرة لانه هوالقارن ويه قال (حدثنا يعقوب بن ابراهيم) الدورق السبة البس القلانس الدورقية قال (حدثنا اسعلمة) هوا المعمل وعلمة بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد المحتمة هواسم أمهواسم أبيمه ابراهم بن مقسم (عن ابوب) السختياني (عن لَّافِع) مولى ابن عمر بن الخطاب (ان ابن عمر ) بن الخطاب (رضى الله عنه دادخل الله عبد دالله انعبدالله وظهره عالرفع مستدأخ بروقوله فقالدار والجلة حالية والضرف ظهره لابنعم والمراد الظهرم كوبه من آلابل وكان ابعرقد عزم على الحبح وأحضرهم كوبه ايركب علمه وبنوجه (فقال) له اسمعمد الله (أني لا آمن) عدّ الهمزة وفتح الميم مخففة وللمستملي فيماذ كره الخافظ انجرلااءن بكسرالهمزة وفتح الميموهي لغة تميم فانهم يكسرون الهمزة فيأول مستقبل ماضه على فعلى الكسرولا يكسرون آذا كان ماضيه بالفتح الاأن يكون فيه حرف حلف نحو أذهب والمعنى ألحاف (ان يكون العام) نصب على الظرفية أي في هذا العام (بين الناس قتال) بالرفع فاعل يكون وهي هنانامة والظرف متعلق بها وكذابين الناس (فيصدوك عن البيت فلوا يَقَتَ) هـ ذه السنة وزكت الحج لكان خيرااعدم الامن فجواب الشرط محذوف ويحتمل أن تكون لوللتمني فلاتعتاج الرجواب وفقال عبدالله معرلا شهعمدالله (قدخرج رسول اللهصلي الله عليه وسلم) يوم الاثنين فهلالذى القعدة سنة ستمن الهجرة للعمرة حتى نزل بالحديسة (فال كفارقريش سنه وبيناليت) فتحلل بأن خوج من النسك بالذبح والحلق أى مع النية فيهما (فان حيل) بكسر الحاء اله-ملة بلفظ الماضي (مدنى و منه) أى المدت (أفعل كما فعل رسول الله صلى الله علمه وسلم) من الملك حيث منعوه من دخول مكة وأفعل بالرفع كأفي الهوندنية على تقديراً ناوبا لجزم على انه جزاء وللشهيني فان يحل بضم اليا وفتح الحاوسكون اللام مبنياللمفعول فافعسل جزم فقط (اقدكان لكمفرسول الله أسوة حسنة كخصلة حسنة من حقها أن يؤتسي بهاو هوفي نفسه قدوة حسنة فسنالناسي به كقوله في السضمة عشرون مناحديدا أي هي في نفسها هـ ذا القدرمن الحديد (مُقَالَ)أى عبدالله ين عمر (أشهد كم أني قد أوجبت مع عرتي حما) بالتذكر في الاخرولم يكتف المه بن الاعداد من ريد الاقتدام (قال) عبد الله بن عبد الله بن عمر (مُقدم) أى أى عدالله مكة من مني بعد الوقوف بعرفات (فطاف لهما)أى للعبي والعدمرة (طوافا واحداً) بعد عاس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وقدنص الشافعي رضى الله عنه في البويطي والاملاء على استعبابه في الجاوس بين السحدتين

004

اوجاد

الوقوف بعرفة وهذاموضع الترجة وحله القائلون بطوافين وسعين للقازن على أن المراد بقوآ طوافاوا حداأى طاف لكل منهر ماطوافا يشسبه الطواف الذى للا خرولا يعني مافي ذلا وله روى سعيد بن منصور عن نافع عن ابن عرعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جع بين المر والعمرة كفاهلهماطواف واحدوسعى واحدفهذاصر يحفى المراد \*وحددث الماب أغرب أيضافي الحيج وكذامسلم \*وبه قال (حدثنا قتيبة) بن سعيد قال (حدثنا الليت) بن سعد الامام (عل نافع ان ابن عمر رضى الله عنهما اراد الحير عام بزل أى فى عام بزل (الحجاج) بن يوسف النقني (إبا الزبير) متلمسانه على وجه المقاتلة به وذلك انه المات معاوية من يزيد بن معاوية ولم يكن استخلف بقى الناس بلاخليفة شهرين وأياما فاجتمع رأى أهل الحل والعقدمن أهل مكة فبابعوا عبدالله بنالزبير وبايع أهرل الشام ومصرم وانبن المكم عملين الامر كذلك الحالون مروان وولى ابنه عبد الملك فنع الناس الجيخوفاان يبايعوا ابن الزبير ثم بعث جيشا أمرعاب الخاج فقدم مكة وأعام الحصارمن أولشه بانسنة اثنتين وسبعين بأهل مكة الى ان غلي عليه وقتل ابن الزبير وصلبه (فقيل له)أى لابن عروالفائل له ابناه عبدالله وسالم كأفي مسلم (ان الناس كائن منهم قتال) برفع قتال فاعل و يجوز النصب على التمييز والجدلة في موضع رفع خبرال (وانانخاف ان يصدوك) عن البيت (فقال) ان عر (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسا اذاأصمع نصب باذاوهي حرف جزا وجواب وقيل اسم والاصل في اذا أكرمان اذاجنن أكرمتك ثم حذفت الجلة وعوض التنوين عنهاوأضمرت أن وعلى الاول فالاصران السيلة لامركبة من اذ وأن وعلى البساطة فالصيح انها الناصبة لاأن مضمرة بعدها وتنصب الضارع بشروط أنتكون مصدرة وأن يكون القعلمتص لابهاأ ومنفص لابقسم وأن ويحوا مستقبلا يقالسا تيك غدافتقول اذاأ كردك واذاوالله أكرمك فتنصب فيهماو ترفع وجوا انقلت انااذاأ كرمك لعدم تصدرها واذايا عبدالله أكرمك للفصل بغيرا لقسم أوحدثك انسانا حديثا فقلت اذاتصدق لعدم الاستقبال وقدظهر مماذكرأن أصنع هنامنصوب لان اذامصد وأصنع متصلبها مستقبل وأن قول العيني اذا كان فعلها مستقبلا وجب الرفع كماهوهنا سر أوسبق قلم والمعنى انصددت عن البيت أصنع (كاصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم) من العلا حين حصر بالحديبية (انى أشهد كم أنى قد أوجبت عرة) كا أوجبها الذي صلى الله عليه وسلف قصة الحديدة (مُحرج حتى اذا كان بطاهر السدام) موضع بن سكة والمدينة قدّام ذي الحليفة (قالماشان الحبح والعمرة الاواحد) بالرفع أى واحدفى حكم الحصر وانه اذا كان التحلل العمر جائزافي العمرة مع انهاغير محدودة بوقت فهوفي الجيأ جوزوفيه العمل بالقياس وأشهدكم اليفا اوجيت امع عرقى واهدى) بنتم الهمزة فعل ماض من الاهدام (هدياا شراه، قديد) بفال مضعومة ودالبن مهملتين بين ما تحسة ساكنة مصغرام وضعقر يبمن الحفة زادف بأبس اشترى هديه من الطويق وقلده حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفائى الى أن قدم مكة فطاف بالبيت القدوم وبالصفا (ولم يزدعلى ذلك فلم ينحرولم يحلمن شي حرممنة) أي حرمه ن أفعاله وهي المحرّمات السبع (ولم يحلق ولم يقصرحتي كان يوم النحر فنحرو حلق ورأى ان قدقضي) أى أنّا (طواف الحبح والعمرة بطوافه الاول) الذى طافه يوم النحر للافاضة بعد الوقوف بعرفة فهوم الا بالاول فالفاللامع لأنأول لايحتاج أن يكون بمده شئ فلوقال أول عبديد خلفهورا يدخل الاواحدعتق والمرادانه لم يجعل للقران طوافين بل اكنني يواحدوهوم فدهب الشافع وغبره خلافاللعنفية وقال بعضهم المراد بالطواف الاؤل الطواف بين الصفاوالمروة وأما الطواف

أأصواف عن يحدى بنأبي كندير عن هلال سأبي مهونة عن عطاس يسارعن معاوية سالحكم السلي قال مناأ ناأصلي مع رسول اللهصلي الله عليه وسلم اذعطس رجلمن القوم فقلت رحاث الله قرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ماشأنكم تنظرون الى

وحل حديث ابن عباس رضي الله عنه ماعليه جاعات من الحققين منهدم البيهق والقياضي عياض وآخرون رجهم الله تعمالي قال القاصى عياض وقدروىءن جاعةمن الصابة والسلف انهسم كانوا يفعلونه فالوكذاحا مفسرا عن ابن عباس رضى الله عنه هامن السنةأن تسعقسك أاسك هذا هوالصواب في تفسير حديثان عماس وقدد كرناان الشافعي رضي الله عنده أص على استحبابه في الجلوس بين السعدتين ولهنص آخر وهوالاشهرانالسـ تقفيــه الافتراش وحاصله انرحماسنتان وأيهماأفضل فيهقولان وأماجاسة التشهدالاول وحلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش وجلسة التشهد الاخرالسنة فمهالتورك هدا مذهب الشافعي رضي الله عنه وقدستق سانه معمداهب العلاء رجهم الله تعمال وقوله انالنراه جفا الرجل ضمطناه بفتح الراء وضم الجيم أى الانسان وكذا نقله القاضيء ماض عنجم عرواة مسلم فالوضيطه أنوعر بن عبدالبر يكسرالراء واسكان الجيم قالأبو عر ومنضماليم فقدعاط ورد الجهور على اب عدد البروقالوا الصواب الضم وهو الذي يلتقيه اضافة الجفاء اليه والله تعالى أعلم بالصواب وباب تحريم الكلام في الصلاة ونسيخ ما كان من اباحته) وقوله والمكل امياه) بالبن

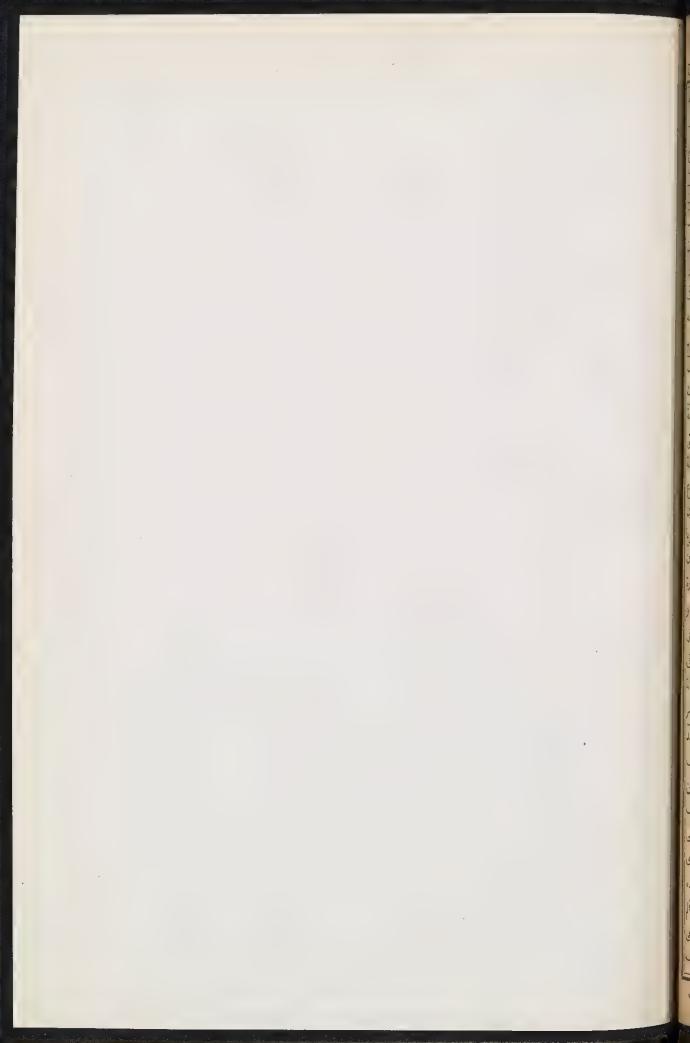



فيهاوايضربون بايديهم على أفحاذهم فلمارا يتهم يحمتونني لكني سكت فلماصلي (١٨٥) رسول الله صلي الله عليه وسلم فبأبي هو وأمى

مارأيت معلى اقمله ولابعده أحسن تعلىمامنيه فواللهما كهيرني ولا صربى ولاشمين م قال ان هدده الصلاة لايصلح فيهاشئ من كلام الناس اغماهو التسبيح والتكبر وقراءة القرآن أوكما فالرسول الله صلى الله عليه وسلم

الثكل بضم الثاء واسكان الكاف وبفتحه ماجمالغتان كالحل والعل حكاهما الحوهري وغره وهوفقدان المرأة ولدهاوامرأة ئىكل<sub>ى</sub>و ئاكلتە أممە بكسرالكاف وأثكله الله تعالى أمه وقوله أمياه هو بكسر الميم (قوله فعلوا يضر بون بأيديهم على أفادهم بعيق فعلواهدا السكتوه وهذامحمول على انه كان قدل أن يشرع التسديم لمن الهشي فى صلاته وفسه دلك على حواز الفعل القلمل في الصلاة وانه لا تبطل بهااصلاة وانهلا كراهة فيهاذا كان الحدد ( فوله فدأ بي هووأ مي مارأيت معالم قبله ولابعده أحسن تعلمها منه) فيه سان ما كانعلمهرسول اللهصلي الله علمه وسلم منعظيم الحلق الذي مردالله تعالى له به ورفق مبالجاهل ورأفته بأمته وشفقته عليهم وفيدالتخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالحاهل وحسن تعلمه واللطف بهوتقريب الصواب الى فهدمه (قولة فوالله ماكهرني) أي ماانتهرني (قوله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لايصلح فيهاشئ من كالم الماس انماهوالتسنيم والتكسروق راءة الفرآن) فسيه تحسر عالسكلام في الصلاة سواء كان لحاحة أوغيرها وسواء كان لصلحة الصلاة أوغرها (٢٤) قسطلاني (ثالث) فان احتاج الى تنبيه أواذن لداخل ونحوه سبيم ان كان رجلا وصفةت ان كانت احر أقهذ المذهبنا

بالمت وهوطواف الافاضمة فهوركن فلايكتني عنه بطواف القدوم في القران ولافي الافراد وَقَالَ اَنْ عَرَى )رضي الله عنهما (كُذُلْكُ فعل رسول الله صلى الله علمه وسلم) وهذا موضع الترجة لله الطواف على وضوم) وهوشرط عند دالجهور لايصيم الطواف بدونه كالطهارة من الحبث وسترالعورة لحديث الترمذي الطواف بالبيت صسلاة فيدل على اشتراط ماذكر فيه لانه شبهه بها ولس بنذاتهم اشئ من المشابهة لان ذات الطواف وهو الدوران بما تنتفي بهذات الصلاة فيكون الرادأن حكمه حكم الصلاة ومن حكمها عدم الاعتداد بدون الطهارة وقال الحنف قيب الطهارة عن الحدثين والحيض والنفاس للطواف في الاصم وليست بشرط للجواز ولافرض بل واجمةحتي يجوزالطواف بدونهاو يقع معتسدابه ولكن يكون مسيأو تحب الفدية فانطاف القدومأ وللصدرمحد تابحب صدقة وجنبادم وللزيارة محسد ثادم وجندا بدنة وتستحب الاعادة مادام يمكة في الحدث وتحب في الجنابة حتى اذارجع الى أهاد فعليه أن يعود الى مكة باحرام جديد \*وبالسندقال (حدثنا مدمن عيسى) النسترى المصرى" الاصل قال (حدثنا ابن وهب)عمد الله (قَالَ أَحْبِرَكَ) بِالأَفْرِ ادْ عِرُونِ الحَرْثُ) بِفَتْمُ العِينُ وَسَكُونَ الْمُمْ (عَنْ مُحَمَّدُ بِنْ عَبدالرَّحَنْ بِنُوفَلَ القرشي اله سال عروة بن الزبر بن العوّام حذف المؤلف المسؤل عنه وقد منه مسلم فقال الدرجلا من العراق قال ني سل عروة عن رجل م ل بالحيج فاذا طاف يحل أم لا فان قال السَّالا يحل فقل له ان رجلايقول ذلك فسألته فقال لايحل منأهل بالحبر الابالحبح قلت فانرجلا كان يقول ذلك قال بسماقال فتصدى لحالر جل فسألنى فدثته عال فقل له ان رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدفعل ذلك وماشأن أسماء والزبيرفعلا ذلك فجئت عروة فذكرت لهذلك فقال من هذا فقلت لأأدرى فقال ماياله لاياتين بنفسه يسألني أظنه عراقيا فلت لاأدرى قال فانه قد كذب وفقال قد) ضبف اليونينية على افظ قد (ج رسول الله صلى الله علمه وسلم فأخبر تني عائشة رضى! لله عَهَا) الفا في فأخبرتني كالتفصيل للمعمل يعني فأخبر عروة أن النبي صــ لي الله علمه وسلم قد حجثم فصلها خبارعائشة (ان أول شئ بدأ به حين قدم) مكة (انه توضأ عماف بالبدت) ليس فيه دلالة على اشتراط الوضو الااذا انضم المهقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عنى مناسك كم المروى في مسلم (ثم لإُكَنَ عَرَةً) بالرفع على أن كان تامة اى لم توجد بعد الطواف عرة ولغ يرأبي ذر عرة بالنصب على أنها ناقصة (ثم يج أنو يكير) الصديق رضي الله عنه ف كان أول شيء بدأيه الطواف الميت) سنصب أَوْلَاخُـبِرِكَانُورِفِعِ الطَّوَافِ اسْمِهَا (ثَمَّلَمُ تَكُنَ عَرَّةً ) بعد الطَّوافِ وعرة بالرفع والنصب (ثمَّ) جج (عر)بنالخطاب (رضي الله عنه مثل ذلك آبرفع مثل أى مثل ما جج أبو بكر (ثم ج عثمان) بن عفان (رضى الله عنه فرأ يته أول شي يدأيه الطواف بالبيت برفع أقول والطواف كمافي فروع اليونينية كهي مبندأ وخمرفي موضع نصب مفعول النارأي القلبية وفي بعض الاصول أوّل شئ بدأ به الطواف ننصب أؤل بدل من آلخه مروالطواف مفعول ثان لرأيت والاول الضم مركذا أعربه البرماوى والعمني كالكرماني وفيمه نظرلان رأى المصرية لاتتعمدي لمفعولين لكن يحتملأن نگون؛عني تيقنت فتتعــدي الهــ ما (ثم لم تك<del>ن عرة</del>) بالرفع والنصب وقوله ثم بج عثمان هومن قول عروة وماقباله من قول عائشية فيما قاله الداودي وقال أبوعب دالملك منتهى حديث عائشة عندقوله ثملم تبكن عمرة ومن قوله ثمج أبو بكرالخمن كلام عروة اه قال الحافظ بزحجرفعلي هذا يكون بعض هذا منقطعالان عروة لميدرك أبابكرولاعر نعمأ درك عثمان وعلى قول الداودي بكون الجيم متصلاوهو الاظهر (م) ج (معاوية) بن أبي سفيان (وعبد الله بنعر) بن الخطاب (مُجْعِتْمُعُ ابْنَالُز بِبِرِبْنَالْعُوامُ) كذالله كشميهي ابْنَالُز بِبِر بِعِي أَخَاهُ عِبِدَالله قال عياض

ووقده مالك وأبى حنيفة رضى الله عنهم (١٨٦) والجهورمن المف والخلف وقال طائفة منهم الاوراعي يجوز الكلام اصلحة الصلا

وهوتصيف وللمستملى والجوى مع أبى الزبير وهوالصواب والمعنى فال عروة ثم حجبت مع والدي الزبيرة الزبير بدلمن أبي (فكان اول شئ بدأيه الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة) بالرفع ولاي ذر بالنصب (غُراً يت المهاجر ين والانصارين علون ذلك غم لم تكن) ولابي ذرغ لا تكون (عرة) بالرفع والنصب (عُم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عرغ لم ينقضها عرة )أى لم يفسينها الى العمرة قال أبوعمدالله الاى واكثارعروةمن الاحتماجات يشمهأن يكون احتما طبعمل أواجماع إوهنا اس عرعندهم فلايسالونه) أي أفلا يسألونه فهمزة الاستفهام مقدرة (ولا احديمن مضي عطف على فاعل لم ينقضها أى لاان عرولاأ حدمن السلف الماضيين (ما كانوا يبدؤن بشي من يضعون اقدامهم من الطواف المبت قال ابنطال لابدمن زيادة لفظ أول بعد لفظ أقدامهم وتعقبه الكرماني فقال الكلام صحيح بدون زيادة اذمعناهما كأن أحدمنهم مدأدشي آخرمنا يضع قدمه في المسحد لاجل الطواف أى لايصاون تحية المسحد ولايشتغاون بغيرالطواف وأما كون من عمني لاجل فهو كشر قال الحافظ بن حجر وحاصله انه لم يتعمن حذف لفظ أول بل يجوزان يكون الحذف في موضع آخر لكن الاول أولى لان الثماني يحتاج الى جعل من ععني من اجلوهم فليل وأيضافا فظأول قد ثبت في بعض الروايات وثبت أيضافي مكان آخر من الحديث نفسه الم ونعقبه العيني بانجعله من بمعني من أجل قليلا غيرمسلم بلهو كشيرفي المكلام لان أحدمعانيهن التعلمل كماعرف فىموضعه وقولهوأ يضافق دثبت لفظ أول فى بعض الروايات مجرددعوى فلا يقمل الابييان اه وفي رواية الكشميهني حتى يضعوا أصب بحلف النون من يضعو ابان مقارز بعدحتى التي للغاية وهي أوضح في المعني (تَملايحلونَ) فيه أنه لا يجوزا لتحل بطواف القدوم (وقدرايت اى أسما وفالتي) عائشة بني أبي بكر الصديق رضى الله عنهم (حن تقدمان لاتبتدرًان بشي اول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان) سواء كان احرامه ما بالجيوم وبالقران خلافالمن قال انمن جمفرداوطاف ولبذلك كانقل عن ابن عباس ولآبي ذرا انم مالاتحلان فزادلفظ إنهما والافعال الاربع مالمثناة الفوقية وفي بعض الاصول بالتمنة (وقداخيرى أي أسما وانهاأهاتهي واختماً) عائشة (والزبير) بن العوام (وفلا وفلان) هماعبدالرجن ترعوف وعثمان ن عفان (تعمرة فالمسحوا الركن) الاسوا (حاوآ) من العمرة قال الماز رى والمراد بالمسم الطواف وعبر عنه يعض ما يفعل فيه ومنه قول عرسأبىرسعة

فلماقضينامن مني كل حاجة \* ومسيم الاركان منهن ماسم

لان الطائف انماء سم الجرالاسود في المسموريحة لأن يكون متأوّلا بأن المراد طافرا وسعواوحلقواحلوا وحذفت هذه المقدرات اختصارا للعلهما فرواب وجوب السعابة (الصفاوالمروةوجعل) بضم الجيم منماللمفعول وجوب السعى منهما (من شعائر الله) من أعلام مناسكة جعشعبرة وهي العلامة «ويالسندقال (حدثنا أبو المان) الحكم ن نافع قال (أخرا شعيب) هوابنا بي حزة (عن) ابن شهاب (الزهرى قال عروة) بن الزبير بن العوّام (سألت عالم رضى الله عنها فقلت لها أرايت قول الله تعالى أى أخرر بن عن مفهوم قول الله تعالى الله والمروة) جبلا السعى اللذان يسعى من أحده ما الى الاتنو والصدفا في الاصدل جع صفافوهي الصفرة والخرالاملس والمروة في الاصل حرأ بيض براق (من سعا تراتله فن ج المت اواعم فلا جناح علمه ) فلا ام علمه (أن يطوّف مهما) بتشد ديد الطاء أصدله يتطوّف فأبدات الناطا القرب مخرجهما وأدغت الطاعف الطاء (فواللهماعلي احدجناح الالاطوف) كذافى الواليا

الديثذي المدين وسنوضحه في موضعه انشاءالله تعالى وهذافي كالام العامد العالم أماالناسي فلأسطل صلاته بالكلام القليل عندنا ويه قالمالك وأحدوالجهور وقالأبو حنيفةرضي الله عنه والكوفيون شطل دليانا حديث ذي البدين فأنكثر كلام الناسي فقيه وجهان مشهوران لاصحاناأ صحهما تبطل صلاته لانه نادر وأما كلام الحاهل اذا كانقريب عهدىالاسلام فهو ككلام الناسي فلاتبطل الصلاة بقليله لحديث معاوية من الحكم هذا الذى نحنفه لان الني صلى الله عليه وسلم فم يأمره باعادة الصلاة لكنعلمه تحسرح الكلام فما يستقبل وأماقوله صلى الله علمه وسلم انماهو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فعناه هـ ذا ونحوه فان التشهد والدعا والتسليمن الصلاة وغيرذلك من الاذكار مشروع فيها فعناه لايصلح فيهاشي من كالم الناس ومخاطباتهم واعا هي التسبيح ومافى معناه من الذكر والدعاء وأشهاههما عما ورديه الشرع وفيمدليك انمن حلف لا يتكلم فسيع أوكبرأ وقرأ القرآنلا يحنث وهدذاهوالعديم المتهورفي مذهبنا وفيه دلالة لمذهب الشافعي رجمه الله تعالى والجهور ان تكسيرة الاحوام فرض من فروض الصلاة وحزعمنها وقالأبو حنيفةرضي اللهعنيه لستمنها بلهى شرط خارج عنها متقدم عليها وفيهذاالحديثالنهسيعن تشممت العاطس في الصلاة وانهمن كالأم النياس الذي يحرم في الصلاة وتفسدبه اذاأتي به عالماعامدا قال أصحابا ان قال يرجل الله أوير حكم الله بكاف الخطاب اطلت صلاته وان قال يرجه الله أو اللهم ارجه أو رحم الله فلانا

لم سطل صلا ته لانه لدس بخطاب وأما العاطس فالصلاة فستمي له أن محمد الله تعالى مراهدا مذهبنا ويه قال مالك رحه الله وغبره وعنانعر والنخعي وأجد رضى الله عنهم اله يجهر به والاول أظهرلانهذكروالسينةفي الاذكار في الصلاة الاسرار الامااستني من القراءة في بعضها وقعوها (قوله انى حديث عهد بجاءاية) وال العلماه الحماعلمة ماقدل ورود اشرع مواحاهلة لكترة حهالاتهم وقشهم (قوله انمنار جالايابون الكهان قال فلا تأتهم) قال العلا اغمان عن المان الكهان لام يتكامون في مغسات قديصادف بعضماالاصابة فبخاف الفتنةعلى الانسان سس ذلك ولانهم السون على الناس كثيرا من أمر الشرائع وقد نظاعرت الاحاديث الصحيمة مالنهى عن اتيان الكهان ونصديقهم فمايقولون وتحريم مايعطون منالحاوان وهوحرام باجاع المسلمن وقد نقل الاجاع فىتحرعهجاعة منهم أنومحد البغوي رجهم الله تعالى قال البغوى اتفقأهل العلم على تحريم حاوان الكاهن وهوماأخذه المتكهن على كهاتسه لان فعل الكهانة باطل لايحوزا خذالاحرة علمه وقال الماورديرجه الله تعالى في الاحكام السلطانية ويمنع الحتسب الناس من التكسب بالكهانةواللهو ويؤدب عليمه ألآحد والمعطى وقال الخطابي رجمه الله تعالى حماوان الكاهن ما يأخد ذه المتكهن على كها تده وهومحرم وفعله باطل فالوحلوان لعزاف حرامأيضا قال والفرق بن العراف والكاهن أن الكاهن انما يتعاطى الاخبار عن البكوائن في المستقبل ويدعى معرفة الاسرار

(الصفارالروة) ادمفهومها ان السعى ليس بواجب لانهادات على رفع الجناح وهو الاتم عن فاعله وذلك بدلعلى الماحته ولوكان واجمالماقمل فيهمثل هذا فردت عليه عائشة رضي الله عنها حيث الله والمناسمة المناس المناس المناس المناسم المناسكة والمناسكة وال لاحناح علمه ان لا يتطوف بهما كذابر بادة فوقسة دعد المحتسة وبر بادة لا بعدان و به قرئ في الشاذ كما قالت عائشة فأنمها كانت حينشذ تدل على رقع الاثم عن تاركه وذلا حقيقة المما حفلم بكن فى الآية نص على الوجوب ولاعدمه ثم ينت عائشة ان الاقتصار في الآية على نفي الاثمله سب خاص فقالت (ولكنها) أى الآية (أنزلت في الانصار) الاوس والخزرج (كانواقبل أن سلواملون) يحمون (لمناة الطاعمة) عمر مفتوحة فنون مخففة محرور بالفحمة العلمة والتأنيث وسمت مناة لان النسائل كانت تمنى اى تراق عندها وعي اسم صميم كان في الحاهلية والطاغية صفة اسلامية لمناة (التي كانوا يعمدونها عندالمشلل) عم مضمومة فشسن مع مفتوحة فلامين الاولىمشددة مفتوحة ثنية مشرفة على قديد زادسفمان عن الزهرى بالمشلل من قديد أخرجه مساروكان لغيرهم صنان الصفااساف بكسرالهمزة وتخفيف السين المهملة وبالمروة نائله تالنون والهمزة والمدوقيل انهما كانارجلا وامرأة فزنيادا خسل الكعبة فسمفهما اللهجرين فنصسا عندالكعمة وقيل على الصفاو المروة ليعتبر الناسبهما ويتعظوا ثم حولهماقصي بن كارب فجعل أحدهما ملاصق الكعبة والاتولزمن موغوعندهما وأمر بعبادتهما فلمافئح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كسرهما (فـكان من أهل )من الانصار (يتحرّ ب)أي يحترز من الاثم (أن يطوف بالمفاوالروة) كراهمة لذينك الصفين وحبهم صفهم الذي بالشلل وكان ذلك سينة في آيائهم من أحرماناة لم يطف بن الصفاو المروة (فل أسلوا) ئى الانصار (سألوارسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أي عن الطواف بهـما وسقط لابي ذرافظ أسلوا (قالوابارسول الله انا كانتحر جان لطوف بن الصفاو المروة) ولا بي ذريال صفا والمروة (غانزل الله تعالى ان الصفاو المروة من شعائر الله الآية الى آخرهافقد من أن الحكمة في التعب رنداك في الآية مطابقة حواب السائلين لانهم تؤهموامن كونهم كانوايف علون ذلك في الحاهلمة انه يستمرفي الاسلام فخرج الحواب مطابقا اسؤالهمواما الوجوب فيستفادمن دليل آخر وقديكون الفعل واجبا ويعتقد المعتقدأ نهمنع منابقاعه على صفة مخصوصة كن عليه صلاة ظهر سثلا فظن انه لا يحوز فعلها عند الغروب فسأل فقيل في حوابه لاجناح عليك ان صلمتها في هذا الوقت فألحواب صحيح ولايستلزم ذلك الوحوب ولا إزمهن نفي الا ثم عن الفاعل نفي الا تم عن التارك فلو كان المراد مطلق الاماحـــ قلنفي الا تم عن النارك (فالتعائشة رضي الله عنها وقدسن) أى فرض (رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف ونهما أى بن الصفاو المروة بالسنة وليس المرادني فرضيتهما ويؤيده مافي سلم من حديثها ولعمرى مأأتم الله جمن لم يطف بين الصفاو المروة واستدل البيهقي واستعبد البروالنووي وغيرهم على ذلك أيضا بكونه عليه الصلاة والسلام كان يسعى بينه ما في جمه وعمرته وقال خدواعي مناسككم (فليس لاحدان يترك الطواف بينهما) وهوركن عندالشافعية والمالكية والحنابلة وقال المنفية واجب يصح الحج بدونه و يحبر بدم قال الزهري (ثم أخبرت أما بكرين عبد الرحن) ابنا المرث بن هشام بذلك (فقال ان هسذ العلم) بفتح اللام وهي المؤكدة ويالتنو بن على انه الخبر والعموى والمستملي ان هذا العلم بالنصب صفة لهذا أى ان هذا هو العلم (مَا كَنت معته) خبرلان وكنت بلفظ المتكلم ومأنا فمةوعلي الرواية الاولى وهي الكشميني لعلم خبران وكلة ماموصولة ولفظ كنت للمتكلم فيجميع ماوقفت علميمهن الاصول وفال العيني كالكرمانى وأنظ كنت

قال ومنارجال بتطرون قال ذالة شيّ (١٨٨) يجدونه في مدورهم قلا يصدّنهم وقال ابن الصماح قلا بصد نكم قال قال ومنا رجال يخطون قال كان نبي المغاطب على النسخة الاولى وهي لعلم قال أبو بكر (ولقد معترجالامن اهل العلم يذكرون أنّ المغاطب على النسخة الاولى وهي لعلم قال أبو بكر (ولقد معترجالامن اهل العلم يذكرون أنّ المغاطب على النسخة الاولى وهي لعلم قال أبو بكر (ولقد معترجالامن اهل العلم يذكرون أنّ المغاطب على النسخة الاولى وهي العلم قال أبو بكر (ولقد معترجالامن اهل العلم يذكرون أنّ المغاطب على النسخة الاولى وهي العلم قال أبو بكر (ولقد معترجالامن اهل العلم يدكرون أنّ المغاطب على النسخة الاولى وهي العلم قال أبو بكر (ولقد معترجالامن اهل العلم يدكرون أنّ المغاطب على النسخة الاولى وهي العلم علم المناطق المناطق

الناس الامن ذكرت عائشة) رضى الله عنهاوا لاستثناء معترص بين اسم ان وخبرها وهوقوله [من كانيهل عناة) بالبا الموحدة (كانوايطوفون كلهماالصفا والمروة) فلم يخصوا بطائفة بخلاف عائشة فانها خصت الانصار بذلك كارواه الزهرى عن عروة عنها (فلا درالله تعالى الطواق بالمنت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يارسول الله كَانْطوف بالصفا والمروة) أي في الحاهلية (وان الله) بالواو ولا بي الوقت فأن الله عزوجل ( انزل الطواف بالمنت فلم يذكر الصفا) أي والمروز (فهل علمنا من حرج) اثم (ان نطوف) بتشديد الطاء (بالصفاو المروة) انما سألواعن ذلك ساعل ماظنوه من ان التطوف بهما من فعل ألحاهلية (فانزل الله تعالى ان الصفاو المروة من شعائرالله الآية قال أبو بكرفامع) بفتح الهمزة والميم وضم العين على صيغة المتكلم من المضارع وضطها الدمياطي الحافظ فاسمع يوصل الهمزة وسكون العدين على صديغة الامر قال في الفتر والاقل أصوب (هذه الآية) ان الصفاو المروة (نزات في الفريقين) الانصار وقوم من العرب كافي مسا (كليهماً) قال العيني والبرماوي كالكرماني" كلاهـماوهوعلى لغةمن يلزمها الااف دائما (ق الذين كانوا يتحرجون ان يطوفوا ) وفي نسخة أن يتطوفوا بالتا وفي الحاهلية بالصفاو الروة الكونه عندهم من أفعال الحاهاية (والذين يطوفون تم تحرجواان يطوفوا بهمافى الاسلام من أحل آن الله تعالى أمر بالطواف بالبدت ولم يذكر الصفا) أى ولا المروة (حتى ذكر ذلك) أي الطواف الصفاو المروة في قوله تعالى أن الصفاو المروة (بعدماذ كر الطواف البدت) في قوله تعالى وليطوفو أبالبيت العتيق والمراد تأخر نزول آية البقرة في الصيفاوالمروة عن آية الجبر وليطوفوا بالست العتيق قالفي الفتح ووقع في رواية المستملي وغيره حتى ذكر بعد ذلك ماذكر الطواف البن قال الحافظ سحروفي وحهده عسر قال العيني لاعسر فده فقد دوحهه الكرماني فقال الغلة ماذكر بدل من ذلك أوأن مامصدرية والكاف مقدرة كافي زيداً سداً ى ذكر السعى ومدذكر الطواف كذكرالطواف وافتحاجلماوم شروعامأمورابه 🐞 (باب ملجا في) كدفعة (السعية الصفارالمروة وقال ابن عر) بن الخطاب (رضى الله عنهما) مماوصله ابن أبي شيبة والفاكه (السعيمن داريني عماد) بفتح العين وتشديد الموحدة النجعفر وتعرف الموم بسلمة منت عفيل (الهزقاق بن اليحسر) تصغير حسن ولايي زرعن الكشم بي والمستملي ابن ألى حسين فال سفهان فهمار واهاالفاكهي هومابير همذين العلمن وقال البرماوي كالبكرماني داربني عبادين طرف الصفاو زقاف في أبي حسين من طرف المروة \* و بالسيند قال (حدثنا مجمد بن عملانا ممون ) كذافي جمع ما وقفت علمه من الاصول وقال الحافظ بن حرانه الصواب وجر أبونعه يم قال وزادأ بوذرفي روابه مهوابن حاتم واعل حاتما اسم جدّله ان كانت رواية أى ذرف مضموطة اه قال (حدثنا عسى بنونس) السدي الكوفي (عن عمد الله بن عمر) مفار عبدالعمرى (عن نافع عن ابن عررضي الله عنهما قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلاا طاف الطواف الاول) طواف القدوم وكذا الركن (خب ثلاثًا) بفتح الخياء المجمة وتشابل الموحدة أى رمل وهو المشي مع تقارب الخطا (ومشي اربعاً) من غير رمل (وكان) علب الصلاة والسلام (يسعى) جهد مان يسرع فوق الرمل (بطن المسيل) نصب على الظرفهة أكا المكان الذي يجتمع فيه السميل ولم يبق اليوم بطن المسميل لان السمول كيسته فيسع يدنومن الميل الاخضر المملق بجدار المسجد قدرستة أذرع حتى يقابل المملين الاخضر بناللبر أحدهما بجدار المسعد والاتنو بدار العباس ثميشي على هينته (اذاطاف بن الصفاوالرا

منالانبياء والعراف يتماطى معرفة الشئ المسروقومكان الضالةونحوهما وقال الخطابي أيضافي حديثمن أئى كاهنا فصدقه عارقول فقدري ممأ أنزل الله على محدد صلى الله عليه وسلمقال كأنفى العرب كهنة الاعون أنها ما معرفون كثيرامن الامورفتهم منبزعم أناه ردامن الحنيلق اليه الأخبارومنهمم يدعى استدراك ذلك بفهم أعطيه ومنهممن يسمى عرافا وهوالذي بزعهم وفةالامورعقدمات أسياب يستدلم اكعرفةمن سرقالشئ الفلاني ومعرفة من تتهمم به المرأة ونحوذلك ومنهـمن يسمى المحم كاهنافال والحديث يشتمل على النهىءن اتيان هؤلاء كلهم والرجوع الى قولهم وتصديقهم فمايدعونه هذاكارم الخطابي وهو نفيسَ (قوله ومنارجال يطرون قال ذلك شئ يحدونه في صدورهم فلايصدنهم وفى رواية فلايصدنكم) قال العلماء معناه أن الطبرة شي تحدونه في نفوسكم ضرورة ولاعتب عليكم فيذلك فانه غرمكتسب لكم فلا تكليفبه ولكن لاتمتنعوا بسسه من التصرف في أموركم فهذاهو الذي تقدرون عليهوهو مكتسب لكم فيقعبه التكليف فنهاهم صلى الله علمه وسلمعن العصمل بالطبرة والامتناع من تصرفاتهم سنها وقدنظاهرت الاحاديث العجمدة في النهيءن التطيروالطبرة وهي يحجولة على العمل بهالاعلى مابوجد في النفس من غير علعلى متتضاه عندهم وساتى

يسط الكلام فيهافى موضعها انشاء الله تعالى حيث ذكرهامسلم رجه الله تعالى (قوله ومنارجال يخطون قال كان سي من الانبياء بفال

علهم السلام يخطفن وافق خطه فذال اختلف العلماء في معناه فالصير أنمعناهمن وافق خطمه فهومها حله والكن لاطريق انساالي العملم المقيني بالموافقة قفلا بماح والمقصود انهحراملانه لاساح الاسقىن الموافقة ولسرلنا يقين براوانما قال الني صلى الله علمه وسلمفن وافقخطه فذال ولميقل هوحرام بغير تعلمق على الموافقية لئلا يتوهم متوهم أنهدا النهي يدخلفيه ذالأالنبي الذى كان يخط فحافظ الني صدلي الله علمه وسلم على حرمة ذاك النيمع سان لحكم في حقنا فالمعنى أن ذلك النبي لامنع فى حقه وكذالوعلم موافقته ولكن لاعلم لكميها وقال الخطاي هذا الحديث بحمل النهيءن هذا الخطاذا كانعلا لنبوةذاك الني وقدانقطعت فنهسناعن تعاطي ذلك وقال القاضي عياض الختار أنمعناه منوافق خطمه فذاك الذى بحدون اصابته فمايقول لاأنه أماح ذلك الفاعدله فالويحقل أنهذانسخ فىشرعنا فصلمن مجوع كالم العلاء فيده الانفاق على النهي عنه الات (قوله وكانت لى حار مة ترعى عنالى قسل أحد والحواسة) هي بفتح الحيم وتشديد الواووبعدالالف نون مكسورة ثم باستددة هكذا ضبطناه وكذا ذكره أنوعسد البكرى والمحققون وحكى القاني عياض عن بعضهم تحفيف الماوالختار التشديد والحوانسة بقرب أحدد موضعفي شمالي المدسة وأماقول القياني عماض انهامن على الفرع فليس عقبول لان الفرع بن مكة والمدينة

يفعل ذلك ذاهباوراجعافالعبيداللهن عمرالعمرى (فقلت لنافع أكان عبدالله) منعر (عثمي) من غير رمل (اذا بلغ الركن المياني) بتخفيف الياء على المشهور (قال لا الاأن يزاحم) لفير التحسة وفتح الحاء (على الركن) فانه عشى ولاير مل ليكون أمهل لاستلامه عندا لازدحام افانه كان لاندعه)أى لا يترك الركن (حتى يستله) وموضع الترجه قوله وكان يسعى بطن المسل والمدرث سرق في ناب من طاف بالمنت اذا قدم مكة \* وبه قال (حدثنا على من عدد الله) المديني فال (حدثناسينمان) بن عيينة (عن عمروبن دينار قال سألناب عر) بن الخطاب (رضى الله عنهماً) وفي نسخة المونسة عنه (عن رجل طاف بالمت في عرة ولم يطف بين الصفاو المروة امائي امرأ ته ) به مزة الاستفهام (فقال) ولايي ذرقال (قدم الذي صلى الله عليه وسلم) مكة (فطاف الستسمعاوصلي خلف المقام ركعتمن فطاف كالفاء ولابى ذروطاف رأين الصفاو المروقسمعا أى فإيتحلل علمه الصدلاة والسلام من عمرته حتى سعى بينهما ومتابعته صلى الله علمه وسلم واحمة اللحل الهذا الرجل أن فوافع احراً ته حتى يسعى منهما (اقد) ولابي الوقت وقد (كان لكم فرسول الله اسوة حسينة وسأ الماجابر بنعبدالله) الانصاري (رضي الله عنهدما) عن ذلك إفقال لا يقرينها) منون التوكيد الثقملة (حتى يطوف بين الصفاو المروة) لانه ركن لا يتحلل بدونه ولاعبر دمخلافاللعننية لانعندهمأ نماثبت آحادا يثبت الوجوب لاالركنية لانهاا بماتدت بدليلةطعي ، وبه قال (حدثشالله يمين ابراهيم) بنبشير بن فرقد البلخي (عن ابن جريج) عبد الملان عبدالعزيز (قال أخبرني) بالافراد (عروب دينارقال معت ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنه قال قدم الذي صلى الله علمه وسلم مكة فطاف المدت ) أى سد عا (مُصلى ركعت ن) سنة الطواف رتم سعى بين الصفاو المروة) أى سبعا يبدأ بالصناو يختر بالمروة يحسب الذهاب من الصفا مهة والعودمن المروة مرة ثانية قال النووي في الايضاح وهذاهو المذهب الصحيح الذي قطع به ما العالى من أصحابنا وغيرهم وعليه على الناس في الازمنة المتقدمة والمتأخرة ودهب حاعة من أصحابنا الى أنه يحسب الذهاب والمودمي ، واحدة فاله من أصحابنا أبوعبد الرحن بنت الشافعي وأبوحنص سالوكيل وأبو بكر الصديد لانى وهذا قول فاسد لااعتداد به ولانظر اليه اه ووجهه الحاقه بالطواف حيث كان من المبدأ عنى الحجرالي المبدا وتعقب بانه لوكان كذلك لكان الواجبأر بعة عشرشوطا وقداتفق رواةنك علمالصلاة والسلام انها عاطاف سمعا وأحسان هذاموقوف على أن مسمى الشوط امامن الصفالي المروة أومن المروة الى الصفافي الشرعوهو بمنوع اذنقول هذااعتباركم لااعتبارالشرع لعدم النقسل فى ذلك وأقل الاموراذا لمشتءن الشارع تنصيص في مسماه أن يشت احمال أنه كاقلتم أو كاقلت فحد الاحساطفيه ويقويه أنالفظ الشوط أطلق على ماحوالى المنت وعرف قطعا أن المراديه مابين المهدا الى المهدا فكذااذاأطلق فيالسعي ولاتنصيص على المرادفيع أن يحمل على المعهو دمنه في غيره فألوجه أنبات أن مسمى الشوط في اللغية يطلق على كل من الذهاب من الصفا الى المروة والرجوع منها الوالمفاليس في الشرع ما يخالفه فسرقي على المفهوم اللغوى وذلك أنه في الاصل مسافة تعدوها الفرس كالمدان ونحوهم واحدة فسنمعة أشواط حينئذ قطع مسافة مقدرة بسمع مرات فأذا فالطاف بن كذاوكذا سبعاصدق الترددمن كلمن الغايتين آلى الاخرى سبعا بخلاف بكذا فالحقيقته متوقفة على أن يشمل بالطواف ذلك الشي فاذا قال طاف به سبعا كان بتكرير تعميه بالطواف سمعافن هناافترق الحال بمن الطواف بالبيت حيث لزم في شوطه كونه من المبدالي المداوالطواف بين الصفاو المروة حيث لم يلزم ذلك قاله في فتح القدير (تم تلا) أي اب عر (القد كان

المبدمن المدينة وأحدفى شام المدينة وقد قال في الحديث قبل أحددوا لجوانية فكيف بكون عند الفرع وفيه دايل على جوازاستخدام

الكمفرسول الله اسوة حسنة) \* و به قال (حدثنا احدين محمد) المعروف بابن شبويه المروزي قال (اخبرناعبدالله) بن المبارك قال (اخبرناعاصم) هوابن سلمان الاحول البصرى (قال قلت لانس بن مالك رضى الله عنه أكنتم تسكرهون السعى بين الصفاو المروة قال) ولا بي الونن فقال (نعم) بزيادة فاء العطف أى نعم كنا في الكراهة بقوله (النها كانت من شعار الجاهلية أيمن العلامات التي كانوا يتعبدون بهاوأنث الضميرنا عتبار السعى وهوسبع مران حتى انزل الله ان الصفاو المروة من شعائر الله فن ج البيت أواعتمر فلاجناح عليه أن بطوق بهدما) أى فزالت الكراهة \* وفي هذا الحديث التحديث والاخدار والعنعنة والقول وأنوب أيضافي التفسير ومسلم في المناسك والترمذي في التفسير والنسائي في الحبيم \* وبه قال (حليًّا على بن عبدالله ) المديني قال (حدثنا سنيان) بن عيينة (عن عمرو ) بفتح العيز ولا بي ذر زيادة ان ديار (عنعطاء) هوارأبي رماح (عن ابن عباس رضى الله عنه ما قال الماسعي رسول الله صل الله عليه وسدا بالبيت وبين الصفاو المروة لبرى المشركين قوته ) بضم اليا وكسر الرا من الرا ومفهومه قصرا أسبب فماذكره على ماذكر في اغامن افادة الحصر بهامنطو قاأومفهوماعل الخلاف في العربية والاصول الكن روى أحد من حديث ابن عباس سعى أبينا ابراهم علي الصلاة والسلام فيجوزأن يكون هو المقتضى لمشروعية الاسراع (زاد الحيدي) بضم الحاالو بكرعمدالله بن الزبرالمكي شيخ المؤلف فقال (حدثنا سفيان) بن عيينة قال (حدثنا عرو) مر ابندينار (قال معتعطا) هو ابن أبير ماح (عن ابنعباس) رضي الله عنها من (مثله) أنا مثل الحديث السابق وفائدة ذلك أن الجيدى صرح بالتحديث في روايته عن عرو وهوص بالسماع عن عطاء في هذا (باب) بالنبوين (تقضى الحائض المناسك كلها الا الطواف البنا للمنع الواردفيه (و) الحكم فيما (أداسعي على غير وضوء بين الصفاوالمروة) \* وبالسند فال (حدثناعمدالله بن يوسف) التنسي قال (اخبرنامالك) امامدار الهجرة (عن عبد الرحن با القاسم)بن محديثاً بي بكر الصديق (عن ابد عن عائشة رضى الله عنها انها قالت قدمت ملا وأناحائض ولمأطف البدت ولابين الصفاوالمروة) لتوقف معلى سمبق الطواف وان كان إمم بغبرطهارة وقولهاولا بن الصناوالمروة عطف على المذفي قبله على تقدير ولمأسع وهومن إل « علفتها تبناوما ماردا « و يجوزأن يقدرولم أطف بين الصفاو المروة على طريق الجازوالما ذهبوا الىهذا التقديردون الاسحاب لئلا يلزم استعمال اللفظ الواحدحق قةومج بازافي ال واحدة (قالت)عائشة (فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله علمه وسلم قال افعلى كابنعل الحاج) من الوقوف بعرفة وغيره (غيران لا تطوفي بالبيت لازائدة (حتى تطهري) بسكون الطا وضم الها كذافها وقفت عليهمن الاصول وضبطه العيني كالحافظ بنجر بتشديد الطا والها على أن أصله تنطهري أي حتى منقطع دمك و تغتسلي و يؤيده روا به مسلم حتى تغتسلي وهوظاهر في من الحائض حتى ينقطع دمها وتغتسل \* و به قال (حدثنا محدين المثني) المعروف الزين قال (حدثنا عبدالوهاب) بنعمد الجيد المقنى قال المؤلف (ح وقال لى خليفة) بنخياط أنا على سبيل المذا كرة اذلوكان على سبيل التحمل لقال حدثنا ونحوه والمسوق هنالفظ حديثه وأم افظ حدديث محدن المثنى فسدمأت انشاء الله تعالى في باب عرة التنعيم (حدثنا عبد الواب) الثقفي قال (حدثنا حبيب المعلم) بكسر اللام المشددةمن التعليم (عن عطاء) هوابن أبيراً

(عن جابر بن عبد الله ) الانصاري (رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم) أي أمرم

(هو وأصحابه بالحبيم)فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان مفردا واطلاق افظ الاصاب

مجول

من غمهاواً نارجل من بنى آدم آسفً قلت يارسول الله أفلااً عتقها قال ائتنى جافاتيته جما

السيدجاريته فىالرعىوانكانت تنفردفي المرعى وانماحرم الشرع مسافرة المراة وحدها لأن السفر مظنة الطمع فيهاو انقطاع ناصرها والذارعنها ويعدهامنه بخلاف الراعية ومع هذافان خمف مفسدة من رعيم الريسة فيها أولفساد من بكون فى الناحية التى ترعى فيهاأو تحوذلك لميسترعهاولم تكن الحرة ولاالامةمن الرعى حمنئذلانه حمنئذ يصمرفي معنى السمفر الذي حرمه الشرع على المرأة فانكان معها محرم أونحوه من تأمن معه على تفسها فلامنع حيننذ كالاغنعمن المسافرة في هذا الحال والله أعلم (قوله آسف)أى أغضب وهو نفتح السين (قوله صككتها) أى لطمتها (قوله صلى الله علمه وسلم أين الله فالت في السماء قال من أنا فالت أنت رسول الله قال اعتقها قانها مؤمنة) هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيهامذه ان تقدمذ كرهما مراتفي كتاب الايمان أحدهما الاعان بهمن غيرخوض في معناه مع اعتقادان الله تعالى ليسكشله شي وتنزيهه عن سمات الخاوقات والثبانى تأويله بجما يلمق به فهن قال بهذاقالكائ المرادامتحانهاهل هى وحددة تقرّ بأن الخالق المدس الفعال لماريدهوالله وحده وهو الذى اذادعاه الداعى استقبل السهاء كااذاصلي المصلى استقبل الكعبة وليس ذلك لانه منعصرفي السماء كاانه لسمنعصرا فيجهة الكعبة بلذلك لأن السماء قبلة الداءبن كأأن الكعبة قسلة المصلين أوهي

بذ كرالله تعالى في السماء كقوله تعالى أامنهمن فىالسماء أن يخسف بكم الارض وغوه لست على ظاهرها بلمتأولة عند جيعهم فن قال ماثمات جهة فوق من عربر تحديد ولاتكسف من الحيدين والفقها، والمنكلين تأول في السماءأى على السماءومن قال من دهما النظبار والمتكلمين واصحاب التنزيه منقى الحدواستحالة الجهة فى حقه سمانه وتعالى تأولوها تأو بلات بحسب مقتضاهاوذكر نحوماسمق قال وباليت شعرى ماالذي جعأهل السنة والحق كلهم على وجوب الامسال عن الفكرفي الذات كاأمرواوسكتوا لحسرة العيقل والفقواء لي تحريم التكييف والتشكيل وانذلك مر وقوفهم وامساكهم غـ مرشاك فى الوحودوا اوحودوغر قادح فى التوحمدبل هوحقيقته غمتسامح بعضهم باثبات الجهة عاشيامن مثل هـ ذاالتسامح وهل بن التكسف واثبات الجهات فرق لكن اطلاق ماأطلقه الشرعمن انه القاهرفوق عباده وانه استوى على العرش مع التسكنالا به الحامد فالتنزيه الكلي الذي لايصم في العقول غيره وهوقوله تعالى لىسكىثله شئ وهو السميع المصرعهمة لنوفقه الله تعالى وهداه هـ ذا كلام القاضي رجه الله تعالى وفي هذا الحديث ان اعتاق المؤمن أفضل من اعتاق الكافروأجم العلماء علىجواز عتق الكافر في غبرالكفارات واجعواعلى اله لايحزى الكافرف كفارة القتال كاوردبه القارآن واختلفوافي كفارة الظهار والمن

مولعلى الغالب المائق انشاء الله تعالى (وليس مع أحدمنهم هدى غيرالني صلى الله عليه وسروطكة) بنصب غبرعلى الاستثنا ولابى درغبر بحرهاصفة لاحدقال أبوح ان ولا يحوز الرفع (وقدم على ) هوان أبي طالب (من المن ومعه هدى) وفي روا بة وقدم على من سعايته بكسر السين أىمن عله في السعى في الصدقات لكن قال بعضهم انما بعثه أمير الذلا يجوز استعمال بني ها يتم على الصدقة وأحسبان سعاية ملاتمعن للصدقة فان مطلق الولاية يسمى سعاية سلما الكن يحوز أدبكون ولاه الصدقات محتسباأ وبعمالة من غيرالصدقة وقوله ومعه هدى جلة اسمية عالية وفي روابةأنس السابقة فى اب من أهل في زمن الذي صلى الله علمه وسلم فقال عما أهلات وقال اهلات بمااهل به الني صلى الله عليه وسلم) ولم يذكر في هذا الحديث حواب الني صلى الله عليه وسلم حين فالله ذلك كقوله بماأهلت وفيروا يةأنس المذكورة فقال أى النبي صلى الله عليه وسلم لولاأن معى الهدى لأحلات وزادمج دىن بكرعن ابن جريج قال فاهل وامكث حراما كماأنت وهذا غسر مااجاب أباموسي فانه قالله كمافي الصحيصين بماأهلات قال باهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هلسقت الهدى قال لاقال فطف بالبيت وبالصفاو المروة ثمأ حل الحدد يت وانحا أجابه بذلك لانه السمعه هدى فهومن المأمورين بفسيخ المبغ بخلاف على فان معه هديا وفيه صحة الاحرام المعلق علىماأ حرميه فلان وينعقد ويصر محرما بماأحرميه فلان وأخد ندلك الشافعي فأجزالاهلال النة المهمة ثمله ان سفلها الى ماشاعن جأو عرة (فأص التي صلى الله عليه وسلم أصحابه) من السمعه هدى (ان يععلوها) اى الحبية التي أهله ابه العرق) وهود عين فسي الحيم الى العدمرة (وبطوفوا) هومن عطف المفصل على المجل مثل يوضأ وغسل وجهده والمراد بالطواف هذاماهو أعممن الطواف بالبيت والسعى بين الصفاو المروة فال تعالى فلاجناح عليمه أن يطوّف مماأو التصرعلي الطواف بالبيت لاستلزامه السعي بعده والتقدير فيطوفوا ويسمعوا فحذف اكتفاء على اله قد جاء في رواية التصريح بهما (ثم يقصروا و يحلوا) بفتح أوله وكسر الحاء أي يصروا حلالا (الامن كان معه الهدى) استثناء من قوله فامر أصحابه (فقالو آ) أى المأمورون بالفسخ ولغيراً بي الرقالوا (شطلق)أى أشطلق فحذف همزة الاستفهام التجي (الحمني وذكرأ حدما بقطرمنما) هومن باب المبالغة أى انه يفضى سناالي مجامعة النسام تم محرم بالجيم عقب ذلك فتعرب وذكرأ حدنا لقربه من الجاع يقطرمن الوحالة الحير تنافى الترفه وتناسب الشعث وكيف يكون ذلك وفبلغ ذلك أى قولهم هداوليس في اليونينية لفظ ذلك (النبي صدلي الله عليه وسلم) بنصب النبي على المفعولية وفي رواية في الدرى أشئ بلغه من السماء أمشي من قبل الناس (فقال) صلى الله علبه وسلم (لواستقبلت من امرى مااستدبرت) يجوزأن تكون ماموصولة أى الذي أو نكرة موصوفة أى شيأ وأيا كان فالعالد محذوف أى استدبرته أى لوكنت الآن مستقبلازمن الامر الني استدبرته (ماأ هديت) ماسقت الهدى (ولولاأن معي الهدى لا حلات) أي الفسيخ لان وجوده مانع من فسيخ الحير الى العمرة والتحلل منها والامر الذي استدبر وصلى الله علمه وسلم هو ماحصل لاصحابه من مشقة انفرادهم عنه مالفسخ حتى انهم مرققة واوتر قدواوراجعوه والعنى لوأن الذى وأيت في الا خروة من تكم به من الفسيخ عن لى في أول الاحر ماسيقت الهدى لانسوقه عنع منه لانه لا يتعر الابعد بلوغه محله يوم النعر وقال في المعالم اعمار الدعليه الصلاة والسلام تطييب قاوب أصحابه لانه كان يشق عليهم أن يحلوا وهو محرم ولم يعيهم النبرغ وا الفسهم ويتركوا الاقتداء فقال ذلك لئلا يجدوا فيأنفسهم وليعلمواأن الافضل فحقهم الناهم اليه ولايقال ان الحديث يدل على ان المتع أفضل لانه عليه الصلاة والسلام لا يتمنى والماع فينم اررمضان فقال الشافعي ومالا والجهور لا يجزئه الامؤمنة جلا للمطلق على المقيد في كفارة القتل وقال أبوحنيفة رضى الله

فقال لهااين الله قال في السماء قال من أنا (١٩٢) قالت أنترسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة مد حدثنا اسحق بنابراهم

الاالافضل لانانقول التميني هناليس اكونه أفضل طلقابل لاهر خارج فلا بلزم من ترجيها من وحه ترجيعه مطلقا كأذكره اس دقيق العدد فان قلت قدور دعنه صلى الله عليه وسلما يقتضي كراهة قول لوحمث قال عليه المسلاة والسلام لوتفتح عسل الشمطان أجيب بأن المكرو استعمالهافي التلهف على أمورالدنيااماطليا كقوله لوفعلت كذاحصل لى كذاواماهر باكقواه كان كذا وكذا لماى كذاوكذا لمافى ذاكمن صورة عدم التوكل ونسبة الافعال الىغير القضاءوالقدرأماتمني القربات كافي هدذاالحديث فلاكراهة لاتفاء المعنى المذكور (و ماضت عائشة رضى الله عنها فنسكت المناسك كلها) أتت بانعال الحيج كلها (غيرانها لم نطف بالبيت أى ولم تسع بين الصفاو المروة وحذفه لان المع لابدمن تقديم طواف علمه فلزمن نفيه نفيه فاكتنى سنى الطواف (فلماطهرت) بفتح الها وضهها (طافت بالسبت) أى وسعت بس الصفاوالمروة (قالتارسول الله تنطلقون) أى أتنطلقون فذفت همزة الاستفهام الجعا وعرة) أى العمرة التي فسخوا الحير اليهاو الجه التي أنشؤها من مكة (وانطلق بحبج) مفرد بلاعزا مفردة كاوقع الهم (فامر) الذي صلى الله عليه وسلم (عبد الرحن بن الى بكر) الصديق رضي الله عنه ما (ان يحرج معها الى التنعيم) لتعمرمنه (فاعمرت بعد الحبيم) \* وهذا الحديث المرحماو داودوفيه التحديث والعنعنة والقولوذكر الاستنادمن طريقين ورواته كلهم بصريون الاعطا فكى \* و به قال (حدثنامؤمل بنهشام) عمم مفهومة فهمزة فيم مشددة مفتوحتين آخره لام السَّكرى البصرى قال (حدثنا اسمعيل) سعلية (عن الوب) السخساني (عن حقصة) نن سمرين (فالت كانمنع عواتقنا) نصد مفعول منع والعواتق جع عاتق وهي الني لم تفارف بن أهلهاالىزوجهالانهاعتقتعن آيائهافي الخدمة والخروج الى الحواثيج وقيل غيرذال ممام فىاب شهودا لحائص العيدين عندذ كراخديث (ان يخرجن) أى من خروجهن في العيدين (فقدمت امراة) لم تسم (فنزلت قصر بني خلف) جدطلحة الطلحات وكان بالمصرة (فدنتان اختماً) هي أم عطية فيما فيمل أوغيرها (كانت تحترجل) لم بسم (من اصابرسول الله صلى الله علمه وسلم قدغز أمع رسول الله صلى الله علمه وسلم ثنتي عشرة غزوة) عالت المرآة المحدّثة (وكان اختى معه ) أى مع زوجها أومع الذي صلى الله عليه وسلم (في ست غزوات قالت) أى الاذنا (كذانداوى السكلمي) بفتح السكاف وسكون اللام وفتح الميم الجرسي (ونقوم على المرضى فسالنا احتى رسول الله صلى الله على موسلم فقالت هل على احداناماس) أى اثم (أن لم يكن لها جلبابانا لاتخرج) الى مصلى العيد (فقال) عليه الصلاة والسلام (لتلسم اصاحمتها) بكسر اللامون الفوقية وسكون اللام وكسر الموحدة وجزم السنن والفاعل صاحبتها (من جلبابها) بكسرالم خارواسع كالمحقة نغطى به المرأة رأسها وصدرهاأى لتعرها جلبابا لاتحتاج المده (وانشها اللير)أى عالسه (ودعوة المؤمنين) وفي ابشهودا لحائض العدين ودعوة المساين (فلمافدون ام عطية) نسيمة (رضى الله عنها) البصرة (سالنها) بنون بعد اللام الساكنة عماء من غير ألف أي حفصة والنسوة معها (اوقالت) حفصة (سالناها) بألف بعد النون ولابي الوقت سألتها ولابي الرقت فقال مالتذكراى قال أوب عن حفصة سألناه (فقالت) ولابي الوقت قالت (وكانت لالدكر رسول الله صلى الله علمه وسلم الآ) ولانوى دروالوقت أبدا الا (فالت الي) بهمزة بن موحد الا مكسورتين أى أفد به وللكشمين بأبابقل التحسة ألفافتفت الموحدة الاخبرة وللمستلى بابدال الهمزة يا وقلب اليا المضافة اليهاأ الفا (فقلنا) ولا ي درقلنا (اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذاوكذا) كناية عن الشي والكاف حرف تشبيه وذاللاشارة أى ماذكر

أخبرنا عيسى بنونس قال حدثنا الاوزاعي عن يحسى بنأبي كنسر بهذا الاسنادنحوه وحدثناأ يويكر ابن أبي شيمة وزهير بن حرب وابن غمر وأنوسعيد الأشج وألفاظهم متقاربة فالواأخ برنااس فضيل قال-دشاالاعشعنابراهمعن علقمة عنعدالله قال كنانسلم على رسول الله صلى الله علمه وسلم وهو في الصلاة فيرد علمنا فلار-عنا من عند النحاشي سانا عليه في الريد علينا فقلناارسول الله كنانسلم علىك في الصلاة فترد علىنا فقال ان فى الصلاة شغلا ﴿ حدثني أبن عمر قال حدثى اسعقى منصور الساولي قال حدثناهر عن سفيان عن الاعشبهذاالاسنادنحوه

عنمه والكوفيون يجزئه الكافر للاطلاق فانهاتسي رقية (قوله صلى الله عليه وسلم أين الله عالت في السماع والمنأنا فالتأنت رسول الله قال اعتقهافانها مؤمنة) فيد دايل على ان الكافر لا يصرمومنا الامالاقرارماته تعالى وبرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على انمن أقر بالشهادتين واعتقد ذلك جزما كفاه ذلك في صمة اعمانه وكونه من أهمل القملة والجنسة ولايكلف معهذا اقامة الدليل والبرهان على ذلك ولا يلزمه معرفةالدال وهذاهوالصيرالذي علمه الجهور وقدسمق مانهده المسئلة فيأول كتاب الايمان معما يتملق بهاويالله التوفىق (قوله في حديث ابن مسعود كنانسلم على رسول الله صلى اللهء اليه وسلم وهو في الصلاة فبردع الما فلمارجعنامن عندالعاشي سلناعامه فلمردعلمنا فقلناارسول الله كنانسلم علىك في الصلاة فترد علمنا فقال ان في الصلاة شفلا وفي حدد بث زيدين أرقم رضى الله عنه

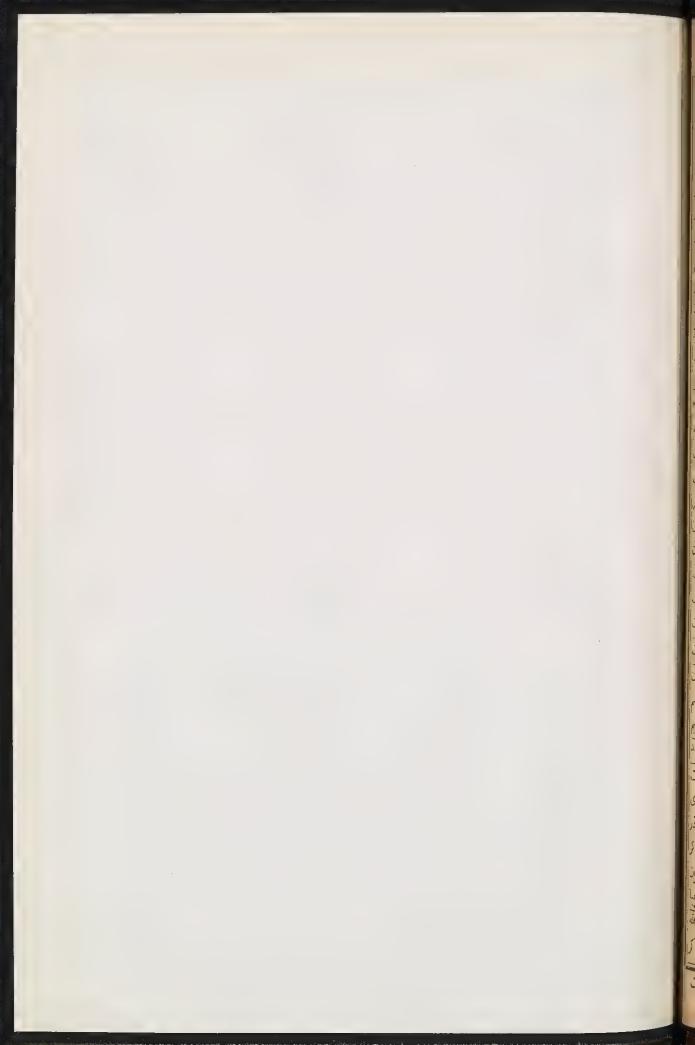



كنا تتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة

كنا نتكام فى الصلاة يكلم الرحل صاحبه وهوالى جنبهفي الصلاة حتى نزلت وقومو الله فانتين فأمر نابالسكوت ونهينا عن الكلام وفي حديث جابر رضي اللهعنه فال الرسول اللهصلي الله علمه وسلم معثني لحاجة ثمأدركته وهو يصلى فسلت علمه فأشارالي" فلافرغ دعانى فقال انك سلت آنفا وأناأصلي)همذه الاحاديث فيها فوائدمنها تحريمال كلام في الصلاة سواه كان لمصلحتها أم لاوتحريرد السلام فيهاما للفظوأ فه لاتضر الاشارة بليستحسردالسلامالاشارة وبرسده الجدلة قال الشافعي والاكثرون فالاالقاضي عياض قال جاءة من العلما ورد السلام الصلاة نطقامنهم أنوهر برةو حاس والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة واسحق وقيل ردفى نفسمه وقال عطاءوالخمعي والثورى رداء السلام من الصلاة وقال أبوحنيفة رضى الله عنه لار د بلفظ ولا اشارة بكل حال وقال عمر من عبد دالعزيز ومالك وأصحابه وجاعية رداشارة ولاردنطقاومن فالردنطقاكانه يبلغه الاحاديث وأماابتدا السلام على المصلى فلأهب الشافعي رجمه الله تعالى اله لايسار علمه فأن سمار لميستعق جواما وقال به جماعةمن العلاء وعنمالكرضي الله عنه روايتان احداهما كراهة السلام والثانية جوازه (قوله صلى الله علمه وسلم ان في الصلاة شغلا) معناه ان المصلى وظمفته أن يشتغل بصلاته

(قات نعم) معته (مايي) ولا بي ذر سماماندال الهمزة ما وقلب الماء المضافة اليما ألفا (فقال لتخرج العواتق ذوات ولابي ذر وذوات (الخدور) بالخاء المجهة والدال المهملة أى السوت صفة للعواتق (اوالعواتق وذوات الحدور) وسقط لابي ذراو العواتق وذوات الحدور (والحيض) بتشديد الياء جع مائض عطف على العواتق (فيشهدن)ولاى دروليشهدن (اللمرودعوة السامرو يعتزل الحيض المصلي) وجو با (فقلت آلحائض) بمد الهمزة استفهام تجي من احبارها بشهود الحائض وليس فى اليو سنية مدعلى الهمزة (فقالت) أم عطية (اوليس تشهد) الحائض (عرفة) أى يومها (وتشهدكذاً) نحوالمزدلف قومني ورمى الجار (وتشهدكذاً) كماة الاستسقاء وموضع الترجةمنسه قولهاأ وايس تشهدعرفة وتشهد كذاوتشهدكذا وهذاموافق لقول جابر فاسكت المناسك كاهاغمرأ مهالم تطف بالبيت وكذا قواها يمتزل الحيض المصلي فأنه يناسب قوله انالحائض لاتطوف بالبيت لانها اذاأمرت باعدتزال المصلى كان اعتزالها المصحد بل المسحد المرام بل الكعبة من باب أولى قاله في الفتح ﴿ (باب الاهـ الآل) أي الاحرام بالحج (من البطعاء) وادىمكة (وغمرها) أىمن غمر بطعاءمكة من سائر أجزائها (للمكي) المقميم ا (والعاح) الآ فاقىالذى دخل مكة مقتعا (<u>آذا حرج الى منى</u>)والخاصل أن. بهل المكي والمقتع نفس مكة وهو العمير من مذهب الشافعية وله أن يحرم من جيع بقاع مكة لاسائر الحرم لقوله علمه الصلاة والسلامحتيأهل مكقمن مكةوقدس بأهلها غبرهم بمنهو بهافان فارق بنيانها وأحرم خارجها ولميعدالهافيل الوقوف أساءولزمه دملجا وزنه سائرالمو اقمت فانعاد الهاقيل الوقوف سقط الدم والافضلأن يحرممن بابداره وسوا أرادالمقم بمحسكة الاحرام بالحيرمفردا أمأرا دالقران بينالحج والعمرة فيقاتهماذكروقال الحنفية من دويرة أهلة أوحيث شامس الحرم الاأن احرامه من السحد أفضل لفضيلة المسجدوقال المالكية ومكان الاحرام للعج للمقم عكة مكة وسواء كانامن أهلهاأ ومقمامها وقت الاحرام والمستحسله أن يحرم من السحداف عل السلف وهو مذهب المدونة فالأشهب ريدمن داخله لامن مابه وفاله في الموازية عن مالك وفال الأحميب انمايحرم من بابه ولمن اتسعله الوقت من أهل الآفاق اذا كان بمكة وأراد الاحرام بالجرأن يخرج الهميقاته فيحرم منه وقال المرداوي من الحنابلة والافضل من المسحد نصاوفي المنهج والايضاح مِنْ تَعْتَالْمَيْزَابِ وَانْأُحْرِمِمْنْ خَارِجَ الْحَرِمِ جَازُوصِيحُ وَلَادِمَ عَلَمْهُ الْوَسِيتُل عَظَام ﴾ هوا بن أبى رياح فها وصله سعمد بن منصور (عن المجاور) عملة حال كونه (يلي ما لحبيم) ولابي ذراً يلي بم مزة الاستفهام (قال) ولايوى ذر والوقت فقال (وكان) ولابن عسا كرفكان بالفاء بدل الواو ولابى در كان (ابن عمر) بن الخطاب (رضى الله عنه ما يلبي يوم التروية) الشامن من ذى الجة وسمى به لانهم كأوابر وونا بلهمو يترقون من الما فيه استعداد اللموقف يوم عرفة لان تلك الاماكن لم يكن فيهااذذالةآبارولاءيون وقيللان رؤياا براهم عليه الصلاة والسلام كانت فى الملته فترقى فى أن مارآمن الله أولام من الرأى وهو مهموزوقيل لان الاماميروى للناس فيهمنا سكهم من الرواية وفبلغيرذاك (اداصلي الظهرواستوى على راحلته وقال عبد الملك) هوابن أبي سليمان مماوصله ملموقال الكرماني هوابن عبد العزيز بنجريج قال الحافظ بن حجر الظاهر انه الاول (عن عطاء عن ار )هوابن عبد الله الانصاري (رضى الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم) مكة محرمين الملج فأم ناأن نحـل و محملها عرة (فأحلناحتي)أى الى (يوم التروية وجعلنا مكة نظهر) بفتح الظاء المجة أى جعلناها ورا عظهورنا حال كوننا (المنابالجيم) وجه دلالته على الترجة ان الاستواء على الراحلة كناية عن السفرفا شداء الاستواءهوا شداء الخروج الحمني وفيه ان وقت الاهلال

(٢٥) قسطلانى (ثالث) فيتدبر ما يقوله ولايعرج على غيرها فلاير دسلاما ولاغبره (قوله - دثنا هريم) هو بضم الها وفتح الراء

حتى نزلت وقوموالله قانتين فاحرنا بالسكوت (١٩٤) ونهيذاءن الكلام وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدالله بزنر

بالحجوم التروية وهوالافضل عندالجهور وروى مالك وغيره باستنادم نقطع وابن المنذر باسار متصلعن عرأنه قاللاهل مكقمالكم بقدم الناس عليكم شعثاوأ نتر تنضحون طيبام تدهنانا رأيتم الهلال فأهلوا بالحبي (وقال الوالزبير) محمد بن مسلم بن تدرس فق الفوقية و مكون الدال المهملة وضم الراءآخر مسن مهملة المكي عماوصله أحدومسلمن طريق أنجر يجعنه وعنطرا أهلكناً) بالجيج (من البطعاء) ولفظ مسلم فأهلنا من الابطيح وفي رواية له ثم أهللنا يوم التروية (وقال عبيد بنجريم مماوصله المؤلف في ابغسل الرجاين في النعلين وفي اللباس (لابن عمر) بن الخطاب (رضى الله عنه مارأ بتك اذا كنت عكمة اهل الناس) بالحيج (اذارأ والهلال) قيل ان ذلك منها مجول على الاستحماب وبه قال مالك وأوثور وقال ابن الممذر الافضل أن يهل نوم الترو ية الاالمتم الذى لا يجد الهدى و ريد الصوم في الاهلال المصوم ثلاثة أيام بعد أن يحرم (ولم تهلانة حى يوم التروية) بالحركات الثلاثة والحرر واية أى ذر (فقال) ابن عور (مارالنبي صلى الله عله وسلم مل حق تنبعث به راحلته ) فان قلت اهلا له صلى الله عليه وسلم حين انبعثت به راحلته الما كان بذى الحليفة واهلال اسعر بمكة بوم التروية فيكيف احتج به لماذهب السهولم بكن اهلاله علمه الصلاة والسلام عكة ولانوم التروية أجاب اس بطال بأن ذلك من جهة أنه صلى الله علمه وسا أهل من ميقاته في حين ابتدا أله في عل حته واتصل له عله ولم يكن منه مامكث ينقطع به العمل فكذلك المكي لايهل الابوم التروية الذي هوأقل علدليتصل عله تأسيابه عليه الصلاة والسلام يخلاف مالوأهل من أول الشهر فهذا (مآب) بالتنوين (اين يصلي الطهر يوم التروية) وهوثامن الحجة \* و بالسند قال (حدثني) بالافراد (عدالله بن محمد) المسندي قال (حدثنا استحقالازرن) هوا بنوسف قال (حدثناسفيان) الثوري (عن عبد العزيز بن رفيع) بضم الرا وفق الفام وسكون المثناة التحتية آخره عن مهملة (قال سألت انس بنمالك رضى الله عنه قلت اخبرني بني عقلته) بفتح القاف أى أدركته وفقهته جله في موضع جرصفة لقوله بشي (عن النبي) ولاي الم وابن عسا كررسول الله (صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهروا له صريوم التروية قال) أنس صلاهما (عنى) اتفق الاربعة على استحمامه (قلت فأين صلى العصريوم المفر) الاول بفتم النولا وسكون الفاء الرجوع من منى (قال) أنس صلاها (بالابطع) هو الحصب (تم قال) أنس (افعل كَايَفُ عَلَّا مَنَ اوَلَهُ ) صل حيث يصلون وفيه اشارة الى الحواز وان الاعم ا اذذاك ما كافوا بواظبون على صــ لاة الظهر ذلك اليوم يمكان معن \* وفي هــ ذا الحديث التحديث بلفظ الإفراد والجعوالعنعنة والقول والسؤال ورواته مابن بخارى وواسطى وكوفى وليس لعب دالعزر ابن رقبع عن أنس في الصحين الاهذا الحديث وأخرجه المؤلف أيضافي الحيروكذ امسلواله داودوالترمذى والنسائي وقدقال الترمذي بعدأن أخرجه صحيم مستغرب من حديث اسمن الازرقعن الثورى قالف الفتح ان اسحق تفرد به وله شو إهدمنها في حديث جابر الطو يلعنه مسلم فلا كان وم التروية وجهواالى من فأهلوابا ليج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلف ل بهاالظهروالعصروالمغرب والعشاء والفجر ولابي داودوالترمذي وأجدوا لحاكم منحديثانا عباس صلى النبي صلى الله علمه وسلم الظهريوم التروية والفجريوم عرفة بمني ولاين خزيمه من طريق القاسم بن محدعن عبد الله بن الزبير قال من سنة الحيج أن يُصلى الامام الفلهرومالمه الما والفجر بمنى ثم يغدون الى عرفة \* ولهذه النكتة التي ذكرها الترمذي أردف المؤلف هذا الحديث بطريق أبى بكربن عياش عن عبد العزيز فقال بالسند السابق اليه (حدثناعلى) هوابنا المديني أنه (مع أبا بكرب عياش) بتشديد التحقية آخره شب معمة ابن سالم الاسدى الكوف

ووكمع ح وحددثنااسحقىن ابراهم قالأخبرناعيسي بنونس كلهم عن اسمعيل سأبي خالد بهذا الاستناد نحوه بحدثنا قتسةن سعيدقال حدثناليث ح وحدثنا محدين رمح قال أخبر فااللمثعن أبى الزبرعن جابرين عبدالله انه قال انرسول الله صلى الله على م وسلم بعثني لحاجة نمأ دركته وهو يسمر قال فتسه يصلي فسلت علمه فأشارالي فل أفرغ دعاني فقال انك سلت آنفاوأناأصلى وهوموجه حىننذقىلالشرق وحدثناأحد النواسحد شارهبر سحرب قال حدثني أنوالز برعن جابر قال أرساني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق الى بنى المصطلق فأتيته وهو (قوله تعالى وقوموا لله قاندين) قيل معناه مطيعين وقيل ساكتين (قوله أحرنا بالسمكوت ويهمناعن الكلام) فيددليدل على تحريم جميع أنواع كالرم الآدميين وأجع العلاءعلى أنالكلام فيهاعامدا عالما بتحريم الغسر مصلم اواغسر انقاد هاووشههم طلالصلاة وأما الكلام لصلحتها فقال الشافعي ومالك وأبوحنفة وأحدرضي الله عنهم والجهور يبطل الصلاة وحوره الاوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة وكالرم الناسي لاسطاهاعندنا وعنددالجهورمالم يطل وقال أبوحنيفة رضي الله عنه والكوفيون طلوقد تقدم سانه وفي حديث جابر رضي الله عنه دااسالم بالاشارة وانه لاتطل الصلاة بالاشارة ونحوها من الحركات السمرة واله للمعنى لمن سلم عليه ومنعه من ردالسلام مانع أن يعتذرالي المسلم ويذكرله ذلك المانع (قوله وهوموجه قبل المسرق) هو بكسراليم أى موجه وجهد وراحلته وفيه دليل إصلى على بعيره فكلمته فقال لى بيده هكذا واومأزهير بيده عم كلته فقال لى (١٩٥) هكذا وأومأزه يرأيضا بيده نحوالارض وأنا

أسمعه يقرأ يوجئ برأسه فالمافرغ قال مافعات في الذي أرسلتك فانه لم يمنعني أن أكلك الااني كنت أصلى قالزهروأبوالزبرجالس مستقبل الكعبة فقال سدهأنو الزبرالى بني المصطلق فقال مده الىغىرالكعية وحدثناأبوكامل الحدرى قالحدثنا جادبزيد عن كشرعن عطاء عن جابر قال كنا معالني صلى الله عليه وسلم في سفر فبعندي في طحمة فرجعت وهو يصلى على راحلته و وجهه على غبر القدلة فسات عليه فلم يردعلي فل انصرف فالأماانه لم ينعني أن أرد عليك الاأني كنت أصلي وحدثن محدين عاتم قال حدثنامع ليبن منصور قالحدثناعبدالوارثين سعدد قال حدثنا كثير سنظير عنعطاعن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله علمه وسلم في حاجة بمعنى حديث حادة حدثنااسحق النابراهم واسحق سمنصورقالا أخبرنا النضر سشميل فالأخبرنا شعبة قالحدثنا محدوهوابنزياد والسمعت أماهـر برة يقول قال رسول الله صلى الله علمه وسلم أن عفريتامن الجنجعل يفتان علي المارحة لقطع على الصلاة وان اللهأمكنني منه

لوازالنافلة فى السفر حيث فوجه وجمع علمة وجهت به راحلت وهو مجمع علمة (قوله حدثنا كثير بن شنظير) هو بكسرالشين والظاء المجتين

\*(بابجوازلعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعود منه وجواز العمل القليل في الصلاة)\*

منان على البارحة اليقطع على صدارتي) هكذا هوفي مسلم يفتك وفي رواية البخاري تفلت وهم ما صحيحان والفتك الاخدف غفلة

المناط بالحاء المهملة والنون قال (حدثناعبد العزيز) بن رفيع (قال القيت انسا) قال المؤلف رح وحدثي بالافراد (المعمل بن امان) بفتح الهمزة وتحفيف الموحدة آخره نون غيرمنصرف كُلْفِ الدونينية وقال العدي هو منصرف على الاصح قال (حدثما الوبكر) هو ابن عياش (عن عبد العزيز) بن رفيع (قال خرجت الى مني يوم التروية فلقيت انسأ) هوا بن مالك (رضى الله عنه) حال كونه (ذاهبا) وللمشعبي راكما (على جارفقلت) له (اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموم)أى يوم التروية (الطهرفقال) أنس لعبدالعزيز (انطرحمث يصلى امر اوله فصل) فيه اشارةالى متابعة أولى الاحروالاحترازعن مخالفة الجاعة وانذلك ليس بنسك واجبنع المستعب مافه له الشارع وبه قال الاعمة الاربعة قال النووى وهو الصيح المشم ورمن نصوص الشافعي وفيه قول ضعيف اله يصلى الظهر عَكَة ثم يخرج الحديث فراب كيفية (الصلاة عني) هل بصلى ألر باعمة أربعا أوا تنتين قصرا \* و بالسند قال (حدثنا ابراهيم بن المنذر) الحزامي بالحاء الهملة والزاى قال (حدثنا ابن وهب)عبد الله المصرى قال (اخبرني ) بالافر اد (يونس) بنيزيد الابلى (عن ابنهاب) محدين مسلم الزهري (قال آخبرني) بالافواد (عبيد الله بن عبد الله بن عبد بصغر عبد الاول (عن أبه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى) الرباعية (ركعتين) تصرا و) كذاصلاها (أبو بكروعمر) رضى الله عنهما (و) كذا (عمان) رضى الله عنه وصدرامن) أيام لطافته) مُأتمها بمدست سنين لان الأعمام والقصر جائزان ورأى ترجيم طرف الاعمام لان فيسه زيادة مشقة وفى رواية أبى سفيان عن عبيدالله عندمسلم ثم ان عمان صلى أربعافكان ابن عر أذاصلى مع الامام صلى أربعاوا ذاصلى وحده صلى ركعتين ولمسلم أيضا فال صلى النبي صلى الله علىه وسلمى صلاة المسافروأ بو بكروعمروعمان عان سنين أوست سنين وقدا تفق الاعمة على أن الحاج الفادم مكة يقصر الصلاة بهاويمني وسائر المشاهد لانه عندهم في سفر لان مكة ليستدار أفامة الالاهلهاأ ولمن أوادالا قامة بهاوكان المهاجرون قدفوض عليهم ترك المقام بهافلذلك لم بنوصلى الله عليه وسلم الافامة بم اولاعني ومذهب المالكية القصر حتى أهل مكة وعرفة ومزدافة السنة قال ابن المنبر السرفي القصرفى هدذه المواضع المتقاربة اظهار الله تعالى تفضله على عاده حيث اعتدّلهم بالحركة القريبة اعتداده بالسفر البعيد فعدل الوافدين من عرفة المكة كأنهم سأفروا اليهائلاثة أسفار سفرالى المزدلفة ولهذا يقصرأهل عرفة بألمزدلفة وسفر المهنى والهذا يقصر أهل المزدافة عنى وسفر الى مكة ولهذا يقصراً هل (٢) مَكة عِنى فهي على قربها منعرفة معدودة بشدالا ثمسافات كل مسافة منها سفرطويل وسردال والله أعمل أنهم كلهم وفداللهوأن القريب كالبعيد في اسباغ الفضل اه وبه قال (حدثنا آدم) بن أبي اياس قال (حدثنا "عبه) بنا الجاج (عن أبي الحق الهمداني) بسكون الميم المشهور بالسبيعي (عن حارثة بزوهب الخراعي) بضم الحاء المعجمة وتخفيف الزاى وحارثة بالحاء المهده والمثلثة (رضى الله عندة قال صلى بناالنبي )ولايى الوقت رسول الله (صلى الله علمده وسلم ونحن أكثر ما كناقط وآمنه) بفتح القاف وتشديد الطاءمضمومة فيأفصم اللغات ظرف زمان لاستغراق مامضي فيختص بالنفي يقال ملغلته قطوا لعامة تقول لاافعله قطوهو خطأوا شتقاقه من قططته أي قطعته فعني مافعاته قط مافعلته فعماانقطع من عرى لان الماضي منقطع عن الحال والاستقبال وبنيت لتضمنها معنى مذوالى اذالمعسني مذأن خلقت الى الاتنوعلى حركة للسلايلتقي سأكنان وكأنت ضمة تشسيها بالغايات حلاعلى قبل وبعد والهابن هشام وتعقب الدماء يني قوله ويختص بالنفي بان ملازمة قط النفي ابست أمر امسقراعلى الدوام واعاد للهوالغالب قال في التسميل ورجما استعمل قط دونه فدعة وفلقدهممت أن أربطه الى جنب سارية (١٩٦) من سواري المستخدحتي تصحوا تنظرون المه أجعون أوكا كم ثمذ كرن قول

أخى سليمان صلى الله عليه وسلم رب اغفرلى وهب لىما كالاندمي لاحدمن تعدى

وخديعة والعفريت العاتى المارد منابلن (قولهصلي الله علمه وسلم فذعته) هو بدالمحمة وتخفيف العن المهملة أى خنقته قالمسلم وفيرواية ألى بكرين أبي شديبة فدعته يعنى بالدال المهدملة وهو صحيح أيضا ومعناه دفعاله دفعا شديداوالدعث والدع الدفع الشديد وأنكرالخطابي المهملة وقال لاتصر وصحها غبره وصو توهاوان كانت المجمة أوضع وأشهروفيه دايل على جواز العدمل القليل في الصلاة (قوله صلى الله عليه وسلم فلقدهممت أنأربطه حتى تصحوا تنظرون المه أجعون أوكاكم) فيهدايل على أن الجنمو جودون وانهم قدراهم بعضالا دمسن وأماقمول الله تعمالي الهراكم هو وقسلهمن حمث لاترونهم فعمول على الغالب فلو كانت رؤيتهم محالا الماقال المي صلى الله علمه وسلم ماقال من رؤية سه الاه ومن اله كان بربطه لمنظروا كاعماليه ويلعب به ولدان أهل المدينة قال القاضي وقسل انرؤيتهم على خاقهمم وصورهم الاصلية عشعة اظاهر الآية الاللانبياء صلوات الله وسلامه علمهمأ جعين ومنخرفت لهالعادة واغابراهم شوآدم فيصور غبرصورهم كإجاء في الا " ارقلت هـ ذه دءوي محرردة فابلم يصيح لهامستندفهي مردودة قال الآمام الوعد دالله المازرى الحن أجسام اطمفة روطانية فيحتمل أنه تصور بصورة عكن وبطه معها عمستعمن أن

لفظاومعنى ريدالنقي ومنشواهده قوله هناأ كثرما كناقط وله نظائر والجلة حالية ومامصدرة ومعناها لجع لان مأأضيف المهأفعل يكون جعاو آمنه رفع عطفاعلي أكثرو الضميرفيه راجع اليما والمعنى صلى بناالنبي صلى الله عليه وسلم والحال أناأ كثراً كوانذا في سائر الاوقات عدد أوأكار أكوانافي سائرالا وقات أمناوا سنادالامن الىالاوقات مجاز ويجوزأن تكون مانافسة خسر المتداالذى هونحن وأكثرمنصو باعلى أنه خبركان والتقدير نحن ماكناقط فى وقت أكثرمنافي هـ ذاالوقت ولاآمن منافيه و يجوزاع المابع دمافها قبلها اذا كانت ععدى ليس فكالمجوز تقديم خبرادس علىمعورتقديم خبرمافي معناه علمه ورجني ركعتين قصراأى في منى والعامل فيه قوله صلى \* ويه قال (حدثناقسصة بن عقبة) بفتح القاف وكسرالمود دة وعقبة بضم العين وسكون القاف ابن مجدين سفيان السوائى الكوفى قال (حدثنا سفيان) النورى (عن الأعش) سليمان بن مهران (عن ابراهيم) النفعي (عن عبد الرسمن بنيزيد) من الزيادة ان قيس أخي الاسود الكوفي النفعي (عن عبد الله) هوا بن مسعود (رضي الله عنه فال صلب مع النبي صلى الله علمه وسلم) المكتوبة بمني (ركعتين و) صايت (مع ابي بكررضي الله عنه ركعنين ومع عررضي الله عنه ركعتين تم تفرقت ) في قصر الصلاة واتمامها (بكم الطرق) فنكم من يقم ومنكممن يتم (فياليت حظى) نصيى (من اربع ركعمان متقبلمان) بالااف فيهمارفع على الاصل فركعتان خبرليت ومتقبلتان صفته ولابي الوقت ركعتين متقبلتين بالياء فيهمانص على مذهب الفراء حيث حوزنصب خبرايت كام موالمعنى ايت عمان صلى ركعتن بدل الاربع صلى النبي صلى الله علمه وسلم وصاحماه وفيه اظهار اكراهة مخالفتهم أويريدا ناأتم متابعة لعمان وايت الله قبل مني من الاربع ركعتين وهذه الاحاديث الثلاثة سيقت في أبواب تقصيرا اصلا ﴿ (بَابَ) حَكُم (صُومُ يُومُ عُرِفَةً) بَعْرُفَاتُ ﴿ وَبِالسَّفِدُ قَالَ (حَدَّثُنَا عَلَى بِنُ عَبْدَاللَّهُ) المَدِّق قال (حدثناً سفيان) سعيينة (عن الزهري) محدين مسلم بن شهاب قال (حدثناسالم) هوانو النضر بالضادا لمحمة ابن أبي أمية مولى عرب عبيدالله كذافي فرع اليونينية والصواب سقوط الزهرى كافى بعض الاصول وعندالمؤاف فياب الوقوف على الدابة بعسرفة من طريق القعني وكيتاب الصوم من طريق مستدوطريق عبدالله بن يوسف كلهم عن مالك عن أبي النفر لتكن قال البرماوي كالكرماني ان صح ماع الزهري من سالم أبي المضر فيكون البخياري وال بالطريقين (قال معت عمرا) بضم العين وفتح الميم صغرعر (مولى ام الفضل) ويقال مولى ابا عباس فالاول على الاصل والثاني اعتبارما آل المه لانه التقل الى ابن عباس من قبل أمه (عنام الفضل) لبابة أم عبد الله بن عباس (شك الناس) واختاه واوهوم عنى قوله في كتاب الصوم وتمارا (بوم =رقة) وهم معرّفون (في صوم الذي صلى الله علمه وسلم) فقال بعضهم هوصائم وقال بعضهم ليسبصائم فيه اشعار بأنصوم عرفة كان معروفا عندهم معتاد الهمف الحضرفن فال بصيامه أخذيما كانعليه عليه الصلاة والسسلام منعادته ومن نفاه أخذبكونه مسافرا فالتأم الففل (فَبِعَثَتَ) بِسَكُونِ المثلثِة وضم المُناة الفوقية بلفظ المتَكلم ولانوى ذر والوقت فبعثُن الْخُ المثلثة وسكون المثناةأى أم الفضل وفى كتاب الصوم فأرسلت وفى حديث آخر أن المرسلة هي مهونة بنت الحرث فيحتمل أنم مامها أرساتنا فنسب ذلك الى كلمنهما فتكون مهونة أرسان السؤال أم الفضل الهايذال الكشف الحال في ذلك ويحمّل أن تكون أم الفضل أرسلت مهونه (الى الذي صلى الله عليه وسلم بشراب) وفي باب الوقوف على الدابة بعرفة وفي كتاب الميام فلم البن (قشربه) زادفيهم ماوهووافف على بعسره وزادأ بونعهم وهو يخطب الناس بعرفة وفب يعود الى ما كان عايه حتى يتأتى اللعب وان خرقت العادة أمكن غير ذلك (قوله صلى الله علمه وسلم غرد كرت قول أخي سلمان استحباب

وكرس ألى شسة حدثنا شالة كالاهماء نشعبة في هذا الاستاد وليس فى حديث ابن جعفر قوله فذعته وأماابن أبي شيبة فقال في روايته فدعته \* وحدثي محدين سلمة المرادى حدثناعدالله س وهب عن معاوية بنصالح يقول حددين رسعدة سريريدعن أبي ادريس الخولاني عن أبي الدردا. قال قام رسول الله صلى الله علمه وسلم فسمعناه يقول أعودباللهمنك م قال ألعنك بلعنة الله ثلاثاوسط مده كأنه يتناول شيأ فلمافيرغ من الصلاة قلنا بارسول الله قد معناك تقول في الصلاة شيالم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسلطت يدل فقال أن عدوالله المساحا بشهاب من الراجعاله في وجهي فقلت أعود بالله سنك ثلاث مرات م قلت ألعندك بلعندة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مراتثم أردتأخذه

صاوات الله وسلامه علىه فال القاضي معناه الفهختص بهذا فامتنع نبيناصلي الله عليه وسلم من ربطه اما لانهم يقدرعليه لذلك وامالكونه الماتذ كردلك لم يتماط دلك اظنه أنه الابقدرعلمه أوبق اضعاو تأدما إقوله صلى الله علمه وسلوفرده الله خاسمًا) أى ذلي لصاغر المطر ودامه عدا وقوله وقال ابن منصو رشعية عن محددنزراد) يعنى قال اسمق ن منصورفي روايته حدثنا النضرقال أخبرنا شعبة عن محدين رياد فالف روايةرفيقهامهقين ابراهميم السابقة في شيئين أحدهما اله وال شعمةعن مجد سنزيادو فالرابن ابراهم شعبة قال أخرنا محمد والساني انه قال محمد بن زياد وفي رواية ابن ابر اهيم محمد وهو ابن زياد (قوله صلى الله عليه وسلم ألعنك بلعنة الله المتامة) قال القاضي يحمل

وهذا وجهالشافعية والصحيح انه خلاف الاولى لامكروه وعلى كل حال يستحب فطره للعاج الإناع كإدل علمه حديث المآب وليقوى على الدعاء وأماحديث أبى داو دفضعف بأن في اسماده محهولافال في المجوع قال الجهور وسوا أضعفه الصوم عن الدعا وأعمال الحبح أم لا وقال المتولى انكان عن لا يضعف الصوم عن ذلك فالصوم أولى له والافا لفطر وهذا الحديث أنرحه المؤلف أيضافي الحيم وفي الصوم وفي الاشمر به ومسلم في الصوم وكذا أبوداود (أباب) مشروعمة (التلبية والدكبيراذاغدا) ذهب (من من الى عرفة) ، وبالسند قال (حدثنا عبدالله النوسف) التنسى قال (أخبرنامالك) الامام (عن محدين أبي بكرالثقفي) وليس له في الصحيم عن أنس الاهذا الحديث (انه سأل انس بن مالك رضى الله عنه وهما غاديات) جلة اسميمة طالمة أىذاهانغلوة (من مني الى)عرفات يوم (عرفة كيف كنتم تصنعون) أى من الذكرطول الطريق (فيهذا اليوم مع رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال) أنس (كان) أى الشان (يهل منا الهل) رفع صوته بالملبية (فلا يشكر علمه) بضم الياء وكسر الكاف مبنيا الفاعل أى الني صلى الله عليه وسلم وفي نسخة فلا ينكو بفتح الكاف مبنما للمفعول والفتحة مكشوطة من فرع البولينية وفى رواية موسى بنعقبة عن محديث أبى بكرعندمسلم عن أنس لا يعيب أحدناعلى ماحمه (و تكمر منا المكر فلا نتكر علمه علمه علمه ومه أنه لاحر بح في التكمير ذلك الوقت بل يحوز كسائرالاذكاروليكن لدس التكديريوم عرفة سنة للعاجوفي الحديث ردعلي من قال يقطع التلسة صيريوم عرفية بل السينة أن لا يقطعها الافيأ ولحصاة من جرة العقية ويحقل أن تبكييرهم هذا كانشيأمن الذكر يتخلل التلسةمن غبرتك للتلسة وهلذامذه أبي حنيفة والشافعي وفالمالك يقطع اذازات الشمس وراح الى الصلاة قال ابن فرحون وهوالمشهور وفسرق ابن الجلاب بنامن بأتى عرفة وببن من يحرم بعرفة فيلمى حتى يرمى جرة العقبة واذاقطع التلبيلة بعرفة لم يعاودها ﴿ [ناب المه عبر بالرواح يوم عرفة] من نمرة الى موضع الوقوف بعرفة ونمرة هي بففحالنون وكسرالمهم وفتح الرامموضع خآرج الحرم بين طرف الحسرم وطرف عرفات والتهجير السرفي الهاجرة وهي عند نصف النهار واشتداد الحزيد وبالسند قال (حدثنا عبد الله من توسف) السُّنِسي قال (اخبرنا مالك) امام دار الهسجرة (عن ابنشم آب) محد بن مسلم الزهري (عن سالم) المواب عبد الله بن عمر (قال كتب عبد الملك) بن مروان الاموى (الى الحِاج) بن يوسف الثقيق حينارسله الى قتال ابن الزبيروج ولهوالياعلى مكة وأميراعلى الحاج (أن لا نخالف ابن عرر) ابنالخطاب رضى الله عنه (ف) أحكام (الحبح) قال سالم (في ابن عروضي الله عنهم او آنامه مه) أي معان عروالواوللعال (يومعرفة حين زالت الشمس فصاح عندسرادق الحاج) بضم السين قال البرماوىوالحافظ يزجروغ برهما كالكرماني الخمسة وتعقمه العيني أنهائماهوالذي يحيط بالممقوله باب مخلمنه الى الحمة ولا بعمله غالما الا الملوك الاكابر اهو في القاموس انه الذي عدّ أوق صن البيت والبيت من الكرسف زاد الاسماعيلي من هـ ذا الوجه أين هـ ذايعني الحجاج (فرج)من سرادقه (وعليه ملحفة معصفرة)مصبوغة بالعصفرو الملحفة بكسرالم الازارالكبر (فَقَالَ)أَى الحِاج (مَاللُ يَا اناعبدالرحن) كنية ابن عمر (فَقَالَ)له ابن عريجل أورح (الرواح) فالنصب بفعل قدر قال العيني والاصوب نصمه على الاغراء (انكستريد)أن تصيب (السنة)النموية (قال) الحجاج (هذه الساعمة) وقت الهاجرة (قال) ابن عمر (نعم قال) الحجاج (فالظرتي) بهمزة قطع ومعجة مكسورة من الانظار وهوالمهله ولايي ذرعن المشميهي فانظرني

استحمال فطر لهم عرفة للحاج وفي سنن أبى داودنهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم لهم عرفة بعرفة

والله لولادعوة أخساسلم انعليه الصلاة (١٩٨) والسلام لا صبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة وحدثنا عبدالله برمسلن

قعنب وقتيبة بن سعيد قالاحدثنا مالك عن عامر بن عبدالله بن الزبير ح وحدثنا يحيى بن يحيى

تسميتها تامية أي لانقص فها ويحتمل الواحمة المستعقة علمه أوالموجية عليه العداب سرمدا وقال القاضي وقوله صلى اللهعليه وسلمأ العنك بلعنة الله وأعود بالله منك دليل لجواز الدعا الغيره وعلى غره بصبغة الخاطبة خلافا لاس شعمان من أصحاب مالك في قوله ان الصلاة تمطل بذلك قلت وكذا قال أصحابنا تبطل الصلاة بالدعاء لغبره يصغة الخاطمة كقوله للعاطس رجك الله أوبرجك الله ولمن سلم علمه وعلمك السلام واشماهه والاحاديث السابقة في الماب الذي قبله في السالام على المصلى تؤيد مأقاله أصحا شافسأ ولهذا الحديث أو يعمل على انه كان قبــل تحريم الكلامق الصلاة أوغيرذلك (قوله صلى الله عليه وسلم والله لولادعوة أحساسلمان لأصيم موثقا يلعب به ولدان أهـل المدينة) فيهجواز ألحلف من غسر استعلاف لتفغيم مايخـ بربه الانسان وتعظم\_م والمالغمة في صحته وصدقمه وقد كثرت الاحاديث عثل هذا والولدان

«(بابجوازجل الصدان في الصلاة وأن ثيام ـ م محولة على الطهارة حتى يتحقق نجاسة اوان الفعل القلد للا يطل الصدلاة وكذا اذا فرق الافعال)

 « فرق الافعال ) \*

فيه حديث حل امامة رضى الله عنها فقيه دليل الصية صلاة من حدل آدميا أوحيوا ناطا هرامن

م مزة وصل وظاءمضمومة أى النظرني (حي أفيض على راسي ) أى أغتسل لان افاضة الماء إ الرأس غالسااعاً مكون في الغسل (مُ اخرج) بالنصب عطفاعلى أفيض (فنزل) ابن عري مركوبهوا تنظر (حتى حرج الحاج) قالسالم (فسار مني وبين اني) عبدالله بنعر (فقال العجاج (أن كنت تريد السينة) النبوية (فأقصر الخطبة) كذا في اليونينية يوصل الهمزة وض الصاد (وعجل الوقوف) كذافى رواية عبدالله بن يوسف عن مالك ووافقه القعني في الموطاوأ شمر عند دالنساق وخالفهم يحيى وابن القاسم وابن وهب ومطرف عن مالك فقالوا وعلى الصلاة ولا غلط أبوعمر سعدالبر الرواية الاولى لان أكثرالر واةعن مالك على خلافها ووجهت بأن تعمر الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة (فيعل) الجاج يطرالى عبدالله) بن عمر كانه يستدعى معرفة ماعدده فعاقاله المهسالم هل هوكذا أملا (فلاراى ذلك عبد الله قال صدق) ، وفي هذا المدن فوائد جمة تظهر عندالتأمل لانطيل بها وموضع الترجة منه قوله هده الساعة لانه أشار به ال وقت زوال الشمس عند دالهاجرة وهو وقت الرواح الى الموقف لحديث ابن عرعندأ بي داود فال غدارسول اللهصلي الله علمه وسلم حين صلى الصيم في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل غرة وهر منزل الامام الذى بنزل به بعرفة حتى اذاكآن عندصلاة الظهرراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهميرا فجمع بين الظهروالعصر غ خطب الناس غراح فوقف \* وحدديث البارقة أخرجه النسائي في الحج في (باب الوقوف على الدابة بعرفة) . وبالسند قال (حدثنا عبد الله ب مسابة) القعني (عن مالك) الامام (عن ابي النضر) بسكون الفاد المعمدة سالم ين أبي أمية (عن عَمِرمولى عبدالله بن العباس) حقيقة أومجازا (عن ام الفضل) لبابة (بنت الحرث) رضي الله عنها (أن السااختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صام كعادته (وقال بعضهم لدس بصائم) لكونه مسافرا (فارسلت) أم الفضل (المه) صلى الله علمه وسلم (بقد - لين وهو واقف على بعره) بعرفات (فشربه) وفي حديث جابر الطو يل المروى في مسلم غركب الى الموقف فلم يزل واقفاحتى غربت الشمس وهذا يدل لمذهب الجهور أن الافضل الركوب اقتداء بهصلي الله علمه وسالم ولمافيه من العون على الاجتهاد في الدعا والتضرع الذي هوالمطاوب فىذلك الموضع حينتذ وخصه آخرون بمن يحتاج الناس المهللتعليم وفيه أن الوقول على ظهرالدابة ساح اذالم يجعف ماولا يعارضه النهي الواردلا تخذوا ظهورها منابر لانه محول على الاغلب الاكثر ﴿ (باب الجع بين الصلاتين) الظهر والعصر في وقت الاولى (بعرفة) للمسافرين سفرالقصروقال المالكية للنسك فيحوزلكل أحدالمكي وغبره وقال أبوحنفه يختص الجع عن صلى مع الامام حي لوصلى الظهر وحده أو يحماعة بدون الامام لا يحوز وخالفه صاحباه فقالا والمنفرداً يضاكالاعمة الشلائة (وكان ابن عررضي الله عنهما) مما وصله ابراهم الحرايا في المناسك (أذافاته الصلاة مع الامام) يوم عرفة (جع بينهماً) أي بين الظهروالعصرفي منه (وقال الليث) بنسم عد الامام مماوصله الاسماعملي (حدثني ) بالافراد (عقيل) بضم العينوفع القاف ابن خالد الا يلي (عن ابن شهاب) الزهري (قال اخبرني) بالافراد (سالم) هو ابن عبد الله با عر (ان الخِارِ بن يوسف) المقنى (عام زل ابن الزبير) عبد الله (رضى الله عنه ما) عكة لمحاربه منه ثلاث وسمعين (سأل عبدالله) بنعر (رضى الله عنه) وعن أبيه (كيف تصنع في الموقف يومعونه فقال إله (سالم) ولدابن عمر (ان كنت تريد السنة) النبق ية (مهجر بالصلاة) بتشديد الجيم المكسون أى صلها وقت الهجيرشدة الحر (يوم عرفة فقال عبد الله بن عر) أبوه (صدق) سالم (انم مالو يجمعون بين الظهر والعصرف السينة) بضم السين قال الطبي طالمن فاعدل يجمعون أي

اذاتعددت ولمتتوال بلتفرقت لاتمطل الصلاة وفيه تواضعمع الصيان وسائر الضعفة ورجتهم وملاطفتهم (وقوله رأيت الني صلي اللهعليه وسلميؤم الناس وأمامة على عاتقه) هذا يدللدهب الشافعي رجهالله تعالى ومن وافقه أنه بحوز جل الصي والصيية وغيرهمامن الحيوان الطاهرفي صلاة الفرض وصلاة النقلويج وزذلك للامام والمأموم والمنفرد وحسلهأ صحاب مالك رضي الله عنده على النافلة ومنعوا جوازذلك فىالفريضة وهذا التأويل فاسدلان قوله يؤم الناس صريح أوكالصريح فيانه كان في الفريضة وادعى بعض المالكية أنه منسوخ وبعضهم انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم و معضهم انه كان اضر و رة وكل هذه الدعاوي باطله ومردودة فأنه لادليل عليها ولاضرورة الهابل الحديث صحيح صريح في حواز ذلك وليس فيمه مايخالف قواعد الشرع لان الادى طاهر ومافى حوقهمن التعاسية معقوعته لكونه في معدته وثياب الاطفال وأحسادهم على الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذاوالافعال فى الصلاة لاتبطلها اذا قلت أوتفرقت وفعل الذي صلى الله عليه وسلهذا ساناللحوار وتسهاده على هدده القواء دالتي ذكرتها وهذار تماادعاه الامام أوسلمان الخطابي انهدذا الفعليشمه ان يكون كان بغيرتعمد الملها فى الصلاة لكونها كانت تتعلق به صلى الله عليه وسلم فلريد فعها فادا قام رقمت معه قال ولا شوهم اله

متوغلنف السينة ومتسكين بها قاله تعريضا بالخاج قال ابنشهاب (فقلت لسالم) مستفهماله أفعل ذلك رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال سالم وهل تمعون في ذلك بتشديداله وقية النائة وكسر الموحدة بعدهاء من مهملة من الاتماع (الاستقه) على سيمل الحصر بعد الاستفهام أى ما تته ون في الته عبروالج علهي من الاشاء الاسته فسنته منصوب بنزع الخافض وللحموى والستلي كافى المونينية وهل تبتغون بذلك بمثنا تين فوقيتين مفتوحتين ينهسماموحدة ساكنة والغس المجمةمن الاشغاءوهوالطلب وبذلك بالموحدة بدل في وللعموي والمستملي كمافي فرع البوننية بتبعون بالمثناة التحتية باغظ الغيبة وقال العيدى كالحافظ بنجر ان الذي بالمهملة لاكثرالرواة والذى بالغين المجمة للكشميهني وانه فى رواية الجوى وهل تتبعون ذلك بحذف فى وهي مقدرة ﴿ (بَابِ قَصِرُ الْحُطِبِةُ بِعَرِفَةً ) بِفَتْحِ القَافُ وَسَكُونَ الصَّادِ \* وَ بِالسَّدُ قَالَ (حَدَثَنَا عبدالله سرمسلة) القعنبي قال (اخبرنامالاءن ابنشهاب عن سالم بن عبددالله) بن عمر (ان عبدالماك بن مروان كتب الى الحجاج أن يأتم) أى يقتدى (بعدد الله بن عرفي) أحكام (الحبح فلاكان لوم عرفة حامان عمر رضى الله عنهما والمعه حين زاغت الشمس) أى مالت (أوزالت) شائمن الراوى (قصاح عند فسطاطه) ستمن شعر (استهدا) فيه تحقير للعجاج ولعله لتقصيره في نعبر الرواح ونحوه (ففرح اليه) الحاج (فقال)له (ابن عمر) عمد ل (الرواح) أوالنصب على الاغراا (فقال) الجار (الآن قال) ابن عمر (نع قال) الجاح (أنظرتي) به مرة قطع وكسر المجهة أي أمهلني (أفيض على ما ع) بضم الهمزة والرفع على الاستثناف وللكشميهني افض بالجزم حواب الامر (فترل ابن عررضي الله عنهما) عن مركوبه (حتى خرج) الجارمن فسطاطه (فسار ميني وبينابي) عبدالله بعر (فقلت) للعجاج (ان كنت تريدأن تصيب السينة) النبوية (اليوم فافصرالخطمة) بهمزة وصلوضم الصاد (وعل الوقوف) في رواية ان وهب وغيره وعلى الصلاة ومرمافيد مقريما (فقال اب عرصدق) سالم ولاى الوقت والجوى لوكنت تريد السفة فلوجعنى انالجردالشرطية من غيرملاحظة الامتناع ﴿ (باب التحيل الى الموقف) لم يذكر الاكثرون في هـ نه الترجة حديثا بل سقطت من رواية أبي ذروا بن عساكر أصـ الالكن قال أبو ذرا نه رأى في بعض النسخ عقب هذه الترجة قال أنوعد الله أى المؤلف حديث مالك أى المذكور قبل يذكر هناولكني لاأريدأن أدخل فيماي في هذا الجامع معاداتهم الميرأي مكروا فان وقع مانوهم النكرارفنأمله تعدملا يخاومن فوائد اسمادية أومتنية كتقيمدمهمل أوتفسيرمهم أوزيادة لابد مهاونحوذاك بما يتف عليه من تتبيع هذا الكتاب وماوقع له بماسوى ذلك فبغبرقصد وهونادر الوقوع ووقع في نسخة الصغاني يدخل فهذا الماب هدا الحديث حديث مالك عن النشهاب والكي أريدأن أدخل فيم عفرم عادوالحاصل من ذلك انه قال زيادة الحديث المذكوركانت مناسبةأن تدخل في ماب التجيل الى الموقف واكنى ماأدخلته فد ملاني ماأدخلت فده مكررا الالفائدة وكانه لم يظفر بطريق آخرفيه عنسرالطريقتين المذكورتين فلذالم يدخله وفي الكرماني وفالا بوعبدالله يزادفى هذا البابهم هذا الديث بفتح هاءهم وسكون ممهاقيل انهافارسية وفيل عربة ومعناها قريب من معنى أيضا اه في (باب الوقوف بعرفة) دون غيره امن الاماكن اوبالسندقال (حدثنا على بزعمدالله) المدين قال (حدثناسفدان) بنعيينة قال (حدثنا عرو) الموارد سارقال (حدد شام دين حسر من مطع) بضم الجيم وفتح الموحدة ومطع بضم الميم وكسر العبن (عن اسه) أنه (قال كنت اطلب بعمرالي) قال المخارى (ح وحد شامسدد) هوا سمسرهد فال(حدثناسفيان) بنعينة (عن عرق) هوابندينارانه (سمع محدبن جبير) ولايى درزيادة على العصمة المرة بعد أخرى عدالانه عل كثير ويشهفل القلب واذا كان علم الخيصة شغله فكيف لايشه غله هذا هذا كالرم الخطابي

وضعها قال يحيى قال مالك نعم \* حدثنامجدن أى عرقال حدثناً سفدان عنعمان بنألى سلمان والزعيلان سمعاعام بنعدالله ابن الزبر يجدث عن عروب سليم الزرقى عن أبي قتادة الانصاري قال رأيت النبي صلى الله عليم وسلم يؤم الناس وأمامة بنتأبي العاص وهي استة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه فاذاركع وضعها واذارفعمن السحودأعادها يحدثني أبوالطاهر قال أخبرنا ابنوهب عن مخرمة ابن بكير ح وحدثناهرونبن سعمدالا يلىحدثنا النوها قال أخسرني مخرمة عنأ يهعنعرو ابنسليم الزرقى فالسمعت أباقتادة الانصارى بقول رأيت رسول الله صــلى الله عليه وسلم يصلى للناس وأمامة النةأبي العاص على عنقه فاذا محدوضعها \*حدثنا قتسةين سعيد قالحدثناليث ح وحدثنا محددن مشي قالحدثنا أنوبكر الحنفي قالحدثنا عبدالجيدين

رجهالله تعالى وهو باطل ودعوى محردة وممار دهاقوله فاذا رفع من فاذا فام حلها وقوله فاذا رفع من من المحوداً عادها وقوله فاذا رفع من غيرمسلم خرج علينا حاملا أمامة فصلى فذ كرا لحديث وأماقضمة فلام الشيغل القلب بلا فائدة وجل أمامة لانسلم انه يشغل القلب وان شيغل في ترتب علمه فوائد و سان قواعد مماذكرناه وغيره فاحتمل ذلك الشيغل لهذه وغيره فاحتمل ذلك الشيغل لهذه الفوائد بخلاف الخيصة فالصواب

ابن مطع (عن اسه جسر سن مطع قال اضلات دعه برا)أي أضعته أو ذهب هوزاد اسحق سراهو في مسئده في الجاهلية وزاد المؤلف في غير رواية أبي ذروا بن عدا كرلي (قذهبت اطليه عرفةً) أي في يوم عرفة متعلق بأضلات (فرايت الذي صلى الله علمه وسلم واففا بعرفة) قال مر (فقلت هذا) أى الني صلى الله عليه وسلم (والله من الحس) بحامه ملة مضمومة وميم ساكنة فال فى القاموس والحس الامكنة الصلبة جع أحس وبه لقبت قريش وكنانة وجـــــــ بلة ومن تابع المحمسهم في دينهم أولا الحائهم للعمسا وهي الكعمة لان حرها أسض عيل الى السواد اه وهذا الاخبر رواه ابراهم الجرى فى غريب الحديث من طريق عبد العزيز بن عروالاول أكثر وأنبر وقال ابن اسحق كانت قسريش لاأدرى قبل الفيل أوبعده ابتدعت أمر الحسر أيافتركوا الوقوف على عرفة والافاضة منها وهم يعرفون ويقرون أنهامن المشاعروالج الاانها قالوا نحنأهدل الحسوم ونحن الجسوالجسأهدل الحسوم قالواولا ينمغي المعمس أن يتأقلو الاقطولايسلوا السمنوهم حرمولايد خلوا ستامن شعر ولايستظلوا ان استظلوا الافيسون الادمما كانواحرما ثم فالوالا ينبغي لاهل الحل أن يأ كلوامن طعام جاؤا به معهم من الحل الى الحسرم اذاجاؤا حجاجاأ وعمارا ولابطوفوا بالبيت اذاقده واأول طوافهم الافي ثباب المس (فَاشَانُهُ هُهُمَا) تَجَبِمن جمروانكارمنه ملارأي الني صلى الله عليه وسلم واقفاهره فقال هومن الحسف الله يقف بعرفة والحس لا يقفون بمالانهم لا يخرجون من الحرم وعندا الجيدى عن سفيان وكان الشيطان قداسة واهم فقال الهم انكم ان عظمتم غير حرمكم استفا الناس بحرمكم فكانوالا بخرجون من الحرم وعند الاحماعيك وكانوا يقولون نحن أهداله لانخرج من الحسرم وكانسائر الناس يقف بعسرفة وذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ﴿ وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي في الحيم ﴾ و بالسند قال (حدثنا فروة بأنا المغرائ بفتح المم وسكون الغن المعجة آخره رامحدودة وفروة بفتح الفا والواو منهما راساك الكندى الكوفي قال (حدثناعلى سمسهر) بضم المم وسكون السين المهدملة وكسرالها قاضى الموصدل (عن هشام بن عروة) بن الزبير (قال عروة) أبوهشام (كان الماس يطوفونانا الحاهلية)الكعمة حال كونهم (عراة الاالحس والحس قريش وماولدت)من امهاتهم وعبريا دون من لقصد التعمم وزادمعمر وكان عن ولدت قريش خزاعة وبنوكنانة وبنوعام ال صعصاعة وعندابراهم ألجرى وكانتقريش اذاخطب اليهم الغريب اشترطوا عليه أن وادها على دينهم فدخل فى الحس من غرقر يش ثقيف وليث وخراعة و بنوعامر بن صعصعة بني وغيرهم وعرف به - ذا أن المرادب \_ ذه القبائل من كانت له من أمها ته قرشية لأجيع القبائل المذكورة (وكانت الحس يحتسبون على الناس) يعطونهم حسمة لله (يعطى الرجل الرجل النباب يطوف فيها وتعطى المرأة المرأة الثياب تطوف فيهافن لم تعطه الحس) ثيابا (طاف بالمدت عرواا وكان يفيض جاعة الناس)أى كان غيرالجس يدفعون (من عسرفات ) قال الزمخشرى عسرفان علمالموقف مى بجمع كاذرعات فانقلت هلامنعت الصرف وفيها السيبان التعريف والتأليف قلت لا يخسلوالمَّا نبت أما أن يكون بالتا التي في لفظها واما بتا مقدرة كافي سعاد فالتي في الظها ليست للتأنيث وانماهي مع الالف التي قبلهاء للمةجع المؤنث ولايصير تقدير الثامفيم للا هذه الماءلا ختصاصها بجمع المؤنث مانعية من تقديرها كالاتقدرتا المأنيث في بنت لأنالنا التيهي بدل من الواولا ختصاصها بالمؤنث كتاء المتأنيث فأبت تقدر يهاوتعقب مابن المنبراله يلزمه اذاس امرأة بمسلمات أن يصرفه وهوقول ردى والافصح تنوينه وهو يرى أن تنويا عرفات للمكين لالامقابلة ولميعدة تنوين المقابلة في مفصله بنا منه على انه راجع الى المكما

الذى لامعدل عنه ان الحديث كان لبيان الجوازوا لتنبيه على هذه الفوائد فهوجا ترانا وشرع مستمر للمسلمين الى يوم الدين والله أعلم وافلا

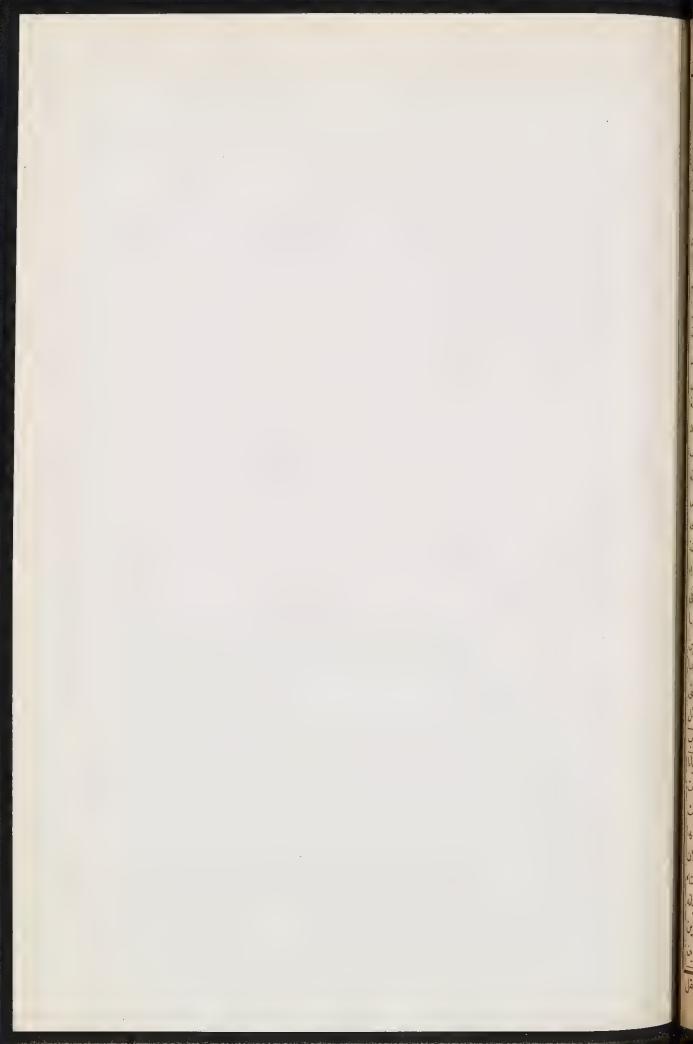

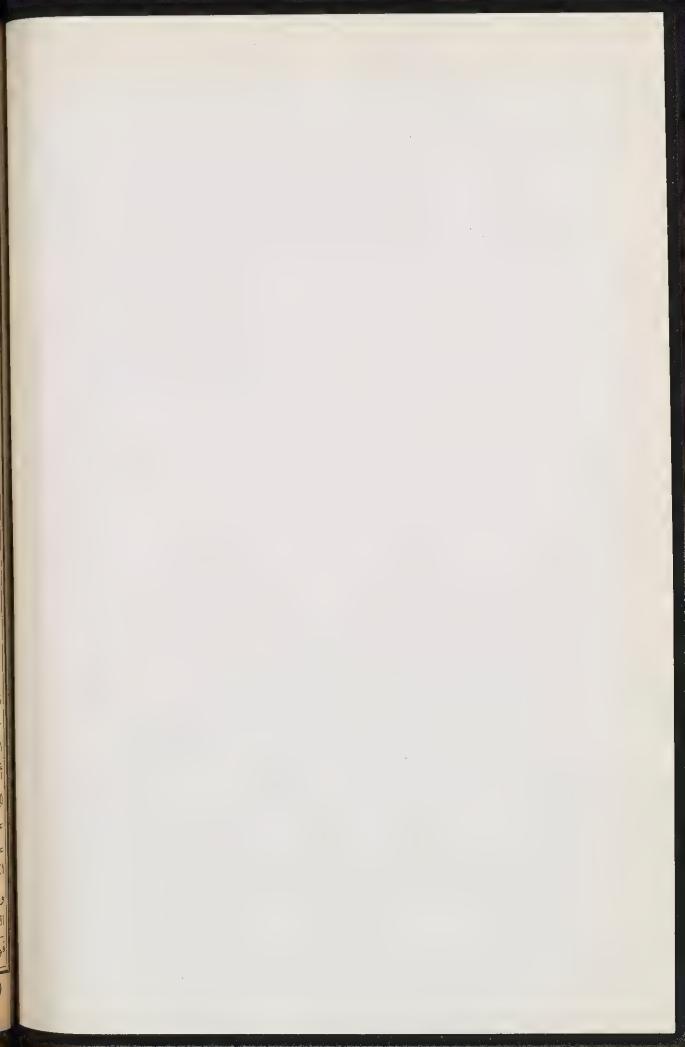

ونقال الزجاج فيها وجهين الصرف وعدمه الأأنه قال لا يكون الامكسورا وان سقط التنوين

علمه وسالم بنخو حديثهم غرأته لميذكر أنه أتم الناسفي ملك الصلاة في وحدثنا يحين يحيى وقسية ن سعمد كالاهماعن عبدالعزيزقال يحى أخسرنا عبد العزيرين أبي حازمعن أسهان نفراجا واالىسهل

(قوله وهو عامل أمامة بنت زين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولالى العاص بالرسع) يعنى بنت زينب منزوجها أتحالعاصين الرسع وقوله ابن الرسع هو الصميح المشهورفى كتب أسماء العمآبة وكتب الانساب وغيرها ورواهأ كثررواة الموطأ عنمالك رجهه الله تعالى فقالوا ابن رسعة وكذا رواه ألعماري من رواية مالكرجه الله تعالى قال القاضى عساض وقال الاصدلي هوائ الرسع سررسمة فنسبه مالكالي جده قال القاضي وهذا الذي قاله غ ـ برمعروف ونسبه عنداهل الاخبار والانساب اتفاقهم أبو العاصب الرسع بنعبدالعزى اسعيدشمس سعيدمناف واسم أبى العاص اقيط وقيل مهشم وقمل غـ بردلك والله تعالى أعلم

\* (ىاب حواز الخطوة والخطوتين فى الصلاة وانه لا كراهة فى ذلك اذا كانالحاجة وجوازصلاة الامامعلي موضع أرفع من المأمومين العاجة كتعلمهم الصلاة أوغر ذلك)\*

فيه صلاته صلى الله عليه وسلمعلى المنبرونزوله القهقرى حتى سعدفي أصل المنبر معادحتى فرغ من آخر صلاته قال العلماء كان المنبز الكويم ثلاث درجات كاصرحيه مسلمى (٢٦) قسطلاني (نالث) روايته فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بخطوتين الى أصل المذير مُسجد في جنبه فقيه فوائد منها استحماب

ونفيض الحسمن جع) بفتح الجيم وسكون الميم أى من المزداف قوسميت به لان آدم اجتمع فيها يع حوّاء وازدلف اليها أى دنامنها أولانه يجمع فيها بين الصلاتين وأهلها يزدلفون أى يتقربون الى الله تعالى بالوقوف فيها (قَالَ) هشام (واخبرني) بالأفراد (ابي) عروة بن الزبير (عن عائشة رضى الله عنها أن هذه الا يقرن لت في الحس ثم أفيضوا من حيث أفاض الماس) ابراهم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلامر واه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث يزيد بنشيبان قال أتأنا ابن مردع بكسرالميم وسكون الراءوفنح الموحدة زيدالانصاري ومخن وقوف بالموقف فقال اني رسول رسول اللهصلي الله علمه وسلم اليكم يقول كونواعلى مشاعركم فانكم على ارث من ارث الراهم عليه الصلاة والسلام وقرئ الناس بالكسرأى الناسي يريد آدم من قوله تعلى فنسى أوالمرادسائوالناس غيرالحس فالماب التين وهوالصحيح والمعنى أفيضوا من عرفة لامن المهزدانة والخطاب معقريش كانوا يقفون بجمع وسائر الناس بمرفة ويرون ذلك ترفعا عليهم كامر فأمروا ان بساو وهم فان قلت ماوجـ مادخال عهناحيث كانت الافاضـة المذكو رة بعـ دهاهي بمنه الافاضة المذكورة قبلها فامعنى عطف الاحربها بكامة ثم الدالة على التراخي على الامر بالذكرالمتأخرعنها وكيف موقع ثممن كلام البلغاء فقال السضاوي كالزمخشيري وثم لتفاوت مابن الافاضة بنكافي قولك أحسس الى الناس ثم لا تحسين الى غيركريم و زاد الزخخشرى تأتي بِمُ لَتَفَاوتُما بِينَ الاحسان الى الكريم والاحسان الى غيره وبعدما بينه. مَا فَكَذَلِكُ حِينَ أَمْرُهُم للذكر عندالا فاضةمن عرفات قال ثمأ فيضوالتفاوت مابين الافاضة ينوأن احداهما صواب والاخرى خطأ اه وتعقبه أبوحيان فقال ليست الاتية كالمنال الذى مثله وحاصل ماذكرأن ثم تسلب الترنب وأن الهامعني غبره سما مالتفاوت والمعدلما بعد دهام ماقبالها ولم يجرف الآية أيضا اذكرالافاضة الخطافتكون ثمفة وله ثم أفيضوا جاءت لبعدما بين الافاضة ين وتفاوتهما ولانملم أحداسبقه الى اثبات هذا المعنى لثم اه وقيل ثم أفيضوا من حيث أفاض الماس وهم الحس أي من الزدافة الى منى بعد الافاضة من عرفات اه فيكون المراد بالناس هذا المعهود بن وهم الحس وبكونهذا الامر أمرابالافاضةمن المزدافة الىمني بعدالافاضةمن عرفات (قَالَ)عروة ولابن عساكرةالتأى عائشة (كانوا) أى الجس (يقيضون من جع) من المزدلفة (فدفعوا) بضم الدال الهملة مبنياللمفعول أى أمروا بالذهاب (الى عرفات) حيث قيل لهم أفيضوا وللكشميهني وفعوا بالراءبدل الدال ولمسلم وجعوا المحرفات يعنى أحروا أن يتوجهوا المحرفات ليقفوابها مُ بِفَيضُوامِهَا ﴾ (باب السيراذ ادفع من عرفة) \* وبالسندقال (حدثنا عبد الله بن يوسف) السَّسِي قال (اخبرنامالك) هو ابنأنس الاصبي الامام (عنهشام بنعروة) بن الزبير (عن أبيه أَهُ قَالَ سَنْلُ أَسَامَةً ) بن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم (وأنا جالس) أي معه والواو المال (كيفكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهر في حجة الوداع حين دفع) أى انصرف من عرفات الى المزدلفة وسمى دفعالازد حامهم اذا انصرفو افيد فع بعضهم بعضا (قال) أسامة (كان) عليه الصلاة والسلام ولابي الوقت فكان (يسمر العنق) بفتح العين والنون منصوب على المصدر الصاب القهقري فيقولهم رجع القهقري أوالتقدير يسمر السمر العنق وهوالسير بين الابطاء والاسراع (فاذاوجد) عليه السلام (فجوة) بفتح الفاء وسكون الجيم أى متسعا (نص) بفتح النونوالصاد المهملة المشددة أى سارسيراشديدا يبلغ به الغاية (قال هشام) هو ابن عروة (والنص فوق العنق)أى أرفع منه في السرعة (فَحِق) وللمستملي قال أبوعبد الله أي المخارى فوة (منسع)

قدةاروافى المنبرمن أى عودهو فقال أماوا لله (٢٠٠) انى لا عرف من أى عودهوو دن عمله ورأيت رسول الله صلى الله عليه وساأول ومجلسعليه فالفقلته باأبا

يريدالمكان الخالى عن المارة (والجيع) بكسر الميم والتحقية الساكنة (فيوات وفيا) بكسر عياس فدائنا فالأرسل رسول الله الفا والمد (وكذلك ركوة) بفتح الراء (وركاء) بكسيرهامع المد (مناص) بالرفع و مجوز جروعل صلى الله علمه وسلم الى احرأة قال الحكاية للفظ القرآن (المس-ين فرآر) بنصب حين خبرليس واسمها مدوف تقدر والمسالين أبوحازم انه ليسمها تومتد ذانظرى حين هرب يشيرا لمؤلف معذا الى أنه ليس النص والمناص أحدهم امشتق من الاتتر \* وحداث غُلامكُ التحاريف مللي أعوادا المباب أخرجه ايضافى الجهادوا لمغازى ومسلم فى المناسل وكذا أبوداودوالنسائى وابن مابم أ كام الناس عليها

﴿ (باب النزول بين عرفة وجع ) لقضا واحته أي حاجة كأنت وليس من المناسل \* و بالسند أتخاذ المنبرواستعماب كون قال (حدثنامسدد) هوابنمسرهدالاسدى الكوفى قال (حدثنا حادبن زيد)هوابن درهم (عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن موسى بن عقب قي بضم العين وسحون القاف (عن كريب مولى اس عماس عن اسامة بزيدرضي الله عنهدما أن الذي صلى الله عليه وسلمدن بالنون مدل حيث بالمثلثة وهوأصوب لانه ظرف زمان وحيث ظرف مكان (مال) أى عدل (الله الشعب بكسرالشين المجمة الطريق بين الجبلين (فقضى حاجته) أى استنجى (فتوضافقات بارسول الله أتصلى) به مزة الاستفهام (فقال) عليه الصلاة والسلام (الصلاة أمامك) بفغ الهمزة أىمشروعة فمابن يديك أىفى المزدلفة والصلاة رفع مبتدأ خبره محسذوف تقدره الصلاة حاضرة أوالخبر ألظرف المكاني المستقر ويجوز النصب فعل مقدر وهذا الحديث سبوني باب اسباغ الوضو \* و به قال (-د شاموسي بن اسمعيل) التبوذكي قال (حد شاجويرية) تصغير جارية بنأسما الضبعي البصري (عن نافع) مولى ابن عمر (قال كان عبدالله بن عررضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشام) جع مّا خير (بجمع) بالمزدافة (غيرانه) في معنى الاستثناء المنقطع أي كان يجمع منهما عزد لفة لكن بهذه الهيئة وهي انه (عربالشعب الذي احده) أي سلكه (رسول الله صلى الله علمه وسلم فمدخل) فيه (فينتفض) بنا وضادم يجه من الانتفاض وهو كابة عن قفا الحاحة أى يستني (و يتوضأ ولايصلي) شيأ (حتى يصلي بجمع) وهوا لمزدافة كامر «وبه فال (حدثماقتيمة) بن سعيد قال (حدثما اسمعيل بن جعفر) الانصاري مولى زريق المؤدّب (عنهما ا رأى حرولة ) مولى آل حويط (عن كريب مولى الن عباس عن أسامة بن زيدرضي الله عنه ا انه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم) بكسردال ردفت أى ركدت و راءه (من عرفال فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الايسرالذي دون المزدانة) أى قربها (اللخ) راحلته (فسال مُحا فصمت عليه الوضوع) بفتح الواوالما الذي يتوضأبه ( توضأ) ولابى ذروابا عساكرفتوضأ بفاء العطف (وضوأ خفيفا) المابأ نهمرة مرةأ وخفف استعمال الماءعلى خلاف عادته قال أسامة (فقلت المسلاة بارسول الله) وفع على تقدير حضرت المسلاة أونصب فعل مقدر (قال) عليه الصلاة والسلام (الصلاة) حاضرة (أمامك) بفتح الهمزة و يحوزن بالملاة بفعلمقدركام (فركبرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فدلى) المغرب والعنا لم يدأ بشئ قبل الصلاة (تمردف الفصل) بن العباس (رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى ركب خلفه فالفضل رفع على الفاعلية (غداة جم) أى غداة الليلة التي كان فيها الجع وهي صليمة فوا اللغة المنبرمشة قمن النبروهو النحر (قالكريب فأخبرني عبدالله من عباس رضي الله عنهماعن الفضل) بن عباس (ادرسولالله صلى الله علمه وسلم لم يزل بلي حتى بلغ الجرة) التي بالعقبة فقطع التلمية حين بلوغها وهذا الحديث رواهمسلم وراب أمر الني صلى الله عليه وسلم) أصحابه (بالسكينة) بالوقار (عند الافاخة) من عرفة (واشارته اليهم بالسوط) بدلك «و بالسند قال (حد تناسعد سرأى مرم) هوسعيد بناملا

الخطيب وتحوه على مرتفع كمنبر أوغمره وجوازاافعل السمرف الصالاة فأنا لخطوتين لاسطل بهما الصلاة والكن الاولى تركه الالحاجة فانكان لحاحة فلاكراهة فمه كافعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انالفعل الكثيركالخطوات وغدرهاا ذاتفرقت لأتطللان النزولءن المنسر والصعودتكرر وجلته كثبرة ولكن أفراده المتفرقة كلواحد منهاقليل وفيهجواز صلاة الامام على موضع أعلى من موضع المأمومين ولكنه يكره ارتفاع الامام على المأموم وارتشاع المأموم على الامام لغـ مرحاجة فان كان لحاحة بأن أراد تعليهم أفعال الصدلاة لم يكره بليستعب لهذا الحددث وكذا انأراد المأموم اعلام المأمومين بصلاة الامام واحتاج الى الارتفاع وفيه تعليم الامام المأمومين أفعال الصلاة وانهلا يقدح ذلك في صلاته ولس ذلك من باب التشريك في العبادة بلهوكرفعصوته بالتكبير لسمعهم (قوله عاروافي المنبر) أى اختلفواوتنازعوا قالأهـل الارتفاع (قوله أرسل رسول الله صلى الله علمه وسلم الى امرأة انظرى غلامك النحار يعملل اعوادا) هكذار واه سهل بنسعد وفى رواية جابر في صحيح الهذارى وغرم ان المرأة قالت بارسول الله ألا أجعل للسُسياً تقعد عليه فان لى غلاما

ولقدرأيت رسول الله صلى الله عليهوسلم قامعليمه فكروكر النياس ورائه وهوعلى المنسيرتم رفع فنزل القهقري حتى محدفي أصل المنبر شمعاد حتى فرغمن آخو صلاته تمأقبل على الناس فقال اأيها الناس اني انماصنعت هـ ذا لتأغوا لى والمعلوا صلاتي وحدثنا قتسة سعيد حدثنا يعقوب عبدالرحنين محمدين عبداللهين عبد القارى القرشي فالحدثي أحارا فال انشأت فعملت المنبر وهـذه الرواية في ظاهرها محالفة لروايه سهلوالجع يتهماان المرأة عرضت هـ ذا أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعث اليها الني صلى ألله علمه وسلم بطلب تنعيزدلك (قوله فعمل هذه الثلاث درجات)هذا مماسكره أهل العرسة والمعروف عندهم أندةول ثلاث الدرجات أوالدرجات النسلاث وهذا الحديث دليل لكونه لغة قلسلة وفسه تصريح بأنمسر رسول الله صـ لي الله علمه وسلم كان اللاثدرجات (قوله فهي من طرفاء الغابة) الطرفا ممدودة وفيرواية المخارى وغبره من أثل الغابة بفتح الهمزة والاثل الطرفاء والغمابة موضع معروف منعوالى المدينة (قوله ثمرفع فنزل القهقري حتى سعد) هكذا هورفع بالفاء أى رفع رأسمه منالركوع والقهقري هو المشي الى حلف واعما رجع القهةرىلئلايستدبرالقبلة (قوله صلى الله عليه وسلم ولتعلوا صلاتي) هو بفتح العين واللام المشددة أى تتعلو أفسن صلى الله عليه وسلم ان صعوده النبروصلاته علمه اعاكان

إن المكرمن أبي مريم الجمعي المصرى قال (حدثنا ابراهم بنسويد) بضم السن وفتح الواواين حان المديني روى له المحارى هذا الحديث فقط وقدوثقه ابن معين والوزرعة وقال ابن حمان فالثقات رعائق عناكيرلكن لتنه هذا شواهدوقد تابعه فيهسلمان ببربال عندالا حماعيلي وكذاغبره (قال حدثين) الافراد (عروبنابي عرو) بفتح العينفيهما (دولي المطلب قال اخبرني) الافراد (سعيدين جبر) يضم الجم وفتح الموحدة (مولى والمة) بلام مكسورة وموحدة مفتوحة لاينصرف العلمة والتأنيث بالهاء (الكوفي) وقدله الجاح سنة خس وتسعين قال (حدثني) بالافراد ابن عاس رضى الله عنه ما انه دفع الصرف (مع النبي صلى الله عليه وسلم) من عرفات (يوم عرفة فسمع الني صلى الله علمه وسلم وراء وزجراً بفتح الزاى وسكون الجيم صياحا (شديدا وضريا) زادفي غيررواية أبى الوقت كمافى اليونينية وعزاها غيره اكريمة فقط وصوتا وكانه تصيف من ضرباوعطف علمه (للابل فاشاربسوطه اليهم وقال ايم الناس عليكم بالسكينة) أى الزو واالرفق وعدم المزاحة في السيرغ عال ذلك بقوله (فان البر) بكسر الموحدة أى الحير (أيس بالايضاع) بكسرااهمزة وبالضادالج قوآخر معينمه ملة وهوجل الدابة على اسراعهافي السير يقالوضع البعيروغيره أسرع فى سيره وأوضعه راكبه أى ليس البرّبالسير السريع ثم قال المؤلف مفسراً للايضاع على عادته (أوضعواً) معمّاه (أسرعواً ركاتبهم (خلالكيمم من التخلل منه كمموفر ما خلالهما) أي (منهما) وفي الفرع وأصله مكتوب على وصوتا علامة المقوط لابي الوقت م كتب على منه ما الى و كر خلالكم استطرادا لبقية الآية ثم الآية الاخرى بسورة الكهف تكنيرالفرائدالفوائداللغوية رجهالله وأثابه وهذاالحديث من أفرادا لمؤلف والله أعلم (اب) استحباب (الجمع بين الصلاتين) المغرب والعشاء في وقت الثانية (بالمزدانية) قيده الدارجي والبندنيجي والقاضي أنوالطيب وابن الصباغ والطبرى والعمراني بماادالم يخش فوت رقت الاخسار العشافان خشمه صلى بهم في الطريق ونقله القاضي أبو الطبب وغيره عن النص قال فيشرح المهذب واءل اطلا قالا كثرين محمول على هذا \* و السيندقال (حدثنا عبد الله بن لوسف) السنسي قال (اخبرنامالك) الامام (عن موري بن عقيمة) بضم العين وسكون القاف المدنى (عَن كريب) مولى انعياس (عن اسامة بن زيدرضي الله عنها ما أنه سمعه) حال كونه (بقول دفع رسول الله صلى الله علمه وسلم من عرفةً) أى رجع من وقوف عرفة بعرفات لان عرفة اسماليوم وعرفات بلفظ الجع اسم للموضع وحينمذ فيكون المضاف المسه محذوفا احكنعلي مذهب من يقول ان عرف قاسم للمكان أيضا لاحاجة الى التقدير (فنزل الشعب) الايسرالذي دون المزدافة (فبال) ولاى ذرواس عساكر بال اسقاط الفاء (مُوضَاً) وضوأ شرعما أواستنصى وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوى لانه من الوضاءة وهي النظافة (ولم يسبغ الوضوع) أى خففه أولم بوضأفي جيع أعضا الوضو بلاقتصرعلى بعضها فيكمون لغو ياأوعلي بعض العدد فيكون شرعياه يؤيدهذا قوله فىروا يةوضوأ خفيفالانه لايقال فى الناقص خفيف قال أسامة (فقلت العليه الصلاة والسلام حضرت (الصلاة) أونصب بفعل و قدر (فقال) عليه الصلاة والسلام (الصلاة امامات)مبندأ وخبراى موضع هذه الصلاة قدامك وهو المزدافة فهومن بابذكرالحال الالانقالحل أوالتقدر وقت الصلاة قدامك فالمضاف فيه محذوف اذالصلاة نفسم الاتوجد فبالايجادهاوعندا يحادهالا تبكونأمامه قال الحنفية فيكون المرادوقتها فيحب تأخيرها وهو الملهب أبي حنيفة ومجد فلاصدبي المغرب في الطريق لم يجز وعلب ه اعادتها ما لم يطلع الفجر وقال المالكمة يندب الجع منهما وظاهره انه لوصلاهماقبل اتيانه البهاأجرأه لانهجعل ذلك مندويا والذى فى المدونة المه يعيد هـ ما الاانها عند ابن القاسم على سبيل الاستحباب وقال ابن حبيب أعلم ابرى جمعهم أفعاله على الله علمه وسلم بخلاف ما اذاكان على الارض فأنه لايراه الابعضهم عن قرب منه (قوله يعقوب بن عبد الرحن

ابو -ازم أن رجالا أتواسم ل بن سعد الساعدى (٢٠٤) ح وحدثنا أبو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عرقالوا حدثنا سفيان بن

يعمدهما أبداوقال الشافعية لوجع منهمافي وقت المغرب في أرض عرفات أوفي الطريق اوصلي كل صلاة في وقتها جازوان خالف الافضل وفي الحديث تخصيص العموم الاوقات المؤقنة الصارات الخس بيّيان فعله عليه الصلاة والسلام (في المزدافة فتوضأ فاسبع )أى الوضوء فذف المفعول فالالطابي اعاترك اساغه حن ترل الشعب ليكون مستصر اللطهارة في طريقه وعور فيهلانه لمردأن بصلي به فلمانزل المزدلفة وأرادها أسبغه ويحقل أن يكون تجديدا وأن يكون وا حدث طرأ واستبعد القول بان الرادبةوله لم يسبغ الوضو الوضو اللغوى وأبعدمنه أن المراده الاستنصاء ومما يقوى استمعاده رواية المؤلف السابقة في باب الرجل يوضي صاحبه عن اسامة أله صلى الله عليه وسلم عدل الى الشعب فقضى طجته فعلت أصب الماعليه ويتوضأ اذلا يعوزأن يص علمه أسامة الاوضو والصلاة لانه كان لا يقرب منه أحدوهو على حاجته رثم اقيت الصلاة فصلى علمه الصلاة والسلام بالناس (المغرب) أى قبل حظالر حال كما عام صرحاد في رواية أمرى (تُم اناخ كل انسان) منا (بعيره في منزله ثم اقيمت الصلاة فصلى) عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة العشاء ولم يصل) نفلا ( منهماً ) لانه يخسل بالجع لان الجع يعملهما كصلاة واحدة فوحسالولا كركعات الصلاة ولولاا شتراط الولاعلم اترك علمه الصلاة والسلام الرواتب لكن هذافيه تفصيل بينجع التقديم فيمل وبينجع التأخيرفلا كماسيأتي انشاء الله تعالى بانه عن قرب والله الموفق ( راب من جمع منهما) أي بن العشاء بن المزدافة (ولم علوع) منه ماولاعلى از واحدةمنهما و بالسند قال (حدثنا آدم) بن أبي الاس عبد الرحن قال (حدثنا ابن ابي ذئب) مو مجدىن عبدار جنب أبي در بالدني (عن الزهري) مجدين مسلم بن شهاب (عن سالم بن عبدالله ابنع-ر (عن ابن عررضي الله عنه ما قال جع الذي صلى الله علمه وسار بين المغرب والعشاجم م يسكون المهيم بعدفتم الجيم أى المزدلفة وسقط لابي ذرافظة بين فقوله المغرب نصب على المفعولة والعشاعطف عليه (كل واحدةمنهما) من العشاء بن (با قامة ولم يسم) أى لم ينذل (منهماولا على اثر كل واحدة منهما ) بكسر الهمزة وسكون المثلثة من اثر بعني اثر بفتحتين أي عقبهاأى يصل بمدكل واحدةمنهما والمس المرادأنه لم يتنفل لاستهما ولا بعدهما لانالمنفي المعقيب لاالمها وحمنتذفلا ينافى قولهم باستصاب تأخعر سنة العشاء ين عنهما ومذهب الشافعية الهاذاجع بين الظهر والعصرقدم سنة الظهر التي قبلهاوله تأخه برهاسوا جع تقديما أوتأخيرا ونسطها انجع تأخيراسوا عقدم الظهرأم العصروأ خرسنتها التي بعدهاوله توسيطها انجع تأخيراوقام الظهروأخرعنهماسنة العصروله توسيطها وتقديهاان جع تأخيراسواء قيدم الظهرأم العمر واذاجع بين المغرب والعشاء أخر سنتيهما وله توسيط سمنة المغرب انجع قأخمرا وقدم الغرب وتوسيط سنة العشاءان جع تأخير اوقدم العشاء وماسوى ذلك ممنوع وهيذا كله بناعلى أنا الترنيب والولاء شرطان فيجع التقديم دون جع التأخير والأولى من ذلك تقديم سنة الغمر أوالمغرب المقدمة وتأخيرماسواهاعلى كل تقدير ، وهذا الحديث أخرجه أبود اودفي الحجولة النساني وبه قال (حدثنا خالد ب مخلد) بفتح المم وسكون الخاء الحلى قال (حدثنا سلمان بلال) هوسلمان بأبوب سبلال القرشي قال (حدثنا يحيى سعمد) الانصاري (قال أخراف) بالافراد (عدى بن مايت) هوعدى بن أبان بن ما بت الانصارى (قال حدثى) بالافراد (عدالله أسرر يدا الطمى إبنتم الخاء المجمة وسكون الطاء المهملة تسمة الى خطمة فذمن الاوس وبرا من الزيادة (قال حدثي )بالافراد (ابوابوب) خالد (الانصاري) رضي الله عند و انرسوله صلى الله علمه وسلم جع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزداعة) أي ولم يصل منهما تطوّعاوقد سن قريباأنه يست التطوع على المقصيل السابق نع لايست المنفل المطلق لابين الصلانين والعل

عيينةعن أبي حازم فال أنواسهل بن سعد فسألوه من أى شئ منبرالنبي صلى الله عليه وسلم وساقوا الحديث بعوحديث اساني مازم فحدثني الحكم بن موسى القنطري حدثنا عبدالله بالمارك ح وحدثناأبو بكرس ألى شدية حدثنا أبو عالدوأ بو اسامة جمعاعن هشام عن مجدعن أبيهررة عنالسي صلى الله علمه وسلمانه نهى انبصلى الرجل مختصرا القارى") هو بتشديدالياءسيق ساندم ات منسوب الى القيارة أَلْفِسُ لِهُ المُعروفة (قُولَةُ فَآخر المآب وساقوا الحديث نحوحديث ابنأبي حازم) هكذا هوفي النسخ وساقوابضمرالجع وكان ينسغىأن يقول وماقالان المرادسان رواية يعقوب باعبدالرجن وسفيانبن عيينة عنأبى حازم فهـ ماشريكا ابن أبي حازم في الرواية عن أبي حازم ولعله أتى بلفظ الجع ومراده الاثنان واطلاق الجع على الاثنين جائز بلاشك لكن هلهو حقيقة امجاز فيهخلاف مشمور الاكثرون الله مجماز و يحتمــ ل ان مسلما أراد بقوله وساقوا الرواةعن يعقوب وعن سفيان وهم كثيرون

\*(باب راهة الاختصارف الصلاة) \*
(قوله الحكم بنموسى القنطرى)
فقح القاف منسوب الى علامة من محال بغداد تعرف بقنطرة البروان منسب البهاجاعات كثيرون منهم الحالم بنموسى هذاوله مجاعات يقال فيهم القنطرى بنسبون الى محلة من محال نسانور تعرف برأس القنطرة وقد أوضى القسمين الحافظ أبوالفضيل مجد بن طاهر المقدسي

(قوله نمى أن يصلى الرجل مختصرا) وفي رواية البخارى نمى عن الخصر في الصلاة اختلف العلم في معناه فالصحيح الدى عليه أرها

وفي رواية أي بكر قال على رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم الدستوائي (٢٠٥) شدة حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي

عن معيقب قالذ كرالني صلى الله عليه وسلم المسير في المسجد يعمى الحصى فالرآن كنت لابد فاعلا فواحدة بوحدثنا محدن مشى حدثنا يحى نسعيدعن هشام قالحدثي يحيى نأتي كشر عنأبى سلمة عن معيقيب المهم سألوا الذي صلى الله علمه وسلم عن المسمح في الصلاة فقال واحدة \* وحدثنيه عسدالله نعسر القواريرى قالحدثنا خالديعنى النابارث فالحدثناهشامهذا الاسناد وقال فيه حدثى معيقيب \*وحدثناه أنو بكر سألى شيمة حدثناا لحسن نمويي حدثنا شسانءن محميءن أبي سلة حدثن معمقيب انرسول اللهصلي الله عليه وسلم قال في الرجدليسوى التراب حيث يسجد فال ان كنت فاعلافواحدة

الحققون والا كثرون من آهل اللغة والغريب والحدّثين و به قال أصحابنا في حسل ويده على المختصره والذي يصلى ويده على وأخذ بده عصابة وكأ عليها وقال الهروي قيل هوأن المختصر السورة فيقرأ من آخرها المة او آيتين وقيل هوأن يحذف فلا يؤدي قيامها وركوعها والصح وحمودها وحدودها والصح وقيل فعل الشيطان وقيل لانه فعل الشيطان وقيل لانه فعل الشيطان وقيل المؤدين

\*(بابكراهة مسمالحصى وتسوية التراب في الصلاة)\*

هی صلاه العجروا لجواب محدوف والمحتملي والمشمه في وابن عسا درفها حين طلع العجرای از وله صلى الله عليه وسلم ان كنت الابتفاء لا بقاء لا بقاء المحتمدة على الله على الله

ازهمالئلا مقطع عن المناسك وهذا الحديث اخرجه المؤلف في المغازى ومسلم في المناسك والنسائي فى الصلاة وابن ماجه فى الحبح في (باب من أذن وأ قام احكل واحد تمنهما) أى من العشاء بن الزدلفة \* وبالسندقال (حدثنا عمرو بن خالد) فتم العين قال (حدثنا زهر )هواب معاوية ان خديج الحقق قال (حدثنا الواسعق) السدمي (قال معتعد الرجن سريد) من الزيادة طل كونه (يقول جعيدالله) بن مسعود (رضى الله عنه) زاد النسائي هذا فامرني علقمة أن أزمه فازمة (فأتينا المزدلفة حسن الاذان بالعمة) أي وقت العشاء الاخيرة (أوقريها منذلك) أي من مغيب الشفق فأصر رجلاً فم يعلم اسمه و يحمد لأن يكون هوعبد دار حن بنيز يد فأذن وا قام تم صلى المغرب وصلى بعدهار كعتمن سنتها (تم دعابعشائه) بفتح العسن ما يتعشى به من الأكول (فنعشى ثمأم أرى رجلا) بضم الهدمزة يعنى أنه أمر فيما يطنه لافيما يعلم يقينا (فاذن وأقام فالعرو) شيخ المؤلف (لااعلم الشك) في قوله أرى فادن وأقام (الامن زهر) المذكور في السندوقد أخرجه الاسماعيلي من طريق الحسن بن موسى عن زهيرمثل مارواه عروعنه ولم يقل مأفاله عمرو (تمصلي العشاء ركعتين)فد عالاذان والافامة لكل من الصلاتين وهد ذا مذهب مالك قال ابن عبد البروليس لهم في ذلك حديث مرفوع اله لكن حل الطعاوى حديث ابن مسعودهذاعلى أنأصحابه تذرقوا عنه فأذن لهم لجتمعوا ليجمعهم فال الحافظ سنحر ولايحفي تكلفه وقدا ختلفت طرق الحديث في الاذان والاقامة للصلاتين على ستة أوجه الافامة لكل منهما بغيرأذان كماسبق قريبامن حديث بنعرأ والاقامة لهمامرة واحدة رواهمسلم وأبوداود والسائى من حديث سمدين حبير عن ابن عمر أو الاذان مرةمع ا قامتين رواه مسلم وغيره في حديث جابر الطويل وهوالصيح من مذهب الشافعية والحنابلة أومع الاذان اعامة واحدة رواهالنسائى منرواية سعيدبن جبيرعن ابنعر وهومذهب الحنفية أوالاذان والاقامة لكل مهما كافى حديث هذا الباب ورواه النسائي أيضا وقول ابن عبدا لبرلا أعلم في ها ذا لباب حديثًا مرفوعاالى النبي صلى الله عليه وسلم يوجه من الوجوه تعقبه الحافظ زين الدين العراق في شرح الترمذى أن أب مسعود قال في آخر هذا الحديث كم أسيأتي ان شاء الله تعالى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فان أراديه جميع ماذكره في الحديث فهو أذا مر فوع وان أراديه كون هاتيناالملاتين في هـ ذين الوقتين وهو الظاهر فيكون ذكر الاذانين والا قامتين موقوفا عليمه اله والوحه السادس ترك الاذان والاقامة فيهمارواه النحزم في حجة الوداع عن طلق من حميب عناسعرمن فعله ويمكن الجعبين أكهرهافقولها فامةواحدة أى لكل صلاة أوعلى صفة واحدة الكلمنهما ويتأيدبر وايةمن صرحا فامتين وقول من قال كل واحدة ما قامة أى ومع احداهما بأذان ويدل عليه مروا يةمن قال باذان وآقامتين ومذهب الشافعية أنه يسن الاذان الفرض الاول دوك الثاني فيجع التقديم افعله صلى الله عليه وسلم بعرفة رواه مسلم وحفظا الولاءو يسن للفرض الثاني في جع التأخيران المدأبا افرض الثاني لانه في وقته ولم يتقدمه فرض وونالاوللانه كالفائت فأن ابتدأبالاول فلا يؤذن له كالفائت على ماصحه الرافعي ولاللثاني المعيمة الاقلوحفظ اللولاء ولانه صلى الله علمه وسلم جع بن العشاء ين عزد انه ما قامتين كافي الحديث السابق فى الماب الذى قبل هـ ذا الباب ونص عليه الشافعي كارأيته في المعرفة للبهرق بلفظ فال الشافعي ويصلي بالمزدلفة باقامتين قامة للمغرب واقامة لاعشاء ولاأذان لبكن الاظهر فالروضة أنه يؤذن للفرض الاول لاندصلي الله عليه وسلم جع منهما عزد لفة بأذان وأقامتين كما الالمالشيخان من حديث جابر وهومقدم على الذى قبله لان معه زيادة علم (فلم المع الفعر) أى اصلى صلاة الفعرفا لحواب محدوف وللمستملى والكشميهني وابنءسا كرفل احين طلع الفعرأى

﴿ - دَنْنَا يَحِي بن يَحِي النَّمْمِي قَالَ قَرأَت (٢٠٦) على مالكُ عَنْ نافع عَنْ عَدِ ـ داللَّهُ بن عمد رأن رسول الله صلى الله عليه وسل

الماكان حين طلوعه وفي نسخة فلماكان حين طلع الفجر قال في المصابيم الظاهرأن كان الما وحينفاعلهاغ مرأنه أضيف الى الجلة الفعلية التي صدرها ماض فبني على الختار ويحوزف الاغراب وقال الزركشي ويروى فالمأحس وقت طلوع الفجومن الاحساس (قال آن اله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلى هذه الساعة ) مالنصب (الاهذه الصلاة) مالنصب أيضا (في هذا المكان من هـ ذا اليوم قال عبدالله) يعنى النمسعود (هـ ماصلا تان يحوّلان) بالمثناة الفوفا المضهومة أوبالتحسقمع فتح الواوالمشددة (عن وقتهما) المستحب المعتاد وليس المراد التمول ا يقاعهم أقبل دخول الوقت المحدودلهما في الشرع فالهالمها وسلاة المغرب بعدما الر الناس المزدلفة) وقت العشاء (والفحرحين بيزغ الفجر) بزاي مضمومة وغين مجمة أي بطار فنحوات يتقدعهاعن الوقت الظاهرا بملأحد فقدمت الى وقت منهم من يقول طلع الفجروس من قول الميطلع آسكن النبي صلى الله عليه وسلم تحقق طاوعه المانوحي أو بغيره والمراد به المالة فى التغليس على ياقى الايام ليتسع الوقت لما بن أيديهم من أعمال يوم التحرمن المناسك (قال) أنا ابن مسعود (رايت الذي صلى الله عليه وسلم يفعله) الطاهرأن الضمير يرجع الى فعل ألصلانها في هذين الوقتين أو الى جمع ماذكره فيكون مرفوعا كاسميق قريبا تقريره \* وهمذا المدن أخرجه المؤلف أيضاوكذا النسائي ﴿ (البمن قدّم ضعفة اهله) بفتح الضاد المجمة والعس المهدملة جمع ضعيف النساء والصدران وألمشا يخالعاجزين وأصحاب آلامراض لبرموا فسل الزحة (بليل) أى في ليل من منزله بجمع (فيقنون بالزدافة) عند المشعر الحرام أوعند فير منها (ويدعون) ويذكرون بها (ويقدم) بكسر الدال المشدة (اذاعاب القمر) عنسداً واثل اللا الاخبرفهو مان اقوله بلمل اذهوشامل لجمع أحرائه فمسته بقوله اذاعاب القدمر وبالسندلل (حدثنا يحي بن بكير) المصرى قال (حدثنا الليث) بن سعد الامام المصرى (عن يونس) بنراط الادلى (عن أسن شهاب) الزهرى المدنى و فالسالم) هوابن عبد دالله بن عرب الخطاب (والله عددالله بنعر رضي الله عنهما يقدم ضعفة اهله) النساء والصديان والعاجزين من منزله النا نزله المزدلفة الى مني خوف التأذى بالاستعجال والازدحام (فيقفون عند المشعر) بفتح مبم السر و بحوزك سرها (الحرام المزدلفة)الذي يحرم فيه الصيدو نمره لانه من الحرم أولانه ذوم وسمى مشعرافهما فاله الازهرى لانه معلم للعبادة وهوكا فاله النووي كابن الصلاح جبل صغيراكم ا ازداَّغة يقالُله قرح بضم القاف وفتح الزاى آخره حامه ملة وهومنها لانهما بين مأزى وا ووادى محسر وقداستمدل الناس الوقوف به على شامحدث هناك يطنونه المشدور ولسأ يظنون اكن يحصل بالوقوف عنده أصل السنة أى وكذا بغيره من من دلفة على الأصم وقال المحب الطبرى هو بأوسط المزدلفة وقد بى عليه بنام حكى كلام ابن الصلاح م قال والظاهران البنا انعاهوعلى البلوالمشاهدة نشهدله فالولم أرماذ كرما بن الصلاح لغيره وقال ابنالل المزدلفةوالمشعرواجعوقز أسما مترادفة اه والمعروف ان المشعرموضع خاص الزلة و يحصل اصل السنة بالمروروان لم يقف كافى عرفة نقله فى الكفاية عن القاضى وأقره (بليل) أنا في ليل (فيذ كرون الله عز وجل) ويدعونه (مابدالهم) من غيرهم وزأى ماظهرلهم وسفال خواطرهم وأرادوا (تُمرِجعون) الحمني ولمسلم ثميدفعون قال في الفتح وهوأظهر (قبلأن يفلا الامام) بالمشدور الحرام أوبالمزدافة ولابي الوقت تم يرجعون مايد الهدم قدل أن يقف الامام (وقبرأ ن يدفع) الحمني (فنهم من يقدم) بفتح الياء والدال وسكون القاف منهما (مني) الصرف (لصلاة الفجر) أى عند صلاة الفجر فاللام للتوقيت لاللعلة (ومنم ممن يقدم العدد النافا قدموارموا الجرة) الكبرى وهي جرة العقبة (وكان ان عمر رضي الله عنه ما ية ول أنس وجهه )أى الحهة التي عظمها الله وقدل فأن قدلة الله وقدل ثوابه ونحوهذا فلايقا بلهذه الجهة بالبصاق الذي هو الاستخفاف بمن ا

رأى بصافا في جدار ألقيلة فحكه مُ أَقْدَلِ عَلِي النَّاسِ فَقَالَ اذَا كَانَ أحدكم يصلى فلاسصق قمل وحهه فار الله قدل وحهده اذاصلي \* حدثناألو بكر سأبي شسة قال حدثناعيد ألله بنغروأ لوأسامة ح وحدثناان عمرقال حدثن أي جمعاعن عسدالله ح وحدثنا قتسة سعداومحدين رمعن اللىئىنسىعد ح وحدثنىزهر اسحرب قالحدثنا اسمعمل يعنى انعلمةعنألوب ح وحدثنا ابررافع قال حدثنا سأبى فديك قال اخبرنا الفعال يعنى اسعمان ح وحدثى هرون نعمد الله قال حدثناجاج بنجدقال قالاان حر مجأخ برني موسى بنعقمة كلهم عن نافع عن ابن عر عن الني صــلى الله علمه وسلم أنه رأى نخامة فى قبله السعد الاالصعال فان في حديثه نخامة فى القبلة عمنى حديث مالك \* وحدثنا يحين يحىوأبو بكرس الىشيبة وعسرو النافد جيعاءن سفيان فال يحبى أخررنا سفيان نعيشة عن الزهرىءن حيدبن عبددارجن المسم لانه ينافي التواضع ولانه بشفل المصلى قال القياضي وكره السلف مسم الجهة في الصلاة وقدل الانصراف يعنى من السعد ممايتعلق بهامن تراب ونحوه \*(ىابالنهىءنالىماق فى المد فى الصلاة وغيرها والنهي عن بصاق الملي بين بديه وعن عينه)\* يقال بصاف وبراق اغتان مشهورتان ولغة قليلة بساق بالسين وعدها جاءة غلطا (قوله صلى الله عليه وسلم فلايبصق قبل وجهه فان الله قمل

عن أبي سعيد الخدرى أن الذي صلى الله علمه وسلم رأى نخامة في قبلة السعيد فكها (٢٠٧) بحصاة غمي أن يرق الرحل عن عمله

بهمزة مفتوحة وسكون الراءفعل ماض وفاعله الرسول علمه الصلاة والسلام وفي بعض الروايات

كرافي الفتر رخص بدون همزة وتشديد الخاء وهوأ وضع في المعنى لانه من الترخيص ضد

المزيمة لامن الرخص ضد الغلاء (في اوائك) أى الضعفة (رسول الله صلى الله عليه وسلم)

أوأمامه والكن ينزق عن يسارهأو تحت قدمه السرى \* وحدثى أبوالطاهر وحرمله فالاحدثناان وهبعنونسح وحدثى زهبرن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهم فال حدثناأى كالإهماءن ان شهاب عن جمد من عبد الرجن أن أماهو مرة وأباسعيدا خسبراه أنرسول الله صلى الله علمه وسلم رأى نخامة مثل حديث انعمشة وحدثنا قتسة ان سعيد عن مالك بن أنس فهما قرئ علسه عن هشام بن عروة عن أسه عن عائشة أن الني صلى الله عليه وسلم رأى بصافا فيجدار القبلة أومخاطا ونخامة فحكه

سرق المهواهانيه وتحقيره (قوله رأىيصاقا وفىرواية نخامة وفي رواية مخاطا) قال أهل اللغة المخاط من الانف والبصاق والبزاق من الفم والنعامة وهي النفاعة من الرأس أيضاومن الصدرو يقال تنعم وتنعع (قوله ان النبي صلى الله علمه وسلم نهى أن يبزق الرجل عن عينه أوأمامه ولكن بيزق عن يساره أوتحت قدمه السرى وفي الرواية الاخرىاذا كانأحدكم فىالصلاة فاله ساجى ربه فلا يبرقن بين يديه ولا عنيينه والكن عنشماله تحت قدمه)فيهنهي المصلى عن البصاق بين بديه وعن عينه وهدذاعام في المحدوغيره وقولهصلي اللهعليه وساروله بزق تحت قدمه وعن يساره هـ ذافي غبرالمسجد أما المسلى في المسحد فلايرق الافي تو به لقوله صلى الله علمه وسلم البزاق في المحدخطسة فكنف يأدناهم صدلي الله عليه وسلم وانمانهي عن البصاق عن المن تشر يفالها

ومه قال (حدثنا مان حرب) الواتعي قال (حدثنا جادين زيد) هواب درهم (عن الوب) المنساني (عن عكرمة) مولى اسعاس (عن ابن عماس رضى الله عنهما قال بعثني رسول الله) ولاي ذروابن عساكرالنبي (صلى الله عليه وسلم من جع) بفتح الجيم وسكون الميم من الزدافة لللَّ قيده الشاءمي وأصحابه بالنصف الماني \* ويه قال (حدثناعلي) هواس عبد الله المديني قال (حدثناسينسان) بنعيشة (قال اخبرني) بالافراد (عسد الله بن الي بزيد) بضم العين مه غرا المكي مولى آل قارظ بن شدية الحكاني أنه (مع ابن عباس رضي الله عنم ما يقول المن قدم الذي صلى الله عليه وسلم ليله المزدانية في ضعفة اهله ) الى منى ﴿ وَبِهُ قَال ( حدثنا مسدد عن يعيى القطاد (عن ابن حريج) عبد المائن عبد العزيز (قال حدثي) الافراد ولا بي ذروابن عدا كرحد ثنا (عبدالله) من كيسان (مولى اسمام) بنت أبي بكر (عن اسمام) وضي الله عنها (انهارات ليلة جع عند المزدانية فقامت تصلى فصلت ساعة ثم قالت) اعددالله ب كسان (أبني) بضم الموحدة مصغرا (هل عاب القمر) قال ان كسان (قلت لا فصلت ساعة م قالت) له (هل) ولاي ذرع قالت ما في هل (غاب القمر) قال (قلت نعم) عاب (قالت فارتحاداً) بكسر الحاء أمرمن الارتحال (فارتحلنا ومضننا) بم اولانوى ذر والوقت وابن عساكر فضينا بفاء العطف بدل الواو (حتى رمت الجرة) الكبرى (غرجعت) الى منزاها بمني (فصلت الصبح في منزاها) وفي سنن أبي داودا سناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أمسلة المتحرفرمت قبل الفجر ثمأفاضت واستدليه على أنه يدخل وقت الرمي بنصف ليلة الفرووجهة أنهعليه الصلاة والسلام علق الرمى بماقبل الفحروهوصالح لجدع الليل ولاضابط له فعلالنصف ضابطالانه أقرب الى الحقيقة بماقبله ولانه وقت به للدفع من من دائمة ولا ذان الصبح فكاناوقتاللرى كابعد الفعرومذهب المالكية والخنفية يحل بطاوع المعروق له لغوحتي النا والضعفة والرخصة في الدفع أيلاا نماهي في الدفع خوف الزحام والأفضل الرمي من طاوع النمس وفي سنن أبى داودبا سناد حسن من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال الغلان بىعبدالمطلب لاترمواحتى تطلع الشمس واذاكان من رخص لهمنع أن يرجى قبل طلوع الشمس النالم يرخص له أولى وقد جعوا بين حديث اسعاس هذاو حديث الماب بحمل الامر في حديث النعباس على الندب ويؤيده حديث ابن عباس عند الطحاوى فال بعثني النبي صلى الله علمه وسلمع أهادوا مرنى أن أرجى مع الفجر (فقلت لها ياهنداه) بفتح الها وسكون النون وبعد المثناة الفوقية ألف آخره ها مساكنة أى اهذه (ماأرانا) بضم الهمزة أى ماأظن (الاقدغلسنا) بفتح الغينالجمة وتشديد اللام وسكون السين المهملة أى تقدمنا على الوقت المشروع (فالتيابي النرسول الله صلى الله علمه وسلم اذن للظعن ) نضم الظاء المعمة والعين المهدملة و يحوز سكونها جعظمينة المرأة فى الهودج واستدل بقولها أذن على عدم وحوب المست المزدلفة أذلو كان واجبالم سقط بعذرالضعف كالوقوف بعرفة وهومذهب المالكية قال الشيخ خليل وندب ساته بهاوان لم ينزل فالدم أى على الاشهر وهذا ماصحه الرافعي وصحيرا لنووى وجو به على غـ مرا لمعذور بخلاف المعذور كالرعاء وأهل سقاية العماس أولهمال يخاف تلف مالميت أومريض يحتاج الى الهده أوأمر يخاف فوته قال النووى ويحصل المست عزدلفة بحضورها لخظة في النصف الثاني كالوقوف بعرفة نص عليه في الام و بهقطع جهور العراقيين وأكثر الخراسانيين وقيل يشترط الثاروا بذاليخارى فلايه صق أمامه ولاعن عينه فانعن عينه ملكا فال القاضي والنهي عن البزاق عن عينه هومع امكان غسراليين

\* حدد تناأبو بكربن الى شيبة وزهير برب (١٠٨) جمعاعن ابن علية قال زهير حدثنا ابن عليدة عن القاسم بن مهران عن

معظم اللمل كالوحاف لابديتن بوضع لا يعنث الا بمعظم الليل وهذا صححه الرافعي ثم استشكله منجهةأنهم لايصلونهاحتى عضى ربع الليل معجواز الدفع منه ابعد نصف الليل وقال أو حنيفة نوجوب المبت أيضا و به قال (حدثنا عمد بن كثير) المثلث قالعبدى البصرى وهوثقة ولم يصب من ضعفه قال (احبر ناسفيان) النورى قال (حدثنا عبد الرحن هوابن القاسم على القاسم)بنعدب أبي بكرالصديق والقام هو والدعبدار حن (عنعائشة)عمة القام (رضى الله عنها قالت استاذنت سودة) بنت زمعة أم المؤمنين والنبي صلى الله علمه وسلم الله جم وكانت تقسلة) من عظم حسمها ( تبطة )سكون الموحدة بعد المثلثة المفتوحة ولالى در تبطة بكسرهاأى بطيئة الحركة وفىمسلم عن القعنبي عن أفلح بن حمدأن تفسير الثبطة بالثقيلة من القاسم راوى الحديث وحينئذفيكون قوله في هذه الرواية ثقيلة ثمطة من الادارج الواقع فسل ماأدرج عليه وأمثلته قليسلة جداوسبه أن الراوى أدرج التفسير بعد الاصل فظن الرارى الا تنوأن اللفظين ما منان في أصل المتن فقدم وأخر قاله في الفتح (فأذن الها) صلى الله عليه وساوا يذكر يحدبن كنيرشيخ المؤلف عن سفيان مااستأذته سودة فمه فلذلك عقبه المؤلف بطربق أفإ عن القاسم المبينة لذلك فقال بالسند السابق المه في أول هذا المجوع (-د ثنا الونعيم) الفضل بن دكين قال (حدثنا أفلح بن حمد) الانصارى (عن القاسم بن محمد) والدعبد الرحن المذكور في سند الحديث السابق (عن) عمته (عائشة رضى الله عنها قالت نزلنا المزد افة فاستاذنت الذي صلى الله عليه وسلمسودة كبنت زمعة رضي الله عنها (ان تدفع )أى أن تتقدم الى مني (قبل حطمة الناس بفتح الحاء وسكون الطاء المهدملة مأى قبل زجتهم لان بعضهم يحطم بعضامن الزحام وكأن سودة (امراة بطيئة فاذن لها) صلى الله عليه وسلم (فدفعت) الى منى (قبل حطمة الماس وأفنا حتى اصحنا نحن ثم دفعنا بدفعه ) صلى الله عليه وسلم قالت عائشة (فلا أن اكون) بفتح الام (استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كاستأذنت سودة) أى كاستئذان سودة في المصدرة والجلة معترضة بن المبتد الذي هو قوله فلا "ن أكون وبين خسره وهو قوله (احسالي من) كل شي (مفروحيه) وأسره وهذا كقوله في الحديث الآخر أحب الى من حرالنعم قال أبوعبدالله الاي رحه الله الشائع في كالرم الفغرو الاصولين أن ذكر الحبكم عقب الوصف المناسب يندعر بكوة علة فيه وقول عائشةهذا يدل على انه لايشعر بكونه عله لانه لوأشعر بكونه عله لمرزدال لاختصاص سودة بذلك الوصف الاأن يقال انعائشة نقعت المناطورأت أن العلة انماهى الضعف والضعف أعممن أن يكون المقل الجسم أوغيره كأفال أذن اضعفة أهادو يحتمل أنها فالتذاك لانهاشركتها فى الوصف لماروى أنها قالت سابقت رسول الله صلى الله علمه وسلم فسمقته فلمارين اللحم سمقى ﴿ (ياب من )وللار بعد من (يصلي الفحر بجمع )وهو أوضح من الاول فو بالسند قال (حدثناعرين حفص بنغيات) بكسرا المحمة آخره مثلثة قال (حدثثااي) حفص بنغيان ا طلق النحفي قاضي الكوفة قال (حدثنا الأعش) سلمان بن مهر ان (قال حدثني) بالافراد (عان) ابن عمرالتمي (عن عبد الرحن) سيزيد النفعي (عن عبد الله) يعني ابن مسعود (رضي الله عنه فال مارايت الذي صلى الله علمه وسلم صلى صلاة نغيرم مقاتماً) المعتاد ولابي ذراغير باللام بدل الموحدة (الا الا تنجعين المغرب والعشاء) جع تأخسر قال النووى احتج الحنفية بقول ابن مسود مارأ يتهعلمه الصلاة والسلام صلى الاصلاتين على منع الجمع بين الصلاتين في السيةروجوا وأنه مفهوم وهمم لايقولون به ونحن نقول به اذالم يعارضه منطوق وقد تظاهرت الاحاديث على جوالا الجعثم هومتروك الظاهر بالاجاع فىصلاتى الظهروالعصر بعرفات وقدتعقبه العيني فى قواله ال مفهوم وهملا يقولون به فقال لانسلم هذاعلى اطلاقه وانمالا يقولون بالمفهوم المخالف فال

أبى رافع عن أبي هر رة أن رسول اللهصلى الله علمه وسلم رأى نخامة في قبله المسجدة أقد ل على الناس فقالمالاأحدكم بقوم مستقل ربه فيتخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتضعفي وجهه فاذا تنخع أحددكم فليتخع عن يساره تحت قدمه فان لم محد فلمقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثو بهثم مسيح بعضه على بعض \* وحدثنا شمان سفروخ قالحدثنا عسد الوارث ح وحدثنا یحی بن یحیی فالأخرناهشم ح وحدثنا مجد النمشى فالحدثنا مجدين جعفر عال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم ابنمهـران عن أبيرافع عن أبي هر برة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوحديث انعلمة وزادفي حديث هشم قال أبوهر برة كا نى أنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ىرد أو يەبعضه على بعض \* حدثنا محمد بن مشى والن بشار قال الن مثنى حدثنا محمد بنجعفر فالحدثنا فانتع ذرغراامن أن يكونعن يساره مصل فالدأ الصاقعي عمله لكن الاولى تنزيه الهمه منعن ذلك ماأمكن (قولهرأى نخامة فى قبلة المسحد في كها) فد مازالة البزاق وغمرهمن الافدذار ونحوهامن المسجد (قوله صلى الله عليه وسلم فلمتخع عن يساره تحت قدمه فان لم يجدفا قلهكذاو وصف القاسم فتفل في تو به غمسم بعضه على يعض) هــذافيه حوار الفـعل في الصلاة وفيه أن البزاق والمخاط والتفاعةطاهرات وهذالاخلاف فه بن السلن الاماحكاه الخطابي عن ابراهم النعمي أنه قال البراق غيس والأأطنه يصمعنه وفيهأن المصاقلا بمطل الصلاة وكذا التضع ان لم يتسن منه حرفان أو كان مغاو باعليه (قوله

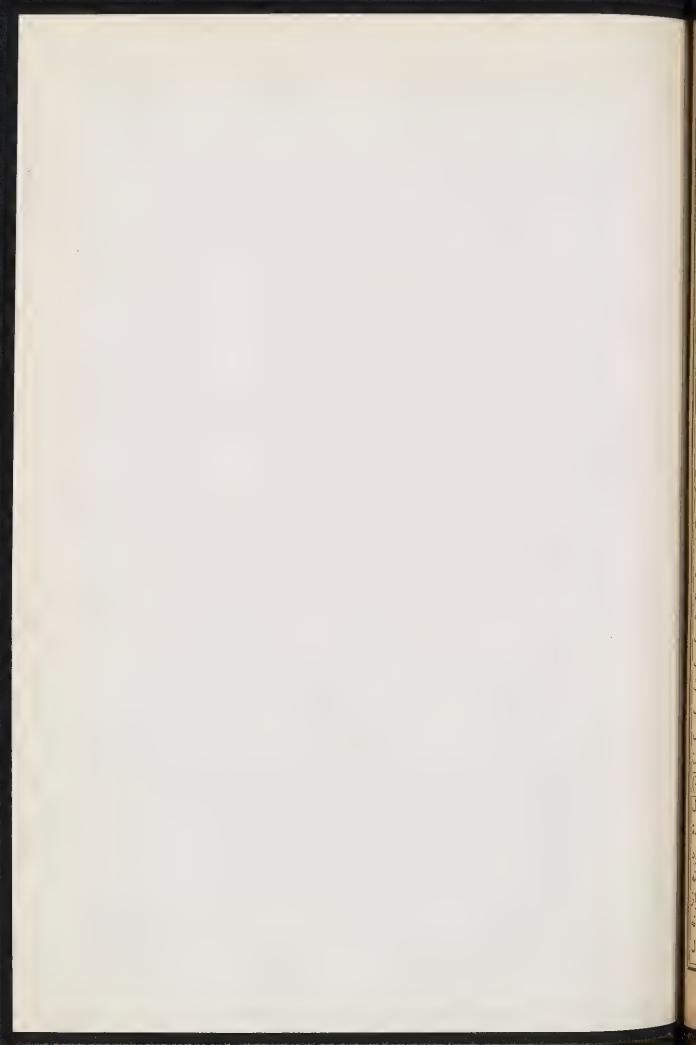



رمفلا برقن بنديه ولاعن عشه ولكنعن شماله تحت قدمه \*حدثنا محى بنعى وقتدةبن سعدوال يحى أخبرنا وقال فتسةحدثنا أنوعوانةعن قتادة عنأنس بنمالك

صلى الله عليه وسلم فانه يناجي ربه) اشارة الى اخلاص القلب وحضوره وتفسر بغمه لذكرالله تعالى وتمعسده وتسلاوة كتابه وتديره (قولهصلي الله علمهوسلم التمال في المحد خطيئة) هو بفتح التا المشاةفوق واسكان الفاء وهوالبصاق كافي الحديث الاتخر النزاق في المسحد خطسة واعلم أن البزاق في المحدخطية مطلقاسواء احتاج الى الهزاق أولم بحتج بل يهزق في أو مه فان مزق في المستحد فقد ارتكب الخطيئة وعلمه أن يكفر هذه الخطسة بدفن البزاق هذاهو اصواب ان البزاق خطسة كاصرح بهرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال العلماء والقياضي عيياض فمه كالرماناطلا حاصله ان البزاق الس بخطسة الافي حق من لدفته وأمامن أراددفنه فلس بخطيئة واستدلله بأشما باطلة فقوله هدا غلطصر يمخالف لنصالحديث ولماقاله العلماء نهتعليمه لثلا يغتربه وأماقوله صلى الله علمه وسلم وكفارتها دفنها فعناه ان ارتكب هدنه الخطيئة فعلمة كفيرها كا أن الزناوالجروقة ل الصدق الاحرام محسرمات وخطاما واذا ارتكم أفعلمه عقويتها واحتلف العلماء في المرادمة فنها فالجهور قالوا المراددفنهافى تراب المسحدورمله وحصائهان كانفيه تراب أورمل أوحصاة ونحوها والافحرحها (٢٧) قسطلاني (ثالث) وحكى الروياني من أصحابنا قولاأن المراد اخراجها مطلقا والله أعلم (قوله عن قتادة عن أنس رضي الله

وماوردفى الاحاديث من الجع بين الصلاتين فى السفر فعناه الجع بنهما فعلا لاوقتا اه فليتأمل ارصل الفير - من طاوعه (قبل ميقاتها) المعداد ممالغة في التبكر ليتسع الوقت الفعل ما يستقدل أزالناسك والافقد كان بؤخرها في غسرهذا الموم حتى يأتيه بلال وليس المرادأ فعصلاها قسل الفيرادهوغبرجا ئربالاتفاق \*ورواةهذا الحديث كلهم كوفيون وأخرجه مسلم وأبوداو دوالنسائي فى الحريه وبه قال (حدثنا عبد الله من رجاء) بفتح الراعوا لميم مولى الن عرو بقال ابن المذي بدل عر النداني بضم المعمة وتحفيف الدال المهملة البصرى قال أبوحاتم كال ثقة رضا قال اسمعدن السه بأس وقال عمرو بن الفلاس كان كثيرا الهلط والتحصيف ليس بحجة اه وقدلقيه المؤلف وحمد ث عنه بأحاديث يسمرة و روى له النسائى وابن ماجه قال (حدثنا اسرائيل) بن يونس (عن) حده (ابي اسمعق) عرو بن عبد الله السبيعي (عن عبد الرحن بن يزيد) النفعي السكوفي (قال نرجنا) بلفظ الجع ولابي ذرخر جت (مع عبد الله) بن مسمعود (رضى الله عنه الى مكة نم قدمنا جعاً بفتح الجيم وسكون الميم أى المزدافة من عرفات (فصلى الصلاتين) المغرب والعشاء (كل مالة سنصب كل أى صلى كل صلاة منهما (وحددها ماذان وا عامة والعشاء منهما) بكسرالعين أدفرع البونينية وغيره وفي بعض الاصول وهوالذى في اليونينية والعشاء بفتحها وهوالصواب لانالراديه الطعام أى أنه تعشى بين الصلاتين وقدوقع ذلك ممينا فيما سبق بلفظ انه دعا بعشائه أنتمشى ثمصلى العشاء قال عياض وانمافعل ذلك لينبه على انه يغتفر الفصل اليسمر ينهما والواوفي قواه والعشاء للعبال (تم صلى الفحر حين طلع الفحر فائل) كذا في فرع اليونينية قائل بغيروا ووفي غرووقائل الماتها (يقول طلع الفعرو قائل يقول لم يطلع الفعر ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فال انهائين الصــ الاتين-قولتا) غيرنا (عن وقتهما) المعتاد (في هـــــــــ المكان) المزدلفة قال اللقيني فمانقله عنهصاحب اللامع لعل هذامدرجمن كلام اسمسعودفؤ باب من اذن وأقام والعبدالله هماصلاتان محولتان والوحكى البيهق عن أحدر ددافى أنه مرفوع أومدرج ثم بزماليهي بأنه مـــدرج وأجاب البرماوي بأنه لاتنافي بين الامرين فرة رفع ومرة وقف (المغــرب والعشائ بالنصب فيهمها فال الزركشي بدل من المران وكذا صلاة النحرو تعقبه الدمامدي بان البدلمنه مثني فلايبدل منهبدل كل الامايصدق عليه المثنى وهواثنان فينتذا لمغرب وصلاة لفعرمجموعهماهوالبدل ويحفل أن يكون نصبهما بفعل محسدوف أىأعنى المغرب وصلاة الفعر اه ويجوزالرفع فيهماعلى ان المغرب خبرمبتدا محذوف تقديره احدى الصلاتين المغرب وسقطفي روابة ابن عساكروالعشاء (فلا يقدم النّاس جما) أى المزدافة بفتح دال يقدم بعد سكون قافها احتى بعتموا بضم أقوله وكسر الشهمن الاعتمام اى يدخلوافي العتمة وهووقت العشاء الاخسرة وصالاة الفحر ) النصب ولابي ذرصالاة بالرفع كاعراب المغرب فيهدما السابق (هدده الساعة) النصبأى بعد طاوع الفجرة بل ظهوره العامة (تموقف) ابن مسعودرضي الله عنسه بمزدلفة أو الشعرالرام (حتى أسقر) أضا الصبح وانتشرضو و (ثم قال لوآن امير المؤمنين) عمّان رضي الله عنه (افاض الآن) عند الاسفارقيل طاوع الشمس (أصاب السنة) التي فعلها رسول الله صلى الله عليموسلم خلافالما كانت عليه الحاهلية من الافاضة بعد طاوع الشمس كاسيأت ان شاء الله تعالى فالباب الثالى قال عدد الرحن بنيزيد الراوى عن ابن مسعود (فادرى أقوله) أى أقول ابن سعودلوأن أمير المؤمنين أفاض الخ (كان اسرع امدفع عمّان رضى الله عنه) أى أسرع ووقع فشرح الكرماني وسعماليرماوي أن القائل فيأأ درى الخ هوابن مسعود نفسه وهوخطأ كإقاله الفق البارى قال ووقع في رواية جرير س مازم عن أبي استحق عنداً حدمن الزيادة في هدا المديث أن نظيرهذا القول صدرمن ابن مسمعود عند الدفع من عرفة أيضا ولفظه فلما وقفنا

والقال رسول الله صلى الله علية وسلم البزاق (١٠) في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها وحد شايح ي بن حمد الحارث قال حدثنا الا

بعرفة غات الشمس فقال لوأن أمسرا لمؤمن سنأفاض الآن كان قدأصاب قال فاأدرى أكار ان مسعوداً سرع أوافاضة عمان الحديث (فلم يزل) أى ابن مسعود (بلبي حتى رمى جرة العقبة ومالنحر أى ابتدأ الرمى لاخذه فأسماب التعلل وسيأتى انشاء الله تعالى الحث في التلسة بعد بَّابِ في هذا آباب بالسنوين (متى يدفع) بضم أوله وفتح الشهمينيا المفعول ولايي دريدفع فيتماله منماللفاعل أي متى يدفع الحاج (من جع) من المزدافة بعد الوقوف بالمشعر الحرام \* وبالسلا عال (حدثنا حِماج بنمنهال) بحكسرالميم وسكون النون الانماطي المصرى قال (حدثا شعبة) بن الخِياج (عن ابي اسحق) السبيعي قال (معت عمرو بن ممون) بالنبو بن وعروف العينوسكون الميم ابن مهران المصرى (يقول شهدت عمر) بن الخطاب (رضى الله عنه صلى يجمع بالمزدلفة (الصبح تموقف) بالمشعرا لحرام (فقال ان المشركين كانوا لايفيضون) بضم اولهم الافاضة أى لايد فعون من المزدافية الى منى (حتى تطلع الشمس) وعند الطبرى من روا به عبد الله بن موسى عن سفيان حتى يروا الشمس على ثبير (ويقولون اشرق ثبير) بفتم الهمزة وسكون الشمن المجمة وكسرالها وجزم القاف فعل أمرمن الاشراق وثيير بفتح المثلثة وكسرالوط والضم منادى حذف منه حرف النداء وزادأ والوليدعن شعبة عند الاسماعيلي كيما نغيروفي بعض الاصول ثمر كنغيرلارادة السجيع قال النووى هوجيل عظيم المزدلفة على يسار الذاهب الدن وعين الذاهب الى عرفات وانه المذكورفي صفة الجيع والمرادفي مناسك الجيع اه ومراده ماذكر فى المناسبات أنه يستحب المبيت عنى ليلة تاسع ذي الحجية فاذا طلعت الشمس وأشرقت على شر يسرون الى عرفات قال صاحب تحصل المرام في تاريخ البلد الحرام وهذا غيرمستقم لانه يقتفي أن سرا المذكور في صفة الحج بالمزدلفة وانماهو بمنى على ماذكره المحب الطبرى في شرح النيه بل قال المحد الشرازي في كتاب الوصل والمني في سان فضل مني ان قول النووي مخالف لاجاز أئمة اللغمة والتواريخ وفال في القاموس وتسرالا ثبرة وثبير الخضراء والنصع والزنج والاعرج والاحدب وغيناء جبال بظاهرمكة اه وسمى برجل من هذيل اسمه تسيرد فن به والمعنى لتظام عليك الشمس وكيمانغير بالنون أى نذهب سريعا يقال أغار يغيراذا أسرع في العدوو قيل نغيرا لحوم الاضاحي أي ننهها (وآن الذي صلى الله علمه وسلم) بفتح همزة وأن وفي بعض النسخ بكسرها (خَالْفَهُمْ)فَافَاصْ حِينَ اسْفُرْقِبِلْ طَالِوعِ الشَّمِسِ (ثَمَ افَاضَ ) أَي النِّي صلى الله عليه وسل (٢)أوانا مسمعوذوا المعتمد الاقول لعطفه على قوله خالفهم وفى حديث جابر الطويل عندمسلم فاريزل والفا أى عند المشعر الحرام حتى أسفرجد افدفع (قبل انتطلع الشمس) ولابن نويمة عن ابن عباس فدفع رسول اللهصلي الله عليه وسلم حين أسفركل شئ قبل أن تطلع الشمس وهذا مذهب الشافع والجهوروقال مالك في المدوّنة ولا يقف أحديه أى بالمشــعرا لحرام الى طلوع الفجرو الاسفار ولكن يدفع قب ل ذلك واذا أسفرولم يدفع الامام دفع النـاس وتركوه واحتجرُله بعض أصحابه ال النبى صلى الله عليه وسلم لم يعجل الصلاقم غلسا الاليدفع قبل الشمس فكلما بعددفعه من طاوع الشمس كان أولى وهذا ، وضع الترجة في (باب التلسة والتكيم عداة التحرحين يرى المن الكبرى ولاى درعن الكشميني حتى قال في الفتح وهي أصوب (والارتداف) بالجرعظفاعل المجرورالسابق وهوالركوب خلف الراكب (في السبر) من المزد أفة الي مني ﴿ وَبِالسِّنْدُفُالِ حدثنا الوعاصم الضحال بنخلد) بفتح الميم واللام بينهما محمدمة ساكنة النبيل البصرى فال (اخبرناان برج)عبد الملك بن عبد العزيز الاموى (عن عطاء) هو ابن أبي رياح (عن ابن عباسا عبدالله (رضى الله عنهما ان النبي) ولابي الوقت ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم أردف الفائل ابن العماس من المزدلفة الى من (فاخبر الفضل) أخاه عمد الله (أنه) علمه الصلاة والسلام (إراله

يعنى اللارث قالحدثنا شعبة كالسألت قتادةعن التفلف المددفقال معتأنس سمالك يقول معت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول التفلف المسحد خطسة وكفارتها دفنها \* وحدثنا عبداللهن مجدين أسماء الصبيعي وشسان فروخ فالاحد شامهدى ابن ميمون قال جد ثناوا صــ ل مولى ألىعيينة عنعين عقيلعن يحى بن يعمر عن أبي الاسود الديلي عن أبى ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فال عرضت على أعمال أمتى حسنهاوستهافو حدتفى محاسن أعمالها الاذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوى أعمالها التعاعة تكون في المسعد لاتدفن \*حدثناعميداللهن معادالعنبري قال حدثناأي فالحدثنا كهمس عن ير يدس عبدالله س الشخرعن أسه فالصلمت معرسول اللهصلي اللهعلمه وسلم فرأيته تنخع فداكها بنعله \* وحدثنا يحيى ن يحي قال حدثنايزيد برزريع عنا الريرى عن أبي العلاء مزيد من عسد الله من الشخيرعن أسهأنهصلي معالني عنه وفي الرواية الاخرى سألت قتادة فقال معت أنسين مالك فسه تنسه على أن قتادة سمعهمن أنس لان قتادة مداس فاذا والعن لم يتحقق اتصاله فأذاجاء في طريق آخرسماعه تعققنا بهاتصال الاول وقدسمة سأنه فده القاعدة في القصول المايقة في مقدمة الكاب ثمفي مواضع بعدها (قوله عن يحيي يعمرعن أبي الاسود الديلي) أمايعمر فبفتم المروضمها وسيق سانه في أول كتاب الاعان وسبق بعده بقلمل سان الخلاف في الديلي (قوله صلى الله عليه وسلم ووجدت في مساوى أعمالها الناعة تكون في المسجد لا تدفن) (٢) صوابه أوعراه

ملى الله عليه وسلم قال فتضع فدلكها بنع له البسرى إحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا (٢١١) بشرب الفضل عن الى مسلمة سعيد بن

بزيد قال قلت لانس بن مالك أكان رسول اللهصلي الله علمه وسلم يصلي فى النعلين قال نم وحدثنا أبوار بيع الزهراني قال حدثنا عمادين العوام فالحدثنا سيعيد شريد أنومسلة فالسألت أنساعتها 🕉 حــدثي عروالناقدو زهرين حرب ح وحدثناألوبكر تأبي شسة واللفظ لزهم والواحدثنا سافيان نعيشه عن الزهري عن عروة عن عائشة ان الني صلى الله عليهوسلرصلي فيخيصة لهاأعلام وقالشغلتني أعلامهذه فادهبوا بهاالى أى جهموا أولى بأنعانيه هـ ذاظاهرهأنه داالقيموالذم لايختص بصاحب النخاعة بليدخل فيه هووكلمن رآها ولايزيلها بدفن أوحك ونحوه

\*(ىاب حوازالصلاة في النعلين)\* (قوله كانرسول الله صلى الله عليه وساريصلى فى النعلمن ) فيده جواز الصلاة في النعال والخفاف مالم يتحقق عليها نحاسة ولوأصاب أسفل الخف نحاسة ومسجه على الارض فهل تضم صلاته فيه خلاف العااء وهماقولان للشافعي رضي اللهعنه الاصم لاتصم

\*(ىاكراهةااصلاةفى توب لهأعلام)\*

(قوله في خصة) هي كساءمر بع من صوف (قوله صلى الله علمه وسلموا شونى انعانه) قال القاضي عياض رويناه بفتح الهمزة وكسرها وبفتح الباوكسرهاأ يضافى غسر مسلم وبالوجهين ذكرها تعلب قال ورويناه بتشديد الماء في آخره وبتخفيفهامعافى غبرمسلم اذهوفي روابة لسلمانها نبعانيه مشدده كمسورعلي الاضافة الى أبي جهم وعلى التذكير كاجا في الروابة الاخرى كساءلة أبتعيانيا قال تعلب هوكل

الميحتي رى الجرة) الكبرى وهي جرة العقبة «وبه قال حدثنا زهر بن حرب بفتح الحاء المهملة وسكون الراء آخره موحدة النسائي بالنون والسين المهملة قال (حدثناوهب نبرس) بفتح المم فال (حدثناأي) جرير بن حازم بن زيد البصري (عن يونس) بن يزيد (الايلى عن الزهري) مجد انسابنشهاب (عنعمدالله بعدالله) بتصغيرعبدالأول ابنعتبة بنمسعودا حدالفقها السعة (عن ابن عماس) عبد الله زرضي الله عنهدما ان اسامة بن زيد) الحب (رضي الله عنهدما كانردف الني) بكسر الرا وسكون الدال ولايي ذرردف رسول الله (صلى الله عليه وسلم من عرفة الى المزدافية ثم أردف صلى الله عليه وسلم (الفضل) بن عباس من المزدافية الى منى قَالَ) عبدالله ن عباس (فكلاهمة) أى الفضل وأسامة (قالا) وللاربعة قال (لمرزل الذى صلى الله علمه وسلم يلي أى في أوقات حته (حتى رمى جرة العقبة) غداة النحر أى عندرى أول حصاقمن حصيات حرة العقبة وهذامذهب الحنفية والشافعية ونقل البرماوي والحافظ ان هران مذهب الامام أحدر حمالله لا يقطعها حتى يرميا فيكون الحديث مستنداله والذى رأيته في تنقيح المقنع وعلمه الفتوى عندالخنابلة مانصه ويقطع التلسة مع رمى أوّل حصاقمتها فلعلمانقله أأبرماوي وصاحب الفتم قولله أيضاوه وقول بعض الشافعية واستدلواله بحديث النعماس عن الفضل عندا بن خزيمة وال أفضت مع الني صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رى جرة العقبة يكبرمع كل حصاة مُقطع التلبية مع آخر حصاة قال ابن خزيمة هـ ذاحديث معيم مفسرلما أبهم من الروايات الاخرى وان المراد بقوله حتى رمى جرة العقمة أى حتى أتم رميها اه وده الامام مالك الى انه اذاراح الى مصلى عرفة قال ابن القاسم وذلك بعد الزوال وراح بريد الصلاة وليس فحديثي البابذ كرالتكميرا لمترجم لهنع روى البيهتي عن عبدالله بن سخبرة فالندوت مععبد الله بنمسعود رضى الله عنسه من مني الى عرفة وكان رجلا آدم لهضفيرتان عليه مسحة أهل البادية وكان يلبي فأجمع عليه الغوغا فقالوا يأعرابي ان هد ذاليس يوم تلمية انماهوالتكبيرفالتفت الى فقال جهل الناس أمنسوا والذى بعث محمدابالحق لقدخر جتمعه منهني الى عرفة في اترك التلبية حتى رمى الجرة الاان يخلطها سكب مراوته ليسل فيحت ملأن التحارى أشار في الترجمة لهــــذا تشحيذ الذهن الطالب وحثاله على البحث ﴿ تنبيه ﴾ وقع في هذاالحديث عندمسلم منرواية ابراهم بنعقبة عنكريب أنأسامة بنزيدا نطلق من المزدلفة فحساقة يشعلى رجليه ومقتضاه أن يكون قوله هنالم يزل الني صلى الله عليه وسلم يلي مرسلا لاهلم يحضر ذلك لمكن أجسماحتمال أن يكون رجع الى النبي صلى الله علمه وسلم وصحبه الى الجرة والله أعلى وفي سندهد االحديث المجيعن البجي وثلاثة من الصحابة في هذا (ياب) بالتنوين (فن تمتع بالعد مرة الى الجيم) قال البيضاوي أي فن استمتع وانتفع بالتقرب الى الله تعالى بالعمرة فبل الاتفاع بتقربه ما ليم في أشهره (فعانستيسرمن الهدى) فعلمه دم استيسر بسبب القتع فهودم جبران يذبحه ماذآأ حرمها لحيج ولايا كل نه وقال أبوحنفة انه دم نسسك فهوكالاضعية (فن الميد) أى الهدى (فصيام ثلاثه الم في الحبي) في أيام الاشتغال به بعد الاحرام وقبل التحلل وقال أبوحنيفة في أشهره بين الاحرامين ولا يعبوز يوم النحرو أيام التشريق عند الاكثر (وسمعة المارجعة) الى أهليكم أونفرتم وفرغم من أعماله وهومذهب أبى حنيفة (تلك عشرة) فذا كمة الحساب وفائدتهاأن لايتوهمأن الواوع عنى أوكة ولك جالس الحسن وابنسيرين وان يعلم العدد جلة كاعلم تفصملا فانأكثرالعرب لم يحسنوا الحساب وان المرادبالسبعة العدددون الكثرة فاله يطلق أهما (كاملة) صفةمؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العدد (ذلك) اشارة الى الحكم الذكورعندنا والتمتع عندأبى حنمفة ادلامتعة ولاقران لحاضرى السحدا لحرام عنده فن فعل

رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في خيصة ذات أعلام فنظر الى علها فلاقضى صلاته قال اذهبوابهذه الخيصة الىأبىجهم بنحديقة وائتونى بأنحيائه فانهاأ لهتني آنها فى صلاتى \* وحدثناأ بو بكرين أى شبية حدثنا وكسععن هشامعن أسه عنعائشةرضي اللهعنهاان النى صلى الله علمه وسلم كانتله خمصة لهاعلم فكان يتشاغلها فى الصلاة فأعطاها أباجهم وأحد كساءلهانحانا

ما كثف قال غيره هوكساءغليظ لاعلمه فاذا كان الكساء عملم فهو خمصة فانالم يكن فهوانعائسة وقال الداودي هوكساء عُلْيُظُ بن الكسا والعباءة وقال القاضي أبو عمدالله هوكساء سداه قطن أوكتان ولجتهصوف وقال ابن قتسة اغما هومنجاني ولايقال انحاني منسوب الى منج وفتح المافي النسب لانه خرج مخرج الشدود وهوقول الاصمعي فال الباسي ما فاله ثعلب أظهروالنسب الى منج مندي (قوله صلى الله عليه وسلم شغلتني أعلام هـ نه وفي الرواية الأخرى ألهتني) وفىروا بة للمخارى فأخاف أن تفتنني معنى هـ ذه الالفاظ متقارب وهو اشتغال القلب بهاعن كال الحضور فى الصلاة وتدبرأذ كارها وتها ومقاصدهامن الانقيادوالخضوع ففيه الحث على حضور القلب في الصلاةوتدبرماذ كرناه ومنع النظر من الامتداد الى مايشغل وازالة مايخاف اشتغال القلب بهوكراهية تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغبرذلكمن الشاغلاتلان الني صلى الله عليه وسلم جعل العلة فى أزالة الجيصة هذا المعنى وفيه ان الصلاة تصح وان حصل فيها فكرفى شاغل ونحوه مماليس متعلقا بالصلاة وهذا باجاع الفقهاء

ذلك منهم فعلمه دم جناية (لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام) وهومن كان من الحرم على مسافة القصر عندنافان من كان على أقل فهومقم الحرم أوفى حكمه ومن مسكنه ورا الميقان عنده وأهل الحرم عندطاوس وغيرالمكي عندمالك وافظر واية أيوى ذر والوقت فيااستيسرين الهدى الى قوله حاضرى المسعد الحرام فأسقطا بقية الآية و بالسندقال (حدثناً) بالجعولان عسا كرحدثى (أسحق بن منصور) الكوسج المروزي قال (اخبرنا النضر) بفتح النون وسكون الضاد المعيمة ان شميل قال (اخبر ناشعية) بن الحجاج قال (حدثنا الوجرة) بالحيم والراء المفتوحنين منه ماميم ساكنة نصر بن عران الضبعي ( قال سألت اب عماس رضي الله عنهما عن المتعة) أي أىعن مشروعيتها وهي أن يحرم بالعمرة في أشهر الجيو يفرغ منها ثم بحيم من عامه (فامرني ما أى فأدن لى فيها والافالافراد أفضل عند الاكثر كامر ولم ينقل عن ابن عباس خلافه وسالنه عن الهدى أىعن أحكام الهدى الواجب فيها لقوله تعالى فن تمتع بالعمرة الآية (فقال) اس عياس (فيها) أى فى المتعة (برور) بفتح الجيم وضم الزاى على وزن فعول من الجزروه والقطع من الارا يقع على الذكر والانثى (او بقرة أوشاة) واحدة الغنم تطلق على الذكر والانثى من الضأن والمز (اوشرك ) بكسر الشين المجمة وسكون الراء أى النصيب الحاصل للشريك من الشركة (في اراقة (دم) والمرادبه هناعلى الوجه المصرح به في حديث أبي داود قال النبي صلى الله عليه وما البقرة عن سبعة والخزورعن سبعة فهومن المجل والمين فاذاشارك غيره في سبع بقرة أوجزو رابرا عنه (قال)أي أبوجرة (وكان ناسا) يعني كعدمر بن الخطاب وعمَّ أن بن عفَّان وغيرهما من نفل عنه الخلاف في ذلك (كرهوها) أي المتعة (ففت فرأيت في المنام كان انسانا) ولاين عساكركان المنادى (ينادى بجمبرو رومتعة متقب له فائت ان عماس رضى الله عنه ما فدَّنته) عارأن (فقال) متعجبامن الرؤيا التي وافقت السنة (الله اكبر) عذا (سنة الى القاسم صلى الله عليه وسل أىطر يقته وليس المراديها مايقابل النرض لان السنة الافراد على الارج كامر واستأل بالرؤ بالماقام به الدليل الشرعي فان الرؤ باالصالحة جزء من ستة وأربع من جزأمن النبوة كال الصحيح (قالوقال آدم) بنأبي اياس فماوصله المؤلف في باب المتعو الاقران وسقط وقالمن وعال آدم لايي ذر (ووهب بن حرير) في اوصله البهيق (وغندر) وهومجد بن جعفر البصري الم وصله أحد عنه الثلاثة (عن شعبة عرة متقبلة وجميرور) بدل قول النضر متعة قال الاسماعيل وغيره تفردالنضر بقوله متعة ولاأعلم أحدامن أصحاب شعبةر وامعنه الاقال عمرة وهذه فالنا اتمان المؤلف مذا المعلمق فافهم في (باب) جواز (ركوب البدن) بضم الموحدة وسكون الدال وهي الابلأ والبقر وعنعطا فمارواه ابنأبي شيية في مصنفه البدنة المعبرو البقرة وعن محاهد لاتكون البدن الامن الابلوعن بعضهم البدنة مايهدى من الابل والبقر والغنم وهوغرب (القولة) تعالى (والمدن) صب بفعل يفسر وقوله (جعلماها لكم من شعا تراتله) من علامديه التي شرعها راتمة (لـكمفيه اخبر) منافع دينية ودنمو يةمن الركوب والحلب كاروى ابن أبيام وغبر ماسناد جيدعن ابراهم النفعي لكم فيها خبرمن شاء ركب ومن شاء حلب (فاذ كروااسم عليها أعند نحرها بأن تقولوا الله أكبرلا اله الاالله والله أكبراللهم منك واليك كذار وى عن الأ عباس (صواف) قائمات على ثلاثة قوامً معقولة يدها اليسرى أو رجلها اليسرى (فأذاوجت سقطت (جنوبها) على الارض أي مات (فكلوامنها وأطعمو االقانع) السائل من قنع اذاسالاً فقير الايسأل من القناعة (والمعترة) الذي لا يتعرض للمسئلة أوهو السائل (كذلك) مثل ماوصنا من نحرهاقياما (محزراهالكم) مع عظمها وقوتها حتى تأخذوها منة أدة وتعتلوها وتحسرها ﴿ حدثنى عروالناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شديبة قالواحد ثناسفيان (٢١٣) بن عبيندة عن الزهرى عن أنس بن مالك

غنالني صلى الله عليه وسلم قال ادا حضر العشاء واقعت الصلاة فالدؤ الاعشاء وحدثنا هرون من فالدؤ الأحيل قال حدثنا النوهب قال أحين عمرو عن النشهاب قال حدثنا أن سول الله عليه وسلم قال ادا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤاله تعلوا عن عشاء كم وحدثنا والمحدث أنو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن غير وحفص ووكيع عن هشام عن الزهرى عن الني صلى الله عليه وسلم على حديث الني على الله عن الزهرى عن أنس

وحكى عن بعض السلف والزهاد مالايصم عن يعتدد بهفى الاجاع قال أصحاب السحب له النظرالي موضع معوده ولا يتعاوزه فال بعضهم يكره تغميض عينيه وعندي لايكرهالاأن يخاف ضرراوفيه صحة الصلاة في توب له أعلام وأن غبرهأ ولىوأ مابعثه صلى الله علمه وسلم بألجمصة الىأبي حهم وطلب انحالية فهومن باب الادلال علمه لعلمه بأنه يؤثرهذاو يفرح بهوالله أعلواسم أييدهم هداعامر بنحديقة بن غانم القرشي العدوى المدنى الصحابي قال الحاكم أنوأجد ويقال اسمه عسدىن حذيفة وهوغيراني جهيم يضم الجيم وزيادة با عملي التصغير لمذكورفى ابالتيم وفي مرور الماربن بدى المصلى وقدسم سانهفموضعه

\*(بابكراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريداً كله في الحال وكراهة الصلاة معمد افعة الحدث و فعوه )\* (قوله صلى الله عليه وسلم اذا

لله الله المن المناه والنابقع منه موقع القبول (لحومها) المتصدق بها (ولادماؤها) الهراقة النحرمن حدث انها لحوم ودما (والكن شاله التقوى منكم) ولكن يصيبه ما بحمه من تقوى قلو بكم من النمة والاخلاص فانهاهي المتقدلة منكم (كذلك سخرهالكم) كررها تذكرالنعمة التسخيرو تعليلاله بقوله (لتكبرواالله)أى لتعرفوا عظمته باقتداره على مألا بقدر غيره علمه فتوحدوه بالكبرياء (على ماهداكم) الى كمفية التقرب السه تعالى م اولتضمن تكبروامعنى تشكروا عدامعلي (وبشرالحسنين) الذين أحسنوا أعمالهم وسساق الاتين بمامهمارواية كريمة وأمار وايةأنوى ذروالوقت فالمدذ كورمنهما قوله والمدن حعلناهالكم الى قوله وجبت جنوم اثم المذكور بعد حنوم الى قوله وبشر انحسنن (قال محاهد مست الدنالدنها) بضم الموحدة وسكون المهملة وللحموى والمستملي ليدنها بفتح الموحدة والمهملة والكشيهى لبدانتها بفتح الموحدة والمهملة والنون والف قبلها ومثناة فوقية بعسدهاأي لسمنها والرجعدب حيدمن طريق ابزأى نحيم عن مجاهد قال اعاميت المدن من قسل السمالة (والقانع السائل) من قنع اداسال (والمعتر الذي يعتر) أي يطيف (بالمدن من غني أو فقير) قال تحاهدفيماأ خوجه عبدس حسدالقانع جارك الذي ينتظرماد خسل ستك والمعترالذي يعترسابك وريك نفسه ولايسألك شمأوروى عنمان أي حاتم القائع الطامع وقال مرةهو السائل (وشعائرالله) المذكورة في الآية (استعظام البدن واستحسانه ا)عن مجاهد فيما أخرجه عبدين حدا يضافى قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فان استعظام السدن استحسانها واستسمانها (والعَسق) المذكور في قوله تعلى وليطوقوا بالبيت العشق (عَتَقَهُ مِنَ الْحِيارَة) قال مُحَاهِد كما رواه عبد بن حدد أيضا انماسي أى الديت العتيق لانه عتق من الجبارة (ويقال وحبت) أي (سقطت الى الأرض) هوقول ابن عماس فيما أخرجه ابن أبي حاتم والمرادية تفسدر قوله فاذا وجبت جنوبها وسقطت الواومن ويقال (ومنه وجبت آلشمس) اذا سقطت للغروب و بالسند فالراحد شاعبد الله بن يوسف) المنسى قال (أحدير نامالك ) الامام (عن أبي الزياد) عمد الله بن ذكوان (عن الاعرج) عبد الرحن من هرمز (عن أبي هر برة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسيررأى رجلا) لم يعرف احمه (يسوق بدنة) زادمسلم مقلدة والسدنة تقع على الجل والناقة والمقرة وهي بالابل أشبه وكثراستعمالها فماكان هدبا (فقال) له عليه الصلاة والسلام (الكمة) اتخالف ذلك الجاهلية في ترك الانتفاع بالسائبة والوصيلة والحام وا وجب بعضهم ركوبهالهذاالمعنى علابظاهرهذاالامروح لهالجهو رعلى الارشادلصلحة دنيوية واستدلوا الله صلى الله عليه وسلم أهدى ولم يركب ولم يأمر الناس بركوب الهدايا وجزم به النووى في الروضة كأصلها في الضحايا ونقل في المجوع عن القفال والماوردي حواز الركوب مطلقا ونقل فيهعن أبي حامد والبند نجيى وغيرهما تقسده مالحاجة وفي شرح مسلم عن عروة بن الزبير ومالله فيرواية عنه وأحدوا محق لهركو بهامن غيرحاجية بحيث لايضرها ثم قال ودليلناعلى عروةوموافقيه مرواية جابرعندمسلم اركمها بالمعروف اذاأ لحدَّت المهاحتي تحدظهرا اه بعنى لانه مقب دوالمقيد ديقضي على المطلق ولانه شئ خرج عند متله فلا يرجع فيه ولوابيح النفع لغبرضرورة أبيح استمجاره ولايحوز باتفاق والذيرا يتهفى تنقيم القنعمن كتب الحنا بله وعليمه النتوىء ندهموله ركوبها لحاجة فقط بلاضررو يضمن نقصها وهومذهب الحنفية أيضا (فقال) الرجل (انهابدنة) أى هدى (فقال) صلى الله علمه وسلم له (اركبهافقال انهابد نة فقال

بخبرالعشاء وأقمت الصلاة فابدؤا بالعشاءوفى رواية اذاقر بالعشاء وحضرت الصلاة فابدؤابه قبل أن تصلا صلاة المغرب ولا تعجلواعن

صافة قوائمها تم تطعموا في لباتها (لعلكم تشكرون) انعامنا عليكم بالتقرب والاخلاص (لن

آركهاويلك )نصب أبداعلى المفعول المطلق بفعل من معناه محذوف وجويااى ألزمه اللهويلا وهي كلة ثقال لمن وقع في الهلاك أولن يستحقه أوهي عمني الهلاك أومشقة العذاب أوالزن أووادف جهنمأ وبترأوباب لهاأقوال فيعتمل اجراؤها على هدا المعني هنالتأخر الخاطب امتثال أحره صلى الله عليه وسلم لقول الراوي (في) المرة (الثالثة اوفي) المرة (الثانية) ولايه ( ويالنف النائية أوالثالثة والسك من الراوى فالالقرطبي وغيره فالهاأى ويلك تأدسالا مراحمته لهمع عدم خفاء الحال علسه ويحقل أن لاراد بهاموضوعها الاصلي ويكون مماري على لسان العرب في المخاطبة من غيرة صد لموضوعه كافي تربت يدال ونحوه وقيل كان أشرف على هلكة من الجهدوويل كلة تقال لمن وقع في هلكة كامر فالمعنى أشرفت على الهلاك فارك فعلى هذاهي اخبار \* وبه قال (حدثنامسلم بن ابراهيم) الفراهسدي الازدي قال (حدثنا هشام) هواس أبي عبد الله سنبر عهملة غنون غمو حدة يوزن جعفر الدستوائي بفتح الدال وسكور السين المهملتين وفتح المثناة تممد ثقة ثبت قدمه أحد على الاوزاعي وعلى أصحاب يحيى يزأبي كير وعلى أصحاب قتادة وكان شعبة يقول هوأحفظ منى وكان القطان يقول اذا معت الحديث يز هشام الدستوائي لاتبالى ان لاتسمه ممن غيره ومع هذا فقال مجدين سعد كان ثقة حجة الاأنهري القدروقال العجلي ثقة ثبت فى الحديث الأأنه كآن يرى القدر ولايدعو المدم لكن احتج به الأنه (وشعبةبنالحاج)بنالوردالعتكى الواسطى عمالبصرى (قالاحدثناقتادة)بندعامة السدوي المصرى (عنانس) وعندالاسماعيلي معتأنس بنمالك (رضى الله عنه ان النبي صلى اله عليه وسار راى رجلا يسوق بدنة فقال) ولا بى ذرقال (اركبه اقال) الرجل (انهابدنة قال) عليه الصلاة والسلام (اركبها قال) الرجل (انهايدنه قال) علمه الصلة والسلام (اركبها ثلاثًا) أن قالها ثلاث مرات وفى رواية أبي ذرفقال اركبها ثلاثاف قط عنده ماثبت عند الباقين قال الما بدنة قال اركه اقال انهابدنة قال اركها وقدوافق الماقين على اثبات ذلك الومسلم الكعبي السنن عن مسلم بن ابر اهيم شيخ المؤلف فيهو أخرجه الاسماعيلي عن مسلم كذلك الكن قال فآم ويلك بدل ثلاثا وللترمذي فقال له في الثالثة أو الرابعة اركها و يحك أو و يلك وهوفي الصاري في بابهل مِنته ع الواقف بوقفه كذلك فراب من ساق البدن التي للهدى (معم) من الحل الحالي \* وبالسندقال (حدثنا يحي بنبكر) هو يحيي سعيد الله بن بكير ونسبه لجده الشهر تعبه المخزوي مولاهم المصرى بالمم قال (حدثنا الليث) بن سعد الامام (عن عقيل) بضم العين بن خالد بن عقبل بفتح العن الايلى بنتج الهمزة وسكون التحسة (عن ابنشهات) مجدبن مسعلم الزهرى (عن سابن عبدالله) بنعر بن الخطاب (أن) أباه (ابعزرضي الله عنهما قال عقم رسول الله صلى الله علم وسلمف حجة الوداع بالعمرة الى الحج) التمتع بلغة القرآن الكريم وعرف الصحابة أعممن القرانا ذكره غيرواحد واذاكان أعممنه أحمل أنبرادبه الفرد المسمى بالقران فى الاصطلاح الحالا وان رادبه الخصوص ماسم التمتع في ذلك الاصطلاح لكن يبغي النظر في أنه أعم في عرف العمام أملافق العصمنعن سعمد بن المسب قال اجتمع على وعثمان بعسفان فكان عثمان بنهي فا المتعة فقال على ماتر يدانى أمر فعله رسول الله صلى الله علمه وسلم تنهى عنه فقال عمال دعا منك فقال انى لاأستطيع أن أدعك فلارأى على ذلك أهل مرما جمعا فهذا يمن أنه عليه الملا والسلام كان قارنا ويفيدأ يضاأن الجع بينه ماتمتع فان عثمان كان ينهى عن المتعة وقصد على اظهار مخالفته تقرير المافعله عليه الصلاة والسلام وانه لم ينسخ فقرن وانما تكون مخالفة الا كانت المتعة التي نهتى عنها عثمان فدل على الامرين اللذبن عيناهم اوتضمن اتفاق على وعملا على أن القران مسمى المتع وحينتذ يجب حل قول ابن عرتمتع رسول الله صلى الله عليه وسل خلاف بن العلاء وفي مذهبنا سنوضحه في أنواب الاوقات أن شا الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يتجلن حتى يفرغ منه على

اللهعن نافع عن ابن عسر قال فال رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا وضع عشاءأحدكم وأقمت الصلاة فابدؤابالعشا ولايتحلنحي يفرغ منه \* وحدثنا مجدن استق المسبى قال حدثى أنس يعنى النعساض عنموسي بنعقية حوحدثنا هروين عمدالله قال حدثناجاد ابن مسعدة عن ابن جريج ح عشائكم وفيروا بةاذاوضع عشاء أحددكم وأقمت الصلاة فادؤا بالعشاء ولابعان حتى مفرغمنه وفرواية لاصلاة بحضرة طعمام ولاوهو يدافعه الاخيثان) في هذه الاحاديث كراهة الصلاة بعضرة الطعام الذي ريدأ كله لمافيه من اشتغال القاسمه وذهاب كال الخشوع وكراهتها مع مدافعة الاخشن وهمماالمول والغائط ويلحق برلماكان في معناه عما يشغل القلب ويذهب كال الخشوع وهذه الكراهة عندجهورا صانا وغبرهم اذاصلي كذلك وفي الوقت سعةفاذاضاق بحسث لوأكل أونطهر خرج وقت الصدالة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يحوز تأخسرها وحكى ألوسعدد المتولى من أصحانا وجهال عض أصحانا انه لايصلي بحاله بل يأكل ويتوضأ وان خرج الوقت لان مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته واذاصليءلي حاله وفىالوقت سعة فقدارتكب المكروه وصلاته صححة عندناوعندالجهورلكن يستحب اعادته اولا يحب وزقل القاضيعياض عناهل الظاهر أنهاماطلة وفىالروا بةالشانية دليل على أمتدادوقت المغرب وفيده وحدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن (٢١٥) ابن عرعن الذي صلى الله عليه وسلم بنحوه

\*وحدد ثنامجد سعاد قال حدثنا حاتمهوانا معبلءن يعقوب مجاهد عن ابن أبي عشيق فال تحدثت أناوالقاسم عندعائشة حديثاوكان القاسم رج للالحانة وكان لامواد فقالت له عائشة مالك لا تحدث كا يتحدث اس أخى هذا اما انى قدعلت منأبن أستهذا أدّسه أمهوأنت أدسك أمك فالفغضب القاسم وأضبعلها فلمارأى مائدة عائشة قدأتي ما قام قالتأين قال أصلى قالت اجلس قال انى أصلى قالت اجلس غدر اني سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول لاصلاة بحضرة طعام ولا وهو بدافعه الاحبثان \*وحدثنايحين ألوب وقتيمة بنسعيد واب حسر فالوا حدثنااسمعيل وهوابن جعفر

دليل على أنه يأكل حاجته من الاكل بكالها وهددا هوالمواب وأما ماتأوله بعض أصحامًا على أنه يأكل لقما يكسربها شدة الحوع فليس بعيم وهدذا الحديث صريحف ابطاله (قوله حدثناالصلت مسعود فالحسدثنا سفمانين موسى) سفيان هدذا بصرى ثقة معروف قال الدارقطني هوثقمة مأمون وقال أنوعلي الغساني هو ثقة وأنكرواعلى منزعمانه مجهول (قوله وكان لحانة) هو بفتح اللام وتشديد الحاءأى كثيراللحن فى كلاممه قال القاضى ورواه بعضهم لحنة بضم اللام واسكان الحاوهو ععنى لحانة (قوله اسأبي عسق) هوعمدالله بنعمدبن عبدالرحن بنأبي بكرالصديق رضى الله عنه والقاسم هوالقاسم اب محدين أبي بكرالصديق رضى

على المتع الذي نسميه قرانا لولم يكن عنده ما يخالف ذلك اللفظ فكمف وقدوجد عندهما يفيد ماقلنا وهومافى صحيح مسلمعن ابنعم أنهقرن الحيم مع العمرة وطاف الهماطوافا واحداثم قال هكذا فعل رسول اللهصلي الله علمه وسلم فظهر أن مراده بلفظ المتعة في هذا الحديث الفر دالمسمى القران (واهدى)عليه الصلاة والسلامأي تقرب الى الله تعالى بماه ومألوف عندهم من سوق في من النع الى الحرم اسد عو يفرّق على مساكينه تعظيماله (فساق معه الهدى) وكان أربعا وستين بدنة (من ذى الحليفة)ميعات أهل المدينة (وبدارسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل) أى لى فى اثناء الأحرام (بالعمرة ثم اهل) أى لى (بالحير) ولدس المسراد انه أحر مبالحي لأنه يؤدى الى نخالفة الاحاديث الصححة السابقة فوجب تأويل هداعلى موافقتها ويؤيدهذا التأويل قوله (فقع الناس) في آخر الاص (مع النبي صلى الله علمه وسلم نا اعسمرة الى الحيم) لا نه معلوم أن كشرامهم وأكثرهم أحرمواأولابالجيمف ردين وانمافسخوه الى العمرة آخر افصاروا متعين (فكان من الناس من اهدى فساق) زاد في بعض الاصول معه (الهدى ومنهم من ا بمدفلاقدم النبي صلى الله علمه وسلم مكة فاللناس) في رواية عن عائشة رضى الله عنها تقتضى أنهصلى الله عليه وسلم قال لهمذاك بعدأن أهاوابذى الحليقة لكن الذى تدل عليه الاحاديث فى الصحية نوغيرهما من رواية عائشة وجابر وغيرهما انه اغاقال الهسم ذلك في منتهى سفرهم ودنوهم من مكة وهم بسرف كاف حديث عائشة أو بعد طوافه كافى حديث جابر و يحتمل تسكرار الامربذلك في الموضيعين وأن العزيمة كانت آخر احين أمرهم بفسيخ الحبي الى العمرة (من كأن سَكُم اهدى فانه لا يحل اشئ ولاى درواب عسا كرمن شئ (حرم منه) أى من أفعاله (حتى بقَفَى حَبَّهُ ) ان كان حاجافان كان معتمرا فسكذلك المافى الرواية الاخرى ومن أحرم بعــمرة فلم يهد فليمللومن أحرم بعسمرة وأهدى فلا يحسل حتى يتحرهديه (ومن أم بكن منسكم اهدى فلمطف بالبيت وبالصفاو المروة وليقصر كمنشعر رأسه وانمالم يقل وليحلق وان كانأ فضل لسبتي لهشعر بحلقه فى الجيم فان الحلق في تحلل الجيم أفضل منه في تحلل العدمرة ولا بى ذر و يقصر بحذف لام الامروا لخزم عطفاعلي المحزوم قبله وألرفع على الاصدل لانه فعل مضارع مجردس ناصب وجازم أى وبعد الطواف البيت والسمعي بين الصفا والمروة يقصر (وليحلل) بسكون اللام الاولى والثالثة وكسرالثانية وفتح التحتية أمرمعناه الخبرأى صارحلالا فله فعل كلما كان مخطورا علمه فالاحرام ويحتمط أن يحكون اذناكقوله تعالى واذاحللتم فاصطادوا والمرادفسخ الحبج عمرة والمامهاحي يحلمنها وفيه دليل على ان الحلق أوالتقصر نسك وهو الصحيح (ثم ليهل بالحج) اى في وقت خروجه الى عرفات لاأنه يهل عقب تعلل العمرة ولذا قال عمليهل فعمر بثم المقتضية للتراخى والهلة (فن لم بحدهدما) بأن عدم وجوده أو ثنيه أو زادعلى عن المثل أو كان صاحبه لا يريد سعه إفليصم ثلاثة أيام في الحير ) بعد الاحرام به والاولى تقديمها قبل يوم عرفة لان الأولى فطره فيشدب الابحرم المتمتع العاجز عن الدم قبل سادس ذى الحجة ويمتنع تقديم الصوم على الاحرام (وسمعة اذارجع الى اهله) بلده أو بمكان توطن بهككة ولا يجوز صومها في توجهه الى أهدله لا نه تقديم للعبادة البدنية على وقتها وينذب تتابع الثلاثة والسبعة (فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم (حين قدم مكة واستلم) أى مسم (الركن) الاسود حال كونه (أولشي) أى مبدوأبه (غ خب) فتمالخا المعمة وتشديد الموحدة أى رمل (ثلاثة اطواف ومنى اربعا) ولاى در أربعة أى من الاطواف (فركع حين قضي) أدّى (طوافعالبيت)سبعا (عندالمقام) مقام ابراهيم (ركعتين) لطواف (تمسلم)منهما (فأنصرف فأتى) عقب ذلك (الصفا) بالقصر (فطاف بالصفاو المروة سبعة الله عنه (قوله فغضب وأضب) هو بفتح الهمزة والضاد المجمة وتشديد الما الموحدة أى حقد (قولها اجلس غدر) هو بضم الغين المجمة

قال أخبرني أبوحررة القاص عن عبد الله بن (٢١٦) ابى عشق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عثله ولم يذكر في الحديث قمة

القاسم في حدثنا محدين المثنى وزهبربن حرب فالاحدثنا يحيىوهو القطان عن عسدالله

وفتح الدالأى ماغادر قال أهل اللغة الغدررك الوفاءويقال لنغدر عادروغمدر وأكثرما يستعلف النداء بالشمة وإنما فالتاه غدر لانه مأمور باحترامها لانهاأم المؤمنين وعته وأكبرمنه وناصمة الهومؤدية فكانحق مأن يحتملها ولايغض عليها اقولهأ خبرني أبو حزرة) هو يامهملة مفتوحة غ زاىساكنة غراءوامهه يعقوب ابن مجاهد وهو يعقوب ن مجاهد المذكورفي الاسناد الاول ويقال كنيته أبويوسف وأماأ بوحزرة فلقب لدواللهأعلم

\*(ابنى منأكل ثوماأو بصلا أوكراثاأ ونحوها مماله رائحة كريهة عن حضورا لمحدحتي تذهب تلك الرج واخراجه من المسجد)\* (قوله صلى الله عليه وسلم من أكل منهدده الشعرة بعني الثوم فلا يقربنالماجد)هذاتصريح بنهى منأ كلالثوم ونحهوه عن دخول كل مسحد وهذامذهب العلماء كافة الاماحكاه القاضيعياض عن بعض العلماء ان النهدي خاص في مسعد الني صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسيلم في بعض روايات سلم فلايقر سمعدنا وحجة الجهور فلايقر بن المساحد ثمانهذا النهي الماهوعن حضور المسجد لاعنأ كل النوم والصل ويحوهسما فهدذه المقول حلال ٣ قوله وهو يعلم هذا يخالف ماصرحوابه في التصريف قال الحلي

اطواف عُم مِعللمن شي حرم منه حتى قضى حجه) بالوقوف بعرفات و رمى الجرات ولم يقل وعرزه الدخولها في الحبير أولانه كان مفردا (ونحرهدية) الذي ساقه معهمن المدينة (بوم النحروافاض) أى دفع نفسه أو راحلته بعد الاتمان بماذكر الى المسعد الحرام (فطاف بالبيت) طواف الافاضة (م حل) عليه الصلاة والسلام (من كل شئ حرممنه) أي حصل له الحل قال ابن عر (وفعل مثل مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى مثل فعله في امصدر به وفاعل فعل قوله (من اهدى كان معه علمه الصلاة والسلام (وساق الهدى من الناس) ومن التبعيض لانهن كان معه الهدى بعضهم لا كلهم \* وقال ابنشهاب (وعن عروة) بن الزير عطفاعلى قوله عن سالم بن عبدالله أن ابن عمر ووقع في بعض النسيخ هناونسب لرواية أبي الوقت بعد قوله صلى الله علمه وسلماب من اهدى وساق الهدى من الناس وعن عروة وهو غرصواب (ان عائشـة رضي اللهءنها اخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تتعم بالعمرة الى الجير فتمتع الناس معه بمشل الذي اخبرنى سالم عن اس عررضى الله عنه ماعن رسول الله) ولابن عساكرعن النبي (صلى الله عابه وسلم) قال في الفتح وقد تعقب المهلب قول ابنشهاب عشل الذي أخبرني سالم فقال يعني مشله في الوهم لان أحاديث عائشة كلهاشاهدة بأنهج مفردا وأجاب الحافظ بنجر بانه ليس وهدهااذ الامانع من الجع بن الروايتين فيكون المراد بالافراد في حديثها المداءة بالحيو بالتمتع بالعرة ادخالها على الحبح قال وهوأ ولى من توهيم جبل من جبال الحفظ اه \* وحديث الباب أخر جه مسلم وأبو داودو النساني في الحبي في (بأب من الله ترى الهدى) باسكان الدال مع تخفيف اليا و يجوز كسر الدال مع تشديد الياعمايه دى الى الحرم من النع و يجزئ في الاضحية ويطلق أيضاعلى دم الجبران عندى وجهه الى البيت الحرام (من الطريق) سوا كان في الحل أوالحرم \* و بالسند قال (حدثنا أبوالنعمان) مجد بن الفضل السدوسي قال (حدثنا حماد) هوابن زيد (عن أبوب) السخنياني (عن نافع) مولى اس عر (قال قال عبد الله من عبد الله من عروضي الله عنهم لا به عبد الله بعمر أبن الخطاب في عام نزول الخِياج بمكة لقتال ابن الزبير (اقم) بفتح الهدمزة وكسر القياف أمرمن الاقامة أى لا تعيم في هذه السنة (فأني لا آمنها) بفتح الهمزة الممدودة والميم الخففة ولابي ذرعن الجوى والمستملى واسعسا كولااعنها بكسرالهمزة فتقلب الالف اعساكنة على لغمة من بكسر حرف المضارعة اذاكان الماضي على فعل بكسر العين ومستقبله يفعل بفتحها نحوأ نااعام وأنت نعلم ونحن العلم (٣)وهو يعلم أى لا آمن الفسنة (ان سمصد) بفتح الهمزة وفتح السين والصادون بالدال ورفعهاأى ستمنع ولابي ذرعن الجوى والمستملى أن تصد (عن البيت قال) اب عر (اذاافعل) نصب اذا (كافعل رسول الله صلى الله علمه وسلم) من الاحلال حين صدّ بالديسة (وقد قال الله) تعالى (اقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فاناأشهدكم اني قداً وحست على نفسي العمرة فاهل بالعمرة) زادأ بوذرمن الدار وفيهاجواز الاحرام من قبل المقات وهومن المقات أفضل منهمن دويرة أهله خلافاللرافعي في تصحيحه عكسه لانه صلى الله علمه وسلم أحرم بحيدته و بعمرة الحديبة منذى الحليفة ولان في مصابرة الاحرام بالتقديم عسراو تغريراً بالعبادة وان كان جائزًا (قَالُ) عبدالله بعدالله بعر (مُحرج) أى أبوه الى الحيم (حتى اذا كان بالبيدا اهل بالحيم والعدمرة وقالماشان الجهوالعمرة) في العمل (الاواحد) لأن القارن عند ملايطوف الاطوافاواحد وسغياواحداوهومذهب الجهورخ الافاللعنفية وأجابواعن هذابأن المرادمن هذااالطواف طواف القدوم كامر في بابطواف القارن (مُ اشترى الهدى من قديد) بضم القاف وفتح الدال بعدهاموضعف أرض الل وهذاموضع الترجة وكونهمعهمن بلده أفضل وشراؤه من طريفه قالشيخنا قالسيبو بهمن العرب من يكسرزوا تدكل فعل مضارع ماضمه فعل بفعل الاالما كراهمة الكسرة فيهالتقلها اه





والأخبرني نافع عن اب عرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من (٢١٧) أكل من هذه الشعبرة يعني الثوم فلا يأتين

المساحد فالزهرف غزوة ولمبذكر خير وحدثناأبو بكر سأبي شيية قالحدثناان عمرح وحدثنا مجد ان عدد الله ن عمر واللفظ له قال حدثناأبي فالحدثنا عسداللهعن نافع عن ان عر أن رسول الله صلى الله علمه وسلم فالمن أكلمن هذه المقلة فلا يقر سمسعدنا حي ىذھەر بىھادەنى الثوم ، وحدثى زهرين والحدثنا اسمعل يعنى النعلمة عن عبد العزيز وهو اسم مس قال سئل أنس رضى الله عنه عن الثوم فقال فالرسول الله صلى الله علمه وسلمن أكلمن هذه الشحرة فلا يقر شاولا يصل معنا باجاعم يعتدبه وحكى القاضي

عماض عن أهدل الظاهر تحريها لأنها تمنع من حضورا لجاعة وهي عندهم مفرض عبن وحجة الجهور قوله صلى الله عليه وسلم في أحديث الساب كلفاني أناحي من لاتناحي وقوله صالى الله علمه وسلم أيها الناس الهليسلى تحريج ماأحل الله لي قال العلماء ويلمق بالنوم والمصل والكراثكل ماله رائحة كريهة من المأكولات وغيرها قال القياضي ويلحقيه منأكل فجلا وكان بتعشى قال وقال ابن المرابط و المقيه من به بخر في فيه وأو به حر حادراتحة قال القاضى وقاس العالاء على هدائحامع الصلاة عسر المسعدكم له العسد والجنائر وتحوهامن مجامع العبادات وكذا مجامع العلموالذكروالولائم ونحوها ولايلتمق بها الاسواق ونحوهما (قوله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشحرة وفي الرواية الاخرى من هـ ده البقلة )فيه تسمية الثوم

أفضل من شرائه من مكة عمن عرفة فان لم يسقه أصلابل اشتراه من مني جاز وحصل أصل الهدى [غودم] بفتح القاف وكسر الدال مكة (فطاف) بالكعمة (لهما) أى للعبو والعمرة (طوافا واحداً) وسعى سعياواحدا (فلم يحل)من احرامه (حتى حل) وللعموى أحل بزيادة ألف قبل الحاءوهي الفقمشهورة يقال حلواً حل (منهما) أى من الحيو العمرة (جيعا فياب من أشعرو قلد) هديه [ندى الحليفة) ميقات أهل المدينة (ثم أحرم) بعد الاشعار والتقليد (وعال نافع) مولى اسعرين اللطاب ماوصله مالك في موطقه (كان ان عروضي الله عنهما اذا اهدى من المدسة قلده) أي الهدى بأن يعلق في عنقه نعلين من النعال التي تلبس في الاحرام (وأشعره بذي الحلمينة) من الاشعاربكسرالهمزة وهولغة الاعلام وشرعاماهومذ كورفي قوله (يطعن) بضم العين أي يضرب (فيشق) بكسرالشين المجمهة أى ناحية صفعة (سينامه) بفتح السين المهملة أىسنام الهدى (الاعن) نعت اشق وقال مالك في الايسروهوالذى في الموطأ نع روى البيه في عن ابن جر يج عن نافع عن الناعرانه كان لا يبالى في أى الشقين أشعر في الايسر أوفي الاين قال وانما يقول الشافعي بما روى فىذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير الى حديث ابن عباس أشعر النبي صلى الله عليه وسلم فالشق الاعن (بالشفرة) بفتح الشين المجمة السكين العريضة بحيث يكشط جلدها حتى يظهر الدم (ووجهها)أى المدنة (قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أىجهة (القسلة)أى في حالى التقليد والاشعار حال كونم ا(ماركة) ويلطخها بالدم لتعرف اذا ضلت وتميزاذا اختلطت بغير افان لم يكن لهاسنام أشعرموضعه هذامذهب الشافعية وهوظاهر المدونة وفي كتاب محدلا تشعرلانه تعذيب فيقتصرفه على ماوردوقال أبوحنه فةالاشعار مكروه وخالفه صاحباه فقالا انهسنة واحتج لابي حنفة بالهمثلة وهيمنهى عنهاوعن تعذيب الحيوان وأجيب بان أخبار النهي عن ذلك عامة وأخبارالاشعار خاصة فقدمت وقال الخطابي أشعرالنبي صلى الله عليه وسلم بدنه آخر حيا تهومهم عنالللة كانأول مقدمه المدينة مع أنه ليس من المدلة بلمن باب آخر اه أى بل هو كالحتان والفصدوشقأذن الحيوان لمكون علامة وغبرذاك كالخسان وقدكثر تشنيع المتقدمين على أبي خيفة رجه الله في اطلاقه كراهة الاشه ارفقال ابن حزم في المحلي هذه طامة من طوام العالم أن بكون مثلة شئ فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أف لكل عقل يتعقب حكم رسول الله صلى الله عليه وساروه ذهقولة لابى حنيفة لانعلم أهفيها متقدما من السلف ولامو افقاس فقها عصره الامن فلده اه وقدد كرالترمذى عن أبى السائب قال كاعدد وكسع فقال لهرجدل روى عن ابراهيم الفعى أنه قال الاشعار مثله فقال له وكيع أقول لك أشعر رسول الله صلى الله علمه وسلم وتقول فالاراهم ماأحة لأأن تحس اه وهـ ذافيه رد على ابن حزم حيث زعم انه ليس لاى حنيفة الساف ذال وقدا جاب الطحاوى منسصر الابى حنيفة فقال لم يكره أنو حنيفة أصل الأشعار بل مايفعل منه على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الحرح لاسم أمع الطعن بالشفرة فأزادسة البابء العامة لانهم لايراعون الحدفى ذلك وأمامن كانعارفا بالسمة فى ذلك فلاوقد ثمت عن عائشة وابن عباس التخمر في الاشعار وتركه فدل على أنه ليس بنسك اهد وبالسند قال (حدثنا المدرن محد موفي اقاله الدارقطني ابن شبويه وقال الحاكم أنوعب دالله هوالمروزي المعروف اردويهور ج المزى هذا الشاني قال (أخبرناعبدالله) هو ابن المبارك قال (أخبرنامعـمر) هو ابن الشاعن) ابنشهاب (الزهرىءن عروة بن الزبر) بن العوام (عن المسور) بكسر المم وسكون السين المهمنة وفتح الواو (ابن مخرمة) بفتح الممين وسكون الخاء المجمة وفتح الراء امه عاتكة اختعبدالرجن بنعوف انقرشي الزهرى وكان مولده بعداله جرة بسنتين وقدم المدينة بعد القتح سنة ثلاث ابن ست سنين قال المغوى حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وحديثه (٢٨) قسطلاني (ثالث) شجراو بقلاقال أهل اللغة البقل كل نبات اخضرت به الارض (قوله صلى الله عليه وسلم من اكلمن

\*وحدثي مجدب رافع وعبد بن حيد قال (٢١٨) عبد أخبر غاو قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبر نامعمر عن الزهري عن ان

عنهصلي اللهعليه وسلم فيخطبه على بنت أي جهل في الصحيدين وغيرهما وقع في بعض طرقه عند مسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسملم وانامحتلم وهذايدل على انه ولدقبل الهجرة لكنهم أطفوا على أنه ولديعده اوقد تأول بعضهم أن قوله محتلم من الحلم بالكسر لامن الحلم بالضمر بدأنه كان عاقلاضا بطالما يتعمله وتوفى في حصاراس الزبير الاول اصابه حجرمن حمارة المنحنيق وهو يصل فأعام خسةأيام ومات بومأتى شعى يزيدس معاوية سنة أربع وستين لافى سنة ثلاث وسيعمزلان ذلك الحصار كان من الحجاج وفيه قتل ابن الزبيرولم يبق المسور الي هذا الزمان (ومروان) بن الحكم الأأبي العاص القرشي الاموي الزعم عثمان وكاتسه في خلافته ولدبعد الهجرة بسنتين وفيل ماربع وقال ابنأى داود كان في الفتح ممزا وفي جهة الوداع لكن لاأدرى أسمع من النبي صلى الله عليه وسلمشيأ أملاقال في الاصابة ولم أرمن جزم بصحبته في كما ته لم يكن حينمًذ مميزا ومن بعد الفن أخرج أبوه الى الطائف وهو عدفل بثبت له أزيد من الرؤية وأرسل عن النبي صلى الله عليه وسر وقرنه المحارى بالمسور بن مخرمة في روايته عن الزهرى عنه ما في قصة الحديد مقوفي بعض طرفه عنده أنم مارو بأذلك عن بعض الصحابة وفي أكثرها أرسلا الحديث و ولي مروان الخلافة سنة أربع وستن ومات في رمضان سنة خس وله ثلاث أواحدى وستون سنة قال في التقريب ولم بنن له صحبة ( قالاً) أى المسوروم وان (خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة) زاد أبو االوق وذرعن الجوى والمستملي زمن الحديبية (في بضع عشرة مائة من اصحابه) بكسرا لموحدة وقد تفغ مابن الثلاث الى التسع (حتى اذا كانوابدي الحليفة) ميقات أهل المدينة المشهور (فلد النبي على الله علمه وسلم الهدى واشعره ) وعند الدارة طني أنه صلى الله علمه وسلم ساق بوم الحد سه فسعن بدنة عن سبعما تةرجل (واحرم العمرة) ويؤخذ منه أن السنة لمريد النسك أن يشعر و تقلد لله عندالا حرام من الميقات وهل الافضل تقديم الاشعارة والتقليد قال في الروضة صعرفي الأول فرا في صحيح مسلم وصم في الناني عن فعل ابن عروه والمنصوص وزاد في الجموع أن الماوري حرا الاول عن أصحابنا كلهم ولميذ كرفيه خلافا وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضافي الشروط والمغازى وأبوداودف الحبح والنسائى فى السنن وفيه التحديث والاخبار والعنعنة والقول وهوس المراسل على مامر \* وبه قال (حدثنا الونعيم) الفضل بندكين قال (حدثنا افل) بن حمد الانصاري (عن القاسم) بن محمد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه (عن) عمته (عائشة رضي الله عنها قالت فتلت ) الفاء (قلائد بدن الذي صلى الله عليه وسلم بيدي ) بفتح الدال وتشديد الياء (أ قلدها)عليه الصلاة والسلام بده الشريفة (وأشعرها واهداها) قالتعائثة في الفا قبل مأولانوى الوقت وذروما (حرم) بفتح الحاوضم الراء (عليه شي كان أحلله) قبل ذلام محظورات الاحرام وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضافى الحيروكذامسام وأنوداودوالسانى وابن ماجه فرياب فتل القلائد للمدن والمقسر ومذهب الشافعي وموافقيه أنه يستمب تفليا البقرواشعارها وقال المالكية التقليدوالاشعارفي الابلوفي البقر التقليددون الاشعار والبلا عندالشافعيةمن الابل خاصة وعندالخنف قمن الابل والمقروالهدى منه ماومن الغنم «وبالسلا فال (حدثنامسدة) الاسدى اليصرى قال (حدثنايحي) بن سعيد القطان (عن عسد الله) بن فعر عبدابن عرب حفصب عاصم بنعرب الخطاب العمرى المدنى أخى عبدالله بنعر وفال أخبرني بالافراد (نافع) مولى اس عمر بن الخطب (عن ابن عرعن) أم المؤمنين (حفصة رضي الله عنهم) أنها (فالت فلت ارسول الله ماشأ ن الناس حلوا ) زاد في باب المتع و القران بعد مرة وسنو مافيهامن المحت هناك (ولم يحال) بكسر اللام الاولى بفك الأدغام ولانوى ذروالوقت والمحل أنت بادغام اللام في اللام أي من عمر ملا (قال) عليه الصلاة والسلام (أني لبدت) شعر (مامه)

المسدب عن أبي هزيرة قال فال رسول الله صلى الله علمه وسلم من أكل من هـ دمالشعرة فلايقر سمعدنا ولايؤدينابر بحالنوم يحدثناأبو بكر سأبى شبة فالحدثنا كشرس هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبيرعن جابر قال نهيى رسول الله صلى الله علمه وسلمعن أكل المصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكانا منهافقالمنأ كلمن هذه الشعرة المنتنة فلايقسرن مسحدنا فان الملائكة تأذى عمايتأذى منه الانس \*وحمدين أبو الطاهمر وحرملة فالاأخبرناان وهبقال أخبرني ونسعن ابنشهاب قال حدثىعطاه بنأبى رماحان جار النعب دالله قال وفي رواية حرملة همذه الشحرة فلايقربنا ولايصل معنا) هكذاضطناه ولايصل على النهبي ووقع فيأكثرالاصولولا يصلى ماشات الماعلى الخيرالذي براديه النهى وكالاهماصيم فيه نهى منأكل النوم ونحوه عن حضور مجمع المصلين وان كانوافي غبرمسجد ويؤخذمنهالنهيءن سأترمجامع العبادات ونحوها كا سبق (قوله صلى الله عليه وسلم فلا يقر سمحدناولايؤذيا) هو بتشديد نون يؤذينا وانمانهت على وأبت من خفف منم استشكل عليه اثبات اليامع ان اثبات اليا الخففة جائزعلي أرادة الخبركاسيق (قوله صلى الله علمه وسلم فان الملائكة تأذى عماية أذى منه ألانس) هكذاضيطناه بشديد الذال فهمما وهوظاهم ووقعفي أكثرالاصول تأذى عمادأذىمنه الانس بتعفف الذال فهماوهي لغة يقال أذى يأذى مشل عي يمي ومعناه تأذى قال العلما وفي هذا الحديث دليل على منع آكول الثوم و فعوه

زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل توما ا وبصلا فليعتزلنا أوليه متزل (١٩) مسحد ناول بقعد في سنه وانه أتى بقدرفيه

خضرات من قول فوجد لهاريحا فسأل فأخسر بمافيهامن المقول فقال قرنوها الى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فاني أناجي من لاتناجى ، وحدثى محدين ماتم فالحدثناءين سعيدعنابن حريج قال أخسرني عطا عن حار ابنعبدالله عن الني صدلي الله علمه وسلم قال من أكل من هـ ذه البقلة الثوم وقال مرة منأكل البصل والثوم والحكراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوآدم \*حدثناا-حقين ابراهم قال أخبرنا محدين بكرح وحدثني محدن رافع فالحدثنا عددارزاق فالاحمعا أخبرنا انجر يج بهذا الاستنادقال من أكلمن هده الشحرة سريدالثوم فلايغشنافي مستعدناولهبذ كرالبصل والكراث \*وحدثي عروالناقد قال حدثنا اسمعدل بنعلمة عن الحريرى عن آبى أضرة عن أبي سيعيد الحدري فاللمنعدأن فتحت خيمبرفوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلمفى تلك البقلة الدوم والناس جياع فأكلنامنهاأ كالشديداتم رحناالى المسجد فوجدرسول الله صلى الله عليه وسلم الربيح فقال من

من دخول المسحد وان كان خالىالانه محل الملائكة ولعموم الاحاديث (فولهأتي بقدرف.مه خضرات) هكذاهوفي نسخ صميم مسلم كالهابق درووقع فيصحبح المفارى وسننأبى داود وغيرهما من الكتب المعتمدة أتى بدرياوين موحدتين فالرالعلماء همذاهو صواب وفسرالرواة وأهل اللغة والغريب البدر بالطبق فالواسم بدرالاستدارته كاستدارة البدر رقوله صلى الله عليه وسلم من أكل

تشديدالموحدة من التلبيدوهو جعلشي نحوالصمغ في الشعراج تسمع و ياتصق بعضه ببعض احترازاءن عطه وتقمله لكن تلسد النبي صلى الله عليه وسلم كان بالعسل كافي روابه أبي داود وكان عنداهلاله كافي العجمة في (وقلدت هدي فلا ) بالفاء ولايي ذرواب عسا كرولا (احل) من امراى أى لا يحل شئ عما حرم على" (حتى أحل من الحيم) واليس العله في ذلك سوق الهدى وتقليده برادخال الحبر على العمرة خلا فاللعنفية حيث جعاوا العلة في قائه على احرامه الهدى كاسبق نقريره ﴿ ومطابقة الحديث للترجة من جهة أن الهدى يتناول البقر والمدن جيعا كماسبق وهمزة أحلمنتوحة في الموضعة نمن الثلاثي و يجوز الضم من الرباعي لغنان كقوله تحل والفتح أوفق لفولها حلواوقال لبدت رأسي وقلدت هدبي وانكان أجنسامن الحل وعدمه لبيان أنه من أول الامرمسته دادوام احرامه حتى يبلغ الهدى محله والتلميد مشعر بمدة طويله أوذكر ذلك ليسان الواقع أوللنا كيدوفيه انهصلى الله عليه وسلم كان فارناولم يقع فى الحديث ذكر فدل القلا لله الذكور في الترجة فقم للان التقليد لابدله من الفتل وردبأن القلدة أعم من أن تكون من أني بنتل أومن شي لا يفتل فلا تلازم \* و به قال (حدثنا عبد الله بن بوسف ) الشيسي قال (حدثنا اللبت) بنسعد الامام قال (حدثناً) بالجع ولابي الوقت حدثي (ابنشهاب) الزهري (عن عروة) بن الزبير (وعن عرة بنت عبد الرحن) بن سعد بن زرارة الانصارية المدنية (انعائشة رضي الله عنها فال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يهدى بضم أوله (من المدينة) أى يعت بالهدى منها (فأفتل قلا مَدهديه ثم لا يحتنب) علمه الصلاة والسلام (شياعما يحتنيه الحرم) من مخطورات الاحرام لانه كان حينتذ لا يحرم ولا بوى ذروالوقت يحتنب اسقاط الضمير وفي الحديث أن من أرسل الهدى الىمكة لأيصر بذلك محرماولا يحرم عليسه شئ مما يحرم على المحرم وهذامذهب كافة العلاخلافالماروىءن ابنعباس وابنعروعطا وسعددن حميرمن احتنابهما يجتنبه المحرم ولايصر محرمامن غيرية الاحرام (باب اشعار البدن) وقدسمة مافيه واغاذ كره المؤلف لزيادة فرائدالفوائدمتناواسنادا(وقال عروة) بنالز ببرفها سبق موصولا (عن المسور) بن مخرمة (رضي لله عنه قلد الذي صلى الله عليه وسلم الهدى وأشعره ) زمن الحديدية (واحر من العمرة) \* و بالسند فالرحد شاعيد الله ن مسلة) القعنى قال (حدثنا أفلح بنجيد) الانصارى المدنى (عن القاسم) بنعدبنا في بكر الصديق (عن عائشة رضى الله عنهاً) أنها (قالت فثلت قلائدهدى الني صلى للمعليه وسلم تم اشعرها) أي المدن (وقلدها) هو علمه الصلاة والسلام (اوقلدتها) مالشكمن الرارى وعليه تجوز الاستنابة في التقليد (تم بعث )عليه الصلاة والسلام (بها) أى البدن مع أبي الرالصديق كاسيأتى قريبان شاء الله تعالى (الى البيت) الحرام (واقام) عليه الصلاة والسلام اللدينة) حلالا (شاحرم عليه شي) من محظورات الاحرام (كان له حل) أى حلال والجلة في موضع رفع صفة لقوله شئ وهورفع بقوله فاحر م بضم الراء ﴿ (بَابِمن قلد القلائد سده ) على لهدايامن غير أن يستذيب و بالسند قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) المنسى قال (اخبرنا مالك) المام (عن عبد الله سن الى بكر بن عرو بن حزم) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاى وعمرو بفتح العبن وهوساقطلابى ذر (عن) حالته (عرة بنت عبد الرحن) الانصارية (الم أخبرته ان زيادين الى مفيانً) هوالذي استحقهمعاوية وانما كان يقال لهزياديناً بيه أو ابن عبيد لان أمه سمية مولاة لرئبن كالمتوادته على فراش عسدفلا كان في خلافة معاوية شهد جاعة على اقرار أبي سفيان انزيادا ولده فاستلحقه معاوية لذلك وأمره على العراقين (كيب الى عائشة رضي الله عنها العدالله بعداس رضى الله عنهما) بكسره مزة انفى الفرع وفى غيره بالفتم (قالمن اهدى)

من هده الشعرة الخبيثة شيأفلا يقربنا في (٢٠٠) المسجد فقال النياس حرمت وماغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبها

أى بعث الى مكة (هدما حرم عليه ما يحرم على الحاج) من يخطورات الاحرام (حتى ينحر الفم أوله وفتح الشه مبني اللمفعول و (هديه) رفع نائب عن الفاعدل ( قالت عمرة ) بنت عبد الرحن بالسندالمذكور (فقالت عائشة رضى الله عنهاليس كأقال ابن عماس رضى الله عنه أنافتلت قَلا مُدهدى رسول الله )ولا بن عساكر قلا مُدهدى النبي (صلى الله عليه موسلم بدي ) بفتح الدال وتشدديدالدا وفي أخرى بالافراد (م قلدهارسول الله صلى الله علمه وسلم سديه ) الشريفة بن (تَم بِعِث جِهَا) أَى بالمدن الى مكة (مع الى) أَبي بكر الصديق رضى الله عنه لما ج بالناس سنة تسع (قلم محرم على رسول الله صلى الله علمه و سلم شئ احله الله) زاد أبو ا ذرو الوقت له (حتى نحر الهدي ىالبنا اللمفعول وفي نسخة حتى نحر الهدى مبنياللناعل أي حتى نحرأ بو بكر الهدي وفال البكرماني فانقلت عدم الحرمة ليس مغيا الى النحراذهو باق بعده فلامخا الفة بين حكم مابعة الغايةوماقبلهاوأجاب بأنه غابة ليحرم لاللم يحرمأى الحرمة المنتهسة الى النحر اه وقدوانؤان عباس جاعةمن الصحاية منهما نعر رواها بنأ بى شدية وقيس بن سعدين عبادة رواه سعدين منصوروقال ابن المنسذرقال عمر وعلى وقيس بن مسعدواب عروابن عباس والنععى وعطاوان سسرين وآخرون من أرسل الهدى وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم وقال الن مسعودوعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون لايص مربذلك محرما والى ذلك صارفقها الامصار ومن حبة الاوان مارواه الطعاوى وغمرهمن طريق عمد الملك بنجابر عن أسه قال كنت جالسا عندالذي صلى الله عليه وسلم فقد قيصه من حسه حتى أخرجه من رجليه وقال انى امرت مدنى التي بعثت مهاأن تقلداليوم وتشعرعلي مكان كذاو كذا فلبست قمصي ونسيت فلمأ كن لاخر ج قيصي من رأس الحديث قال في النتج وهذا لا حجة فيه لضعف اسناده \* وهذا الحديث أخرجه التعارى أيضال الوكالة ومسلم والنسآئى في الحيج ( راب تقليد الغنم ) وبالسيند قال (حدثماً أبونعيم) الفضل دكين قال (حدث الاعش) سلمان بن مهران (عن ابراهم) النعمى (عن الأسود) بنيزيد إعن عائشةرضى الله عنها) أنها ( قالت أهدى الني صلى الله عليه وسلم) أى بعث الى مكة (مرة غما) وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبوداودو النسائي واسماجه في الحبر \* وبه قال (حدثنا أو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال (حدثنا عبد الواحد) بن زياد قال (حدثنا الاعش) قال (حدثنا ابراهم النحعى وصرح الاعش في هدا بالتحديث عن ابراهم فانتفت مهمة تدليس وفسله الحديث السابق حيث عنعن فيه (عن الاسود) بن يزيد (عن عائشة رضى الله عنه أفالت كنت أفنل) وكمسرالتا و القلا تدللني صلى الله عليه وسلم فلمقلد ) بها (الغنم) و زاد في الرواية التالية الهذا فسعت عا (ويقم في أهل حلالا) ويه قال (حدثما أنوالنعمان) مجدين الفضل السدوي المذكورقال (حدثنا جاد) هو النزيد قال (حدثنا منصور بن المعتمر) قال المؤلف (حوحدثنا مجدس كتبر العبدى البصرى قال ابن معين لم يكن بالثقة وقال أبوحاتم صدوق و وثقه أحديا حنب لوقال في التقريب لم يصب من ضعفه ومار واه المعارى له قدرة بع علم مقال أخبر سفيان) الثوري (عن منصور) السابق (عن ابراهم) النعمي (عن الاسود) بن يزيد (عن عائشة رضى الله عنها) أنه ا (قالت كنت أفتل قلا تدالغم للذي صلى الله عليه وسلم فسعث بها) الحملة (مُعِكَثُ) بالمدينة (حلالًا) وقداحتم الشافعي بهداعلى أن الغنم تقلدو به قال أحدوالجهوا خلافا لمالك وأىحسفة حدث منعاه لانم اتضعف عن التقليد قال عماض المعروف من مقتفي الرواية أنه كان عليه الصلاة والسلام يهدى المدن القوله في بعض الروايات قلدوأ شعر وفي بعد فلم يحوم عليسه شئحتى نحراله لمدى لان ذلك اغما يكون في البدن واغما الغنم في رواية الاسوا

الناس اله لنس في تحريم ماأحل الله لى واكنها شجرةاً كردر يحها \*وحدثناهرون سيعمد الأليلي وأحدث عسى فالاحدثناان وهمة قال أخبرني عمر وعن يكبرين الاشيرعن اسخماب وهوعد الله عن آلى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله علمه وسلم مرعلى زراعة بصل هووأ صحابه فنزل ناس منهدم فأكلوامنه ولمءأكل آخرون فرحما اليه فدعاالذين لميأ كلوا الصل وأخرالا خرين حتى ذهب ريحها \* حددثنا محديث مثنى فألحدثنا يحيى بنسعيد قالحدثناهشام قال حدثناقتهادة عن سالمن أبي الجعد عنمعدان بنأبي طلعة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجعدة من هدده الشجرة الخسشة اسماها خبيثة لقبح رائحتها فالأهل اللغة الخمنث فى كالام العسرب المكروه من قول أوفع ل أومال أوطعام أو شراب أوشعص (قوله صدلي الله عليه وسدام أيها الناس اله لدسلى تحريم ماأحل اللهلي والكنهاشجرة أكره ريحها) فمهدليل على أن الثوم لس محرام وهواجاع من يعتديه كاسيبق وقدداختلف أصحابنافي الثوم هـل كان حر اماعلى رسول الله صلى الله علمه وسلماً م كان يتركه تنزهاوظاهرهذاالحديثانه ايس عدم عليه صلى الله عليه وسلم ومن قال التحريم يقول الرادليس لى أن أحرم على أمتى ماأحل الله لها (قولهمرعلى رراعة بصل)هي فتح الزاى وتشديد الراوهي الآرض المزروعة (قوله حدثنا هشام فالحدثنا قتادة عنسالمن أى الحدد عن معدان سأبي طلمة فذكرى الله صلى الله عليه وسلم وذكراً بابكر قال انى رأيت كائن ديكانقرني ثلاث (٢٢١) نقرات وانى لاأرا والاحضور أجلى وان

أقواما يأمرونى انأستخلف وان اللهلم كن المصمع دينه ولاخلافة م قتادة في هد ذا الحديث ثلاثة حفاظ وهمم منصور سالعقرر وحصين بعدالرجن وعروس من ة فرووه عن سالم عن عرم فطعا لمنذكروافيه معدان قال الدارقطني وقتادةوانكان ثقةو زيادة النقة مقبولة عندنافان مداسولم يذكر فمه سماعهمن سالم فأشبهأن يكون بلغهعن سالم فرواه عنهقلت هذا الاستدراك مردودلان قتادة وانكان مداسافق دق دمنافي مواضعمن هذاالشر حأن مارواء المحارى ومسلم عن المداسسان وعنعنوه فهومخول على انه ثبت من طريق آخر سماع ذلك المدلس هذاالحديث عنعنه عنهواكثر هـ ذاأوكثرمنه يذكرمسـ إوغره مهاعهمن طريق آخرمتصلامه وقد اتفقوا على انالداس لايحتم بعنعنته كاسمق مانه في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح ولاشك عندنافي ان مسلمار جه الله تعالى يعلم هذه القاعدة ويعلم تدليس فتأذه فأولا شوت سماعه عنده لم يحتم به ومع هذا كله فتدلسه لايلزممنه ان بذكر معدا نامن غبر ان يكون له ذكر والذي يخاف من المداسأن يحذف بعض الرواقأما زيادة من لم يكن فهد ذالا يفعله المدلس وانماهم ذافعل الكاذب الجماهر بكذبه وانماذ كرمعدان زيادة ثقة فحصقمولها والمحصمن الدارقطني رجه الله تعالى فى كونه حعل التدليسموحيالاختراع ذكررحل لاذكرله ونسيم الحمثل قتادة الذى محله من العدالة والحفظ

هده ولانفراده بهانزلت على حدف مضاف أى من صوف الغنم كا قال ف الاخرى من عهن والعهن الصوف لكن جأفى بعض روايات حديث الاسوده فذا كنانقلدا اشباة وهذا رفع التأويل اه قال أبوعب دالله الاي وأحاديث الباب ظاهرة في تقليد الغنم اه وقال المندري والاعلال بتفردالأسودعن عائشة ليس بعله لانه ثقة حافظ لايضره التفرد وقدوقع الاتفاق على أنهالانشعرلضعفهاولانالاشعارلا يظهرفيها لكثرةشعرهاوصفوهافتقلديمالا يضعفها كالخسوط المفتولة ونحوها \* و به قال (حدثنا أبونعم) الفضل بند كين قال (حدثنار كريا) آبن أبي زائدة (عنعام) ■والشعبي (عن مسروق)هوا بن الاجدع (عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدى الذي صلى الله علمه وسلم تعني) عائشة (القلائد قدل أن يحرم) وافظ الهدى شامل الغنم وغبرها فالغنم فردمن افرادمايهدى وقدثنت أنهصلى اللهعليه وسلمأ هدىالابلوأ هدىالمقر فن ادعى اختصاص الابل بالتقليد فعليه السان ﴿ رَبُّ إِنَّا الْقَلاَّ تَدَمَّنَ الْعَهِنَّ ) بِكُسر العين وسكون الها أخره نون الصوف أوالمصبوغ ألوانا أوالاحمر \* وبالسسند قال (حدثنا عرو بن على) بسكون المير بعد فتح العين اس بحر الصرف المصرى قال (حدثنا معاذ ن معاذ ) نضم المروقة فيف العن وبالذال المعجة فيهما اب فصر بن حسان العنسرى المدمى قاضى المصرة قال (حدد ثنا ابن عون عبدالله (عن القاسم) س مجد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه (عن) عمه (أم المؤمنين) أىعائشة (رضى الله عنها فالتفتلت فلا تدها)أى البدن أوالهدايا (منعهن)أى صوف وأكثرمابكون مصموغا المكون أبلغ في العلامة (كانعندي) وفيه ردعلي من قال تكره القداد أدمن الأوبار واختارأن بكون من سات الارض ونقدل ابن فرحون في مناسكه عن انء دالسلامأنه قال والمذهب أن ما تنبته الارض مستحب على غيره وقال ابن حسب يقلدها عاناً ﴿ (بَابِ تَقَلَّدُ النَّعَلَ) للهدي وأل للجنس فيع الواحدة فافوقها وأبدى ابن المنبرفيسه حكمة وهيأن العرب تعتدا لنعل مركوبة لكونهاتني عن صاحها وتحمل عنه وعرالطريق فكأنّالذي أهدى وقلدمالنعل خرج عن مركو بهلله تعالى حيوانا وغيره فبالنظر الى هـ ذا بشحب النعلان في التقليد \* و بالسند قال (حدثنا ) بالجع ولا بوى در و الوقت و ابن عساكر حدثى (محمد) زادأ بوذرهوا ينسلام وكذاعندابن السكن لكن قال الحياني لعله محدين المذي لانه فال بعده ف الاله ع قبل الحلق حدثنا محدث المشى حدد ثناء بدالاعلى ويؤيده رواية الاسماعيلي وأبي نعيم في مستخرجهما من طريق الحسدن بن سفيان حدثنا محدب المثنى حدثنا مدالاعلى فذكرا حديث النعل قال الحافظ بنجروليس ذلك بلازم والعمدة على ماقاله ابن السكن فانه حافظ وسلام بالتحفيف ولابى ذربالتشديد قال (احبرنا عبد الاعلى س عبد الاعلى) ابن محدالسامى بالمه ملة من بنى سامة بن لؤى (عن مع مر) هوابن راشد (عن يحيى بن اب كثير عن المحكم مولى الن عباس لا عكرمة بن عمارلا له تلمد يحيى لا شيخه (عن الي هريرة رضى الله عنه ان ني الله صلى الله علمه وسلم رأى رجلا) حال كونه (يسوق بدنة) أي هدرا (قال) أى الني صلى الله عليه وسلم ولايي ذرفقال (آركه آقال) الرجل (أنها بدنة قال) عليه الصلاة والسلام (اركها قال)ألوهريرة (فلقدرايسه)أى الرجل المذكور حال كونه (راكبها) واغما اتصبعلى الحال وان كأن مضافا للضمسرلان اسم الفاعل العامل لا يتعرف بالاضافة وهووان كانماض الكنه على حكاية الحال كافى قوله تعالى وكلهم باسط دراعيه أولان اضافته لفظية فهونكرة ويجوزأن يكون بدلامن ضمرا لمفعول فى رأيته ريسا يرالني صلى الله عليه وسلموالنعل فاعتقها تابعه محمد بنيشار ) بفتح الموحدة وتشديد المجمة قال امام الصنعة الحافظ بنجر المتابع بالفتحه اهومعمر والمتابع بالكسرظاهر السياق انه محدين بشاروفي التحقيق هوعلى بن المبارك

والعلم الغاية العالية وبالله المتوفيق (قوله وان أقواما يأمروني ان استخلف وان الله لم يكن ليضيع دينه ولاخلافته) معناه ان استخلف

ولاالذى نغت به نده صلى الله عليه وسلم فان عل (٢٢٦) بى أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفى رسول الله صلى الله علم

وانما احتاج معمرعنده الى المتابعة لان في رواية البصريين عنه مقالا لكونه حدثهم بالبصرة من حفظه وهـ ذامن رواية البصريين اه و وه قيه العيني فقال الذي يقتضم يه حق التركيب ردما فالهءلي مالايخني والذي حله على هذاذ كرعلي بن المبارك في السند الذي يأتي عقب هذاوهذا فى عامة المعد على مالا يخني عامة ما في الماب أن السند الذي فيه على بن المبارك يظهر أنه تابع معمرا فى رواية ــ م فى نفس الاحر لاف الظاهر لان التركيب لايساعد ما قاله أصلا فافهم اه ﴿ وَبِهُ قَالَ (-دشنا) ولاي درأخيرنا (عمان سعر) بنفارس البصرى قال (اخيرناءلي بن المارك) الهنانى بضم الها وتخفيف النون مدود البصرى تقة كان له عن يحيى بن أبي كنار كنال أحدهما ماعوالا خرارسال فديث الكوفيين عنه فيهشي لكن أخر حله المضارى من رواة البصريين خاصة وأخرج من رواية وكسع عنه حديثا واحدارة بع عليه (عن يحيى) بزأي كثير (عن عكرمة) مولى الن عداس (عن الى عو برة رضى الله عنده عن الذي صلى الله عليه وسل وأخر خهالاسماعيلي من طريق وكسع عتابعة عثمان بنعر وقال انحسينا المعلم روا معن عي اس أبي كشرأيضا ﴿ (باب ألحلال المبدن) بكسر الجيم وهي مانوضع على ظهورها واحد دهاجل (وكان ابن عر) بن الخطاب (رضي الله عنه -ما) مماوصل بعضه في الموطا (لايشق من الحلال الاموضع السنام) بفتح السمن لثلا يسقط وليظهر الاشعار لئلا يسترتحته اوهذا يقتضى أن اظهار التقرب بالهدى أقضل من اخفائه والمعروف ان اخفاء العدمل الصالح غير الفرض أفضل من اظهاره وأجيب بأن أفعال الحبح منيه فعلى الظهور كالاحرام والطواف والوقوف فكان الاشعاروالتقليد كذلك فيخص الجيم تعوم الاخفان (واذا نحرها) أى أراد يحرها (تزع جلالها) عنها رمخافة أن يفسدها الدم تم يتصدقهم أ قال نافع فيمارواه ابن المنذرور بما دفعها الى بى شبه اه وأراد بذلك أن لا يرجع في شئ أهل به لله ولا في شئ أضيف المده \* و بالسند قال رحداثًا قبيصةً) بفتح القاف ابن عقبة بن عامر السوائي العامري قال (حد تُناسفيات) النوري (عن ابنابي تحيم) بفتح النون وكسرالجم عسداللهن يسارالمكي (عن مجاهد) هواب حبر بفتح الجم وسكون الموحدة الامام في التنسير (عن عمد الرحن بن الي ليلي) الانصاري المدني ثم الكوني (عن على رضى الله عنه قال امرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق يجدل البدن التي وفى رواية الذى (تَحَرِتُ) بفتح النونوالحاوسكون الراوضم الفوقة ولابي الوقت نحرن بضم النون وكسرًا لحاء وفتح الراء وسكون الفوقية (ويجلودها) ولابن عسا كروجلو دهاماسفاط حرف الجروفيه ماستحماب تعليل البدن والتصدق بذلك الجل ونقل القاضي عماض ون العلما أن التجليل يكون بعد الاشم عاراته لا يتلطخ بالدم وأن تشق الجمل عن الاستمة ان كانت فيما قليلة فانكانت نفسية لمنشق قالصاحب الكواكب وفيسه أنه لا يجوز سع الحلال ولاجلا الهداياوالضحايا كاهوظاهرالحديث اذالامر حقيقة في الوجوب اه وتعقب في اللامع فقال فيه نظر فذلك صيغة افعل لالفظ أحر وهذا الحديث أخرجه فى الحير أيضا وكذامس إوابن ماجه ﴿ (نَابِ مِن الشَّةِرِي هديه مِن الطريق وقلدها) أنث الضمر باعتبار ماصدق عليه الهدى وهو البدنة وللاصيلي وقلده مالتذكرماعتبارا لهدى وقد سيق هذا الماب بترجته لكنه زادها ذكرالتقليدوأوردفيم الحديث منوجه آخر فرحه الله على حسمن صنيعه ماأدى اظره وأوسع اطلاعه \* وبالسندقال (-دنذاراهم بن المنذر) الخزامي المدني قال (حدثنا الوضرة) عماض الليثي المدنى قال (حد تناموسي بنعقبة) الاسدى المدني (عن نافع) مولى انعراللك (قال اراداب عررض الله عنهما الحيام حجة الحرورية) سنة أربع وستين وهي السنة التي مان فيها يزيد بن معاوية والحرورية بفتح الحاوضم الراءالاولى نسمة الى قرية من قرى الكوفة كانا تعالى يستفتونك قلالله يفتكم فى الكلالة الى آخرها وفيه دليل على جوازةول سورة النسا وسورة البقرة وسورة العنكبوت

وسلم وهوعنهم راض واني قدعلت انأفوامايطعنون فيهذاالامرأنا ضربتم سدى هدده على الاسلام فانفعلوا ذلك فأولئك أعداءاته الكفرة الضلال ثماني لاأدع بعدى شأأهم عندى من الكلالة ماراجعت رسول اللهصلي الله علمه وسلم فيشئ ماراجعته في الكلالة وماأغلظ لىفشىمأأغلظ لىفسه حتى طعن باصمعه في صدري وقال ماعرألاتكفيك تقالصفالي في آخر سورة النساء واني ان أعش اقضفها بقضية يقضى بها من يقرأ القرآن ومن لايقرأ القرآن فدن وان تركت الاستخلاف قسن فان الني صلى الله عليه وسلم لم يستخلف لأن الله عرو جل لايضع دنسه بل يقعم لهمن يقوم مه (قوله فان عدلى أمر فاللافة شورى بن هؤلاء الستة )معنى شورى بتشاور ونفسه ويتفقون على واحد من هؤلا الستة عمان وعلى وطلعة والزبروسعدن أبي وقاص وعبدالرجن بنعوف ولم يدخل سعيد بنزيدمعهم وانكان من العشرة لانه من أقاربه فتورع عن ادخاله كالورعءن ادخال بنهعمد اللهرضي الله عنهم (قوله وقدعلت ان أقواما بطعنون في هـ دا الامر الى قوله فان فعاد ادلك فأولمك أعدا الله الكفرة الضلال) معناه ان استحادا ذلك فهم كفرة ضلال وان لم يستحلو اذلك ففعلهم فعل الكفرة وقوله يطعنون بضم العدين وفتحها وهوالاصمهنا (قوله صلى الله علمه وسلم ألاتكفيك آبة الصيف الي في آخر سورة النسام) معمَّاه الآية التى نزات فى الصف وهى قول الله

فيتهمو يرفعوا الى مأأشكل عليهم من أمرهم ثم انكم أيما الناس تأكلون شعر تسن لاأراهما الا خستناهذا المصلوالثوماتد رأىت رسول الله صلى الله علسه وسلراذا وحدر محهمامن الرحلف المسعدأمريه فاخرج الى المقسع فنأ كاهما فلمتهما طيخا \* حدثنا أنوبكرينأني شيبية فالحدثنا اسمعمل سعمد سألى عروية ح وحدثنا زهيرين حرب واستقين ابراهم كلاهماعن شمانة نسوارفالحدثناشعمة جيعاعن قتادة في هذا الاسناد. ثله - د ثناأبوالطاهرأ حدين عرو حدثناابنوهبعن حيوةعن محمد ان عبدالرجن عن أبي عبد دالله مولى شداد س الهادانه سمع أباهريرة

وتحوها وهذامذهب من يعتديه من العلاء والإجاع الوممنعقد عليه وكان فسهنزاع في العصر الاول وكان بعضهم يقول لايقال سورة كذاواغايقال السورة التي يذكرفيها كذاوهذا باطل مردود بالاحاديث العديدة واستعمال الني صلى الله علم وسلم والعماية والتابع منفن بعدهم منعلاء السلمن ولامفسدةفمه لانالعني مفهوم والله أعلم (قوله لقدر رأيت رسول الله صلى الله علمه وسلم أذا وحدريحهمامن الرجل في المحد أمريه فأخرج الى البقيع) هـ ذا فيماخراج من وجددمنه وج الثوم والبصل ونحوهمامن المسحد وازالة المنكر بالدملن أمكنه (قوله فن اكلهمافليم ماطيفا)معناهمن أرادأ كالهمافلمترا أيعتهما بالطبخ واماتة كلشئ كسرقوته وحدته \*(باب النهي عن نشد الضالة في المسجدوما بقوله من سمع الناشد)

أؤلاجتماع الخوارجم اوهم الذين خرجوا على على رضى الله عنه لماحكم الأموسي الاشعرى وعروبن العاصي وأنكروا على على في ذلك وقالوا شككت في أمر الله وحكمت عدوك وطالت خصومتهم تأصحوا بوماوقد خرجوا وهمثمانية آلاف وأميرهم ابن الكواعبدالله فبعث الهمم على عبدالله بنعباس فناظرهم فرجعمنهم ألفان وبقيت ستة آلاف فحرج اليهم على فقاتلهم وفوله جية بالنصب وللاصيلي حجة بالرفع على انه خبرلمندا محذوف ولابي ذرعن الجوي والمستملي عامحة الحرورية بالحرعلي الاضافة ولهعن الكشميهني عامج الحرورية بالذكروالحر فيعهد النازير) عبدالله (رضي الله عنهمة) واستشكل هذا لانهمغا برلقوله في اب طواف القارد من رواية الليثعن نافع عامنزل الحجاج ماين الزبيرلان نزول الخجاج ماين الزبير كان في سنة ثلاث وسيعين وذلك في آخراً يام ابن الزبير وحجمة الحرورية كاسبق قريبا في سنمة أربع وسنين وذلك قبل أن يتسمى انالز بربالخلافة وأجيب احقال أن الراوى أطلق على الحاج وأشاعه حرور بة بجامع ماسم من الخروج على أنمة الحق أو باحتمال تعدد القصة قاله صاحب الفتح وغيره (فقيل له) سبق في باب مناشترى الهدى من الطريق أن القائل أيه عبد الله ويأتى ان شآء الله تعالى في باب اذا أحصر المقتع أن عبيد الله وسالما ولديه كلماه في ذلك فقالوا (ان الناس كائن بينهم قتال) بشيرالي الحيش الذى أرسله عبد الملك بنصروان وأمرعليه الحجاج اقتال ابن الزبيرومن معممة (ونخاف أن يصدوك عن الحبيب ما يقع منهم من القتال (فقال) ان عمر القد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الهمزة وكسرها (اذا)أى حينمذ (اصنع) في حجى (كاصنع) النبي صلى الله علمه وسلمن التحلل حين حصرفي الحديبية والابتداء بالعمرة كأأهل بهاصلي الله عليه وسلم حين صد عام الحديبية أيضًا وقوله أصنع نصب باذا (اشهدكم أني أوجبت عسرة حتى كان) ولايوى ذر والوقت حتى اذا كان (نظاهر السدام) الشرف الذي قدام ذي الحليفة الى جهة مكة (عال ماشان المج والعمرة الاواحد) في حكم الحصرواذا كان التعلل للعصر جائزافي العمرة مع أنها غمر محدودة بوقت ففي الحيرة جوز (اشهدكم انى جعت) ولابي درقد جعت (جمة) ولابوى دروالوقت عن الحوى والمستملى جعت الجيج (مع عرة) ولم يكتف بالنية في ادخال الجيم على العمرة بل أراد اعلامهن يقتدى به أنه انتقل تطروالى القران لاستوائهما فى حكم الحصر وفيه العمل بالقياس (واهدى هديام قلدا اشتراه) من قديد كاصر حبه فماسيق وهد اموضع الترجة كالايخفي ولم إلى سوقامعــه (حتى قدم)أى الى أن قدم مكة ولا بوى ذر والوقت حــين قدم (فطاف البيت) القدوم (وبالصفا) أى وبالمروة وحذفه للعلميه (ولم يردعلى ذلك ولم يحلل من شئ حرم منه حتى يوم العر) عربوم بحتى أى الى بوم النعر ( فلق) شعر رأسه (وضر) هديه (ورأى أن قد قضى) أى الى (طوافه) الذي طافه بعد الوقوف بعرفات الدفاضة (آلجيم) بالنصب ولايي الوقت العير بلام الجرفالرواية الاولى على نزع الخافض (والعمرة) نصب عطف على المنصوب السابق وعلى رواية أى الوقت برعطف على المجرور (بطوافه الاول) مراده بالاول الواحد قال البرماوي لان أول اليحتاج أن يكون بعده شئ فلوقال أول عبديد خلفهو حرفل يدخسل الاواحد عتق والمرادانه الجعل القران طوافين بل اكتني بواحد وهومذهب الشافعي وغبره خلا فاللعنفية كمام وقال الإبطال المراد بالطواف الاول الطواف بين الصفا والمروة وأما الطواف بالبيت وهوطواف الأفاضةفه وركن فلا يكتنى عنه بطواف القدوم فى المقران ولافى الافراد وهذا قدسبق ذكرهاك لبابطواف القارن وانماأ عدناه لبعد العهديه (ثم فال) أى ابن عر (كذلك) ولابي ذرعن السملي هكذا (صنع النبي صلى الله عليه وسلم في بابذبح الرجل المقرعن نسائه من غيراً مرهن)

يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٢٤) من ٥٠ مرجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لاردها الله عليك فان المساجد لم تبن لهذا

ا \* و بالسند قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنديسي قال (اخبر نامالك) الامام الاعظم (عن يحق ابنسعید) الانصاری (عن عرة بنت عبد الرحن) بنسعد بن زوارة الانصارية (قالت معت عائدة رضى الله عنها تقول خرجنا عرسول الله صلى الله علمه وسلم) سنة عشر من الهعرة (خس بقرمن ذى القعدة ) بفتح انقاف وكسرها وسمى بذلك لانهم كانوا يقعدون فيهعن القتال وقولها للم بقين يقتضي أن تكون فالته بعد انقضا الشهر ولوقالته قبله لقالت ان بقين (لانرى) بضم النون وفتح الراء أى لانظن (الاالحبي) أى حين خروجهم من المدينة ولم يقع في نفوسهم الاذلائلام كانوالابعرفون العمرة في اشهر الحير (فلمادنونا) قرينا (من مكة) أي بسرف كما جاءنها أوبعد طوافهم بالبيت وسعيهم كافى والية عابرو يحقل تسكريره الامر بذلك مرتين في الموضعة وأنا العزعة كانت آخر احين أمرهم بفسيخ الحج الى العمرة (أمررسول الله صلى الله عليه موسلمن لم يكن معه هدى اذاطاف) بالبيت (وسعى بين الصفاو المروة أن يحل) بشتم أوله وكسر البه أي يصبر حلالا بأن يممتع (قالت) عائشة رضى الله عنم الفدخل بضم الدال وكسر الخاصم في اللمفعول (علىنابوم النحر) بنصب بوم على الظرفية أى في بوم النحر (بلهم بقر فقلت ماهذا قال نحررسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه ) عبر في الترجة بلفظ الذبح وفي الحديث بلفظ النحراشارة الى رواية سلمان بن واللا تية انشاء الله تعالى في باب ما يا كل من البدن وما يتصدق وافظه فلخل علينابوم أأنحر بلحم بقرفقلت ماهذا فقيلذ بح النبى صلى الله علمه وسلم عن أزواجه ونحرالفر جائزة ندالعلا لكن الذبح مستحب اقواد تعالى ان الله يأمر كمأن تذبحوا بقرة واستفهام عائشة عن اللحم لما دخل به عليها استدل به المؤلف القوله بغيراً من هن لا نه لو كان الذبح بعله المغن الىالاستفهام لكنذلك ليسدافعالاحتمال أن يكون تقدم علمها بذلك فيكون وقع استثللهن ذلا فاستفهمت عنه لذلك قاله في الفتح وقال المووى هذا مجول على انه استأذم ن لان التفعية عن الغيرلا تجوز الاباذنه وقال البرماوي وكان المخارى على أن الاصل عدم الاستئذان (قال يحي أى اس سعيد الانصاري السند المذكور اليه (فذكر ته للقاسم) س محدين أبي بكر الصديق (فقال أمَّلُ والحديث على وجهة) أى ساقته للنسما فأتاما ولم تختصر منه شميا ولاغيرته بأوبل \* وهدد الخديث أخرجه في الخبر والجهادومسلم في الحبر وكذا النسائي في (باب التعرف مند الني صلى الله عليه وسلم عنى وهو بفتح الميم وسكون النون وفتح الحاء المهملة الموضع الذي تفر فيه الابل وهوعندا لجرة الأولى التي تلي مسجد الخيف وبه قال (حدثنا استحق بن أبراهم) با راهو يهانه (سمع خالدين الحرث) الهجيمي البصرى قال (حدثنا عبد الله) بتصغير عبد (ابا عمر ) بن الخطاب (عن نافع) مولى ابن عمر (أن عبد الله) بن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه كان يحر) هديه (في المنحر قال عسدالله) من عمر المذكور (منحرر سول الله صلى الله علمه وسلم) عمر منحريدلامن المجرور السابق ومنى كالهامنحر فليس في تخصيص ابن عمر بمنحره عليه الصلاة والسلام دلالة على أنه من المناسك لكنه كان شديد الاتماع للسنة نعم في منعره عليه الصلاة والسلام فضيلة على غيره وبه قال (حدثنا) بالجع ولابي الوقت حدثن (ابراهم بن المندر) الحزاف بالزاى وثقه اسمعسن وابن وضاح والنسائي وأبوحاتم والدارقطني وتكلم فيدأ حدمن أجل القرآن وقال الساجي عند دهمنا كيرواعمده المخارى وانتقى من حديثه وروى له البرمان والنسائى وغيرهما قال (حدثنا انسبن عياض) أبوضمرة الليثى المدنى قال (حدثنا موسى با عقبة) مولى أل الزبيرالامام في المغازى ولم يصيح ان ابن معنى المنه وقداعة ده الاعة كالهم (عنا

\*وحد شازهر بن حرب حد شاالمقرئ حدثنا حموة قال معت أما الاسود يقول حدثى أنوعبداللهمولي شدادانه سمع أباهر برة بقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عثله \*وحدثي هاجن الشاعر حدثنا عمدالرزاق حدثنا النورى عن علقه مقن مردد عن سلمان ابن ريدة عن أسهان رجلا نشدفي المسحد فقال من دعال الحل الاحر فقال الني صلى الله علمه وسلم لاوجدت اغماننت المساجد لماندتاه \* وحدثنا أبو بكرين أبي شيبة حدثناوكيع عنأبي سنانعن علقمةبن مرثدعن سلمان ينبر يدةعن أيسه ان النبي صلى الله عايه وسالم لماصلى قام رجل فقال من دعا الى الجدل الاحر (قوله سلى الله عليه وسلم من مع رحلا نشدضالة فى المسحد فليقل لاردهاالله عليك فأنالساجدلم تملهذا) قال أهل اللغمة بقال نشدت الدابة اذاطلبها وأنشدتها اذاع وفتهاورواية هداا لحديث منشدضالة بفتح الماء وضم الشين من نشدت اذاطلت ومثله قوله في الرواية الاخرى انرجلانشدفي المسجد فقالمن دعاالي الجل الاحرفقال الني صلى الله عليه وسلم لاوحدت اغماست المساحد المانستله (قوله الى الحل الاحر) فى هذين الحديثين فوائد منها النهى عن نشد الصالة في المسحدو يلحق بهمافي معشادمن السيع والشراء والاجارةونحوهامن العقودوكراهة رفع الصوت في المحدة ال القاضي قالمالكرجمه اللهوجاعيةمن العلماء يكره رفع الصوت في المسعد بالعلم وغيره وأجازأ بوحنيفة رجه الله تعالى ومحد بن مسلقمن أصحاب مالك رجه الله تعالى رفع الصوت فيه مالعلم والخصومة وغير





عن علقمة بن مر ثدعن سلمان بن بريدة عن أسه قال حام أعرابي بعد ماصلي الني صلى الله عليه وسام صلاة الفيحرفادخل رأسه من باب المسحد فذكر عثل حديثهما قال مسملم هوشيبة بناهامة وأبونعامة روىءنىدەسىعروھشسىم وجوير وغبرهم من الكوفيين فيحدثنا يحي بن يحيى فال قرأت على مالك ذلك ماعتاح المه الناس لانه مجعهمولا بذلهميه وقولهصلي الله علمه وسراغانت المساجدلاينت له معناةلذكرالله تعمالى والصلاة والعلروالمذاكرةفى الخسرونحوها فالالقاضي فيهدلهل على منععل الصنائع فى المحد كالخياطة وشهها عال وقدمنع بعض العلاء من تعليم الصيبان في المسجد قال قال بعض شموخنا انماءتع في الساجد منع لااصنائع الي يختص شفعها آحادالناس ويكتسب فلابتغذ السعدمتحر افأما الصائع التى يشمل نفعها المسلمن فى دينهم كالمناقفة واصلاح آلات الحهاد عمالاامتهان المسعد فيعله فلا بأسبه فالوحكي بعضهم خلافافي تعلير الصمانفها وقوله صلى الله علمه وسلم لاوجدت وأمرأن يقال مثلهذافهوعقوبة لهءلي مخالفته وعصمانهو ينبغي لسامعهأن يقول لاوحدت فان المساحدة تن اهدا أو يقول لاو جــــدت انما شت المساجدلما بندتله كأفاله رسول اللهصلي الله علمه وسلم والله أعلم \* (باب السهوق الصلاة والسجودله)\*

لأفعان استعررضي الله عنهما كان يعتب مديه منجع بسكون المع بعدفتم الجيم أي من الزدافة (منآخرالليل حي يدخليه) يضم اليا وفتح الحاء المجمة ممنياللمفعول (محرالني) رفع ناأب عن الفاعل ولا بي ذرمنحورسول الله (صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم) أى في الحجاج (المروالمملات) من اده انه لا بشترط بعث الهدى مع الاحر اردون العبيد وأردف المؤلف طريق موسى بنءقمة هذه بسابقته التصر يحها باضافة المنحر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس المديث معزيادة من الفوائد فرحه الله وأثابه وزاداً بوذرعن المستملي هنا (باب من نحرهد به سده) وهوأفضل اذاأحسن النحرمن أن ينحرعنه غيره \* وبالسند قال (حد شامهل بن بكار) بتشديد الكاف بعدفتم الموحدة قال (حدثناوهب) بضم الواو وفتم الهاعمص غروهب (عن ابوب) السختياني (عن أبي قلامة) بكسر القاف ابن زيد (عن أنس وذكر الحديث) الآتي بتمامه انشاء الله نعالى بعدياب بهذا السند بعينه (قال) أنس (ونحرالني صلى الله عليه وسلم يده) الكرعة اسمين بضم الموحدة وسكون الدال وفي بعض النسم سبعة بالتأنيث قال التمي على ارادة أبعرة عال كونهن (قياماً) والمسوّغ لوقوع الحال من النكرة مع تأخرها عنها تخصيص النكرة الاضافة (وضعى المدينة كيشين) قال ان التين صوابه بكيشين (أملحين) بخالط ماضهما أدني واد (أفران ) أى كبيرى القرنين رواه (مختصراً) وهـ ذا الباب وحديث مساقط لجد عالرواة الالاى ذرعن المستقلي وحمده وفي سحة الصغاني بعدالترجة مأنصه محديث سهل بنبكارعن وهبفا كتفي بالاشارة وقدأخر ج الحديث المؤلف بعدياب كامرو في موضع آخر من الحيروفي الجهادومسارف الصلاة وكذا النسائى وأخرجه أبودا ودبعضه في الحير وبعضه في الاضاحي فراآب لحرالابل) حالكونها (مقيدة) وموضع النحراللبة وهي بفتح اللاممن أسفل العنق فيقطع الملقوم والمرى وموضع الذبح الحلق وهوأسفل مجمع اللحيين وهوأعلى العنق وكال الذبح قطع الملقوم وهو بضم الحامخر جالنفس والمرى وهو بالمدوالهممزة مجرى الطعام والشراب وهو لمتالحلقوم والودجمين بفتح الواو والدال وهمماء رقان في صفحتي العنق محيطان الحلقوم ويسننحرا بلوذبح بقروغنم ويجوز عكسه ولابي ذرنحرا لابل المقيدة بالتعريف وبالسندقال (حدثناعبداللهن مسلمة) القعنى قال (حدثنابزيدين زريع) تصغير زرع العيشى (عن يونس) ابعبدالله بندينا رالعبدي (عرز بادبن جبير) بن حمة ضدا المية الثقي المصري ( قال رايت انعر) بنا الحطاب (رضى الله عنهما الى على رجل) لم يسم (قدا ناخ بدسه) أي رد كها حال كونه إنكرها)زادأ جدعن اسمعيل بن علمة عن يونس بمنى (قال) أى ابن عر (ابعثها) أى أثرها حال كونها (قياماً) مصدر بمعنى قائمة أى معقولة الدسرى رواه أبوداو دياسنا دصحيم على شرط مسلم والتصابه على الحال قال المتور بشتى ولايصيح أن يجعل العامل في قياما ابعثها لان البعث الما بكون قبل القيام واجتماع الامرين في حالة واحدة غير يمكن اه وأجاب الطبيي باحتمال أن تكون الامقة ترة فيحور تأخره عن العامل كافى التنزيل وبشرناه باسحق نبياأى ابعثها مقدرا أملمها وتقييدها ثم انحرها وقيل معنى ابعثهاأ قهافعلي هلذا التصاب قياماعلي المصدرية (مَقَيِدَةً) نصب على الحال من الاحوال المترادفة أوالمتداخلة (سنَّةً) بنصب سنة بعامل مضمر على أنه مفعول به والتقدير فاعلاجها أومقتفياسنة (محمدصلي الله عليه وسلم) ويجوز الرفع بتقدير الوسنة محمد وقول الصابي من السنة كذام فوع عندالشين لاحتجاجه ما بهذا الحديث الصحيهما (وقال شعبة) هوابن الخاج ماوصله استقبن راهو به (عن يونس) قال (آخبرني) الافراد (زياد) وفائدة ذكره الهذابيان ماع يونس للحديث من زياد وألحديث أخرجه مسلم

فال الامام أبوعبدالله المازري

(٢٩) قسطلاني (ثالث) أحاديث الماب خسة حديث أبي هريرة رضى الله عنه فين شلَّ فلم يدركم صلى وفيه أنه يسجد حجد تين

وأبوداودوالنسائى فى الحيرة (باب محرالبدن) حال كونها (قائمة) ولابي ذرعن الكشميني فياما مصدرجعنى الرواية السابقة (وقال ابزعر) بن الخطاب (رضى الله عنهما) فيماذ كرهموصولافي الباب السابق (سنة محمد) نصب بفعل محذوف ولايي ذرمن سنة محد وفي نسخة قياماسنة عمر (صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس رضي الله عنهماً) بمار واهسعيد بن منصو رعن ابن عينة في تفسيره عن عبيد الله ين أى يزيد عنه فى قوله تعالى اذكروا اسم الله عليها (صواف) أى (فياما) وفي المستدرك للحاكم من وحه آخرعن ابن عماس في قوله صوافن أي بكسر الفاء بعدهانون أى قياماعلى ثلاث قوائم معقولة وهي قراءةا بنمسعودوهي جع صافنة وهي التي رفعت احدي يديها بالعمل لله المنطرب \* و بالسند قال (حدثنا سهل بن كار) أبو بشر الدارمي قال (حدثنا وهيب) هوان خالد بعلان (عن ابوب) السعنساني (عن ابي قلابة) بن زيد الجرمي (عن انس) هوابن مالك (رضى الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم انظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة) مبقّات اهل المدينة (ركعتين) قصراوذلك في حجة الوداع (قبات بهما) أى بدى الحليفة (فلماأصبح) وللكشميهي فيماذكره الحافظ بزحجر فباتبهاحتي أصبيح (رك راحلته فجعل يهللويسم فلاعلاعلى السداولي بهما) أى الجروالعمرة (جمعافا الدخل) عليه العلا والسلام (مكة أمرهم) أى أمر من لم يكن معه هدى من أصحابه (أن محلوا) بفتح الماءوكسر الحاءباع ال العمرة (ونحر الذي صلى الله عليه وسلم سده سبعة بدن) أي أبعرة فلذا أدخل النا وفي رواية غيراً بي ذرسبع بدن بدون تاء فلاحاجة الى التأويل (قماماً) نصب صفة اسمع أوها منه أى قاعمة قال السضاوي والعامل فعل محسنوف دل علمه قرينة الحال أى نحرها فانفعل والمنابعة والمهامعقولة اليسرى وهنامذهب الشافعية والخابلة وقال النفمة تنحراله وقاعة (وضعى المدينة كشين أملحين) يخالط باضهما سواد (أقرنين) تثنية أقرن وهوالكير القرن \* و به قال (حدثنامسدد) قال (حدثنااسمعيدل) سعلمة (عن الوب) المضالي (عن الى قلابة) عبد الله بن ويد (عن انس بن مالك رضى الله عنه قال صلى الني صلى الله علمه وسلم الطهر بالمديشة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتمن وعن أبوب السخساني (عررجل هو مجهول احتملت جهالته لانه في المتابعة وقد لهوأ يوقلابة (عن انسرضي الله عنده مان) صلى الله عليه وسلم (حتى أصبح فصلى الصبح غركب راحلته حتى اذا استون به السدام) نصاعل نزع الخافض أى على السيد أو أهل بعمرة وجمة ) فهدذ ا (باب) بالتنوين (الا يعطى) صاحب الهدى (الخزارمن الهدى) الذى ذيعه (شيئًا) وفي نسخة لا يعطى بضم اوله وفق الدمه منا للمفعول الجزار رفع ناتب عن الفاعل \* و بالسند قال (حدثنا محدس كثير) بالمثلثة العبدي قال (اخبرناسفيان) الثوري قال اخبرني ولايي درحدثي مالافرادفيهمار ابن اي نجيم الفع النون عبداللهن يسارالمكي الثقني وثقه أحدواب معين والنسائ وأبو زرعة وقال الوائم انمايقال فيهمنجهة القدروهوصالح الحديث وذكره النسائي فين كان يدلس واحتجبه الجاء (عن مجاهد) هواس جسر (عن عبد الرحن بن ابي لملي) الانصاري المدني ثم الكوفي (عن على رضى الله عنه قال بعثني الذي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن التي أرصد هاللهدى وأول أمرهافي ذبحها وتفرقتها وكانت مأئة كاسمأتي قرياان شاءالله تعالى وفامرني علب الصلا والسلام فقسمت لحومها ثم أمرنى عليه الصلاة والسلام (فقسمت حلالها) كسرالجم جل (وجلودها قال) ولانوى دروالوقت وقال (سفيان) الثورى بالسند السابق وهوموصول علا النسائية أيضا (وحدثي) بالافراد (عبد الكريم) بن مالك الجزري (عن مجاهد عن عبد الرها

ولميذكرموضعهاما وحديثأنى سعمد رضى الله عنه فهن شلاوفيه أنه يسحد سعدتين قبل أن يسلم وحديث الأمسعودرضي اللهعنه وفههالقيام الى خامسة وأنه سجد بعدالسلام وحديث ذى البدين وفيه السلام من اثنتن والمشي والكلام وأنه سعديه دالسلام وحديث ابنجينة وفيه القيامين اثنتن والسحود فبل السلام واختلف العلما في كيفية الاخد بهذه الاحاديث فقال داودلا يقاس علما التستعل فيمواضعها على ماحات وقال أجدرجه الله تعالى بقول داودفى هذما اصاوات خاصة وخالفه فيغسرها وقال بسعدفهما سواهاقيل السلام لكل سهووأما الذين فالوابالقياس فاحتلفوافقال بعضهم هو مخدف كل مهوانشاء سعد معد السلام وانشاء قسله فى الزيادة والنقص وقال أنوحسفة رضى الله عنه الاصل هو السعود بعدالسلام وتأول ماقى الاحاديث عليه وفال الشافعي رجمالله تعالى الاصل هوالسعودقيل السادم ورديقية الاحاديث المهوقال مالك رجه الله تعالى ان كان السهور بادة سعد بعد السلام وانكان قصا فق له فأما الشافعي رجمه الله تعالى فيقول قال في حديث أبي سعمد فأن كانت خامسة شفعها ونص على السحودقبل السلام مع يجويز الزيادةوالمحقر كالموجود ويتأول حديث المسعود رضى اللهعنه فى القيام الى خامسة والسعبود بعد السلام على أنه صلى الله علمه وسلم ماعلم السموالانعدالسلام ولوعله قبله أستعدقدله ويتأول حديثذي اليدين على انها صلاة جرى فيها سهوف مهاعن السجود قبل السلام فتداركه يعده هذا كلام المازرى وهوكلام حسن نفيس

حرب فالاحدثناسة مانوهوان عبينة ح وحدثناقتسة نسعيد ومحدنرم عن اللث نسدهد كالاهماعن الزهرى بهذا الاسناد نحوه \*وحدثنا مجدن مثنى حدثنا معاذبن عشام فالحدثني أيعن محسى منأبي كشرحد شاأبوسلة ابن عبدالرجن الأأياهر يرة خدتهم أنرسول الله صالى الله علمه وسلم فالباذانودى الاذان أدير الشيطان لهضراطحني لايسمع الاذان فاذا قضى الاذان أقب لفاذا أوبها أدبر فاذاقضي التثويب أفبلحتي يخطر بن المر ونفسه يقول اذكر كذااذكر كذالمالم يكن يذكرحتي وأقوى الذاهب هنامذهب مالك رجهالله تعالى ممدهب الشافعي وللشافعيرجمهاللهقول كمذهب مالكرجه الله تعالى وقول بالتغيير وعلى القول عذهب مالك رجه الله تعالىلواجتمع فى صلاة سهوان سهو بزيادة وسهو بنقص محدقبل السلام فالاالقاضيعياضرجه الله تعالى وجاعة من أصحابنا ولا خلاف بنهؤلا الختلفين وغيرهم من العلامانه لوسعد قدل السلام أوبعدمالز بادةأ والنقصاله يحزنه ولاتفسدصلاته وانمااختلافهم فىالافضل واللهأعلم قال الجهور لوسهامهو ينفا كثركفاه محدثان للجميع وبهذا قال الشافعي ومالك وأنوحنه في قوأ جدر رضوان الله عليهمو جهو رالتابعمن وعنائ أبىليلى رجمه الله تعالى لكل سهو سعدتان وفسه حسديث ضعنف (قولهصلى الله عليه وسلم جاءه الشيطانفلس) هو بتعفيف الياء

\* حدثي عروالناقدورهـ رين

ان أى الى عن على رضى الله عنه قال أحربي النبي صلى الله علميه وسلم أن أقوم على السدن وكانت مائة وفى حديث جابر الطويل عندمسلم أنه صلى الله عليه وسلم نحرمنها ثلا تأوستمن بدنة غراقطي علىافنحرماغيروأشركه في هدمه (ولاأعطى عليماشياً) بضم الهمزة وكسرالطاء والنص عطفاعلي المنصوب السابق الجزار (في) اجرة (جزارتها) بكسرالحيم اسم الفعل يعني عل الجزاروجوزا بنالت بن ضمها وهواسم السواقط فان صحت الرواية بالضم جازأن يكون المراد أنلابعطي من بعض الجزورا حرة للجزار أمع يجوزاعطاؤهمنها صدقة اذا كان فقيرا واستوفي إر نه كاملة وهـ ذاموضع الترجة \* والحديث أخرجه المؤلف أيضافي الحيج والوكالة ومسلم وأبوداودف الحبروابن ماجه في الاضاحي في عذا (باب) بالتنوين (يتصدق) صاحب الهدى العاودالهدى) ولاتماع واغمرأ في دريتصدق بضم أقله مستما للمفعول ، وبالسند قال (حدثنا مسلد) هواس مسرهدي مسر بلي مغر بل الاسدى البصرى قال (حدثنا يحي) بن أبي كثير الماى عن ابن جريم )هو عبد الملك معد العزيز بنجريم (قال اخبري) بالافراد (الحسن بن مه من هوابنيناق بفتح المثناة التحسّية ونشديد النون آخره قاف المكي (وعبد الكريم الجزري أنعاهدا أخرهماأن عددالرجن منأبي لبلي أخره أن عليارضي الله عنه أخره أن الني صلى الله عليه وسلم احرره أن يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كالهالحومها) الاماأ حربه من كل بدئة يضعة فطيخت كافى حديث مسلم الطويل عن جابر (وجاودها وجلالها) زاداب خزيمة من هذا الوجه على المساكين (ولا يعطى في جزارته الله أ) قال النووي في شرح مسلم ومذهبذا اله لا يجوز معجدالهدى ولاالاضعمة ولاشئ منأجزا تهاسوا كاناتطوعاأ وواجسن لمكنان كاناتطوعا اله الانتذاع بالحلد وغيره باللبس وغيره وبه قال مالك وأحدد ﴿ هذا (باب) بالشوين (بتصدق) ماحب الهدى ( بحلال المدن ) ولغير أي ذريت صدق بضم أوله مبنيا المفعول « و بالسند قال (حدثناأ بونعيم) الفضل بن دكين قال (حدثنا سيف بن أبي سلمان) المخزومي المكي وقمل سيف ان المان قال النسائي ثقية ثبت وقال أبوركر باالساحي اجعواعلى الاصدوق غيرانه اتهم القدر فال الحافظ نحرله في المخارى أحاديث أحده في الاطعمة حديث حديد شعف آية الذهب بما بعد الحكم وان عون وغيرهما عن مجاهد عن ابن أبي ليلي عنه وفي الحير حديث على فالقيام على المدن متابعة ابن أبي نجيم وغدره عن مجاهد عن ابن أبي لي عند وآخر في الخير حدبث كعبب عرةف المدية بمتأبعة محسد بنقس وغره عن مجاهد عن ابن أبي ليلي عمه وحديث في الصلاة وفي التهجد حديث ابن عرعن بلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أحرجهمن حديثه عن مجاهد عنده والهمتابع عنده عن الفع وعن سالم معا وروى له الباقون الاالترمذى (قال معت مجاهد القول حدثي )بالافراد (ابن البيليلي) عبد الرحن (انعليارضي الله عنه حدثه قال أهدى الذي صلى الله علمه وسلم مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها على الساكين (تُمَ مرنى يحلالها) بكسراليم (فقسمتها) أى على المساكين أيضا قال الشافعي في القديم ويتصدق مالنعال وحلال المدن وقال المهلب لدس التصدق يجلال المسدن فرضاوفال الرداوى من الحنابلة في تنقيمه الهأن ينتفع بجالدها وجلهاأ ويتصدق به و يحرم يعهما وشي شه ا وقال المالكمة وخطام الهدايا كله أوجلالها كلعممها فيث يكون اللعممقصو راعلي الساكين يكون الحلال والخطام كذلك وحيث يكون اللعممما حاللاغنيا والفقراء يكون الطام والجلال كذلك تحقيقا التبعية فليس لهان بأخذمن ذلك ولايأم بأخذه في الممنوع من اللالجه فانأمر أحدابا خذشئ من ذلك أوأخذهو شيأرة موان أتلف مغرم قيمته للفقرا وقال كخلط عليه صلاته وهوشها عليه وشك كدفيها (قوله صلى الله عليه وسلم اذانودى بالاذان أدبر الشيطان الخ) هذا الحديث تقدم

يظل الرجل ان يدرى كم صلى فاذالم يدرأ حدكم (٢٢٨) كم صلى فليسجد حبدتين وهوجالس وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن

العينى من الخنفية وقال أصحابنا يتصدق بحلال الهدى و زماء ما لانه عليه الصلاة والسلام أم على الذلك والظاهر أن هذا الامرأ من استحباب (ع) أمر ني عليه الصلاة والسلام ( بجلادها فقسمته وهذالفظ رواية الحسن بن مسلم وأمالفظ رواية عبدالكريم فأخر جهامهم من طريق ان أبي خيمة زهر بن معاوية عنه ولفظه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على سه وانأتصدق بلحمها وجلودهاوأجلتهاوان لاأعطى الجزارمنهاوقال نحن نعطيه منعندا يهذا (باب) بالتنوين (واذبوّا بالابراهيم)واذكر زمان جعلناله (مكان البيت)مبا ، مرجعا يرجع المه للعمارة والعمادة وذكرمكان الميت لان الميت ما كان حيناك (أن لا تشرك بي شما ان مفسرة البوّا المن حيث اله تضمن معنى تعبد ناأى ابنه على اسمى وحدى (وطهر بتي) من الشرك (الطائفين) حوله (والقائين والركع السعود) عبرعن الصلاة بأركانها ولميذكر الواوينا الركع واأسعودوذ كرهابن الفاء بنوالركع لكال الاتصال بين الركوع والسعود اذلا ينسلا أحدهماعن الاتوفى الصلاة فرضاأ ونفه لاوينفك القام عن الركوع فلا يكون منها ماكال الاتصال أوالمراد بالقائمين المعتبكة ونالساهدة الكعبة وبالركع السعود المصلون (وأذن) ال (فى الناسبالج ) معونه والامربه روى أنه قام على مقامه أوعلى الحجر أوعلى الصفاأ وعلى أو قبيس وقال انربكم اتخد بيتافجوه فأجابه كل شئ من شجرو حجرومن كتب الله له الحج الحابوم القيامة وهم في أصلاب آيا مم لبيد ك اللهم لميك (يأ توك رجالا) مشاة جعرا جل (وعلى كل ضامر) أىوركماناعلى كل بعسر مهزول أتعبه بعد السفرفهزله حال معطوف على حال (أأنو) صفة لضامر وجعه عباعتبارمعناه (منكل فيعيق )طريق بعيد (ليشهدوا)ليحضروا (منافع لهم) دينيه فودنموية (ويذكروا اسم الله) عنداعدادالهدايا والضحايا وذبحها (في الم معلومات عشرنى الحِية أو يوم النحروثلاثة بعده و يعضد الثاني قوله (على مارزقهم من الانعام) فان المراد التسمية عند في الهدايا والضحايا (فكالومنها) من لحومها والام للاستهماب أوللاماحة فالحاهلية يحرمون أكلها وعندالاكثر ينلايجوزالاكل منالم الواجب (وأطعمواالمائس)الذيأصابه بؤس أيشدة (الفقر) المحتاج (غمليقضوا) يزبلا (تفئهم) وسنهم بقص الشوارب والاظفار وتف الابط والاستعداد عند الاحلال أوالنف المناسك (ولموفواندورهم) مايندرون العرفي عهم (وليطوفوا) طواف الركن أوطواف الوداع (بالمت العسق) القدر علانه أول متوضع للناس أوالمعتق من تسلط الجمارة فكمون حبارسار المهدمه فنعه الله وأما الجاح فانه قصداخ اجابن الزبيرمنه دون التسلط عليه وقسل لانه تعتق فيمرقاب المذنبين من العذاب لكن قال ابن عطية وهدا برده النصريف ال وتعقبهأ يوحيان فقال لايرته لانه فسره تفسيرمعني وأمامن حيث الاعراب فلان العتبق فعبل بمعمى مفعل أيمعتق رقاب المذنبين ونسمة الاعتاق المه مجاز أذبز يارته والطواف به يحصل الاعتاق و بنشأعن كونه معتقاأن يقال تعتق فسه رقاب المذنبين (ذلك) أى الامر ذلك (وال يعظم حرمات الله كا بترك مانهي الله عند أو سعظم سنه والشهر الحرام والداد الحرام والاحرام (فهو) أى التعظيم (حسرله عندريه) ثوايا ورواية أبوى ذر والوقت بأبولة رجالاالى قول فهر خيرله عندريه فخذفاما نبت عند عفيرهما مماذكرمن الأتات وعزا في فتح المارى سياق الأبانا كلهالرواية كرعة فال والمرادمنهاهنا قوله تعالى فكلوامنها وأطعه موااليائس الفقير والله عطف عليها في الترجة وماياً كل من البدن وما يتصدق أي بيان المراد من الآية اله واعترف صاحب عدة القارى بأن الذى في معظم النسخ ياب بعد دقوله تعالى فهو خبرله عندر به وقبل فوا

وهب قال أخبرني عمروعن عبدريه النسعيد عنعبدالرجن الاعرج عنأى هررة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان اذا ثوب الصلاة ولى وله ضراط فذكر نحوه وزادفهناه ومناهوذكرهمن حاجاتهمالم يكنيذكر

شرحه في ماب الادان (قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة فاذا لم يدرأ حدكم كم صلى فليسحد محدثين وهو جالس اختلف العلماء فيالمراديه فقيال الحسين البصرى وطائفة من الساف بظاهرا لحديث وقالوااذاشك المصلى فلإيدر زادأ ونقص فلس عليه الاستدان وهو جالس علا بظاهرهذا الحديث وقال الشعي والاوزاعي ولجماعية كثبيرةمن السلف اذالميدركم صلى لزمه أن يعمدالصلاةمرة بعدأخرى أمدا حتى يستيقن وقال بعضهم يعيد ثلاثمرات فأذاشك في الرابعة فلااعادةعلمه وقال مالك والشافعي وأحدرضي اللهءنم موالجهورمتي شك في صلاته هدل صلى ثلاثام أربعامثلالزمه البناءع لى المقين فيحان بأتى رابعة ويسحد السهوعملا بحديث أبى سعيد وهو قوله صلى الله علم مه وسلم اداشك أحدكم في صلابة فالم يدركم صلى ثلاثا امأر بعافليطرح الشاثوليين على مااستيقن غيسجد محدتن قبل أن بسلم فان كان صلى خساشفعن له صــ لأنه وان كان-لي اتمــاما لاربع كانتاترغم الاشيطان فالوا فهنذاالحديث صريح فى وجوب الشاءعلى المقين وهومفسر لحديث ألى هررةرضى الله عنده فيحدمل حديث أبي هريرة عليه وهذامتعين فوجب المصيرالمه مع مافى حديث أبي سعيدمن الموافقة اقواعدا اشرع في الشك \* حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عسد الرجن (٢٢٩) الاعرج عن عدد الله بن بحينة قال صلى لذا

رسول الله صلى الله على وسال ركعتن من بعض الصاوات غ قام فإيجلس فقام الناس معمه فل قضى صلاته ونظرنا تسلمه كبرفسعد محدتين وهوجالس قبل التسلم ممسلم \*وحددثناقتيية تسعيد حدثنالیت ح وحدثنامجدین رمح اخبرنا اللمثءن النشمابءن الاءرجعنعمداللهن بحسنة الاسدى حلمف بنى عدد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قامق صلاة الظهروعلمه حاوس فلا أتمصلا تهسجد سحدتين مكر فى كل سحدة وهو حالس قبدل أن يسلم وسحدهما الناس معهمكان مانسي من الحاوس \*وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا جأد هوابنزيد قالحدثنا يحيين سعيدعن عبدالرجن الاعرج

فى الاحداث والمراثمن المفقود وغـ مردلك والله أعـ لم (قوله نظرنا نسلمه)أى الطرناه (قوله في حديث ان بحسة صلى لنارسول اللهصل الله عليه وسلم الى قوله فسحد معدتين وهو جالس قبل التسلم غرسلم) فدعة الشافعي رجه الله تعالى ومالك والجهور على أبى حنيفة رضى الله عنه فانعنده المحود للنقص والزيادة بعدد السلام (قوله عن عبد الله ن بحسنة الاسدى حليف فعدد المطلب) أما الاسدى فياسكان السن و رقال فه الاردى كاذكره فى الرواية الاخرى والازدوالاسد باسكان المنقسلة واحدةوهما اسمان مترادفان لهاوهم أردشنوءة وأماقوله حلمف بيء حدالمطلب فكذاهو في نسخ صيم المعاري ده حالف المطلب نعمد مساف (قوله

مأبأكل من البدن ثمقال وأين العطف في هذا وكل واحدمن الما بنترجة مستقله والظاهرأن المؤلف لم يحدفي الترجة الاولى حديثا يطابقها على شرطه اه وهذا بحيب منه فان قوله في معظم النسخ باب فسه اشعار بحذفه في بعض النسخ ما وقف هو علسه ولامانع أن يعمده شيخ الصنعة المافظ بنجرلمار جعنده بلصرح رجه الله بأنه الصواب وهوروا ية الحافظ أبى درمع ثبوت واواله طف قبل قوله وما يا كل من المدن والغبرا بي ذركا في الفرع وغيره ﴿ (باب ما يا كل صاحب الهدى (من البيدن وما يتصدف) به منها ولغيرا بي ذروما يتصدق بضم أقله مبنيا للمفعول (وقال عسدالله) بنعر العمرى ماوصله ابن أى شبية بعناه والطبراني من طريق القطان بلفظم (اخبرني) بالافراد (نافع) مولى ابن عرر (عن ابن عررضي الله عنهـما) انه قال (لايؤكل من حزاً • الصيدوالنذر) بضم الياءمن يؤكل أى لايا كل المالات من الذي جعله جزا الصيدالحرم ولامن المندوريل يحب التصدق بهما وهوقول مالكوروا بةعن أحدوزا دمالك الافدية الأذى وعنأجدلا يؤكل الامن هدى التطوع والمتعة والقران وهوقول الخنفية با على اندم المتع والقران دم نسك لادم جمران (ويؤكل مماسوى ذلك) ولوعطب الهدى في الطريق وكان تطوعا فلهالتصرف فمه بيع وأكل وغيرهمالانملكه التعلمه وانكان ندرالزمه ذعهلانه هدى معكوف على الخرم فوجب فحره مكانه كهدى المحصر ولدس له المصرف فسمعار يل الملك أويؤل الىزواله كالوصيةوالرهن والهبة لانه بالنذر زال ملكه عنه وصار للمساكن وفارق مالوفال لله على اعتاق هدذا العبدحيث لايزول ملكه عنده الاباعتاقه وان امتنع التصرف فيه بأن الملكهنا ينتقل الى المساكين فانتقل بنفس الندر كالوقف وأما الملك في العبد فلا ينتقل المهولاالىغمره بل ينتقل العمدعنه فان لم يذبح الهدي المعطوب حتى تلف ضمنه لتفريطه كنظيره في الوديعة (وقال عطام) هو ابن أبي رياح مما وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه (يأكل) من جزا الصديد والنذر (ويطع من المتعة) أى من الهدى المسمى بدم التمتع الواحب على الممتع \* وبالسند قال (حدثنامسدد) هوا بن مسرهد قال (حدثنا یحی) بن سعد القطان المصری عن أن جريج) عدد الملك من عدد العزيز قال (حد شاعطاء) هو ابن أبي رماح أنه (مع جابر بن عبدالله) الانصاري (رضي الله عنه حماية ول كالانأ كل من لحوم بدننا فوق ثلاث مني) باضافة ألاثالى مني أى الايام الثلاثة التي يقام بهاءي وهي الايام المعدودات وقال في المصابيح والاصل الاثليال مني كمافي قولهم حبرمان زيد فأن القصداضافة الحب المختص بكونه الرمآن الى زيد ومناه ابنقيس الرقدات فان المتلبس بالرقيات ابنقيس لاقيس قال الشيخ سعد الدين التفتاز اني وتحقيقه أنمطلق الحب مضاف الى الرمان والحب المقيد بالاضافة الى الرمان مضاف الى زيد فالالدماميني وفيه نظرونتأمله وفرخص لناالنبي صلى اللهعليه وسلمفقال كلواوتز تردوا فأكلنا وتر وَدِنا) قال ان حريم (قلت لعطاءاً قال) حاير (حتى حتَّمنا المدينة قال) عطاء (لا) أي لم يقل حاير حتىجتىاالمدينةووقع في مسلم نع يدل قوله لاوجع بينه مايا لحل على أنه نسى فقال لا ثم تذكر فقال نع \* وهذا الحديث ناسخ لانهم الوارد في حديث على عندمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسالم نها ناأن نأكل من لحوم نسكا بعد ثلاث وغيره وهومن سمخ السنة بالسنة وحديث البابأخرجهمســ المق الاضاحي والنسائي في الحبيم \* ويه قال (حــ دُثنا خالد بن مخلد) بفتح الميم وسكون الحاء المجمة الحلى الكوفي القطواني بفتم القاف والطاعال (حدثنا سلمان) ولابي ذر سلمان بالل (قال حدثني) بالافراد (يحيى) بن سعيد الانصاري قال (حدثني) بالافراد (عرة) بنت عبد الرحن سعد بن زرارة الأنصار به المدنية ( قالت معت عائشة رضى الله عنم ا تُقُولُ خرِ جِنَامِ عرسول الله صلى الله عليه وسلم) في عبد الوداع ( لحس بقين من ذي القعدة ) سنة ومسلم والذى ذكره ابن سعد وغيره من أهل السمر والتواريخ انه حليف بني المطلب وكان ج

عن عبد الله بن مالك ابن بحينة الازدى أن (٣٠٠) رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلائه ففي في صلاته فله عن المنظمة المنظمة

عن عبد الله بن مالك الن بحيمه الاردى ال ( ١٩٠٠) في صلاته فلما كان في آخر المدلاة اعشر (ولانرى) بض محد قبل أن يسلم عسد لم

عشر (ولانرى) بضم النون أى لانظن (الاالحيج) لانهم كانوالا يعرفون العـمرة في أشهرالم (حتى ادادنونا من مكة) بسرف كافي رواية عن عائشة وفي رواية جابر بعد الطواف والسعي [آر] رسول الله صلى الله علمه وسلم)و يحتمل تكريراً مره عليه الصلاة والسلام بذلك من تين في الموضعين وأن العزية كانت آخرا حين أمرهم بفسخ الج الى العدمرة (من لم يكن معده مدى اذاطاني مالَبيت)أى يتم عرنه (ثم بحل) بفتح اليا وكسر الحام فجواب اذا محد ذوف و يجوزأن تسكون ال ظرفالقوله لمبكن وجواب من لم يكن محمدوف وجؤ زالكرماني زيادة ثم كقول الاخفش فافوا تعالىحتى اذاضاقت عليهم الارض بمارحبت وضاقت عليهمأ نفسهم وظنوا أن لاملحأمن اله الااليه ثم تاب عليهمان تاب جواب اذا وثمزائدة وفي بعض الاصول افظ اذاساقط فيكون التقدر من لم يكن معه هدى طاف وحينتذ فجو اب من قوله طاف وقوله ثم يحل عطف أى ثم بعد طوائه بحل ولابي ذروالاصيلي اذاطاف بالبيت أن بعل أى يخرج من احرام الممرة (فالتعائشة رضى الله عنهافد خل عليناً) وثبت افظ علينالالى الوقت (يوم النحر بلحم بقر) بضم دال فدخل وكسرخائه واغيرأبي ذرفدخل علينارسول اللهصلي الله عليه وسلم يوم النحر بلحم بقر وفقلتا ماهذاً) اللحم (فقيلذبح الذي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه) وسبق في بابذبح الرجل البغر عننسائه بغيرامرهن التمسير بنحروالذبح للمقرأول من النحراقوله تعالى ان الله يأمر كمأنا تذبحوا بقرة ( قال يحيى) بن سعمد المذكور بالسند السابق اليه (فذ كرت هذا الحديث للقاس اس مجدين أبي بكر الصديق (فقال اتبك) أي عرة (ما لحديث على وجهة) وه ذا الحديث ال سمق كما من الله الدبي قبل الحلق) \* و مالسند قال (حدثنا محدن عبدالله بن حوسب بفتح الحاءالمهمالة والشن المعجمة منهماوا وسأكنة وآخره موحدة بوزن جعفر نزيل الحكونة قال (حدثناهشيم) بضم الهاوفقرالشين المعمدان بشير بوزن عظيم ابن القامم بن دينارالسلي قال (اخبرنامنصور) ولايوى ذروالوقت عن المسقلي منصور بنزاذان بالزاى والذال المجمنين (عنعطاء) هوارزأى رماح (عن استعباس رضى الله عنهما قالسمل النبي صلى الله علمه وسل عن حلق رأسه (قبل أن يذبح ) الهدى (و فيحوه ) كطواف الركن قبل الرمى (فقال) عليه العلا والسلام (لاحر ج لاحرج) مرتينونني الحرج يقتضي أن الاصل سبق الذبح على الحلق فقعل المطابقة بين الترجة وهذا الحديث والذي بعده \* وبه قال (حدثنا احد بن يونس) هوأ حدير عبدالله بنونس البربوعي الكوفي قال (أخبرناأبو بكر) هوابن عياش بتشديدالمناة العسة وبالشين المجمة الاسدى الكوفي (عن عبد العزيز بن رفيع) بضم الراء وفتم الفا وسكون العنب آخره عين مهملة الاسدى المكي سكن الكوفة (عن عطاء) هوا بن أبى رياح (عن ان عباس رضى الله عنهما) انه قال (قال رجل للني صلى الله عليه وسلم زرت) أى طفت طواف الزيارة (قبلان ارى) جرة المقبة (قاللاحرج) علمك (قالحلقت) راسي (قبل ان اذبح) الهدى (فال لاحرج) عليك (قال ذبحت) الهدى (قبل ان ارى) الجرة (قال لاحرج) عليك (وقالعه الرحيم) بنسلمان الاشل (الرازى) مماوصله الاسماعيلي (عن ابن شيم) بضم الله المجذوف المثلثة عبدالله ب عمان المكي قال (اخبرني) مالافراد (عطاء عن ابن عماس رضي الله عنه ماعن الذي صلى الله علمه وسلم) ولفظ الاسماعيلي ان رجلا قال بارسول الله طفت بالمعتقبل ان الا قال ارم ولاحرج وعرف مهذا انمس ادالمؤلف أصل الحديث لاخصوص ماتر حمله من الذع قبل الحلق كانبه عليمه في الفتح (وقال القاسم ن يحمى) بن عطاء الهلالى الواسطى المتوفي سبع وتسعين ومائة (حدثني) بالافراد (آس ختم) عبدالله المذكور (عن عطاعن اسعاس)

عن عبد الله س مالك النجيدة والصواب في هدذا أن ينون مالك ويكتب النجينة بالالف لانعمد اللههوا بنمالك والنجسة فالك أنوهو بحمنة أممه وهي زوحة مالك فالكأنوعب دالله وبحينة أمعمد الله فاذا قرئ كاذ كرباه المطم على الصواب ولوقرئ ماضافة مالك الى النفسد المعنى وأقتضى أن مكون مالك ابتالعسة وهذاغلط واغاهو زوحها وفي الحديث دليل اسائل كثرة احداها ان محود السهوقيل السلام امامطلقاكما يقوله الشافعي وامافي النقص كإيقوله مالك الثبائية ان التشهد الاول والحاوس له ليسابر كنين في الصلاة ولاواحم مناذلوكاناواحم منكا جرهماالسعود كالركوع والمحودوغيرهماوج ذاقال مالك والوحندفة والشافعي رجهمانته تعالى وقال أحدفي طائفة قلله هماواجهان واذامهاجهما المحود على مقتضى الحديث النائية فيه أبه يشرع التكبير لسعودالسمووه دامجععليه واختلفوافعااذافعلهمابعدالسلام هل يتصرم و يتشم دو يسلم أملا والصير فاستذهبناانه يسيل ولا يشمد وهكذا الصيرعندنا في معودالتلاوة الهيسلمولا يتشمد كصلاة الحنازة وقال مالك بشهد ويسافى محود السهو بعدالسلام وأختلف قوله هليجهر بسلامهما كسائرالصاواتأم لاوهليحرم الهماأم لاوقد ثبت السلام لهما اذا فعلتا بعدالسلام فيحديثابن

\*دا نا محدن أحدن أي خلف حدد ثنا موسى بن داود حدث السلميان بالال ( ٢٣١) عن زيد بن أسلم عن عظام بن يسارعن الى

سعدا الحدرى قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم أذاشك أحدكم في صلانه فليدركم صلى ثلاثا أم أربعافلمطرح الشك ولمناعلي مااستيقن غريد كدسكدتين قبل أنيسلم فانكانصلي خساشفعن له مــ لاته وان كانصلي اعماما لاربع كاتا ترغما للشيطان وحدثنا احدتن عبدالرجن بنوهب حدثنا عيعبداللهنوهب قالحدثي داودبن قيسعن زيدبن أسلم بهذا وقال انسمرين وقنادة لا محود للتطوع وهوقول ضعيف غريب عن الشافعيرجه الله تعالى (قوله صلى اللهعلمه وسلم فيحديث أبي سعيد مسعدسعدتين قسل أناسم ظاهر الدلالة لمذهب الشافعي رجه الله تعالى كاسمق في اله يسهد للزيادة والنقص قبل السلام وسبق تقريره فى كلام المازرى واعترض علمه بعض أصحاب مالك بان مالكا رجه الله تعالى رواهم سلاوهذا اء ـ تراض اطر لوجهن أحدهما ان الثقات الحفاظ الاكثرين رووه متصلافلا يضرمخالفة واحدلهم فى ارساله لانهم حفظوامالم يحفظه وهمثقات ضابطون حفاظ متقنون الثاني ان المرسل عندمالك رجه الله تعالى حجة فهو واردعايهم على كل تقدر إقوله صلى الله علمه وسلم كانتات عماللشيطان) أى اعاظة له واذلالا مأخوذ من الرغام وهو التراب ومنه أرغم الله أنفه والمعنى

ان الشيطان لس عليه صلاته

وتعرض لافسادها ونقصها فجال

الله تعالى للمصلى طريقا الى حبر

صلاته وتدارك مالسه علىه وارغام

رضى الله عنهما (عن الذي صلى الله عليه وسلم) قال الحافظ بن حرلم أقف على طريق القاسم بن يحيى هذه وصولة (وقالعفان) غيرمنصرف ان سلم المفار البصرى بما أخرجه أجدعنه (اراه) بضم الهمزة أظنه (عن وهيب) بضم الواو وفتح الهاءم صغرا قال حدثنا ابن خشم) عبد الله (عن سعمدن حبر) الاسدى الكوفي (عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم) والفظاروا يةأجد جامر جل فقال بارسول الله حلقت ولمأ نحرقال لاحر بحفا نحر وجاءه آخر فقال مارسول الله نصوت قبل ان أرمى قال فارم ولاحرج قال الحافظ بن حجر والقائل أراه المخارى فقد أخرحه أحدعن عفان بدونها والمرادم ذاالتعليق يان الاختلاف فمه على استختم هل شيخه فيهعطا أوسعيد بنجير كااختلف على عطاهل شديفه فيده ابن عباس أوجابر والذي منمن صنيع المؤلف رجيح كونه عن ابن عباس م كونه عن عطا وان الذي يخالف ذاك شاذ (وقال حدد) هوانسلة (عنقيس بنسعد) مماوصله النسائي والطعاوى والاسماعدلي وأبن حمان (و)عر (عبادبن منصور) مماوصله الاسماعيلي كلاهما (عن عطاءعن جابر) هوابن عبدالله الانصاري رضي الله عنه ) وعن أبيه (عن النبي صلى الله علمه وسلم) ولفظ الاسماعيلي سدل عن رجارجى قبلان يحلق وحلق قبل انبرى وذبح قبل ان يحلق فتنال عليه الصلاة والسلام افعل ولاحرج \* وبه قال (حدثنا محد من المذي الزمن العنزى المصرى (قال حدثنا عمد الاعلى) هوانعبدالاعلى (قالحدثناغالد) الحداء (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس رضى الله عنهما قال سئل الذي صلى الله عليه وسلم) أي سأله رجل فذف السائل وأقام المفعول مقامه (فقال رسيت بعدماأ مسيت) والمسامن بعد الزوال الى الغروب (فقال لاحرج) علمك وخرج بالغروب مادعده فلايكني الرمى بعده لمدمو روده كذاصر حده في الروضة واعترض بأنهم فالوااداأخررى يوم الى مابعده من أيام الرمى يقع أداء وقضيته ان وقته لا يخرج بالغروب وأجيب بحمل ماهناءلي وقت الاختيار وهناك على وقت الجواز وقد صرح الرافعي بأن وقت الفضيلة الرى يوم النحر ينتهي بالزوال فيكون لرميمه ثلاثة أوقات وقت فضيلة ووقت اختيار ووقث جوازويه وقت الذبح للهدى الى عصرآخر أيام التشريق كالاضحية وأماالحلق أوالتقصير والطواف فلايؤقتان لان الاصل عدم التأقيت نع يكره تأخيرهما عن يوم النعر وتأخيره ماعن أنام التشريق أشد كراهة وخروجه من مكة قبل فعاهد ماأشد (عال حلقت قبل ان المحر عال لاحرج) والرجل السائل عن التقديم والتأخير في النصرو الحلق ونحوهم الميسم و يحتمل تعدده ثم انأعمال يوم النحرفي الجيج أربعة رمى جزة العقمة والذبح والحلق أوالتقصيروا اطواف وترتمها على ماذ كرسينة فلوحلق أوقصرقه لاانسلائة الاخر فلافدية عليمه وانمالم يعب ترتيم الماذكر ولحديث عبدالله بزعر وبزااعاصي في الصحة بن معت الذي صلى الله عليه وسلم يوم النعر في حجة الوداع وهم يسألونه فقال رجل لمأشعر فلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولاحرج فاءآخر فقال لم أشعر فنحرت قبل انأرجي فقال ارم ولاسرج ولمسلم أيضاعنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأثاه رجل يوم النحروهو واقف عندالجرة فقال بارسول الله انى حلفت قبل أن ارجى فقال ارم والأسرج وأتاه آخر فقال انى ذبحت قبل أن أرجى فقال ارم ولاحر ج فأتاه رجل آخر فقال انى أفضت الى السنة بالأناأرى فقال ارم ولاحرج فالفاسئل عن شئ يومند ذقدم ولاأخر الافال افعل ولاحرج وقال المالكمية يحب الدم اداقدم الحلق على الرمى لأنه وقع قب لحصول شئ من التحلل وروى ابن القاسم عن مالك وبه أخذ أن في تقديم الافاضية على الرمى الدم وجبه مجزئ وعن مالك الايجزئه وهوكن لم يفض وعال أصبغ أحب الى أن يعمد وذلك في يوم النحرآ كد ولوحلق قبل النعر أونحرقبل الرمى فلاشئ عليه على الاصم وقال عبد دالملك ان حلق قبل النحرأ هدى قال الشيطان ورده خاسئا مبعداعن حراده وكملت صلاة ابن آدم وامتئل أمر الله تعالى الذى عصى به ابليس من امتناعه من السجود والله أعلم

الطبرى والعجب عن يحمل قوله ولاحرج على نفي الاثم فقط ثم يخص ذلك بمعض الاموردون بعض فأنكأن الترتب واجما يجب بتركه دم فليكن في الجيع والافا وجه تخصم مص بعض دون بعض مع تعمير الشارع الجميع منفي الحرج اه وقال أبوحنيقة عليه دم وان كان فارنافد مان وقال عما والولوسف لاشئ علمه لقوله علمه الصلاة والسلام لاحرج واحتمو الاي حديقة عارواه النالي شيبة في مصنفه من حديث اب عماس الله قال من قدم شيأمن حجه أو أخره فليمرق اذلك دماو أجاوا عن حديث الباب أن المرادبا لحرج المنفي هو الاغمولايستلزم ذلك نفي الفدية \* وهذا الحديد أخرجه المؤلف من أربعة طرق ومن ستة أوجه كاترى \* وبه قال (حدثنا عبدان) هوعبداله ان عمان بنجيلة بن أى روادواسم أى روادممون قال (اخبرني) بالافراد (ابي) موعمًا فران شعبة) بنالجاج (عنقيس بنمسلم) الدلى بفتح الميم (عن طارق بنشهاب) هواب عبدشي المحلى الاحسى الكوفي قال أبود اودرأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه (عن الي موسى) الاشد عرى (رضى الله عندة قال قدمت على رسول الله صلى الله علمه وسلم وهو بالمطعام) بطعا مكة (فقال) لى (الجِتقات نع قال عما) باثبات ألف ما الاستفهامية معدخول الجارعام وهوقليم لولابن عساكر بم بحذفها (أهلات قلت لسك ما هلال كاهلال الذي) وفي باب من أحرم فى زمن الذي صلى الله علمه وسلم قلت أهلك كاهلال الذي (صلى الله عليه وسلم قال احسات) وفيه استحباب المناءعلى من فعل جيد (انطلق فطف بالبيت و بالصفاو المروة) فأمن بالفسخ الى العدمرة ولم يذكر الحلق لانه عند هم معداوم (ثم آنيت احر اقمن نساء بني قدس) أي فطفت مُ أنت المرأة (ففلت راسي) استخرجت القدمل منه والفا الاولى للتعقب والثانية من نفس الكامة واللام مخف فق (مُ اهلات الحج ) أي بعد أن تحلات من العد مرة فصار منها لانهم يحكن معه هدى (فكنت افتى به الناس) أى بالتمتع بالعدمرة الى الجي الذى دل علمه السياق (حتى) أى الى (خـ لافة عررضي الله عنه فذ كرته له فقال ال أخد بكاب الله فْأَنْهُ بِأَمْرِ نَابِالْمَامِ) زَادِ فَيَابِمِن أَحْرِمِ فَيْرَمِنَ النِّي صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وأَعْوا الحيح والعدمرة لله (وان أخذ بسدنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن رسول الله صلى الله علمه وسلم يحل) من احرامه (حتى بلغ الهدى عله) بكسر الحاء وهذاموضع الترجة لان بلوغ الهدى محله يدل على ذبح الهدى فلو تقدم الحلق عليد ما صارمته للاقب ل بلوغ الهدى ا وهذاهوالاصل وهوتقديم الذبح على الحلق وأماتأ خيره فهورخصة والله أعلم فراباب مزالد راسه ) بتشديد الموحدة أى شعره وهو أن يجعل فيسهما ينعه من الانتتاف كالصمغ في الغاسول م يلطخ بهراسه (عندالاحرام وحلق) أى رأسه بعد ذلك عندالاحلال والجهور على أن من لد رأسه وجبعليه الحلق كافعل النبي صلى الله عليه وسالم وبذلك أمرع وبن الخطاب رضي الله عله الناس والعجيع عندالشافعية انه مستحب وبالسند قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) السنسي قال (اخبرنامالك) الامام (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عرعن حفصة) ام المؤمنين (رضى الله عنهم أنها قالت بارسول الله ماشأن الناس حلوا) من الحيج (بعمرة ولم تحلل) بكسر اللام الاولى (أن من عرنك الى مع حبتك وقدل من بمعنى الساء أى بعمر تك وضعفه ابن دقيق العمد من جهة اله أقام حرفامقام حرف وهي طريقة كوفية واحيب بأنه وردفي قوله تعالى يحفظونه س أمرالله أى بأمرالله (قال اني ليدتراسي وقلدت هديي) بوضع القلادة في عنقه (فلا احل) فقالهم وكسرالها من احرامي (حتى أيحر) الهدى وم النحر \* والس في هدا الحديث ذكرالحان المذكورف الترجة فقيل انه معلوم من حاله صلى الله عليه وسلم انه في حجة الوداع حلق راسه

ابراهيم جيعاءن برير فالغثمان حدشا بريعن منصورعن ابراهيم عن علقمة فال فالعدالله وسول الله صلى الله عليه وسلم فال الرسول الله أحدث في الصلاقشي فالوماذ المتقال الموماذ التقالوا صليت كذا وكذا فالفشي رجليه واستقبل القبلة فسيد سعد تين عملم عاقبل علينا فوجه فقال انه لوحدث في الصلاة شئ الماتكم به ولكن انما أنا شر

(قوله في اسناد حديث الن مسعود حدثناألو بكروعتمان الماأبي شلية الخ)هـ ذاالاسمناد كله كوفسون الااسحق بن راهو مه رفد ق انى أى شىمة (قوله فسحد محددتن مسلم)دلللن قالبسلماداسعد للسهو بعدالسلام وقدسيق سان اللاف فمه (قوله صلى الله علمه وسلم لوحدث في الصلاة شئ أنه أنه أنكمه فسهأنه لايؤخر السان عن وقت الحاجة (قوله صلى الله عليه وسلم ولكن اغا أنابشر أنسى كاننسون فاذانسيت فذكروني )فمه دلمل على حواز النسان عليه صلى الله عليه وسلمف احكام الشرع وهومذهب جهورالعلاء وهوظاهرالقرآن والحديث واتفقواعلى انهصلي الله عليه وسلم لايقرعليه بليعله الله تعالى به ثم قال الاكثرون شرطه تنبه مصلي الله علمه وسلم على الفور متصالابالحادثة ولايفع فمهتأخير وحوزت طائفة تأخبرهمدة حياته صالى الله عليه وسلم واختاره امام الحرمين ومنعت طائفة من العلاء المهوعليه صلى اللهعليهوسلم فى الافعال الملاغمة والعبادات كا

اجعواعلى منعه واستحالته عليه صلى الله عليه وسلم فى الاقوال البلاغية واجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك واليه مال الاستاذ سأى

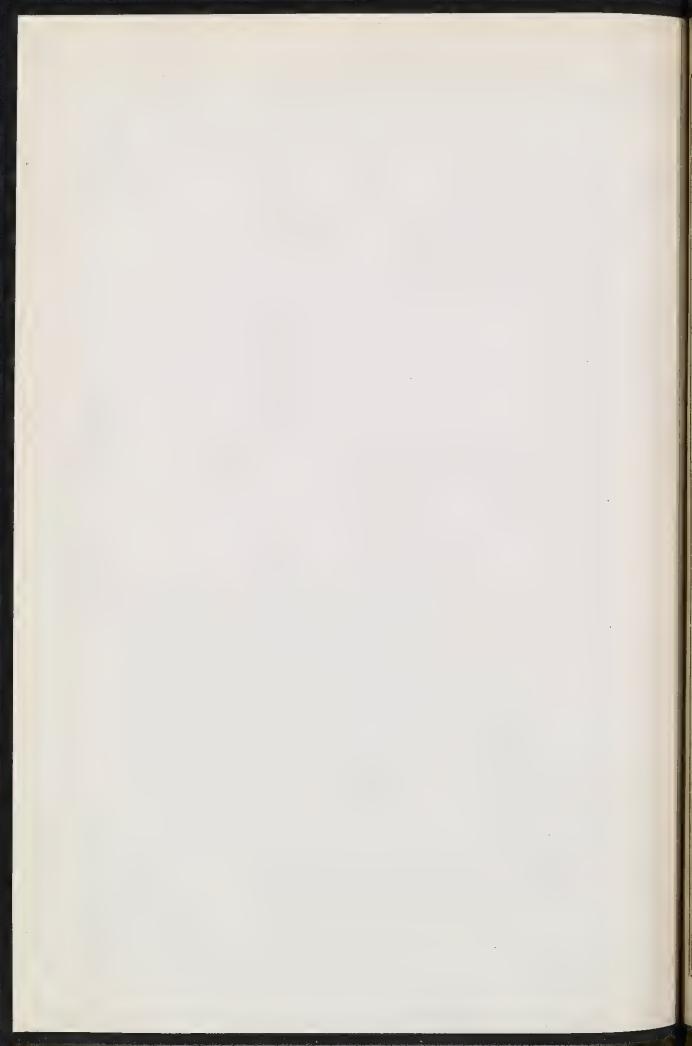



الواحق الاسفرايني والصير الأول فان المهولايساقص النبوة وادالم بقرعله ملم تعصل منه مفسدة بل تحصل فمه فائدة وهو يان أحكام الناسي وتقريرالاحكام فال القاضي واختلفوافي حوازالسمو علمه صلى الله علمه وسلم في الامور التي لا تتعلق السلاغ و سان احكام الشرعمن أفعاله وعادانه واذكار قلبه فوره الجهوروأما السهو فيالاقوال البلاغية فاجعواعلي منعه كأجعواعلى المتناع تعمده وأما السهو فىالاقوال الدنيوية وفعاليس سديله البلاغ من الكلام الذى لابتعلق بالاحكام ولاأخسار القيامة ومايتعلق ما ولايضاف الىوحى فحوزه قوم اذلاه فسدة فسه قال القاضي رجه الله تعالى والحق الذى لاشك فمهرجم قول من منع ذلك على الانساق كل خبر س الآخر اركالا يجوز عليهم خلف فخرلاعدا ولاسهوالافصة ولافي مرض ولارضاولا غضب وحسبك فى ذلك ان سيرة نبينا صلى اللهعليه وسلموكالامه وافعاله مجوء ـ قمعتني بهاعلى مى الزمان بتداولها الموافق والمخالف والمؤمن المرتاب فلم أتفشئ منها استدراك غلط في قول ولااعتراف بوهم في كلة ولوكان لنقل كانقل سهوه في الصلاة ونومه عنها واستدراكه رأمه في تلقيم النخل وفي نزوله بأدني مياه بدروقولهصلي الله علمه وسلموالله لاأحلف على عمن فأرى غيرها خبرا منها الافعات الذي هوخبرو كفرت عن يمنى وغير ذلك وأماح وازالسمو فيالاعتقادات في امور الدنيافغير ممتنع والله اعلم (قوله صلى الله علمه (٣٠) قسطلاني (الله) وسلم فاذا است فذ كروني)فيه أمر التابع شذ كبر المتبوع عما نساه (قوله صلى الله عليه وسلم وأذا شك

سأنى صريحاان شاءالله تعالى في أول الساب التالى وقد سمق هذا الحديث في اب المتعوالقران وقدأخرجه الجاعة الاالترمذي في (باب الحلق والتقصير عند الاحلال) من الاحرام وهونسك لااستماحة محظور للدعا الفاعله الرجة كاسمأتي قريا أنشاء الله تعالى وألدعا ثواب والثواب انما مكون على العباد اللاعلى الماحات ولتفضيله أيضاعلى التقصيراذ الماحات لاتتفاضل ولانحلل العيروالعمرة بدونه كسائراركامها الالمن لاشعر برأسه فمتحال منهما بدونه والحلق أفضل للرجال كإسائي فلايؤم به بعد سات شعره ولا يفدى عاجر عن أخذه لحراحة أو نحوها بل يصرالي قدرته ولاسقط عنهو يستعبلن لاشعر برأسهان عرالموسى عليه تشديها بالحالقين وأس بقرض عند المنفية بلهو واجب وقيل مستحب وأقل ما يجزئ عند الشافعية ثلاث شعرات وعندأبي حنيفة ردع الرأس وعندأى بوسف النصف وعندأ جدأ كثرها وعندالمالكمة جمع شعورأسه وبستوعمه بالتقصيرمن قرب أصله قال العلامة الكالبن الهمام اتفق الاعة الثلاثة ألوحنيفة ومالك والشافعي أن فالكل منهم بأنه يجزئ في الحلق القدر الذي قال انه يجزئ في الوضوع ولا يصح انبكون هفامنهم بطريق القياس لانه يكون قياسا الرجامع يظهرأ ثره وذلك لان حكم الاصل على نقدد القياس وجوب المسم ومحله المسم وحكم الفرع وجوب الحلق ومحدله الحلق للتحلل ولابظن أنعول المكم الرأس اذلا يتحدالفرع والاصلوذلك ان الاصلو الفرع هما محلا الحكم المنيه بهوالمشمه والحكمه والوجوب مثلا ولاقياس يتصورعندا تحادمحله اذلا اثنينية وحمنتذ فكم الاصل وهو وجوب المسم ليس فيهمعني بوجب جوازقصره على الربع وانمافيه نفس النص الواردفيه وهوقوله نعالى والمسحوا برؤسكم تناءاماعلي الاجمال والنحاق حديث المغبرة ساناأو على عدمه والمفاديسيب الباء الصاق اليدكلها بالرأس لان الفعل حينتذيص برستعديا الى الآلة الفسه فيشملها وعام اليديستوعب الربع عادة فيتعين قدره لاأن فيهمعني ظهرا ثره في الاكنفاء الربع أوبالبعض مطلقا أوزهمن الكل وهومتعقق في وجوب طقها عند التحلل من الاحرام السعدى الاكنفاء الربع من المسع الى الحلق وكذا الا خوان واذا التفت صحة القياس فالمرجع في كلمن المسحة وحلق التحلل ما يفهد ده نصه الوارد فيه والوارد في المسجد خلت فيه الباعلى الرأس الفهى الحلفاوجب عندالشافعي التبعيض وعندناوعندمالك لابل الالصاق غرأ بالاحظنا نعدى الفعرل للا له فيحب قدرهامن الرأس ولم يلاحظها مالك رجما لله فاستوعب الكل أو جعلهاصلة كمافى فاسمحوا بوجوهكم في آية التمم فاقتضى وحوب استمعاب المسم وأما الوارد فالحلق فن الكتاب قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام انشاء المه آمنين محلقين وسكم من غيرياء ففهااشارة الى طلب تحايق الرؤس أوتقصيرها وليس فيهاماهوا لموحب بطربق التبعيض على اختلافه عندناوعند الشافعي وهو دخول الباعلى المحل ومن السنة فعله عليه الصلاة والسلام وهوالاستيعاب فبكان مقتضي الدليل في الحلق وجوب الاستيعاب كاهو قول مالك وهوالذي ادب الله و والله أعلى و بالسند قال (حدثنا الوالم ان) الحكمين نافع قال (اخبر ناشعيب سالى عن بالحاه المهملة والزى المحمة (فال بافع) مولى اسعر (كان اسعروضي الله عنه ما يقول طقرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسه (في حقية )أى حجة الوداعوهذا طرف من حديث طويل الوامسلم من حديث نافع ان ابن عمر أراد الحير عام نزول الحجاج ابن الزبيرا لحديث وفيه ولم يحلل منشئ حرممنه حتى كان بوم التحرف يحرو حلق بدويه قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) التندسي قال الخبرنامالك) الامام (عن مافع عن عبد الله بنعر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال) في حجة الوداع أوفي الحد ماية أوفي الموضعين حجابين الاحاديث (اللهم الرحم المحاقين فالوآ أى الصمامة قال الحافظ من حرولم أقف في شئ من الطرق على الذين تولوا السؤال في ذلك بعد

الحثالشديد اه وفيروابة ان سعدفي الطبقات في غزوة الحديبية كماسماتي انشا الله نعالي أقرياان عمان وأماقتادة هما اللذان قصرا ولم يحلقافى عام الحديبية قال شيخ الاسلام الجلال ال البلقيني فعتمل ان يكوناهما الذان قالا (والمقصرين) أى قل وارحم المقصرين (بارسولالله قال) صلى الله عليه وسلم (اللهم ارحم المحاهن قالواً) قل (و) ارحم (المقصر بن مارسول الله قال و) ارحم (المقصرين) بالنصف فالعطف على محذوف ومذله يسمى بالعطف التلقيني كقوله تعالى انىجاعلك للناس اماما فالومن ذريتي فال الزمخشري في كشافه ومن ذريتي عطف على الكاف كأنه فال وجاعل بعض ذريتي كما يقال سأكرمك فتقول وزيدا اه وتعقبه أنوحيان فقال لابهم العطف على الكاف لانها محرورة فالعطف علمالا يكون الاماعادة الحارولم بعدولان من لانكر تقدديرا لجارمضا فااليهالانها حرف فتقديرها بأنها مرادفة لبعض حتى يقد تدرجاعل مضافأالها لايصيح ولايصم أن يكون تقدر العطف من اب العطف على موضع الكاف لانه نص فيمعلم فى موضع نصب لان هذا الس ما يعطف فد على الموضع على مذهب سيمويه الهوات الجوزواس نطير سأكرمك فتقول وزيدا لان الكاف هنافي موضع نصب والذي يقتضيه المعني أن يكونون ذربتي متعلقا بمحمذوف التقدير واجعمل من ذريتي آماماً لان ابراهم مفهم من قوله اني جاعال للناس اماما الاختصاص فسأل الله أن يجعل من ذريته اماما اه (وَ قَالَ اللَّيْتُ) بن سعد الامار (حدثى) بالافراد (نافع) مولى ابن عرمم اوصله مسلم (رحم الله المحلقين مي أومرتين) الله الليث اذالاكثرون على وفاق مار واممالك لان فى معظم الروايات عنه اعادة الدعاء للمعلفين مرتين وعطف المقصرين عليمه في الثالثة وانفرد يحيى بن بكيردون رواة الموطاباعادة ذلك الأا كأنبه عليه أنوعرفي التقصى ولم ينبه عليه في التمهيد ( قال وقال عسد دالله) بضم الهين مصغرا وهوالعمري مماوصلهمسملم (حَدَثَيَ) بالافراد (نافع قال) ولغيراً بي الوقت وقال (في الراه والمقصرين) أى وارحم المقصرين \* وبه قال (حدثنا عداش بن الوليد) بالمثناة التحسة المشلا والشسين المجدمة الرقام ووقعفى واية ابن السكن عماس بالموحدة والمهـ ملة قال أنوال الحياني والاول أرجح بلهو الصواب قال (حدثنا محدر فضمل) بضم الفا وفق الفلا المعهة مصيغرا النغزوان الضبي قال (حدثنا عمارة من الفعقاع) بتخفيف المربعة مضماله ا النالقعقاع بقافين مفتوحتين منهماء بندمه ولةساكنة ويعدالالف مهولة أخرى السريه (عن الحذرعة) هرم أوعبدالله أوعبدالرجن بن عروالحلي (عن العمر برةرضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم) في حجة الوداع قال في الفتح أوفي الحديدة وصحح النوائا الاول والثانى ابن عبد البروج زميه امام الحودين فى النهاية وجوَّز النووى وقوعه فى الموضية قال في الفتح ولم يقع في شئ من الطرق التصر يح بسماع أبي هر برة رضي الله عنـــ ماذ للــُ من النَّبي صلى الله عليه وسلم ولووقع لقطعنا بأنه كان في حجة الوداع لانه شهده اولم بشهد الحديدة (الله أغفر للمحلقين كالفحديث ابزعموارحموقال هنااغفر فيحتمل أن يكون بعض الروافروا المعنى اوقالهمماجيعا (قانوا) أي الصحابة بارسول الله ضم البهم المقصرين وقل اللهم الله للمعلقين ولاهقصرين قال اللهم اغنر للمعلقين قالوا وللمقصرين قال اللهم اغفر للمعلقين فالا والمقصرين قالها ثلاثا) أي قال اغفر للمعلقين ثلاث من ات وفي الرابعة (قال والمقصرين وفيه تفضيل الحلق للرجال على التقصير الذي هوأخذأ طراف الشعر لقوله تعيالي محلقين رؤسكم ومقصرين أذالعرب تبدأبالا هموالاقضل نعمان اعتمرقه ل الحبج فى وقت لوحلق فيه جأء يومالهم ولم يسوترأسه من الشعر فالتقصيراه أفضل كذا عله الأسنوي عن نص الشافعي في الأملافال وقدنعرض النووى فيشر حسالم للمسئلة لكنه أطلق أنه يستحب للمتمتع أن يقصرني المعرا

أحرى ذلك للصواب وفررواية وكبع فليحرالصواب \*وحدثناه عسدالله نعسدالرجن الدارمي أخسرنا يحيى نحسان حدثنا وهب بن قالد حدثنامنصوربهذا الاسنادو فالمنصور فلسطرأ حرى ذلك الصواب \* وحدثناه اسحقىن ابراهم اخمرنا عبد نسعيد الامدوى حدثنا سفيان عن منصور بهذا الاسناد وقال فليتحر الصواب \* وحدثناه مجدى مشى حدثنامحدين جعفر حدثناشعمة عن منصور بهذا الاستناد وقال فليتعر أقرب ذال الى الصواب \*وحدثناه بحيين يحي قال أخرنا فصدل بنعماض عن منصور بهذا الاسنادوقال فلمتحر الذيريانه الصواب \* وحسد شاه ان الي عر حدثناعيد العزيزين عبدالصهدعن منصور باسمناده ولا وقال فالمتصر الصواب

أحدكم في صلائه فليتحراله واب فلمترعليه غلسحد محدتان وفي روامة فالمنظرأ حرى ذلك الصواب وفى رواية فلمتجر أقرب ذلك الى الصواب وفي رواية فليصر الذي ىرى انه الصواب) فيهدلسللابي حنيفةرجه الله تعالى وموافقيه من اهل الكوفة وغيرهم من أهل الرى على أن من شك في صلاله فيعدد ركعات تحرى ونيعلى غالب ظنه ولايلزمه الاقتصارعلي الاقل والاتمان بالزيادة وظاهر هذا الحديث حجة الهمثم اختلف هؤلاء فقال الوحدفة ومألك رجهماالله تعالى في طائفة هذا لمن اعتراه الشك مرة بعدأ خرى وأماغيره فديني على المقنن وقال آخرون هوعلى عومه

ودهب الشافعي والجهورالى أنه اذاشك هل صلى ثلاثا أم أربعام ثلالزمه البناء على اليقين وهو الاقل فيأتى بما بق ويسجد

الله عليه وسلم صلى الظهر خسا فلاسلم قبل له أريد في الملاة قال وما ذاك قالواصلت خسا فسحدسحدتين

للسهووا حتعوا بقوله صلى الله علمه وسلمف حديث أبي سعيدرضي الله عنه فليطرح الشك وليناعلي مااستيقن غريسحد محدتين قبل انسلم فان كانصلي خساشفعن لهصلاته وانكانصلي اعامالاربع كاتباتر غماالشيطان وهذاصريح فى وجوب المناعلي المقنن وجاوا التحرى في حديث الن مسعود رضي اللهعند على الاخذ بالمقن فالوا والتحرى هوالقصدومنه قولاالله تعالى تحروارشدا فعني الحديث فليقصدالصواب فليعمل بهوقصد الصواب هوماينه فيحديثاني سعدوغرهفان فالتالخفسة حديث أى سعيد لا يخالف ما قلناه لانهوردفي الشك وهومااستوى طرفاه ومنشك ولم يترجح له أحد الطرفين على الاقـ ل الاجماع بخلاف من غلب على ظنه الدصلي أربعامثلافالحوابان تفسيرالشك عستوى الطرفين اغماه واصطلاخ طارئ الاصولية وأمافي اللغة فالتردد بين وجود الشئ وعدمه كله يسمى شكاسواه المستوى والراج والمرجوح والحديث يحمل على اللغةمالم يكن هناك حقيقة شرعية أوعرفيةولايجوزحله علىمايطرأ للمتأخرينهن الاصطلاح والله أعلم (قوله عن عبدالله رضي الله عنه ان الني صلى الله عليه وسلم صلى الظهرخسا فلماسلمقبلله أزيدفي الصلاة فالوماذاك فالواصلت خسافسعدسعدتين هدافيه البرلكذهب مالك والشافعي وأحدوا لجهو رمن السلف والخلف ان من زاد في صد الاته ركعة ناسيالم تبطل صلاته بل ان علم بعد السلام

ويعلن في الجرامقع الحلق في أكل المبادتين قال الزركشي ويؤخذ عما قاله الشافعي أن منله بأتى فمالوقدم الحبح على العمرة قال وانمالم يؤمر في ذلك بعلق بعض رأسه في الحيم و بحلق بعضه فالهرة لانه يكره القزع نع لوخلق له رأسان فلق أحدهما فى العرة والآخر في الحبم لم يكره لاتقاء القزعو يكون ذلك مستثنى من كلام الشافعي وأما المرأة فالتقصيراها أفضل لديث أبى داود السادحة والبس على النسا حلق انماعلين التقصرف كرولها الحلق لنهيها عن التشمه بالرجالوفي الحديث من الفوائد أن التقصير يجزئ عن الحلق وان المدرأ سمولا عبرة بكون التلسد لا يفعله الاالعازم على الحلق غالبالكن لوندرا لحلق وجب عليه لانه في حقه قرية بخـ لاف المر أة والخنثي ولهجزه عنه القص ونحوه عمالا يسمى حلقا كالنتف والاحراق اذا لحلق أستئصال الشهر بالموسى وإذااسة أصله عالايسمي حلقاهل يبق الحلق فى ذمته حتى يتعلق بالشعر المستخلف تداركالما التهمة أولالان النسلة انماهوازاله شعراشتملءاييه الاحرام المتحه الناني لكن يلزمه لفوات الوصف دم \* وبه قال (حدثنا عبد الله ن عبد بنا عمام) بن عسد بن مخراق البصرى ابن أخي جوير ية بنا مما وال حدثنا جوير ية بن أسمام بضم الجيم وفتح الواو وتحفيف المثناة التحسية النائية مصغرا (عن نافع) مولى انعر (انعبدالله) زادا يوالوقت انعر (قال حلق النبي صلى الله علمه وسلم وطارقة من اصحابه وقصر بعضهم) قال الحلال الملقمي بدفي رواية ان سعد فالطيقات في غزوة الحديبية المعض الذي قصر ولفظه عن أي سميد الحدري ان رسول الله صلى الهءليه وسدلم رأى أصحابه حلقوار وسهم عام الحديبية غبرعمان وأبي قتاد غاستغفررسول الله صلى الله علم موسلم للمعلقين ثلاث مرات وللمقصر من مرة فالصاحب المصابيح ان ست أنماأ ورده المخارى في هدذا الباب كان في عام الحديبية حسن التفسير بذلك اذلا يلزم من كون عَمَانُ وأَلِي قِنَادَة قصرا في عام الحديب أن يكونا قصر افي غيره \* وبه قال (-د تَمَا أَلُوعاصم) الفحالة بن مخلد الندر (عن الأجريج) عبد الملك بن عبد العزيز (عن الحسن بن مسلم) هو ابنيالق(عنطاوس) هو ابن كيسان الماني الجبري (عن ابن عباس عن معاوية) بن أبي سفيان (رضى الله عنهم قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أى أخدت من شعرراً سمه (الشفص) عمرمكسورة فشمن معجة ساكنة فقاف مفتوحة فصادمه ملة سمم فمه نصل عريض وفال القزاز نصل عريض يرمى به الوحش و قالصاحب الحكم هو الطويل من النصال وليس بعربض زادمسلم وهوعلى المروةوهو يعبنكونه فيعمرة ويحتمل أنبكون في عرة القضية أوالحمرانة ورجح النووى الثانى وصوته المحب الطبرى وابن القيم وتعمقه في فتح البارى بأنهجا الهحلق فى الجعرانة قال واستمعاد بعضهم أن معاوية قصرعنه في عرة الحديث الكونه لم يكن أسللس بعيدوقوله فىرواية أحدقصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة يرد المئم والمفروا يقمعاوية هناحذفا نقدره قصرت أناشعرى عن أحمر رسول اللهصلى الله عليه وسلم ولايقال ان ذلك كان في حية الوداع لانه صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدى محله لكف يقصرعنه على المروة \* وفي هذا الحديث رواية صحابى عن صحابي و رواته كاهم مكيون سوىأبى عاصم فبصرى إراب تقصر المقتع بعد العرة) أى عند الاحلال منها و بالسند قال (حدثنا محدين أبي بكر) المقدى المصرى قال (حدثنا فضيل بن سلمان) بضم الفاء تصغير فضل الهرى البصرى قال (حدثنا موسى بن عقبة) الاسدى قال (أخبرني) بالافراد (كريب) هوا بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني أبي رشدين مولى اب عباس (عن اب عباس رضي الله عنهما قاللا لهم)ولا بوى ذر والوقت قال قدم (النبي صلى الله عليه و سلم مكة أ من أصحابه) الذين لم يسوقوا

الهدى (أن يطوفوا بالبيت وبالصفاو المروة تم يحلوا) بفتح اليا وكسر الحاور يحلقوا أو يقصروا فيه التخيير بين الحلق والتقصيرللمتمتع لكن انكان والمعشم وه في الحج فالاولى له الحلق والافالةقصرامة عالحلق في أكمل العماد تمن وقد من الحث فسه ﴿ إِنَّابِ الزِّيارة ﴾ أي زيارة الحام المت الطواف به وهوطواف الافاضة ويسمى طواف الصدروال كن (يوم النحرو قال الوازير) بضم الزاى وفق الموحدة وسكون التحتية محمد بن مسلم بن تدرس بلفظ ألخ أطب من المضارع من الدراسة وقدوثقه الجهور وضعفه بعضهم لكثرة التدليس وغبره وفمر وله المؤلف سوى حديث واحدفى السوع قرنه بعطاء عن جابر وعلى له عددة أحاديث واحتج به مسلم والباقون وسمعمن ابن عباس وفي مماعه من عائشة نظر مماوصله الترمذي وأبود اودوا حد (عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم) أنهما قالا (احرالبي صلى الله عليه وسلم الزيارة) أى طوافها (الى الليل) أى أخره الى مابعد الزوال وأما الجلءلي مابعد الغروب فبعيد جدّا فقد ثبت في الاحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام طاف يوم التحريم ارا أو يحمل على مارواه اب حبان الهصلي الله عليه وسلرى جرة العقبة وتحرثم تطيب للزيارة ثمأ فاص وطاف المنت طواف الزيارة غرجع الى من فصلى الظهربها والعصروا لمغرب والعشاء ورقدرقدة بهاثمركب الىالبيت ثانيا وطآف بهطوافا آخر بالليلوروى البيه في أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة من ليالى مني (ويَذُكر) بضم أوله وفتح الله (عن اليحسان) بالصرف وعدمه مسلم بنعد الله العدوى المصرى المشم وربالا برد والاعرج أيضا مماوصله الطبراني في الكبير والبيهة كأقاله الحافظ بن حجر (عن ابن عباس رضي الله عنهماان الذي صلى الله علمه وسلم كان يزور البيت) العتيق (ايام مني) أي بعد اليوم الأول أبام التشريق (وقال لذا الوزعم) الفضل ن دكين مماوصله الاسماعيلي (حدثنا سفمان) ين عيدنة (عن عبدالله) بضم العين ابن عمر بن حنص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمرى (عن الفع عن اب عمر رضى الله عنهما انه طاف طوافا واحداً) للافاضة (تم يقيل) بفتح المثناة التحتية وكسر انقاف من القيلولة أى بمكة (تم يأتي مني) يحمّل أن يكون في وقت الظهر لان النهار كان طو بالدوقد بنتأله صلى الظهر عنى (يعنى يوم النصر) قال أبونعيم (ورفعه) أى الحديث (عبد الرزاق) الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وصله الاسماعيلي في مستخرجه (قال اخبرناعبد الله) العمرى وبه قال (حدثنا يحيى بنبكر) بضم الموحدة وفتح الكاف قال (حدثنا الليت) بنسهد (عنجعفر بن ربعة) بنشرحبيل بن حسيمة القرشي (عن الاعرج) عبدالرحن بن هرمن (قال حدثي) الافراد (ابوسلة بن عبد الرحن) بن عوف (ان عائشة رضي الله عنها قالت حجمة المع الذي صلى الله عليه وسلم) حجة الوداع (فافضنا يوم النحر) طفناطواف الافاضة ( فاضت صفية) نتمي أم المؤمنين رضى الله عنهاأى بعدما أفاضت (فارادالني صلى الله عليه وسلم منها) فبيلوف النفر (مايريد الرجل من اهلة) قالت عائشة (فقلت ارسول الله انها ما من قال) عليه المدالة والسلام (حابستناهي) عن السفوحتي تطوف طواف الافاضة والجله اسمية مقدمة الحر على المبتدا ولا يجوز العكس الاأن يقال همزة الاستفهام مقدرة قبل حابستنا فيجوز الامران حيننذ (قالوآبارسول الله افاضت يوم النحر) قبل أن تحيض واستشكل ارادته عليه الصلاة والسلامه نهاالوقاع مع عدم تحققه لحلهامن الاحرام كاأشعر ذلك بقوله أحاستناهي وأجب بأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم افاضة نسائه فظن أنصف مأ فاضت معهن فلافيل الهاما حائض خشى أن يكون الحيض تقدم على الافاضة فلم تطف فقال أحابستناهي فلما قيل المانم طافت قبل أن تحيض ( قال الحرجوا) أى ارحاواورخص لها في ترك طواف الوداع وهوغم

واجب

وانذكرقيل السلام عادالي القعود سوا - كان في قدام أوركوع أوسعودأ وغرها وبتشهدو يسحد للمهوويسلم وهليسعدللمو قبل السلام أم بعده فيه خلاف العلاء السائق هذامذهب الجهور وقال أنوحندف قوأهل الكوفة رضى الله عمم ماذازادركعة ساهما بطلت صلاته ولزمه اعادتها وقال أوحنفة رضي الله عنده ان كان تشهدفى الرابعية غرزاد خامسة أضاف اليهاسادسية تشفعها وكانت نفسلابنا على أصله في ان السلامليس نواحب ويحرجهن الصلاة بكل مأسافيها وان الركعة الفردة لاتكون صلة فالوانام وكن تشمد بطات صلاته لان الحلوس قدرالتشهدواجب ولم مأت محتى أتى مالخامسة وهدا الحديث ردكل ماقالوه لانالني صدلي الله عليه وسلم لميرجعمن الخامسة ولميشفهها وأغاتذ كربعد السيلام ففسه ردعلهم وححسة للجمهور غمذهبالشافعيومن وافقمه ان الزيادة على وجه السهو لاتبطل الصلاة سواعقلت أوكثرت اذا كانت من حنس الصلاة فسوا زادركوعا أوسحوداأوركعة أو وكعات كشرة ساهيا فصدلاته صححة في كل ذلك ويستعد للسهو استحماما لاايجاماوأ مامالك فقال القياضي عياض مذهبه انهانزاد دون نصف الصلاة لم تنظل صلاته ملهي جحمة ويسحد السمو وان زادالنصف فأكثرفن أصحابهمن أنطلها وهوقول مطرف واس القياسم ومنهسم من قال ادراد ركعتين بطات وان زادركعة فلا

ابن أبي شيدة واللفظ له حدثنا جر برعن الحسدن بنعبيداللهعن ابراهم بنسويد فالصلي شاعلقمة الظهرخسا فلماسلم عال القوم اأما شيل قدصليت خسا قال كال مافعات قالوابلى قالوكنت في ناحية القوم وأناغ للم نقلت بلي قدصلت خسا فاللى وأنت أيضا باأعورتقول ذاك قال قلت نع قال فانفت ل فسعدسدد تين عمسلم عم قال قال عبد الله صلى بنارسول الله صلى الله عليه وسلم خسافل انفتل وشوش القوم سنهم فقالماشأ نكم فالوايارسول اللههل زيدفى الصلاة (قوله حدثنا النعمرقال حدثنااين ادريس الى آخره وقال في الاسناد الا خرحداثناعتمان فأبي شيبة الى آخره) هذان الاسنادان كالهم كوفيون (قوله وأنت أيضا باأعور)فيهدايل على حوازقول مثلهذا الكلام لقراسه وتليده وتالعمه اذالم يتأذبه فالرالقاضي الراهمين لزيدالنخعي المكوفي والراهم تنسو بدالنعمي الاعور آخروزء مالداودى الهابراهمين بزيدالتهي وهووهم فأندليس بأعور وثلاثتهم كوفمون فضلاء قال المخارى ابن سويدا لنععى الاعور الكوفي مععلقمة وذكرالماجي ابراه\_م بن ريدالنه عي الكوفي الفقيه وقال فمه الاعور ولم يصفه المخارى الاعور ولارأيت من وصفهيه وذكران قتسةفي العور ابراهميم النحعي فيعتمل الهابن سويد كافال المارى و يحمل اله ابراهم من ريده في المنوكالم القاضي والصواب ان المرادبابراهم هذاابراهم تنسوبدالاعورالنعي تنالمعة ووال القياضي روى المعجة

واحب عندالمالكية بلمندوب اليه ولادم فى تركه فلوحاضت المرأة تركته لهذا الحديث وقال الشافعية هوواجب على من أرادسفرا فاولم يطفه جير بالدم لتركه نسكاوا جما فأن عاد بعد خروجه قبل مسافة القصر وطافه سقط عنه الدم لانه فى حكم المقيم لاان عاديه د افلا يسقط عنه الاستقراره بالسفر الطويل ولايلزم الطواف حائضاطهرت خارج مكة ولوفى الحرم بخدالاف مالو طهرت قبل خروجها ﴿ وهذا الحديث أخر جهاانسائي في الحبح (ويذكر) بضم أوَّله وفق ثالثه (عن القاسم) بن محد مما أخرجه مسلم (وعروة) بن الزبير مماوصله المصنف في المغازي (والاسود) مماوسله المؤلف في باب الادلاح من المحصب الثلاثة (عن عائشة رضي الله عنها) انها قالت [افاضت صفية نوم النحر] فلم ينفردأ نوسلة بن عمد الرجن عن عائشة بذلك وانمالم يجزم به بل قال ولذكرلانهأورده المعني ﴿ هذا (باب) بالتنوين (أذاري) الحاج جرة العقية (بعدما امسي) أى دخل في المسا الملا أو بعد الزوال (اوحلق) شعرراً سه (قبل آن بذيح) الهدى حال كونه (ناسااوجاهل) لاحرج علمه \* وبالسندقال (حدثناموسي بن اسمعمل) التبوذك قال (حدثنا وهب ايضم الواو وفتح الها وسن عالد الصرى قال (حدثنا ان طاوس) عبد الله (عن اسه) طاوس ال كسان (عن النعماس رضي الله عنه ما ان الذي صدلي الله عليه وسلم قيل له) في حجة الوداع بني (في الذبح والحلق والرمى والتقديم) كتقديم بعض هذه الثلاثة على بعض (والتأخير) لها عن بعض (فقال) علمه الصلاة والسلام (لاحرج) لااثم ولافدية وتقدم المحث في ذلك في باب الذبح فبسلا لحلق وأوجب المااكمية الدم اذاقدم الحلق على الرمى وكذا اذاقدم الافاضة على الرى عندابن القاسم فيكون المرادنقي الاثم لانفي الفدية ولم يقع في هـ ذا الحديث ذكر النسسيان والجهل المترجم بهمما فقيل يحمل أنه أشار الى قوله في الحديث الاتي في الماب التالى انشاء الله نعالى فقال رجل لم أشعر فلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولاحرج الحديث فانعدم الشعورا عم منأن يكون بجهل أونسيان فكائنه أشار اليه لان أصل الحديث واحد وأن كان الخرج متعددا وفد أخرج الحديث مسلم في الحبي وكذا النسائي \* و به قال (حدثنا على بن عبد الله) المديني قال (حداثنارند بزريع) المصرى قال (حداثنا خالد) الحذاء (عن عكرمة) مولى ابن عاس (عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كانالنبي صلى الله عليه وسلم يستل يوم النحر عنى في حجة الوداع عن التقديم والتأخير في أفعال يوم النحر (فيقول)صلى الله علمه وسلم (لاحرج فسأله رجل) لم يسم (فقال حلقت) شعوراً سي (قبل أن اذبح) هدي (قال) عليه الصلاة والسلام (ادم ولاحرج) عليك (قال) ولغير في الوقت وقال (رميت) جرة العقبة (بعسدما أمسيت) أي دخلت في المساء كالعدالزوال الى الغروب واشتداد الظلام فلم يتعمن أن رمى المذكوركان بالليل (فقال) علمه الصلاة والسلام (الاحرج)عليك وقدسسق في اب الذبح قبل الحلق ان الرافعي صرح بأن وقت الفصيلة لرمى يوم النصر ينتهسي المى الزوال وأن للرمى وقت فضد له ووقت اختدار ووقت جواز (اب الفيداعلى الدابة عند الجرة) الكبرى وسبق في كتاب العلماب الفيداوهو واقف على الدابة وعلى غسرها وبعده بأنواب كشرة بابالسؤال والفتياء ندرمي ألجار ولكل وجه يظهر بالتأمل \* وبالسند قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) المنسى قال (احبرنامالك) الامام الاعظم (عن ابن ساب الزهري (عن عيسى بن طلحة) القرشي المي التابعي (عن عبد الله بن عرو) هوابن العاصى رضى الله عنه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف) أى على ناقته كاسيأتي ان شاء الله لعالى الحديث الاخرمن هذا الباب (فحة الوداع) زادفى كتاب العلم عنى للناس فعلا سئلونه فقال رجل كريسم (لمأشعر) لم أفطن وهوأ عممن الجهل والنسيان ولم يفصي في رواية وليس بابراهم بنيز بدالفعي الفقيمة المشهور (قوله توشوش القوم) ضمطناه بالش

فاذانسي أحدكم فلسجد سعدتين \* وحدثناعون بنسلام الكوفي أخـ برناأ يو بحكر النهشلي عن عمدالرجن بنالاسودعن أسمعن عددالله فالصدلى شارسول الله صلى الله علمه وسلم خسافقانا بارسول الله أزيدفي الصلاة فالوما ذالة فالواصلت خسا فال اعارانا بشرمناكم أذكر كانذكرون وأنسى كاتنسون غميد يحدتى السهو \*وحدثنامنحابينالحرث المميى قال أخـ برناا بن مسهرعن الاعشءن الراهم عن علقمة عن عبدالله فالصدلي بارسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص قال ابراهيم والوهممي فقدل بارسول الله أزيد في الصد لاة شئ فقال انما أنا بشرمثلكم أنسي كاننسون فاذانسي

وبالمهملة وكالاهماصيح ومعناه تحركوا ومذه وسواس الحلي بالمهدملة وهوتحركه ووسوسة الشيطان فالدهل اللغة الوشوشة مالجحمةصوت فياخت الاطقال الاصمعي ويقال رجل وشواشأي خفيف قوله حدثنا منعاب بن الحرث الى آخره) هذا الاسنادكاء كوفيون (قوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزادأو قص فقيل بارسول الله أزيدفى الصلامة شئ فقال انماأنا بشر مثلكم أنسى كاتنسون فاذانسي ٣ قوله فلا يدخل فيه غيره بهامش بعض النسيخ مانصه هذاآ خر كالام ابنالين وأعلى سقط من قله الخبر تقدر ومردود أوغيرصيم اهكشه

ع قوله الكاف التشبيسه الخ أى القبل الذبح وفي حديث أسامة بنشريك عنداً بي داود السؤال عن المحسب الاصلوالافهي هذا كلة المساولات المساولات

مالك عمم الشعور وقد بينه بونس عنده سلم وافظه لمأشعر أن المحرقبل الحلق (فانت) شعر رأسى والفاعسميية جعدل الحلق مسبماعن عدم شعوره كأنه يعتذرات قصيره (قبل ان اذبح) هدي (قال) عليه الصلاة والسلام (أذبح) عديك (ولاحرج) علمك (فيا)رجل (آخرفقال) بارسول الله (لم آشعر) أى أن الرمى قب ل النحر (فنحرت) هديي (قب ل ان ارمى) الجرة (قال) عليه الصلاة والسلام (ارم) الجرة رولاحر ج) عليك (فياستل) النبي صلى الله علمه وسلم (ومنا عنشي من الرمى والنحرو الحلق والطواف (قدم ولا احر) بضم القاف والهمزة فيهما أى لافدم فذف افظة لا والفصيح تكرارها في الماضي قال تعالى ومأأ درى ما يفعل بي ولا بكم واسلم ماسئل عن شي قدم أوأخر (الأقال) صلى الله علمه وسلم (افعل) ذلك التقديم والتأخير متى شنت (ولاحرج) علىك مطلقا لافي الترتب ولافي ترك الفدية وهذامذهب الشافعية والحنابلة وقال مالك وأبوحنيفة الترتب واجب يجبربدم لماروىءن ابن عباس من قدم شديا في جسه أوانوه فليهر فدماوتأ ولالاحر جلاا ثملان النعل صدرمن غبرقصد بلجه لاأونسيمانا كأبدل عليه قوله لمأشعر واحتجيه من قال ان الرخصة تختص بالجاهل والناسي لابمن تعمد وأجبب بأن الترنب لوكانواجبا لماسقط بالمهو كالترتب بن السعى والطواف فانهلوسعي قبل أن يطوف وجم اعادة السعى وقول ابن التين هذا الحديث لا يقتضى رفع الحرج في غير المسئلتين المنصوص عليهمالان قوله لاحر جوقع حوا باللسؤال فلايدخل فيهغيره مووكأنه غفل عن قوله في بقية الحديث فاستلعن شئ قدم ولاأخر الاقال افعل أوجل ما أبهم فيسه على ماذ كرويرده قوافي روامةان جريج التالمة لهذه وأشاه ذلك ولسرفي هذا الحديث ذكرالدامة المترجم بهابل فال الاسماعيلي انهالم تمكن فشئمن الروايات عن مالك لكن في رواية يحيى القطان عند وأنه حاس فيجة الوداع فقام رجل قال الاسماعيل فان ثبت في من الطرق أنه كان على داية فعمل قوله حلس أي على دايته اه والدابة تطلق على المركوب من ناقة وفرس وغيرهما \* وفيها الحديث رواية التابعي عن التابعي عن الصالي وروائه كلهم منيون الاسم المؤلف وو قال (حدثناسعيدن يحيى بنسميد) قال (حدثنا ابي) هو يحيى بنسعيدبن أمان بنسميدب العاصى الاموى فال (مدشاان جريج) عبد الملك بن عبد العزيز قال (حدثية) ولابوى در والوقت أخبرني بالافرادفيهما (الزهري) مجدين مسلمين شهاب (عن عسى بن طلحة) التابعي (عن عبدالله نعرو بن العاصى) ولابي درأ نعبدالله بنعرو بن العاصى (رضى الله عنه) أنه (حله انهشمدالنبي صلى الله عليه وسلم)أى حضره حال كونه ( يخطب يوم النعر ) عنى على واحلته (فقام المسهرجل) لم يعرف اسمه (فقال) بارسول الله (كنتأحسب) أى أظن (انكذاقبل كذا الكاف للتشبيه ، وذالارشارة (تمقام) المدجل آخرفقال كنت أحسب أن كذافيل كذا حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرى) أى قال الاول كنت أظن أن الحلق قبل النحر فحالف قبل أن أيحرو قال الا حركنت أظن أن النحر قبل الرمى فنحرت قبل أن أرمى (والسماه ذاك) أي من الاشاالني كان يحسم اعلى خلاف الاصل وفي رواية مجدين أبي حقصة عن الزهري عنا مسلم حلقت قبل أن اربى وقال آخر أفضت الى البيت قبل أن أربى وحاصل ما في حديث عبد الله ابنعمر والسؤال عن أربعة أشياء الحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمى والحلق قبل الرمى والافاضة قبل الرمى وفى حديث على "السؤال عن الافاضة قبل الخلق وفى حديثه عند الطعاوى السؤال عن الرمى والافاضة قبل الحلق وفى حديث جابر المعلق عند المؤلف فيما سمق السؤال عن الافاضة قبل الذبح وفى حديث أسامة بنشريك عندأبي داود السؤال عن السعى قبل الطواف وهوجوا الله على وسرافسجد محدة من وحدثنا احدكم فلسعد معدد تين وهو جالس مُعَوِّل رسول الله صلى (541)

أنوبكر بنألى شيبة وأنوكريب فالا حدثناأ لومراوية ح وحدثنا بن غمرحد شاحفص وأنومعاويةعن الأعش عن الراهم عن علقه عنعبدالله انالني صلى الله عليه وسلم محد محدتي السهو بعد السلام والكلام \* وحدثني القاسم سنزكر باحدثنا حسسن على الجعد في عن زائدة عن سلمان عنابراهم عنعلقه تمنعبدالله قالصلمنامع رسول الله صلى الله علمه وسلم فامازادوامانقص فال اراهم واع الله ماجا داك الامن قبلي قال قلنا بارسول الله أحدث فى الصلاة شئ فقال لا قال فقلنا له الذي صفح فقال اذازاد الرجل أونقص فليسجد محدتين قالثم -حداثان

أحدكم فليسحد سجدتين وهو جالس ممتحول رسول اللهصلي الله علمه وسارف هدا الحدرث بمايستشكل ظاهره لان ظاهره اناانى ملى الله عليه وسلم والهم عذا الكلام بعدأنذ كرانه زاد أونقص قبل انسجد للسهو مُبعدان قاله معدلاسموومي ذكر ذلك فالمركم أنه يسجد ولا يتكلم ولايأتي عناف للصلاة وبحابءن هذاالاشكال شلائة أجوية أحددها انتمه فالست المقهقة الترتب وانماهي العطف جدلة على جدلة وليسمعناءان التعول والسحود كانابعدال كالام بلاغا كاناقب لدوعمايؤ يدهدا التأويل الهقدسيق في هـ ذا الباب فيأولطرق حديث النمسد مود رضى الله عنه هذا بهذا الاسناد قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

على من سعى بعد طواف القدوم مم طاف طواف الافاضة فانه يصدق عليه انه سعى قبل الطواف أيطواف الركن قالرفي الفتح وقديقيت عدةصو رلميذ كرهاالر واداماا ختصارا وامالكونها لنقعو باغت بالتقسيم أربعاوعشم بنصورة منهاصورة الترتب المتفق عليها وفقال المي صلى الله علمه وسلم افعل) ماذ كرمن التقديم والتأخير (ولاحر بحلهن) متعلق بقال أى قال لاحل هدده الافعال (كلهن) بجراللام افع ل أولهن متعلق بمعذوف أي قال يوم النحرالهن أومتعلق بقوله لاحر جأى لاحر ج لاجلهن عليك قاله الكرماني قال في الفتح و يحمّل أن تكون اللام عمني عن أى قال عنهن كلهن افعل ولاحرج (فاستُل يومنَذعن شيٌّ) مماذَدُم أوأخر (الاقال افعل ولاحرج) وهوظاهرفي رفع الأثم والقمد يقمعا وقول الطماوي انه يحتمل أن يكون قوله لاحرج أى لاا ثمفي ذلل الفعل وهوكذلك لمن كان ناسيا أوجاعلا وأمامن تعمد المخالفة فتحب عليه الفدية فمه نظر لان وجوب الفدية يحتاج الى دليل ولوكان واجبالينه صلى الله عليه وسلم حين تذلانه وقت الحاجة فلايجوز تأخيره وقدأجع العلماءعلى الاجزاء في التقديم والتأخد يركما قاله ابن قدامة في المغنى الأأنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع كاتقدم تقريره \* وفي هذا الحديث التحديث والاخباروالعنعنية وشيخه بغدادى وأبومكوفى ورواية التابعي عن التحابي ، وبه فال (حدثناً) ولايي ذرواب عساكر حدثي (اسحق) غيرمنسوب لكن قال الحافظ ب حرفي مقدمة الففوقع فيروا ية الاصيلي ورواية أي على بنشو به معاحد ثناا حق بن منصور يعني ابنجرام الكوج المروزى صاحب مسائل أحدث حندل قال (اخسر فا يعقوب من الراهم) من سعد من اراهم بنعبدال من بنعوف الزهرى المدنى نزيل بفداد المتوفى فيمانوله المزى فى التهذيب عن المفارى بيسابوريوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء اهشرخاون من جمادى الاولى سنة احدى وخسين ومائتين قال (حدد شناايي) ابراهيم (عن صالح) هوابن كيساد (عن ابنشهاب) الزهري قال (حدثى) بالافراد (عيسى بنطحة بعدر دالله بضم العدين مصغر االنمى المدني والهمع عبدالله بن عرو بن العاص رضى الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله علمه وسدم على ناقمه ) زاد فالحديث الاول من هدذا الباب جمه الوداع وفي الثاني يوم النحر وفي كتاب العلم عند الجرة (فلد كرالحديث) نحوماسيق (تابعه) أى تاريع صالح بن كيسان (معمر ) بمين مفتوحتين بينهما عينسا كنة ابن راشدف روايته (عن الزهري) مجدين مسلم بنشهاب فيما وصله مسلم بلفظرايت رسولالله صلى الله علمه وسملم على ناقته بني وقوله بني لا يضادة وله عندالجرة \* و في هذا الحديث رواية ئلائة من التابعين بر وي بعضهم عن بعض صالح والزهري وعيسى ﴿ (باب) مشروعهــة (الخطية الامنى) الاربعة توم المصرو الثلاثة بعده \* و بالسند قال (حدثنا على بنعبد الله) الدين قال حدثن بالافراد ( يحي بن سعمد ) القطان قال (حدثنا فضم ابن غزوان ) بضم الفاء وفق الضاد المعمة وغزوان بفتم الغين المعمة وسكون الزاى و بالنون في آخره قال (حدثنا عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله علمه وسلم خطب الناس يوم النحر) فيدان السنة ان يخطب الامام يوم النحرخط مفوردة يعلم الناس بها المبيت والرمى في أبإماانشريق والنفر وغبرذلك ممايحتا حون المه ممابين أيديهم ومامضي لهمفى يومهم مليأتي به من المنعلة أو يعيده من فعله على غيروجهه وهذه الخطبة هي التالات من خطب الحي الأربعة وكالهابعد الصلاة الاعرفة فقبلها وهىخطبتان بخلاف الثلاثة الباقية ففرادى وهذا امذهب النانعي وأحدوماذ كرمن كونخطمة ومالندر بعدد صلاة الظهر قارفي المجوع كذاقاله الشافعي والاصحاب واتفة واعليه وهومشكل لان المعتمد فيها الاحاديث وهي مصرحة بأنها كانتضحوة يوم النحركاسماني انشاء الله تعالى وقال المالكية والحذفيسة خطب الحج ثلاثة والداواقص فالمسلم قيل له يارسول الله أحدث في الصلاة شي قال وماذاك قالواصلت كذا وكذا فشني رجليه واستقبل القبلة فسجد

سير من يقول معت أباهر برة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتى العشى اما الظهر واما العصرف لم في ركعتين ثم أتى حذعا في قدله المسجد

محدتين عمسلم عأقبل علىنالوجهه فقال الهلوحدث في الصلاة شئ أنأتكميه واحكن اغاأنابشر أنسى كأتنسون فاذانسيت فذكروني واذاشك أحدكم فيصلاته فلمتمر الصواب فليستم عليه ثم ليسعد سعدتين فهدده الرواية صريحة فيأن التحول والسعود كاناقبل الكلام فقعمل النائسة عليها جعا بن الرواية في وحل المالية على الاولى أولى من عكسه لان الاولى على وفق القواعد الحواب الثاني ان يكون هذافبل تحريم الكلام فىالصلاة الثالثائه وانتكلم عامد العدالسلام لايضره ذلك ويحد بعده للسهووهذاعلي أحدد الوجهم نلاصحاب الدادا سعدلايكون السعودعائدا الى الصلاة حتى لوأحدث فيه لاتبطل صلاته بلقدمضت على العصة والوجه الثاني وهوالاصم عند أصحابناانه يكونعائدا وتبطل صلاته الحدث والكلام وسائر المنافعات للصلاة والله أعلم (قوله فىحديث أبي هررة في قصة ذي اليدين احذى صـ لاتى العشى اما الظهرواماالعصر)هو بفتح العين وكسرالشمن وتشمد مدالياء قال الازهرى العشي عند العرب مايين روال الشمس وغروبها (قوله ثم أتىجد ذعافي قبلة المستعدفا ستند اليها) هكدداهوفي كل الاصول فاستندالهاوالحذعمذ كرولكن

اسابعذى الحجة ويوم عرفة بهاوثاني يوم النحريمني ووافقهم الشافعي الاانه قال بدل ثاني يوم النم الله الأنه أوّل النّفروزاد الرابعة يوم النّحر قال و بالناس حاجمة اليه اليعلوا أعمال ذلك اليومن الرمى والذبح والحلق والطواف واعترضه الطعاوى بأن الخطبة المذكو رةلست من متعلقان الجولانه لميذكر فيهاشأمن أمورالج واغاذ كرفيها وصاياعامة لاعلى أنها خطبة وشعبرة من شعار الحيولم بنقل أحدأنه علهم فيهاشا بما تعلق سوم التحرفع وفناانم الم تقصد لاجل الحيو وأحسبان العارى أرادأن بن أن الراوى قد ماها خطمة كاسمى التي وقعت في عرفات خطمة وقد اتفقها على خطبة يوم عرفة فألحق المختلف فيه بالمنذق عليه قاله ابن المنير في الحاشية وقد جزم الصحابة ان عماس وأنو بكروأ بوأمامة عندائي داود بتسميتها خطية فلا يلتفت لتأو يل غيرهم وفد ثبت في فى حديث عبد الله بن عروب العاصى السابق وغيره الدشهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ور النحروف حديث عبدالرجن بمعاذعندأ بىداود والنسائي فألخط بنارسول الله على الله على وسالم ونحن بمني ففتحناأ ماعناحتي كنانسمع مايقول ونحن في منازلنا فطفق يعلهم مناسكهم حتى بلغ الجارفوضع اصبعيه ثم قال بحصى الخذف ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجدوار الانصارأن ينزلوامن وراءالمسجد عنزل الناس بعد (فقال) علميه الصلاة والسلام في خطب المذكورة (باليهاالناس)خطاماللحاضرين معه حينتذ (اي يوم هذا) استفهام تقريري فالوالوم حرام قال فاي بلدهدا قالوا بلدحرام قال فاي شهرهدا قالواشهر حرام) وليس الحرام عن البوم والبلدوالشهر وانما المرادما يقع فيهمن القتال وقال البيضاوي يريد بذلك تذكارهم حرمة ماذكر وتقريرها في نفوسهم لمبنى عليه اماأراد تقريره حدث (قال فان دما و كم وأمو الكموأ عراضكم جععرض بكسرالعين وهوماعدح بهالانسان ويذموقهل الحسب أوالاخلاق النفسانية قالن شرح المشكاة والتحقيق ماذكره صاحب النهاية العرض موضع المدح والذمهن الانسان سوا كان في نفسه أوفى سلفه ولما كان وضع العرض النفس قال من قال العرض النفس اطلافا المعلى على الحال و وحيث كان اسمة الشخص الى الاخلاق الحيدة والذم نسبته الى النعمة سواء كانت فيم أم لاقال من قال العرض الخلق اطلا قالامم اللازم على الملزوم (عليكم حرام أىانانةاك دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وهذاأولى من قول من قال فانسفلا دمائكموا خدذ أموالكم وثلب اعراضكم لانذلك انما يحرم ذا كان بغير حق فلابس التصر يحيه فاننظ انتهاك أولى لانموضوعها لتناول الشئ بغيرحق كامر في ماب العلم (كمرمة ومكمهذاً) ومالنحر (في بلد كهذاف شهركه هذا) ذى الجة وانماشههاف المرمة عذه الاشاء لأنهم كانوالابرون استباحتهاوا نتهاك حرمتها بحال وقال ابن المنبرقدا ستقرفي القواعدأن الاحكام لاشعلق الابأفعال المكلفين فعنى تحريم اليوم والبلدوااشه وتحريم أفعال الاعتدافهاعل النفس والمال والعرض فمامعني إذن تشبيه الشئ ينفسه وأجاب بأن المرادان هذه الافعالية غيرهذاالبادوهذاالشهروهذااليوم مغلظة الحرمة عظيمة عندالله فلايستسهل المعتدى كوه تعسدى في غسر البلد الحرام والشهر الحرام بل ينبغي له أن يخاف خوف من فعه لذلك في البله الحراموان كان فعل العدوان في البلد الحرام أغلظ فلا ينفي كون ذلك في غيره غليظا أيضا وتفاون مابينه مافى الغلظ لاينفع المتعدى في غير البلد الحرام فأن فرضمناه تعدّ تى في البلد الحرام فلا يستسمل حرمة البلديل بنبغي أن يعتقد أن فعله أقبح الافعال وان عقو بتمه بحسب ذلك فبراعا الحالتيز فأعادها )أى المذكورات (مرارا) وأقله ذلاث مرات وهي عادته عليه الصلاة والسلام (مُرفعراسة) زادالاسماعيلي من هذا الوجه الى السماء (فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت) مرتين أى بلغت ماأمرتني به واغاقال ذلك لانه علمه الصلاة والسلام كان التيلمغ فرضاعليه

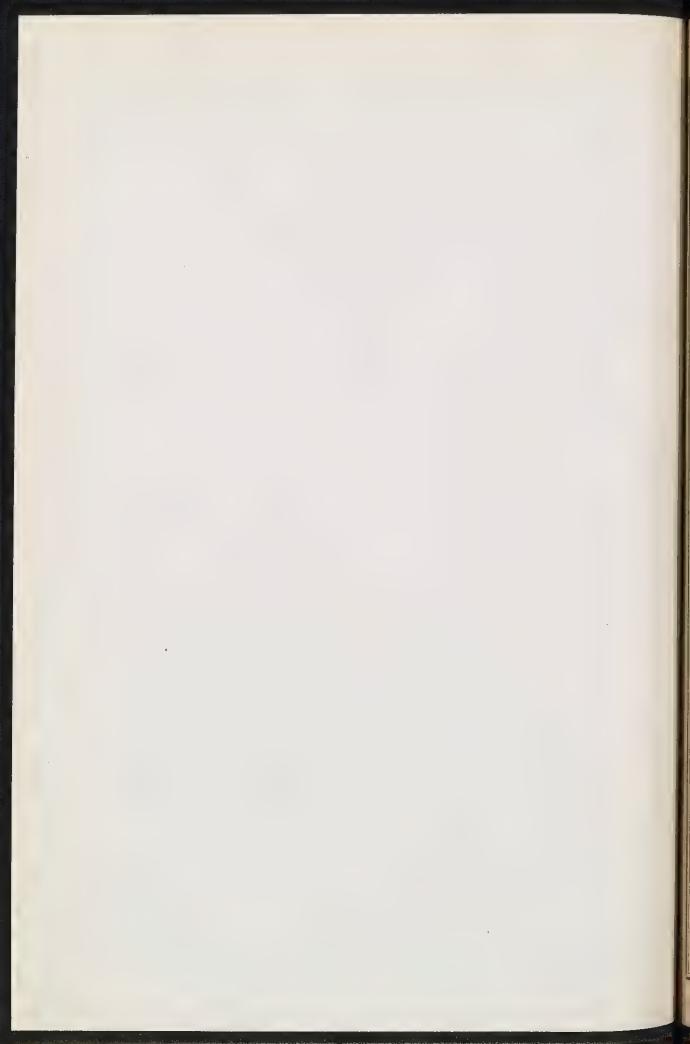



فقال مارسول الله أقصرت الصلاة أمنسيت فنظر الني صلى الله عليه وسلمسناوشمالا فقالما يقول ذو السدين فالواصدة المتصلالا ركفتين قصلي ركعتين وسلم ثمكير مُ المحدثُم كبرفرفعثُم كبرو المجدثُم كبرورفع

أنشه على ارادة الخشمة وكذاجا فى رواية المخارى وغيره خشية (قوله فاستندالهامغضا)هو بفتح الضاد (قوله وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة) يعنى قولون قصرت الصلاة والسرعان بفتم السينوالراء هيذاهوالصواب الذى قاله الجهورمن أهل الحديث واللغمة وهكذا ضميطه المتقنون والسرعان المسرعون الى الخروج ونقل القاضى عماض عن يعضهم اسكان الراع قال وضبطه الاصيلي فى المعارى بضم السدين واسكان الراءو يكون جعسريم كقفير وقف زان وكثب وكثمان وقوله قصرت الصلاة بضم القاف وكسر الصاد وروى بفتم القاف وضم الصادوكالإهما صحيح ولكن الاول أشهر وأصم (قوله فقام ذواليدين وفي ررواية رجل من بي سلموفي رواية رجــل قال إنظرياق وكان فى يدهطول وفى رواية رحل بسمط المدين) هذا كاهرجلواحداسهه الخرياق بعرو بكسرا لخا المعجة والبا الموحدة وآخره فاف واقب ذوالسدين لطول كان فى ديهوهو معنى قوله بسيط البدين (قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام دوالمدين وفي رواية صلاة الظهر) وال الحققون هما قضتان وفي حديث عران بن الحصن سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر عدخل منزله

والاستعماس رضى الله عنه ما فوالذي نفسي مده انه الوصيته الى امته) بفتح لام لوصيته وهي التاكيدوا اضمرفيه للذي صلى الله عليه وسلم وفي انها اقوله (فليبلغ الشاهد) الحاضر ذلك المجلس (الغائب) عنــموالضميروان كانمقدّما في الذكرفالقرينة تدل على أنهموَّ خرفي المعــني وقول ابن ء اسمعترض بن قوله صلى الله عليه وسلم هل بلغت و بن قوله فليبلغ الشاهد الغائب الاترجعوابعدى) بعدفراقى من موقني هذا أوبعد حماتى وفيه استعمال رجع كصارمعني وعملا فَالَابِنَمَالِكُ وَهُومُ عَلَى أَكْمُ الْنَهُو بِينَأَى لانصيرِ وابعدى (كَفَارَا) أَى كَالْكَفَارِ أولابكفو بعضكم بعضافتستحلوا القتال أولانكن أفعمالكم شبيهة بأفعمال الكفار (يضرب بعضكم رقاب بعض) برفع يضرب جله مستأنفة مسنة لقوله لا ترجعوا بعدى كذارا و يحوز الحزم فال أبوالمقاعلي تقدر شرط مضمرأي ان ترجعوا بعدى \*ورواة هذا الحديث ما بن مدني وبصرى وكوفى وأخرجه المؤلف أيضافي الفتن وكذا الترمذي \* وبه قال (حدثنا حفص بن عمر ) ان الحرث الحوضي المصرى قال (حد شناشعمة) بن الحجاج (قال احدرتي) بالافواد (عرو) بفتح العينوسكون الميران دينار (قال معت عابر بنزيد) أما الشعثاء الازدى العمدى (قال معت ان عباس رضى الله عنه ما قال معت الذي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات ) ولا مطابقة منه وبنالترجة على مالا يمخفي لكن يحتمل أنه قصد التنبيه على الحاق المختلف فيه بالمتفق عليه كمامر وهمذا الحديث طرف من حمديث ذكره المؤلف فعما يأتى ان شاء الله تعمالي في باب المس الخفين المعرم عن أبى الوليدعن شعمة بهذا الاستناد ولفظه يخطب بعرفات من لم يجدالنعلين اللبس الخف من ومن لم يحدا زارا فلملس سراو يل المعرم \* وفي هـ ذا الحديث رواية التابعي عنالةابعي ن الصحابي وأخرجه المؤلف في الساب المذكور وفي اللماس أيضا ومسلم والترمذي والسائ وابن ماجه في الحير والنسائ أيضافي الزيدة (تابعه) أى تابيع شعبة بن الجاج (ابنعينة) سفيان (عن عرو) أى ابن دينارا لمذكو روالمرادأنه تابعه في روايه أصل هذا الحديث فان أحد أخرجه في مستده عن سفيان بن عيينة بلفظ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من لم يجد فذكره فلم يقل عرفات ولاغ مرها \* و به قال (حدثي) الأفرادولابي ذروا بن عسا كرحدثنا (عبدالله بن مجد) السندى الجعني قال (حدثنا أبوعامر) عبدالملك بعروالعقدى قال (حدثناقرة) بضم القاف وتشديد الراوابن خالد السدوسي (عن محدبنسمرين قال أخبرني )بالافراد (عبدالرحن بن ابي بكرة عن) أبيه (ابي بكرة) نفيع بن الحرثبن كلدة (ورجل) بالرفع عطفاعلى عبدالرجن (أفصل في نفسي من عبدالرجن) بن أى بكرة اىلان عبد الرحن دخل فى الولايات وكان الرجل المذكور وهو (حيد بن عبد الرحن) المبرى فيما قاله الحمافط بن حرر زاهدا أوهواب عوف القرشي الزهرى كاقاله الحكرماني وكل واحدمنهما سمعمن الى بكرة وسمع منه محدين سيرين وحيد مرفوع خبرمبتدا محذوف أوبدل الله على الله عن الى عن أبى بكرة) نفيه ع (رضى الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم وم النصر) أى عند الجرة ( قال أتدرون أى توم هذا قلنا الله ورسوله أعلم) فيه مراعاة الادب والخرزعن التقدم بين يدى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويوقف في الايعلم الغرض من السؤال عمه (فسكت) عليه الصلاة والسيلام (حتى ظنناأنه سيسهمه بغيراسمه) قال الطبيى فيه اشارة التفويض الاموربالكلية الى الشارع وعزل لما الفوه من المتعارف المشهور وفى حديث ابن عماس فقال باأيم الناس أى يوم عدا قالوا يوم حرام الى آخره ففيه أنهم اجابوه وفحديث أبي بكرة المهمسكتوا وفوضوا البهالامرفقيل فالتوفيق بينهماانفى حديث ابى بكرة فحامة

قال واخبرت عن عران بن حصين انه قال وسلم (٢٤٦) \* وحدثنا أبو الربيع الزهر اني حدَّثنا حادد ثنا اليوب عن محمد عن أبي هررة

ليست في حديث ابن عباس لزيادة افظ أ تدرون فلهذا سكتوافيه وفوضوا الامراليه بخلاف حديث ابن عباس فالسكت فيه كان أ ولاوالحواب التعمين كان آخر اوهذا يفهم انهما واقعتان وهوم ردود لان الخطية يوم النحرا بما شرعت من قواحدة واحبب بان السوال وقع في الخطية المذكورة من تن بلفظين فلي محموا عند دوله أ تدرون لماذكر وأجابوا في المرة الاخرى العارة عن ذلك أو كان السوال واحدا وأجاب بعضهم دون بعض أوات في حديث ابن عباس اختصارا (قال) عليه الصلاة والسلام (أليس يوم النحر) منصب اليوم خبرليس أى أليس الموم يوم النحر ويجوز الرفع على أنه اسمه اوالحبر محذوف أى اليس يوم النحرهذا اليوم (قلنا بلي قال) عليه الصلاة والسلام (أليس دوالحة) بالرفع المراسس وخبرها محذوف أى ليس ذوالحة هذا الشهر الصلاة والسرام (أليس دوالحة فدف الضمرالمة ولا ابن ما لل والاصل أليس دوالحة فدف الضمرالمة صلاك قوله

اين المفروالاله الطالب \* والاشرم المغلوب الس الغالب

فأنه خرج على ان الغالب اسم لدس والخبر محذوف قال اسمالك وهوفي الاصل ضمير متصل عالد على الاشرم اى ليسه الغالب كاتقول الصديق كأنه زيد غ حذف لاتصاله قال في المغنى ومقتضى كالامه انهلولا تقديره متصلا لميجز حذفه وفيه نظرقال صاحب تحفة الغريب أماأن ذلك مقتضى كالدمه فظاهر لانه علل حذفه بالانصال فقال تمحذف لاتصاله واماأن فيمه نظر افليس معناهاه مشكل وانما المرادانه محل نطرو تثبت فيجثعن النقل فيههل هوكذلك عند العرب أولاواله أعلموفى رواية أبوى ذروالوقت قال ذو الخجة فاسقطاالفا من فقال ولفظ أليس والتقدير هوذوالحجة وفي بعض الاصول قال أليس ذا الحجة بالنصب خبرليس (قلنا بلي قال أي بلدهذا) بالتذكير (قلنا الله و رسوله أعلم فسكت حتى ظنما المسدسميه بغيراسمه عال ألمست بالبلدة الحرام) مَأْنيث البلدة وتذكيرا لحرام الذي هوصفتها وأستشكل واحسبانه اضمعل منسهمعني الوصفية وصاراها وسقط لفظ الحرام فى رواية غيراب عساكروالجار والمجرو رالذي هو بالبلدة في موضع رفع أونصب كامر والمرادمكة وقبل انهااسم خاص لها قال تعالى انماأ مرت أن أعيدرب هذه البلدة كذافاه الزركشي وغميره لكن لادلالة فيالاته على ماادعومين الاختصاص قاله في المصابع وقال التوربشتي وجه تسميتها بالبلدة وهي تقع على سائر البلدان انها البلدة الجامعة للخير المستحقة أن تسمى بهذا الاسم لتفوقها سائر مسممات أجناسها تفوق الكعمة في تسميتها بالميت سائر مسمان أجناسهاحتي كأنم اهي المحل المستحق للافامة بها وقال ابن جي منعادة العرب أن يوقعواعلى الشئ الذى يخصونه بالمدح اسم الجنس ألأتر اهم كيف سموا الكعب قيالبيت وكأب سيوبه بالكتاب (قلنا بلي قال) عليه الصلاة والسلام (فاندما كم وأمو الكم) زاد في الرواية السابقة وأعراضكم (عليكم حرام كرمة يومكم هذافى شهركم هذافى بلدكم هدذاالى يوم تلقون ربكم) بجربوم من غيرتنو ين ويجوز فقعه وكسرهم التنوين والاول هوالمروى وشيمه الاموال والما والأعراض فى الحرمة باليوم و بالشهر و بالبلدلاشتها والحرمة فيها عندهم والافالمشه مانما بكون دون المشبعه ولهذاقدم السؤال عنهامع شهرتها لان تحريها أثبت في تفويهم اذهى عادة سلفهم وتحريم الشرع طارئ وحينئذ فانماشه بماهوأعلى منه باعتب ارماهومة روعندهم وقدسنوها فياب العلموذ كرهذالبعد العهديه (ألاهل بلغت فالوانع) بلغت (قال) عليه الصلاة والسلام (اللهم أشهد) أنحاديت مأأوجيته على من التبليغ (فليلغ الشاهد) الحاضرهد ذاالجلس (الغائب)عنه ماذ كرفيه أوجيع الاحكام التي معها ولاني ذرولساغ بالواو بدل الفاء (فرب مبلغ) بفتح اللام المشددة اسم مفعول بلغه كلاى بواسطة (أوعى) احفظ وأفهم اعنى كلاى

فالصلى بنارسول اللهصلى ألله عليه وسلم احدى صلاتى العشى" عمى حديث سفيان وحدثنا قتيية بنسعيد عنمالك نأنس عنداودبن الحصن عن أى سفيان مولى الأي أحدد اله قال سمعت آباهر برة يقول صلى لنارسول الله صلى الله علمه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتن فقام دوالدن فقال أقصرت الصلاة بارسول الله أمنست فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك ارسول الله فاقبل رسول اللهصلى الله عليه وسدام على الناس فقال أصدق ذواليدين فقالوانعم بارسول الله فاتمرسول الله صلى الله عليه وسلم مابق من الصلاة تمسحد سجدتين وهوجالس

فقام اليه رجل يقال له الخرياق فقال بارسول الله فذكر لهصنيعه وخرج غضان يحررداءه وفى روالة لهسلم في ثلاث ركعات من العصرتم قام فدخل الخرة فقام رجل بسيط المدين فقال أقصرت المدلاة وحديث عران هذاقضمة ثالثة فى يوم آخر والله أعلم (قوله وأخبرت عن عران بنحصين انه قال وسلم) القائل وأخبرت هومجدينسرين (قوله أقصرت الصلاة أمنسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دلك لم يصكن فه د تأويلان أحدهما فالهجاعةمن أصماناني كتب المذهب ان معناه لم يكن المحوع فلاينفي وجودأحده ماوالثاني وهوالصواب معناه لميكن لاذاك ولادافي ظنى بلظمي انى أكلت الصلاة أربعاو بدل على صحة هذا

التأويل وأنه لا يجوز غيره انه جافى روا بة المحارى في هذا الديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تقصر ولم أنس فنفى الامرين (قوله من

امن سامع) سمعه مني قال النووي وفيه تصريح بوجوب نقل العلم على الكفاية واشاعة السدين والاحكام وقال المهلب فيسهانه والىفى آخر الزمان من يكون لهمن الفهم في العلم ماليس لمن تقدم الاان ذلك يكون فى الاقل لان رب موضوعة للتقليل اه وفيسه شي فقد قال ابن هشام في مغنيه ولس معناه التقليل داءً اخلافاللا كثرين ولاالتكثير دائما خلافالابن درستو يهوجماعة بل تردالتكثير كشراوللتقليل قليلافن الاول ربمانو دالذين كفروا لوكانوا مسلمين وفي الحديث يارب كاسمة في الدنياعارية يوم القيامة وقال الشاعر

فيأرب ومقدله وتوليلة \* يا أنسة كائم اخط عثال

ووحمه ذلك أن الآية والحديث مسوقان التخويف والبيت مسوق للافتخار ولايناس واحد مهاالتقليل ومن الثانى قول أبى طالب فى النبى صلى الله عليه وسلم

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه \* عمال السامى عصمة للارامل لكن الظاهرأن المرادبه اهنافى حمديث الباب التقليل بدليل قوله في الرواية السابقة في العلم عسىأن سلغمن هوأوعى لهمنه (فلا) بالفا ولابي الوقت ولا (ترجعوا) أى لانصروا (بعدى كفارا)أى كالكفار (يضرب بعضكم رقاب بعض) برفع يضرب و يجوز جزمه كامر في الحديث السابق وفى هذا الحديث رواية ثلاثة من التابعين وهم محدين سيرين وعبد الرجن بن أبي بكرة وحمدين عبدالرحن وفيها لتحديث والاخبار والعنعنة والقولو يأتي انشاءالله في التفسمر وبه الخلق والفتن \* وبه قال (حدثنا محمد بن المثنى) العنزى قال (حدثنا يزيد بن هرون) السلى الواسطى قال (اخبرناعاصم من محمد بن زيدعن ايه) محمد بن زيد بن عبد الله بن عرب الخطاب (عن ابنعر) جدم مدين زيد (رضى الله عنه ما قال قال الذي صلى الله عليه وسلم) حال كونه (عنى) أى فهافى خطبته التى خطبها يوم التحر (أتدرون أى يوم هذا) برفع أى والجلة مقول القول والوالله ورسوله أعلم) بذلك (فقال) علمه الصلاة والسلام ولابى الوقت قال (فان هذا يوم حرام) حرم الله فيه القتل (أُفتدرون اي بلدهذاً) بالتذكير (قالوا الله ورسوله أعلم قال) علمه الصلاة والسلام انه المدرام) التذكيرلا يحوزفيه القتل (أفتدرون أى شهرهذا فالوالله ورسوله أعلم قال) علمه الصلاة والسلام انه (شهر حرام) يحرم فيه القتل (قال) عليه الصلاة والسلام (قان الله حرم عليكم دماء كموأموالكمواعراضكم كرمة بومكم هذا) يوم النحر (في شهركم هذا) ذي الحجة (في بلدكم هَٰذَا)ُمكة \* وفي هذا الحديث كسابة من الفوائدُ مشروعمة ضرب المثل والحاق النظير بالنظير لبكون أوضي للسامع وجوازتحمل الحديث لمن فهم معناه ولافقه ماذا ضبط مأيحدث به وجوازوصفه بكونهمن أهل العلم ذلك وأخرجه المفارى أيضافي الدمات والفتن والادب والحدود والغازى ومسلم في الايمان (وقال هشام بن الغاز) بفتح الغسين المجمة وتحفيف الزاى من الغزو بحذف الياء واثباتها ابزر يعة المرشي بضم الجيم وفتح الراء وبالمعهمة مماوص له ابن ماجه ولفظه حساللؤمل بالفضل عن الوليد بن مسلم عن هشام بن الغاز قال حد شانافع عن ابن عرأن رسول اللهصلى الله عليه وسلم وقف يوم النحرفي الحجة التي شج فيها فقال أى يوم هذا فقالو أيوم النحر فقال هذايوم الحيم الا كبرورواه ابن ماجه وغيره (احبرني) بالافرادولابي الوقت أخبرنا (نافع)مولى ابن عربن الخطاب (عن ابن عررضي الله عنهما) قال (وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجرآت بفتح الجيم والميم جع جرة وفعه تعيين موضع وقوفه عليه الصلاة والسلام كأن في الرواية السابقة تعيين الزمان كحديثي ابن عباس تعيين اليوم كتعيين الوقت منه في رواية وافع بن عروا الزنى عندأبي داودوالنسائي وافظهرأ بتالنبي صلى الله علمه وسلم يخطب الناس بمني حين ارتفع

أنوس لمة قال حدثنا أنوهر برةان رسول اللهصلي الله عليه وسلم صلى ركعتن من صلاة الظهر غرسار فأتاه رجل من بى سلىم فقال يارسول الله أقصرت الصلاة امنسيت وساق للديث وحدثني اسحق بن منصور والأخرنا عبدالله بنموسى عن شبانءن يحيىءن الىسلةءن أبي هر ربة قال منأأ ناأصلي معرسول اللهصلي الله عليه وسلم صلاة الظهر سلررسول اللهصلي الله عليه وسلم من الركعتين فقام رجل من بي سليم واقتص الحديث \* وحدثنا ابو بكر سألى شيبة و زهيرب حرب جيماعن النعلسة قال زهيم حدثنااسمعيل بنابراهيم عن حالد اللهابة اللهابعن اللهابع الله اللهابع اللهابع اللهابع اللهابع اللهابع اللهابع اللهابع اللها عران بن حصين ان رسول صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في الاثركمات مدخل منزله فقام اليهرجلية الله الخرياق وكان فىديه طـول فقال يارسول الله فذكرله صنيعه وخرج غضمان

حددثناهرون راسمعيل الخزار) هو بخاصهم مقوراى مكررة رقوله ونأى المهلب) اسمه عبدالرجن الزعروقيل معاوية بزعروقيل عروبن معاويةذكرهذه الاقوال الثلاثة في اسمه المحارى في تاريخه وآخرون وقدل اسمه النضر سعمو الجرمي الاردى البصرى التابعي الكبير روىءن عرس الخطاب وعثمان انعفان وأبين كعب وعرانبن حصن رضي الله عنهمأ جعن وهو عمألى قلابة الراوى عنه هنا (قوله وخرج غضمان محررداء) يعدى الكثرة اشتغاله بشأن الصلاة خرج يجرردامه ولم يتهل الماسم (قوله في خرالباب في حديث استحق بن منصور سلم رسول الله عليه وسلم من الركعتين فقال رجل من بني سليم واقتص الحديث) هكذا مجررداء محتى انتهى الى الناس فقال أصدق (٢٤٦) هذا فالوائع فصلى ركعة تمسلم تم محد محد تين تمسلم «وحد ثنا اسحق بن ابراهم

الفعي (في الحية) ولا بي ذرعن الكشميه في حته (التي ج) والطبراني في حدة الوداع (جدا) قال البرماوى كالكرماني أى وقف متلسام ذا الكلام المذكوروا ستغريدا للمافظ بن حرفقال مذا أى الحديث الذى تقدم من طريق محد سنز مدعن جده قال وأراد المصنف مذال أصل الحديث وأصل معناه لكن السياق مختلف فان في طريق محدب زيدائهم أجابوا بالتفويض وفي هذاعند ابن ماجه وغيره في أجو بتهم قالوا يوم التحر قالوا بلد حرام قالوا شهر حرام اه واعترضه العيني مان في الطريقين اختد لافايعني التفويض والجواب سوم النحر قال وكانفي طريق هشامورد التقو يضوالجواب وفى تعليق المحارى عنه اللفظ هوالتفو يض فلذلك فسرا الكرماني لفظه بهذا بقوله وقف متلبسابه ــ ذا الكلام المذكور وأرا ديالكلام المذكور التفويض قال وهـ ذا هوالوجه فلا ينسب الى الاستغراب لان الماف بهذا تتعلق بقوله وقف النبي صلى الله علمه وسل ومن تأمل سرالتراك من لم رغ عن طريق الصواب اه (وقال) عليه الصلاة والسلام (هذا) أى يوم التحر (يوم الحج الاكبر) واختلف في المراديا لحي الاصغرفا بجهو رعلي انه العمرة وصل ذالت عبدالرزاق من طريق عمدالله بنشداد أحدد كارالت ابعين و وصله الطبرى عن جاعة منهم عطا والشعبى وقيل يوم الحج الاصغر يوم عرفة ويوم الحيج الأكبريوم النحر لانفيه تتكمل بقية المناسك وعن مجاهد الاكبرالقران والاصغرالافراد والذي تحصل من اختلافهم في يوم الحير الاكبرخســة أقوال ﴿ أحدهـاانه يوم النحرر واه الترمذي مرفوعا وموقوفا وروا. أبوداود عن اب عرم فوعا كام وهوقول على وعبد الله بن أى أوفى والشدي ، الثاني انه نوم عرفة روا مابن مردويه في تفسيره من رواية ابن جريج عن محد بن قيس عن المسورين مخرمة فالخطسارسول اللهصلي الله عليه وسلموهو بعرفات فمدالله وأثنى علمه غ فال أماسه فان هذا الموم الجي الاكروتؤول على معنى ان الوقوف هو المهممن أفعاله لان الحيونون يفواته \* النالث انه أيام الحبج كلها قاله التورى وقديعبرعن الزمان باليوم كقولهم يوم بعان ويوم الجلويوم صفين \* الرابع أن الاكبرالقران والاصغر الافراد قاله عباهد كامر \*الخامس حجَّأَى بَكر رضَى الله عنه بالناس رواه ابن مر دو يه فى تفسيره من رواية الحسن عن سمرة بالفظ فال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوم الحي الاكبر يوم عج أبي بكر الصديق رضى الله عنه بالناس وقد استنبط حمدس بمدالرحن من قوله تعالى وأذان من الله ورسوله الى الماس يوم الحيرالا كبرون مناداة الى هريرة بذلك بأمر الصديق يوم النحران يوم الحج الاكبرهو يوم النحر (فطفق) أى جعل أوشرع (النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أشهد) حله "وقعت خبر الطفق (وودع) ولاوى ذر والوقت وابن عسا كرفودع (الناس) بفا العطف بدل واوه لانه عليه الصلاة والسلام علم أنه لا يتنق له بعدهذا وقفة أخرى ولا أجماع آخر مثل ذلك وسبب ذلك انه أزات عليه اذاط نصرا لله والفتح فى وسط أيام التشريق وعرف أنه الوداع فامر براحلته القصوا وفرحلت له وركب عليها ووقف العقبة واجتمع الناس المدم الحديث ورواه البهق بسند فيهضعف (فقالوا) أى الصابة (هذه) الجة (حقة الوداع) بفتح الواوقال في الصحاح التوديع عند الرحد والاسم الوداع بالفتح وقال في القاموس وهو تخليف المسافر الناس خافضين وهم مودعونه اذاسافر نفاؤلا بالدعة التي يصمرا ليها اذا قفل أى يتركونه وسفره ﴿ هــذا (بَاب) بالنَّسُو بن (هل بيت أحماب السقاية)، \_قاية العماس أوغيرها (أوغيرهم) من له عدرمن من ص أوش غل كالمطابن والرعا (بمكة ليالى منى) منصب ليالى على الظرفية قوالباء في بمكة تتعلق بقوله ببيت \* ويه قال (حدثنا مجدس عبيدس ممون مصغر عبدالمعروف اسأبي عبادالقرشي التمي مولاهم المدني وقبال الكوفي قال (حدثنا عيسي بنونس) الهدمد اني الكوفي (عن عبيد الله) بن عمر العدمري (عن

اخبرنا عبدالوهاب المققى حدثنا عالد وهوالحداء عن أي قدلاله عن أي المهلب عن عران من حصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه مقام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط المدين فقال أقصرت الصلاة الركعة التي كان ترك عمض افصلى الرسول الله فرج مغض افصلى الركعة التي كان ترك عمل المحدة السهوم سلم

هوفي معض الاصول المعتمدة من الركعتين وهوالظاهر الموافق لماقي الروامات وفي بعضها بين الركعتين وهوصحيح أيضاو يكون المرادبين الركعتن الثانية والثالثة واعلمأن حديث ذي المدين هذافيه فوائد كثبرة وقواعد مهدمة منهاجواز النسيمان في الافعال والعمادات على الانبيام صلوات الله وسلامه عليهمأ جعن وأنهم لايقرون عليه وقد تقدمت هد مالقاعدة في هذا الباب ومنهاأن الواحد اداادعي شيأ جرى يحضرة جع كنبرلا يخفى عليهم ستلواعنه ولايعمل بقوله منغسر سؤال ومنهاا ثمات معود السمووانه سعدتان وأنه يكبرلكل واحددة منه اوانهماعلى هشة محود الصلاة لانهأ طلق السحودفاوخالف المعتاد لبينه واله يسلم من يجود السمو وأنه لاتشهدله وأن حجود المهوفي الزيادة مكون بعد السلام وقدسق ان الشافعي رجه الله تعالى يحمله على انتأخ برسمود السهوكان نسيانالاعداومنهاانكلامالناءي للصدلاة والذى يظن الهليس فيها لاسطلهاو بهذا فالحهورالعلاء من السلف والخلف وهوقول ابن عماس وعبدالله س الزبير وأخيمه

عروة وعطا والحسن والشعي وقتادة والاوزاعى ومالك والشافعي وأحدوجيع المحدثين رضى الله عنهم وقال أبوحنيفة

أرقم رشى الله عنه ـ ماورعواان حديث قصة ذى البدين منسوخ بحد بث النمسعودوزيد بأرقم فالوالانذا اليدين قتل لوميدر وتقلوا عن الزهدرى ان دا ألدين قتل بوم بدروان قضيته في الصلاة كانت قبل بدرقالوا ولاعنع من هذا كون أبي هـرىرةرواه وهومتأخر الاسلام عن بدرلان الصحابي قد يروى مالا يحضره بأن يسمعهمن الني صلى الله عليه وسلم أوضعابي آخروأ جابأ صحانا وغيرهممن العلاءن هداراحو مةصححة حسنةمشمورة أحسنهاوأ نقنها ماذكره أبوعر بن عبدالبرفي التمهيد قال أماادعا وهمان حديث الى هرىرة منسوخ بحديث إن مسمعودرضي اللهعشه فغيرصحين لانه لاخلاف بين أهل الحسديث والسبرأن حديث ابن مسعودكان بمكة حين رجع من أرض الحيشــة قىلالهجرةوان حديث أبيهر رة فى قصة دى اليدين كان الديدة واعاأسا أوهررة عام خيرسنة سمعمن الهجرة بلاخلاف وأما حديث زيدين أرقم رضي الله عنه فليس فيه سان انه قبل حديث أبي هريرة أوبعده والنظر يشهدأنه قبل حديث أبي هريرة وأماقولهم انأماهر ترةرضي اللهعنه لميشهد ذاك فليس بعجيم بسل شهوده لها محفوظ من روآمات الثقات الحفاظ ثهذكر باسناده الرواية النائسة في صححى المخارى ومسلم وغيرهما انأماهر رة قالصلى لنارسول الله صلى الله علمه وسلم احدى صلاتي العشى فسلم من التسين وذكر الحديث وقصة ذى اليدين وفي الالاتصلى بنارسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية في مسلم وغيره بناأ ناأ صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفي رواية

نافع) مولى انعر س الخطاب (عن ابن عررضي الله عنهماً) قال (رخص الذي صلى الله علمه وسلم أى فى المستوتة لدالى منى عصكة لاهل السيقاية فالمفعول محذوف واقتصر علمه لحمل على مأنعه وافظه عندا الاسماعيلي من طريق ابراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس المذكور الارسول الله صلى الله علمه وسلم رخص للعماس أن سيت عكمة أيام منى من أحل سقا مه وقد أخرج المؤلف هذا الحديث في ماب سـ قاية العباس \* ويه قال (حدثنا يحيي ن موسى) البطني الملقب يخت بفتم الخاا المجممة وتشد درد المثناة الفوقية قال (حدثنا محدين بكر) البرساني البصري قال الخيرنا ان بريج) عبد الملك بن عبد العزيز قال (اخبرني) بالافواد (عبيد الله) بن عمر (عن نافع عن النعر) بن الخطاب (رضى الله عنه ما ان الذي صلى الله عليه وسلم اذن ) كذا اقتصر عليهأيضا وأحال بهعلى مابعده ولفظه عندأ حدفي مسسنده عن محدين بكر البرساني أذن للعماس ان عبد المطلب أن بيت بمكة ليالى منى من أجل السقاية \* و به قال (ح حدثناً) ولابي الوقت وحدثىبالواو والافراد (محمدين عبدالله ينفعر) يضم النون وفتح الميم الهمداني الكوفي قال (حدثناابي)عبدالله قال (حدثناعبيدالله) العمرى قال (حدثى) بالافراد (نافع عن أبن عروضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله علمه وسلم لمست بمكة لسالى مني من بطسقايته) المعروفة بالمسجد الحرام (فادن) عليه الصلاة والسلام (له) في المست (تابعه) أى المع محد بن عبد الله بن بمر (الواسامة) حادين أسامة الليثي فيما أخر جهمسلم (وعقبة ان اله أنومسعود السكوني بما أخرجه ابن أى شيبة في مسنده عنه (والوضورة) بفتح الضاد المجهة وسكون المرأنس سعداض مماأخرجه المؤلف في المسقاية الماح قال في الفتح والنكتة في استظهارا أيخارى بم ذه المتابعات بعدارا ده له من ثلاث طرق الشك وقع في رواية يحيى بن سعيد القطان فوصله فقدأخر جهأ جدعن يحبى عنعب دانته عن نافع قال ولاأعلم الاعن ابن عر فالهالا ماعيلي وقدوصله أيضا بغيرشك موسي بنعقبة والدرا وردى وعلى سنمسهر ومجدبن فليحكلهم عن عبيد الله وأرسله ابن المبارك عن عبيد الله قال الحافظ بنجر والظاهر أن عبيد الله رماكان بشك فى وصله بدايل روا به يحى بن سعيد القطان وكان فى أكثراً حواله يعزم وصله بدليل رواية الجاعة اه وفي الحديث دليل على وجوب الميت ليالي أيام التشريق عني لانه صلى الله عامه وسلم رخص للعماس في ترك الممت لاجل سقاية وفدل على أنه لا يحوز العره لان التعبر بالرخصة يقتضي أنمقا بلهاعز عةوان الاذن وقع للعلة المذكورة وإذالم يقجد العلة الذكورة أوماف ممناهالم يحصدل الاذن وهذامذهب الشافعيسة وقال بهمن الحنابلة صاحب الرعابتين والحاويين والمرادميت معظم اللمل كالوحلف لايمت عكان لايحنث الاعميته معظم اللبل وانمااكتني بساعة في نصمه الثاني عزدافة كاستقلان نص الشافعي وقع فيها بخصوصها الربقيمة المنساسك يدخل وقتها بالنصف وهي كشيرة المشيقة فسوع في القففيف لأجلها وفي قول الشافع ورواية عن أحد قال المرد اوى وهو العصير من المذهب وقطعيه ابن أبي موسى في الارشاد والقاضي في الخلاف والنعقيد ل في الفصول وأبو الخطاب في الهداية وهومذهب الحنفية اله سنة واستدلوا بانهلوكان وأجرالمارخص علمه الصلاة والسالام للعماس فمده ووجوب الدم بنركه مبنى على هذا الخلاف فيجب بتركه دم عند الشافعية كنظيره في ترك مبيت من دلفة وفي ترك مبيت الليلة الواحدة من ليالى منى يجب مدّو الليلة ين مدّان من الطعام وفى ترك الذلاث مع ليلة فزدلفة دمان لاختلاف المبيتين مكاناو يسقط المبيت عنى وحزد لفة والدم عن أهل السقاية سواء كالوامن آل العباس أممن غيرهم مطلقاسوا أخرجو اقسل الغروب أوبعده ولوكانت السقاية محدثة كاصحه النووى ونقله الرافعي عن البغوى ونقسل المنع عن ابن كبح قال في الهدمات

في غيرمسلم بينا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله (٢٤٦) عليه وسلم قال وقدروى قصة ذى اليدين عبد الله بن عروم عالا ية بن حديم الم

والعجير المنع فقد نقدله صاحبا الحاوى والمحروغ برهماءن نص الشافعي وهو المشهور كاأشعره كلام آلرافعي وذكر الاذرعي نحوه وماصحه النو وي كافاله الزركشي هومانص عليه الشافع من الحاق الخائف على نفس أونحوها بما يأتي قريبا انشاء الله تعالي قال في الفتح والمعروف عن أحداختصاص العماس ذلك وعليه اقتصرصاحب المغنى لكن قال في الشنقيم وان دفعمن من دافة غيرسقاة ورعاة قيسل نصف الليدل فعليه دم ان لم يعدن سااليها ليلا ولو بعدن اله ومقتضاه العموم وكذايسقط المبيت بها والرمىءن الرعاء بكسرالراء والمذان خرجوامنها فسل الغروب لانه صلى الله عليه وسلم رخص لرعا والابل أن يتركوا المبيت رواه الترمذي وقال حس صحيح وقس عنى من داغة فان في يخرجوا قبل الغروب مان كانواج ما يعد مازمهم مدت والاالله والرمى من الغد وصورة الخروج قبل الغروب من من دلفة أن يأتيه اقبل الغروب ثم يخرجه نها حدنئذ ءلى خلاف العبادة وانميالم يقهدا لخروج قبل الغروب في حق أهل السقامة لان عله ماللها بخلاف الرعى وألحق باهل السقاية أيضا الحائف على نفس أومال أوفوت أمر بطلبه كأين أوضياع مريض وكذامن اشتغل بمدارك الجيجان انتهي الىعرفة ايله النحر واشتغل الوقوف بهاعن مبدت من دافية لاشتغاله بالاهم وكذامن أفاض من عرفة الى مكة ليطوف للزفاضة يعدنصف اللمرافف تهالمبيت لاشتغاله بالطواف كاشتغاله بالوقوف وقال المااكمية ويلزم الميت بمنى لماليها الثلاث والمتجل ليلتين وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وابن عبد الحكم عن مالك من أقام عكمة أكثر ليله ثم أني منى فيات فيها باقى ليدله فلاشى على مالا أن يبدت لدلة كاملة فدارده الدم ولو كان له عذر من من أوغيره لم يسقط عنه الدم حكاه الباجي وماحكاه عن ابن عبد الحكم والنحسب خلاف مافى المدونة والمشهو رلز وم الدم اذامات بغيرمني حل ليله وقال المرداوى من الخذا اله في تنقيحه وفي ترك مست له الم دموقال في شرح المقتع فيه ما في حلق شعرة وهومذ من طعام قال وهوا حدى الروايات لانها ايست نسكاء فردها بخلاف المبيت بمزدلفة قاله القاض وغيره وقال لا تحتلف الرواية أنه لا يحدم ﴿ (باب) وقت (رى الجار) واحدها جرة وهي فى الأصل النار المتقدة والحصاة و واحدة حرات المناسك وهي المرادة هناوهي ثلاث الجرة الاول والوسطى وجرة العقبة يرمين الجار فالهفى القاموس وقال القرافي من المالكمة الجاراس العمي لاللمكان والجرةاسم للعصاة وانماسمي الموضع جرةباسم ماجاوره وهواجتماع المصيف والاولىمنهاهي التى تلى مسحدا لخيف أقرب ومن بابه الكبيراليها ألف ذراع ومائنا ذراع وأربه وخسون ذراعا وسدس ذراع ومنها الى الجرة الوسطى مائتاذراع وخسة وسبعون ذراعا ومن الوسطى الى حرة العقبة مأثنا ذراع وعمانية أذرع كل ذلك بذراع الحديد (وقال جبر) هوابن عبد الله الانصاري مماوصله مسلم (رمى الذي صلى الله علمه وسلم) أي رمى جرة العقبة (يوم المر ضحى بالتنوين على أنه مصروف وهومذهب نحاة المصرة سواء قصد التعريف أوالتنكرفال فى العِمَاحْ تقول لقبتــه ضعى وضعى اذاأردت به ضعى بومك لم تنوّنه وقال فى القــاموس الضعو والضحوة والضحية كعشية ارتفاع النهار والضحي فويقه ويذكرو يصغرضها إلاها والضحا بالمدادا قرب انتصاف النهارو بالضم والقصر الشمس وأتبت ل ضعوة ضعى وأضعى صارفيها اه ويدخل وقت الرمي نوم انتحر بمصف السلة النحرال ويأنود اود بالسناد معمالي شرط مسلم عن عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله علمه وسلم أرسل أم سلة لله النعر فرمت قبل الفرغ أفاضت ويبق وقت الرى الى آخر يوم النحر (ورى) على مالصلاة والسلام (بعدداله) الجارأيام التشريق (بعد الزوال) وعتد وقته الختارالي الغروب ويندب تقديمه على صلاة الظهر كافي الجموع عن الأصحاب ولا يجوز تقديمه على الزوال \* وبالسندقال (حدثنا الواعم)

الحا المهملة وعسران بن حصين وابن مسعدة رجلمن الصابة رضى الله عنه ـ موكاهم لم يحفظ عن النبي صلى الله علمه وسلم ولاصحبه الاىالمدينة متاخرا ثمذكرأ حاديثهم اطرقها قال وان مسعدة هدا رحل من الصالة بقال له صاحب الحيوش اسمه عبدالله معروف في الصابةله روابة فالوأماقولهم اندا المدين قتل بوم بدر فغلط واغاالمقتول ومدرذوالشمالن واستنا ندافعهمانذا الشمالين قتل يوميدر لان الن اسحق وغـ مره من أهل السرد كره فمن قدل لوم بدر قال ابن اسمق دوالشمالين هو عـ بربعروب عيشان من خزاءــةحليفالبنىزهرة فالأبو عرفذوالسدين غبرذي الشمالين المقتول سدر بدايل حصور أبي هر برةومن ذكرناقصة ذي البدس وانالمتكامرجلمن بىسلمكا ذكرهمسلم فيصححه وفيروانة عران نالحصن رضي اللهعنه اسمه الخرباق ذكره مسلم فذو المدين الذى شهد السهوفي الصلاة سلى وذوالشمالين المقتول يدرخواعي يخالفه فى الاسم والنسب وقد يمكن أن يكون رجلان وثلاثة يقال لكل وإحدمنهم ذواليدين ودوالشمالين لكن المقتول مدرغ مرالمذ كورفي حديث السهو هذاقول أهل الحذق والفهم منأهل الحديث والفقه غروى هـنا باسـناده عن مسدد وأماقول الزهرى فىحديث السهو ان المتكلم دوالشمالين فلم يتابع علمه وقداضطرب الزهري في حديث دى المدين اضطرابا أوجب عنداهل العلم بالنقل تركه من

رجهالله تعالى لاأعلم احدامن أهل العلم الحديث المصنفين في قصة ذي المدين وكاهم حديث الزهري في قصة ذي المدين وكلهم

تركوه لاضطرابه وانه لم يتم له اسنادا ولامتناوإن كاناماماعظمافيهذا الشأن فالغلط لايسالم منسه يشر والكمال لله تعمالي وكل أحديؤخذ من قوله ويترك الاالنبي صلى الله علمه وسلم فقول الزهرى انهقتل ومدرمتروك العقق غلط مفدم مختصرا وقداسط رجهالله تعالى شرح هذاالحديث بسطالم يبسطه غبره مشتملاعلي التحقيق والاتقان والفوالدالجيةرضي اللهعنهفان قيلكيف تكلم دوالمدين والقوموهم بعد فى الصلاة فواله منوجهين أحدههما انهمم مكونوا على يقسن من البقاء في الصلة لانهم كانوا يحوز بننسخ الصلاقهن أربع الى كعتب ولهدذا فال اقصرت الصلاقام نسيت والشاني انهذا كانخطامأ للنبي صلى الله عليه وسلمو حوانا وذلك لاسطل عنسدنا وعنسدغيرنا والمسئلة مشهورة بذلك وفيرواية لابي داود باسناد صحيح ان الجاعة أومؤا أى نع فعلى هـ دمالر والمل يتكلموا فانقملكيفرجع الني صلى الله عليه وسلم الى قول الجاعة وعندكم لايحوز للمصلي الرجوع في قدرص لاته الحقول غبره اماما كانأومأموما ولايعل الأعلى يقنن نفسه فحوابه الاالنبي صلى الله عليه وسلم سالهم ليتذكر فلاذكروه تذكرفع السهوقسي عليه لاانهرجع الى محردة ولهمم ولوجازترك يقننفسه والرجوع الىقول غرولرجع دواليدينحين قال الذي صلى الله عليه وسلم لم تقصرونم أنسوفي هدنا الحديث

الفصل بن دكين قال (حد شامسعر) بمرمكسورة فسينساكية فعين مفتوحة مهملتين فراءابن كدام (عنوبرة) بالواو والموحدة والراء المفتوحات ابن عبد الرحن المسلى بضم المبم وسكون السين المهملة بعدهالام (قالسالت ابعر) بن الخطاب (رضي الله عنهمامي ارمى الجار) أيام الشريق غيريوم النحر ( قال اذارى امامك) يعنى أميرا لحاج (فارمه) بها ساكنة السحت والهده زة وصل وزادا بن عيينة عن مسعر بهذا الأسناد فقلت له أرأيت ان أخراما مى الرمى أخرجه ابن أبي عمر في مسنده عنه ومن طريقه الاسماعيلي قال وبرة (فاعدت عليه) أي على ابنعمر (المسئلة فال كمانتيمين) بوزن نتفعل من الجين وهو الزمان أي نراقب الوقت (فأذاز الت التمس رمينا كالجارال لاثفأيام التشريق وكائن ابن عرخاف على وبرة أن يخالف الامير فيعمل لهمنه ضررفا لأعاد عليه المسئلة لميسمه الكتمان فاعله بماكانوا ينعاونه فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط أن ببدأ بالجرة الاولى ثم الوسطى ثم جرة العقبة للاتباع رواه البخارى كاسيأني معقوله عليه الصلاة والسلام خذواعني مناسككم ولانه نسك متدكر رفيشترط فيه الرتيب كافى السعى فلا يعتد برمى الثانية قبل تمام الاولى ولا بالشالشة قبل تمام الاوليين وقال المنفية بستقوط الترتيب فلوبدأ بجمرة العقبة تمالوسطى ثمالى تلى مسحدا الحيف جازلانكل جرفقر بة بنفسها فلايكون بعضها تابع اللاكنو اه واذا ترك رمى يوم المتحر ورمى أيام النشريق ووسهوالزمهدم \* ورواة هذا الحديث كلهم كوفيون وأخرجه أبوداود في (بابرى الجارمن بطن الوادي)أى جار العقبة يوم النحروجرة العقبة هي أسفل الجبل على عين السائر الى مكة \* وبالسندقال (حدثنا محمد من كثير) بالمثلثة العددي البصري قال الزمعين لم يكن بالثقة وقال أوجام صدوق ووثقه أجدين حنيل وروى عنه النفارى ثلاثة أحاديث في العملم والسوع والتفسيروقدية بع عليها (قال اخبرناسفيان) الثوري (عن الاعش) سلمان بنمهران (عن اراهم النع في (عن عبد الرحن بنيزيد) النع في (قال رمي عبد الله) أي ابن مسعود رضي الله عنه جرةالعقبة (منبطن الوادي) فتكون مكة عن يساره وعرفة عن عينه ويكون مستقبل الجرة ولفظ الترمذي لما أتى عبد الله جرة العقبة استبطن الوادى (فقلت با اناعبد الرحن) هي كنية عبدالله بنمسعود (ان ناسايرمونها) أى جرة العقبة يوم النحر (من فوقها فقال) ابن مسعود والذى لا اله غيره هذا مقام الذى انزلت عليه سورة المقرة صلى الله عليه وسلم) فقح ميم مقام اسم مكان من قام يقوم أى هذا موضع قدام النبي صلى الله علمه وسلم وخص سورة المقرة لمناسبتها لماللان معظم المناسك مذكور فيها خصوصاما يتعلق بوقت الرمى وهوقول الله تعالى وإذكروا الله في أيام معدودات وهومن باب الملير فكا له قال من هناري من أنزلت عليه أمور المناسك واخذعنه أحصكامهاوهوأ ولىوأحق بالاساع بمن رمى الجرة من فوقها (وقال عبدالله بن الوليد) العدني مماوصله ابن منده (قال حدثنا سفيان) الثورى (عن الاعش) وفي نسخة وهي التى فى الفرع وأصله لاغبر حدثنا الأعش (بهذا) الحديث المذكور عن ابن مسعود وفائدة ذكر الله على الماع سه المان المورى له من الاعش ﴿ ورواة هذا الحديث كلهم كوفيون الاشيخة بصرى وسقيان مك وفيد وابة الرجل عن خاله لان عبد الرحن خال ابر اهم وفيه ثلاثة من النابعين يروى بعضهم عن بعض الاعش وابراهم وعبد الرحن وأخرجه المؤلف أيضاعن مسدد وعن حفص بن عمرومسلم والنسائي وابن ماجه في الحبي ﴿ (بابرى الجار) النلاث (بسبع حصيات ذكره )أى السميع (ابن عروضي الله عنهماعن الذي صلى الله عليه وسلم)في حديثه الاتي فريباانشاء الله تعالى موصولافي ماب اذارى الجرتين \* و بالسند قال (حد ثنا - فص بن عر) البلعل ان العمل الحكثر والخطوات اذا كانت في الصلاقه موالا تبطلها كالا يبطلها الكلام مهوا وفي هذه المستلة وجهان

الله بنسمية الله بنسمية (٢٤٨) وعدد بنمثني كلهم عن يحيى القطان قالزهم دشايع عير

الحوضى قال (حد ثنا شد عبة ) بن الحجاج (عن الحكم) بفتحتين ابن عتدمة بضم العسين و فتح المثناة الفوقية وسكون التحتية وفتح الموحدة (عن ابراهيم) النعمى (عن عبد دار حن بنيزيد) خال ابراهيم المذكور (عن عبد الله بن مسعودرصي الله عنه انه انتهى الى الجرة الكبرى) وهي مره العقبة (جعل المدت عن يساره ومنى عن عينه واستقبل الجرة (ورفى) الجرة (بسبع) من الحصيات فلا يحزئ ست وهداقول الجهور خلافالعطاء في الاجزا واللحس ومجاهد بالستويه والأجداديث النسائي عن سعد بن مالك قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم و بعضنا يقول رميت بسبع و بعضنا يقول رميت بست فلريعب بعضهم على بعض وحديث أبي داودوالنسائي أيضاعن أبي مجلز قالسالت ابن عساس عن شي من أمر الحار قال لاأدرى رماها رسول اللهصلى الله عليه وسلم بست أو بسمع وأجمب بان حديث سعد ليس عسمندو حديث ابن عماس وردعلى الشك وشك الشاك لايقدح فى جزم الحازم وحصى الرجى جمعه سمعون حصاة لرمى يوم النحوسب ولكل يوممن أيام التشهريق احدى وعشرون لكل جرة سبع فان أخرفي اليوم الثانى قبل الغروب سعقط رمى البوم الثالث وهواحدى وعشرون حصاة ولادم عليه ولاام فمطرحها ومايفعله الناسمن دفنها لاأصلاه وهدامذهب الائمة الاربعة وعلمه أصحاب أجد اكن روىعنه أنهاستون فعرمي كل حرة بستة وعنه أيضا خسون فعرمي كل حرة بخمسة واذارك رجى يومأ ويومين عمدا أوسهوا تداركه فى القالايام فستدارك الاقرل فى الثانى أوالثالث والثانى أوالاولين في الشالث و يكون ذلك أدا وفي قول قضا الجياوزيه الوقت المضروب له وعلى الادام بكون الوقت المضروب وقت اختيار كوقت الاختسار للصلاة وجهلة الايام فى حكم الوقت الواحد ويجوز تقديم رمى التدارك على الزوال ويحب الترتيب منه وبين رجي نوم التدارك بعدال والوعلى القضاء لايجب الترتيب بنهدما ويجوزا لتدارك بالدلان القضاء لايتأفت وقيل لايجوزلان الرمىء بادة النهار كالصومذكره كله الرافعي فى الشرح وتبعه فى الروضة والمجموع وسك فىالشرح الصغيرعن القاضي وجهين فى المدارك قب الزوال الصحهم المنع لان ماقب الزوال لميشرع فيدهر في قضاء ولاأدا قال و يجرى الوجهان في التدارك ليـ الروان جعلناه أدا ففيما قبال الزوال والليل الخلاف قال الامام والوجد القطع بالمنع فان تعيين الوقت بالادار أليق ولادم مع التدارك وفي قول يجب وان لم يتدارك المتروك فعلم مدم في ترك يوم و فى اليومين والمسلانة لان الرمى فيها كالشي الواحد ولوترك رمى ثلاث حصيات لزمه دم كا يجب فى حلق ثلاث شعرات المسمى الجعوفي الحصاة مدّط الموالحصاتين مدان العسر تسعيض الدم (وقال) أى انمسعود (هكذار في الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم فياب من رى جرة العقبة فعل بالفاءولاي الوقت وجعل (المدَّت) الحرام (عن يساره) \* وبالسند فال (حدثنا آدم) بناى اياس قال (حدثناشعية) بنالجاج قال (حدثما الحكم) بن علية (عن اراهيم) النفعي (عن) خاله (عبدالرجن بنيزيد) النفعي (أنه جمع النمسه ودرضي الله عمه فراه يرى الجرة الكبرى) جرة العقمة (بسمع حصيات فعل) بالفا ولاى الوقت وجعل (البت) الحرام (عن يساره ومنى عن يمنه م قال هـ ذامقام الذى أنزات عامد مسورة المقرة) أى الني صلى الله عليه وسلموهذا انمايندب فى رمى يوم النحر أمارى أيام التشريق فن فوقها وقدامتان جرة العقبة عن الجرة بن الاخرين أربعة أشياه اختصاص الموم النحروأن لانوقف عنداها وترمى ضحى ومن أسفلها استحماما وقدانفقوا على أنهمن حسث رماها حازسوا واستقملها أوحملها عن يمينه أو يساره أومن فوقها أومن أسفلها أووسطها والاختلاف في الافضل وفي الحديث جوازأن يقال سورة البقرة وسورة آلعران ونحوذ النوه وقول كافة العالما الاماحكي عن بعض

سعدعن عبدالله فالأخسرني نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله علمه وسلم كان رقرأ القرآن فدقرأ سورةفها سحدة فسحد ونسحد معيه حتى مامحيد بعضنا موضعا لمكانحمته \* وحدثنا أنوبكرين أىشسة حددثنا محمد ساشر حدثناءسداللهنعسرعن نافع عن اسعم قال ربما قدرأ رسول الله صلى الله علمه وسلم القرآن فمر بالسجدة فسجدنا حتى ازدجنا عنده حتى ماعد أحدنامكانابسعدفيه فيغرصلاة لاحجاناأ صحهماءندالمتولى لايطلهااهدذا الحديث فأنه ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى ألى الحددع وخرج السرعان وفى رواية دخل الحرة ثم خرج ورجع الناسوبى على صلاته والوحة النانى وهوالمشهو رفى المذهبان الصلاة تمطل ذلك وهذامشكل وتأو بل الحديث صعب على من أبطلها واللهأعلم

\*(باب محود التلاوة)\*

رقوله ان الني صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها معددة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنام وضعا لمكان جهته في عرص المدة فيسجد السجدة فيسجد السجدة فيسجد السجدة فيسجد السجدة وقداً جع العلماء عليه وهو عندنا وعندا لجهور سنة ليس بفرض على والمرض وهو سنة القارى والمستمع الفرس وهو سنة القارى والمستمع الذي المورسة المناسمة الذي المورسة المناسمة المناسمة

لايسمع لكن لايتا كدفى حقه تأكده في حق المسقع المصفى وقوله فيستعد سنامعناه يستعد ونستعدمته كافي الرواية الاولى التابعين

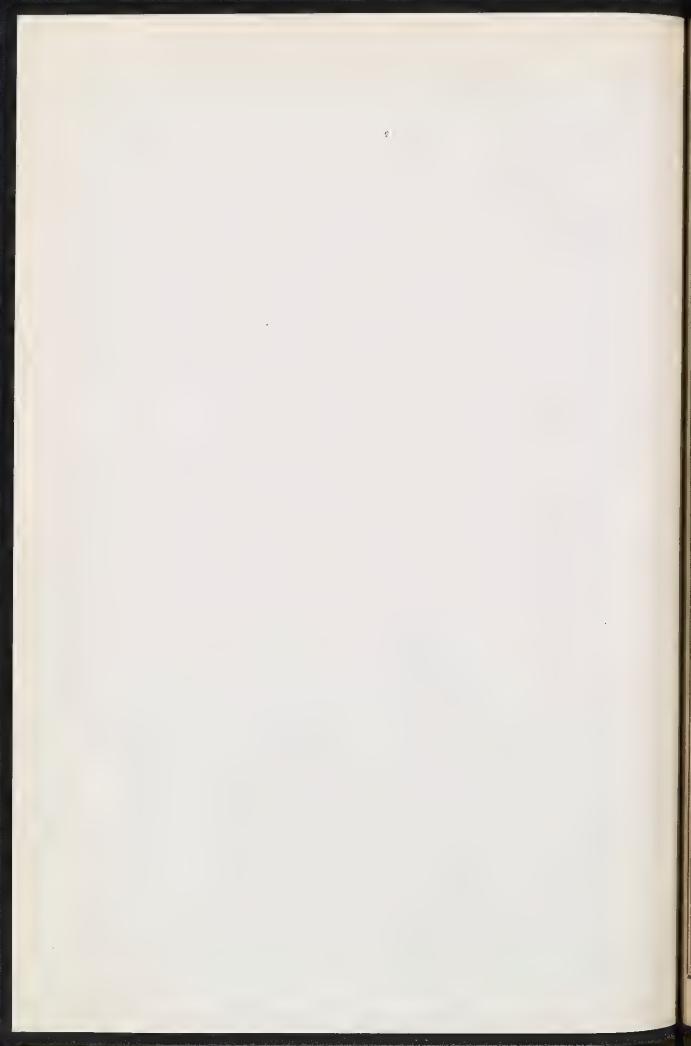



\* حدثنا محمد بن مشنى و همد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي ( ٢٤٩ ) استحق قال سمعت الاسود يحدث عن عبدالله

عن النبي صلى الله عليه وسلم اله قرآ والنعم فسحد فيهاو محدمن كانمعه غرأن شدخا أخذ كفامن حصى أوتراب فرفعهالى حمته وقال يكفيني هذاقال عبدالله لقدرأيته معدقتل كافرا

والالعلاء اذاسعد المسمع لقراءة غبردوهمافي غبرصلاة لمرتبطته بلله أنرفع قمله ولهأن يطول السعود بعده وله أن يسحد وان لم يسحد القارئ سوافكان القارئ متطهرا أومحد تاأوامرأةأوصسا أوغرهم ولاصحابا وجهضعيف انه لايسحد لقراءة الصمى والمحدث والكافر والصميم الاول (قوله عن عبدالله) يعنى المسعودرضي الله عنه (عن النبى صلى الله عليه وسلم اله قرآ والنعم فسعد دفها وسعدمن كان معه غيرأن شيخاأ خد كفامن حصى أوتراب فرفعــه الىحمته وقال يكفني هـ دا قال عـ دالله لقدرأ يته بعدقتل كافرا) هذا الشيخ هوأمية سخلف وقدقتل ىوم بدركافرا ولم يكن أسلم قطواما قوله وسعد من كانمعه فعناهمن كان حاضرا قراءته من المساين والمشركين والحن والانس فالهابن عداس رضى الله عنهما وغيره حتى شاعانأهلمكة أسلمواقال القاضي عماض رجه الله ثعالى وكانسب محودهم فماقال ابن مسعود رضى الله عنه المهاأول سعدة مزات قال القاضي رضى الله عنده وأما مارويه الاخباريون والفسرون ان سب ذلك مارى على اسان رسول الله صلى الله علمه وسلمن النناعلى آلهة المشركين في سورة النحم فباطل لايصم فيهشى لامن

المابعين من كراهة ذلك وأنه ينبغي أن يقال السورة التي يذكر فيها كذا ﴿ هذا (باب) بالتسوين (بكبر) الحاج اذارى الجرات الثلاث في وم النحروغيره (مع كل حصاة قاله) أى التكبير معكل حصاة (اس عررض الله عنهماعن الذي صلى الله عليه وسلم) كاسمأتى في باب اذارى الجرتين « وبالسند قال (حدثنامسدد) هوابن مسرهد (عن عبد الواحد) بن زياد البصري" (قال حدثنا الاعمش سلميان بن مهران (عَالَ سمعت الحَجاج) بن يوسف المُقتِق نا تُب عبد الملك بن مُروان حال كونه (يقول على المنسبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عران والسورة التي يذكر في االنسام) ولم يقل سورة المقرة وسورة آل عران وسورة النساع وللنسائي لا تقولوا سورة البقرة أولوا السورة التي يذكر فيها البقرة ( قال فذكرت ذلك ) الذي معتمن الحجاج (البراهم) النمعي استمضاحاللصواب لاقصدا للرواية عن الحجاج لانهام يكن أهلالذلك (فقال) ابراهم احدثني بالافراد (عمدالرجن بزيدايه كانمع النمسعودرضي الله عنه حيز رمي جرة العقبة فأستبطن الوادى) أى دخل في بطنه (حتى أذا حادى الشعرة) التى كانت هذاك أى قابلها والباء زائدة والذال من حاذى معية (اعترضها) أناها من عرضها (فرى) أى الجرة وفي سحة فرماها (سبع حصات )ولابن عساكرسبع باسقاط حرف الحر (يكبرمع كل حصاة ثم قال)أى ابن مسعود منهماً من بطئ الوادى (والذى لا اله عبره قام الذى انزات علم مسورة المقرة صلى الله عليه وسلم)وكمفية التكبيران يقول الله أكبرالله أكبرلااله الاالله والله أكبرويته الجد نقله الماوردى عن الشافعي ﴿ (بَابِمن رَحْي جَرِمُ العقبة ولم يقف ) عندها (قاله) أي عدم الوقوف عند حرة العقبة (ابن عررضي الله عنه ماعن الذي صلى الله علمه وسلم) في الحديث الآتي في الماب المالى انشاء الله تعالى الم هذا (راب ) بالتنوين (ادارى) الحاج (الجرتين) الاولى التي تلى مسجد الخيف والوسطى (يقوم) أي يقف عندهماطو يلا بقدرسورة المقرة في الاولى كارواه البيهق من فعل ابنعروكذا بعدرمى الثانية (ويسهل) بضمأ ولهوسكون السين المهملة وكسرالها مضارع أسهل أى يقصد السهل من الارض فينزل المهمن بطن الوادى حال كونه (مستقبل القملة) وفي رواية أنى ذريقوم مستقبل القبلة ويسهل بالتقديم والتأخير وبالسند قال (حدثنا) ولابن عساكر حدثى بالافراد (عمّان بن أني شدمة) أخوأ بي بكرقال (حدثنا طَلِحة من يحيي) بن المعمان لزرقى الانصاري المدني تزيل بغدا دوثقه ابن معين وقال أحدمقارب الحديث وقال أبوحاتم اسبالقوى وقال يعقوب بأبي شبهة ضعيف جدا اه لكن ليس له في المخارى الاهذا الحديث بتابعة سلمان بن بلال كلاهما عن يونس بنيزيد كايأنى فى الباب المالى انشاء الله تعمالي قال (مدانالونس) بنيزيدالاهلي" (عن الزهري") مجمدين مسلم بن شهاب (عن سالم) هو ابن ابن عربن الطاب (عن ابن عروض الله عنه ما أنه كان يرى الجرة الدنية) بضم الدال وهو الذى فى اليونيانية فقط وكسرهاأى القريمة الىجهة مسجد الخيف (بسبع حصمات يكبرعلى الركل حصاة) من السبع واثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة أى عقب كل حصاة (تم يتقدم) عنها (حتى يسهل) ينزل الى السهل من بطن الوادى محمث لا يصمه المقطار من الحصى الذى يرى به (فيقوم) النصب حال كونه (مستقبل القبلة) مستدبر الجرة (فيقوم) بالرفع (طويلا) وفي رواية سلمان بن بلال قياما طويلافزادقياما (ويدعو) بقدرسورة البقره رواه البيهق معحضور قلبه وخشوع جوارحه ورفعيديه) في الدعاء (ثميرهي) الجرة (الوسطى ثمياً خذ) عنها (ذات الشمال) بكسر الشين المجمة كابمشي الىجهة شماله ولابي الوقت بذات بزيادة الموحدة (فيستهل) بفتح المثناة التحتية وسكون استنالهملة ومثناة فوقية مفتوحة وكسرالها ويتخفف اللامأى ينزل الى السهل منبطن جهة النقل ولامن جهة العقل لانمدح المغيرالله تعالى كفرولا يصح نسمة ذلك الى اسان رسول الله (۳۲) قسطلانی (ثالث)

\* حدثنا يحيى بن يحيى و يحسى بن ألوب وقتيب ة (٢٥٠) بن معيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخسبرنا وقال الاسخر ون حدث

الوادى كافعل فالاولى ولاى ذروا بنعسا كرفيسهل بضم التحتية واسقاط الفوقية (ويقوم) حال كونه (مستقبل القبلة) في مكان لا يصيبه الرى (فيقوم) بالذاء ولا بي ذروية وم قداما (طويلا) كاوقف في الاولى (ويدعو)ولانوى ذروالوقت ميدعو (ويرفعيديه) في دعائه (ويقوم) قباما (طويلاغ يرى جرة ذات العقبة) في رواية عمان بن عرثم يأتى الجرة التى عند العقبة (من بطن الوادى ولا يقف عندها) للدعا برفع الفاء ولابى ذر ولا يقف بجزمها على النهسى (مُسَمرف) عقب رميها (فيقول) أى ابن عرولانوى دروالوقت ويقول الواويدل الفاء (هكذاراً بتالني صلى الله عليه وسلم يفعله) أى جيم ماذكر فراب رفع اليدين في الدعا وعندا لجرة بن الديا بضم الدل وكسرها القريبةم مسجدا لخيف والذى فى الفرع وأصله عندا بجرة الدنياليس الا (والوسطى) التي بينهاو بين جرة العقبة ﴿ وَبِالسَّنْدُ قَالَ (حَـدُ ثَنَا الْجُمُولِ بِنَ عَبْدَ اللَّهُ ) بِأَلِي اويس (قال حدثى) الافراد (أني) عبد الحيد بن عبد الله (عن سليمان) بن بلال (عريونسبا يزيد)الايلي (عنابنهماب) محدب مسلم الزهري (عنسالم بن عبدالله) بن عرب الحطاب (أن) اباد (عبدالله بعررضي الله عنهما كان رى الجرة الدنياب بع حصيات يكبر ولابي الوقت مُربكر (على انركل حصاة) منها بكسر الهمزة وسكون المثلئة أى عقبها (ثم يتقدم) عن الجرة (فيسمل) بضم الياء وكسرالها بعسد سكون السين ينزل السهل من الارض وهوا لمكان المصطعب الذي لاارتفاع فيه (فيقوم) حال كونه (مستقبل القبلة قيا ماطو يلافيدعو) مع حضور قلبه وخشوع جوارحه قدرسورة البقرة (ويرفعيديه) في الدعاء كغيره قال أبوموسى الاشعرى كاعسدالجاري دعاالني صلى الله عليه وسلم مرفع بديه حتى رأيت ياض انطيه وعنده أيضامن حديث ابناء رفع صلى الله علمه وسلم بديه فقال اللهم انى ابرأ اليك تماصينع خالد لمكن في حديث أنس لم بكن النبى صلى الله علمه وسلر وع يد به في شئ من دعائه الاف الاستسقا وهو حديث صحيح و يحمع الله وبين ماسمق أنَّ الرفع في الاستسقاء يخالف غيره بالمبالغة الى أن تصير المدان في حذوالوجه مثلا وفى الدعاء الى حذوالمنكسن ولايمكرعلى ذلك أنه ثبت في كل منه ماحتى يرى ياص الطيه إل يجمع بأن يكون رؤية الساض فى الاستسقاء أبلغ منها في غيره وأمامار وي عن مالك من ترازل البدين عندالدعا وبمدرمى الجارفقال ابن قدامة وابن المنذرانه شئ تفرديه وتعقبه ابن المندأنا الرفعهذا لوكان سنة ثابة ماخفي عن أهل المدينة وأجيب بأن الراوى اذلك ابعروهوأعالها المدينةمن المحابة في زمنه وابنه سالم أحد الفقها والسبعة من أهل المدينة والراوى عسالا شهابعالم المدينة ثم الشام وقال ابن فرحون من المالكية في مناسكه وفي رفع يديه في الدعاء فولان قال اب حبيب واذا دعارا غبا بسط يديه فعل بطونهما الى السماء واذادعار اهباجه لبطونها عمايلي الارض وذلك فى كل دعاء (تمرى الجرة الوسطى كذلك فمأ خذذات الشمال فسما ويقوم) عال كونه (مستقمل القبلة قياماطو بلافيدعوو برفعيدية) عنددعائه (ثميرى الرا ذات العقبة من بطن الوادى ولايقف عنده ا) للدعا ويقول أى ان عر (هكذارأيت رسول الله )ولايي ذرراً بت الذي (سلى الله عليه وسلم يفعل) بحذف ضمر المفعول الذابت في والم الباب السابق ﴿ (باب الدعاء عند الجرتين) الدنيا والوسطى (وقال محد) هو ابن بشار كما قاله ال السكن أواب المنتى أوهو الذهلي (حدثناعمان يزعر) بضم العين وفتح المم ابن فارس المداكا البصرى مماوصله الاسماعيلي عن ابن الجية عن ابن المنى وغيره عن عنمان بن عرفال المنا يونس)بنيزيدالابلي (عن الزهري) محدين مسلم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أذاك الجرة)الاولى (التي تلي مسجدمني يرميها بسبع حصيات بكبر كلياري بحصاة) منها (مُنقدام

ابهعمل وهواس جعفرعن يزيدبن خصيفةعن انقسيط عنعطا النيساراله أخبره الهسأل زبدين ثابت عن القراءة مع الامام فقال لاقراءة معالامامفىشئ وزعمانه قرأعلى رسول اللهصلي الله علمه وسلم والنعماد اهوى فلمسعد \* حدثنا يحبي سُيحيي قال قرأت على مالك عن عمد الله بي ريدمولى الاسودبن سفيان عن أبي سلفين عبدالرجن انأباهربرة قرألهم اذا السما الشقت فسجد فيما فلما انصرفأخرهمأن رسول اللهصلي الله علمه وسلم سحد فيها \* وحدثني ابراهم بنموسى حددثناءسى ابن ونسعن الاوزاعي حوحدثنا مجدّ منسى حدثنا ابن أبي عدى عنهشام كادهما عن يحيى بنأبي كثرون أبى سلة عرابي هريرة عن الذي صلى الله عليه وسلم عله صلى الله عليه وسلم ولاأن يقوله الشيطان على لسانه ولايصيح تسليط الشيطان على ذلك والله أعلم (قوله عن ان قسط) هو بريدب عبدالله ابنقسيط بضم القاف وفتح السين المهـ مله (قوله سأل زيدس الب رضى الله عنه عن القراءة سع الامام فقال لاقراءة مع الامام في شئ وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسالم والنعماذا هوى فلم يسجد) أمانوله لاقراءة مع الامام فيشئ فستدل بهأبوحسفة رضى اللهعنمة وغبره عن يقول لاقراءة على المأموم في الصلاة سواء كانت سريةأوجهر يةومذهسان قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاةالسرية وكذا فيالجهرية على أصم القواسين والحواب عن قول زيدهذامن وجهين أحدهما انه قد ثبت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصلاقلن لم يقرأ بأم القرآن وقوله

ان ول زيد محول على قراءة السورة التى بعد الماتحة في الصلاة الجهرية فان المأموم لايشرع له قراءتهما وهــدا التأو بلمتعن ايحمل قوله على موافقة الاحاديث الصحيحة ويؤيدهذااله يستعب عندنا وعند جاعة للامام أن يسكت في الجهرية بعد الفاتحة قدرما يقرأ المأموم الفاتحة وجاءفيه حديث حسنفى سننأبى داودوغيره وفي تلك السكتة بقرأ المأموم الفاتحة فلاتحصل قراءتهمع قراءة الامام بل في سكتته وامانوله وزعمانه قرأ فالمراد بالزعم هناالقول الحقق وقد قدمنا سان هذه المسئلة في أوائل هذا الشرح وانالزعم يطاقءلي القول المحقق وعلىالكذبوعلىالشكوك فمه وينزلف كل موضع على مايلمق به وذكرنا هناك دلائله وأما قوله وزعمانه قرأعلى رسول اللهصـ لي الله عليه وسلم والنعم فليسحد فاحتج به مالكرجه الله تعالى ومن وافقه في انه لاسجود في المفصـــل وان سجدة النحم واذا السما انشقت واقرأىاسم ريكمنسوخات بهدا الحديث أوبحديث ابن عداس ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يستعد في شئ من المفصل مند تحوّل الى المدينة وهذامذهب ضعيف فقد ثبت - ـ ديث أبي هر يرة رضي الله عنه الذكوربعده في مسلم قال سحدنامع رسول اللهصلي الله علمه وسارفي أذاالسماء انشقت واقرأ باسمريك وقدأجع العلاعلى ان اسلامأبي هربرة رضى الله عند كانسنةسعمن الهجرة فدلعلى السحودفي المفصل بعد الهجرة واما حديث ابنعباس رضى الله عنه

علمه الصلاة والسلام (أمامهافوقف) حالة كونه (مستقبل القبلة) حال كونه (رافعامديه) حال كونه (يدعووكات)عليه الصلاة والسلام (يطيل الوقوف) للدعاء زاد البهق وابن أبي شدة ماسناد صحيح قدرسورة البقرة (ثم ياتي الجرة الثانية) وهي الوسطى (فيرميه السميع - صمات) حال كونه رسر كلارى بحصاة) منها (ثم يتحدرذات البسار) أى فى الناحية التي هى ذات البسار (مما يلي الوادى فيقف ) بالسم ل من الارض الذى لا ارتفاع فيه حال كونه (مستقبل القبلة) حال كونه (رافعايديه) حال كونه (يدعوم يأتي الجرة) الاخيرة (التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عَلَدُكُلُ حَصَاتًا) منها (مُ ينصرف) بعد أن يفرغ من وميها (ولايقف عنده قال الزهري) مجدين مسلم نشهاب بالاستناد السابق أقل حديث هذا الباب (معن سألم بن عمد الله يحدث منل) ولاوي ذر والوقت عِمْل (هذاعن أبيه) عبدالله بن عربن الخطاب (عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ولاى الوقت قال وكان (ابن عمر يفعله) باثبات ضمرا لمنعول المحذوف في سابقه وهـذامن تقديم المتن على بعض السيند فانه ساق السندمن أقوله الى أن قال عن الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن ذكر المتن كله سأق تمة السند فقال قال الزهرى الخ وقد صرح جاعة بجواز ذال منهم الامام أحدولا يمنع المقديم في ذلك الوصل بل يحكم باتصاله قال الحافظ بن حرولا خلاف بنأهل المديث أن الاسناد عثل هذا السياق موصول قال وأغرب الكرماني فقال هذا الحديث من مراسيل الزهرى ولايصر باذكره آخر امسندا لانه قال يحدّث بمثله لا بنفسه كذا قال وليس مراداله تث بقوله في هذاء أله الازفس موهو كالوساق المتناس نادم عقبه باستاد آخر ولم يعد التنبل قال بمثله ولاتزاع بينأهل الحديث في الحكم يوصل مثل هذا وكذا عندأ كثرهم لوقال ومناه خلافالمن ونعالمعنى وقدأخر جالد بثالمذكور الاسماعيلي عن الناجية عن محدين المنني وغيره عن عمان بن عروفال في آخره قال الزهرى مه تسلم المحدّث بهذاعن أسه ان الني صلى الله عليه وسلم فعرف أن المرادبة وله مثل نفسه واذا تكلم المرق غير فنه أتى بهذه العائب اه وتعقبه الميني فذال من أين هذا التصرف وكين يصم المجاجه في دعواه بجدون الاسماعيلي فأن الزهرى فيهصر حالسماع عن سالم وسالمصرح التعدوث عن أسمه وأبوه صرح عن الذي صلى الله عليه وسلم فكمف بدل هذا على أن المراد قوله بمذله نفسه وهذا شيعب لان بين قوله يحدث بمذاعن أسهو بين قوله يحدث مثل هـ ذاعن أسه فرقاعظم الان سلالشئ غيره فكيف يكون نفسمه تيقظ فانه موضع النامل اه واختلف فى جوازتقسديم بعضالتن على بعض السمند وتقديم بعض المتنءلي بعضه أكن منع الملقيني هجي الخلاف في الاولوفرق بأن تقديم بعض المتنءلي بعض قديؤدي الىخلل في المقصود في العطف وعود الضمير وتعوذاك بجلاف تقديم المتنعلى بعض السندوسيقه الى الاشارة الى ذلك النووى فقال في ارشانه والعييرأ والصواب حوازه فالوايس كتقديم بعض المتنءلي بعض فالهقد يتغيربه المعنى بخلاف هذا فراب) استعمال (الطيب بعدرى الجمار) يوم النحر (والحلق) اشعر الرأس (قبل) طواف (الافاضة) و بالسند قال (حدثناعلى بنعبدالله) المديني قال (حدثناسفيات) بنعيينة فال (حدثناعبد الرحن بن القامم وكان أفضل أهل زمانه) وسقط قوله وكان أفضل أهل زمانه في روابة غيرأبوى ذر والوقت (انه سمع أماه) القاسم بن مجد بن أبي بكر الصديق (وكان أفضل أهل زماله) وهوأ حد الفقها السمعة (يقول معتعا أشقرضي الله عنم اتقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى هاتين - من أحرم) أى أراد الاحرام (ولحلد حين أحل) أى بعد أن أحلمن الاحرام بعدأن رى وحلق (قبل ان يطوف) بالبدت طواف الافاضة (و بسطت يديماً) قال الحافظ تضعيف الاسناد لايصع الاحتماح به واماحد ب أبي زيد فعمول على بيان جواز ترك السجود وانه سنة ليس بواجب و يحتاج الى هدنا

\*حدثنا أبو بكر بن أى شيبة وعروالناقد قالا (٢٥٢) - دئنا سفيان بن غيينة عن أبوب بن موسى عن عطا بن مينا عن أبي هريرة قال

استحرومطابقة الحديث للترجة منجهة أنهصلي الله عليه وسلملا أفاض من من دافة لمزيكن عائشة مسارته وقد ثنت أنها ستمررا كالى أن رمى جرة العقمة فدل دلك على أن تطميم اله وقعيعد الرمى وأماا لحلق قبل الافاضة فلانه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه الشريف عنى الرجع من الري واخذه المؤلف من حديث الباب من جهة التطييب فانه لايقع الابعد التحلل والتحلل الاول يقع باثنينمن ثلاثة رمى جرة العقبة والحلق أوالتقصير وطواف الافاضة واحتجو الذلك بحديث اذا رميتم وحاقتم فقدحل لكم الطيب والنباب وكلشئ الاالنسا وواه البيهق وغيره وضعفوه والذى صرفى ذلك مارواه النسائي باسناد جمد كافى شرح المهذب أنه صلى الله عليه وسلم فال اذا رممتم الجرة فقد حل لكم كل شئ الاالنسا وقضيته حصول التحلل الاول بالرمي وحده وهو بدل على أن للعبر تحللين فن قال ان الحلق نسك كما هوقول الجهور والصير عند الشافعية وقف استمال الطيب وغبره من عرمات الاحرام عليه وقال المالكمة اذار ي وحلق ونحر حلَّه كل شئ الاالنسا والصددوالطب فان تطب قبل طواف الافاضة فلاشئ عليه على المشهور اه وفي الحديث استحباب التطب بن التعالمن والدهن ملحق الطب (باب) حكم (طواف الوداع) ويسمى طواف الصدر بفتم الدال لانه يصدرعن البيت أى برجع اليه وليس هومن المناسك المه عبادةمستقلة لاتفاقهم على أن فاصدالا قامة عكة لايؤمريه ولوكان منهالا مربه وهذاما صعد النووى والرافعي ونقلاه عن صاحى التمة والتهذيب وغيرهما ونقلاعن الامام والغزالي أنهمنها ويختص بمن يريدا لخروج من ذوى النسك قال السبكي وهذا هوالذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي والاصابولم أرمن قال انه ايسمنها الاالمتولى فعسله تحية المقعة مع أنه عكن تأويل كالامه على أنه ليس ركمامنها كما قال غيره انه ليس بركن ولاشرط قال وأما استدلال الرافع والنووى بأنه لوكان منهالا مربه قاصدالا فامة عكة فمنوع لانه اغاشر علامفارقة ولم تعصل كاأن طواف القدوم لأيشرع للمعرم من مكة ويلزمه مما القول بأنه لا يحبر بدم ولا قائل بهوذكر نحوه الأسنوى فنأراد الحروج منمكه الىمسافة القصر أودونها وحب عليه طواف الوداع سواءكان مكياأوآ فاقيا تعظم اللعرم وهدا امذهب الشافعية والحنفية والحنابلة وقال المالكيةمندوب اليه ولادم في تركه \* و بالسند قال (حدثنامسدد) قال (حدثناسفيان) ان عدينة (عن انطاوس) عبدالله (عن اسه) طاوس (عن ابن عداس رضى الله عنهدما قال أمر الناس وضم الهدمزة مبنواللمفعول والناس وفع نائب الفاعل أى أمر رسول الله صلى اله علىه وسلم الناس أمر وجوب أوندب اذا أراد واسفرا (ان يكون آخر عهدهم) طواف الوداع (بالبيت) برفع آخرام كان والجار والجرور ومتعلقه خبرها ولاني درآخر بالنصب خبرها وقد روى هـ ذاالحديث مسلم عن سفيان أيضا عن سلميان الاحول عن طاوس فصر ح فيه مالرفع وافظه عن ان عماس كان الناس منصر فون فى كل وجمه فقال رسول الله صلى الله عليمه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت أى الطواف به كارواه أبوداود (الاانه خفف عن آلائض فلر يجب عليها واستفيد الوحوب على غيرهامن الامر المؤكد والتعيير في حق الحائض بالتخفيف والتخفيف لايكون الامن أمرمؤكد فألف فتج القدير لايقال أمرندب بقرينة المعنى وهوأن المقصود الوداع لانانقول ليسه فايصلح صارفاعن الوجوب لحوازأن يطلب حمالماني عدمهمن شائبة عدم التأسف على الفراق وعدم المبالاة به على أن معنى الوداع ليس مذكوراف النصوص بلأن يجعلآ خرعهدهم بالطواف فيجوزأن يكون معاولا بغبره عمالم نقف علمه ولوسم فاغاتعنبردلالة القرينة اذالم يقممنها ما يقتضى خلاف مقتضاها وهنا كذلك فان افظ الترخيص بفداأنه حتم في حق من لم رخص له لان معنى عدم الترخيص في الشيء هو تعتبير طلمه اذالترخيص

سجدنامع الني صلى الله عليه وسلم فى اذا السماء انشقت واقدراً ماسم ريل \*وحدثنا محدين رمح أخبرني الليث عن يزيدبن أبي حبيب عن صفوانب سلمعنعسدالرجن الاعرج مولى بني مخزوم عنأبي هر رةانه فالسحدرسول اللهصلي الله علمه وسلم في إذا السماء الشقت واقرأ ماسم ربك \* وحدثني حرملة ت يحبى حدثناابنوهب قالأخبرني عروبنا لحرث عن عبيدالله بن أبي جعفرعن عبدالرجن الاعرج التاويل للجمع منه وبين حديث أبي هريرة والله أعدام وقد اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة فمذهب الشافعي رضي الله عنمه وطائفة انهن أربع عشرة سحدة منهاسجد تانفى آلحبح وثلاثفي المفصال ولستسحدةصدنهن وانماهي سحدة شكر وفالمالك رجه الله تعالى وطائفة هي احدى عشرةأسقط سعدات المفصل وقال أبوحنيف قرضي الله عنه هـنأربععشرةأ سددات المفصدلوسيدة ص وأسفط السحدة الثانية من الحيح وقال احد وابن سر ج من أصحاب اوطائف ــ ق هن خس عشرة أثبتوا الجسع ومواضع السحدات معروفة واختلفوافى سحدة حمفقال مالك وطائفةمن السلف وبعض أصحالنا هي عقب قوله تعالى ان كنستم الله تعمدون وفالأ وحسفة والشافعي رجهماالله تعالى والجهورعقب وهـملايسأمون والله أعلم (قوله عنعطا بنسنا) هو بكسرالم وعدو يقصروقدسيق بانه (قوله عنصفوان باسليم عنعدالرجن

حدثناالمعتمر عنأسهعن بكرعن عنأبيرافع قالصليت مع أبي هر رةصلاة العقة فقرأ اذا السماء انشقت فسعدفها فقاتماهدنه السعدة فالسعدت بهاخلف أي القاسم صلى الله عليه وسلوفلا زال أسحدبهاحتى ألقاه وقال اسعد الاعلى فلاأزال أسعدها وحدثي عمروالناقد حدثناعسين ونسح وحدثناأ بوكامل قال حدثنا بريديعي انزريع وحدثنا أجددنعدة حدثنا سلمين أخضر كلهم عن التمي بهذاالاسنادغرائهم يقولواخلف أبى القاسم صلى الله عليه وسالم \* وحدثي محدى منى وانسار قالا حدثنا مجدن جعفرحدثنا شعبة عن عطاس أبي معونة عن أبى رافع قال رأيت أماهر برة يسعد فى اذا السما الشقت فقلت تسعيد فيهافقال نعررأ يتخليلي صلى الله علمه وسلم سحدفيها فلاأزال أسحد فيهاحتى ألقاه فالشعبة قلت الذي صلى الله عليه وسلم قال نعم

عنالى هريرة رضى الله عنه مثله) فال الجيدى فى الجع بين الحديدين فى الموريرة الاعرب الأول مولى بنى غزوم اسمه عبد الرجن سعد المقعد كنيته أبوأ جدوهو الاعرب الاخرة فهوا بن هرمز كنيته أبود او دمولى ربيعة بن الحرث وهو كثير الحديث وروى عنه جاعات من الاعدة فالوقد أخرج مسلم عنه حما جيعا في سحود القرآن قال فولى بن فرعا أشكل ذلك قال قولى بن فرعا أشكل ذلك قال قولى بن سلم وأما ابن هرمز فيروى ذلك عنه المولى عنه المهم وأما ابن هرمز فيروى ذلك عنه المهم والمهم المهم والمهم المهم والمهم المهم والمهم والمهم

فمههواطلاق تركه فعدمه عدم اطلاق تركه ولاوداع على مريدا لاقامة وإن أراد السهر بعده فالهالامام ولاعلى مريد السفرقبل فراغ الاعمال ولاعلى المقيم بمكة الخارج للتنعيم ونحوه لانه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحن أخاعا تشمة بأن يعمرها من السعيم ولم يأمرها وداع فاو نفرمن منى ولم يطف للوداع جسر بدم لتركه نسكاوا جب اولوأ را دالرجوع الى بلده من منى لزمه طواف الوداع وان كان قدطافه قب ل عوده من مكة الحمني كماصر ح به في المجوع فان عادبه. خروجهمن مكة أومني بلاوداع قبل مسافة القصروطاف للوداع سقط عنه الدم لانه في حكم المقم لاانعاد بعدها فلا يسقط لاستقراره بالسفر الطويل ولايلزم الطواف حائضا طهرت خارج مَهُ وَلُوفِي الحَرِم \* وهذا الحديث يأتى قريبا انشاء الله تعالى وسبق في الطهارة وأخرجه مسلم والسائى فى الحبح \* و به قال (حد شنا اصبغ بن الفرج) بالغين المجمة بعد الموحدة في الاول وآخر الآخرجيم قال (اخبرنا ابنوهب) عبدالله (عن عرو بن الحرث) بفتح العين وسكون الميم (عن قنادة) بن دعامة (أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن الذي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصروالغرب والعشاع) بعد أن رمي الجارون فرمن مني (مرقد رقدة بالمحصب) ٢ متعلق بقوله ملى وقوله غررقد عطف عليم (غركب الى البيت فطاف به) طواف الوداع ( تابعه ) أى تابع عروبن الحرث في روايته لهذا الحديث عن قتادة (الليث) بن سعد فماذ كره البزار والطبراني من طربق عبدالله بنصالح كاتب اللمث عن الليث قال (حدثني) بالافراد (حالد) هوابن يزيد اسكسكي (عن سعيد) هوابن أني هلال (عن قتادة) سندعامة (ان انسين مالل رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله علمه وسلم) وقدد كر البزار والطبراني أن فالدس يزيد تفرد بهذا الحديث ونسعيدوان الليث تفردبه عن خالدوان سعمد سأبي هلال لم روعن قتادة عن انس غيره في المديث حكاه في فتح الباري في هذا (باب) بالمنوين (اذا حاضت المراة بعدما افاضت) أى بعد ماطافت طواف الآفاضة هل يجب عليها طواف أم لاواذ اوجب هل يجبر بدم أم لا \* و بالسند قال حدثناء بدالله بنوسف التنسي قال (اخبرنامالك) الامام (عن عبد الرحن بن القاسم عن القاسم ب محدي أبى بكر الصديق رضى الله عنهم (عن عائشة رضى الله عنها ان صفية بنت حى زوج النبي صلى الله عليه وسلم) رضى الله عنها (حاضت) بعد ان أفاضت بوم النحر (فَدَ كَرَتَ) سكون الراء أى قالت عائشة فذكرت ولانوى ذر والوقت فذكر مبنيا للمفعول ( ذلك لرسول الله ملى الله عليه وسلم فقال احابستناهي أى ما نعتنا من السفر لاجل طواف الافاضة بسد الحيض للنامنه علمه الصلاة والسسلام انهالم تطفه وهمزة الاستفهام تابتة للمشعيبي وفالوا أنهاقد أَفَاضَ ) أى طافت طواف الافاضة (قال) علمه الصلاة والسلام (فلا) حسى علمنا (اذا) لانها فدفعات الذى قدوجب عليها وهوطواف الافاضة وهذاموضع الترجة لان حاصل المعني ان طواف الوداع ساقط عنها وحديث النسائى وأبى داودعن الحرث بن عبد الله بن أو يس الثقني قال أسعررضي اللهعنه فسألته عن المرأة تطوف البيت يوم النحر ثم تحيض قال ليكن آخرعهدها البيت فقال الحرث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله علميه وسلم اجاب عنه الطحاوي بأنه منسوخ بحديث عائشة هذا وغيره \* وبه قال (حدثناً) بالجع (ابوالنعمان) مجمد بن الفضل السدوسي قال (حدثناجاد) هوانزيد (عن الوب) السحتساني (عن عكرمة) مولى ابن عباس (ان اهل المدينة) وعندالاسماعيلى من طريق عبدالوهاب الثقني ان السامن أهل المدينة وهو يفيدأن المرادمن فواله الله ينة بعضهم (سألوا ابن عماس رضى الله عنه ماعن امر أة طافت) طواف الافاضة (مُحاضَتُ قالَ) ابن عباس (الهم) أى للذين سألوه (تذهر) هذه المرأة التي طافت ثم حاضت (قالواً)

المستام دين معمر بنر بعي القيسى (٢٥٤) قال حدثنا أبوهشام الخيزومي عن عبد الواحدوهوا بنزياد قال حدثنا

عمانب حكيم حدثى عامرب عبدالله بنالز بمرعن سه قال كان رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا قعدفي الصلاة حعل قدمه اليسرى بين فذموساقه وفرش قدمه المني ووضع بده البسرى على ركبته السرى ووضع بده المنى على فذه المني وأشار بأصيمه

عسدالله بنأبي جعفره فاكارم الجيدى وهومليح نفيس وكذا قال الدارقطين ان الاعرج اثنان برويانعن أبي هربرة أحده ماوهو المشمور عبدالرجن بنهر مزوالثاني عبدالرجن بنسعدمولى بن مخزوم وهذاهوالصواب وقالأنومسهود الدمشقيه\_ماواحد قال أنوعلي الغساني الحماني الصواب قول الدارقطني والله أعلمواعلمانه يشترط لحوارسمود التلاوة وصحته شروط صلاة النفل من الطهارة عن الحدث والنعس وسترالعورة واستقبال القدلة ولايحوزالسعودحييتم تراءةالسحدة ويحوزعندناسحود التلاوة فىالاوقات التي نهـىءن المدادةفها لانهاذاتسب ولا مكره عندنا ذوات الاسماب وفي المسئلة خلاف مشهور بن العلاوفي سحودالتلاوة مسائل وتفريعات مشهورة في كتب النقمه وبالله

\*(اب صفة الحاوس في الصلاة وكيف ةوضع البدين على الفعدي)\*

(قولاعن الزابررضي الله عنهما كانرسول اللهصالي الله عايه وسلم اذاقعد في الصلاة حعل قدمه السرى بن في أنه وساقه وفرش قدمه المنى و وضع بده البسرى على ركينه البسرى و وضع بده المينى على فذه المينى وأشار باصبعه

أى السا الون لا بن عباس (لانا خديقولل وندع قول زيد) هوابن عابت وندع بالواو والنص جواب النفي وللعموى والمستملي فندع بالفاء بدل الواو والنصب أيضا كذلك وفي روا يذعد الوهاب الثقفي أفتيتنا أولم تفننانيد بن مابت يقول لاتنفر أى حتى تطوف طواف الوداع قال آن عباس (اداقدمم المدينة فاسألوا) عن دلائمن بها والذي في المونينية فسلوا (فقدموا المدينة فسالوافكان فين سالواام سليم برفع اموهى أمانس (فذكرت أى أمام سليم (حديث صفية) المعروف (رواه) أى الحديث المذكور (خالد) الخذاء فعما وصله البيهق (وقتادة) فعما وصله أنو داودالطيالسي في سنده كالهما (عن عكرمة) عن ان عباس \* و به قال (حدثنامدم) هوان ابراهم القراهيدي قال (حدثناوهيب) بضم الواومصغرا ابن عالد قال (حدَّثنا أبن عاوس) عمدالله (عن اسمعن من عماس رضى الله عنهما قال رخص للحائض) بضم الراهم مدالله مقعول وللنسائي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبائض (أن تنفر) بكسر الفاء (أذاافاض) طافت للافاضة قبل ان تحيض (وال) طاوس الاستناد المذكور (وجمعت ان عمر) بن الخطياب رضى الله عنه ما (يقول انها الاتنفر) أي حتى نطهر وتطوف الوداع (تم معته) أى ابن عر (يقول بعد) بضم الدالأي بعدأن قال لا تنفر (ان الذي صلى الله عليه وسلم رخص لهن) أى العيض فى ترك طواف الوداع بعد أن طفن طواف الافاضة قال في الفتروهذ امن من اسمل الصحابة لان ابن عمرلم يسمعه من الذي صلى الله علمه وسلم و يمن ذلك مار واه النسائي والطعماوي عن طاوس اله معاب عريسال عن النساء اذا حضن قبل النفر وقدأ فض يوم النحر فقال ان عائشة كانت تذكر انرسول اللهصلي الله عليه وسدلم رخص الهن قبل موته بعدام وفي رواية الطعاوى قبل مونان عربعام \* ويه قال (حدثنا أبوالمعمان) مجدين الفضل السدوسي قال (حدثنا أبوعوافه) الوضاح ب عبد الله اليشكري (عن منصور) هو ان العقر (عن ابراهم) النعمي (عن الاسود) ان يزيد (عن عائد مقرضي الله عنها قالت خرجنا) ون المدينة (مع الذي صلى الله عليه وسلم) في حجة الوداع (ولانري) بضم النون أي لانظن وفي أسحة ولانري بفتحها (الاالحج) أي لانفرف غير، ولم يحكونوا يعرفون العدمرة في أشهرا ليج (وقدم الني صلى الله عليه وسلم) ملة (فطاف الميت وبين الصفاو المروة) هومرياب \* علفتها تبناوما عاردا \* أوعلى طريق المحار (ولم يحل) بفتح أوله أى من احرامه وكان معدالهدى فطاف ولابى الوقت وطاف بالواو بدل الذا (من كانمهمن نسائه وأصابه وحل منهم من لم يكن معه الهدى منهم (فأضاهي) أي عائشة وكان ابتداء حيضها بسرف يوم السبت لثلاث خلون من ذى الحجة (فنسكامنا منامن ها فلما كانت ليلة الحصمة) فقم الحا وسكون الصادالهملتين ولابي ذرعن الحوى والمعملية الصباعالمد (ليله المفر) من من برفع لمدله في الموضيعين جمعاعلي ان كان المة وليله النار بدل أوخبرميتد امضموأي هي ايلد النفرقال في السقيم وجوزرفع الاولى ونصب النابية وعكم ولم يين رجهه قال في المصابيح ولا يمكن أن يكون أصب ليدله النفر على أنها خبر كان اذلامه في ا وانماكان تامة وايلة النفر منصوب بمعذوف تقديره أعنى لمدلة النفر وأمانص الاولى ورفع الثانية فوجهه أنتجعل كان ناقصة واسمهاضمر يعود الى الرحيل المفهوم من السياق وليلة الحصية خبرهاوليلة النفرخبرمبتدامضمرأى هي ايلة النفر اه والذى فى اليونينية ونعهما ولابي درليله المصدمة ليله النفر بنصبهما وقالت)عائشة بارسول الله كل أصابك يرجع بجج منفردعن العمرة (وعرة) منفردة عن الحيج (غيرى) فاني أرجع بحير ليس لى عرة منفردة عن المج (قال)عليه الصلاة والسلام (ماكنت تطوفي) بحذف النون تخفيفا وقيل حذفها م غيرناصا

أبوطالدالاحرعنانع للان عن عامر سعيدالله بالزيرعن أسه قال كان رسول الله صلى الله علمه وسلماذا قعديدعو وضعده الميعلى فذه المي ويده اليسرى على فذه السبري وأشاريا صبعه السماية ووضع إيهامه على اصبعه الوسطى ويلقم كفه السرى ركيته \*وحدثنامجدين رافع وعبد ان حمد قال عمد أخر برناو قال ابنرافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن عسدالله بن عن افع <u>■نانعمرأن الني صلى الله عليه</u> وسلم كان اذاحاس في الصلاة وضم يده على ركبته ورفع اصمعه المي التى تدلى الابهام فددعا ماويده السرى على ركبته اليسرى ماسطها علمها وحدثناء حدثن حمدحدثنا بونسن مجدحدثنا حادث سلة عن أبوب عن الفععن انعرأنرسول اللهصلي الله علمه وسلم كان اذا تعد في التشم دوضع بده النسريءلي ركبته البسري ووضع بده المدي على ركسه الميي وعقدثلا ثاوخسين وأشاربالسبابة \*حدثنا محسين محسى قال قرأتعلى مالكعن مسلمين أي مريم عن على من عبد الرجن المعاوى اله قالرآني عددالله س٤-ر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما وفي رواية أشارياص عدالسساية ووضع ابهامه على اصديعه الوسطى ويلقم كفه السرى ركىته وفي رواية ان عررضي الله عنهما انالني صلى الله عليه وسلم كان اذاحاس في الصلاة وضعيد به على ركمتيه ووضع اصمعه اليمي التي تلي الابهام فدعابها ويده

أوجازم الغة فصحة ولا بي ذر تطوفين باثماتها (بالمبت لما لي قدمناً) مكة (قلت لا) قال الحافظ بن هركذاللا كثروفي رواية أبي ذرعن المستملي قلت بلي وهي محولة على أن المرادما كنت أطوف (قَالَ فَاحْرِجَى مَعَ اخْمِكُ ) عبدالرجن بن أبي بكر (الى الشعيم فأهلى بعدمرة) لماسألها أكانت متنعة فالنالا ونفي التمتع وانكانالا يلزم منه الحاجة الى العدم وتلواز القران وهي كانت قارية كاعندالا كثر كاهوصر عروا يةمسلم وانماأمرهاصلى الله عليه وسلم بالعمرة تطبيبالقلما حيث أرادت عرة منفردة (وموعدك مكان كذاوكذاً) سبق في باب قول الله تعمالي الحيم أشهر م الومات ثم انتياهه ناأى الحصب ومكان نصب على الظرفية قالت عائشة (فرحت مع عبد الرحن الى السنعيم فاهلات بعمرة وحاضت صفية بنتحى في أيام منى ليله النفر (فقال الني صلى الله عليه وسلم عقرى حاقى) بفنح أوله ما وسكون انهمامع القصرمن غير وين ويجوزالننوين لغيةوصق بهأ بوعب دلان المرادالدعاء العقروا لحلق كرعما وسيقيا ونحوذلك من المصادر التي يدعى بم اوعلى الاول هو نعت لادعاء م معنى عقرى أى عقرها الله أى جرحها أوجعلهاعاقرالاتلدأوعة رقومها ومعنى حلتي حلق شعرها وهوزينة المرأة أوأصابها وجعف حلقهاأوحلق قومها بشؤمهاأى أهلكهم وحكى القرطبي انما للمة تقولها اليهود للعائض فهلذا أصلهاتين الكلمتين ثماتسع العرب في قولهما بغيرار ادة حقيقتهما كما فالواقاتله الله ونحوذلك وفول الزركشي كابن بطال فيمه توبيخ الرجل أهله على مايد خل على الناس بسدم ا كاومخ الصديق عائشة رضي الله عنهما في قصة العقد تعقه الناللند بأنه لا يمكن أن يحمل على التو بيخ لان الحمض لسمن صنيعها وقدجا في الحديث الآخر أن هذا الامركة ما لله تعالى على سَات آدم وانمأهذا القول يجرى على سدل التحب ولم يقصد معناه وقول القرطبي وغيره شتان بن قوله صلى الله علمه وسلم لعائشة لما حاضت معه في الحبير هذاشئ كتبه الله على شات آدم المايش عربه من الميل اليها والمنوعلي ابخلاف صفية تعقبه الحافظ بنجر بأنه ليس فيهدليل على اتضاع قدرصفية عنده لكن اختلف الكلامياختلاف المقام فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسفاعلي مافأتم امن النسك نسلاها بذلك وصدفية أرادمنها مابر يدالرجل من أهله فأبدت له المانع فناسب كلامنه اماخاطمابه فى الدالحالة (اللك لحابستناً) عن السفر بسبب الحيض المانع من طواف الافاضة (آماً كنت طفت يوم النحر) طواف الافاضة (قالت بلي)طفت (قال) عليه الصلاة والسلام (فلا باس الفرى بكسرالفا وفي رواية أي سلمة قال اخرجي أي من مني الى المدينة قالت عائشة (فلقيمة) عليه الصلاة والسلام بالمحص حال كونه (مصعداً) بضم الميم وكسير العين أى صاعدا (على اهل مكة وانا)أى والحال انى (منهبطة) عليهم (اواناً)أى والحال انى (مصعدة) عليهم (وهو)أى والحالأنه (منهم على مالشك من الراوى وسقطت الهمزة من قوله أوا نامصعد تمن رواية إنعسا كركارأ يتهفى الفرع وأصله حيث رقم على الهمزة علامة السقوطله والظاهرأن العلامة البدرابنالدماميني شرح عليها فقال جعت بينجع لأول الحالين للاخمير من صاحبي الحال ونانيم اللاول وبن العكس وصرح قوم بأولو بة الوجه الاول لا شماله على فصل واحد بخلاف النانى لاشماله على فصلين اه أى جعت بن جعل أول الحالين الذي هومصعد اللاخير من صاحبي الحال الذى هوضمر المفهول في لقيته وثانيم ما الذى هووأنامه بطفلها حب الحال الاول الذي هوضيرالفاعل وهوالتا وبين العكس أنجعلت الثاني من الحالين الذي هو وهومنهبط للاخير منصاحي الحال الذى هوضه سرالمفعول والاول الذى هومصعدة للاول الذي هوضمرالفاعل وقوله لاشتماله أى الاول على فصل واحدوهو وأناجخلاف الثاني لاشتماله على فصلين هما أناوهو فالنات قوله وصرح قوم بأولو ية الوجمه الاول مخالف اقول صاحب المفي حيث قال ويجب

السرى على ركبته باسطها عليها وفي رواية عنه و وضع بده اليمني على ركبته داليمني وعقد ثلاثاً وخسين وأشار بالسميامة (الشرح)

ا صرف بهانى فقال اصنع كاكان رسول الله (٢٥٦) صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع

اكون الاولى من المفعول والنائية من الفاعل تقليلا للفصل فصرح بالوجوب أجيب بأن الرضى قال ان كون الاولى من المفعول والثانية من الفاعل جائز على ضعف لاواجب ثم ان قولها فلقسه مصعدا وأنامنه طة وأنامصعدة وهومنه ط مشكل على هدده الرواية لان وقوع الاصعاد والاهباط فىزمان واحدومكان واحدمن شخص واحدمحال فيحمل على تعدد الزمان والمكان (وقالمسدد) ممارواه في مسنده في رواية أي خليفة عنه قال حدثنا أبوعوا نة وافظه ماكنت طفت ليالى قدمنا (قلت لا) وهذا التعليق كاقاله في الفتح ثبت في غرر واية أي ذروس قطه (تابعه) ولا بى ذر و تابعه أى تابع مسدّدا (جرير) هوابن عبد الحيد (عن منصور) هواب العمر (في قوله لا) وهذا سبق موصولا في اب المتح والقران عن عمان بن أي شدية عنه في ( بابمن صلى العصريوم النفر )من من (بالابطح) وهو المحصب وبالسندقال (حدثنا محدين المني) العنزى الزمن البصرى قال (حدثنا اسحق بن توسف) الاز رق الواسطى قال (حدثنا سفات الثورى عن عبد العزيز بن رفيع ) بضم الراء وفتح الفاء آخره عين مهملة مصغرا ( قال سألت انس سمالك )رضى الله عنه (اخبرني شي عقلته عن الني صلى الله علمه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية) أنامن ذي الحية (قال عني قلت فاين صلى العصريوم النفر) من مني (قال) صلى (بالابطع) وهوالحصب وهذاموضع الترجة (افعل كايفعل امراؤك أى صلحيث يصلون وفيه دليل على الحواز وب فال (-د تناعبد المتعال) بحذف الياء (ابن طالب) الانصارى البغدادي (فال حدد أأبن وهب عبدالله (وال اخبرني) بالافراد (عروب الحرث) بفتح العن (انقادة) ابندعامة (حدثه عن انس بن مالك رضي الله عنه) ولايي در أن أنس بن مالك (حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة مالحصب يتعلق بقوله صلى وقوله ورقد عطف علمه (تمركب الى المست فطاف به) للوداع وقوله صلى الظهر لاينافى أنه عليه الصلاة والسلام لمرم الابعد الزوال لانه رمى فنفر فنزل المحصب فصلى به الظهر فراب الحصب بضم المموفتح الحاء والصاد الشددة المهماتين مموحدة اسم لمكان متسع بين مكة ومنى وهوأقرب الحمنى ويقاله الابطح والبطحاء وخيف بنى كنانة وحدما بين الجبلين الى القيرة والمرادحكم النزوليه \* و بالسند قال (حدثنا الوقعم) الفضل بند كين قال (حدثنا سفيان) المورى (عن مشامعن اسم) عروة بن الزبرب العوام (عن عائشة رضى الله عنها) انها (قالت اعا كَانَ الْمُصِبِ (مَنزل) بَالرفع قال ابن مالك في رفعه ثلاثة أوجه \* أحدها أن تجعل ما يمعني الذي واسم كان فه مر يعود على الحصب وخبرها محدوف والتقديران الذي كانه هو يعني ان المنزل الذي كان المحصب المادمنزل ينزله النبي صلى الله علم وسلم فنزل خبران \* الثاني أن تكون ماكافة ومنزل اسم كان وخسرها ضمير محسدوف عائد على المحصب وفي هسدا الوجه تعريف الحبروت كمر الاسم الاأنه تكرة مخصصة بصفتها فسم للذلك \* الثالث أن بكون منزل منصوبا في اللفظ الاله كتب الألف على لغةر بيعة فائهم يقفون على المنصوب المنون السكون آه وتعقبه الدر الدماميني بأن الوجمه المالث ليس بوجيهاللرفع بوجه وقد قال أولافي رفعه أى رفع منزل ثلاثة أوجه وعدالنااث وهومقتض للنصب لاللرفع ثم كيف يتجهه فدامع ثبوت الرواية بالرفع وهل هذا الامقتض للنصب لان الراوى اعتمدعلى صورة الخط فظنهم رفوعا فيظن به كدانوا يستندفيه الى رواية فاهدا الكلام ولابي ذراعًا كان أى الحصب منزلا بالنصب (ينزله البي صلى الله عليه وسلم ليكون النزوليه (أسمع) أسهل (خروجه) راجعا الى المدينة ليستوى في ذلك البطى والمعتدل و يكون مستهم وقيامهم في السحر ورحماهم بأجعهم الى المدينة (نمي) عائشة (بالابطع) يتعلق بقوله ينزله ولانى ذرعن الكشميني تعنى الابط اسقاط حوف الحردوبه قا المرس في التشهدين التورك أم الافتراش فذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهما لهذا الحديث ومذهب أي حنيفة

ول كان اذاحلس في الصلاة وضع كفه المئى على فذه المني وقمض أصابعه كلها وأشار باصبيعه التي تلى الايهام ووضع كفه السبرى على فذه السرى وحدثنا ابنأبي عرحد شاسفيان عن مسالين أبي مريعنع لينعد الرجن العماوي قال صليت الى جنب ابن عرفذ كرنجوح ديثمالك وزاد قال سفيان وكان يحيين سعيد مدثنا بهعن مسلم محدثنيه مسلم هذاالذىذكرهمن صفة القعود هوالتورك لكن قوله وفرش قدمه المنى مشكل لان السنة في القدم الهني أن تبكون منصوبة باتفاق العاماء وقدتظاهرت الاحاديث الصية على ذلك في صحيح المعارى وغمرة قال القاضيء ماض رضي الله عنده فالالفقيه أنومجدالخشي صوابه وفرش قدمه اليسرى ثمأ نكر القاضى قوله لانه قدذ كرفي هدده الر وابة ما يفعل باليسرى والهجعلها بين فذه وساقه فالواعل صوايه ونصب قدمه المين قال وقدتكون الرواية صححة فى المدى ويكون معدى فررشهاانه لم ينصرهاعلى اطراف أصابعه في هذه الرة ولافتح أصابعها كاكان يفعلف عالب الاحوال هذا كادم القاضي وهذا التأو سلالخسرالذيذ كرههو الختارو يكون فعله دالسان الجواز وانوضع أطراف الاصابع على الارضوان كان ستحما يحوز تركه وهذاالتأو يلاهنط ائركثيرة لاسمافي ماب الصلاة وهوأولى من تغليط رواية نابته في الصيح واتفق عليها جسع سخمسلم وقدسسق اختسلاف العلما فيأن الافضل

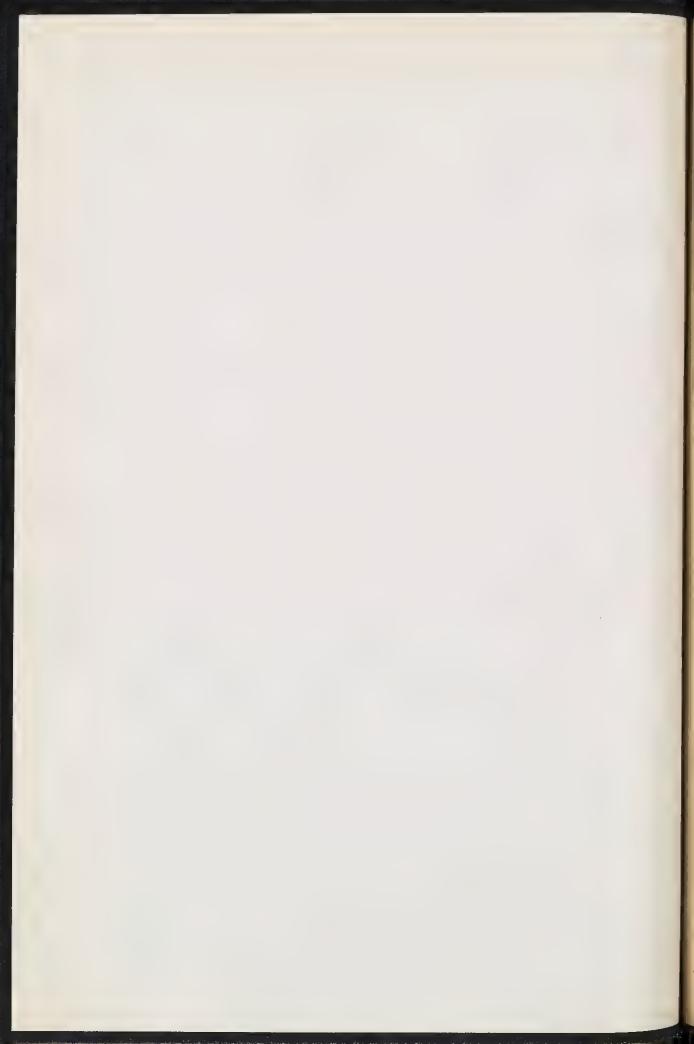



الساعدى ورفقته في صحير المخارى وهو صريح في الفيرق بين التشهدين فالاالشافعي رجهانته تعالى والاحاديث الواردة بتورك أواف تراش مطلقة لم يمن فيهاانه في التشهدين أوأحدهم وقدسه أبوحمدورفقته ووصفوا الافتراش فى الاول والتورك في الاخرر وهذا مسنفوحب حدل ذلك الجل علمه والله أعلم وأماق ولهو وضعيده السرىءلي ركسهوفي رواية ويلقم كفهالسرى ركدته فهودليل على استعماب ذلك وقدأج عالعلماء على استحمال وضعها عندالركمة أوعلى الركسة ويعضمهم يقول يعطف أصابعهاعلى الركمة وهو معيى قوله و ماهم كفيه السرى ركبته والحكمة في وضعها عند الركبة منعهامن العبث وأما قوله ووضع بده الميني على فيده اليمسى فعمع على استعماله وقوله أشار باصمعه السماية ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى وفي الرواية الاخرى وعقد ثلاثا وخسينها تان الروايتان محولتان وقتهدذا وقدرام بعضهم الجع ينهدما بان يكون الرادبقوله على اصبعه الوسطى أى وضعها قريما من أسفل الوسطى وحينتذيكون بمعنى العقد ثلاثاو خسسن وأما الاشارة بالسجة فستحق عندنا الاحاديث العجدة فالأعمانا يشمر عندقوله ألاالله من الشهادة ويشتر عسجة المني لاغترفاو كانت مقطوعة أوعلملة لميشر لغسرها لامن أصادع المن ولاالسرى والسنة أنالا يحاوز بصره اشارته وفيسه حديث صيم في سن أبي داود وبشرب اموجهة الى القبلة وينوى بالاشارة التوحيد

قال (حدثناعلى سعيدالله) المديني قال (حدثناسفيان) بعدينة (قال عرو) هو ابديناروسقط فالعرلاب عساكر (عن عطام) هوابن أعدياح قال الحافظ ب حرقال الدراقطني هذا الحديث مهمه مسيفيان من الحسين بن صالح عن عروب ديناريعني المدلسيه هناعن عروو تعقب بأن الجمدى أخرجه في مسنده عن سفيان فالحدثنا عمرو وكذلك أخرجه الاسماعيلي من طريق أي خبيمة عن سفيان فا تفت مه تدليسه (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب) أى النزول في المحصب وهو الابطيح (بشيّ) من أمر المناسك الذي يلزم فعدله (انماهو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستراحة بعد الزوال فصلى فيه العصرين والمغربين وبات فعالماه الرابع عشرا كن لمارل به عليه الصلاة والسلام كان النزول به مستحبا الماعاله لتقريره علىذلك وقدفعله الخلفاء بعده رواهمسلم عن ابنعمر بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعر ينزلون الابطح قال نافع وقدحصب رسول اللهصلي الله عليه وسلموا لخلفا بمده وهذامذهب الشافعية والمالكية والجهوري (ماب النزول بذي طوى) بتثليث الطاع يرمصروف ويجوز صرفه موضع بأسفل مكة (قبل أن يدخل مكة والنزول) بالحرعط فاعلى النزول السابق (بالبطعاء) الى بدى الحليقة) احترز به عن البطعاء التي بن مكة ومنى (أدارجع) الحاج (من مكة) الى المدينة \* وبالسمد قال (حدثنا ابراهم بن المندر) بن عمد الله بن المندر الحزام بالزاى أحد الانمفوثقة ابن معين وابن وضاح والنسائي وأبوحاتم والدارقطني وتكلم فيهمأ جدمن أجل القرآن وقال الساجي عنده مناكير وتعقب ذلك الخطيب وقداعتمده المخارى والتقي من حديثه وروى له الترمذي والنسائي قال (حدثنا أبوضمرة) بفتح المجمة وسكون الميم أنس بن عياض الله في فالراحد ثناموسي بنعقبة) بضم العين وسكون القاف الاسدى مولى آل الزبير الامام في المغازى (عن افع) مولى اب عمر (ان اب عمر) ولاب عساكرعن ابن عمر (رضى الله عنهما كان يست بذى طوى) بتثليث الطاع غيرمصروف ويجوز صرفه والمستملى والجوى بدى الطوى التي (بين الشيسين) تَنْبِهُ تَنْبِهُ تَنْبِهُ وَهِي طويق العقبة (عُمِد خل من الثنية التي بأعلى مكة وكان اذا قدم طاجاً) والغيراني ذر اذاقدم المحتما (الومعتمرا) مات بذى طوى واذا أصبح ركب (لم ينخ نافته الاعند دباب المسعد) الحرام (تميد خلفياتي الركن الاسودفيد اله تميطوف سبعا) أي سبع من الت (ثلاثا) سعياً) نصب على الحال أوصفة الثلاثا (واربعامت يا) كذلك (ثم ينصرف فيصلى محدتين) من اب اطلاف اسم الجزء على المكل أي ركعتين بسجداته ما ولايي ذرعن الكشميهني ركعتين والمرادركمة االطواف (ثم ينطلق قبل انبرجع الى منزله فيطوف بين الصفاو المروة) سمعا وكان اذاصدر) أى رجع متوجها نحوالمدينة (عن الحير اوالعمرة اناخ) راحاته (بالبطعاء الي بذي الحليفة التي كان الذي صلى الله علمه وسلم ينيخ بها) وهذا النزول ليس من المناسل \* وبه فالرحدثناءبدالله بتعبد الوهاب)الحبي قال (حدثنا عالدين الحرث) الهجيمي (قال سئل عسد الله) بالتصد غيران عرب دفص بعاصم بن عرب الخطاب (عن الحصب) بضم الميم وتشديد الصادالمفتوحةولابى ذروابن عساكرعن التعصيب بالمثناة الفوقية وسكون الحاوكسرالصاد وهوالنزول بالحصب لماذكر (فحد شاعسدالله) العمرى المذكور (عن مافع) مولى ابن عمر (قال للبها أى عنزلة المحصب (رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذا من مر اسلات افع (وعمر) منقطع (وابنعر) موصول و يحقل ان يكون نافع مع ذلك من ابن عرفيكون الجيع موصولا وعن نافع) بالاستناد السابق (ان ابن عررضي الله عنه ما كان يصلى بها يعني المحصب) فسر الضمرالمؤنث طلذ كرعلى ارادة البقعة ولان من أسما ثها البطحام (الطهر والعصر احسبه) أى

تسلمتن فقال عبدالله أنى علقها قال الحكم في حديث هان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله و وحدث أجدين حنيل حيد ثنا عن معموعن عبد عن أبى معموعن عبد أنى علقها \* وحدث السحق بن أبى علقها \* وحدث السحق بن أبى علقها \* وحدث السحق بن ابراهيم اخبرنا ابوعا مرااه قدى ابن معمد عن عامر بن سعد عن أبه حدث المحدي الله فال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسار يسام عن يمينه وعن يساره عليه وسار يسام عن يمينه وعن يساره عمل و حدث الله عن يمينه وعن يساره عمل و حدث الله حدث أبى سام عن يمينه وعن يساره حتى أبى سام عن يسام عن يسا

والاخلاص والله أعلم واعلم ان قوله عقد ثلاث او خسين شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف انلنصر على المنصر وليس ذلا مراداهها بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة و بكون على الصورة التى يسميما أهل الحساب تسعة و خسين والله أعلم

\* (باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها و كيفيته)\*

(قوله انأميراكان عصيلة تسلمتن فقال عدد الله أنى علقها انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وعن سعدرضى الله عليه وسلم قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن عينه وعن يساره عليه هو بنتج العين وكسر اللام عليه هو رمن السلف والخاف أنه والجهور من السلف والخاف أنه يسن تسلمتان و عالى مالا و طائفة يسن تسلمتان و عالى مالا و طائفة الهاسية و المحالية و المحا

الظنه (قال والمغرب قال خالد)هوا بن الحرث (لاأشك في العشاء) يعني ان الشك الماهو في المغرب وأغرج الاسماعيلي عنأبو بوعن عسدالته من عرجمعاعن نافع أن ابن عركان يصلى بالأسط الظهروالعصروالمغربوالعشامن غيرشان في المغرب ولافي غيرها (وج عبع هجعة) أي ينام نومة (ويذكر)أى ابن عر (ذلك) التحصيب (عن النبي صلى الله عليه وسلم) ووسع مالك لن لايقتدى مفركه وكان يفتي بالترك سرالئلا يشتهر ذلك فتترك السنة فإباب من نزل بذي طوي اذارجعمن مكة )الى مقصده (وقال محمد بنعيسي) بن الطباع البصري (مد شاحد) هوابنا سلة فيماجزم به الاسماعملي أوهو اسريز يدكاجزم به المزى وقال الحافظ سنحرانه الظاهر رعن الوب) السخساني (عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان اذا أقبل) من المدينة الى مكة (بات بذى طوى حتى اذا اصبح دخل ، كه (واذانقر) من منى (مربذى طوى) وللمشهيرى مرمن ذى طوى (وبات بها حتى يصبح و كان يذكر أن الذي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك) وابس هذامن مناسك الحيح كامر واغا يؤخذ منه أماكن نزوله صلى الله عليه وسلم ليناسي به فيها اذلا يخلوشي من أفعاله عن حكمة فرياب جواز (التجارة أيام الموسم) بفتح الميم وسكون الواو وكسرالسين المهملة قال في القاموس موسم الحيم محمّعه (و) جواز (السيع في اسواق الجاهلية) وهى أربعة عكاظ وذوالجازومجنسة بفتح الميم والجيم والنون المسددة على أميال يسبرة منمكة بناحبة مرالظهران ويقالهي على بريدمن مكة وهي لكانة وحماشة بضم المهملة وتتخفيف الموحدة وبعد الالفشين معمة وكانت بارض بارق من مكة اليجهة المن على ست مراحل ولاذكرللاحرين في هذا الحديث نع أخرج أجدعن جابران النبي صلى الله عليه وسلم لبث ثلاث عشرة سنة يتبع الناس في منازلهم في الموسم بمعنة وانمالم يذكر سوق حماشة في الحديث لانه لم يكن في مواسم الجيه وانما كان يقام في شهررجب «وبالسند قال (حدثنا عمّان بن الهيم) بفتح الها وسكون التحسة وقم المثلثة المؤذن البصرى قال (اخبرنا ابنج بج) عبد المال المكي (قال عروبندينار) بفتح العين (قال آب عباس رضي الله عنهـ ما) وفي رواية اسعق بنراهو به في مسنده عن عيسى بن يونس عن ابن جو يج أخبرني عرو بندينا رعن ابن عباس (كان دوالجاز) بفتمالم والجيم الخففة وبعدالالف زاى وكانت بناحية عرفة الىجانبها وعنداب الكابي ممآذكره الازرقى أنه كان لهذيل على فرسخ من عرفة وقول البرماوي كالكرماني موضع بمي كان لهسوقف الجاهلية رده الحافظ بنجر بمارواه الطبرى عن مجاهد أنم محكانوالاسمعون ولأيتاعون بعرفة ولامني لكن روى الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس ان الناس في أول الجيج كانوا يتبايعون عنى وعرفة وسوق ذى الجمازومواسم الجيخافوا السيع وهم مرمفازل الله تعالى ليس عليكم جناح اه (وعكاظ) بضم العن المهملة وتعفيف الكاف وبعد الالف ظامعهمة كغراب فال الرشاطي هي صحراءمستو بةلاعم فيها ولاجبل الاماكان من الانماب التي كانت بهافي الجياهلية وعن ابن اسحق أنها فميابين نخدلة والطائف الى بلديق الله الفنق بضم الفا والفوقية بعدها قاف وعن ابن الكلي انها كانت ورا وقرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء وكانت اقيس وثقيف (متجر الناس) بفتح الميم والجيم بينهمامنناة فوقية أىمكان تعادم (في الجاهلية) وفي رواية ابن عيينة أسوا قافي الجاهلية (فللجا والاسلام كانهم) أى الملا (كرهوادلك) قال في المصابيح فان قلت أتى جواب الماه ماجله اسمية وانما أجازوه اذاكات مصدرة بإذا الفجائبة وزادا بنمالك جواز وقوعها جوابا اذا تصدرت بالفاء نحوفل انجاهم الى البغنهم مقتصد والفرض أن ليس هنااذا ولاالفا وأجاب بأن الحواب محدوف لدلالة الجلة

و - دانازهر بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن عروبن دينارقال (٢٥٩) أخربنى بذا أبومعدد م أنكره بعد دعن ابن

عباس قال كنانعرف انقضا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكرير \* وحدثنا ابن أبي عرو حدثنا ابن أبي عرو ابن دينارعن أبي معبد مولى ابن عباس انه معه يغنرعن ابن عباس الله معدف انقضاء صلاة والما كنانعرف انقضاء صلاة معدفًا نكره وقال لم أحدثك بهذا فال عروقد أخد بيه قبل ذلك فال عروقد أخد بيه قبل ذلك

واجع العلاء الذين يعتسد بهم على انهلايحى الاتسلمة واحددة فأن سلم واحددة استحب له أن يسلها تلقاء وجهه وانسار تسلمتين حعل الاولى عن يمنه والثانية عن يساره ويلتفت فى كل تسلمة حتى برى منعن جانبه خده هذاهوالصيم وقال بعض اصحابنا حتى يرى خديه منعن جانه ولوسلم التسلمتين عن عمنه أوعن يساره أوتلقا وجهه أوالاولى عن يساره والثانيةعن عنه صحت مسلاته وحصات التسلمتان ولكن فالتمالفضملة في كنفيتهماواعلمان السلامركن من أركان الصلاة وفرضمن فروضها لاتصم الابه هذامذهب جهورالعلاء من الصابة والتابعين فن بعدهم وقال الوحنيفة رضى الله عنه هوسنة ويحصل التحلل من الصلاة بكلشئ سافيهامن سلام أوكازم أوحدث أوقيام أوغرذلك واحتج الجهور بان الني صالي الله علمه وسلم كان يسلم وثنت فى المخارى انهصلي الله علمه وسلم فالصلواكم رأ يتمونى أصلى وبالحديث الأخر تعرعها التكبير وتحليلها التسليم \*(باب الذكر بعد الصلاة)\*

الواقعة بعده عليه أى فلماجاء الاسلام تركوا التجارة فيها كانهم كرهوا ذلك اه وقال الزيخشري وكان السمن العرب يتأهمون أن يتحروا أيام الحج واذادخه العشر كفواعن البسع والشراء فلم يقملهم سوق ويسمون من يخرج بالتجارة الداج ويقولون هؤلاء الداج وليسوا بألحاج وفرواية ان عينة كأنهم تأعموا أى خافو الوقوع فى الائم للاشتخال فى أيام النسك بغير العمادة (حتى زلت) آية (ليس علمكم جناح أن تنتفوا) في أن تبتغوا اي تطلبوا (فضلامن ربكم) عطا ورزقا منه ريدالر بح بالتجارة زاداً بي في قراءته (في مواسم الحبج) الجارمة على بجناح والمعلى ان الجناح منتف وسعدتعلقه بلدس لانه لمردأن سفى الحناح مطلقا و يععل انتفاء التحارة طرفاللنفي فسعد لهذا أن يكون متعلقابه وقدكان أهل الحاهلية يصحون بعكاظ يوم هلالذي القعدة ثميذهمون منهالى مجنة بعدمضى عشرين يومامن ذى القعدة فاذارأ واهلال ذى الحجة ذهبوامن مجنة الى ذى الجازفليثوابه ثمان ليال ثميذهبون الى عرفة ولم تزل هنده الاسواق قائمة في الاسلام الى ان كانأولماترك منهاسوق عكاظ فىزمن الخوارج سنة تسع وعشر ين ومائة لماخرج الخرورى عملامع أبي حزة المختار بن عوف خاف الساس أن ينتهبوا وخافوا الفتنة فقركت الى الاتن ثم ترك مجنة وذوالج ازبعدذلك واستغنوا بالاسواق بمكة ومنى وعرفة وآخر ماترك سوق حباشة فى زمن داودبن عيسى بن موسى العباسي في سنة سمع و تسعين ومائة الله (باب الادلاج) بهمزة وصل وتشديد الدال على صيغة الافتعال بالتاء الأأنها قلبت دالامثل ادخوا دخارا أى السيرف آخر الليل (من المحصب) بعد المبيت به وفي رواية لابي ذركا في فتح الباري الادلاج بهمزة قطع مكسورة على مسيغة الافعال مصدراً دلج ادلاحاوسكون الدال أى المسير في أقل اللمل والاول هوالصواب لاه المرادلا الشانى على مالا يحنى نع قيل ان كالرمن الفعلين يستعمل في مسيرا لليل كيف كان والاكثرون على الاول وبالسندقال (حدثنا عمر بن حفص) هوا بنغياث النعمي الكوفي قال (حدثنااني) حفص قال (حدثناالاعش) سلمان بن مهران قال (حدثني) بالافراد (ابراهم) الغمى (عن الأسود) بن ريد (عن عائشة رضى الله عنها قالت حاضت صفية) بنت حيى أم المؤمنين رضي الله عنها بعد أن طافت طواف الافاضة توم النحر (لدلة النفر) من من (فقالت ما راى) بضم الهمزة ما أطن نفسى (الاحابستكم) عن الرحلة الى المدينة لانتظار طهرى وطوافى للوداع فظنتأن طواف الوداع لايسقط عن الحائض قال الزمخشرى في الفائق مف ولا أرى المضمر والمستثنى والالغوقال الاشرف يمكن على ان لا يجعدل الاستثناء لغوا والمعنى ماأر اني على حالة أوصفة الاعلى حالة أوصفة كونى حابستكم وتعقبه الطيبي فقال لمير دباللغو أن الازائدة بلان المستنى معمول الفعل المذكورولذلك مي وغرفا (قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلق) بفخ أولهمامن غيرتنوين وجوزه أهل اللغة (اطافت يوم النحر) طواف الافاضة (قيل نعم) طافت (قالىفانفرى) بكسرالفائك ارحلي ﴿ ورواة هذا الحديث الى عائشة كوفيون وفيه ثلاثة من التابعين وأخرجه مسلم في الحبج وكذا النسائي وابن ماجه (قال الوعبد الله) أى المؤلف (وزادني) فالحديث المذكور (تحد) وفيرواية ابن السكن محدين سلام وقال الغساني هواب يحيى الذهلي قال (حدثنا محاضر) بضم المم وكسر الضاد المجمة ان المورع بضم المم وفتح الواووكسر الراالمشددة تم عين مهملة الهدمداني اليامي الكوفي قال النسائي المس به بأس وقال أحدكان مغفلاولم يكن من أصحاب الحديث وقال أبوحاتم لدس عتين يكتب حديثه وقال أبوزرعة صدوق وفدأخر جله المؤلف حدديثن بصورة التعليق الموصول عن بعض شيوخه عنه أحدهما هذا والآخرفي السوع وعلق له غيرهما وروى لهمسلم حديثا واحدافي كتاب الاحكام عن خالدا للذاء مقرونابغيره وروى له الرمذي (قال حدثنا الاعش عن ابراهيم) النفعي (عن الاسودعن عائشة

(فيه حديث ابن عباس رضى الله عنه ما قال كنا نعرف انقضا علاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير وفي رواية ان رفع الموت

أخـــبرنااب بريج فال اخـبرني عرون دسارأن أنامعمدموليان عباس أخبره ان ابن عباس أخبره انرفع الصوت الذكرحين ينصرف الناسمن المكتوبة كانعلى عهد النبى صلى الله علمه وسلم وانه قال قال انعباس كنت أعلم اذا انصرفوا بذلك اذاسمعته

. بالذكر-بن ينصرف النياسمن المكتونة كانعلى عهدالني صلى الله علمه وسلم وانه قال ابن عماس رضى الله عنهدما كنت أعدادا انصرفوابذلك اذا معته) هذاذليل لماقاله بعض السلف الهيستحب رفع الصوت بالتكميروالذكرعقب المحكتو بةوعن استصهمن المتأخر ينابن حزم الظاهري ونقل ابن بطال وآخرون ان أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متنقون على عدم استعماب رفع الصوت بالذكر والتكبير وحسل الشافعي رجهالله تعالى هذا الحدث على الهجهروقتايسراحتي يعلهمصفة الذكرلاأنهم جهرواداءا فال فأختىار للامام والمأمومأن يذكرا الله تعالى بعدالفراغ من الصلاة ويخفمان ذلك الاأن يكون اماما يريدأن يعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قدتعلمنه ثميسروحل الحديث على هـ ذا وقوله كنت أعـ لم اذا الصرفوا ظاهرهانهام يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بهض الاوقات لصغره (قوله اخبرني بذا أبومعيد عُ أَنْكُوهُ) في احتماح مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه الى صعة الحديث الذي بروى على هذا الوحه معانكارالحدثلهاذاحدث بعنه ثقةوه فامذهب جهورالعلاء من الحدثين والفقها والاصوليين فالوا يحتجبه اذا كان انكار الشيخ له لتشكيكه فيه أولنسيانه أوقال لااحفظه أولاأذكراني

رضى الله عنها قالت خرجنامع رسول الله صلى الله عليه وسدم لأنذ كرالاا لجر) بالنون ونصب الم (فل اقدمنا) مكة (امرنا) صلى الله عليه وسلم (أن فحل) بفتح أوله وكسرنانيه أي من الراما (قَلَا كَانْتَلْيَلَةً) يوم (النفر) من منى (حاضت صفية بنت حيى رضى الله عنها (فقال الني مل الله علمه وسلم حلق عقرى في السابقة تقديم المؤخر (مااراها) بضم الهدمزة أي ماأطن صفية (الاحابستكم ثم قال كنت طفت) بحذف همزة الاستفهام (يوم النعر) طواف الافاضة (قال) صفية (نع)طفت (قال فانفرى) بكسر الفاء ارحلي قالت عائشة (قلت بارسول الله الى لماكن حلت أى حن قدمت مكة لاني لم أكن تمتعت بلكنت قارنة (قال) لها عليه الصلاة والسلام (فاعتمرىمن السفيم) وانمأأم هابالاعتمار لتطييب قلماحسث أرادت ان ويحون لهاع مستقلة كسائر أمهات المؤمسين (فرج معهاأ خوها) عبدالرجن بن أبي بكرقال عائشية (فلقيناه) أى الذي صلى الله عليه وسل بعد ماقضيت العمرة ورجعنا الى المنزل حال كونه (ملك) بتشديد الدال أى سائر امن آخر الليل الحمكة لطواف الوداع (فقال) عليه الصلاة والسلام لها (موعدك مكان كذاوكذا) بنصب مكان على الطرفية وفي بعض النسيخ مكان بالرفع خبرموعدا والمراد موضع المنزلة أى انه صلى الله علمه وسلم لمالقيها قال اعائث ية موضع المنزلة كذاوكذا يعني تكون الملاقاة هناك حتى اذاعاد صلى الله عليه وسلم من طوافه يجمع بم اهناك للرحيل (بسم الله الرسم الرحم) سقطت السملة لا في دروشنت لغيره فرياب العدمرة) بضم العين مع ضم المم واسكانها وبفتح العين واسكان المم وهي فى اللغة الزيارة وقيل القصد الى مكان عامى وفي الشرع قصدالكعبة للنسك بشروط مخصوصة (وجوب العصرة وفضلها) ولابوى ذروالوفن بابوحو بالعممرة وفضلها ولاى درعن المستملي أبواب العمرة بابو حوب العمرة وفضلها وسقط عنده عن غيره أنواب العمرة وللاصيلي وكريمة باب العمرة وفضلها حسب وسقطلاب عساكر باب العمرة (وقال ابنعر) بن الخطاب (رضى الله عنهما) يم اوصله ابن غزية والدار قطني والحاكم (المساحد) من المكلفين (الاوعليه يحقوعرة) واحبدان مع الاستطاعة (وقال ابن عباس رضي

الله عنهما) مماوصله امامنا الشافعي وسعمد بن منصور كلاهماعن سفيان بن عيينة عن عرون

دينارسمعت طاوسا يقول سمعت ابن عماس يقول والله (انج القرينة افي كتاب الله عزوجل وأغوا

الجيوالعمرةاله) الضمرالاول في قوله انهالقرينها للعمرة والساني لفريضة الجيو الاصلافرينه

أى أقر سَةًا لحجُ لكن قصدالنشا كل فاخر جعلى هدذ الوجه التأو بل فو جوب العمرة من

عطفهاعلى الجيم الواجب وأيضااذا كان الاتمام واجباكان الاسدا واحيا وأيضامعنى

أعواأقموا وقال الشافعي فماقرأته في المعرفة للبهقي والذي هوأشبه نظاهر القرآن وأولى بأهل

العلم عندى وأسأل الله التوفيق أن تكون العمرة واجبة بأن الله تعالى قرنه امع الج فقال وأنموا

الحيخ والعمرة للهوانرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحيع وان رسول الله صلى الله عليه

وسلمسن احرامها والخروج منهابطواف وسعى وحلاق وميقات وفي الحبرز بإدة عمل على العمرة

وظأهرالقرآنأولىاذالم تكن دلالة اه وقول الترمذي عن الشافعي أنه قال العمرة سنةلانهم

أحدارخصفى كهاوليس فيهاشئ أبت بأنها تطوع لايريد به أنها ليست واجبة بدليل فواه

لانع لمأحدار خص في تركها لان السينة التي يرادم اخد للف الواجب يرخص في تركها قطعا

والسنة تطلق ويرادم االطريقة قاله الزين العراقى ومذهب الجنابلة الوجوب كالحجذكن

الاصحاب فال الزركشي منهم جزميه جهور الاصحاب وعنه انهاسمة والمشهو رعن المالكيةأن

العمرة تطوع وهوقول النفية لناماسيق وحديث زيدين ثابت عندالحاكم والدارقطني فالنال

رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيج والعمرة فريضة أن أسكن قال الحاكم الصيرعن زيد بن اب

وداناهرون بنسعيد وحرملة بنيحي قال هسرون حدثنا وقال (٢٦١) حرمله أخسر النوهب اخبرني يونس بن

يزيد عن ابنشهاب قال حدثي عـ روة بن الزير أن عائشـة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسام وعندى امرأةمن اليهودوهي تقولهل شعرت أنكم تفتنون فى القبور قالت قار تاعرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انماتفتن م ودقالت عائشة قلبتنالمالي ثمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

حدثتك به و خوذاك و خالفهم الكرخي من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهدما فقال لا يحتميه فامااذا أنكره انكارا جازما فاطعا شكذيب الراوى عنه وانهم عديه بهقط فلا يحوزالا حتاجه عندجمعهم لان جزمكل واحديعارض جزمالا تنو والشيخ هوالاصل فوجب اسقاط هذاالديثولا بقدح ذلك فياقى احاديث الراوى لانالم تعقق كذبه \*(ىاب استعماب التعوّدمن عداب القبر وعدذابجهم وفتنةالحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن المأ تمو المغرم بين التشهد والتسليم) \* حاصل احادث الماك استعمال التعوذبن التشهد والتسليمن هدده الامور وفيه اثبات عذاب القيروفتنته وهومذهبأهل الحق خالا فاللمعتزلة ومعنى فتنة الحما والممات الحماة والموت واختلفوا فىالمراد بفتنة الموت فقدل فتنة القبروقيل يحتمل أنبراد بهاالة سنةعند الاحتضاروأ ماالجع بن فتنة انحاوالمات وفتنة المسيح الدجال وعدداب القبرفهومناب ذكرانا اصدعدالعام ونظائره كشرة (قوله عن عائشة رضى الله عنها انيهودية قالت هلشعرت انكم

من قوله اه وفيه ا- معيل بن مسلم ضعفوه وأخر ج الدارقطني عن عربن الخطاب رضي الله عنه أنرجلا قال يارسول الله ما الاسلام قال أن تشهد أن لا اله الا! لله وأن مجد ارسول الله وأن تقيم الملاة وتؤتى الزكاة وانتعج وتعتمر فال الدارقطني استناده صحيح وعنعائشة عندابن ماجه والبهن وغرهما بأسانيد صححة فالتقلت ارسول اللههل على النساء جهاد فال نع جهاد لاقتال فهالج والمرة وروى الترمذي وصععه أن أبارزين لقيط بنعاص العقيلي أتى رسول الله صلى الله علمهوسه فقال بارسول الله ان أى شيخ كبيرلا يستطيع الحبح ولا العدمرة ولا الظعن قال جعن أسان واعتروا حيرالقائلون السنية بحديث بى الاسلام على خس فذكرا لميردون العمرة وأجاواءن ثبوتها فى حديث الدارقطني بأنم اشادة و بحديث الحجاج بن أرطاة عن مجدين المسكدر عن جابر عند الترمدي و قال حسن صحيح قال سئل رسول الله صدلي الله علمه و سلم عن العمرة أواحهة هي قال لاوان تعتموفه وأفضل لكن قال في شرح المهدنب اتفق الحفاظ على انه حديث ضعيف ولايغتر بقول الترمذي فيه حسن صحيح وقال العلامة الكال ابن الهمام في فتح الفدرانه لاينزل عن كوفه حسناوا لحسن حجة اتفاقا وآن قال الدارقطني الحجاج ب أرطاة لا يحتم هفقدا نفقت الروايات عن الترمذي على تحسب محديثه هدا اوقدر وأماس جريج عن مجمد بن المنكدر عن جابر وأخرجه الطيراني في الصغير والدارقطي بطريق آخرعن جابر فيسه يحيى بن أوبوضعفه وروى عبدالباقي بن قانع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صدلي الله علمه وسلم الجيجهادوالعمرة تطقع وهوأ يضاحجة وأخرج اس أى شدية عن عبد الله بن مسعودرضي الله عنه الحبرفريضة والعمرة تطوع وكفي بعمدالله قدوة وتعدد طرق حديث الترمذي الذي اتفقت الروامات على تحسينه ترفعه الى درجة الصير كاأن تعدد طرق الضعيف ترفعه الى الحسن فقام ركن المعارضة والأفتراض لايشت مع المعارضة لان المعارضة تمنع من اثبات مقتضاه ولا يخفي أنالمرادمن قول الشافعي الفرض الظني هوالوجو بعندنا ومقتضي مأذكرناه انلاشت مقتضى مارو يناهأ يضاللا شتراك فى موجب الممارضة فحاصل التقرير حينتك نعارض مقتضيات الوجوب والنفل فلا يثبت ويهق مجردفه له عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابع ين وذلك توجب السنية فقلنابها اه وأجاب القائلون بالاستحباب أيضاعي الآية بأنه لايلزم من الافتران بالحيرأن تكون العمرة واجبة فهذا الاستدلال ضعيف وبأن فى قراءة الشعبى والعمرة لله بالرفع ففصل بهذه القرامة عطف العمرة على الجيم ليرقفع الاشكال «وبالسند قال حدثنا عبد الله من يوسف) التنسى قال (اخبرنامالك) الامام (عن سمى) بضم السين المه وله وفتح المم (مولى الى بكر ابنعبدالرجن بالحرث بنهشام مات مقتولا بقديدسنة ثلاثين ومائة وحديثه هذامن غرائب الصحيح لانه تفرديه واحتاج الناس المه فيه فرواه عنه مالك والسفيانان وغيره ماحتي ان مهدل بن أبي صالح حدث به عن أى صالح فكائن سهيلالم يسمعه من أسه و فحقق بذلك تفرد سمى به فاله ابن عبد البرفيم احكاه عنه في الفتح (عن الى صالح)ذكوان (السمان عن الي هريرة رضى الله عنمان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال العمرة الى العمرة) يحمل كاقاله ابن المترأن الى معنى وظاهرهأن العمرة الاولى هي المكفرة لانهاهي التي وقع الخبرعنها أنها تكفرولكن الظاهرون جهةالمعني أن العمرة الشائية هي التي تكفر ماقبلها الى العمرة السابقة فان السكفيرقبل وقوع الذب خسلاف الظاهر واستشكل بعضهم كون العسمرة كفارة مع ان اجتناب الكمائر مكفر فاذانكفرا اعمرة وأحيب أنتكفر العمرة مقيد بزمنها وتكفرالا جتناب عام لجيع عرالعبد فنغارامن هده الحيثمة (والج المعرور) الذى لا يخالطه اثم أوالمتقبل الذى لارباء فيه ولا معدة فننون في القبور فأرتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اغما تفتن يهود قالت عائشة فلبثناليا لى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

هل شعرت انه أوجى الى أنكم تفتنون في (٢٦٢) القبور قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليموسل بعد يستعيذ من عذاب

ولارف ولافسوق (ليس لهج ا الاالحنة) فلا يقتصر لصاحمه من الجزاعلى تكفر بعض ذنومه وفى الترمذي من حديث عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تا بعوا بين الج والعمرة فانهما ينفيان الفقر كماينني الكيرخبث الحديد والذهب والفضمة وايس العجة المبرورة ثواب الاالحنة \*وهذا الحديث رواهم إوالترمذي فراب من اعترقب ل الحبي) هل يجز بهذال أملا \* وبالسندقال (حدثنا احدين عمد ) هواب ثابت بعثمان المعروف بابن شبو به فاله الدارقطنى وقال الحاكم أبوعبدالله هوأحدبن محدبن موسى المروزى يعرف بمردويهور جالزى وغيره هذا الثاني قال (اخبرناعبدالله) هوابن المبارك المروزي قال (احبرنا ابن جريج) عبداللك المكي (ان عكرمة بن خالد) هو ابن العاصي بن هشام المخزومي (سأل ابن عمر) بن الحطاب (رضي الله عنهماعن العمرة قبل الحيج فقال) اسعر (لاباس) زادا حدواب خزية فقالالاباس على أحدان يعقرقمل الحير (قال عكرمة) بن خالد بالاسناد السابق (قال اب عمر اعتمر النبي صلى الله علمه وسلم قبلان يحيم ولما كان قوله في الحديث السابق أخسرنا ابن جريج ان عكومة بن خالدسال ابن عر يقتضى انألاسنادم سللان ابنجر يجلم يدرك زمان سؤال عكرمة لابن عراستظهر المؤان بالتعليق الذى سيذكره عن ابن استحق المصرح بالاتصال فقال (وقال ابر اهيم بنسعة) بسكون العينابن ابراهيم بنعبد الرحن بنعوف الزهرى المدنى نزيل بغداد تمكم فيه بلاقادح مماوصله أحد (عن الناسحق) محمد صاحب المغازى قال (حدثي) بالافراد (عكرمة بن خالد) المذكور ( والسائلة ابن عرمه ( والفظ أحدد قدمت المدينة في نفر من أهل مكه فلقيت عبد الله بن عر فقلتا انالم نحيرقط أفنعتمرمن المدينة قال نع ومايمنعكهمن ذلك فقداعتمر رسول انتدصلي اللهعليه وسلم عره كلهامن المدينة قبل حجه قال فاعقرنا \* ويه قال (حدثنا) بالجع ولابي الوقت حدثي (عمرو ابن على) بفتح العين وسكون الميم ابن بحر الباهلي الصير في البصري قال (حدثنا الوعاصم) الفعال ابن مخلد النبيل قال (أخبرنا ابن جريج) عبد الملك (قال عكرمة بن خالد) هو الخزوى السابق (سالت ان عروضي الله عنه مامثلة) وقول الن بطال حواب ان عرب بحواز الاعتمار قدل الجيدل على ان مذهبه أن فوض الجيج كان قدنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل اعتماره وذلك بدل على ان الجيم على التراخى اذلو كأن وقته مضيقالوجب اذا اخره الى سنة أخرى أن يكون قضا واللازم باطل تعقبه النالمنبر بأن القضا خاص بماوقت بوقت معين مضيق كالصلاة والصيام وأماماليس كذلك فلأيه تتأخيره قضاء سواء كانءلى الفورأ وعلى التراخى كأفى الزكاة يؤخرها ماشاء الله بعلم عَكَيْه من أَداثُها على الفورفان المؤخر على هذا الوجه يأثم ولا يعدُّ أداؤه له بعد ذلك قضا • بل هوأدا ومن ذلك الاسلام واجب على الكفار على الفور فاوتر اخي عنه الكافر ماشاءا تته ثم أسلم أيعدّ ذلك قضاء في هذا (باب) بالمنوين يذكر فيه (كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم) \* و بالسند فال <u>(حدثناقتيمة) بنسعيد البغلاني البلني قال (حدثناجرير) هو ابن عبد الجمد (عن منصور) هو</u> النبوى (فاذاعبدالله بنعمر جالس) خبرعبدالله (الى حجرة عائشة)رضي الله عنها وعندأ حدثى رواية مفضل عن منصور فاذا ابن عمر مستندالي حجرة عائشة (وآذا آناس) بهمزة مضمومة وفي الفخ ناس بحذفها الكشميمي وفي الفرع وأصله علامة ثبوته الابي الوقت (يصلون في المسجد صلاة الضيي قال) مجاهد (فسالناه)أى ابن عر (عن صلاتهم) التي يصلونها في المسجد (فقال)أى ابن عرصلاتهم على هذه الصفة من الاجتماع لهافى المسجد (بدعة ثم قال) عروة ب الزبروفع التصريح بأنه عروة في مسلم في رواية عن الحق بنراهو به عن جرير (له) أى لابن عر (مماعة

القبر \* وحدثى هرون بنسعيد وحرملة نريحبي وعمسرو بنسواد قال حرمله أخبرنا وقال الآخران حدثناان وهب أخبرني بونسعن النشهابعن حمدين عمدالرخن عن أبي همريرة قال معترسول الله صلى الله علم وسلم بعد ذلك يستعيدمن عذاب القبر وحدثنا زهـ ربن حرب واسعق بن ابراهم كالاهماعين حرير فالرهمير حدثناج برعن منصورعن أبي واللعن مسروق عنعائشة قالت دخلت على عوزان من عزيهود المديسة فقالتاانأهل القبور يعذبون في قبورهم فالت فكذبتهما ولم انع أن أصـ دقهـ ما فحرجتـا ودخل على رسول الله صلى الله علمه وسلمفقلت لهيارسول الله انجحوزين من عزيه ودالمدينة دخلتاعلي" فزعتاان أهل القبور يعلنون في قدو رهم فقال صدقتا انهم يعذبون عدداما تسمعه الهائم م قالت فا رأته معدف صلاة الابتعودمن عداب القبر \* وحدثنا هنادبن السرى حدثنا أبو الاحوص عنأشعتعنأ ممعنمسروق عن عائشة بهدا الحديث وفيه قالت وماصلى صلاة بعدد لأ الاسمعتسه يتعوذمن عبذاب القهر \* حدثناعر والناقد وزهرن حرب فالأحدثنا يعقوب بنابراهم اسسعدحدثناأبيعسنصالح عن اسشهاب قال أخرني عروة س الزبرأن عائشة قالت معترسول اللهصل اللهعليه وسلم يستعمدف صلاتهمن وسنة الدحال \*حدثنا نصربن على الجهضمي واستمر ه\_لش\_عرت انهأوحي الى"انكم

تفتنون في القبوروفي الرواية الاخرى دخلت على هجوزان من عزيه ودالمدينة وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقهما) هدا النبي

وابوكر يبو زهير بن حرب جيعاعن وكسع قال ابوكر يب حسد ثناوكسع (٢٩٣) حدثنا الاوزاعي عن حسان بن عظية عن محد بن

أبيعائشةعن أبي هريرة وعن يحبي انأبي كثرون أي سلة عن أي هر روة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاتشم داحد كم فليستعذباللهمن أربع يقول اللهت انى أعود مل من عذاب جهنم ومن عذاب القبرومن فتنة المحماو المات ومن شرفتنية المسيم الدجال \*حدثن أبو الحكر تناسحق أخيرناأ بوالمان أخيرناشعب الزهرى قال أخرني عروة ن الزبىرأن عائشة زوج الني صلى الله عليه وسلم أخبرته ان النبي صلى الله علمه وسلم كأن بدعوفي الصلاة اللهة انىأعوذ ملامن عذاب القبروأعوذ بكمن فتنة المسيح الدجال وأعوذ بكمن فتنة المحيا والممات اللهتم اني أعوذبك من المأثم والمغسرم فألت فقالله فائل ماأكثر مأتستعيدمن المغرم يارسول الله فقال ان الرجل اذاغرم حــ تثفكذبووعد فاخلف \*وحدثي زهر بن حرب حددثنا الوليدين مسلم حدثى الاوزاعي حــدثنا حسان بن عطيـة حــدثن محدين أبي عائشةأنه سمع أباهر يرة يقول قال مجول على انهدما قضتان فرت القضمة الاولى ثمأعلم النبي صلى الله علمه وسلمذلك عجامت الجوزان بعدلدال فكذبتهماعا تشةرضي الله عنهاولم تكن علت نزول الوجي باثبات عذاب القبرفد خدل عليها الني صلى الله عليه وسلم فأخدرته بقول المحورين فقال صدقنا وأعلم عائشةرضي الله عنهامانه كانقدنزل الوسى بأثباته وقولها لمآنعم أن اصدقهماأى منطب نفسىأن أصدقهماومنه قولهم في التصديق

الني صلى الله عليه وسلم قال اربع) بالرفع خبرمبندا محذوف أي عره أردع ولابي ذرأر بعا بالنصب أى اعتمر أربعا قال ابن مالك الاكثر في جواب الاستفهام مطابقة قاللفظ والمعنى وقد بكتفي بالمعنى فن الاقل قوله تعلى قال هي عصاى أنو كأفي جواب وما تلك بمينك با موسى ومن النانى قوله عليه الصلاة والسلام أربعين بوماجوا بالقول السائل مالبشه في الارض فأضمر يلبث ونصبه أربعين ولوقصدتكميل المطابقة لقال أربعون لان الاسم المستفهم بهفى موضع الرفع فظهر بهذاأن الوجه ينجائران الاأن النصبأقيس وأكثر نظائر قال ويجو زأن يكون أربع كتب بلاأاف على لغةر ببعة فى الوقف بالسكون على المنصوب المنون اه وهذامثل ماسسبق له قريباوقد من قول العلامة البدر الدماميني انه مقتض للنصب لاللرفع (احداهن) أي العسمرات كانت (فى) شهر (رجب) بالسوين (فكرهناان ردعليه قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين) رضي الله عنهاأى حسم ورالسوال على أسنانها (في الحجرة فقيال عروة) من الزبر لعائشة إلَّالَهَا،)بالالف بن الميروالها المضمومة في الفرع وغيره وقال الحافظين حجروالبرماوي كالكرماني بكونها ولابوى ذروالوقت والاصيلي بأمم بحذف ألالف وسكون الهاء وفي نسخة باأم المؤمنين وهذابالمعنى الاعملانها أم المؤمنين والسابق بالمعنى الاخص لانها خالته (ألانسمعين مأيقول الو عبدارجن عبدا لله بعررضي الله عنهما (فالت) عائشةرضي الله عنها (ما يقول) عبدالله (قال)عروة (يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمرات) بسكون الميم وفتحها وضعها والعريك لايى ذر (أحداهن في) شهر (رجب قالت) أي عائشة (رحم الله اماعبد الرحن) بعر رضي الله عنهما (ما أعتمر ) النبي صلى الله علمه وسلم (عمرة الاوهو ) أي ابن عمر (شاهده) أي حاضر معه (ومااعتمر)صلى الله عليه وسلم (في)شهر (رجب قط) قالت ذلك مبالغة في نسعته الى النسمان ولتنكر عليه الاقوله احداهن في رجب وزادمسلم عن عطاء عن عروة قال واس عريسمع فاقال الاولانع سكت قال النووى سكوت ابعرعلى انكارعائشة يدل على أنه كان اشتبه علمه أونسي أوشك اه وبهذا يجاب عمااستشكل من تقديم قول عائشة النافى على قول ابن عرالمنبت وهو خلاف القاعدة المقررة \* وبه قال (حدثنا الوعاصم) النسل الضعالة بن مخلد قال (اخبرنا ابن جريج) عبدالمان (قال اخبرني) بالافراد (عطاء) هواب ابي رياح (عن عروة س الزبير) ب العوام (فالسألت عائشة رضى الله عنها) أى عن قول ابن عران الذي صلى الله عليه وسلم اعتمرا ربع عرات احداهن فرجب (قالت ما عقررسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب) زادفي الاولى قط \* وبه قال (حدثنا حسان بن حسان )غير مصروف البصرى بن يلمكة قال المحارى كان المقرئ انعاسه وقال أبوحاتم منكر الحديث لكن روى عنسه المعارى حسد بثين فقط احدهماهذا وأخرجه أبضاعن هدبة وأبي الوليد دالطيالسي بمنابعته عن هدمام والآخر في الغمازي عن مجد ابنالحمةعن حيدوله طرق أخرعن حيدقال (حدثناهمام) بتشديد الميم بعدفتح الهاءابن يحيي ابندينارالعوذي الشيباني المصرى (عن قتادة) بندعامة قال (سألت أنسا) هوابن مالك (رضى المه عنسه كما عتمرا المنى صلى الله علم موسلم قال أربع) بالرفع أى الذى اعتمره أربع (عمرة المديية ) بتخفيف الياعلى الفصيم وعرة رفع بدل من أربع ولابي ذرأ ربعابالنصب أى اعتمر اربع عرعرة الحديدة بالنصب بلمن المنصوب (فذى القدعدة) سنة ست (حيث صدة السركون) بالديسة فعرالهدى بهاو حلق هووا صحابه ورجع الى المدينة (وعرة) بالرفع عطفا علىالمرفوع ولابى ذروعرة بالنصب عطفاعلى المنصوب (من العام المقب ل فى ذى القعدة حيث صلحهم) يعنى قريشاوهي عرة القضاء والقضية وانماسميت بهمالاته صلى الله عليه وسلم الموهوبضم الهمزة واسكان النون وكسرالعين (قوله صلى الله عليه وسلم اللهم انى أعود بلامن المائم والمغرم) معناه من الاثم والغرم

رسول الله صلى الله علمه وسلم إذا فرغ أحد كم ( ٢٧٤) من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهم ومن عذاب القبرومن

قاضي قريشافيهالاأنهاوقعت قضاءعن العمرة التي صدعنها اذلوكان كذلك الكانتا عرة واحدة وهلذامذهب الشافعية والمالكية وقال الحنفسة هي قضامعنها قال في فتح القدر وتسمية الصابة وجميع السلف اياهابع مرة القضاء ظاهرفى خلافه وتسمية بعضهم آياهاعرة القضية لاينفيه فاله اتفق في الاولى مقاضاة النبي أهل مكة على أن يأتي من العام المقبل فيدخل مكة بعمرة ويقيم ثلاثا وهدذاالامر قضية تصح اضافةهد دالعمرة اليهافأنهاعرة كانتءن تال القضية فهي قضاعن تلك القضية فتصع اضافتها الىكل منهما فلاتستلزم الاضافة الى القضة نَّقِ القَضَاءُ والاضافة الى القضاء تفيد تبو نه فيشبت مفيد تبونه بلامعارض اه (وعرة) بالرفع والنصب كامر (الجعرانة) بكسرالجم وسكون العين المهملة وتحفيف الراءو بكسرالعين وتشديد الراء والاول ذهب اليمه الاصمعي وصوبه الخطابي وهي ما بين الطائف ومكة (أذ) أي حن (قسم غنمة) النصب معدمول قسم من غسرتنوين لاضافته في الحقيقة الى حنين (أراه) بضم الهدمزة أى أظنه وهوا عتراض بن المضاف وبن (حنين المضاف المه وكان الراوى طرأ علمه شك فأدخل افظ أراه منهما وقدرواه مسلمعن همام يغبرشك وحنين وادسنه وبن مكة ثلاثة أمال وكانت في سنة على في زمن غزوة الفتح و دخل عليه الصلاة والسلام عده العمرة اليمكة ليلاوخ حمنهاليلا الى الجعرانة فباتبم افهاأصبح وزالت الشمس خرج في بطن سرف حي جامع الطريق ومن ثم خفيت هد ذه العمرة على كثير من الناس قال قتادة (قلت) لانس (كمج) صلى الله علمه وسلم (قال) جج (واحدة) وقد سقط من رواية حسان هذه العمرة الرابعة ولذا استظهر المؤلف بطريق أبى الوليد الثابت ذكرها فيسه حيث قال وعرة مع حجته فقال بالسند السابق (حدثنا أبو الوايده شام بن عبد الملك الطيالسي قال (حدثناه مام) العودي (عن قنادة) الن دعامة (قال سألت أنسارضي الله عنه) أي كم اعتمر الذي صلى الله علمه وسلم (فقال اعتمر الني صلى الله عليه وسلم حمث ردوه) أى المشركون بالحديبة (و) اعتمر (من) العام (القابل عرا الحديبية) وهي عرة القضاوهي وسابقتهامن الحديبية أوقوله والحديبية يتعلق بقوله حيث ردوه (و) اعتمر (عرة في ذي القعدة) وهي عرة الجعرانة (و) اعتمر (عرة) وهي الرابعة (معجمة) وهذابعمنه هوالحديث الاول عنسه وسنداكن شخه في الاول حسان وفي الثاني أوالولد وأسقط فى الاول العمرة الرابعة وأثبتها في هذا كسملمن طريق عبد الصمدعن هشام لكن قال الكرماني انهاداخلة في الحديث الاول ضمن الحيج لانه صلى الله عليه وسلم اماأن بكون ستنعا أوفارناأ ومفرداوالمشهو رعن عائشة أنه كالمفردالكن ماذكرها يشعربانه كان فارناوكذا ابنعمرأ نكرعلى أنسكونه كان قارنامع أنحديث مالمذكورهنا يدل على أنه كان فارنالالهم ينقل أنهاعتمر بعد حجته فلم يبق الاانه اعتمر مع حجته ولم يكن متمتع الانه اعتد ذرعن ذلك بكونه سان الهدى وقدكان أحرم أولابالحج ثم أدخل عليه العمرة بالعقيق ومنثم اختلف في عددعره فن قالأربعافهذا وجهمومن فالآثلا اأسقط الاخبرة لدخول أفعالهافي الحبج ومن فال اعتمرعمرنين أسقط عرة الحديبمة لكونهم صدواعنها وأسقط الاخبرة لماذكر وأثبت عمرة القضية والحمرانة \* وبه قال (حدثناهـدية) بضم الها وسكون المهملة وفتح الموحدة بغير شوين اس عالدالقسى قال (حدثناهمام)أى المذكور (وقال)أى بالاستناد المذكوروهو عن قتادة عن أنس (اعمر) أى النبى صلى الله عليمه وسلم (أربع عمر) كانهن (فذى القعدة الاالتي اعتمر) وللعموم والمستملى الاالذي بصيغة المذكر أى الاالنسك الذي اعتمر (مع حبته) في ذي الحجة تم بين الاربعة المذكورة بقوله (عرته) نصب اعتمر (من الحديبية) وهي الأولى (و) النائية (من العام المقبل)

فتنة الحما والممات ومن شرالسيم الدجال وحدثنيه الحكمين موسى حدثناهقل بنزبادح وحدثناعلي ابن خشرم أخـ برناءسي يعـ ني ابن ونسجمهاءن الاو زاعي بهذا الاسنادو قال اذافرغ أحدكمن التشهدولم بذكر الآخر يحدثنا مجدين سنى قالحددثنا النأبي عدىءنهشامءن يحبىءنأبي سلة انه سمع الماهر برة يقول قال بي الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني أعوذنك منءذاب القبر وعذاب الناروفتنة المحياوالمات وشر المسيح الدحال \*وحدد شامحدين عمادحدثنا سقمانءنعروعن طاوس قالسمعت أماهر برة يقول قال رسول الله صلى الله علمه وسلم عوذوا ماللهمن عذابالله عوذوأ بالله منعذاب القبرعوذوا باللهمن فتمنه المسيح الدجال عوذ والالتهمن فتنةالحماوالمهات \*حدثنامجدبن عباد حدثناسفيان عن ابن طاوس عـنأبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلممثل \*وحدثنا محمد بنعماد وأبو كريابي شيبة وزهر بن حرب قالواحدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الاعرج تنأبيهر يرةعن الني صلى الله عليه وسلممثله هوحدثنا محدين المندى حدثنا مجدن جعمفر حدثناشعبةعن بديل عنعمدالله ان شقيق عن أبي هر برة رضي الله عنهعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبروعذاب جهم وفتنة الدحال وحمدتنا قتيسةين سعيدعن مالكبن أنسفم اقرئ علمه عن أبي الزبير عنطاوس عنانعماس

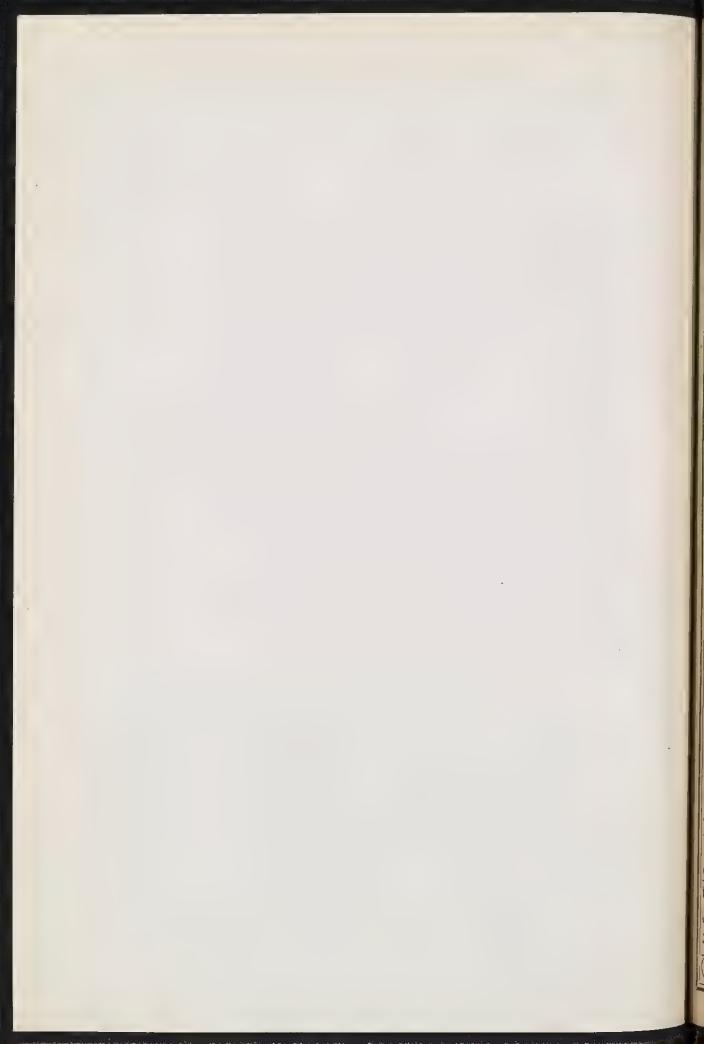



جهنم وأعوذبك منعذاب القبر وأعوديك من فسقالمسيح الدجال وأعوديك من فتنة المحيا والممات (قالمسلم سالح اح) بلغينان طاوساقال لابنه أدعوت بهافي صلاتك فقال لاقال أعدملاتك لانطاوسار وامعن ثلاثة أوأربعة أوكم قال الحدثناد اودى رشد قال حدثناالولسد عن الاوزاعي عن أى عاراسمه شدادبن عبدالله عن أبي أسماء عن توبان قال كان التشهد الاخسروالاشارة الحائهلا يستعب فى الاول وهكذا الحكم لان الاول مبيئ على التخفيف (قوله ان رسول الله صلى الله علمه وسلركان يعلهم هذاالدعا كإيعلهم السورة من القرآن وان طاوسا رجه الله تعالى أمرابنه حين لميدع مذا الدعاء فم الماء قالصلاة) هذا كاسه يدل على تأكيده مذا الدعاء والتعوذ والحث الشبديدعلسه وظاهر كالامطاوس رجه الله تعالى انه حل الامريه على الوحوب فأوحب اعادة الصلاة لفواته وجهورا العلاءعلى الممستحب ليس بواحب ولعلطاوسا أرادتأديب أنه وتأكددهد االدعاء عنده لاأنه يعتقدوجو بهوالله أعلمقال القاضى عماض رجمه الله تعالى ودعاء الني صلى الله عليه وسلم واستعادته من هذه الامورالتي قدعوفي منهاوعصم اغافعله ليلترم خوف الله تعالى واعظامه والافتقار المهولتقتدى وأمته وليسن لهم صفية الدعاء والمهتمد والقه أعلم \*(ناب استعمان الذكر بعد الصلاةو سانصفته)

وهي عرة القصية (و) الشاللة (من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين) بالصرف (و) الرابعة (عرة معجمة) فذى الحبة كامر فال القاسى هذا الاستشاكلام زائدوصوا به أربع عرفى ذى القعدة ٢ وعرتهمن الحديسة الى آخره وقدعدها فى آخر الحديث فكمف يستثنيها أولا فالعياض والرواية عندى هي الصواب وقدعدها بعدفي الاربع فكانه قال في ذي القعدة منها الانوارادية عرقه في جته و به قال (حدثنا احدين عمان) بن حكم بندينا والاودى قال (حدثناشر يح بنمسلة) بفتح الممين واللام وشريح بالشين المجمة المضمومة والحاء المهدلة قال (حدثنا ابراهيم بن يوسف عن اسه ) يوسف بن اسعق الهمداني السبيعي (عن الي اسعق) عروبن عبدالله السبيعي (قالسالت مسروقا) يعني ابن الاحدع (وعطام) هو ابن أبي رماح (ومجاهدا) هوان حبرأى كم اعتمر رسول الله صلى الله علمه وسلم وفقالوا اعتمر رسول الله إولاني الوقت النبي (صلى أَلله عليه وسلم في ذي الفحدة) وسقط قوله في ذي القعدة في رواية أبوى ذر والوقت (قَبَلَ أن يحبي) حجة الوداع (وقال معت البرام بنعازب رضى الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله علموسلم فى ذى القعدة قبل أن يحبح مرتين لايدل على نفى غيره لان مفهوم العدد لااعتبارله وفيلان البرا الميعة الحديسة لكونم آلم تتموالتي مع جمته لانهاد خلت في أفعال الحبح وكلهن أي الاربهة فى القعدة فى أربعة أعوام على ماهوالحق كماثنت عن عائشة وإن عباس رضى الله عنهم إبعةررسول اللهصلي الله عليه وسلم الافى ذى القعدة ولا ينافسه كون عرته التي مع حجته فى ذى الجةلانمب دأها كانفىذى القعدة لانهم خرجواللمس بقين منذى القيعدة كافي الصيح وكان امرامهم افى وادى العقيق قبل أن يدخل ذوالحجة وفعلها كان فى ذى الحجة فصيح طريقا الاثبات والنفي وأمامارواه الدارقطنىءن عائشية خرجت معرسول اللهصلي الله علميه وسلمفعرة رمضان فقدحكم الحفاظ بغلط هذاالحديث اذلاخلافأن عمره لمتزدعلي أربع وقدعمنها أنس وعدهاوليس فيهاذ كرشئ منهاني غبردى القعدةسوى التي معجته ولوكانت له عرة في رجب وأحرى في رمضان لكانت ستاولو كانت أخرى في شوال كاهو في سنن أبي داودعن عائشة أنه عليه الملاة والسلام اعتمر في شوال كانت سمعا والحق في ذلك أن ما أمكن فمه الجع وجب ارتكابه دفعاللمعارضة ومالم يمكن فيسه حكم بمقتضي الاصح والاثبت وهذاأ يضائمكن الجعمارا دةعمرة الجعرانة فانه عليه الصلاة والسملام خرج الىحنين في شوال والاحرام بها في ذي القعدة فكان مجازاللقرب هذا انصح وحفظ والافالمعول عليه الثابت والله أعلم ﴿ ورواة هذا الحديث كلهم كونبون الاعطاءومجاهدا فكيان وفسه التحديث والعنعنة والسؤال والسماع والقول (ياب) فَصَل (عَرَهُ) تَفْعَل (فَي)شَهِر (رمضان) ﴿ وَبِالسَّنَّدُقَالَ (حَدَثْنَامُسَدَدُ) بَفْتِحَ السِّين المهملة بعدنم الميم والدال الاولى مشددة قال (حدثنا يحيى) القطان (عن ابن بريج) عبد الملك (عن عطان) هوابن أبي رباح ولسلم أخبرني عطاه (والسمعت ابن عباس رضي الله عنهما) حال كونه إيخبرنا)وحال كونه (بقول قال رسول الله)ولابي الوقت قال الني (صلى الله عليه وسلم لامرأةمن الانصار)هي أمسنان كأعند المصنف وصير مسارفي اب جج النساء (مماها ابن عباس) قال ابن جريج (فنَسيتَ امهها) وليس الناسي عطا ولانه ساها في حديثه المروى عند المؤلف من طريق حبيب المعملم عنمه في باب ج النساء الكن يحتمل أن يكون عطاء كان ناسم الاسمها لماحمد ثبه ابن جرج وذاكراله لما حدث حسما (مأمنعك أن تحيين معنا) باثبات نون تحيين على اهـ مال ان الناصبة وهوقليل وبعضهم ينقلأ نهالغة لمعض العرب ولايىذروا بنعسا كرأن تحجى بحذفها على اعمال أن وهو المشهور (قالت) أى أمسنان كان لنا ناضم بالنون والضاد المحمة المكسورة

رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من (٢٦٦) صلاته استغفرتُلا ناوعال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذاالجلال

وبالحاءالمهملة البعيرالذي يستق علمه (فركبه أبوفلان وابنهار وجها) أبي سمان (وابنها) سان وفي النسائي والطبراني في قصة تشهده اسمها أم معقل زينب وزوجها ألومعقل الهيثم ووفه مثلهلا مطلمق وأي طلمق عندان أبي شبية وان السكن وعندابن حبان في صححه قالت أمسلم ج أبوطلُه وا منه وتركاني ومحوه عندابن أى شيبة من وجه آخر عن عطا والابن المذكور الظاهر أنهأنس لانأباطله مهم يكن لهاب كبسير يحيح فيكون المرادبالاب أنسامجازاو يؤيد ذاك أن حديث المخارى أنهامن الانصار وليست أممعقل أنصارية بلوفى سنن أبي داود أن أبامعقل لمير معهم بل تأخر الرضه فات وأماأم سنان فهسى أنصارية أيضاو بالجلة فيحتمل أنها وفائع متعدد لمنذكرهنا والضمرفي قوله لزوجها وابنها للمرأة المذكورة من الانصار ولمسلم ناضحان كانالألي فلان روجها جهووا بمعلى أحدهما (وترك ناضحاننض عليه) بفتح الضادفي الفرع وغرا وضبطه الحافظ بن حجروا لعيني بالكسر كالنووى في شرح ملم (قال) صلى الله علمه وسلم إفالاً كانرمضان الرفع على أن كان تامة ولابي ذرعن الجوى والمستملى فاذا كان في رمضان (اعترى) وفي نسخة فاعتمري (فيه فان عمرة في رمضان حجة أونحوا بم أقال ) وللمستملي أو نحوا من ذلك وسفط فىروايةا بنعسا كرُقوله ممــاقال وحجة بالرفع خبران أى كحجة فى الفضل ولمسلم فان عمرة فيه نعلل حبة ولعل هذا هوالسب في قول المو أف أو تحوا عما قال وقال المظهري في قوله تعدل حة أي تقابل وغماثل فى الثوابلان الثواب يفضل بفضيلة الوقت وقال الطيبي همذا من باب المبالغة والحان الناقص بالكامل ترغساو بعثاعليه والاكمف يعدل ثواب العمرة ثواب الجيرقال ابن خزعةرمه اللهان الشئ يشممالشئ ويجعل عدله اذاأشبهه في بعض المعاني لاجيعها لأن العمرة لايقفي بهافرض الحيح ولاالنسذراه وقول الزركشي كابن بطال ان الحيج الذي ندبها اليه كان تطوعالان العمرة لاتجزئ عنجة الفريضة ردهان المنبر فقال هو وهممن النبطال لانجة الوداع أولج أفيم في الاسلام وقد تقدم ان جج أبي بكركان الذارا ولم يكن فرض الاسلام قال فعلى هـذا إسفيل أن تُسكون تلكُ المرأة كانت قامت بوظم فدة الحج بعد لان أول ج لم تحضره هي ولم يأت زمان ج الن عندقوله عليه الصلاة والسلام لهأذلك وماجا الحيج الثاني الاوالرسول عليمه الصلاة والسلام فل بة في فاغا أراد عليه الصلاة والسلام أن يستحثها على استدراك مافاتها من البدار ولاسما الحج معه عليه الصلاة والسلام لان فيهمز ية على غيره اه وتعقبه الحافظ بن حرفة ال وماقاله غيرسم اذلامانع أن تكون حتمع أبي بكرفسقط عنها الفرض بذلك أكنه بى على أن الج انمافرض فىالسنة العباشرة حتى يسلم تماير دعلى مذهبه من القول بان الجيعلى الفور وقال ابن التين بحفل أن يكون قوله جه على بابه و بحمل أن يكون لبركة رمضان و يحمل أن يكون مخصوصا بهذه الزا اهوفى رواية أحدب منيع فالسعيد ببيرولانعام هذا الالهذه المرأة وحدها وقال ابنالجون فيهان تواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كايزيد بحضور القلب وخلوص القصد اه وقال غرو لمائبتان عمره صلى الله عليه وسلم كانت كلهافى ذى القعدة وقع تردّد لبعض أهل العلم فحالا أفضل أوقات العمرة أشهرا لجج أورمضان ففي رمضان ما تقدم عمايدل على الافضلية الكن فعل عليه الصلاة والسلام لمالم يقع الافى أشهر الج كان ظاهر اله أفضل اذلم يكن الله سحانه وتعالى يختارلنبيه الاماهوالافضل أوأن رمضان أفضل لتنصيصه عليه الصلاة والسلام على ذلك فتركه لاقترانه بأمر يخصه كاشتغاله بعمادات أخرى في رمضان تمتلا وان لايشق على أمته فانه لواعترف الحرجوامعه واقددكان بهمر وفارحه اوقدأ خبرفي بعض العبادات انه تركها الثلايشق على أسا مع محبته اذلك كالقيام في رمضان برم ومحبته لان يستقى نفسه مع سقاة زمزم كلايغام مالناس على سقايتهم والذي بظهرأن العمرة في رمضان لغيره عليه الصلاة والسلام أفضل وأمافي حقه

والاكرام فال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار قال يقول أستغفر اللهأ ستغفرالله (قالمسلم)أبوعار شدادى عدالله شامى \* وحدثنا أبوبكر سأبي شدسة واستعمر فالا حــدثناألومعاوية عنعاصمعن عبدد الله بنا الحرث عن عائشة رضى الله عنها فالتكان الذي صلى الله عليه وسلم اذاسلم لم يقعد الامقدارمايقول اللهمأنت السلام ومنك السلام تماركت ذاالحلال والاكراموفيروا بقائ غمرباذا الحلالوالاكرام \* وحدثناً ، ابن عمرقال حدثناأ بوخالديعني الاحر عن عاصم مداالاسماد وقال باذا الحلال وألاكرام \* وحدثناء مد الوارث معدالهمد قال حدثني أبى حدثني شعبة عنعاصم عنعبد الله بن الحرث وخالد عن عبد الله بن الحرث كالاهماعن عائشةأن النى صلى الله علمه وسلم قال عثله غدر أنه كان يقول باذا الحلال والأكرام\*حدثنااسحقينابراهم أخبرناجر برعن منصورعن المسبب ابنرافع عنورادمولى المغسرة س شعمة قال كتب المغبرة نشعمة الىمعاوية انرسول اللهصل الله عليه وسلم كان اذافرغ من الصلاة وســ لم قال لااله الاالله وحــده لاشريكله لهالملك ولهالجـــدوهو على كل شئ قدر اللهم لامانعلا أعطيت ولامعطى لمامنعت ولا مقع ذاالحدمنا الحد \* وحدَّثناه أنو بكرين أبي شيبة وأنوكريب وأحدبن سنان فالواحدثناأبو معاوية عن الاعش عن السيب ابزرافع عن ورادمولى المغيرة بن (قوله اذا انصرف من صلاته استغفرثلاثاً) المراد بالانصراف السلام (قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الحدّ منك الحدّ) المشهور الذي شعبة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو بكرواً بوكريب في رواً يتهما (٢٦٧) قال فاملاها على المغيرة ف كتبت بها الى

معاوية وحدثي محدين عام حدثنا مجدين بكرأخبرناان جريج قال أخبرنى عبدة من أبى اسامة ان ور ادا مولى المغرة تنشعمة قال كتب المغبرة بنشعية الى معاوية كتب ذلك الكتاب له وراداني معترسول اللهصلي اللهعلمه وسلريقول حنسلم عمل حديثهما الاقوله وهوعلى كل شى قدىرفانه لم يذكره به وحدثنا عامد ابعرالبكراوى حدثنابشريعني ابن المفضل ح وحدثنا محدين المنى حدثى أزهر جمعاعن اس عونءن ألى سعمد عن ورادكاتب المغبرة ن شعمة وال كتب معاومة الى المغبرة عشل حديث منصور والاعش وحدثناان أى عرالكي حدثناسفمان حدثناعمدة سأبي لباية وعمدالملك نعمر سمعا ورادا كاتب المغبرة بن شعبة يقول كتب معاوية الىالمغيرة اكتب الى بشي معته من رسول الله صلى الله علمه وسلم فال فكتب المهسمعت رسول اللهصلي الله علمه وسلم يقول اذا قضى الصلاة لااله الاالله وحده لاشريائه لهالملكوله الجـدوهو على كل شي قدير اللهم المانعلا أعطمت ولامعطى لمامنعت ولا مفع ذاالحد منك الحديد وحدثنا محدن عبدالله بنعمر حدثناألي حدثناهشام عن أبي الزبرقال كان ابن الزبيريقول فيدبركل صلاة حـينيســ لااله الاالله وحـده لاشر يكله له الملك وله الحد وهو على كل شئ قد در لاحول ولاقوة علىه الجهورانه بفتح الحم ومعناه

لا ينفع ذا الغيني والحظ منك غناه وضبطه جماعة بكسرالهم وقد سِن سانه مسوطاف باب ما يقول اذارفع رأسه من الركوع (قوله عن ابعون عن أبي سعيد عنوراد) اختلفوا في أبي سعيد هدا

فلافالافضل ماصنعه لان فعله لميان جوازما كان أهل الحاهلية ينعونه فأراد الردعليهم بالقول والفعلوهولو كانمكروهالغيره لكنه فى حقهأ فضل واللهأعلم ﴿ وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي في الحيج ﴿ (باب)مشروعية (العمرة ليله الحصية) بفتح الحاوسكون الصاد المهملتين وفترالوحدةأى المه المست بالحصب وجميع السنة وقت العمرة الالحاح فمتنع احرامه بهاقيل نفروأ ماقبل تحلله فلامتناع ادخالهاعلى الجووأ مابعده فلاشتغاله بالرمى والمبيت فهوعاجزعن التشاغل بعملهاأمااحر امهبها بمدنفره فصيحان كانوقت الرمحا بعدالنفرالاقل باقسالانه بالنفر نرجهن الجيج وصاركالومضي وقت الرمى فقله القاضي أبوالطيب عن نص الام وقال في المجوع لاخلاف فيه (وغيرها) بنصب الراولايي ذروغيرها بكسرها \* وبالسيند قال (حدثناً) بالجع عدن حازم الضرير البصرى قال (حدثناه شامعن اسه)عروة بن الزبيرين العوام (عن عائشة رضى الله عنها) أنها (قالت خرجنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم) في عدة الوداع المس بقين من ذى القعدة حال كوننا مكملين ذا القعدة (موافين) مستقبلين (لهلالذي الحجة) قال الجوهري وافى فلانأتى ووفى تموالجس قريمة من آخر الشهر فوافاهم الهلال وهمفى الطريق لانم مدخلوا ملة فى الرابع من ذى الحجة (فقال الما) صلى الله عليه وسلم بسرف بعد الاحرام كافى رواية عائشة أوبعدالطواف كافى رواية جابر فيحتمل أنهكررأ مرهم بذلك بعدالطواف لان العزيمة انماكانت في الآخر حين أمرهم بفسيخ الحبح الى العمرة (من احب منكم ان يمل بالحبح) يدخله على العرد (فليهل) الجهاذاكان معه هدى فيصرفارنا تملا يحلمنهما جيعاحتي ينحرهد بهزومن احب ان بهل منكم (بعمرة)بدخلهاعلى الحبح (فليهل بعدمرة) يفسخ بها جهادالم يكن معه هدى (فلولااني أهدبت لأهلات بعرة) وفي رواية السرخسي لاحلات بالحاملة (فالت) عائشة رضي الله عنها (فنا) أى فكان منا (من اهل) من الميقات (بعمرة ومنامن اهل بحيم) مفرد أي ومنامن قرن (وكنت بمن اهل بعمرة) وروى القاسم عنها أنها قالت خرجنامع رسول الله صلى الله عليه وساولا نرىالاالجبوفى روامة لانذكرالاالحبج وفى رواية لبينابالحبج وفى رواية اخرى مهلين بالحبج وقدجع والنمسر إفي صحيحه وقدجعوا بين ذلك بأنهاأ حرمت أولابالج كاصم عنهافي روا به الاكثرين وكاهوالاصع من فعله علب الصلاة والسلام وأكثراً صحابه ثما حرمت بالعدمرة حين أمرالنبى صلى الله على موسلم أصحابه بفسخ الحبح الى العمرة فأخرعوة ماعتمارها في آخر الامر ولميذ كرأول أمرها (فأظلى) أى قريمني (يوم عرفة) يقال أظلني فلان وانما القول ذلك لان ظله كالله وقع علمك لقربه منك (والاحائض فشكوت الى الذي صلى الله عليه وسلم) ترك الطواف المدت و بين الصفاو المروة بسدب الحيض (فقال ارفضي عرتك) أي ازكى عملهامن الطواف والسعى وتقصيرا لشعولا انهاتدع العمرة نفسها وانماأ مرها بذلك لانها الماطفة نعذرعليها الحمام العرة والتحلل منها (وانقضى رأسك) أى حلى ضفرشعره (وامتشطى) سرحيه بالمشط (وأهلى بالحج) فصارت مدخلة المجيء على العرة وقارنة (فلما كان الله الحصية) بعد أنطهرت يوم النحر (أرسل معي عبد الرجن) أخي (الى التنعيم فاهلات) منه (بعرة مكان عرتي) مصبمكانعلى الظرفية ويعووا لحرعلى المدلمن عرة والمرادمكان عرتهاالتي أرادت أن تأتى بهلمفردة كاوقع لسائرأ مهات المؤمنين وغيرهن مرالصحابة الذين فسحفوا الحبج الى العمرة وأتموا العرة وتحللوا منهاقبل بوما لتروية وأحرموا بالحبر من مكة يوم التروية فصدات لهم حجة منفردة العرة منفردة وأماعائشة فانماح صللها عرة مندرجة في حجة بالقران فارادت عرة منفردة كا حصل الغيرها فراب عرة التنعيم) تفعيل بفتح المثناة الفوقية وسكون النون وكسرالعن الهملة موضع على ثلاثة أميال أوأربعة من مكة أقرب أطراف الحل الى الميت سمى ولان على عنه جبل نعيم وعلى يساره جبل ناعم والوادى اسمه نعمان قاله في القاموس وقال الحب الطبري فيما قرأته في تحصمل المرام هوأمام أدنى الحل وايس بطرف الحل ومن فسره بذلك فقد يحوز وأطلن اسم الشئ على ماقرب منسه اه و روى الازرقى من طريق ابن جريج قال رأيت عطا بصف الموضع الذى اعتمرت منه عائشة فال فأشار الى الموضع الذى ابتني فيه محمد بن على بن شافع المسمد الذى وراءالا كةوهوالمسجدا لخرب وهوأ فضل مواقيت العمرة بعدا بلعرانة عندالاربعة الأأا حنيفة ، وبالسند قال (حدثنا على بن عبد الله) المديني قال (حدثنا سفيات) بن عيينة (عن عرو) هوابن دينارأنه (ممع عرو بن أوس) بفتح الهدمزة وسكون الواو وعرو بفتح العين في الموضعين والثاني هوالثقني المكي (انعبد الرحن بن أبي بكر) الصدديق (رضى الله عنه ماأخبره أن الني صلى الله عليه موسلم أمره أن ردف أى مارداف (عائشة) أخته أى يركهاو را معلى القه (ويعرها) بضم المامن الإعمار (من السعم) انماعين السعم لاندأ قرب الى الحل من غيره (فال سفيان) بن عيينة (مرة معت عرا) هوابندينار ( كم معته من عرو) أثبت السماع صرعا بخلاف السابق فانهمعنعن وانكان معنعنه محولاعلى السماع وزادأ بوداو دبعد قوله الى السعم فاذاهبطت بهامن الائكة فلتحرم فانهاع رة متقدلة وزادأ حدفي رواية لهوذلك اليلة الصدر بفق الدال أى الرجوع من مني واستدل بالحديث على تعين الخروج الى أدنى الحل لمريد المرة فيازمه الخروج من الحرمولو بقلم لمن أى جانب شاء الجمع فيها بن الحلوا لحرم كالجع في الحج ينهما بوقوفه بعرفة ولانهصالي الله عليه وسلمأ مرعائشة بآلخروج الى الحل للاحر امبالعمرة فلولميحب الخروج لاحومت من مكانمالضمق الوقت لانه كان عندرحيل الحاج وأفضل بقاع الحللاحرام بالعمرة الجعرانة ثمالتنعيم ثم الحديبية ولوأحرم بهامن مكة وتممأ فعالها ولم يحرج الى الحل قبل تلبسه بفرض منهاأ جرأه ماأحرم بهولزمه الدملان الاساء بترك الاحرام من الميقات انمانقتضي لزوم الدم لاعدم الاجزا فأن عاد الى الحل قب ل التليس بفرض سقط عنه الدم \* وهذا الحديث أخرجه أيضافي الجهادومسلم في الحبير \* وبه قال (حدثنا مجدب المثني) الزمن قال (حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد) بن الصلب المقي البصري (عن حيد المعدم) البصري مولى معقل با يساراختلف في اسم أسه فقلل زائدة وقيل زيدو ثقه أحدوا بن معين وأبو زرعة وقال النسائي لس بالقوىله فىالنخارى هـذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس عن جابر ٣ وعلق له المؤلف فيه أخلق آخرعن عطاءعن جابر والاحاديث الشالائة بمتابعة ابنجر يجعن عطاء وروى لدالجاعة (عنطام) هوابن أي رباح فال (حدثي) بالافراد (جابر بنعدالله) الانصاري (رضي الله عنه أنالنبى صلى الله علمه وسلمأهل وأصحابه بالحج برفع أصحابه وفى نسخة المونينية وأصحابه بالنصب مفعول معه (وليس مع أحدمنهم هدى غير الدى صدلى الله علمه وسلم) منصب غير على الاستثا (وطلحة) هواس عسد الله س عمان التمي القرشي المدني أحد المشم ودله ما لحنة وأحد المانة الذين سمقوا الى الاسلام وأحدانهسة الذين أسلو اعلى يدأبي بكر وأحدالستة أصحاب الشورى والواوللعطف أىلم يكنهدي الامع النبي صلى اللهعليه وسلمومع طلحة فقط أكن هذا مخالف أ فىمسلم وسننأجد وغيرهمامن طريق عبدالرجن بن القاسم عن أيمعن عائشة رضى الله عنهاأن الهدى كان مع الذي صلى الله عليه وسلم وأبي بكروعروذوى البسار وفي الخارى بعدا بينمن طريق أفلح عن القاسم بلفظ و رجال من أصحابه ذوى قوّة فيحمل على أن كالامنه ما ذكر ما اطلع عليه

رسول الله صلى الله على موسلم بملل من دركل صبلاة \* وحدثناأبو بكر تألى شدة حدد ثناعدة ت سلمانعن هشام سعروة عنأبي الزبرمولي لهمان عمدالله منالزبر كانيم لل دبركل صلاة عشل حديث ابن غـ مروقال في آخره م يقول ابن الزبركان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهلل بهندر كل صلاة \*وحدث يعقوب بنابراهم الدورق حدثنا انعلمة حدثنا الخاجن أبيءمان قال حدثني أبوالزبير فالسمعت عسدانتهن الزبريخطب على هـ ذاالمنبروهو يقول كان رسول الله صلى الله علىه وسلميقول اذاسلف ديرالصلاة أوالصاوات فذكر عثل حديث هشام نءروة \* وحدثى مجدن سلمة المرادى حدثنا عداللهن وهاعن يحي بنعيدالله بنسالم عن موسى شعقمة أن أماالز بيرالمكي حدثه أنه مع عبد الله سالز بروهو يقول في الراكم الاه اداس المعثل حديثهما وقالفآخره وكاندكر ذلك عن رسول الله صلى الله علمه وسلم \*حدثناعاصم بن النضر التميي حدثنا المعتمر حدثناعسدالله ح وحدثنا قتيبة بسعيدحدثناليث فالصواب الذي قاله المتاري في تاريخه وغيرهمن الاغداله عدريه ابن سعيد وفال ابن السكن هوان أخى عائشة رضى الله عنهمامن الرضاعة وغلطوه فى ذلك وقال ابن عبدالبرهوالحسين البصرى رضى الله عنه وغلطوه أيضا م قوله عنعطاءعن اس عماس الخ هَكَذَا هُوفَىٰسُخُـةَالطُّبُعُ وَفَى ان فقرا المهاجر من أنو ارسول الله صلى الله عن ان الالاهماءن سمىءن أبى صالح عن أبي هريرة وهذا حديث قتيبة (٢٦٩)

علمه وسلم فقالوا قدده فأهل الدنو ربالدرجات العملا والنعميم المقم فقال وماداك فالوايصاون كأ نصلي ويصومون كمانصوم ويتصدقون ولانتصدق ويعتقون ولانعتق فقالرسولالله صلى الله عبه وسلم أفلاأعلكم شاتدركون به من سقكم وتسلمقونهمن بعدكمولا يكون أحد أفضل منكم الامن صنعمثل ماصنعتم قالوابلي ارسول الله قال تسمعون وتكبرون وتحمدون دىركل صـ لاة ثلاثا وثالاتن مرة قال أبوصالح فرجع فقراء المهاجرين الى رسول اللهصلي الله علميه وسلم فقالوا سمع اخوانها أهلالاموالء افعلنافقعاوامثله فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتسه من يشاء قال وزادغرقتسة فيهذا الحديثعن اللثءنانع سلان قالسمي فدئت بعض أهله ذاالحديث فقال وهمت اغماقال للدنسج الله ثلاثا وثلاثين وتحمدالله ثلاثا وثلاثين وتكمرالله ثلاثا وثلاثين فرجعت الى ألى صالح فقلت له ذلك فأخذ مدى فقال الله أكبروسحان الله والجدلله الله أكبر وسيحان الله والحدتهحتي سلغمن جمعهن ثلاثا وثلاثين وقال آن علان فدثت بهذاالحديث رجاس حموة فحدثى عثله عن أبي صالح عن أبي هريرة عن (قوله ذهب أهل الدثور) هو بالثاء المثلثة واحدهادثر وهوالمال الكثير وفي هذاالحديث دليللن فضل الغنى الشاكرعلى الفقير الصابر وفي المستلة خدالف مشهور بن الملف وألخلف من الطوائف والله اعلم (قوله في كيفية عدد التسيمات والتعميدات والتكسرات ان أياصالح رجمه الله تعالى قال بقول الله أكبر وسجان الله والحدلله ثلاث اوثلاثين مرة) وذكر بعدهده

وشاهده (وكانعلي") رضى الله عنه (قدم من الين) الى مكة (ومعه الهدى) جلة حالمة ولابي ذرعن الحوى والمستملي ومعه هدرى بالتنكير (فقال) بعدأن سأله النبي صدلي الله عليه وسلم بما أهلات (اهلات علاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد في الشركة فأحره أن يقيم على احراسه وأشركه في الهدى وقدمر محث ذلك في ماب التمتع والقران (وان النبي صلى الله عليه وسلم) بكسر همزة ان وقعها (اذن لا صحابه ان يجعلوها عرة ) الضمر للعبع وأنثه ما عتمارا لحة (يطوفوا) را دفي عمر روابة أبي الوقت بالبيت (تم يقصرواً) من شعور وسمم (ويحلواً) من احراء هم والعطف بتم والواو على يطوفوا ويحلوا بفتح أوله وكسرنانيه منحلو زادوأ صيموا النساء قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكنأ -لهن لهم (الامن معمالهدي) فلا يحل (فقالوا) أى الصماية (تطلق الحمني) بحذف همزة الاستفهام أى أنطلق الى مني (ود كراً حدنا يقطر) بالمني وهومن باب المالغة أى أن الل يفضى بناالى مجامعة النساء تمنحوم بالحبح عقب ذلك فنخرج وذكرأ حدنالقر يهمن المواقعة يقطر منياو حالة الحبح تنافى الترفه وتناسب الشعث فكيف يكون ذلك (فبلغ) ذلك الذي قالوه (النبي صلى الله علمه وسلم فقال) زادمسلم قد علم إنى أتقاكم لله عزوجل وأصدق كم وأبر كم (لواستقبلت منامرى مااستدرت أى لوعلت من أمرى في الاول ماعلته في الآخر (مااهديت) وأحلات والامرالذي استدبره عليه الصلاة والسلام هوماحصل لأصحابه من مشقة انفرادهم عنه بالفسخ حتى انهم ية قفو اوترددواوراجعوه (ولولاان معي الهدى لاحلات) من احرامي لان من كان معه الهدى لايحلح ينحره ولاينحرالابوم النحرفلا يصيم له فسيخ الحبر بعرة وليس السبب فى ذلك مجرد سوق الهدى كما يقوله أبوحنيفة وأحدولوفى التأسف على فوات الامرفى الدين وأماحديث لوتفتح عل الشيطان ففي حظوظ الدنيا (وانعائشة رضى الله عنها) بفتح همزة ان (حاضت) بسرف قبل دخولهم مكة (فنسكت المناسك) المتعلقة بالجير (كلهاغيراً نع الم تطف) للعمرة لمانع الحيض الدفي غيررواية أبى ذرواب عساكر بالستأى وأمتسع بمن الصفاوالمروة وحذفه لأن السعى لابله من تقدم طواف عليه فملزم من نفيه نفيه فاكتني تنفي الطواف والفلا اطهرت )بعرفة كافى سلموله صبيحة ليلة عرفة حين قدموامني وله أنهاطهرت في منى وجع بأنهار أت الظهر بعرفة وأبنهيألهاالاغتسال الافىمني وطهرت بضم الهاءوقتحها (وطآفت) بالبيت طواف الافاضــة وم النحروسعت بين الصفاوا لمروة ( قالت أرسول الله النطلقون بمرة) منفردة عن حجة (وحجة) منفردةعن عمرة (وأنطلق بالحيم) من غير عمرة منفردة (فاحر) صلى الله عليه وسلم (عبد الرحن ابنالي بكر) الصديق رضى الله عنهدما (أن يخرج معها الى السعيم) لتعقر منه تطييدالقلها (فاعترت)منه (بعدالج في ذي الحقة) ليلة المحصب (وان سراقة بن مالله بنجعشم) بضم الجيم والشين المجمة بينهماء ينمهملة ساكنة وسراقة بضم السمين المهمملة وتحفيف الراء وبالقاف الكناني المدلجي (لقي الذي صلى الله عليه وسلم بالعقبة) والغيرا بي ذروهو بالعقبة (وهو يرميها) جلة الية أى وهوصلى الله عليه وسلم رمى جرة العقبة (فقال) أى سراقة (ألكم هذه) الفعلة وهي فسيخ الحيم المالعه رة أو القران أو العدمرة في أشهر الحيم (خاصة بارسول الله) أي ولهي مخصوصة بكم في هذه السنة أولكم والعمركم أبدا (قال) عليه الصلاة والسلام مجيباله (لابللا بد) وفارواية جعفر عندمسلم فقام سراقة فقال بارسول الله ألعامنا هذاأم للابد فشبك أصابعه واحدة فالاخرى وقالدخلت العمرة في الحبح مرتين لابللابدأبدا ومعناه كاقال النووي عذـــدالجهور أنالمرة يجو زفعلها في أشهر الحيج الطالالما كان علمه أهل الجاهلية وقيل معناه جوازفسخ الحيج الىالعرة قال وهوضعمف وتعقب بأن سياق السؤال يتوى هذا التأويل بل الظاهرأن السؤال

رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثى امية (٢٧٠) بن بسطام العيشى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن سميل عن أجه عن أبي هريرة

وقعءن الفسيخوهو مذهب الحذابلة بلقال المرداوي في كتابه الانصاف في معرفة الراج من الخلافي وهوشرح المقنع لشيخ الاسلام موفق الدين بنقدامة ان فسيخ الفارن والمفرد حجه ماالى العرة مستحب بشرطه نص عليه وعليه الاصحاب فاطبة فالوهومن مفردات المذهب أيكن المسنف أى ان قدامة هذاذ كر الفسيخ بعداً لطواف والسعى وقطع به الخرقي وقدمه الزركشي وقال هدا ظاهرالاحاديث وعن انعقبل الطواف بنية العرةهو الفسخ وبهحصل رفض الاحرام لاغر فالفهذا تحقيق فمخ الجوما ينفسخ بهوقال فى الكافى يسن لهمما اذالم يكن معهم ماهدى أنّ يفسخانيتهمابالحج وينوياعم ةمفردة ويحلامن احرامهما بطواف وسعى وتقصر لمصرامتنعن ع وَقَالَ فَى الْأَنْسَارُلُوادَّعَى مدِّع وجوبِ الفَسخِ لِم يبعدوُقالُ الشّخِ ثَقِي الَّدينِ بِجبَّ عَلَى من اءَنْدُ عدممساغهأن يعتقده ولوساق هدديافهوعلى احرامه لايصع فسحفه الحج الى العمرة على العمير عندهم وحيث صع الفسيز ازم دم على الصيع من مذهبهم نص عليه وعليه أكثر الاصحاب أم وقال بعض الحنابلة نحن نشهدالله اللوأحر مناجيج لرأينا فرضافس عدالى عرة تفاديا من غف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن في السنن عن البراء بن عازب خرج رسول الله صلى الله عليه وسمم وأصحابه فاحرمنايا لحيج فلماقدمنامكة قال اجعلوها عرة فقال الناس يارسول الله قدأحرمنا بالحبرفكيف نجعلهاعرة قآل انظرواما آمركم به فافعاوا فرددوا عليمه القول فغضب الحدث وقال ساة من شهب لاجه مدكل أمرا لاعندي حسن الاخلة واحدة فقال وماهي قال تقول بفسخ الحج الى العمرة فقال باسلة كنت أرى لا عقلا عندى في ذلك أحد عشر حديث اصحاح عن رسول الله صلى الله علمه وسلم أتركها الهواك وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجهاه برالعلمامن السلف والحلف هومختص مهم تلك السنة لايجوز بعدها ليخاأه واما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة فى أشهر الحبح وفى حسديث أبي ذرعند مسلم كانت المتعة فى الحبح لاصحاب مجمد صلى الله عليه وسلم خاصة يعنى فسخ الحيج إلى العمرة وعند النسائى عن الحرث بن الالعناب فالقلت يارسول الله فسمخ الحيج لناخا مآم الناسعامة فقال لابل لناخاصة وهد الايعارضه حديث سراقة لان سبب الامر بالفسيخ ماكان الاتقرير الشرع العمرة في أشهر الحجمالم يكن مانع من سوق الهدى وذلك أنه كان مستعظما عند هم حتى كانوا يعدونها في أشهر الحجمن أفرالفعور فكسرسورة مااستحكم في نفوسه من الحاهلمة من انكاره بحمله معلى فعله بانفسهم فلولم بكن حديث ولال سالحرث الماكما قال الامامأ جدحيث قال لايشت عندي ولايعرفه\_ذا الرحــل كانحديث النءماس كانوابر ون العمرة في أشهر الحج من أفحرالنعور فىالارض الحديث صريحا فى كون سب الامريا أفسخ هوقصد محو ماأستقرفى نفوسم فىالجاهليــة بتقر يرالشرع بخــلافه وقال ابن المنـــــر ترجمعلى أن العمرة من التنعيم ثمذكر حديث سراقة وليس فسه تعرض لمقات واكن لاصل العرة في أشهر الحبي وأحاب بأن وجه ذكره فى الترجمة الردعلى من لعداد يزعمان التنعيم كان خاصاباعمارعائشة حيند فقرر بعدب سراقة أنه غـ برخاص وانه عام أبدا \* وحـ ديث الماب أخر حه المؤلف في التمني وأبود اود في الحج قراب الاعتمار بعد الحبي ) في أشهره (بغيرهدي) بازم المعتمر \* وبالسند قال (حدثنا محد بن المني) الزمن قال (حدثنا يحيى) القطان قال (حدثنا هشام قال اخبرني ) الافراد (الى) عروة بنالزبر (قال اخبرتني عائشة رضى الله عنها قالت خر جنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم) في هذا لوداع عالة كوننا (موافين لهلال ذي الحجة) أى قرب طاوعه فقد مر أنها قالت خرجنا الحس بقيامن ذى القعدة والحسقر يقمن آخر الشهرفوافاهم الهلال وهم في الطريق (فقال رسول المه صلى الله عليه وسلم) وهم يسرف أو بعد الطواف كامر قريا (من احب)مشكم عن لم يكن معد مهدي

عن رسول الله صلى الله علمه وسلم انهم فالوابارسول الله ذهب أعل الدثور بالدرجات العلاوالنعيم المقيم عثل - ديث قديمة عن اللهث الأأنه أدرج في حديث أبي هر رة قول أبى صالح تمرجع فقراء المهاجرين الى آخر الحديث وزادفي الحديث يقولسهيل احدىءشرة احدى عشرة فمسع ذلك كامه أللاثة وثلاثون وحدثناا لحسن نعسى أخبرنا النالمارك أخبرنا مالكن مغول قال سمعت الحكم سعتسة يحدث عن عبدالرجن بن أبي اللي عن كعب س عرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعقبات لايحب قائلهن أوفاعلهن دبركل صالاة أحاديث من طرق غـ مرطريق أبي صالحوظاهرهاأنه يسيح ثلاثاوثلاثين مستقلة ويكرتلا الوالا ابن مستقلة وبحمد كذلك وهذاظاهر الاحاديث قال القاضي عماض وهوأول من تأويل أبي صالح وأما قول سهدل احدى عشرة احدى عشرة فلايشافىروايةالاكثرين والاثاوثلاثين بلمعهمز بادة يجب قبولها وفروا يةعام المائة لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الجـد وهوعلى كلشئ فـدروفي رواعة ان التكبيرات أربع وثلاثون وكلهاز بادات من الثقبات بحب قمولها فمنمغى أن يحتاط الانسان فمأتى بشلاث وثلاثسنعة ومثلها تحميدات وأربع وثلاثين تكدرة ويقول معها لااله الاالله وحده لاشريك لهالى آخرهاليجمع بن الروايات (قوله صلى الله عليه وسلم معقبات لايخب فاتلهن أوفاء الهن قال الهروى قال سمرة

مكتوبة ثلاث وثلاث وثلاث وثلاثون تعميدة وأربع وثلانون تكبيرة (٢٧١) \*حدثنا نصر بن على الجهضمي حدثنا أبوأجد

حدثنا حزة الزمات عن الحكم عن عبدالرجن نأبي ليليعن كعبين عجرةعن رسول الله صلى الله علمه وسلر فالمعقبات لايحبب فأثلهن أوفاعلهن ثلاث وثلاثون تسيعة وثلاث وثلاثون تحميدة واربع وثلاثون تسكمرةفي دبركل صلاة \* حدثن مجدن عاتم حدثنااساط النجدحد ثناعم وسقمس الملائي عى الحكم بهدذا الاستادمثله \* حدثيعدالحدينان الواسطى اخمرنا خالدين عبدالله

عنسهيل

معناه تسييات تفعل أعقاب الصاوات وقال أبوالهيم سمت معقمات لائم اتفعل مرة بعد أخرى وقوله تعالى لهمعقمات منبدين بده ومن خلفه أى ملائكة يعقب بعضهم بعضا \* واعلمان حديث كعب نعرة هذاذ كره الدراقطي في استدرا كانه على مسلم وقال الصواب أنهموقوف على كعب لان من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ وهذا الذي قاله الدارقطني مردود لان مسلمارواهمن طرق كلهام فوعة وذكره الدارقطني أبضامن طرق أخرى مرفوعة وانما روى موقوفامنجهة منصور وشعبة وقداختلفواعليهماأ يضافي رفعه ووقفه وبن الدارقطني ذلك وقدق تمنافي الفصول السابقةفي أولهذا الشرحان الحديث الذي روى موقوقاوم رفوعا محكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه الاصولمون والفقهاء والحققون من الحددين منهم المحاري وآخرون حدى لوكان الواقفون أكثر من الرافعين حكم

ان بل بعدمة) يدخالهاعلى الحيم (فليهل ومن احب) منكم عن معه هدى (ان بهل بحجة) يدخلها على العمرة (فليهل ولولا الى) وفي رواية انتى بزيادة نون ثانية (اهديت لاهلات بعمرة) فالفي فتح الباري وسعه العيني وفي رواية السرخسي لا خلات بالحاء المهملة أي مجبر (فنهم)أي من العماية (من) كان (اعل) من الميقات (بعمرة ومنهم من اهل بحجة) ومنهم من قرن قالت عائشةرضي الله عنها (وكنت من أهل بعمرة) الذي رواه الاكثرون عنها انهاأ حرمت أولايا لحيج فعمل رواية عروة على آخر أمرها (فضت)بسرف (قبل ان ادخل مكة فادركني) أى قرب منى (نوم عرفة واناحائض فشكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) نوم التروية كافي مسلم ولايي ذرفُ كوت ذلكُ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فَقَال دعى عرتك ) أَى أَع الهما (وَا نَقَضَى راسك ) بحلضنا رسد عره (وامتشطى) سرحيه بالشط (واهلى) يوم النروية (بالجم) قالت (ففعلت) ماأمر في مه عليه الصلاة والسلام (فلما كانت ليلة الحصية ارسل معي عبد الرجن الى السعم فاردفها) فيه التفات لان الاصل أن يقال فأرد في أى اركبها خلفه على الراحلة (فاهلت بعمرة) من الشغيم (مكان عربَها) التي أرادت أن تحكون منفردة عن هجها (فقضي الله هجها وعرتها ولم يكن في شي من ذلك هدى ولاصدقة ولاصوم) وهذا الكلام مدرج من قول هشام كامرفي الحيض ولعلدنني ذلك بحسب علمه ولايلزم من ذلك نفيه في نفس الأحر وحال عائشة الإيخاومن احرين اماأن تكون فارنة أومتمتعة وعاير مافلا بدمن الهدى وقد ثبت انم اروت انه ملى الله عليه وسلم ضي عن نسائه بالبقر وفي مسلم انه أهدى عنها فيحتمل أن يكون قوله لم يكن فذلك هدى أى لم تدكلف له بل قام به عنها وجلها بنخزيمة على انه ليس في تركها العده ل العدمرة الاولى وادراجهالهافى الجبج ولافى عرتهاالتي اعتمرتهامن التنعيم أيضاشئ قال فى فتم المارى وهو حسن والله أعلم ﴿ رَابِ اجْرَ الْعُمْرَةُ } بالاضافة ولاى ذرياب النَّذُو بِنَ أَجْرَ الْعُمْرَةُ (على قدر النصب) يفتح النون والمهملة التعب و والسند قال (حدثنامسدد) قال (حدثنا يزيد بنزريع) العسى البصرى قال (حدثنا ابن عون) هوعدالله بن عون بن ارطبان البصرى (عن القاسم ابنجد) بنأبي بكر الصديق رضي الله عنهم (وعن ابن عون) المذكور (عن ابراهيم عن الاسود) النعمين (قالاً) أي القاسم والاسود (قالت عائشة رضي الله عنه المرسول الله يصدر الناس) أي برجمون (بنسكين) حيةمنفردة عن عرة وعرة منفردة عن حجة (واصدر) وارجع أنا (بنسك) مجعة غيرمنفردة لانهاأ ولا كانت قارنة (فقيل لها) أي قال لها الذي صلى الله عليه وسلم (التطري فاداطهرت)من الحيض بضم الهاء وفقه ا (فاخرجي الى التنعيم) أي مع عبد الرحن بن أبي بكر الصديق (فاهلى) أى بعمرةمنه (ثمائتما عكانكذا) أى بالابطم وهو الحصب (ولكنها) عرمًك (على قدرنف فتك أونصبك) تعبك لما في انف المال في الطاعات من الفضل وقع النفس عنشمواتها من المشقة وقد وعدالله الصابرين أن يوفيهم أجرهم بغير حساب لكن قال الشيخ عزالدين بعبدالسلامان هذا ليس عطرد فقد يكون بعض العبادات أخف من بعض وهي أكثرفضلا بالنسمة الى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غبرها وبالنسبة المكان كصلاة ركعتين بالمسجدا لحرام بالنسسية لصلاة ركعات في غيره وأجيب أن الذي ذكره لابنعالاطرادلان الكثرة الحاصلة فماذكره ليست منذاتها وانماهي بحسب مايعرض لهامن الامورالمذ كورة وأوفى قوله أونصمك اماللشك ووقع فى رواية الاسماعيلي من طريق أجدبن منسع عن المعيل مايؤ يدذلك وافظه على قدراص مك أوتعمل وفي رواية له على قدر نفقتك الولصبك أوك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واما للتنويع في كالرمه عليه الصلاة والامره فالالعكس ودايله ماسبق انه فمزيادة ثقة فوجب قبولها ولاترد لنسسيان أوتقصر حصل عن وقفه والله أعلم

عن أبي عسد المذهبي (قال مسلم) أبوعسد (٢٧٦) مولى سلمان بن عبد الملك عن عطاء بنير يد الليثي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى

والسلامو وقععندالدارقطني والحاكم مايؤيده ولفظهاناكمن الاجرعلي قدرنصك ونفقتك بواوالعطف وقداستدل نظاهره فاالحديث على ان الاعتمار لمن كان بمكة من جهة المل القريمة أقل أجرامن جهة الحل المعددة وهداليس بشي لان الجعرانة والديسة مسافته ماال مكة واحدة ستة فراسخ والتنعيم مسافته اليها فرسخ واحدفه وأقرب اليهامنهما وقدفال الشافعي أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة لان النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منهائم النغم لانهأذن لعائشة قال واذاتنحي عن هذين الموضعين فأينأ بعدحتي يكون أكثر لسفره كأنأحل الى اله في (باب المعتمراذ اطاف طواف العمرة عُم خرج هل يجزئه من طواف الوداع) \* و بالسند قال (حدثنا الوقعيم) الفضل بن دكين قال (حدثنا أفلح بن حيد) بالفاء الانصارى المدنى المفارى يقال أه ان صفيرا (عن القامم) بن محدين أبي بكر (عن عائشة رضى الله عنها قالت مرحنا) مال كونذا(مهلين)ولايي ذرخر جذامع رسول الله على الله على مولين (اللج في أشهرا لجروسم الحبي بضم الحا والرا الحالات والاماكن والاوقات انتي للعبر (فنزلنا سرف) بفتم السين المهماة وكسرالرا أآخره فالوحذف الموحدة ولابوى ذروالوقت بسرف ولابن عساكر فنزلنا منزلا إفقال النبي صدي الله عليه وسلم لا صحابه من لم يكن معه هدى فاحب ان يجعلها) أى حدة (عرة فليفعل ومن كان مه مهدى فلا ) ينسخ الحيج الى العمرة وفى غيرهذه الرواية ان قوله عليه الصلاة والسلام لهمذلك كان بعدد خولهمكة فيحتمل التعددوا اعزيمة وقعت أخد مراكام رقريبا (وكان مع الني صلى الله عليه وسم ورجل) بالحرعطفاعلى الجرور (من أصحابه دوى قوة الهدى) بالرفع الم كان (قلم تكن لهم عرة) مستقلة لانهم كانوا قارنين وعرة بالنصب خبركان (فدخل على اللي صلى الله عليه وسلم) يوم التروية كافى مسلم (وانا ابكى) جلة طلمة (فقال ما يكيك قلت معنك تقول لا صحارك ماقلت فنعت العمرة) بضم المم مبنياللم فعول والعمرة نصب بنزع الخافض أي من العمرة (قال وماشأ من قلت لا اصلي لما نع الحيض وهومن ألطف الكنايات (قال فلا يضرك) بضم المجمة وتشديد الراءأو بكسر الضادوسكون الراء ولم يضبط ذلك في اليونينية ولافرعها (انتمن بنات آدم كتب عليك) بضم كاف كتب مبنياللمفعول ولايى ذركتب الله عليك (ماكتبعليهن )من الحيض وغيره (فكوني في حبتك ) بقاء التأنيث ولاي الوقف في حبك وعزاها فى الفتح لا بى ذر (عسى الله ان برزقكها أي العمرة (قالت فكنت) في حبى كما أمر في عليه الملاف والسلام (حتى نفرنامن مني فنزلنا المحصب) وهوالابطع أى بعد ان طهرت من الحيض وطافت للافاضة (فدعا) صلى الله عليه وسلم (عبد الرجن) بن أبي بكر الصديق (فقال اخر ج باختذا لرم) أىمن الحرم فنصبه على نزع الخافض قال في الفتح وللكشميه في من الحرم قال وهو أوضع والراد الاخراج من أرض الحرم الى الحل (فلتهل بعدمرة) من السنعيم (عم افرغامن طواف كم) فارجها فاني (النظر كاههذا) يعني المحصد قالت عائشة (فاتيذا) أي بعد أن فرغنامن الاعتماروتعالنا (في جوف اللمل) آلى المحصب وللاحماء يلى من آخر الليل وهوأ وفق ببقمة الروايات وهذا لاتخالفه الرواية السابقة فلقيته مصعدا وأنامنهمطة أوالعكس لانه كانخرج بعددها بهالمطوف الوداع فلقيها وهوصادر بعدااطواف وهي راحله لطواف عرتها تملقيته بعدذلك وهو بمنزله بالمحصب ويحتمل اناقاء لها كانحين انتقل من المحصب كاعند عبد الرزاق أنه كره أن يقتدى الناس باناخته مالبطعاء فرحمل حتى أناخ على ظهرالعقبة أومن ورائها ينتظرها فيحتمل أن يكون لقاؤهلها كأن في هدذا الرحيل وانه المكان الذي عينه لهافي رواية الاسود حيث قال لهاموعدك مكان كذاوكذا قال في الفتح وهذا تأو يلحسن (وقال) على هالصلاة والسلام (فرغمًا) من

(قولهسكتهنية) هي بضم الها

الله علىه وسلمن سبح الله في دركل صلاة ثلاثاو ثلاثين وجدالله ثلاثا وألدثن وكبرالله ثلاثاوثلاثين فتلك تسمعة وتسعون وقالتمام المائة لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الجدوه وعلى كل شئ قدر غفرت خطاماه وان كانت مثل زيد المحر وحدثنا مجدن الصاحدثنا اسمعمل بن زكر ماعن سهمل عن ابي عسدعنعطا عنأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عِنْله الله حدثى زهر بن حرب حدثنا جربرعنعمارة ن القعقاع عن أبي زرعةعن أبيهو برة فالكانرسول اللهصلي الله عليه وسلم اذاكر فى الصلاقسكت هندة قبل أن بقرأ فقلت ارسول الله بأى انتوامى أرأيت كوتك بنالتكميروالقراءة ماتقول فال اقول اللهم ماعد سي وبنخطالاي كالاعدت بن المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاماى كا ينق الثوب الاسض من الدنس اللهم اغسملني من خطاياي بالثلج والماء

(قوله عن أبي عسد المذهبي هو والسلام (حتى نفرنامن مهملة مكسورة مُ جيم منسوب الى المذهبة معروفة (قوله صلى الله عليه وسلم دبركل صدلاة) هو يضم المنسورة عليه ورفى الله عليه وسلم دبركل صدلاة) هو يضم المدال هداه والمثمو رفى اللغم والمعروف فى الرواية السابقة فلقيته مع والمعروف فى الدال هداه والمعروف المدال آخراً وقاله من الصلاة المواقال هداه والمعروف فى الدال هداه والمعروف فى الدال هداه والمعروف فى الدال المنابقة فلقيته مع وغيم المالة وقاله المنابقة فلقيته مع وغيم المالة وقاله المنابقة وقاله المنابقة وقاله المنابقة وقاله المنابقة وقاله المنابقة وقاله والمعروف فى المنابقة وقاله والمنابقة و

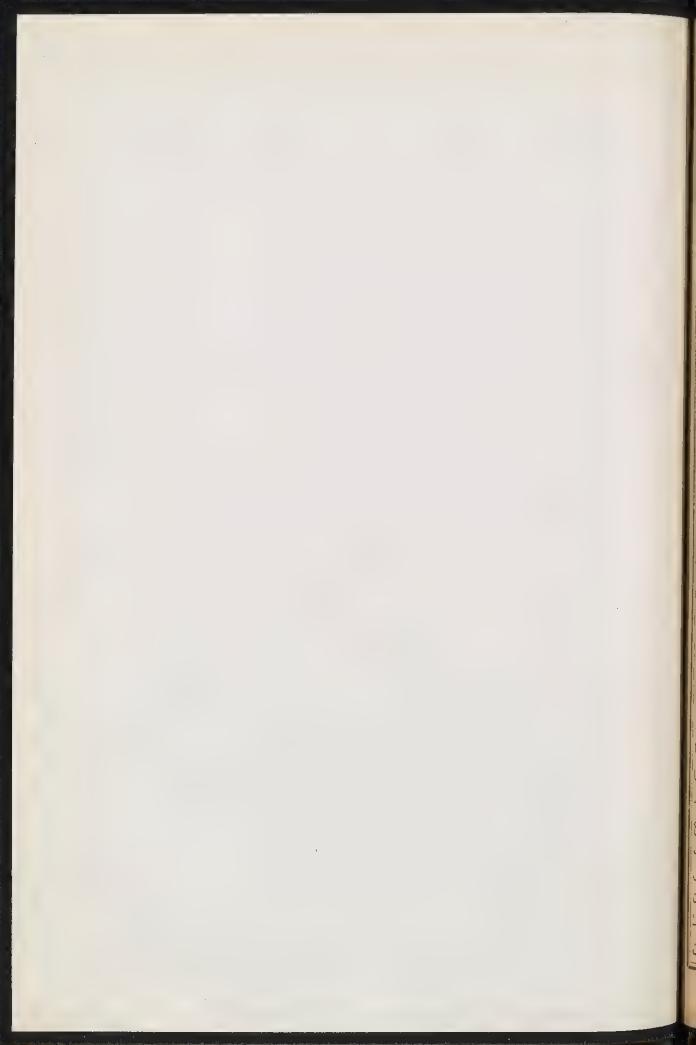



والبرد \*وحد شاأبو بكر بنأبي شيبة وابن غير قالاحد شااب فضيل ح وحد شاأبو كامل (٢٧٣) حد شاعبد الواحديعي ابن زياد كالاهما

عنعارة سالقعقاع بهذا الاسناد نحوحديث جرير (قال مسلم) وحمدثت عن يحيى بنحسان و بونس المؤدب وغـ مرهـ ما قالوا حدثنا عددالواحدى زيادوال حدثى عمارة من القعقاع حدثنا أبوزرعة فالسمعت أباهريرة يقول كاثرسول الله صلى الله علمه وسلم اذائهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحدنته رب العالمن ولم يسكت \* حدثىزهىر سحرب حدثناعفانحدثناجادأخرنا فتادة وثابت وجيدعن أنسان رجلاجا فدخل الصف

وفتح النون وتشديد الما بغيرهمزة وهي تصغيرهنة أصلهاهنوة فلا صغرت صارت هنموة فاجتمعت واو وباوسيقت احداهما بالسكون فوجب قلب الواويا فاجتمعت باآن فادغت احداهما في الاخرى فصارت هنسة ومن همزهافقد أخطأ ورواه بعضهمم هنهةوهو صحيرأ يضاوفي هذا الحديث ألفاظ تقدمشرحها فىابما قولاذا رفعرا سمهن الركوع وفعهدال الشافعي والىحنيفة واحدوا لجهور رجهم الله تعالى اله يستحب دعاء الافتتاح وجاءت فسيه أحاديث كثيرة فى الصحيح منهاهذا الحديث وحدديث على رضى الله عنسه في وجهت وجهي الى آخره د كره مساربعدهدافى أنواب صلاة اللل وغبرذلك من الاحاديث وقد جعتها موضعة في شرح المهذب وقال مالك رضى الله عنده لايستهب دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الاحرام ودارسل الجهورهدده الاحاديث الصيعة (قوله وحدثت عن يحي

عرنكم فالت (قلت نعم) فرغنا (فنادى الرحيل في اصحابه فارتحل الناس ومن طاف البيت فللصلاة الصبع طواف الوداع وهذامن عطف الخاص على العام لان الناس أعممن الطائفين ومنالذين لاطواف وداع عليهم كالحائض أوهوصفة للناس ويجو زيوسط العاطف بين الصفة والموصوف لتأكيد الصوقها بألموصوف بحواذ يقول المنافقون والذين فى قاوبهم مرض قال سبو به هومشل مروت بزيدوصاحبك اذاأردت بصاحبك زيدوقال الزمخشرى في قوله تعمالي وماأهاكنامن قرية الاولهاكتاب معادم جلة واقعة صفة لقرية والقياس أن لاتتوسط الواوينهمما كمافي قوله وماأهلكنامن قرية الالهامنذرون وانمانوسطت لتأكيدلصوق الصفة الموصوف كأيقال في الحال جاء نى زيد علمه ثوب وجاء فى وعليه ثوب اه وتعقبه أبوحيان فقال وافقه على ذلك أبو البقاء قال وهذا الذي قاله الزمخشري وسعه فيمه أبو البقاء لانعلم أحدا قالهمن النحوين وهوميني على أنمابع دالا يجوزأن يكون صفة وهم قدمنعواذاك قال الاخفش لايفه لبين الصفة والموصوف بالاغ قال ونحوماجا في رجل الاراكب تقدره الارجل راكبوفيه قبم لحعل الصفة كالاسم وقال أبوعلى الفارسي تقول مامررت بأحد الاقاما قاما جال منأحدولا يتجوزا لاقائم لان الالاتعترض بين الصفة والموصوف وقال ابن مالك وقدذكر ماذهب المالز يخشرى من قوله في نحوما مررت بأحدا لازيد خبرمنه ان الجلة بعد الاصفة لاحدانه مذهب لم يعرف لبصرى ولاكوفى فلا يلتفت المه اه قال الحافظين حجروهذا كله مبنى على صحة هـ دا السياق والذي يغلب عندى اله وقع فيه تحريف والصواب فارتحل الناس ثم طاف السيت الخوكذا وقع عندأ بىدا ودمن طريق أبي بكرالخنفي عن أفلج بلفظفاذن في أصحابه بالرحيل فارتحل فربالست قبل صلاة الصبم فطاف بهدتي خرج ثم انصرف متوجها الى المدينة ولمسلم فاذن في أصابه بالرحيل فرح فتربا أبيت فطاف به قبل صلاة الصبع فيعتمل انهأعاد طواف الوداع لمارجع من الابطح (تُم خرج) عليه الصلاة والسلام (موجها الى المدينة) بضم الميم وفتح الواووتشديد الجيم المكسورة كافى الفرع وغيره ولابن عساكرمتوجها بزيادة تاء كافى اليونينية ايضافالاولى منالتوجيه وهوالاستقمال تلقاءوجهه والثانية من التوجه من باب التفعل وموضع الترجة للنهل بعدرة الخدن حيت كونه اكتفى فيه بطواف العمرة عن طواف الوداع \* وهذا الحديث أخرجه المؤاف أيضاوم سلم فى الحبح وكذا النساقي هذا (باب بالشوين يذكر فيه أن الرجل يفعل فالعسمرة)من التروك (مايفعل في الجي) أو يفعل فيها بعض مايفعل فيه وللعموى والكشميهي بالعمرة وللحموى والمستملى بالحج بالموحدة فيهما بدل في و بالسند قال (حدثنا الوقعيم) الفضل بن دكين قال (حدثناهمام) هو الربيعي البصرى قال (حدثناعطاع) هو الرأبي رباح (قالحدثي) الافراد (صفوانب يعلى بنامية) المكيزادفي غيررواية أبي در (يعنى عنايه) يعلى بنأمية بن الىعسدة بنهمام التميى حليف قريش وهو بعلى بن منية بضم المير وسكون النون بعدهامثناة محنية مفتوحة وهي أمه صحابي مشهور (ان رج - الله) قيل هو عطاء ن منية أخو يعلى الراوى (أتى الذي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة) بسكون ألعين (وعليه جبة وعليسه أثر الخلوق) بفت الله المعمة وتخفيف اللام المضمومة ضرب من الطيب (أوقال صفرة ) بالجرعطفاعلى المضاف السهوبالرفع عطفاعلى المضاف والشسائمن الراوى (فقال كيف تامرنى أن أصنع في عمرتى فأزل الله عزوجل (على النبي صلى الله عليه وسلم) أى قوله تعالى وأتموا الحبح والعمرة لله كارواه الطبرانى فى الاوسط والاعمام يتناول الهيات والصفات (فستر) عليه الصلاة والسلام (بثوب ووددت بواوالعطف وكسر الدال الاولى وفي بعض الاصول بأستقاط الواو (أنى قدرايت النبي (٣٥) قسطلاني (ثالث) ابن حسان الى آخره) هذامن الاحاديث المعلقة التي سقط أول اسناده افي صحيح مسلم وقلمست

صلى الله عليه وسلم وقد الزل عليه الوحى) بضم همزة أرث ممند اللمفعول والوحى بالرفع نائل الفاعل (فقال عر) بن الخطاب رضى الله عنه (تعال ايسرك ) بهمزة الاستفهام المنتوحة وفق الياء التحسُّمة وضم السين المهملة (ان تنظر الى الذي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحق بنصب الوحى على المفعولية والجلة في موضع الحال واغيراً بي ذروة دأ نزل المه الوحي بالرفع نائب عن الفاعلوأ نزل بضم الهمزة مبنياللمفعول والمهالهمزة بدل عليه بالعين والذى فى المونينية أنزل بفتح الهمزة الله الوحى ولابى الوقت أنزل بفتح الهدمزة أيضا الله عليه الوحى فزاد لفظة عليه (قلت نعم) يسرني (فرفع طرف الثوب) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (فنظرت اليه) زاده الله شرفا لديه (لهغطيط) بفتح الغين المجمة نخبروصوت فيسه بحوحة (واحسبه) أى أظنه (قال كغطيط البكر ) بفتح الموحدة وسكون الكاف الفتي من الابل (فل أسرى) بضم السين المهملة وتشديد الراءالكسورةوتخفيفهاأى كشف عنه علمه الصلاة والسلام (قال اين السائل عن العمرة اخلع عنك الحدة واغسل الراخلوق) الطب (عنك وأنق الصفرة) بهمرة قطع مفتوحة وسكون النونمن الانقا ولايى ذرعن المستملي واتقبهمزة وصل ومثناة فوقية مشددة من الاتقاءأى احذر الصفرة (واصنع في عرتك كاتصنع في حجل أي كصنعك في حكمن احساب المحرمات ومن أعمال الحبج الاالوقوف فلاوقوف فيهاولارمي وأركانهاأر بعةالاحرام والطواف والسعى والحلن أوالتقصر وهوموضع الترجة وسبق الحديث في بابغسل الخلوق في أواثل أبواب الحيج \* وبه قال (حدثنا عبدالله بنوسف) السيسي (قال اخبرنامالك) امام الائمة (عن هشام بن عروة عن اسه) عروة بن الزبير (أنه قال قلت لعائشة رضى الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم والاوشا حديث السن الم يكن لى فقه ولاعلم بالسن في الما تأول به نص الكتاب والسنة (ارايت قول الله تعالى ان الصفاو المروة من شعائر الله) جع شعارة وهي العلامة أى من أعلام مناسكه (فن ج البيت اواعمر فلاجذاح عليه مان يطوف بهما فلاأرى بضم الهدمزة أى فلا أظن ولا بى ذرارى بفضها (على احدشما ان لايطوف بهما) بتشديد الطاو الواو المفتوحتين ولايي درعن الكشمين سنهما (فقالت) ولابن عساكر قالت (عائشة كلا) ليس الامركذلك (لوكانت) ولابي ذرعن الكشميهي كان (كاتفول)من عدم وجوب السعى (كانت فلاجناح عليه ان لايطوف بهمالعا انزلت هذه الآية في الانصار كانوا يهاون لمناة) بفتح الميم وتحفيف النون اسم صدم (وكانت مناة حذو)أى محاذية (قديد) بضم القاف موضع بين مكة والمدينة (وكانوا) أى الانصار (ينعر جونا ان يطوفوا بين الصفاو المروة) يتعززون من الاثم الذى في الطواف ماعتقادهم أو يتعرزون عنه لاجل الطواف أويتكلفون الحرج في الطواف وبرونه فيه (فلاجاء الاسلام سألوارسول الله صلى الله علمه وسلم عن ذلك فانزل الله تعالى ان الصفاو المروة من شعائر الله فن ج المنت أواعمر فلاجناح عليهان يطوف بهمازادس غمان أى بن عمينة كافال الكرماني وقال غيره الثورى مثا وصله الطبرى (وانومعاوية) محديث ازم بالخاء والزاى المجمتين الضرير محاوصله مسلم كالاهما (عنهشام) هواب عروة عن أسه عن عائشة رضى الله عنها (ماأتم الله جم امرى ولاعرته مالم بطف بين الصفاو المروة) والله أعلم فهذا (باب) بالمنوين (متى عل المعمر) من احر امه (وقال عطاء) منا وصله المؤاف في اب تقضى الحائص المناسل كلها الاالطواف الست (عن جار رضي الله عنه امرالني صلى الله عليه وسلم اصحابه) الذين كانوامعه في عنه الوداع (ان يعملوها) أي الحة (عرف ويطوفوا) بضم الطاءوسكون الواو بالست وبين الصفاو المروة (ثم يقصروا) من شعر رؤسهم (و يُعلق ) بفتح أوله و كسر ثانيه \* و بالسند قال (حد ثنا استحق بن ابر اهم ) هو ابن راهو به (عن

ايكم المشكلم بالكلمات فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بهافانه لميقل بأسافقال رحل حثت وقدحفزني النفس فقلمافقال لقدرأ بتاشي عشرملكا يتدرونهاأيهم رفعها \* حدثنازهر س حرب حدثنا اسمعمل سعلمة أخبرني الحجاجين أنيءثمان عنأبى الزيبرعنعون النعبدالله سعسة عن النعرقال بينمانخن نصلي معرسول اللهصلي الله عليه وسلم أذقال رجلمن القوم الله أكبر كبرا والحداله كثيراوسحان الله بكرة واصملا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كله كذاوكذا قال رجل من القوم أنامار سول الله قال عبتالهافعت لهاأنواسالساء قال النعرف الركم ن منذسعت رسول اللهصلي اللهعليه وسلم يقول ذلك في حدثناأ تو بكرن أى شبية وعمروالناقدو زهبرس حرب فالوا حدثناسفيان بعينةعن الزهريءن سعيد عن أبي هرسة عن الني صلى الله عليه وسلم ح وحدثن محدن جعفر مازمادقال حدثنا ابراهيم يعنى ابنسعدعن الزهرىءن سعيدوابي سلة

بران افي مقدمة هذا الشرح (قوله وقد حفزه النفس) هو بفتح حروفه وتخفيفه هائى ضغطه لسرعته (قوله فأرم القوم) هو بفتح الراء وتشديد المح أى سكتوا فال الفاضى عياض ورواه بعضهم في غير صحيح مسلم فازم بالزاى المفتوحة و تخفيف الميم من الأزم وهو الامسالة وهو صحيح المعنى (قوله الله اكركيرا) اى كبرت كيمرا وفي الرواية الأولى دليل على أن بعض الطاعات قد دليل على أن بعض الطاعات قد

شهاب فالأخرني أنوسلة بعد الرجن الأأماهم ررة قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اداأقمت الصلاة فلاتأبوهاتسعون وأنوها غشون وعلمكم السكينة فأدركم فصاوا ومافاتكم فأتموا \* وحدثنا محى سأنوب وقتسة ب سعيدوانجر عناسعسلن حدقر قال اس أبوب حدثنا اسمعيل والأخبرني العلاعن أسمعن الى هريرة انرسول الله صلى الله علمه وسار قال اذانو بالصلاة فلا تأبوها وأنتم تسعون وأنوها وعلمكم السكينة فاأدركتم فصاواوما فأتكم فأتموافان أحدكم اذاكان يعمدالي الصلاة فهو في صلاة (قوله صلى الله علمه وسلم اذا أقمت الصلاةفلا تأنوهاتسعون وأنوها عشون وعلمكم المكينة فاأدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا فانأحدكم اذاكان بعمدالى الصلاة فهوفي صـ لاة) فعد الندب الاكيدالي اتمان الصلاة بسكينة ووقار والنهى عن المانهاس عياسوا عقيه صلاة الجعة وغيرها سواء خاف فوت تكمرة الاحرام أملا والراد بقول الله تعالى فاسعوا الى ذكرالله الذهاب يقال سعيت في كذا أوالي كذااذاذهبت اليهوعلت فيهومنه قموله تعالى وأن لدس للانسان الى ماسعى قال العلماء والحكمة في المانها سكسنة والنهي عن السعى ان الذاهب الى صلاة عامد في تحصيلها ومتوصل اليهافسنبغىأن مكون متأدمانا دابها وعلى أكدل الاحوال وهذامعني الرواية الثانية فانأ حددكم اذا كان يعدمدالي الملاةفهوفي صلاة وقوله صلى

حرر) بن عبد المجيد (عن احمعيل) بن أبي خالد الاحسى المجلى الكوفي (عن عبد الله بن ابي اوفي) علقمة أنه (قال اعتمر رسول الله صلى المه علمه وسلم) عرة القضاء (واعتمر نامعه فلمادخل مكة طاف)بالمنت (وطفنا)بالوا وولابي الوقت فطفنا (معهواتي الصناوالمروة) فسعى منهما (وأتيناها) بافرادا أضمرأي أتينا بقعة الصفاو المروة ولابى درعن الكشميهني وأتيناه ممايا أتثنية أي الصفا والمروة (معموكنانسة رومن اهلمكة) المشركين مخافة (أن يرميه احد)منهم وفي عرة القضية سترناهمن غالمان المشركين ومنهم أن يؤذوه قال اسمعمل بن أبي خالد (فقال له) أى لعمد الله بن أبي أوفى (صاحب لى) فريسم (اكان) على مالصلاة والسلام (دخل الكعبة قال) ان أبي أوفى (لا) لم يدخلها في تلك العمرة (قال) أي الصاحب المذكورلابن أي أو في (فحدثنا) بلفظ الامر (ما قال) علىه الصلاة والسلام (لحديجة) بنت خو بلدزوجته علىه الصلاة والسلام (قال دنمر واخديحة ستمن الحنة) ولاى درفى بدل من (من قصم) بفتر القاف والصاد الهملة بعدهامو حدة ووقع فى ــ ديث عند الطبراني في الاوسط تفسيره من طريق الأبي أو في بلفظ يعني من قصب اللوَّالَّ وعنده فى الكبيرمن حديث أبي هر يرة سيت من لوالوَّة محوَّفة وعنده في الاوسط في حديث فاطمة فالتقلت بارسول الله أين أى خديحة قال في مت من قصب قلت أمن هدف القصب قال لامن القص المنظوم بالدر واللؤلؤ والساقوت فأن قلت ماالنكتة فى قوله من قصب ولم يقلم من لؤلؤ أحيب بأن في افظ القص مناسبة لكونها أحرزت قص السيق لمادرتم الى الاعان دون غرها فانفلت لمقال سدت ولم يقدل بقصر والقصراعلى وأشرف أجيب بأنها لما كانت ربة مت قسل المعت غصارت ربة ستف الاسلام منفردة به فلم يكن على وجه الارض في أول يوم بعث الذي صلى الله علمه وسدر بت اسلام الاستها وهي فضيلة ماشاركها فيهاغبرها وجزاء الفعل يذكرغالما بلفظه وان كأنأ شرف منه قصد اللمشاكلة ومقابله اللفظ باللفظ فلهذا جاءا لحدوث بلفظ البيت دون ذكر القصر (الاصحفة) بفتح المهملة والمحمة والموحدة أى لاصماح ازمامن ست في الدنائجمع فيمأهله الاوفيه صداح وحلية (ولانصب) بفتح النون والمهملة والموحدة ولاتعب لان قصورالنة لس فيهاشئ من ذلك قال السميل مناسمة نق هاتمن الصفتين أنه علمه الصلاة والسلام لمادعا الى الاعان أجابت خديجة طوعا فلتحوجه الى رفع صوت ولامنازعة ولاتعب في الله بل أزالت عنه كل نصب وآنستهمن كل وحشة وهو تعلمه كل عسم وفناس أن يكون منزلها الذى بشرهابه ربها بالصفة المقابلة لذلك \* وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضافى الحيروفي المفارى وكذاأ خرجه أبوداود والنسائي وابن ماجه وبه قال (حدثنا الجمدى) عبد الله ب الزير القرشي الاسدى المركي قال (حدثناسفدان) من عينة (عن عرو من دينار قال سألنا من عررضي الله عنهما عن رجل طاف بالسب سقط قوله بالست في روا به أبوى ذرو الوقت (في عرق) ولا عدر في عرته (ولم يطف بين الصداو المروة أياتي احرانه) أي أيحامعها والهمزة للاستفهام (فقال) ابن عر وقدم الذي صلى الله عليه وسلم فطاف البدت سبعاوصلي خلف المقام ركعتين وطاف بين الصقا والمروة سمعاوقد كان الكم في رسول الله اسوة حسنة) بكسر الهدمزة وضمها وفيه الردعلي من قال الهيملمن جسع ماحرم علمه معجردالطواف وهومروى عن ان عماس (قال) عرو من دينار وسالنا جابر بن عدد الله رضي الله عنه ما ) أي عماساً لذاعذه ابن عر (فقال لا يقر بنها) شون التوكيد بحماع ولاعقدماته (حتى يطوف بن الصفاوالمروة) أي يسعى منهم اواطلاق الطواف على السعى الماللمشا كلة والمالكونه نوعامن الطواف، ويه قال (حدثناً) بالجع ولابي الوقت مداني (محدون بشار) بفتح الموحدة وتشديد المجمة الملقب بندار العمدى البصرى قال (حدثنا الهعليه وسلم اذاأقهت الصلاة انماذك والاقامة التنبيه بماعلى ماسواها لانه اذانهي عن اتبانها سعيافي حال الاقامة مع خوفه فوت

عَندر ] بضم الغين المجمة وسكون النون منصرف محدين جعفر البصري قال (حدثنا شعبة) ب الحاج (عن قس من مسلم) بضم الميم وسكون السين الجدلى بفتح الحيم الكوفي (عن طارق من شهاب الاحسى الكوفي (عن العموسي الاشعرى رضي الله عنه قال قدمت على الذي صلى الله عليه وسلم بالبطعاء) بطعاءمكة (وهومنيز) راحلته بضم الميم وكسر النون وسكون العنية آخره خاصى مقوهو كناية عن النزول بالبطعاء (فقال) عليه الصلاة والسلام (أحجبت)أى هل أحرمت بالحبر أونويته (قلت نع قال بما اهلات قلت ليد ان ماهلال كاهلال الني صلى الله عليه وسل قال احسنت زادفي اب من أحرم في زمن الذي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدى قلت لاقال (طف البيت وبالصفاو المروة ثم أحل) من احرامك بفتح الهدمزة وكسر الحاموهد اموضع الترجة فائه بقتضى تأخره عن السعى قال أبوموسى (فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم اتت امراة سنقيس ألم تسم (ففلت رأحي) بفتح الفاءين واللام المخففة يوزن رمت اى فتشته واستخرج القدلمنه (عُ أَهلات ما لحج) يوم التروية (فسكنت أفتى به) أى الناس (حتى كان في خيلافة عمر) النالخطاب رضي الله عنه زادمسا فقال له رجل باأ باموسي او باا باعمد الله بن قيس رويدك يعض فساك فأنك لاتدرى ماأحدث امبرالمؤمنين فى النسك بعدك فقال ياأيما الناس من كناأفتناه فتسافليتمدفان أميرالمؤمنين قادم عليكم فائتموا به قال فقدم عرفذ كرت له ذلك تزفقال ان آخذنا بكاب الله فالمام نامالتمام لافعالهما بعدالشروع فيهما (وان أخذنا بقول الذي صلى الله علمه وسلم فانه لم يحل )من أحرامه (حتى يبلغ الهدى محله) بكسرا لحا المهدملة وهو نحره يوم النعر عنى والكشميني فانه بأمر باسةاط ضمرا لمفعول حتى بلغ بلفظ الماضي والذي انكره عرالمتعمة التيهي الاعتمار في أشهر الحيم ثم الحبيم ن عامه كما قاله النووي قال ثم انعقد الاجماع على حوازهمن غيركراهة \* وبه قال (حدثنا احد)غيرمنسوب قال الحافظ بن حمر وفي رواية كرية حدثنا احدن عسى وفيروا يةأبى ذرحدثنا احدين صالح والاوله والتسترى المصرى الاصل والثاني هواس الطبرى قال (حدثنا أس وهب) عبد الله قال (أخر برناعرو) بفتم العين هو ابن الحرث (عن الى الاسود) محمد من عبد الرحن المشهور بيتم عروة بن الزبير (أن عبد الله) ابن كسان (مولىأ-ما بنت أى بكر) الصدديق رضى الله عنه ما (حدثه أنه كان يسمع أسماء تَقُولَ كُلُّكُ مُرتَمِا لِحُونَ) فِعَ الحيا وضم الجيم المخففة وسكون الواو آخر ونون قال التق الفاسي فى تار يخ الملد الحرام وحبل بالمعلى مقبرة اهل مكة على يسار الداخل الى مكة ويمن الخارج منهاالى منى على مقتضي ماذ كرالازرق والفاكهي في تعريف للنه مماذ كراه في شق معلى مكة المانى وهوالجهمة التيذكرناها واذاكان كذلك فهو يخالف ما يقوله الناس من أن الحجونا الثنية التي يممط منها الى مقبرة المعلى وكلام الحب الطبرى يوافق ما يقوله الناس وكنت قلدنه في ذلك تم ظهرلى أن ما فاله الازرقي والفاكهي اولى لانم حما بذلك أدرى وقد وافقه ماعلى ذلك اسعق الخيزاعي راوى تاريخ الازرقى واعدل الجون على مقتضى قول الازرقي والفاكهي والخزاعى الحبل الذى يقال فيهقبران عمرأ والجبل المقابل لهالذي يتهما الشعب المعروف بشعب الخرّارين اه ومقول قول أسما وصلى الله على محد ولاى ذرعلى رسوله محد (لقدنز المامه ههناوي نومند خفاف ) بكسراك المجمة جع خفيف ولسلم خفاف الحقائب جع حقبة بفتح المهملة وبالقاف والموحدة مااحتقب الراكب خلفه من حوائع بفي موضع الرديف والميل ظهرنا)أى من اكبنا (قليلة أزوادنا فاعتمرت أناوا حتى عائشة) أى بعد أن فسحنا الجالى العمرة (والزير) بن العوام (وفلان وفلان وفلان) قال الحافظ بن حرلم أقف على تعمينهما وكانها

عليه وسلم فد كرأ حاديث منها وقال عليه وسلم فد كرأ حاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودى بالصلاة فأردها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فاأدركم فصادا ومافأتكم فأغوا

بعضهافقل الاقامةأولىوأكد ذلك بسان العلة فقال صلى الله عليه وسلمفان أحدكم اذا كان يعمداتى الصلاة فهوفي صلاة وهذا يتناول جمع أوقات الاتمان الى الصلاة وأكدذلك تأكسداآخر قالفا أدركم فصاوا ومافاتكم فأعروا فصلفه تنسه وتأكدللل يتوهممتوهمان النهى اغاهوان لم لم يخف فوت بعض الصلاة فصرح فالنهسى وان فاتمن الصلاة مافات وبن مايفعل فمافات وقوله صلى اللهعليه وسلم ومافاتكم دايل على حوازقول فاتنااله اله وانه لاكراهةفيهوبه فافالجهور العلاوكرهمانسرين وقال اغا يقال لمندركها وقوله صلى الله عليه وسلم ومافاتكم فأغوا هكذاذكره مسلم فىأكثررواياته وفىرواية واقض ماسقك واختلف العلماء فى المسئلة فقال الشافعي وجهور العلاءمن الساف والخاف مأدركه المسبوق مع الامام أول صلاته وما بأتىيه بعدسلامه آخرها وعكسهأبو حنيفةرضي اللهعنه وطائفة وعن مالك وأصحابهر وايان كالمذهبين وجمةهؤلا واقضماسبقك وحجة الجهوران أكثرالروايات ومافاتكم فأتمواوأ جانوا عن رواية واقض ماسمة فأنالم ادبالقضاء الفعل لاالقضا المصطلح عامه عندالفقهاء وقد كثراستعمال القضاء ععيي الفعلفنيه قوله تعالى فقضاهن \*وحدثنافتية بنسعيد قال حد أنا الفضيل بعني بن عياض عن هشام ح وحدثي (٢٧٧) زهر بن حرب واللفظ له قال حدثنا اسمعيل

ابن ابراهم قالحدد شاهشام اسحسانءن محدسسرسعن أبى همر رة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادا توب بالصلاة فلابسعي البهاأحدكم والكن ليمش وعلمه السكينة والوقارصل ماأدركتواقض ماسمقل \* وحدثي اسعق بن منصوراً خدرنا محدين المالإك الصورى حدثنامعاويةن سلام عن محي سأبي كشيرقال أخبرني عمدالله سأبي قتادة أنأماه أخره فال بنما فحن نصلي معرسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلية فقال ماشأنكم فالوااست يجلناالي الصلاة قال فلاتف علوا اداأتيم الصلاة فعليكم السكينة فعاأدركتم فصاوا وماسم مبكم فأعوا وحدانا أبو بكربنا بيشيبة حدثثامعاوية النهشام فالحدثنا

ومعنى الجمع الفعل (قوله صلى الله عليه وسلم اذا أوب الصلاة) معدا، أقمت سمت الافامة تثويا لانها دعاءالى الصلاة بعد الدعا اللذان من قولهم ابادارجع (قوله صلى الله علىه وسلم فان أحدكم اذا كان يعمدالى الصلاة فهوفي صلاة) دلل على أنه يستعب للذاهب الى الصلاة ان لا يعيث سده ولايتكم بقيم ولايظرنظراقبهاو يحتنب ماأمكنه عايجتنبه المصلي فاذا وصلالمحد وقعد لتظر الصلاة كان الاعتناء عاد كرناه آكد (قوله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة والوقار)قبلهماععى وجع سهما تأكدا والظاهران سنهدمافرقا وانالسكمنة التأني فيالحمركات واجتناب العمث وبحوذلك والوقار فى الهسلة وغض المصرود عض

بعض من عرفت معن أم بسـ ق الهـ دى (فلما مسحنا البيت) أى مسحنا بركنـ موكنت بذلك عن الطواف اذهومن لوازم المسم عليه عادة والمراد غبرعا تشة لانها كانت حائضا (أحللنا) أي بعد السع وحنف اختصارا فلاحجة فسملن لم يوجب السعى لان أسماء أخبرت ان ذلك كان فحة الوداعوقدجاءمن طرق أخرى صحيحة أنهم طاقو امعه وسعوا فيحمل ماأجل على مابين ولميذكر الحلق ولاالتقصر فاستدلبه على انه استباحة محظو روأحب بان عدم ذكره هنالا يلزم منه ترك فعلهفان القصمة واحدة وقدئنت الاحرىالتقصرفي عدةأ طديث وهذا كقوله لمازني فلانرجم والتقديرالأحصن وزنى رجم فان قلت في مسلم وكان مع الزبيرهدي فلم يحسل وهو مغاير المهنا لذكرهاالز بيرمع منأحل أجاب النووى بان احرام الزبير بالعمرة وتحاله منها كان في غير يجمة الوداع (تماهلنامن العشى بالحبح)وهذا الحديث أخرجه مسلم في الحبح أيضا ﴿ (باب ما يقول اذارجع من المج أوالعمرة أوالغزو) \* و بالسند قال (حدثناعبد الله بن يوسف) التنسي قال (أخبرنا مَالِكُ) أَلَامام (عن نافع) مولى ابعر (عن عبد الله بعررضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله علىه وسلم كان اذا قفل) رجع (من غزواً و ج أوعرة بكبر ) الله تعالى (على كل شرف) بفتحة بن مكان عال (من الارض ثلاث تكسرات عريقول لا اله الا الله وحدد ولاشريك له الملك وله الحدوهو عَلَى لَلْ شَيْ وَلِمُ إِلَى الْمُوطِي فِي تَعقيب التَكسير بالتهليل اشارة الى أنه المنفرد بالمحادجيع الرجودات وانه المعبود في جميع الاماكن (آيبون) بالرفع خبرمبتدا محذوف أي نحن آيبون جمع أسأى راجع وزنه ومعناه أي راجعون الى الله ولدس المراد الاخبار بحض الرجوع فانه تحصيل لحاصل بلالرجوع فيحالة مخصوصة وهي تلنسم منالعمادة المخصوصة والاتصاف بالاوصاف الذكورة (تأبون) من التوبة وهي الرجوع عماهومذموم شرعا الى ماهو مجود شرعاوفسه الثارة الى التقصير في العمادة قاله صلى الله عليه وسلم على سعيل التواضع أو تعلمالا ممته (عابدون ساجدونار بناحامدون كاهارفع يتقدير نحن والحيار والجرورمتعلق بساجدون أوبسائر المفانعلى طريق السازع (صدق الله وعده) فما وعديه من اظهاردينه بقوله تعالى وعدكم القمفانم كشرة وقوله تعالى وعددالله الذين آمنوامنكم وعلوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض الآبة وهذافى الغزو ومناسبته للحيرقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله آمنين ونصر عده عداصلي الله عليه وسلم (وهزم الاحزاب) يوم الاحزاب أوأحزاب الكفرفي جيع الااموالمواطن (وحده) من غيرفع لأحدمن الاحمين و يحمّل أن يكون خبر اعمني الدعاء أي الهماهزم الاحزاب والاول أظهر وظاهرقوله من غزوأوج أوعرة اختصاصه بهاوالذي عليمه لجهورأته يشرع فى كل سفرطاعة كطلب علم وقيل يتعدى الى المباح لان المسافر فيه لا ثواب له فلاعسع عليه ما يحصل له الشواب وقدل يشرع في سفر المعصية أيضالان من تكب المعصية أحوي التقصيل الثواب منغمره وتعقب بان الذي يخصه بسفر الطاعة لايمنع المسافر في مباح ولا معصبةمن الاكثارمن ذكرالله تعالى وانماالنزاع في خصوص هذا الذكر في هذا الوقت المخصوص المُصافومِه كالمُختص الذكر المأثور عقب الأذان والصلاة اه \* وهذا الحديث أخرجه المؤلف يُفافى الدعوات ومسلم في الحيج وأنود او دفي الجهاد والنسائي في السسر ﴿ (باب استقبال الحاج لقادمين الىمكة بكسرالميم وفتح النون بصمغة الجع صفة الحاج لاطلاقه على المفرد والجع مجازا والساعا كقوله تعالى سامراته جرون قال في الكشاف عماقراً تهفيه والسامر نحوالحماضر في الطلاقعلى الجع واستقبال مصدرمضاف الىمفعوله ولابىذرالقادمين بفتح الميربصيغة التثنية (والنَّلاثة) إلزكم في بعض الاصول عطفاعلى ٣ استقبال أي واستقبال الثلاثة وفي المونينية الموت والاقبال على طريقه بغيرالتفات وضود لل والله أعلم (قوله فسمع جلية) أى اصواتا كركتهم وكالدمهم واستجالهم (قوله حداثنا

شديان بردا الاسناد فيوحد شي محدب الرحم) وعسد الله بن سعيد قالاحدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف قال حدثنا بعي

والثلاثة بالنصب أى واستقبال الحاج الثلاثة حال كونهم (على الدابة) والاستقبال بكونم الطرفين لانمن استقبال فقد استقبلته ولانعساكرياب استقمال الحاج الغلامين اضافة الاستقبال الحاطاج والغمال مفعوله أواستقبال مضاف الى الغمال من والحاح نصاعل المفعولية كقراءة ابنعام بالفصل بن المضافين بالمفعول في قوله تعالى في سورة الانعام قتل رفع اللام على مالم يسم فأعله أولادهم بالنصب على المف حول بالمصدوشر كاتهم بالخفض على اضافة المصدراليه المذكور وجيهه في كتاب القراآت الاربع عشرة مماجعته والثلاثة بالنص علف على الغلامين لكن لاأعرف نصب الحاج في رواية \* و بالسند فال (حد شامعلى بناسد) بضم الميم وفتح العين واللام المشددة العمى أخوبهز بنأسد المصرى قال (حدثنا بزيد برزويع يضم الزاى قال (حدثناخالد) الحذاء (عن عكرمة) مولى ان عباس (عن ابن عباس ردى الله عنهما قال اقدم الذي ولايي در رسول الله (صلى الله عليه وسلم مكة) في الفتح (استقراه أغيلة بنى عبد المطلب بضم الهمزة من اغملة وفتح الغين المعمة قال في الصحاح الغلام معروف ونصفور غليم والجع غلة وعلىان واستغنو ابغلة عن أغلة وتصغير الغلة اغيلة على غيرمكبره كأنهم صغروا أغلة وانكانوالم يقولوه كافالوا أصسيةفي تصغيرصية وبعضهم يقول غلمة على القياس وفال فى القاموس الغلام الطار "الشارب والكهل ضدأ ومن حين ولدالي أن يشب جعه أغلة وغلة وغلمان وهي غلامة اه ومراده صبيان بي عد دالمطلب واضافتهم السملكونهم من ذرشه (قُمل)علمه الصلاة والسلام (واحداً)منهم (بين بديه) هوعب دالله نجعفر بن أيطال اس عبد المطلب (وآخر خلفه) هوقتم س العماس من عمد المطلب كذا قاله اس حر لكن لاأعلها خرج عبدالله بنجعفر من المدينة الى مكة بعد أن دخلها مع أسه من الحيشية حتى استقبل الني صلى الله عليه وسلم حين قدومه مكة في الفتح فلينظر وقول الحافظ بن حجر وكون النرجة لتلقى القادم من الحبح والحديث دال على تلقى القادم للعبر ليس مينه ما تخالف لا تفاقه ما من حيث المعنى تعقبه العيدى فقال لانسلم ان كون الترجة لتلقى القادم من الحير بلهى لتلقى الفادم الميم والحديث يطابقه وهذاالفاثل ذهل وظن أنالترجة وضعت لتلقي الفادم من الحج وليس كذلك وذلك لاندلوعلم أن لفظ الاستقبال في الترجة مصدرمضاف الى مفعوله والفاعل ذكره مطوى لما احتاج الى قوله وكون الترجسة الى آخره اه ولعله أخذه من كارم النالم حث تعقب ال بطاللا فالفالخديث من الفقه جوازتلق القادمين من الحج لانه عليه الصرارة والسلام لم ينكرذلك بلسريه لحلهله حابين يديه وخلفه فقال هذاليس تلقياللقادم من الحج واكمنه ثلق القادم للعب قال وتلك العادة الى الآن يتلق الجاورون وأهل مكة القادمين من الركان اه نع يؤخ فنمنه بطريق القياس تلقي القادمين من الحيج بلومن في معناهم كن قدم من جهاد أوسفر تأنسالهم وتطسسالقادم موفى صحيح مسلم عن عبد الله بنجمفر قال كان الذي صلى الله عليه وسلم اذاقدممن سفرتلق بصبيان أهل ستموانه قدم من سفر فسيق بالمه فحملي بن يديه مجى باحدابى فاطمة فأردفه خلفه فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة وفي المسندوصحيم الحاكم عن عائشة فالتأقبلنامن مكذف جأوعرة فتلقانا غلان من الانصار كانو ابتلقون أهاليهم اذاقدموا وذكرابنا رجب في اطائفه عن أبي معاوية الضرير عن حاج عن الحكم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لويعلم المقمون ماللعجاج عليهم من الحق لا توهم حين يقدمون حتى يقد اواروا حلهم لانهم وفدالله فجيع الناس ٣ \* وقد ديث الماب التحديث والعنعنة والقول \* وروانه الثلاثة الاول بصريون وأحرجه المؤلف أيضافي اللساس والسائي في الحيرة (ماب) استعماب (القدوم)أى قدوم المسافر الى منزله (بالغداة) \* وبالسندقال (حدثنا احدين الحاج ) بفتح الحاء المهملة وتشديد

اسابي كشرعن أبي سأة وعدالله س البي قتادة عن أبي قتادة عال عال رسول الله صلى الله علمه وسلم اداأقمت الصلاة فلا تقومواحي ترونى وقال ابن حاتم اذاأ قمت الصلاة أونودى \*وحدثنا أبو بكر ن أبي شيبة فالحدثناس فيان سعينة عن معمر قال أبو بكروحد ثنااين ماية عن جاج بن أي عمال ح وحدثنااسحقن ابراهم أخبرنا عيسى بريوتس وعبدالرزاقعن وعمر وقال اسمحق أخبرنا الوليدب مسارعن شيمان كالهمعن يحيين أبي كشرعن عبدالله بأبي فتادةعن أسهعن الني صلى الله عليه وسلم وزادا يحقفى روايته حديث معمر وشسيان حى ترونى قد خرجت \*حدثناهرون بن معروف وجرملة الزيحي فالاحدثنا النوهب

شسان بهذا الاسسناد) يعنى حدثنا شدان عن يحى بن أبي كنبر باسناده المتقدم وكان شغى لمسلمأن يقول عن يحيى لانشيبان لم يتقدم له ذكر وعادةمسلم وغيره في مثل هذاأن يذكروافي الطريق الناني رجـ لا منسبق فالطريق الاول ويقولوا مهذا الاسمنادحي يعرف وكأن مسالرجه الله تعالى اقتصرعلي شدان للعلم بأنه في درجة معاوية ابن المالسابق والهروىءن عى ن أبى كثيروالله أعلم

\*(باب متى يقوم الناس للصلاة)\* (فيهقولهصلى الله عليه وسلم أذا أقيمت الصلاة فلاتقوم واحتى ترونى م كتب هنام امش نسخة مقادلة على نسخة المؤلف مانصه ماللمنقطع حاله سوى التعلق باذبال الواصلين اه كذا بخطه وكتب عليها حاشسة اه فافي النسخ المطبوعية من وجودها في الصلب ليس كا بنبغي حكيمه معيده

وفيرواية أبى هـريرة رضي الله عنه أقين الصلاة فقمنا فعدانا الصفوف قبدلأن يخدرج البذا رسول الله صلى الله عليه وسلموف روامة أن الصلاة كانت تقام لرسول اللهصل الله علمه وسلم فسأخذ الناسمصافهم قبلان يقوم الني صالى الله عالمه وف لرمة المه وفي روا بة جار ن مرة رضي الله عدله كان الالرضي الله عنده يؤذن ادا دحضت ولا يقمحي يخرج الني صلى الله عليه وسلم فأذاخرج أفا الصلاة حنيراه) قال القاضي عماض رجمه الله تعالى يجمع بن مختلف هدنه الاحاديث بأن الالا رضي الله عنه كان يراقب مروح الني صلى الله عليه وسلم منحيث لابراه غبرهأ والاالقليل فعندأول خروجه رقيم ولايقوم الناسحتي روه ثملا مقوم مقامه حتى يعدلوا الصفوف وقوله فيروا يةأبي هررة رضى الله عنده فيأخد النياس مصافهم قمل خروجه اعله كان مرة أومر تين وتحوهمالسان الحوازأو اعذر ولعل قوله صلى الله عليه وسلم فلاتقومواحتى تروني كان بعدذلك قال العليا والنهي عن القيام قبل أنروه اللايطول عليهم القمام ولانه قديعرض لهمارض فيتأخر بسيمه واختلف العلياء من السلف فن بعدهممي بقوم الناس للصلاة ومتى مكبرالامام فذهب الشافعي رحدالله تعالى وطائعة أنه يستدب ان لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤدن من الاقامة ونقل القاضي عياض عن مالك رحسه الله تعالى وعاملة العااءان يستحب أن يقومواادا أخذالمؤذن في الاقامة وكانأنس

المريم الذهلي الشيماني قال (حدثنا انس بن عماض) المدني (عن عبيدالله) مصغير عبد ابن عمر العمرى (عن افع عن) عبد الله (سعررضي الله عنه ماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رج)من المدينة (الى مكة يصلى في مسجد الشجرة) التي بسجد ذي الحلمفة (وادار جمع)من مكة (صلى بذى الحليفة بطن الوادى وبات) بها (حتى يصبح) ثم يتوجه الى المدينة أملا يفعاً الماس أهالهماللاوهذاالحديث مترفى بابخروج النبى صلى الله علمه وسلم على طريق الشعرة ولس الدخول الغداة متعسا ولذا قال المؤلف ﴿ (البِ الدخول) أى دخول المسافر على أهله (بالعشي) والمرادبه هنامن وقت الزوال الى الغروب و والسندقال (حدثنام وسي من اسمعيل) المنقرى قال حدثناهمام)هواس يحى العوذي بفتح العين المهملة وسكون الواووكسر المحمة البصري (عن اسمق نعدالله سألى طلعة) الانصاري المدنى (عن أنس) هو اسمالك (رضى الله عنده قال كانالني صلى الله عليه وسلم لايطرق أهله) بضم الرامن الطروق أى لاياتهم لملا اذارج عمن سفره ولا يكون الطروق الاليلاقيدل ان أصل الطروق من الطرق وهو الدق وسمى الاتن بالليل طارفالحاجته الى دق الباب (كأن لايدخسل الاغدوة اوعشية) الكراهته اطروق أهله والله أعلم ومذا(باب)بالتنوين (الايطرق) المسافر (اهله ادا بلغ المدينة) أى البلد التي يريد خولها والعموى ادادخل المدينة أى أراددخولها وبالسندقال (حدثنامسلم بن ابراهم) الفراهيدي المصرى قال (حدد شاشعبة) بن الخاج (عن محارب) هوابند الرالسدوسي الكوفي (عن طبر رضى الله عنه قال من النبي صلى الله علمه وسلم ال يطرق السافر (أهد ليلا) كراهة أن يهجم منهاعلى ما يقيم عند اطلاعه علمه فيكون سيباالى بغضها وفراقها فنمه صلى الله علمه وسلم على ماتدومه الالفة وتتأكده الحمة فينمغي أن يجتنب مباشرة أهله فيحال البذادة وغير النظافة وأن لانعرض لرؤية عورة يكرههامنها وكلةأن في قوله أن يطرق مصدرية وايلانصب على الظرفية وأنى به التأكيد أوعلى لغة من قال ان طرق يستعمل بالنهار أيضا حكاما بن فارس في رباب من المرع ناقته اذا بلغ المدينة) قال في الحكم أسرع يتعدى بنفسه و يتعدى بالما وهو يردعلي من خطالمؤلف حيث لم يعدّه مالياء و مالسند قال (حدثنا سعيد بن الي مرم) هوسعيد بن المسكم بن معدبن المبن أي مريم الجمعي قال (احبرنا محدين جعفر) هوابن أبي كشرا لمدني (قال احديري) الافراد (حيد) الطويل (أنه مع انسارضي الله عنه يقول كانرسول الله) ولا بي ذروا بن عساكر النبي (صلى الله عليه وسلم اذاقدم من سفر فاتصر درجات المدينة) بفتح الدال والراموالجيم أى طرقها المرتفعة ولايى درعن المستملي دوحات المدينة بواوسا كمة بعدهامه مداة بدل الراء وإليم أى مرهاالعظام (أوضع ناقته) فقع الهمزة والضاد المجمة والعين المهملة أى حلها على السير السربع(وانكانت)أى المركوبة (دابة)وهي أعممن الناقمة (حركها) جواب ان (عال أنو عدالله) المؤلف (زاد الحرث بن عمر ) مصغر البصرى عما وصله الامام أحد (عن حمد) الطويل العن أنس (حركهامن حمها) الحاروالجرور يتعلق بقوله حركهااى حراد دا شه بسبب حبه الدينة \* و يه قال (حدثناقتية) نسعيد (قالحدثنا اسمعيل) بنجعفر بنابي كشرالمدنى (عرجيد) الطويل (عن انس) أنه ( قال جدرات ) بضم الجيم والدال بغير تنوين كافي الفرع وغيرة أىجدرات المدينة جع جدر بضمتين جعجداروفي بعض النسخ جدرات التنوين وفالالقاضي عياض بمارأيت في المطالع جدرات أشبه من دوحات ودرجات قال الحافظ بنجر الهي أى جدرات روامة الترمذي من طريق اسمعيل نجعفراً يضاوقدروا والاسماعيلي من هذا الوجه الفظ جدران بسكون الدالوآخر ونون جع جدار (تابعه)أى تابع المعيل (الحرث بن معه الله تعالى بقوم اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وبه قال أجدر حه الله تعالى وقال أبوحنيفة رضى الله عنه والكوفيون بقومون

فقه منافعد لذا الصفوف قبل ان مخرج السنا (١٨٠) رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا قام في

عمر) في قوله جدرات ﴿ (باب) سانسب نزول (قول الله تعالى و الو السوت من الواجا) \* وبالسندقال (حدثنا الوالوليد) هشام بعد الملك الطيالسي قال (حدثنا شعبة) بن الحام (عن الى اسمحق) عمرو من عبدالله السبيعي الكوفي (قال معت البراء) من عارب (رضي الله عنه يقول نزات هذه الا يقفيها كانت الانصاراذا حوافياوا) المدينة (لميدخلوا من قبل ابواب مونم وليكن من ظهورها بكسرقاف قبل وفتح الموحدة وقدروى ابن خزية والحاكم في صحيح ماعن جابرقال كانت قريش تدعى الحس وكانوا يدخلون من الابواب في الاحرام وكانت الانصار وسائرا العرب لايدخ اونمن الابواب الحديث ورواه عبدين حيدمن مرسل قتادة كاقال البراء وكذا اخوجه الطبرى من مرسدل الرسع بن أنس نحوه وهد اصر يحفى أن سائر العرب كانوا يفعلون ذلك كالانصار الاقريشا (في الرجل من الانصارفد خل من قبل بابه) بكسر القاف وفتح الموحدة والرجل هوقطمة بضم القاف وسكون المهملة وفتح الوحدة ابنعام سنحديدة عهملات بوزن كبيرة الانصارى الخزرجي كاسمى فى رواية جابر السابقة عندابن خزيمة والحاكم في صحيحهما وقبل هورفاعة بن الوتوالاول أولى ويؤيده أن في مرسل الزهرى عند دالطبرى فدخل رجل من الانصارمن بنى سلمة وقطبة من بنى سلمة بخلاف رفاعة وقد وقع فى حديث ابن عماس عندابن جريرأن القصة وقعت أقول ماقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وفي اسناده ضعف وفي مرسل الزهرى أنهوقع فيعمرة الحديسة وفي مرسل السدى عند الطبرى في حجة الوداع قال في الفتموكاته أخدمن قوله كانوااذا حجوالكن وقعفى رواية الطبرى كانوا اذاأ حرمواوه ذا يتناولهماأى الجروالعمرة والاقرب ماقال الزهرى وقدبين الزهرى السبب فى صنيعهم ذلك فقال كان اس من الانصاراذا أهلوا بالعمرة فم يحل بينهم وبين السماء شئ فكان الرجل اذا أهل فبدت له عاجه فى بيته لم يدخل من الباب من أجل السقف أن يحول بينه وبين السماء (فكا تفعير بذلك) بضم العين المهده منيالله فعول أى بدخوله من قبل بايه وكانوا يعدّون اتيان السوت من ظهورها برا (فنزلت) أى الاكة وهي قوله تعلى (وليس البربان تأبو االسوت من ظهورهاولكن البر) بر (مناتق) أى المحارم والشهوات (وأنوا السوت من أنوابها) واتركو استة الحاهلية فلاس ف العدول بر في هذا (باب) بالتنوين (السفرقطعة) بعن (من العداب) \* و بالسند قال (حدثنا عبدالله بن مسلمة ) بن قعنب القعنبي المدنى قال (حدثنامالك ) امام الأعمر (عن سي ) بضم السن المهملة وفتح المع وتشديد التحسة مصد فراالقرشي الخزوي (عن ابي صالح)ذكوان الزيات (عن الى هو يرة رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة) جر" (من العذاب) بسبب الالمالناشئ عن المشقة فيعل العصل في الركوب والمشي من ترك المألوف (عنع احد كم طعامه وشرابه ونومه بنصب الاربعة لان منع يتعدى افعولين الاول أحدكم والثاني طعامه وشرابه عطف عليه ونومه اماعلى الاول أوعلى الشانى على الخلاف والجلة استثنافية وهي في الحقيقة حواب عمايقال لمكان السفر قطعة من العذاب فقال لانه يمنع أحدد كم وليس المراد بالمنع في المذكورات منع حقيقتها بلمنع كالهاأى لذة طعامه الخ وفحديث أبي سعيد المقبري السفر قطعةمن العذاب لان الرجل يستغل فسمعن صلاته وصسامه وللطبراني لايهناأ حدكم نومه ولاطعامه ولاشرابه أوالمرادينعمه ذلك فى الوقت الذى ريده لاشتغاله بالمسمر ولماجلس امام الحرمين موضع أسهستل لم كان السفر قطعة من العداب فأجاب على الفو ولان فيه فراق الاحباب ولايعارض ماذكر حديثا بنعباس وابعر رضى الله عنهم مرفوعاسافر وانغموا وفحارفا ترزقواويروى سافروا تصوالانه لايلزممن الصقبالسفرلمافيهمن الرياضة والغنيمة والرزقانا

مصلاه قبلأن بكردكر فأنصرف وقال انمامكانكم فملم نزل قياما ننتظره حتى خرح المنا ونداغتسل ينظف رأسهما فمكمر فصلي ننا \* وحدثي زهر سرب حدثنا الوليدينمسلم حدثنا أنوعرو يعنى الاوزاعي حدثنا الزهرى عن أبي سلةعن أبي هربرة قال أقمت الصلاة وصف في الصف اذا قال حيّ على الصلاة فاذاقال قدقامت الصلاة كبر الامام وقال جهورالعلامين السلف والحلف لايكبرالامام حتى يفرغ المؤدن من الاقامة (قوله قنافعدلنا الصفوف) اشارة الى أن هذه سنة معهودةعندهم وقدأجع العلاء على استعماب تعديل الصفوف والتراص فيهاوقدسيق سانه فيابه (قوله فالى رسول الله صلى الله علمه وسلم حتى أذا قام في مصلاه قبل أن بكبرذ كرفانصرف وقال لنامكانكم فلرنزل قياما ننتظره حي خرج البذا وقداغتسل فقوله قسل أن يكبر صر الحفاله لم يكن كبر ودخلف الصلاة ومثله قوله في روامة المحاري وانتظرناتكميره وفيرواية أبيداود انه كان دخل في الصلاة فتحمل هدنه الرواية على أن المراد بقوله دخل في الصلاة انه قام في مقامه الصالاة وتهمأ للاحرام بهاو يحقل انهماقضيتان وهوالاظهروظاهر هـذه الاحاديثانة لمااغتسل وخرج لم يحددواا قامة الصلاة وهدذا محول على قرب الزمان فان طال فلايد من اعادة الاقامة وبدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله صلى الله علمة وسلم مكانكم وقوله خرج البناورأسه ينطف وفيه

جوارًا انسبان في العبادات على الأنبيا صاوات الله وسلامه عليهم أجعين وقد سبق بان هذه المسئلة قريبا (قوله ينطف ) بكسير لا

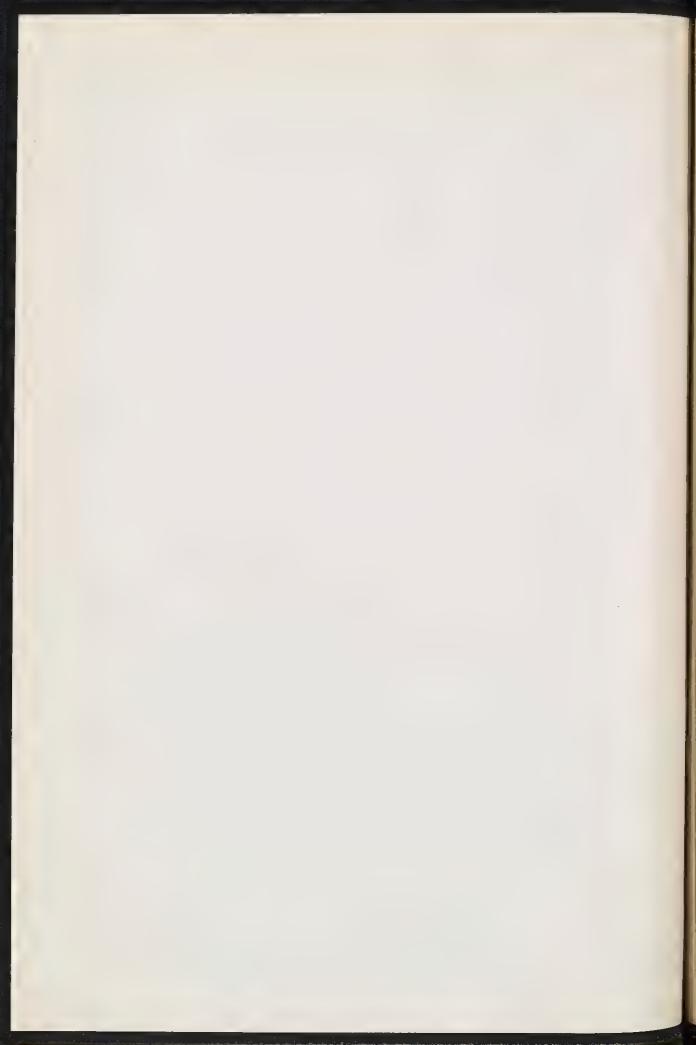



لابكون قطعة من العذاب لمافيه من المشقة (فاذاقضي) المسافر (نهمته) بفتح النون واسكان الهاءأى رغيته وشهوته وحاجته (فلمعل) الرجوع (الى اهله) زادفى حديث عائشة عندالحاكم فالهأعظم لأجره قال اب عسد البروزادفيه بعض الضعفاء عن مالك واليخذلا هله هدية وان لم عدالا جرابعني حبرالزناد قال وهي زيادة منكرة \* وهذا الحديث أخر جمه المؤلف أيضا في الجهاد وفي الاطعمة ومسلم في المغازي والنسائي في السير في (باب المسافر اداجديه السير) فالان الاثراذا اهمه وأسرعفه يقال حدّعد ويحدىالضم والكسرو حديه الامروأحد وجدفيه وأجداذا اجتهدو جواب اذاقوله (يجل الى اهله) بضم اليا وفتح العين وتشديد الجيم وفانسخة تجل فتح المناة الفوقية والجيم والمكشميهي والنسني كاف الفقو يعلى الواو وحواب اذاحينند محددوف أى ماذا يصنع \* و بالسند قال (حدثنا سعمد بن الي مريم) الجمعي قال (اخبرنامجدين جعفر)هوابن أبي كثيرا لمدنى (قال احبرني) بالافراد (زيدبن اسل) العدوى مولى عرالدني كان رسل (عناية) أسلم وهو مخضرم ماتسنة عانين وهوابن أربع عشرة ومائة سنة (قال كنت مع عبد الله نعمر رضى الله عنه ما بطريق مكة فبلغه عن ) روجته (صفية بنت الىعسد)الثقني والدالختارالكذاب الخارجي وكان بزعمأن جبريل عليه الصلاة والسلام بأتهمالوسي أشدةو جعفاسرع السسر فيه تعدى أسرع الى المفعول بنفسه فبردعلى من اعترض على المؤلف في قوله السابق باب من أسرع ناقته بإنه اعلية عدى بحرف الحرر حتى آذا كان بعدغروب الشفق نزل عن دامته (فصلي المغرب والعتمة جع منهما ثم قال) أي ابن عمر (اني رأيت الني صلى الله علمه وسلم اذا جديه السيرا خر المغرب الى وقت العشاء (وجع منهماً) جع ما خير والجلة حالية أواستدنافية إسم الله الرحن الرحم في ماب) مان أحكام (المحصر) بضم الميم وسحكون الحا وفق الصاد

الهملتين آخره راءولابي ذرأبو اببالجعوا لمحصر المهنوعمن الوقوف بعرف ةأوالطواف بالميت كلعتم الممنوعمنه (و) أحكام (جزاء الصيد) الذي يتعرض المهالحرم (وقوله تعالى) الزفع على الاستئناف أوبالحرعطفاعلى المحصرأي وسان المرادمن قوله تعالى (فان احصرتم) منعتم يقال حصره العدة وأحصره اذاحسه ومنعه عن المضى مثل صده وأصده (فساستيسرمن الهدى أى فعلمكم ما استمسر أوفاهدو اما استمسر والمعنى ان منعتم عن المضى الى البدت وأنتم محرمون بحبح أوعرة فعلمكم اذا أردتم التحلل أن تتحالوا نذبح هدى يسرعليكم من بدنة أو بقرة أوساة حيث أحصرتم عند الاكثر (ولاتحلقوارؤسه عمرحي سلغ الهدى على حيث عل ذبحه حلاكان أوحر اماأولا تحلوا حتى تعلواأن الهدى الممعوث به الحالم ومبلغ محله أى مكانه الني بحبأن ينحرفيه وسقطف رواية أبي ذرقوله ولاتحلقوا الخ (وقال عطا) هوابن أبي رباح ماوصله ابن أبي شدمة (الاحصار من كل شئ بحسمه) والذى في المونينية يحبسه بفتح الصيمة وسكون المهملة وكسرالموحدة بعدهاسين مهملة فلايختص عنع العدوفقط بلهوعام في كل طبس منعدوومن صوغيرهم اوبه قال الحنفية ككثيرمن الصحابة وغيرهم حتى أفتى ابن معودرجلالدغ بانه محصرأ خرجه استزم باستناد صحير والطعاوى وافظه عن علقمة قال لدغ صاحبالناوهو محرم بعمرة فذكرناه لابن مسعود فقال يعشبهدي واعدأ محابه موعدا فاذا نحرعنه حمل فالواواذا قامت الدلالة على أن شرعمة ملحابس مطلقا استفيد جوازه لمن سرقت لفقته ولايقدرعلى المشى وقال ماللئوا الشافعي وأجدلاا حصارا لايالعد ولان الآية وردت اسان مكم انحصاره عليه الصلاة والسلام وأصحابه وكان بالعدة وقال في سياق الآية فاذا أمنتم فعلم

ورأسمه ينطف الماء فصليبهم \* وحدد شفاراهم بنموسي أخيرنا الوليدين مسلم عن الاوراعي عن الزهرى حدثى أبوسلة عن أبي هـ رةان الصـلة كانت تقام لرسول الله صلى الله علمه وسلم فيأكذا لناسم صافهم قبل أن رقوم الني صلى الله عليه وسلم مقامه \* وحدثى سلة منشيب حدثنا الحسن بن أعن حدثنا زهر حدثنا سماك بنحرب عن جابر ساسمرة قال كان بلال يؤذن اذاد حضت فلا يقيم حتى يخرج الذي صلى الله عليه وسلمفاذاخرجأ قام الصلاةحين يراه 🏚 وحدثنا يحيى بن يحيي قال قرأت على مالك عن ابن شمابعن أبي سلمة نء مدالر حنءن ابي هريرة انالنى صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة \* وحدثني برملة نيحيى قال أخسرناان وها قال أخرني بونسءن اس شهاب عن أبي سلم تن عبد الرحن عن أبي هر برة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمن أدرك ركعةمن الصلاةمع الامام فقدأ درك الصلاة • وحدثنا أنوبكوس الىشسة وعروالناقدو زهبربن حرب فالوا حدثناان عيينة ح وحدثناان كريب أخبرنا ابن المبارك عن معمر والاوزاعىومالك بنأنس ويونس

الطاءوضههالغتانمشهورتان أى يقطروفيه دليل على طهارة الماء المستعمل (قوله فاوماً اليهم) هو مهدموز (قوله كان بلال يؤذن اذا دحفت) هو بفتح الدال والحاء والضاد المعجمة أى زالت الشمس

والمسيني الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

(٣٦) قسطلاني (ثالث) فقدأدرك تلك الصلاة)\*

انشرعمة الاحلال في العدوكانت المحصدل الامن منه وبالاحدلال لا يتحومن المرض فلا بكون الاحصار بالمرض في معناه فلا يكون النص الوارد في العدو واردا في المرض فلا يلحق به دلالة ولا قماسالان شرعمة التحال قمل أداء الافعال بعد الشروع في الاحرام على خلاف القياس فلا مقاس علمه وفي الموطاعن سالمعن أسه قال من حسدون المت عرض فانه لا يحل حتى يطوف السن واحتج الحنفيةبان الاحصارةوالمنع والاعتبار بعدموم اللفظ لابخصوص السبب وبان أجماع أهل اللغمة على أن مدلول لفظ الاحصار بالعمرة المنع الكائن بالمرض والاتمة وردت مذلك اللفظ و بحث فده الحقق الكال من الهمام بأنه ظاهر في أن الأحصار خاص بالمرض والحصر خاص بالعلز ويحتمل أن يرادكون المنع بالمرض من ماصد قات الاحصار فان أراد الاقل وردعليه كون الآية لمان حكم الحادثة التي وقعت للرسول صلى الله علمه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم واحتياج ال جواب صاحب الاسرار وحاصله كون النص الوارداسان حكم حادثة قد ينتظ مهالفظا وقل ينتظم غبرهامما يعرف به حكمها دلالة وهدذه الآية كذلك أذيعامهم احكم منع العدو بطرين الاولى لانمنع العدوحسي لايتمكن معهمن المضي بخلافه في المرض اذيكن بالمحمل والمرك والخدم فاذا بآزالتحلل مع هذافع ذلك أولى وفى نهاية ابن الاثيريقال أحصره المرص أوالسلطان اذام عمن مقصده فهو محصرو حصره اذا حبسه فهو محصور وقال تعالى لافقراء الذين أحصرا فىسميل الله والمرادمنعهم الاشتغال بالجهادوهوأ مرراجع الحالعد قأوالمرادأهل الصفةمنعهم تعلم القرآن أوشدة الحاجة والجهد عن الضرب في الارض للتكسب وليسهو يالرض اه وزاد أبوذرعن المستملى ( قال الوعيد الله )أى المؤلف على عادته في ذكر تفسير ما يناسب ماهو بصدا (حصوراً ) في قوله تعالى في يحيى بن زكر با وحصور امعناه (لا يأتي النساء) وهو بمعني محصور لاه منع بمآيكون من الرجال وقدور دفعول بمعنى مفعول كثيراوهذا التفسير نقله الطبري عن سعيد ان حمروعطا ومجاهد وابس المرادأنه لاياتي النسا لأنه كان هيو بالهن أولاذ كراه لانهله نقصة لأتلمق بالانبياء عليهم الصلاة والسلام بل معناه انه معصوم عن الفواحش والقاذوران والملاهى روى اندم فى صاء بصاران فدعوه الى اللعب فقال ماللعب خلقت ﴿ هـ ذَارَابًا بالتنوين (اذاا حصر المعتمر) \* وبالسيندقال (حدثنا عبدالله بنوسف) التنبسي قال (احرا مالك) امام الأعة (عن نافع انعدالله بعرضي الله عنه ماحين خرج) أى أراد أن يخرج (ال مكة معقرافي الفتنة ومنزل الجاج القتال ابن الزبير ولاتنافي بن قوله معقر او بن قوله في وابه الموطاخر جانى مكة يريد البيوفانه خرج أولاير يدالحبج فلماذ كرواله أمر الفشفة أحرم بالعمرة قال ماشأنه ما الاواحد فاضاف اليها الحيح فصارقارنا (قال) جوابالقولهم انانحاف أن يحال سلل وبين البيث بسدب الفتنة (انصددت) بضم الصادميني اللمفعول أى ان منعت (عن البين صنعت ولابى الوقت صنعنا (كماصنعنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم) حين صدّه المشركون عن البيت في الحديبية فانه تحلل من العمرة وتحرو حلق (فأهل) أى فرفع ابن عرصونه الاهلال والتلبية (بعمرة)زادفي رواية حويرية من ذي الحليفة وفي رواية أبوب الماضية فأهل بالعمرة من الدارأى المنزل الذي نزله بذي الحليقة أوالمرادالتي بالمدينة فيكون أهل بالعدمرة من داخل يته أظهرها بعدأن استقربذى الحليفة (من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن اهل بعمر عام الحديدة) سنةست وهذا الحديث أخرجه أيضاف المغازى ومسلم في الحير ، وبه قال (ملك عبدالله بزمجد بناسماس بعيدالضبعي بضم المعمة وفتح الموحدة البصرى قال (حلما حويرية الصغير جارية الناسما النعبيد الضبعي وهوعم عبد الله من مجد الراوى عنه (عن الع مولى ان عر (ان عبد الله بن عبد الله) بتصغير عبد الاول ان عرب الطاب العدوى الدلى

ح وحدثناان غيرحدثنا أبي عسناله عنابه هريرةعن النبى صالى الله علمه وسالم عثل حدديث يحى عن مالك وليس فى حديث أحدمنهم مع الاماموفي حدث عسدالله قال فقدأدرك الصلاة كلها \* حدثنا يحى بن يحبى قال قرأت على مالك عن ويد انأسلم عنعطائن يساروعن بسر ابن سعيدوعن الاعرج حدثوهعن الى هر رةان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قب لأن تطلع الشمس فقد أدرك الصبحومن أدرك ركعةمن العصرقبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر \* وحدثناحسن الرسع حدثناء بدالله بنالمبارك عن يونس ين ريدعن الزهري حدثنا عروةعن عائشة قالت قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم ح وحدثني أبوالطاهروح ملة كلاهماعنابن وهبوالساق لرملة

وفيرواية من أدرك ركعةمن الصبح قبسل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبحومن أدرك ركعةمن العصرقبلأن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)أجع المساون على انه\_ ذالس على ظاهرهوانه لايكون الركعة مدركالكل الصلاة وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهدده الركعة بلهومتأول وفديه اضمارتقديره فقدادرك حكم الصلاة أووجو بهاأوفضاها فال اصحابنا يدخلفيه ثلاثمالل احداهااذاأدرك منلايجب عليه الصلاة ركعةمن وقتها لزمته تلك الصلاة وذلك في الصي يبلغ والمجنون والمغمى المسه يفيقان والحائض والنفسا تطهران والكافر سلم

فن أدرك من هؤلا وركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة وان أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه ، ولان الشافعي (و)شفيفا

ولانه لايشترط قدرالصلاة بكالها بالاتفاق فينبدغي انلايفرق بن تكسرة وركعة وأجانوا عن الحديث نان التقيمدر كعة خرج على الغال فانغالب ماعكن معرفية ادراكم ركعية ونحوها وأماالتكبيرة فلا بكاديحسبها وهليشترطمع التكمرة أوالركعة امكان الطهارة فمهوحهان لاصانا اصعهماانه لايشترط المسئلة الثانية اذادخل فىالصلاةفيآخروقتهافصليركعة غخرج الوقت كانمدر كالائدائها ويكون كلهاادا وهذاهوالعميم عنداصحانا وفال بعض اصحانا يكون كالهاقضا وقال بعضهم ماوقع في الوقت اداء وما بعده قضاء وتظهرفائدةالخلاف فيمسافر نوى القصروصلي ركعة في الوقت وباقيما بعده فان قلذا الجدع أداءفله قصرها وانقلنا كالهاقضاء أو بعضهاوجب اعمامهاأر بعاان قلنا انفائتة السفراداقضاها في السفر عدامامها هذا كله اذا أدرك ركعة في الوقت فان كان دون ركعة فقال بعض أصحاباهو كالركعة وقال الجهور مكون كلها قضاء واتفقواعلى أنه لا يحوزتعمد التأخراليه ذا الوقت وانقلنا الماأداء وفيها حمال لابي محمد الحويني على قولنا أدا واسسشى المسئلة الثالثة اذا أدرك المسوق مع الامام ركعة كانمدر كالفضالة الجاعة بلاخ للف وان لمدرك ركعة بل ادركه قبل السلام بحيث لايحسب لهركعة ففيمه وجهان لاصحابناأحدهمالايكونمدركا للعماعة لفهوم قوله صلى الله علمه وسلمن أدرك ركعةمن الصلاةمع

و) شقيقه (سالمبن عبدالله) بن عر (اخبراه) ضمير المنعول المافع (انهما كل) أباهما (عبدالله بن عررضي الله عنه ماليالى نزل الحيش) القادمون مع الحجاج من الشام لكة (بابن الزبير) لقاتلته وهوبها (فقالا)لابهما (لايضرك ان لاتحج العام انا) ولغيراً بي الوقت وانا (نخاف أن يحال منك وبن المت فقال) ابن عر (خرجنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم) من المدينة حتى بلغنا الحديبة (فيال كفارقريش دون الميت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه) فل من عرته (وأشهدكم اني قدأ وحبت العمرة) على نفسي ولا بوي ذر والوقت عرقبالتذكير والظاهر اله أراد تعليم غيره والافليس التلفظ شرطا وقوله (انشاء الله) شرطو جزاؤه قوله (انطاق) الى مكة أوانشا الله تعالى يتعلق بايحامه العمرة وقصدمه التبرك لاالشعلمق لانه كان جازما بالاحرام بقرسة الاشهاد (فَأَنْ خَلِّي مِنْ فِي مِنْ البِيتَ) بضم الله على المجدمة وتشديد اللام المكسورة (طفت)به وأكلت النسك (وانحيـ ل يني و سنة) بكسرا لحا المهـ ملة وسكون التحسة أى منعت من الوصول اليه لاطوف به (فعلت كمافعل الذي صلى الله عليه وسلم وا نامعه) من التحال من العدمرة بالتحروا للق فاهل أى ابن عر (بالعمرة من ذي الحليفة) ميقات المدينة (تمسارساعة مُ قَالَ آنمُ اللَّهُ مِنْ أَى الحَبِهِ وَالْعَمْرَةُ (وَاحَدُ) فَيْجُوازَالْتَعْلَلْمُهُ مِايَالاً حصار (الشهدكم اني فداوجيت هجة مع عرتي فلم يحلمنه ماحتي حل يوم التحرواه دي) منصب يوم على الظرفية ولالحذرحى دخلمن الدخول بوم بالرفع على الفاعلمة وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدانهم يدخل مكة) أى فان القارن لا يحتاج لطوافين خلافا للعنفية كامر و به قال (حدثنا) ولغيراً بي الوقت حدثني (موسى بن المعيل) التبودكي المنقري قال (حدثنا حويرية) بن أسماء (عن نافع ان بعض بني عبد الله) مِنْ عمر مِن الخطاب ا ماعبد الله أوعبيد الله أوسالم ( فالله ) أي قال لا يه عبد الله بن عراسا أراد أن يعتمو في عام زول الحِياج على ابن الزير (لوأ قت بهذا) المكان أوفى هذاالعام لكان خسراأ ونحوه أوأن لوللتمني فلاتحتاج الى حواب وانسااقتصر في رواية موسى هـ ذه هنا على الاسـ نادلنكتة ذكرها الحافظ ب جروهي ان قوله في الحديث الاول عن نافع ان عبدالله ي عرحين خوج الى مكة معتمر افي الفتنة يشعر بانه عن بافع عن ان عر بغسر وساطة لكن رواية حويرية التالية له تقتضي أن نافعا حل ذلك عن سالم وشقيقه عسدالته عن أبهدما هكذا فال المخارى عن عبد الله ن محدن أحماء ووافقه الحسن سسفيان وأبو يعلى كلاهما عنعبدالله أخرجه الاسماعيلي عنهدها وتابعهم معاذبن المثنى عن عبدالله ين محدين أسماء أخرجه البيهق وقدعقب المؤاف رواية عبدالله برواية موسى لمنبه على الاختلاف في ذلك قال الحافظ والذي يترج عنددىأن ابى عبدالله أخبرا بافعاعا كالمابة أباهما وأشار اعليه بهمن التأخيرذلك العام وأما بقية القصة فشاهدها نافع وسمعهامن ابن عرلملا زمته اياه فالمقصودمن الحديثموصول وعلى تقدير أن يكون نافع لم يسمع شيأ من ذلك من ابن عرف قدعرف الواسطة بنه ماوهي ولداعب دالله سالم وأخوه وهما ثقتان لا يطعن فيهما اه \* و يه قال (حدثنا محمد )غمر منسوب قال الحاكم هوالذهلي وقال أبومسعود الدمشتي هومجدبن مسلمبن وارة وقال الكلاباذي فاللى السرخسي هوا بوحاتم مجدين ادريس الرازى ذكرأنه وجده في أصل عتيق قال (حدثنا يحي بنصالح) الحصى قال (حدثنامعارية بنسلام) بتشديد اللام الحبشي قال (حدثنا يحيى بن لى كثير) بالمثلثة (عن عكرمة) مولى ابن عباس (قال قال ابن عباس رضى الله عنهاما) ولابي الوقت فقال بفاء العطف على محذوف ثبت في كتاب الصحابة لابن السكن كانبه عليه الحافظ بن حروقال انهلم ينبه عليه من الشراح غيره ولفظه عن عكرمة قال قال عبدالله بن رافع مولى أم

الامام فقدأ درك الصلاة والثانى وهوالصيح وبه قالجهورا صحابنا يكون مدر كالفضيلة الجاعة لانه أدرك جزأمنه ويجاب عن مفهوم

والأخسيرني يونس عن ابن شهاب أن عروة (٢٨٤) بن الزبير حدثه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلمن

سلمة سألت الحجاجب عرو الانصاري عن حبس وهومحرم فقال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من عرج أوكسرا وحس فليحزى مثلها وهوفى حل قال فدَّنت به أماهر برة فقال صدق وحديد ابن عباس فقال (قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلق راسه و جامع نساء و تحرهد ه حتى ولايي ذرعن السملي غر اعتمر عاما قابلا) عاما نصب على الظرفية وقابلاصفته والسيب فى حدَّف المخاري ماذكرأن الزائد ليس على شرطه لانه قد اختلف في حديث الحجاج بن عروعن يحيى بنأبي كشيرمع كون عبدالله بزرافع ليسمن شرط المضارى فأقتصر على مأهومن شرط كُلُّبه وبنج ـ ذا الحديث تمسك من قال لافرق بين الاحصار بالعدو و بغـ يره ﴿ رَبُّ الاحصار في الحبي . وبالسيند قال (حدثنا حديث عد) المعروف عردويه السمسار المروزي قال (احسرا عبدالله) بن المبارك قال (اخبرنالونس) بنيزيدالا دلي (عن الزهري) مجدب مسلم بنشهاب (قال اخبرني) بالافراد (سالم) هواس عبدالله بعر (قال كان اب عررضي الله عنه ما يقول الس حسكمسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) بنصب سنة في اليونينية خبرليس واسمها حسبكم اوالجالة الشرطية وهي قوله (انحس احدكم عن الحيم) بأن منع عن الوقوف بعرفة (طافي (بالميت وبالصفا والمروة) أى اذا أمكنه ذلك تفسيرالسنة وهل الهاحينية دمحل أولاقولان وفال القاضى عماض بالنصب على الاختصاص أوعلى أضمار فعل أى تمسكوا ونحوه وفال السهملي من نصب سنة فالكلام أمر بعد أمركانه قال الزمواسنة نبيكم كاقال ب يايها المائح دلوى دونكا فدلوى منصوب عندهم ما ضمارفعل أمرودونك أمر آخر (م حلمن كلشي) حرم عليه (حتى يحيرعاما قابلاً) نصب على الظرفية والصفة (فيهدى) ذبح شاة اذا لتحلل لا يحصل الابنية التحلل والذبح والحلق (أويصوم ان لم يجدهديا) حيثشاء ويتوقف تحلله على الاطعام كتوقف معلى الذبح لاعلى الصوم لانه يطول زمنه فتعظم المشقة في الصبر على الاحرام الى فراغه (وعن عبدالله) ان المارك بالسند السابق (قال آخير نامعمر) عمين مفتوحتين بينهما عين ساكنة والظاهر أن اس المبارك كان يحدث به تارة عن يونس و تارة عن معمر (عن الزهري) محمد سرمسلم (قال حدثي) بالافراد (سالمعن)أبيه (استعرفعوه) وقدأخرجه الترمذي عن أي كريب عن أس المارك عن معمر وافظه كان ينكر الاشتراط ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم وأخرجه الاسماعيلي منوجه آخرعن عبدالرزاق بتمامه وكذاأخرجه النسائي وأماانكاداب عمرالاشه تراط فثابت فيروابه ونسأ يضا الاانه حدف في رواية الجاري هده فأخر حماليه في من طريق السراج عن أبي كر يبعن ابن المبارك عن يونس وقرأت في كتاب معرفة السنن والا " الهمالفظه قال أحد ابنشهاب اغمايرو يهفى واتية يونس بزيد عنه عن سالم بن عبد الله بعرعن أسمانه كان ينكر الاشتراط فى الحبح ولو بلغه حديث رسول الله صلى الله علمه وسلم فى ضماعة بنت الزبير لم يذكره اله وحديث ضباعة أخرجه الشافعي عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أسه ان رسول الله صلى الله علمه وسلم مربضباعة بنت الزبيرفقال أماتريدين الخبع فقالت انى شاكية فقال لها حبى واشترطى ان محلى حيث حيستني وأخر جه المضارى في النكاح وقول الاصدلي فماحكاه عاض عنه لايثنت في الاشتراط استناد صحيح تعقيه النووي بأن الذي قاله غلط فاحش لان الحديث يشهوا صحيم من طرق متعلدة وهدا مدهب الشافعية وقيس بالحبح العمرة فاذا شرطه بلاهدى أم بازمه هدى علا بشرطه وكذالوأطلق لعدم الشرط واظاهر حديث ضماعة فالتحلل فبهما يكون النهة فقط فانشرطه بهدى ازمه علابشرطه ولوقال انمرضت فاناحلال فرض صارحلالااأرض من غيرية وعليه حلواحديث من كسرأوعرج فقدحل وعليه الحيم من قابل رواه أبود اودوغره باستنادصي وانشرط قلب الحبع عرة بالمرض أونحوه جاز كالوشرط التحلل به بل أونى ولقول عر

أدرك من العصر معدة قيل أن تغرب الشمس أومن الصيم قبل أن تطلع فقد دأدركها والسحدة اعا ه الركعة «وحدثناعمدن حمد أخبرناعبدالرزاق أخبرنامعرعن الزهرى عن الى سلة عن ألى هر رة عثل حديث مالك عن زيد بن أسلم » وحدثناحسن بن الرسع حدثناً عبدالله سالمبارك عن معرعن ابن طاوس عن اسه عن ابن عباس عن أبى هريرة قال قال رسول اللهصلي اللهعليه وسلمن أدرك من العصر ركعة قبالأن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفعرر كعة قبل أن نطلع الشمس فقد أدرك \* وحدثناه عددالاعلى بنجاد حدثنا معقرقال معتممرا بهذا الاسناد لل حدثناقتسة سعيد حدثناليث ح وحدثنا مجدى رمح أخبرنا اللمتءن النشهاب انعمر ابن عبدالعز بزأخر العصر شيأفقال لهعروة أماان حبريل عليه السلام قدنزل فصلى امام

الحديث عاسبق (قوله صلى الله علمه وسالم من أدرك ركعة من الصبع قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصيحومن أدرك ركعةمن العصرقبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) هذادليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر غخرج الوقت قمل سلامه صحيحة وهدا انجع علمه في العصر وامافي الصيم فقال بهمالك والشافعي وأجدوالعلاء كافة الاأباحنيفة رضى اللهعنه فأنه فال سطل صلاة الصم بطاوع الشمس فيها لانه دخه وقت النهيي عن الصلاة

مسعود يقول معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل عليمه السلام فأتني فصلت معه مصليت معده مصليت معده م صلمت معه غصليت معه يحسب بأصانعه خسصاوات ، أخرنا محمى نحى التممي قال قرأت علىمالك عن النشهاب أن عدر ابن عبدالعز بزأخرالصلاة يوما فدخل علمه عروة سالزبر فاخره ان المغبرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخمل علممأنو مسعودالانصارى فقال ماهدذا بامغيرة أليس قدعات انجبريل علمه السلام نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم م صلى فصلى رسول الله صلى الله علمه وسلم غمص لي فصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم غصلي فصلى رسول اللهصلي الله علمه وسلم عمصلي فصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم م قالبه لذاأمرت فقال عراءروة انظر ماتحدث به باعروة

رسول الله صلى الله علمه وسلم)قوله امام بكسرالهمزة ويوضعهقوله فى الحديث نزل جديريل فأمنى فصلت معه عصلت معده عماله قد بقال لس في هذا الحديث سان أوفات الصاوات ويحاب عندمانه كان معلوما عندالخاطب فأجومه فى هذه الرواية و منه في رواية جابر وابنعباس رضى اللهعنهم وقد ذكرها بوداودوالترمذي وغبرهما من أصحاب السنن (قوله انجريل نزل فصلي فصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرره هكذاخس مرات معنامانه كليا فعل حرامن

لاني أمية سويد بن غفلة ج واشترط وقل اللهم الحبج أردت وله عدت فأن تيسرو الافعمرة رواه البيهق اسادحسن ولقول عائشة لعروة هل تستثني اذا تحجب فقال ماذا أقول فالت قل اللهم الحج أردت ولهعدت فان يسرته فهوالجج وانحسني حابس فهوعرة رواه الشافعي والبهقي باستأدصيم على شرط الشيخين فلدفى ذلك أذاو حد العذرأن بقلب همه عرة وتجزئه عن عرة الاسلام ولوشرط أن هاب جهعرة عند العدر فوحد العدر انقلب جهعرة وأجرأ تهعن عرة الاسلام كاصر بهالملقين بخلاف عرة التحلل في الأحصار لا تجزئ عن عرة الاسلام لانم افي الحقدقة ليست عرة وانعاهي أعمال عرة ﴿ (باب التحرقيل الحلق في الحصر ) \* و بالسند قال (حدثنا محود) هو انغلان المروزي العدوى قال (حدثنا عبد الرزاق) بنهمام قال (اخبرنامهمر) هوا بزراشد (عن الزهري) مجدين مسلم بن شهاب (عن عروة) بن الزير بن العوام (عن المسور) بكسر الميموفق الواوينه ماسن مهملة ساكنة اس مخرمة بنوفل القرشي الزهري لهولا سمصمة (رضي الته عنه) وعنأسه (انرسول الله صلى الله عليه وسلم نحر) الهدى الحديمة (قبل ان يحلق و احراصها) الذين كانوامعه (بذلك) قال في الفتح ولم يتعرض المصنف لما يجب على من حلق قبل أن ينحر وقد روى ابن أبي شسة من طريق الاعش عن ابراهم عن علقمة قال على مدم قال ابراهم حدثي سعد النحسر عن النعمام مثله فان قلت قوله تعالى ولا تعلقوارؤ سكم حتى يبلغ الهدى محله يقتضى تأخرا ألقءن النحرفكمف بكون متقدما أجيب بأنذلك فيغيرالاحصارأ مانحرهدى المحصر فينأ حصروهناك قدبلغ محله فقد ثبت انه عليه الصلاة والسلام تحلل بالحديبية وغوبها بعدالحلق وهيءمن الحللامن الحرم وفى الحديث ان المحصر إذا أرادا لتحال بلزمه دم بذبحه وقال المالكية لاهدى عليه أذاتحال وهومذهب ابن القاسم وأجاب عن قوله تعمالى فان أحصرتم فااستنسرمن الهدى بأنأ حصرالرباعي في الحصر بالمرض وحصرالتلائي في الحصر بالعدة فالاالقاضي ونقل بعض أئمة اللغة يساعدهم اه والحديث حجة عليهم لانه نقل فيه حكم وسبب فالسب الحصر والحكم النحرفاقتضي الغاهرتعلق الحكم بذلك السبب فاله التميي وأماأ حصر وحصرفسيق الحث فيهم أقريها \* و به قال (حدثنا) بالجع ولابي ذر وابن عساكر حدثني بالافراد (محدين عبد الرحيم) صاعقة قال (اخبرنا الويدر عاعبن الوليد) بن قدس الكوفي (عن عربن تجد) هوعرب محدبن زيدب عبدالله بنعرب الخطاب زيل عسقلان المتوفى قبل سنة خسين ومائة (العمرى قال وحدث نافع) بن عبدالله المدنى مولى ابن عرب الحطاب (ان عبدالله) بن عبدالله بن عر (و) أخاء (سالما كلما) أباهما (عبدالله بن عروضي الله عنهما) ليالى نزل الجيش بابنالز بيرعكة فقالالايضرك أنلانحج العام والانخاف أن يحال بينك وبين البيت وفقال خرجنا معالنبي صلى الله عليه وسلم) لى ذى الحليفة (معتمرين) بكسرالراء (فحال كفارقريش دون البيت فنحررسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه ) بضم الموحدة وسكون الدال (وحلق راسه) فتحلل ﴿(البِمنَ قَالَ لِيسَ عَلَى الْمُحَصِرِ بِدل) أَى قَضَاءُ لما أحصر فيسهمن ج أَو عَرِهَ (وَقَالَ روحَ) بفتم الراء وسكون الواوآخر ممهمملة ابنعبادة بضم العين وتخفيف الموحدة بمأوصلها سحق بن راه به في تفسيره (عنشبل) بكسر الشين المجهة وسكون الموحدة ابن عباد بفتح العين وتشديد الوحمدة المكي من صغارا التابعين وثقه أحمدواب معين والدارقطني وأبودا ودوزاد كادبرمي القدروله فى المخارى حديثان (عن ابن ابي نجيم) بفتح النون وكسرا لجيم عبد الله (عن مجاهد عن بن عباس رضى الله عنهام موقوفا (اعبالله ملل)أى القضا وعلى من نقض) بالضاد المعمة للاى درنقص بالصاد المهدملة (جمالتلذذ) بمجمتين أى بالحاع (فامامن -بسه عدر) بضم براه الصلاة فعله الذي صلى الله عليه وسلم بعده حتى تكاملت صلاته (قوله بهذا أمرت) روى بضم التاء وفتحها وهده اظاهران

أوان جيزيل عليه السلام هوأ قام لرسول (٢٨٦) الله صلى الله على وسلم وقت الصلاة فقال عروة كذلك كان شير

العنن وسكون الذال المجمة وهوما يطرأ على المكلف يقتضي التسميل فال البرماوي كالكرماني واعل المراديه هذا نوع منه كالمرض لم صع عطف (أوغيرذلك) عليه أى من مرض أونفاد نفقة ولالى ذرحسه عدومن العداوة (فانه يحل) من احرامه (ولا يرجع )أى لا يقضى وهدا في النفل أماالفرض فأنه ثابت في ذمته فيرجع لاجله في سنة أخرى والفرق بين جج النفل الذي يفسد بالجاع الواجب قضاؤه وبدالنفل الذي يقوتعنه بسبب الاحصار التقصير وعدمه وقال الحنفية اذا تحلل لزمه القضاء سوا كان فرضاأ ونفلا (واذا كان معه هدى وهو محصر تحره) حسن أحصر من حل أوحرم (ان كان لايستطيع ان يعت ) زادفير واية أبوى در والوقت به أى الهدى الى الحرم (واناستطاع ان معتبه لم يحلحتى يباغ الهدى محله) يوم النحر وقال أبوحني فة لايذبحه الافى الحرم لا ندم الاحصارقر به والاراقة لم تعرف قربة الافى زمان أومكان فلا تقع قربة دونه فلايقع بهالتحلل واليه الاشارة بقوله تعالى ولاتحلقوارؤ سكمحتي يبلغ الهدي محله فان الهدى اسما ايمدى الى الحرم (وقال مالك) امام الائمة (وغيره ينحرهد به و يحلق) رأسه (في آي موضع) ولابن عساكر في أى المواضع (كان) المصروه ومذهب الشافعية فلا يلزمه اذا أحصر في الحل أن يمع شبه الى الحرم (ولاقضاء عليه لا تقالني صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديدة فحروا وحلقواوحاوامن كليري من مخطورات الاحرام (قبل الطواف وقبل ان يصل الهدى ال البيت)أى ولاطواف ولاوصول هدى الى البيت (ثم لميذ كر) بضم أوّله وفتح الكاف مبليا للمفعول (ان الذي صلى الله علمه وسلم أمر أحدا) من أصحابه عن كان معه (أن يقضوا سما ولايعودواله) وكلةلازائدة كهي في قوله مامنعك أن لاتسحد (والحديسة خارج من الحرم) وهذا يشبهما قرأته في كتاب المعرفة للبيهق عن الشافعي وعيارته قال الشافعي قال الله نمالي وأتموا الحبج والعمرةلله فانأحصرتم فاستيسرمن الهدى ولاتحلقو ارؤسكم حتى يبلغ الهدى محله قال فلم أسمع عن حفظت عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفا في أن الا تي تنزلت بالحديدة حما أحصرالنبي صلى الله عليه وسلم فحال المشركون منهو بن البيت وأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بالحديبية وحلق ورجع حلالا ولم يصل الى المدت ولا أصحابه الاعثمان بنء فان وحده ثمالا ونحررسول اللهصلي الله عليه وسلمفي الحلوقيل نحرفي الحرم قال الشافعي وانماذه بناالي أنه نحرني الخلوبعض الحديبية فى الحل و بعضم افى الحرم لان الله تعالى يقول وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ محله والحرم كله محله عنداهل العلم قال الشافعي فحيثما أحصر ذبح شاة وحل قال الشافعي فمن أحصر بعد ولاقضا عليه فان كان لم يحب حدة الاسلام فعليه حدة الاسلام منقبل قول الله تعالى فان أحصرتم فااستيسرمن الهدى ولميذ كرقضا وال الشافعي والذى أعفل من أخباراً هل المغازى سبيه بهاذ كرت من ظاهر الآية وذلك اناقد علمنافى متواطئ احاديثهم ألفؤا كانمع رسول اللهصلي الله عليه وسلمام الحديبية رجال معر وفون بأسمائهم ثم اعتمر رسولالله صلى الله علمه وسلم عرة القضمة وتخلف بعضهم بالمدينة من غيرضر ورة في نفس ولا مال علمه واو لزمهم القضاء لامرهم وسول الله صلى الله عليه وسلم انشاء الله بأن لا يتخلفوا عنه و مااسند فال (حدثنا اسماعيل) بن أبي أو يس قال (حدثني) بالافراد (مالك) الامام (عن مافع أن عبدالله بن عررضي الله عنه ما قال حين خرج أى حين أراد أن يخرج (الى مكة معمر افي الفسة) حين زول الخاج لقدال ابن الزبير (انصددت)أى منعت (عن السيت صدنعنا كاصنعنا مع رسول الله صلى الله علميد وسلم فأهل أى فرفع أب عرصوته بالاهلال (بعرة) من ذي المليفة أومن المدينة وأظهرهابذى الحلمفة (من أجل أن الذي صلى الله علمه وسلم كان أهل بعرة عام الحديبية ثمان

الشانى وهومص مرظل كل شئ مثلب موالله أعلم (قوله كان يصلى العصر والشمس في جربه اقبل أن تظهر

انأبي مسيعود يحدث عنأسه فال عروة ولقدحدد ثني عائشة زوج النبي صلى الله علمه وسلم ان رسول الله صلى الله علمه وسلم كان يصلى العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر \* حدثنا أبو بكر س أبىشيسة وعروالناقد قالعرو حدثناسفهان عن الزهري عن عروةعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى العصر والشمس طالعة في حرتي لم يفي النيء بعد وقال أنوبكر لم يظهر الفي وهدد وحدث حرملة س يحيى أخبرناان وهب قال أخبرني بواسعن اسشهاب أخبرني عروة أبن الزبعر أن عائشية زوج النبي صلى الله عليه وسلم

(قولهأوانجبريل) هو بفتح الواو وكسرالهمزة (قوله أخرعرس عبد العزيز العصرفأنكرعلمه عروة وأخرهاالمغمرة فانكرعلمهألو مسعودالانصاري واحتصاامامة جبريل عليه السلام) أمانا خبرهما فلكونهما لمسلغهما الحديث أوأنهـما كانابريان حوازالتأخير مالم بخرج الوقت كاهو مذهمنا ومذهب الجهور وأمااحتماح أبي مسعودوعروة بالحديث فقديقال قد ثنت في الحديث في سن أبي داودوااترمذى وغيرهمامن رواية ابن عباس وغيره في امامة جبريل صلى الله عليه وسلم اله صلى الصاوات الجسمرتين في لومن فصلي الجس فى اليوم الاول فَأول الوقت وفي اليوم الثاني في آخروقت الاختيار واذا كانكذاك فكمف يتوحمه الاستدلال بالحديث وحوايهانه يحقل المرماأخر االعصرعن الوقت

لمِيظهر الني عن حرتها \* حدثناألو بكر س أخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى العصر والشمس في جرتها (٢٨٧)

أبى شيبة واستمر فالاحد اوكيع عنهشام عن أسه عنعائشة قالت كانرسول الله صلى الله عليه وسلريصلي العصر والشمس واقعة فيحرتي \*حدثي أنوغسان المسمعي وهجدى المنهني فالاحدثنا معاذ وهوال هشام حدثني أبى عن قتادة عن أبي أبوب عن عبد الله سعرو أن بي الله صلى الله عليه وسلم قال اذاصلمة الفعر فالهوقت الحأن يطاع قرن الشمس الاول

وفى رواية يصلى المصروالشمس طالعة في حرتى لم يفي الني العدوفي رواية والشمسواقعـة فيحرتي) معناه كامالتكربالعصر فيأول وقتهاؤهو حدين يصدرظل كلشئ مثله وكانت الحرة ضعقة العرصة قم مرة الحدار بحث بكون طول حدارها أقلمن مساحة العرصة الثيئ سير فاذاصارظل الحدارمثله دخلوقت العصرو تكون الشمس بعدفي أواخر العرصة لم بقع الفيء في الحدار الشرقي وكل الروامات مجولة على ماذكرناه وبالله التوفيق (قوله صلى الله علمه وسلم اذاصابيتم الصيع فانهوقت الى أن يطلع قرن الشمس الاول) معناه وقت لاداء الصموفاذ اطلعت الشمسخرج وقت الادا وصارت قضا ويجوز قضاؤهافىكلوةت وفيهذا الحديث دارل الجمهوران وقت الادام عتدالى طاوع الشمس قال أبوسعيد الاصطغرى من أصابنا اذا أسفرالفجرصارت قضا وبعده لانجريل عليه السلام صلى في الموم الثانى حن أسفر وقال الوقت ماسه دنودليل الجهوره دا الحديث قالوا وحديث جبريل

عبدالله بعرنطرفي احره فقال مااحرهما أى الحيح والعرقف حوازا التحلل منهما بالاحمار (الاواحد فالتفت الى أصحابه فقال ماأمره ماالاواحد أشهدكم أنى قدأ وجبت الحيرمع العمرة مُطاف لهماطوافاوا حداوراى انذلك مجزياً عنه واحدى) بضم المبم وسكون الجيم وكسرالزاى بغدرهمزفي اليونينية وكشطها في الفرعوا بقي اليا صورتها منصوباعلى أن أن تنصب الجزأين أوخبركان يحذوفةأى ورأى انذلك يكون مجزيا عنه ولابي ذرمجزئ بالهمزة والرفع خبرأن وقوله فىالفتح والذى عندي أن النص من خطا الكاتب فان أصحاب الموطا اتفقوا على روايته مالرفع على الصواب تعقبه في عدة القارى بأنه انما يكون خطألولم يكن له وجمه في العرب مقواتفاق العماب الموطاعلي الرفع لابستلزم كون النصب خطأعلي أن دعوى اتفاقهم على الرفع لادليل علمه والاجزاءهو الاداءالكافي اسقوط التعمدو وجهذ كرحديث ابن عرفي هذا الباب شهرة قصة صدالمشركين للنبى صلى الله عليه وسلم وأصحاب رضى الله عنهم بالحديثية وانهم لم يؤمر وابالقضاف ذلك \*وهذا الحديث سبق في ماب اذا أحصر المعتمر قريا ﴿ [ماب] تفسير (قول الله تعالى فن كان منكم مريضاً) مرضا يحوجه الى الحلق (او به اذى من راسه) كراحة وقل (فقدية) فعلمه فدية ان حاق (سنصيام اوصدقة اونسك) بيان لنس الفدية وأماقدرها فيأتى انشاء الله تعالى بيانه قريبا في حديث الباب (وهو)أى المريض ومن به أذى من رأسه (مخيرً) بين النلائة الاشياء المذكورة في الآية (فأما الصوم فنلا ثة أيام) كافي الحديث مع الاخبرين \* وبالسند قال (حدث اعبد الله ابنوسف) التنبيسي قال (اخبرنامالك) الامام (عن حمد بنقيس) المكي الاعرج القارئ قال عبدالله بنأ حدين حنبل عن أبيه ليس بالقوى ووثقه أحده من رواية أبي طالب عنه وكذا ابن معين وابن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وأبود اود والنسائي وغيرهم عن مجاهد عن عبد الرحن ابنأ بي ليلى عن كعب بن عجرة) بضم العين وسكون الجيم وفتح الراء ابن أمية البادى حليف الانصار شهدا لحديية ونزلت فيه قصة الفدية وأخرج ابن سعديد غدجيد عن ثابت بن عبيد أن يدكعب فطعت في بعض المغارى تم سكن الكوفة ويوفى المدينية احدى وخدرين وله في المخارى حديثان (رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال) له وهو محرم معه الحديثية والقدمل بتناثر على وجهده (لعلك آ دال هوامل) بتشديد الميم جعهامة بتشديدها وهي الدابة والراديها هناالقـمل كمافي كثير من الروايات (قال نعم يارسول الله) آذاني (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق راسك) بكسر اللام والراد الازالة وهي أعم من أن تكون بالموسى أومقص أوالنورة (وصم ثلاثة أيام أواطعم سيتة المساكين) وفي الرواية الآتيـــ ة انشاء الله تعالى في البال المالي أو تصدق بفرق بين ستة فين قدر الاطعام (اوانسك بشاة) أى تقرب بفاقولابى ذرعن الكشميهي أوانسك شاة بغيرموحدة أى اذبح شاة وهذادم تخييرا ستفيدمن التعبير بأوالمكررة قال ابن عباس رضي الله عنه ماما كان في القرآن أوفصا حبه بالخيار وفي حديثاني داودمن طريق الشعبى عن ابن أبي ليلي عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فالله انشئت فانسك نسيكة وانشئت فصم ثلاثة أيام وانشئت فأطعم الحديث وفي الموطاأي دالدفعلت أجزأ ﴿ (باب) تفسيرااصدقة المذكورة في (قول الله تعالى اوصدقة) لانهامبهمة فسرها بقوله (وهي اطعام ستة مساكين) \* و بالسند قال (حدثنا أنو نعيم) الفضل بن دكين قال إحدثناسيف) هوان سلمان المكي (قال حدثني) بالافراد (مجاهد) المفسر (قال معت عمد الرحن بن أبى ليلي أن كعب بعرة) رضى الله عنه (حدثه قال وقف على رسول الله صلى الله علمه وسلمالحد سيةوراسي بهافت قلا) أي بتساقط شمأفشمأ والجلة حالمة والتصاب قلاعلى التمييز عليه السلام لسان وقت الاختمار لالاستيعاب وقت الحواز ودكذاه وفى العصر والمغرب والعشا السمان وقت الاختمار

غُ اذاصله م الظهر فأنه وقت الى ان معضر (٢٨٨) العصر فاذاصله م العصر فانه وقت الى ان تصفر الشمس فاذاصله ما الغرب فأنه وقت الى أن يسقط الشفق

فاذا صليتم العشاء فأنهوقت الي نصماللمل

وفى رواية أبوب عن مجاهد فى المغازى أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت برمة والقمل بننأ ثرعلى رأسي زادفي رواية ابن عون عن مجاهد في الكفارات فقال ادن فدنوت ولاحد من وجه آخر في هذه الطريق وقع القمل في رأسي ولحيتي حتى حاجبي وشار بي فأرسل الى الني صلى الله علمه وسلم فقال اقدأصا مك الاولاني داودأصابني هوام حتى تتخوّفت على بصرى وفي رواية الحاوائل عن كعب عند الطبرى فحل رأسي بأصبعه فانتثرمنه القمل زاد الطبراني من طريق المكم أن هذا لاذى قات شديد بارسول الله ولابن خزيمة رآه وقله يسقط على وجهه (فقال يؤذيك هوامل بحذف هدهزة الاستفهام (قلت نعم) يارسول الله (قال فاحلق رأسك أوقال احلق) بحذف المذهول وهوشك من الراوى (قال)أى كعب (في تزلت هذه الآية فن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه الى آخر هافقال الذي صلى الله علمه وسلم صم ثلا ثه أمام أوتصد في بفرق بفتح الفاءوالراء وقدتسكن فاله ابن فارس وقال الازهرى بالفتح فى كلام العرب والمحدثون يسكنونه والمنقول حوازكل منهما والذى في اليونينية الفتح وهومكال معروف بالمدينة وهوسنة عشر رطلا (بن ستة) من المساكين (أوانسك) بصيغة الامروللار بعدة أونسك (عما) بالموحلة قبل ماولا بوى ذروالوقت مما (تيسر) من أنواع الهدى ﴿ (باب الاطعام) بالجرعلي الاضافة ولاي ذرياب النُّنوين الاطعام (في الفدية) المذكورة والاطعام بالرفع مبتدأ - عره (نصف صاع) أي اكل مسكن \* و بالسند قال (حدثناأ بو الولمد) هشام بن عبد الملك الط السي قال (حدثناشعية) ابن الحاج عن عبد الرحن بن الاصبهائي) بفتح الهمزة والموحدة و يجوز كسر الهمزة وابدال الموحدة فا وهوع بدالرجن بن عبدالله (عن عبدالله بن معقل) بفتح المروكسر القاف سنهما مهملة ساكنة ابن مقرن بفتح القاف وكسرالراء المشددة التابعي الكوفي وليس له في المخارى الاهذا المديثو آخر (قال جلست الى كعب بن عرة رضى الله عنه) أى انته ي جلوسي البه وفى رواية مسلمن طريق غندرعن شعبة وهوفي السحدوفي رواية أجدعن بهز فعدت الى كعب الزعرة في هـ ذا المسعد وزادفي رواية سليمان بن قرم عن ابن الاصهاني يعني مسعد الكوفة (فَسَأَلْتُهُ عَنَ الْفَدِية) المذكورة في قوله تمالى فقدية من صيام (فقال نزلت) أى الآية المرخصة للق الرأس (في ) بكسر الفاو تشديد اليا و خاصة وهي لكم عامة ) فيه دليل على أن العام اذاورد على سب خاص فهوعلى عومه لا يخص السب ويدل أيضاعلى وأكده في السب حيث لايسوغ اخراجه بالخصيص ولهذا قال نزلت في خاصة (حلت) بضم الحام المهملة وكسرالم المخففة منياللمفعول (الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل بننا ترعلى وجهي) جلة عالية (فقال)عليه الصلاة والسلام (ما كنت أرى) بضم الهمزة أي ما كنت أظن (الوجع بلغ بك ماأري) بفتح الهدمزة أى أبصر بعيني (أوما كنت أرى) بضم الهدمزة أى أظن (الجهد بلغ ال مَأْرَى) بِفَتْحِ الجيمِ أَى المشقة وقال النووي كعياض عن ابن دريد ضم الجيم لغة في المشقة أيَّه ا وقال صاحب العين بالضم الطاقة وبالفتح المشقة وحينتذ يتعين الفتح هنا بخلاف قوله في حديث بد الوجي الماضي حتى بلغ مني الجهد فأنه محتمل للمعنسين كاسسق والشك من الراوي هل قال الوجع أوالهدولابى درعن الجوى والمسقلي يبلغ بصيغة المضارع غمقال عليه الصلاة والسلام لكعب (تَجد) أى هل تجد (شاة) قال كعب (فقلت لا) أجد (فقال) بفا قبل الفاف ولا بوى ذر والوقت وابن عساكر قال (قصم ثلاثة أمام) سان لقوله تعالى أوصمام (أواطع ستة مساكين) بكسرالعين وهو بان لقوله أوصدقة (لكل مسكن نصف صاع) منص نصف زادمسل نصف صاعر رها م تين والصاع أربعة امداد والمدرطل وثلث فهوموا فقال وابة الفرق الذي هوستة عشر رطلا

فقط لالاستيعاب وقت الحواز للعمع منهوبن الاحاديث الصيعيمة في استداد الوقت الى أن بدخل وقت المدلاة الاخرى الاالصيم وهدداالتأويل أولىمن قول من ية ول ان هـ ذه الا درث ناسخـ ه الديث حبريل عليه السلام لان النسخ لايصار المه الااذاعزناعن والله أعلم (قوله صلى الله علمه وسلم اذا صاليتم الظهر فانهوقت الى أن يحضر العصر )معناه وقت لاداء الظهروفيه ذالل الشافع رجمه الله تعالى وللاكثرين اله لااشتراك بن وقت الظهر ووقت العصريل متى خرج وقت الظهر عصرطل الشئ مثله غبر الطلل الذي يكون عندالزوال دخه لوقت العصر واذا دخـــل وقت العصرلييق شيمن وقت الظهر وقال مالك رضى الله عنه وطائفة من العلماء اذاصارظ ل كلشئ مشلهد خل وقت العصر ولميخرج وقت الظهر بل يق بعدد لك قدر أربع ركعات صالح للظهروالعصرأداء واحتموا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبر بلعلمه السلام صلى بي الظهر فى الموم الثانى حين صارط لكل شئ مثله وصلى بي العصر في الموم الاول حمين صارظل كلشئ مثله فظاهره اشيتراكهما فىقدرأربعركعات واحتج الشافعي والاكثرون بظاهر الحديث الذي نحن فيه وأجانواعن حديث جريل عليه السيلام مان معناه فرعمن الظهرحين صارظل كل بئي مثله وشرع في العصرفي الموم الاول - من صارطل كل شئ مثله فلا اشتراك بين \_ مافهذا التأويل متعين العمع

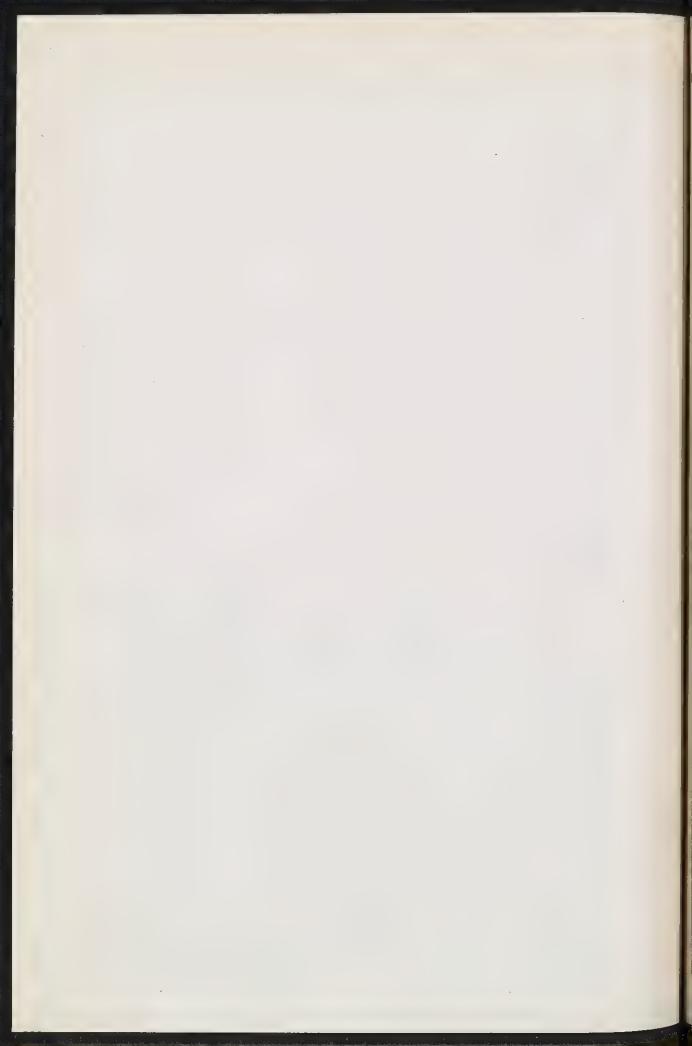



بن الاحاديث وانهاذا حل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولالانه اذا (٢٨٩) ابتدأ بهاحين صارظل كل شيئ مثله لم يعلم متى

فرغمنها وحمنتذ يكون آخر وقت الظـهرمجهولا ولايحصـل يان حمدودالاوفاتواذاحملعلي ماتأولناه حصل معرفة آخرالوقت والتظمت الاحاديث على الاتفاق و بالله التوفيق (قوله صلى الله عليه وسلم فاذاصلم العصرفانه وقت الى أن تصفر الشمس) معناه فانه وقت لادائها بلاكراهة فاذا اصفرت ساروقت كراهة وتكون أيضاأ داءحي تغيرب الشمس للعديث السابق ومن أدرك ركعة من العصرقيل أن تغرب الشمس فقدأ درك العصروفي هذا الحديث ردعلى أبي سعيد الاصطعري رجه الله تعالى في قوله اداصارظ لل شع إمثله صارت العصر قضا وقد تقدّم قريها الاستدلال عليسه قال أصحانا رجهم الله تعالى للعصر خسة أوقات وقت فضيلة واختيار وحواز الاكراهة وحوازمعكراهة ووقت عذرفأماوقت الفضله فأول وقتهاووقت الاخسار عتدالىأن يصرظل كلشي مثله مووقت الحواز الى الاصفرار ووقت الحواز مع الحكراهة حالة الاصفرارالي الغرو بووقت العددرهووقت الظهرفى حقمن يحمع بسن الظهدر والعصرلسة وأومطس ويكون العصرفي هدده الاوقات الجسة أدا فأذافانت كاها بغروب الشمس صارت قضاء والله أعلم (قوله صلى الله علمه وسلم فأذاصله المغرب فاله وقت الىأن يسقط الشيفق وفي رواية وقت المغيرب مالم سقط تورالشفق وفي روابة مالم يغب الشفق وفير وايةمالم يسقط الشفق) هذا الحديث ومابعده

والطبراني عنأجد الخزاعى عنأبي الوليدشيخ المخارى فمه لكل مسكن نصف صاع تمرولاجد عن برزعن شعبة اصف صاعطعام ولبشر بن عرعن شعبة اصف صاع حنطة و رواية الحكم عن النالىليل تقتضى أنه نصف صاعمن زيب قال الحافظ بنجروالحفوظ عن سعبة نصف صاع من طعام والاختلاف عليه في كونه تمرا أوحنطة لعلهمن تصرفات الرواة وأما الزبيب فلم أره الافي روابة الحكم وقدأ خرجها أبوداودوفي استنادها ابن استقى وهوججة في المغازي لافي الاحكام اذا خالف والمحفوظ رواية التمرفق دوقع الجزم بهاعندمسلم من طريق أبى قلابة ولم يحتلف فيهعلى الىقلابة وعرف بذلك قوة قولمن قال لافرق فى ذلك بين المروالحنطة وان الواجب ثلاثة آصع لكل مسكن نصف صاع أه واستشدكل قوله تجد مشاة فقلت لافقال فصم ثلاثة أيام لان الذاء لداعلى الترتب والا يةوردت للتغيير واحبب بأن التخيير اعايكون عندوجود الشاة وأماعند المدمها فالتغيير بين أمرين لابين الشلاثة وقال النووى ليس المراد أن الصوم لا يجزئ الالعادم الهدى بلهو محول على أنه سأل عن النسك فان وجده أخبره بأنه مخبر بين الثلاث وان عدمه فهو نحربين اثنين ﴿ هذا (يابِ) بالتنوين (النسك) المذكور في قوله تعالى ففدية من صمام أوصدقه أونسك (شاة) وأمامار واه أبوداودوالطبراني وعبدين حيدوسعيدب منصور من طرق تدو رعلي الفعأن كعبالماأصابه الاذى فحلق فأهدى بقرة فاختلف على نافع فى الواسطة الذي بينه وبين كعب وقدعارضه مماهوأ صيرمنه من أن الذي أحربه كعب وفعدله في النسك انمياه وشاة بل قال الحافظ زين الدين العراق افظ البقرة منكرشاذ \* و بالسند قال (حدثنا اسحق) هواب راهو به كاجزمه أبونعيم قال (حد شاروح) هواب عبادة قال (حد شاهبل) بكسر الشين المجة وسكون الموحدة بن عباد المكي (عن ابن أبي نحيم) عبد الله المكي (عن مجاهد قال حدثي) بالافراد (عبد الرحن ف الملي عن كعب ب عرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله علمه وسلم رآه واله) وفي استفودوابه (يسقط على وجهة) أى القمل فالفاعل محذوف وضمر النصب من قوله رآمعالد على كعب ومن انه عائد على القمل وكذا ضمر الرفع المسترفى قوله يسقط عائداً يضاعلي القـمل والضميرمن وجهمه عائد على كعب والواوللحال فالرالحافظ بنجرولابن ااسكن وأبي ذرايسقط بزيادةلام (فقال أيؤذيك هوامك فال نع فأمره) على ما اصلاة والسلام (أن يحلق) رأسه (وهو الخديبة ولم يتمين لهم) اى لم يظهر لن كأن معده عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت (انهم يحلونً)من احرامهم (بهمًا) أى بالحديبية (وهم)أى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه ولا بي ذر عنالموى والكشميري وهوأى الرسول عليه الصلاة والسلام (على طمع أن يدخلوامكة) وهذه لزبادةذ كرهاالر اوى لسان أن الحلق كان استماحة محظور بسبب الاذى لالقصيد التحلل بالحصر رهوظاهر (فأنزلاالله) عزوجل (الفدية) المتعلقةبالحلق للاذى فى قوله تعمالى فنكان منكم مريضاً و به أذى من رأسم الآية (فأصره) أى كعبا (رسول الله صلى الله عليه وسلم النبطع فرقاً) بفتح الراء والحدثون يسكنونها وهوستة عشر رطلا (وينستة) من المساكين اوب-دىشاة) بضم أولهمنصو باعطفاعلى أن يطع (او يصوم ثلاثة ايام) بالنصب عطفاعلى الفريابي وهوعطف على قوله حدثنار وحفي وواسعق الوامعن روح باسناده وعن محدب نوسف قال (حدثناورقام) بعرب كليب البشكري (عن ابن البانجيم عبدالله (عن مجاهد قال آخبرنا) ولا بوى دروالوقت حدثى من التعديث بالافراد (عبد رحن بنأى ليلى عن كعب ن عرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه و قله يسقط على وجهم منسلة ) بالنصب أى منسل الحديث المذكوروالواو في قوله وقله للحال وفي الحديث ان

(٣٧) قسطلاني (ثالث) من الاحاديث صرائع في ان وقت المغرب يتدالي غروب الشفق وهذا أحد القولين في مذهبنا وهوضعيف

السنة ممينة لجحل القرآن لاطلاق الفدية فيهو تقييدها بالسنة وتحريم حلق الرأس على المحرم والرخصةله فى حلقها اذا آذاه القدمل أوغيره من الاوجاع واستنبط منه بعض المالكمة ايجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغبر عذرفان ايجابها على المعمد ورمن التنسيه بالادني على الاعلى لكن لايلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره ومن ثم قال الشافعي لا يتخير العامد بل يلزمه الدم ﴿ (بَابِ قُولَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَارَفَتُ ﴾ و بالسند قال (حدثنا سلمان بن حرب ) الواشحي قال (حدثنا شعبة) بنا الجاج (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن أبي حازم) بالحام المهملة والزاى سلمان مولى عز الاشجعة ولغيرأبي الوقت معت أماحازم وفيه تصريح منصور بسماعه لهمن أبى حازم فيروابة شعبة وقدا تنفى بذلك تعلمل من أعله بالاختلاف على منصور لان البيهق أورده من طريق ابراهم ابنطهمان عن منصور عن هلال بن يساف عن أى حازم زادفيه رجلافان كان ابراهيم حفظه فلعله جلهعن هلال تملق أباحازم فسمعهمنه فدنبه على الوجهين وصرح أبوحازم بسماعه منأبي هريرة كانقدم في أو أثل الجمن طريق شدهمة عن سيار عن أبي حازم (عن ابي هربة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمن ج) أى قصد (هذا البيت) الحرام لم أوعرة ولمسلم من أتى هذا البيت والاشارة لحاضر فالظاهر أنه عليه الصلاة والسلام فالهوهو بمكة (فَلْمِرِفَتُ) بَتْنَامِثَ الْفَا وَالضَّمُ الْمُشْهُورِ فَيَالُرُوا يَقُواللَّهُ مَا الْفَتْحَ الْاسم و بالسَّكُونِ المُصَّالِ والمعنى فلم يعامع أولم يأت بفعش من الكلام (ولم يفسق) لم يخرج عن حدود الشرع بالسباب وارتكاب المخطورات والفافى قوله فلم والواوف قوله ولمعطف على الشرط فى قوله من جوجوابه قوله (رجع) حال كونه (كم) أى مشابها النفسه في البراءة من الذنوب صغائرها أو وكبائرها في الإما (ولدنه أمه) الافى حق آدمى اذهو محتاج لاسترضائه نم اذارضي تمالى عن عبده أرضى عنه خصماءه وفى نسيخة كيوم ولدته أمه في (باب قول الله عزوجل ولافسوق ولاجدال في الحج) برفع فسوق منونا كلارفث لابن كثبروأ في عرو و بعقوب و وافقهم أبوجه فير وزادرفع جدال على ال لاملغاة ومابعيدها رفع بالابتدا وسؤغ الابتيداء بالنكرة تقدم النفي عليها وفي الحيج خبرالمبندا الثالثوحذف خبرالمبتدا الاول والثاني لدلالة الثالث عليهما وقرأ الباقون مالفتح في الثلاثة على انلاهي التي للتسبر تقوهل فتعة الاسم فتعة اعراب أو بناء الجهور على الثاني \* و بالسند قال (حدثنا محدب نوسف) الفريابي قال (حدثنا سفيان) هوالثوري كانص عليه البهق (عن منصور )هواب ألمعتمر (عن الى حازم) بألحام والزاى سلمان (عن الى هريرة رضى الله عنه فال قال النبي) ولاني الوقت قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم من جهذا المدت فلم رفت ولم يفسق) قال فى القاموس الفسق الترك لاحر الله والعصمان والخروج عن طريق الحق أو الفعور كالفسوق وفسق جاروعن أمرربه خرج والرطبة عن قشرها خرجت كانفسقت قيل ومنعالفاس لانسلاخه عن الخسير (رجع)والحال انه (كموم والدنة أمه)عار بامن الذنوب أورجع عمى صار والظرف خبره ومههمفتوحة ويحوز كسرهاوهوالذى فى المونينية ولمهذكر فى الحديث الجدال اعتماداعلى مافى الاتية أولان الجادلة ارتنعت بين العرب وقريش في موضع الوقوف بعرف والمزدلفة فأسلت قريش وارتفعت المجادلة ووقف الكل بعرفة

عندجهورنقلة مذهبناوفالوا الصيم الهاسرلها الاوقت واحدوهوعقب غروب الشمس بقدرما يتطهرو يستر عورته وبؤذن وبقه فانأخر الدخول فى الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضا وذهب المحققون من أصحابنا الىترجيم القول بحوار تأخرهامالم بغب الشفق وانه يحو زا تداؤها فى كل وقت من ذلك ولا مأثم بتأخيرها عن أول الوقت وهدذا هو الصيم أوالصواب الذى لا يحوزغــــره والحواب عنحمديث جميريل عليه السلام حن صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمسمن ثلاثةأوجهأحدها انهاقتصرعلى سانوقت الاختسار ولميستوعب وقت الحواز وهدذا جارفى كل الصلوات سوى الظهر والثاني اله متقدم في أول الامر عكة وهذه الاحاديث امتدادوقت المغرب الىغمروب الشفق متأخرة في أواخر الامر بالمدنسة فوجب اعتمادها والثالث أن هـذه الاحاديث استنادها اصح استادا من حمديث سان جبر بل عليمه السلام فوجب تقديها فهذا مختصرما يتعلق بوقت المغسرب وقد بسطت في شرح المهدنب دلائله والحواب عماوهم خلاف الصيم والله أعملم (قوله صلى الله عليه وسلم فاذاصليتم العشاءفانه وقت الى نصف الليل) معناه وقت لادائها اخسارا أماوقت الجواز فمتدالى طاوع الفعرالثاني لدرث أيى قتادة الذى ذكره مسلم بعدهذا فى اب من نسى صلاة أونام عنها اله ليس في النوم تفسر يط انها التفريط على من لميصل الصلاة حتى

يجى وةت الصلاة الاخرى وسنوضح شرحه في موضعه انشاء الله تعالى وقال الاصطغرى اذاذهب نصف الليل صارت قضاء حرام

وبقال المراغى والمراغ حى من الازدعن عبدالله بن عمروعن النبي صلى الله عليه (٢٩١) وسلم قال وقت الظهر مالم تحضر العصرووقت

العصرمالم تصفر الشمس ووقت المغرب مالم يسقط ثورالشفق ووقت العشاء الى نصف الليل ووقت الفعير مالمتطلع الشمس \*حدثنازهبرن حرب حدثناأبو عامرالعقدي ح وحدثناأ يوبكر ان أبي شدة حدثنا يحيى ن أبي بكر كالاهماعن شعبة بهذا الاستادوفي حديثهما قال شعمة رفعه مرة ولم ىرفعەمرتىن پوحسدىنى أجدىن ابراهم الدورق حدثنا عبدالهمد حدثناهمام حدثناقتادة عنأبي أبوب عن عبدالله سعروأن رسول اللهصلي الله علمه وسلم قال وقت الظهر اذازالت الشمس وكانظل الرحل كطولهمالم تحضر العصر ووقت العصر مالمتصفر الشمس ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء الى نصف اللمل الاوسط ووقتصلاة الصيمن طاوع الفجرما لمتطلع الشمس فاذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فأنها تطلع بينقرني شيمطان » وحدثى أحد بن يوسف الازدى حدثنا عرب عبدالله بارزين ودارل الجهور حددث أبي قتادة واللهأعلم(قولهالمراغ-ي من الازد) هو بنتج المم وبالغين المجمة (قوله صلى الله عليه وسلم مالم يسقط أور الشفق)هو بالثا المثلثة أي ثورانه وانتشاره وفي رواية أبى داو دفور الشفق الفاء وهو ععناه والمزاد بالشفق الاجرهدذا مدذهب ألشافعيرجه اللهتمالي وجهور الفقها وأهل اللغة وقال أبوحسفة والمزنى رضى الله عنهما وطائفة من الفقهاءوأهلاللغة الرادالاييض والاول هوالراجح الختار وقدبسطت ل المراد بقرنه أمته وشيعته وقمل قرنه

حرام عليه (ففزا عمل ماقتل من النعم) برفع حزا عمن غبرتنوين وخفض مثل على أن حزا عصدر مضاف لمفعوله تتخفيفا والاصل فعليه أن يجزى المقتول من الصيد مثله من النع محذف الاول اللالة الكلام عليه وأضيف المصدرالي انهما أوأن مثل مقحمة كقولهم مثلاث لايفعل ذلا أى انتلاتفعلذلك وهمدنده قسراءة نافع وابن كثيروا بنعاهر وأبى جعفر وقراءة الاتخرين فجزاء مالرفع منوناعلى الابتداء والخبرمح مذوف تقديره فعليه جزاء أوأنه خسبر مبتدا محذوف تقديره فالواحب واا أوفاعل بفعل محذوف تقدره فيلزمه أويجب علسه ومثل بالرفع صفة لحزاااى فعلم ويزاءم وصوف بكونه مثل ماقتل أيعما الهوالذي علمه والجهو رمن السلف والخلف ان العامدوالناسي سوافى وجوب الجزاعليه فالقرآن دلعلى وجوب الجزاءعلى المتعمدوعلي تأثمه بقوله تعالى ليذوق ويال أمره عفاالله عماسلف ومن عادفينتهم اللهمنه وجامت السنةمن أحكام الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه بوجوب الجزا فى الخطا كادل الكتاب عليه فى العمد وأيضافان نتل الصيداتلاف والاتلاف مضمون في العمد والنسيان لكن المتعمد مأتوم والمخطئ غيرماتوم وهذه المماثلة باعتبارا لخلقة والهيئة عندمالك والشافعي والقيمة عندأ بى حنيفة (يحكم به) أى الجزاه (دواعدل) رجــ لان صالحان فان الانواع تتشابه فني النعامة بدنة وفي حار الوحش بقرة (منكم)من المسلين(هديا) حال من ضمير به (بالغ الكعبة) صفة هديا والاضافة افظية أي واصلا اليه بأن يذبح فده و يتصدق به (او كفارة) عطف على جزا و (طعام مساكن) بدل منه أو تقدره هي طعام وقرأ نافع وابن عامر وأبوج عفر كفارة يغبرتنو ينطعام بالخفض على الاضافة لان الكذارة الماتنوعت الى تكفير بالطعام وتكفير بالجزاء المماثل وتكفير بالصيام حسن اضافتها لاحد أنواعها تبيينا لذلك والاضافة تكون لادني ملابسة ولاخلاف فيجعمسا كين هنا لانه لايطم فاقتل الصيدمسكين واحدبل جماعةمساكين واغماا ختلفوافي موضع البقرة لان التوحيديراد به عن كل يوم والجعير ادبه عن أيام كثيرة (اوعدل ذلك صياماً) أى أوماساواهمن الصوم فيصوم عنطعام كل مسكين بو ماوهوفي الاصل مصدراً طلق المفعول (ايدوق وبال أحره) ثقل أمره وجزام معصينه أى أوجينا ذلك ليدوق (عفاالله عماسلف) قبدل التحريم (ومن عاد) الى مشل هذا (فينتقم الله منه) في الآخرة أي فهو ينتقم الله منه وعلى مع ذلك الكفارة (والله عزيز لوالتقام) على المصر بالمعاصي (أحل لكم صيد البحر) ممالا يعيش الافي الما في جيع الاحوال (وطعامه) ما يتزودمنه بإبساما لحاأ وماقذفه ميتا (متاعا اكم وللسسارة) منفعة للمقيم والمسافر وهومفعول له (وحرم علمكم صيد البر) ماصدفيه أوالمرا دبالصيدفي الموضعين فعله فعلى الاول بحرم على المحرم ماصاده الحلال وان أم يكن له فسهمد خلو الجهور على حله (مادمتم حرماً) محرمين (واتقواالله الذى اليه تحشرون) وفى رواية أبى ذرما لفظه من المنع المى قوله واتقوا الله الذى اليه محشرون وسبب نزول هذه الآية كاحكاه مقاتل في تفسيره أن أبا اليسر بذيح المثناة التحقية والمهملة قتل حماروحش وهومحرم في عرة الحديب قفزات ولم يذكر المصنف في رواية أبي الرحديثا في هدنه الترجة اشارة الى انه لم يثبت على شرطه في جزاء الصديد حديث مر فوع وفي روابة غيرأبي ذرهنا باب التنوين اذاصا دالحلال صيدا فأهدى للمعرم الصيدأ كله الحرم فالالعيني كالحافظ بنجره فده الترجمة هكذا ثبتت فيرواية الىذروسقطت فيرواية غمره وجعلواماذكرفي هذا البياب منجلة الماب الذي قبله اه والذي في الفرع يقتضي أن الفظ الباب هوالساقط فقط دون الترجة فانه كتب قبل اذاوا واللعطف ورقم عليها علامة الشبوت لانوى ذرا والوقت وكذارأيته في بعض الاصول المعتمدة واذاصادالح للل الى آخر قوله أكله (ولم رابن

للأنَّالُهُ تَهَذِّيبِ اللغَاتِ وَفَيْشِرَ حَالَمُهَذِّبِ (قُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِلْمُ فَانْهَا تَطْلَعَ بِينَ قَرِنْي شَيْطَانَ ) قَد

حدثنا ابراهيم بعني ابنطهمان عن الخجاج (٢٩٢) وهو ابن حجاج عن قنادة عن ابي أبوب عن عبد الله بن عرو بن العاصي اله فالسئل

عماس) مماوص له عبدالرزاق (وانس) مماوصله ابن أبي شيبة رضي الله عنهم (بالذبح) أي بذير المحرم (باساً) وظاهره العموم فيتناول الصدوغيره الكن بين المؤلف انه خاص بالثاني حمث قال (وهو) أى الذبح (غيرالصيد) ولابي ذرفي غيرالصيد (عوالا بلوالغنم والبقروالدجاج والخيل) وهذا فالهالمؤلف تفقهاوهوم فق عليه فماعدا الخيل فانه مخصوص بمن يبيح أكلها (يقال عدل) بفتح العين (مندل) بكسرالم وبهذافسره أبوعبد فى المجاز ولاى الوقت عدل ذلك مثل (فالله كسرت بضم الكافأى العين (عدل) وفي بعض الاصول المعتمدة فاذا كسرت بفتح الكاني وتاء الخطاب عدلا بالنصيه على المفعولية وفتح العين (فهوزنة ذلك) أىموازنه في القدر (قياما) فى قوله تعلى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماأى (قواماً) بكسر القاف أى يقوم به أم دينهم ودنياهم أوهوسب التعاشهم فأمرم ماشهم ومعادهم ياوذيه الخائف ويامن فيه الضعيف ويرج فيه التحاروية وجه المه الحجاج والعمار (يعدلون) في قوله ثم الذين كفروابر بهم بعدلون بالانعامأي (يجعلون) له (عدلًا) بفتح العين ولايي ذرأى مشلا تعالى الله عن ذلك ولغيره علا بكسرهاوقال البيضاوي والمعني أن الكفار بعدلون بربهم الاوثان أي يسوونها به ومناسبة ذكرهذاهنا كونهمن مادةقوله تعالى أوعدل ذلك بالفتح أىمث لدوماذ كرجيعه مطابق لترج الباب السابق وليس مناسب الترجة الاخرى وبالسندقال (حدثنا معادب فضالة) بفتح الفا والضادالمجمة واللام الزهراني قال (حـدثناهشام) الدسـتوائي (عن يحيي) بنأبي كثير (تأ عبدالله بن الى قتادة قال الطلق الي) أبوقتادة الجرث بن ربعي الانصارى (عام الحديدة) في عرمًا وهدذاأصح من رواية الواحدى من وجدة آخر عن عبد الله بن أبي قشادة ان ذلك كان في عرز القضمة (فأحرما صحابة) أى أصحاب إلى قتادة (ولم يحرم) أبوقنادة لاحتمال انه لم يقصد نسكاا يجوزدخول الحرم بغبرا حراملن لمرد حجاولا عرة كماهومذهب الشافعية وأماعلى مذهب الاغةالث لاثة القائلين وحوب الاحرام فاحتمو الهمان أماقتادة اغمام بحرم لانه صلى الله علم وسلم كانأ رسله الىجهة اخرى ليكشف أمرعد قرفي طائفة من الصابة كاقال (وحدث النها صلى الله علمه وسدل بضم الحاموكسر الدال المشددة ممني اللمقعول (انعدوا) له من المشركين (يغزوه) زادفى حديث الباب اللاحق بغيقة فتوجه ما نحوهم أى بأمره عليه الصلاة والسلام قلت لكن يعكر على هذا أن في حددث معمد سنمنصور من طريق المطلب عن أبي قتادة أن خر المدوأ تاهم حين باوغهم الروحا ومنهاوجههم النبي صلى الله عليه وسلم والروحا وعلى أربع وثلاثن مملامن ذى الحلمفةممةات احرامهم فهذاصر يحف أن خبرالعدوا تاهم بعد بعارة الميقات ويؤيده قوله فى حديث الباب اللاحق فأحرم أصحابه ولم أحرم فأنيتنا يعد وبغيف فتوجهنافعبر بالفاء المقتضية لتأخبرالانباءعن الاجرام وحينئذ فلادلادلة فسمعلى ماذكر وفال الاثرم انما جازلاني قتادة ذلك لانه لم يخرج سريدمكة لاني وجدت في روا يةمن حديث أبي سعبا فيهاخر جنامع رسول اللهصلي الله عليه وسلم فأحرمنافل كنا بمكان كذا اذانحن مابي قتادة وكان النبي صلى أتله عليه وسلم بعث في وجه الحديث اه وفي صحيح ابن حبان والبرار والطعاوي منطريق عياض سعد الله عن أى سعيد قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أباقتادة على الصدقة وخرج رسول اللهصلى الله علىه وسلم وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعسفان فأذاهم بحماروحش فالوطء أنوقتادة وهوحل الحديث وهذاظاهره يخالف مافى اليخارى على مالاعفى لانقوله بعث يقتضى الهلميكن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لكن يحقل أنه صل الله عليه وسلم ومن معه لحقو اأباقتادة في بعض الطريق قبل الروحا فل المغوها وأتاهم خبر العدو وجهه الني صلى الله عليه وسلم في جاعة لكشف الخبر (فأنطلق الني صلى الله عليه وسلم) لمفصله

رسول الله صلى الله عليه وسلمعن وقت الماوات فقال وقت صلاة الفير مالم يطاع قرن الشمس الاول ووقت صلاة الظهراذ ازالت النهس عن بطن السماء مالم تعضر العصر ووقت صلاة العصرمالم تصفرالشمس ويسقط قرنها الاول ووقت صلاة الغرب اذاغابت الشمس مالم يسقط الشفق ووقت صلاة العشاءالي نصف اللل \*حدثنا يحيى سيحي التممي أخبرنا عبدالله سيحيس أبى كشرفال معتأبي يقول لأيستطاع العمارراحة المسم جانب رأسه وهد داظاهرا لحديث فهوأولى ومعناه انهدني رأسه الى الشمس في هذا الوقت ليكون الساجدون الشمس من الكفارفي هذا الوقت كالساحدين له وحمنتذ يكوناله واشيعته تسلط وتمكنمن ان ملسواعلي المصلي صلاته فكرهت الصلاة فيهذا الوقت الهذا المعنى كاكرهت في مأوى الشيطار (قوله صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة العصرمالم تصفر الشمس ويسقط قرنهاالاول) فيه دليللذهب الجهور أنوقت العصر يتدالي غروب الشمس والمراد بقرنها جانها وفسه أنالعصر بكون أداعمالم تغب الشمس وقد سبق قريباهدا كلە(قولەءنىچىبناكىكىشىر قالُلايستطاع ألعلم راحة الحسم) جرتعادة الفضلا عااسوالعن ادخال سلمهذه الحكاية عن يحيى معانهلايذكرفى كتابهالا أحاديث النبي صلى الله علمه وسلم محضقمع ان هذه الحكامة لا تتعلق ما حاديث مواقيت الصلاة فكيف أدخلها منهاوحكي القياضي عماض رجه الله تعالى عن بعض الأعمة انه قال سيمه ان مسلمارجه الله تعالى أعمد حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله

ودثن زهيرين حرب وعبيدالله بنسعيد كالاهماءن الازرق قال زهير حدثنا اسمق ( ٢٩٣ ) بنيوسف الازرق حدثنا سفيان عن علقمة

الذى خرج له ولحق أبوقت ادة وأصحابه به عليه الصلاة والسلام قال أبوقت ادة (وبيغا) بالميم

اب مرثد عن سلمان سريدة عن أسه عن الني صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معناهذبن يعنى المومين فلمازالت الشمس أحري الالا فأذن ثما مره فأقام الظهر تمأمن فأقام العصر والشمس مرتفعة يضا انقيةثم أمره فأفام المغرب حسنعابت الشيس ثمأمره فأقام العشاء غاب الشدفق ثمأ مره فأقام الفير حينطلع الفيرفلاانكان اليوم الثانى أمره فأبرد بالظهر فأبرديها فأنع ان يبردها وصلى العصر والشيس مرتفعة أخرها فوق الذى كانوصلى المغرب قبل أن يغسب الشفق وصلى العشاء بعد ماذهب ثلث الليل وصسلى الفجر فأسفربها ثمقال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرحلانا بارسول الله قال

الأعروك برةفوائدها وتلخيص مقاصدها ومااشتملت علسهمن الفوائد في الاحكام وغيرها ولانعلم أحداشاركه فيهافلارأى ذلك أراد أن شهمن رغب في تحصيل الرسة التي ينال بهامعرفة مثل هذافقال طريقه ان يكثر اشتغاله واتعابه جسمه فىالاعتناء بمصمل العلم هداشرح ماحكاه القاضي (قوله فى حديث يريدة عن الني صلى الله علمه وسلم ان رحلاساله عن وقت الصلاة فقال المصل معناهدين يعنى المومين وذكر الصاوات في المومين فى الوقتىن فيه سان أن للصلاة وقت فضالة ووقت اخساروفه انوقت المغرب ممتد وفسه السان بالفعل فانهأ بلغف الايضاح والفعل تعم فائدته السائل وغمره وفمه تأخر

والكشمهني فمينا (أنامع أصحابي) والذي في الفرع وأصله فبينا أبي مع أصحابه فيكون من قول ان أي قتادة حال كونومم ( يضحك بعضهم الى بعض) أي منتهدا أو ناظرا المهو يضحك فعمل مفارع كذالابي الوقت ولغ يره فضحك بالفاء بدل الياء والفعل ماض وفي الفرع تضحك بمثناة فوقية وفتح الضادوتشديد الحامن التفعل وانما كان ضحكهم تعسامن عروض الصيدمع عدم ثعرضهم آهلااشارةمنهم ولادلالة لابي قتادة علي الصيد وفى حديث أبي قتادة السابق وجاءأ بوقتادة وهوحل فنكسوارؤسهم كراهمةأن يحدواأ بصارهم لهفيقطن فبراه وفي رواية حددث الماب النالى فبصرأ صحابي بعماروحش فحل بهضهم يضحك الى بعض زادفى رواية أبي حازم وأحبوا أنى لوأبصرته (فنظرت فاذاأ نامجـماروحش) بالاضافة وفيـه على رواية فسيناأ بي التفات اذكان مقنضاهاأن يقول فنظروفي رواية مجمد بنجعفر فقمت الى الفسرس فأسرحت فركبت ونسمت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح فقالوا لاوانله لا نعينك عليه بشيَّ فغضمت فنزلت فأخذتهما غركبت (فملت عليه) أى على الحار الوحشي (فطعسة فأ ثبيمه) بالمثلثة عم بالموحدة عُمِالمُناةُ أَى جعلته ثاشافي مكانه لاحراك به (واستعنت بهم) في حله (فأبوا أن يعينوني )في رواية أى النضرفاً تدت اليهم فقلت لهم قوموا فاحلوا فقالوا لاغسه فحملته حتى حتَّتهم به (فأ كلنا من لجه) وفيروا يقفض لياعن أى حازم فأكلوا فنسدموا وفي رواية مجمد من جعسفر عن أبي حازم فوقعوا بأكلون منه ثمانهم شكوافي أكلهم اياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضدمعي وفي رواية مالكءن الى النضرفا كل منه بعضهم وأبي بعضهم (وخشينا أن نقتطع ) بضم أوّله مبنما المفه ول وفي رواية على بالمبارك عن يحيى عنداً بي عوانة وخُسُنما أن يقتطعنا العدو أي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكونه سقهم وتأخروا همالراحة القاحة الموضع الذي وقعبه صيدالجار كاسمأتي انشاءالله أمال وفيرواية أبي النضر الآتية أنشاء الله نعالى في الصيد فأبي بعضهم أن يأكل فقلت أنا أستوقف لكم النبى صدلي الله علمه وسم فأدركته فدثته الحديث ففهوم هذاأن سب اسراع أى قنادة لادراكه على مالصلاة والسلام أن يستفسه عن قضمة أكل الحاروم فهوم حديث أبي موانةأنه فلشيته على أصحابه اصابة العدوقال في الفتح و يمكن الجع بال يكون ذلك بسبب الاحرين (فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع) بضم الهمزة وفتح الراء وكسر الفاء المشددة وفي بعض الاصول أرفع بفتم الهدمزة وسكون الراعوفتم الفاء (فرسي أى أكافه السيرالشديد (شأوا) بفع الشين المجمة وسكون الهمزة ثمواوأى تارة (وأسر) بسهولة (شأوا)أى اخرى (فلقيت رجلامن بى عفار) بك سرالغين المجمة ولم يقف الحافظ بنجر على اسمه (في جوف الليل قلت إله (أين تركت الني صلى الله عليه وسلم قال تركته سمهن) بموحدة مكسورة فثناة فوقية مفتوحة فعين مهمملة ساكنمة فهاممكسورة تمنون لابي ذروللكشميهني سعهن بكسرالفوقسة والها ولغمره شعهن بفتحه ماوحكي أبوذرالهر وىأنه مع أهل ذلك المكان يفتحون الهاءوقال فالقاءوس وتعهن مثلثة الاولمكسو رةالها وفي فرع اليونينية وأصلها ضمة فوق الها والجرة عَتَ الْفَتِيةُ وهي عنه ما على ثلاثة أميال من السقم (وهو) أي الذي صلى الله عليه وسلم (فايل السقما بضم السين المهملة واسكان القاف ثممثناة تحسة مفتوحة مقصورقر بة جامعة بينمكة والمدينة وهيمن أعال الفرع بضم الفاوسكون الراءآخره عين مهملة وقايل بالمناة العسةمن غبرهمز كافى الفرع وصحبح عليه وفي غبرماله مزة وقال النووى روى بوجهين أصحهما وأشهرهما به-مزة بين الالف واللام من القيلولة أى تركته بنعهن وفي عزمه أن يقيل بالسقيا ومعنى قايل السانالى وقت الحاجة وهومذهب حهو رالاصوليين وفمهاحتمال تأخيرالصلاة عن أول وقتها وترك فضمله أول الوقت لمصلحه راجمة

سيقيل والوحه الثانى قابل بالموحسدة وهوضعت وغريب وتعصيف وانصح فعناه أن نعهن موضّع مقابل السقيا اه وقال في المفهم موتبعه في المنقيم وهو قائل اسم فاعل من القول ومن القائلة أيضاوالاولهوالمرادهنا والسقيام فعول بفعل مضمركا نهكان تعهن وهو يقول لاصابه اقصدوا السقياقال فالمصابيم يصم كل من الوجهين أى القول والقائلة فانه أدركه في وقتُ قيلولته وهوعازم على المسمرالي السقيااما بقرينة حاليه أومقالية ولامانع من ذلك أصلااه فلستأمل قوله فأنه أدركه وقت قماولة مفانلق أبي قتادة الغفاري كأن في جوف الليل وقصة الحاركانت بالقاحة كأسمأتي انشاء الله تعالى بعدياب وهي على تحوميل من السقياالي جهة المدينة فالظاهرأن التي الغفارى له صلى الله عليه وسلم أنما كان ليلالانها را قال أبوقتا دة فسرن فأدركته صلى الله عليه وسلم (فقلت بارسول الله ان اهلك) أى أصحا بك كافي رواية مسلم وأحد (يقرؤن عليك السلام ورجة الله انهم قدخشوا) بكسرهمزة ان وفي حديث الباب اللاحق وانهم بالواو وخشوا بفتح الخاءوضم الشين المعمتين (ان يقتطعوا) بضم أوله وفتح الشهمينيا المفعول أي يققطعهم العدة (دونك فانقطرهم) بصمغة الامرمن الانقطار أي انتظر أصحال زادفي رواية الباب اللاحق ففعل (قلت مارسول الله اصدت حمارو حش وعندى منسه) قطعة فضلت منه فهي (فَاضَلَهُ ) بِٱلف بِن الفا والضاد المجمه أي باقيه (فقالَ) عليه الصلاة والسلام (للقوم كاواً) أىمن الفضلة (وهم محرمون) والامريالا كل للأياحة وفي رواية أبي حازم المنسم عليها في هذا الباب اشارة الى أن يمنى الحرم ان يقعمن الحلال الصداراً كل المحرم منه لا يقدح في احرامه \* وحديث الماب أخرجه المؤلف أيضافي الحيج والهسة والاطعمة والمغازى والجهاد والذبائح ومسلمفى الحبج وكذا أبوداودوالثرمذى والنسائى وابن ماجه وسياق عبدالله لهمنا بقتضى كونه مى سلاحيث قال انطلق أبي عام الحديبية في هذا زباب) بالتنوين (اداراي المحرمون صيدا) وفيهم رجل حلال (فضحكوا) تعيمامن عروص الصدمع عدم المعرض لمع قدرتهم على صيده (فَفُطن اللَّال) بفتح الطاع كسرهاأى فهم لا يكون ضَعكهم اشارة منهم الى الحلال الصيدحي اذا اصطاد ذلك الحلال الصديدلا بلزم المحرمين الذين ضحكواشي \* وبالسند قال (حدثناسعيدين الربيع) بفتح الراء وكسر الموحدة وسكون المثناة التحسدة الهروى نسبة لسع النياب الهروية قال (حدثنا على بن الممارك ) الهنائي (عن يحيى) بن أبي كثير (عن عبدالله ا بن الى قدادة الناباه) أباقتادة الحرث بنر بعي (حدثه قال انطاقنامع الذي صلى الله عليه وسلمام المدينية فأحرم اصحابه ولم احرم) أنا (فاستنا) بضم الهمزة مبنيا للمفعول أى أخسرنا (بعلق) للمسلين (بغيقة) بغين معجمة فثناة تحتيمة ساكنة فقاف مفتوحة موضع من بلاد بني غفار بن الحرمين وقال في القاموس موضع بظهر حرة النارابني تعلية بن سمد (فتوجهنا تحوهم) يام، صلى الله على موسل فلمار حعناالى القاحة (فيصر) بضم الصاد المهدملة (الصحابي) الذين كانوامعى فى كشف العدة (بحماروحش) ولأبي ذرعن الكشميهي فنظرأ صحابي لماروحش بالنون والطا المتحمة المفتوحم من النظرولجار باللام بدل المؤحدة كذافي فرع اليونيسة وغميره فقول العيني كالحافظ بنجرفعلي همذه الرواية أىرواية نظر بالنون والظاء المشالة دخول الباء فى بحمار مشكل وأجاب مان يكون ضمن نظر معنى بصر أوالماء بعنى الى على مذهب من يقول ان الحروف ينوب بعضها عن بعض يدل على انه لم يستحضر اذذ الـ يحونها باللام في الرواية المذكورة قالفالفتح وقدبين محدبن جعفرني روايته عن أبي حازم عن عبدالله م أبي قتادة كا سيأتى انشاء الله تعالى في الهبه ان قصة صيده الحاركانت بعد أن اجتمعوا بالنبي صلى ألله علم وسلموأ صحابه ونزلوافي بعض المنازل ولفظه كنت بوماج السامع رجال من أصحاب النبي صلى الله

ابنمر تدعن سلمان سر يدةعن أمهان رجد لا أتى الني صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقبت الصلاة فقال أشهدمعنا الصلاة فأمر بلالافأذن بغلس فصلى الصبح حينطلع الفجرتما مره بالظهرحين زالت الشمس عنبطن السماءم أمره بالعصر والشمس مرتفعة أمره بالمغرب حين وجبت الشمس مُأمر وبالعشاء حين وقع الشفق م أمره الغددفنور بالصبيح تمأمره بالظهر فأبردتم أمره بالعصر والشيمس سضا انقسمة لمتحالطها صـقرة مم أحره بالمغرب قيلان يقع الشفق ثمأمره بالعشاء عندد دهاب ثلث الليل أو بعضه شك حرمى المأصيح قال أين السائل مابين مارأيت وقت وحدثنا مجد ابن عبد الله بن عبر حدثنا أبي حدثنا يدر سعمان حدثناا يو بكون أبي موسىعن أبيهعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انهأ تامسائل يسأله عنمواقيت

رقوله صلى الله عليه وسلم وقت صلات كم بين ماراً بتم ) هذا خطاب السائل وغيره وتقديره وقت صلات كم في الطرفين اللذين صلمت في ما وقا عليه ما والمولى والسلام المراد ما بين الاحرام بالاولى والسلام المراد ما بين الاحرام بالاولى والسلام المراد ما بين المهدم المراد عليه ما والسامى بالسين المهملة الراء بينم ما والسامى بالسين المهملة الراء بينم ما والسامى بالسين المهملة منسوب الى سامة بن لوى بن عالب وهومن نساد قرشى سامى (قوله حين ما الشفق أى عاب (قوله فنقر بالصبح) الشفق أى عاب (قوله فنقر بالصبح)

أى أسفر من النوروهو الاضاءة (قوله في حديث أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اله أناه سائل يسأله عن مواقيت

الصلاة فلم يردعليه شيئة قال فاقام الفعر حين انشق الفجرو الناس لا يكاديُّعرف (٢٩٥) بَعَضْهم بعضائم آهره فاقام بالظهر حيين

زالت الشمس والقبائل يقول قد التصف النهاروهوكان أعلم منهم ثمأ مرهفا فامرا اعصروا اشمس مرتفعة عماً مره فأقام المغوب حين وقعت الشمس ثمأ من هفأ عام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفحر من الغدحتي انصرف منها والقائل يقول قدطلعت الشمس أوكادت مُأخر الظهرحتي كانقدر يامن وقت العصر بالامس ثمأخر العصر حيتى الصرف منها والقائل يقول قداحون الشمس ثمأخر المغسرب حتى كان عندسقوط الشفق ثم أخر العشاءحتي كان ثلث اللمل الاول م أصبح فدعا السائل فقال الوقت ين هدين ﴿ حدثناأ بو بكرين أبي شسيةحددثناوكسععنيدرين عمان عن أبي بكر بن أبي موسى معمميده عن أسدانساللاأتي النبى صلى الله علمه وسلم فساله عن مواقمت الصلاة عمل حديث اين غيرغ يرانه قال فصلى المغرب قبل ان يغيب الشفق في اليوم الثاني الصلاة فلردعلمه شافأ فام الفعر حين انشق الفير) معنى قوله فلمرد علىه شماأى لمردحوا البسان الاوقات باللفظ بلقال اله صل معنا لتعرف ذلك ويحصل لك السان بالفسعل واعانأ ولناه لنحمع منسه وبينحديث بريدة ولان المعاوم من أحوال الذي صلى الله علمه وسلمانه كان يحبب اداستلاعا يحتاج المه والله أعلم (قوله في حديث ريدة وحديث أنى موسى انه صلى العشباء بعد ثلث الليل وفي حديث عبدالله بنعروبن العاص و وقت العشاء الى نصف اللسل) هـ ذه الاحاديت اسان آخروقت

عليه وسلم فى منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غرمرم وبين فيهذه الرواية السبب الموجب لرؤيتهم الاهدون أيى قتادة بقوله فأبصر واحمارا وحشيا وأنامشغول أخصف نعلى فلم يؤذنوني به وأحمو الوأني أبصرته والتفت فأبصرته ووقع فى حديث أبى سعيد عندا بن حبان وغيره أن ذلك وهم بعسفان وقيه فطرو الصحيح أن ذلك كان بالفاحة كاسيأتى انشاء الله تعالى بعدماب ومر (فعل بعضهم يضحك الى بعض) تجمالا اشارة (فنظرت فرأية مد فملت على مالفرس فطعنته فأثبته) أى حيسته مكانه (فاستعنتهم) في حمله (فالواان يعينوني) فملته حتى جنت بداليهم (فاكانامنه م لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم و) الحال أنا (خشينا ان نقبطع) أي يقطعنا العدودونه علمه الصلاة والسلام حال كوني (ارفع) بضمالهمزة وتشديدالفا المكسورة وبفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الفاءوهو الذى فى اليونينية ليس الأأى أكلف (فرسي شأوا) دفعة (واسبرعلمه)بسهولة (شأوا) أخرى (فلقمت رجلامن بى عفار فى جوف الليل فقلت اين ولا بى الوقت فقلت له أين (تُر كترسول الله صلى الله عليه وسلمفقال تركته بتعهن بفتح التاء والهاء وبكسره ماو بفقرف كسرو فى الفرع وأصلهضم الهاأيضا كامر قال القاضي عياض هي عنها على ثلاثة أمال من السقيانطريق مكة (وهو) عليه الصلاة والسلام (قائل السقما) بضم السين مقصور وقائل بالتنوين كالسابقة أي قال الصدواالسفياأومن القماولة أىتركته تعهن وعزمه أن يقيسل بالسقيا (فلمقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أثنته فقات بارسول الله ان أصحابك ارسلوا يقرق وعليك السلام ورجة الله زاد في رواية غيراً يوى ذرو الوقت وبركاته (وانهم قد خشو الني يقتطعهم العدودونات فانظرهم كبهمزة وصل وظاميح مقمضه ومقأى انتظرهم زففعل ماسألهمن انتظارهم (فقلت ارسول الله انااصد ناح اروحش بهمزة وصل وتشديد الصادأ صله اصتدنا من باب الافتعال فلت التاء صاداوأ دعت الصادق الصادوأ خطأمن فالأصداه اصطدنا فابدلت الطاءمناة وأدغت وفي نسخة أصدنا بفتح الهمزة وتخفيف الصاد (وانعند نامنه) قطعة (قاصلة) فضلت منه (فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم لأصحابه كاوا) من القطعة الفاضلة (وهم محرمون) إلى التنوين (الايعن الحرم الحلال في قتل الصيد) بفعل والاقول \* و بالسند قال (حدثنا) بالجعولا بي الوقت حدثي (عمد الله من محد) المسمدى قال (حدثنا سفدان ) من عمينة قال (حدثناصالحين كيسان) مؤدب ولدعر بنعد العزيز ولايى الوقت عن صالحين كيسان (عن الى محد) أنه (معم الماقتادة) ولغمرا لوى دروالوقت عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة سمع أباقتادة وفاروا يةمسلم عن صالح سمعت أما محمد مولى أبى قتادة ولم يكن مولى أى لا بى قتادة وعندا بن حبان هومونىءقسلة بنت طلق الغفارية ونسب لابى قتادة لكثرة لزوم مله وقيامه عهمما تهمن باب الدمة حتى صاركا تعمولاه وحدنشذ فسكون من ماب المحاز (قال كمامع رسول الله صلى الله علمه وسلم بالقاحة) بالقاف والحاء المهملة الخففة منهما ألف وهي (من المدينة على ثلاث) من المراحل فبلااسقيا بتحوميل وقدستي أنالروحاءهي الموضع الذى ذهب أبوقتادة منهالى جهة العدوثم التقوابالقاحة وبهاوقع الصدد المذكور (ح) لتحويل السند قال المؤلف السند السابق وحدثناعلى بن عبدالله) المديني قال (حدثناسفيان) بن عيدنة قال (حدثناصالح بن كيسان) عن ابى محمد) نافع المذكور (عن ابي قتادة رضي الله عنه قال كنامع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومناالحرم ومناغير المحرم كيحتمل أن يقال لامنافاة بين قوله هناو مناغير المحرم وبين ماسبق المايقتضى انحصارعدم الاحرام فيأبي قتادة فقدير يدبقوله ومناغير الحرم نفسه فقط بدليل الاختبار واختلف العلما فيالراج منهدما وللشافعي رجمه الله تعالى قولان أحدهما ان وقت الاختيار عتد الى ثلث اللهل والشاني الى

المحدثناقتيمة بنسعيد حدثناليث ح وحدثنا (٢٩٦) محدب رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلة بن عبد الرجن

عُن أبي هريرة أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذا الله عليه وسلم قال أذا الشدة الحرفة بردوا بالصلاة

نصفه وهوالاصح وقال أنوالعماس ابنجر يجلااختلاف بنالروايات ولاعن الشافعي رجه الله تعالى بل المراد بشلث الليل انه أول المدائها و سصفه آخرانها نهاو يجمع بين الاحاديث بهذا وهـ ذاالذي فاله بوافق ظاهرأ لفاظ هذه الاحادث لان قوله صلى الله عليه وسلم وقت العشاء الى نصف الله لظاهره انه آخروقتهاالمختاروأماحديث بربدة وأبى موسى فقيهماانه شرع بعد ثلث الليل وحينتذيمتد الى قريب من النصف فتتفق الاحاديث الواردة فى ذلك قولا وفعلا والله أعلم \*(ماب استحماب الاراد مالظهر فى شدة الحرلن عضى الى جماعة

ويناله الحرفي طريقه)\* أقوله صلى الله علمه وسلم اذا اشتد الحرفا بردوابالصلاة) وذكرمسلم رجهالله تعالى بعدد هذاحديث خياب شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلمح الرمضا فلم يشكفا قال زهبرقلت لابي اسعق أفى الطهر عال نع قلت أفي تعيلها قال نع اختلف العلماء في الجع بين هذين الحديثين فقال بعضم مالابراد رخصة والتقديم افضل واعتمدوا حديث خياب وجاواحديث الابرادعلى الترخيص والتحقيف أصحابنا وغبرهمم وقالجاءية حديث خياب منسوخ باحاديث الابراد وقال آخرون المختبار استحباب الابرادلاحاديثه وأما

الاحاديث الدالة على الانتحصار (فرايت اصحابي يتراءون شمها) يتفاعلون من الرؤية (فنظرت فأذاحاروحش بالاضافةواذاللمفاجأة (بعني وقعسوطه) ولابن عسا كرفوقع وهومن كلام الراوى تفس ملايدل عليه قوله (فقالوالانعينك عليه) أى على أخذ السوط حين وقع (شي) كذاقرره البرماوي كالكرماني وعندأ بيعوانة عن أبي داود الحراني عن على بن المديني في هذا الحديث فأذاحار وحش فركبت فرسي وأخذت الرمح وألسوط فسقط مني السوط فقلت ناولوني فقالوالانعينك عليه بشي (الامحرمون) والحرم تحرم عليه الاعانة على قتل الصيد (فساولته)أى السوط بشي (فاخذته مُ اليت الحمار من وراءاً كمة) بفتحات تل من جرواحد (فعقرته)أى قتلته وأصدله ضرب قوائم المعمرأ والشاة بالسيف وهو قائم فتوسع فمه فاستعمل في مطلق القتل والاهلاك وفيهان عقر الصديدذ كأنه (فأنيت به اصحابي فقال) ولاي الوقت قال (بعضهم كلوا) منه (وَعَالَ بعضهم لا تَأْكُلُوا) سبق من هذا الوجه انهم أكلوا والظاهر انهم أكلوا أوَلَما أَناهمه تمطرأ عليهم كافي لفظ عممان بن موهب في الماب الذي يليمه فأكلنا من لجها تم قلما أنا كل لم صيدونحن محرمون وفىحديث أبي سعيد فعلوا يشوون منهم قالوارسول اللهصلي الله عليه وسل بن أظهرنا (فأتت النبي صلى الله علم ووسلم وهو أمامناً) بفتح الهمزة ظرف مكان أى قدامنا (فسألته) هل يجوزاً كامللمعرم (فقال كلوه) هو (حلال) وفي رواية كلوه-لالابالنصباي أكلاحلالاقالسفيان (قاللناعرو) هوايندينار (أدهبوا الىصالح) أى اينكيسان (قسلوه) بفتح السن من غرهمز (عن هذا وغره وقدم) صالح (علمناً) من المدينة (ههذا) بعني مكة فدل عروا صحابه ليسمعوامنه هداوغيره والغرض بذلك تأكيد ضبطه وكيفية ساعهاس صالحوه فاالحديث هولفظ رواية على بالمديني قال فى الفتح وهذه عادة المصنف غالبااذا حول الاستنادساق المتن على لفظ الثناني اه في هدا (باب) بالتنوين (لايشير الحرم الى الصدالي يصطاده الحلال) اللام في الحي للتعليل وكي بمنزلة أن المصدر يقمعني وعملا ويؤيده صحة حاول أن محلهاوانهالوكانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل ومن ذلك قوله تعمالى لكميلا تأسوا وقوال جئتك كاتكرمني وقوله تعالى كملايكون دولة اذا قدرت اللام قبلها فان لم تقدرفهي تعليلم يقجارة ويحب حيننذا ضماران بعدها قاله ابنهشام وتعقبه البدر الدماميسي بأن خصوصمة التعليل هذالغوولوقال اذلوكانت وفجر لميدخ لعليها مرف جرا كان مستقيا وسلم من ذلك \* و بالسند قال (حدثنا موسى بنا معيل المنقرى السودى قال (حدثنا الوعوانة) الوضاحين عبدالله اليشكري قال (حدثناع مانهوابن موهب) بفتح المه والها: بينهما واوساكنه ونسمه المدالشهرته به وأنوه عدالله سموهب التمي المدنى الدابعي (قال اخبرني) بالافراد (عسدالله بنالى قتادة) السلى بفتح السين المهملة (أن الاهاخيره ان رسول الله صلى الله علمه وسلم حرج حاجا) أى معتمرا فهومن الجازالشائع لان ذلك انماكان في عرة الحديبية كاجزمه يحيى بنأبى كشيروهو المعتمدوأ بضافا لحبر في الأصل قصد البيت فكائه قال خرج فاصدا للبدت ولذا يقال للعدمرة الجرالاصغر وقدأخرج البيهق الحديث من رواية مجدبن أبي بكر المقدمىءن أبىءوانة بلفظ خرج حاجا أومعتمر افتبين أن الشدك فدمه من أبيءوانة كذافره اب حروغيره وتعقبه العيني فقال لانسلم انهمن المجازفان المجازلا بدله من علاقة وما العلاقة هذا وكون الجيم فى الاصلة صد الايكون علاقة لجواز ذكر الحبح وارادة العمرة فانكل فعل مطلقا لابدفيه من معنى القصد وقد شك أنوعوانه والشك لا شيت ما ادعاه من الجاز اه فلعل الراوي أرادخ ج محرمافعبرعن الاحرام الجي غلطا كأقاله الاسماعيلي (فرجوامعه) عليه الصلاة

حديث خباب فعه مول على انهم طلبو أتأخرا زائداعلى قدر الابراد لان الابرادأن يؤخر بعبث يحصل للعبطان في عشون فيه والسلام





وال اخبرني أبوسالة وسمعدس المسبب انهماسمعا أماهر برة يقول فالرسول الله صلى الله عليه وسلم عنادسواء \* وحدثى هرونبن سعمدالا يلي وعرون سوادواحد انعسى قال عروأ خيرناو قال الاتران حدثناس وهاقال اخبرني عروأن بكبراحدثه عن بسر بن سعدد وسلان الاغرعن أبي هريرة انرسول الله صلى الله علمهوسلم قال اذا كان الموم الحار فأبردوا بالصلاة فانشدة الحرمن فيحجهنم فالءرو وحدثني أنو بونسعنأبي هربرةان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال أيردواعن الصلاة فانشدة الحرمن فيعجهنم فالعرووحدثني ابنشه آبعن اب المسيب وأبي سلة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله علمه وسلم المحودلك \* وحدثنا قتسة نسعمد حدثناعبدالعزيزعن العلاعن ابه عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله علم موسلم قال ان هذا الحر ويتناقص الحروالصير استحمال الابرادويه قالجهور العلاوهو المنصوص للشافعي رجه الله تعالى وبه قالجهورالصابة اكثرة الاحاديث العصحة فسمالشقلة على فعله والامريه في مواطن كشرة ومنجهة جاعةمن العماية رضي الله عنهم (قوله صلى الله علمه وسلم فانشــد:الحرمن فيحرجهنم) هو بفاعمفتوحة ثممثناة منتحت ساكنة ثم حامه\_مله أى سطوع حرهاوا تشاره وغليانها (قوله صلى اللهعلمه وسلمفاردوا بالصلاةوفي الروامة الاخرى فاردواعن الصلاة) هماععني وعن تطلق ععني الساء

والسلامحتي بلغوا الروحا وهيمن ذي الحلفة على أربعة وثلاثين ملافأ خبروه أنعدوامن المشركة بوادى غيقة يخشى منهم ان يقصدوا غزوه (فصرف علمه الصلاة والسلام (طائفة مهم نصبطا تفةمفعول بهوالطا تفقمن الشئ القطعةمنية قال تعالى ولدشهد عذاج ماطا تفة منالمؤمنين قال ابن عماس الواحدف افوقه وقداستدل الامام فحرالد بنومن سعه من الاصوليين على وحوب العمل بخبر الواحد بقوله تعالى فلولا نفرمن كل فرقة منهم طائفة فالوافان الفرقة أطاق على ثلاثة والطائفية الماواحيداً واثنان واستشكل بعضهم اطلاق الطائفة على الواحد المعدوعن الذهن (فيهم) أي في الذين صرفهم عليه الصلاة والسلام (الوقتادة) الاصلافية ول وانافهم فهومن باب التحريد لايقال انهمن قول ابزأبي قتادة لانه حينتذ يكون الحديث مرسلا (فقال)عليه الصدلاة والسدلام (خذوا ساحل العر) أى شاطئه قال في القاموس مقاوب لان الماسحاله وكان القياس مسحولا أومعناه ذوساحل من الماءاذا ارتفع المدّثم جزر فجرف ماعليم رحي التني فأخذوا ساحل البحر) لكشف أحر العدو (فلما أنصرفوا) من الساحل بعدأن أو منوا من العددة وكانوا قد (احرموا كلهم) من الميقات (الاالوقتادة) بالرفع مبتدأ خبره (لم يحرم) والا عفى لكن وهي من الجل التي لهامحل من الاعراب وهي المستثناة تحولست عليهم عسيطر الامن تولى وكفر فيعدنه الله العداب الاكبرقال النخروف من ممتدأ ويعدنه الله الخبروا لجلة في موضع نصب على الاستثناء المنقطع قال في التوضير وهد ذا بما أغفاه و ولا يعرف أكثر المتأخرين من البصريين في هـ فذا النوع وهو المستشى الامن كلام قام موجب الاالنصب قال وللكوفمين فسألهمذهبآخر وهوان الاحرف عطف ومابعدهاعطف على ماقبلها ولابى ذرعن المشميهي الأباقتادة بالنصب وهوواضم (فبينماهم) بالميم قبل الالف (يسمرون اذرأ والحروحش) بضم الحاءوالمسيجع حمار وفي نسخة جاروحش (فهل الوقتادة على الحر) بضمتن أيضاجع حمار (فعقرمنها) أى قتمل من الحرالمرئمة (اتانا) أنى وجع الحره فالاينافي الرواية الاخرى بالافراد الوازانم-مرأوا حراوفيهمواحد أقرب من غبره لاصطداده لكن قوله هناأ نانا ينافى قوله حارا فالاخرى وقد يجاب بأنه أطلق الحارعلي الانتى مجازاً وأنه يطلق على الذكر والانثى (فَتَرَلُواً) عن م كوبهم (فَا كَلُوامن لِحِها) أي الاتان (وقالوا) بواوالعطف ولا بي الوقت فقالوا بِفائه بعدأن كاوامن لجها (اماكل لم صمدونحن محرمون) الواوللحال قال أبوقتادة (فحملنامابق من لم الاتان وعندالمؤلف في الهمة من رواية أبي حازم فرحنا وخمأت العضدمعي (فل الوارسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا) ولابي الوقت فقالوا (بارسول الله أنا كنا احرمنا وقد كان الوقت ادة لم يحرم فرأينا حروحش جعحار (فحمل عليها الوقتادة فعقرمنها اتانا فنزلنا فاكلنامن لجهائم قلناأ ناكل المصيدونين محرمون فحملناما بق من لجها قال) بغيرفا (أمنكم) بهمزة الاستفهام لاي ذروفي رواية ابن عسا كرمنكم اسقاطها (احداً مره ان يحمل عليها أو اشاراليها) واسلم من طريق معبةعنعمانهل أشرتم أوأعنتم أواصطدتم والوالا فالف كلوامابق من لحها) وصيغة الامر الدباحة لاللوحوب لانها وقعت جواماعن سؤاله معن الجواز ولميذكر في هذه الرواية انه صلى الله عليه وسلمأ كل منها ا كن في الهية فناولته العضد فأ كلها حتى تعرقها وفي الجهاد قال ممارجها فأخذها فأكلهاوفى رواية المطلب قدرفعناك الذراع فأكل منهاوفى رواية صلحبن مسانعندأ جدوأبي داودالطيالسي وأبيعوانة فقال كلواوأ طعموني ووقع عندالدارقطني وإباخز عقوالبيرتي انأباقتادةذ كرشأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلموانه أغمااصطاده له قال والمرالني صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلواولم يأكل حين أخبرته انى اصطدته له قال ابن خزعة (٣٨) قسطلاني (ثالث) كايقال رميت عن القوس أي بم ا (قوله عن بسر بن سعيد) هو بضم الموحدة وبالسين المهملة وقد سَبق

من في جهم فابردوابالصلاة \*حدثنا ابنرافع (٢٩٨) حدثناء بدالرزاق حدثنامعرعن همام بن منبه قال هذا ماحدثنا أبوهررة

وغبره تفردج ذهالز الدةمعمر وقرأت في كتاب المعرفة قال أبو بكريعني البيهق قوله اصطدنهال وقوله ولم يأكل منه لاأعلم أحداد كره في هذا الحديث غيرمعه مروأ جاب النووي في شرح المهذب بانه عمل انه حرى لاى قتادة في تلك السفرة قضيتان جعابين الروايتين \* وفي هـ ذا الحديث من الفوائد جوازأ كل المحرم لحم الصمداذالم تكن منه دلالة ولااشارة واختلف في أكل الحرم لم الصيدفذهب مالك والشافع انه عمنوع انصاده أوصيد لاجلهسوا كان بادنه او بغيرانه لحديث جابرم فوعالحم الصيدا كمفى الاحرام حلال مالم تصيدوه أو يصادلكم ٣ رواه أبوداود والترمذى والنساني وعمارة الشيغ خليل فى مختصره وماصاده محرم أوصيد لهميتة فألشارحه أى فلاياً كاء حلال ولاحرام وقال المرداوى من الحنابلة في كتاب الانصاف له و يحرم ماصيد لاحله على الصحير من المذهب نقله الجاعة عن أحدوعله الاصحاب قال وفي الانتصاراحمال بجوازأ كل ماصيدلاجله وقال صاحب الهداية من الحنفية ولابأس ان يأكل المحرم لممسل اصطاده حلل وذبحه ادافم يدله الحرم علمه ولاأمره بصده خلافا لمالا وجهانته فيمالنا اصطاده لاجل المحرم يعنى بغيرأ مره له أى لمالك رضى الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان يأكل المحرم لحمصيد مالم يصده أو يصادله ع ولناماروى أن الصحابة رضي الله عنهم تذاكروالمم الصيدفحق المحرم فقال عليه الصلاة والسلام لابأس بهواللام فيماروي لامتمليك فيحمل على أنيهدى اليه الصيدون اللعمأو بصادبأمره فالفي فتوالقدر أمااذ الصطاد الحلال للمعرم صيدا بأمره فاختلف فيهعندنافذ كرالطعاوى تحريمه على المحرم وقال الحرجاني لايحرم وأما الحديث الذى استدل بهلى المنفه وحديث جابر عندأبي داودوا لترمذي والنسائي لحماله حلال لكموأ نتمح موقد سمق قريها فال وقدعارضه المصنف ثمأ وله دفعالله عارضة بكون اللام للملك والمعنى أن يصادبا مره وهذالان الغالب في عل الانسان الغبره أن يكون بطلب منه فليكن محمله هذا دفعاللم الرضة والاولى فى الاستدلال على أصل المطاوب بحديث أبي قتادة على وجه المعارضةعلى مافى الصحين فانهم لماسألوه علمه الصلاة والسلام ليجب بحله الهم حتى سألهم عنموانع الحلأ كانتموجودة أم لافقال صلى الله عليه وسلم أمنكم أحدامره أن يحمل عليهاأ وأشاراليها قالوالاقال فكلوااذن فاوكان من الموانع ان يصطاد الهم لنظمه في سلامايسال عنهمنها فى التفعص عن الموانع ليحبب الحكم عند خلوه عنها وهـ ذا المعنى كالصريح في الفي كون الاصطياد للمحرم مانعافيعارض حديث حابر ويقدم علمه لقوة ثموته اذهوفي العجمة بن وغيرهما من الكتب الستة بل في حديث جار الحمد الجزانقطاع لان المطلب سحنطب لم يسمع من جار عندغبروا حدوكذا فيرجاله من فيهلن اه ولاجزا معليه بدلالة ولاماعانة ولابأ كله ماصيدله عند الشافعية لان الجزاء تعلق بالقتل والدلالة ليست بقتل فأشهت دلالة الحلال حلالاوفاك الحنفية اذاقتل المحرم صيداأ ودل عليه من قتله فعلمه الجزاء أما القتل فلقوله تعالى لاتقتلوا الصيد وأنتمح مالآ يةوأماالدلالة فلحديث أبىقتادة قال العلامة ابن الهمام وليس فىحديث أبى قتادة هلدالتج بلقال علمه الصلاة والسلام هل منكم أحدا من أن يحمل عليها أواشار اليها قالوالاقال فكلوامابتي وجهالاستدلال بهعلى هذاأنه علق الحل على عدم الاشارة وهي تحصل الدلالة بغبر اللسان فاحرى الالايحل اذادله باللفظ فقال هذاك صيدونحوه قالوا الثابث بالحديث حرمة اللعدم على المحرم اذادل قلنافذيت ان الدلالة من مخطورات الاحرام بطريق الااتزام لحرمة اللعم فثنت انه محظورا حرامه وجنابة على الصمد فنقول حينتذجنا يةعلى الصمد تنفو يت الأمن على وجهانصل قتله عنها ففيه الجزاء كالقتل وهداه والقياس ولا يحسن عطفه على الحديث لانالحديث لم يثبت الحكم المتنازعفيه وهووجوب الكفارة بل محل الحكم ثم ثبوت الوجوب

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرأ حاديث منهاو قال رسول الله صلى الله علمه وسلم أردواءن الحز فى الصلاة فان شدة الحرمن فيم جهنم \* حدثنا محدن منى حدثنا مجدين جعفر حدثنا شعمة قال سمعت مهاجراأما الحسن محدث أنه معر بدس وهد محدث عن أبي ذرقال اذن مؤذن رسول الله صلي الله علمه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله علمه وسلم أبردأبرد اوقال التظر التظروقال انشدة الحرمن فيججهنم فاذا اشتدالحر فأبردواعن الصلاة فالألوذرحتي رأينافي التلول وحدثني عرون سـواد وحرملة منحى واللفظ الحرملة اخبرناان وهب قال اخبرني بونسعن ابنشهاب قالحدثني سانه مرات (قوله حتى رأينافي، التلول) هو جعتل وهومعروف والني لأيكون آلابعدالز والوأما الظلفيطلقعلي ماقدل الزوال وبعده هذاقول أهل اللغة ومعنى قوله رأينافى التلول انه أخرتأخمرا كنبراحتي صارالتلول في والتلول مسطعة عرمسصة ولانصراها في في العادة الابعدر وال الشمس بكثير (قوله صلى الله علمه وسلم أبردواعن المسرفي الصلاة) أي أحروهاالى البردواطلمواالبرداها (قوله صلى الله على موسل ف اوحدتم من بردأو زمهر برفن نفس جهم وماوجدتم منح أوحرورفن نفس جهنم) قال العالماء الزمهر ر شدة البردوالخرورشدة الحرقالوا وقوله أوبحتمل أن يكون شكامن اقولة أويصادلكم وقوله فممايأتي أويصادله كتب بهامش نسخية

أوسلة بن عبد الرحن انه سعع أباهر برة يقول فال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٩٩) اشتكت النار الى ربها فقالت بارب أكل بعضي

بعضافأذن لها بنفسان نفسف الشتا ونفس في الصنف فهو أشد ماتحدون من الحروأ شدما تحدون من الزمهر س \* وحدثني اسحق اسموسى الانصارى حدثنامعن حدثنامالك عنعداللهن ورد مولى الاسود بن سهان عن أبي سلة بن عبد الرحن ومحدب عبد الرحن فأبو مان عن أبي هر روان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال اذا كان الحو فأتردوا عن الصلاة فانشدة الحرمن فيحجهم وذكر ان الناراشة تكت آلى ربها فأذن لهافى كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف \* وحدثني حرملة سن يحمى حدثناء بـ دالله س وهاأخرناحموة فالحدثني زيد انعدالله نأسامة نالهادعن مجدن الراهم عن أبي سلة عن أبي هررة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت الناررب أكل بعضى بعضا فأذنلى أتنفس فأذن لها منفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف في اوجدتم من بردأو رمهر برفن نفس جهم وماوحدتم منحر أوحروران نفسجهم الراوى ويحقلأن يكون للتقسيم (قوله صلى الله عليه وسلم الشمكت النارالى ربها فقالت ارب اكل بعضى بعضافأذن لها بنفسين نفس في الشنا و ونفس في الصيف قال القاضى اختلف العلماء في معناه فقال بعضهم هوعملي ظاهره واشتكت حقيقة وشدة الحرمن وهيهاو فيعهاوجعل الله تعالى فهاادرا كاوغيرابحيث تكلمت بهذا ومذهبأهلالسنةان النار مخلوقة قال وقيل السهوعلى

الذكور في الحرائم هو بالقياس على القتل اه وقال المالكية ان صيد لاحل المحرم فعلم وأكل عليه الجزاء لافى أكلها وقال الحنابلة ان أكله كله فعلمه الجزاءوان أكل بعضه ضمنه علهمن اللعم في هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (اذا اهدى) الحلال (للمعرم حارا وحشما حما لم بقيل أى لا يقبل \* و بالسند قال (حدثنا عبد الله ين يوسف السنسي قال (احبرنامالك) الامام (عن ابنشهاب) محدين مسلم الزهري (عن عسد الله) بتصغير عبد (ابن عبد الله بن عَيْمة بنمسيعود) بضم العين المهدملة وسكون المناة الفوقية (عن عبدالله بنعداس) رضى الله عنهاما (عن الصعب بنجنامة) بفتح الصادوسكون العين المهدملتين آخر مموحدة وجنامة بفتح المهم والمثلثة المشددة وبعد الالق ميم ابن قدس سنربعة (الليثي) من بى لدين بن اكرن عسدمناة وكأن حليف قريش وأمه أخت أي سفيان بن حرب واسمها فاخته وفيلز ينبو يقال انهأخو محلم بنجثامة يقالمات فى خلافة أبى بحكرو يقال في آخر خلافة عرفالها بنحبان ويقال فىخلافة عثمان وقال يعقوب بن سمفيان أخطأمن قال ان الصعب بن جشامةمات فى خلافة أبي بكر خطأ بينافق دروى ابناسحق عن عمر بن عبدالله انه حدثه عن عروةانه فالداركبأهل العراقفى الوليدس عقبة كانواخسة منهم الصعب بدامة وكان الني صلى الله على موسلم آخى سنه و بن عوف بن مالك واعلم انه لم يختلف على مالك في سماق هذا المديث معنعنا وانهمن مسندالصعب سحنامة الاأنهوقع في موطاا سوهب عن اسعماس أن المعت نجثامة فعلهمن مسندان عماس وكذاأ خرجهمسلم من طريق سعيد ب حبر عن ابن عباس قال الحافظ بنجروالحفوظ فى حديث مالك الاول يعنى انهمن مسند الصعب بنجثامة والهاهدى لرسول الله صلى الله علمه وسلم جار اوحشما الاصل في أهدى أن يتعدى الى وقد بعستى اللام ويكون ععناه ولم يقل في الحديث حيا كاترجم وكأنه فهدمه من قوله حمارا ولم يختلف الرواة عن مالك في قوله حيارا وبمن رواه عن الزهري كارواه مالك معسمروا بنجر يح وعمد الرحن بن الحرث وصالح بن كيسان والليث وأبن أبي ذئب وشعيب بن أبي حزة و يونس ومحدبن عروبن علقمة كلهم فالفيه أهدى لرسول اللهصلي الله عليه وسلم حاروحش كما فال مالل وخالفهم ابن عمينة عن الزهرى فقال لم حاروحش أخر حه مسلم من طريق الحكم عن سعيدبن جبيرعن ابنعباس وقدتو بع عليه من أوجه ففي مسلم أيضامن لحم حار وحش وفي رواية المنظريق الحكم عن سعيد بن حسرعن ابن عماس رضى الله عنه مارجل حمار وحشوف أخرى عجزحار وحش يقطردماوفي أخرى لهشق حاروحش قال النووي وهذه الطرق التي ذكرها مسلمصر يحة فى أنه مدنوح وانه اعا أهدى بعض المصيد لا كله اه ولامعارضة بين رحل حيار وعزه وشقهاذ يندفع بارادة رجسل معهاالفخدو بعض جانب الذبيحة فوجب حلروا ية أهدى حاراعلى أنهمن اطلاق اسم الكل على البعض ويمتنع العكس اذاطلاق الرجل على كل الحيوان غيرمعهود لانه لإيطلق على زيداصيع ونحوه لانه غيرجا ترلماعرف من أن شرط اطلاق اسم البعض على الكل التلازم كالرقبة على الانسان والرأس فانه لاانسان دوم ما بخلاف محوالرجل والظفر وأمااطلاق العسين على الرقيب فلمس من حيث وانسان بلمن حيث هو رقيب وهو منهذه الحيثية لابتعقق الاعبن على ماعرف في التعقيقات اوهو أحدمعاني المشترك اللفظى كا عده الاكثرمنها تمان في هذا الحل ترجيحاللا كثرأو يحكم بغلط رواية الباب شاعلي أن الراوى رجع عنها تسينا لغلطه قال الجيدى كان سفيان اى اسعينية يقول في الحديث أهدى لرسول الله صلى الله علمه وسلم لحم حمار وحشو ربما قال يقطر دماو ربمالم يقل ذلك وكان فماخلا قال ماروحش مصارالى لمممار وحشحى مات وهذايدل على رجوعه وثباته على مارجع اليمه ظاهره بل هوعلى وجه التشييه والاستعارة والتقريب وتقديره انشدة الحسرتشيمه نارجهم فاحدر ومواجتنبوا حروره فال

والظاهر انهلتميينه غلطه أولا وقال البهني فى المعرفة مماقرأته فيهابعد أن ذكرمن رواهءن الزهرى نحوماسمة وكان ابن عيينة يضطرب فيمفروا بة العدد الذين لم يشكوافيمة أولى وقال الشافعي في الام حديث مالك ان الصعب أهدى جارا أثبت من حديث من روى انه أهدى ا لمم جمار وقال الترمذي روى بعض أصحاب الزهري في حمد بث الصعب لحم حمار وحش وهو غسرمحفوظ اه فبكون رده لامتناع علان المحرم الصيد وعورض بأن الروايات كاها تدلعلى المعضمة كامر (وهو) أى والحال انه علمه الصلاة والسلام (بالانواء) يفتح اله وزة وسكون الموحدة بمدود اجبل منعمل الفرع بضم الفا وسكون الراء سنه وبين الحفة بمآبلي المدينة ثلاثة وعشرون مملا وسمى بذلك لمافسه من الوياء قاله في المطالع ولوكان كاقيسل لقيسل الاوياء أومو مقاوب عنه والاقرب انه سمى به لتبوّى السيول به (أو بودّات) بفتح الواو وتشديد الدال المهملة آخره فون موضع بقرب الخفة أوقرية جامعة من ناحية الفرع وودان أقرب الى الخفة من الأنواه فاندن الابوا الى الحفة للاتى من المدينة ألافة وعشر ين ميلا ومن ودّان الى الحفة عانية امال والشكامن الراوى لكن جزم ابن اسحق وصالح بن كيسان عن الزهري بودّان و جزم معمر وعسدالرجن بنامحق ومجدب عرو بالانوا (فرده عليه ولاني الوقت فرد عليه بعذف ضمر المنعول أى ردّعله السلام الحارعلى الصعب وقداتفقت الروامات كلهاعلى انه علمه الصلاة والسلام رده علمه الامار وامابن وهب والبيهق من طريقه باسناد حسن من طريق عروبنا ميه ان المعاهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عز جاروحش وهو بالحفة فأكل منه وأكل القوم قال البهق ان كان هـ ذا محه وظافله له ردّالحي وقبل اللعم قال الحافظ بن حروفي هـ ذا الجع تظر فانكأن الطرق كلها محقوظة فلعلدرده حمالكونه صدلا عجله ورد اللعم تارة لذلك وقسله تارة أخرى حيث علمانه لم يصدلا جله وقد قال الشافعي ان كان الصعب أهدى حارو حش حيا فليس للمعرم أذيذ بح حماروحش حياوان كان أهدى له لجمافقد يحمل أن يكون علم انه صيدله ونقل الترمذي عن الشافعي انهرده لظنه مانه صدمن أجله فتركه على وجه التنزه و يحتمل أن يحمل القبول المذكور فى حديث عمرو من أمية على وقت آخر وهو حال رجوعه صلى الله عله موسلم من مكة ويؤيده أنه جازم فيه موقو غذلك فى الجفية وفى غيرها من الروايات بالابواء أو بودّان وقال القرطبى جازأن بكون الصعب أحضرالهارمذبوحا تمقطع منهعضوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه فن قال أهدى حارا أراد بتمامه مذبوح الاحداومن قال لحم حمار أرادما فدمه للني صلى الله عليه وسلم (فالرأى) عليه الصلاة والسلام (مافي وجهه) أي وجه المعب من الكراهة لماحصل له من الكسر في ردهديته (قال) عليه الصلاة والسلام تطييب القلبه (آما) بكسر الهمزة لوقوعها في الابتداء (أمرده) بفتح الدال في اليونينية وهور وابة المحدثين وذكر ، ثعلب فى القصيح احسكن قال المحققون من المحاة انه غلط والصواب ضم الدال كاتر المضاعف من كل مضاعف مجزوم اتصل به ضمرا لمذكر من اعاة للواوالتي توجها ضمة الها بعده الخفاء الهاء فكأن ماقبلهاوايه الواوولايكون ماقبل الواوالامضموما كمافتحوهامعها المؤنث تمحونرةهام اعاة للالف ولم يحفظ سيبو يه في نحوه - ذا الاالضم كاأفاده السمين وصرح جاء - قدمهم ابن الحاجب بأنه مذهب البصرين وجوزالك سرأيضاوهوأضعفهافصارفها ثلاثة أوجه وللحموى والكشميهي لمزردده بفك الادغام فألدال الاولى مضمومة والثانية مجزومة وهوواضم والمعنى أنالم ترده (علمات) اله له من العلل (الااناحرم) بفتح الهمزة وضم الحاء والراء أى الالانامحرمون زادصالح ابن كسان عندالنسائى لانأكل الصيد وقير واية شعبةعن ابن عماس لولاا نامحرمون لقبلناه منكوهذا يقنضى تحريما كل المحرم لم الصيدمطلقاسوا صيدله أوبا مردوهومذهب نقل عن

سماك بن حرب عن جاربن سمرة قال ابن المثنى وحدثنا عبدالرجن ابن مهدى عن شعبة عن ماك عن جارين سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر أذا دحضت الشمس وحدثنا أنوبكر ابنأبي شيبة حدثناأ بوالاحوص سلامين سلم عن أنى اسعق عن سعمدين وهب عن خياب قال شكونا الى رسول الله صدلي الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا وحدثناأ حدب ونس وعونسسلام فالعون أخبرنا وقال ابن ونس واللفظ له حدثنا زهبرحمد أنا ألواسحق عن سعيد ان وهب عن خياب قال أنها رسول اللهصالي الله علمه وسلم فشكونا اليهحرالرمضا فلإيشكنا فالرزهرقلت لابي اسحق أفى الظهر وَالْ نَمْ قَلْتُ أَفِي تَجْمِيلُهَا . وَالْ نَمْ والاول اظهرقلت والصواب الاول لانهظاهر الحديث ولامأنع منجله على حقيقة مفوحب الحكم بأنه علىظاهره واللهأعـلم واعـلمان الابراد اغمايشرع في الظهر ولا يشرع في العصرعنيد أحيد من العلما الاأشهب المااحكي ولا يشرعفى صلاة الجعة عندالجهور وقال بعض أصحاننا يشرع فيما

\*(باب استحداب تقديم الظهرف الوقت في غيرشدة الحر) \*
(قوله كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يصلى الظهر اذاد حنت الشهس) هو بفتح الدال والحاء أي اذازالت وفيه دليل على استحماب القديها و به قال الشافعي رجه الله

والجهور (قوله حرارمضاء)أى الرمل الذي اشتدت حرارته (قوله فليشكنا)أى لميزل شكواناو تقدم الكلام عليه في حديث جاعة

\* حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا بشرب الفضل عن عالب القطان عن بكربن عبد الله ( ١ · ٣) عن انس بن مالك قال كنا نصلي مع وسول الله

صلى الله عليه وسلم فى شدة الحرفاد ا لميستطع أحدناان عكن جهته من الارض يسط أو مه فسعد عليه المحدثناقنيية فسعيد حدثناليث ح وحددثنا محدبنرع أخبرنا الليث عن أبن شهاب عن أنسب مالك انهأ خبره ان رسول الله صلى الله علمه وسلم كان يصلى العصر والشمس مرتفعة حيمة فمذهب الذاهبالي العوالي فياتي العوالي والشمس مرتفعة ولميذ كرقتيمة فيأتى العوالي وحدثي هرون سعيدالا بلي حدثناان وهب أخـ برني عروعن أبن شهاب عن أنس انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمشاله سواء \* وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبن شهاب عن أنس ابن مالك قال كنانصلي العصر ثم يذهب الذاهب الىقياء فيأتههم والشمسمر تفعة وحدثنا يحيي ابن يحدى قال قرأت على مالك عن اسحق بن عبدالله بن أبي طلمة عن أنسبن مالك قال كنا نصلي العصر

خماب في الماب السابق (قوله فاذا لميستطع أحدنا أن يكنجهد من الارض بسط أو يه فسحد علمه) فممدلسللن أجازالسجودعلي طرف تو به المتصل به و به قال أبو حسفةوالجهورولم يحوزه الشافعي وتأول هذاالحديث وشبهه على السحودعلى توبمنفصل

\*(باباستعمابالة كريالعصر) (قوله كان يصلى العصروالشمس مرتفعة حية فيددهب الذاهب الى العوالى فيأتى العوالى والشمس مرتفعة وفي روأية ثميذهب الذاهب الىقياء فيأتيهم والشمس المقعة وفرواية تميخر جانسان الى بنع حروب وف فيحدهم يصاون العصم) أما العوالى فهدى القرى التي حول المدينة أبعدها

جاعةمن الساف منهم على بن أبي طالب وابن عباس وابن عر والذي عليه أكثر على الصالة والتابعين التفرقة بين ماصاده أوصيدله وغيره وأولوا حديث الصعب بأنه صلى الله عليه وسلم اعما ردهايه لماظن انه صيدمن أجله وبه يقع أبلع بين حديث الصعب وحديث جار لحم الصيدلكم فالاحرام حلال مالم تصيدوه أويصاداكم وحديث أبي قتادة السابق ولايقال انه منسوخ بحديث الصعبلان حديث الي قنادة كانعام الحديبية وحديث الصعبكان في عد الوداع لانانقول اناانسن انمابصار المهاذا تعذرالجع كمف والحديث المتأخر محمل لادلالة فيهعلي الحرمة العامة صريحاولاظاهراحتي يعارض الاول فينسخه وقول العلامة ابن الهدمام في فتح القديرا ماكون حديث الصعب كان في حجة الوداع فلم يثبت عندنا وانماذ كره الطبرى و بعضهم ولم نعلم الهم فيه التاصحا وأماحديث أبي قتادة فانه وقع في مسندع بدالرزاق عنه انطلقنامع رسول الله صلى الله علمه وسلمعام الحدسية فأحرم أصحابه ولمأحرم فني الصحين عنه خلاف ذلك وهوماروى عنهان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرح حاجا فرجوامعه فصرف طائفة فيرم أبوقتادة الحديث ومعاوم أنه علم مالص المة والسلام لم يعير بعد الهجرة الاحة الوداع اله يقال عليه قد ثبت فالتفارى فياب جزاء الصدعن عبدالله بأي قتادة قال انطلق أبي عام الدسمة فأحرم أصعابه وإيحرم الحديث وكدافي ال اذارأي المحرمون صيدافض كوا وأماقوله في الحديث الذي ساقه خرج حاحافقد سبق انه من المحازوأن المرادانه خرج معتمرا أوالمرادمعني الحير في الاصل وهو قصدالبيت أىخوج فاصدا البيت أوالراوى أرادغوج محرماف عبرعن الاحرام بالحيح غلطامنه كام تقريره \* وهذا الحديث أخرجه أيضاف الهبة ومسلم في الحيج وكذا الترمذي والنسائي وابن احدى الماس فى الاخرى وهواسم لكل حموان لانه يدب على وجه الارص والها المسالغة غنقله العرف العام الى ذوات القوام الاربع من الحيل والبغال والجير ويسمى هـذا منقولا عرفيا ولو عبربالحيوان ليكان يشمل الغراب والحسدأة المذكورين في الحديث لكنه فطرالي جانب الاكثر ﴿ والسند قال (حدثناء بدالله بن نوسف المنسى قال (اخبرنامالك) الامام (عن نافع) مولى انعر بنالطاب وعنعمدانله بعررضي الله عنهماان رسول اللهصلي الله عليه وسلم قالخس من الدواب بالرفع على الابتداء نسكرة تخصصت بتاليها وخبره (ليس على المحرم في قتلهن جناح) أى اثم أوسر ب وجناح بالرفع المم ليس مؤخرا وهـ ذا الحديث ما قه المؤلف مختصرا وأحال به على طريق سالم وهوفي الموطأوة امه الغراب والحدأة والعقرب والنأرة والكاب العقور (وعن عبد اللهن دينار) عطف على نافع أى قال مالك عن عبد الله بن دينار (عن عبد الله بن عر آن رسول الله اله عليه وسلم قال) ومقوله محذوف وتمامه في مسلم خس من قدّلهن وهو حرام فلاجناح عليه فيهن الفأرة والعقرب والكلب العقور والجديا والغراب وبالسند قال (حدثنا مسدد) قال رحدثنا الوعوانة)الوضاحين عبدالله اليشكري (عن زيدين جبير) بضم الجيم وفتح الموحدة ابن حرمل المشمى الكوفى وليس لهفى الصحيح رواية عن غيرابن عرولاله فيهالاهذا الحديث وآخر تقدم في الواقيت أنه (قال معمت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله علمه اسماهى حفصة كإمنهافى رواية سالم التالية وجهالة عين الصابى لاتضر لانهم كاهم عدول عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه قال (يقتل المحرم) اقتدر منه على هذا احالة على الطريق اللاحقة «وبه فالرحد تنااصيغ بالصاد المهملة والغين المعجة ولابي ذرأصبغ بن الفرج (قال أخبرني) الافراد (عبدالله بنوهب عن يونس) بن يزيد (عن ابن شهاب) الزهرى (عن الم) هو ابن عبدالله بن عمر النالخطاب (قال قال عبدالله بن عروضي الله عنه ما قالت حفصة) بنت عرب الخطاب زوج

النبى صلى الله عليه وسلم عي سالم ما أجمه زيد وقد خالف زيد نافعاو عبد الله بندينار في ادخال الواسطة بين ابن عروالني صلى الله علمه وسلم و وافق سالما كاترى و وقع في بعض طرق نافع عن انعرسمعت الني صلى الله علمه وسلم وهو يرفع ما يوهمه ادخال الواسطة هنامن أن ابزعر لم يسمع هذا الحديث من الذي صلى الله علمه وسلم ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خس من الدواب لاحرج) لأأثم (على من قملهن) مطلقافي حل ولاحرم (الغراب والحداة) بكسرا الحاء وفتح الدال المهملتينمهموزاولابي دروالحدأ (والفارة والعقرب والكلب العقور) وبه قال (حدثنا) ولاي الوقت حدثى الافراد (عمى سلمان) المعنى الكوفى أبوس عمدنز يلمصر (قال حدثى) بالإفراد (ان وهب) عبدالله (قال اخبرني) بالافراد (يونس) بن يزيد الايلي (عن انشهاب) الزهرى (عن عروة) بالزبير (عن عائشة رضى الله عنهاأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال خسمن الدواب كلهن فاسق يقتلهن) المرو (في الحرم) ولا توى در والوقت بقتلن بضم أوله وفق الثهوسكون رابعهمن غرها وقوله فأسق صفة لكلمذكر ويقتلن فيهضمر راجع الى معلى كلوهو جعوهوتأ كيدللس فالدفى التنقيم كافي غبرنسجة منه وتعقبه في المصابيع بأن الصواب أن يقال خس مبتدأ وسوغ الاشداء بهمع كونه نكرة وصفه ومن الدواب في محل وفع أيضاعلى أنهصاغة أخرى لجس وقوله يقتلن جلة فعلية في محل رفع على أنها خبر المبتد الذي هو خس وأما جعلكاهن تأكيد الجسفما بأياه البصريون وجعل فآسق صفة لكل خطأظاهر والضميرني يقتلهن عائدعلى خسلاعلى كل أدهو خبره ولوجعل خبركل امتنع الاتمان بضهرا لجع لانه لايعود عليها الضمرمن خسرها الامفردامذ كراعلي لفظهاعلى ماصرحه ان هشام فى المغدى اه وعر بقوله فاسق بالافراد ورواية مسلم فواسق بالجع وذلك انكل المموضوع لاستغراق افراد المنكر نحوكل نفس ذائقة الموت والمعرف المجوع نحووكاهم آتمه بوم القيامة فردا وأجزا اللفرد المعرف نحوكل زيد حسدن فاذاقلت أكاتكل رغيف لزيد كانت لعموم الافراد فان اضفت الرغيف الى زيدصارت لعموم أجزا فردوا حدولفظ كل مفرد مذكر ومعناه يحسب مايضاف المعفان أضيف الى معرفة فقال النهشام في المغنى فقالوا يحوزم اعاة لفظها ومراعاة معناها نحوكاهم فانمأ وقائمون وقداجتمعافي قولدتعالى انكل من في السموات والارض الا آتى الرحن عمداً لفد أحصاهم وعدهم عداوكلهم آتيه موم القمامة فردافراعي اللفظ أولاو المعني آخرا والصوابأن الضمرلا يعوداليهامن خبرهاالامفردامذ كراعلي لفظها نحو وكلهم مآتيمه الآية ومن ذلك ان السمع والبصروالفؤادكل أولئك كانعنه مسؤلاوفي الاتة حذف مضاف وإضمارا ادلعاب المعنى لااللفظ أى انكل أفع الهدده الحوارح كان المكلف مسؤلا عنده اه وقدوقع فى المخارى فى كتاب الاعتصام بالسينة في باب الاقتدا وبسنن رسول الله صلى الله علمه وسلم كل أمتى يدخلون المنة الامن أبي فالواومن بأبي فالرمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي فقد أعادالضميرمن خبركل المضافة الحدموفة غيرمفردوهذا الحديث فمه الاحم ان ولايتاني فيه ماذكره من الجواب عن الآية وذلك لانه قال كلهن فاسق الافرادع قال بقتلن وأماتسمية هؤلا المذكورات فواسق فقال النووى هي تسمية تصحيحة جارية على وفاق اللغة فان أصل النسف الخروج فهوخروج مخصوص والمعنى في وصن هدد مالفسق لخروجها عن حكم غيرها بالابذا والافسادوعدم الانتفاع وقيل لانهاعدت الىحبال سفينة نوح فقطعتها وقيل غيرذلا (الغراب) وهو يتقرظه والبعيرو ينزع عينه ويختلس أطعمة الناس زادفي واية سعيد سالمسبعن عائشة الابقعوهوالذى فىظهره وبطنه يباض وقيدل سمى غرابالانه نأى واغترب لماأ نفذه لوح عليه الصلاة والسلام يستخبرا مرالطوفان (والحداة) بكسرا لحاء وفتح الدال المهملة بنمهون يصيرظل كاشئ مثليه وهذه الاحاديث حجة للجماعة علمه مع حديث ابن عباس رضى الله عنهما في بان المواقيت وحديث جابر وفي

على عانية أميالمن المدينة وأقربهامسلان وبعضها ثلاثة أمدال ويه فسيرها مالك وأماقها فعد وتقصر ويصرف ولايصرف ولذكرو بؤنث والافصم فمه الصرف والتذكر والمدوهوعلى حوثلاثة أممال من المدينة (قوله والشمس من تقعمة حدمة) قال اللطابى حياته اصفا لونها قبلان تصفرأ وتتغير وهومثل قوله بيضاء نقدة وقال هوأ يضاوغره حماتها وحودحرها والمرادم ذه الاحاديث ومابعدها المبادرة اصلاة العصر أولوقتها لانه لايمكن أن يذهب بعدص الاة العصر مسلسان وثلاثة والشمس بعدلم تتغير بصفرة وبمحوها الااذامالي العصرحين صارظل كل ين مثله ولا يكاد بحصل هذا الافي الايام الطويلة وقوله كنا نصلى العصر ثم يخرج الانسان الى بني عرو سعوف فعدهم بصاون العصر فالالعلامنازل بيعرو ابن عوف على ميلين من المديدة وهـ ذابدل على المالغة في تعمل صلاة رسول الله صلى الله علمه وسلم وكانت صلاة بيع وفوسط الوقت ولولاه ذا لم يحكن فيه هة ولعل أخربي عرولكونهم كانوا أهـل أعمال فيحروم-م وزروعهم وحوائطهم فاذا فرغوا منأعالهم تأهيو الصلاة بالطهارة وغيرها ثماجمعوالهافتتأخر صلاتهم الى وسط الوقت لهذا المعنى وقي هذه الاحاديث ومانعد هادليل لمهذهب مالك والشافع وأحمد وجهورالعلاءان وقت العصريدخل اداصارطل كلشي مشله وقال أبو حنىفةرضى الله عنه لالدخل حتى

من الظهرود اره عنب السعد قل دخلناعايمه فالأصلم العصر فقلناله الماانصرفناالساعة من ألظهم قال فصاوا العصر فقمنا فصلت فلاانصرفنا فالسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

رضى الله عنه وغـ مرذلك (قوله عن العلاءاله دخه لوعلى أنس سمالك رضى الله عنه في داره حين انصرف من الظهر وداره يحنب السحد فل دخلناعليمه قال أصليتم العضر فقلناله الما أنصر فنا الساعية من الظهر فال فصلحا العصر فقدمنا فصلمنا العضر فلما انضر فساقال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس برقب الشمس حيتي اذا كانت بين قرنى السمطان عام فنقرها أربعا لامذكر اللهفهاالاقلىلاوفيروامة عن أبي أما ، قرضي الله عند وال صلينامع عربن عبدالعزير الظهر مُدخلناعليأنس فوجدناه يصلي العصر فقلت باعمماه أده الصالاة التى صلت فال العصروهذه صلاة رسول الله صلى الله علمه وسلم التي كنانصليمعه) هذان الحديثان صريحان في التيكر بصلاة العصر فىأول وقتها وانوقتها يدخل عصر ظل الشيئ مثله ولهذا كان الاتخرون يؤخرون الظهرالى ذلك الوقت واعا أخرهاعم باعبداله زيررضي الله عنه على عادة الامراء قداد قدل أن تملغه السنة في تقديها فلابلغته صار الى التقديم و يحتمل أنه أخر هالشغل وعدرعرضاله وظاهرا لمددث يقتضى التأويل الاول وهذا كان مينولي عمربن عبدالعرز يزالمد ينقنيابه لاف خلافته لان أنسارضي الله عنه توفي قبل خلافة عرب عبد دالعزيز بنعو نسع سنين

وفي الفرع بسكون الدال وهي أخس الطبرو يخطف أطمة الناس (وَالعَقْرِب) واحدة العقارب وهي وأشة والاش عقر بة وعقر ما محدود غير مصروف ولها تماني أرجل وعيناها في ظهرها المدغ وأؤلما يلاما شديداو ربما اسعت الافعي فتموت ومن عيب أمرها أنهامع صغرها تفتل الفيل والبعير بلسعتها وأنم الاتضرب الميت ولاالفائم حتى يتحرك شئ من بدنه فتضربه عند دلك وتأوى الى الخذافس وتسالمها وفي الزماجه عن عائشة فالتلدغت الذي صلى الله عليه وسلم عقرب وهوفى الصلاة فالمافرغ فاللعن الله العقرب ماتدع مصليا ولاغ مره اقتادها فى الحلوا لحرم (والفارة) عمزة ساكنة والمرادفارة البيت وهي الفويسقة وروى الطحاوى في أحكام القرآن عن يريدن أبي نعيم أنه سأل أناسعدا الدرى لم سمت الفارة الفويسقة قال استهقظ الني صلى الله علمه وسلم ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتسله التحرق على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدت ففاماليها فقتلها وأحمل قتلهاللحلال والمحرم وفيسمن أى داودعن ابن عباس فالحاءت فأرة فاخذت يجز الفشلة فجاءت مافالقتها بينيدى رسول اللهصلى الله عليه وسلم على الخرة التي كان فاعداعليها فاحرقت منهاموضع درهم زادالحا كم فقال صلى الله عليه وسلم فأطفؤ اسرجكم فأن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم ثم قال صحيح الاسناد وايس فى الحيوان أفسد من الفأر لابيق على خطيرولا جليل الاأهلكه وأتلفه (والكلب العقور) الجارح وهومعروف واختلف فغيرالعمورمالم يؤمر باقتنا له فصرح بتعريم قتله القاضيان حسن والماوردى وغرهما وفي الامالشافعي الحوازواختلف كلام النووى فقال في السع من شرح المهذب لاخلاف بين أصحابناني انه محترم لايجوزقتله وعال في التيمم والغصب انه غير محترم وعال في الحبر يكره فتله كراهة تنزيه وعلى كراهة قتلها فتصرالرافعي وتمعه في الروضة و زادانها كراهة تنزيه وعال السرقسطي فغريسه الكلب العقور يقال لكل عاقرحتي اللص المقاتل وقمل هوالدئب وعن أبي هريرة انه الاسدقاله السرقسطي والتقسد بالخس وانكان مفهومه اختصاص المذكورات بالحكم لكنه مفهوم عدد وليس بحجة عندالا كثروعلى تقديرا عتباره فيعتمل أن يكون فالهصلي الله عليه وسلم أولاغ بينأن غدراللمس يشترك معهافي الحكم فني بعض طرق عائشة عندمسلم أربع فاسقط العقرب وفي بعضهاست وهوعندأني عوانة في المستغر ج فزاد الحمة وفي حديث أبي هريرة عند النخزعة زيادةذ كرالذئب والفرعلي الخس المشم ورة فتصمر بهذا الاعتمار سمعالكن افادابن خزعة عن الذهلي ان ذكر الذئب والفرمن تفسيرالر اوى للكلب العقور وفيه التنبيه بماذكرعلي جوازقتل كلمضرة من فهد وصقروأ سدوشاهن و باشق وزنه و رو برغوث و بقوض ونسر \* وفي حديث الماب رواية التابعي عن التابعي والصحابي عن الصحابية والاخ عن أخته \* وبه قال (حدثناعمر بن حفص بن غياث) بكسر الغين المعجة آخر ممثائة وعمر يضم العين قال (حدثنا الى) حفص قال (حدثنا الاعش)سلمان بنمهران قال (حدثني) بالافراد (ابراهم) بنيزيد النفعي (عن الاسود) بنيزيد النفعي (عن عمد الله) هو اس مسعود (رضي الله عنه) أنه (قال بينم) ولابي لوقت سنا (نحن مع النبي صلى الله علمه وسلم في غارجتي) أى الملة عرفة كماعند الاسماعيلي من طريق أبن غير عن حفص بن غياث (اذنر ل علمه) والى الله صلاته وسلامه عليه سورة (والمرسلات) فاعلى لوالفعل ادا اسمندالى مؤنث غرحقدقي محورتذ كبره ومأنيثه (وأنه)علمه الصلاة والسلام (السلوهاواني لاتلقاها) أتلقنهاوآخذها (منفيه)أى فه الكريم (وانفاه) فه (لرطب بها) أى لم يجف ريقه بها (اذورست علينا حدة فقال الذي صلى الله عليه وسلم لمن معمن اصحابه افتلوها وفرواية مسلم وابنخز عقواللفظ لهأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية

فى الموم عنى (فاسدرناها) أى أسر عنااليها (فذهب فقال الني صلى الله علمه وسلم وقيت) بضم الواو وكسرالفاف محففة أى حفظت ومنعت (شركم) نصب مفه ول ان لوقيت وكذا قوله (كم وقيم شرها) أى لم يلحقها ضرركم كالم يلحق كم شرهاوهو من محاز المقابلة \* وهذا الحديث أخرحه أيضافى المفسيروم المفي الحيوان والحج والنسائى في الجيم والتفسير و يه قال (حدثنا المهمل) ابنا في أويس (قال حدثيق) الافراد (مالك) الامام (عن ابنشهاب) الزهري (عن عروة بن الزبير) النالعوام (عنعائشةرضي الله عنهاز وجالني صلى الله عليه وسلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ) بنتم الواو والزاى آخر مغين محمة واللام فيلم عدي عن أى قال عن الوزغ (فويسقَ) بالننوين معضم مصغرا للتحتبر والذم واتفة واعلى انهمن الحشرات المؤذيات فالت عائشة (ولم اسمعه) عليه الصلاة والسلام (احر بقدله) قضية تسميته اياه فو يسقا أن يكون قتله مباحاوكونعائشة لمتسمعه لايدل على منعه فقد معه غيرها وفى الصحيحين والنسائي وابن ماجه عن أمشر يك أنها استأمرت الذي صلى الله علمه وسلم في قتل الوزعات وأمرها بذلك وفي الصحد أيضاأنه صلى الله عليه وسلمأمر بقتل الوزغ وحماه فويسقا وفى مسلم عن أبى هر يرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله علمه وسلم قال من قتل و زغة من أقل ضربة فله كذا وكذا حسينة ومن قتلها لى الضرية الثانية فله كذاوكذا حسنة دون الاولى وفى الطبراني من حديث ابن عباس من فوعا اقتلوا الوزغ ولوفى جوف الكعبة لكنفى اسمناده عمر بنقيس المكي وهوض عيف ومنغرب أمرالوزغمافيلانه يقيم فيجحره من الشتاءأر بعةأشه رلايطع شيأومن طبعه أن لايدخل بنافيه رائحة زعفران وقدوقع فى رواية أبوى ذر والوقت هنا (قال الوعبدالله) أى البخارى (أعاردنا بهذا)أى يجديث ابن مسعود (أن منى من الحرموانهم لم يروا بقتل الحية) التي وثبت عليه في الغار (باسة) كذاوقعساق هذا آخر الباب فى الفرع ومحله عقب حديث اب مسعود على مالا يخفي ﴿ هذا (مَابَ) بالسُّو بن (لا يعضد) بضم أوله وسكون المهملة وفتم المحمة ممنيا للمفعول أى لايقطع (شعرا المرم وقال ابن عباس رضى الله عنه ما) مما وصله المؤلف في الباب التالي (عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه ) و بالسند قال (حدثنا قديمة ) بن سعيد قال (حدثنا الليث) ابنسعد (عنسعيدس الى سعدد المقبرى عن الى شريح) بضم الشين المعمة وفتح الراو والحا المه وله قيل اسمه خو يلدوقيل عرو من خالدوقيل كعب معروا تلزاعي (العدوي) ليسهومن بنى عدى لاعدى قريش ولاعدى مضروم عمل أن بكون حليفالبنى عدى بن كعب وقيل في خراعة بطن يقال لهم شوعدى (أنه قال العروب سعمد) أى ابن العاص بن سعيد بن العاصى بنامية المعروف بالاشدق لانه صعد المنبرف الغفشترعلي رضي الله عنمه فأصابته لقوة وكأن يزيدن معاوية ولاه المدينة قال الطبرى كان قدومه والياعلى المدينة من قبل يزيد في السينة التي ولى فيها يزيدالخلافة سنة ستين (وهو يعث البعوث الى مكة) جله حالمة والمعوث جع بعث وهو الحيش بمعنى مبعوث وهومن تسمية المفعول بالمصدر والمرادبه الجيش المجهز لقتال عبدالله بزالز بيرلانه لما استنعمن يعة بزيدوا قام بمكة كتب يزيداني عروبن سعيدان يوجداني اس الزبير جيشا فهزاليه جيشاوأم عليهم عروبنالز بعرأ غاعبدالله وكان معاديالا خيه فحامروان الى عروب سعيد فنهاه عن ذلك فامتنع وجاء أبوشر بحفقال له (الذن لي) أصله إنذن بم مزتين فقلبت المانية بالسكوم وانكسارماقيلها با(أيهاالامعراحدثان) بالخزم (قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم) جلة في موضع نصب صفة لقولا المنصوب على المفعولية (الغد) بالنصب على الظرفية أى اليوم الثاني (من يوم الفتح) لمكة ٣ ولاي الوقت للغد بلام الحر (فسمعته اذناي) منه من غير واسطة

مزاحم حدثناعب دالله نالمارك عن أبي بكرس عقبان سسمل حنيف قال معت أياامامة بنسمل يقول صلينامع عمربن عبدالعزيز الظهر ثم خرجنا حستى دخلناعلى أنسس مالك فوجد دناه يصلى العصرفقات باعم ماهذه الصلاة التى صليت قال العصرو عده صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانصلي معه يددثناع, وسسواد العامري ومجدين سلة المرادي وأحدبن عيسي وألفاظهم متقاربة قالعمروأخبرنا وفال الاخران حدثنااب وهب قال أخسرني عرو (قوله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق فيهتصر يح بدمتأخير صدلاة العصر بلاعذر اقولهصلي اللهعليه وسلم يحلس رقب الشمس (قولەصلى الله عليه وسلم بين قرني الشيطان) اختلفوافيه فقيلهو على حقىقته وظاهر لفظه والمراد اله يحاذيها بقريه عند غروبها وكذاء ندطلوعها لان الكفار يسجدون الهاحيننذ فيقارنها الكون الساجدون لها في صورة الساحدينله ويخلل لنفسه ولاعوانه انهم اغايسك دوناله وقيد لهوعلى ألجاز والراديقرنه وقريه عاوه وارتفاعه وسلطانه وتسلطه وغلمة اعواله وسعود مطسعمهمن الكفارالشمس فال الخطابي هوتشرل ومعناه ان تأخيرها يتزين الشيطان ومدافعته الهم عن تجملها كدافع مدوات القرون الدفعه والصحرالاول (قوله صلى الله على وسر فنقرها أربعالايذ كواللهفيها الاقلىل)

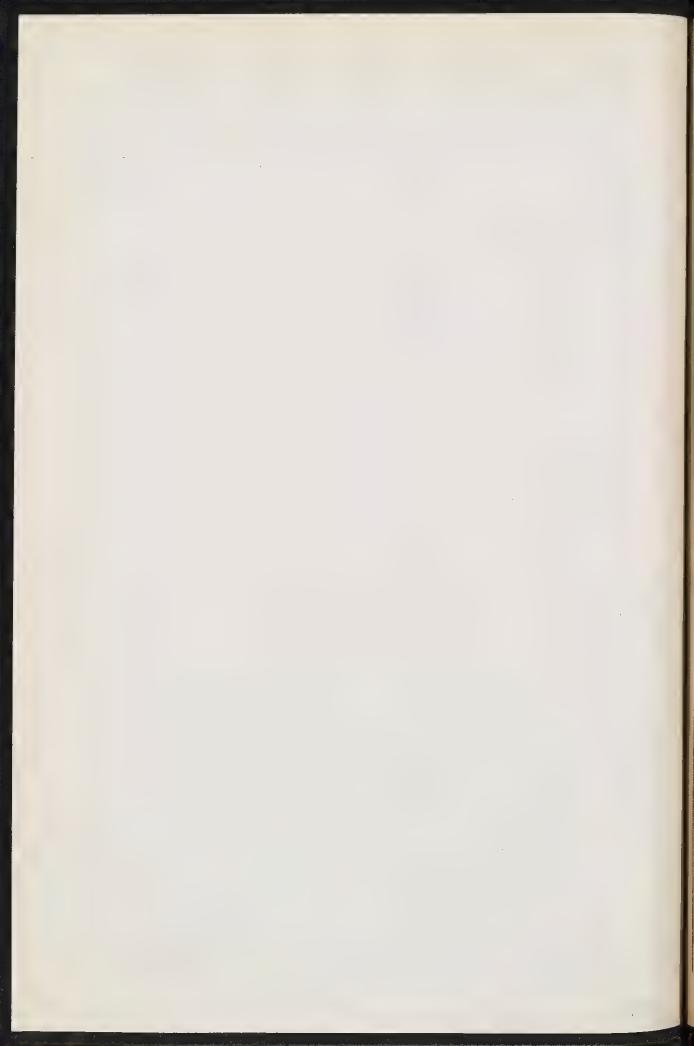



رسول الله صلى الله علمه وسلم العصر فلماانصرفأ تاهرجل منبى سلة ففال مارسول الله انانر يدأن نفير جزورالنا ونحن محبأن تحضرها فالنع فانطلق وانطلقنامعه فوجدنا الحسرورلم تنحرفنحرت تمقطعت ثم طبخ منهام أكاناقيل أن تغيب الشمس وقال المرادى حدثناابن وهب عناس الهيعة وعيروس الحرث في هذا الحديث \* حدثنا محدن مهران الرازى حدثنا الوليد ابن مسلم حدثنا الاوزاعي عن أبي النحاشي فالسمعترافع بنخديج يقول كنانصلي العصرمع رسول الله صلى الله علمه وسلم ثم تنحر الحزور فتقسم عشرقسم ثمنطبخ فنأكللا نصحاقه لمغمس الشمس وحدثنا استقرنابراهيم أخبرنا عسىبن نونس وشعيب بنامحق الدمشق فالاحدثناالاوزاعىبهذا الاسناد عبرانه قال كانكرا لخزورعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصرولم يقل كالصلي معه

تصريح بذمهن صلى مسرعا بحث لايكمل الخشوع والطمأنينة والاذكار والمهرادبالنقر سرعمة الحركات كنقرالطائر (قوله صلى انا رسول الله صلى الله علمه وسلم العصر فلماانصرفأتاهرجل منبى سلة فقال ارسول الله انانر بدان نعدر حزورالناونحن نحبأن تعضرها قال نعم فانطلق وانطلقنامعه فوحد دناالح رورام تنحر فنحرت ثم قطعت تمطيخ منهائمأ كالناقبل انتغب الشمس) هـ ذا تصريح بالمالغة في التبكير بالعصر وفيه اجابة الدعوة وانالدعوة للطعام مستحية في كلوقت سواءأول النهار وآخره (٣٩) قسطلاني (ثالث) والجزوربفت الجيملا يكون الامن الابلو بنوسلة بكسر اللام (قوله عن أبي النجاشي) هو بفتح النون

(ووعاه قلبي) أي - فظه اشارة الى تحققه و تئبته فيه (وابصرته عيداي) زيادة في مبالغة التأكيد لتحققه (حنن تكلمية) أى بالقول المذكوروأ شاربذلك الى أن سماعه منه لم بكن مقتصراعلي مجرد الصوت بل كانمع المشاهدة والتحقيق لما قاله (اند حدالله واشي عليه) بيان لقوله تكلم وهمزة الهمك ورة في الفرع (مُ قال ان مكة حرمها الله) أى حكم بتحريمها وقضى به وهل المراد مطلق التمر ع فيتناول كل محرماتها أوخصوص ماذكره بعدمن سند الدم وقطع الشجر روم يحرمها الناس) نفي لما كان يعتقده الجاهلية وغيرهم من انهم حرموا أوحالوا من قبل أنفسهم ولامنافاة بنهذاو بنحديث جابر المروى في مسلم ان ابراهيم حرمه على المرمت المدينة لان اسناد التريم الى ابراهيم من حيث اله مبلغه فأن الحاكم الشرائع والاحكام كاهاهو الله تعالى والانداء يلغونها ثمانها كاتضاف الحالله منحبث انه الحاكم بهاتضاف الحالرسل لانهاتسمع منهم وتظهر على اسانهم فلعله لمارفع البيت المعمور الى السماء وقت الطوفان اندرست حرمتها وصارت شريعة متروكة منسية الح أن أحياها ابراهيم علمه الصلاة والسلام فرفع قواعد البيت ودعا الناس الىجيم وحدًا لحرم و بين حرمته ثم بين التصريم بقوله (فلا يحل لأمرى يؤمن بالله والدوم الاسر ) فال ابن دفيق العمدهذا الكلام من بابخطاب التهييج وانمقتضاه ان استحلال هذا المنهى عنه لايليق بمزيؤمن الله واليوم الآخر بلينافيه فهذا هوالمقتضى لذكرهذا الوصف لاأن الكفارا سوا كاطين بفروع الشريعية ولوقيل لايحل لاحدمطلقال يحصل منه الغرض وخطاب التهيج معلام عندعل السان ومنه قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين الى غير ذلا (ان يسفك بها) بكسر الفاء و يحوز ضمهاأى ان يصب عكة (دما) بالقتل الحرام (ولا يعضد) بضم الضاد ولان ذرولا بعضد بكسرهاأ ىلا يقطع (جا) أى في مكة (شحرة) وفي رواية عمر بن شدة ولا يخضد الخاءالمجمة بدل العن المهملة وهو رجع الى معنى العضد لان الخضد الكسرو يستعمل في القطعو كلةلافى ولايعض مذائدة لتأكيدا آنني ويؤخ نذمنه حرمة قطع شحرا لحرم الرطب غسر الوِّديمباحا أو مماوكاحتي ما يستنبت منه واذا حرم القطع فالقلع أولى وقيس بمكة باقي الحرم (فان احدر خص ورن تفعل من الرخصة وأحدم فوع بفعل مضمر يفسره ما بعده أى فان ترخص أحد (لقمّال رسول الله صـ لي الله علم موسـ لم) متعلق بقوله ترخص أى لاجـ ل فمّال رسول الله صلى الله عليه وسلم أى مستدلانه (فقولواله ان الله) عزوجل (ادن لرسوله صلى الله عليه وسلم) خصوصيةله (ولماذن الكمواع اأذن) الله (لي) بالقتال فيها (ساعة من نهار) ما بين طلوع الشمس وصلاة العصرف كانتمكة فى حقه علمه الصلاة والسلام في قلك الساعة عنزلة الحل (وقدعادت مرمتهااليوم كحرمة الالامس) أي عاد تحريها كما كانت بالامس قسل بوم الفترحر امازاد في مديثان عياس الآتى انشاء الله تعالى بعدياب فهو حرام بحرمة الله الى نوم القيامة (واسلغ الشاهر) الحاضر (الغائب) نصب على المفعولية (فقيل لابي شريح) المذكور (ما قال لك عرو) الذكورفي الجواب فقال (قال) عرو (آنااع بذلك) المذكور وهوأن مكة حرمها الله الخ (منك الباسري) يعنى اللاقد صم اعلولكنكم تفهم المراد (ان الحرم لا يعمذ) بالذال المجمة أي المجبر (عاصماً) بشميرالي عبد الله من الزبيرلان عرو من سعيد كان يعتقد أنه عاص باستناعه من مثال أمريز يدلانه كانبرى وجوب طاعته اكنها دعوى من عمرو بغير دلدللان ابن الزبيرلم يجب علبه حدَّفعاذبالحرم فرارامنه حتى يصح جواب عمرو (ولافاراً) بالفا من الفرارأي ولاهار با إلم ولافارا يحربة ) يضم الحاء المعجة وفقى اوسكون الراءوفت الموحدة أى سب نوية غفسرها بقوله (خربة بلمة) وهو "فسيرمن الراوى الكن في بعض النسمة قال أبوعبد الله أى المعارى خربة

و حدثنا يحيى بن يحيي قال قرأت على مالك عن (٧٠٠ م) نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ونسلم قال ان الذي تفو ته صلاة العصر

كُا تُمَاوِرُ أَهَلِهِ وَمَالُهُ \* وحددُننا أبو بكربن أبي شيمة وعمروالا اقد والاحدثنا سفانءن الزهرىعن سالمعناسه

واسم معطاس صهيب مولى رافع ان خديجرضي الله عنه

> \*(الالتغليظفة فويت ملاة العصر)\*

(قوله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كاغاوترأهله وماله)ر وي شصب اللامن ورفعهما والنصب هوالصيم المشهورالذي عليه الجهورعلى أنه مفعول ان ومنرفع فعلى مالم يسم فاعله ومعناه انتزعمنه أهل وماله وهذا تفسسر مالك بنأنس وأماعملي رواية النصب فقال الخطابي وغرومعناه نقص هوأهله وماله وسلسه فبق بلاأهل ولامال فليحذرمن تفويتها كذرهمن ذهاب أهله وماله وقال أنوعم سعدالر معناه عندأهل اللغة والنقهانه كالذى يصاب باهله ومأله اصابة يطلب بها وتراوالوتر الجناية التي يطلب ثارها فيحتمع عليه غمان غم المصيبة وغممة اساة طلب الثار وقال الداودي من المالكية معناه يتوجه عليهمن الاسترجاع مابتوجه على من فقد أهدله وماله فسوحه علمه الندم والاسف لتفويته الصلاة وقيل معناه فاتهمن الثواب ما يلحقهمن الاسف عليه كايلحق من ذهب أهله وماله قال القاضى عماض رجه الله تعالى واختلفوا فىالمراد بفوات العصرفى هذا الحديث فقال الن وهب وغمره هوفهن لميصلها فى وقتها الختار وقال معنون والاصلى هو أن تفوته بغروب الشمس وقيل هو تفويتها الى أن تصفر الشمس وقدو ردمفسرامن رواية الاوزاعي في هذا الحديث قال فيه وجهذا

بلية فهومن تفسيرا لمؤلف وهذاالحديث سبقف كتاب العمل في بالسلغ الشاهد الغائب مع تفاسمرأ خوالغرية وفي القاموس الخرية العمب والعورة والذلة ولدس كالامعرو بنسمعمله أ حديثا محتجيه وفى رواية أحدفي آخر هذا الحديث قال أبوشر ع فقلت اعدم وقد كنت شاهدا وكنت غائبا وقدأم نأأن يلغشاهد ناغائبنا وقد بلغتك وهو يشعر بأنه لم يوافقه فيذ دفع قول ابنبطال انسكوت أى شريح عن جواب عرودا يل على أنه رجع المه في التّفص مل المذكور بل اعاترك أبوشر بحمشا ققته ليجزه عنه لماكان فيهمن قوّة الشوكة أهذا (باب) بالسّنو بن (لاسفر صدالحرم) أى لا يزعج عن موضعه فان نفره عصى سوا تلف أم لا فان تلف في نفاره قبل سكونه ضمن والافلا \* و بالسند قال (حدثنا محد بن المثنى) الزمن قال (حدثنا عبد الوهاب) الثقفي قال (حدثنا خالد) الحذا وعن عكر مةعن ابن عماس رضى الله عنه ما ان الذي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة ) يوم خلق السهوات والارمن (فلقحل لاحدقه لي ولأتحل لاحديدي) أخرى الحكم فى ذلك لا الأخمار بماسيقع لوقوع خلاف ذلك في الشاهد كما وقع من الحجاج وغره (واعًا احلت لي) بضم الهمزة وكسر المهملة أي أن أقائل فيها (ساعة من نهار) هي ساعة الفتح (الاعتلى خلاها نضم الماء وسكون الخاء المجمة وفتح الفوقية واللام والخلا بفتح المجمة مقصورا الكلا الرطباى لا يحزولا بقاع كاؤها الرطب وقلع باسده ان لميت و يجوز قطعه فاوقلعه لزمه الفمان لانهلولم وقاعه لندت النافاه أخلف ماقطعه من الاخضر فلاضمان لان الغالب فسه الاخلاف وان لم يخاف ضيفه القيمة و يحوز رعى حشيش الحرم بل وشعره كانص علمه في الام المائم لان الهداما كانت تساق في عصره صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وما كانت تسدأ فواهها مالمرم وروى الشيخان من حديث ان عماس قال أقبلت راكما على أتان فوحدت الذي صلى الله عليه وسلم يصلى بالنياس عنى الى غيرجد ارفد خلت في الصف وأرسلت الاتان ترتع ومنى من الحرم وكذا يجوزقط عد المهائم والمداوى كالحنظل ولا يقطع لذلك الا بقدرالحاجة كأقاله ابن كم ولا يحوز قطعه السع عن يعلف مه كما في المحوع لانه كالطعام الذي أبي أكاء لا يحوز معه (ولايعضد) أى لا يقطع (شعرها ولا ينفر صيدها) أى لا يجوز لحرم ولا - لال فلونفر من الحرم صدرافهومن ضمانه وانام مصدتنفره كأنعثر فهائ بتعثره أوأخذه سبع أوانصدم شعرة أوجبل ويمدضانه حتى يسكن على عادته لاان هلك قبل سكونه ما قة سماو بقلانه لم يتلف فيده ولاسسه ولاان هلك بعددمطاقا (ولاتلتقط) بضم أوله (لقطتها) بفتح القاف فى الفرعوهو الذى يقوله المحدثون قال القرطى وهوغلط عندأهل اللسان لانه بالسكون ما يلتقط وبالفتم الاخد ذوقال في القاموس واللقط محرّ كد وكخرمة وهدمزة وثمامة ما التقط وقال النووي اللغة المشهورة فتحهاأى لايجوزالتقاطها (الالمعرف) يعرفها نم يحفظها لمالكهاولا يتملكها كمائر الاقطات في غيرها من البلاد فالمعنى عرفها المتعرف مالكها فيردها اليه فيكا "نه يقول الالمجرد التعريف (وقال العباس) بنعبد المطلب (بارسول الله الاذخر) بالهمزة المكسورة والذال الساكنة والخبا المكسورة المعمت منابت معروف طسب الراثع يتوهو حلفا مكة فأله (لصاغيناً) جع مائغ (وقبورنا) نمهده الهونسة بهفرج الليد المخالة بن اللبنات والمستثنى منه قوله لا يختلى خلاهاأى ليكره فذا استثناء من كلامك بارسول الله فيتعلق بهمن رى انتظام الكلام من متكلمين لكن التحقيق في المسئلة ان كلامن المتكاسمين اذا كان الويالا بلفظ بهالآخركان كل مشكلها بكلام تام ولذالم يكتف علمه الصلاة والسلام قول العاس الاالاذخر بل (قال) هوأيضا (الاالاذخر) امابوجي بواسطة جبريل زل بذال في طرفةعين واعتناد أننزول جيريل يحتاج الى أمدمت عوهم وزال أوأن الله نفث في روعه

فالعرو يلغيه وقال أبو بكر رفعه وحدثني هرون بن سعيد الايلى واللفظ له (٧٠٣) حدثنا ابن وهب أخبرني عروب الحرث عن ابن

شهاب عن سالم بن عبد الله عن المه انرسول الله صلى الله عايه وسلم فالمن فاتشه العصرف كالخماوش أهله وماله 🐞 وحدثنا أبو بكرين ألى شيبة حدثنا ألواسامة عن هشام عن محد عن عسدة عن على قال الما كانوم الاحزاب قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ملا الله قبورهم وسوتهم ناراكا حسوناوشفاوناعن الصلاة الوسطى حتى عابت الشمس « وحدثنا مجدبن أبي بكرا القدمي حدثنا یحی ن سعید ح وحدثناه استقن الراهم أخدر باالمعتمرين سلمان جيعاعن هشام بهذا الاسناد وفواتها أنبدخ لالشمس صفرة وروى عنسالم أنه قال هـ دافهن فاتته ناسيا وعلى قول الداودي هو فى العامدوهذا هو الاظهرو يؤيده حديث المخارى في صحيحه من ترك صلاة العصر حبط عمله وعذا اغما مكون في العامد قال النعب دالير ويحقل أن يلحق بالعصر بإقى الصلوات وبكون سماامصرعلى غبرهاواعيا خصمالالذكرلانها تأتى وقت تعب الناس من مقاساة اعالهمم وحرصهم على قضاء أشفالهم وتسويفهم بماالى انقضا وظائفهم وفيما قاله نظر لان الشرعورد في العصرولم تتمتق العلة في هـ ندا الحكم فلايلحق براغ مرهامالشك والتوهموانما يلحق غبرالمنصوص بالمنصوص اذاعر فنااله له واشتركا فيهاوالله أعلم (قوله قال عرو سلخ به وقال أنو بكر رفعه) هـماععني لكن عادة مسلم رجه الله المحافظة ع\_لي اللفظ وان اتفق معناه وهي عادة حملة والله اعلم \*(ماب الدايل ان قال الصلاة

وبهذا يندفع مافاله المهلب أنماذكر في الحديث من تحريه علمه الصلاة والسلام لانه لوكان منتحريم اللهما استدييم منه أذخر ولاغ مره ولاريب انكل تحريم وتحاسل فالى الله حقيقة والني صلى الله عليه وسلم لاينطق عن الهوى فلافرق بن اضافة التحريم الى الله واضافته الىرسوله لانه المبلغ فالتحريم الى الله حكماوالى الرسول بلاغاو الاذخر بالنصب على الاستثناء ويجوز رفعه على البدل لكونه واقعابع دالذني لكن المختار كافاله ابن مالك النصب امالكون الاستنناء متراخماءن المستثنى منه فقفوت المشاكلة بالبداسة وامالسكون المستثنى عرض في آخر الكلام ولم من مقصودا أولا (وعن حالد) هوعطف على قوله حدثنا خالد اخل في الاسمناد السابق (عن عكرمة)أنه (قال) الحالد (هل تدرى ما) الشي الذي ينفر صيد مكة أي ما الغرض من قوله ( لا ينفر صددهاهو )أى التنفير (أن يتحيه) المنفر (من الطل ينزل مكانه) بصغة الغائب فبرجع المنهر المنفر والضمرفي قوله مكانه للصمد ولابي الوقت أن تنجمه من الظل تنزل بالخطاب والجله وقعت طالاوالمراد بذلك التنبيه على المنعمن الأتلاف وسائرأ نواع الاذى وهو تنسه بالادنى على الاعلى فيحرم التعرض لكل صيدبري وحشى مأكول كبقروحش ودجاجه وجامه أوماأحد أصليه برى وحشى مأكولكتولدين حاروحشى وحارأ هلى أو بينشاة وظي و يحب باتلافه الحزاء لقوله تعالى ومن قتله منتكم متعمدا كمامر والسبب حكم المباشرة في الضمان فن نصب شبكة وهو محرمأوفي الحرم ضمن ماوقع فيهاوتلف ولونصها وهوحلال غمأ حرم فلاضمان وكذا يحرم النعرض الىجز البرى المذكور كالمنه وشعره وريشه وقطع أوغيره فألهأ بلغمن التنفير المذكور وفارق الشاعر ورق أشحارا لحرم حيث لايحرم المعرض لهمان مزه يضر الحموان في الحر والمرد بخلاف الورق فان حصل مع تعرضه للمن نقص في الصيد ضمنه فقد سـ مثل الشافعي عن حلب عنزا من الظبي وهو محرم فقال تقوم العنز باللن و بلالن و ينظر نقص ما منهد ما فستصدق به وقد خرج بالبرى الصرى وهومالا يعيش الافي الحرفلا يحرم التعرض لهوان كان الحرفي الحرم وما يعيش في البروالبحر برى تغليباللحرمة وبالمأكول وماعطف عليه مالايؤكل ومالا يكون في أصلهماذكر فنهماعومؤذ فيستحب قتله للمعرم وغبره كنمر ونسر وبق وبرغوث ولوظهرعلى المحرم قل لم تكره التعيشه ومنهما ينفع ويضركفهد وصقروبازفلا يستعب قتله لنفعه وهوتعلم الاصطماد ولأمكره الضرره وهوعدوه على الناس والبهائم ومنه مالايطهرفيه نفع ولاضرر كسرطان ورخمة وجعلان وخنافس فيحكره فتله ويمحرم قشل النمل السليماني والنحسل والخطاف والهدد والصرد وبالمنوحش الانسي كنع ودجاج انسسين ﴿ هذا (باب) بالننوين (الأيحل القتال عِكمة ) أي فيما (وقال) ولابي الوقت قال (الوشريح) خو بلدالسابق (رضي الله عنه) عماوصله قبل (عن الني صلى الله عليه وسلم لا يسفل بها) أي بمكة (دما) \* و بالسند قال (حدثنا عثمان بن الي شبية) هو عمانب محدب أبي شيبة والمدار اهيم بنعمان العسى الكوفي وهوأ كبرمن أخيله أبي بكر النالىشدىة بدلائسدىن قال حد شاجرير) هواس عمد الحيد (عن منصور) هواس العمر (عن مجاهد)هوابنجرالمفسر (عنطاوسعن ابنعباس رضى الله عنهما) أنه (قال قال الذي صلى الله علمه وسلم قال الحافظ بن حركذارواهمنصور بن المعقرموصولاو خالفه الاعش فرواه عن مجاهدى النبى صلى الله عليه وسلم حرسلا أخر حه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عنه وأخرجه أيضاعن سفيان عن داودس سابورمرس الرومنصور تقة حافظ فالحكم لوصله (بوم افتح مكة) سنة عان من الهجرة و يوم بالنص ظرف لقال ومقول قوله (لاهجرة) واحمة من مكة الى المدينة بعدالفتح لانهاصارت داراسلام زادفى كتاب الجهادوالهجرةمن دارا غرب الى دارالاسلام باقية اليوم القيامة (ولكن) لكم (جهاد) في الكفار (ونية) صالحة في الليرتح صادن بهما الفضائل الوسطى هي صلاة العصر) \* (قوله صلى الله علمه وسلم شغادنا عن الصلاة الوسطى حنى غابت الشعس وفي رواية شغادنا عن الصلاة الوسطى

التي في معنى أله جرة التي كانت مفروضة لفارقة الفريق الماطل فلا يكثر سوادهم ولاعلام كلة الله واظهاردينه قال أبوعمدالله الابي اختلف في اصول الفقه في مثل هدذا التركيب يعني قوله لاهمرة بعدالنتج ولكنجهادونية هلهولنفي الحقيقة أولنفي صفةمن صفاتها كالوجوب وغبره فانكان لنفي الوحوب فهو يدلعلى وجوب الجهادعلى الاعبان لان المستدرك هوالنفي والمنفي وجوب الهجرة على الاعيان فيكون المستدرك وجوب الجهادعلي الاعيان وعلى ان المنفي في هذاالتركيب الحقيقة فالمعنى أن الهجرة بعدا افتح لست بم جرة وانما المطلوب الجهاد الطلب الاعممن كونه على الاعيان أوعلى الكفاية قال والمذهب أن الجهاد اليوم فرص كفاية الاأن يمين الامام طائفة فيكون عليها فرض عبن اه وقوله جهادرفع ستدأخبره محذوف مقدما تقديره كاسبق لمجمج أدوقال الطبيي فيشرح مشكائه قوله ولكن جهادونية عطف على محل مدخوللاوالمعني أن الهجرةمن الأوطان اماهجرة الى المدينة للفر ارمن الكذار ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم واماللي الجهادف ميل الله واماالى غير ذلك من تحصيل الفضائل كطلب العلم فانقطعت الاولى وبقيت الاخر بان فاغتنموه ماولا تقاعدوا عنهما رواد ااستنفرتم فانفروا بضم التاء وكسر الفاء فانفروا بمسمزة وصلمع كسرالفاء أى ادادعا كم الامام الى اللسروج الى الغزوفا خرجوا الد مواذا علم ماذكر (فانهذا بلدح مالله) عزوجل بحذف الهاوللكشمين حرمه الله (بوم خلق السموات والارض) فقر عداً من قديم وشريعة سالفة مسترة وحكمه تعالى قديم لا يتقيد بزمان فهو عشيل في تحريمه ما قرب متصور لعدموم البشراد ليس كاهم يفهم معنى تحرعه فى الازل وليس تحريمه مماأحدث الناس والخلال عليه الصلاة والسلام انماأظهره مبلغا عن الله كما رفع المبت الى السماء زمن الطوفان وقدل انه كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السموات والارض ان الخليل علمه الصلاة والسلام سيرم مكة باحر الله (وهو حرام) واو العطف (بحرمة الله) أى بسبب حرمة الله أومتعلق الماعجة دوف أى مملسا ومحوذاك وهو تأكمد للتحريم (الى يوم القيامة والهم يحل القتال فيه لاحدر قبلي) بلم الحازمة والها وضمرااشان وفي رواية غيرالكشميني كاهومفهوم عبارة الفتح والهلا يحلوالاول أنسب القوله قبلي (ولمعل لى) القدال فيه (الاساعة من نهار) خصوصية ولادلالة فيه على أنه عليه الصلاة والسلام فاتل فيهوأخذه عنوةفانحل الشئ لايستلزم وقوعه نع ظاهره تحريم القتال بمكة فال الماوردي فيما نقله عنه النووى في شرح مسلم من خصائص الحرم أن الايحارب أهله فان بغوا على أهل العدال فقدقال بعض الفقها بحرم قتالهم بليصيق عليهم حتى رجعوا الى الطاعة ويدخلوا في أحكام أهل العدل وقال الجهور يقاتلون على بغيهم ادافم عكن ردهم عن البغي الامالقتال لان قتال البغاة منحقوق الله تعالى التي لا يجو زاضاعتها فحفظها في الحرم أولى من اضاعتها قال النو وي وهذا الاخبرهوالصواب ونصعلمه الشافعي فيالام وقال القفال فيشرح التلخيص لايحوزالفتال بحصحة حتى لوتحصن جاعةمن الكفارفيها لم يجزلنا قتالهم وغلطه النووي واماالفتل واقامة الحدودفعن الشافعي ومالك حكم الحرم كغيره فيقام فيما لحدو يستوفى فيمه القصاص سواء كان الجناية في الحرم أوفي الحل ثم لحأ الى الحرم لأن العاصي هتك حرمة نفسه فابطل ماجعل اللهام من الامن وقال أنوحنيفة ان كانت الجناية في الحرم استوفيت العقوية فيه وان كانت في الحل ثم لحأالى الحرم لم نستوف منه فيه ويلحأ الى الخروج منه فاذاخرج اقتص منه واحتج بعضهم لاقامة حدالقتل فيه بقتل اب خطل ولاحجة فيه لان ذلك كان فى الوقت الذى أحل للنبي صلى الله عليه وسلم (فهو)أى البلد (حرام بحرمة الله الى يوم القيامة) أى بتحريه والفاعف فهو جزام الشرط محذوف تقديرهاذا كانالله كتبف اللوح المحفوظ تحريمه ممأمر خليله بتبليغه وانهائه

مسعودرضي الله عنه شفاوناعن صـ لاة الوسطى صـ لاة العصر) اختلف العلاء من العماية رضي الله عنهم فن بعدهم في الصلاة الوسطى المذكورة فى القرآن فقال جاعةهي العصر عن نقل هـذا عنه على بن أبي طالب والنامسه ود وأنوأنوب واسعر والنعباس وأنوس عيدانا درى وأبوهريرة وعسدة السلاني والحسن البصري وابرأهم النخعى وقتادة والضحاك والكلى ومقاتل والوحنيفة واحد وداودوان المنذر وغيرهمرضي الله عنهم قال الترمذي هو قول اكثر العالامن العماية فن بعدهم رضى الله عنهم وقال الماوردي من أصحابناهذا مذهب الشافعيرجه الله لعمة الاحاديث فيه قال واعما نصعلى انهاالصبع لانهم يلغمه الاحاديث الصحيحية في العصر ومذهبه الماع الحديث وقالت طائفةهى الصبح من قلهذاعنه عرر سالخطاب ومعاذب حبل وانع اسوان عروجاروعطا وعكرمةومحاهد والرسعنأنس ومالك نأنس والشافعي وجهور اصحابه وغيرهم رضى الله عنهم وقال طائفةهم الظهر نقاوه عنز بدس مابت واسامة سز بدوأبي سعيد الخدرى وعائشة وعبداللهن شدادوروايةعن أبى حنفة رضى اللهعنم وفال قسصةن ذؤيب هي المغرب وقال غرههي العشاء وقبل احدى الحسمهمة وقدل الوسطى جميع الخسحكاه القاضيعساض وقيلهي الجعة والعميم من هدذه الاقوال قولان قبورهم نارا و بوتهم أو بطونهم شـكشـه بة في السوت والبطون \* وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدى عن سعيد عن قتادة بهذا الاسينادو قال بوتهم وقبورهم ولم يشـك وحـدثناه أبو بكر بن أى شدية وزهرين حرب

غرالوطى الذكورة في القرآن وهذاتأو يلضعنف ومن قالاانها الصيم يحتم بالنما تأتى في وقت مشقة بسدب بردالشتا وطب النوم في الصيف والنعاس وفتور الاعضاء وغف له الناس فحصت بالحافظة لكونها معرضة الضاع بخلاف غيرها ومن قال هي العصر يقول الماتأتي فى وقت السنغال الناسبعايشهم وأعمالهم وأما من قال هي الجعة فدهمه ضعيف حدالان المفهوم من الايصاء بالحافظة علمااغاكانلانها معرضية للضماع وهدأالالليق بالجعة فأن الناس يحافظون علما في العادة أكثر من غيرها لانباتاتي فالاسموع مرة يخلاف غرها ومن قال هي جيع الجس فضعيف أوغلط لان العرب لاتذكر الذئء ومفصلا ثمقعمله واعاتذكره مجلائم تفصله أوتفصل بعضه تنسها على فضـ ملته والله أعلم (قوله عن عسدةعنعلى) هو بفترالعسن وكسرالياء وهوعسدة السلافي والله أعلم (قوله يوم الاحزاب) هي الغزوة المشهورة يقال لهاالاحزاب والخندق وكانت سنةأربعمن الهجرة وقيلسنةخس وقوله صلى الله عليه وسلم شغاونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس) هكذا هوفى النسخ وأصول الساعصلاة بالكوفيين جوازاضافة الموصوف

فأناأ يضاأ بلغذلك وأنرسه المكم وأقول فهوحرام بحرمة الله عزوج لوقال فهوحرام بحرمة الله بعدما قال وهو حرام بحرمة الله المنعط مه غيرما أناط أوّلا من قوله الايعضد) لا يقطع (شوكد) أىولانجره بطريق الأولى نعملا بأس بقطع المؤذى من الشوك كالعوسج قماماءتي الحيوان المؤذي (ولاينفرصيده) فاننفره عصى سوا تلف أملا (ولايلتقط لقطته) بنتم القاف فالروالة وسمة في الماب الذي قبل هذا أن الصواب السكون (الامن عرفها) أبداولا تلكها كإيتملكهافي غمرهمن الملاد وهذامذهب الشافعسة وهورأى متأخرى المالكية فهاذكره صاحب تحصيل المرامهن المالكية والصير من مذهب مالك وأى حنيفة وأحد أن لاخصوصمة للقطتها والوحمه والاول لان الكلام وردمورد الفضائل المختصة بها كتمر يمصميدهاوقطعشعرها واذاسو شابناةطمةالحرمواةطةغمرهمن البلادبقيذكر اللفطة في هذا الحديث خالساعن النبائدة (ولا يختر لي خلاهاً) ولا يقطع نباتها الرطب قال الزنخشرى في الفائق وحق خلاها أن كتب بالساء وتثنيته خلمان اه أى لأنه من خليت بالساء وأماالنات المابس فيسمى حشيشا لكنحكي المطلبوسي عن أى حاتم أنه سأل أباعسدة عن المشيش فقال بكون في الرطب واليابس وحكاه الازهرى أيضاو بقو يه أن في بعض طرق حديث أبي هر برة ولا يحتش حشيشها (قال العباس) بن عبد المطلب (بارسول الله الاالذخر) بالنصب ويجوزالرفع على البدلية وسبق ما فيه في الباب السابق (فَانَهَ) أَى الاذخر (لقينهم) بفتح القاف وسكون التحتية وبالنون حدادهم أوالقين كل صاحب صناعة يعالجها بنفسه ومعناه بهتاج السمه القين في وقود النار (ولسوتهم) في سمة وفها يجعل فوق الخشب أوللوقود كالحلفاء (قَالَ) عليه الصلاة والسلام (الاالاذخر) ولغيراً بي الوقت قال قال الاالاذخر استثناء بعض من كالدخول الاذخرفي عموما يختلي واستدلبه على جوازالة صلبن المستثني والمستثني منه ومذهب الجهورا شتراط الاتصال امالفظا واماحكا لحوازا لفصل التنفس مثلا وقداشتهرعن اس عاسرضي اللهءنم ماالحوازمطلقا واحتماه نظاهرهذاالحديث وأجاب الجهورعنه مانهمذا الاستنفاف حكم المتصل لاحتمال أن يكون صلى الله علمه وسلم أراد أن يقول الاالاذ خر فشغله العباس بكلامه فوصل كالامه بكلام نفسه فقال الاالأذخر وقدقال الأمالك يحوز النصلم المارالاستثنا متصلايالستنيمنه (اب الجامة المعرم) مراده أن يكون الحرم محجوما (وكوى اب عر) بن الحطاب (آينه) واقدا كاوصله سعيد بن منصور (وهو محرم) لبرسام أصابه في الطربق وهومتوجه الى مكة "ومطابقة هذا للترجة من عموم التداوى (ويتداوى) المحرم (مآلم حدثناسفيان) بعينة (قال قال عرو) هواين دينار ولاى درقال قال اناعرو (اوّلشيّ) أي أولمرة (معتعطاء) هوا نأى رياح (يقول معتاب عباس رضى الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله علمه وسلم وهو محرم) حله حالمة قال سفدان (تم سمعته) أي عمرا ثانيا (يقول حدثي بالافراد (طاوس) الماني (عن اسعماس) قال سفيان (فقلت لعله) أى لعل عرا (سمعه مهمآ أى من عطا وطاوس وفي مسلم حدثنا سفمان بن عيينة عن عروعن عطا وطاوس عن ابن عاسوايس اعطاء عن طاوس رواية أصلاوالله أعلم \* وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضافي الطب ومسلم في الحير وكذا أبود اودو الترمذي \* و يه قال (حدثنا خالد ب تحلد) بفتح الميم وسكون الخاءالصلي قال (-دشاسلمان بول) القرشي التمي (عن علقمة بن الى علقمة) واسمه بلال ولىعائسة أم المؤمنين ويوفى أول خلافة أبي حمفر وليس له في المحاري الاهدا الحديث (عنعد الرحق) بنهرمن (الاعرج عراب عينة رضي الله عنه) بضم الموحدة وفتح المهملة

الوسطى وهومن بابقول الله تعالى وماكنت جانب الغير بى وفيه المدهمان المعسر وفان مذهب

شعبة عنالحكم عنجي علما يقول قالرسول اللهصلي الله علمه وسلم بوم الاحزاب وهوقاعد على فرضاتة من فرض الخندق شغادناعن الصلاة الوسطىحتى غربت الشمس ملا الله قبورهم و سوتهمأ وقال قدورهم و بطويهم نارا ﴿ وحدد ثناأنو بكر بِن أبي شدية وزهمرس حرب وأنوكريب فالوا حدثنا أنومعاوية عن الاعشعن مسلمن صبيح عن شد شعر بن شكل عنعلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب شغاونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله سوم موقدورهم ناراغ صلاهابين العشاءين بين المغرب

الحصفته ومذهب البصرين منعه ويقدرون فيه محمذوفا وتقدره هناعن صلاة الصلاة الوسطى أى عن فعل الصلاة الوسطى وقوله صلى الله عليه وسلم حستى آبت الشمس قال ألحربي معناه رجعت الىمكانحاماللىل أىغربتمن قولهم آب اذارجع وقال غيره معناه سارتالغروب والتأورب سيرالنهار (قوله یحی بنالجزار) هو بالحمیم والزاي وآخره راء وفي الطريق الاول بحيى بنالزار عنعلى وفي الشاني عن بحسى مع علياأعاده مسلم للاختلاف في عن وسمع (قوله فرضة من فرض الخندق) الفرضة يضم الفاء واسكان الراء وبالضاد المجمة وهى المدخل من مداخله والمنف ذاليه (قوله عن مسلمين صبيم)بضم الصادوهو أبو الضحى (قولەعنشتىر بنشكل) شىتىر بضم الشين وشكل بفتح الشين والكاف ويقال باسكان الكاف أيضا إقوله تم صلاها بين العشاء ين بين المغرب والعشاء )فيه بيان صحة اطلاق لفظ العشاء بن

وسكون التحسة عبدالله بن مالك و بحسنة أمه وهي بنت الارت انه (قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم) جلة حالية أى في حجة الوداع كاجزم به الحازى وغيره ( الحي جل) بنتم اللام وسكون الحاء المهملة بعدهامثناة تحتمية وجل بفتح الجيم والمسيم اسمموضع بين مكة والمدينة الى المدينة أقرب (في وسط رأسه) بفتح السين من وسط و يؤخذ من هذا أن للمعرم الاحتجام والفصد مالم يقطع بم ماشعر افان كان يقطعه بهما حرم الأأن يكون به ضرو رة الم ما في (البروج الحرم) \* وبالسند قال (حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحواج) الحصى المتوفى سنة ثلتي عشرة وماتمن قال (حدثنا الاوزاعي) عبدالرجن بن عروقال (حدثي) بالافراد (عطا مناتي رباح عن ابن عماس رضى الله عنه - ما أن الذي صلى الله علمه وسلم تزوج معونة) بنا الحرث الهلالية (وهومحرم) بعمرة سنةسبع وهذاهو المشهورعن ابن عباس وصم نحوه عن عائشة وأبىهر رة لكن جاعن ممونة نفسها أنه كاندلالاوعن أبيرافع مشلهوأنه كان الرسول اليا فترجح رواية معلى رواية ابن عماس هده لان رواية من كان له مدخد في الواقعة من مباشرة أونحوهاأرج من الاجنبي ورجحت أيضابانها مشتملة على اثبات السكاح لمدة متقدمة على زمن الاحرام والاخرى نافية لذلك والمثبت مقدم على النافي قاله في المصابيح وقيل يحمل قوله هناوهم محرمأى : اخرل الحرم و يحكون العقد وقع بعد انقضا العمرة والجهور على أن زيكاح الحرم وانكاحه محرم لاينقعد لحديث مسام لاينكع المحرم ولاينكم وكالايصيم نكاحه ولاانكاحه لايصم اذنه أعبده الحدلال فى النكاح كذا قاله ابن القطان وفيه عكا قاله ابن المرزيان نظرو حكى الدارى كادم ابن القطان مُ قال و يحمّ ل عندى الجوازولاف دية في عقد السكاح في الاحرام فيستثنى منقولهم منفعل شيأ يحرم بالاحرام لزمه فدية وأجابوا عن حديث ممونة بإنهاختك فىالواقعة كيف كانت ولاتقوم بهاالحجة ولانها تعتمل الخصوصية وقال الكوفيون يجو زالمعرم أن يتزوج كابحورله أن يشترى الحارية للوط وتعقب بانه قماس في معارضة السنة فلا يعتبره قراب ماينه-ي)عنه (من) استعمال (الطب المعرم والمحرمة) لانهمن دواعي الجاع ومقدماته المفسدةللاحرام وعندالبزارس حديث ابن عرالحاج الشعث التفل بفتح المثناة الفوقية وكسر الذاء الذي ترك استعمال الطيب (وقالتعائشة رضي الله عنها) مماوصدله البيهق (لاتلبس) المرأة (الحرمة ثويا) مصبوعًا (تورس) بفتح الواووسكون الراء تم سن مهملة بت أصفر تصبغه الشياب (أوزعفرات) ومطابقته للترجمة من حيث ان المصبوغ بهما تفوح لدرائحة كالطب \* وبالسـندقال (حدثناعبدالله ينيزيد) من الزيادة المقرى مولى آل عمرقال (حدثنا اللب) ان سعد الامام قال (حدثنا مافع عن عبد الله بعروضي الله عنهما قال قام رجل) لم يدم (فقال بارسول الله ماذا تأمر ناان نلس من الشاب في الاحرام فقال الذي صلى الله عليه وسلم لانلبسوا القميص) بالافرادولانوى ذروالوقت القمص بضم القاف والميم الجع (ولا السراو يلات) مع سراو بلغير منصرف قسل لانه منقول عن الجع بصيغة مفاعل وان واحده سروالة وقبلاله أعمى على أنّاب الحاجب حكى أنمن العرب من يصرفه وهي مؤنثة عند الجهور (ولاالعمام) جع عمامة ميت بذلك لانها تع جميع الرأس بالتغطية (ولا البرانس) جع برنس بضم الباء والنونا قلنسوة طويلة كان النسالة في صدر الاسلام بلبسونها وزادفي باب مالا يلبس المحرم من الشاب ولا الخذاف (الأأن يكون أحد ليست له نعلان فليلس الخفين وايقطع) أى الخفين (أسفل من الكعمين وهما العظمان الناتئان عند ملتقي الساق والقدم وهدذا قول مالك والشافعي وذهب المتأخرون من الحنفمة الى التفرقة بين الكعب في غسل القدمين في الوضوء والكعب المذكورا \* وحدثناعون بنسلام الكوفى قال أخبرنا محد بن طلحة اليامى عن زيد عن مرة عن ( ١١٣) عبد الله قال حبس المشركون رسول الله

صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حمتى اجرت الشمس أواصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغاوناءن الصلاة الوسطى صلاة العصرملا الله أحوافهم وقبورهم ناراأ وحشاالله أجوافهم وقمورهم نارا \*وحداثا محى سعى المممى قال قرأت على مالك عن زيدبن أسارعن القعقاعين حكيم عنأبي و أس مولى عائشة اله قال أمرى عأئشةانأ كنب الهامعه فاوفالت اذابلغت هدد الآية فأذني حافظوا على الصلوات والصلاة

على المغرب والعشاء وقدأ أحكره بعضهم لان المفرب لا تسمى عشاء وهد ذاغلط لان التثنية هنا للتغلب كالانوين والقرين والعدمرين وأطائرها وأماتأخر الني صلى الله علمه وسلم صلاة العصرحتي غربت الشمس فكان قيل نزول صلاة الخوف قال العلاء يحمل أنه أخرهانسمانا لاعدا وكان السبب في النسامان الاشتغال بأمر العدوو يحتمل انه أخرهاعد اللاشتغال بالعدووكان هداءذرافى تأخرا لصلاة قبل نزول صلاة الخوف وأمااليوم فلا يحوز تأخيرالصلاة عن وقتها بسب العدة والقتال بليصلي مـــلاة الخوف على حسب الحال والهاأنواع معروفة في كتب الفقه وسنشرالى مقاصده افى البهامن هدا الشرح انشاء الله تعالى \*واعلمانه وتعفىهــذا الحديث هناوفي المخارى ان الصلاة الفاتنة كانت سلة العصر وظاهره انهلم يفتغيرها وفى الموطا انهاالظهر

قطع الخفين للمعرم وان المراديا الكعب هذا المفصل الذي في القدم عندمعقد الشراك دون الماتيء وأنكره الاصمعي ولافدية علمه وقال الخنفية علمه الفدية وقال الحنابلة لا يقطعهما ولافدية علمه واحتجوا بحديث ابن عباس الآتى انشاء الله تعالى فى الباب الآتى بعدهمذا الماب وافظه من لم يحد النعلين فليلدس الحفين ومن لم يحد ازار افليلبس سراويل وأجيب بانه مطلق وحديث البابمقيدفيحمل المطلق على المقيد لان الزيادة من النقدة مقبولة وقدوقع السؤال عمايلبس الهرموأجيب بمالايلبس لمدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز وانماء دل عن الجواب المطابق الى هذا الجواب لانه أخصرفان ما يحرم أقل وأضبط بما يحل أولان السؤال كان من حقه أن بكون عمالا ملبس لان الحكم العمارض المحتماج الى السمان هو الحرمة وأماجوا زمايلس فثابت الاصلمعاهم بالاستعماب فلذلك أتى بالجواب على وفقه تنبيها على ذلك والحاصل أنهنمه بالقدميص والسراويل على جميع مافى معناهما وهوما كان مخيطاأ ومعمولا على قدر السدن أوالعضوكالجوشن والران والتبان وغسرهاو بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطا كان أوغيره حتى العصابة فانهاحرام وبمالخفاف على كلساتر للرجل من مداس وغيره وهدذا الحكم غاص الرجال بدليل توجيه الخطاب نعوهم (ولا تلبسوا) في حال الاحرام (شيامسه زعفران ولا الورس ولامافي معناهما مما يقصديه رائحته غالبا كالمسار والعودو الورد فيحرم مع وجوب الفدية بالنطيب ولوكان أخشم في ملبوسه ولونعلا أو بدنه ولو اطنا بنحوأ كل قياسا على الملبوس المذكور فالحد ثلاما يقصد به الاكل أو التداوى وان كان له رائعة طيبة كالتفاح والاترج والقرنفل والدارصدني وسائر الاباز برالطسة كالنلفل والمصطكى فلا تجب فيه الفدية لانه اغا يقصدمنه الاكلأوالتداوى كامرولاماننت نفسه وانكاناه رائعةطسة كالشيح والقيصوم والخزامي النهلا يعدط ياوالالاستنب وتعهد كالوردولا بالعصفروالخنا وانكان الهمارا تحة طيبة لانهانا القصدمنه لونه وتعب الفدية في النرجس والريحان الفارسي وهو الضميران بفتح المجمة وضم الميم كاضبطه النووى فالفالمهمات لكنه لغة قليلة والمعروف المجزوم به في الصحاح أنه الضومران بالواو وفتح المبم وهونبت برئ وقال ابن يونس المرسين وقوله ولا الورس بفتح الواوو - كون الراء آخرهمه حملة أشهرطيب في بلادالين والحكمة في تحريم الطيب البعد عن السعم وملاذ الدنيا اولانه أحددواعى الجاع وهذا الحكم المذكوريع الرجل والمرأة (ولا تنتقب المراة) بنون ساكنة بعدنا المضارعة وكسرالقاف وجزم الفعل على النهي فيكسر لالتقاء الساكنين ويحوز رفعه على الهخبرعن حكم الله لانه جواب عن السؤال عن ذلك والكشميهني ولا تتنقب بمثناتين فوقيت بن مفتوحتين والقاف المشددة المرأة (المحرمة ولاتلبس القفارين) تثنية قفازيضم القاف وتشديد الفا بوزن رمان في القاموس شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلسم ما المرأة للبرد أوضرب من الملي البدين والرجلين وقال غبره هوما تلبسه الرأة في يديها فيغطى أصابعها وكفيها عند معاناة الشئ فىغزلونحوه وروى أجدوأ بوداودوالحاكم منطريق ابن اسحق حدثني نافع عن ابعر أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهسى النساعي احرامهن عن القفازين والنقاب ومامس الورس والزعفرانمن الثياب ولتلبس بعددلك ماأحبت من ألوان الثياب فيباح لهاسترجميع بدنها بكل ساتر مخيطا كان أوغ سره الاوجهها فانه حرام وكذاسترالكف بن بقفازين أوأحدهما باحدهمالان القفاز ينملبوس عضوليس بعورة فأشه به خف الرجل و يجوز سترهما بغيرهما ككروخوقة لفتهاعليه ماللعاجة اليهومسقة الاحتراز عندنع يعنى عماتستره من الوجه احساطاللرأس اذلاعكن استمعاب ستره الابسترقدر يسترما لميهمن الوجه والحافظة على ستره بظله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه ويؤخذ من هذا التعليل والعصر وفى غير أنه أخر أربع صلوات الظهروالعصروالغرب والعشاء حتى ذهب هوى من الليل وطريق الجع بيزهد مالروايات ان

فالتعائشةرضي اللهعنها معتها من رسول الله صلى الله علمه وسلم \*حدثناا حق ناراهم الحنظلي أخبرنا يحيى بآدم حدثنا الفصل ابنمرزوق عنشقة قرضعقة عن البراس عازب قال نزلت هـده وصلاة العصر فقرأ ناها ماشاءالله تهالى شماسيخهاالله فنزلت حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطي فقال رحل كان جالساعند تقسق لههى اذاصلاة العصر فقال البراء قدأخ برتك كنف نزلت وكيف نسخها الله والله أعل (قال مسلم) ورواه الاشحعي عن سفيان الثوري عن الاسودى قىسعن شەقىقىن عقبة عن المراء بنعارب قال قرأناهامع الني صلى الله علمه وسلم زماناعثل حديث فضل س مرزوق \*وحدثني أنوغسان المسمعي ومحدين المندى عن معاذبن هشام فالألوغسان حدثنامعاذبن هشام حدثني أبي عن يحدى بن أبي كثير حدثنا أبوسلة بنعبد الرجن عن جابرس عدالله

وقعة الخندق بقيت أياما فكانهذا في بعض الايام وهذافي بعضها (قوله فى حديث عائشة رضى الله عنها فأملت على حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) هكذاهوفي الروايات وصلاة العصر بالواوواستدل به بعض أصحابناعلي ان الوسيطى ليست العصر لان العطف يقتضي الغابرة احكن مذهبناان القراءة الشاذة لايحتيها ولايكون الهاحكم الخبرعن رسول اللهصلي الله علمه وسلم لان اقلها لم ينقلها الاعلى انها قرآن والقرآن لايشت الامانتواتر بالاجاع واذالم ينست قرآ بالايشت خبراوا اسئلة مقررة في أصول الذقه وفيها خلاف منذاو بين أي حنيفة

أنالا مقلاتسة زذلك لان رأسهاليس بعورة لكن قال في المجوع ماذكر في احرام المرأة ولبسها لم يفرقوافه بن الحرة والامة وهو المذهب وللمرأة انترخي على وجهها تو مامتحافيا عنه عندة أونحوهافانأصاب الثوب وجهها بلااخسار فرفعته فورافلا فدية والاوجبت مع الاغ (تابعه) أى تابع الليث (موسى بنعقبة) المدنى الاسدى فيماوصله النسائي وأبود اودمر فوعا (واسمعيل اس ابراهيم بنعقبة) ابن أخي موسى السابق مماوسله على بن محد الصرى في فوالده من رواية الحافظ السلقي (وجويرية)ن أسما ما وصله أنو يعلى الموصلي (وان اسعق) محد مماوصله أحدوالحا كم مرفوعا (في)ذكر (النقاب) وهوالجار الذي تشدة مالمرأة على الانفأوتيت المحاجر فانقرب من العبن حتى لا تدوأ جفائه افهو الوصواص بفتم الواو وسكون الصادالمهملة الاولى فان نزل الى طرف الانف فهو الانسام بكسر اللام وبالفا مفان نزل الى الفمولم يحكن على الارنبية منه شي فهو اللثام بالمثلثة (والقفازين) وظاهره اختصاص ذلك بالمرأة ولكن الرجل في القفار مثلها الكونه في معنى الخف فان كالامنه ما محيط بجز من المدن وأما النقاب فلا يحرم على الرجل من جهدة الاحرام لانه لا عرم عليدة تغطية وجهه (وقال عبيد الله) بضم العين وفتم الموحدة مص غراابن عرالعمري محاوصله اسحق بن راهو به في مستدموابن خزية (ولاورس) فوافق الاربعة المذكورين في رواية الحديث المذكور عن نافع حث جعل الحديث الى قوله ولا ورسم فوعام خالفهم ففصل بقية الحديث فحدله من قول ابن عر أدرجه فى الحديث فقال (وكان يتوللا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين) بالجزم على النهي في تتنقب وتلبس والكسر لااتقاءالسا كنين ويحوزرفعهماعلى الخبركام وتتنقب بثناتين فوقيتمين من التفعل وقال مالك ) الامام الاعظم مماهوفي موطئه (عن نافع عن ابن عمر ) رضي الله عنهما (لانتنقب الحرمة وتابعه)أى تابع مالكا (لمثن الى سلم) بضم المهملة وفتم اللام ابن زنيم القرشي الكوفي في وقفه وفيه تقو ية لعسد الله العمرى وظهر الادراج في رواية غيره \* وقد استشكل ابن دقيق العيدالحكم بالادراج في هذا الحديث نورودالنهي عن ألنقاب والقفاز فردام فوعا وللابتدا والنهى عنهدمافى رواية اس احتى المرفوعة المذكورة فماستقمن رواية أجدوابى داودوالحاكم وقالف الاقتراح دعوى الادراج فيأول المتنضعيفة وأجيب بان الثقاتاذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدّمت ولاسماان كان حانظا خصوصاان كان أحفظ والامرهنا كذلك فانعبيد اللهب عرفى نافع أحفظ من جيع من خالفه وقد فصل المرفوع من الموقوف وأماالذى ابتدأ فى المرفوع الموقوف فأنه من التصرف في الروابة بالمعدى فكانه رأى أشما متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده ومع الذي فصل زيادة علم فهوأولى قاله في فتح السارى ونحوه فيشرح الترمذي للحافظ زين الدين العراقي وبه قال (حدثناقتيمة) بن سعيد قال (حدثنا برير) هوان عبدالحيد (عن منصور) هواس المعمر (عن الحكم) سعيسة (عن سعيد سنجسرعن ابن عماس رضى الله عنهما قال وقصت) بالقاف والصاد المهملة المنتوحتين فعل ماض (برجل محرم) أى كسرت رقبته (ناقته) فاعلوقصت (فعتلته) وكان ذلك عندالصخرات من عرفات ولم يعرف اسم الرجل المذكور (فاتى) بضم الهمزة مستمالله فعول (به)أى الرجل (رسول الله صلى الله عليه وسلم) رفع رسول نائب عن الفاعل (فقال اغساده وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقر بوه طبها) بضم المُتَمَاة الفوقية وتشديد الراء المكسورة (فانه سعت) يوم القيامة حال كونه (عمل) ضم أوله أي برفع صوته بالتلبية على هيئنه التي مات عليها فهو باق على احرامه وهذا عام في كل محرم وقال المنفية والمالكية يقطع الاحرام بالموتو يفعل به ماينعل بالحي وأجابواعن هذه القصة بأنها واقعة عينا

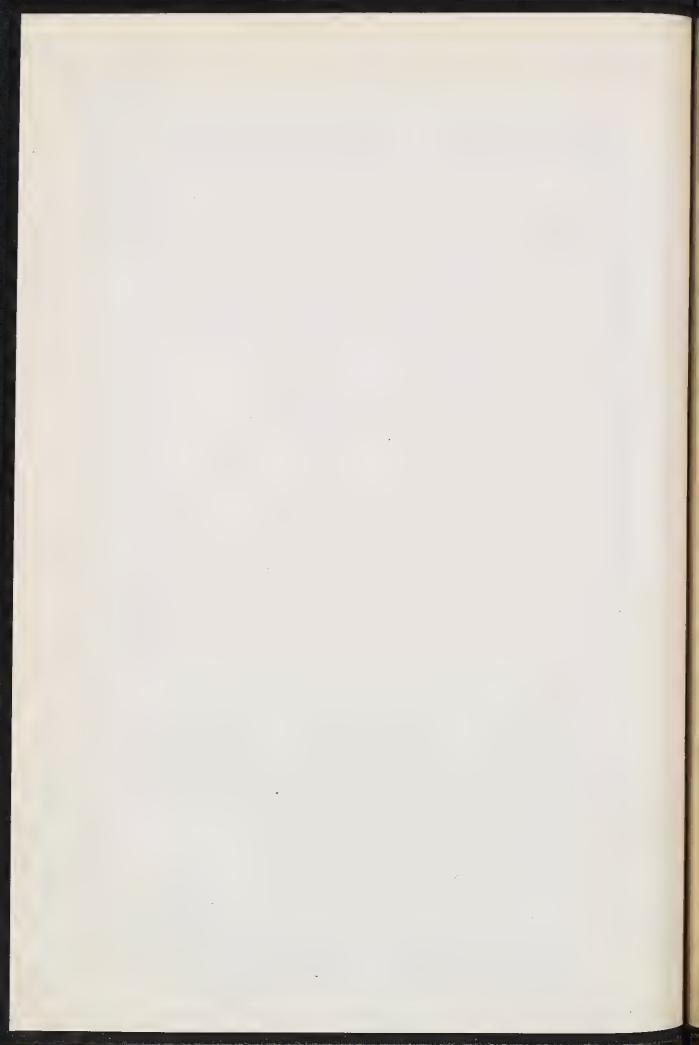

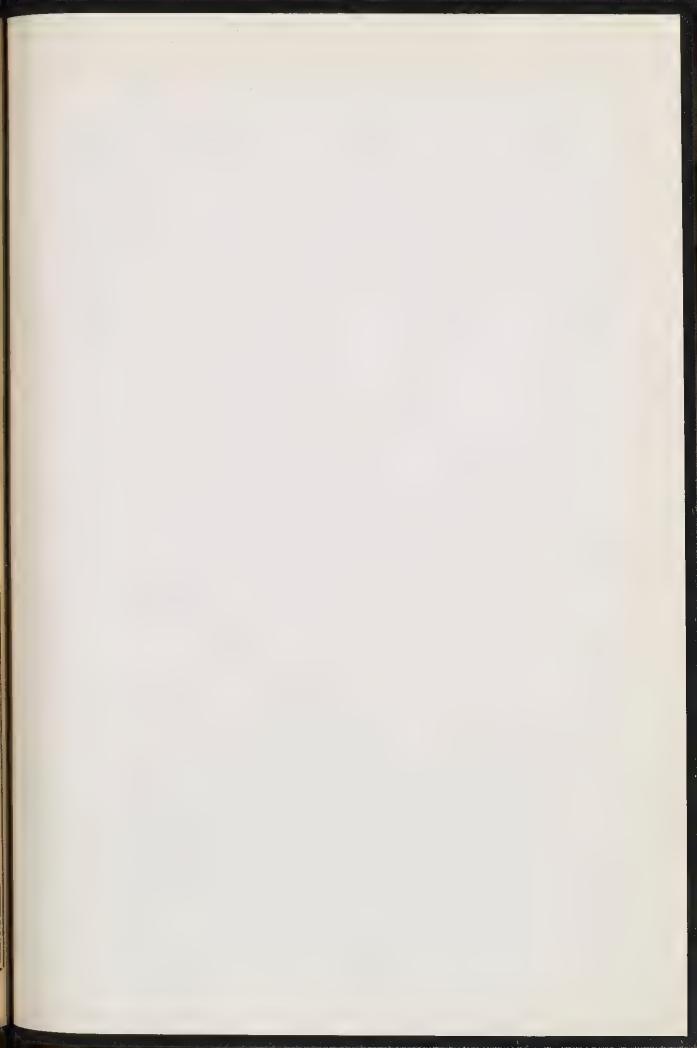

الشمس فقال رسول الله صدلي الله عليه وسلمفواللهان صلمتها فنزلنا الى بطعمان فتوضأ رسول اللهصلي الله عليه وسلم وتوضأ بافصلي رسول اللهصلي الله

رجه الله تعالى (قوله انعمر رضي الله عنه قال ارسول الله ما كدت انأصلي العصر حتى كادتان تغرب الشمس فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم فوالله انصليما) معناه ماصلمها واغاحلف النبي صلى الله علمه وسلم تطميها لقلب عمررضي الله عنده فأنه شق علمه تأخيرالعصرالىقريب منالمغرب فأخبره الني صلى الله عليه وسلم انه لم يصلها بعد المكون لعمر بهأسوة ولايشق علمهماجري وتطيب نفسهوأ كددلك الخبربالمينوفيه دلسل على حوازالهمان من غمير استعلاف وهي مستحبة أذاكان فيهامصلحة من توكيد الامرأو زيادة طمأنينة أونفي توهمنسيان أوغرذلك من المقاصد السائغة وقددكثرت في الاحاديث وهكذا القسم من الله تعالى كقوله تعالى والذاريات والطوروالمرسلات والسما والطارق والشمس وضعاها والله لاأدايغشي والضحي والتمن والعادمات والعصرونظائرها كل ذلك لتفخيم المقسم علمه ويوكده والله أعلم (قوله فنرالنا الى بطعان) هو بضم السا الموحدة واسكان الطاء وبألحاء المهده لتبن هكذاهو عندجمع المحدثين فيرواناتهم وفي ضبطهم وتقسدهم وقال أهل اللغةهو بفترالسا وكسرالطا ولم معيزواغ برهذاوكذانقلهصاحب المارع وأنوعسد البكري وهوواد (٤٠) قسطلانى (ثالث) للدينة (قوله فنزلناالى بطءان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤضأ نافصلى رسول الله صلى الله

لاعوم فيهالانه علل ذلك بقوله فانه يبعث ملساوه لذا الامر لا يتحقق وجوده في غدره فيكون خاصابدلك الرجل ولواستمر بقاؤه على احرامه لامن بقضاء بقمة مناسكه ولوأريد التعميم في كل محرماة الفان المحرم كأقال ان الشهر ديه عث وجرحه يثعب دما وأجسب بأن الاصل ان كل ما ثنت لواحدفي زمنه عليه الصلاة والسلام بثبت لغسره حتى يظهر التحصيص وقداختلف في الصائم عون هل مطل صومه ما لموت حتى يحب قضا ولك الموم عنه أولا يبطل \* وهدا الديث قد سن فيأب الكفن في وين وفي الحنوط للميت وفياب المحرم يموت بعرفة وفي باب سنة المحرم اذا مان ﴿ (بَابَ الاغتسال للمحرم) لاجـل التطهر من الجنابة أوالسَّظيف (وقال ابن عبـاس رضى الله عنهما) مماوصله الدارقطنى والبيهقي (يدخل المحرم الحمام) وعن مالك ان دخله فقد لك وأنق الوسيخ فعلمه الفدية وقال المالكية ويكره لهغسل يديه بالاشنان عندوضو تهمن الطعام كانفى الأشنان طيب أولم يحكن لانه سنقى الشرة وكأن مالك يرخص للمحرم أن يغسل يديه بالنقيق والائشنان غمرا لمطيب وبكره لهصب الماعلي راسه من حريجده وقال الشافعية يجوز المغسل رأسه السدر ونحوه في حام وغيره من غير تفشعره (ولم راب عروعا تشـة) رضي الله عنهم (بالحث) لحلدالمحرماذا أكله (بأسا) اذالم يحصل منه تنف شعروأ ثرابن عروص لدالبيه في والآخر وصله مالك ومناسسة ذلك كما ترجم لهمن حيث ان في الحك من ازالة الاذي ما في الغسل \* وبالسندقال (حدثناعبدالله بنوسف) التنسى قال (اخبرنامالك) امام دار الهجرة (عن ربدبناسلم العدوى مولى عرالمدني (عن ابراهم بن عمد دالله بن حنين) بضم الحا وفتح النون الاولى مولى العباس بن عبد المطلب المدنى (عن ابه) عبد الله بن حنين المتوفى في أول خلافة يزيد ان عبد الملك في أوائل المائة الثانية (ان عبد الله من العباس) بالالف واللام (والمسور بن مخرمة) بكسرالم وسكون السين المهملة وفتح الواوو بالرامخرمة بفتح الميم والراء بينه ماخا معجمة ساكمة ان نوفل القرشي له ولا سه صحمة (اختلفا بالانواء) بفتح الهمزة وسكون الوحدة موضع قريب من مكة أى اختلفاوهمما نازلان بالانواء (فقال عبد الله ين عباس) باسقاط أل (يغسل الحرم رأسه وفال المسورلا يغسل المحرم رأسه) قال عبد الله بن حنين (فأرسلني عبد الله بن العباس) باثبات ل(الى أبي الوب)خالد بنزيد (الانصاري) رضى الله عنه (فوجد ته يغتسل بين القرنين) أي بين قرنى المتروهما جانها المناء الذي على رأس المبتر يجعل عليهما خشمية تعلق بها البكرة (وهو يستر بنوب فسلت عليسه فقال من هدرا فقات اناعبدالله بن حنين أرسلني اليك عبدالله بن العباس البات أل (أسالك) ولايى ذريساً لك (كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ألميقل عبداللهن حنينهل كان يغسل رأسه ليوافق اختلافهما بلسال عن الكيفية لاحمال أن يكون كمارآه يغتسل وهومحرم فهم من ذلك الجواب ثم أحب أن لايرجع الابفائدة أُخرى فسأله عن الحصيفية قاله في فتح البارى (فوضع أبوابوب بده على الثوب) الذي ستربه لانسان) لميسم (يصب علي ماصيب فصب على رأسه مرح لـ رأسه بديه) بالتثنية (فأقبل بهما وأدبر) فيه جوازداك شعر المحرم سده اذا أمن تناثره (وقال) أبوأبوب (هكذاراً يته صلى الله عليه وسلميفعل)فيه مالحواب والبيان بالف علوهوأ بلغ من القول وزاد ابن عينة فرجعت اليهما فأخبرته مأفقال المسورلاس عماس لاأمار بك أبدا أى لاأجادلك \* وهذا الحديث أخر جدمسلم فالحيح وكذاالنساق واسماجه فرياب) حكم (لبس الخفين للمعرم ادالم يجد النعلين) أي هل إسطع أسفلهما أملا وبالسند قال (حدثنا أبوالوليد) عشام ب عبد الملك الطيالسي قال (حدثنا عليه وسلم العصر بعدّماغر بت الشمس (١٤) مم صلى بعد ها المغرب وحدثناأبو بكر بنأبي شبه واستحق بنابراهم قال

اشعبة) بن الخياج (قال اخبرني) بالافراد (عروب دينار) قال (سمعت جابر بنزيد) الازدي العمدى فال وسمعت ابنعداس رضى الله عنهما فالسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفاتً) في حمة الوداع (من لم يحد المعلن فلملدس الخفين) بعد أن رقطع أسفل من الكعين وهما العظمان الناتئان عندملتقي الساق والقدم وهذا قول مالك والشافعي وذهب المتأخرون من الخنفيدة الى التفرقة بين الكعب في غسل القدمين في الوضو و الكعب المذكور في قطع الخفين للمعرم وأن المرادبالكعب هذا المفصل الذى في وسط القدم عند معقد الشراك دون الناتئ وأنكره الاصمعى واكن قال الحافظ الزين العراقي انه أقرب الى عدم الاحاطة على القدم ولايحتأج القول بهالى مخالفة اللغة بل يوجد ذلك في بعض ألفاظ حديث ابن عمر فغي روا ية الليث عن نافع عنه فليلدس الخفين ما أسفل من الكعمين فقوله ما أسفل بدل من الخفين فيكون اللس لهماأ سفلمن الكعبين والقطعمن الكعبين فافوق وفيروا بةمالك عن نافع عنه مماسيق وليقطعهماأ سفلمن المكعبين فليس فيهمايدل على كون القطع مقتصرا على مادون الكعبن بليزادمع الاسسفل مايخرج القدمعن كونهمستورابا حاطة الخفعلمه ولاحاجة حينئذال مخالفة ماجزم به أهل اللغة اه وهل اذالسه والحالة هذه تلزمه الفدية قال الشافعية لاتلزمه وقال الحنفية عليه الفدية وقال الحمايلة لايقطعهم الانه اضاعةمال ولافدية علمه قال المرداوي فى الانصاف وهذا هوالمذهب نص عليه أحد في رواية الجاعة وعليه الاصحاب وهومن المفردات وعنهان فم يقطع الى دون الكعبين فعلمه مالفدية وقال الخطابي التجب من الامام أحمد في هذا يعنى فى قوله بعدم القطع لانه لا يكأد يخالف سنة تبلغه قال الزركشي المنبلي العجب كل العجب من الخطابي في توهدمه عن أحمد مخمالفة السنة أوخفاءها وقد قال المروزي احتجيت على أبي عبدالله بقول ابن عرعن النبي صلى الله عليه وسلم وليقطع أسنل الكعبين فقال هذا حدبث وذاك حديث فقداطلع على السمة وانما نظر الاينظره الاالفقها المتمصرون وهذا يدلعلى غايةمن الفقه والنظر آه واشترط الجهورة طع الخف ملاللمطلق على المقيدفى حديث ابن عرالسابق وقدوردني بعض طرق حديث ابن عباس الصحيحة موافقته لحديث ابنعمر فيقطع الخفين رواه النسائى فى سننه قال أخبرنا اسمعيل بن مسعود حدثنا يزيد بن زريغ حدثنا أبوب عنعرو عنجابر بنزيدعن ابنعباس فالسعت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول اذالم يجد ازارافليلبس السراو يلواذالم يجدالنعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسدفل من الكعبين وهذااسناد صحيح واسمعيل بنمسعود وثقه أبوحاتم وغيره والزيادة من الثقة مقبولة على العميم وأماا حتماج أحكآب أحدبأن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عرا لمصرح بقطعهما فلوسلنا تأخر حدديث ابن عماس وخلوه عن الاص بقطع انكفن لايلزم منه الحدكم بالنسخ مع امكان الجع وجل المطلق على المقيدمتعين وقد قال ابن قدامة الحنبلي الاولى قطعهما عملا بالحديث الصيم وخروجامن الحلاف اه وقدسبق انهروى عن أحداثه قال ان لم يقطع الى دون المسحمين فعليه الفدية (ومن لم يجد أزارا) هو مايشد في الوسط (فليلبس سراويل) ولابي ذرالسراويل بالتعريف (للمعرم) بلام البيان كهي في نحوهيت لا وسيقيا للنائي هذا الحكم للمعرم ولابي الوقت عن الكشميهني المحرم بالالف بدل اللام والرفع فاعل فليلدس وسراو يل مف عول \* وبه قال (حدثنا احدين يونس) هوأحد بن عبد الله بن يونس التممي البريوعي الكوفي قال (حدثنا ابراهم بنسعد) بسكون العين الزهرى القرشي المدنى كان على قضا وبغداد قال (حدثنا ابن شهاب مجدين مسلم الزهري (عن سالم عن أبيده عبد الله) بنعر (رضي الله عنه) وعن أبيه اله قال (سئل رسول الله صلى الله علمه وسلم) يضم سن سئل منساللم فعول ولم يسم السائل (ما بليس

عليه وسلم العصر بعدماعر بت السانو بكرحد شاوعال المحق أخبرنا وكيم عن على بن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير في هذا الاسسناد عمله عن المحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي الرناد عن الاعرج

علمه وسلم العصر بعدماغربت الشمس م صلى بعدها المغرب) هذا ظاهروالهصلاهما فيجاعة فيكون فسهدلسل لحوارصلاة الفريضة الفائة حاعة ومهال العالم كافية الاماحكاه القاضي عياض رجيه الله عن الليث ن سعدانه منع ذلك وهذاان صحوعن اللث مردودم مذا الحسديث والاحاديث الصعحة الصريحة ان رسول الله صلى الله على موسلم صلى الصحياصابه جاعة حسناموا عنها كأذكره مساريعد هدايقال وفي هذا الحديث دليل على انمن فاتتمصلاةوذكرهافى وقتأخري سنغى له أن سداً بقضا والفائدة م يصلى الحاضرة وهدذا مجع علسه لكنه عندالشافعي رجه الله وطائفة على الاستحماب فاوصلى الحاضرة ثم الفيالة ـ قباروعند دمالك وأبي حندفسة رضى الله عنهماو آخرين على الايجياب فلوقد دم الحاضرة لم يصم وقد يحتم بهمن يقول انوقت المغرب متسع الىغروب الشفق لانهقدم العصرعلها ولوكانضقا لمدأىالغرب لئلا يفوت وقتماأ بضا ولكن لادلالة فمهلهذاالقائللان هذا كان بعد غروب الشمس رمن بحيث خرج وقت الغرب عندمن يقول الدضية فلا يكون في هذا الحديث دلالة لهذاوان كان المختار ان وقت المغرب يمتد الى غروب

الحرم من الشاب فقال) صلى الله عليه وسلم عساله عمالا بلس لانه محصور بخلاف ما يلس

اذالاصل الأباحة وفسه تنسمعلى أنه كان ينمغي السؤال عمالا يلس وأن المعتسر في الحواب

ما يحصل المقصودوان لم يطابق السؤال صريحافقال (لا بلدس القميص) بالافراد ولا ي ذرعن

العصرتم يعسر جالذين بالوافيكم فسألهم وهوأعلمهم كيف تركتم عبادى فيقولون تركناهم وهميصاون وأتيناهم وهميصاون \*وحدثنا محمد سرافع حدثناعبد الرزاق حدثنامعمرعنهمامين منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله على وسلم فالوالم الائكة يتعاقبون فيكم عثل حديث أبي الزناد

(قوله صلى الله علمه وسلم يتعاقبون فيكمملائكة باللسل وملائكة بالنهارو يجتمعون فى صلاة الفعر وصلاة العصر) فيه دليلان قال من النحو سن بحوز اظهار ضمرا لجع والتثنمة في الفعل اذا تقدم وهولغة بني الحارث وحكوافه والهم أكلوني البراغيث وعلسه حسل الاخفش ومن وافقـــ وقولالله تعمالى وأسروا النحوى الذين ظلوا وقال سيسويه وأكثرالتحويين لايحو زاظهارالفى مرمع تقدم الفعلو يتأولون كلهذاو يجعلون الاسم بعده بدلا من الضمر ولا برفعونه بالفعل كأنه لماقيل وأسروا النعوى قيل من همقيل الذين ظلموا وكذا يتعاقبون ونظائره ومعيي يتعاقبون تأتى طائفة بعدطائفة ومنهة تعقيب الحموش وهوأن يذهبالى ثغرقوم ويحبى آخرون وأمااحتماعهم فيالفعروالعصر فهومس لطف الله تعالى بعياده المؤمنين وتكرمة لهم أنجعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهمفىأو فاتعماداتهم واجتماعهم على طاعة رجم فيكون شهادتهم لهم بماشاهدوه من الخير وآماقوله صلى الله عليه وسلم فيسألهم ربهم وهوأعلهم كيف تركتم عبادى فهذا السؤال على ظاهره وهو تعيد منه لملائكته كأأمر هم بكنب الاعمال وهوأعلم بالجسع قال

الكشميني القمص (ولا العدمام ولا السراو يلات ولا البرنس) بالافراد في الشالث وهو بضم الموحدة والنون (ولا) بلنس (ثو بأمسد وعفران) مفردزعافر كترجمان وتراجم (ولاورس) فتح الواووسكون الراءآخر دسين مهملة نبت يصبغ بهأصفر ومنه الثيباب الورسية أى المصبوغة به وقد لان الكركم عروقه وليس ذكرهما للتقسيد بللانه حاالغالب فيمايص غلزينة والترفه فيلحق بهماماني معناهما واختلف فى ذلك المعنى فقيل لانه طيب فيحرم كل طيب وبه قال الجهور وقيل مطلق الصبغ نع يكره تنزيها المصبوغ ولوبنيلة أومغرة للنهي عنه رواه مالك موقوفاعلي ابن عرىاسنادصه ومحلدفه اصبغ بغبرزعفران أوعصفرواعا كرهواهنا المصبوغ بغبرهما خلاف ما فالوه في ما يجوز ليسه انه يحرم ليس ماصبغ به مالان المحرم أشعث اغبر فلا يناسبه المصبوغ مطلفالكن قيده الماوردي والروياني بماصبغ بعدد النسج (وأن لم يحد نعلين فليلبس اللفين وليقطعهما حتى يكوناأ سفل من الكعمين) قيدفى حديث ابن عروا طلق في حديث ابن عماس فال الشافعي رجه الله فقيلنا زيادة ابن عمروضي الله عنهمافي القطع كاقبلنا زيادة ابن عباس رضي الله عنه مافى السراويل اذالم يجدازارا وكالاهما حافظ صادق ولسر بادة أحده ماعلى الآخرشيألم يروه الاتخروا نماعزب عنه أوشك فيهفلم يروه أوسكت عنه أوأداه فلم يروعنه لبعض هذه المعاني فهذا (باب) بالمنوين (اذ الميجد) الذي ريد الأحرام (الازار) يشده في وسطه (فليلبس السراويل) حينيد \* و بالسند قال (حدثنا آدم) بن أبي الاس قال (حدثنا شعبة) بن الجاج قال (حدثناعرو سندينارعن جابر سنزيد) المحمدي (عن اس عماس رضي الله عنهما) أنه (قال خط الم الني صلى الله علمه وسلم بعرفات بالجع علم على موضع الوقوف وانما جع وان كان الموضع واحدا اعتبار بقاعه فان كالامنها يسمى عرفة وقال الفرا الاواحسدله وقول الناس نزلما عرفة شبيه بمولد فلس بعربي (فقال من لم يجد الأزار) يشدّه في وسطه عند ارادته الاحرام (فلملس السراويل) من غرأن يفتقه وهذامذهب الشافعي كقول أحمد وقال الحنفية ان ليسهولم يفتقه يجب عليهدم لانابس المحيط من مخطور الاحرام والعذرلا يسقط حرمته فيحب عليمه الجزاء كاوجب في الحلق لفع الاذي وقال المالكية ومن لم يجمدا زارا فلبس سراويل فعليه الفدية وكأن حديث ابن عباس هذالم يبلغ مال كافقى الموطأ أنه سئل عنه فقال لمأسمع بهذا الحديث (ومن لم يجد النعلين فليلس الخفين)أي وليقطعهما كافي السابقة (إباب) جواز (لبس السلاح للمحرم) اذا احتاج البه (وقال عكرمة) مولى اس عباس عمالم يقف الخافظ سحرعلى وصله (اذاخشي) المحرم (العدو اسالسلاح وافتدى أى أعلى الفدية قال المخارى (ولم يتابع) بضم أوله وفتح الموحدة أى إنابع عكرمة (عليه في) وجوب (الفدية) وهو يقتضي أنه نو بع على حوازاس السلاح عند المشية وبالسندقال (حدثنا عبيدالله) بضم العين مصغرا ابن موسى العبسي مولاهم الكوفي (عناسرائيل) بنونسن الى اسعق السبيعي (عن ابي اسعق) عرو بنعبدالله السبيعي الهمداني (عن البراق) بنعازب (رضى الله عنه) أنه قال (اعتمر النبي) ولا بوى درو الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم) عرة القضية (فى ذى القعدة) سنة سبع من الهجرة (فأبي أهل مكة أن النعوم) بفتح الدال أى يتركوه عليه الصلاة والسلام (يدخل مكة حتى قاضاهم) في عرة الحديثة القضاء بمعنى الفصل والحكم (لايدخل مكة سلاحاً) بضم الياءمن الادخال وسلاحانصب

\*وحدثنازهيربن حوب حدثنامروانبن (١٦) معاوية الفزارى أخبرنا اسمعيل بن ابي خالد حدثنا قيس بن أبي حازم سمعت بربن

على المفعولية ولابوى ذروالوقت لايدخل مكة سلاح بفتح اليامن يدخل وسلاح بالرفع مدخل (الافي القراب) بكسرالقاف ليكون على وأمارة للسلم آذكان دخولهم صلحاوقد أورد المؤلف هذا ألحديثها مختصرا وساقه بقامه في كتاب الصلح عن عبيد الله بن موسى باستناده هدا وكذا أخرجه الترمذي ومطا بقته للترجة في قوله لايدخل مكة سلاحالانه لوكان حل السلاح غرجائز مطلقاعندالف رورة وغيرها ما فاضي أهل مكة عليمه في (باب) جواز (دخول ) أرض (المرمو) دخول (مكة)منعطف الخاص على العام (بغيراح ام) لمن لميردالجي أوالعرة (ودخل ابنعر)فيا وصله مالك فى الموطأ مكة لماجان بقديد خريرالفتنة وكان خرج منهافرجع البها حلالا ولميذكر المنعول قال المؤلف (واعمام من النبي صلى الله عليه وسلم بالاهلال لمن أراد الجم والحرة) وأشاربه الىأن من دخل مكة غيرم ريد للعبر والعرة فلاشئ عليه وهومذهب الشافعية لقوله فى حديث ابن عماس بمن أراد الحيو والعرة والمشهور عن الائمة النالا به الوحوب (ولم مذكر )علمه الصلاة والسلام ولايى الوقت ولميذكره بضمر المفعول أى لميذكر الاحرام (للعطابين) الذين يجلبون الحطب الىمكة للسع (وغيرهم) بالجرعطفاعلى السابق المجرور باللام ولايى ذرا لحطابين وغيرهم بالنصب عطفاعلى المفعول السابق والمرادبالغيرمن يسكرودخوله كالحشاشين والسقائين \* وما لسندقال حدثنا مسلم) هوابن ابراهيم القصاب قال (حدثناوهيب) بضم الواو وفق الهامم صفرا ابن خالد قال (حدثنا ابنطاوس) عبدالله (عن أسمعن ابن عباس رضى الله عنهماأن النبي صلى الله عليسه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة) مفعول وقت والحليفة بضم الحاوا لمهدملة وفتم اللام أصله تصغيرا لحلفة واحددة الحلفا وهو النبات المعروف وهوموضع بينهو بين المدينة ستة أسالكا رجمه النووى (ولاهمل فجد قرن المنازل ولاهمل المن يلم) بفتح التحميمة واللامين وسكون الم الاولى ولا توى ذر والوقت ألم به مزة بدل التحتية وهو الاصل (هنّ الهنّ واسكل آت أنى عليهن من غبرهم بضمرالمذكرين فيهذا الاخبر والمؤنثات في الثلاثة السابقة وفي ابمهل أهل مكن في أوائل كتاب الجيرمن غدرهن بضمر المؤثثات فالاول والشالث والرابع للمواقيت والشاني لاهلها وكانحقه أن يَكُون للمذكرين وأجاب ابن مالك بأنه عدل الى ضمير المؤثثات لقصد التشاكل (من) ولابى ذرعن الكشميهي فن (أراد الحيوالعرة) الواو بعني أوأو المراد ارادتم مامعاعلى جهدة القران (فن كاندون ذلك) المذكور (فن حيث أنشاً) أى النسك (حتى) بنشئ (أهلممة) جهم (منمكة) أما العمرة فن أدنى الحل اقصة عائشة \* وبه قال (حدثنا عبد الله بنوسف) التنسى قال (أخر برنامالك) هوابن أنس الامام (عن ابنشهاب) الزهري (عن أنس بنمالك رضى الله عنهان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح ) مكة (وعلى رأسه المغفر) بكسر الميم وسكون الغن المجممة وفتح النساء زردينسج من الدروع على قدرالرأس أو رفرف السضة أو ماغطى الرأس من السلاح كالسصة ولاتعارض منهو بنن رواية مسلم من حديث جابر وعلمه عمامة سوداء فانه يحتمل أن بكون المغفر فوق العمامة السودا وقاية لرأسه المكرم من صدا الحديد أوهى فوق المغفر فأرادأنس بذكرالمغفركونه دخل متأهباللحرب وأرادجابر بذكرالعمامة كوفه غرمحرم أوكان أقلدخوله على رأسمه المغفر ثم أزاله ولدس العمامة بعددلك فكي كل منه الماراه أوسترالرأس يدل على أنه دخل غبر محرم لكن قال الندقيق العدد يحمل أن يكون محرما وغطى رأسه لعذر وتعقب شصر يح جابر وغبره بأنه لم يكن محرما واستشكل في المحو عذلك لان مذهب الشافعي أنمكة فتحت صلحا خلافالاي حنيفة في قوله انها فتحت عنوة وحمنة ذفلا خوف ثم أجاب بأنه علمه الصلاة والسلام صالح أباسفيان وكان لايامن غدرا هل مكة فدخلها صلحامة أهبا القتال

عبدالله وهو يقول كناجاوساعند رسولي الله صلى الله علمه وسلم اذنظر الى القمرايلة المدرفقال أماانكم سترون ربكم كاترون هداالقمر لاتضامون فيرؤيته فاناستطعتم أنلاتغلبواعلى صلاةقبل طاوع الشمس وقبل غروبها يعمى الفحر والعصرغ قرأج يرفسهم بحمد رمكقسلطاوع الشمس وقسل غروبرا وحدثناأبو بكرين أبي شسةحدثنا عددانته منتمروأ نو أسامة ووكمع بهذاالاسنادوقال أماانكم ستعرضون عالى ربكم فترونه كاترون هذا القمروقال قه وأولم بقل جرير «وحدد ثناأبو بكرس أبى شسة وألوكريب واستحق بالراهم جيعاءن وكسع قال أبوكر ببحدثنا وكسعءن النأبي خالد ومسمعر والمخترى بن الختار معومهن أبي بكرس عارة س رؤية عن أسه قال معترسول اللهصلي الله علمه وسلم يقول لن يلِ السارأحدولي قدلطاوع آلشىس وقدل غروبها يعيني الفعر والعصرفقال لهرجل منأهل البصرةأنت معتهذامن رسول اللهصلي الله عليه وسلم قال نعم قال الرحدل وأنااشهداني سمعتهمن رسول اللهصلي الله علمه وسلم معته أذناى ووعاه قلى ﴿ وحدثى يُعقوب النالراهم الدورقى حدثنا يحيين ألى بكر حدثناشدان عن عدد الملك معرعن النعارة نروية عن أبه قال قال رسول اللهصلى اللهعليه وسلم لايلج النارمن صلي القاضى عياض رجمه الله الاظهر وقول الاكثرين ان هؤلا الملائكة همما لحفظة الكاب قال وقيل

قال نع أشهديه عليه قال وأناأشهد لقد معت الني صلى الله عليه وسلم يقوله بالمكان الذى سمعتممنه \*وحدثاه\_دابن عالدالازدى حدثناهمامن محى قال حدثي أبوجرة الصبعي عن أبي بكر عن أسه أنرسول اللهصلي الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة \*حدثنا ابن أبي عرحد ثنايشر س السرى ح وحدثنا ابن خراش حدد شاعرو بنعاصم فالاحدما حدثناهمام بهدذا الاسنادونسيا أبايك فقالا ان أبي موسى المحددثنا قتسةن سعيد حدثنا حاتموهواب اسمعيل عن يزيدب أبي عبيــــدعنسلة بنالاكوعان

تقدم شرحه وضبطه في كاب الاعانومعناهلا يلحقكمضه الرؤية وقوله صلى الله علمه وسلمأما أنكم ستعرضون على ربكم فترويه كا ترون هذا القمرأى ترونه رؤية محققة لاشك فيها ولأمشقة كاترون هذا القدمررؤية محققة بلامشقة فهوتشديه للرؤية بالرؤ ية لاالمرئى بالمرئى والرؤ ية مختصة بالمؤمنين وأماالكفاد فلابرونه سحانه وتعالى وقيل براهمنافقو هذه ألامةوهذا ضعنف والصيرالذى علىهجهور أهمل السنةان المنافقين لارونه كالاراماق الكفارياتفاق العلاء وقد سيق سات هـ د مالسئلة في كان الايمان (قوله حدثي أنوجرة)

\*(باب بيانان أول وقت المغرب عندغروب الشمس)\*

لا مداسى في يحريجه معجم والرائ المدن ليس في حمل قول من النسخ الله الصحيدة والذي في وأقربها النائخي الزهرى و بليها رواية النائويس فيحدمل قول من النسخ الله الصحيدة والذي في الصحة وقول من قال يو بدع أى في الجلة في هذا (باب) بالتنوين (أذا القاموس تيم بن غالب بن فهر اهم مصحمه وله ومقول قول الرجل هو قوله الخاعل في مسقطا والاصل هو قولة ان ابن خطل متعلق الخ اهم مصحمه

انغدروا (فلمانزعه) أى فلمانزع عليه الصلاة والسلام المغفر (جاورجل) ولابي ذرعن الكشمهي حاءه رحل وهوأبو برزة نضلة تنءسد الاسلى كالجزمية الفاكهاني في شرح العمدة والكرماني قال البرماوي وكذاذ كرمان طاهروغبره وقدل سيعمدن حريث (فقال) ارسول الله (ان ان خطل) بنتم الخاو المحمة والطاو المهملة بعدها لام وكان اسمه في الحاهلية عبد العزى فل أسلم مي عبدالله وليس اسمه هلالا بلهواسم اخيه واسم خطل عبدمناف وخطل اقبله لان أحد لحسه كان أفقص من الآخر فظهر أنه مصروف وهومن بني تبم ٢ بن فهر بن عالب ومقول قول م الرجل هوقول (متعلق باستار الكعبة فقال) عليه الصلاة والسلام (اقتلام) فقتله أ بوبرزة وشاركه فمهسعمدين حريث وقيل القاتل له سعيدين ذؤيب وقيل الزبرين العوام وكان قتله بين المقام وزمنم واستدل به الناضي عياض في الشفاء وغيره من المالكية على قتل من آذى النبي صلىالله عليه وسلمأ وتنقصه ولاتقبل لهتوية لا نابن خطل كان يقول الشعريج حبويه النبي صلى الهعليه وسلم ويأحرجاريتيه أن تغنيابه ولادلالة في ذلك أصلالانه انحاقتل ولم يستتب للمخر والزيادة فيه بالاذىمع مااجتمع فيهمن موجبات الفتل ولانه اتخذ الاذى ديدنا فلم يتحتم أنسب قتله الذمفلا يقاس علمه من فرط منه فرطة وقلنا بكفره بهاوتاب و رجع الى الاسلام فالفرق واضع وفى كتابي المواهب اللدنية بالمنيم المحدية من يدبحث اذلك وانماأ مرعليه الصلاة والسلام بقتل أب خطل لانه كان مسلما فمعته رسول الله صلى الله علمه وسلم صدقاو بعث معه رجلامن الانصار وكان معهمولى يخدمه وكان مسلما فنزل منزلافأ مرالمولى أن يذبح تسا و يصنع له طعاما ونام فاستيقظ ولم يصمنع لهشميا فعدا عليه فقتله ثمار تدمشركا وكافت أه فينتان تغنيان بمجاء رسول اللهصلى الله عليه وسلم فكان عن أهدردمه نوم الفتح قال الخطابي قتله بماجذاه في الاسلام وقال ابن عبدا ابرقودامن دم المسلم الذي قتله ثم أرتد واستدل قصته على جواز العامة الحدود والقصاص في حرم مكة وقال أبوحنيفة لا يجوز وتأول الحديث بأنه كان في الساعة التي أ بيحت له وأجاب أصحابنا بأنهانما أبيحت لهساعة الدخول حتى استولى عليها وقتل ابن خطل بعد دذلك وتعقب عاسمة أن الساعة التي احلت له ما بين أول النهار ودخول وقت العصر وقتل اب خطل كانقب لذلك قطعالانه قيدفي الحديث بأنه كانعث دنزعه المغفرودلك عند داستقراره عكمة وحنئذفلا يستقيم الحواب المذكور وهذا الحديث أخرجه المخارى أيضافي الداس والحهاد والمغازى ومسلم فى المناسك وأبود اودوالترمذي وابن ماجه فى الجهادوالنسائي فى الحيج وهدذا الحديث قدعدمن أفرادمالك تفرد بقوله وعلى رأسمه المغفر كاتفرد بحسديث السمة وقطعةمن العذاب قالها بنالصلاح وغيره وتعقبه الزين العراقي بأنه وردمن طريق ابن أخي الزهرى ومعمر وابنأويس والاوزاع فالاولى عندالبزار والثانية عندان عدى وفوائدان المقرى والثالثة عندابن سعدوأبي عوانة والرابعة ذكرها المزني وهي في فوائدتمام وزادا لحافظ بن حرطريق عقيدل في مجم ان جدع و يونس بن يزيد في الارشاد الخاليلي وابن أبي حفصة في الرواة عن مالك الغطيب والنعينة فيمستدأى يعلى وأسامة منزيدفي تاريخ نيسابور وابن أبي ذئب في الحلمة ومحدب عبد الرحن بنأى الموالى فى افراد الدارقط فى وعبد الرحن ومحدا بنى عبد العزيز الانصاريين في فوائد عبدا لله بن اسحق الخراساني وابن اسحق في مسند مالك لابن عدى وصالح بن أبىالاخضرذ كرهأ بوذر الهروى عقب حديث ابن قزعة عن مالك المخرج عند المحارى في المعازي وبحرالسةا وكروجعة والانداسي في تخريجه للعيرى بالجيم والزاى اسكن ليس في طرقه شيعلى شرط العصيح الاطريق مالك وأقربها الأخى الزهرى ويليها رواية الأأويس فجحمل قولمن فالانفردية مالك أي بشرط الصة وقول من قال يو بع أي في الجلة في هذا (باب) بالسوين (آدا

وسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى الغرب (١٨٣) اذاغربت الشهس وتوارت بالجاب وحدثنا محد بن مهران الرازى حدثنا الوامد

احرم) شخص عال كونه (جاهلا) باحكام الاحرام (وعليه قيص) جلة حالية (وقال عطام) هوابن آبى رباح مماوصله ¿ (اذا تطبيب) المحرم (اوليس) مخيطاأ ومحيطا حال كونه (جاهل) العكم (أوناسياً) للاحرام (فلا كفارة علمه) \* و بالسند قال (حدثنا أبوالوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال (حد شاهمام) بفتح الهاوتشديد الميم الاولى ابن يحيى بندينا والموذى الازدى البصرى قال (حدثناعطاء) هوان أبير ماح المكر (قال حدثي )بالافراد (صفوان بنيعلى عن أسم إيعلى سأمية ويقال اسمنية وهي أمه أخت عتبة سغزوان (قال) ولاى درحد شي صفوان ابنيعلى بنأميمية فال فزادافظ ابنأمية وأسقط افظ عنأ يبهو جزم الحافظ بنجر بأنه تصمف صحفعن فصارتا بنوأ بهفصارأمية فالوليست اصفوان صحبة ولارؤ ية فألصواب رواية غر أبى ذرحد شي صفوان بن يعلى عن أبيم قال (كنت مع رسول الله) ولا يوى در والوقت وابن عدا كرمع النبي (صلى الله عليه وسلم) زادفي الموطاوهو بحنين وفي رواية المحارى بالجعرانة (فاتله رجل أم يسم (عليه جبة) جله اسمية في وضع رفع صفة لرجل (أرصفرة) ولاي الوقت في أسمنة وأثرصفرة بالواو ولايى ذرفيم أثرصفرة أى فى الرجل وبروى وعليها أثرصفرة أى على المبة أأو يُحوه) قال يعلى (كان) وفي نسخة وكان (عر) بن الخطاب رضى الله عنه (يقول لي تحب) أى الحي فذف همزة الاستفهام (أذانزل عليه) زاده الله شرفالديه (الوجي أن تراه) أن مصدرية في موضع نصب منعول تحب (فنزل عليه) أى الوحى (غسرى) بضم السين وكسر الراء المشددة اى كشف (عنه) شيأ بعدشيُّ (فقال) عليه الصلاة والسلام للرجل (أصنع في عرتك ماتصنع في حجلٌ من الطواف البيت والسعي بنالصفا والمروة والحلق والاحترازعن محظورات الاحرام في الجيكاس المخيط وغبره وفيه اشعار بأن الرجل كان عالما يصفة الحيج دون العرة زادفي اب يفعل في العرقم أيفعل فى الحيرة بل فوله اصدنع اخلع عنك الجمة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة وفيه دليل على أن منأحرم في قيص أوجبة لا تمزق عليمه كايقول الشعبي بل ان نزعه في الحال أي من رأسه وانأدى الى الاحاطة برأسه فلاشئ علمه نع انكانت الجسة مفرجة جيعها مزررة كالقباء والفرجمة وأرادالمحرم نزعهافه لله نزعها من رأسه مع أمكان حل الأزرار بحيث لاتحط بالراس محل نظروفي الحديث أيضا أن انحرم اذابس أوتطيب ناسسيا أوجاهلا فلافدية عليمه لانالسائل كانقرب العهدبالاسلام ولم يأمره بالفدة والناسي فيمعني الحاهل وبهقال الشافعي وأماما كأنمن باب الاتلافات من المحظورات كالحلق وقتل الصيد فلافرق بين العامد والناسى والجاهل فيلزوم الفديية فاله البغوى في شرح السينة وقال المالكية فعيل العيمد والسهو والضرورة والجلسوا فى الفدية الافى حرج عام كالوألقت الريح عليه الطب فأنه فى هذا وشهم لافدية عليه لكن ان تراخى في ازالته لزمته واجاب ابن المنبرمن المالكمة في حاشيه عن هـ فذا الحديث مان الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الحمية كان قبل تزول الحكم قال ولهذا التطرالني صدلي الله عليه وسلم الوحي فال ولاخلاف أن التكليف لايتوجه على المكلف قبل نزول الحكم فاهذا لميؤمن الرجل فدية عمامضي بخلاف من ابس الات جاهلا فأنهجهل حكا استقروقصرفى علم كان عليه أن يتعله لكونه مكلفا به وقدة كرن من تعله (وعض رجل) هو يعلى ابْأُمية كَافَىمسلم (يدرجل) ولمسلم أيضامن رواية صفوان سْ يعلَى ان أجبر المعلى سأمه عض رحل ذراعه فذبها فتعن أن المعضوض أجرر يعلى وأن العاض يعلى ولاينا فسهقوله فى الصحة ن كان لى أحمر فقاتل انسا بالانه يحوز أن يكن عن نفسه ولا سن السامعين أنه العاضُ كَأَوَالتَ عَائِشَـ قَرضَيُ اللّه عَمْ اقبل الذي صلى الله عليه وسلم احراً قَمْن نام أنه فقال لهاالر اوى ومن هي الاأنت فضحكت (يعني فانتزع ننست في وأحدة الثنايامن السن (فابطله

ابن مسلم حدثنا الاوزاعي فالحدثي أنوالنحاشي قالسمعت رافع من خديج يقول كانصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصرف أحدناوانه لسصرمواقع ندله \*وحددثنااسعق بنابراهميم الحنظلي اخمر ناشعيب ساسحق الدمشق حدثنا الاوزاعي قال حدثني أبوالنعاش قالحدثي رافعين خديج قال كانصلي المغرب بنعوه ا وحد شاعرو سواد العامري وحرملة سيحى فالاأخسرناان (قوله كان يصلى المغرب اذاغربت الشمس ويوارت بالحاب اللفظان ععنى واحدهما تفسيرللا خر (قوله كأنصلي المغرب معرسول اللهصلي اللهعليه وسلم فينصرف أحدنا والهايد صرمواقع باله) معناهاله يمكر بهافي أولوقتها بمعرد غروب الشمسحتي ننصرف وبرمي أحدنا النب لعن قوسمه و يتصرموقعه ليقا الضووفي هذين الحديثنان المغرب تعجلء قب غروب الشمس وهذامجع علمه وقدحكي عن الشمعة فيمه شي لاالتفات اليه ولاأصل له وأماالا حاديث السابقة في تأخير المغرب الى قريب سقوط الشفق فكانت اسان جوازالنا خبركاسق ايضاحه فأنها كانت حواب سائل عن الوقت وهذان الحديثان اخبار عن عادة رسول الله صلى الله علمه وسلم المتكررةالتي واظبعلها الالعدذرفالاعتمادعليماواللهأعلم \*(ماب وقت العشاء و تأخيرها)\* ذكر في الماب تأخر صـ الاة العشاء واختلف العلماء همل الافضال تقدعها أمتأخرهاوهمامذهبان مشهوران للسلف وقولان لمالك وهبأخبرك يونسان ابن شهاب أخبره قال اخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج الني (١٩) صلى الله عليه وسلم قالت أعمر رسول الله

صلى الله عليه وسلم ليله من الليالي بصلاة العشاءوهي التي تدعى العتمة فليبخرج رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم حتى قال عسر بن الخطاب رضى الله عنه نام النسا والصدان فر ح رسول الله صلى الله علمه وسافقال لاهل المسحد حبرخرج عليهم ما ينتظرهاأ حدمن أهل الارض غبركم وذلك قبل أن مفشو الاسملام فىالناس زادح ملة فى روايته قال انشهاب وذكرليان رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم فال وما كان لكمأن تترروارسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة وذلك حنصاح عمر بنالخطاب \* وحدثى عبدالملك من شعب من الليث حدثني أبيءن جدىءن عقيل عن ابنشهاب بهذا الاسناد مثله ولميذ كرقول الزهرى وذكرلي ومابعده وحدثى اسحقين ابراهيم ومجمد بنحاتم كالإهماعن مجدبن بكرح وحدثني هرون بنعبدالله حددثنا حجاجبن عهدح

والشافعي فن فضل التأخرا حجبهذه الاحاديث ومن فضل التقديم احتج بان العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقديها وانحا أخرهافي اوقات يسمرة لسان الجواز أواشغل أواعدر وفي بعض هذه الاحاديث الاشارة الى هـ ذاوالله أعلم (قولهوحدثناعمرو بنسوّاد) هو يتشديدالواو وقوله أعتم بالصلاة أى أخرها حتى اشتدت عمة الليل وهي ظلته (قوله نام النساء والصبيان) أيسن منتظر الصلاة منهم في المحدوا عماقال عررضي الله عنه نام النساء والصيبان لانه ظن ان الذي صلى الله عليه وسلم

الذي صلى الله علمه وسلم) أى جعله هدرا لادية فيه لأنه جذبها دفعاللصائل زادفي الدية يعض أحدكمأخاه كالعض الفعل لاديةلك وهدذا حديث آخر ومستلة مستقلة بذاتها كماياتي ذلك انشاء الله تعالى بعونه وكرمه في ماب اذاعض رحد الافوقعت ثناياه من أبواب الدية ووجده تعلقه بهداالماب كونهمن تتمة الحديث فهومذ كوريالت يعية وحديث الماب سبق في مواضع وأخرجه أيضافى الحيج وفضائل القرآن والمغازى ومسلمفى الحيج وكذا أبوداود والترمذي والنسائي ﴿ (ماب) حكم (المحرم) حال كونه (عوت بعرفة ولم يأمن الذي صلى الله علمه وسلم ان بودىءنه أىءن المحرم الذي مات بعرفة (بقية الحير) كرمي الجار والحلق وطواف الافاضة لانأثراح امهاق لائه يعدوم القيامة ملساواتمآلم يأمر الني صلى الله علمه وسلم بأن يؤدى عنه بقية الحبح لانه مات قبل التمكن من أدا وقيته فهوغر مخاطب بهكن شرع في صلا تمفروضة أولوقتها فيات في اثنائها فأنه لا تبعة عليه فيها اجهاعا \* ويالسند قال (حدثنا سلميان سرب) الواشعى الازدى قاضي مكة قال (حدثنا جمادين زيد) هوابن درهم الجهضمي الازدي (عن عمرو ابندينارعن سعيد بنجميرعن ابن عباس رضى الله عنهما) انه (قال بنياً) بغيرميم (رحل) لم يسم (واقف مع النبي صلى الله علمه وسلم بعرفة) بلفظ الافراد في حجه الوداع (أذو قع عن راحلته فوقصته) يفتح الفا والواووالقاف الخففة والصاد المهملة (أوقال فاقعصته) بهمزة منتوحة بعد الفاءفهافسا كنةفعين فصادمهملتين مفتوحتين وهماعمني أىكسرت راحلته عنقه والشك من الراوى (فقال النبي صلى الله علمه وسلم اغساده عاوسدرو كنفنوه في تو بين أو فال تو به ) الشك من الراوى (ولا تخمروا) مانخا المجمة أي لا تغطوا (رأسه ولا تحمطوه) أي لا تجعلوا فيه حنوطا وهي أخلاط من طب من كافورو ذريرة قصب ونحوه قال الخطابي استهيق له شدهارا لاحرام من كشف الرأس واجتناب الطب تكرمة له كالستبق للشهيد شعارا لطاعة التي تقرببها الى الله أعالى فى جهاداً عدائه فمدفن بدمه وثما به (فان الله يحمله يوم القيامة) حال كونه (يليي) هوايما الى العلة \* ويه قال حدثنا سلم أن من حرب ) قال (حدثنا جاد) ولا بي الوقت حادين زيد (عن الوب) السفنداني (عنسعدد بن حميرعن ابن عماس رضي الله عنهما قال سمار حل) بغيرمم (واقف مع النبي صلى الله علمه وسلم بعرفة) بلفظ المفرد (ادوقع عن راحلته فوقصته أوقال فأوقصته) شك منالراوى فى أن المادة هـلهي من الثلاثي أومن الرباعي وسبق تفسده ولكن نسبة الوقص الراحلة ان كان بسبب الوقوع فعباز وان كان من الراحلة بعد الوقوع حركة أثرت الحسسر بفعلها فقيقة (فقال النبي صلى الله علمه وسلم أغسلوه بالوسدرو كفنوه في أو بن ولا تسوه طيداً) بضم المثناة الفوقية وكسرالمهمن الامساس ولغمرأ بى ذر ولاغسوه بفتح للثناة والميمن المس (ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فان الله يعثمنوم القيامة ماساً) نصب على الحال والفرق سنهو بين قوله في السابقة بلبي أن الفعل يدل على التحددو الاسم على الشبوت ﴿ (بَابِ سَنَةَ الْحُرَمُ) في كَيْفِية الغسل والتكفين وغيره (اذامات) وهو محرم \* و بالسند قال (حدثنا يعقوب بن ابراهم) الدورق قال (حدثناهسم) بضم الهاءوفتح الشين المجمة اس بشير بضم الموحدة وفتح المجمة معغرين السلى الواسطى قال (آخبرنا الوبشر) بكسرالموحدة وسكون المجمة جعفر بناياس اليشكرى البصرى (عن سعيد بن جبرعن ابن عباس رضى الله عنه ـما ان رجلا كان مع الذي صلى الله عليه وسلم) في حجمة الوداع بعرفة (فوقصته نافته وهو محرم) جله اسمية (فيات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بما وسدر وكفنوه في ثويه ) اللذين كان محرما فيه ما (ولا تسوه بطيب) بفتح الفوقسة والميم ولايي ذر ولاتمسوه بضمها وكسرالميم (ولا تحمروا رأسه فانه انماناً خرعن الصلاة بالسيالها أولوقتها (قوله وما كان الكم أن تنزروارسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة) هو بما مثناة من

وحدثى حجاج بالشاعر وهمدبن رافع قالا (٣٠٠) حدثنا عبد الرزاق وألفاظهم متقاربة قالواجيعاعن ابنجريم قال أخبرني

يمعت يوم القيامة ملسآ وصفة الملبين بنسكه الذي مات فيهمن بج أوعرة أوهمامعا وهد االقدر كاف فى التعليل للعصيم السابق م بعد ذلك لا يمتنع أن يأتى يوم القيامة ملسامع ذلك أى قائلا اسك اللهم لسك فراب حكم (الحير والمذور) بلفظ الجم والنسني في أعاله في الفير والنذر (عن الميتو) حكم (الرجل) وفي الفرع والرجل الرفع على الاستثناف (يحبع عن المرأة) وكان ينبغي أن يقول والمرأة تحج عن المرأة ليطابق حديث الباب وأجاب الزركشي بأنه استنبط ذلك من قوله اقضوا الله فأنه فأطمها بخطاب دخل فيسه الرجال والنسا فللرجل أن بحبع عن المرأة ولهاأن تحي عنه وأماقول الحافظ بنجرفي قوله والرجل يحج عن المرأة نظر لان لفظ الحديث ان امر أة سألت عن نذركان على أبيها فكان حق الترجة ان يقول والمرأة تحير عن الرجل ثم قال والذي يظهر لى ان المخارى أشار بالترجمة الى رواية شعبة عن أبي بشرفي هذا آلحديث فانه قال فسه أتى رجل النبى صلى الله علمه وسلم فقال ان احتى ندرت أن تحج الحديث وفيه فاقض الله فهو أحق بالقضاء فلأيحنى مافيه فأن حديث الباب اغماهوان احرآة منجهينة قالت ان أمى وكيف يقال بالمطابقة بينترجة وحديث مذكورفياب آخر والاصلأن المطابقة انمانكون بين النرجة وحديث الباب فليتأمل \* و بالسند قال (حدثناموسي بن اسمعيل) المنقرى بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف التبوذكي بفتح المثناة وضم الموحدة وسكون الواو وفتح المعجمة قال (حدثنا الوعوانة) الوضاح السكرى (عن الىبشر) جعفر ساماس (عن سعيدس جميرعن اسعماس رضى الله عنهما ان امر أة من جهينة) هي امر أة سنان بن سلمة الجهن كافي النسائي ولاجدسنان ابن عبدالله وهوأصح وفي الطبراني انهاع تمسه قاله الحافظ بن جرفي المقدمة وقال في الفتحان مافى النسائى لا يفسر به المبهم فى حديث الباب لان فى حديث الباب أن المرأة سألت بنفسها وفي النسائي انزوجها سأل لهاويمكن الجعمان نسمة السؤال اليهامجاز بةوانما الذي تولى لها السؤال زوجهالكن فى حرف الغين المجهة من الجماسات لاسمند معن اس وهب عن عمان سعطاء الحراساني عن أبيه ان عائية ٣ مالغن المحمة و بعد الالف مثلثة وقبل نون وقب ل الهاممناة تحشة سألت عن ندرأمها وجزم ابن طاهرف المهمات بإنه اسم الجهنية المذكورة فى حديث الباب لكن قال الذهبي أرسله عطاه ولايدن (جائ الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت) بارسول الله (أناى) لم تسم (ندرت أن تحبر فلم تحبر حتى ما تت أفأج عنها) الفاء الداخلة عليها همزة الاستفهام الاستخمارى عطف على محذوف أى أيصرمني ان أكون نائمة عنها فأج عنها (قال) عليه الصلاة والسلام (نع حجى عنها) ولابي الوقت قال حجى فأسقط نع وفيه دليل على ان من مات وفي ذمته حق ته تعلىمن ج أوكفارة أوندرفانه يجب قضاؤه (ارأيت) بكسرالنا أى أخربرين (لو كان على امك دين الخاماوق (أ كنت فاضية) ذلك الدين عنها والعموى والمستملي قاضيته بضمر المفعول (اقضوا الله) أى حق الله (فالله أحق الوفام) من غيره \* وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضاف الاعتصام والنذوروالنسائي في الحبي إياب حكم (الحبي عن لا يستطيع الشوت على الراحلة) المرض أوغيره كد كبرأ وزمانة وبالسند فأل (حدثنا الوعاصم) الضحال بن مخلد (عن ابنجر ج) عبدالملك بنعبدالعزيز (عن أبنشهاب) الزهرى (عن سلمان بنيسار) بالسين المهملة الحقفة (عن ابن عماس) عبدالله (عن الفضل بن عماس) أخمه وكان أكبرواد أمه (رضى الله عنهمان آمراًةً )كذارواه ابن جريج وتابعه معمرو خالفه مامالك وأكثر الرواة عن الزهرى فإيقولوافسه عنالفضلوروى ابن ماجه من طريق محدين كريب عن أسمعن ابن عباس اخبرني حصين عوف عن الخشعمى قال الترمذي سألت محددا يعنى المحارى عن هذا فقال أصير شئ فيه ماروى

المغيرة بن حكيم عن أم كالنوم بنت الى بكرائها أخسيرته عنعائشة قالت أعتم الني صدلي الله عليه وسلم ذات السلة حتى ذهب عامة اللمل وحمينامأهمل المحدثم خرج فصلى فقال أنه لوقتها لولا انأشق على امتى وفي حسدت عبدالرزاق لولاأن يشق على أمتى فوق مفتوحة غنون ساكنة غزاى مضمومة غراء أي تلعواعلمه ونقل القاضى انعض الرواة انهضبطه تبرز وابضم التاء وبعدها ماموحدة ثم راعكسورة ثمزاي من الاراز وهو الاخراج والرواية الاولىهي الصيحة المشهورة التي عليهاالجهورواعلمان التأحير المذكورفي هذا الدرث ومادعده كله تأخسس لم بخرجه عن وقت الاخساروهونصف الليلأوثلث اللبل على الحد لاف المشهور الذي قدمناسانه فيأول المواقبت وقوله فىرواية عائشة ذهب عامة الليل أى كثيرمنه وايس المرادأ كثره ولابدمن هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم الدلوقتها ولا يحوزأن يكون المراديم ذاالقول مابعد نصف الليل لانه لم يقل أحدمن العلاء أن تأخسرها الىمابعد نصف الليل أفضل (قوله صلى اللهعلمه وسالم انه لوقتهالولاان أشـقعلى أمتى) معناه الهلوقتها الختارأ والافضل ففمه تفضيل تأخرها وانالغالب كانتقدعها وانماقدمهاللمشقةفي تأخسرها ومن قال مقضميل التقديم قال لو كان التأخر أفضل لواظب عليه ولو كانفيهمشقة ومن قال التأخير فالقدنه على تفضيل التأخر بهذا

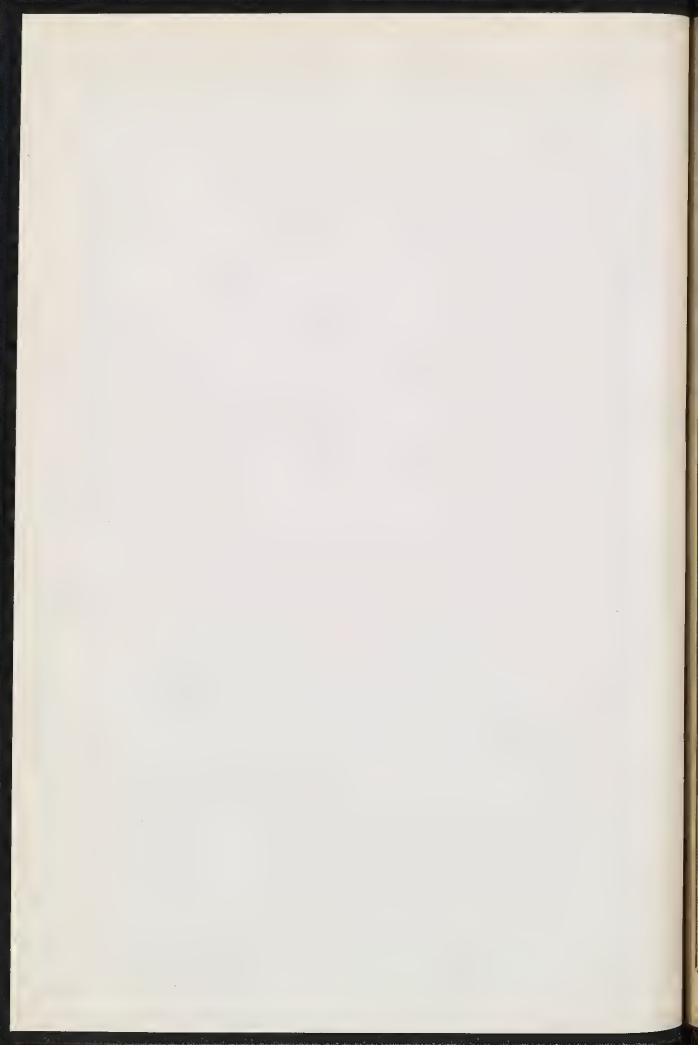



«وحدثى زهيربن حرب واسعق ابن ابراهيم قال اسعق أخبرناو قال زهير حدثنا جرير ( ١ ٣٣) عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبدالله

ابنع ـ رقال مكثناذات ليله تنتظر رسول الله صلى الله علمه وسلم لصلاة العشا الاسخرة فخرج المناحس ذهب ثلث الليل أو بعده فلاندرى أشئ شعله في أهله أوغر ذلك فقال حنخرج انكم لتنتظرون صلاة ما منتظرها أهلدين غبركم ولولاأن يثقل على أمتى لصليت بهم هـ ذه الساعة ثمأم المؤذنفأ قام الصلاة وصلى \* وحدثى مجدن رافع حدثناعبدالرزاق حدثناان جريج أخبرني نافع حدثناعيدالله سءر أنرسول الله صلى الله عليه وسلم شغلعنهاللة فأخرها

للفظ وصرحان ترك التأخيراعاهو المشقة ومعناه والله أعلم الهخشي أنواظ واعلب فيفرض عليهم اويتوهموا ايجابه فلهذاتركه كمأ ترك صـ الاة التراوي وعلل تركها بخشمة افتراضهاوالعجزعنهاواجع العلماء على استعمامها لزوال العلة التيخيف منهاوهذا المعني موجود فى العشاء قال الخطابي وغسره انما يستف تأخرهالتطول مدة التظار الصلاة ومستظر الصلاة فيصلاة (قوله العشاء الاتخرة) دليـ لعلى جواز وصفها مالا خرة وانه لاكراهة فسهخلافا لماحكي عن الاصمعيمن كراهة هذاوقدسيق سان المسمّلة (قوله فقال حين خرج انكملتنتظرون صلاقما لنتظرها أهلدينغـبركم) فيدانهيستعب للامام والعالم اذاتأخرعن أصحامه أوجرىمنهمايظن الهيشسق عليهم أن يعتذر الهمم ويقول لكمفه دامصلحة منجهة كذا أوكانلى عدرأونحو (١) ترك الخامس وهوان يبق من

النعباس عن الفضل قال فيحتمل ان يكون ابن عباس معهمن الفضل ومن غيره عروا وبغير والسطة أه وانمار ج المحارى الرواية عن الفضل لانه كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم حينذوكان ابعباس قد تقدم من المزدلفة الحمني مع الضعفة فكائن الفضل حدث أخام بمأ شاهدفى تلك الحالة ولم يسق المؤلف لفظروا ية انجر يج على عاد نه و بقيتها ان احرأة جاءت الى الني صلى الله علمه وسلم فقالت ان أبي أدركه الحبي وهو شيخ كبيرلا يستطيع أن يركب المعير أناج عنه قال حجى عنه أخرجه أبومسلم الكجي عن أبي عاصم شيخ المؤلف فيه ثم انتقل المؤلف الى اسناد عبد العزيز بن أبي سلمة وساق الحديث على لفظه فقال (ح) اتحو يل السند (حدثنا) ولاى الوقت وحدثنا بواوالعطف (موسى بناسمعيل) التبوذك قال (حدثنا عبد العزيز بنالي الله الماجشون بكسراليم وبعدهاشين معمة مضمومة ونسمه للدواسم أسه عدد الله المدنى زيل بغداد قال (حدثنا ابن شهاب) الزهري (عن سليمان بن يسارعن ابن عباس رضي الله عنهما) وفع عندالترمذى وأحدوا شمعدا للهمن حديث على مايدل على أن السؤال وقع عندالمنحر بعد القراغمن الرمى وان العباس كان حاضر افلامانع ان يكون ابنه عبد الله أيضا كأن معه فحمله تارة عن أخمه الفضل و تارة شاهده (قال جائت احمراةً) لم تسم (من خَمَم) بفتح الحاء المعجمة وسكون الللتة وفتم العين المهملة غيرمصروف للعلمة والتأنيث باعتبار القبدلة لاالعلمة والوزن وهي قبيلة سُهورة (عام حبــة الوداع) وفي الاستئذان من رواية شــعبة يوم النحر (قالت يارسول الله ان ورضة الله على عباده في الجهادرك أبي) لم يسم أيضا (سيندا كبيرا) نصب على الاختصاص وفال الطبي حال قال العمني وفيه تظر (لا) ولاى الوقت ما (يستطيع ان يستوى على الراحلة) مُورَأَن يكون حالاوان يكون صفة (فهل يقضي) بفتح أوله وكسر تااشه أى يجزى أو يكفي (عنه اناج عنه قال) عليه الصلاة والسلام (نع) يقضى عنه وهذام وضع الترجة ثم ان الاستطاعة التوقف عليما الوجوب تحكون تارة بالنفس وتارقبالغ مرفالاولى تتعلق بخمسة أمور الاول والشاني الزادوالراحلة التفسير السبيل في الآية بهما في حديث الحاكم وقال صحيح على شرطهما اللناك الطريق فيشترط الامن فيمولوظنا والرابع البدن فيشسترط ان يثبت على المركوب ولو للحملأ وكسفننة بلامشقة شديدة فاولم شتعليه أصلا أوثبت عليه فى محمل اوكسفينة بمشقة للبيفارض أوغيره لميجب علمه النسك بنفسه لعدم استطاعته مخلاف من انتفت عنه المشقة أماذ كرفيج علمه النسك (١) وأما الاستطاعة بالغبرفالعاجز عن الحية أو العمرة ولوقضاء أونذرا بكون الموت تارة وعن الركوب الاعشقة شديدة الكبرأ وزمانة أخرى فآنه يحجرعنه لانهم ستطييع بغبولان الاستطاعة كاتكون مالنفس تكون يذل المال وقال المبالكيةوان استناب العاجز فالفرض أوالصحيح فى النفل كره له ذلك قال سندوا باذهب كراهم اللصحيح فى التطوع وانوقع بمحتالا جارة واختاف فى العاجزه ل يتجوز استنابت وهو مروى عن مالك أو تكره وهو المشهور أربفرق بين الولدفيجوزمنه و بين غيره فلا يجوز وهوقول ابن وهب وأبي مصعب ﴿ (باب جَ المرأة تنالرجل) \* وبالسندقال (حدثنا عبد الله بن مسلمة ) القعنبي (عن مالك) الامام (عن ابن شهاب) لاهرى (عن سلمان ين بسار) الهلالي (عن عبدالله بن عباس رضى الله عنه ما قال كأن الفضل) النعباس (رديف الذي صلى الله عليه وسلم) زادشعب في روايته على عزرا حلت (فيات لكانغلاماجملا (ينظراليهاوتنظر) الخثعمية (اليه فعل) بالفا ولايى الوقت وجعل (النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاتخرى الذى ليس فعه المرأة خشية الافتدان الزمن بعدد الأستطاعة ما يمكنه السسرفيه لاداء النسان على العادة كافي تحقة ان حجر اه

غركم \* وحدثني ألوبكربن افع العبدى حدثناج زناسدالعمي حدثنا جادين سلةعن ثابت انهم سألواأنساعن خاتم رسول اللهصلي اللهعليه وسلم فقال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليله الىشطر الليل أوكاديدهب شيطر الليل ثم جاءفقال ان الناس قد صلوا ونامواوانكم لمتزالوا في سلاة ماالتظرتم الصلاة قال أنسكاني أنظرالى وسص خاتمهمن فضة ورفع اصعهاليسرى الخنصر \*وحدثني جاج سالساعر حدثنا الوزيد سعيدبنالرسع حدثناقرة برحالد عن قتادة عن أنسب مالك قال هـدا (قوله رقدنا في المسعدم استيقظنا غرقدناغ استيقظنا) وفيروا بةعائشة نام أهل المحد كلهـ ذا مجمول على نوم لا ينقض الوضوء وهونوم الحالس تمكنا مقعده وفيه دليل على ان نوم مثل هـ ذالا ينقض ويه قال الاكترون وهو الصيح في مذهبناوقد سـبق ايضاح هذه المسئلة في آخر كتاب الطهارة (قولهو يص القمه)أي بريقه ولمعاله والخاتم بكسرالتاء وفتحها ويقال أيضاخا تاموخيتام اربع لغات وفيه جوازلس خاتم الفضة وهواجاع المسلمن (قوله فالأنسكا نىانظرالىوسصخاته

من فضة ورفع اصبعه السرى

مالخنصر) هكسذاهوفي الاصول

بالخنصر وفيه محسذوف تقدره

وشيرا بالخنصر أى ان الخاتم كان

فخنصر المداليسري وهدذا

الذى رفع اصمعه هو انسرضى

الله عنه وفى الاصبع عنمرلغات كسر الهدمزة وفتحها وضههامع كسر الباوفتحها وضمها والعاثرة اصبوع وأفصهن

(فقالت) أى الخنعمية بارسول الله (انفريضة الله) أى في الحبي كافي حديث الماب السابق (أدرك الى شيخا كبيرالا يثبت على الراحلة) لايثبت صفة بعد صفة أومن الاحوال المتداخلة أوشيخا بدلككونه موصوفاأى وجبعليه الجهان أسلم وهوشيخ كبيرأ وحصلله المالفي هذا الحال والاول أوجه قاله في شرح المشكاة (أفاج عند) أي أيصح ان أنو بعنده فاج عنمه (قال) عليمه الصلاة والسلام (نعم) أى حيى عنسه وفيه دليل على انه يجو زلامرأة ان تحيم عن الرجل خلافالمن زعم اله لا يحوز معللا بأن المرأة تلبس في الاحرام مالا بلبسه الرجل فلا يحج عنه الارجل مثله (وذلك) أى ماذكر (في حة الوداع) عنى ﴿ (باب ج الصيان) \* و بالسند قال (حدثنا ابوالنعمات) مجمدين الفضل عارم بالعين والرا المهملتين السدوسي قال (حدثنا جاد ابن زيدعن عبد دالله بن الى بريد) مصفرعبد ويزيدمن الزيادة المكي (قال معت ابن عباس رضى الله عنهما يقول بعشى أوقد من الاالثمن الراوى (الني صلى الله عليه وسلم في الثقل) بفخ المنانة والقاف آلات السفرومتاعه (منجع) بفتح الجيم وسكون الميم أى من المزدلفة ربليل ووجه المطابقة بن الحديث والترجة أن اس عباس كان دون البلوغ ولذا أردفه المؤلف بحديثه الاتخرالصرحفيه بأنه كان قارب الاحتلام فقال (حدثنا اسحق) بن منصور الكوسج المروزى قال (اخبرالعقوب نابراهم) سسعدن اراهم بنعمد الرجن بنعوف القرشي الزهرى قال (حدثناابن انى ابن شهاب) مجدين عبد الله (عنعه) محدين مسلمين شهاب الزهرى قال (اخبرني) بالافراد (عسدالله بعدالله بعنية بنمس عود) بتصغير عدد الاول وعتبة بضم العين وسكون المثناة الفوقية (انعدالله بعماس رضي الله عنهما قال اقبلت وقد فاهزت) بالنون والها المفتوحتين وسنهمأألف وبعدالها وزاى ساكنةأى قاربت (الحلم) بضمتين أى البلوع بالاختلام حال كوني (اسرعلى اتان لي) هي الأي من الجر (ورسول الله صلى الله علمه وسلم فائم يصلى عنى الواوف ورسول الله للعال وعلى أنان متعلق بقوله أسسر (حتى سرت بين يدى بعض الصف الاول) وهوجازعن القدام لان الصف لايدله (مُزَلَت عَمَا) أى عن الاتان (فرتعت) أكات من نبأت الارض (فصففت مع الناس) في كتاب العلم فدخلت في الصف الأول (ورائرسول الله صلى الله علمه وسلم وقال بونس) بن زيد الايلى عما وصله مسلم (عن ابن شماب بني في حدة الوداع) وهذا موضع الترجة كالأيخني \* وبه قال (حدثناء بدار حن بنونس) المستلى الرق قال (حدثنا عام بن اسمعيل) بالحاء المهدملة الكوفي سكن المدينة (عن محدين يوسف) الكندى المدنى الاعرج (عن السائب تزيد) الكندى ويقال الاسدى وهوجد معدين يوسف لا مه (قال ج يي) بضم الحامميني اللمفعول وقال اس سعد عن الواقدى عن حام حتى فاحى وعندالفاكهي منوجه آخرعن محدبن وسفءن السائب جببأبي وجع بأنهج معهما أمع رسول الله) ولابي الوقت مع الذي (صلى الله عليه وسلم وأنا النسب عسنين) وزاد الترمذي عن قتيبة عنام في حجة الوداع \* وبالسند قال (حدثناعرو بنزرارة) بفتح العين وسكون الميم و زرارة بضم الزاى وفتح الرا المكررة منهما ألف ابن واقدال كلابي النيسانوري قال (اخر برنا القاسم بن مالك) المزنى الكوفي (عن الجعيد بن عبد الرجن) بضم الجيم وفتح العين مصغراً ابن أوس الكندي (قال معتعرب عبد العزيز) رجة الله علمه (يقول للساتب بيزيدو كان قد) ولا يوى دروالوق واس عسا كروكان السائب قد (جبه في ثقل الذي صلى الله عليه وسلم) بضم الحامم نياللمفعول زادالا مماعيلي وأناغلام ولميذكرا لمؤلف مقولعر ولاجواب السأئل لانغرضه الاعلامان السائب جبه وهوصغيروكانه كانسأله عن قدرالمذ كافي الكفارات عن عممان بن أب شبه عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل تم جا فصلى ثم أقبل (٣٢٣) علينا بوجهه فكاع النظر الى ويص خاتمه

فيدهمن فضة \*وحدثني عبدالله انصماح العطارحد ثناعسداللدن عبد الجيدالحنق حدثناقرة بهذا الاستنادولم بذكر تجأقسل علمنا نوجهه \* وحددثناألوعامي الاشعرى وأبوكريب فالاحدثنا أبوأسامةعنى ربدعن أبى ردةعن أنى موسى قال كنتأنا واصحابي الذس قدموامعي فى السفسة ترولا في قيع بطعان ورسول الله صلى اللهعليه وسلماللدينة فكان يتناوب رسول الله صلى الله علمه وسلم عدد صلاة العشاء كل لدلة تقرمتهم قال أبوموسي فوافقنا رسول اللهصلي الله علمه وسارأ ناواصحابي وله معص الشغلفأمره حتىأعتم بالصلاة حنى المار الليل محرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فل قضى صلاته قاللن حضره على رسلكم أعلكم وأبشروا أنمن نعة الله علىكم الله

كسرالهمزةمع فتحالما و(قوله نظرنا رسول الله صـ لي الله عليه وسلم ليله حتى كان قريب من نصف الليل) هكذاهوفي بعض الاصول قريب وفي بعضها قريبا وكالاهـماصحيم وتقديرالمنصوب حتى كانالزمآن قر يباوقوله نظرناأى انتظرنا يقال نظرته والنظرته عيى (قوله بقسع بطعان) تقدم الاختلاف فيضط طعان في اب صلاة الوسطى و بقسع الدا وقوله اجار الليل) هو باسكان الما الموحدة وتشديدالرائي التصف (قوله فلماقضي صلاته قال لمن حضره على رسلكم أعلكم وأشرواأن من نعمة الله علمكم انه (٣) قولهظهورالخ الظهورجع ظهر وهومنصوب شعل مقدرنحو

القاسم بن مالك بهذا الاسنادكان الصاع على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم مداو ثلثاء تم اليوم فزيد فسع في زمن عرب عبد العزيز واعلم أن الحي لا يجب على الصي لكن بصيم منه وبكون له تطوعا لحديث مسلم عن ان عماس قال رفعت احر أقصسالها فقالت ارسول الله ألهذا ج فالنع وللأأجر ثمان كان المصى يميزا أحرميا ذن وليه فان أحرم بغيرا ذنه لم يصبح في الاصم وان لم لكن ممزأأ حرم عنسه وليهسوا كأن الولى حلالاأم محرماوسوا كان جمعن نفسه أملا وكمفية الرامهان يقول أحرمت عنسه أوجعلته محرما ومتى صارالصبي محرمافعل ماقدرعليه ينفسمه ويفعل الولى بهما عجزعنه من غسل وتعبردعن مخيط وابس ازار وردا فان قدرعلي ألطواف والاطيف بهوالسعى كالطواف ويركع عنه ركعتي الاحرام والطواف ان لمبكن مميزا والاصلاهما نفسه ويشترط أن يحضره الموافف فيحضره وجو بافى الواجمات وندبافى المندو بات كعرفة والمزدلفة والمشعرا لحرام سواكان الصيعمزا أوغير بميزلامكان فعلهامنه ولايغني حضورهاعنه وان قدرعلي الرمى رمى وجو باوالا استحب للولى أن يضع الخرفي يده و يأخذها وبرمي م اعسه معد رمهه عن نفسه ولو بلغ الصبي في أثنا الجيولو بعدوقوف فادرك الوقوف أجزأه عن فرضه لانه أدرك معظم العبادة فصار كالوأدرك الركوع بخلاف مااذالم يدرك الوقوف ولكن يعمد السعى وحو بالعدالطواف انكان سعى بعدطواف القدوم قبل بلوغه ويمنع الصي المحرم من محظو رات الاحرام فلوتطسم شلاعامداوجت الفدية في مال الولى ولوجامع في جه فسد وقضى ولوثى الصبا كالبالغ المتطق ع بحامع صحة احرام كل منهما فيعتب بوفيه الفساد حجه ما يعتب برقى البالغ من كونه عامداعالما بالتحريم مجامعا قبل التحلين واداقضي فأن كان قد بلغ في الفاسد قبل فوات الوقوف أجزأ مقضاؤه عن جبة الاسلام ولوحال الوقوف أوبعده انصرف القضااله اأيضا ولزم القضاءمن قابل وقال أبوحنيف قلايصح احرام الصبي ولايلزم مشيء فيعلشي من مخطورات الاحرام وانماج به على جهة المدريب أه وهذا نقله النو وى وسمقه الم الخطابي وهذا فيه نظر اذلاأعلم أحدامن أعمةمذهب الامام أبى حنيفة نصعلى ذلك بلقال شمس الاعمة السرخسي فما نقله عنه الزيلعي في شرح الكنزلوأ حرم الصي منفسمه وهو يعقل أوأحرم عنه أبوه صار محرما وفالف الكنزفلوأ حرم الصي أو العبد فبلغ أوعتق فضي لم يجزعن فرضه لان احرامه انعقد لا داء النفل فلا ينقلب للفرض وقال في عدة المفتى حسنات الصمي له ولابو يه أجر التعلم والارشاد ﴿ (بات ) صفة (ج النساء) قال المؤلف السندالسانق (وقال لى احديث عمد) بن الوليد الازرق المكروفي هامش الفرع وأصله هوالازرق وعلى ذلك علامة السقوط من غيرعزو (حدثنا الراهيم عناسه) سعد (عنجدة) ابراهيم بعدالرجن بنعوف والضمرفى جده لابراهيم لالاسه (آدن عر)أى ان الخطاب (رضى الله عنه لازواج الذي صلى الله علمه وسلم في آخر عجه عجها) وكان رضى الله عنه متوقفا في ذلك اعتمادا على قوله تعمالي وقرن في سوتكن وكان يرى تحريم السفر عليهن أولانم ظهرله الجوازفأ ذن لهن في آخر خلافته فحرجن الازينب وسودة لحديث أبي داود وأحمد منطريق وأقدبن أبى واقد الليثى عن أبهان النبي صلى الله عليه وسلم فاللنسائه في حجة الوداع هده م ٣ ظهورالحصرزادابن سعدمن حديث أبي هر برة فكن نساء الني صلى الله عليه وسلم مججن الازينب وسودة فقالالاتحر كنادابة بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم واسناد حديث أبي واقد صحير (فيعث) عررضي الله عنه (معهن)في خدمتهن (عثمان سعفان وعبد الرحن) زادابن عساكرابن عوف وكان معهن نسوة ثقات فقمن مقام المحرم أوأن كل الرجال محرم لهن وزاد عبدان في هذا الحديث عند البيهق فنادى الناس عمان أن لايدنومنهن أحدولا ينظر الهن الامد البصروهن في الهوادج على الأبل وأثر الهن صدر الشعب ونزل عمان وعبد الرحن بذنبه فلم يصعد

لامن والحصر بضمتين وقد تسكن الصادجع حصر الذي يسط في السوت وفي النهاية أفضل الجهاد وأجله ج مبرور ثمار وم الحصر اه

المسمن الناس احديم لي هذه الساعة (٣٢٤) غير كم اوقال ماصلي هذه الساعة أحد غير كم لاندري أي الكلمتين قال قال أبو

اليهنأحد وقدرواه المؤلف مختصرا وقوله أذن عرظاهره انهمن رواية ابراهيم بنعبدالرجن ابنعوف عن عروادراكه لذلك يمكن لان عره اذذاك كان أكثر من عشرسنين وقد أثبت ماءه من عمر يعقوب بنشبة وغيره قاله في فتح البارى \* و به قال (حدثنامسدد) السين المهملة وتشديد الدال المهملة الاولى الاسدى البصرى قال (حدثنا عبد الواحد) بن زياد العبدى البصرى قال (حدثنا حبيب بنابي عمرة) بفتح العين وسكون الميم القصاب الحاني بكسر المهملة الكوفي (قال حدثتناعانشة بنت طلحة) بعسد الله التمية وكانت فاثقة الجال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها) انها (قالت قلت ارسول الله ألانغزو) أي نقصد الجهاد (ونعاهد) بدل المقدور في القنال (مَعَكُم) أوالغزووالجهادمترادفان فمكون ذكرالجهاد بعدالغزو للتأكيد كذافي الفرع وفي غبره نغزوأ ونحياه دباويدل الواووعليه شرح البرماوي كالكرماني وغبره وقال الحافظ بزجر هذاشك نالراوى وهومسددشي المخارى وقدرواه أبوكامل عن أبي عوانة شيخ مسدد بلفظ ألانغزومعكم أخرجه الاسماعيلي وأغرب الكرماني فقال ليس الغزو والجهاد بمعني واحمد فان الغزوالقصدالقتال والجهاد ب بذل النفس في القتال قال أوذكر الثاني تأكيد اللاول اهو كانه ظنأن الالف تتعلق بغزوفشرح على أن الجهاد معطوف على الغزو بالواوأ وجعل أوععني الواو اه فلمتأمل فان الذى وجدته في ثلاثة أصول معتمدة ألانغزوا ونجاهد بألف واحدة بن الواوين وهي ٣ ألف الجعوالواوالت الية لهاواوالجع بلاريب فالكرماني اعتدعلي الاصل المعتمدوند قالف القاموس الجهاد بالكسر القتال مع العدوثم قال غزاه غزوا أراده وطلبه وقصده كاغتزاه والعدوساراني قمالهم وانتهابهم ففرق بين الجهاد والغزو كافرق الكرماني وبالجلة فيحتمل أن يكون فيهاروا يتان واوالعطف أوأوالشك والعلم عندالله تعالى (فقال) عليه الصلاة والسلام (لكنّ أحسن الجهادوأجله الحبيج مبرور) بضم الكاف وتشديد النون بلام الحرالداخلة على ضمرالخاطبات وهوظرف مستقرخبرأ حسن وأجله عطف علمه والجبدل من أحسن وجج مبرور خبرمبندامحذوف أيهو جمبرورأ وبدل من البدل ويجوز لكن بقتح اللام وكسرالكاف مع زيادة ألف قبل الكاف وتشديدالنون الدستدراك وأحسن نصب بهاوهذاف الفرع كاصله وعزاهصاحب الفتح فياب فضل الحبج المبرو رالعموى وقال التميي لكن بتحفيف النون وسكونها وأحسن مبندأوا لج خبره (فقالت عائشة فلاادع الحج) أى لااتركه (بعداد معتهدا) الفضل (من رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذا الحديث سبق في باب فضل الجي المبرور في أوائل كتاب الحيم \* وبه قال (حدثنا الوالنعمان) مجدين الفضل السدوسي قال (حدثنا جادبنزيد عن عرق هوانندسار (عن الي معمد) بفتح المع وسكون العين وفتح الموحدة افذ بفا ومعهدة المكى (مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما) انه (قال قال الذي صلى الله عليه وسلم لاتسافرالمرأة) شابه أوبحوزاسفرافله لاأوكثيراللعبج أوغيره (الامع ذي محرم) بنسب أوغيره وفي الرواية الاتمية أنشاء الله تعالى في هيذا الباب ليسمعها زوج أودو محرم لتأمن على نفسها (ولايدخل عليمارجل الاومعها محرم) لها فيه حرمة اختلاء الاجنبي مع المرأة (فقال رجل) م يسم (بارسول الله الى أريدان اخرج في جيش كذاؤكذا) لم يسم الغزوة وفي الجهاد الى اكتتب في غزوة كذاأى كتبت نفسى فى أسما من عين لتلك الغزوة (وا مرأتي تريد الحج فقال) عليه الصلاة والسلام (آخرج معهة) الى الحيج واستدل به الحنا بلة على أنه ليس للزوج منع أمرأته منج الفرض اذا استكملت شروط الحبح وهووجه الشافعية والاصع عندهمأن لهمنعها الكون الحج على التراخي وأخذ بعضهم بظاهره فأوجب على الزوح السفرمع امرأته اذالم بكن

موسى فرجعنا فرحن بماسمعنامن رسول الله صلى الله عليه وسلم \* وحدثنا مجدين رافع حدثناعيد الرزاق اخبرنا ابنجر يج فال قلت لعطا أي حـ بن أحـ المـ الأن اصلى العشاءالي يقولها الناس العتمية اماماوخلوا قال سمعتابن عباس يقول أعمتم نبى الله صلى الله على وسلم ذات لدله بالعشاء قالحمتي رقمدناس واستمقظوا ورقدواواستيقظوافقام عمرين الخطاب فقال الصلاة فقال عطاء قال ابن عماس فرج ني الله صلى الله علمه وسلم كأنى أنظر المه الآن بقطررأ سهما واضعابده على شق وأسه فقال لولاأن أشتق على أمتي لامرتهـمأن يصاوها كذلك قال فاستنبت عطا كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يدمكا أنبأه ابن عباس فبيددلي عطاويين أصابعه مسيأمن سديد ثموضع اطراف أصابعه على قرن الرأس السالخ) فقوله رسلكم هو بكسر الراءوفته هالغتان الكسرأ فصيح واشهرأى تأنوا وقولها ندمن نعمة اللههو بفتح الهدمزة معول اقوله أعلكم وقوله أنهليس بفتحها أيضا وفيسه جوازا لحسديت بعدصلاة العشاءاذا كانفىخبروانمانهي عن الكارم بعده في غيرا لخير (قوله اماماوخادا) بكسرانا أى منفردا (قوله يقطر رأسده مام) معناه انهاغتسل حيننذ (قوله تموضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ع قوله بذل النفس عبارة الكرماني مذل المقدوركذا بهامش سمة معمدة

٣ قوله ألف الجع لا يخفي ان هذه

غصباعرها كذلك على الراس حتى مست ابهامه طرف الاذن عمايلي الوجه غ على (٣٠٥) الصدغ وناحية اللعية لا يقصرولا يبطش

بشئ الاكذاك قلت اعطاع مذكراك أخرهاالني صلى الله عليه وسلم ليلتذ واللاأدرى والعطاء أحساليأن أصلهااماماوخاوامؤخرة كاصلاها النبى صلى الله عليه وسلم لملتئذ قال فانشق عليك ذلك خلوا أوعلى الناس في الجاعة وأنت امامهم فصلها وسطا لامعالة ولامؤخ \* حددثا يحي سيعي وقتسة س سمعيد وأبوبكر بنأبي شيبة قال يحىأخبرنا وفال الآخران حدثنا أبوالاحوص عناسمال عنابر انن مرة قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الاخرة وحدثناقتسة بنسعيد وأبوكامل الخدرى فالاحدد ثناأبو عوانة عن مال عنجار بن مرة قال كانرسول الله صلى الله علمه وساميصلى الصاوات نحوامن صلاتكم وكان يؤخر العقمة بعد صلاتكمشأوكان يحف الصلاة وفى رواية أبى كامل يخفف \* وحدثى زهرب حبوانانى عمر قالزهبر حددثنا سفيانين عيينة عنان أى لسدءن أى سلة عن عبد الله بنعسر قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاتغلبنكم الاعراب عملي اسم صلاتكم ألاانها العشاء وهم يعتمون بالابل وحدثناأ بوبكرس أي شدية حدثنا وكدع حدثنا سفيان عنعمدالله بألى ليد عن أى سلم بن عدال من عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله

عمر فأل فال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصبها) هكذاهوفي أصول والماتنا فال القاضى وضيطه بعضهم وقلها وفي المناري ضهها

لهاغره وبه قالأ حدوالمشمو رعندالشافعية انهلا يلزمه فلوامتنع الابالاجرة لزمها وفيسه كأقال النووى تقديم الاهم فالاهم عندالمعارضة فريح الحبح لان الغزو يقوم فيه غيره مقامه بخلاف الجيمعهاوقدأخر جالمؤلف هذا الحديث أيضافي آلجهاد والنكاح ومسلم في الحبي و به قال (ددشاعبدان) هولقب عبدالله بعمان برجبله ابن أي رواد المروزي قال (اخسرناس دبن زريم) بضم الزاى مصغرا قال (أخبرنا حبيب المعل) بفتح العين وكسرا للام المشددة الن قريبة لفع القاف وفتح الموحدة مصغرا (عن عطاء) هو ابن أبير باح (عن ابن عماس رضي الله عنهدما قَالَلْمَارِجِعِ النِّي صلى الله عليه وسلم من عبته الى المدينة (قَالَ لامسنان الانصارية) وفي عرة رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرة من الانصار سماها ابن عباس فنسدت المها وقدسبق هذاك انالناسي ابنجر يجلاعطا الانه مماهاها كاترى ويحمل كاسبق انه كان السالاسمها لماحدث به انجر بجوذا كراله لماحدث حسما (مامنعك من الحج) معنا (قالت) أمسنان مارسول الله (الوفلان) أى الوسنان (تعنى زوجها) أباسنان وفي عرة رمضان فالت كان لنااضم ولمسلم ناضعان وفي اليونينية كانله ناضعان ملحقة (جعلي احدهماو) الناضم (الاتر سق أرضالنا قال علمه الصلاة والسلام (فان عرة في رمضان تقضي حقمعي) يعني في النواب وليس المرادأن العمرة يقضى مافرض الحبح وانكان ظاهره يشمعر بذلك بلهومن باب المبالغة والحاق الناقص بالكامل للترغيب فيهولا فيذرتقضي حجة أوججة معى بالشك ومطابقة الحديث لترجة في قوله مامنعك من الحج فان فيه دلالة على أن النساء يحجب والترجة في ج النساء (رواه) أى الحديث المذكور (ابرجرج) عبد الملك بن عبد العزير في استبق موصولا في عرة رمضان (عنعطاء معتاب عباس) رضى الله عنهما (عن الذي صلى الله علمه وسلم) فمه تقو مة طريق حسب المعلم وتصريح عطاء بسماعه من ابن عماس (وقال عسد الله) بضم العين مصغوا ابن عرو القع اوصله ابن ماجه (عن عبد الكريم) بن مالك الزرى (عن عطاعن جابر) هو ابن عبد الله الانصارى رضى الله عنه (عن الذي صلى الله علمه وسلم) وتمامه عندا بن ماحه انه قال عرة في رمضان المدل يجة قال الحافظ نجر وأراد المفارى بهذا سان الاختلاف فيه على عطا وقدوافق الأي الملى ويعقوب بنعطا محسداوان جريج فتسين شدودرواية عسدالكريم وشد معقل الحزرى أبفافقال عنعطا عنامسلم وصنيع المحارى يقتضى ترجيم رواية ابزجريم ويوجى الحان الالةعمدالكريم ليستمطرحة لاحتمال أن يكون لعطاء فيسمضان ويؤيد ذلك أن رواية عبدالكريم خالية عن القصة مقتصرة على المتنوه وقوله عرة في رمضان تعدل حجة كامر ﴿ وَبِهُ قال (حدثناسلم انبز حرب) الواشي عجمه مهملة البصرى قاضي مكة قال (حدثنا شعبة) انالحاج (عن عبد الملائين عمر) بضم العين وفتح المي حليف بن عدى الكوفي وقال له الفرسي بفتحالفا والرام ثممه مهدملة نسدمة الى فرس لهسادق (عن قزعة) بفتح القاف والزاى والهدملة (مولى زياد) بتخفيف التحسية (فالسمعت الاسعيد) الخدرى رضي الله عنه (وقد غزامع الني صلى الله عليه وسلم أنتى عشرة غزوة قال اربع من الحكمة (معتهن من رسول الله صلى الله علبه وسلم اوقال يحدثهن الشك والكشمهني أخذتهن بالخا والذال المعمتين من الاخذأي مِلْتَهِن (عَن النبي صلى الله عليه وسلم فأعبني) الاربع وهي بسكون الموحدة وفتح النون الاولى وكسرالثانية بضيغة الجع للمؤنث (وآنقنني) بفتح الهمزة الممدودة والنون وسكون القاف بصيغة جع المؤنث الماضي أى أعمينني وهومن عطف الشي على مرادفه نحوانما أشكوري وحزني الى الله أوأفر دنني وأسررنني قال في القاموس الانق محركة الفرح والسرود \* أوله ا (اللاتسافر المراق بنصب تسافر في الفرع وغيره وقال البرماوي كالكرماني بالرفع لاغه برلان أن هي المفسرة

فالدوالاولهوالصواب وقولهولا يقصرولا يبطش هكذاهوفي صحيح مسلم وفي بعض نسخ البخارى وفي بعضها ولا يعصر بالعين وكالمصحيح

لاتغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشا، (٣٢٦) فانهاف كتاب الله العشاء وانه اتعتر بحلاب الابل في حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة

وعروالناقدورهرب حرب كلهم عنسفيان قال عروحد شاسفيان ابن عيشة عن الرهرى عن عروة عن عائشة ان نسا المؤمنات كن يصلين الصبح مع الني صلى الله عليسه وسلم غريرجعن

(قولهصلي الله عليه وسلم لا تغلبنكم الاعراب على اسم صدلاتكم العشاء فأنها في كتاب الله العشاء وانهاتعم بحلاب الابل) معناهان الاعراب يسمونها العتمة اكونهم يعتمون بحلاب الابلأى بؤخرونه الى شدة الظ الامواعا اسمهافى كتاب الله العشاه فى قول الله ثعالى ومن بعد صالاة العشاء فمنمغي لكمأن تسموها العشاءوقد جاففالاحاديث العمعة تسمينها بالعتمة كديثاو يعلونمافي الصبح والعتمة لائوهما ولوحيوا وغبرذاك والحواب عنهمن وجهن أحدهما الهاستعمل لسان الحوازوان النهي عن العقمة التنزيه لا التحريم والثاني يحتمل الهخوطب العتمة من لابعرف العشاء فخوطب عابع فمأو استعمل لفظ العقة لانهأشهر عند العربواغا كانوايطلقون العشاء عدلى المغدرب ففي صحيح المضارى لايغلبنكم الاعدراب عملياسم صلاتكم المغرب فالوتقول الاعراب العشبا فاوقال لويعلون مافى الصبح والعشاء لتوهمواان المرادالمغرب واللهأعلم

\*(باب استحباب التبكيربالصم فى أول وقته اوهوالتغليس وسان قدرالقراءة فيها)\*

(قوله ان نساء المؤمنات) صورته صورة اضافة الثي الى نفسه

الاالناصمة وهذافيه شئ فان قوله بالرفع لاغران أراديه الرواية فغيرمسلم وان أراديه من جهما العرسة فكذلك فقدقال انهشام في المغيني اذاولي أن الصالحة للتفسيرمضارع معه لاغر أشرت اليهأن لايفعل جاز رفعه على تقدير لانافية وجزمه على تقديرها ناهية وعليهم أفأن مفسرة ونصمعلى تقدير لانافية وأن مصدرية (مسرة نومين) وفي حديث اب عرالتقييد بشلا ثة أيام وفي حديث أبي هريرة في الصلاة سوم ولملة وفي حديث عائشة السابق أطلق السفر وقد أخذاكم العلا الطلق لاختلاف التقييدات قال النووى ليس المرادمن التحديد ظاهره بل كل مايسي سفرافالمرأة منهية عنه الابالمحرم واغاوقع القديدعن أمرواقع فلايعه مل عفهومه وقالان دقه قي العمد وقد جلواهذا الاختلاف على حسب اخته لاف السائلين والمواطن وأنه متعلق بأنل مايقع علمه اسم السفروعلى همذا يتناول السفرالطويل والقصر ولايتوقف امتناع سفرالرأة على مسافة القصرخلافاللحنفية وحجتهمأن المنع المقيد بالثلاث متعقق وماعداه مشكوك فسه فيؤخذنا لمتبقن وتعقب بأنالر واية المطلقة شاملة لكل سفرفينمغي الاخذبها وطرح ماعداها فانهمشكوك فيهومن قواعد الحنفية تقديم الخبرالعام على الخاص وترك حل المطلق على القد وقدخالفواذلك هنا وقالصاحب العدةف شرح العمدة وليس هدامن المطلق والمقيدالنى وردت فيه قيودمتعددة وانماهومن العام لائنه نجكرة في سياق النفي فيكون من العام الذي ذكرت بعض أفراده فلا تخصيص بذلك على الراجح في الاصول (ليس معهاز وجها او ذر محرم) ولانا ذرفى بعض النسخ أوذومحرم محتم بفنح الميم في الاول وتحفيف الرا وضمها في الشاني مع تشديد الرامولفظ امرأةعام يشمل الشابة والعجوزلكن خص أبوالوليد دالماجي المنع بغسير العجوزالي لاتشتهمي أماهي فتسافركيف شاءتفي كل الاسفار بلازوج ولانحرم وتعقب بأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولوكانت كبيرة وقد فالوالمكل ساقطة لاقطة وأجيب بأنه مالنا الاقطة لهذه الساقطة ولووجد خرجت عن فرض المستملة الانها تسكون حينتذ مشتهاة في الجلف وليس الكلام فيهاا غماالكلام فيمن لاتشته بي أصلاو رأسا ولانسم إأن من هي بهذه المناه مظنة الطمع والمل اليها بوجه قال ان دقيق العيد والذي قاله الباجي تخصيص العموم بالنظرالي المعمى وقداختارالشافعي أنالمرأة تسافرني الامن ولاتحتاج لاحدبل تسمر وحدهافي جلة القافلة وتسكون آمنة فال وهذا مخالف لظاهر الحديث اه وهذا الذي عاله من حوارسة ما وحدها نقله الكرابيسي وأكن المشم ورعند الشافعية اشتراط الزوج أوالمحرم أوالنسوة النفان ولايشترط أن يخرج معهن محرم أوزوج لاحداهن لانقطاع الاطماع باجتماعهن ولهاأن تخرج مع الواحدة افرض الحبع على الصحيح فى شرحى المهذب ومسلم ولوسافرت المحوزيارة وتجازز لم يجزمع النسوة لانه سفرغبر واجب قال في المجموع والخني المشكل بشترط في حقه من المحرم مايشترطفى المرأة ولميشترطوا فى الزوج والمحرم كونهما ثقتين وهوفى الزوج واضع وأمافي المرم فسيبه كمافى المهمات أن الوازع الطبيعي أقوى من الشرعى وكالمحرم عبدها آلامن صرحه المرعشى وابنأبي الصيف والمحرمأ يضاعام فيشعل محرم النسب كأبيها وابنها وأخيها ومحرم الرضاع ومحرم المصاهرة كأنى زوجها والن زوجها واستثنى بعضهم موهومنقول عن مالك النالزوج فقال بكره سفرهامعه لغلبة الفسادف الناس بعداء صرالاول ولان كشرامن الناس لا ينزل روجة الاب في النفرة عنها منزلة محارم النسب والمرأة فتنة الافعاجة ل الله النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب قال ان دقيق العمدوالحديث عام فان عني الكراهة التحريم فهو مخالف اظاهرا الحمديث وانءني كراهة التنزيه فهوأقرب واختلفواهل المحرم وماذ كرمعه مشرط فى وجوب الحبح عليهاأ وشرط فى التحكن فلا عنع الوجوب والاستقرار في الذمة والذين ذهبوا الى الاول

قال اختيرني عسروة بن الزبيران عائشة زوج الني صلى الله عليه وسلم قالت لقدكان نساءمن المؤمنات يشهدن الفحر معرسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بروطهن تم ينقلن الى سوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلمالصلاة وحدثنا أصرين على" الجهضمي واسمعق بنموسي الانصارى فالاحدثنامعن عن مالك عائشية فالتانكان رسولالله صلى الله علمه وسلم لمصلى الصبيح فسلصرف النساعمتلفعات عروطهن مأيعرفن من الغلس وقال الانصاري فيروايتهمتلففات

الفاضلات أى فاضلات المؤمنات كإيقال رجال القوم أى فضلاؤهم ومقدموهم (قوله متلفعات) هو بالعدن المهدملة بعدالفاء أى متحللات ومتلففات (قوله عروطهن)أى باكسيتهن واحدها مرط بحسر المم وفي هـ ذه الاحاديث استعماب التمكيريالصبع وهومذهب مالك والشافعي وأحد والجهور وقالألوحنيقة الاسفار أفضل وفيهاجوازحضورالنساء الماعة في المحدوه واذالم يخش فتنة عليهن أوجهن (قوله ما يعرفن من الغلس) هو بقاياطلام الليل قال الداودي معناه مايعسرفن أنساءهن أمرجال وقيل مايعرف أعيانهن وهذاضعيف لان المتلفعة فى النهارأ يضالا يعرف عينها فلا يبقى فى الكلام فائدة (فوله وكان يصلى الصبح فينصرف الرحل فينظرالي وحه حلسمه الذي يعرفه فمعرفه وفي الروامة الاحرى وكان ينصرف

الهرم والذين فالوابالشانى جوزواسفرهامع رفقة مأمونين الى الحيم رجالاأ ونسام كأمر وهو مذهب الشافعية والمالكية والاول مذهب الحنفية والحنابلة قال الشديخ تق الدين وهدده السئلة تتعلق بالنصب ناذاتعارضا وكانكلمنهما عامامن وجمه خاصا من وجه فان نواه تعالى ولله على الناس ج البيت من استطاع المسمسلا يدخل تحتمه الرجال والنساء فيقتضى ذلكأنه اذاوجدت الاستطاعة المتفق عليها أن يجب عليها الحبج وقوله صلى الله عليه وسلم لاعللامرأة الحديث خاص بالنساعام فى الاسفار فمدخل فيه الجيم فن أخرجه عنسه خص الحديث بعموم الآية ومن أدخله فيسمخص الآية بعموم الحديث فأذاقيل بهوأخرج عنه لفظ المجاقوله تعالى وتقه على الناسج البيت قال الخالف بل يعدمل قوله تعلى وتقعلى الناسج اليت فتدخل المرأة فيهو يخرج سفرا لحج عن النهى فيقوم فى كل واحد من النصي فعوم وخصوص و يحتاج الى الترجيح من خارج قال وذا كر بعض الظاهر بة أنه بذهب الى دامل من غارج وهوقوله صلى الله عليه وسلم لاتمنعوا اما اللهمساجد الله ولا يتحه ذلك فأنه عام فى المساجد فهكنأن يخرج عنهالمسجدالذي يعتاج الى السيفرفي الخروج البيسه بجيديث النهي اهوقال الرداوى من الحنابلة المحرم من شرائط الوحوب كالاستطاعة وغيرها وعلمه أكثر الاصحاب ونقله الجاءةعن الامامأ حدوهوظاهركلام الخرقى وقدمه فى المحرروالفروع والحاويين والرعايتين وبزمه في المنهاج والافادات قال ابن منحافي شرحه هذا المذهب وهومن المفردات وعنه أن الحرممن شرائط لزوم الجيرو جزم به فى الوحد يزوأ طلقه الزركشي اه وفائدة الخلاف تظهر في رجوب الايصام به (و) الثانية من الاربعة (لاصوم بومين) صوم اسم لاو يومين خبره أى لاصوم فهذين اليومين ويجوزأن بكون صومم مفافا الى يودين والتقدير لاصوم يومين ابت أومشروع ومعيد (الفطروالأضي) بفتح الهمزة \* (و) الثالثة (لاصلاة بعدصلاتين بعد) صلاة (العصر من تغرب الشمس وبعد) صلاة (الصبح حتى تطلع الشمس و) \* الرابعة (لاتشد الرحال الاالى للائه مساجد مسجد المرام) عكة ومسجد بالحريد لمن سابقه (ومسجدى) بطسة (ومسجد الأقصى) الابعدعن المسجد الحرام في المسافة أوعن الاقذار وهو مسجد بيت المقدس ﴿ (باب سندرالمشي الى الحصعمة) هل يحب علمه الوفاء ذلك أملا \* ويه قال (حدثنا اس المم) بَنَهْمُفُ اللام ولانوى ذر والوقت مجد سُسلامٌ قال (اَحْبَرَنَاالفَوْارِي) بِفَتِمَ الفَا والزاى المُخففة وبالراهومروان بنمعاوية كاجزم بهأصاب الاطراف والمستغرجات (عن حيد الطويل قال ورشى) بالافراد (ثابت) المناني (عن أنس رضى الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم رأى الما تيلهوأ بواسرا مل نقله مغلطاى عن الخطيب لكن قال في فتح السارى اله المس في كتاب الطيب وقبل احمه قيس وقيل فيصر (مهادى) بضم التحسة وفتح الدال المهدملة منساللمفعول (إينانية) لم يسماأى عشى منهمامعمدا عليهما (قال) عليه الصلاة والسلام (مانالهذا) أي شي هكذا (عَالُوا) وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال ابناه بارسول الله (نذران يمشي) أي نذر الشي الحالكعية (قال) عليه الصلاة والسلام (انالله) عزوجل (عن تعذيب هذا نفسملغني م الالى درعن الكشميهي وأمر والواو (أن ركب) أن مصدر بدأى أمر وبالركوب وإعالم أمر مالوفا والنذرا مالان الحير راكا أفضل من الحيم ماشيافنذ رالمشي يقتضي التزام ترك الافضل للايجب الوفاء به أولكونه عزعن الوفاء بنذره وهذا هو الاظهر قاله في الفتح \* و به قال (حدثنا الهم بن موسى) بن يزيد التميي الفرا عقال (اخبرناهشام بن يوسف) بن عبد الرجن (ان ابن وبزاءرف بعض ناوجه بعض معناهم ماواحدوه وانه ينصرف أى يسلم في أول ما يمكن أن يعرف بعض ناوجه من يعرفه مع أنه يقرأ

استدلوا بهذا الحديث فان سفرها للعبج منجلة الاسفار الداخلة تحت الحديث فتمتنع الامع

جريج) عبدالملك (أخبرهم قال أخبرني) بالافراد (سعيدبن أبي أيوب) الخزاعي (أن يزيدبن أبي حبيب) من الزيادة واسم أبي حبيب سويد (أخبره ان أباالحبر) هومى ثدين عبدالله (حدثه عن عقبة بنعامي) الجهني رضي الله عندمأنه (فالندرت أختى) هي ام حيان بكسرالا الهاملة وتشديد الموحدة بنتعام الانصاري كأقاله المنذرى والقطب القسطلاني والحلبي كانقلوه عن ابنما كولاوتعقبه الحافظ بزجر فقال لايمرف اسم اختعقبة هذاومانسبه هؤلالاب ماكولاوهم فالهانما نقله عن ابن سعدوابن سعد انماذ كرفي طبقات النساء امحبان بنت عامر ابن أبي نون وموحدة ابن زيدين حرام عهملتين الانصارية وأنه شهديد راوهومغاير للجهني (أن تمشى الى مت الله ) الحرام ولاحد وأصحاب السنن من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بنعام الحهني أن اخته نذرت أن تمشى حافية غير مختمرة (وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته ولابوى ذروالوقت فأستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم وزاد الطبراني أله شكااليهضعفها (فقال صلى الله علميه وسلم لقش) مجزوم بحذف حرف العله ولابي دراتمشي (ولتركب) بسكون اللام وجزم الما وفي رواية عبد ائله بن مالك مرها فلتخدّ مر ولتركب ولتهم ثلاثةأبام وفي رواية عكرمة عن ابن عماس عندا في داود فلتركب ولتهدينة (قال) بزيد بنالي حبيب (وكان أبو الخير)م ثدين عبد الله (اليفارق عقمة) بنعامر الجهني والمراد بذلك بان ماع أبى الخيرله من عقبة \* و بالسند قال (حدثناً) وفي بعض الاصول وهو لانوى دروالوقت قال أبو عبدالله أى المعارى حدثنا (أبوعاصم) النبيل الضعاك ( وناب رجعن يعين أبوب) أبي العماس الغافق المصرى (عن يزيد) بن أبي حمد (عن أبي اللير) من لد (عن عقبة) الجهدي (فد كرالحديث)فأشار المؤلف بمدالى أن لاين جريج في مشخن وهما يحيى بن أنوب وسعيد ابن أبي أبوب وقد اختلف فما اذاندر أن يحيم مأشب اهل يلزمه المشى بناء على أن المشي أفضل من الركوب فال الرافعي وهوا لأظهرو فال النووى الصواب أن الركوب أفضل وان كان الاظهراروم المشى بالنذر لانه مقصود ثم انصر ح الناذر بانه عشى من حيث سكنه لزمه المشي من مسكنه وان أطلق فمن حيث أحرم ولوقبل الميقات ونهاية المشي فراغهمن التحلابن فلو فاته الحيران مهالمشي فيقضأ لهلافى تحالمفي سنة الفوات نلر وجماله واتعن اجزائه عن المذرولاف المضى في فاسده لوأفسده ولوترك المشى احذرأ وغرمأ جزأه معلزوم الدم فيهما والاثم في الثاني ولونذرا لجيحافيالم ينعقدنذرالحفاء لانهليس بقرية فلهليس النعلن وكالحيج فىذلك العدمرة وعال أبوحنيف قمن ندر ألمشى الى مت الله تعالى فعز عنه فأنه يمشى ما استطاع فاذا عزركب واهدى شاة وكذا انركب وهوغيرعاجز \* وهذا الحديث أخرجه أيضافي النذو روكذا أبوداود \* (ماب) بانفضل (حرم المدينة النبوية التى اختارها الله تعالى فليرته وصفوته من خلقه وجعلها دارهجرته وتربسه ولابى ذرعن الجوى بسم الله الرحن الرحيم فضل المدينة وفى رواية عنه أيضا فضائل المدينة بالجع باب حرم المدينة وفي رواً به أبي على الشبوي عماذكره في الفتح باب ماجا في حرم المدينة \* و بالسند قال (حدثنا أبو النعمان) مجدين الفضل السدوسي قال (حدثنا أعابت بنيز يد) بالمفلمة ويزيد من الزيادة الاحول البصرى قال (حدثناعاصم أنوعبد الرجن) بن سلمان (الاحول عن أنس) هوا بن مالك (رضى الله عنه عن النبي صلى الله علمه وسلم) أنه (قال المدينة حرم) محرمة لاتنتها حرمتها (من كذا الى كذا) بفتم الكاف والذال معجمة كذا يةعن اسمى مكانين وقدديث على الاتى انشاء الله تعالى في هدر الساب مابين عائر الى كذاوهو جبل بالمديد قوا تفقت الروايات التى فى المحارى كلهاعلى ابهام الثانى وفى حديث عبد الله ينسلام عندا جدو الطبر انى ما بن المبادرة بالصلاة في أول الوقت (قوله والشمس نقية) أي صافية خالصة لم يدخلها بعد صفرة (قوله والمغرب اذاوجبت) أي

حدثناشعبةعن سعدين الراهيم عن محدب عروب الحسن بنعلي قال لماقدم الخاج المدينة فسألنا جابر بن عبدالله فقال كان رسول اللهصلي الله علمه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصروالشمس نقسة والمغرب اذاوجبت والعشاءأحمانا يؤخرهاوأحمانايعل كان ادارآهم قداجمعواعملواذارآهمقدأبطؤا أخروالصبح كانواأوقال كان النبي صلى الله علمه وسلم يصليم الغلس \* وحدثناه عسدالله ن معادحدثنا أبى حدثنا شعبة عن سعد سمع مجد ابن عروين الحسن بن على "قال كان الخاج يؤخر الصاوات فسألناجابر ابنعيدالله عثل حديث غندر \*وحدثنايحين حديا لحارثي حدثنا خالدس الحرث حدثنا شعمة أخرنى سارس سلامة فالسمعت أى يسأل أمارزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت أأنت معته قال فقال كأ عاأ - معك الساعية فالسمعت أي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال كان لاسالى دهض تأخيرها فالبعني العشاء الى نصف الليل بالسيمن الى المائة قراءة مرتلة وهذاظاهر فيشدة التبكير ولس في هـ ذا مخالف قالنساء مايعمرفنمن الغلس لانهمذا اخسارعن رؤية جلسه وداك اخبارعن رؤية النسامن بعدد (قوله كان يصلى الظهر بالهاجرة) هى شدة الحراصف النهارعقب الزوال قيل سميت هماجرة من الهجيروهوالترك لان الناس يتركون التصرف حمنئذ اشدة الحرو مقساون وفعه استعمال

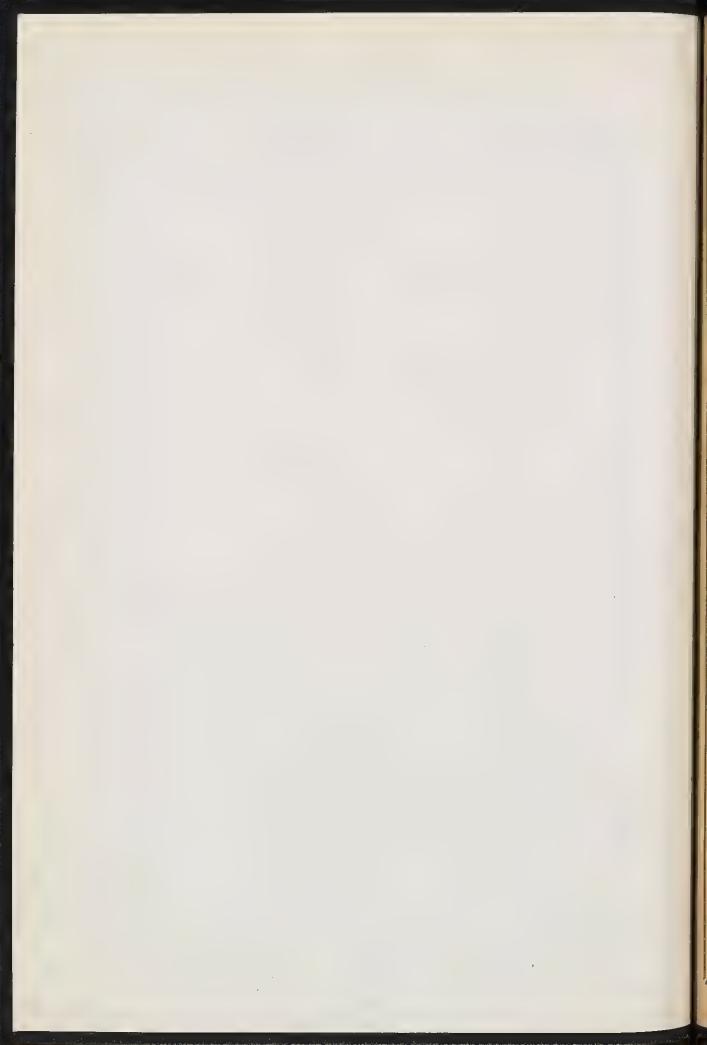



ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها قال شعبة ثم لقيته بعدف ألته فقال وكان يصلى ( ٣٢٩) الظهر حن تزول الشمس والعصر يذهب

الرجل الى أقصى المدينة والشمس حمة قال والمغرب لاأدرى أيحن ذكرقال غلقسه معدفسألته فقال وكانبها الصيح فمنصرف الرحل فسنظرالى وحمه حلسه الذي يعسرف فمعرفمه قال وكان يقرأ فيمالالستن الحالماتة \* حدثناعسداللهنمعادحدثنا أىحدثناشعبةعن سيارس سلامة فالسعت أماير زة يقول كانرسول الله صلى الله علمه وسلم لايمالي بعض تأخيرصلاة العشاءالي نصف الليل وكان لا يحب النوم قىلهاولاالحديث بعدها قالشعية ثملقيته مرةأخرى فقال أوثلث اللمل # وحدثناهأ لوكر ساحدثنا سويدبن عروالكلى عنجادين سلةعن سيار بن سلامة أبي المنهال قال معت أمار زة الاسماى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤخ العشا الى ثلث اللمل و مكره النوم قبلها والحديث بعدهاوكان يقرأفي صلاة الفجر من المائة الى الستين وكان مصرف حين يعرف بعصناوحهبعص

عابت الشمس والوحوب السقوط كاسمبق وحذف ذكرالشمس للعلم بهاكقوله تعالىحتى توارت الخاب (قوله حدثنا سيدالله ن معاذ حدثناأبي حدثنا شعبة عنسار انسلامة قال معت أمار زة )هذا الاسمادكامه بصريون (قوله كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يؤخر العشاءالى ثلث اللملو يكره النوم قبلهاوالحديث بعدها) قال العالم وسيبكراهة النوم قبلهاله يعرضها لفوات وقتهاما ستغراق النوم أولفوات وقتهما المختمار

عرالى أحدوف مسلم الى تورلكن قال أنوعسد أهل المدينة لابعرفون حيلا عندهم يقال له ورواعاتو رعكة وقبل ان الحارى اعام مهمه عدالم اوقع عنده انه وهم لكن قال صاحب القاموس تو رحيل عكة وحيل بالمدينة ومنه الحديث الصحر المدينة حرم ما بين عمر الى تو روأ ما هوبمكة فغيرجيد ماأخبرني الشعاع اليعلى الشيخ الزاهد عن الحافظ أي محد عد السلام الصرى ان حددًا احدجًا نحالي ورا تُهج للصفرا يقال له تو روتكررسوًا لي عنه طوائف من العرب العبارفين سّلك الارض فكل أخبران اسميه ثور ولما كتب الي الشديخ عفيف الدين الطرى عن والدوال الفقة قال ان خلف أحد عن شم اله جبلا صفر امدور ايسمى ثورا يعرفه أهل المدينة خلفاعن سلف ونحوذلك فالهصاحب تحقيق النصرة (لا يقطع شحرها) بضمأ وله وفتح بالشمه ممنما للمفعول وفي روامة تزمدت هرون لايختلي خلاها وفي مسلم من حديث جابر لايقطع عضاهها ولايصاد صدهاوفي روابة أبى داودباسنا دصحيح لايختلي خلاها ولاينفر صيدها فؤذلك انه يحرم صمد المدينة وشحرها كافى حرممكة لكن لاضمان في ذلك لان حرم المدينة ليس المسك بخلاف حرم مكة وقال أوحنيفة ومجدوأ يو سف ليس لامدينة حرم كالمكة فلاعنع أحدمن أخذصمه هاوقطع شحرهاوأ جانواعن هذا الحديث بأنه صلى الله علمه وسلم انماأراد بقوله ذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها (ولايحدث فيها حدث) مبنى للمفعول كسابقه أى لايعل فيهاع ل مخالف للكاب والسنة (من احدث) أى فيها (حدثاً) مخالفا لما عامه السول عليه الصلاة والسلام وزادشعبة فيه عن عاصم عنداً بي عوانه أو آوى محدثا فال الحافظ اب هروهي زيادة صحيحة الاأن عاصمالم يسمعها من أنس (فعلمه لعندة الله والملائكة والناس اجعين ) وعيدشديد لكن المراد باللعن هذا العذاب الذي يستحقه على ذنبه لا كامن الكافر المعد عِن يحمة الله كل الانعباد \* وهمذا الحديث من الرباعياتِ وأخرجه المؤلف أيضا في الاعتصام ومسلم في المناسل • و به قال (حدثنا الوحمر) بفتح الممين و منهما مهملة ساكنة عبد الله ن عرو ابنا الجاج المنقرى المقعد قال (حدثنا عبد الوارث) بن سعد العنبرى البصرى (عن الى السَّاحَ) بفتح المثناة الفوقية والتحسَّة المشدد تبن آخر ممهملة تزيدين حيد الضبعي (عن أنس) هو بنمالك (رضى الله عنه) انه (قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة) يوم الجعة لثنني عشرة من رسع الاول فى قول ابن الكلبي و في مسلم كالمناري في الصلاة أنه العام في قباء قبل أن يدخل المدينة ربع عشرة لملة وأسسم محدقها عمر حل الحالمدينة (واحر) ولايوى ذروالوقت فأمر (بيناء السحد) بها (فقال ابني التعار) وهم أخواله على الصلاة والسلام (أمامنوي) المثلثة وكسرالم أعابيعونى بالنمن وفي الصلاة المنوني بحائطكم أي بستا نكم وحذف ذلك هذا والخياطب مذأ من يستحق الحائط وكان فعما قدل لسهل ويبهدل يتمين في حرأ سعد بن زرارة (فقالواً) المتممان ووايه ماولاى الوقت قالوا (لانطلب عنه الاالي الله) أى منه تعالى زاداً هل السيرفا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتساعه منهما بعشرة دنانهر وأمر أما بكرأن يعطى ذلك وزادفي الصلاة أنه كانف الحائط قبور المشركين وخرب (فأحر) صلى الله عليه وسلم (بقبور المشركين فنبشت) والعظام فغيبت (نمانخرب) بكرالخاء المجمة وفتح الراء جع خربة كذا في اليونينية وفي النرع بفتح الملاوكسرالراء (فسويت وبالنحل فقطع فصفوا النحل قبلة المسحد)أي في جهتما وانماقطع عليه الصلاة والسلام الشحرلانه كان فيأول الهجرة وحديث التحريم انماكان بعد اجوعه صلى الله عليه وسلم من خيبر كاسياني انشاء الله تعالى في الجهاد والمغازي أوأن النهبي عنه مقصور على القطع الذي يحصل به الافساد فأمامن يقصد الاصلاح فلاأو النهى انما يتوجه قسطلاني (ثالث) والافضلولئلا يتساهل الناس فيذلك فيناموا عن صلاتها جاعة وسب كراهة الحديث بعدهاانه

فُن أبي عران الجونى عن عبدالله · ابن الصامت عن أي ذر

الىماانبتهاللهمن الشعريمالاصنعللا دمي فيه كاجل علمه النهسي عن قطع شعرمكة وعلى هذا يحمل قطعه عليه الصلاة والسلام وحعله قبلة المسحد ففيه تخصمص النهيي عن قطع الشجر عا لا نسته الآ دسون كاأن في الحديث السابق التصريح بكون المدينة حرما وهذا الحديث مضى فى الصلاة ويأتى بقامه انشا الله تعالى في المغازى \* ويه قال (حدثنا اسماعمل بن عبد الله) الاويسى (فالحدثين) بالافراد (اخي) عبدالجيدين عبدالله (عن سلمان) بزبلال (عن عبيدالله )بضم العين مصغرا المرى ولايى ذر زيادة ابن عمر (عن سعيد المقبرى عن الى هركرة رضى الله عنه ان الذي صلى الله عليه وسلم فال حرم) بضم الحا وكسر الرا اللي عرم الله ولاني ذرعن المستملى حرم فتحسن مرفوع خبرمقدم والمبتدأ (مابن لابتي المدينة على اساني) بتخفيف الموحدة تشمة لابة وهي الحرة الارض ذات الخارة السودو المدينة ما بن حرتين عظمتين احداهما شرقية والاخرىغرية ووقع عنسدأ حسدمن حسديث جابروأ ناأحرم مابين حرتها وزعم بعض الحنفية أن الحديث مضطرب لانه وقع في رواية ما بين جبلها وفي رواية ما بين لابتيها وأجيب بأن الجعواض وبمثل هلذالا تردالا حاديث الصححة ولوتعذر الجع أمكن الترجيع ولارببأن رواية لأبتهاأر جح لتواردالرواة عليهاوروا يةجملهالا تنافيها فيكون عندكل لاية حمل أولابتهامن جهة الجنوب والشمال وجبايهامن جهة المشرق والمغرب وتسمية الجملين في رواية أخرى لاتضر وزادمسلم في بعض طرقه وجعل اثنى عشرميلا حول المدينة جي وعندا أبي داودمن حديث عدى بن زيد قال حيى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل ناحية من المدينة بريدا بريدا وفي هذا مانماأ جلمن حد حرم المدينة (قال) أي أنوهر برة (واتى الذي صلى الله علمه وسلم بني حارثه) بالمهملة والمنلئة بطن من الاوس وكانوا اذذاك غربي مشهد حزة زادالا سماعيلي وهي في سند الحرةأى في الحانب المرتفع منها (فقال) عليه الصلاة والسلام ولابي الوقت وقال (أراكم) بفخ الهمزة في الفرع وغيره (يابني حارثة قد حرجتم من الحرم) جزم بم أغلب على ظنم أشمالتفت صلى الله علىه وسلم فرآهم داخلين في الحرم (فقال بل انتم فيه) فرجع عن الظن الى المفن واستنبط منه المهلب أن العالم أن يعول على علية الطن ثم ينظر فم صحح النظر \* وبه قال (حدثنا مجدين بشار) بفتح الموحدة وتشديد المجمة الملقب بندارقال (حدثنا عبد الرحن) بنمهدى العنبرى قال (حدثنا فيان) الثورى (عن الاعش) سلمان بن مهران (عن ابراهم) بنيزيدن شريك (التميعناية) يزيد (عن على رضى الله عنه) أنه (فالماعندناشي) اىمكتوبمن أحكام الشريعة أوالمنفى شئ اختصوابه عن الناس (الاكتاب الله وهذه الصيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم) وسبب قول على رضى الله عنه هذا يظهر بمار ويناه في مسندا جدمن طريق قتادةعن أبي حسان الاعرج انعلماكان يأمى بالامر فيقالله قدفعلناه فمقول صدقالله ورسوله فقالله الاشترهذا الذى تقولشئ عهده اليكرسول اللهصلي الله علمه وسلم قال ماعهد الى شمية خاصادون الناس الاشمامية منه فهوفي صميفة في قراب سيفي قرار الوابه حتى أخرج الصيفة فاذافيها (المدينة حرم) محرمة (مابين عائر) العين المهملة والالف مهموز آخره راجبل بالمدينة (الى كذا) في مسلم الى ثور وتقدم مافيه قريما (من أحدث فيها حدث ا) مخالفا الكتاب والسنة (اوآوى محمدتاً) عدهمزة آوى على الافصح في المتعدى وعكسه في اللازم وكسردال محدثااى من نصرجانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال منه و بمنأن يقتص منه و يجوز فتح الدال ومعناه الامر المبتدع نفسه واذارضي بالبدعة وأغرفا علهاولم سكرها عليه فقدآواه (فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجعين لا يقبل منه) بضم أوله وفتح "بالله مبنيا للمفعول (صرف ولاعدل)

يؤدى الحالسهر ويخاف منه غلية النوم عنقيام اللمل اوالذكرفمه أوعن صلاة الصبح في وقتها الجائز أوفى وقتماا لختارأ والافضل ولان السمر في الليسلسب للكسلف النهارعماية وجهمن حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنسا قال العليا والمكروه منالحديث بعد العشاء هوما كان في الامورالتي لامصلحة فمهاأماما فسمصلحة وخبر فلا كراهة فيه وذلك كدارسة العلم وحكامات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس ومحادثه الرحل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة ومحادثة السافرين لفظ متاعهم أوأنفسهم والحديثفي الاصلاح بنالناس والشفاعة الهمم في خمر والامر بالمعروف والنهسيءن ألمنكر والأرشادالي مصلحة ونحوذلك فككلهذا لاكراهةفيه وقدجائ أحاديث صحيحة يبعضه والباقي في معناه وقد تقددم كثرمنهافي هدده الابواب والباقي مشهورثم كراهة الحذيث بعدالعشا المراديها بعدصلاة العشا الابعددخول وقتهاوا تفق العلاعلى كراهة الحديث بعدها الاما كان في خـ مركاذ كرناه وأما النوم قبلها فكرهه عروا بندوان عباس وغيرهممن السلف ومالك وأصانارضي اللهعنهم أجعين ورخص فسمعلى وابن مسمعود والكوفيون رضي الله عنهمأ جعين وقال الطعاوى يرخص فيهبشرط أن يكون معهد من به قطه و روى عنابنعرمثلهوالله أعلم

فالقال لى رسول الله صلى الله عليه وسُم كيف أنت اذا كأنت علمك أمر اليؤخرون ( ١ ٣٣١) الصلاة عن وقتما أو يمسون الصلاة عن

وقتها فالقلت فانأمرني فالصل الصلاة لوقتها فانأدركتهامعهم فصل فأنهالك نافلة ولميذ كرخلف عن وقتها \* حدثنا يحيى سيحيى أخبرناجعفر بن سلمان عنأتي عمران الجوني عنعسد اللهن الصامتءنأبىذر

(قوله صلى الله عليه وسلم كيف أنت اذاكانت علىك أمراء يؤخرون الصللة عنوقتها أوعسون الصلاة عن وقتها قال قلت فانأم في قال صل الصلاة لوقتهافان أدركتها معهم فصل فأنهالك نافلة وفىرواية صــلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معه نافلة) معنى عينون الصلاة يؤخر ونها فيجع اونها كالمت الذي خرجت روحـه والمـراد شأخسرهاعن وقتها ايءن وقتها المختبار لاعن جميع وقتها فان المنقول عن الامراء المتقدمين والمتأخرين انماهو تأخسرهاءن وقتها الختار ولميؤخرها أحدمنهم عن جيع وقتهافوجب حلهذه الاخبارعلى ماهوالواقعوفي هدا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت وفسه ان الامام اذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منف دا تميصلهامع الامام فجمع فضملتي أول الوقت والجاعمة فلوأراد الاقتصارعلي احداهما فهل الافضال الاقتصار على فعلها منفردافيأول الوقتأم الاقتصار على فعلها حاعة في آخر الوقت فسه خدلاف مشهو رلا محاشا واختلفوافي الراجح وقددأ وضحته في ماب التيم من شرح المهدب والختارات تصباب الانتظاران لم يفعش التأخر روفيه الحث على موافقة الامرا فف غرمع صدية لئلا تتفرق الكلمة وتقع النشنة

قال في القاموس الصرف في الحديث التوبة والعدل الفدية أوهو النافلة والعدل الفريضة أوبالعكس أوهو الوزن والعدل الكمل وهوالا كتساب والعدل الفدية أوالحيلة ومنهفا يستط عون صرفا ولانصر امعناه فايستط عون أن يصرفواعن أنفسهم العذاب اه وقال السفأوى الصرف الشفاعة والعدل الفدية وقال عماض معناه لايتبل منه قمول رضاوان قبل منه قبول جزاء وقديكون معنى الفدية لايجدني القيامة فداء يفتدي بخلاف غبره من المذنبين الذين يتفضدل الله عزوجل على من يشاممهم بأن يفديه من النار بيهودى أونصراني كافي الصيح (وقال دمة المسلين واحدة)أى أمانهم صبيح سواء صدرمن واحدأ وأكثر شريف أووضيع فاذآ أمن الكافروا حدمنهم بشروطه المعروفة في كتب الفقه لم يكن لاحد نقضه (فن أخفر مسلماً) بهمزة مفتوحة فعجمة ساكنة ففاء ثراءاى نقض عهد المسلم أوذمامه (فعلمه لعنة الله والملائكة والناس أجعن لا يقبل منه صرف ولاعدل ومن تولى قوماً) أى اتحذهم أوليا و (بغراذن مواليه) لس بشرط لتقييدا لحسكم بعدم الاذن وقصره عليسه وانماهوا يرادالكلام على ماهوالغالب أوالمرادموالاة الخلف فاذاأرا دالاتقال عنمه لانتقل الاباذن وبالجلة فانأر بدولا والحلف فهو سائغ وان اريدولا العتق فلامفهوم له وانما هوللتنبيه على المانع وهوابطال حق الموالى (فعلمة لمنةالله والملا تُسكة والنَّاس أجعين لا يقمل منه صرف ولاعدل والملا تُسكة وي وفي هـ ذا الحُد .ث الطال مارعه الشيعة ويفترونه من قولهمان علمارضي الله عنه أوصى المه بأمور كشرة من أسرار العلم وقواعدالدين وانهصلي الله عليه وسلمخصأهل البيت بمالم يطلع عليه غبرهم فهذه دعاوي الطلة واختراعات فاسدة وفيه دليل على جو إزكتابة العلم ( قال أبوعبد الله) التحاري ( عدل أي أندام وهذا تفسيرالا صمعى وسقط قوله قال أنوعبدالله الخفى غيرروا ية أبي ذرعن المستملي وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة وثلاثة من التابعين في نسق واحد ورواته كلهم كوفيون الاشيخه وسُيخشيخه فمصريان (باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس)أى شرارهم وسقط لان عساكروأنها تنق الناس ويه قال حد ثناعبد الله بن وسف الشنيسي قال (أخبرنا مالك) الامام (عن يحيي انسعيد) الانصاري (قال معت أنا الحماب) بضم الحا المهملة وتخذمف الموحدة الاولى (سعمد ان بسار ) المهدملة الخففة (يقول معت أناهر برةرضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلماً مرت بقرية) بضم الهمزة أى أمرنى دبي بالهجوة الى قرية (تَمَّ كُل القرى) أى تغلما وتظهر عليها يعنى ان أهلها تغلب أهل سائر البلاد فتفتح منها يقال أكانا بنى فلان أى غلبناهم وظهرناعلهم فان الغالب المستولى على الشئ كالمفني له أفناء الأسكل اماه وفي موطأا بن وهب قلت لمالكماتا كل القرى قال تفتر القرى وقال النالمنبرفي الحاشية قال السمملي في التوراة مقول الله اطابة بامسكندة انى سأرفع أجاجسرك على أجاجسرالقرى وهوقريب من قوله أمرت بقرية أكل القرى لانها اذاعلت عليها علو الغلسة أكلها أويكون المراديا كل فضلها الفضائل أى بغل فضلها الفضائل حتى اذا قيست بننف لها تلاشت بالنسمة المها فهو المراد بالاكل وقد بافمكة أنهاأم القرى كإجاف المدينة فأكل القرى لكن ألمذ كورالمدينة أبلغ من المذكور لكة لان الامومة لايحي بوجودها وجودماهي أتمله لكن يكون حق الام أظهر وأماقوله تأكل القرى فعناهان الفضائل تضمعل فى جنب عظم م فضلها حتى تكادتكون عدما ومايضمعل الفضائل أعظم وأفضل مماتمق معه الفضائل أه وهو ينزع الى تفضيل المدينة على مكة فالالهاب لان المدينة هي التي أدخلت مكة وغيرهامن القرى في الاسلام فصارا لجميع في محائف أهلها وأحسب بأن أهل المدينة الذين فتحو امكة معظمهم من أهل مكة فالفضل أبات الفريقين ولايلزممن ذلك تقضيل احمدي البقعتين وقد استنبط ابن أبي جرة من قوله علمه الصلاة والسلام لدس من بلد الاسمطة والدجال الامكة والمدينة التساوى بن فصل مكة والمدينة ومباحث التفضمل بن الموضعين مشهورة وقال الابي من المالكية واختارا بزرشد وشميخناأ بوعبدا للهأى الأعرفة تفضم لمكة واحتجا بنرشد لذلك بأن الله تعالى جعل بماقدان الصلاة وكعبة الحيرو بأنه تعالى جعدل لهامن ية بتمريح الله تعالى اماها ان الله حرم مكة ولم يحرمهاالناس وأجع اهل العلمعلى وحوب الزاعلى من صاد بحرمها ولم يحمدواعلى وجوسعلى منصادبالمدينة ومن دخله كان آمناولم يقل أحدبذلك في المدينة وكان الذنب في حرم مكة أغلظمنه فىحرم المدينة فكان ذلك دليلاعلى فضلهاعليها قال ولاحجة في الاحاديث المرغبة في سكني المدنة على فضلها عليها قال ولادليل في قوله أمرت بقرية تأكل القرى لانه انما أخبراً نه أخر بالهجرة الى قرية تفتح منها الملاد (يقولون) أي بعض المنافقين للمدينة (يثرب) يسمونها باسم واحدمن العدمالقة تزلهاوقيل بثرب نفائلة من ولدارم بنسام بنوح وهواسم كان الموضع منهاميت كلهابه وكرهه صلى الله عليه وسلم لانه من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة أومن الترب وهو الفساد وكلاهماقبيح وقد كانعلم بالصلاة والسلام يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح ولذابدله بطامة والمدينة ولذلك قال يقولون ذلك (وهي المدينة) أي الكاملة على الاطلاق كالمت للكعبة والنحم لاثر مافهوا مهاالحقمق بهالان التركيب بدل على التفخيم كقول الشاعر \* هم القوم كل القوم يأم خالد \* أى هي المستحقة لان تخذد ارا قامة وأما تسميم افي القرآن مثرب فأغماهو حكامة عن المنافق من وروى أحدعن المراء بنعارب رفعه من مي المدينة بثرب فلنستغفرالله هيطانة هيطانة وروى عرسشة عن أى أنوب أنرسول الله صلى الله علمه وسلم نهى أن يقال للمدينة مثرب ولهذا قال عيسى بن ديسار من المالكية من سمى المدينة مثرب كتبت عليه خطستة الكن في الحصين في حديث الهجرة فاذا هي يـ ثرب وفي رواية لاأراها الايترب وقد يجاب بأنه قبل النهي (تنفي) المدينة (الناس)أى الحبيث الردى منهم في زمنه عليه الصلاة والسلام أوزمن الدجال (كمانية السكسر) بكسر الكاف وسكون الصسة قال في القاموس زق ينفخ فد مالحدادوأ ما المني من الطنف كور (خبث الحديد) بفتح الخاء المجمة والموحدة ونصب المثلثة على المفعولية أى وحفه الذى تخرجه النارأى انم الاتترك فيهامن في قلبه دغل بل غمزه عن القلوب الصادقة وتخرجه كإغمزالنار ردى الحديد من حسده ونسب القميز الكبرلكونه السبب الاكبرفي اشتهال النارالتي وقع التمييز بها وقدخر جمن المدينة بعدالوفاة النبو يقمعاذ وأبوعسدةوابن مسمو ووطائفة غملي وظلحة والزبير وعمار وآخرون وهممن أطيب الخاني فدل على أن المراد ما لحديث تخصيص ناس دون ناس و وقت دون وقت \* وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضافي الجيجوكذ النسائي فيهوفي التفسير ف(باب المدينة) بالاضافة من اسمائها (طابة) وفى نسخة باب التنوين المدينة طابة ولابى درطابة بالتنوين وأصل طابة طيمة فقلمت الماء ألفا لتحركها وانشتاح ماقداهاأى منأسمائها طابة ولدس فسمه مايدل على انهالاتسمى بغسرذلك ولها أسماء كثيرة وكثرة الاسماء تدلءلى شرف المسمى فن أسمام اطمية كهسة وطسة كصيبة وطائب ككاتب فهذه الثلاثة معطامة كشامة أخوات لفظاومعنى مختلفات صبغة وممنى وذاك لطيب رائحتها وأمورها كلها ولطهارتها من الشرك وحلول الطمب ماصلوات الله وسلامه عليه واطيب العيش بهاولكونها تنفي حبثها وتنصع طيبها ولله درالاشبيلي حيث قال \* الربة المدينة تفعة ليس كاعهد من الطيب \* بله وعب من الأعاجيب وقال بعضهم مماذكره في الفتح وفي طمب ترابهاوهوا مهادليل شاهدعلى صحةه فده التسمية لان من أقامها مجدمن تربهاو حطاما رائعةطسة لايكاد يحدهافى غبرها اه ومن أسمائها ست الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله نعالى

صلمت لوقتها كانت لك نافسله والأ كنت قدأ حرزت صلاتك يدثنا الو بكرين أبي شيبة حدثنا عبدالله النادريسعنشعبةعنألىعران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر ولهـ دا قال في الرواية الاخرى انخليلي أوصاني أن أسمع وأطبع وان كان عدامجدع الاطراف وفمه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الاولى فريضة والثانية نفلا وهذا الحديث صريح فى ذلك وقد جاءالتصر عهف غرهذاالحديث أيضا واختلف العلاء في هدده المستلة وفي مذهبنا فهراأر بعية أقوال العميم ان الفرض هي الاولى للعديث ولان الخطاب سقط بهاوالشاني ان الفرض أكلهما والثالث كالاهمافرض والرابع الفرض احداهما على الابهام بحتسب الله تعالى التهـماشا وفي هذا الحديث أنه لايأس باعادة الصيح والعصر والمغدر بكاقي الصــ آوات لان الني صلى الله عليه وسلم أطلق الامر بأعادة الصلاة ولم مفرق بن صلاة وصلاة وهـ ذاهو الصيح في مذهبنا ولنا وحداله لايعددالصروالعصرلان الثائية نفل ولاتنقل بعدهماو وحمانه لايعسداللغرب لئلاتصمرشفعا وهوضعيف (قوله صلى الله عليه وسالم الهسمكون بعدى امراء عيتون الصلاة) فيهدليلمن دلائل النبوة وقدوقع هذافي زمن بني أمية (قوله صلى الله علمه وسارفصل الصلاة لوقتها فان صلت لوقتها كانت لك ناف له والا كنت قدأ حر زت صلاتك) معناه اذاعلت من حالهم تأخيرهاعن وقتها الختار فصلها لاول وقتها اثم ان صادهالوقتها الختار فصلهاأ يضامعهم وتكون صلاتك معهم نافلة والاكتت قدأ حرزت

فالانخليلي أوصاني ان اسمع وأطبيع وان كان عبد المجدع الاطراف وان أصلى الصلاة ( ١٣٣٣ ) لوقته افان أدركت القوم وقد صاوا كنت

فدأحر زت صلاتك والاكانت لك افلة \*وحدثي محس الحارق حدثنا خالدس الحرث قال حدثناش عنية عن بديل قال سمعت أباالعالية يحدث عن عداللهن الصامت عن أبي در قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

صلاتك بفعلك في أول الوقت أي حصاتهاوصنتهاواحتطت اها (قوله أوصانى خليلي انأسمع وأطسع وان كانعبداميددع الاطراف) أىمقطع الاطراف والحدع بالدال المهمل القطع والمحدع أردأ العسد لخسته وقلاقمته ونقص منفعته ونفرة الناس منه وفي هـ ذا الحث على طاعة ولاة الامور مالم تكن معصدة فان قبل كنف يكون العمد اماما وشرط الامامان يكون حرا قرشاسلم الاطراف فالحواب من وحهن أحدهما انهذه الشروط وغيرها انماتشترط فمن تعقدله الامامة اخسارأهل الحل والعقد وأمامن قهرالناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى علمهم والتصب امامافان أحكامه تنفدن وتحب طاعته وتحرم مخالفته في غير معصدة عبداكان أوحرا أوفاسقا بشرط ان يكون مسلما الحواب الثاني انه لس في الحديث انه مكون اماما بلهوهجول علىمن بفوض المه الامام أمرامن الامور أواستدناء حق أونحوذلك (قوله صلى الله علمه وسلم فأن ادركت القوموقد صلوا كنتقد أحررت صلاتك والاكانت لك نافلة وفي الروامة الاخرى صل الصلاة لوقتهاتم اذهب لحاجتك فانأقمت الملاة وأنت في المحدقص لمعنّاه صل

كأنوحك وبائمن متك بالحق أىمن المدينة لاختصاصهابه اختصاص البيت ساكنه \* والحرم التمر عها كمام \* والحمية للمصلى الله عليه وسلم لهاودعائه به وحرم الرسول عليه الصلاة والسلام لانه الذي حرمها وفي الطهراني بسندرجاله تقيات حرم ابراهيم مكة وحرمي الدنة «وحسنة قال الله تعالى لنمو تنهم في الدنيا حسنة أي مناء حسنة وهي المدينة «ودار الابرار \* ودارالاخدار \*لانهادارالختاروالمهاجر بنوالانصاروتنفي شرارهاومن أقامهامنهم فلستله في المقيقة بدار \* وربحا نقل منها بعد الاقبار \* ودار الايمان \* ودار السنة \* ودار السلامة \* ودارالفتح \* ودارالهجرة فنهافتحت ما ترالامضار \* واليهاهجرة السيدالمختار \* ومنها التشرالسنة في الاقطار \* والشافية لحديث تراج اشفا من كل داء وذكر ابن مسدى الاستشفاء يتعلنق أسماتها على المحموم \* وقية الاسلام لحديث المدينة قية الاسلام \* والمؤمنة لتصديقها الله حقيقة لخلقه فابلية ذلك فيها كمافي تسبيح الحصى أومجاز الاتصاف أهلهابه وانتشارهمنها وفي خروالذى نفسى سده انتربته المؤمنة وفي آخر انه المكتوبة في التوراة مؤمنة \* ومباركة لان الله تعالى ارك فيها مدعائه صلى الله عليه وسلم لها وحلوله فيها \* والمختارة لان الله تعالى اختارها المعتارمن خلقه \* والحفوظة لحفظهامن الطاعون والدجال وغيرهما \* ومدخل صدق \*والمرزوقةأي المرزوق أهلها \* والمسكنة نقل عن التوراة كامر وروى مرفوعاان الله تعالى قال المدينة اطسة باطابة بامسكينة لاتقبلي الكفورا رفعا جاجيرك على أجاجير القرى والمكنسة الخضوع والخشوع خلقه الله فيها أوهي مسكن الخاشي من أسأل الله العظم بو حاهية وجهه الوجيه ونبيه النبيه علمه أفضل الصلاة والسلام أن يجعلني من ساكنيها المقربين حياوميتا انهجابر اللنكسرين وواصل المنقطعين \* ومنها المقدسة الننزهها عن الشرك وكونما تنتي الدُنوب \* وأكالة القرى لغلبتها الجيع فضلا وتسلطها عليها وافتتاحها بأيدي أهلها فغنموها واكلوهاو روى الزبر فأخبار المديئة منطريق عبدالعزيز الدراوردي أنه قال بلغني أنالمدينة في التو راة أربعين اسما و بالسندقال (-دَيْنَا حالدبن تحلد) العجلي الكوفي قال (حدثنا سلميان) ب والال التميي القرشي (قالحدثف)بالافراد (عروسيحي) بفتح العين العمارة الانصارى المدنى (عن عباس بن سهل بنسعد) بالموحدة والمهملة في الاول وفتح المهملة وسكون الهامني الثاني وسكون العين في الثالث الساعدي عن أبي حمد) بضم الحاعمد الرحن الساعدي (رضي الله عنه) أنه قال (أقللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن وق (سول ) سنة تسعمن الهجرة (حتى أشرفنا على المدسة فقال) صلى الله عليه وسلم (هده) اسمها (طابة) كشامة ولاى درطابة بالنبوين وفي بعض طرقه طيبة كهيبة ولمسلم عن جابر بن سمرة ان الله تعالى سمى المدينة طابة \* وحديث الباب هذا طرف من حديث طويل سمق في ماب خرص القرمن باب الزكاة والله أعلم ( باب لا بتي المدينة ) وبالسند قال (حدثنا عبد الله بنوسف) السنيسي قال (أخبرنامالك) أمام داراله جرة (عن ابنشهاب) الزهري (عن سعيد بن المسب) بفتح الما المشددة (عن أبي هريرة رضي الله عند أنه كان بقول لو رأيت الطباع) بكسر الظاء المجمدة مدود اجعظى (بالمدينة ترنع)أى ترعى (ماذعرته) بذال معجة وعينمهملة أىمأ أفزعتها ونفرتها وكنى بذلك عن عدم صمدها واستدل رضى الله عنه بقوله (قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ما ين لا يتمها ) أى المدينة (حرام) لا يجوز صدها ولا قطع شعرها ألذى الايستنبته الآدميون والمدينة بين لابتين شرقية وغرية ولهالا بتيان أيضامن الجانيين الانخرين الاأنه مارج عان الى الاوليين لاتصالهما جما فجميع دورها كالهادا خل ذلك \* وهذا الحديث أخرجه مسلم في الحيج والترمذي في المناقب والنسائي في الحيج في (باب من رغب عن المدينة) فهو منموم \* و بالسند قال (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال (أخبر ناشعيب) هو ابن أبي حزة فأول الوقت وتصرف في شعلل فان صادفت م بعد ذلك وقد صلوا أجزأ تلت الاتك وان أدركت الصلاة معهم فصل معهم وتكون

وضرب فذنى كيف أنت اذا بقيت في قوم ( ٣٣٤) يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قال ما تأمر قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب الجتل

المصي (عن) ابنشهاب (الزهرى قال احبرني) بالافواد (سعيدب السيب) ولابي الوقت عن سعيد بن المسيب (أن أباهر برة رضى الله عنه قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة) المثناة التحتية في يتركون في فرع اليونينية وبالفوقية على الخطاب فى غـ مره قال الحافظ بن حرالا كثر على الخطاب والمراد مذلك غـ مرالخ اطمين ا كنهم من أهـ ل البلدأ ومن نسمل المخاطبين أومن نوعهم فالوروى سا الغسة ورجحه القرطبي فال في المصابيم وفي كلام القرطبي اشعارمًا بأن رواية البخاري ليست بتا الخطاب اه وقد ببت بتا الخطار فلاعبرة بمايشعره كالم القرطبي (على خبرماكانت) من العمارة وكثرة الاثمار وحسنها وفى أخبار المدسة لعمر بنشمة أن ان عرأ الكرعلى أبي هر برة قوله خبرما كانت وقال اغافال صلى الله عليه وسلم أعرما كانت وان أباهر رة صدقه على ذلك (اليفشاها) بالغين المجمة الايسكنها (الاالعواف) بفتح العين المهملة والواوآخره فاسمن غيريا جع عافسة التي تطلب أفواتها ولاي ذر الاعوافى بحذف ألو بالمنناة التحسة بعدالفا و (ريدعوافي السماع والطير) بنصب ياءعوافى قال القاضى عياض هذا جرى في العصر الاولوا نقضى وقد تركت المدينة على ما أحدن ما كانت حين انتقلت الخلافةمنها الى الشأم وذلك خبرما كانت للدين لكثرة العلماميها وللدنيالعمارتها واتساع حالة هلها وذكرالاخباريون في بعض الفتن التي جرت في المدينة أنهر حمل عنهاأكثر الناس وبقيت أكثره ارهاللعوافى وخلت مدةثم تراجع الناس اليهاوقال النووي الختارأن هذا النرك يكون في آخر الزمان عند قدام الساعة ويوضعه قصة الراعيين فقدوقع عندمسلم عمير راعيان وفى الخارى أنهما آخر من يحشرو قال أبوعهدالله الابي وهد ذالم يقع ولو وقع لنواتر بل الظاهرأنه لم يقع بعدودايل المعزة بوجب القطع بوقوعه في المستقبل ان صح الحديث وأن الظاهر أنه بين يدى نفخة الصعق كايدل عليه موت الراعيين اه ومراد ماار اعيين المذكوران في فوله (وآخر من يحشر) بضم أقله وفتم الله أى آخر من يموت فعد شرلان الحشر بعد الموت و يحتمل أن يتأخر حشرهمالتأخرموته ماويحتمل آخرمن يحشرالي المدينة أي يساق اليهاكما في لفظروابة مسلم (راعيان من من ينة) بضم الميم وفتح الزاى المعجمة قبيلة من مضر (ير مدان المدينة ينعقان) بكسر العن المهملة وبعدها فاف ماضي نعق بفتحها أى يصيحان (بغنهما) ليسوقاها وذلك عند قرب الساعدة وصعقة الموت (فيحدانها) أي يحدان المدينة (وحوشاً) بالجع أي ذات وحوش لخلوهامن سكانها ولغمرالاربعة وحشابالافرادأي خااسة ليسبع أأحدوالوحش من الارض الحلاءوقد يكون وحشابمعني وحوش وأصل الوحش كلشئ توحشمن الحموان وجعمه وحوش وقديعمر بواحده عن جعه وحينتذ فالضمر للمدينة وعن اس المرابط أنه للغنم أى انقلبت الغنم وحوشا والقدرة صالحة أوالمعنى أن الغنم صارت متوحشة تنفر من أصوات الرعاة وأنكره القاضى وصوّب النووى الأول (حتى أذابلغاً) أى الراعيان (ثنية الوداع) التي كان يشيع اليها ويودع عندهاوهي منجهة السُّأم (خراً) بفتح المجمة وتشديد الراء أي سقطار على وجوهها مستن ثم ان قوله وآخر من يحشر الجيحمل أن يكون حديث اآخر غرا الاول لا تعلق له به وأن يكون من بقيت وعلهما بترتب الاختلاف السابق عن عياض والنووي والله أعلم \* وقد أخرج الحديث مسلم \* ويه قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) السنسي قال (أخبرنا مالك) الامام (عن هشام اسعروةعناسه) عروة بن الزير (عن) أخمه (عمد الله بن الزير) بن العوام (عن سفيان بن ال زهبر كابضم الزاى وفتح الهاممصغرا الازدى من أزدشنوأة بفتح المجمة وضم النون وبعدالواو همزة النمرى ويلقب الن القرد بفتح القاف وكسرالراء وبعدهاد المهدملة صحابي يعدد فأهل ما يقوله له (قوله عن أبي العالمة البرّاء) هو بتشديد الراء و بالمدّكان بمرى النبل واسمه زياد بن فير وزالبصري وقيل اسمه كانوم

فان أقمت الصلاة وأنت في المسجد فصل \* وحدثى زهرس حرب حدث المعيل بنابر اهميم عن أبوب عن أبي العالسة البراء قال أخران زياد الصلاة هاوني عبدالله ان الصامت فالقسة له كرسسا فاس علمه فذ كرت المصندع الن زباد فعض على شفته فضرب فذى وقال انى سألت آماذركا سألتنى فضرب فددى كأضر بت فذك وقال أنى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كإسالتني فضرب فخذى كاضر بت فذل وقال صل الصلاة لوقتهافان أدركتك الصلاةمعهم فصل ولاتقل انى قدصلت فلا أصلى \* وحدثناعاصم بن النضر التمى حدثنا خالدس الحرث حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله من الصامت عن أبي ذرقال قال كف أنتمأوقال كنفأنت اذا بقستفي قوم يؤخرون الصللة عن وقتها فصلاة لوقتهائم انأقمت الصلاة فصل معهم فأنهاز بادة خبر \* وحدثني الوغسان المسمعي حددثنامعاذ وهواسهشام فال حدثني أبي عن مطرعن أبي العالمة البراء فالقلت لعمد الله س الصامت نصلى وم الجعدة خلف أمراء فمؤخرون الصلاة قال فضرب فدى ضربة أوجعتني وقال سألت أباذرعن ذلك فضر ب فذى وقال سألت رسول الله صدلي الله علمه وسلم عنذلك فقال صاوا الصلاة لوقتها واحعلوا صلاتكم معهم نافلة قال وقال عداللهذكرلي أن ني الله صلى الله عليه وسلم ضرب فحذ أبي ذر هذه الثانة لك نافلة (قوله وضرب فدى أى التنسه وجع الذهن على ودثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ( ٣٣٥) أبي هر يرة ان رسول الله عليه وسلم

فالصلاة الجاعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعثمرين حرأ \*وحدثناألو بكرين ألى شيبة -دشاعيدالاعلىعن معرعن الزهرى عنسعبدس المسبعن الى هريرة عن الني صلى الله عليه

توفيهم الاثني بنف شوال سينة تسعين والله أعلم

\*(ماب فضل صلاة الحاعة وسان التشديد في التخلف عنها وانها فرض كفاية)\*

فىروالةانصلاة الجاعة تفضل صلاة النفرد بخمسة وعشرين برأ وفي رواية بخمس وعشرين درجة وفي رواية بسبع وعشرين درجة والجع سنها من ألا له أوجه أحدها الهلامنافاة منهافذكر القلمل لابنق الكئمر ومفهوم العدد باطملعند جهورالاصواس والثانى أن يكون اخبرا ولايالقليل ثماعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها الثالثانه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة فيكون المعضهم خس وعشرون ولبعضهم سيعوعشرون بحسب كال الصلاة ومحافظته على هماتتم اوخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف المقعة ونحوذاك فهذه هي الاحوية المعتمدة وقدقمل ان الدرجة غير الحزء وهدذاغفله من فأثله فان فى الصحيصين سمعاوعشرين درجة وخسا وعشر يندرحة فاختلف القدرمع اتحادافظ الدرجة والله أعلمواحيراصا اوالجهور بهده الاحاديث على ان الجاعة لست شرط اصمة الصلاة خلافالداود

المدينة (رضى الله عنه اله قال معترسول الله صلى الله عليه وسام يقول تفتح المن) بضم الفوقية وسكون الفاءوفتح الفوقية مبنياللمفعول واليمن رفع نائب فأعلوهمي المن لانه عن يمين القبلة أوءن عين الشمس أو بين بن قطان (فيأتى قوم) من الذين حضرو افتحها وأعجبهم حسنها ورخاؤها (يبسون) بفتح المنناة التحسة وكسرالموحدة وتشديد المهملة ثلاثما وعن ابن القاسم بضم الوحدة فهومن باب ضرب يضرب ومن باب نصر ينصرو بضم التحتمة مع كسرا الوحدة أيضامن اللائ المزيداًى يسوقون دوابهم الى المدينة سوقالينا (فيتحملون) منهاأى المدينة (ماهلهم ومن اطاعهم) من الناس واحلين الى اليمن (والمدينة خبراهم)منه الانها حرم الرسول صلى الله عليه وسلموجواره ومهيط الوحي ومنزل البركات (لو كانوا يعلمون) بمافيها من الفضائل كالصلاة في مسجدهاوثواب الاعامة فيها وغسرذاك من الفوائد الدنبوية والاخروية التي يستحقر دونها مايجدونهمن الحظوظ الفانيسة العاجلة بسبب الاقامة في غبرهاما ارتحادامنها وفي حديث أبي هريرة عندمسلم يأتى على الناس زمان يدعو الرجل ابنعمه وقريبه هلم الى الرغاء والمدينة خمرلهم وكالوايعلون وظاهرهان الذين يتحملون غيرالذين مسون فكاعن الذي حضر الفترأ عمد حسن المن ورخاؤه فدعاقر يمه الى الجي المه فيتحمل المدعق بأهله وأساعه لكن صوب النو ويأن فحديث الباب الاخسارعن خرجمن المدينة متعملا بأهله ماسافى سيره مسرعا الى الرخاء والامصار المفتحة وفى رواية ابنخز عةمن طريق أبى معاوية عن هشام بنعر وة في هذا الحديث مابؤ يده ولفظه تفتح الشأم فيخرج الناس البها ينسون والمدينة خبرلهم بملو كانوا يعلون ويوضح ذلك حديث جابر عنداليزارم مفوعاليأتين على أهل المدين يتزمان سطاق الناس منها الى الأرماف التسون الرشاء فيعدون رخاء م يتحملون بأهليهم الى الرخاء والمدينة خبراهم لوكانوا يعلون وقال النذرى رجاله رجال الصيح والارياف جعريف بكسرارا وهوما قارب المياه فى أرض العرب وفيلهوالارض الى فيها الزرعوا خصب وقيل غيرذلك (وتفق الشأم) بضم أوَّله مبنيالمالم يسم العدادوسمى بالشام لانه عن شمال الكعبة (قيأتى قوم يبسون) بفتح أوّله وضمه وكسر الموحدة وضها (فيتحملون)من المدينة (باهليهمومن اطاعهم) من الناس راحلين الى الشأم (والمدينة ﴿ رَاهِ مَا مَهُ الْمُحَادُكُمُ (لُو كَانُوا يَعْلُمُونَ) بَفْضُلُهَ افَا لِحُوابِ مُحَذُوفَ كَافَى السابق واللاحق دلّ عليه ماقبله وانكانت لوعمني ليت فلاجواب لهاوعلى كلا التقدير بن ففه متجهيل لمن فارقها لْفُو يته على نفسه خيراعظيما (وتفتح العراق فيأتى قوم يبسون فيتحملون بإهليهم) من المدينة ومن اطاعهم) من الناس راحلين الى العراق (والمدينة خبرالهم) من العراق (لو كانوا يعلون) والواوفى قوله والمدينة فى الثلاثة للحال وهذامن أعلام بوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبرعليه الملاة والسلام بفتح هذه الاقاليم وأن الناس يتحملون بأهاليهم ويفارقون المدينة فكانما قاله عليه الصلاة والسلام على الثرتيب المذكورفي الحديث الكن في حديث عند مسلم وغيره تفتح الشأم ثم المين ثم العراق والظاهر أن المن فترقدل فترااشا ملاتف اقعلى أنه لم يفتر شئ من الشام فاحيا تهصلي التهعليه وسلمفتكون روآية تقديم الشأم على البين معناها استيفاء فتح البين انحا كان بعد الشام وأماقول المظهري انه عليه الصلاة والسلام أخبر في أول الهجرة الى المدينة بأنه سفتح الين فيأتى قوم من الين الى المدينة حتى يكثراً هل المدينة والمدينة خبرلهم من غيرها فتعقبه الطبي بأن تذكيرقوم وصفه بيبسون ثمنو كيده بقوله لوكانو ايعلمون لايساعد ماقاله لان تنكير أوالمقترهم ويوهين أمرهم ثم الوصف سيسون وهوسوق الدواب يشعر بركاكه عقولهم وأنهم الناكن الى الخطوط البهمية وحطام الدنيا الفانية العاجلة وأعرضواعن الاقامة في جوار الافرضاعلى الاعيان خسلافا لجاعة من العلاه والختارانها فرض كفاية وقيل سنة وبسطت دلائل كلهدا اواضعة في شرح

قال تفضل صلاة في الجع على صدلاة فى صلاة الفحرقال أنو هر رة اقرؤا انشمتم وقرآن الفجران قرآن الفحركان مشهودا \*وحدث أبو بكرنامحق حدثناأ والمان أخبرناشعب عن الزهرى أخبرني سيعيدوأ بوشلة ان أناهر رة قال معت الني صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث عبد الاعلى عن معمرالاانه قال بخمس وعشرين حزأ \* وحدثناعبداللهن مسلمة قعنب حدثناأفلح عنأبي بكربن محدث عروب حرم عن سالان الاغرعن أبيه وبرة قال قال رسول اللهصم لي الله علمه وسلم صلاة الجماعة تعدل خساوعشر ينمن صلاة الفذ \* حدثي هرون سعبد اللهومجدن عاتم فالاحدثنا حاح ابن محد قال قال أن مر يج أخبرني عرب عطاء نأبي الخوارانه ساهو جااس مع نافع بنجمر بن مطعم ادمر بهم أبوعبدالله ختنزيدبن زيان مولى الجهسين فدعاه نافع فقال سمعتأما هريرة بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الامام افضل من خسوعشرين صلاة يصلبها وحده \* حدثنا يحيى ابن يحسى قال قرأت على مالك عن نافع عنانعرأن رسول اللهصلي الله عليه وسلم قال صلاة الجاعة أفضل منصلاة الفدنسيع المهذب (قوله تفضل صلاة في الجع على صلاة الرجل وحده بخمسة وعشر يندرجه وفي روامة بخمس وعشرين حزأ) هكذاهو في الأصول ورواه بعضمهم خساوعشرين

الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك كررقوما ووصفه في كل قرينة مسون استحقار الذلا الهيئة القبيحة فالوالذي يقتضيه هذا المقامأن ينزل يعلمون منزلة اللازم لينتني عنهم العلم والمعرف فبالكلية ولوذهب معذلك الىمعني التمني لكانأ بلغ لان التمني طلب مالايمكن حصوله أى ليتهم كأنوامنأ هل العرام تغليظا وتشديدا ﴿ وَمَطَابَقَةَ الحَدِيثُ لِلتَرْجِيةُ مُنْ حَيْثُ الْنُ هؤلا القوم المذكورين تفرقوا فى الملاد بعسد الفتوحات ورغموا عن الاقامة فى المدينة ولوصبروا على الاقامة في الكان خير الهم امامن خرج لحاجة كجهاد أو تعارة فليس داخلافي معنى الحديث \* ورواة هـ ذا الحديث كالهم مدنيون الاشيخه وفيه التحديث والاخبار والعنعنية والسمياع والقول ورواية تابعيءن تابعي لان هشامالتي بعض الصحياية وصحابيءن صحابى وأخرجه مسلم في الحبح وكذا النسائي في هذا (باب) بالتنوين (الايمان بأرزال المدندة بممزة ساكندة ورامكسورة تمذاى كضرب يضرب أى ينضم و يجتمع بعضدالى بعض فيهاو حكى القاسى فتح الراءمن باب علم يعلم وحكى ضمهامن باب نصر ينصر \* و بالسيد قال (حدثنا ابراهم بن المنذر) هو ابراهم بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة الحزامي قال (حدثنا انس بن عماض ) أبوضمرة الليثي المدنى ( قال حدثي ) بالافر اد (عبيد الله ) بضم العين مصغر البعر العمرى (عن)خاله رخبيب بعبد الرحن) بضم الخاو المجمة وفتح الموحدة الاولى (عن حفص بن عاصم ) بنعر بن الخطاب (عن الى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الاعاناليارز)اللامفليارزللتوكمداىاناهل الاعاناتنضم وتعتمع (الىالمدينة كاتارز الحيمة الى بحرها) أى كاتنتسرا لحيمة من جرهافي طلب ماتعيش به فاذاراعها شي رجعت الى جحرها كذلك الأعان انتشرمن المدينة فكل مؤمن لهمن نفسه سائق المهالحبته في ساكم صلوات الله وسلامه عليه وهذاشاه للجيع الازمنة أمازمنه صلى الله علمه وسلم فللتعلم منموأما زمن الصماية والتابعين وتابعيهم فللاقتداء بجديهم وأمابعدهم فلزيارة قبره المنيف والصلاة فى مسجدة الشريف والتبرك بمشاهدة آثاره وآثاراً صحابه رزفني الله ذلك والممات على مجبته هذالك باسمدى بارسول الله انى أنوجه بك الى ربك فى ذلك وفى جميع أمورى اللهم شفعه في وفي ساني \* وهذا الحديث رواه مسلم في الايمان وابن ماجه في الحبج والله اعلم ﴿ (باب أنم من كادأ هل المدينة) أى أراد بهم سوأ يو ما اسند قال (حدثنا حسين بن حريث) بضم الحان بنواخر الثاني مثلثة مصغرين المروزي مولى عران بن المصين الخزاعي قال (اخبر ما الفضل) بن موين السيناني بكسرالسين المهملة وسكون التحتية وبالنونين المروزي (عن جعيد) يضم الجمروفغ العين وسكون التحتية مصغرا ابن عبد الرحن بن أوس (عن عائشة) زاد في روايه غير ابن عساكم وأب درهي بنت سعد بسكون العين أى اب أبي و قاص ( قالت معت سعد ا) تعني أياها (رضي الله عنه قال عممت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيدا على المدينة أحد) أي لا يفعل بهم كيدامن مكروحرب وغيرذلك من وجوه الضرر بغيرحق (الاانماع) بسكون النون بعد ألف الوصل آخرا مهملة أىذاب (كاينماع) يذوب (اللح في الماء) وفي حديث مسلم في رواية ولاير يدأ حداهل المدينة بسوو الاأذابه الله في الناردوب الرصاص أودوب المرفى الما وعداصر يع في الترجة لاه لايستحق هذا العذاب الامن ارتكب اثماعظما ﴿ (باب اطام المدينة) بالمدجع أطم بضمتن وهي الحصون التي تبني الحجارة \* وبالسندقال (حدثناعلى بنعبدالله) المديني وسقط في عبر رواية أبي دران عبدالله قال (حدثناسفيان) بن عيسة قال (حدثنا ابن شهاب) الزهرى (قال اخبرني بالافراد (عروة) بذالز بير (قال معت اسامة) بنزيد (رضي الله عنه قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم) نظر من مكان من تفع (على أطم من آطام المدينة) بضم الهمزة والطا

هوالجارىءلى اللغةوالاون مؤول عليه واله اراد بالدرجة الجزءوبالجز الدرجة (قوله عطاء برأى الخوار) هو يضم الخاء المجة وتعفيف الواو وقوله حتن زيد بن زبات في

درجة وخسمة وعشر بنرزاهذا

وعشر بندرجة

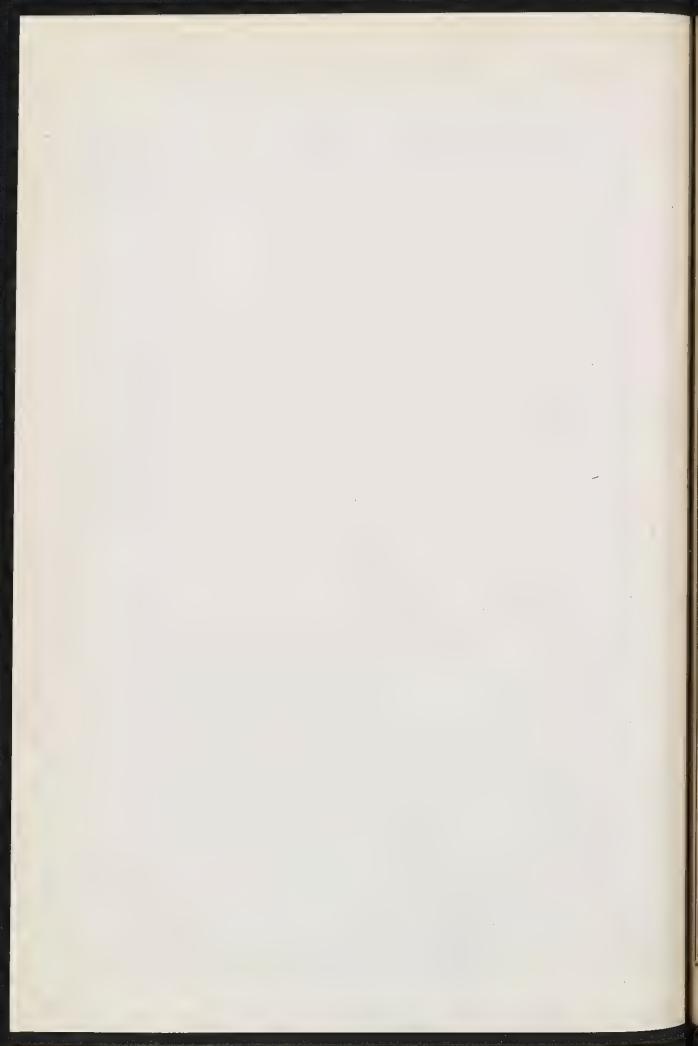



ود-د شي زهير بن حرب ومعد بن منى قالاحد شنايحيى عن عبيد الله أخبرني (١٣٧٧) نافع عن ابن عرعن النبي صلى الله عليه وسلم

فالصلاة الرحل في الماعة تزيد على صلاته وحدهسيعا وعشرين درجة \* وحدثنا أبو بكر سأبي شدمة حدثناأ بوأسامة واستمرح وحددثنااب غبرحددثناأي قالا حدثناعسدالله بهذا الاسنادقال استمسرعن أسه نضماوعشر من درجة وقال أنو بكرفي روايته سمعا وعشر بن درجة \* وحدثناهابن رافع أخسرنا اسأبي فديك أخبرنا الضّعالة عن الغع عن ابن عرعن الني صلى الله عليه وسلم قال يضعا وعشرين وحدثن عروالناقد حدثنا سفمان نعسنةعن أبى الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة ان رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقدناسا في بعض الصاوات فقال اقدهمه ان آمر رجد الايصلى بالناسم اخالف الى رجال يتخلفون عنهافا تمر بهسم فيعرقواعليهم بحزم الخطب يوتهم ولوعلم أحدهم اله يحدعظما مسالشهدهايعي صلاة العشاء

هو بفتم الزاي وتشديد الياء الموحدةوالختنزوج بنتالرحل أواخته ونحوها (قوله صلى الله علمه وسلم لقدهممتان آمرر حلايصلي بالناس ثمأخالف الىرجال يتخلفون عنهافا مربهم فحرقواعلمهم بحزم الحطب سوتهم ولوعلم أحدهم انه جدعظما مينالتمدها) هذا عمااستدل بهمن قال الجماعية فرضعه وهوم ذهب عطاه والاوزاعيوأ - د وأى توروان المندر واسخز عية وداودوقال الجهورلست فرض عن واختلفوا هـلهيسنة أمفرض كفالة كما قدمناوا جانواعن هدذا الحديث بأن هؤلا المتخلفين كانوامنافقين

فى الاول وفقعهما مدود افى الثاني (فقال هل ترون ما أرى انى لارى) بالبصر (مواقع) اىمواضع سةوط (الفتن خلال موتكم) أي نواحها بأن تكون الفتن مثلت له حتى رآها (كواقع القطر) وهذا كامثلتله الجنةوالنارفي القبلة حتى رآهماوهو يصلي أوتكون الرؤ يةعمني العلم وشممه سقوط الفتن وكثرته ابالمدينة بسقوط القطرفي الكثرة والعموم وقدوقع ماأشا راليه صلى الله عليه وسلم من قتل عممان وهلم واولاسمانهم الحرة وهدا من أعدادم النبوة ، وقد أخرج المُوَّلْفُ هِــِذَا الحِدِيثُ فِي المَظالَمُ وَفِي عَلَامَاتَ النَّهِ وَقَوْفَ النَّبَنُ وَمِسْلِمُ فِي الفَتَن (تَابِعَهُ) أَي تَابِع سفيان (معدمر) هوابن راشد عماوصله المؤلف في الذبن (وسلمان بن كثير) العبدى الواسطى ممارواهمسلم (عن الزهري) في هذا (باب) النَّنو بن (لايدخل الدجال المدينة) \* و بالسند قال (حدثناعبدالعزيز بنعبدالله) الاويسى (قالحدثين) بالافراد (ابراهيم بنسعدعن ايه) سعد ابابراهميم الزهرى القرشي (عنجده) ابراهيم بنعبد الرحن بنعوف (عن أبي بكرة) نفيع ابنا لحرث بن كلدة الثقتي (رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال لايدخل المدينة رعب المسيح الدجال بضم الراءأى دعره وخوفه والدجال من الدجل وهو المكذب والخلط لانه كذاب خلاط واذالم يدخل رعبه فالاولى أن لا يدخل (الها) أى للمدينة (يومنذ سبعة أبواب على كرباب) والكشمه في احكر باب (ملكان) يحرسانهامنه \* ورواة هـ ذا الحديث كالهم مدنون وفيــه تابعيعن تابعي والتحديث والعنعنة والقول وأخرجه أيضافي الفتن وهومن افراده \* وبه فال (حدثنا اسمعيل) بن أبي أو يس عبد الله المدني (قال حدثني) بالافر اد (مالكُ) الامام (عن أعيم بن عبدالله المجر) بضم الميم الاولى وكسر الثانية منهماجيم ساكنة آخره راءمولي آل عمر المدني (عن أبه هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدسة ) جع نقب فقر النون وسكون القاف وهوجع قلة وجع الكثرة نقاب وسمأتي أيضا انشاء الله تعمالي قال ابن وهب بعنى مداخل المدينة وهي أبواجها وفوها تطرقها التي يدخل اليهامنها كاجا في الحديث الأنوعلى كلباب منهاماك وقيل طرقهاوالنقب بفتح أأنون وضمها وسكون القاف فالهق القاموس الطريق في الحبل (ملائكة) يحرسونها (لايدخلها الطاعون) الموت الذريع الفاشي أىلامكونها مثل الذى مكون بغيرها كالذى وقعفى طاعون عمواس والحارف وقدأ ظهرالله أعالى صدق رسوله فلم ينقل قط أنه دخلها الطاعون وذلك ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم صحعهالنا (ولا) يدخلها (الدجال) قال الطبيى وجلة لايدخاها مستأنفة بان لموجب استقرار اللائكة على الانقاب، وهذا الحديث أخرجه أيضا في الفتن والطب ومسلم في الحج والنسائي فالطبوالحب \* ويه قال (حدثنا ابراهم بن المنذر) المزاي بالزاي قال (حدثنا الوليد) بن مسلم المشق القرشي ثقة لكنه كثيرالتدليس قال حدثنا أوعرو) بفتح العين هوعبد الرحن بنعرو الاوزاعى قال (حدثنا اسحق) من عبدالله من أى طلحة الانصارى المدنى قال (حدثني) بالافراد (انس بن مالك رضى الله عنه عن الذي صلى الله علمه وسلم) أنه (قال ليس من بلد) أي من البلدان بسكن الناس فمه وله شأن (الاسمطوة) سمدخله (الدجال) قال الحافظين جرهوعلى ظاهره وعومه عندالجه وروشدان حزم فقال المراد لايدخله بعثه وجنوده وكأنه استبعدامكان دخول الدجال بمبع البلادلقصرمدته وغفل عاثيت في صحيح مسلم أن بعض أيامه يكون قدرالسنة اه قال العبي يحقل أن يكون اطلاق قدر السنة على بعض أيامه ليس على حقيقته بل لكون الشيدة العظيمة الخارجة عن الحدفيمة طلق علمه كانه قدر السنة (الامكة والمدينة) لايطؤهما وهو مستنىمن المستثنى لامن بلدأى في اللفظ والافني المعنى منه لان الضمر في سيطؤه عائد على البلد

(٤٣) قسطلاني (ثالث) وسياق الحديث يقتضيه فانه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرن العظم السمين على حضور

\* حدثنا ابن عبر خد شنا أبي حد شنا الاعمش ح (٣٣٨) وحد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبوكر بب واللفظ لهما فالاحد ثنا أبومعاوية عن

وعندالطبرى من حديث عبدالله بعروالاالكعبة ويت المقدس وزادأ وحعفر الطعاوى ومسحدالطور وفي بعض الروايات فلايتي لهموضع الاو يأخذه غيرمكة والمدينة ويت القدس وجبل الطورفان الملائكة تطرده عن هذه المواضع (اليسلة) سقط لاي الوقت له (من نقاج آ) بكسرالنون أىمن نقاب المدينة (نقب الاعليه الملائكة) حال كونهم (صافين) حال كونهم (يحرسونها) منهوهومن الاحوال المتداخلة وسقط في رواية أي الوقت افظ له ونقب (ثم ترجف المدينة) أى تزلزل (باهلها) الما يحمل أن تكون سيسة أى تزلزل وتصطرب سبب أهلهالتنفض الىالدجال الكافر وألمنافق وأن تكون حالاأى ترجف متلبسة بأهلها وقال المظهرى ترجف المدينة بأهلهاأى تحركهم وتلقى ميل الدجال في قلب من ليس بمؤمن خالص فعلى هذا فالباعسلة الفعل (تلاثرجفات) بفتحات (فيخر جالله) في الثالثة منها (كل كافر ومنافق) و يبق بما المؤمن الخالص فلا يسلط علمه الدجال والعدموي والكشميهي فيخرج الله الي الدجال كل كافرومنافق وهذالا يعارضهما فىحديث أى بكرة الماضى انه لايدخل المدينة رعب الذجال لان المراد بالرعب مايحصل من الفزع من ذكره والخوف من عتق ولا الرجفة التي تقع بالزلزلة لاخراج من ليس بخلص وهذا الحديث أخرجه أيضام المرفى الفتن والنساني في الحبر \* وبه قال (حدثنا يهي بن بكبر فهويحيي س عبدالله س بكبرالمخزومي مولاهم المصري ثقمة في الليث وتمكلموا في عماعه من مالك قال (حدثنا الليث) بن سعد الامام (عن عقيل) بضم العين ابن خالد الايلى (عن ابن شهاب) الزهري (قال اخبرني) بالافراد (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بضم العين في الاول مصغرا وسكون الفوقية فى الثالث بعد الضم ابن مسعود الهذلى المدنى (ان اباسسعيد الحدرى رضى الله عنه والحدثنارسول الله صلى الله علمه وسلم حديثا طويلاعن الدجال عن حاله وفعله وسقط فى رواية أبي الوقت قوله حديثا (فكان فيماحد ثناية أن قال) أن مصدرية أى قوله (ياتى الدجال وهو يحرّم عليه أن يدخل أى دُخوله (نقاب المدينة ينزل) جله مست أفق كان فائلا فالاذا كان الدخول عليه حراما فكيف يفعل قال ينزل (بعض السسماخ التي بالمدينة) بكسر السينجع سمخةوهي الارض تعلوها الملوحة ولاتكاد تننت شما والمعنى اله ينزل خارج المدينة على أرض سيخةمن سساخها وسقط في رواية أبي ذرعن الكشميني قوله ينزل (فيخرج اليه) أي الى الدجال (بومنذرجل هوخيرالناس اومن خيرالناس) شكمن الراوى وذكر ابراهيم بنسفيان الراوى عن مسلم كافي صحيحه أنه يقال انه الخضر وكذاحكاه معمر في جامعه وهدذا انما يترعلى الفول بقا الخضر كالا يحفى (فيقول) الرجل (أشهداً من الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيتقول الدجال) لمن معه من أوليائه (أرأيت) أى أخبرني (ان قتلت هذا) الرجل (مُأ حييته هل تشكون في الاحر فمقولون لا) أى المهودومن يصدقه من أهل الشقاوة أوالعموم يقولون دلك خوفامنه لاتصد يقالهأو يقصدون بذلك عدم الشكفي كفره وأنهدجال (فيقتله تم يحيده) بقدرة الله تعالى ومشيئته وفي مسلم فيأحر الدجال به فيشير فيقول خذوه فيوسعظهره وبطنه ضربافية ولأوما تؤمن بى فالفيقول أنت المسيح الكذاب فيؤشر بالمشار من مفرقه حتى يفرق بين رجايه قال عمينى الدجال بين القطعتين عمية ول له قم فيستوى فاعًا (فيقول حين يحييه والله ماكنت قط أشد بصرة منى اليوم) لان الني صلى الله عليه وسلم أخبر بان علامة الدجال انه يحى المقتول فزادت بصيرته مثلك العلامة وفي بعض النسخ أشدمني بصيرة البوم فالمفضل والمفض ل عليه كالهماهو نفس المتكلم م لكنه مفضل باعتبار غيره (فدقول الدجال أقتله فلا يسلط عليه أى على قتله لأن الله بعض معدد للفلا بقدر على قتل دلك الرجل ولاغره

الاعشعن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر ولو يعلمون مافيهما لا توهما ولوحبوا ولقد همه من أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلى بالناس مأنطلق معى برجال معهم مزممن حطب الى قوم لا يشم دون الصلاة فاحرة قعليم سوتهم بالنار

الجاءة معرسول اللهصلي الله علمه وسلم وفي مسحده ولانه لم يحرق بلهمم به عم تركه ولوكانت فرص عنالات كه قال بعضهم في هدا الحدث دليل على أن العقوية كانت فى أول الاحرى المال لان تحريق السوت عقوية مالسة وقال غيره أجمع العلماء علىمنع العمقولة بالتحر يق في غير المتعلف عن الصلاة والغالمن الغنمة واختلف السلف فيرماوالجهورع ليمنع تحريق متاعهـماومعنى أخالف الىرجال أى اذهب اليهم ثمانه جاء في رواية انعذه الصلاة التيهم بتحريقهم للتخلف عنهاهي العشاءوفي روامة انهاالجعةوفيرواية يتخلفونعن الصلاة مطلقا وكله صحيح ولامنافاة بن ذلك (قوله صلى الله علمه وسلم لاتوهماولوحوا)الحبوحبوالصي الصغرعلى يدية ورجليه معناه أو يعلمون مافيهما من الفضل والخبر ثم إستطعوا الاتمان الهماالا سبوا لحبوا الهدما ولميفونوا جاعتهمافي السعد ففيه الحث البليغ علىحضورهما (قوله صلى الله عليه وسلم آمر بالصلاة فتقامم آمررجلايصليالساس) فيهان الامام اذا عرض لهشغل

\*وحدثنا محدين رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ( pyy) ماحدثنا أبو هريرة عن رسول الله عليه

وسلمفذ كرأحاديث منهاو فالرسول اللهصلي اللهعليه وسلم اقدهممت ان آمر فساني أن يستعدّوالي بحزم من حطب ثم آمررجلايصلى بالناس ثم نحرق بيوتاعلى من فيها \*وحدد شازهـ مرسرب وأبو كريب واسحق بنابراهيم عنوكيع عنجعه وبنبرقان عنيز بدبن الاصمءن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه \* وحدثنا أحد اب عبدالله ب ونس حدثنازهــــر حدثناأ واسعق عن أبى الاحوص سمعهمنه عن عبدالله ان الني صلى اللهءامه وسلم فالالقوم يتخافون عن الجعدة لقددهممت ان آمر رجلابصلى الناس ثمأحرق على رجال يتخلفون عن الجعمة يبوتهم \* حدثناقتيية بنسميدواسعقبن ابراهم وسويدن سعيدو يعقوب الدورقى كالهمءن مروان الفزاري والقنسة حدثنا الفزارىءن عبيدالله بالاصم حدثنا يزيدب الاصم عن أبي هريرة قال أتى الذي صلى الله عليه وسلمرجل أعيى فقال بارسول الله انه ليسلى فائد يقودني لى المديد فسأل رسول الله صلى الله علمه وسلمأن برخص له فيصلى في ستهفرخص لهفلاول دعاه فقالهل تسمع النداء الصلاة

وحنئذ يبطلأمره وفي مسلم ثم يقول أى الرجل يأيها الناس انه لا يفعل بعدى باحد من الناس فالفائخذه الدجالحى فجع فجعل ماس رقبته الى ترقوته نعاسافلا يستطيع المهسيلا قال فأخذ مديه ورجليه فمقذف به فيحسب الناس أنه قذفه الى الناروا بما ألقي في المنه قفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عندرب العالمين وحديث الباب أخرجه المؤلف فى الفةن وكذا مسلم واخر جه الفسائي في الحبي ﴿ هذا (باب ) بالتنو بن (المدينة تنفي الخبث ) \*وبالسند قال (حدثنا عرو بن عباس) بفتح العين وسكون الميم وعباس بالموحدة و بعد الالف مهملة الباهلي البصري أوهوالاهوازي قال (حدثنا عبد الرجن) بن مهدي قال (حدثنا سفيان) الثوري (عن محمد بن المنكدر عن جابر) السلى بفتح السين المهملة واللام (رضى الله عنه) أنه (قال حاواعراني الى الذي صلى الله علمه وسلم عال الحافظ وجرم اقف على اسمه الاأن الزمخ شرى ذكر فيرسع الابرارأنه قيس بنأى حازم وهومشكل لانه تابعي كسيرمشهو رصرحوا بأنههاجر فوحدالني صلى الله عليه وسلم قدمات فان كان محفوظا فلعله آخر وافق اسمه واسمأبيه وفي الذيل لاى موسى في الصحابة قيس ابن حازم المنقرى فيحتمل أن يكون هوهذا (فيايعه على الاسلام فيا من الغد كال كونه (مجمومافقال) للنبي صلى الله عليه وسلم (أقلني) قال عياض من المما يعة على الاسلام وقال غيره اعما استقاله على الهجرة ولم يرد الارتداد عن الاسلام قال ابن بطال بدليل انه لمردحل ماعقده الاعوافقة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولوأ رادالر دة ووقع فيهالقتله اذذاك وجله بعضهم على الاقالة من المقام بالمدينة (فابي) النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيله (ثلاث مرار) تازعه الفعلان قبله وهماقوله فقال وقوله فأبي أى قال ذلك ثلاث مر ات وهوصلى الله علمه وسلميأبى من أقالته وانمالم يقله يعتملانهاان كانت بعدالفتح فهدى على الاسلام فلم يقله اذلايحل الرجوع الى الكفروان كانت قب له فهري على الهجرة والمقام معميا لمديث قولا يحل المهاجرأن رجع الى وطنه (فقال) عليه الصلاة والسلام (المدينة كالكبر) بكسر الكاف المنفخ الذي تنفخ به النارأوالموضع المشتمل عليها (تنفي خبها) عجمة فوحدة مفتوحتين ومثلثة ماتبرزه النارمن الوسخ والقذر (وينصع طمهما) بفتح الطاعوتشديد التحسة وبالرفع فاعل ينصع وهو بفتح التحتية وسكون النونوفتم الصادالمه مله آخره عينمه ملة من النصوع وهوالحلوص ولاي ذرعن الموى والمستملى وتنصع بالمثناة الفوقية أى المدينة طيه البكسر الطاء وسكون التحتية منصوب على المفعولية كذافي اليونينية والرواية الاولى فيطيها قال أبوعبدا تتمالاني هي الصحة وهي أقوم معنى وأى مناسبة بين الكبروالطيب اه وهذا تشبيه حسن لان الكبر بشدة نفخه ينفي عن النــار السخام والدخان والرمادحتي لايبق الاخالص الجروه لذا انأريد بالكبرالمنفخ الذي ينفزيه الناروان أريديه الموضع فيكون المعنى ان ذلك الموضع لشدة حرارته ينزع خبث الحديد والفضة والذهب ويخرج خلاصة ذلك والمدينة كذلك تنفي شرارا لناس بالجي والوصب وشدة العيش وضيق الحال التي تخلص النفس من الاسترسال في الشهوات وتطهر خيارهم وتركيهم وليس الوصفعامالهافي جميع الازمنة بلهوخاص بزمن الني صدلي الله عليه وسدلم لانه لم يكن يخرج عنهارغسةفيعدم الاقامةمهمالامن لاخيرفيه وقدخر جمنهابعده جاعةمن خيارا اصحابة وقطنوا غبرهاوما تواخارجاعنها كالنمسعودوأ بي موسى وعلى وأبي ذروعمار وحذيفة وعبادة ابنالصامت وأبى عبيدة ومعاذ وأبى الدرداء وغيرهم فدلءلي ان ذلك خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم القمد المذكور \* ويه قال (حدثنا سلمان ينحرب) قال (حدثنا شعبة) بن الحاج (عن عدى بن أبت الانصارى العجابي (عن عبد الله بن يزيد) من الزيادة الخطمي الانصاري العجابي أله (فالسمعت زيدين أبت رضي الله عنه يقول لماخر جاانمي) ولا بي ذررسول الله (صلى الله عليه

قائد بقودني الى المسجد فسأل رسول اللهصلي الله عليه وسلم ان يرخص له فيصلي في سنه فرخص له فلا ولى دعاه فقال عل تسمع النداوالصلاة

وسلمالي) غزوة (احد) وكانتسنة ثلاث من الهجرة (رجع ناس من اصحابه) عليم الصلاة والسلام من الطريق وهم عبد الله ب أبي ومن سعه (فقالت فرقة )من المسلمن (فقتلهم) أي نقتل الراجعين (وقالت فرقة) منهم (لانقتلهم) لانهم مسلون (فنزلت) الماختلفوا (فالكمفي المنافقين فئتين أى تفرقتم في أمرهم فرقتين حال عاملها الكموفي المنافقين متعلق عادل علمه فَتَمَن أَى مَتَّفَرُقُن فَيهِم (وَقَال النبي صلى الله علمه وسلم انها) أى المدينة (تنفي الرجال) جعرجل والألف واللام للعهدأى شرارهم وأخساهم أى تميزو تظهر شرارالر جال من خمارهم ولايىذر عن الكشمين تنفي الدجال بالدال وتشديد الجم قال في الفتح وهو تصيف وفي غزوة احد تنفي الذنوب وفى تفسسرسورة النساء تنفي الخبث وأخرجه فى هده المواضع كالهامن طريق شعمة وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من رواية غندرعن شعبة باللفظ الذي أخرجه في التفسيرمن طريق غندروغندرا ثبت الناس في شعبة وروايته بق افق رواية حديث جابر الذى قبله حيث فال فمه تنفى خشم اوكذا أخرجه مسلم من حديث أبي هربرة بلفظ تخرج الخبث ومضى في أول فضائل المدسة من وجه آخر عن أى هريرة تنفي الناس والرواية التي هنا تنفي الرجال لا تشافي الرواية التي بلفظ الخبث بلهي مفسرة الرواية المشهورة بخلاف تنفي الذنوب ويحتمل أن يكون فمسمحذن تقدرهأهل الذنوب فتلتم مع باقى الروايات اه ( كاتنفي النارخيث الحديد) وتبق الطب أزكى ما كانوأخاص وكذلك المدينة \* وهـذا الحديث أخرجه المؤلف أيضا في المغازي والتفسير ومسلم في المناسك وفي ذكر المنافقين والترمذي والنسائي في التفسير ﴿ هذا (بابَ)بالتنوين بلا ترجمة فهو ععنى الفصل من الماب السابق وفيه حديثان فناسمة الأول السمق من جهة أن تضعيف البركة وتكثيرها يلزممنه تقليل مايضادها فناسب ذفي الخبث ومناسبة الشاني منجهة انحب الرسول صلى الله علمه وسلم للمدينة يناسب طيب ذاتها وأهلها وسقط افظ باب لالى ذر \* و ما أسند قال (حدثناً) بالجع و لا بوى در والوقت حدثى (عبد الله بن عجد) المسندى بفتح النون أوبكسرها قال (حدثناوهب بنجرير) بفتح الجيم قال (حدثنا الى) جوير بن حازم قال (سمعت تونس) بنيزيدالايلي (عن ابنشهاب) الزهري (عن آنس) هوابن مالك (رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم) أنه (قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفى) تثنية ضعف بالكسر قال في القاموس مثله وضعفاه مثلاه أوالضعف المشل الى مازادو يقال للشضعفه سريدون مثلمه وثلاثة أمثاله لانه زبادةغبرمحصورة وقول الله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين أى ثلاثة أعذبة ومجاز يضاعف أى يجعل الى الشئ شيرا تندى بصر ثلاثة اه وقال الفقها في الوصية بضعف نصب المهمثلاه ويضعفيه ثلاثة أمثاله عملا بالعرف في الوصابا وكذا في الاقار برفحوله على فسعف درهم فيلزمه درهمان لا العمل باللغمة والمعني هذا اللهم اجعل بالمدينة مثلي (ماجعلت عكمة من البركة) أي الدنيو مة اذهو مجل فسره الحديث الاتخر اللهدم بارك لنافى صاعنا ومدّنا فلا رقال ان مقتضى اطلاق البركة أن يكون ثواب صلاة المدينة ضعفي ثواب الصلاة بمكة أوالمرادعوم البركة لكن خصت الصلاة ونحوها بدل فارجى فاستدل به على تفضل المدسة على مكة وهوظاهر من هذه الجهة لكن لا يلزم من حصول أفضامة المفضول في شيء من الاشهاء ثموت الافضامة على الاطلاق وأيضالادلالة فىتضعيف الدعا المدينة على فضلها على مكة اذلو كان كذلك للزم أن بكون الشأم والبمنأ فضلمن مكة لقوله في الحديث الآخر اللهمارك لذا في شأمنا ويمنذا أعادها ثلاثا وهو ياطل لمالايخفي فالتكرير للتأكيدوالمعني واحمدقال آلأبي ومعسني ضعف مابحكة أن المرادمأأشبع بغير كة رجلا أشبع بمكة رجلين وبالمدينة ثلاثة فالاظهر في الحديث أن البركة اغاهى في الاقتمان وقال النووى في نفس المكمل جيث يكفي المدنيها من لا يكفيه في غيرها وهذا أحر محسوس عند

من

عسر عن أبي الاحوص قال قال الصدلاة الامنافق قدع المنفق عن الصدلاة الامنافق قدع المنفى المشي أومريض المشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال ان رسول الله صدلى الله عليه وسلم علنا الهدى الصدلاة في المديد الذي الهدى الصدلاة في المديد الذي يؤذن فيه \* حد شاأ بو بكر بن أبي الهدى المديس عن على بن الاقر عن أبي العميس عن على بن الاقر عن أبي العميس عن على بن الاقر عن مره أن يلق الله تعالى غدامسلا المحافظ على هؤلا الصلوات

فقال نع قال فأحب) هذا الاعي هوان أممكتوم جاممصرا فيسنن أى دواد وغيره وفي هذاا لحديث دلالة لمن قال الجاعية فرضعين وأجاب الجهورعنه بأنه سأل علله رخصةان يصلى في سته وتحصل له فصيله الجاعة يسبب عذره فقيللا ويؤيدهذاأنحضورا لجاعة يسقط بالعذر باجماع المسلمن ودليلهمن ألسينة حددث عتدان سمالك المذكور بعده ذا وأماترخيص الني صلى الله علمه وسلم له عمرده وقوله فأحب فعتمل أنه نوحي اجتهادهصلي الله عليه وسلم أذاقلنا بالصمروقول الاكثرين انه يحوزله الاجتهادويحتمل اندرخص لهأولا وأرادانه لايجب عليك الحضوراما لعــذر وامالان فــرض الكفاية حاصل بحضور غرووا ماللامرين ثم ندمه الى الافضل فقال الافضل ال والاعظملاجرا أنتجيب وتعضر فأجب والله أعلم (قوله رأ يتناوما يتخلف عن الصلاة الامنافق قدعلم

حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم سن الهدى وانهن من سن الهدى (٣٤١) ولوانكم صليتم في يوتكم كمايسلي

هذا المتخلف في سته الركتم سنة سكمولوتر كتمسنة سكم اضللتم ومامن رحل سطهر فعسن الطهور م بعدالي مسعد من هذه الساحد الاكتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنةور وعمم ادرحة ويحطعنه بهاسئة واقددرأ يتناوما يتخلف عنها الامنافق معاوم النفاق واقد كان الرحل يؤتى بهيمادى بنالرجلن حتى يقام فىالصف \*حدثناأ يو بكر تألىسة حدثناأ توالاحوص عنابراهم ن المهاجر عن أى الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رحلون المسحديشي فأتمعه أبوهررة بصره حتى خرج من المسحد فقال أبوهربرة أماهذا فقدعصي أبالقاسم \*وجدثناان أبي عرالمكي حدثنا سيفان هوابن عيينة عن عربن سنعمد ونأشعث بأبي الشعثاء الحاربي عنأيه فالسمعتأما هر برة ورأى رجلايج ازالسيد خارجابعد الاذان فقال أماهدا فقدعصي أباالقاسم \*حدثنا اسمحقبنابراهيم

روى بضم السن وقدها حكاهما القاضى وهماععين متقارب أي طرائق الهدى والصواب (قوله واقد كانالرجل يؤتى ميهادى بن الرجلنحتي يقام في الصف) معنى يهادى أىء سكه رجالان من جاسه بعضد به يعتمد عليهم وهو م اده بقوله في الروامة الاولى ان كان المريض ليمشى بنرجلين وفي هدا كله تأكمدأ مرالجاعة وتحمل المشقة فيحضورها وانهاذا أمكن المريض ونحوه التوصل الها استحب له حضورها (قوله في الذي خرج من المد معد بعد الاذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) فيه كراهة

من سكنها \* وهـ ذاالحديث أخرجه مسلم في الحبي (تابعه) أي تابع جرير بن حازم (عمَّان آنعر) بضم العين البصرى مماوصله الذهلي فى الزهريات (عن يونس) بنيزيد الايلى عن ابن شهاب \* و به قال (حدثناقتمية) ن سعيد قال (حدثنا المعيل ن جعفر) الانصارى الزرقي عن حيد ) بضم الحا وفتح المم مصغر النابي حيد الطويل البصري (عن أنس رضي الله عنه أنالني صلى الله علم موسلم كان اذاقدممن سفرفنظر الى جدرات المدينة بضم الجيم والدال جعجدارجع سلامة (أوضع) بفتح الهدمزة وسكون الواوو بالضاد المجمة أى حل (راحلمه) على السمر السريع (وانكان على دابة حركها من حبها) أى حرك الدابة من حب المدينة وقداستجاب الله تعالى دعا نبيه صلى الله عليه وسلم حيث دعا اللهم حبب الساللدينة كمبنا مكة أوأشدحتى كأن يحرك دابته اذارآهامن حبهااللهم محبها اليناوحب صالحي أهلها فناواجعل لناج اقراراور زفاحسناويوفناج افى عافية بلامحنة ﴿ زَبَابُ كُراعية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة) بضم التاءمن تعرى أى تخال وأعريت المكان حعلته خالما ولابي درأن تعرى بفتعها أى تخلو وتصبر عراء وهو الفضائمن الارض الذى لاسترقبه \* و بالسند قال (حدثنا) ولاى ذرواب عساكر حدثى بالافراد (ابنسلام) بتخفيف اللام محدالسلى مولاهم المعارى السكندي قال (أخبر ما الفرزاري) بفتح الفاء وتعفيف الزاى وبعده اداء مروان بن معاوية (عن حيد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أراد بنوسلة) بكسر اللام بطن كبرمن الانصار (أن يتحولوا) من منازلهم (الى قرب المسعد) لانها كانت بعيدة منه (فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعرى المدينة) بضم أول تعرى ولا بى در تعرى بفتحه (وقال) عليه الصلاة والسلام (يابني سلمة الاتحتسبون آثاركم)أى الاتعدون الاجرف خطاكم الى المسحدفان الكل خطوة أجرا (فأقاموا) في منازلهم وأراد علم مالصلاة والسلام أن تبق حهات المدسة عامرة بساكنيماليعظم المسلون في اعين المنافق بن والمشركين ارهابالهم وغلظة عليهم فان قلت لم ترك عليه الصلة والسلام التعليل بذلك وعلل عزيد الاجرلبني سلمة حسبانه ذكرلهم المصلحة الخاصة بممايكون ذلك أدعى الهم على الموافقة وأبعث على نشاطهم الى البقاء في ديارهم وعلى هذا فهمه المفارى ولذا ترجم عليه ترجتين احداهما في صلاة الجاعة ماب احتساب الاثار والاخرى كراهة الرسول أن تعرى المديشة ﴿ هذا (باب ) بالنبوين من غيرتر جة فهو كالفصل ماقبله \* وبالسندقال (حدثنامسدد) بالسن المهملة بعدالم المضمومة وتشديد المهملة الأولى ابن مسرهد (عن يعيى) بنسعيد القطان (عن عسد اللهن عر) بضم العين وفتح الموحدة مصغرا العمرى (قال حدثية) بالافراد (خسب من عبد الرحن) بضم اللها المجمة وقتح الموحدة الاولى وهو خال عسد الله (عن حفص بنعاصم) أى اسعر بن الططاب (عن أبي هر يرة رضي الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال ما بن متى و منبرى روضة من رياض الحنة) حقيقة بان بكون مقتطعامنها كاأن الجرالاسودوالندل والفرات منها أوجح ازامان يكون من اطلاق اسم السبب على السبب فانملاز قذلك المكان للعمادة سبب في نيل ألجنه وهدذافيد ونظراذلا اختصاص لذلك بتلك البقعة على غبرها أوهى كروضة من رياض الحنة في نزول الرجة وحصول السعادة أوأن تلك البقعة تنقل بعينها فتكون روضة من رياض الجنة ولامانع من الجع فهي منالجنمة والعمل فيهابو جب اصاحبه روضة في الجنة وتنقلهي أيضا الى الجنة وفي روآية ابن عسا كروقبرى بدل يتي قال الحافظ نجروهو خطأ فقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصدلاة فسل المنائن بمذا الاسناد بلفظ ستى وكذلك هوفى مستندمسددشيخ الحارى فمسه نع وقع فى

دخل عمان شعفان السعدهد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت السه فقال ماان أخى معترسول اللهصلى الله علمه وسلم ، قول من صلى العشافي جماعة فيكا عماقام نصف اللبدل ومن صدلي الصيرفي جاعة فكا عاصلي الليل كام \* وحدثنده زهر ن حرب حدثنا محدث عددالله الاسدى ح وحدثن مجدن رافع حدثناعهد الرزاق جيعاعن سفيان عنأبي سهل عثمان بو حكيم بهذا الاسناد مندله \*وحدد في نصر سعل الجهضى حدثناشر يعسى ان المفضل عن حالدعن أنسب سرين قال معت جندب ن عبد الله يقول كالرسول اللهصلي الله علمه وسلم منصلي الصبح فهوفى ذمة الله فلأ يطلبنكم الله من ذمته شي فدركم فمكيه في نارجهم مروحد ثنيه بعقوب بنابراهم الدورق حدثنا اسمعيل عن خالدعن أنس بن سيرين قال معت حددما القسرى يقول والرسول الله

ألخروج من المسعد بعد الأذان حتى يصلى المكتو بة الالعدر والله أعلم (قوله عن حندب نعمدالله) وفي الروامة الاخرى جندين سفيان وهو حندب بن عبدالله بن سفيان بنسب تارة الى أيه و تارة القسرى)هو بفتح القاف واسكان السن المهملة وقدنوقف بعضهم في صحة قولهم القسرى لان حندما ليسمن بني قسراغاه و بجلي علق وعلقة بطن من بحلة هكذاذ كره أهل التواريخ والانساب والاسماء وقسرهو أخوعلقة فالالقاضي عماض اهل لحندب حلفافي بني قسرا وسكنا أوجوا رافنسب اليهمالد لأ واعل بي علقة ينسبون الي عهم قسر كغير واحدة من

حديث سعدين أبى وقاص عندالمزار بسندرجاله ثقات وعندالطبراني من حديث ابن عربافظ القبرفعلى هذاالمرا دبالبدت فى قوله بتى أحد سوته لاكلهاوهو بيتعائشة الذى صارفيه قبره وفد وردا لحديث بلفظ مابين المنبروييت عائشة روضة من رياض الجنة أخرجه الطبراني في الاوسط اه (ومنبري) يوضع بعينه يوم القيامة (على حوضي) والقدرة صالحة لذلك وقيل يوضع له هنالا منبروقيل ملازمةمنسره للاعمال الصالحة نوردصاحها الحوض وهوالكوثر فنشرب منه واستدل به على ان المدينة أفضل من مكة لانه أثبت ان الارض التي بن البيت والمنرمن المن وقدقال فى الحديث الاخراة ابقوس أحدكم في الجنهة خبرمن الدنيا ومافيها وأجيب مان قوله من الجندة عباز ولوكانت من الجندة حقيقة لكانت كاوصف الله الجندة بقوله تعالى الدان لاتجوع فيها ولاتعرى ساناأنه على الحقيقة لكن لانسلمأن الفضل لغيرتلك البقعة وهذا المديث قدستقى آخركتاب الصلاة في ماب فضل ما بين القبر والمنبر \* و به قال (حدث ما عسد من اسمعيل) بضم العين واسمه في الاصل عبد الله القرشي الكوفي الهداري قال (حدثنا الواسامة) بضم الهمزة حمادبن أسامة (عن هشام عن اليه) عروة بن الزبر بن العوام (عن عائشة رض الله عنها فالت لماقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ) يوم الاشنن لا ثنتي عشرة الدلة خلت من ربيع الاول كاجزم به النووى فى كتاب السيرمن الروضة (وعث) بضم الواووكسر العبن الهملة أى حم (أبو بكر) الصديق (و بلال) رضى الله عنهما (فكان ابو بكر اذا أخذ ته الحي يقول كل احمى يمميم بضم الميم وفتح الصادا لمهملة والموحدة المسددة أي يقال له أنع صباحا أويسن صبوحه وهوشرب الغداة (ف اعله \* والموت ادني) أقرب (من شراك نعله \*) بكسر الشين المعجة وسكون الهاء فيهما في اليونينية أحدسيه والنعل التي تكون على وجهها (وكان بلال) رضى الله عنمه (أذا أقلع) بضم الهمزة مبنياللمفعول ولايى در أقلع بفتحها أى كف (عنه المي رفع عقيرته) بفتح العين وكسر القاف وسكون التحتية فعملة عملي مفعولة أى صوته اكما ال كونه (يقول \*ألاليت شعري هل أستن لدلة \* بواد) ويروى بفير (وحولي) مبتدأ خبره (أدخر) بكسرالهمزة و بمجتبن المشدش المعروف (وجليل) بفتح الجيم وكسر اللام الاولى ببتضعيف وهوالثمام والجلة حالبة وأنشده الموهري في مادة جلل عكة حولي بلاواو وهو أيضاحال روهل أردن) بالنون الخفيفة (يومامياه جنة) بفتح الميم وكسرها وفتح الجيم والنون المشددة موضع على أمدال يسسرةمن مكة سلحمة مرااظهران وقال الازرق على بريدمن مكةوهوسوق هبر (وهل مدون) بالنون الخفيفة أي يظهرن (لى شامة) بالشين المجة (وطفيل \*) بفتح المهملة وكسر الفاءحم الانعلى فحوثلاثين مملامن مكة أوالاول جمال من حدود هرشي مشرف هووشامة على مجنسة أوعينان قبل وليس هذان البيتان لبلال بل لبحث وتعالب بنعامر بن الحرث بن مضاض الجرهمي أنشدهما عندما نفتهم خزاعةمن مكة وتأمل كيف تعزى ألو بكررضي الله عنه عندأ خذالجي بماينزل بهمن الموت الشامل للاهدل والغريب وبلالرضى الله عندة الرجوع الىوطنه على عادة الغرباء يظهر المنفضل أنى بكرعلى غيرممن الصابة رضي الله عنهم ( قَالَ ) أَى بلال وفي نسخة وقال بواوالعطف وسقط ذلك في رواية أبي ذر وابن عساكر واقتصرعلى قوله (اللهم العن شبية بزر سعة وعتبة بنر سعة وأسية بن خلف كاأخر حونًا) أي اللهمأ بعدهم ونرجتك كاأبعدونا (منأرضنا) مكة (الىأرض الويام) بالهمزة والمدوقديقصم الموت الذريع ريد المدينة (م قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حس المنا المدينة كجبنا مكة أوأشد ) حمامن حمينا الكه (اللهم بارك المافي صاعناوفي مدناً) صاع المدينة وهو كيل يسع صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهوفى دمة الله فلا يطلب علم الله من دمته (٣٤٣) بشي فأنه من يطلبه من دمته بشئ يدركه

غىكىدەلى وجهدفى نارجه-نم \*وحددثناأ و بكر سأى شيبة حدد ثنائزيد من هرون عن داود من أىهندعن الحسنعن جندب سفيانعن الني صلى الله عليه وسلم بهذا ولمهذ كرفيكيه في نارجهم حدثی حرماله سعی التحسی أخبرنا أب وهب أخبرني بونسعن انشهاب ان محسودين الرسع الانصارى حدثه انعتبان بنمالك وهومن أصحاب الني صلى الله علمه وسلمعنش ديدرامن الانصارانه أتىرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله انى قدأ نكرت بصرى وأناأصلي لقومى واذاكانت الامطارسال الوادى الذي سنى وسنهمولم أستطع انآتى مسجدهم فأصلى لهم ووددت انك بارسول لله تأتى فتصلى في مصلى أيخذه مصلى فال فقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم سأفعل انشاءالله فأل عتبان فغدا رسول الله ضلى الله عليه وسلم وأبو بكرالصديق حن ارتفع النهار فاستأذن رسول اللهصلي اللهعليه وسلمفأذنتاه فلريجلسحي دخل البيت م قال أين عب أن أصلى من منك قال فاشرت الى ناحية من من الديت فقام رسول الله صلى الله علمه وسلمفكر

القبائل منسبون بنسسة بن عهم لكثرتهم أوشهرتهم (قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الصيح فهوفى ذمة الله) قبل الذمة هذا الضمان وقبل الامات

\*(ناب الرخصة في القناف عن الجاعة لعذر)\*

عتمان إمالك بكسر العين على الشهور وحصكى ضمها (قوله

أربعة أمداد والمذرطل وثلث عندأهل الجاز ورطلان في غيرها والثاني قول أبي حنيفة وقيل يه فالأن رجع البركة الى كثرة ما يكال بهامن غلاتها وعارها (وصحها) أى المدينة (لنا) من الامراض (وانقل حاها الى الحفة) بضم الجموسكون المهدملة معقات أهل مصروخهما لانها كانت اذذاك دارشرك ليشتغاوا بهاعن معونة أهل الكفر فلمتزل من يومئذا كثر بلاداته جى لايشرب أحددن مائها الاحم قال عروة بالسند السابق (قالت) عائشة رضى الله عنها (وقدمنا المدينة وهي أو بأأرض الله) به هزة مضمومة آخر أو بأعلى و زن أفعل التفضيل أي أكثر وبا وأشدمن غيرها (قالت) عائشة أيضارضي الله عنها (فكان بطعان) بضم الموحدة وسكون الطاءوفتح الحاء المهملتين وبعد الالف نون وادفى صحراء المدينة (يجرى نُجلا) بفتح النون وسكون الجيم ما يجرى على وجه الارض قال الراوى (تعنى) عائشة (ما وآجنا) بفتح الهمزة الممدودة وكسرالجم بعده انونأى متغيرا وغرض عائشة بذلك بيان السبب فى كثرة الوياء بالمدينة لان الماء الذى هذاصفته يحدث عنه المرض وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضافي الحبيم . وبه قال (حدثنا يحيى بن بكير) المصرى الميم قال (حدثنا الليث) بن سعد الامام (عن خالد بنيزيد) من الزيادة (عن سعيدبن أبي هلال) الليثي المدنى (عن زيدبن أسلم عن أبيه) أسلم مولى عمر بن الخطاب (عن عر رضى الله عنه) أنه (قال اللهم ارزقني شهادة في سدال )قد استحدت دعو ته فقد له أنولو أوة علام المفيرة بنشعبة يوم الاربعاء لأربع بقينمن ذى الجنسنة ثلاث وعشر ين فصل له تواب الشهادة لانه قتل ظلى (واجعل موتى في بلدرسولك صلى الله عليه وسلم) فتوفى بها من ضربة أبي اواؤة في اصرته ودفن عندابي بحسكر رضى الله عنه عندالنبي صلى الله عليه وسلم فالثلاثة في بقعة واحدة وهي أشرف المقاع على الاطلاق \* ومناسبة هذا الا عمر لما ترجم به في طلبه الموت بالمدينة اظهارالحبنه اياها كعبته مكة وأعلى (وقال ابزريع) يزيد ماوصله الاسماعيلي (عنروح ابنالقاسم) بفتح الراء (عن زيد بن أسلم عن أمه) وفي الاولى قال عن أسهوفي نسخة بالنرع عن أسه (عن حفصة بنت عروضي الله عنها ما قال سمعت عريقول نحوم) ولفظ الاسماعيلي الهم قتلافى سيبلك ووفاة في بلدنبيك عالت فقلت وأني يكون هذا قال بأني به الله اذاشاء (وقال هشام )هوابن سعد القرشي محاوصله ابن سعد (عنزيد) هوابن أسلم (عن اسمعن حفصة) انها فالت (معتعررضي الله عنه) بقول فذكرمثله وفي آخره ان الله بأني بأمره انشا وأراد الؤلف مذين التعليقين سان الاختلاف فيمعلى زيدين أسلمفا تفق هشام بن سعدوسعيد بن أبي هلال على انه عن زيد عن أبيه أسلم عن عرو و تابعهما حفض بن ميسرة عن زيد عند عربن سبة وانفردروح بنالقامم عن زيد بقوله عن أمه يتمكناب الحيرولله الجد

\* (كتاب الصوم) \* بفتح الصادوسكون الواو

السم الله الرحن الرحم كذافى فرع اليونينية وفى غيرها مقديم المسملة \* وفى روابة النسف كافى فتح المارى كتاب الصيام بكسر الصادو اليائدل الواو وهمام صدران لصام وثبتت البسملة المجميع وذكر الصوم متأخراءن الحيج أنسب من ذكره عقب الزكاة الاشتمال كل منه ما على بذل المال فلم يبق المصوم موضع الاالا خيروهو ربع الايمان لقوله صلى الله عليه وسلم الصوم فصف المال فلم يبق المسلمان الصبروقولة الصرف الايمان \* وشرعه سحانه لفوائد أعظمها كسر النفس وقهر الشيطان فالشسبع نهر فى النفس يرده الشيطان والجوع نهر فى الروح ترده الملائكة \* ومنه النالفى العرف قدر نعمة الله عليه ما منع منسه كثير من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح فانه بامتناعه من ذلك فى وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع ذلك

فحديث عتبان فلي علس حتى دخل البيت ثم قال أين تعب أن أصلى من يبتك فأشرت الى ناحية من البيت) هكذا هو في جميع أسخ

فقه ناوراء فصلى ركعتين تُم سلم قال (٣٤٤) وحبسناه على خزير صنعناه له قال فناب زجال من أهـ ل الدار حولنا حتى اجتمع في

على الاطلاق فيوجب له ذلك شكر نعمة الله تعالى علمه مالغنى و يدعوه الى رجة أخيه الحتاج ومواساته بما يكن من ذلك \* وهولغة الامساك ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام الى ندرت الرجن صوما أى امساكا وسكوتاعن الكلام وقول النابغة

خيل صيام وخيل غيرصائمة \* تحت العجاج وأخرى تعلك اللعما

وشرعاأ سالة عن المفطر على وجمه مخصوص وقال الطمي امساله المكاف النسة من الخيط الابيضالى الخيط الاسودعن تناول الاطيبين والاستمناء وألاستقاء فهووصف سلبي واطلاق العمل عليه تحوَّر في (البوجوب صوم) شهر (رمضان) وكان في شعبان من السينة الثانة من الهجرة ورمضان مصدر رمض اذا احترق لا ينصرف للعلمة والالف والذون وانمامهوه بذلك امالارغاضهم فيهمن حرالجوع والعطش أولارغاض ألذنوب فيمه أولوقوعه أيام رمض الحروحيث نقلوا أسماء الشهورعن اللغة القديمة سموها بالازمنة التى وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الحرأومن رمض الصائم اشتدحر جوفه أولانه يحرق الذنوب ورمضان ان صحانهمن أسماء الله تعالى فغيرمشتق أوراجع الى معنى الغافرأى يحو الذنوب ويحقها وقدروى ألوأحد ان عدى الحرجاني من حديث نجيم أبي معشر عن سعيد المقبرى عن أبي عو يرة رضى الله عنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا رمضان فان رمضان اسم من أسما الله تعالى وفيه أبومعشرضعيف لكن قالوا يكتب حديثه (وقول الله تعالى) بالخرعط فاعلى سابقه (اايما الذين أمنوا كتب علمكم الصيام كاكتب على الذين من قبلكم ) يعني الانساء والام من لدن آدم وفيه نو كيد للحكم وترغيب للفعل وتطييب للنفس (تعلكم تنقون) المعاصي فان الصوم يكسر الشهوة التيهي مبدؤها كماقال علمه الصلاة والسلام فعليه بالصوم فان الصومله وجاوهل صسمام رمضان من خصائص هذه الامة أم لاان قلناان التشييه الذي يدل علمه كاف كافي قوله كا كتب على الذبن من قبلكم على حقمقته فيكون رمضان كتب على من قبلنا وذكرابن أبي حاتم عن اسعررضي اللهعنهم فوعاصيام رمضان كثمه اللهءلي الاحمقبلكم وفي اسناده مجهول وانقلنا المرادمطلق الصومدون قدرهو وقتمه فكون التشبيه واقعاعلي مطلق الصوم وهوقول الجهور \* و بالسند قال (حدثناقتسة نسعمد) الثقني قال (حدثنا المعيل بنجفر) الانصاري المدني (عن أبي سميل) بضم السمين وفتح الها مصغر انافع (عن آبيه) مالك بن أبي عامر أبي أنس الاصمى المدنى جد مالك الامام (عن طلحة بعدالله) أحد العشرة المبشرة ما لجنة (ان اعرابا) تقدم في الايمان أنه ف عام بن تعلية (جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) حال كونه (تاكر الراس) بالمنشه أى منتفش شعر الرأس (فقال بارسول الله اخسرني ماذا فرض الله على من الصلاة) بالافراد (فقال) رسول الله صلى الله علمه وسلم هو (الصاوات المهس) في اليوم واللهاة ولابى ذرالصاوات الحس بالنصب تقدر فرض زادفي الايمان فقال هل على عنرها فقال لا (الاان تطوع عشاً) بتشديد الطا وقد تخفف وهل الاستثناء منقطعاً ومتصل فعلى الاول يكون المهنى لكن التطق عمستحب للوحين ثذلاتان مالنوافل بالشروع فيها وقدروى النسائى وغيرهأن النبى صلى الله عليه وسدلم كان أحمانا ينوى صوم التطوع ثم يفطر فدل على أن الشروع في النفل لايستلزم الاتمام فهذانص في الصوم وبالقياس في الساقي وقال الحنفية متصل واستدلوا به على ان الشروع فى التطوّ ع يلزم اعمامه لانه نفى وجوب شئ آخر الاماتطوّ عبه والاستثناء من النفى اثبات والمنفى وجوبش آخرفكون المثبت بالاستثناء وجوب مانطق عبه وهو المطاوب وهذامغالطة لان هذا الاستثنامن وأدى قوله تعالى ولاتسكم وامانكم آباؤكم من النساء الاماقد سلف وقوله تعالى لايدوقون فيها الموت الاالموتة الاولي أى لا يجب عليك شي قط الاأن تطوع وقدع لمان

السترجال ذووعد دفقال قائسل منهماً بن مالك نالدخشت فقال منهماً بن مالك نالدخشت فقال ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقلله ذلك ألاتراه قد قال كالوالله الاالله يديدلك وجهالله قال فالوالله ورسوله أعلم قال فاغا نرى وجهه ورصيته للمنافقين قال فقال رسول الله

صحيح مسلم فلم يجلس حتى دخل وزعم بعضهم انصوابه حبن قال القاضي هذاغلط بلالصواب حتى كا ثمتت الروامات ومعناه لم يحلس في الدارولافي غيرها حتى دخل البيت مبادرا الىقضاء حاجتى التي طلبتها وحاسسهاوهي الصلاة في ستى وهمذاالذي فالهالقاضي واضيم متعين ووقع في بعض نسخ البخاري حــن وفي بعضهاحتى وكالاهــما صحیح (قولهوحدسناهعلی خوسر) هو بالخا المعمة وبالزاي وآخره را ويقال خزيرة بالهاء قال النقتمة الجرز رة لم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كشرفاد أنصح درعليه دقيق فان لم يكن فيها للمفهى عصيدة وفي صحير المفارى قال قال النضرالخز رةمن النحالة والحريرة الحاءاله ملة والراء المكررة من اللىزوكذا قال أبوالهسثم اذاكانت من نخالة فهي خزيرة وإذا كانت من دقيق فهي حريرة والمراد تخالة فهاغليظ الدقيق (قوله في الرواية الاخرى حشيشة) قال شرهي ان أطعن الحنطة طعناجللا غيلق فيهالحمأ وتمرفتطينيه وقولهفثاب رجال من أهل آلدار) هو بالشاء المثلثة وآخرها موحدةأى اجتمعوا والمرادبالدارهنا المحلة (قولهمالك ن

الدخشن هذا تقدم ضبطة وشرخ حديثه في كتاب الاعبان (قوله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك )أى لا تقل في حقه ذلك التطوع



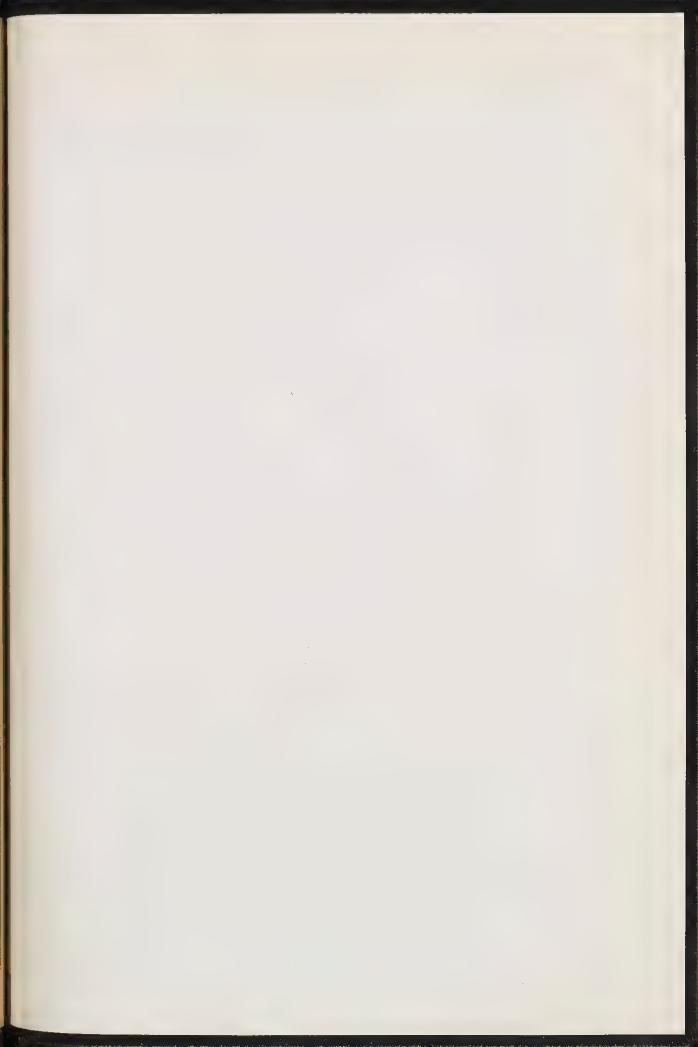

محدالانصاري وهواحد بيسالم وهومنسراتهم عنحديث مجود ابنالرسع قصدقه بذلك \*وحدثنا مجدن رافع وعدن حدد كالاهما عنعبدالرزاق أخبرنامعمرعن الزهرى حدثن مجود بنالربيع عن عتمان بن مالك قال أتبت رسول الله صلى الله علمه وسلم وساق الحديث عفى حديث يونس غيرانه فالفقال رجل أين مالك بن الدخشن أوالدخيشن وزادفي الحديث قال مجود فدنت بهذا الحديث نفرا فيهم أنوأبوب الانصاري فقال مأأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالماقلت قال الفلفت ان رجعت الىعتبان اناسأله قال فرجعت المه فوحد تهشيخا كمرا قددهب بصره وهوامام قومه فاستالى جنبه فسألتهعن هذا الحديث فدثنيه كاحدثنه أول مرة قال الزهـرى ثم نزلت بعدددلك فرائض وأمور نرىان الامرانتي المافن استطاعان لايغ ترفلايغتر

وقد جا تاللام ععنى فى فى مواضع كثيرة نحوه ف وقد سطت ذلك فى كتاب الاعمان من هذا الشرح (قوله وهومن سراته م) هو بفتح السين أى ساداتهم (قوله نرى ان الامرانتهى اليها) ضبطناه نرى بفتح الذون وضعها وفى حديث عشان هذا فوائد كثيرة تقدمت فى كتاب الاعمان منها القيست عب لمن قال سأفعل كذا أن يقول ان شاء الله ية والحديث ومنها التبرك والصالحين وآثارهم والصالحة فى المواضع التي صاواج اوطلب التبرك منهم ومنه النقيه فريارة الفاضل

التملق عالمس نواجب فميلزم (فقـال) الاعرابي (أخبرني) بارسول الله (ماً) ولابوي ذروالوقت وابنعسا كربما (فرض الله على من الصمام فقال) عليه الصلاة والسملام فرض الله عليك شهر رمضان (الدفى الاعمان فقال هل على غسره فقال لا (الا ان تطق عشمياً فقال) الاعرابي أخبرني مافرض الله على من الزكاة فقال) ولابوى ذر والوقت وابن عساكرقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام) الشاملة لنصب الزكاة ومقادر هاوالج وأحكامه أوكان الحبج فم يفرض أولم يفرض على الاعرابي السبائل وبهدندا بزول الاشكال عن الاخبيار بفلاحه لتساوله جيع الشرائع وفى رواية غيرأ بى ذر وابن عسا كرشرائع بحذف بالملح والنصب على المفعوليــة (قال) الاعرابي(و) الله (الذيأ كرمكُ) زادالكشميهني بالحق (لاأتطوّع مُسْأُولاً أنقص بمافرض الله على شيأ فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم أفلم أى ظفروأ درا بغيته دنياوأخرى (انصدق أودخل الحنة) ولابى ذرأوأ دخل الحنة (انصدق) والشكمن الراوى فان قلت مفهومه أنه اذا تطوع لايفلح أولايدخل الجنه أجيب بأنهم فهوم مخالفة ولاعبرة به ومفهوم الموافقة مقدم عليه فاذا تطو عيكون مفلحا بألطريق الاولى \* وفي الحديث دلالة علىائهلافرض فى الصوم الارمضان وسبق فى كتاب الاعيان مع كثير من مباحثه \* وبه قال حدثنامسدد)قال (حدثنا اسمعيل) بنعلية (عن أبوب) السختياني (عن نافع) مولى ابن عر عناب عروضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله علمه وسلم عاشورام) بالمدو يقصر العاشر من الحرم أوهو التاسع منهمأ خوذمن اظماء الابل فان العرب تسمى اليوم الحامس من أيام الوردر بعاوكذاباقيهاعلى هذه النسبة فبكون التاسع عشرا والاول هوالصيح (وأمر بصيامه المانوض رمضان ترك صوم عاشورا واستدل به الخنفية على أنه كان فرضا ثم نسيخ بفرض رمضان وهووجه عندالشافعية والمشم ورعندهم أنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان ويدل اللاحديث معاوية مرفوعالم يكتب الله عليكم صيامه (وكان عبدالله) بنعر وأوى الحديث (لايصومة) أىعاشورا مخافةظن وجو بهأوان يعظم في الاسلام كالحاهلية والافهوسنة كاسيأتي البحث فيهان شاء الله تعلى (الاان لوافق صومة) الذي كان يعتاده فيصومه على عادته لاستفاد معاشورا \* وبه قال (حد شاقتيمة من سعيد) الثقني قال (حد شا الليت) بن سعد الامام (عن يزيد بن البي حمدب المصرى أبي رجاء واسم أبيسه سويد (انعراك بن مالك) بكسر العسين وتخفيف الراءويعدالالف كاف (حدثه ان عروة) من الزبير من العوّام (اخروعن عائشة رضى الله عنها أن قريشا كانت تصوم بوم عاشورا في الحاهلية) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصومه في الحاهلية (مُ احررسول الله صلى الله عليه وسلم) الناس (بصيامه) لما قدم المدينة وصامه معهم (حى فرض رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلمن شا وللمصمة) أى عاشورا ولانى درعن المكشميني فليصم عذف ضمر المفعول (ومن شاء اقطر) بحذف الضمر ولايي ذرعن الجنوى والسمتلى أفطره بإثباته وقال فى الصوم فليصم بلفظ الامر وفى الافطار أفطراشعارا بأنجاب الصوم أرج \* وهذا الحديث أخرجه مسلم وأخرجه النسائي في الحبح والتفسير في (باب فضل الصوم) اعلمأن الصوم لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الابرار وآلقربين \*ويه قال (حدثناً عبدالله بنمسلة) القعنبي (عن مالك) الامام الاعظم (عن الى الزناد) عبد الله بنذ كوان (عن الاعرب)عبدالرجن بنهرمن (عن الى هر يرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصامجنة بضم الجم وتشديد النون أى وقاية وسترة قيل من المعاصى لانه يكسر الشهوة وبضعفها وقيلمن النارلانه امسالوعن الشهوات والنارمحفوفة بالشهوات وعندالترمذى

(٤٤) قسطلاني (ثالث) المفضول وحضور ضيافته وفيه سقوط الجاعة للعذر وفيه استحماب الامام والعالم ونحوهم ما بعض

وسعيدن منصور جنةمن النارولا حدمن حديث أبى عسدة س الحراح الصيام حنة مالم يخرقها وزادالدارى بالغيمة وفيه متلازم الامرين لانه اذاكف نفسه عن المعاصي في الدنيا كان سترائه من النار (فلابرفت) بالمثلثة و بتثليث الفاء أى لا يفعش الصائم في الكلام (ولا يجهل) أى لا يفعل فعلاالجهال كالصياح والسخريةأو يسفه على أحدوعند سسعيد بن منصور فلايرفث ولايجادل وهذا ممنوع في الجلة على الاطلاق الكنه ينا كديالصوم كالايخفي (وان امرؤوا الله اوشاعَه) قال عماض فاتله أى دافعه ونازعه و يكون معنى شأته ولاعنه وقدما القتل عنى اللعن وفي روابة أبى صالح فان سابه أحداً وقاتله ولسعيد بن منصور من طريق سميل فان سابه أحداً وماراه يعنى جادله وقداستشكل ظاهره لان المفاعلة تقتضي وقوع الفعلمن الجانبين فانه مأمور بأن يكف نفسه عن ذلك وأجيب بأن المراد بالمفاعسلة التهمية لها يعنى انتهما أحد لمفاتلته أومشاتمته (قَلْيَقُلّ) له بلسانه كارجحه النووى في الاذكارأو بقلب كاجزم به المتولى ونقــله الرافعي عن الأثمة انى صائم مرتينً) فانه أذا قال ذلك أمكن أن يكف عنه والادفعه ماللاخف فالاخف والظاهر كاقاله فى المصابيح أن هـ ذا القول عله لتأكيد المنع فكائه يقول الحصمه انى صامّ تحذيرا وتهديدابالوعيد والموجه على من انتهال حرمة الصائم وتذرع الى تنقيص أجر ما يقاعه بالمشاغة أويذكر نفسه شديدالمنع المعلل بالصوم ويكون من اطلاق القول على الكلام النفسي وظاهر كون الصوم جنة ان يق صاحبه من أن يؤذى كما يقيمه أن يؤذى (و) الله (الذي نفسي بده خُلُوفُ فَمَ الصَّامُّ) بضم المجهدة واللام على الصحيح المشهور وضبطه بعضهم بفتح الحاء وخطأه الخطابي وفال في المجوع انه لا يحوزأى تغمر رائحة فم الصائم لخلا معدته من الطعام (اطيب عند اللهمن ريح المسك) وفي لفظ لمسلم والنسائي أطيب عندالله نوم القيامة وقد وقع خلاف بين ابن الصلاح وابن عبد السلام فى أن طب رائحة الخلوف هل هوفى الدنيا والا خرة أوفى الآخرة فقط فذهب ابن عبدالسلام المأنه فى الاخرة واستدل برواية مسلم والنسائى هذه وروى أبوالشيخ باست ادفيه ضعف عن أنس مرفوعا يخرج الصائمون من قبورهم بعرفون بريح أفواههم أفواههم أطبب عنسدالله منربح المسك وذهب ابن الصلاح الى أن ذلك في الدنيا واستدل بحديث جابرم فوعاوأ ماالثانية فان خاوف أفواههم حين يمسون أطيب عنداللهمن ريح المسك واستشكل همذامن جهةأن الله تعالى منزه عن استطابة الروائح الطيبة واستقذارالروائح الخبيثة فان ذلك من صفات الحيوان وأجبب أنه مجاز واستعارة لانه جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة منافا ستعير ذلك التقريبه من الله تعالى وقال ابن بطال أى أزكى عند الله اذهونعالى لايوصف الشم قال ابن المنيرلكنه يوصف بأنه تعمالى عالم بهذا النوع من الادرالة وكذلك بقيمة المدركات الحسوسات يعلهاتعالى على ماهي عليه لانه خالقها ألايع لمن خلق وهدامذهب الاشعرى وقيل انه تعالى يحزيه فى الاخرة حتى تكون نكهته أطيب من رج المسل أوأن صاحب الخاوف ينال من الثواب ماهوأ فضل من وج المسلاعندنا فان قلت لم كان خاوف فم المحائم أطيب عندالله من ويح المسك ودم الشهيدريحه ويح المسدل مع مافيده من المخاطرة بالنفس وبذل الروح أجيب بأنهاى كان أثر الصوم أطيب من أثر الحهاد لان الصوم أحدأركان الاسلام المشاراليها بقوله عليه الصلاة والسلام بى الاسلام على خس و بأن الجهاد فرض كفابة والصومفرض عين وفرض العين أفضل من فرض الكفاية كانص عليه الشافعي وروى الامام أحدفى المسند أنه صلى الله عليه وسلم فالدينار تنفقه على أهلك ودينار تنفقه في سبل الله أفضلهما الذى تنفقه على أهلك وجه الدليل أن النفقة على الاهل التي هي فرض عن أفضل من النفقة فىسبيل اللهوهو الجهاد الذي هوفرض كفاية ولايعارض هذامار وامأنودا ودالطيالسي

محة مجهارسول الله صلى الله عالمه وسلم من دلوفي دارنا قال محود فيدائني عتبان سمالك قال قلت يارسول الله از يصرى قدسا وساق الحديث الى قوله فصلى شاركعتين وحبسنا رسول الله ملى الله علمه وسلم على جشيشة صنعناهاله ولم يذكرما بعدممن زيادة يونس ومعمر أصحابه فيذهابه وفيه الاستئذان على الرحل في منزله وان كان صاحبه قدتقدممنه استدعاء وفده الاشداه في الامور باهمها لانهصلي اللهعليه وسلم جاءالصلاة فلم يحلس حتى على وفعه حواز صلاة النفل جاعة وفعهان الافضل فيصلاة النهاران تكونمثني كصلاة الليل وهومذهسا ومذهب الجهور وفيه انه يستعب لاهل المحلة وحمرانهم اداوردر حلصالح الىمنزل بعضهم ان يجمعواالمه و يحضروا محلسه لزيارته واكرامه والاستفادة منه وفمه الهلابأس علازمة الصلاةفي موضع معن من الست واعاجاف الحديث النهيئ عن ايطان موضع من المسجد للغوف من الرباء ونحوه وقب الذبعن ذكر بسو وهو رى منه وفيه اله لا يخلد في النار منمات على التوحيدوفيه غبرذلك والله أعدلم (قوله انى لا عقل مجة مجها رسول الله صلى الله علمه وسلم) هكذاهوفي صحيح مسلموزاد فيروا بةالعارى مجها في وجهى والالعاماء الميرطرح الماءمن الفم بالتزريق وفي هذاملاطفة الصسان وتأنسم مواكرام آبائهم بذلك وحوازالزاح فالبعضهم واعسل النى صلى الله علمه وسلم أراد بذلك أن يحفظ هجود فينق له كاوقع

ودا الله بن ا

الدصلى الله علمه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموافأ صلى لكم قال أنس سنمالك فقمت الى حصير الماقد السود من طول

## وقيل أربعا والله أعلم

(باب جوازالجماعة فى الناف له والصلاة على حصر وخرة وثوب وغيرها من الطّاهرات)

(قولهان حدته ملدكة) الصحيرانها حددة اسمحق فتكون أم أنس لان اسحقابن أخى أنسلامه وقيل انهاجدة أنسوهي مليكة بضم الم وفتح اللام هـ ذاهوالصواب الذى قاله الجهور من الطوائف وحدي القاضي عياض عن الاصيلي انهابفتح الميموكسراللام وهدذا غير سضعنف مردود وفي هـ ذاالحديث اجابة الدعوة وانالمتكن وأمةعرس ولاخلاف فيأناجابتهامشروعيةلكنهل اجابتها واجبة أمفرض كذايةأم سنة فيهخلاف مشمورلا صحانا وغبرهم وظاهر الاحاديث الايجاب وسنوضحه فيابهانشا الله تعالى (قوله صلى الله على له وسلم قوموا فلا صلى لكم) فيهجوازالنافلة جاعة وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته فيمنزلهم فقال بعضهم ولعل الني صلى الله عليه وسلم أراد تعلمهم افعال الصلاة مشاهدةمع تبريكهم فانالمرأة قلماتشاهدافعالهصلى الله عليه وسلر في المسجدة أرادأن تشاهدها وتتعلهاوتعلهاغبرها (قولهفقمت الحصيرلنا قداسودمن طول ٢ قوله اوأن فيه الى قوله عن الغذاء كذا يخطه وكتب عليه حاشية اه

من حديث أبي قتادة قال خطب النبي صلى الله علمه ويسلم فذكر الجهاد وفضله على سائر الاعمال الاالمكتوبة فأنه يحتمل أن يكون ذلك قيل وجوب الصوم وأماقول امام الحرمين وجماعة ان فرض الكفاحة أفضل من فرض العن فغالف لنص الشافعي فلا يعوّل عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام للرحل الذي سأله عن أفضل الاعمال عليك بالصوم فانه لامثل له زاد الامام أجدعن المحق بن الطباع عن مالك يقول الله تعلى (يترك ) الصائم (طعامه وشرابه وشهوته) أى شهوة لحاعلعطفهاعلى الطعام والشراب أومنعطف العام على الخاص اكن وقع عندان خريمة ويدعز وجتهمن أجلى فهوصر يحفى الاول وأصرح منهما وقع عندالح افظ سمو يهمن الطعام والشراب والجاع (من أجلي الصياملي) من بنسائر الاعمال ايس للصاغ فيه حظ أولم يتعمديه حدغيرى أوهوسر سنى وسعبدى يفعله خالصالوجهي وفى الموطافالصمام بفاء السسسيةأي سبب كونه لى أنه يترك شهو ته لاجلى ٢ أوأن فيه صفة الصمدانية وهي التنزيه عن الغذاء (وانا اِجرَى صاحبه (به) وقدعام أن السكر يم اذا تولى الاعطا • بنفسه كان في ذلك شارة الى تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه وفقيه مضاعفة الجزامين غبرعددولاحساب (و) سائر الاعمال (الحسسة بعشر المنالهآ) زادفى واية فى الموطاالى سبعائة ضعف واتفقواعلى أن المراد بالصائم هنامن سلم صيامهمن المعاصي وحديث الغسة تفطر الصائم على مافي الاحماء قال المراقي ضميف بل قال الوحاتم كذبنع بأثمو ينعثوا بهاجاعاذكره السمكي فيشرحه وفيه نظر لشقة الاحتراز اكن أنأ كثرنوجهت المقالة لأنصاوتظل اوتحوهما لحاكم ومحوه وادنى درجات الصوم الاقتصارعلي الكفءن المفطوات وأوسطهاأن يضم اليه كف الجوار حعن الجوائم وأعلاهاأن يضم اليهما كف القلب عن الوساوس وقال بعضهم معناه الصوم لى لالذَّا كأنا الذي لا ينبغي لى أن أطعم وأشربواذا كانبهذه المثابة وكان دخولك فمه كوني شرعته لك فأناأ جزىبه كاثنه يقول أناجزاؤه لانصفة التنزيه عن الطعام والشراب تطلبني وقد تلست بها ولست لك لكنك اتصفت بهافى طال صومك فهي تدخلك على فان الصبر حيس النفس وقد حبستها بأمرى عاتعطيه حقيقتها من الطعام والشراب فلهذا قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وتلك الفرحة لروحه الحيواني لاغبر وفرحة عندلقا دربه وتلك الفرحة لنفسمه الناطقة الطسعية الربائية فأورثه الصوم لقاءالته وهوالمشاهدة \* وهذا الحديث أخرجه أبوداودوكذا النسائي والترمذي ﴿ هذا (بَابُّ)بالنَّهُ مِنْ [الصَّوم كَفَارَةً) \* وبالسندقال (حَدَثناعَلَى بنعبدالله) المديني قال (حدثناسفيمان) بنعيينة فال (حدثناجامع) ٣ هوا بن راشد الصرفي الكوفي (عن ابي وائل) بالهمز شقيق بن سلمة (عن حذيقة) بن الماني أنه (قال قال عر) بن الخطاب (رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي) ولا بي الوقت من يحفظ حديث الذي (صلى الله عليه وسلم في الفقية) الخصوصة (قال حديقة الاجمعته) صلى الله علمه وسلم (يقول فتسة الرجل في اهله ) بأن يأتي بسديهم نغيرجا تر (وماله) بأن يأخذه من غير حله و يصرفه في غير مصرفه و زادفي باب الصلاة و ولده (وجاره) بأن يتمنى سعة كسعته كلها (تكفرها الصلاة والصيام والصدقة) وهذام وضع الترجة قال في الفتح وقد يقال هذا لا يعارضه ماعندأ جدمن طريق حادين سلةعن محدين زيادعن أبيهر يرة رفعه كل العمل كفارة الاالصوم الصوملي وأناأجزي بهلانه يحمل في الاثبات على كفارة شئ مخصوص وفي النفي على كفارة شئ الروقد حله المصنف في موضع آخر على تكفير مطلق الخطسة فقال في الركاة باب الصدقة تكفر الطيئة ثم اورده فاالحديث بعينه ويؤيدا لاطلاق مأنت عندمسلم من حديث أي هريرة أبضام فوعااله أيواث الخس ورمضان الى رمضان مكفرات ما منهن ما احتندت الكبأثر ولابن حبان في صحيحه من حديث أبي ساميد مرفوعا من صام رمضان وعرف حدوده كفر ماقبله وعلى

مالدس فنضعت مبافقام عليه مرسول الله (٣٤٨) صدلى الله عليه فوسلم وصففت أناواليتيم وراء والعجوزمن ورائنا

هذافقوله كل العل كفارة الاالصيام بحمل أن يكون المراد الاالصيام فانه كفارة و زيادة ثواب على الكفارة ويكون المراديالصمام الذى هذاشأنه ماوقع خالصا سالمامن الريا والشوائب اه (قال) عر لخذيفة رضى الله عنهما (ليس أسال عنده) بكسر الذال المعمة وكسر الهاعف الفرع وأصله وفىغيرهمابالسكونوهيها السكتو يجوزنها الاختلاس والسكون والاشماع وآسمليس ضمرااشأن (اعااسالعن) الفتنة الكبرى (التي تموج كاعوج العر) أى تضطرب كاضطراه (قال حذيقة) زادفى الصلاة ليس عليك منها بأس يا مرا لمؤمنين (وان دون ذلك) ولابن عساكر قال ان دون ذلك (بابامغلقا) بالنصب صفة لما باأى لا يخرج شئ من الفتن في حياتك (قال) عر (فيفتى) الباب (أويكسرقال) حدديفة (يكسرقال) عر (ذاك) أى الكسر (أجدر) أولىمن الفتح وفي سخة أحرى (أن لا يغلق الى يوم القيامة )أى اذا وقعت الفتنة فالظاهر أنها لاتسكن قط قالشقيق (فقلنالمسروق) هواس الاجدع (سله)أى حديفة (أكان عمر يعلم من الباب فسأنه)أى سألمسروق حذيفة عن ذلك (فقال نعم) يعله (كايعلم ان دون عد الليلة) أى أن الليلة أقرب من الغدولابى ذرعن المستملي أنغدادون الليلة قيل وانماعله عرمن قوله علمه الصلاة والسلاملا كان والعمر ان وعمان على حرا الماعلمال في وصديق وشهيدان وكأن عرهوالماب وكانت الفتنة بقتل عمَّان وانخرق بسببها ما لا يغلق الى يوم القيامة \* وهذا الحديث سبق في باب الصلاة كفارة ويأتى انشاء الله تعلى في علامات النبوة والفتن فراب الريان الصاغين ولاي درباب بالتنوين الريان للصائين والريان بفتح الراءوتشديد المثناة التحتية اسم علم على بأب من أبواب المنة يختص دخول الصائمين منه و والسند قال (حدثنا خالد بن مخلد) بفتح الميم وسكون المجمة العجل الكوفي قال (حدثنا سلمان بن بلال) التميى المدني (قال حدثني) بالافراد (أبوحازم) بالحاء المهملة والزاى سلة بندسار الاعرج القاص المدني (عنسهل) هوا بنسعد الساعدى (رضى الله عنه عن الذي صلى الله علمه وسلم قال ان في الحمة ماما يقال له الريان ) نقيض العطشان وهو مما وقعت المناسمة فيه بن لفظه ومعناه فانهمشتق من الرى وهومناسب الاالصائمن لانهم بتعطيشهمأ نفسهم فألدنيا يدخاون من باب الريان ليأ منوامن العطش وقال ابن المنير أنما قال في الجندة ولم يقل للجنة ليشدهرأن في الباب المذكور من النعم والراحة مافي الجندة فيكون أبلغ ف التشويق اليمه وزاد النسائ وابنخ عقمن دخل شرب ومن شرب لا يظمأ أبدا (يدخلمنه الصاغون يوم القيامة) الى الحنة (لأيدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصاغون فيقومون لايدخل منه أحد غيرهم فاذاد خلوا) منه (أعلق) الباب (فلم يدخل منه أحد) عبر بلم يدخل للماضي وكان القياس فلأيدخل لكنه عطف على قوله لايدخل فيكون في حكم المستقبل وكررنفي دخول غيرهم منه للتأكيد \* وهذا الحديث أخرجه مسلم في الحبيم \* وبالسند قال (حدثنا ابراهيم بن المنذر) الزام الزاى (فالحدثي) بالافراد (معن) بفتح الميم وسكون المهملة النعيسي بنصي القزاز المدنى (قال حدثي) بالافرادأينا (ماللة) الأمام (عن ابنشهاب) الزهري (عن حيد بنعبد الرحن بنعوف الزهرى عن أبي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال) ولابن عساكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أنفق روجين) اثنين من أى شي كان صفين أومتشاج ينوقد جاءمف مراحم فوعابعير ينشاتين جارين درهمين وزادا معيل القاضىعن أبي مصعب عن مالك من ماله (في سيدل الله) عام في أنواع الحسرا وخاص بالجهاد (نودى من أبواب الخنة اعبدالله هذا خبر) من الخبرات وليس المرادية أفعل التفضيل والتنوين للتعظيم (فن كانمن أهـل الصـلاة) المؤدّين للفرائض المكثرين من النوافل وكذاما يأتي فيمـاڤيــل (دعى

فصلى لنارسول الله صلى الله عليه وساركعتين ثمانصرف، وحدثنا شسيان بنفروخ وأبوالربيع كالاهماعن عمدالوارث فالشسان حدثنا عبدالوارثعن أبى الساح عن أنس مالك قال كانرسول الله صـ لى الله علمه وسلم أحسـن الناسخلقافر علقعضر الصلاة وهوفي ستنافيأم بالدساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلى ناقال وكان بساطهم من جريداله له حدثي زهرب وبحدثناهاشم بنالقاسم حدثنا سلمان عن ثابت عن أنس قال دخّل النبي صلى الله عليه وسلم عليناوماهوالاأنا وأمى وأمرام خالتي فقال قوموافلا صلي بكمفي غبروقت صلاة فصلى نافقال رجل لشابت أين جعل انسامنه قال حعلهعنعشه

مالس فنضحته عاء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أناواليتيم وراءه والمحور من ورائنا فصلى لنارسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف) فمهجوا زالصلاة على الحصروسائر ماتنيته الارض وهدذا مجمع علمه وماروى عن عمر بن عبد العزيزمن خلاف هذا مجول على استحداب التواضع بماشرة نفس الارضوفيه ان الاصل في الثياب والسط والحصرونحوهاالطهارة والحكم الطهارة مستمرحتي تتحقق نجاسته وفسه حواز النافلة جاعة وفسهان الافضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل وقدسيق سانه فى الماب قدله وفده صحة صلاة

الصي المميزاقوله صفةت أناواليتيم ورا وفيه انالصي موقفامن الصف وهوالصيح المشهور من مذهبناويه قال جهور العلا

وكان في آخرمادعالي به أن قال اللهمأ كترماله وولدهو بارك لهفيه \* وحدثناعيدالله نمعادحدثنا وفيه ان الاثنى بكون صف ورا الامام وهذامذهساومذهب العلاء كافة الاابندسيعود وصاحبيه فقالوا دكونان هـماوالامام صفا واحدافيقف منهماوفيهان المرأة تقف خلف الرجال وانهااذا لمركن معهماامرأة أخرى تقف وحددهامتأخرة واحتيمه أصحاب مالك في المسئلة المشهورة مالخلاف وهي اداحلف لايلىس ثو يافافترشه فعندهم يحنث وعندنا لايحنث واحتجوا بقوله منطول مالس وأحاب أصحانا بأنايس كلشئ بحسدمه فحملنا اللس في الحديث على الافتراش للقر منة ولانه المفهوم منه بخلاف من حلف لا يلدس ثو ما فانأهل العرف لايشهد مون من لسه الافتراش وأماقوله حصرقد أسودفقالوا اسوداده اطول زمنه وكثرةاستعماله وانمائضته ليلمن فانه كان من جريد النحل كاصرح به في الرواية الاخرى ويذهب عنه الغيارونحوه هكذافسره القاضي اسمهم للالكالكي وآخرون وقال القاضىء اضرحه الله الاظهر الهكانالشك في عاسته وهذاعل مذهبه فيان النحاسية المشكولة فيهاتطهر بنضعها من غبرغسل ومذهسا ومذهب الجهور ان الطهارة لا تحصل الامالغسل فالختارالتأويل الاول وقوله أنا والتتمهدذا اليتم اسمه ضعيرين سعدالج رى والمحوزهي أمأنس امسلم (قوله في الحديث الا تخر مْدعالناأهلالست بكل خـمرالخ)

من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهادد عي من باب الجهادومن كان من أهل الصيام) أي الذي الغالب عليه الصيام والافكل المؤمنين أهل للكل (دعي من باب الربات) وعنداً حدالكل أهل علىاب يدعون منه بذلك العمل فلا هل الصيام باب يدعون منه يقال له الريان (و<del>من كان</del> مزاهل الصدقة) المكثرين منها (دعى من باب الصدقة) وفي نسخة دعى من أبواب الصدقة بجمعاب وليس هذا تحكرا رالمافي صدرالحديث حيث قالمن أنفق زوجين لان الانفاق ولومالقليل خبرمن الخيرات العظيمة وذاك حاصل من كل أبواب الجنة وهذا استدعاء خاص وفي نوادرالاصولمن أبواب الخنقاب محدصلي الله علمه وسلم وهوباب الرحة وهوباب التوبة وسائرالانواب مقسومة على أعمال البرءاب الزكاقناب الحبرياب الممرة وعنسد عياض باب الكاظمين الغيظ باب الراضين الماب الاين الذي يدخل منه من لاحساب عليه وعند دالاجرى عنأبي هريرة مرفوعاان في الجنسة بالميقال له الضحى فأذا كان نوم القيامة بنادى منادأين الذين كانوايديون صلاة الضحي هذا الابكم فادخاوامنه وفي الفردوس عن النعماس وفعمالحنة بابيقالله الفرح لايدخل منه الامفرح الصيمان وعندالترمذي بابللذكر وعندا بنبطال الماامرين والحاصل أن كلمن أكثر نوعامن العمادة خص ساب ساسم المادى منه وزاء وفاقا وقلمن يجمع له العمل بجميع أنواع التطوعات ثم انمن يجمع له ذلك اعايدى من جيع الابواب على سبيل التكريم والافدخوله اغمايكون من باب واحدوهو باب العمل الذي يكون أغلب علمه (فقال أبو بكررضي الله عنه ماني أنت) أى مفدى بأبي (وأهى يارسول الله ما على من دى من تلك الايواب من ضرورة) أى ليس على المدعومن كل الايواب ضرر بلله تكرمة واعزاز وفال النالمنبر وغبره ريدمن أحد تلك الانواب خاصة دون غيبره من الانواب فيكون أطلق الجع وأرادالواحدوقال ابنبطال يريدأن من لم يكن الامن أهل خصله واحدة من هذه الحصال ودعى من ماج الاضرر علمه لان الغاية المطاوية دخول الجنه وقال في شرح المشكاة لماخص كل باب بن أكثر نوعامن العمادة وسمع الصديق رضى الله عنه رغب في أن يدعى من كل ماب وقال ليس على من دى من تلك الايواب ضرر بل شرف واكرام مم سأل فقال (فهل يدعى احد من قلك الايواب) وبختص بم ذه الكرامة (كلها قال) عليه الصلاة والسلام (نعم) يدعى منه اكلها على سبيل التخسير فالدخول من أيماشا ولاستحالة الدخول من الكلمعا (وأرجوأن تكون منهم) الرجاءمنه صلى الله علمه وسلم واحب ففهمأن الصديق من أهل هذه الاعمال كلها ، وهذا الحديث أخرجه المؤاف أيضافى فضائل أبى بكرومسملم فى الزكاة والترمذي فى المناقب والنسائي فسه وفى الزكاة والصوم والحهاد 🐞 هذا (باب) بالتنوين (هل قال)مبنى للمفعول وللسرخسي والمستملي كما في الفتح هل يقول أى هل يجوز للانسان أن يقول (رمضان) بدون شهر (أو) يقال (شهررمضان ومن رأى كله واسعا) أى جائز الالاضافة و بغسرها والكشميني مما في الفتح ومن رآه مزيادة الفهرقال السضاوي كالزمخشري رمضان مصدر رمض اذا احترق فأضيف اليه الشهر وجعل علافصر حكما فالالدمامسي بأنعجوع المضاف الميه هوالعلم ويجمع رمضان على رمضانات ورماضين وأرمضة وأرمضا وسمى بذلك لرمض الحروشدة وقوعه فيه حال التسمية 1 لانهمل انقلوا أسماء الشهورمن اللغة القديمة سموها بالسم الازمنة التي وقعت فيها فصادف هذا الشهرأ بام رمض المرأى شدته وقال القاضي أبو الطيب مي بذلك لانه يرمض الذنوب أي يحرقها ولهأسما غبرهذا أنهوها الىستين ذكرها الطالقاني في كتابه حظائر القدس منهاشهرالله وشهر الألاءوشهرالقرآن وشهرالنحاة وقول الاكثرين يكرهأن يقال رمضان بدون شهررده النووي

فى المجوع بأن الصواب خلافه كاذهب اليه المحققون اعدم ثبوت نهى فيه بل ثبت ذكره بدون شهر كاأشار اليه المؤلف بقوله (وقال الذي صلى الله عليه وسلم) ماوصله المؤلف في الياب التالي (من صام رمضان وقال) عليه الصلاة والسلام مماوص له من حديث الي هريرة (لا تقدموا رمضان فليقل شهر رمضان واعتد درالز مخشري وتنعه السضاوى عن هداونحوه شاعلي أنجوع شمررمضان هوالعلم بأنهمن بابالخذف لامن بابالالباس كأفال بماأعماالنطاسي حذيا أرادابن حذيم قال في المصابح يشيرالى مأأنشده في المفصل من قول فهل لكافيا الى فانى \* طبيب عاأعا النطاسي حذيا وقدعده فى المفصل من الحذف الملاس نظرا الى أنه لا يعلم أن اسم الطيب حذيم أو ان حذيم وعده هنامن بابالحذف لامن باب الالباس نظرا الى المشتهر فها بين البعض كرمضان عندمن يعلمان الاسم شهرومضان أوجعله نظيرا لجردا لحذف مماهو كالعلم وجازا لحذف من الاعلام وان كانمن قسيل حذف بعض الكامة لانهمأ جروامثل هذا العملم مجرى المضاف والمضاف اليه حيث أعربوا الجنزأين وقوله تقدموا بفتح التا والدال أصدله تتقدموا فحذفت احدى التا بن تخفيفاأى لانتقدموا الشهر بصوم تع قونه منه احتياطا ويأتي محث هذا انشاء الله تعالى فيابه \* وبالسندقال (حدثناقتيمة) بن سعيدقال (حدثنا اسمعيل بن جعفر ) الانصارى مولى رزيق المؤدّب (عن أبي مهيل) نافع (عن أبيه) مالك برأبي عامر التابعي الكيمير (عن أبي هريرة رضى الله عنمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاور مضان ) يدون شهر واحتجر به المؤلف لجوازداك لكنرواه الترمذى بذكرالشهروز بادة الثقة مقمولة فتكون رواية المخارى مختصرة منه فلا شق له حجة فيه على اطلاقه بدون شهر (فَتَعَتُّ) بضم الفا وتتخفيف المثناة الفوقية في الفرع وفي غيره فقت بتشديدها (ابواب الجنة) حقيقة لمن مات فمه أوع ل عملا لا يفسدعليه أوهوعلامة للملائكة لدخول الشهروتعظم حرمته ولمنع الشماطين من أذى المؤمنين قال ابن العربى موهويدل على انها كانت مغلقة ويدل عليه أيضا حديث نأتى ناب الجنة فنقعقع فيقول الخازن من فأقول محدفيقول مكأمرت اللأفقولاحدق بلك قال وزعم يعضهم انهام فقعة دائما من قوله تعمالى حتى اذا جاؤها وفحت أبواج اوهد ذااعتدا على كتاب الله وغلط اذهوجواب للجزاء اه وتعقبه أنوعب دالله الابي بأنه انما يكون جوابااذا كانت الواوزا تدة وكذا أعربه الكوفيون وقال المبردالجواب محذوف تقدىره سعدوا والواوللحال ولميشك أن الحال لاتفتضي انهامفتوحة داء اولايستقيم معالحديث المذكور الاأن يقال تفتح له أقرلاغ يأبون فيجدونها مفتوحة اه أومجازالان العـمل يودّى الى ذلك أولكثرة النواب والمغفرة والرحـة بدليل رواية مسلم فتحت أبواب الرحمة الاأن يقال الرحمة من أسماء الجنمة وهذا الحديث أخرجه هنا يختصرا وقدأ خرجه مسلم والنسائى من هذا الوجه بتمامه مشل رواية الزهرى الثانية ورواة الحديث مدنيون الاشيخه فبلخي وأخرجه المؤلف في الصوم وفي صفة ابليس ومسلم في الصوم وكذا النسائي \* وبه قال (حدثني) ولايي ذروحد ثني بو او العطف وفي نسخة أخبرني بالافراد في الثلاثة (يحيي بن بكبر) القعنبي قال (حدثني) بالافراد (الليث) بن سعد الامام (عن عقيل) بضم العن مصغر اابن خالد (عن ابن مهاب) الزهري (قال اخبرتي) ولا بي دروابن عسا كرحد شي مالا فواد فيهما ( ابنابي أنس)أبوسم مل نافع (مولى التمسن) أي في تم وكان نافع هذا أحوانس بن مالك بن ابي عامى عمر مالكُ بن أنس الامام حليف عمَّان بن عبيدالله التميي (ان اماه) مالك بن أني عامر (حدثه المهمع الماهر يرةرضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذادخل رمضان) واخبرأ بي در

وان

أوخالته فالفأ فأميعن عنينه وأقام المرأة خلفنا \*وحدثناه مجد النالشي حدثنا مجد بنجعفر ح وحدثنيه زهبرس حرب حدثناعمد الرجن يعنى النمهدى فالاحدثنا شعبة بمذاالاسناد \* وحدثنا يحي اس معيى المميى أخر برنا خالدين عبدالله ح وحدثناأبو بكريناني شسة حدثناعمادين العوام كالاهما عن الشيباني عن عبد الله بنشداد قال حدثتني ممونة زوج النبي صلى الله علمه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله علمه وسلم عصلي وأناحدا مورعا أصايى وبهادا سهدوكان يصلى على خرة **\* و - د ثنا** أبو بكر سأبي سبة وأبوكر يبقالا حدثنا ألومعاوية ح وحدثني سويدن سعدد حدثناعلي من مسهر جمعاءن الاعش ح وحدثنا اسحق ابراهم واللفظ لهأخرنا عيسى بنونس حددثنا الاعش عن أبى سفيان عن جابر حدثنا أبو سعدد الخدرى انه دخل على رسول اللهصلي الله علمه وسلم فوحده المالي على حصدر بسجدعليد فسهماأ كرم الله تعالى به سبه صلى الله علمه وسلمن استحابة دعائه لانس رضي الله عنه في تسكشرماله و ولده وقمه طلب الدعامن أهدل الخدر وحوازالدعاء بكثرة المال والولامع البركة فيهما (قوله وأم حرام)هي نالرا اوقوله في غيروقت صلاة )يعني فيغ مروقت فريضة (قوله فأ عامني عنىينه) هذه قضية اخرى في وم آخر (قوله و كان يصدلي على خرة)

هـ ذا الحديث تقدم شرحـ مقى

أواخر كاب الطهارة

وحد ثناأ بو بكر بن أبي شد به وأبوكر يب جمعاعن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا (٣٥١) أبومعاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن

أىهريرة قال قالرسول اللهصلي اللهعلمه وسلم صلاة الرجل في جاعة تريدعلى صلاته في سنه وصلاته في سوقه بضعاوعشر ين درجة وذلك انأحمدهماذا وضأفأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لاينهزه الا المدلاة لابريد الاالصلاة فليعظ خطوة الارفعله بهادرجة وحط عنهماخطسة حق مدخل السعد فاذادخل المسعد كانفى الصدلاة ماكات الصلاة هي تحسه والملائكة يصاون على أحدكم مادام في مجاسم الذي صلى فيه يقولون اللهم ارجده اللهم اغفرله اللهم تبعلمه مالم يؤذف ممالم يحدث فيه \* حدثناسعيدن عرو الاشعثى أخبرناعبترح وحدثني محدين بكاربن الريان حسدانا اسمعيل بن زكريا

\*(باب فضل الصلاة المكتوية فيجاءة وفصل سطارا لصلاة وكثرة الخطالى المساجدوقصل المشىالها)\*

(قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرحل في جاءة تزيد على صلاته فى سلموصلاته فى سوقله نضعا وعشر بندرجة) المراديه صلاته فى بته وسوقه منفردا هناهو الصواب وقيل فسمغرهذا وهو قول باطل نهت علمه لثلا يغتربه والبضع بكسرالها وفتعها وهو من الثلاثة الى العشرة هـذاهو الصيغ وفيه كالرمطو بلسبق اله في كتاب الاءان والمرادية هناخس وعشر وناوسيع وعشرون درجة كأجامسنافي الروايات السابقات (قوله لاتنهزه الاالصلاة) هو بفتح أوله وفتح الهاو بالزاى أى لاتنهضه وتقبه وهو بعنى قوله بعده لاير بدالاالصلاة (قوله حدثناء بر)هوبالبا الموحدة ثم المثلثة المفتوحة (قوله محدبن بكربن الريان)هو

وانعسا كرشهررمضان (فقعت) بتشديد التا ويجوز تخفيفها (أبواب السما) فيل هذامن نصرف الرواة والاصل أنواب الجنة وكذاوقع فى اب صفة ابليس وجنوده من بدالخلق بلفظ أواب الجنة في غسير رواية أبي ذروله أبواب المماء وقال ابن بطال المرادمين السماء الجنة قرينة قوله (وغلقتأنوابجهم) يحتملأن يكون الفتح على ظاهره وحقيقته وقال التوريشتي هو كنابة عن تنزيل الرحمة وأزالة الغلق عن مصاء لدأع الالعماد تارة بدل التوفيق وأخرى بحسن القبول وغلق أبواب جهثم عمارة هن تنزه أنفس الصوام عن رجس الفواحش والتخلص منالبواعث على المعياصي بقمع الشهوات فان قيل مامنعكم أن تحماده على ظاهرا لمعني قلنالانه ذكرعلى سبيل المنعلى الصوام واتمام النعمة عليهم فيماأ مروابه وندبوا اليه حتى صارالجنان في هذاالشهركان ألوابها فتحت ونعيهاهي والنيران كأن ألوابها غلقت وأنكالها عطلت واذا ذهبناالى الظاهرلم تقع المنةموقعها وتخلوعن الفائدة لان الانسان مادام في هذه الدارفانه غيرميسر لدخول احدى الدارين ورج القرطى حدله على ظاهره اذلاضرو رة تدعوالى صرف اللفظ عن ظاهره فال الطميى فائدة فتح أبواب السما وقيف الملائكة على استعماد فعل الصائمين والله من الله بمزلة عظمة ويؤدده حديث عران الجنة لتزخرف لرمضان الحديث (وسلسلت الشدياطين) أى شدت بالسلاسل حقيقة والمرادمسترقو السمع منهم وانتسلسلهم يقع في أيام رمضان دون لياليه لانههم كانوامنعوا زمن نزول القرآن من استراق السمع فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظ أوهومجازعلي العموم والمرادأتهم لايصاون من افسادا لمسلمين الى مايصلان اليه في غسيره لاشتغالهم فيدبالصيام الذى فيدقع الشميطان وان وقعشئ من ذلك فهوقليل بالنسسبة الىغيره وهذاأم محسوس \* وبه قال (حدثنا يحيى بنبكم) القعني (قال حدثني) بالافراد (اللمث) ان سعد الامام (عن عقيل) بضم العين ابن خالد (عن ابن شهاب) محد بن مسلم (قال اخبرني) الافراد (سالمأن)ولانوى دروالوقت سالم بن عبد الله بن عرأن (ابن عررضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول اذارأ يتموه فصوموا واذارأ يتموه فأفطروا) الضمير اجع الى الهلالوان لم يسبق لهذكر لدلالة السمياق عليه ويأتى التصريح به انشاء الله تعمالي في الرواية العلقة في هـ ذا الباب و بعده في الموصول (فأن غم عليكم) بضم الغن المجمة وتشديد الميم منيا المفعول من غمت الشي اذا غطيته وفيه ضمر الهلال أى عظى الهلال بغيم (فاقدرواله) جمزة وصلوضم الدالو يجوز كسرهاأى قدرواله عمام العدد ثلاثين يومالانه من التقدير (وقال عره) أىغريجى بنبكروأراديه عبدالله بنصالح كانب الليث (عن الليث) بن سعد قال (حدثتي) بالافراد (عقيل)هوا بن خالد ممارواه الاسماعيلي (ويونس) بن يزيد مما أورده الذهلي في الزهريات أنارسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لهلال رمضان) اذاراً يتموه فصوموا واذاراً يتموه فأفطروا \*ومراده أن عقيلا و يونس أظهر اما كان مضمرا . (ناب من صامر مضان) حال كون صامه (ايماناً) تصديقانو حويه (واحتساناً)طلباللاً جر (وسية) عطف على احتسابالان الصوم انما بكون لاجل التقرب الى الله تعالى والنمة شرط فى وقوعه قرية (وقالت عائشة رضى الله عنهاً) بما نصله المؤلف تاما في أوائل السوع (عن النبي صلى الله عليه وسلم) بلفظ يغزو جيش الكعبة حتى اذا كانوا بديدا من الارض خسف بهم عمر يعمون على نياتهم يعنى فى الا خرة لأنه كان فى الحيش الذكورالمكر والختارفاذا بعثواعلي ياتهم وقعت المؤاخذة على الختاردون المكرم، وبالسند قال (حدثنامسلم بن ابراهم) الازدى القصاب البصرى قال (حدثناهشام) الدستوائي قال (المشايعيي) بن أبي كثير (عن أبي سلمة) بن عبد الزجن بن عوف (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن

الني صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر) حال كون قيامه (أعاناً) تصديقا (واحتساماً) طلباللاج (عفراله ماتقدم من ذنيه) وعندأ حدفى مسنده برجال ثقات اكن فيه انقطاعمن حدديث عسادة بنالصامت مرفوعاليلة القدر في العشر البواقي من قامهن المفا حسبتهن فان الله تمارك وتعالى يغفر له ما تقدم من ذبه وما تأخر الحديث (ومن صام رمضان) حال كون صيامه (ايماناً) مصدّقالو حويه (واحتساباً) قال الخطابي أي عزيمة وهو أن يصومه على معنى الرغية في أو الهطسة به نفسه غيرمستنقل اصيامه ولامستطيل لايامه (غفر له ما ققدم من ذنيه) زادالامامأ حدمن طريق حادب سلمةعن محدب عروعن أبى سلمة وماتأخر وقدر واهجماعة منهم مسلم والس فيه وماتأخر لكن رواه النسائى فى السنن الكبرى من طريق قتيمة بن سعيد بلفظ قام شهرر مضان وفسه وماتأخر ومن قام اليلة القدر اعمانا واحتسابا غفر لهمأ تقدم من ذبه وماتأخ وقسد أابع قتسة جماعة وقوله منذنب ماسم جنش مضاف فيع جيم الذنوب الاأنه مخصوص عندالجهور بالصغائر في هذا (باب) النو بن (اجودما كان المي صلى الله عليه وسلم يكون فرمضان ٣ قال ابن الحاجب في أمالي المسائل المتفرقة الرفع في أجود هو الوجه لانك ان جعلت فى كان ضمرا يعود الى الذي صلى الله عليه وسلم لم يكن أجود بمجرده خبرا الانه مضاف الى مايكون فهوكون ولايستقيم الخبربالكون عالس بكون ألاترى الكلاتقول زيدأ حودمايكون فعان وكون اماميت دأخره قوله في رمضان من باب قولهم أخطب ما يكون الامبرقاء عاوا كار شرى السويق في وم الجعدة فمكون الجبرالجلة بكالها كقولك كانزيد أحسن ما يكون في وم الجعةواما ولامن الضمرفى كان فيكون من بدل الاشتمال كا تقول كان زيد عله حسسناوان جعلته ضمرااشأن تعين رفع أجودعلى الابتدا والخبروان لمتجعل في كان ضمرا تعين الرفع على أنه اسمها والخبرمح سذوف وقامت الحال مقامه على ماتقرر في باب أخطب ما يكون الامبر قاعما وانشئت جعلت في رمضان هو الحسر كمولهم ضربي في الدارلان المعيني السكون الذي هو أجود الاكوان حاصل في هذا الوقت فلا يتعين أن يكون من باب أخطب ما يكون الامرقاعً اه \* و بالسند قال (حدد شاموسي بنا معيل) التبوذك قال (حدد شاابر اهم بنسعد) يسكون العنابن ابراهيم بنعمد الرحن بن عوف القرشي الزهري المدني نزيل بغداد قال (آخبرنا آس شهات) مجد ابن مسلم الزهرى (عن عبيد الله بن عبد الله بن عبية) بضم عن الاول مصغرا والثالث مع سكون الفوقية اس مسعود الهذلي المدني (ان اس عماس رضي الله عنهما قال كان الذي صلى الله عليه وسلم احود الماس) أسخاهم (بالمروكان اجودما بكون في رمضان) لانه شهر يتضاعف فيه ثواب الصدقة ومأمصدرية أى أجوداً كوانه بكون في رمضان (حمن بلقاء جريل) عليه الصدادة والسلام وهوأ فضل الملائكة وأكرمهم (وكانجير يل عليه الصلاة والسلام يلقاه كل الله) ولابن عساكر في كل ليلة (في رمضان) منذأ نزل علمه أومن فترة الوحي الى آخر رمضان الذي نوفي بعد مرسول الله صلى الله عليه وسلم (حق ينسل يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن) بعضه أومعظمه (فاذالقيه) صلى الله علمه وسلم (جير دل عليه الصلاة والسلام كان احودما لحير من الريخ المرسلة ) يحمل أن يكون زيادة الحود بعدر دلقاء حمر يل ومجالسته و يحمل أن يكون بمدارسته ابأه القرآن وهو يحث على مكارم الاخلاق وقد كان القرآن له صلى الله عليه وسلم خلقا يحيث يرضى لرضاه ويسخط اسخطه ويسارع الى ماحث عليه ويمتنع بماز جرعنه فلهذا كان يتضاعف جوده وافضاله في هدذا الشهر لقربعهده بمغالطة جبريل وكثرة مدارسته له هدذا الكتاب الكريم ولاشك أن المخالطة تؤثرويورث أخلاقامن المخالط اكن اضافة آثار ذاك ال القرآن كأفال ابن المندآ كدمن اضافتها الىجبر يل علمه الصلاة والسلام ولجريل اعماقه

أبي عرحدثنا سفيان عن أبوب السخساني انسربن عنأي هر رة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مجلسه تقول اللهم اغفرله اللهمم ارجمه مالمحدث وأحدكم في صلاةما كانت الصلاة تعسمه \* وحدثي مجدناتم حدثنام زحدثنا جادبن ساةعن تابت عن أبيرافع عن أبي هـريرة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قاللارزال العدد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظرالصلاة وتقول الملائكة اللهم اغفرله اللهم ارجه حــ تى بنصرف أو محـــد ثقلت مايحدث قال يفسو أويضرط \* وحدثنا يحين يحي قال قرأت على مالك عن أبي الزنادعن الاعرب عن أبي هروة ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال لارال أحدكم فى صلاة مادامت الصلاة تحسيه لاعنعهان نقلب الىأهله الاالصلاة \* حدثنى حرملة سعبى أخبرنا اب وهبأ خبرني يونس ح وحدثني محمد نسلة المرادي حدثناعد الله بن وهب عن يونس عن النشهاب عن النهدومن عن أبي هدورة أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال انأحدكمماقعد تشظرالصلاةفي صلاةمالم يحدث تدءوله الملائكة اللهم اغفرله اللهم ارجه وحدثنا محدبن رافع حدد شاعد دارزاق سداثنامعمرعن همام بنمنيه عن أبىهر برة عن الني صلى الله عليه وسلم بنحوهذا فحدثناعمد اللهن براد الاشعرى وأبوكريب مالرا والمناة عت المسددة (قوله

يضرط) هو بكسرالراء

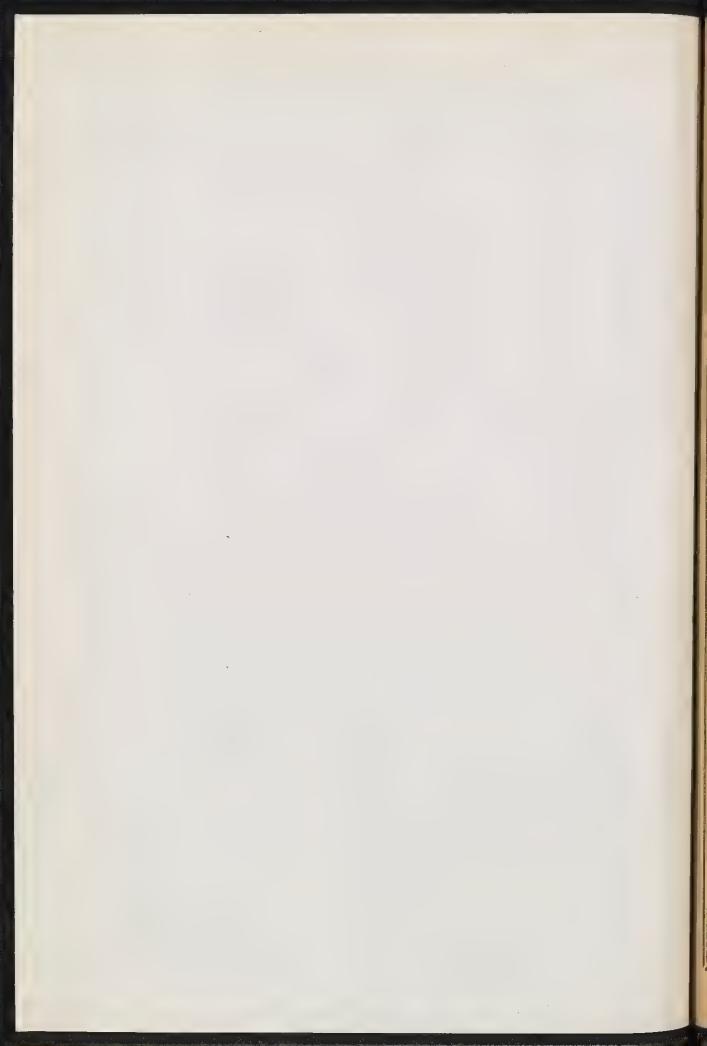



أجرافى الصلاة أبعدهم البهاعشي فأبعدهم والذي ينتظرالصلاة حــىيهامعالامامأعظم أجرامن الذي يصليها ثمينام وفي روانةأبى كربب حستى بصليهامع الامام في جاعة \* حدثنا يحي بن يحيى أخبرناء يترعن سلمان التمي عن أبيء عن الهدى عن أبي من كعب قال كانرحل لاأعلرجلا أبعدمن المستعدمنه وكان لاتخطئه صلاة فالفقدلله أوقلت له لواشـ تریت حارا تر کیـه فی الظلماء وفي الرمضاء قال ماسر "ني ان منزلي الى جنب المسعد الى أريد أن يكتب لى عشاى الى المدحد ورجوعي اذارجعت الى اهملي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جع الله لك ذلك كله \*وحدثنا مجدن عبدالاعلى حدثنا المعتمرين سلمان حوحدثنا اسعقين ابراهيم أخبرناجر بركادهماءن التمي بهذاالاسنادبنعوه \* وحدثنامجد ان أبي بكر القدمي حدثنا عمادن عباد حدثناعاصم عنأبي عثمان عن أبي من كعب قال كان رحل من الانصار ستهأقصي يبت في المدينة فكان لاتخطئه الصلاة معرسول الله صلى الله علمه وسلم عال فتوجعناله فقلت لهافلان لوانك اشتريت جمارا يقلدن الرمضاء ويقيلامن هوام الارض

(قوله انى أريدأن يكتب لى عشاى الى المسجد ورجوى اذارجعت الى أهلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدجع الله لله ذلك كله) فيه المدائم المرجوع من الصلاة كاشت في الخطاف المرجوع من الصلاة كاشت في الذهاب

أنزوله الوحى فألاضافة الى الحق أولى من الاضافة الى الخلق لاسم اوالنبي صلى الله علمه وسلم على ألذهب الحق أفضل من جبريل فعاجالس الافضل الاالمفضول فلا يفاس على مجالسة الأحاد العلا . وفي هذا الحديث تعظيم شهرومضان لاختصاصه باشدا عزول القرآن عم معارضة مانزل منه فسه وأناليله أفضل من عاره وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم لان الليل مظنة ذلك لمافى النهارمن الشواغل والعوارض وأن فضل الزمان انما يحصل بزيادة العمادة وانمداومة النلاوة نوَّجبْزيادة الخيرواستحباب تكثيرالعبادة في أواخر العــمر \* وهذا الحديث قدسبق في كَابِ الوحى ﴿ (بابِ من لم يدع قول الزور) أى من لم يترك الكذب والمسل عن الحق (والعدمل به) أي بمقتضاه بمانع بي الله عنه (في الصوم) كذا في الفرع زيادة في الصوم ونسب الله افظ بن عرلنسخة الصغاني \* و بالسندقال (حدثنا آدمين الى اباس) العسقلاني الخراساني الاصل فال (حدثنا ابن الىذئب) مجدين عبدالرجن قال (حدثنا سعيد المقبرى عن اسه) كيسان اللبي (عن اليهم برةرضي الله عنه قال قال رسول الله) ولالى ذروابن عساكر قال الذي (صلى الله عليه وسلم من لم يدع عن من لم يترك (فول الزوروالعملية) زاد المؤلف في الادب عن أحد من يونس عن أى ذئب ، والمهلوف رواية ابنوهب والمهل في الصوم ولابن ماجه من طريق ابن المبارك من لم يدع قول الزور والحهل والعمل به فالضمر في بديعود على الجهل لكونه أقرب مذكوراً وعلى الزور نقطوان بعدلاتفاق الروايات عليمه أوعليهما وأفرد الضميرلا شيترا كهمافى تنقيص الصوم قاله العراقى وفى الاولى يعودعلى الزور وفقط والمعنى متقارب وفي الأوسط للطبراني بسندرجاله ثقات من لميدع الخناوالكذب والجهور على أن الحكذب والغيبة والنممة لاتفسد الصوم وعن النورى يمافى الاحياء أن الغسة تفسده قال وروى لمث عن مجاهد خصلتان تفسدان الصوم الغسةوالكذب هدذالفظه والمعروف عن مجاهد خصلتان من حفظهما سلم له صومه الغسية والكذب رواهابن أى شيبة والصواب الاول نع هدذه الافعال تنقص الصوم وقول بعضهم انها صغائرتكفر باجتناب الكمائرأ جابعنه الشاخة تني الدين السمكي بأن فى حديث الماب والذى مضى في أول الصوم دلالة قو ية لذلك لان الرفث والصف وقول الزور والعدمل به مماعل النهبي عنهمطلقا والصوم مأمور بهمطلقا فاوكانت هذه الامورا ذاحصلت فميمة أثربها لم يكن لذكرها فيممشر وطقيهمعنى نفهمه فالماذكرتفهدنين الحديثين نمتناعلى أمرين أحدهمازيادة أبهافي الصوم على غبره والشاني الحث على سلامة الصوم عنها وان سلامته منهاصفة كالفدم وقوة الكلام تقتضي أن يقيم ذلك لاجل الصوم فقنضى ذلك أن الصوم بكمل بالسلامة عنها فاذالم إساعهانقص تمقال ولاشت أن التكاليف قد ترد بأشما و بنبه بها على أخرى بطريق الاشارة واس المقصودمن الصوم العدم المحض كافى المنهمات لانه يشترط له النمة بالاجماع واعل القصديه فالاصل الامسال عن جميع الخالفات لكن لما كان ذلك يشق خفف الله وأحر بالامسال عن الفطرات ونبه العاقل بذلك على الامساك عن المخالفات وأرشد الى ذلك ما تضمنسه أحاديث المين عنالله مراده فيكون اجتناب المفطرات واجبا واجتناب ماعداهام والمخالفات من المكملات عَلَى وَتَمَ الباري (فَلَدَس للهُ حَاجِةُ فِي الْرَيْدَعَ) يَتِرَكُ (طَعَامِهُ وَشِراتِهُ) هُو مِجَازَ عن عدم الالتَّفات والقبول فنغي السبب وأراد المسبب والافالله لايحتاج الىشئ قاله السضاوى ممانق له الطبيي في شرح المشكاة وقول اس بطال وغيره معناه ليس تله ارادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الارادة أسهاشكال لانهلولم ردالله تركه لطعامه وشرابه لم يقع الترك ضرورة أنكل واقع تعلقت الارادة وقوعه ولولاذال لم يقع وليس المراد الاحر بترك صديآمه اذالم يترك الزور واعدام عناه التحذير من أولاازورفهو كقوله عليه الصلاة والسلام مناع المحرفليشقص الخنازيرأى يذبحها ولم يأمره

مستقصها ولكنه على التحدير والتعظيم لائم شارب الخروكذلات حدر الصائم من قول الزور والعل به ليتم له أجر صيامه \*وهذا الحديث أخرجه البخارى أيضا في الادب وأبود اود وأخرجه الترمذي في الصوم وكذا النسائي وابن ماجه في هذا (باب) بالتنوين (هل يقول) الشخص (الي صام اذا شم) و بالسند قال (حدثنا ابراهم بنموسي) بنيزيد التممي الفراء الرازي الصغير قال (احبرنا هشام بنوسف الصيفاني الماني قاضيها (عن ابنجريج) عبد الملك (قال احبرتي) الافراد (عطاء) هو ابن أى رماح (عن الى صالح)ذكوان (الزمات أنه سمع أماهر برة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله علمه وسلم قال الله) عزوجل (كل عمل ابن آدمه) فمه حظ ومدخل لاطلاع الناس علمه فهو يتجله ثو أمامن الناس و يحوز به حظامن الدنيا وزادفي رواية كلعل ان آدم يضاعف المسنة بعشراً مثالها الى سبعائة ضعف (الاالصيام فانه) خالص (لى) لا يعلم ثوابه المترتب عليه غبرى أووصف من أوصافى لانهرجع الى صفة الصدية لان الصائم لايأكل ولايشرب فتغلق باسم الصمدأ وأنكل عمل ابن آدم مضاف له لانه فاعله ألا الصوم فانهمضاف لى لانى خالقه له على سيل التشريف والتخصيص فيكون كتخصيص آدم بإضافته اليه ان خلقه مدموكل مخلوق بالحقدقة مضاف الى الخالق لكن اضافة التشريف خاصة عنشاه الله أن يخصه بهاأوكأنه تعالى يقول هولى فلايشغلك ماهولك عماهولى ولان فيه مجع العبادات لان مدارها على الصبر والشكروه ما حاصلان فيهولما كان تواب الصمام لا يحصمه الا الله تعالى لم يكله تعالى الى ملائكته بل يولى جرا منعالى منفسه قال (وأناأ جرى به) بفنح الهمزة وفيه دلالة على أن ثواب الصوم أفضل من سائر الاعمال لانه تعالى أسند اعطاء الخزاء المهوأ خبراً نه يتولى ذلك بنفسه والله تعالى اذا يولى شيأ بنفسه دل على عظم ذلك الشيئ وخطر قدره وهذا كأروى ان من أدمن قراق آية الكرسي عقب كل صـ لاة فانه لا يتولى قبض روحه الااللهة عالى (والصـ مام جنة) وقاية من المعاصى ومن النار (واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفت ) بتثليث الفا و آخره ثا مثلثة لا يفعش فى الكلام (ولا يصفف ) ما اصاداً لمهملة والخالفيجة المفتوحة ويجوز ابدال الصادسيناأى لا بصم ولا يخاصم (فان سأبه احد) وزاد سعيد بن منصور من طريق مهدل أومارا مدعني جادله (اوفاته) يعني انتهاأ حداشا تمه أومقاتلته (فليقل) له بلسانه اني صائم ليكف خصمه عنه أو بقلبه ليكف هوعن خصمه ورج الاول النووى في الاذكار وبالثاني جزم المتولى ونقله الرافعي عن الائمة ونعف بأن القول حقيقة أنماهو باللسان وأجيب بأنه لايمتنع الجاز وقال النووى في الجموع كل منها حسن والقول اللسان أقوى ولوجعهما لكانحسم أقال في الفتح ولهذا التردد أني المعارى فى ترجت المهاب الساب بالاستفهام فقال هل يقول الحام أذاشتم وقال الروياني انكان رمضان فلمقل بلسائه وان كان غره فليقل في نفسه (الى امرؤصائم) قال في الرواية السابقة في باب فضل الصوم من تين و الله (الذي نفس محد سده خلوف) بضم الخاعلي الصواب ولا بى در عن الكشميري خلف بضم الخيا واللام وحذف الواو م جع خلفة بالكسرأى تغير را أيحة (قم الصام) خلا معدقه من الطعام ولايي درفي نسخة في الصام بغيرمم بعد الفاء (اطمب عندالله) وم القيامة كافي مسلم أوفي الدنيالحديث فان خلوف أفواههم حين يسون أطب عندالله (من ريح المسك وفيه اشارة الى أن رسة الصوم علمة على غيره لان مقام العندية في الحضرة القدسية أعلى المقامات السنمة وانحاكان الخلوف أطب عند الله من ريح المسل لان الصوم من أعمال السرالتي بين الله تعالى وبين عبده ولايطلع على صحته غيره فيعل الله رائحة صومه تنم عليه فا المحشر بن الناس وفي ذلك اثبات الكرامة والثناء الحسن له وهذا كافال عليه الصلاة والسلام فى المحرم فأنه بعث يوم القيامة ملساوفي الشهيد يعث وأوداجه تشخف دماتشهداه بالقدل

علمه وسلم فأخبرته والفدعاه فقال لهمئل ذلك وذكرله أنه يرجوفي اثره الاج فقال لهالنبي صلى الله عليه وسلمانال مااحتسن بوحدثنا سعيدبن عروالاشعثى ومجمدين أبى عركادهـما عن انعسنـة ح وحدثناسعيد بنأزهرالواسطى حدثنا وكسع حدثنا أبى كلهمغن عاصم بهذاالاسناد نحوه وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثناروح بن عمادة حدثنازكر بالناسحق حدثنا أنوالز برقال سمعت جابر بن عدد الله قال كانت دمارنا نا يهد من المسجد فاردنا أننبع سوتنا فنقترب من المسحد فنها نارسول اللهصلي الله علمه وسلم فقال ان لكمبكل خطوة درحة \*حدثنا مجدينمثني حدثناء بدالممدين عبدالوارث قالسمت أبى يحدث قال حدثني الحريرى عن أى نضرة عنارس عددالله قالخلت المقاع حول المسحد فاراد شوسلة أن ينتقلوا قرب المسحد وفي الغذاك رسول اللهصلي الله علمه وسلم فقال لهـمانه باغـنى أنكم تريدونان تنتقلواقرب المحدقالوانع بارسول الله قدر أرد ناذلك فقال الني المة (قوله ماأحبأن متى مطنب سيت عدصيل الله عليه وسلم) أي ماأحب أنهمشدود بالاطناب وهي الحبال الى بيت الني صلى الله علمه وسلم بلأحبأن يكون بعيدا منهلتكثير ثوابي وخطاي السه (قولهمطنب) بفتح النون (قوله فملت به حملاحتي البت عي الله صلى الله عليه وسلم) هو بكسر الحاء قال القاضي معناه انه عظمعلي وثقل واستعظمته الشاعة افظه

وهمن ذلك وليس المراديه الجل على الظهر (قوله يرجوفي اثره الاجر) أى في ممشاه (قوله صلى الله عليه وسلم يا بي سلة

دباركم تكتب آناركم دباركم تكتب آناركم وحدثنا عاصم بن النضر التيمى حدثنا (٣٥٥) معقر معت كهمسا يحدث عن أبي نضرة

عن جاس نعدالله قال أراد شوسلة ان يتعولوا الى قرب المسجدة قال والبقاع خالبة فبلغ ذلك الني صلى الله عليه وسلم فقال ما في ساة دماركم تكتبآ الركم فقالوا ماكان يسرنا أناكناتحولنا \* حدثني اسحون منصوراً خـ برنا زكر بان عـ دى" اخبرناعبيدالله يعنى انعروعن زبدبن أبى أيسة عن عدى بن ثابت عنأبى حازم الاشجعيعن أبي هورة قال قال رسول الله صدلي الله علمه وسلمن تطهرفي ستمه تمسشي الي ستمن سوت الله ايقضى فريضة من فرائض الله كانت خطواته احداها تحطخطمة والاخرى ترفع درحة \*وحدد ثناقتسة سعيد حدثناليث ح وقال قندة حدثنا بكريعني ابنمضركازهما عن ابن الهاد عن محدب ابراهم عنأبى سلة بعدالرجن عنأبي هربرة انرسول الله صلى الله علمه وسلمقال وفى حديث بكرأنه مع رسول اللهصلي الله عليه وسام يقول أرأيت لوأن نهراساب أحدكم يغتسل منه كل يوم خسمرات هليق مندرنهشئ فالوالا يبق مندرنهشي فال فذلك مثل الصاوات الجسيعو الله يمن الخطاما وحدثما ألو يكرس أبى شدة وأنوكريب فالاحدثناأنو معاويةعن الاعشءن أبى سفيان عن جار وهو استعدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصاوات الجسكة لنهرجارغم

السلالله ويبعث الانسان على ماعاش عليه قال السمر قندي يعث الزامر وتتعلق زمارته في يده فيلقيها فتعود البه ولاتفارقه ولماكان الصائم يتغمرفه بسبب العبادة في الدنيا والنفوس تكره الرائحة الكريهة في الدنياجع لل الله تعالى رائحة فم الصائم عند الملائكة أطمب من ربح المسك فى الدنيا وكذا في الدار الاخرة فن عبد الله تعالى وطلب رضاه في الدنيا فنشأمن عله آثار مكروهة فالدنيافانها محبوبةله تعمالى وطيمة عنده لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته ولذلك كان دم الشهيدريجه يوم القيامة كريح المسل وغبار الجاهدين في سبيل الله ذر برة أهل الجنه كما وردفى حدديث مرسل (الصام فرحتان) خبرمقدم ومبتدأ مؤخر (يفرحهما) أى يفرح بهما فذف الحارية سعا كقوله تعالى فلمصمه أى فيه (اذا أفطر فرح) زادمسلم بفطره أى لزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطروهذا الفرح الطبيعي أومن حيث انهتمام صومه وطاتمة عيادته وفرح كل أحد بحسبه لا حتلاف مقامات الذاس في ذلك (واذالق ربه) عزوجل (فرح بصومة) أي بجزائه وثوابه أو بلقاء ربه وعلى الاحتمالين فهومسرور بقبوله في (باب) مشروعه والصوم لمن خاف على نفسه العزوية ) أى ما ينشأ عنها من ارادة الوقوع في العنت ولا بي ذر العزية بضم العن وسكون الزاى وحذف الواو ووبالسند قال (حدثناء بدأن) لقب عبد الله بن عمان برجيله الازدى العتكى المروزى البصرى الاصل (عن أبي حزة) بعامه مله وزاى محد بن ممون السكري (عن الاعش) سليمان بن مهران (عن ابراهيم) النعمى (عن علقمة) بنقيس النعمى انه (قال بينا) بغير ميم (أناأمشي مع عبدالله) يعني ابن مسعود (رضي الله عنه) وجواب بينا قوله (فقال كمامع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع) منسكم (الباءة) بالمدعلي الافصيح لغة الجاع والمراديه هذاذلك وقيل مؤن النكاح والفائل بالاول رده الح معنى الشاني اذالة قدير عنده من استطاع منكم الجماع القدرته على مؤن المنكاح (فليتزوج فانه) أى التزوج (أغض) بالغين والضاد المجمعتين (للبصر وأحصن للفر جومن لم يستطع) أى الماء المجزوعن المؤر (فعليه بالصوم) وانحاقدر ووبذلك لان من لم يستطع الجاع لعدم شهو ته لا يحتاج الى الصوم لدفعها وهدا أفيه كالرم للحاة فقيل من اغراء الغائب وسهله تقدم المغرى بهفى قوله من استطاع منكم الباءة فكان كاغراء الحاضر قاله أبو عسدة وقال اسعصمقور البا والدة في المبتداوم عناه الخبرلا الامر أى فعلمه الصوم وقال ابن خروف من اغراء المخاطب أى أشروا عليه مالصوم فحذف فعل الامر وجعل عليه عوضامنه وتولى من العمل ما كان الفعل يتولاه واستترفيه ضمير المخاطب الذي كان متصلابا الفعل و رجح بعضهم رأى ابن عصفور بأن زيادة الباعى المبتدا أوسع من اغراء الغائب ومن اغراء المخاطب من غيرأن ينجر ضميره بالطرف أوحرف الجرالموضوع مع ما خفضه موضع فعل الاحم (فانه) أى فان الصوم (له)الصائم (وجام) بكسر الواو والمدأى قاطع الشهوة واستشكل بأن الصوم يريد في تهييج الحرارة وذاك عمايشرااشهوة وأجيب بأنذاك اعمايكون في مبدا الامر فاذا عادى عليه واعتاده سكن فلك قال في الروضة فان لم تنكسر به لم يكسرها بكافور ونحوه بل يذكم قال ابن الرفعة قلاعن الاصحاب لانه نوع من الاختصاف (باب قول الذي صلى الله عليه وسلم) في حديث مسلم (اذاراً يتم الهلال قصومواواذاراً بتموه فاقطرواً) بهدمزة قطع (وقال صلة) بن زفر بضم الزاى وفتح الفاء الخففة وصلة بكسر الصادبوزن عدة العدسي الكوفي التابعي الكبير بماوصله أصحاب السنن (عن عمار) هوابنياسر (من صام يوم الشمك) الذي تحدّث الناس فيهبرؤ بة الهلال ولم تُبترو بته (فقدعصى الاالقاسم صلى الله عليه وسلم)وذكر الكنية الشريفة دون الاسم اشارة الى انه يقسم أحكام الله بين عباده واستدل به على تحريم صوم يوم الشك لان الصابي لا يقول ذلك من قبل رأيه

معروفة من الانصاررضي الله عنهم (قوله هل يق من درنه شيّ) الدرن الوسخ (قوله صلى الله عليه وسلمثل الصلوات الجسك شل نهر جارغر

دباركم نكتب آناركم) معناه الزموا دباركم فانكم اذالزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكشيرة الى المسحد وينوسلة بكسر اللام قسلة على بابأحدكم يغتسل منه كل يوم خس (٣٥٦) مرات قال قال الحسن وما يبقى ذلك من الدرن \*حدثنا أبو بكرين أبي شيبة وزهير بن

فهومن قبيل المرفوع والمعنى فيمالقوة على صوم رمضان وضعفه السبكي بعدم كراهة صوم شعبان \* و بالسند قال (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك ) الامام ولابن عساكر حدثنا مالك (عن افع عن عبد الله بعروضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلمذكر رمضان فقال لأتصوموا حتى تروا الهلال) أى اذالم يكمل شعبان ثلاثين يوما (ولا تفطروا) من صومه (حتى تروه ) أى الهلال وليس المرادر ؤية جيع الناس بحيث يحتاج كل فرد فرد الحارؤ يته بل المهتمر رؤ ية بعضهم وهو العدد الذي تثبت به الحقوق وهوعد لان الاانه يكتفي في شوت هلال رمضان بعدلوا حدديشهدعددالقاضى وفالتطائفة منهم البغوى ويجب الصومأ يضاعلى من أخره موثوق بهالرؤية وان لم يذكره عند دالقاضي و يكفي في الشد هادة أشد هداني رأيت الهلال لاأن يقول غدامن رمضان لانه قديع تقدد خوله بسدب لابوا فقه عليه المشهود عنده بأن مكون أخذه من حساب أو يصكون حنفياري ايجاب الصوم لهذ الغيم أوغير ذلك واستدل القبول الواحد بحديث ابن عباس عندا صحاب السنن قال جاءاعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فقال أتشمد أن لااله الاالله أتشهد أن مجد ارسول الله قال نم قال يا بلال أذن في الناس أديصومواغدا وروىأبوداودواب حبانعناب عرقال تراآى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى رأيته فصام وأمر الناس بصيامه وهذا أشهر قولى الشافعي عند أصابه وأصهم الكن آخرة واسمأنه لابدمن عدلين قال في الام لا يحوز على هلال رمضان الا شاهدان لكن قال الصيمري انصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الاعرابي وحده أوشهادة انعروحده قبل الواحدوالافلايقب لأقلمن اثنين وقدصم كل منهما وعندى أن مذهب الشافعي قبول الواحد وانمارجع الى الاثنن بالقياس لمالم يشت عنده في المسئلة سنة فأنه غسمك للواحد بأثرعن على ولهذا قال في الختصر ولوشه در و يتمه عدل واحمد رأسأن أقبله للا ثرفيه (فانغم عليكم) بضم الغين المجهة وتشديد الميم أى انحال بينكم وبن الهلال غيم في صومكمأ وفطركم (فَاقدرواله) بهمزة وصلوضم الدال وهوتا كيدلقوله لاتصومواحتى تروا الهلال اذالمقصود حاصل منه وقدأ ورثت هده الزنادة المؤكدة عند المخالف شهة بحسب تفسيره لقوله فاقدرواله فالجهور فالوامعناه قدرواله تمام العدد ثلاثين وماأى انظروافي أول الشهر واحسبواثلاثنن وماكماجا مفسرا في الحديث اللاحق ولذا أخره المؤلف لانه مفسر وقال آخر ونضمية والهوقدروه تحت الحساب وهومذهب الحنابلة وقال آخرون قدروه بجساب المنازل فالرااشافعية ولاعسرة بقول المنعم فلايجب بهالصوم ولايجوز والمراديا ية وبالتعمهم يهتدون الاهتدا فأدلة القبلة ولكن له أن بعدمل بحسابه كالصلاة ولظاهر هذه الآية وقبل لنس لهذلك وصحيرفي المجموع أن لهذلك واله لايجزئه عن فرضه وصحح في الكفاية اله اذاج أراجزاه ونقلهءن الاصحاب وصوبه الزركشي تمعاللسيكي قال وصرحبه في الروضة في الكلام على أن شرط النية الجزم قال والحاسب وهومن يعتمدمنازل القمروتق أديرسه يرمفي معنى المتعبم وهومن يرى ان أول الشهر طلوع التحم الفلاني وقد صرح به مامع افي الجموع \* وبه قال (حدثنا عبد الله ابنمسكة) بنقعنب قال (حدثنامالك) الامام (عن عبداللهبندينارعن عبداللهب عروضي الله عنهما أنرسول الله صلى الله عليه وسلم فال الشهرتسع وعشر ون ايله فلاتصومواحى تروه)أى الهلال (فأن غم عليكم) في صومكم (فأكلو االعدة)عدة شعمان (ثلاثين) يوماوهذا مفسر ومبين لقوله في الحديث السابق فاقدر واله وأولى مافسر الحديث باكديث \* وبه قال (حدثنا ابوالوليد) مشام بن عبد الملك الط السي قال (حدثناشعية) بن الحياج (عنجلة) بفتح

حرب فالاحدثنا يزيدين هرون أخبرنا محدين مطرف عن زيدين أسلم عن عطاس يسارعن أبي هريرة عن الذي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المحدأوراح أعدالله له في الحنة نزلا كلاعداأوراح فيحدثناأ جد ان عبدالله بن بو نس حبد ثنازهر حدثناهمالة بنحرب ح وحدثنا يحىين يحى واللفظ له أخــ برنا أبو خيمة عن سماك بن حرب قال قات لجاربن مرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله علمه وسلم قال نع كثيرا كان لايقوم من مصلاه الذى يصلى فيه الصبح أوالغداة حــ تى تطلع الشمس فأذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحــدثون فيأخلذون فيأمر الجاهليمة فنضحكون ويتسم وحدثناألو بكرى ألى شدة حدثناوكمععن سفيان ح قال أنو بكرو حدثنا مجد النبشرعن زكرما كالاهماعن مماك عنجابر بنسمرة انالني صلى الله عليه وسلمكان اذاصلي الفعرجاس فىمصلامحتى تطلع الشمسحسنا \*و-\_د شافتسه وأنو بكر سأى شسة فالاحدثنا أبوالاحوص ح وحدثناان مشيى والنبشار قالا حدثنا محمد بنجعفر حدثنا شعبة كالاهماء نسماك بهذا الاستناد على باب أحد كم يغتسل منه كل

على بابأحد كم يغتسل منه كل يوم فس مرات) الغمر بفتح الغين المحمة واسكان الميم وهوالكثير (قوله على بابأحدكم) اشارة الى مهولته وقرب تناوله (قوله صلى الله عليه وسلم أعد الله له في الجنه نزلا) النزل ما يهياً للضييف عند قدومه والله أعلم

\*(بابفضل الجاوس في مصلاه بعد

الصيع وفضل المساجد)\* فيهدديث عابر بن مرة وهوصر عفى الترجة (قوله تطلع الشمس حسنا)هو بفتح السين

ولم يقولاحسنا وحدثناهرون بن معروف واسحق بن موسى الانصارى قالا (٧٥٧) حدثنا أنس بن عماض أخبرني ابن أبي ذماب في

رواية هرون وفي حديث الانصاري أخرني الحرث عنعبدالرجنب مهران مولى ألى هريرة عن ألى هر رةان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال أحب الملاد الى الله تعالى مساجدها وأنغض الملاد المالله أسواقها للحدثنا قتيبة نسعيد حدثناأ بوعوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أى سعد الحدرى قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا كانواثلاثة فليؤمه مأحدهم وأحقهماالامامةأقرؤهم وحدثنا عدب بشارحد ثنايحي بنسعيد حدثناشعمة ح وحدثناأبوبكر ان أى شمة حدثنا أبو خالد الاحر وحدثني أنوغسان المسمعي حدثنا معاذ وهوانهشام حـدثنيأبي كلهم عنقتادة بهذا الاسناد مثله \*وحدثنا محدين مذى حدثناسالم ابنوح ح وحدثنا حسنبن عيسى حدثناان المارك جمعا عن الحررى عن أبي نضرة عن آبي سعيد عن الني صلى الله عليه وسلمعثله

وبالتنوين أى طاوعا حسناأى مرتفعة وفيم جواز الضعك والتبسم (قوله أحب الملادالي الله تعالى مساحدها)لانها سوت الطاعات وأساسهاء لى التقوى أسواقها)لانهامحلالغشوالخداع والرباوالا عاناالكاذبة واخلاف الوعد والاعراض عنذكرالله تعالى وغبرذلك ممافي معناه والحب والمغض من الله تعالى ارادته الخبر والشرأوفعاله ذلك عن أسعده أوأشةاه والمساحد دمحه لنزول

الجيم والموحدة واللام (ابن سحيم) بضم السين وفتح الحااله ملتين الكوفي المتوفى زمن الوامد ابنيزيد والسمعت ابن عررضي الله عنها ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا)أشار سديه الكريمتين ناشراأصا بمعررتين فهذه عشرون (وخنس الابهام) بفتح اللاء المجمة والنون المخففة آخره مهدمان أى قبض اصمعه الابهام ونشر بقيدة أصابعه (في) المرة الثالثة) فهي تسعة والحلة تسعة وعشر ون بوماولاني ذرعن الكشميني وحس الابهام بالحاء الهملة ثم الموحدة أى منعهامن الارسال والحاصل ان العبرة بالهلال فتارة بكون ثلاثمن وتارة نسعة وعشرين وقد لابرى فصب اكال العدد ثلاثين وقديقع النقص متو اليافي شهرين وثلاثة ولايقع فىأكثرمن أربعة أشهر وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضافى الطلاق ومسلم والنسائى في الصوم \* و بالسند قال (حدثنا آدم) بن أبي اياس قال (حدثناشعية) بن الحجاج قال (حدثنا تجدين رياد م بكسرالزاى وتحنيف التحمية القرئى الجعى المدنى الاصل سكن البصرة التابعي الثقة (قال معتأياهر برةرضي الله عنه يقول قال الني صلى الله علمه وسلم أوقال قال الو القاسم صلى الله عليه وسلم) بالشك من الراوى (صوموا) أى انووا الصيام و بيتواعلى ذاك أوصوموااذا دخـ لوقت الصوم وهومن فرالغد (لرؤيته) الضمير للهلال وان فريسـ بقلهذكر الدلالة السيماق عليه مواللام للتوقيت كهى فى قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أى وقت دلوكها وقال ابن مالك وابن هشام عمني بعد أى بعدر والهاو بعدر وية الهلال (وأفطروار ويم بهمزة قطع (فان غي علمكم) بضم الغين المجمة وتشديد الموحدة المكسورة ممنداللمفعول والعموى فانغبى بفتح المجمة وكسرالموحدة كعملم وقال عماض غيى بفتح الغين وتحفيف الساءلابي ذر وعندالقابسي بضم الغين وشداليا المكسورة وكذاقيده الاصميلي والاول أبين ومعناه خيق عليكم وهومن الغباوة وهوعدم الفطنة استعارة لخفاء الهلال وللكشميهني أغيى بضم الهموزة وزيادة بالممنع اللمفعول من الاعمال يقال أعمى عليه الخبر اذا استجم وللمستملى غم بضم المجمة وتشديد الميم قال في القاموس حال دونه غيم رقمق (فأ كاواعدة تشعيان ثلاثين) فيه تصريح بأن عدة الثلاثين المأمور بهافى حديث ابعرتكون من شعبان وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصوم وكذا النسائي \* و به قال (حدثناأ بوعاصم) الضحاك بن مخلد النبيل (عن ابن جرج) عبدالملك بن عبد العزيز (عن يحيى بن عبد الله بن صيفي) بصادمهم له مفتوحة فتعسم اكنة وفا المر بلفظ النسبة (عن عكرمة بنعبد الرحن) بن الحرث الخزوى (عن أمسلة) أم المؤمنين (رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه ) عد الهمزة من آلى أى حلف لايدخل عليهن (شهرا) وفي مسلمين حديث عائشة أقسم أن لايدخل على أزواجه شهراففيه النصر بح بأن حلفه عليه الصلاة والسلام كان على الامتناع من الدخول عليهن شهرافت بن أن المراد بقوله هناآلى حلف لايدخل ولم يردأ لحلف على الوطو الروايات يفسر بعضها بعضافان الايلاء في اللغة مطلق الحلف ويستعمل في عرف الدتها في حلف مخصوص وهو الحلف على الامتناع من وط اروجته مطلقاأ ومدة تزيدعلي أربه مة أشهر وتعديته بمن في قوله من نسائه تدل على ذلك لانه راعي العنى وهو الامتناع من الدخول وهو يتعدى عن (فلامضي تسعة وعشرون يوما) وفي حديث عائشة عندمسلم فلمامضت تسع وعشر وناليلة دخل على واستشكل لان مقتضاه أنه دخل في البوم الناسع والعشرين فلم بكن غمشه ولاعلى الكال ولاعلى النقصان وأجيب بأن المرادنسم وعشرون ليلة بأيامهافان العرب تؤرخ بالليالى وتكون الايام تابعة لهاويدل أمحديث أمسكة هذافل امضى تسعة وعشرون يوما (غدا) بالغين المجمة ذهب أول النهار (أوراح) ذهب آخره الرجة والاسواق ضدّها \*(باب من أحق بالامامة) \* (قوله صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالامامة أقرؤهم وفى حديث أبي

«وحدثناً بو بكر بن أبي شيبة وأبوسعية (٣٥٨) الاشج كادهماعن أبي خالد قال أبو بكرحد ثنا أبوخالد الاجرعن الاعش عن اسمعيل

والشك من الراوى (فتيلله) وفي مسلم من حديث عائشة بدأ بي فقلت بارسول الله (الك حلفة أن لاتدخل) علمنا (شهر افقال) عليه الصلاة والسلام (أن الشهر بكون تسعة وعشرين بوماً) ولابى ذروعشرون بالرفع وهذامحول عندالفقها على انه علمه الصلاة والسلام أقسم على ترك الدخول على أزواحه شهرا بمست مالهلال وعافلك الشهر ناقصا فاوتحذلك الشهرولم والهلال فيهايدلة الثلاثين لمكث ثلاثين يوماأ مالوحلف على ترك الدخول عليهن شهرا مطلقالم يبرالا بشهر تام بالعدد وهذا الحديث اخرجه أيضافي النكاح ومسلم في الصوم والنسائي في عشرة النساءوابن ماجه في الطلاق و و مه قال (حدثنا عبد العزيز سعبد الله) الاويسي القرشي المدني قال (حدثناسلم انبن بلال) التمي المدنى (عن حيد) الطويل (عن انس رضي الله عنه قال آلي رسول الله صلى الله علمه وسلم من نسائه) عد الهمزة وفتح اللام أى حلف لايدخل عليهن شهرا (وكانت) بالواووفي نسخة فكانت (انفكت رجله فأقام في مشربة) بفتح الميم وسكون الشين المجمة وصم الراء وفتعها وبالموحدة غرفة (تسعاوعتمرين اللة) وفي نسخة بالفرع كاصله لم يعزها تسعة وعشرين (غُنزل) من المشربة ودخل على عائشة (فقالوا) وعندمسلم قالت عائشة فقلت (بارسول الله) اللا [ آليت ) حلفت أن لا تدخل (شهر افقال) عليه الصلاة والسلام (انااشهريكون تسماوعشرين) بوماوللكشميني والجوى والمستملي وانعسا كرتسعة وعشرين \* وهـ ذاالحديث أخرجه أيضافي الاعمان والنه ذور والنكاح في هـ ذا (باب) بالتنوين (شهراعيد) رمضان وذوالحجة (لاينقصان ؛ قال الوعبد الله) المخارى (قال اسحق) هو أبن راهو به أواب سويدي همرة العدوى (وانكان) كل واحدمن شهرى العيد (ناقصاً) في العدد والحساب (فهوتام) في الاجروالثواب (وقال محد) هواين سيرين أوالمؤلف نفسه (لا يجتمعان كلاهماناقص) كلاهماميتدأ وناقص خبره والجلة حالمن ضميرالاثنين قال احدين حنبلان نقص رمضان تمذوالخسة وان نقص ذوالجة تمرمضان وذكرقا بمفى الدلائل الهسمع البزاريقول الاينقصان جمعافى سنةوا حدة قالويدل لهروا مةزيدن عقية عن مرة بن حندب مرفوعاشهرا عمدلا يحكونان عالية وخسين وما وقال آخر ون يعنى لا يكاديتفق نقصانه ما جمعافى سنة واحدة غالبا والافاوجل الكلام على عومه اختل ضرورة أن اجماعه ما ناقصن في سنة واحدة قدوحدبل قال الطعاوى قدوحدناهما سقصان معافى أعوام وهذا الوحه أعدل ماقدله ولا يحوز جله على ظاهره و يكني فى ردّه قوله علمه الصلاة والسلام صوم والروَّية وأفطر والروّ بته فانغم عليكم فأكماوا العدة فأنهلو كان رمضان أبدائلاثين لم يحتم الى هذا وقيل لا ينقصان في ثواب العمل فيهما كاسساتي ان شاء الله تعالى وسقط من قوله قال أبوعمد الله الى آخر قوله ناقص من رواية أي ذروان عساكر و بالسند قال (حدثنامسدد) بالمهملة النمسرهد قال (حدثنامغمر) هوابن سلم ان البصرى (قال معت اسمى يعنى ابن سويد) وسقط لفظ يعنى لايي الوقت والجلة لايى ذروان عساكر واستق هذاهوا اعدوى (عن عبد الرحن بن أى بكرة عن أبه) أي بكرة نفيع (عن الني صلى الله عليه وسلم) ولم يسق المؤلف من هذا الاست ادوهو عند أبي أعيم في مستخرجهمن طريق أي خليفة وأبي مسلم الكعبي جيعاعن مسدد بهذا الاسناد بلفظ لاينقص رمضان ولاينقص ذوا لجنة قال المؤلف (ح وحدثني) بالافراد (مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد المذا قال أخبرني بالافرادولايوى ذروالوقت وابنءسا كرحد شي بالافراد أيضا وعبدالرجن ابنأى بكرة عن المه رضي الله عنه عن الذي صلى الله علمه وسلم قال شهر اللا ينقصان) مبتدا وخبرقال الزين بن المنسر المرادأن النقص الحسى باعتبار العدد ينحبر بان كلامنه ماشهر عيد

النرجاء عن أوسين ضمعير عن آبي مسعودالانصارى قال قال رسول اللهصلي الله علمه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكاب الله فان كانوافي القراءة سوافاعلهم بالسنة فان كانوافى السنةسواء فأقدمهم هجرة مسعوديؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله تعالى فأن كانوا في القراءة سواء فاعلهم السنة) فيهدليل لن يقول بتقديم الاقراعلي الافقيه وهو مذهب أبى حسفة وأحدوبعض أصحابنا وقال مالك والشافعي رجهماالله وأصحابم ماالافقه مقدم على الاقرا لان الذي يحتاج اليه من القراءة مضموط والذي يحتاج المهمن الفقه غمرمضموط وقديهرض في الصلاة أمر لا مقدر على مراعاة الصواب فمالاكامل الققه فالواولهذاقدم الني صلي الله عليه وسلم أما بكررضي الله عنه فى الصلاة على الباقين مع الهصلى الله علمه وسلم نصعلي ان غمره اقرأمنه وأجانواعن الحسديثمان الاقرأمن العجابة كانهوالافقيه لكن في قوله فأن كانوا في القراءة سواء فاعلهم بالسنة دلسل على تقديم الاقرأ مطلقا ولناوحه اختاره حماعة من أصحاسًا ان الاورعمقدم على الافقمه والاقرا لانمقصودالامامة يحصلمن الاورعأ كثرمنغـيره (قوله صلى الله عليه وسلم فان كانوا في السنة سواءفأقدمهم هجرة) قال أصحابنا يدخل فيه طائفتان احداهما الذين يهاجرون الموممن ذارالكفر الى دار الاسلام فأن الهجرة باقية الى يوم القيامة عندنا وعندجهور العلماء وقوله صلى الله عليه وسلم

الاهجرة بعدالفتم أى لاهجرة من مكة لانها صارت دارا سلام أولا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح وسيأتى شرحه ميسوطا عظيم

فىروايتهمكان سلنسنا يوحدثنا الوكريب حدثناألومعاوية ح وحدثناا سحقحدثناجر بروأبو معاوية ح وحدثناالاشج حدثنا ابنفضل ح وحدثناان أي عر حدثناسفيان كاهم عن الاعش بهذا الاستادمثل

فىموضعهانشا الله تعالى الطائفة الثابة أولادالمهاجر نن الى رسول اللهصلي الله علمه وسلم فاذا استوى اثنان في الفقه والقرأنة واحدهما من أولاد من تقدمت هجسرته والاتخرمن أولادمن تأخرت هعرته قدم الاول (قوله صلى الله عليه وسلم فانكانوافي الهجرة سوا فأقدمهم سلماوفي الرواية الاخرى سنباوفي الرواية الاخرى فأكرهم سنا) معناه اذا استويا في الفقه والقراءة والهجرة ورج احدهما بتقدم اسلامه أوبكبرسنه قدم لانها فضيله يرجح بها (قوله صلى الله عليه وسلم ولايؤمن الرجل الرجل فى سلطانه) معناهماذ كره أصحابنا وغيرهم انصاحب البيت والجلس وامام المسجد أحقمن غمره وان كان ذلك الغميرا فقه وأقرأ وأورع وأفضل منه وصاحب المكان أحق فانشاء تقدم وانشاءقدممن ريدهوان كانذلك الذي يقسدمه مفضولابالنسية الىباقي الحاضرين لانه سلطانه فيتصرف فيسه كيف شاء وال أصحابنا فانحضر السلطان أورائب قدم على صاحب البيت وامام المسحدوغيرهما لانولايته وسلطنته عامية فالواويستعب لصاحب البيث ان يأذن لمن هو افضل منده (قوله صلى الله عليه وسلم ولايقعد في ستهعلى تكرمته

عظيم فلاينبغي وصفه مابالنقصان بخللف غبرهمامن الشهور وقال البهق في المعرفة انما خصهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والحيرم ماويه جزم النووى وقال انه الصواب المعقدوانكل ماوردعنه مامن الفضائل والاحكام حاصل سواء كان رمضان ثلاثين أوتسعاو عشرين سواء صادفالوقوف اليوم التاسع أوغيره ولايخني ان محل ذلك مااذالم يحصل تقصرفي ابتغاءالهلال وفائدة الحديث رفع مايقع فى القلوب من شك لمن صام تسعا وعشرين أو وقف فى غدر يوم عرفة وقال الطيبي ظاهرسياق الحديث في سان اختصاص الشهرين عزية ليست في سائرها وليس المرادان تواب الطاعة في سائرها قد ينقص دومهما وانما المرادرفع المرج عاعسي أن يقع فيه خطأفى الحمكم لاختصاصهما بالعيددين وجوازاحة الوقوع الخطافيهما ومن ثملم يقتصرعلى قوله رمضان وذوا لخية بلقال (شهراعيد) خسرمبندا محذوف اى هماشهرا عيدا ورفع على البدلية أحدهما (رمضان) بغيرصرف للعلمة والالف والنون (و) الآخر (دوالجة) وهذا لفظ متن السيند الثاني وهوموافق الفظ الترجية وأطلق على رمضان انهشهر عسداقر بهمن العيد أوا كمون هلال العمدر عارى في الموم الاخمر من رمضان قاله الا شرم والاول أولى واظهره قوله صلى الله علمه وسلم المغرب وترالنها وأخرجه الترمذي من حديث أسعر وصلاة المغرب ليلية جهرية وأطلق كونها وتراانها راقر بهامنه وفيه اشارة الى أن وقتها رقع أقل ما تغرب الشمس واستشكل ذكرا لجة لانه انمايقع الميه فالعشر الاول منه فلادخل لنقصان الشهروتمامه وأحيب بأنهمؤول بأن الزيادة والنقص اذاوقعافى القدهدة يلزم منهمانقص عشرذى الححمة الاول أوزيادته فيقفون الشامن أوالعاشر فلاينقص أجروة وفهم عمالاغلط فيه فاله الكرماني لكن قال البرماوي وقوف الثامن غلط الا يعتبر على الاصم في (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لانكتب ولانحسب) بالنون فيهما وبالسند قال (حدثنا آدم) بن أبي اياس قال (حدثنا شعبة) بن الحاج عال (حدثنا الاسودين قيس) الكوفي التابعي الصغير قال (حدثنا سعيدين عرو) بفتح العين ابن سعيد بن العاصى المدنى سكن دمشق ثم الكوفة (انه عم ابن عمر رضى الله عنه ماعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا) أي العرب أو نفسه المقدسة (امة) جاعة قريش (امية) بلفظ النسبة الى الام أى باقون على الحالة التي ولد تناعليما الامهات (لانكتب) بيان الكونهم كذلك أوالرادالنسمة الى أمة العرب لانهم لسواأهل كابوالكاتب منهم نادر (ولانحسب) بضم السين لانعرف حساب النعوم وتسييرهافلم نكاف في تعريف مواقيت صومنا ولاعبادتنا مانحتاج فيهالىمعرفة حساب ولاكتابة انمار بطتءبادتنا بأعلام واضعة وأمورظاهرة لائعة يستوى في معرفته اللساب وغيرهم ثم تم عليه الصلاة والسسلام هذا المعنى باشارته بده من غير الفظ اشارة يفهمها الا مرس والاعمى (الشهر هكذا وهكذا) قال الراوى (يعني) علمه الصلاة والسلام (مرة تسعة وعشر ين ومرة ثلاثين) قال في الفتح هكذاذ كره آدم شيخ المؤلف مختصرا ورواه غندرعن شعبة تاما أخرجه مسلمعن ابنالمثني وغبره عنه بلفظ الشهرهكذاوهكذاوعقد الابهام فى الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعنى عمام ثلاثين أى أشاراً ولا بأصابع بديه العشر جيعامرتين وقبض الابهام في المرة الثالثة وهـ ذاهو المعبر عنه بقوله تسع وعشر ون وأشاربهما مرة أخرى ثلاث مرات وهو المعرعنه بقوله ثلاثون \* وحديث الباب أخرجه مسلم في الصوم وكذا أبوداود والنسائي فه هذا (باب) بالتنوين و بغيره (لا يتقدّمن) بنون التوكيد الثقيلة ويجوز تخفيفهاولابيذر وابنعسا كرلايتقدم أى المكلف (رمضان) وقال الحافظ بن جرلا يتقدم بضم أقله وفتح ثانيه يعنى مبنيالله فعول روضان رفع نائب عن الفاعدل م فال و يجوز فقيهما أى أول الإبادنه وفى الرواية الاخرى ولا تتجلس على تسكرمت ه في يبت ما الاان يأذن لك) قال العلماء رجهم الله الذكرمة الفراش ونحوه هما يبسط

\* وحدثنا محمد تبن مشي وابن بشار قال ابن ( . ٣٩٠) مشي حدثنا محد بن جعفر عن شعبة عن اسمعيل بن رجا سمعت اوس بن ضمع

يتقدم وثانيه ولم يعزه لا عد (بصوم يوم ولا) ولابن عساكراً و (يومين) يعدّ سنه بقصد الاحساطله فانصومه من سط مالرؤ ية فلا حاجة الى المذكان \* و مالسيند قال (حدثنا مسلم بن ابراهم) الفراهدى المصرى قال (حدثناهشام) الدستوائي قال (حدثنا يحيى من الى كثير) المامي أحد الثقات الاثبات الأأنه كان كثير الارسال والتدليس رأى انساولم يسمع منه واحتج به الاعمة (عن الجيسلة) بن عبد الرحن بن عوف الزهرى المدنى (عن الجهريرة رضى الله عنه عن الذي صلى الله عامه وسلمانه قال لا يقدمن احدكم رمضان بصوم يوم اويومين أى بنية الرمضائية احساطا ولكراهة التقدم معان \* أحدها خوفامن أن يزاد في رمضان ماليس نه كانهي عن صيام يوم العيدلذلك حذرايماوقع فيهأهل الكاب في صيامهم فزادوافيه ما رائهم وأهوا تهم وخزج الطهرانى عنعائشة أنناسا كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبي صلى الله علمه وسلم فأنزل الله تعالى بأيها الذين آمنو الاتقدموا بين يدى اللهو رسوله ولهذانه ي عن صوم يوم الشائ \* والمعنى الثانى الفصل بن صعام الفرض والنفل فان جنس الفصل بين الفرائض والنوافل مشروع ولذاحر مصيام بوم العيدونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة مفروضة بصلاةحتي يفصل يبنهما بسلامأ وكلام خصوصاسنة الفجروفي المسند أنهصلي الله علمه وسلرفعل وهذافيه نظرلانه يجوزلن له عادة كاسيأتي انشا الله تهالى والعنى الثالث انه للتقوي على صمام رمضان فان مواصلة الصيام تضعف عن صيام الفرض فاذاحصل الفطرة بله يوم أو يومين كان أقرب الى التقوى على صمام رمضان وفيه نظر لانمعنى الحديث أنه لو تقدمه بصمام ثلاثة أيام فصاعدا جاز ؛ المعنى الرابع أن الحكم علق بالرؤية فن تقدمه بيوم أو يوميز فقد حاول الطعن فى ذلك الحكم (الاآن يكون رجل كان يصوم صومة) المعتباد من ورد كان اعتاد صوم الدهرأ وصوم يوم وفطر يومأو يوم معين كالاثنين فصادفه أونذرأ وقضا ولايي ذرعن الجوي والمستملى يصوم صوما (فليصم ذلك اليوم) فانه مأذون له فيه و يحب على مالنذروما بعد وفهو مستثنى بالادلة القطعية ولايبطل القطعي بالظنى ومفهوم الحديث الحوازاذا كان التقدم بأكثر من يومين وقيل عتد المنع لمناقبل ذلك وبه قطع كثيرمن الشافعية وأجابواعن الحديث بأن المراد منه التقدم بالصوم فيت وجدمنع وانما اقتصرعلي بوم أو يومين لأنه الغالب بمن يقصد دذاك وقالواأمد المنعمن أقل السادس عشرمن شعبان لحسد يث اذاانتصف شعبان فلاتصوموا رواه أبوداودوغيره وظاهره أنه يحرم الصوم اذاا تتصف وان وصله بما قبله وليس مرادا حفظا الاصل مطاوسة الصوم وقد قال النووي في المجموع أذا التصف شعبان حرم الصوم بالسنبان لم يصله بما قبله على الصحيح \* وهدذا الحديث أخرجه مسلم في الصوم وكذا أبود اودو الترمذي والنسائي وابن ماجه ﴿ رَبُّ اللَّهِ عِلْ أَذْكُرُهُ أَحِلُ لَكُم لِيلَّةُ الصِّيام الرَّفْ الى نسائيكم كأبة عن الجاع وعدى بالى لتضمنه معنى الافضاء ثم بين سبب الاحلال فقال (هن لباس لكم وانتم اباسالهن ) لان الرجل والمرأة بتضاجعان ويشتمل كل واحدمنه ماعلى صاحبه شبه باللباس أولان كلامنهما يسترحال صاحبه ويمنعه عن الفعور (علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم) تجامعون النساءو تأكلون وتشربون في الوقت الذي كان حراماعليكم (فتاب علمكم) لماتيم ممااقترفتموه (وعفاعندكم)ومحاعنه حماً ثره (فالا تعاشروهن) أي جامعوهن فقد نسخ عنكم التحريم (والمتغواما كتب الله لكم) واطلمواما قدّره لكم وأثبته في اللوح الحفوظ من الولدوالمعنى أن الماشر بنسغى أن يكون غرض مالولدفانه الحكمة في خلق الشهوة وشرع الذكاح ولفظروا ية أبي ذراً حل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم الى قوله ما كتب الله لكم ووالسند

يقول معت أيامسـعود يقول قال لنارسول الله صلى الله علمه وسلميؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فانكانت قراءتهم سوافلمؤمهم أقدمهمهجرة فأن كانوا فى الهجسرة سواء فلمؤمهم أكرهم سنا ولاتؤمن الرحلفي أهله ولافي سلطانه ولاتجلس على تكرمته في مته الاأن مأذن لك أو باذنه \*وحدين زهير سرب حدثنا المعيل بنابراهم حدثنا أبوب عن أبى قلامة عن مالك ن الحورث فال أتسار سول الله صلى اللهعليه وسلمونحن شسةمتقاربون فأقناعنده عشرين لدلة وكان رسول الله صلى الله علمه وسلم رحما رقدقا فظن أناقد الأتقنأ أهلنافسألنا عنتركنا منأهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا الىأهليكم فأقموافهم وعلوهم ومروهم فاذا حضرت الصلاة فلمؤذن لكم أحدكم ثم لمؤمكم أكبركم \*وحدثنا أنوالرسع الزهراني وخلف ن هشام فالاحدثنا حادعن أبوب مهذا الاستناد وحدثناه اسائي عرحد شاعبدالوهاب عنأبوب قال قال لى أبوقلاية

التاءوكسرالراء (قوله عن أوس التاءوكسرالراء (قوله عن أوس ابن ضمع ج) هو بفتح الضاد المعممة واسكان الميم وفتح الهين (قوله و فن منقاربون في السن (قوله و كان منقاربون في السن (قوله و كان رقيقا) هو بالقافين هكذا ضبطناه في المخارى بوجهن أحده ما هذا والثاني القيام المناه ال

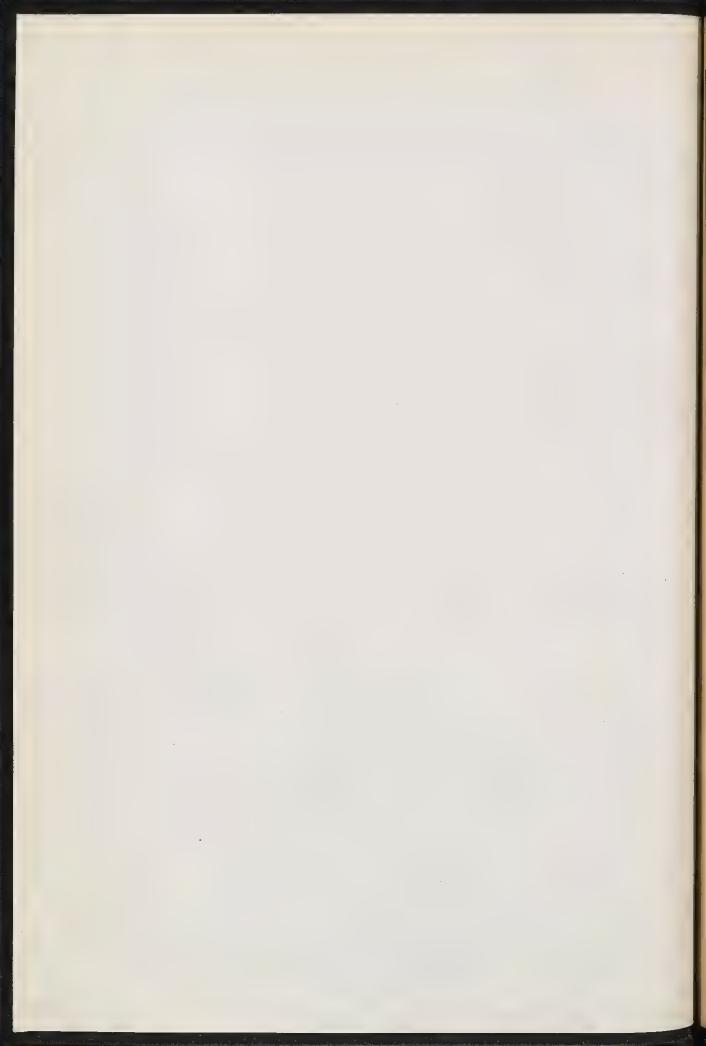



جيعاالحديث بعود ديثابن عامية « وحدثنا سعق بنابراهيم المنقفي عن خالد الحداء عن أبي النقفي عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن مالك بنالحويرث قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم أناوصاحب لى فلما أردنا الاقفال من عنده قال لنا اذا حضرت الصلاة فأذنا مُ أقيما وليؤمكما كبركما فأذنا مُ أقيما وليؤمكما كبركما هو حدثنا فأدنا مُ أقيما وليؤمكما كبركما خالد الحداء وحدثنا خالد الحداء وحكانامتقاربين قال الحداء وحكانامتقاربين

الاكبرفي الامامة اذاا ستووافياق الخصال وهؤلاء كانوا مستوينفي باقى الخصال لانهسم هاجرواجيعا واسلوا جمعاو صحبوارسول اللهصلي الله عليه وسلم ولازموه عشرين ليلة فاستووا فى الاخذعنه ولم يبق مايقدميه الاالسن واستدل جاعة بهدنا على تفضيل الامامة على الاذان لانهصلى الله علمه وسلم قال يؤذنأحدكم وخص الامامة بالا كبرومن قال بتفضيه للاذان وهوالصيع الخذارقال اغماقال يؤذن أحدكم وخص الامامة بالاكبرلان الاذانلاعتاج الى كسرعلم واغما اعظم مقصوده الاعلام بالوقت والاسماع بخلاف الامام والله اعلم (قوله فلماأرد ماالاقفال)هو بكسر الهمزة يقال فيه قفل الجيشاذا رجعوا واقفلهم الاميراذا أذناهم فى الرحوع فكانه قال فلا أردناأن يؤذن الماقى الرجوع (قوله صلى الله عليه وسلم واذاحضرت الصلاة فأذنا عُ أقم اوليومكا كركا) فيه ان الاذان والحاءة مشروعان

عنه قال كان أصحاب مجد صلى الله علمه وسلم) في أول ما افترض الصيام (أذا كان الرجل صاعما فَضِر الافطارفنام قبل أن يفطولم يأكل الملته ولايومه حتى عسى) وفي رواية زهرعند النسائي كان ادانام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شأولا بشرب ليلته ويومه حتى تغرب الشمس ولابي الشميغ من طريق ذكريا بنأبي زائدة عن أبي اسحق كان المسلمون اذا أفطروا يأكلون ويشربون وبأنون النساممالم يناموافاذا ناموالم يفعلوا شيأمن ذلك الحسلها وقدبين السدى أنهذا الحكم كانعلى وفق ماكتب على أهل الكتاب كما اخرجه ابنج يرمن طريق السدى بلفظ كتب على النصاري الصيام وكتب عليهمأن لايأكلوا ولايشر بواولا ينكعوا بعدالنوم وكتب على المسلين أولامه لذلك (وانقيس بنصرمة) بكسر الصاد المهملة وسكون الرام (الانصاري) قال في الاصابة ووقع عند دأبي داودمن هدذا الوجه صرمة بنقيس وفي رواية النسائي أبوقيس بنعمرو فانجل هذا الاختلاف على تعددا سمامن وقع لهذلك والافمكن الجعبر دجيع الروايات الى واحد فانه قيل فيمصرمة من قيس وصرمة من مالك وصرمة من أنس وصرمة من أبى أنس وقيل فيه قيس ابنصرمة وأبوقيس بنصرمة وأبوقيس بنعرو فمكن أنيقال انكان اسممه صرمة بنقيس فن فالنيمه قيس بنصرمة قلبه وانمااسمه صرمة وكنيته أبوقيس أوالعكس وأماأبوه فاسمه قيس أوصرمةعلى ماتقر رمن القلب وكنيته أبوأنس ومن قال فيه أنس حذف أداة الكنية ومن قال فيه ان مالك نسبه الى جدّله والعلم عند الله تعالى كان صاعًا فلما حضر الافطار أتى احراته ) لم تسم (فقال الهاأعندك طعام) بهمزة الاستفهام وكسر الكاف (فالت لاوا كن أنطلق فأطلب لك) وظاهره أنه لم يجي معه بشي لكن في مرسل السدى أنه أتاها بقر فقال استمدلي به طعمنا واجعلمه مخينافان التمرأ حرق جوفي وفي مرسل ابن أبي ليلى فقال لاهله أطعموني فقالت حتى أجعل لك شَاسِخَيناووصله أبوداودمن طريق ٣ ابن أبى داود (وكان يومه) بالنصب (يعمل) أى في أرضه كاصرحبه أبوداودفروايته (فغلبته عيناه) فنام (فاعهام أنه) ولابي ذرعن الكشميهي عنه فاعت أمراً ته بالافرادوحذف الضمرمن في العراق المارأته اللها (قالت خسمة لك) حرمانا منصوب على أنه مفعول مطلق حددف عامله وجو باقال بعض المحاة اذا كان بدون لام وجب لصبة أومعها جازا النصب وفى مرسل السدى فأيقظته فكروأن يعصى اللهوأبي أنيأ كل وزادفي رواية أحدهنا فأصبح صائما (فلما أتصف المهارغشي عليه فذكر ذلك للني صلى الله عليه ويسلم) بفع الذال وكسرال كاف مبنيا للمفعول وزاد الامام أحدو أبود أود والحاكم من طريق المارجن بنأبي ليلى عن معاد س جدل وكان عرأصاب النساء بعدمانام ولابن جريروابن أبي طاعمن طريق عسدالله من كعب مالك عن أسمه قال كان الناس في رمضان اذاصام الرجل أمسى فنام حرم عليه والطعام والشراب والنساءحتى يفطرمن الغد فرجع عرمن عند النبي طى الله عليه وسلم وقد مرعنده فأرادا مرأته فقال انى قدعت فقال ماغت و وقع عليه اوصنع كعب بن مالك مشل ذلك (فنزات هذه الا يق أحل لكم لملة الصدام) التي تصحون منهاصائين (الرفث الى نسائكم ففرحوا بهافر حاشديد اونزات )ولابن عساكر فنزلت بالفاء بدل الواو (وكلوا واشربوا) جميع اللمل (حتى يتبين لكم الخيط الابيض) بياض الصبح (من الخيط الاسود) النسواد الليل قال الكرماني لماصار الرفث وهوالجاع هناحلا لابعدان كأن حراما كان الاكل والشرب بطريق الاولى فلذلك فرحوا بنزولها وفهموامنها الرخصة هذا وجهمطا بقة ذلك لقصة

(٤٦) قسطلاني (ثالث) للمسافرين وفيه الحث على الحافظة على الاذان في الحضر والسفر وفيه ان الجاعة تصم بامام ومأموم وهو

قال (حدثناعبيدالله بن موسى) بضم العين مصغرا العسى الكوفي (عن اسرائيل) بن يونس

ابن أبي اسمق السديعي (عن) جده (الى اسعق) عروب عبد الله (عن البراء) بن عارب (رضى الله

الماهرو حرملة بن يحي قالا (١٦٣) أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بنيزيد عن ابن شهاب أخبرني سعيد س المسيب

وأوسلة نعبدالرجن بنعوف انهما سمعاأماهريرة يقولكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

اجاع المسلمن وفيه تقديم الصلاة فيأول الوقت

\*(باباستعباب القنوت في حميع الصلاة اذانزلت المسلمن نازلة والعماديالله واستعبابه فيالصبح دائماو بانان محله بعدرفع الرأس من الركوع في الركعة الاخسرة واستعماب الجهريه)\*

مدهم الشافعي رجمهاللهان القنوتمسنونفى صلاة الصبح دائماوأماغرهافله فمهثلاثة أقوال الصيع المشهورانه أدنزلت نازلة كعدة وقحط ووبا وعطش وضرر ظاهرفي المسلمن لونحوذلك فنتوافى جيع الصلوات المكتوبة والافلا والثاني بقنتون في الحالين والثالث لايقنتون في الحالبن ومحل القنوت بعدرفع الرأسمن الركوع في الركعة الاخسرة وفي استعماب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية وجهان أصهما يجهرو يستحب رفع المدين فسه ولاعسم الوجه وقيل يستحب مسجه وقيل لارفع اليد واتفقواعلى كراهة مسم الصدر والصير الهلا يتعين فيله دعا مخصوص بل يحصل بكل دعاء وفيهوجه انهلايحصل الابالدعاء المشهوراللهماهدني فينهديت المآخره والعمم انهذامسكب لاشرط ولوترك القنوت في الصبيم مجدالسم ووذهب ألوحنيفة وأجد وآخرون الىأنه لاقنوت فى الصبح وقال مالك يقنت قيدل الركوع

أى قيس تملاكان حلهمابطريق المفهوم نزل بعد ذلك قوله تعالى وكلوا واشربو المعلم بالمنطوق تسهمل الامرعليهم تصريحا أوالمرادنز ولالآية بتمامها فالفي فتح المارى وهدذاهو العتمدويه جزم السهيلي وقال ان الآية نزلت في الامرين معافقدم ما يتعلق بعدمروضي الله عند الفضله اه ووقع في رواية أبي داودفنزات أحل الكماملة الصمام الرفث الى قوله من الفجرفهذا يبين أن محل قوله ففرحوا بهابع لمقوله الخيط الاسود وقدوقع ذلك صريحافي رواية زكريابن أبى زائدة ولفظه فنزات أحل لكم الى قوله من الفجر ففرح السلمون بذلك \* وهـ ذاا لحديث أخرجه أبود أود في الصوم والترمذي في التفسير في (بابقول الله تعالى) مخاطب المسلمين (وكلوا واشربوا) بعدأن كنتم منوعين منهما يعد النوم في رمضان (حي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسودمن الفعر) بيان للغيط الابيض (مُمَّاعُو االصيام الى الليل) فانه آخر وقده وحتى للغاية واستشكل بأنه يلزم منه أن يؤكل جزء من النهار وأجب بأن الغامة غايتان غاية مدوهي التي لولم تذكر لم يدخل مابعدها حال ذكرهافى - كم ماقبلها وغاية اسقاط وهي التي لولم تذكر لكان ما بعدها داخلافي حكم ماقبلها فالاول أغوا الصيام الى اللمل والشاني الى المرافق أي واتركوا مابعد المرافق ويأتى منلهذا فى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولفظ رواية ابن عساكر وكلوا واشربوا الى قوله ثم أتموا الصمام الى اللمل (فمه) أى فى الباب حديث رواه (البراس) فى الباب السابق موصولاولاب عساكرعن البرا وعن الذي صلى الله علمه وسلم \* وبالسند قال (حدثنا عاجينمنهال) السلى الانماطي ولاسعسا كرالجاجينمنهال قال (حدثناهشم) بضم الها وفق المعجمة ابن بشير بضم الموحدة وفتح المعجمة مصغر بن السلى (قال اخبرني) بالافراد (حصا الن عبد الرجن) بضم الحاء وفتح الصاد المهملة بن السلمي أيضا (عن الشعبي) بفتح المعمة وسكون المهـملة عامر بنشراحل (عن عدى سماتم) العمالي (رضي الله عنه قال لمانزات حي نسن لمكم الخيط الاسض من الخيط الاسود) محقدمت فأسلت وتعلت الشرائع ولاحدمن طريق مجالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام وقال صل كذا وصم كذا فاذاغاب الشمس فكل حتى يتسين لله الخيط الابيض من الخيط الاسود (عدت) بفتح الميم (الى عقال بكسر العن حمل (أسودوالي عقال أسف فعلم ما تحت وسادتي فعلت أنظر) المهما (في اللما فلايستمناني) فلايظهرلي وفي رواية مجالدفلا أستمين الاسضمن الاسود (ففدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فَذ كرت له ذلك ولغمراً مى الوقت فذ كرت ذلك له (فقال) عليه الصلاة والسلام (المحاذلات) المذكور في قوله حتى يتمين لكم الخيط الاسض من الخيط الاسود سواد الليل و ماض النهار) وفي التفس مرقلت بارسول الله ما الخيط الاسض من الخيط الاسود أهما الخيطان قال المائلعريض القفا ان أبصرت الخمطين ثم قال لابل هـ ماسو ادالليل وبياض النهار \* وحديث الباب أخرجه أيضافي التفسير ومسلم في الصوم وكذا أبود اودو الترمذي وقال حسن صحيح \* وبه قال (حدثناسعيدن الي مرع) هوسعيدن محدين الحكمين ألى مرع الجمعي قال (حدثنا ابن ابي حازم) ما لحاء المهملة والزاي عبد العزيز (عن آسه) أبي حازم سله با دينار (عن مهل بنسعد) بسكون الهاء والعين الساعدي (ح) لتحويل السند (وحدث) بالافراد (سعيدين الى مريم) قال (حدثنا الوغسان) بالغين المعجمة والمهملة المشددة (عجديا مطرّف )ولذظ المتنله (قال-دشي )بالافراد (أبوحازم) سلمة (عنسم لبنسمد قال أنزلت وكاوا واشربواحيى يتمين لكم الخمط الاسضمن الخمط الاسودولم ينزل) قوله تعالى (من الفعرف كانا بالفا ولايي الوقت وكان (رجال اداارادوا الصوم ربط احدهم في رجله) بالافراد ولايوى دروالوفن ودلانل المسعم مروفة وقدأ وضعم افى شرح المهذب والته علم (قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول حين يفرغ من سلاة الفجر من القراءة و يكبرو يرفع رأسه سمع الله ان حده ربناولك الحد (١٣٦٣) ثم يقول يهوقائم اللهم أنج الوليد بن الوليد

ر سعة والمستضعفين من المؤمنين اللهمماشدد وطأتك علىمضر واجعلها عليهم كسني بوسف اللهم العن لحسان ورعالا وذكوان وعصدة عصت الله ورسوله ثم الغذا الهترك ذلك لماأنزلت لسوال من الامرشئ أويتوب عليهم أويعذبهم فانهمظالمون وحدثناه أنويكرين أبى شسة وعروالناقد قالاحدثنا ابنعينة عن الزهرى عن سعيد ابنالسيبءن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم الى قوله واجعلها عليهم كسني يوسف ولميذ كرمابعده من صدلة الفعدر من القدراءة و یکیر و برفعرأسه معمالله لمن جددهر ساواك الجدع يقول اللهم أنج الوليدن الوليد الى آخره) فيه استحماب القنوت والجهر بهوانه بعدال كوعوانه يحمع سرقوله سمع الله لمن جده ورسالك الحد وفيله جوازالدعاءلانسان معن وعلى معن وقدسيق اله يحوزأن يقول ربالك الجدور بناولك الجدماثمات الواووح فهاوقد ثبت الامران فى الصحيح وسمبق بيان حكمة الواو (قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر) الوطأة بفتح الواو واسكان الطاء ويعدهاهمز موهي المأس (قوله صلى الله علمه وسلم واجعالهاعليهم كسني نوسف) هو بكسرالسين وتخفيف الساءأي احعلهاسنننشدادادوات قط وغلاء (قوله صلى الله عليه وسلم اللهم العن لحيان الى آخره) فيهجواز اعن الكفاروطائفة معينة منهم (قوله ثم بلغنا اله ترك ذلك يعنى الدعاء م قوله عددالله صواله عددالله

رجليه (الخيط الابيض والخيط الاسودولمينل)ولانوى ذروالوقت وابن عساكر ولايزال (ياكل حَي يِتِّمِينُهُ } بِالمُنناةِ الْتُحْسَةِ ثُمَّ الْفُوقِيمةُ والمُوحدةُ وتشديدالمُنناةِ الْتَحْسَةُ ولا ذرتتبين عُمُناتين فوقيتين قبل الموحدة وللكشميني حتى يستمين له بسين مهملة سأكمة مع التحفيف (رؤيتهما) أى الخيطين (فأنزل الله) عزوجل (بعد) قوله (من الفحر) قال السضاوي شبه أول ما مدومن الفيرا لمعترض فى الافق وماءت دمعه من غيش الليل بخيطين أسض وأسودوا كتني بيان الخيط الاسض بقولهمن الفجرعن يان الحيط الاسود لدلالته علمه وبذلك خرجامن الاستعارة الى التشيلو يحوزأن تكون من التمعيض فان ما يدو بعض الفجر وماروى أنه انزات ولم ينزل من الفعر وكان رجال اذاأرادوا الصوم ربطأ حدهم فى جله الخيط فنزلت اعدله كان قبل دخول رمضان وتأخيرالسانالى وقت الحاجة جائزأوا كتني أولاباشتهارهممافى ذلك ثم صرح بالبيان لماالتبس على بعضهم وذكرفي ألفتح والعمدة والسنقيع والمصابح أنحد يثعدي يقتضي نزول قوله تعالى من الفير متصلا بقوله من الخيط الاسود وحديث سهل بن سعد صريح في أنه لم ينزل الامنفصلافان جلعلى واقعتين في وقتين فلا اشكال والااحتمل أن يكون حديث عدى متأخرا عنحديث سهل فأنماسهم الآية مجردة فحملهاعلى ماوصل المهفهمه حتى بتمين له الصواب وعلى هذايكون من الفجر متعلقا يتمين وعلى مقتضى حدديث سهل يكون في موضع الحال متعلقا بعذوف اه وليس في حديث عدى هذا عند دالمؤلف بل ولافى التفسيرذ كرمن الفعر أصلا فلمتأمل نع ثنت ذكره في روايته عند مسلم في صحيحه (فعلواً) أى الرجال (الهانمايعي) بقوله الخيط الابيض والخيط الاسود (الليل والنهار) ولابن عساكومن النهار وهذا الحديث أخرجه أيضافي التفسيروكذا النسائي في (ماب قول الذي صلى الله عليه وسلم) فيمارواه مسلم من حديث مرة (لاعنعنكم) نون التوكيد النقيلة ولابي ذرعن الكشميني لاعنعكم باسقاطها وجزم العين (من المحوركم) بفتح السين الممايتسجريه (أدان بلال) \* و بالسند قال (حدثنا عمد ان اسمعيل) وكان اسمه عدد الله م الهداري القرشي (عن ابي اسامة) حادين أسامة (عن عبيدالله ) بنعر العمرى (عن نافع عن اس عروالقاسم بن عجد) أى ابن أبي بكر الصديق المتوفى سنةست ومائة على الصحيح (عن عائشة رضي الله عنها) والقاسم جرعطفا على نافع لاعلى ان عمر لانعبيدالله رواه عن نافع عن ابن عمر وعن القاسم عن عائشة والحاصل أن لعبيد الله فيه شين بروى عنه ماوهما نافع والقامم بن محمد (ان بلالا كان يؤذن) للفجر (بليل) ليستعدلها التطهيروغيره وفالأبوحنيف ةوالثورى للسحور وردبأ بهانما أخسرعن عادته في الاذان دائما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشر بواحتى يؤدن النام كتوم) عسرو بنقيس العامرى وأممكتوم اسمهاعاتكة بنت عسدالله وزادفي اسأذان الاعي كالموط اوكان أعي لاينادى حتى يقالله أصحت أصحت أى قاربت الصماح وقدل على ظاهره من ظهور الصماح والاول أرجح وعلمه محمل قوله هذا (فأنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر) أى حتى يقارب طلوع الفدر للعنى فى الجيع أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر عم يتربص بعد الدعاء ونحوه عمر قب الفعر فاذا فارب طاوعه نزل فأخبرابن أممكتوم فيتطهرو يرقى ويشرع في الاذان اذا فارب الصباح حوطة النبعرفأذانه علم على الوقت الذي يتنع فيه الاكل ولعل بتمام أذانه بتضم الفجر وتصم الصلاة على التأويل الاتخرف أصحت أصحت فيكون جعابين الامرين قاله الآمي وسبق في الباب الذي فبلهذاأن حتى هذالغاية المد (قال القاسم) بن محد (ولم يكن بين أذانهما) بكسر النون من غيريا (الأأنريق) بفتح القاف أي بصعد (ذا) أبن أم سكتوم (وينزل) بالنصب عطفا على مرقى (ذا) بلال

بالتصغير كافى التقريب وعبارته عبيدبن اسمعمل القرشي الهباري بنتج الها والموحدة النقيلة ويقال اسمه عبيدالله أه مصحمه

\* وحدد شاهجد بن مهران الرازى حدثنا (٢٩٤) الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن ابى سلمة ان أباهريرة

ولميشاهد ذاك القامم بن مجدوقول الداودي هذابدل على أن ابن أم مكتوم كان يراعي قرب طلوع الفعر أوطاوعه لانه لم يكن يكتني أذان بلال في علم الوقت لان بلالافم الدل عليه الحديث كان تختلف أوقاته واغماحكي من قال برقى ذاو ينزل ذاماشهد في بعض الاوقات ولوكان فعله لا يحتلف لاكتنى به النبى صلى الله عليه وسلم ولم يقل فكلو اواشر بواحتى يؤذن ابن أم محكته ومولقال فاذافرغ بلالفكفواتعقمه الزالمند بأثالراوي انماأ رادأن يمن اختصارهم في السحور انماكان باللقمة والتمرة ونحوها بقدرما ينزل هذا ويصعدهذا وانماكان يصعدقسيل الفجر بحمث اذاوصل ألى فوق طلع الفجر ولا يحتاج هدذا الى حداه على اختسلاف أوقات بلال بل ظاهر الحديث ان أوقاتهما كأنت على رسة عهدة وقاعدة مطردة اله فرياب تاخيرالسحور الى قرب طلوع الفير الصادق ولابى درتعيل المعورخوفامن طاوع الفعرفي أول الشروع قال الزين بن المنبرا لتعييل من الامور النسيسة فان نسب الى أول الوقت كان معناه التقديم وان نسب الى آخر مكان معناه التأخر وانماسماء المخارى تعملا اشارةمنه الىأن العمايي كان يسابق بسموره الفعرعندخوف طلوعه وخوف فوات الصلاة عقدار وصوله الى المسعد قال الزركشي فعلى هذا يقرأ بضم السن اذالمرادتيجسل الاكل وقول الحافظ بنجرانه لمير في شئمن سمخ المخارى تأخيرااسمور لايازم منه العدم فقد شت في اليونينية بلفظ تأخير السعور ولابي ذر بلفظ تعمل السعور على مامر «وبالسندقال (حدثنا محدين عبيدالله) بضم العين مصغرامضا فاالمدني قال (حدثنا عبد العزيزين الجاحازم عن أبيه (الجاحازم) سلمة بن دينار (عنسهل بن سعدرضي الله عنه) أنه (وال كنت أتسعرف أهلى تم تكون سرعى أن أدرك السعود) بالدال اى صلاة الصع (معرسول الله صلى الله عليه وسلم) وللكشميري كافي الفتح أن أدرك السعوريالرا والصواب الاول \* وهذا الحديث من افراد الصارى وقد أخرجه في ماب وقت الفحر من الصلاة وفيه تأخير السحور و محله مالم يشال في طاوع الفجر فان شالم بسن التأخير بل الافضل تركه لحديث دع مأبر ببل الى مالاريك المابقدركمين انتهاء (السعورو) إياه (صلاة الفير)من الزمان وبالسند قال (حدثنامسلم ابن ابراهيم) الفراهيدي قال (حدثناهشام) الدستوائي قال (حدثنا قتادة) بن دعامة (عن انس عن زيدبن ثابت رضى الله عنه )أنه (قال تسمير مامع النبي صلى الله عليه وسلم م قام الى الصلاة) قال أنس (قلت) زيد (كمكان بن الاذان والسحور قال) زيدهو (قدر خسين آية) أى قدر فرامتها وهذا الحديث سبق في باب وقت الفجر في (باب بركة السعورمن غيرا بحاب) في محل نصب على الحال اىمن غيرأن يكون واجمائم علل عدم الوجوب قوله (لان الني صلى الله عليه وسلم واصحابه) رضى الله عنهم (واصلوا) في صومهم من غيرافطار باللمل (ولميذ كرالسعور) بضم الما وفتح الكاف منداللمفعول وفي نسحة ولميذ كرالسحور مبنماللفاعل وللكشميهني والنسني فما فالهفى فتح البارى ولم يذكر محور بدون الالف والملام وفى بعض الاصول المعتمدة باب من ترك السحورالخ \* و بالسند قال (حدثناموسي بن اسمعمل التسود كي قال (حدثنا حويرية) بن أسماء الضبعي البصرى (عن نافع عن عبدالله) بن عمر (رضى الله عنه ان الني صلى الله عليه وسلم واصل بين الصومين من غير افطار بالليل (فواصل الناس) أيضا تبعاله صلى الله علمه وسلم (فشق عليهم) أى الوصال الشقة الجوع والعطش (فنهاهم) عن الوصال الرأى من المشقة عليهم نوى ارشادأوتحريم وهوالمرجح عندالشافعية (قالواآنك) ولابن عساكرفانك (تواصل قال) عايمه الصلاة والسلام (است كهيئتكم)أى ليست على كالكمأ وافظ الهيئة زائد والمراداست كأحدكم (الحاظل) بفتح الهمزة والظاء المجدة المشالة (اطعم واسق) بضم الهمزة فيهمامنيين

حدثهمانالني ضلى اللهعليه وسلم فنت بعد الركعة في صلاة شهرا اذاقال معالله لمن حده يقول في قنوته اللهم بخ الوايد بن الواسد اللهم في سلة نهشام اللهم في عماش نأى ربعة اللهمم نج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلهاعليهم سنن كسني يوسف قال أبوهر برة غراً بت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدترك الدعاءلهم قال فقيلوماتراهم قدقدموا \* وحدثني زهرن حرب حدثنا حسنن مجد حدثناشسانعن محبىعن أبىسلة ان أماهر يرة أخر برمان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيماهو يصلي العشاءاذ قال مع الله لمن جده م قال قدل ان يسعد اللهم نج عياش ابنأبى ربيعة ثمذكر بمثل حديث الاوزاعي الىقوله كسني يوسف ولم مذ كرما معده \* حدثنا مجدين مثنى جداثنامعاذ بنهشام أخبرني أىءنىيى سأبى كشرحدثنا أبوسلة مزعددارجن انهسمعأما هر برة يقول والله لاقرين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكادألوهمريرة يقنت فىالظهر والعشا الاخرة وصلاة الصب وبدعو للمؤمنين ويلعن الكفار \*وحدثنا يحين يحي قال قرأت على مالك عن المحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنسين مالك قال دعا رسول الله صلى الله علمه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بترمعونه ثلاثين صماحا يدعوعلى رعلود كوان وليان وعصمة عصت الله ورسوله قال أنس أنزل الله تعالى في الذين فته لوابيئر معونة قرآناقر أناه حتى نسخ بعد أن بلغوا (٣٦٥) قومنا ان قد لقينار بنافرضي عناورض يناعنه

\*وحدثي عروالناقدوزه برسحرب فالاحدثنا المعيل عنأ وبعن محد قالقلت لانسه لقنت رسول الله صلى الله علمه وسلم في صلاة الصبح قالنع بعدال كوع يسمرا وحدثى عسدالله ن معاذ العندرى وأنوكريب واسحقين ابراهم ومجدن عبدالاعلى واللفظ لابن معاذحدثني المعتمر سلمان عن أسهعن أبي مجازعن أنسى مالك قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصم يدعو على رعل وذكوان ويقول عصمةعصت الله ورسوله \* وحدثن محدد سرام حدثنابهز نأسدحدثنا جادن سلةأخبرناأنس بنسر بنعنأنس ابِمَالِكُ ان رسولِ آلله صــلى الله عليه وسلم قنتشهرا بعدالركوع فىصلاة الفعريدعوعلى بناعصية \*وحدثنا أنو بكرس أبي شدية وأنو كريب قالاحدثناأ بومعاوية عن عاصم عن أنس قالسالته عن القنوت قبالاكوع أوبعد الركوع فقال قبلالركوع قال قلت فان ناسار عون ان رسول الله صالى الله علمه وسلم قنت بعد الركوع فقال انماقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعوعلي أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهـمالقراء \* حدثنا انأبي عر حدثناه فانعنعاصم سمعت أنسا بقول ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم و جدعلي سرية ماوجدعلى السعن الذي أصسوا لوم بأرمعونة كانوا يدعون القراء فكثمرا يدعوعلى قتلتهم \*وحدثنا أوكريب حدثنا حفص

المفعولأى أعطى قوة الطاعم والشارب فليس المرادا لحقمقة اذلوأ كلحقه قة لم يبق وصال \* وفي هذا الحديث مباحث تأتي انشاء الله تعالى في موضعها \* و يه قال (حدثنا آدم بن الي اياس) بكسرالهمزة وتخفيف الياعال (حدثنا شعبة) بن الحجاج قال (حدثنا عبد العزيز بن صهب بضم الصاد المهدملة وفتح الهامعمغرا (قال معت انس بنمالك رضي الله عند وقال قال النبي) ولابن عسا كررسول الله (صلى الله عليه وسلم تسحروا) هو تفعل من السحروه وقبيل الصيروقال فىالروضة كاصلهاو يدخل وقته منصف اللمل فال السبكي وفيه نظرلان المحرلغمة قبيل النجر ومن ثم خصه ابن أبي الصيف الم في بالسدس الاخيروا لمراد الاكل في ذلك الوقت وذلك على معنى ان التفعل هنافي الزمن المصوغ من لفظه فأنه من معانى تفعل كاذكره ابن مالك في التسهمل أو الاخذ فىالامرشدأفشيأ ويحصل السحور بقلمل المطعوم وكشيره والامربه للندب فانفى السحور) بفتح السين اسم لما يتسحر بهو بالضم الفعل (بركة) بالنصب اسم ان وفي معنى كونه بركة وجوه أن يبارك فالسيرمنه بحيث تحصل بهالاعانة على الصوم وفى حديث على عنداس عدى مرفوعاتس عرواولو بشربة من ما وادفى حديث أبي أمامة عند الطيراني مرفوعا ولوبقرة ولو بحمات زيب الحديث ويكون ذلك بالخاصمية كابورك فى الثريدوالاجتماع على الطعمام أوالمراد بالبركة نفي السعة وفى حديثأبي هويرة مماذكره فى الفردوس ثلاثة لايحاسب عليها العبدأ كلة السحور وماأفطر عليه وماأكل مع الاخوان أوالمرادبه االتقوى على الصيام وغيره من أعمال النهار وفى حديث جابر عندابن ماجهوا لحاكم مرفوعا استعينوا بطعام السحرعلى صيام النهارو بالقيلولة على قيام الليل ويحصلبه النشاط ومدافعةسو الخلق الذى يثيره الجوع أوالمراديما الامورالاخرو يةفان اقامة السنة توجب الاجروزيادة وقال القاضي عياض قدتكون هذه البركة مايتفق للمتسحرمن ذكر أوصلاة أواستغفار وغبرذلك من زيادات الاعمال التي لولا القيام للمحور لكان الانسان نائماعنها وناركاوتجديدالنمةللصوم ليخرج من خلاف من أوجب تجديدها اذا نام بعدها وعال ابن دقمق العيدومما يعال بهاستحماب السحور المخالفة لاهل الكتاب لانه ممتنع عندهم وهنذاأ حدالوجوه المقتضمة للزيادة في الاجور الاخروية \* (تنسه) \* ان قلناان المراد بالبركة الاجروالثواب فالسحور الضم لانهمصدر بمعنى التسحروان قلنا التقوية فبالفتح \*وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه فه هذا (باب) النوين (ادانوي) الانسان (بالنه ارصوماً) فرضاأ ونفلاهل يصم أولا (وقالت ام الدردام) خبرة مماوسله ابن أبي شدمة (كان الوالدردام) عوير الانصارى (يقول عند كم طعام فان قلنالا قال فاني صائم يوى هذا وفعله) أى مافعل أبو الدرداء (الوطلحة) زيد ابنه لالانصاري مماوص له عبد الرزاق (و) كذافعله (الوهريرة) مماوصله البيهق (و) كذا (ابن عماس) يماوصله الطعاوى (و) كذا (حديفة رضى الله عنهم) مماوصله عبد الرزاق وهدذا كله فى النفل قبل الزوال ويدل له قوله فى أثر أم الدردا عندا بن أبي شيبة كان أبو الدردا ويغدو أحيانا فيسأل الغداء وفيأثر أبي طلحة عندعبدالر زاق كان يأتي أهاد فيقول هل من غداء وقول ابنعباس لقددأ صجت وماأريد الصوم وماأكات من طعام ولاشراب ولا صومت يومى هدااذ الغداء بفتح الغن اسم لمايؤكل قبل الزوال وهد ذامذهب الشافعية واستدل له أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة بوماهل عند كممن غدا قالت لا قال فاني اذن أصوم رواه الدارقطني وصح اسناده ويحكم بالصوم فى ذلك من أول النهار فيثاب على جيمه وفى أثر حديقة عندع بد الزرآق أنه فالمن بداله الصديام بعدما تزول الشمس فلمصم واليمه ذهب جماعة سواء كان قبل الزوال أوبعده وهومذهب الحنابلة وعبارة المرداوى في تنقيحه ويصح صوم نفل بنيسةمن النهارا اطلقانصاو يحكم الصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النبة نصا وقال مالك لا يصوم في النافلة

قال أهل اللغة أصل بينا وينا بين وتقديره بين أوقات صلاته قال كذا وكذا وقدسبق ايضاحة (قوله عن أبي مجلز) هو بكسرالميم

الأأن ست اقوله علمه الصلاة والسسلام لاصمام ان لم يست الصيام من الليل و لحديث الاعمال بالنمات فالامسالة أول النهارعل بلانية وقياساعلى الصلاة اذنفلها وفرضهافي النسةسوا \*وبالسند قال (حدثنا الوعاصم) الضعال بن مخلد النسل (عن يزيد بن الى عسد) يزيد من الزيادة وعسدمصغرامولى سلة بن الاكوع (عن سلة بن الاكوع) واسم الاكوع سنان بن عسدالله (رضى الله عنده ان الني صلى الله عليه وسلم بعث رجلا) هوهندب اسمان حارثة الاسلى كاعندا حدوان أبي حيمة (ينادى فى الناس يوم عاشوراء ان) بفتح الهمزة وفى اليونينية يسكون النون مع فتم الهمة ولا بي ذران بكسرهامع تشديد النون (من أكل فليتم) بسكون اللامو يجوزك سرهابلفظ الامرالغائب والمعمفتوحة تخفيفاأى المسك بقية يومه مرمة للوقت كايسك لوأصبح يوم الشك مقطرا ثم ثبت أنه من رمضان (أق) قال (فليصم) شك من الراوى (ومن لمياً كل فلاياً كل) واستدل به أبوحسفة على ان الفرض يحو رسمة من النهارلان صوم عاشو راء كان فرضاو رديانه امساك لاصوم وبان عاشو را الم يكن فرضاعند الجهوروبانه ليس فسمة أنه لاقضاعلهم بلفى أبي داودانهم أغوا بقمة الموم وقضوه واستدل الجهو رلاشتراط النية في صوم الفرض من اللسل بحديث حفصة عنداً صحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قالمن لم يبيت الصمام من الليل فلاصيام له وهذا لفظ النسائي ولابي داودوالترمذي من لم يحمع الصمامقدل الفحرفلاصمامله واختلف في رفعه و وقفه و رج الترمذي والنسائي الموقوف وعل يظاه الاسناد جاعة فصحوا الحددث المذكو رمنهم انخزعة واس حمان والحاكم وروىله الدارقطني طريقا أخرى وقال رجالها ثقات وظاهره العموم في الصوم نفلا أوفرضا وهومجول على الفرض بقرينة حديث عائشة السابق وهوقوله عليه الصلاة والسلام لهانوما هل عندكم من غدا قالت لا قال فاني اذن أصوم قالت و قال لي يوما آخر أعنــ دكم شئ قلت نع قال اذن أفطر وأن كنت فرضت الصوم رواه الدارقطني وصحم استناده فلاتجزئ النيةمع طلوع الفعر لظاهر الحديث ولاتختص بالنصف الاخرمن اللمل لاطلاقه ولوشك فى تقدمها الفعر لم يصير صومه لان الاصل عدم التقدم ولابدس التسدت لكل يوم لظاهر الحديث ولان صوم كل يوم عبادة لتخال اليومين مايناقض الصوم كالصلاتين يتخللهما السلام وقال المالكية المشهور الاكتفاء بلية واحدة فأقول ليلة من ومضان لجيعه في حق الحاضر العصيم وأما المسافر والمريض فلابدلكل منهمامن التسيت فيكل ليلة ولابدعند الشافعيةمن كونما جازمة معينة كالصلاة بخلاف الحنفية فلم يشترطوا التعين «وهذا الحديث من الثلاثيات وأخرجه المؤلف أيضا في الصيام وفى خبرالوا حدومسلم والنسائي في الصوم في (بأب الصام) حال كونه (يصبح جنباً) على يصح صومة أملا و والسند قال (حدثنا عدالله بن مسلم) القعني (عن مالك) الامام (عن سمى) يضم السين وفتح المم وتشديد التحسية (مولى الى بكرين عبد الرحن بن الحرث بن هشام بن المغيرة) القرشي (انه مع ) مولاه (اما بكر بن عبد الرحن) راهب قريش (عال كنت اناواني) عبد الرحن ان الحرث بن هشام بن المغدة بن عبدالله بن مخزوم القرشي المخز ومي ابن عم عكرمة بن أبي جهل بن هشام (حين) ولاى درحتى (دخاراعلى عائشة وامسلة) هند بنت اى أمية (ح) التحويل (حدثنا) ولا بى ذروحد شا (ابواليمان) الحكمين نافع قال (اخبرناشعيب) هواين أبي حزة (عن الزهري) محدين مسلم بنشهاب (قال أخبرني) بالافراد (أبو بكر بنعبد الرجن بن الحرث بن هشام ان اباه عبدالرحن أخبرمنوان) بنالحكمن أبي العاصب أمسة بنعبد شمس بنقصى الاموى القرشى ولدبعد الهجرة بسنتين ولم يصمله سماعمن الني صلى الله عليه وسلم ولى الخلافة تسعة

ىعضهم،على بعض ﴿ وحدثنا عمرو الناقد حدثنا الاسودين عامرأ خبرنا شعية عن قتادة عن أنس ان النبي صلى الله علمه وسلم قنت شهرا بلغن رعلاوذ كوان وعصية عصوا الله ورسوله \* وحدثناعر والناقد حدثنا الاسود سعام أخبرنا شعبة عن موسى نأنس عن أنس عن الني صلى الله عليه وسل بنعوه \* حدثنا مجدد سمشي حدثنا عدالرجن حدثنا هشام عنقتادة عنأنس انرسول اللهصلي اللهعليه وسلم قنت شهرابدعوعلى احماءمن أحما المرب ثمركه \*حدثنا محدين مثنى وابنبشار فالاحدثنا مجدبن جعفر حدثنا شعبة عن عروب مرة ممعت ابن أى ليلي حدثنا البراس عازب أنرسول الله صلى الله علمه وسلمكان يقنت فى الصبح والمغرب \*وحدثناان عمرحدثنا أبي حدثنا سيفيان عنعمروس مرة عن عبدالرجنب أبىلسلى عناابراء قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجرو المغرب \*حدثي أبو الطاهر أحدد نعروب سرح المصرى حدثنا ان وهب عن اللثعن عران بن أبي أنس عن حنظله بعلى عن خفاف باعاء الغفارى قال قال رسول اللهصلي اللهءلمه وسلم فيصلاة اللهم العن سى لمانورعلاوذ كوانوعصية عصواالله ورسوله غفارغفرالله لها وأسلرسالهاالله \* وحدثنا يحيين أبوب وقتيية نسميد وانجر قال ان أنوب حدثنا اسمعسل أخبرني محمد وهوان عروعن خالد ابنعبدالله بن حرملة عن الحرث الزخفاف اله قال قال خفاف بن

بى لحيان والعن رعلاود كوان ثم وقعساجدا فالخفاف فجعلت لعنه الكفوة منأجل ذلك \* حـدثنا محى نأوب حـدثنا اسمعمل فالوأخبرنيه عبدالرجن النحرملة عن حنظلة بن على بن الاسقع عن خناف ناعا عثلمالا أنهم يقل فجعات لعنة الكفرةمن أحل ذلك فرحدثني حرملة بن يحيى التيمي أخسرنا ابن وهب أخبرن ونسعن النشهاب عنسعيدبن ألمسد عن أبي هرارة أن رسول اللهصالي الله عليه وسلم حين قفل منغزوةخسر

\*(ابقضاء الصلاة الفائتة واستعماب تحمل قضائها)\*

حاصل المذهب أنه اذافاته فريضة وجبقضاؤها وانفاتت بعمدر استعب قضاؤها على الفورو بحوز التأخيرعلى الصحيح وحكى الغوى وغيره وجهاأنه لابحوز وانفاته الاعذروجي قضاؤها على الفور على الاصم وقدل لا يجب على الفور بللهالتأخسر واذاقضي صلوات استهب له وضاؤهن من ما فان خالف ذلك صحت صلاته عندد الشافعي ومن وافقه سواء كانت الصلوات قليلة أوكشرة وان فاتمه سنةراتية ففيهاقولانالشافعي أصههما يستعب قضاؤها اموم قوله صلى الله عليه وسلم من نسى المسلاة فليصلها اذاذكرها ولاحاديث أخركشيرة فىالصيم كقضائه صلى الله علمه وسلم سنة الظهر بعد العصر حين شغله عنها الوفدوقضا تهسنة الصبح فىحديث الباب والقول الثاني لأيستمب وأماالسن التيشرعت لعارض

أشهرونوفى فى رمضان سنة حس وستين (أنعائشة وأمسلة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدركه الفيروهو) أى والحال أنه (جنب من) جاع (أهله) وفي روا به نونس عن ابن شهابعن عروة وأبى بكربن عبدالر حنعن عائشة فالت كان يدركه الفعر في دمضان من غبر حلم والنسائى عنهامن غمراحة للموفى افظ له كان يصبح جنبامني (تم يغتسل و يصوم) بيا باللجواز والافالافضل الغسل قبل الفجرو الاحتلام يطلق على الانزال وقد يقع الانزال من غير روَّ به شي فالمنام وأرادت التقييد والجاعمن غراحت الم المالغة فى الردعلي من زعم أن فاعل ذلك عدا فطر (وقال) ولابن عساكر فقال (مروان) بن الحصيم (لعبد الرحن بن الحرث اقسم الله لتقرعن بفتمالقاف وتشديدالراءمن التقريع وهوالتعنيف ولايد ذرعن الجوى والمستملي التفزعن بالف آالسا كنة والزاى المكسورة من الافراع أى لتخوفن (جمآ) أى بالمق الة المذكورة (الاهريرة) ودلك لان أباهريرة كانبرى أنمن أصبح منسامن جماع لايصم صومه لحديث الفضل بن عباس في مسلم وحديث أساء من النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الفجر جنبا فلايصم وفى النسائى عن أبي هريرة انه قال لا ورب هدذا البيت ما أنا قلت من أدركه الصبيح وهوجنب فلا يصوم محدورب الحصعبة قاله (ومروان يومنذ) ما كم (على المدينة) من قبل معاوية بن أبي سفيان (فقال أبو بكرفكر وذلك) أي فعل ما قاله مروان من تقريع أبي هريرة وتعنيفه يما كان راه أبي (عبد الرحن م) بعد ذلك (قدراناان عُمَم ) بأبي هريرة (بدي المليفة) ميقات أعل المدينة (وكانت لاى هريرة هنالك أرض فقال عبد الرحن لابي هريرة انى ذاكراك امراً) والكشميني كأقاله الحافظ بحراني أذكر بصيغة المضارع (ولولامروان اقسم على فيه لم أذكره لك) وللكشميهي كافي الفتح لم أذكر ذلك (فذكر) عبد الرحن له (قول عائشة وأم سلمةً) وفي روا يةمعــمرعن ابنشهاب فتلوّن وجه أبي هريرة (فقال كذلك) أي الذي رأيته من كون من أدركه الفير حسالايصوم (حدثى) بالافراد (الفضل سعباس وهواعلم) بماروى والعهدة في ذلك عليمه لاعلى وفي رواية النسني عن البخاري كاقاله الحافظ بن حجروهن أعلم أي أزواج النبي صلى الله عليه وسملم وكذافي رواية معدمر وفي رواية ابنجر يجفقال أيوهر يرة أهما فالتاه قال نعم قال هماأعلم وهذاير جحروا ية النسفي وزاد ابنجر يجفى روايسه فرجع أبوهريرة عما كان يقول فى ذلك وترك حديث الفضل وأسامة ورآه منسوخاو فى قوله تعمالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم دلالة واشارة اليه وحديث عائشة وأمسلة يرج على غيرهما لانهما ترويان ذلك عن مشاهدة بخلاف غرهما \* وفي هذا الحديث أربعة من التابعين أبو بكروأ بوه والزهرى ومروان (وقالهمام) هوابن منه ماوصله أجدوا بنحمان (وابن عبدالله بنعر) قيل هوسالم وقيل عبد الله وقيل عبيد الله بالتكمير والتصغير عماوصله عبد الرزاق عن الى هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم بأحرب الفطر) ولابن عساكر يأمر نابالفطر قال المؤلف (والاول) أي حديث عائشة وأمسلة (اسمد)أى اظهر اتصالا وقال في الفتح أقوى اسناد امن حيث الرجان لانه جاءعنهمامن طرق كشرة جداءعني واحدحتي فال ابن عبد البرانه صروبو اتروأ ماأبوهريرة فاكثر الروايات عنه انه كان يفتى به ولم يسمع ذلك من الذي صلى الله عليه وسلم اعاسمه عنه بواسطة الفضل وأسامة وأماحلفه أنالني صلى الله عليه وسلم قاله كامر فكانه لشدة وتوقه بخبرهما يحلف على ذلك وقدرجع عن ذلك في (باب) حكم (المباشرة الصائم) أى لمس بشرة الرجل بشرة المرأة ونحوذلك لاالجاع (وقالت عائشة رضي الله عنها) مماوصله الطعاوى (بحرم عليه) أى على الصاغ (فرجها) أى فرح أحرأته \* و بالسند قال (حدثنا سلم ان بن حرب قال عن شعبة) بن الحجاج وسقط لفظ للة الكسوف والاستسقاء ونحوه ما فلايشرع قضاؤها بلاخسلاف والله أعلم (قوله قفل من غزوة خيبر) أى رجع والقفول

سارايله حتى أذا أدركه الكرى عرّس وقال (٣٦٨) لبلال اكلا الناالليل فصلى بلال ما قدرله ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاللاني ذرواب عساكرولابي ذرعن الكشميهني عن سعمد بدل شعبة قال الحافظ بحروه وغلط

وأصحابه فلماتقارب الفعر استند بلال الى راحلته مواجه الفعر فغامت بلالاعتناه وهومستندالي راحلته فلإيستمقظ رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم ولايلال ولاأحدمن أصحابه حدى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله علمه وسلمأولهم استماظاففز عرسول الله صلى الله علمه وسلم فقال أي بلال فقال بلالأخذ بنفسى الذى أخدذ بأبي أنت وأمى بارسول الله

فاحش فليس فى شد وخسلمان بن حرب أحدا مهد عدد د ثمعن الحكم وكذا وقع عند الاسماعيلى عن يوسف القاضي عن سلم ان بن حرب عن شعبة (عن المحكم) بن عتيبة مصغرا (عن ابراهيم) النيفي (عن الاسود) بنيزيدخال ابراهيم (عن عائشـ قرضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه (ويباشر) بعضهن من عطف العام على الخاص لان المباشرة أعممن التقبيل والمرادغ برالجاع كامر (وهوصام وكان) عليه الصلاة والسلام (أملسك كم لاربة) بكسر الهمزة واسكان الراءفي الفرع وغيره أى عضوه وعنت الذكر خاصة للقرينة الدالة علمهويروي بفتح الهمزة والرا وقدمه في فتح الباري وقال انه أشهروالي ترجيمه أشارالبخارى بماأوردهمن التفسيرأى أغلبكم لهواه وحاجته وقال التوريشي حل الارب سأكن الراءعلى العضوفي هذا الحديث غبرسديد لايغتربه الاجاهل بوجوه حسن الخطاب مائل عنسن الادبونه بالصواب وأجاب الطسى مانهاذ كرت أنواع الشهوة مترقمة من الادنى الى الاعلى فبدأت عقدمتها التيهي القبلة غمثنت بالمباشرة من محوالمداعمة والمعانقة وأرادتأن تعبرعن الجامعة فكنت عنها بالارب وأى عبارة أحسن منها اه وفى الموطار واية عبيدالله أبكم أملك لنفسه وبذلك فسروالترمذي في جامعه فقال ومعنى لاربه لنفسه قال الحافظ الزين العراقي وهوأولى الاقوال بالصواب لانأولي مافسر به الغسريب ماوردفي بعض طرق الحديث وقد أشارت عائشة رضى الله عنها بقولها وكان أملككم لاربه الى أنه تماح القبلة والمباشرة بغيرالجاع لمن يكون مالكالاربه دون من لا يأمن من الانزال أوالجاع وظاهره أنها اعتقدت خصوصه الذي صلى الله عليه وسلم بذلك لكن ثبت عنها صريحا الاحة ذلك حيث قالت فيماسيق أول الماب يحلله كلشئ الاالجاع فيحمل النهسي هناعنه على كراهة التنزيه لانها لاتنافي الاياحة وفي كتاب الصامليوسف القاضي بلفظ ستلت عائشة عن الماشرة للصائم فمكرهتها وكان هذاهوالسرق تصدير الصارى بالاثر الاول عنهالانه يفسرم ادهاعاذ كرته عايدل على الكراهة ويدل على أنها لاترى بعرعها ولابكونهامن الخصائص مافى الموطا انعائشة بنت طلحة كانتعندعائشة فدخل عليهازوجها وهوعبدالله بنعمدالرجن بنأبي بكرالصديق ففالت له عائشة ماينعك أن تدنومن أهاك فتلاعبها وتقبلها قال أقبلهاوأ ناصائم قاات نعوولا يحفى ان محل هذامع الامن قان حرك ذالت شهوة حرم لان فسه تغريضا لافساد العمادة ولحدث العصصان من عام حول الحي يوشكأن يقع فيعوروى البيهق باسناد صحيح عن عائشة وضى الله عنها اندصلي الله عليه وسلم رخص فى القبلة للشيخ وهوصام ونه عنها الشاب وقال الشيخ علا اربه والشاب وفسد صومه ففهمنامن التعليل أنهدائرمغ تحريك الشهوة بالمعني المذكورو التعبير بالشيخ والشاب ويعلى الاغلب من أحوال الشيوخ في انكسارشهوتهم ومن أحوال الشباب في قوَّة شهوتهم فلوانعكس الاعمرانعكس الحسكم ولوضم المرأة الى نفسه بعائل فأنزل لا يقطر اذلامباشرة كالاحتلام وخرج بالحائل ضمها بدونه فيبطل ولولس شعرها فأنزل قال في المجوع قال المتولى ففي فطره وجهان بناء على انتقاض الوضوء بلسه ولوأنزل بلس عضوها المبان لم يفطر قاله في البحر (وقال) المؤلف (قال ابنعماس)رضي الله عنهما مم اوصله ابن أبي حاتم (ما رب) بفتح الهمزة ممدودة أي (حاجمة) بالافرادولابي ذرعن الكشميهني حاجات بالجع وللحموى والمسقلي مأرب بسكون الهمزة حاجة (قال طاوس) في تفسر قوله (اولى الاربة) ولاى درغر أولى الاربة (الاعتقلا حاجة له في النساء) وهذاوصله عبدالرزاق في تفسيره ووقع في رواية أي ذرهنازيادة كأنبه عليها الحافظ بحروهي وقال جابر بن زيداً توالشعناء ماوصله ابن أبي شنية ان نظر فأمنى يتم صومه ولا يطل لانه انزال مواجه الفجرأى مستقدله بوجهه (قوله ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى الله وقام (قوله صلى الله عليه وسلم أى بلال)

الرجوع ويقال غزوة وغزاة وخير فالخاالمعمة هذاهوالصوابوكذا ضطناه وكذاهو فأصول بلادنا من نسخ مسلم قال الباجي وأنوعر ابنعبدالبر وغبرهماهمذاهو الصواب قال القاضي عماض هذا قول أهل السمروهو الصير قال وقال الاصيلي انماهو حنين بالحاء المهملة والنون وهـ ذاغر س ضعيف واختلفواهل كانهدا النوم مرة أومرتين وظاهـر الاحاديث من تان (قوله اذا أدركه السكرىءرس) الحكرى بفتح الكاف النعاش وقيل النوم يقال منهكرى الرجل بفتح الكاف وكسر الراء يكرى كرى فهوكروا مرأة كرية بتحفيف اليباء والتعريس نزول والاستراحة هكذا فاله الخليل والجهور وقالأبوزيد هو النزول أى وقت كان من ليــل أونهاروفي المديث معرسون في غرالظهمرة (قوله وقال الملال اكلا لنا الفعر) هو بهمزآخره اى ارقيه واحفظه واحرسه ومصدره الكلابكسر الكافوالمدذكره الجوهري وقوله



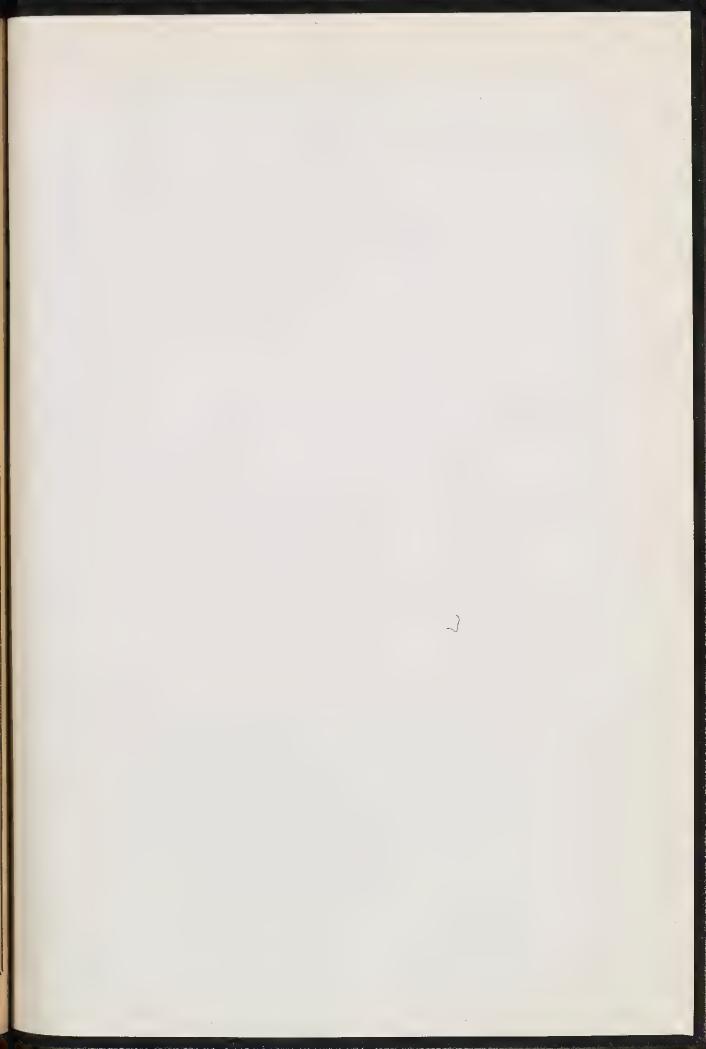

فالاقتادوافاقتادوار واحلهم شميائم تؤضأرسول الله صلى الله عليه وسلم (٣٦٩) وأمر بلالافاقام الصلاة فصلى بهم الصيرفلما

قضى الصلاة فالمن شي الصلاة فليصلها اذاذ كرهافان الله تعالى قال أقم الصلاة لذكري قال بونس وكان النشهاب يقرؤه اللذكري هكذاهوفي رواياتنا ونسخ بلادنا وحكى القاضى عياض عنجاعة أنهم ضيطوه أين الال رنادة نون (قوله فاقتادوار واحلهم شأ) فيهدلل على أن قضا الفائمة بعذرايس على الفور وانمااقتادوها لماذكرمق لرواية الثانية فانهذامنزل حضرنا فيه الشيطان (قوله وأمن بلالا بالاقامة فأقام الصلاة) فيدائمات الاقامةللفائتة وفيه اشارة اليترك الاذانللفائتية وفىحديثاني فتادة بعده اثمات الاذان للفائتية وفي المسئلة تخلاف مشهوروالاصير عندنااثمات الاذان لحدث أي قتادة وغيره من الاحاديث العصيمة وأماترك ذكرالاذان فىحديث أبي هر رةوغ مره فوالهمن وجهين أحدهما لايلزم منترك ذكرهانه لم بؤذن فلعلهأذن وأهسمله الراوى أولم يعليه والثانى لعله ترك الاذان واشارة الىأنهليس بواجب متعج لاسما في السفر (قوله فصلي بهم الصحر)فيداستحاب الجاعة الفائتكة وكذافاله أصحابنا (قوله صلى الله عليه وسلم من نسى صلاة فلمصلهااذاذكرها) فيهوجوب قضاءالفريضةالفائنة سواءتركها بعذركنوم ونسمان أوبغبرعذر وانماقد دفى الحديث بالنسامان المروحسه على سسلانه اداوجب القضاء على المعدد ورفغ مرهأولي مالوجوب وهومدن باب التنبيد بالادنى على الاعلى وأماقوله صـ لي (٤٧) قسطلاني (ثالث) الله عليه وسارفا صلهااذاذ كرهافعه ولعلى الاستعباب فأنه يجوز تأخيرة ضاء الفائنة بعذرعلى الصعيخ

امن غيرمب أشرة كالاحتلام وهذا بخلاف الانزال باللمس أوالقبلة أوالمضاجعة فانه يفسده لانه ارزال عباشرة ﴿ (ماب ) سان حكم (القبلة الصاغ) وسقط الباب والترجة لابي ذر (وقال جابرين زيدان نظرفامني يتمصومه) كذائبت هـ ذاالائرهنافي غيررواية أبي ذروثيت في رواية في آخر الماب السابق مع المقاط الماب والترجة كامر ومناسبته لليابين منجهة التفرقة بين من يقعمنه الانزال اخساره ومن يقعمنه يغيرا خساره \* وبالسند قال (حدثنا محدين المشي ) العنزى الزمن المصرى قال (حدثناً) بالجعولاب عساكر حدثني (يحيى) بن سعد القطان (عن هشام قال اخبرتي)بالافراد (ابي)عروة ب الزبيرين العوّام (عن عائشة) رضى الله عنها (عن الني صلى الله علمه وسلم ح) التحويل (وحدثناعبدالله بن مسلمةً) القعنبي (عن مالكُ) الامام (عن هشام عن ابه م عروة (عنعائشة مرضى الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) ان محففه من الثقالة دخلت على الجلة الفعلمة فيحب اهمالها والملام في قوله (لمقبل) للتأكيد وهي مفتوحة (بعض أزواجه) هي عائشة نفسما كافي مسلم أوام سلم كافي المجاري (وهوصائم) جله حالية (مَضْحَكَتَ)تنبيهاعلى انهاصاحبة القصة ليكون ذلك أبلغ فى النقة بها أوتعجبا بمن خالفها فى ذلك أوتعيت من نفسهااذ حدثث عثله فاعمايستحيامن ذكرالنسا مثله للرجال ولكنها ألجأتها الضرورة فى تسلم يغ العلم الى ذكر ذلك أوسرورا بمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته لها وقدروى ابن أبي شديمة عن شريك عن هشام فضحكت وظننا أنهاهي \* و به قال (حدثنا مسدد) هواب مسرهدقال (حدثنایحی) بن سعیدالقطان (عن هشام بن ابی عبدالله) سنبر عهملة مفتوحة فنونسا كنة فوحدة مفتوحة وزنجعفر الدستوائي بفتح الدال وسكون السن المهملتين وفتح المئناة الفوقية ممدودا قال (حدثنا يحيين الى كثير) بالمثلثة (عن ابي سلة) بنعمد الرجن بن عوف (عن ريب بنة امسلة) الصحابة (عن امها) امسلة هند بنت أبي امية أم المؤمنين (رضى الله عنها قالت بينما) بالميم (انامع رسول الله صلى الله عليه وسلمى الخيرات) بفتح الخام المجيمة ئوب من صوف له علم ( اند حضّت ) جواب بينما ( فانسلات ) ذهبت في خفية لئلا يصيبه عليه الصلاة والسلامشئ من دمهاأ وتقذرت نفسهاان تضاجعه وهي بهذه الحالة (فَاحَدْت سُاب حيضتي) بكسراك فالالنووى وهو الصير المشهورأى ثبابي التى أعددته الا ابسها عالة الحيض فقال عليدالصلاة والسلام (مالك أنفست) في النون ولا بي دراً نفست بضها أى أحضت (قلت نم) حضت زادفي باب من عي النفاس حيضامن كتاب الحيض فدعاني (فدخلت معده في الجدلة وكانتهى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من انا واحد ) وكلاهما جنب (وكان) عليه الصلاة والسلام (يقبلها وهوصام) لان ذلك لا يؤثر فيه اشدة تقواه وورعه فكلمن أمن على نفسمه الانزال أوالجماع كان في معناه فيلتحق به في حكمه ومن ليس في معناه فهومغمار له في هذاالحكم وهذا أرجح الاقوال وقدأجع العلماء على أنامن كره القبله لم يكرهها لنفسها وانما كرههاخشية ماتؤل المممن الانزال ومن بديع ماروى فى ذلك حديث عربن الخطاب أنه قال هششت فقبلت وأناصائم فقلت باوسول الله صنعت اليوم أمر اعظما فقبلت وأناصائم قال أرأيت لومضمضت من الماء وأنت صائم قلت لا بأس قال في مرواه أبود اود والنسائي قال النسائي سنكروصهماينخ عموان حمان والحاكم فال المازري فأشارالي فقهديم وذلك ان المضضة لاتنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه كاأن القبلة من دواع الجماع ومفتاحه والشرب بفسدالصوم كايفسده الجاع فكأثبت عندهمأن أوائل الشرب لاتفسدالصوم فكذلك أواثل الجماع ولوقمل فأمذى بالذال المعجمة لم يكن علمسه شئ عندالشافعمة والحنفية وقال مالك علمدالقضاءوقالمتأخر وأصحابه البغداديون القضاءهنا استحماب وحكى ان قدامة الفطرفسه

إعنا حدثم الالمتبادر الى الفهم من القبلة تقسل الفم الكن قال النووى في شرح المهذب سواء قبل الفمأ والخدّا وغيرهما \* وهذا الحديث قدسبق في اب من مي النفاس حيضا في (باب اغتسال الصائم وبل اب عرى بن الخطاب (رضى الله عنهما) فما رواه ابن أبي شيمة (أو با) بالما وفأ لقاء عليه وهوصائم) ولابن عساكروأ بى ذرعن الجوى والمستملى فألقى علمه مبنما للمفعول وكانه أمرغبره فألقاه عليه \* ووجه المطابقة ان النوب المباول اذا ألق على البدن بله فيشبه ما اذا صب عليه الما (ودخل الشعبي) عامم بنشراحيل (الحام وهوصام) رواه ابن أبي شديبة موصولا (وقال ابن عباس) رضي الله عنه - ما (لا بأس أن يتطع القدر) بكسر القاف ما يطبخ فيه أي من طعام القدر (اوالذي) من المطعومات فهومن عطف المام على الخاص وهذاو صله ابن أي شيمة ورواه الميهيق ووجه ألطابقة منحيث ان التطعم من الشئ الذي هوادخال الطعام في الفم من غير بلع لايضر الصوم فايصال الماء الى المشرة بالطريق الاولى لايضر (وقال الحسن) البصرى (لأبأس بالمفهضة والتبردالصام) قال العيني مطابقته للترجة من حيث ان المضمضة جرعمن الغسل وقال في فتم البارى وصله عبدالرزاق ععناه (وقال النمسعوداذا كانصوم)ولايي ذراذا كان يوم صوم (احدكم فليصبع دهينا) أي مدهو نافعي لا بمعنى مفعول (مترجلا) من الترج لوهو تسريح الشعر وتنظمه وقول الحافظ بحرفي وجه المطابقة هيأن المانعدن الاغتسال العلد سلك بهمسلك استعباب التقشف فى الصيام كاوردمثله في الحج فالادهان والترجل في مخالفة التقشف كالاغتسال تعقبه العيني بان الترجة في جواز الاغتسال لآفي منعه وكذلك أثر ابن مسعود في الجواز لافي المنع فكمف يجعل الجوازمنا سباللمنع اه وقال ابن المنسير الكبير أراد البخارى الردعلي من كره الاغتسال الصائم لانهان كرهه خشية وصول الماحلقه فالعله باطله بالمضمضة والسوالة وبذوق القدرونحوذلك وان كرهمه للرفاهمة فقداستعب السلف للصائم الترف موالتجمل بالترجل والادهان والمكمل ونحوذاك ولذلك ساق هذه الاتثار قال العيني وهذاأ قرب الى القبول (وقال أنس) هواب مالك رضى الله عنده يماوصله فاسم بن ثابت فى غريب الحديث له (أن لى ابرنا) بفتج الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاىآخره نون وقال عياض بصيسراله مزة أيضاوفي الفاموس بتثليثها وفال الكرماني وفيعضها بقصرالهمزة فال البرماوي وهويدل على أتعالمد والقصرمنصوبعلى أنهاسمان ولابى درأ بزن بالرفع قال الزركشي على أن اسم ان ضمدرالشأن والجلة بمدهامبتدأ وخبرف موضع رفع على أنها خبران وضعفه في المصابيح والرواية انفى الفرع منونتان وفى غيره بغيرتنو ين لانه فأرسى فلذلك لم يصرف قال الكرماني هي كلة مركبة من آب وهوالماءومنزن وهوالمرأةلانذلك تتخذمالنسا غالباوحيث عزبأعرب قالفىالقاموسهو حوض يغتسل فيه وقد يتخذمن نحاس اه (أتقعم) بفتح الهمزة والفوقية والمهملة الشددة بعدهاميم أى ألق نفسي (فيهوأ ناصائم) اذاوجدت الحرأ تبرد بذلك (ويذكر) بضم أوله وفتم الشه مبنيا للمفعول (عن النبي صلى الله عليه وسدلم أنه استال وهوصائم) رواه أبودا ودوغيره من حديث عاص سر سعة عن أسه وحسسنه الترمذي لكن قال النووي في الخلاصة مداره على عاصم بن عبيدالله وقدضعفه الجهورفله لهاعتضد \* ومطابقة الحديث للترجة قيــل من حيث انالسوالـ مطهرة للفـم كاأن الاغتسال مطهر للبدن وسـقط قوله ويذكرالخ عنــدابنء ساكر (وقال ابنعمر ) مماوصله ابن أبي شيبة بمعناه (يستاك) الصاغ (أُول النهاروآخره) ولاي ذر ونسبه فى الفتح السخة الصغانى ولا يبلع ريقه وهوساقط عنداب عساكر (وقال عطاع) هوابن أبي رباح (انازدرد) أى اللع (ريقه لا أقول يفطر) بهاذا كان طاهر اصرفاولم يفصل من معدنه

حدثناأ بوحازم عن أبي هريرة قال عرسنامع سىاللهصلى الله علمه وسلم فلمنستيقظ حتى طاعت الشمس فقال الني صلى الله علمه وسلم ليأخذ كل رحل رأسراحلته فانهذامنزل حضرنا فيه الشمطان قال ففعلنا غ دعامالما فتوضأ غريحد محدتين وقال يعقوب غصلي محدتين أقمت الصلاة فصلى الغداة وقدسيق مانه ودايله وشدنعض أهل الظاهر فقال لا محاقضاء الفائتة بغبرعذر وزعم أنهاأعظم من أن يخرج من و بال معصبتها مالقضا وهذاخطأمن فائله وحهالة والله أعلم وفعه دالل القضاء السن الراتسة أذافاتت وقدسيسق سانه والخلاف فى ذلك (قوله صــ لى آلله عليه وسلم فان هذامنزل حضرنا فيمالش مطان فمددليل على استحماب اجتناب مواضع الشميطان وهوأظهر المعندين في النهيىعن الصلاة في الحام (قوله فتوضأ م سعد سعددتان م أقمت الصلاة فصلى الغداة) فمه استحباب قضاءالنافله الراتسة وجوازتسمية صلاةالصم الغداة وانهلابكره ذلك فان قيل كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبححتى طلعت الشمس معقوله صلى الله علمه وسلمان عيني تنامان ولاينام قلى فوايه منوجهين أصهمما وأشهرهم اأنه لامنافاة سنهمالان القلب اغمايدرك الحسيات المتعلقة بهكالحدث والالم ونحوهما ولايدرك طاوع الفير وغيره عما يتعلق بالعين واغماند رائد ذلك بالعين والعن ناعة وانكان القلب يقظان والثانى الهكانله حالانأحدهما \*وحدثناشيبان بن فروخ حدثنا سليمان يعنى ابن المغيرة حدثنا ثابت عن عبد الله بن ( ٣٧١) رباح عن أبي قدادة قال خطيفار سول الله

صلى الله عليه وسلم فقال الكم تسرون عشيتكم وليلتكم وتالون الما انشاء الله غدا فا اطلق الناس لا يلوى احد على احد قال ألوقتادة في غارسول الله صلى الله عليه وسلم يسرحتى اج از الليل وأناالى حسم قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فال عن راحلته فأسته فدعته

والصيير المعتمده والاول إقوله عن عددالله سرراح عن انى قتادة) رياحهذا بفتح الراء وبالموحدة وأبو قتادة الحرث سريعي الانصارى (قوله خطمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكم تسيرون) فيسهاله يستحب لاميرا لحيش ادا رأى مصلحة لقومهفي اعلامهم بأمرأن يجمعهم كالهسم ويشيع ذلك فيهم لسلغهم كاهم ويتأهمواله ولاعص به بعصمهم وكمارهم لابه رعاخني على بعضهم فيلفه الضرر إقوله صلى الله عليه وسلم وتأون الماء انشاء الله عدا) فمه استحماب قول انشاء الله في الامور المستقملة وهوموافق للامريهفي القرآن (قولة لايلوى أحدعلي أحدد) أىلايعطف (قوله ابهار" اللمل) هو بالماء الموحدة وتشديد الراءأي التصف (قوله فنعس) هو بفترالعن والنعاس مقدمة النوم وهور مح اطه منقل منقل الدماغ تغطى على العن ولا تصل الى القلب فأذاوصلت الى القلب كأن نوماولا ينتقض الوضوع بالنعاس من المصطعم وينتقض بنومه وقد بسطت الفرق بنحقيقتهمافي شرح المهذب (قوله فدعته) أي اقتسيله من النوم وصرت تحتمه

العسرالتحرزعنه وخرج الطاهر التحس كالودمت اشتهوان صفاو بالصرف المخاوط بغيره وإن كان طاهرافاونزل معهشيءن بن أسمانه الى جوفه بطل صومه ان أمكنه مجهلكونه غيرصرف وقال الخنفية اذا اسلع قدرايس مرامن الطعامين بين أسنانه ذاكر الصومه لا يفسد عند نالانه لاعكن الاحترازعنه معادة فصار بمنزلة ريقه والكشر يمكن الاحتراز عنه وسيقط قوله وقال عطاء الجفي رواية انعساكر (وقال انسرين) محدماوصله ان أبي شيهة عناه (لاماس) أن يتسوّل (بالسوالة الرطب قبل له طع قال) ابن سرين (والما اله طع وانت عَضَمض به) قالة بضم الفوقية وكسرالم الثانية ولابي ذرة ضمض بفتح الفوقية والميم (ولم يرأنس) هوابن مالك الصابي رضي الله عنه مماوصله أبوداود (والحسن) البصرى مماوصله عبد الرزاق باسناد صحيم (وابراهم) النعمى ممار وامسمعمد بن منصور (بالمحللصائمياسا) ولوتشر بتهالمسام لانه لم يصل في منفذ مفتوح كالاسطله الانغماس في الما وان وجدا ثره باطنه وهد امذهب الشافعية والحنفية وقال المالكية والحنابلة انا كتحل عايتحة قدمه الوصول ألى حلقه من كل أوصر أوقطوراً وذرور أواعد كنبرأ ويسبرمطيب أفطر \* وبالسند قال (حدثنا احدين صالح) المصرى المعروف ابن الطبراني قال (حدثنا ابن وهب) عبدالله المصرى قال (حدثنا بونس) بنيزيد الايلي (عن ابن شهآب) محد بن مسلم الزهري (عن عروة) بن الزبر بن العوّام (وآبي بكر) هو ال عبد الرحوب بن الحرث المهما قالا (قالت عائشة رضى الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفحر حمدا في رمضان من ) جنابة (غير حلم) بضمة بن و يجوز سكون اللام وأسقط الموصوف وهو جنابة اكتفاء بالصفةعنه اظهوره وقولها منغيرحام لايلزم منهأنه علمه الصلاة والسلام يحتل بلهوصفة لازمةمثل ويقتلون النسير بغسرحق والاحتلام من تلاعب الشدطان فلا يجوزعلي الانساء (فيغتسل ويصوم) وهذا موضع الترجة وهذا الحديث سبق قريما بيوبه قال (حدثنا اسمعيل) بن أَبِي أُو يُس الاصهي (قال حدثيم) بالافراد (مالك) الامام (عن سمى) بضم السين وفتح الميم وتشديد الساء التحسية (مولى أبي بكرين عبد دالرجن بن الحرث بن هشام بن المغيرة أنه سمع) مولاه (أما يكر ان عمد الرحن) يقول (كنت أناو أي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسدلم ان كان ليصيم جنداه نجاع غيراح تلام ثم يصومه) أي الموم الذي يصبح فمه حنما (مُرخلنا على أمسلمة فقالت مثل ذلك القول الذي قالته عائشية رضى الله عنها وزادفي باب الصاغ يصبح جنداغ يغتسل وبذلك تحصل المطابقة بن الحديث والترجة ف(راب) حكم (الصائم اذاأكل أوشرب) حال كونه (ناسماوقال عطاء) هو ان أبي رياح مماوصله ان أبي شدية (ان استنتر فدخل الماء)من خياشمه (في حلقه لا باس به) ليس هو جواب الشرط والالكان بالفاء بل هومف سريلوا به المحيد وف والجهلة الشرطية وهي قوله (الالمعلك) م جزا القوله ان استنثر وقوله ان لم علك أى دفعه ال دخل في حلقه علمة فان ملك دفعه فلم يدفعه حتى دخل أفطر وسقط لفظة انفى روا مة أمي ذروان عساكر كمافي الفرع وأصله وقال الحافظين حجروالنسني بدلابن عساكر وحينتذفهي جلة مستأنفة كالتعليل اقوله لابأس والفافى لابأس محذوفة كقوله \* من يفعل الحسنات الله يشكرها \* (وقال الحسن البصري مما وصله ابن أبي السبة (اندخل حلقة) أى الصائم (الذباب فلاشي علمة) من فطرولا غيره وهومذهب الأمّة الاربعة (وقال الحسن) أيضامم اوصله عبد الرزاق (ومجاهد) مما وصله أيضاعبد الرزاق (ان جامع) حال كونه (ناسمافلاشي علمه) من فطرولاغبره كالاكل ناسمافاوتهمد بطل اجماعاو قال الخنابلة يفطروعليه القضاءوالكفارة عامدا كان اوناسما فال المرداوي نقله الجماعة عن الامام

أحدوعلمه أكثر الاصحاب فال الزركشي الحنبلي وهو المشهور عن أحد وهو الختار لعامة أصحابه وهومن مفردات المذهب وعنه لايكفر واختاره ابنبطة فال الزركشي ولعله مبنى على ان الكفارة ماحية ومع النسبان لا اثم يمحى وعنه ولا يقضى أيضا \* و بالسند قال (حدثنا عبدان) هولقب عددالله نءمانين جيلة المروزى المصرى الاصل قال (أخبرنايز يدين ذريع) مصغراقال · حدثناهشام) هوالقردوسي كاصرح به مسلم في صحيحه لا الدستوائي وان قاله الحافظ س حرقال (حدثنا ابنسرين) مجد (عن الى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم) انه (قال اذانسي الصام (فأ كلوشرب) سواء كانقليلا أوكندا كارجعه النووي اظاهرا طلاق الحديث وقدروى عبدالرزاق عن عرو بنديناران انسانا جاءاتي الير مرةرضي الله عنسه فقال أصحت صائمافنسيت فطعمت فقال لابأس قال مدخلت الى انسان فنسيت فطعمت وشربت قال لابأس الله أطعمك وسقاك فال ثم دخلت على آخر فنسبت فطعمت فقال أبوهر يرقأنت انسان لم تنعقد الصيام وبروى أوشرب واقتصر عليه ما دون ما في المفطرات لانهما الغالب (فليتم صومه) بفتحالم ويجوز كسرهاءلي التقاءالساكنين وسمى الذى يترصوما وظاهره حدأه على الحقيقة الشرعيةواذا كانصوماوقع مجزئاو يلزممن ذلك عدم وجوب القضاع فاله ابندقيق العيد وهذا الحديث دلمل على الامام مالك حيث قال ان الصوم يبطل بالنسيان و يجب القضا وأحيب أن المرادمن هذاالحدث اتمام صورة الصوم وأحسب عاسق من حل الصوم على الحقيقة الشرعية واذاداراللفط بنحله على المعنى اللغوى والشرعى كان حله على الشرعي أولى وقدأخر جانا خرعة وحمان والحاكم والدارقطني من طريق محدن عمدالله الانصارى عن مجدن عرو عن أبي سلةعن أبىهر رةمن أفطرفي شهر رمضان ناسيا فلاقضاء عليهولا كفارة فصرح باسقاط القضاء والكفارة فال الدارقطني تفرديه مجدن مرزوق وهوثقة عن الانصارى وأجيب بأن النخزية أخرجه أيضاعن الراهم من مجد الياهلي و مان الحاكم أخرجه من طريق أبي حاتم الرازي كلاهما عن الانصارى فهوالمنفرديه كاقال البهتي وهو تقة وحينك فقول اين دقيق العيدان قول مالك بوحوب القضاءهو القباس فان السوم قدفات ركنه وهومن باب المأمور ات والفاعدة نقتضي أن النسمان لا يؤثر في ماك المأمورات فعه نظر فان القماس شرطه عدم مخالفة النص قاله الرماوي في شرح الممدة معلل كون الناسي لا يفطر بقوله (فاعماً أطعمه الله وسقاه) لس له فسمدخل وقال الطسى انمىاللعصرأى ماأطعمه أحدولا سقاه الاالله فدل على أن هذا النسسيان من الله تعالى ومن لطفه فى حق عباده تسمراعليهم ودفعا للحرج وقال الخطابي النسمان ضرورة والافعال الضرورية غسر وضافة في الحكم الى فاعلها ولايؤ اخذبها والله أعلم \* وهذا الحديث أخرجه مسلم وأنوداودوالترمذي والنسائي وابن ماجه 🐞 (باب) حكم استعمال (السوال الرطب والمانس الصائم) بتعريف السوالة والرطب واليابس صفتان له ولغسر الكشمهني ماب سوالة الرطب والمابس أىسواك الشحرالرطب كقولهم مسحدال امع أى مسحد الموضع الحامع بتقديرموصوف ٣ لانالصفة لانضاف الىموصوفها وأجيب بأن مذهب الكوفيين في هذا أن الصفة يذهب بهامذهب الجنس ميضاف الموصوف اليه كأيضاف بعض الجنس اليه نحوخام حديدوحينتذفلا يحتاج الى تقدير محذوف (ويذكر) بضم أوله وفتح الشهممنيا المفعول (عن عامر بنرسعة) ماوصله أبوداودوالترمذى أنه (قالرأيت الني صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صاغمالاأحصى اوأعد) شـك ن الراوى ومداره على عاصم بن عسدالله قال المخارى مذكر الحديث اكن حسنه الترمذي فلعله اعتضدومن ثمذكره المؤلف بصيغة التمريض وفي الحديث اشعارا

اعتدل على راحلته فال غسارحتي اذاكان من آخر السحومال ميلة هي أشد من الملتن الاولمن حتى كادينعفل فأتسته فدعته فرفع رأسه فقال سن هذا قلت أبوقتادة قالمتى كان هذامسىرك منى قلت مازال هذامسيرى منذالليلة قال حفظك الله عاحة ظت به سده ثم تاله\_لمرانانخفي على الناس مُ قالهل ترىمن أحد قلت هدأ راكب مقلت هداراكب آخر حتى اجتمعنا فكناسعة ركب قال فال رسول اللهصلي الله علمه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظواعلمناصلاتنا فكانأول من استيقظ رسول الله صلى الله علىه وسلم والشمس في ظهره قال فقمنافزعين ثمقال اركبوافركينا فسرناحتي اذا ارتفعت الشمس نزل ثمدعاء يضأة كانت معى فيهاشئ منماء قال فتوضأمنها وضوأدون وضوء قال وبق فيها شئ منماء كالدعامة للساء فوقها (قولة مور الليل)أى ذهبأ كثره مأخودمن تهورالنا وهوانهدامه يقال تهور الله لويوهر (قوله ينعفل) أي يسقط(قوله قالمنهذا قلتأبو قتادة) فيهانهاذا فيل المستأذن ونحوهمنه ذا يقول فلازياسمه وانه لابأس أن يقول أوفلان اذا كانمشم ورابكنسته (قوله صلى الله عليه وسلم حفظك الله عاحفظت مه نيمه) أي بسب حفظك نيمه وفده أنهيستحب لمن صنع اليه معروف ان يدعو أفاعله وفيه حديث آخر صحیح مشهور (قوله سعة رکب) هو جعراكب كصاحب وصحب ونظائره (قوله غدعاعيضاة) هي بكسرالم وبهمزة بعد الضادوهي الانا الذي يتوضأ به كالركوة (قوله فتوضأ منها وضوأ دون وضوه) معنا وضوأ خفيفا مع انه أسبغ ثم صلى الغداة فصنع كاك<sup></sup>أن يصنع كل ومقال وركبرسول اللهصلي الله علمه وسلم وركينامعه قال فعل بعضنايهمس الى بعض ماكفارة ماصنعنا بتفريطنافي صلاتنا غقال أمالكم فى أسوة غ قال أما اله لدس في النوم تفزيط

الاعضاء ونقل القاضي عياض عن بعض شموخه ان المراد توضأ ولميستنج عاوبلاستعمر بالاحجار وهـ ذا الذي زعـ ه هـ ذا القائل غلطظاهر والصواب ماسمق إقولهصلي الله علمه وسلم فسيكون لهاناً) هـ دامن معزات النبوة (قوله مُأذن بلال الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثمصلي الغيداة فصنعكا كان يصنع كل يوم) فيه استحياب الاذان الصلاة الفائنة وفيه قضاء السنةالرائمة لان الظاهر أنهاتين الركعتين اللتين قيل الغداة هما سنةالصيح وقوله كاكان يصنعكل يوم فيه اشارة الى أن صفة قضاء الفائنة كصفةأدا مافيؤخدمه ان فائتة الصح يقنت فيها وهدا لاخلاف فمه عندنا وقد يحتم يهمن يقول يجهرفي الصيم التي يقضها به\_\_دطاوع الشمس وهوأحد الوجهن لاصحابنا وأصحه ماانه يسربهاو يحمل قوله كأكان يصنع أى فى الافعال وفيه ما الحة تسمية الصبح غداة وقدتكررفي الاحاديث (قوله فعدل بعضه المهمسالي بعض) هو بفتح الياء وكسرالميم وهوالكلام آلحني (قولەصلى الله علمه وسلم انه ليسفى النوم تفريط) فيهدليل لمااجع عليه العلماء أن النائم لدسء كلف وانما يحبءانه

علازمة السوالة ولم يخص رطبامن يايس (وقال الوهريرة) رضي الله عنه مما وصله النسائي (عن الني صلى الله علمه وسلم لولاان اشق على امتى لا مرته ما السوال عند كل وضوم) عممن أن يكون السوالة رطماأ وبابسا في رمضان أوغيره قبل الزوال أوبعده واستدل به الشافعي على أن السوالة المس بواجب قال لانه لو كان واجما أمرهم به شق عليهماً ولميشق (ويروى نحوه) أى نحوحديث أى هريرة (عنجابر) هوابن عبدالله الانصاري مماوسله أبونعيم في كتاب السوال من طريق عداللهن عقيل عنه وافظ مع كل صلاة وعبد الله مختلف فيه (وزيد بن خالد) الجهني مماوسله أجدوا صحاب السنن ملفظ عندكل صلاة (عن النبي صلى الله عليه وسلم) قال العدارى ولم بغص الني صلى الله عليه وسلم فيمار واه عنه أبوهريرة وجابر و زيد بن خالد (الصائم من غيره) أى ولا السوال اليابس من غيره وهـ ذاعلى طريقة المؤلف في ان المطلق يسلك به مسال العموم أوان العام في الاشخاص عام في الاحوال (و قالت عائشة) رضي الله عنها عما وصله أحدوالنسائي وإناخزيمة وحبان (عن النبي صلى الله علمه وسلم السوال مطهرة الفم) بفتح المم وكسرها مصدر سي يحمَل أن يكون بمعنى الفاعل أي مطهر للفرأ وبمعنى الآلة (مرضاة الرب) بفتح الميم مصدر ممي بمعنى الرضا قال المظهري ويجوزأن يكون بمعسني المفعول أي مرضي الربوقال الطيبي عكن أن بقال أنها منسل الولد مخلة مجمنة أى السوال مظنة للطهارة والرضا أي يحمل السوال الرجل على الطهارة ورضا الرب وعطف مرضاة يحتمل الترتيب بأن تمكون الطهارة بهعلة للرضا وان يكونام ستقلين في العلية (وقال عطاء) هواب أبي رياح ماوصله سعيد بن منصور (وقتادة) ان دعامة عماوصله عمدين حسدفي التفسيرعن ابن موجعنه ( سلمريقه) بتاعمناة فوقية بعد الموحدة من باب الافتعال قال في الفتح وللمستملى يلع بغير منناة أى من البلع والعموى يسلع بتقديم المثناة على الموحدة وتشديد اللام مفتوحة من أب النفعل الدال على التكلف وقد وفع في رواية نمرأ بي ذر في هذه التعاليق تقديم وتأخير وعلى هـ ذا الترتيب مشي في الأصل وفرعه الاأنهرقم على قوله وقال أبوهر يرتميم مع علامة أبى ذرتم كذلك على قوله وقالت عائشة وذلك علامة التقديم والتأخر فليعلم وبالسندقال (حدثنا عبدان) هولقب عبدالله بعمان بن حبلة الروزي قال (أخبرناعمد الله) ن المبارك المروزي قال (أخبرناممر) بمين مفتوحتين منهما عن مهملة ساكنة ابن راشد الازدى (قال حدثي بالافراد (الزهري) عمد بن مسلم بنشه اب (عن عطام بنيزيد) الليقي المدني نزيل الشأم (عن حران) بضم الحاء المهملة وسكون الميم ابن أبان مولى عمانىن عفان أنه (فالرايت عمان رضي الله عنه توضأ) وضوأ كاملا عامعاللسن كالمضمضة والاستنشاق والسوالة (فافرغ) الفا الشفسم أي صب (على يديه) أفراعًا (ثلاثا تُم تَمْضَضُ) ولابي ذروابن عساكر في نسخة ثم مضمض بحذف الناء (واستنتر) أى أخرج الما من أنفه بعد الاستنشاق (مُغسل وجهه)غسلا (ثلاثامُغسل بده الميني الي) أي مع (المرفق) بفتح الميم وكسر الفاو بالعكس غسلا (ثلاثاغ غسل يده اليسرى الى) أى مع (المرفق) غسلا (ثلاثاغمسم براسه هل الما التبعيض أوالاستعانة أوغرداك خلاف مشهور يترتب عليه مامرفي الوضو من كون الواحب مسم الكل أو البعض ولأبي ذر ممسم رأسه بجد ف الباء ولم يذكر في المسم تثليثاوهومذهب الائمة الثلاثة واحتج الشافعي بجديث أبى داودعن عثمان انه صلى الله عليه وسلم مسيح برأسه ثلاثا (معسل وجله المني) غسلا (ثلاثام) غسل وجله (الدسرى) غسلا (ثلاثا) وحذف غسل رجله لدلالة السابق علمه (ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضأ) وضوأ (نحو وضوني هذا) وعندالمؤاف في الرعاق مثل وضوف وهو ينفي ما قرره المووى من التفرقة بين فضاءالصلاة ونحوها بأمرجديده فاليغوالمذهب الصيع المختار عندأ صحاب الفقه والاصول ومنه ممن فال يجب القضاء بالخطاب مثل ونعووسم قمعت ذلك في الوضوء (ثم قال من توضأ نحووضو في هذا ثم يصلي ركعت بن) وفي الوضو صلى بلفظ الماني (الايحدث نفسمه) من باب التفعيل المقتضى للتكسب من حديث النفس وهذا دفعه عكن بخلاف ما يهجم فأنه معفوعنه لتعذره (فيهما) أى في الركعتين (بشي) وفي مسندأ جدوا اطهراني في الاوسط لأيحدث نفسه فهما الا بخبرأي كعاني المتلومن القرآن والذكر والدعاء الحاضرمن نفسه أوامامه أمافيمالا يتعلق بالصلاة أولا يتعلق بقراءة أوذكر أودعا عاضر بل في الجلة فلا كافرره ابن عبد السلام وغيره وفي بعض الروايات كماء مدالترمذي الحكم في كال الصلاة له لا محدث فيهما نفسه شي من الدنيا (غفر له ما تقدم من ذنية) من الصفائر وهذاالديثليس فيهشئ من أحكام الصاملكن أدخله فيهذا الماباء في لطيف وذلك انه أخذشر عيدةالسوال للصائم بالدليل الخاص ثمانتزعه من الادلة العامة التي تناولت أحوال متناول السوالة وأحوال عود السوالة من رطوبة ويهوسة غمانتزع ذلك من أعمن ذلك وهو المضمضة اذهى أبلغ من السوال الرطب وأصلهذا الانتزاع لانسمر ينحيث قال محتما على السوال الاخضر والما له طعم اه وقد كره مالك الاستيال بالرطب الصاغم لما يتحلل منه والشافعي وأحد بعد الزوال قال الزدقيق العدد يحتاج الى دأر لخاص بمذاالوقت يخصبه عوم حديث الصحصين عندكل صلاة ورواية النساني وغبره عندكل وضو وهو حديث الخلوف وعمارة الشافعي أحب السوال عندكل وضو مالليل والنهار الااني أكرهه للصائم آخر النهارمن أجل الحديث في خلوف فم الصائم اه وليس في هذه العبارة تقسد دلك الزوال فلذا قال الماوردي لم يحد الشافعي الكراهة مالزوال واعماد كرالعشي فده الاصحاب الزوال اه واسم العشى صادق يدخول أقرل النصف الاخبرمن النهار وقيل لايؤقت بحدمعسن يل يترك متى عرف ان تغيرفه ناشئ عن الصيام وذلك يختلف اختلاف أحوال الناس وباختلاف بعدعهده عن الطعام وقربعهده به لكونه لم يتسحر أوتسعر وفرق بعض أصحاب الفرض والنفل فكرهه فى الفرض بعد الزوال ولم يكرهه في النفل لانه أبعد من الريا وقد أخذ مالك وأبو حنيفة بعد موم الديث استصابه الصائم قبل الزوال وبعده وقال النووى في شرح المهدنب انه الختار وقال يعضهم السوالة مطهرة للفم فلا يكره كالمضمضة للصائم لاسماوهي رائحة تبأذى بها الملائكة فلا تترك هنالك وأماانغ وففائدته عظمة بديعة وهي ان الني صلى الله علمه وسلم انمامد حالك وف تهاللناسءن تقف رمكالمة الصائب نسب الخلوف لانهياللصوّام عن السوال والله غلى عن وصول الرائعة الطيب ةاليه فعلمنا يقت اانه لم رداانهي استبقاء الرائعة وانعاأ رادمي الناسءن كراهتما قال وهذاالتأويل أوني لان فمه اكرامالاصائم ولاتعرض فيهالسواك فيذكر أويتأول \* وحديث الباب قدست في الب الوضو "ثلاثا الله الق (الب) ماجا في (قول الني صلى الله عليه وسلم اذا توضاً) أحدكم (فليستنشق عنصره المام) ففي الميم وكسر الخاموقد تكسر الميم الماعاللغاء وهذاطرف من حديث أخرجه مسلم قال المؤلف (ولم عبر) عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم المذكور (بن الصاغ وغيره) بلذكره على العموم ولوكان منهما فرق لمزه علمه الصلاة والسلام نع وقع فى حديث عاصم بن لقيط بن صبرة عن أسه التميز بن الصائم وغيرة وانظه ان الذي صلى الله عليه وسلم قال له بالغ في الاستنشاق الاأن تكون صاعًا رواه أصحاب السن وصحيما بنزية (وفال الحسن) المصرى عماوصله ابن أى شيمة بنعوه (لاناس بالسعوط) بفخ السين وقد تضم ما يصمن الدوافي الانف (الصائم ان الميصل) أى السيعوط (الى الف) أومايسمي جوفافان وصل أفطر وقضي بوما (وايكتحل) أي الصائم وهومن كلام الحسن (وقال عطام) ما وصله سعيد بن منصور (ان عَضَاصَ) الصائم (ثُمَّا فُرغ ما في فيه من الما الايضره) بمناه

السابق وهذا القائل بوافق على اله في حال النوم غـــــــر مكاف وأما اذا أتلف النائم يده أوغ مرهامن أعضائه شسأفي حال نوم له فعي ضانه بالاتفاق ولسرذاك تكليفا للنائم لأن غرامة المتلفات لايشترط الهاالتكلمف الاحاع بللوأ تلف الصي أوالجنون أوالغافل أوغرهم تن لانكليف عليه شما وجب ضمانه بالاتفاق ودلمله من القرآن قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فقر بررقية مؤمنة ودية مسلمة الى أهله فرتب سحانه وتعالى على القتل خطأ الدية والكفارة مع الهغيرة ثم بالاجماع (قولهصلى الله علمه وسلم انماالتفريط على من لميصل الصلاة حتى مجيج وقت الصلاة الاخرى فن فعل ذلك فلمصلها حن منته لهافاذا كانمن الغدفليصلهاءند وقتها )في الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة من الجسحي يدخم لوقت الاخرى وهذامستمر على عومه في الصلوات الاالصيم فأنها لاتتدالى الظهريل يخرج وقتها بطاوع الشمس لمفهوم قدوله صلى الله عليه وسلمن أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبع وأماللغرب ففيها خلاف سمق سانه في مانه والصحيح الختارامتدا دوقتها الى دخول وقت العشاء للاحادث العجهة السابقة فيصحيرمسلموقدذ كرناا لجوابءن حديث امامة حبرول صلى الله علمه وسلمف المومن في المغرب في وقت واحدوقال أوسعمد الاصطفري من أصحاب الفوت العصر عصر ظل الشيء مثلسه وتفوت العشاء ثمَّة الماترون الناس صنعوا قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم فقال أبو بكروعمر (٣٧٥) رسول الله ضلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن

المخلفكم وفال الناس انرسول الله صلى الله على موسلم بين أيديكم فان يطمعوا أما بكروعر رشدوا قال فانتهدا الى النياس حين امتد النهاروجيكلشئ

الىدخول الصلاة الثانية وأماقوله صلى الله علمه وسلم فأذا كانمن الغد فليصلها عندوقتها فعناه انهاذا فأتهص لاة فقضاها لابتغيروقتها ويتحول في المستقبل بدلية كا كانفأذا كانالغد صلى صلاة الغد فىوقتها المعتاد ولايتحول ولدس معناوانه يقضى الذائشة مرتين مرة في الحال ومرة في الغدواعا معناه ماقدمناه فهذاه والصواب في معنى هذا الحديث وقداضطربت أقوال العلافيه واختارا لحققون ماذكرتهوالله أعلم (قوله نم قال ماترون الناس صنعوا قال ثمقال اصم الناس فقدوانيهم فقال أبو بكروعررضي الله عنهدمارسول اللهصلي الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم وقال الناس ادرسول اللهصلي اللهعلمه وسلم بن أيديكم فان يطمعوا أمابكروعر برشدوا) معنى هذاالكلام انه صلى الله علمه وسلماصلي بهم الصير بعدار تفاع الشمس وقدسيقهم الناس وانقطع النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلا الطائفة السبرة عنهم قال ماتظنون الناس يقولون فينافسكت القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلمأما أبو بكروع \_ رفيقولان الناسان النبى صلى الله عليه وسلم و راعكم ولا تطبب نفسمه أن يخلفكم وراء ويتقدم بنن أيديكم فينبغي لكم أن تنتظروه حتى يلحقكم وقالعاقي الناس انه سيقكم فالحقوه فأن أطاعوا أبابكر وعررشدوافانهما على الصواب والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم لاهلا عليكم) هو بضم الها وهو الهلاك وهذامن

تحسة بعهد الضادا لمعجة المكسورة من ضاره يضمره ضرا ععني ضره ولاس عساكر لم بدل لاولان عساكرفينسخة وأى ذرعن الكشمه في لايضره من ضره بالتشــديد (آن لمردرد) أي يبتلع (ربقه)وهذا يقتضي أنهان ازدرده ضروفيه نظرلانه بعد الافراغ يصبرالريق خالصا ولافطر بهولايي الوقت لايضميره أن يزدردر يقه فأسقط لموفتح الهمزة ونصب يزدردأى لايضره أن يبتلعريقه خاصة لانه لاما وفيه بعد تفريغه له ولذا قال (وماذا) اى وأى شئ (بقي في فيه ) في فه بعد ان يج الما الاأثرالما فأذابلعريق مليضره ولابىذروا بنعساكر كمافى الفرع ومابتي فأسيقط لقظةذا وحمنئذف اموصولة ولفظةذا ثابتة عندسعمد بنمنصور وعبدالرزاق فألف الفتح ووقع فيأصل التفارى ومابق أى باسقاط ذا قال ابن بطال وظاهره اماحة الازدرادلما بني في الفهمن ما المضمضة وليس كذلك لان عبد دالرزاق رواه بلفظ وماذابتي فكائن ذالسقطت من رواية البخارى اه ولعله لم يقف على الرواية المثبتة لها (ولا عضع) أى لا يلوك الصاغ (العلاق) بكسر العين المهـملة وسكون اللام كالمصطكي وقوله يمضغ بفتح الصادو ضمهاو بالفتح عندأ بى ذر وللمستملي كأفى الفتح ولابن عساكر كافى الفرع و يمضغ العلك باسقاط لاوالرواية الاولى أولى (فان از دردريق)فه مع ماتحلب من (العلك لا أقول اله يفطرولكن ينهي عنه) الجهوروبه قال الشافعي اله انتحلب منهشئ فأزدرده أفطر ورخص الاكثرون في الذي لا يتعلب منه شئ نع كرهه الشافعي منجهة كونه بحفف و يعطش (فأن استنثر)أى استنشق في الوضو وفدخل الما علقه لا باس لا به لم يماك منع دخول الماء في حلقه وسقط في رواية أبي ذروا بن عساكرة وله فان استنثر الخ في هذا (باب) النَّنوين (اذاجامع) الصائم (في)نهارشهر (رمضان) عامداوجبت عليه الكفارة (ويذكر) مبنياللمفعول (عن الى هريرة) حال كونه (رفعه) أي الحديث الاتي الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو (من افطر بومامن رمضان من غـ برعذر) ولاي درمن غبرعلة (ولامر ص لم يقضه صلم الدهر ) قال المظهري يعني لم يحد فض ملة الصوم المفروض بصوم النافلة ولدس معناه أن صمام الدهر بنية قضاء يوم من رمضان لايسقط عنه قضا ولل الموم بل يحز م قضاء يوم بدلاعن يوم وقال شارح المشكاة هومن باب التشديد والممالغة ولذلك أكده بقوله (وان صامه) -ق الصامولم بقصرفيه وبذلجهده وطاقته وزادني المالغمة حيث أسندالقضاءالي الصوم اسنادا محازيا وأضاف الصوم الى الدهر اجراء للظرف محرى المفعول به اذا لاصل لم يقض هوفي الدهر كلمه اذا صامه وقال أين المنهريه في ان القضا الايقوم مقام الادا ولوصام عوض اليوم دهرا ويقال عوجه فانالا ثم لايسقط بالقضاء ولاسديل الى اشتراك القضاء والاداءف كال الفضيلة فقوله لم يقضه صام الدهرأى في وصفه الخاص به وهوالكال وإن كان يقضى عنده في وصفه العام المنعطعن كالالادا هذاهواللائق بمعنى الحديث ولايحمل على نفي القضا الكلية ولاتعهد عمادة واجبة مؤنتة لاتقم لالقضا الاالجعة لانم الاتجتمع بشروطها الافي يومها وقدفات أوفي مشله وقد اشتغلت الذمة بالحاضرة فلاتسع المماضية اه قال فى فتج المارى ولا يحني تكلفه وسياق أثراس مسعودالاتى أنشاء الله تعالى ردهذا التأويل وهذا الحديث قدوصله أصحاب السن الاربعة وصحعه ابنخزية من طريق سفيان الثوري وشعبة كلاهماعن حبيب بنأبي ثابت عن عمارة انع برعن أبي المطوّس بضم المم وفتح المهملة وتشديد الواوالمفتوحة عن أسمعن أبي هريرة نحوه فال الترو في سألت محدايعني المحارى عن هدد الديث فقيال أبو المطوس اسمه يزيدين المطوّس لاأعرف له غرهد فا الحديث وقال في التاريخ أيضا تفرد أبو المطوّس بهذا الحديث ولاأدرى مع أبوه من أبي هريرة أمرلا اه واختلف فيسه على حبيب بن أبي ثابت اختسلافا كشرا

فصات فيه ثلاث علل الاضطراب والجهل جال أى المطوّس والشك في ماعاً بممن أبي هريرة (وبه )أى بمادل على محديث أبي هريرة (قال الن مسعود) رضي الله عنه بما وصله السهق من طريق المغبرة بن عبدالله اليشكري قال حدثت ان عبد الله بن مسعود قال من أفطر يوما من رمضان من غبرعلة لم يحزم صدمام الدهر حتى يلقى الله فانشاء غفرله وانشاء عذبه وذكران حزممن طريق ابن المبارك باسمادله فيه انقطاع ان أما بكر الصديق قال العدمر بن الخطاب فيما أوصاديه من صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه ولوصام الدهر أجع (وقال سعمد بن المسدب) التابعي فيما وصله مسددوغيره عنه في قصة الجامع (والشعبي) عامر بن شراحيل مماوصله ابن أبي شيبة (وابرحبير) سعيد بماوصله ابن أبي شيبة أيضا (وابراهيم) النخعي بماوصله ابن أبي شيبة أيضا (وقتادة) بن دعامة مما وصله عبد الرزاق (وحماد) هوابن أبي سليمان مما وصله عبد الرزاق عن أبي حسفة عنه (يقضى بومامكانه) وبالسندقال (حدثنا عبدالله ينمنر) بضم المم وكسر النون الزاهدأنه (سمع يزيد بنهرون) من الزيادة أباخالديقول (حدثناً) ولابن عدا كر أخبرنا (عي هوانسعيد)أى الانصارى (انعبد الرجن بن القاسم) بن مجدين أى بكر الصديق رضى الله عنه (اخبره عن محدين جعفرين الزبيرين العوامين خويلدعن عبادين عبدالله بن الزبير) أنه (اخبره انه مع عائشة رضى الله عنها تقول ان رجلاأتى الذي صلى الله علمه وسلم) قبل الرجل هو سلم ن صغررواه ابنأبي شدية وابنا الحارودوبه جزمعمد الغنى وانتقد بأن ذلك هوالمظاهرفي رمضان أنى أهله فى الليل رأى خلحالالها فى القمر وفى تمهيدان عبدالبرعن النالمسيب أن المجامع فى رمضان سلمان بن صغراً حديني بياضة قال وأظنه وهماأتي من الرواة أى لان ذلك انحاهو في المنطاهر وأما المجامع فأعرابي فهماواقعتان فانفى قصة المجامع فى حديث الباب انه كان صائما وفي قصة سلة بن سخرأن ذلك كان املا كماءند الترمذي فافترقا وآجتماعه مافي كونم مامن بني ساضة وفي صفة الكذارة وكونهام تمةوفي كونكل مهما كانلا يقدر على شئ من خصالها كاسماني انشاءالله تعالى لا يقتضى اتحاد القصة بن (فقال)أى الرجل له عامه الصلاة والسلام (أنه احترق) أطلق على نفسه انه احترق لاعتقاده ان مرتدكب الاثم يعذب بالنارفه ومجازعن العصمان أوالمرادانه يحترف يوم القامة فعل المتوقع كالواقع وعبرعنه بالماضي ورواية الاحتراق منده تفسر رواية الهلاك الاتنية انشاءالله تعالى فى المآب اللاحق وفى رواية البيه قى جا ورجـــل وهو ينتف شــعره ويدق صدرهو يقول هلك الابعد (قِالَ) له عليه الصلاة والسلام (مَالَكُ) بِضَمَّ اللَّامِ اى مَاشَّانُكُ (قَالَ أصبت أهلى) أى جامعت زوجتى (في رمضان) ولابن عساكر في مهار رمضان (فاتى النبي صلى الله عليهوسلم) بضم الهمزة وكسمرالتا مبنياللمفعول (بمكتل) بكسرالميم وفتح المثناة الفوقية شبه الزنبيل يسع خسة عشرصاعا (يدعى العرق) بفتح الرا وقد تسكن وهو مانسج من الحوص فيه عرر (فقال) عليه الصلاة والسلام (أين الحترق) أثبت له عليه الصلاة والسلام وصف الاحتراق اشارة الى أنه لوأ صرعلى ذلك لاستحق ذلك (قال) الرجل (آناقال) عليه الصلاة والسلام (تصدق مهدا) المكتل على ستن مسكينا كافي اقى الروايات الكل مسكن مدوهور بع صاع وهذا انماهو بعدالمجزعن العتق وصيام الشهر ين فقدروى هذاالحديث عبسدالرجن بن الحرثءن محمد بنجعفر من الزبير بهذا الاسفادولفظه كان النبي صلى الله عليه ويسلم جالسافي طلفار عىالفا والمهملة فجاء مرجلمن بني ساضة فقال احترقت وقعت ما مرأتي في رمضان فقال أعتق رقبة فاللاأجدها فالأطع ستين مكينا فاللس عندى الحديث أخرجه أبوداودووقع هنامختصرا وفيه وجوب الكفارة على الجماءع عدالانه صلى الله عليه وسلم قال أين المحترف وقد

خوج

صلى الله عليه وسلم يصب وألوقتادة يسقيهم فلم يعدأن راى الناس مافى المضأة تكانواعلها فقال رسول الله صلى الله عامه وسلم احسنوا الملاكأ كأحكم سروى قال ففعلوا فعلرسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى مابقي غمرى وغمررسول اللهصلي الله علمه وسلم قال ثمصب رسول الله صلى الله علمه وسلوفقال لى اشرب فقلت لاأشرب حتى تشرب بارسول الله قال انساقي القوم آخر هـ مشريا عال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتى الناس الماعمانروا فالفقال عدالله ابنرياح انى لاحدث الناسهذا

المحزات (قوله صلى الله عليه وسلم أطلقوالي غرري) هو يضم الغين المجمةوفتح الميرو بالراءوهوالقدح الصغير(قولفلم يعدأن رأى الناس مافى المضأة تكانواعليها) ضبطنا قوله ماهناللدوالقصروكادهما صحيح (قوله صلى الله علمه وسلم أحسمنوا الملاككمسمروى) الملا بفتح الميم واللام وآخره همزة وهومنصوب مفءول أحسنوا والمسلا الخلق والعشرة يقبال مااحسن ملا فلان أى خاقه وعشرته وماأحسن ملائبي فلان أىعشرتهم وأخلاقهمذكره الحوهري وغبره وأنشدالحوهري تنادوايال بهشة ادرأونا

فقلناأ حسى ملائجهنا (قوله صلى الله عليه وسلم انساقى القوم آخرهم شربا) فيه هدا الادب من آداب شار بي الما واللن ونحوه ماوفي معناه ما يفرق على

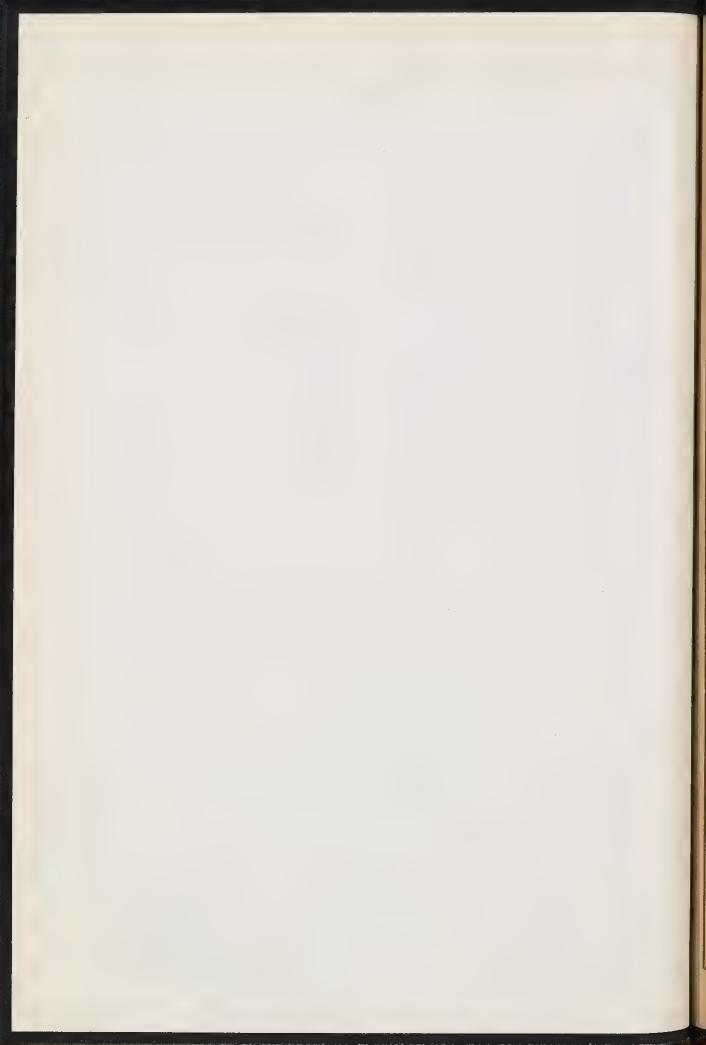



خرج بالعمدمن جامع ناسياأ ومكرهاأ وجاهلاو بقوله فى رمضان غيره كقضا ولذرونطق عاورود

النصفى رمضان وهومختص بفضائل لايشاركه فيهاغره و بالجاع غبره كالاستمنا والاكل لورود

الدنمار قال حدث فانت قلت من الانمار قال حدث فانت أعلم عدشكم قال فدئت القوم فقال عمران لقد من المالية وما عمران لقد من المالية وما شعرت أن أحداد فظه كاحفظته وحدثى أحدن سعمد بن صغر الدارى حدثنا عبيد دائله بن عبد قال معت أمار حاء العطاردى عن عران بن حصن

(قوله في مسحد الحامع) هو من باب اضافة الموصوف الى صفته فعنمد الكوفسين يحوز دلك بغيرتقدير وعنسداليصريين لايحوزالا تقدرو يتأولون ماجا من هذا بحسب مواطنه والتقدير هنامسعدالمكان الحامع وفيقول الله تعالى وما كنت يحانب الغربي أىالمكان الغمربي وقوله تعالى ولدارالا خرةأى الحماة الاخرة وقد دسمة قت المسئلة في مواضع والله أعلم (قوله وماشعرت ان أحداحفظه كاحفظته ) ضبطناه حفظته بضم التاء وفتعها وكالاهما حسن وفي حديث أبي قتادة هـ ذا معزات ظاهرات لرسول الله صلى اللهعلمه وسلم احداها اخباره بأن المضأة سكون لهانمأ وكان كذلك الثانية تكثيرالما القليل الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم كالكم سروى وكان كذلك الرابعة قوله صلى الله علمه وسلم قال أنو يكروعم كذاوقال الناسكذا ألخامسة قوله صلى الله عليه وسلم الكم تسمرون عشميتكم وليلتكم وتأبون الماء وكان كذلك ولم يكن أحدمن القوم يعلم ذلك واهذا قال فأنطلق الناس لاياوى أحدعلي

النصفى الجاعوه وأغلط من غبره وأوحب بعض المالكمة والحنايلة الكفارة على الناسي متسكين بتركأ ستغساره عليه الصلاة والسكلام عنجاعه هل كان عن عدأ وعن نسيان وتركه الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العصوم في المقال وأجبب بأنه قد تبين الحال من قوله احترقت وهلكت فدل على انه كان عامدا عالما بالتحريم واستدل ايضا بحديث الباب لمالك حست بوم في كفارة الجاع في رمضان الاطعام دون غيره ولاحجة فمه لان الحديث مختصر من المطوّل والقصة واحدة وقدحفظها أبوهر برة وقصهاعلى وجهها واوردها بعض الرواة مختصرة عنعائشة وقد رواهاعبدالرحن بنالحرث بتمامها كاتقدم ومنحفظ حجة على من لم يحفظ وفي هذا الحديث النحديث والاخبار والسماع وأربعة من التابعين يحيى وعبد دارجن ومجدبن جعفر وعباد وأخرجه أيضافي المحاربين ومسلم في الصوم وكذا أبودا ودوالنسائي 🐞 هذا (ياب) بالتنوين (أذا جامع) الصائم (في) نهارشهم (رمضانو) الحال انه (لم يكن له شي) يعتق به ولا يستطيع الصوم ولاشئ يتصدق به (فتصدق علمه) بقدرما يزئه (فلكفر) به لانه صاروا جدا والسندقال (حدثنا ابوالمان) الحكم بن نافع قال (اخبرناشعيب) هوابن أبي حزة (عن الزهري) محمد بن مسلم ابنشهاب (قال آخيرني) بالافراد (حيدين عبدالرجن) بنعوف (آن اماه ريرة رضي الله عند فالبيما نحن جاوس عند) ولابي الوقت كافى الفرع ونسبها فى فتح البارى للكشميري مع (النبي صلى الله علمه وسلم وقوله بينا المهروتضاف الى الجله الاحمسة والفعلمة وتحتاج الىجواب بتمهالمعنى والافصم فيجوابها ان لايكون فيهاذواذاوا كن كثرمجه تها كذلك ومنه قوله هنا (انجاءمرجل سبق في الباب قبله انه قيل انه سلة بن صغر ا وسلمان بن صغر أو أعرابي (فقال بارسول الله هايكت) وفي بعض طرق هذا الحديث هلكت وأها كمث أى فعلت ما هوسب الهلاكى وهلاك غيرى وهوزوجته التي وطئها (قال) = اليه الصلاة والسلام له (مالك) بفتح اللام ومااستفهامية محلهارفع بالابتداءأى أى شئ كائن لك أوحاصل لك وفيروا به عقيل عندابن خزيمة ويحكماشأنك ولابنأبي حفصة عندأ جدوما الذي اهلكك (قال وقعت على احرأتي) وفيرواية ابنا محق عند البزار أصدت أهلى وفى حديث عائشة وطئت احراتي (وأما) أى والحال اني (صائم) فالففخ البارى بؤخذمنهانه لايشترطف اطلاق اسم المشتق بقا المعنى المشتق منه حقيقة السَّحَالَة كُونِه صامَّا مُحامِعا في حالة واحدة فعلى هـذا قوله وطمَّت أى شرعت في الوطُّ أوأراد المعت بعدادة ناصاع (فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم هل تعدرقمة تعتقها) أى تقدرفا لمراد الوحودالشرعى ليدخل فيه القدرة بالشراء ونحوه ويخرح عنه مالك الرقب ة المحتاج الهابطريق مقترشرعاوفي رواية ابن أى حفصة عنداً حداً نستطيع أن تعتق رقبة (قال) الرجل (لا) أجد القبة وفى رواية ابن اسحق ليس عندى وفي رواية ابن مسافر عند الطعاوى فقال لاوالله بارسول الله وفي حديث ابن عرفقال والذي بعثك بالحق ماملكت رقبة قط (قال) عليه الصلاة والسلام (فهل تستطمع ان تصومهم بن متتابعين قال لا) وفحديث سعد قال لاأ قدروفي رواية ابن اسمق عند البزاروهل لقيت مالقيت الامن الصيام (فقال) عليه الصلاة والسلام ولايي ذروابن اعساكرقال إفهل تحداطعام ستن مسكمنا قاللا والمسكن مأخودمن السكون لان المعدم اكنالالعنامورالدنياوالمراد بالمسكن هناأعمن النقيرلان كلامنهماحيث أفرديشهل الآخروانما يفترقان عنداجتماعه مامحوانماالصدقات للفقراء والساكين والخلاف في معناهما حينتذمعروف قال ابن دقمق العمد قوله اطعام ستن مسكمنا يدل على وحوب اطعام

قال كنت مع عب الله صلى الله عليه وسلم (٣٧٨) في مسيرله فأد لجناليلسنا حتى اذا كان في وجه الصبح عرّسنا فغلبتنا أعيننا حتى

هذاااعددلانهأضاف الاطعام الذي هومصدرأطع الىستين فلا يكون ذلك موجودا فيحق من أطع عشر ينمسكينا ثلاثة أيام شلاومن أجاز ذلك فكائه استنبط من النصمعني يعود علمه بالأبطال والمشم ورعن الحذفية الاجزاءحتى لوأطع الجيع مسكينا واحدافي ستينوما كُنِي اه وفيرواية ابن أبي حفصة أفتستطيع أن تطع ستن مسكينًا وفي حديث ابن عمر قال والذي بعثك بالحق مأأشب ع أهلي والحكمة في ترتيب هذه الكفارة على ماذكر أن من انته ل حرمة الصوميا لجمأع فقدأ هال تنسه بالمعصية فناسب أن يعتق رقية فيفدى نفسه وقدصهمن أعتق رقبةأعتق الله بكل عضومنها عضوامنه من النار وأماالصيام فانه كالمقاصة يجنس الخماية وكونه شهر ين لانه لما أحر بعصابرة النفس في حفظ كل يومن شهر على الولاء فلما أفسد منه يوما كانكن أفسداالشهركلهمن حيثانه عبادة واحدة بألنوع وكاف بشهرين مضاعفة على سببل المقابلة لنقيض قصده وأماالاطعام فناسبته ظاهرة لانهمقابل كل يوم اطعام مسكين واذا ثبتت هذه الخصال الثلاث في هذه الكفَّارة فهل هي على الترتيب أو التخيير قال البيضاوي رتب الثاني بالفاء على فقد الاول ثم الثالث بالفاءعلى فقد الثاني فدل على عدم التخيير مع كونها في معرض البيان وجواب السؤال فينزل منزلة الشرط للحكم وقال مالك التغيير (قال) أي أبوهريرة (قَلَمُ عَلَى) بضم الكاف وفتحها (عندااني صلى الله عليه وسلم) وفي رواية ابن عيينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس قيل وأنماأم مالجلوس لانتظار الوحى في حقه أو كان عرف أنه سموتي شئ يعينه به (فَبِيناً) بغيرميم (تَحْنَعْلَى ذَلَكُ) وجواب بِنَاقُولُه (آتَى النَّيْصَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم) بضم الهمزة مبنياللمفعول وأميسم الاتى لكن عند المؤلف فى الكفارات فجا رجل من الانصار (بعرق) بفتح العين والراء (فمهتمر) ولابى ذرفيها مالتأنيث على معنى القفة قال القاضي عياض المكتل والقفة والزنبيل سواءو زاداب أي حفصة فمه خسة عشرصاعا وفي حديث عائشة عنداب خزعة فأتى بعرق فيهعشرون صاعاوفي مرسل عطاع عندمسدد فأمرله بمعضه وهو يجمع ببن الروايات فن قال عشر ين أرادأ صلما كان فيهومن قال خسة عشر أرادة درما تقعبه الكفارة عَالَ أَبُوهِ رِيهَ أُوالزهرى أُوغيره (والعرق المكتل) بكسر الميموفة الفوقية الزنبيل المكبيريسع خسةعشرصاعا (قال) عليه الصلاة والسلام ولابن عسا كرفقال (أين السائل) زاداب مسافر آنفاوسماه سائلالان كلامه ستضمن للسؤال فان مراده هلكت فما ينعمني أوما يخلصني مثلا (فقال) الرجل (اناقال خذها) أى القفة (فتصدق به) أى بالقرالذي فيها ولا يوى دروالوقت وُانْ عَسَاكُرْ خَذْهَذَ افتصدق به (فَقَال الرجل) أتصدق به (على) شخص (افقرمني يارسول الله) بالاستفهام التبحبي وحذف الفعل لدلالة تصدق بهعليه وفيحد بث ابن عرعند البرار والطبراني الىمنأ دفعه فالالفأ فقرمن تعلم وفىرواية ابراهيم بن سعداً على أفقر من أهلي ولابن مسافرعنه الطعاوى أعلى أهل ستأفقرمني وللاوزاعى على غبرأهلي ولنصورا على أحوج منا ولابن اسعف وهل الصدقة الالى وعلى" (فوالله ما بين لا بتيها) بغسيره مزة تثنية لاية قال بعض رواته (يريد) اللاسين (الحرتين) بفتح الحاء المهدمان وتشديد الراء أرض ذات عارة سودوالمدينة بين حرتين (اهل الت افقرمن اهل التي) برفع أهل اسم ماونصب أفقر خبرها ان جعلت ما جازية وبالرفع ان جعلتها تمية فاله الزركشي وغيره و قال البدر الدماميني وكذا ان جعلنا ها يجاز بقماغاة من عل النصب ناعلى أن قولهما بن لا بتهاخير مقدم وأهل بيت مبتدأ مؤخر وأفقر صفة له وفي روابة عقىل ماأحدا حق بهمن أهلي ماأحدا حوج المهمني وفحديث عائشة عنداب خزية مالنا عشا المرلة (فضعك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انهابه) تجيما من حال الرجل في كونه عا أولاهالكامحترقا خائفاعلى نفسد وراغمافي فدأتها مهماأمكنه فلاوجد الرخصة طمعان أكل

بزغت الشمس قال فكادأ ولامن استيقظمناأبو بكروكنالانوقظني الله صلى الله علمه وسلم من منامه اذانام حتى يستدقظ ثماستيقظ عمر فقام عندنى الله صلى الله عليه وسالم فعمل يكبرو برفعصوته بالتكمرحتي استمقظ رسول الله صــلى الله علمه وسلم فلمارفع رأسه ورأى الشمس قدد برغت قال ارتحاوافسار شاحتي اذاا سفت الشمس نزل فصلى بذا الغداة فاعتزل رحلمن القوم لميصل معنا فلما انصرف قالله رسول الله صلى الله عليه وسلمافلان مامنعك أنتصلى معناقال فأنى الله أصالتني حنالة فأمره رسول الله صلى الله علمه وسلم فتمم بالصعيد فصلي ثم عجلني في ركب بين يديه نظلب الماء وقد عطشاعطشاشديدا

بزاى فى أوله مفتوحة غرام كررة (قوله فأدلحنا للمتنا) هو باسكان الدال وهوسرالليل كلهوأما الآلحنا بفتح الدال المشددة فعناه سرناآخر اللسل هذاهوالاشهرفي اللغمة وقسل همالغتان بمعنى ومصدر الاؤل ادلاج باسكان الدال والثانى ادّلاح بكسرالدال المشددة (قوله مزغت الشمس) هوأول طاوعها وقوله وكنالانوقظ نىاللهصليالله عليه وسلم من منامه اذانام حتى يستمقظ فأل العلاكانواعتنعون من ايقاظه صلى الله على موسلما كانوا يشوقعون من الايحاء المه في المنام ومعهذافكانت الملاةقدفات وقتها فالونام آحاد الناس اليوم وحضرت صلاة وخنف فوتهانهه منحضره لئلاتفوت الصلاة (قوله في الحنب فأمره رسول الله

صلى الله عليه وسلم فتمم بالصعيد فصلى )فيه حوازالتهم للجنب اذاعز عن الماع هومذهمنا ومذ هبالومذ هب الجهور وقد سبق بانه في بابه

فيهذا نحن تسيير اذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنالها اين الماء (٣٧٩) قالت أيها وأيها والاماء اكم وللنافكم

بين أهاك و بين الماء قالت مسرة ومولم له قلنا انطلق الىرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ومارسول الله فلم نملكهامن أمرها شيأحتي انطاقناها فاستقملناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهافأخبرته مثل الذى أخبرتنا وأخبرته انهامؤتمة لهاصدان أيتام فأمر براويتها فأنيخت فبم في العرزلاوين العلياوين عميعث براو يتهافشربنا ونحن أربعون رجلاعطاشحى رويساوملانا ك لقرية معناواداوة

(قوله اذانحنام أةسادلة رحلها بن مزادتين السادلة المرسلة المدامة والمزادة معروفة وهيأ كبرمن القرية والمزادتان حيل المعير سمت مزادة لأنه رادفيها من حلد آخرمن غبرها زقوله فقلنالهاأين الما قالت أيهاه لاما الكم هكذا هوفي الاصول وهو بمعيني هيهات هيهات ومعناه البعدمن المطاوب واليأسمنيه كافات بعده لاماء لكم أى ليس لكم ماء حاضر ولاقريب وفي هذه اللفظة بضع عشرة العسة ذكرتها كلها مفصلة واضعة متقنة معشرح معناها وتصريفها ومايتعلق بهافي تهذيب الاسماء واللغات وقدتقدم أيضا ذلك (قوله وأخسرته انها مؤتمة) هو يضم المروكسر التاء أى ذات أيتام (قوله فامرسراو بها فأنبخت) الراوية عند دالعرب هي الجلالذي يحمل الماوأهل العرف قديستعملونه فيالمزادة استعارة والاصل البعير (قوله في فى العزلاوين العلماوين) المجزرة الما الفم والعزلا المدهو آلثعب

ماأعطيه فىالكفارة والانياب جعناب وهي الاسنان الملاصقة للرباعيات وهي أربعة والضجك غبرالتسم وقدوردأن ضحك كان تسماأى فى غالب أحواله (ثم قال) عليه الصلاة والسلام له (اطعمه) أي ما في المكتل من التمر (أهلك )من تلزمك فقتم أوزوجتك أومطلق أقار بكولاس عسنة في الكفارات أطعمه عيالك وفي رواية أبي قرة عن ابن جريج فقال كله ولابن اسمحتي خذها وكلها وأنفقها على عمالك أي لاعن الكفارة بلهو تملمك مطلق بالنسمة المهوالي عماله وأخذهم الاه بصفة الفقروذلك لانه لماعزعن العتق لاعساره وعن الصيام لضعفه فلماحضرما يتصدقه ذكرانه وعياله محتاجون فتصدق به عليه الصلاة والسلام عليه وكان من مال الصدقة وصارت الكفارة في ذمته وليس استقرارها في ذمته مأخوذا من هذا الحديث وأماحديث على بلفظ فكله أنت وعمالك فقد كفرالله عنك فضعيف لا يحتجبه وقدوردا لامس القضاء في رواية أبي أويس وعمد الحمار وهشام نسعدكهم عن الزهرى وأخرجه البيهق من طريق ابراهم بنسمعد عن الليث عن الزهري وحديث ابن سعد في الصحيح عن الزهري نفسمه بغيرهذه الزيادة وحمد يث الليث عن الزهرى في الصحيصين مونها و وقعت الزيادة أيضافي مرسل سعمد س المسبب ونافع سنجمر والمسن ومحدن كعب وبمعموع هذه الطرق يعرف أن لهذه الزيادة أصلاو يؤخذ من قوله صم وماعدم اشتراطا لفورية للتنسكيرفي قوله وماقال البرماوي كالكرماني وقداستنسط بعص العلماء من هذا الحديث ألف مسئلة وأكثراه فن ذلك أن من ارتبك معصمة لاحدّ فيهاو جامستفتما أئهلا يعباقب لان النى صبلى الله عليه وسلم لم يعاقبهم عاعترافه بالمعصّبة لان معاقبة المستفتّى لكونسسالترك الاستفتاءمن الناس عندوقوعهم فى ذلك وهذمه فسدة عظمة يحب دفعها «وفي هذذا الحديث التحديث والاخبار والعنعنة والقول وروادما ينيف على أربعين نفساءن الزهري عن حيد عن أبي هر برة يطول ذكرهم وقد أخرجه المؤلف أيضا في الصوم والادب والنففات والنذوروالحاربن ومسلم في الصوم وكذا أبودا ودوالترمذي والنسائي وابن ماجه المراب - كم الصائم (الجامع في رمضان هل يطع اهله من الكفارة ذا كانوا محلويج) أم لا قال الحافظ بنجر ولامنافاة بنهذه الترجة والتي قبلهالان التي قبلها آذنت بأن الاعسار بالكفارة لايسقطهاعن النمة لقوله فيها اذا جامع وفم يكن له شئ فتصدق عليه فليكفر والثانيمة تردّدت هل المأذون له التصرف فيه نفس الكفارة أم لاوعلى هذا يتنزل لفظ الترجة \* و بالسند قال (حدثنا عمان بن الىشبة)نسمه لحده وأنوه محدوهو أخوأ لى بكرين ألى شبية قال (حدثنا بحري) بفتم الجم هواين عدالحدد (عن منصور) هوان العمر (عن الزهري) هو محدين مسلم (عن حيد ن عدد الرحن) بن عوف الزهري (عن الي هريرة رضي الله عنه) أنه قال (جاءرجل الى الذي صلى الله عليه وسلم فقال اللائر) بقصرالهمزة وكسرانا المعمة بوزن كنفأى من هوفى آخر القوم (وقع على امرائه) أى جامه ها (في) نهار (ومضان فقال) علمه السلامله (التجدماتحرر) أى تعتق به (رقبة) بالنصب منعول تحرر (قال) الرجل (لا) أجد (قال) عليه الصلاة والسلام (اقتسسطمع ان تصوم شهرين متنابعين قال) الرجل (لا) أستط قر قال) علمه الصلاة والسلام (افتحد ما تطعم به سيتين سَكَيناً) وسقط لانوى ذروالوقت واس عسا كرافظ به (قال) الرجل (لا) احد (قال) انوهر مرة (فاتي النبي صلى الله عليه وسلم) بضم الهمزة وكسر الفوقية مبذياللمفعول ( • • رق فيه ممر ) من تمر الصدقة (وهو) أى العرق (الزيل) بفتح الزاى وكسر الموحدة المخففة القفة وفي سنحة لزنبيل النون (قال) عليه الصلاة والسلام للرجل (اطم هذاً) التمر (عنك ) ولاس المحق فتصدق بهعن فسكواستدل يهعلي ان الكفارة علمه وحده دون الموطوأة اذلم يؤمر بها الاهومع الحاجة الى البيان ولنقصان صومها شعرضه للبطلان بعروض الحيض أونحوه فارتسكمل حرمته حتى لاسفللاه زادة الذى يفرغ منه الما ويطلق أيضا على فهاالاعلى كافال في هذه لرواية اله زلاوين العلياوين وتثنيتها عزلاوان والجع العزالي

وغسلنا صاحبنا غــــرانالمنسق بعـــــرا (٣٨٠) وهي تــكادتنضر جمن الماءيعــــى المزادتين ثم قال هانواما كانء ندكم

تتعلق به الكفارة ولانماغرم مالى يتعلق بالجاع ميختص بالرجه للواطئ كالمهرف لايجب على الموطوأة وقال المالكية اذاوطئ أمته في فهار رمضان وجبت عليه كفارتان احداههماعن نفسده والاخرى عن الامة وان طاوعت الان مطاوعتها كالاكراه للرق وكذلك بكفرعن الزوجة ان اكرهها على الجاع وتكفيره عنه مابطريق النيامة عنه مالابطريق الاصالة فلذلك لا يكفر عنهما الابما يجزئهما في المدَّفيرفيكفرعن الامة بالاطعام لابالعتق اذلاو لا الهاولا بالصوم لان الصوم لايقبل النيابة ويكفرعن الزوجة الحرة بالعتق أوالاطعام فان أعسر كفرت الزوجة عن نفسهاو رجعت عليمه اذاأ يسر بالافل من قمة الرقبة التي أعتقت أومكمله الطعام وأوحما الخنفية على المرأة المطاوعة لانم اشاركت الزجل في الافساد فتشاركه في وجوب الكفارة أي سواء كانتزوجةأ وأمةوقال الحنابلة ولابلزم المرأة كفارةمع العذرقال المرداوي نصعليه وعليه أكثرالاصحابوعنه تكفروترجع بهاعلى الزوج اختاره بعض الاصحاب وهوالصواب اه وأما حديث الدارقطئي عن أي ثو رقال حدثنامعلى بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن حيد عن أبي هريرة قال جا اعرابي الى الذي صدلى الله عليه وسدام فقال هلكت وأهلكت الحديث فقد تفرد به ابوثور عن معلى بن منصور عن ابن عمينة بقوله وأهلكت واخرجه البيهق عن جماعة عن الاوزاعي عن الزهري به وفيه وأهلكت وفال ضعف شيخنا أبوعبد الله الحاكم هذه اللفظة وكافة أصحاب الاوزاعى رووه دونها واستدل الحاكم على أنه اخطأ بأنه نظرفى كتاب الصوم تصنمف المعلى بنمنصورفوجدفيه هذا الجديث دون هذه اللفظة وأن كافدأ صحاب سفيان رووه دوم ارقال) الرجل اتصدقيه (على احوج مناً) بحذف همزة الاستفهام والفعل الذي يتعلق به الجارلدلالة قوله اطعم هذاعنك وهواستفهام تبحى أى ليس احداً فقرمناحتي اتصدَّف به عليه (مادين لابتيها) في الرواية السابقة فوالله ما بين لابتيها (اهل بيت احوج مناقال) عليه الصلاة والسلام (فاطمه اهلاً) قيل أرادبهم من لا تلزمه نفقتهم من افار به وهو قول بعض الشافعية ورد بقوله في الرواية الاخرى عيالك و بالاخرى المصرحة بالادن له في الاكل من ذلك وقيل هو خاص ابهذا الرجلواليه نحاامام الحرمين وعورض بان الاصل عدم الخصوصمة وقيل هومنسوخوا يبن قائله ناسخه وقال الشافعي في الام يحمل الملأخبره بفقر مصرفه له صدقة أو أنهملكه الماه أو أمره بالتصدقبه فلماأخبره بفقره أذناه فى صرفها الهم للاعلام بانها انما تحب بعدالكفاية أوانه تطقع بالتكفيرعنه وسقغ لهصرفها لاهله للاعلام بان لغيرا لمكفرا لنطق عبالتكفير عنماذنه وأنله صرفها لأهل المكفرعنه فاماأن الشخص يكفرعن نفسه ويصرف الى أهله فلا ﴿ (باب) حكم (الحامة والق الصائم) \*قال المؤاف السند السابق (وقال لي يحي بنصالح) الوحاظي الجصى (حدثنا معاوية بنسلام) بتشديد اللام قال (حدثنا يحيى) هوا بن أبي كثير (عن عمر) بضم العن وفتح الم (ابن الحكم) بفتح الحامو الكاف (ابن وبان) المناشة والموحدة المفتوحتين المدنى أنه (سمع الاهر يرة رضى الله عنه) يقول (اذاقام) الصائم بغيرا خساره بان غلبه (فلا يفطر) لان القي (انمايخرج) من الخروج (ولا يولج) من الايلاج يعني ان الصيام لا ينقض الابشى يدخل وللَّكَشَّمِينَ مُمَافَى الْفَتْحِ انَّهُ أَى التَّيْءُ يَخْرُ جَوْلَانِو لِجْ وَهُمَاذَامِنْقُوضُ بالمنى فانه يَخْرِجُوهُوا موجب القضاء والكفارة (ويذكر) بضم أوله وفتح الشهمينيا المفعول (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (الهيفطر) أى اذاتعد الق وان لم يعدشي منه الى جوفه فهو محول على حديثه المرفوع المروى عندالمؤلف في تاريخه الكبير بلفظ من ذرعه الني وهوصام فليس عليه قضا وان استقا فليقض لكنضعفه المؤاف ورواه أصاب السنن الاربعة وقال الترمذي والعل عنداهل العلم

فحمعنالهامن كسروتمر وصرلها صرة فقال الها اذهى فاطعمى هذا عيالك واعلى انالم نرزأمن مأثك شمأ فلمأثت أهلها فالتاقد لقستأسحر الشرأوانه لني كازعم كان من أحره ذبت وذيت فهدى الله دلك الصرم بتلك المرأة فأسلت وأسلوا \* حدثناا محقبن ابراهم الحنظلي أخبرنا النضرين شميدل حدثناءوف نأى جدلة الاعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن عران النالحصن قال كنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسرينا لله حتى أذا كان من آخر اللسل قسل الصبح وقعنا تلك الوقعة التي لاوقعة عندالمسافرأحليمنها فما أيقظنا الاحر الشمس وساق الحديث بعوحديث سالمن وراد ونقص وقال في الحديث فلما استيقظ عربن الخطاب

بكسراللام (قوله وغسلنا صاحبنا) يعنى الحنب هو بتشديد السين أى أعطىناه ما يغتسل هوفه دال على ان المتمم عن الحناية اذاأمكنه استعمال الماء اغتسل (قوله وهي تكاد تنضر جمن المام) أي تنشق وهو بفتح النباء وإسكان النون وفتح الضادالمعبة وبالجيم وروى بتآ أخرى بدل النون وهو بمعناه والاؤل هوالمشهور (قوله صلى الله بنون مفتوحة ثمراءسا كنة ثمزاى عهمزة أى لمنقص من ماثك شيأ وفي هذاالحديث مجحزة ظاهرةمن أعلام النبوة (قولها كانمن أمره ذيت وذيت) قال أهل اللغة هو يعني كت وكت وكذاوكذا (قوله فهدى الله ذلك المصرم بتلك

وسلم لشدة صوته فلااستيقظ رسول اللهصلي الله عليه وسلم شكوا اليمالذي أصابهم فقال رسول الله صلى الله على وسلم الاضرارتحلوا واقتص الحديث م \* حدثناهدات نادحدثناهمام حدد شاقتادة عن انس سمالك ان رسول الله صلى الله علمه وسلم فال من نسى صلاة فلمصلها اذاذكرها لا كفارة الها الاذلك قال قتادة واقم الصلاة لذكري وحدثناه يحى سيءى وسعيدس منصور وقتسة سسعيد جمعاعن أبي عوانة عن قتادة عن انسعن الني صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لاكفارة لها الاذلك \*وحدثنامج النالثني حدثنا عبدالاعلى حدثنا سعدعن قتادة عن أنس سمالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم مننسيصلاة

(قوله وكان أجوف جليدا) اى رفيع الصوت مخسر حصوته من جوفه والجليدالقوى (قوله صلى الله عليه وسلم لاضير) أى لاضرر عليكم في هذا النوم وتأخيرا لصلاة به والصدر والضروالضرر بمعنى (قولەصلى الله عليه وسلمن سى صلاة فلمصلها اذاذ كرهالا كفارة الهاالاذلك) معناه لا يحسرنه الا الصلاقمثلهاولا يلزمه معذلكشئ آخر (قوله حدثنا هدأب حدثنا همام حدثناقتادةعن انس)هذا مقوله حدثناهداب الخوجدفي بعض النسيزقيل هدداالحديث مانصمه حددثنااسحق سابراهم أخدرنا سلمان سرب حدثنا جادين سلة عنجيدعن بكرس عبداللهن رناحءن أبى قتادة قال كان رسول

عليه وبه يقول الشافعي وسفيان الثورى وأحدوا سحق وقد صححه الحاكم وقال على شرط الشخننوان حبان وقال الخنفية ولايج القضا بغلمة القء علمه وخروجه من فه قل أوكثر لاتعده فانه يفسده وعليه القضاء ويعتبرأ بويسف في افساده امتلا الفه في التعدوفي عوده الى الداخل سواء أعاده اولم يعده لوجوب القضاء لأنه اذا كان مل الفم يعدّ خارج الانتقاض الطهارة مه فيفسدا لصوم واذاعاد حال كونه مل الفم يعددا خلالسية اتصافه ما خروج حكم اولا كذلك اذالمعلاه فلايفسدوا عتبر مجمدب ألحسن قصدالصائم وفعله في المدا التي وفي عوده سواء كان مل الفهأولم بكن لقوله عليه السلام من استقام عمد افعليه القضام من غيرفصل بن القليل والكثيرواذا اعاده بوجدمنه الصنعفى الادخال الى الحوف فيفسديه صومه وان قل القي وخلاصة المفهوم عماسيقان في صورة الاستقامة يفسد الصوم عند أبي يوسف اذا كان مل الفمسواعاد الق عده أولم بعداوا عاده لاتصافه بالخروج وعند محد يقسد على كل الاحوال لوحود التعدفيه وامااذاغلمهالق فأنكانمل الفميفسدعندأبي بوسفعادأ وأعاده لمامر وعندمجد لايفسد اذاعاد أولم يعدلانعدام الصنعمنه ويفسداذا أعادوان لم يكنمل الفم لايفسداذاعاد أولم يعد اتفاقاو يفسدعند محداد ااعاده (والاول) الفائل انه لا يفطر (اصحوقال ابن عباس وعكرمة) رضى الله عنهم عاوصله ابن ابي شيبة (الصوم) أى الامساك واجب (ممادخل) في الجوف (وليس مَاخِرَج) ولا بى ذرواب عدا كرفى نسخة الفطر بدل قوله الصوم (وكان اب عررضي الله عنهما) عاوصدله مالك في الموطا (يحتجم وهوصائم ثم تركه فكان يحتجم) وهوصائم (باللهدل) لاجل الضعف (واحتم الوموسي) عبدالله من قدس الاشعرى فماوصله امن الى شدية (الدويذكر )مندا المفعول (عنسعد) بسكون العين اين ايى وقاص أحد العشرة بماوصله مالك في موطئه وفيه انقطاع لكن ذكره ابن عبد البرمن وجه آخر (وزيدن ارقم) الانصارى ماوصله عبد الرزاق (وامسلة)أم المؤمنين بماوصله ابن ابي شدية انهم الثلاثة (احتجموا) عال كونهم (صياماوقال بكس بضم الموحدة وفتح الكاف ابن عبد الله بن الاشجر عن أم علقمة مرجانة كاسماها العنارى وذكرها ابن حيان في الثقات ووسل هذا المؤلف في تاريخه انها قالت (كذا نحتم عندعا تشة) رضى الله عنهاأى و محن صمام (فلاتنه-ي) عائشـة عن ذلك ولا يوى ذر والوقت فلا ننهسي بضم النون الاولى الى للمتكلم ومعم غيره وسكون الثانية على صيغة المجهول (ويروى) مبني اللمفعول (عن الحسن) البصري (عن غرواحد) من الصابة وهم شداد بن أوس واسامة بن زيدو الوهريرة ونو بان ومعقل بن يسارو يحمل أنه معهمن كلهم (مرفوعاً) الى النبي صلى الله عليه وسلم (فقال) بالفا وفي بعض الاصول وقال ولابي ذراسة اطهما (افطرا لحاجم والمحتوم) وصله النسائي من طرفءن أبى حرة عن المسن و قال على "من المديني رواه يونس عن الحسن وقد أخذ نظاهره أحد رجه الله انهما يقطران وعليه مجاهرا صحابه وهومن المفردات وعنه انعلما النهسي أفطراوالا فلاوقال في الفروع ظاهر كالرمأ حدو الاصحاب الهلافطر أن لم يظهر دم قال وهومتحه واختاره شيخناوضعف خلافه ولوخرج الدم نفسه اغدرالتداوى بدل الحجامة فم يفطر اه وقال الائمة الثلاثة لايفطرالماسيأني وحلوا الحديث كأقال البغوى على معنى أنهما تعرضا للافطار المحجوم للضعف والحاجم لانهلا يأمن أن يصل الىجوفه شئ عص المحجم الكن الحديث قدت كلم فيد مفقال الدارقطني في العلل اختلف على عطاس السائب في الصابي وكذا اختلف على يونس أيضا يقال المؤلف (وقال لى عياش) عشاة تحسية ومعية اس الوليد الرقام البصرى (حدثنا عبد الاعلى) بن عبدالاعلى السامى القرشي البصرى قال (حدثنا يونس) هواب عبيدب دينار البصرى التابعي اللهصلي الله عليه وسلم أذا كان في سفرفه رس بليل اضطبع على عينه واذاعرس قبل الصيم نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه اه

(عن الحسن) البصري التابعي (منلة) أي مثل السابق أفطر الحاجم والمحجوم وقد أخرجه المؤلف في تاريخه والبهق من طريقه (قبلة)أى للعسن (عن الني صلى الله علمه وسلم) الذي يحدّثه أفطر الحاجموالمحجوم (قال نعم) عنه صلى الله عليه وسلم (مُقال) متردد ابعد الجزم (الله اعلم) \*وبالسند قال (حدثنامعلى بن اسد) بضم الميم وتشديد اللام العبي أخو بهز بن أسد البصرى قال (حد شاوهيب) هواب خالد (عن أنوب) السخساني (عن عكرمة عن ابن عماس ردي الله عنهما أن الذي صلى الله عليه وسلم احتمم ولان عساكر قال احتمم الذي صلى الله عليه وسلم (وهو محرم واحتيم) أيضا(وهوصاغ) وهذاناسخ لحديث أفطرا لحاجم والمحجوم لانه حاف بعض طرقه أن ذلك كان فحجة الوداع وسربق الى ذلك الشافعي وافظ البيهي في كتاب المعرفة له بعدد يث ابن عباسأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهوصائم قال الشافعي فى روا ية أبى عبد الله وسماع ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومند محرما ولم يصبه محرما قبل جهة الاسلام فذكرا بن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الاسلام سنة عشر وحديث أفطر الحاجم والمحبوم فى الفتح سنة عمان قبل حجة الاسلام سنتين فان كانا ثابتين فديث اس عماس ناسخ وحسديث أفطرا كحاجم والمحجوم منسوخ اه وقال ابن حزم صح حسديث أفطر الحاجم والمحجوم بلاريب لكن وجدنامن حديث أبي سعمد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الجامة الصائم واسناده صحيح فوجب الاخذبه لان الرخصة انماتكون بعدا امزعة فدل على نسخ الفطر بالجامة سواء كان حاجماا ومحجوما فالفاف الفتح والحديث المذكور أخرجه النسائ وابنخزية والدارقطني ورجاله ثقات وإكن اختلف في رفعه وقفه وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ولفظه أولما كرهت الجامة الصاغمأن جعفربن أيى طالب احتجم وهوصاغم فتربه رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال أفطرهذا ثمرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدفى الجامة للصائم \* وبه قال (حدثنا ابومعمر) عبد الله بن عرو المنقرى المقعد قال (حدثنا عبد الوارث) بن سعيد المهمى البصرى قال (حدثناأ بوب) السخساني (عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال احتمرالني صلى الله عليه وسام وهوصائ) وهذاطريق آخر لحديث اس عاس وقد أخرجه الطعاوى منعشرطرق وأخرجه أبوداود نحوروا يةالعارى وأخرجه الاسماعيلي ولميذكرابن عباس واختلف على حمادفى وصله وأرساله وهوصحيح بلاشك وقدسقط حديث معرهذا عندأني ذرواب عساكر كافى فرع المونينية \* وبه قال (حدثنا آدم ن أبي أياس ) بكسر الهمزة وتحفيف الياقال (مدنناشعبة) بن الحار قال معت ثابتا المماني) بضم الموحدة (بسال انس بن مالك رضى الله عنه ) بلفظ المضارع في قوله يسأل قال الحافظ بن جروه ــ ذاغلط فان شعبة ما حضر سؤال ثابت لانس وقدسقط منه رجل بين شعبة وثابت فرواه الاسماعيلي وأبونعيم عن البيهق منطر يقجعمفر سجدالقلانسي وأبى قرصافة مجدى عبدالوهاب وابراهم نحسسنب ديزيل كلهم عن آدم بن أبي الاسشديخ المخارى فيه فقال عن شعبة عن حيد قال معت المناوهو يسأل أنس بن مالك فذكره وأشار الآسماعيلي والبيهق الى أن الرواية التي وقعت للحارى خطأ وأنه سقط منه حمدولا بى ذركافى الفرع ستل أنس بن مالك بضم السين مبنيا للمفعول وهو كذلك فأصول المخارى ونسب الاولى في الفتح لابي الوقت (أكنتم تكرهون الجامة للمائم قال لا الامن اجل الضعف المدن وحينمذ فيندب تركها كالفصدونحوه تحرزاعن اضعاف المدن وخروجامن الخلاف في الفطر بذلك وان كان منسوعًا (وزادشيابة) بالمعجة والموحد تين المفتوحات ابن سوّار الفزارى قال (حدثناشعبة) بنالحاج (على عهدالنبي صلى الله علمه وسلم) قال الحافظ بنجرا

مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسالم اذارقدأ حدكمعن الصلاة أوغفل عنها فليصلهااذا ذكرهافان اللهعزو حليقولأقم الملة اذكري المدننا يحيى الن يحي قال قرأت على مالك عن صالحن كسانعن عروة مثالزبر عنعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها فالت فرضت الصلاة وكعتين وكعتين فيالخضر والسفر فاقرت صلاة السفروز يدفى صلاة المضر \* وحدثى أبوالطاهر وحرملة بنيحسى فالاحددثناابن وه عن نونس عن ابن شهاب -\_دشى عروة بنالز برأن عائشـة زو ج الني صلى الله عليه وسلم قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمهاني الحضرفاقرت صلاة السفرعلى الفريضة الاولى الاسنادكله بصر بون واعلمان هذه

الاسنادكله بصر يون واعلم ان هذه الاحاديث جرت في سينرين أوأسفار لافي سفرة واحدة وظاهر ألفاظها يقتضي ذلك والله أعلم

## \* كتاب صلاة المسافرين وقصرها)\*

(قولهافرضت الصلاة ركعتين ركعتسين في الحضر والسفر فاقرت صلاة الحضر السفر فاقرت صلاة الحضر) اختلف العلماني القصر في السفو فقال الشافعي ومالك بن أنس والقصر أفضل و وجه أنهما سوا والعميم الشهو وأن القصر أفضل و قال القصر أفضل و وجه أنهما سوا والعميم المشهو وأن القصر أفضل و قال المنهو وأن القصر أفضل و قال المنهو وأن القصر واجب المنهو وأن القصر أفضل و والعمون القصر واجب المديث و الاتمام و يحتمون بهذا المديث و النائم كثر فعل النبي صلى

اللهعليه وسلموأ صحابه كان القصروا حبج الشافعي وموافقوه بالاحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره ان الصحابة رضي الله عنهم وهذا

السفروأتت صلاة الخضرقال الزهرى فقلت لعروة مامال عائشة تتمف السفرقال انهاتأ ولتكاتأول عمان وحدثناأ نوبكر سألى شسة وأنوكر ببوزهر بنحربواسيق ابنابراهم فالامعق أخبرناو قال الآخرون حدثناء بدالله بنادريس عنابنجريج

كانوا يسافر وندع رسول اللهصلي اللهعليه وسلمفنه مالقاصرومنهم المترومنه مالصائم ومنهم المذطر لايعب بعضهم على بعض وبأن عثمان كان يتموكذلك عائشة وغبرهاوهوظاهرقول اللهعزوجل فليس عليكم جنباح أن تقصروا من الصلاة وهذا يقتضي رفع الخناح والاماحية وأماحديث فرضت الصلاة ركعتن فعناه فرضت ركعتنان أرادالاقتصار علىمماؤز بدفى صلاة الخضر ركعتان علىسبيل التعتيم وأقرت مالاة السفر على حواز الاقتصار وثمتت دلائل جوازالاتمام فوجب المصرالهاوالجع بندلائل الشرع (قوله فقلت اعروة مالال عاتشة تتم فى السفر فقال انما تأوّات كاتأول عثمان) اختلف العلماع في تأويلهما فالعميم الذىعلمه الحقةون انهما رأما القصر حائزا والاعمام حائزا فاخذا باحدالحائرين وهوالاتمام وقسل لانءشان أمسرالمؤمنين وعائشة امهم فكائم مافى منازلهما وأبطله الحققون بانالني صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهما وكدذاك أنو بكروعدر رضى الله عنهماوقيل لانعمان تأهل عكة وأبط اووران الني صلى الله علمه وسلمسافر بازواجه وقصر وقدل

وهـ ذايشعر بأن رواية شياية موافقة لرواية آدم في الاسنادوالمتن الاأن شياية زادفيه مايؤكد رفعه وقدأخر جابن منده في غرائب شعبة طريق شباية فقال حدثنا مجدس أجد ين حاتم حدثنا عبدا للمبزر وح حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد و به عن شعبة عن جمد عن أنس فيحوه وهذا يو كد صحة مااعترض به الاسماعيلي ومن تبعه ويشعر بأن الخلل فيهمن غبرالبخارى اذلوكان اسنادشبابة عنده مخالفالاسناد آدم لبينه وهذاواضح لاخفاءبه واتله أعلم ﴿ (باب) حكم (الصوم في السفرو) حكم (الافطار) فيه \* وبالسيند قال (حدثنا على بن عبدالله) المديني قال (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن أبي احق) سلمان بن أبي سلمان فمروز (الشيماني)أنه (سمع الرأبي أوفي)عبد الله (رضي الله عنه قال كامع رسول الله) ولابن عساكرمع الني (صلى الله عله موسلم)أى وهوصام (في سفر) في شهر رمضان كافي مسلم في عزوة الفتح لافي بدر لانابنائي أوفى لم يشهدها (فقال الرجل) هو بلال كافى رواية أبى داودوابن بشكوال ولمسلم فل غابت الشمس وللبخاري فلماغربت الشمس قال (انزل فأجدح لي) بهمزة وصل بعد الفا ويمكون الجيم وفتح الدال وبعدها حاءمهملتن أمرمن الحدح وهوا نخلط أى اخلط السويق بالماء أواللن بالما وحركه لا فطرعليه وقول الداودي ان معناه احل ردّه عياض (قال) بلال (بارسول الله الشمس) باقية أى نورها أوالشمس رفع خبرمستدا محذوف أى هـ ذه الشمس والعبر أبي در الشمس بالنصبأى انظر الشمس ظن أن بقاء النوروان غاب القرص مانع من الافطار (قال) علمه الصلاة والسلام (أنزل فاجد حلى) لا فطر (قال) بلال (بارسول الله الشمس) بالرفع والنصب (قال) عليه الصلاة والسلام (انزل فاجد على فنزل فدعه) عليه الصلاة والسلام (فشرب) وكروانزل فاجدح لى ثلاث مرات وتكرير المراجعة من بلال للرسول صلى الله عليه وسلم لغلبة اعتقاده أن ذلك نهار يحرم فيه الاكل مع تحويزه أن الني صلى الله علمه وسلم لم ينظر الى ذلك الصو انظر الماما فقصدر بادة الاعلام فأجابه عليه الصلاة والسلام بأن ذلك لايضروا عرض عن الضو واعتبر غسوية المرم غربين مايعتبره من لم يمكن من رؤية جرم الشمس كاحكاه الراوى عنده بقوله (مُ رى) أى أشار عليه الصلاة والسلام (بيده ههنا) أى الى المشرق واعدا أشار اليه لان أول الظلة لاتقبل منه الاوقد سقط القرص (تم قال) عليه الصلاة والسلام (اذارأ بتم الليل أقبل من ههما) أى من جهة المشرق (فقد افطر الصائم) أى دخل وقت افطاره واستنبط من هذا الحديث أن صوم رمضان في السفرا فضل من الافطار لانه صلى الله علمه وسلم كان صاعًا في شهر رمضان في السفرواقوله تعالى وأن تصوموا خبرلكم انكنتم تعلون ولبراءة الذمة وفضيلة الوقت وفارق ذلك أفضلية القصرفي السفر بأن في القصر براءة الذمة ومحافظة على فضله الوقت بخلاف الفطروبأن فمهخر وجامن الخلاف وليس هناخلاف يعتديه في ايجاب الفطر فكان الصوم أفضل نعان خاف من الصوم ضررافي الحال أو الاستقبال فالفطر أفضل وعلمه يحمل الحديث الاتي قرياان شاء الله تعالى بعدماب بلفظ كان رسول الله صلى الله على هوسلم في سفر فرأى زحاماو رجلا قدظلل عليه فقال ماهدذا فقالواصائم فقال ليس من البرالصوم في السه فر وقال المالكمة يجوز الفطرف سفرالقصراذاشرع فالسفرقيل الفعرولم ينوالصام فى السفروقدخرج بقولهمشرع فيهقب لألفعرمااذاسافر بعده فان فطره ذلك الموم لا يجوز عندهم ادانوى الصوم قبل خروجه وبقولهم ولمينوالصيام في السفرما اذانوي الصوم في السفر فان فطره لا يجوز فأن خالف في الوجهين فافطران مهالقضا ولوكان صومه تطوعاولا كفارة علمه في المسئلة الاولى بخلاف الثانية وقال المنابلة يستحب له الفطر قال المرداوى وهداه والمذهب وعليه الاصحاب ونص عليه وهومن فعل ذلك من أجل الاعراب الذين حضر وامعه لئلا يظنوا ان فرض الصلاة ركعتان أبداحضر اوسفرا وأبط لومان هذا المعنى

عن ابن البي عار عن عبد الله ابن ابيه عن يعلى بن (٣٨٤) أمية قال قلت العربن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصر وامن الصلاة ان خفتم ال يفتنكم الذين كفر وافقد

أمن الناس فقال عبت ماعيت منه فسألت رسول الله

المفردات وسواء وجدمشقة أملا وفى وجهان الصوم أفضل وهدا الحديث من الرباعيات وأخرجه أيضاف الصوم والطلاق ومسلم في الصوم وكذا أبوداو دوالنسائي (تابعه) أي تابع سفيان بعيينة في أصل الحديث (حرير) بفتح الجيم اب عبد الحديم اوصله في الطلاق (و) تابعه أيضا (أبو بكرب عياس) بالشين المجهة ابن سالم الاسدى الكوفي المقرى مما وصله في تحيل الافطاركادهما (عن الشيباني) أي أبي اسحق المذكور (عن ابن أبي أوفي قال كنت مع الني صلى الله عليه وسلم في سفر) وبه قال (حدثنا مسدد) هوابن مسرهد قال (حدثنا يحتى) ن سعيد القطان (عن هشام قال حدثني) الافراد (ابي) عروة بن الزبير بن العوّام (عن عائشة) أم المؤمنين رضى الله عنها (ان حزة بنعرو) بفتح العين وسكون الميم (الاسلمي قال بارسول الله اني أسرد الصوم)أىأ نابعه فقمه أنصوم الدهولايكرملن لايتضربه وأعاأ نكرعلى عبدالله بعروين العاص صوم الدهراعماء انه سمضعف عن ذلك بخلاف حزة هذا فانه وجدفه مالقوة ومطابقته للترجةمن حيث انسردالصوم يتناول الصوم فى السفرأ يضا كماهو الاصل في الحضر وقدأ خرج الحديث من طريقين هـ فدوالتالية لها \* و به قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) السنيسي قال (اخبرنامالك) الامام (عن هشام بن عروة عن ابيه) عروة بن الزبير (عن عائشة رضى الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حزة بن عمروالاسلى) رضى الله عنه (قال النبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر) بممزتين الاولى همزة الاستفهام والاخرى همزة المتسكلم (وكان) حزة (كثير الصيام فقال) عليه الصلاة والسلام له (انشئت فصم وانشئت فافطر) عمرة قطع وعند مسلمين رواية أبي مراوح أنه قال بارسول الله أجددي قوة على الصديام في السدة رفهل على جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فن أخذبها فسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه وهذامش عربأنه سأل عن صيام الفريضة لان الرخصة انما تطلق فى مقابلة الواجب وأصرح من ذلك مار واه أبودا ودوالحاكم من طريق محمد بن حزة بن عمرو عن أبيه أنه قال بارسول الله انى صاحب ظهرأ عالجه أسافر علمه وأكريه وانه رعماصا دفني هذا الشهريعي ذلك شئت يا حزة ﴿ هذا (باب ) بالتنوين (أذاصام) شخص (ايامامن رمضان عُسافر) هل يباحه الفطر \* وبالسندقال (حدثناعبدالله بنوسف) السنيسي قال (اخبرنامالك) الامام (عن ابن شهاب محدب مسلم الزهري (عن عبيدالله) بضم العين مصغرا (ابن عبدالله بن عنبة) بن مسعود (عناب عباس رضى الله عنه ماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة في )غزوة الفتح يوم الاربعاء بعد العصر لعشر مضين من (مضان فصام حتى بلغ المكديد) بفتح الكاف وكسر الدال الاولى وهوموضع بينهو بين المدينة سبع مراحل أونحوه أوبينه وبين مكة نحوم حلتين (أفطر فافطرالناس) معموكان بعد العصر كافى مسلمين طريق الدراوردى عنجعفر بن مجدين على عن أسمعن جابر فى هذا الحديث ولفظه فقيل له أن الناس قدشق عليهم الصديام وانما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدد حمن ما يعد العصر ففيه أن المسافرلة أن يصوم بعض رمضان و يفطر بعضه ولابان مبصوم بعضمة عامه وأنه اذانوي السفرليلا فانه ساحله الفطرادوام العدر ولايكره كافى الجموع وكذابها حله الفطراذا كان مقياونوى ليلاغ حدثله السيفرقيل الفجرفلوحدث بعدد فلا تغلسا للحضر وقال الحنابلة اننوى الحاضر صوم يوم تمسافر في أثنا بعفله الفطر قال فالانصاف وهداهوالمذهب مطلقا وعلمه الاصحاب سواء كان طوعا أوكرهاوهومن مفردات المذهب ولكن لايفطرقبل خروجه وعنه لايحورله الفطر مطلقا ولونوى الصوم في سفره فله الفطر

موجودا فيزمن النبي صلى الله عليه وسلم بلااشتهرأم الصلاة فيزمن عمان أكثرهما كان وقيل لانءمان نوى الاقامة عكة العد الجيوأ بطاوه مان الاقامة عكة حرام على المهاجر فوق ثلاث وقيل كان لعممان أرض عممني وأنطاوهمان ذلك لايقتضي الاعمام والافاممة الشافعي ومالك وأبي حندفة وأحد والجهورأنه محوز القصرفي كل سفر مباح وشرط بعض السلف كونه سفر خوف و بعضهــم كونه سمفر ج أوعرة أوغر ووبعضهم كونه سفرطاعة فال الشافعي ومالك واحدوالا كثرون ولايحوزفي سفر المعصية وجوزه ألوحنيفة والثورى ثمقال الشيافعي ومالك وأصحام ماواللث والاوزاعي وفقها أصحاب الحديث وغبرهم لايحوز القصر الافي مسترة مرحلتين فاصدتين وهي ثمانية وأربعون ميلاها شمية والمهلستة آلاف ذراع والذراع أرىعية وعشر وناصمعا معترضة معتدلة والاصبعست شعيرات معترضات معتد لآت وقال أبو حنهفة والكوفيون لايقصرفي أقلمن ثلاث مراحلوروىءن عمان وابن مسعودوحذيفة وفالداود وأهمل الظاهر يحوزني السمفر الطويل والقصرحتي لوكان ثلاثة أميال قصر (قوله عن عبدالله بن المه ) هو ساءموحدة مُألف مُ موحدة أخرى مفتوحة مم مثناة تحت ويقال فيه اس باناه واس بالى بكسر الماء النائية (قوله عست ما عمت منه فسألت رسول الله

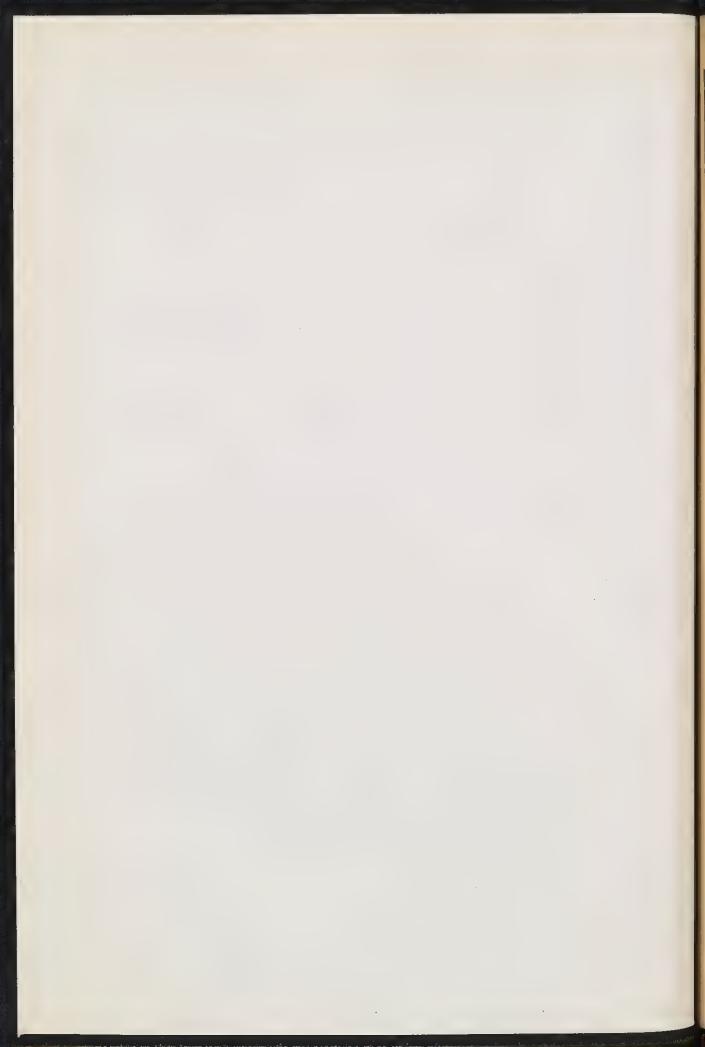

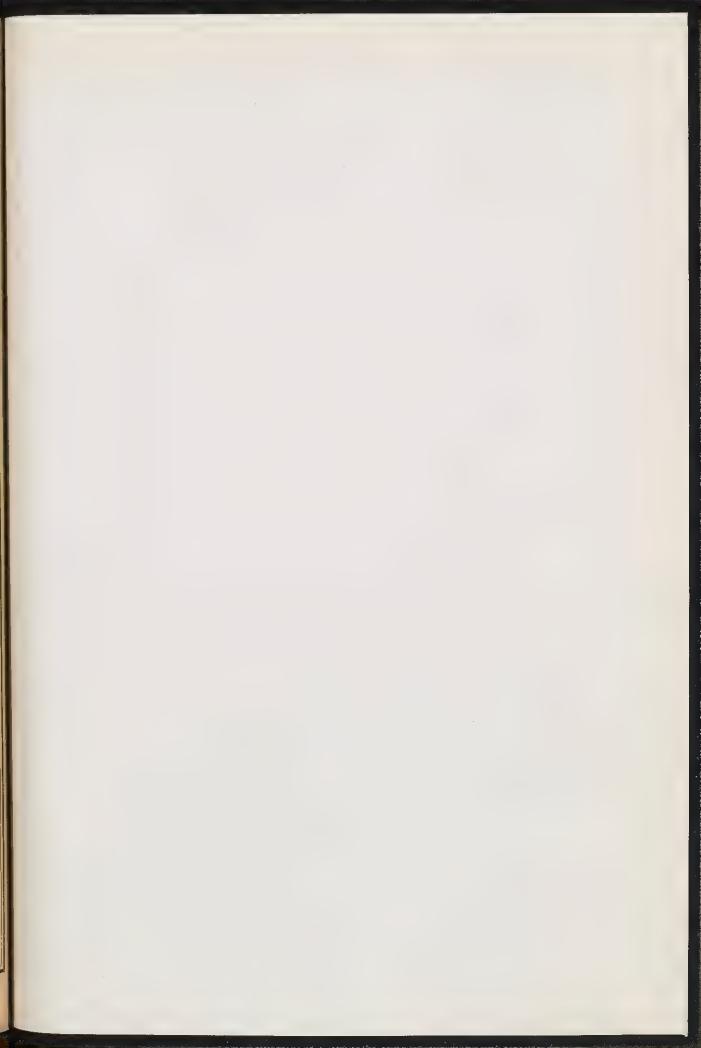

حدثنایحی عن ان حریج حدثی عبدالرجن بنعبدالله سأبي عمار عنعمدالله ساسه عن يعلى س أمسة قال قلت لعربن الخطاب عثل حديث ابن ادريس «وحدثنا يحيى أسبحي وسعمد سمصور وأنو الرسع وقتامة سسعيد قال عبي أخد برناو فال الاخرون حدثنا أنو عوالة عن بكر بن الاخنس عن مجاهد دعن النعباس قال فرض الله الصدلاة على لسان سيكم صلى اللهعليه وسلمفى الحضر أربعاوف السذر وكعتمين وفي الخوف ركعة صالى الله عليه وسالم فقال صدقة تحدق الله تعالى بهاعلىكم فاقداوا صدقته) هڪذاهوفي بعض الاصول ماعت وفي بعضم اعمت ماعبت وهوالمشهورالمعروفوفيه حوازقول تصدق الله علماواللهم تصدق علىناوقد كرهه بعض الساف وهوغلطظاهر وقداوضحته فيأواخرككتاب الاذكاروفيه جوازالقصر فيغيرالخوف وفسه أنالمفضول اذارأى الناضل يعمل شيأ يشكل عليه دليله بسأله عنه والله أعلم (قوله عن ابن عباس قال فرضالته عزوجلالصلاةعلى لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضرأربعاوفي السفرركعتين قدعل بظاهره طائفة من السلف منهسما لحسن البصرى والضحاك واسحق بزراهو به وقال الشافعي ومالك والجهوران صلاة الخوف كصلاة الامن في عدد الركمات فان كانتفى الخضروجب أربع ركعاتوان كأنت في السفروجب ركعتمان ولايجوزالاقتصارعلى

وهـذاهوالمذهب،مطلقا وعليهالاصحاب وعنهلايجو زله الفطر بالجاع لانهلايقوى على السفر فعلى الاول قال أكثر الاصحاب لان من له الاكل له الجاع وذكر جاعة من الاصحاب اله يفطر بنية الفطرفيةع الجاع بعــدالفطرف للى هــذالاكفارة بالجّاع اله \* وهذا الحديث فيه التحديث والاخبار والعنعنة وقال القابسي انه من مرسلات المحابة لان ابن عباس كان في هذه السمفرة مقيمامع أنويه بمكة فلم يشاهدهذه القصةفكا له سمعهامن غمرهمن الصحابة وأخرجه المؤلف أيضا في الجهاد والمغازى ومسلم في الصوم وكذا النسائي (قال أنوعبد الله) المؤلف (والكديد) بفتح الكاف (مابين عسقان) بضم العين وسكون السين المهملتين وفتح الفاعقر بقجامعة بنهاو بين مكة عانية وأربعون مملا (و) بين (قديد) بضم القاف وفتح الدال لاول مصغرا وسقط في رواية غبرالمستملي فوله قال أبوعبدا للهووقع فى اليونينية نسبية سقوطه لابن عساكر فقط وسيأتى انشاء الله تعالى في المغازي من وجه آخر موصولاه ـ ذا التفسير في نفس الحديث \*هـ ذا ﴿ (باب) بالشوين بغيرترجة للاكثروسقط من رواية النسق ومن اليونينية \* وبالسند قال (حدثنا عبدالله بن يوسف المنسسي قال (حدثنا يحيي بن جزة) الدمشق المتوفي سنة ثلاث وثمانين ومألة عنعبدالرحن بنيزيد بن جابر) الشامى (أن المعيل بن عبيدالله) بضم العين مصد فرا (حدثه عن أم الدردام)الصغرى واسمها هجيمة النابعية ولست البكيري المساة خبرة الصابية وكلناهما زوجتا أبى الدردا وزعن أبى الدردام) عويمر بن مالك الانصارى الخزرجي (رضى الله عنه) أنه ( قال مرجنامع الذي ) ولابن عسا كرمع رسول الله (صلى الله علمه وسلم في بعض أسفاره) رادمسلم من طربق ستعيد سعيد ترعم بداأهز يزفى شهر رمضان وليس ذلك فى غز وة الفتح لان عبدالله برواحة المذكور فى هذا الحديث أنه كان صائما استشهد عوتة قبل غروة الذخم بالاخلاف ولافى غزوة بدرلان أباالدردا الميكن حمنهذأ سلم (في يوم حار) ولمسلم في حرشديد (حتى يضع الرجل بده على وأسعمن شدة الحرومافينا صائم الاما كان من النبي صلى الله عليه وسلموا بنرواحة) عبداللهوهدذاهما يؤيدأن هذه السفرة لم تكن في غزوة الفتح لان الذين استمروا على الصيام من السحابة كانواجماعةوفي همذا أنهاس واحقوحده ومطابقة همذا الحمد بثالترجة منجهة أذالصوم والافطارلولم يكونامياحين في السيفرلم اصام النبي صدلي الله عليه وسداروا سررواحة وأفطرالصحابة \* وروانه كلهمشاميونالاشيخ المؤلف وقدد خــ ل الشام وأخرجه مســـ لم وأبو داود في الصوم فرياب قول الذي صلى الله عليه وسلم من ظلل عليه ) بشي له ظل (واشتد الحر) جله فعلية حالمة (ليسمن البرالصوم في السفر) \*و بالسند قال (حدثنا آدم) بن أبي اياس قال(حدثناشعمة)بن الحجاج قال (حــدثنامجدين عبدالرجن)بن سعدين زرارة (الانصاري قال معت مجدين غروين الحسن بنعلي) بفتح العن وسكون المهمن عرو وفتح الحام من الحسن وجده أبوطالب (عن مابر بنعبد الله) الانصارى (رضى الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله علبه وسلم في سفر) في غزوة الفتح كافي الترمذي (فرأى زحاماً) بكسير الزاي اسم للزجة والمرادهذا الوصف لمحذوف أى فرأى قوما مزدجين (ورجلاً) قيل هوأ يواسرا ثيـــ ل العمامري واسمه قيس وعزاه مغلطاى لمهمات الخطيب ونوزع فنسمة ذلك للغطيب (قد ظلل عليه) أى جعل علمه شئ بظارمن الشمس لماحصل لهمن شدة العطش وحرارة الصوم وقوله ظلل بضم الظاءمينياللمفعول والجلة حالية (فقال) عليه الصلاة والسلام (ماهذا) وللنسائي مابال صاحبكم هذا (فقالوا) أي من حضرمن الصابة ولاين عساكر قالوا باسقاط الفاق (صاغَّ فقالَ) عليه الصلاة والسلام (ليسّ من البر) بكسر الماء أي ليس من الطاعة والعبادة (الصوم في السفر) اذا بلغ بالصائم هذا المبلغ من المشقة ولاتمسك بهذا الحديث لبعض الظاهرية القائلين بأنه لا ينعقد الصوم في السقر لانه عام (٤٩) قسطلاني (ثالث) كعةواحدة في حال من الاحوال وتأوّلوا حديث ابن عباس هذا على ان المرادر كعة مع الامام وركعة

وحدثنا أبو بكربن أبي شيبة وعروالناقد (٣٨٦) جيعاءن القاسم بزمالك قال عروحد ثنا قاسم بن مالك المزنى حدثنا ايوب بن عائد

خر ج على سبب فان قبل بقصره عليه لم تقميه حجة وان لم يقل بقصره علمه حل على من حاله مثــل حال الرجل وبلغ بهذلك المبلغ وحديث صومه صلى الله علمه وسلم حتى بلغ الكديد وحديث فنا الصائم ومناالمفطر يردعلهم وقول الزركشي وتبعهصا حبجع العدة الفهم العمدة من في قوله ليسمن البرزائدة لتأكيد النفي وقيل للتبعيض وليسبشئ تعقبه البدر الدماميني فقال هذا عجم لانه أجازما المانع منمه قائم ومنعما لامانع منمه وذلك أنمن شروط زيادة من ان يكون مجرورهانكرة وهوفي الحديث معرفة وهذاه والمذهب المعول عليه وهومذهب المصريين خلافا للاخفش والكوفيين وأماكونها للتبعيض فلايطه ولمنعه وجمه اذالمعني أن الصوم في السفر ليس معدودا من أنواع البروأ ماروا يةليس من امبرا مصديام في المسفر بإيدال اللام مما في لغية أهل البن فهيي في مسند الامام أحدلا في المخاري وحد بث الساب روا مسلم في الصوم وكذا أبو داودوالنسائي فهذا (ياب) بالتنوين يذكرفيه (لم يعب اصحاب الذي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضافي الصوم والافطار) في السفر و بالسند قال (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك) الامام (عن حيد الطويل عن أنس بن مالك) رضى الله عنه (قال كذائس افر مع النبي صلى الله علب وسلم فلم يعب الصائم على المفطرولا المفطر على الصائم) أصل لم يعب يعيب فل اسكن للجزم التق ساكنان فحذفت الماءوفيه ردعلى من ابطل صوم المسافر لان تركهم لانكارا لصوم والفطر يدل على أن دلك عند هم من المتعارف الذي تحب الحجة به وفي حديث أبي سعيد عند مسلم كذا نغزومع رسول اللهصلي الله عليه وسلم فلا يحد الصائم على المفطر ولاالمفطر على الصائم يرون أنمن وجدقوة فصام فانذلك حسن ومن وجدضعه افأفطرفان ذلك حسن وهذا التفصيل هوالمعتمد وهونص رافع للنزاع قاله في الفتح وحديث الياب أخرجه مسلم أيضا في (ياب من افطرفي السفر لبراه الناس)فيقتدوابه و مفطر والقطره و بالسندقال (حدثناموسي بن اسمعيل) التوذك قال حدثما الوعوانة) بفتح العين والواو الوضاح البشكري (عن منصور عن تجاهد) هو ابن جبر الامام في التفسير (عن طاوس) هواب كيسان الماني (عن اب عباس رضي الله عنهما) أنه (قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة) فى غزوة الفتح (فصام حتى الغ عسفان تم دعايم افوقعه ) أى الماءمنة ما (الى) أقصى حدّ (بديه ) بالتذمية ولاني دروا بن عساكر فىنسخة بده بالافرادولاب عساكر كافى الفرع وأصله الىفيه وعزاها في فتح السارى لابى داود عن مسددعن أبي عوانة بالاسناد المذكور في المعارى قال وهذا أوضع فلعلها تععفت وعزاها الزركشي والبرماوي لرواية النالسكن فالوهوالاظهر الاأن نؤول افظة الى في رواية الاكثرين ععنى على استقيم الكلام وتعقبه في المصابح بأنه لا يعرف أحداد كرأن الى بعنى على فال والكلاممستقم بدون هذا التأويل وذلك أن الى لانتها والغابة على بابها والمعني فرفع المامين أتى مهرفعاقصدبهر ويةالناس لهفلا بدأن يقع ذلك على وجه يتمكن فيه الناس من رؤيته ولاحاجه معذلك الحاخراج الىءن يابها وقال الكرماني كالطمي أوفيه تضمين أى انتهسي الرفع الى أقصى غايتها (البراه الناس) بفتح التحتية والرامو الناس فاعله والضمر المنصوب فيهم فعوله واللام التعليل قال اب حركذ اللاكثر والمستملي لبريه بضم المحتية الناس نصب على أنه مفعول النالبريه لأنه من الارا مقوهي تستدع منع ولين ونسب في اليونينية الاولى لابن عساكر ولا في ذرعن الكشميني ورقم على الاخرى علامة ان عساكر في نسخة وقضية هذا الحديث أنه صلى الله علمه وسلم خرج الحامكة للفتح في رمضان فصام الناس فقيل له ان الصوم شق عليهم م وهم ينظرون الى فعلا فدعاعما فرفعه حتى ينظراله اس فيقتدوا بهفى الافطار وكان لايأمن الضعف عن القتال

الطائىء في بكرس ألا خنسون مجاهد عن النعباس فالران الله تعالى فرض الصلاة على اسان نبيكم صدلى الله عليه وسدلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعاوفي الحوف ركعة \* وحدثنا محدث مثنى وابن بشار فالاحدثنا مجدس جعفر حدثنا شعبة فالسمعت قتادة يحدثعن موسى بنسالة الهذلى قالسألت النعياس كدف أصبلي اذا كنت بمكة اذالم أصل مع الامام فقال ركعتىن سنة أبى القاسم صلى الله عليه وساله وحدثناه مجدين منهال الضرير حدثنا يزيدن زردع حدثناسعيد بنأبي عروبة ح وحدثنا مجمد سأمنى حدثنامعاذ ابنهشام حدثنااي جمعاعن قتادة بهذا الاستنادنحوه وحدثناعيد الله برمسلمة بنقعتب حدثناعيسي ابن حفص بنعاصم بنعسرين الخطابءن أسه قال صيتان عمرفي طريق مكة قال فصلي النا الظهر ركعتين ثمأقيل وأقيلنامعه حتى ما وحله وحلس و حلسنامعه فائتمنه التفاتة نحوحيث صلي فرأى ناساقيا مافقال مابصنع هؤلاء قلت يسمعون فاللوكنت مسعا الممت صلاتي الناأخي اني صحبت رسول اللهصلى الله علمه وسلمفي السفرفسلم يزدعلي وكعتسان حتى قبضه الله وصحبت الأبكر فلم يزدعلي ركعتين حتى قبضه ألله

أحرى بأن ما منفسردا كاجات الاحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله علمه وسلم وأصحابه في الخوف وهدذا التاويل لابدمنسه الجمع بين الادلة والله أعدم (قوله حدثنا أبوب بن عائذ) هو بالذال المجد

(قوله حَيْنَ جَاور حله) أَيْ مَرْله (قوله فَانت منه التفاتة) أى حضرت وحصلت (قوله لوكنت مسجعا أتممت صلاتي) المسج هنا عند

الى ولىكنى لا أرى واحدامه مابل السنة القصرور لأالسفل ومراده النافلة الراتمة معالفرائض كسنة الظهدر والعصر ونحوهمامن المكتو باتوأما النواف لالطلقة فقدكان أبن عمسر يفعلهافى السفر وروى عن الني صلى الله عليه وسلم انه كان يفعلها كاثبت في مواضع من الصيرعنه وقد داتفق العلماء على استمال النوافل المطلقة في السفر واختلفوافي استحماب النوافل الراتمة فكرهها ابنعر وآخر ونواستعماالشافعي واصعامه والجهورودالها الاحاديث المطلقة في ندب الرواتب وحددت صدير رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحىوم الفتح بمكة وركعت الصبح حسن المواحتي طلعت الشمس وأحاديث آخر صحيحة ذكرهاأصحاب السننوالقياس على النوافيل المطلقة ولعلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولايراه ابن عمر فأن النافلة فى البيت أفضل أولعله تركهافي بعض الاوقات تنبيها على جوازتركها وأماما يحتجبه القالون بتركها من المهالوشرعت الكان اتميام الفسريضة أولى فجوابهان الفر دضة متحدمة فلوشرعت تامة لتحتراتمامها وأماالنافلة فهي الي خرة المكلف فالرفق مه أن تكون مشروعة ويتخسران شاءفعلها وحصل ثوابها وإنشاءتر كها ولا شئ علمه (قوله في حديث حفص بن عاصرعن العررضي اللهعنه-ما م صحبت عمان رضى الله عنه فلم يرد على ركمتين حتى قبضه الله) وذكر مسلم بعدهذافى حديث ابن عر

عندلقا عدوهم (فأفطر) عليه الصلاة والسلام (حتى قدم مكة وذلك في رمضان ف كان) بالفاء ولاني دروابن عسا كروكان (ابن عباس) رضى الله عنهما (بقول قدصام رسول الله صلى الله علمه وسلم) أى في السفر (وافطر) فيه (فن شاء صام ومن شاء افطر) وابن عباس لم يشاهده في القصة الآنه كان عملة حينتَد فهويرو يهاعن غبره من الصحابة كاتقدم ﴿ هذا (بابِّ) بالتَّسُو بِن يذكر فمه حكم قوله نعالى (وعلى الدين يطمقونه) أي على الاصحاء المقمين المطبق بنالصوم ان أفطروا (فدية) طعام مسكين عن كل يوم وهدا كان في ابتدا الأسدام انشا عام وانشا افطروا طعم وهـ نما الآية كما (قال انعر) فماوصله في آخر الباب (وسلة بن الاكوع) رضى الله عنهم في اوصله المؤلف في التفسير (نسخته) الآية التي أولها (شهررمضان الذي انزل فيه القرآن) حدلة في لدلة القددوالى عماء ألدن اغ نزل منعما الى الارض وشهرومضان مبتدأ ومابعده خبره أوصفته والخبرفن شهد (هدى للناس) أى هاديا (وبينات) آيات واضعات (من الهدى) مما يهدى الحالحق (والفرقان) يفرق بين الحقو الباطل (فنشهد) حضرولم يكن مسافرا (منكم الشهر) أى فيه (فليصمه) أى فيه (ومن كان حريضاً) حرضا يشق عليه فيه الصيام (اوعلى سفر فعدة من ايام اخر) قوله فن شهد منحكم الشهر الى آخره ناسخ للا ية الاولى المتضمنة للتخدير وحيفتذفالا تكرار (يريدالله بكم اليسرولا بريدبكم العسر) فلذلك أباح الفطرلاسفروالمرض (ولتكملواالعدة) عطف على البسرأوعلى محمدوف تقمدره بريدا لله بكم الدسر ليسهل عليكم والمعنى ولتسكمانوا عدة أيام الشهر بقضاعما أفطرتم في المرض والسفر (ولتسكبروا الله) لتعظموه (على ماهداكم) ارشدكم اليهمن وجوب الصوم ورخصة الفطر بالعذرا والمراد تكبيرات ليلة الفطر (ولعلكم تشكرون) الله على نعدمه أوعلى رخصة الفطر ولفظ رواية ابن عساكرشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الى قوله ولعلكم تشكرون وزاد أبوذر على ماهدا كم (وقال ابن عمر) بضم النون وفقم المي عبد الله مما وصدله البيهق وأنونع بم في مستفرج (حدثنا) ولابن عساكر أخبرنا (الاعش) سلمان بنمهران قال (حدثنا عرو بن مرة) بضم الميم وتشديد الرا وعرو بفتح المين وسكون الميم قال (حدثنا بن الي ليلي) عبد الرحن قال (حدثنا اصحاب محدصلي الله عليه وسلم) ورضى عنهم وقدرأى كنيرامنهم كعمروعمان وعلى ولايقال لمنل هذار وايةعن مجهول الالالصابة كلهم عدول (تزارمضان) أى صومه (فشق عليهم) صومه (فكان من أطع كل يوم مسكيناترك الصوم عن يطيقه ورخص الهم في ذلك بضم الراعمينياللمفعول (فنسختها) أي آية الفدية قوله تعمالي (وأن تصوموا خبرلكم فأمر والالصوم) واستشكل وجه نسخ هذه الآبة السابقة لان الخبر ية لا تقتضي الوجوب وأجاب الكرماني بأن معناه أن الصوم خبر من التطوع اللفدية والتطوع عباسسنة بدليل أنه خبر والخبرمن السنة لايكون الاواحما ويه قال حدثنا عاش المشاة المحتمة والمثلثة (٢) آخره ابن الوارد الرقام البصرى قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الا على المصرى السامى مالمهملة قال (حدثنا عبد الله ) يضم المن مصغر العمرى المدني (عن افع عن ابن عررضي الله عنهما) اله (قرأ )قوله تعالى (فدية طعام مساكن ) بتنوين فدية ورفع طعام وجعمسا كمن وفتح نونه من غبرتنو ينلقا اله الجعمال بعوهذه قراءة هشام عن اسعامي ولابن عساكرمسكين التوحيدوك مرالنون معتنو ينفدية ورفع طعاموهي قراءة ابن كثيروأبي عرو وعاصم وحزة والكسائي ففدية مشدأ خبره الحارقيله وطعام بدل من فدية ويوحد مسكين الراعاة أفراد العموم أى وعلى كل واحدوا حدد عن يطيق الصوم لكل يوم يفطره اطعام مسكين التبين من افراد المسكين أن الحكم لكل يوم يفطر فيه اطعام مسكيز ولا يفهم ذلك من الجع (قال)

اى ان عر (هي)أى آية الفدية (منسوخة) وهذامذهب الجهور خلافالان عماس حيث قال انهاليست بنسوخة وهي الشيخ الكبروا لمرأة الكبيرة لايستطيعان أن يصوما فليطعمامكانكل بوممسكمنا وهذاالحكماق وهوحجة الشافعي ومن وافقه فيأن من عزعن الصوم لهرم أوزمانة أواشتدتعليه مشقته سيقط عنه الصوم لقوله تعالى وماحعل عليكم في الدين منحر جولزمته الفدية خالا فالمالك ومن وافقه ومذهب الشافعية أنالحامل والمرضع ولولولد غسيرها بأجرة أودونها اذاأ فطرنا يحبءليكل واحدة منهمامع القضاء الفدية من مالهـ مالكل يوم مدان خافقا على الطفل وان كانتامسافرتين أومريض تن ألروى البهق وأبودا ودباسسناد حسنعن ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذِّين بطية ونه ذرية انه نسخ حكمه الذفي حقه ماحينت فريستشي المتميرة فلافدية عليهاعلى الاصم فى الروضة للشك وهوظاهر فيما اذاأ فطرت ستة عشريوما فأفل فانزادت عليهافينبغي وجوب الفدية عن الزائد لعلنا بأند بلزمها صومه ولاتتعدد الفدية بتعددالواد لانهابدل عن الصوم بخلاف العقيقة تتعدد بتعددهم لانهافداعن كل واحد وانخانتاعلى أنفسهما ولومع ولديم ما فلافدية ويجب الفطرلانة اذمحترم أشرف على الهلك بغرق أونحوه ابقاء لهجتم مع القضاء والفدية كالمرضع لانه فطر ارتفق به شخصان كالجاع لانه تعلق به مقصود الرجل والمرأة فلذا تعلق به القضاء والكفارة فه مذا (باب) بالتنوين (متى يقضى) أى متى يؤدى (قضا رمضان) والقضا يجي بمعسى الادا وال تعالى فاذا قضيت الصلاة أى فاذا أديت الصلاة (وقال ابن عباس) رضى الله عنها ماهم اوصله عبد الرزاق عن معمرعن الزهرى (لابأس أن يفرق) قضاء رمضان (لقول الله تعالى فعدة من أمام أخر ) لصدقها على المتتابعة والمتفرّقة (وقال معيد سن المسمس) رجه الله فماوصله اس أبي شمية (في صوم العشر) الاقلمن ذى الجقل اسد العن صومه والحال أن على الذى سأله قضام من رمضان (لايصلح حتى يبذأ برمضان أى بقضا صومه وهذا لايدل على المنع بل على الاولوية والقياس التنابع آلحاقا اصفة القضاء بصفة الاداء وتجيلا ابراءة الذمة ولم يحب لاطلاق الآبة كامر وروى الدارقطني باسنادضعيف أنه صالى الله عليه وسلمسل عن قضا ومضان فقال انشا فرقه وانشاء العه قال فى المهمات وقد يجب بطريق العرض وذلك في صورتين ضيق الوقت وتعمد الترك ورد بمنع تسمية هذاموالاة اذلو وجبت لزم كونها شرطافى الصحة كصوم الكفارة وانمايسمي هذاواج المضيقا ولصاحب المهمات أن يمنع الملازمة ويسندالمنع بان الموالاة قديعب ولاتكون شرطا كافى صوم رمضان ولاينعمن تسمية ذلك والاة تسميته واجبامض يقا (وقال ابراهم) النحعي عماوصله سعيدبن منصور (اذافرط) من عليه قضا ومضان (حتىجاء)من الجي ولالى درعن الكشميني حتى جاز بزاى بدل الهـ مزة من الجواز وفي نسخة حان عهـ مله ونون من الحين (رمضان آخر) بتنو ين رمضان لانه نكرة (بصومهما) وفي بعض الاصول حتى جا رمضان بغير تنوين أمر بصومهمامن الامروالوحدة بدل التحسة قال المعارى (ولمير) أى ابراهم (عليه طعاما) وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه (ويذكر) بضم أوله منساللمفه ول (عن أبي هريرة) رضي الله عنه حال كونه (مرسلا) فماوصله عبدالرزاق وأخرجه الدارقطني مرفوعا من طريق مجاهدعن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع مجاهد من أبي هريرة كاذكره البرديجي فلذاسماه المخارى مى سالا (و) يذكر أيضا (عن ابن عباس) رضى الله عنها ما عاوصله سعدد بن منصور والدارقطني (الهيطعم) عن كل يوم مسكينامداأ ويصوم ماأدركه ومافا ته قسل عطف اسعام على أبي هريرة يقتضي أن يكون المذكور عن ابن عباس أيضام سلا وأحيب بأنه اختلف في أن القيد في المعطوف عليه هل هو قيد في المعطوف أملا فقيل ليس يقيد والاصح اشتراكهما

لقد كان الكم في رسول الله أسوة سسنة بروحدثناقتسة نسعيد حدثنار بديعني ابن زريع عن عر ان محد عن حفص بنعاصم قال مرضت مرضا فجاء ان عسر بعودنى قالوسألتهءن السحة في السفر فقال صحبت رسول الله صدلي الله عليه وسرار في السفرف رأيسه يسبح ولوكنت مسحا لاغمت وقد فال الله تعالى لقد كان لكم فيرسولالله أسوة حسنة \*حدثنا خلف نهشام وأنوالربع الزهراني وقتسة نسعمد قالوا حدثنا جادوهو ابن زيدح وحدثن زهربن حربويعقوب بنابراهيم فالاحدثنااسمعيل كلاهماعن أبو بعن أبى قد لابة عن أنسبن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلمصلي الظهر

والومع عمان صدرامن خلافته مُأَتِهِ الوقيروا به تُمانسنين أوست سنن وهد داه والمشهورأن عمان أتم بعد ست سدنين من خلافته وتأول العلاءه فذه الرواية على ان المرادأن عمان لمردع ليركعتين حتى قبضه الله في غبرمني والروايات المشهورة ناتمام عثمان بعدصدر من خـ الأفته محولة على الاتمام عنى خاصة وقد فسرعدران بن الحصين في روايته ان اعمام عمان اغاكان عنى وكذاظاهر الاحاديث التىذكرهامسلمىعدهذا يواعلمان القصرمئم وعامرفات ومزدافة ومنى للحاجمن غيرأهم لمكتوما قر بمنهاولا يحوزلاهل مكةومن كاندون مسافة القصرهدا مدذهب الشافعي وأبي حنيفة والاكثرين وقال مالك يقصرأهل

مكةومني ومزدافة وعرفات فعلة القصرعنده في تلاذ المواضع النسك وعندا لجهور علته السفر والله أعلم (فوله صلى الظهر وكذلك

وكذلك اختاف الاصوليون فيعطف المطلق على المقسده لهومقيد للمطلق أم لا قال المؤلف

وابراهم بنميسرة سمعاأنس بن مالك يقول صلمت مع رسول الله ملك يقول صلمت مع رسول الله ين أربعاو صلمات معه العصر بذى الملمة وحدثنا ما أبي شدية و محدث المرحدثنا محد عن غند رقال أبو بكر حدثنا محد ابن حدث المحد البن حدث المحد المنافية

بالمدينة اربعاويدى الحليفة ركعتين بن المدينة وذي الحليفة ستة أميال ويقالسبعة هسداعا احتربه أهمل الظاهم فحوازالقصرفي طويل السفر وقصيره وقال الجهورلا بحوزالقصرالافي سفر يبلغ مرحلتسن وفالأبوحندفة وطأتفة شرطه ثلاث مراحل واعتمدوا في ذلك آثاراءن الصالة رضى الله عنهم وأماهذا الحديث فلادلالة فيه لاهال الظاهرلان المرادأته حين سافر صلى الله عليه وسلم الىمكة في حجة الوداع صـــلى الطهر بالمدينة اربعام سافر فادركته العصروهومسافسريدي الحليفة فصلاهار كعشن ولدس المرادأندا الحليفة كانعابة سيفره فلادلالة فيهقطعا وأماا شداءالقصرفعوز منحن يفارق بنمان بلدهأ وخمام قومه انكان من أهل الخمام هدا -لة القول فيه وتفصيله مشهورفي كتب الفقه هذامذهبنا ومذهب الغلاء كافة الارواية ضعينة عن مالكأنه لايقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال وحكى عن عطاء وجاعة من أصحاب ابن مسعودانه اذاأ رادا اسفر قصرقيل مروحه وعن محاهداته لايقصرفي يومنروجه حتى يدخل اللمل وهذه الروانات كلها منابذة

(ولميذكرالله الاطعام اعماقال تعمالي فعدة من أيام أخر ) وسكت عن الاطعام وهو الفدية لتأخير القضاء لكن لا بلزم من عدم ذكره في القرآن أن لا يثبت بالسنة ولم يثبت فيه شي مرفوع نعرورد عن جاعة من العجابة منهم أبوهر برة واسعباس كامروعور بن الخطاب فعاذ كره عبد الرزاق وهوقول الجهورخلافاللعنقية كمامر فالالماو ردى وقدأفتي بالاطعام ستةمن العماية ولامخالف لهمفان لميكنه القضا المذربان استمرمسافراأ ومريضا حتى دخل رمضان آخر فلاشئ علمه مالتأخيرلان تأخيرالادا مبمذا العذرجا نزفتأ خيرالقضاء ولى مالجواز ثمان المديتكور شكرر السنيزاذالحقوق المالية لاتداخل \* و بالسندقال (حدثنا أحدب نونس) نسبه لحد واسم أيه عبدالله البربوعي النممي قال (حدثنارهبر) هوابن معاوية أبوخيثمة الجعني قال (حدثنا يحيى قال الحافظ بن حرهو ابن سعيد الانصارى لا ابن أبي كثير كاوهم الكرماني تعالابن التمن (عن أى سلة) بن عبد الرحن (قال معتعائشة رضي الله عنها تقول كان يكون على الصوم مَنْرَمُضَانَ) وسقط لذظ من رمضان لابن عساكروتكرير الكون التحقيق القضمة وتعظمها والتقدديركان الشأن يكون كذاوالتعب يربلفظ المباضى فىالاول والمضارع فىالشانى لارادة الاستمرار وتبكرارالفعل في أستطيع ان أقضى مافاتني من رمضان (الافي شعبان قال يحيي) ابنسعيدالمذكوربالسمندالسابق (الشغل)بالرفع فاعلفعل محذوف أي قالتعائشمة يمنعني الشغلأي أوجب ذلك الشغل أوأن يحيى قال الشغل هوالمانع لهافهو مبتدأ محذوف الخسير أمن الذي أى من أجـله وفي بعض الأصول قال يحي ذاك عن الشـغلمن الذي (أو يالذي صلى المعلمه وسلم) لانها كانت مهمية نفسهاله صلى الله عليه وسلم مترصدة لاستماعه في جيع أوقاتها ان أراد ذلك وأما في شــعبان فانه صلى الله عليه وســـلم كان يصومه فتتفرغ عائشة رضي الله عنهافه ملقضا صومها وقوله قال يحيى الخ فممه مان أنه ليس من قول عائشة بلمدر جمن فولغبرها لكنوقع فيمسلم مدرجالم يقلفيه فاليحبي فصاركا تهمن قولها وافظه فاتقدر أن تقضب معرسول الله علي الله عليه وسلم فهونص في كونه من قولها قال في الملامع وفيسه نسوة يقسم لهن ويعمدل فحاتاتي نوبة الواحدة الابعد ثمانية أيام فكان يكنهاأن تقضى في تلك الابام وأحيب بأن القسم لميكن واجماعا مفهن يتوقعن طحته في كل الاوقات فاله القرطبي وسعه العلاس العطار والصيرعا دااشا فعية وجو بهعاب فيعتمل أن يقال كانت لاتصوم الاباذنه ولم يكن بأذن لاحتمال آحساجه اليهافاذاضاق الوقت أذن لها وفد ذا الحديث ان القضاء وسعويص مرفى شعدان مضمقاوان حق الزوج من العشرة والخدمة مقدم على سائر الحقوق مانم يكن فرضامض قاوأخرجه مسلم وأبوداودوالنساني وابن ماجه في الصوم 🐞 (باب الحائض تعرك الصوم والصلاة) لمنع الشارع لهامن مباشرتهما (وقال أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان(ان السنز)جع سنة (ووجوه الحق)الامورالشرعية (لتأتى) بفتح اللام للما كيد (كثيراً على - لاف الرأى) العقل والقياس (في ايجد المسلمون بدا) أي افترا قاوامتناعا (من اتباعها) ويوكل الامر، فيهاالى الشارعوية عبد بهامن غيرا عتراض كان يقال لم كان كذا (من) جلة (ذلكُ) الذي أنى على خلاف الرأى (ال الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة) ومقتضى الرأى أن بكونامتساويين فحالحكم لان كلامنه ماعيادة تركت لعذرلكن الامورالشرعية الآتية على خلافالقياس لايطلب فيهاوجه الحكمة بليوكلأ مرهاالي الله تعالى لان أفعال الله تعالى

السنة واجاع الساف والخلف (قوله عن يحيى بنيزيد الهناق) هو بضم الها وبعدها نون مخففة وبالمد المنسوب الى هناه بن مالك بن فهم

قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة ( . ٣٩) فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاخر جمسرة ثلاثة أميال أو ثلاثة

لاغ الوعن حكمة ولكن عالما يخفى على الناس ولاتدركها العقول لكن فرق الفقها ويعدم مكررالصوم فلاحرج فيقضائه يخلاف الصلاة وقيل غبرذلك وقال امام الحرمين كل شئذ كروه من الفرقضعيف \* و بالسند قال (حدثنا ابن الي مريم) هوسميد بن الحيكم المعروف بابن أبي مرم قال (حدثنا) ولاني الوقت أخبرنا (مجدين جعفر) الانصاري (قال حدثني) بالافرادولاني الوقت أخبرنى بالافراد (زيد) هوابن أسلم المدنى (عن عياص ) هوابن عبد الله بن أي سرح (عن آني سعيد الخدرى (رضى الله عنه) أنه (قال قال الني صلى الله عليه وسلم ألس اذا حاضت لم تصل ولمتصم) وفي نسخة لاتصلى ولاتصوم (فذلك نقصان دينها) ولايي ذروان عساكرمن نقصان دينهاوكاف ذلك مفتوحة وهذا مختصر من الحديث السابق في ترك الحائض الصوم في (بابس مات وعليه صوم وقال الحسن البصرى مماوصله الدارقطي في كتاب المدبع فين مات وعليه صوم ثلاثين يوما (انصام عنه ثلاثون رجلايو ماوا حداجاز) ولايي ذرعن الكشميهي في يوموا - د قال النووى في شرح المهذب وهذه المسئلة لمأرفه انقلافي المذهب وقياس المذهب الآجزاء اه وقيدان حرالمسئلة بصوم لم يجب فمه التتابع افقد التابع في الصورة المذكورة \* وبالسند قال (حدثنا محدين غالم) هو محدين يعيي بنعبد الله بن خالد الذهلي كاجزم به الكلايادي وصنيع المزى يوافقه وهوالراج وعلى هذافقد أسمه المؤاف الىجدأيه قاله فى الفتح قال (حدثنا محدبنا موسى بناعين بفت الهمزة والتحتية منهمامهملة ساكنة وآخر ونون الخررى قال (حدثنا أني) موسى بنا عين (عن عرو بن الحرث) فقع العين الانصاري المؤدب (عن عسد الله) بضم العن مصغرا (ابن الى جعفر) يسار الاموى (ان محدين جعفر) هوابن الزيربن العوّام (حدثه عن عروة) بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات) من المكلفين (وعليه صمام) الواوللعال (صام عنه وليه) ولو بغيرا ذنه أواجني بالاذن من الميت أومن القريب بأجرة أودونه اوهذامذهب الشافعي القديم وصويه النووى بل قال يسهن لهذلك ويستقط وجوب الفدية والجديدوهومذهب مالكوأي حنيفة عدم الحواز لانه عمادة بدنية ولايسقط وجوب الفدية قال النو وى ولدس للجديد يحة والحددث الواردبالاطعام ضعيف ومع ضعفه فالاطعام لايمتنع عندالقائل بالصوم وهل المعتبر على القديم الولاية كافى الحديث أممطلق القرابة أميشترط الارث أم العصوية فيها حمالات للامام قال الرافعي والاشهم اعتبار الارث وقال النووى الختارا عتمارمطلق القرابة وصحمه في المجوع قال وقوله صلى الله عليه وسلم في خبر مسلم لاحرأة فالتلهان أمى ماتت وعليهاصوم نذرأ فأصوم عنهاصوبى عن أمك يبطل احتمال ولايةالمالوالعصوية اه وأجاب المالكية عن حديث الباب بدعوى عمل أهل المدينة واحتج الخنفية على القول بعدم الاحتماح مريدن الحدشين بأن عائشة سيتلت عن امرأة ماتت وعلما صوم فالت يطع عنها وعنهاأنها قالت لاتصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم أخرجه البيهتي وعن ابن عباس قال في رجل مات وعلمه ومضان قال يطم عنه ثلاثون مسكيناً أخرجه عبد الرزاق وعن ابن عباس لايصوم أحد عن أحد أخرجه النسائي فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخسلاف ماروباه دل ذلك على ان العسمل على خلاف مار وباه لان فتوى الراوى على خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ ونسخ الحكم يدل على اخراج المذاط عن الاعتبار وقال الحنابلة ولا يجوز تأخسر قضاءرمضان الى رمضان آخر من غبرعذرفان فعل فعلمه القضاء واطعام مسكين ليكل يوم ولايصام عنه على المذهب وهوالعدير وعليه الاصحاب وان مات وعليه صوم منذور ولم يصم منه شسأسن لوليه فعله و يجوز اغيره فعالم آذنه و بغيره و يجوز صوم جماعة عنه في يوم واحد \* وهـ ذا الحدث أخرجه مسلم وأبود اودوالنسائي في الصوم (تابعه) أي تابيع والدمحدين موسى (ابنوهب)

واسط شعبة الشاك صلى ركعتين فراسط شعبة الشاك صلى ركعتين المحمد عن المنافه برحد الما عند الرحن بن مهدى حدثنا شعبة عند الرحن بن مهدى حدثنا شعبة عند الرحن بن مهدى حدثنا شعبة عند المحمد الله عن حد المراسط الى عبد المراسط الى عبد المراسط الى عبد المراسط الى عبد المراسط الى عشر ميلا فصلى ركعتين فقلت اله فقال المراسط المراس

قاله السمعاني (قوله كان رسول الله صلى الله علمه وسلم اذاخر ح ثلاثة أميال أوثلا له فراسخ صلى ركعتين هذاليس على سبيل آلاشتراط وانما وقع يحسب الحاحة لان الظاهرسن أسفاره صلى الله عليه وسلمانه ماكان يسافرسفراطو بلافيخرج عندر حضورفر بضلة مقصورة والترك قصرها بقرب المدينة وبقهاواعا كان يسافر يعيدامن وقت المقصورة فتدركه على ثلاثة أمسال أواكثر أونحوذلك فيصلها حنئية والاحاديث المطلقة معظاهر القرآن متعاضدات على جو آزالقصرمن حين يخرج من البلد فانه حينيذ يسمىمسافراواللهأعلر(فولهوحدثنا شعبةعن يزيدن خبرعن حمسان عسدعن حسرس فمر فالخرحت معشر حبدل بالسهط الى قرية على وأسسبعة عشرأوثمانية عشر سلافصلى ركعتن فقلتله فقال رأيت عررضي الله عنه صلى بذى الحليفة ركعتين فقلت له فقال اعا أفعل كارايت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يفعل) هذا الحديث فيه

أربعة نابعيون يروى بعضهم عن بعض يزيد بن خيرفن بعده وتقدمت لهذا نظائر كثيرة وسيأتي بان باقيها في مواضعها انشا الله عبدالله

آئى أرضاية اللهادومين من حص على رأس عانية عشرميلا \* حدثنا محى سنحى حدد شاهشدم عن يحيى سأبى اسعق عنأنسن مالك قالخرجنا معرسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الحمكة فصلى ركعتمن كعتمنحتي رجع قلت كمأ قام عكة قال عشرا وحدثناه قتسة نسعدن حدثناأ نوعوانة ح وحدثناه ألوكر يبحدثنا ابن علية جمعاعن يحيىن أبى المعق عن أنس بن مالك تعالى ويزيدين خمريضم الخماء المحمة ونفريضم النون وفتح الفاء والسمط بكسرالسين واسكانالم ويقال السمط بفتح ألسمين وكسر المهوهذا الحديث مماقديةوهم الهداسل لاهل الظاهر ولادلالة فسه بحاللان الذى فيه عن الني صلى الله علمه وسلم وعمر رضى الله عنده اغماهوالقصر بذى الحلمقة ولس فمهانهاغا بةالسفروأماقولهقصر شرحسل على رأس سعة عشرمالا أوعاليةعشرمملافلا يحقفيه لانه تابعي فعل شيأيخالف الجهورأو بتأول على أنها كانت في أثنيا سفره لاأنهاغا يتهوهذا التأويل ظاهر ويديصم احتماحه بقعل عرونقاله ذلك عن الني صلى الله علمه وسلم والله أعلم (قوله أنى أرضا بقال لها دومين منجص على رأس ثمانية عشرميلا)هي بضم الدال وفتحها وجهان مشهوران والواوساكنة فيهما والمرمك ورةوحص لاسمرفوان كانت اسماثلاثما سا كن الاوسطلام اأعمية اجتمع فيهاالعبة والعلسة والتأسكاه وجورونظائرهما (قوله خرجنامع

عدالله فيماوصله مسلم وغيره (عن عرو) هوابن الحرث المذكور في السند السابق (ورواه) أي الحديث المذكور (يحي ن الوب) الغافق الماخرجه البهق وألوعوانة والدارقطني والبزار (عناب الى جعفر) عسد الله ألمذ كوريسنده السابق وزاد المزارف آخر المتنان شاء \* ويه قال (حدثنا محمد بن عبد الرحم) الحافظ المعروف بصاعقة قال (حدثنامعاوية بن عمرو) بسكون الميم الازدى ويعرف بابنا الكرماني من قدماء شيوخ المخارى حدث عنه بغير واسطة في كتاب الجعة وحدث عنه هناوفي الجهاد والصلاة بواسطة قال (حدثنازا ثدة) بن قدامة الثقفي (عن الاعش) سلمان بنمهران (عن مسلم البطين) فقع الموحدة وكسرالهم ملة وسكون التحقية عمون (عن سعيد بن جيمرعن أبن عماس رضي الله عنهما قال) ولابن عساكر أنه قال (جا ورجل الى الذي صلى الله عليه وسلم) لم يسم الرجل (فقال ارسول الله ان اى ما نت وعليه اصوم شهر فاقضيه) ولابن عسا كرأفأقضيه (عنها قال) عليه الصلاة والسلام (نعم) اقضه (قال فَدين الله) ولابي ذر وابن عساكرقال نعم فدين الله (احق أن يقضى) أى حق العبديقضى فق الله أحق وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصوم وأبود اود في الايان والند فور والترمذي في الصوم وكذا النسائي وابن ماجه (قالسلمان) بمهران الاعش بالاسناد السابق (فقال) ولاى الوقت قال بغيرفا و الحكم) به تعتين ابن عديبة مصغر ا (وسلة) بن كهيل مصغر الخضر مي الكوفي (ويحن) أى الذلائة (جميعا جلوس) جلة اسمية وقعت عالا (حين حدث مسلم) البطين (بهذا الحديث قالا) أى الحكم وسابة (معنا مجاهداً) هوابن جبر (يذ كرهذا) المديث (عن ابن عباس) رضي الله عنهما وحاصل هذا انالاعش معهذا الحديث من ثلاثة أنفس في مجلس واحدمن مسلم البطين أولاعن سعيدبن جمر عمن الحكم وسلمة عن مجاهد (ويذكر) بضم أوله منساللمنه ول (عن أبي خالد) الاحرضد الاسض واسمه سلمان ين حمان بالمشاة التحتمة المشددة وآخر منون انه قال حدثنا الاعمش عن الحكمو)عن (مسلم البطينو)عن (سلمة س كهمل عن سعد سنحمر وعطاء) هواس أبي رياح (وتجاهد) الثلاثة أعنى سعيد بنجير وعطا ومجاهدا (عن ابن عباس) وفيه أن الاعشروى عن الشيوخ الثلاثة وكلمن الثلاثة عن الثلاثة ويحمل كاقال في الفتح أن يكون من بأب اللف والنشرغيرالمرتب فيكون شيخ الحكم عطاء وشيخ البطين ابنجبير وشيخ سلة مجاهدا ويؤيدهأن النسائى أخرجه من طريق عبد الرجن بن مغراء عن الاعش مفصله هكذا (قالت احم اقالنبي صلى الله عليه وسلم ان أختى ماقت) ووصله الترمذي أيضامن طريق أبي خالد بلفظ ان أختى ماتت وعليهاصومشهر بن متتابعين (وقال يحي) بن سعيد (والومعاوية) عمد بن خازم بالمعمنين عمارواه النسائي وغيره (حدثنا الاعمش عن مسلم) البطين (عن سعمة) ولان عساكر زيادة ان حميد فوافقازاتدة على أنشيخ مسلم البطين فيه سعيد بنجير (عن ابن عباس) رضي الله عنه ما الله قال (قالت امراة للذي صلى الله عليه وسلم ان اي ماتت وقال عبد حدالله) بضم أوله مصغرا ابن عروبسكون الميم الرقى مم اوصله مسلم (عن يدس ابي السهة) بضم الهمزة وفتح النون وسكون التحتية (عن الحكم) من عتبية المذكور (عن سعيد منجبر) وسقط في رواية أبوى ذر والوقت وابن عساكر ابن جبدر (عن ابن عماس) رضى الله عند ما أنه قال (قالت احم الله صلى الله علمه وسلم أن المى ماتت وعليها صوم نذر ) بالاضافة وقد بن أنو يشرفي روا بته عندأ جد سبب الندنر ولفظه ان احرأة ركبت المحرفندندرت أن نصوم شهرا فعانت قبل ان نصوم وهدا ظاهر فى أنه غير رمضان (وقال الوحريز) بفتح الحاء المهدملة وكسر الراء آخره زاى عسد الله بن الحسين فاضى سعستان ماوصله ان خريمة وغيره (حدثنا) بالجع ولاني الوقت حدثى بالافراد رسول اللهصلي الله عليه وسلمن المدينة الى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع قلت كمأ قام عكة قال عشرا) هذا معناه انه أقام في مكة

عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل حديث (٣٩٢) هشيم وحدث اعسد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة حدثما يحيي بن أبي اسحق قال

(عكرمةعن ابن عباس) رضى الله عنهما أنه قال (قالت امر أقلاني صلى الله علمه وسلم ماتت أمي وعليهاصوم خسة عشر نوماً) وهذا الاختلاف من قوله امرأة و رجل وشهروشهران وخسـة عشر يومايح مل على اختـ لاف وقائع وفيه حواز الصوم عن الميت في هذا (باب) بالسوين (متى يحل فطر الصاغ وأفطر أ توسعيد الحدرى حمن عاب قوص الشمس) من غير من يدعلي ذلك وهذا وصله سعيدين منصوروأ يو بكرين أبي شبقه و بالسندقال (حدثنا الجيدي) عبدالله ين الزبير المكي قال (حدثناسفيان) بعينة قال (حدثناهشام بن عروة قال معتابي) عروة بن الزبير بن العوام (يقول معنعاصم بنعر بنالخطاب عن ابيه) عمر (رضى الله عنه) أنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أقبل الليل من ههناً) أي منجهة المشرق (وادبر النهار من ههناً) أي من المغرب (وغربت الشمس) قيديا اغروب اشارة الى اشتراط تحقق الاقبال والادباروأ مهاما بواسطة الغروب لابسب آخر فالامور الثلاثة وان كانت متلازمة في الأصل الكنهاقد تكون في الظاهرغبرمتلازمة فقديظن اقبال اللمل منجهة المشرق ولايكون اقباله حقيقة باللوجودشئ يغطى الشمس وكذلك ادمارا لنهار فلذا قيدما اغروب (فقدا فطر الصائم) أى دخه ل وقت افطاره أوصارمة طراحكالان الليل لس ظرفاللصوم الشرعي وفي رواية شعبة فقدحل الافطاروهي تؤيد التفسير الاول ورجهان خزعة وعال بأن قوله فقدأ فطر الصائم افظه خبرومعناه الانشا اى فليفطر الصائم مُ قال ولو كان المراد فقدصارم فطرا كان فطر جميع الصوام واحداولم يكن للترغب في تجيل الافطار معنى وهذا الحديث أخر جهمسلم وأبودا ودوالترمذي والنسائي في الصوم \*ويه قال (حدثنا اسحق) بنشاهين (الواسطى) قال (حدثنا خالد) هو ابن عبد الله بن عبد الرحن بن يزيد الطعاوى ٣ الواسطى (عن الشيباني) أبي اسعق سلمان بن أب سلمان (عن عبد الله بن الى أو في رضى الله عند م) أنه (قال كمامع رسول الله صلى الله عليه وسل في سفر) في شهر رمضان في غزوة الفتم (وهوصائم فلم عزيت الشمس) ولابوى ذر والوقت وان عسا كراما غابت الشمس (قال لبعض القوم افلات) و بلال (قم فاجد حلناً) بهمزة وصل وسكون الجيم وفق الدال وآخره ماءمهملة بن أى حرار السويق بالماء أو باللين (فقال) بلال (بارسول الله لوامسيت) لكنت متمالاصوم فجواب لوالشرطية محذوف أوهى للتمني (قال) عليه الصلاة والسلام يابلال (انزل فاجدد لذا قال مارسول الله فلوامسيت) بزيادة الفاو (قال انزل فأجد لذا قال انعليك نَهَارا) لعله رأى كثرة الضوعن شدة العموفظن أن الشمس فم نغرب أوعطاها نحوجم لأوكان هناك غيم فلم يتحقق الغروب ولوتحققه ما توقف لانه يكون حينتذم عاندا وانما توقفه احتياطا واستكشافاعن حكم المسـ ثلة (قال) عليه الصلاقوالسـ لام (انزل فاحد ح لنافنزل فحد حلهم فشربالني ولاي دروابن عدا كررسول الله (صلى الله عليه وسلم) بماجد حه (غ قال) عليه الصلاة والسلام (اذارايم الليل)أى ظلامه (قداقيل من ههذاً) من جهة المشرق (فقد افطر الصائم) ولميذ كرهنامافي الاول من الادبار والغروب فيعتمل أن ينزل على حالين فيت ذكرذاك ففي حال الغيم مدلا وحيث لم يذكر فني حال الصحوأ وكانا في حالة واحدة وحفظ أحد الراو بين مالم يحفظ الا خروهذا الديث سمق في ماب الصوم في السفر في هـذا (ماب) ما التنوين (يفطر) الماع (عاتيسر عليه مال وغره) وسقط لان عساكرافظ عليه ولكشميه في من الماء \* وبه قال (حدثنامسدد)هوابن مسرهد قال (حدثناعبدالواحد) بن زياد قال (حدثنا الشيباني) أبواسعن ولا يوى ذروالوقت وابن عساكر الشيباني سلمان فزاداسمه (السمعت عبد الله من اله أوفي رضى الله عنه قال سرنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوصائم) في رمضان (قل اغر بت الشمس قال

معتأنس بنمالك يقول خرجنا من المدينة الح الجيم غ ذكرمشله \*وحدثناان عمرحدثناأى ح وحدثاأبوكريب حدثناأ توأسامة جيعاعن الثوري عن يحيى نأبي اسعقعن أنس عن الني صلى الله علىــهوســلىءــلهولميذكرالي \* حدثى حرملة بن يحى حـدثنا ابنوهب أخبرني عرووهوابن الحارث عن الشهاب عن سالمن عبدالله عنأ بهعن رسول الله صلى الله علمه وسدلم انه صلى صلاة المسافر عني وغيره ركعتين وانوبكر وعمر وعثمان ركعتن صدرا من وما حوالها لافينفس مكة فقط والمرادفي سفره صلى الله علمه وسلم في جبة الوداع فقدم مكة في اليوم الرابع فأقامها الخامس والسادس والسابع وخرج منهافي الثابن الي منى وذهب الىءرفات في التاسع وعاداني منى فى العاشر فأ قامم الحادىءشر والثانىءشرونفرني الشالث عشرالى مكة وخرجمنها الى المدينة في الرابع عشرفدة اقامته صلى الله علمه وسلم في مكة وحوالهاعشرةأمام وكان قصر الصلاة فيها كاهاففه دليل على ان المسافراذانوي اقامة دون أربعة أيام سوى يومى الدخول والخروج يقصروان النالا ثقاست اقامة لان الني صلى الله عليه وسلم أقام هووالمهاجرون ثلاثا يمكة فدل على ان النالسلانة الست اعامية شرعمة وان يومي الدخول والخروج لاعسمان منهاو م ده الجلة فال الشافعيرجه الله وجهورالعلاء وفيها خلاف منتشر للسلف رقوله بمناوغسره) هكذاهوفي الأصول

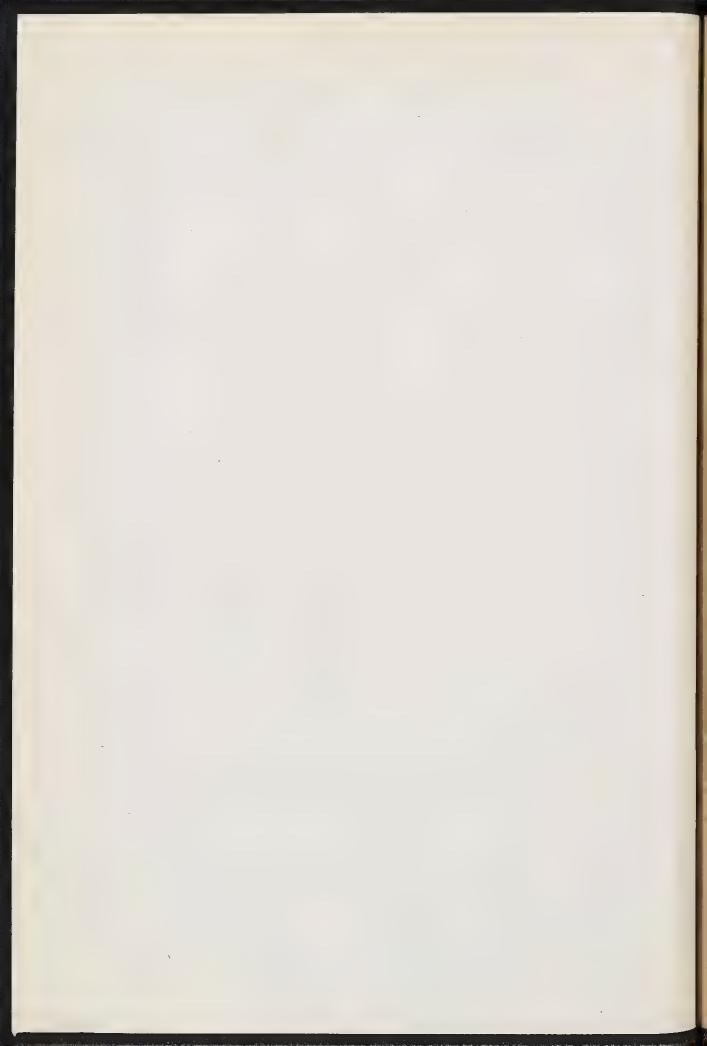

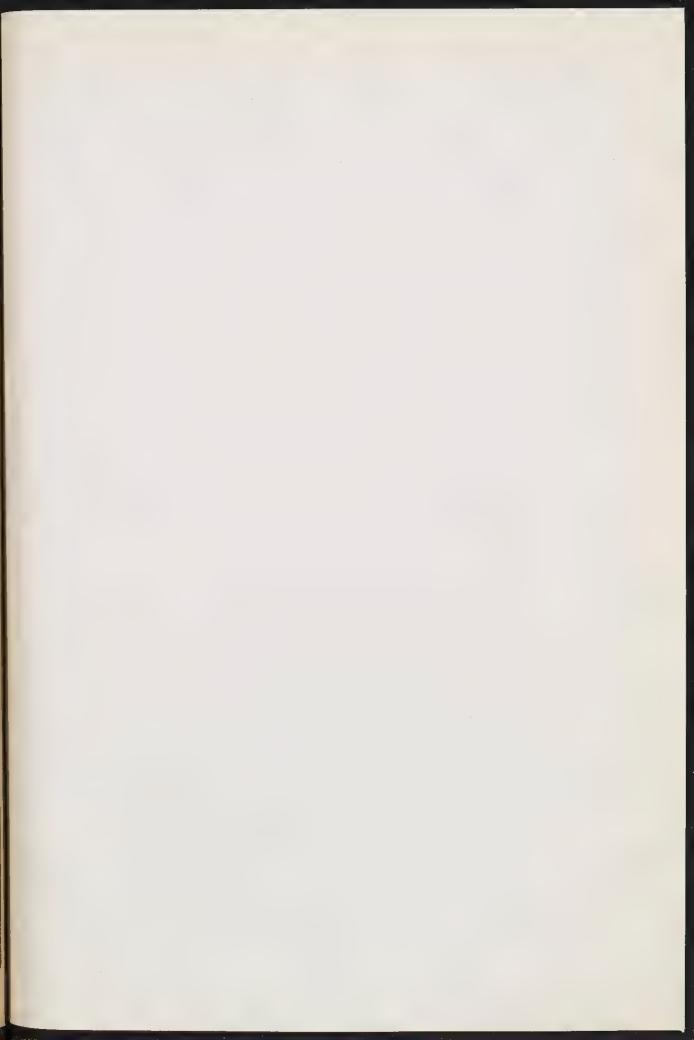

عبدالرزاق أخبرنامعمر جمعاعن الزهرى بهذا الاسناد وقال بمنى ولم يقلوغره \*حدثنا أبو يكرس أبي شيبة حدثناأ وأسامة حدثناعيد الله عن الفع عن ال عدر قال صلى رسول اللهصلي اللهعامه وسلم عنى ركعتىن وأنو بكر بعده وعمر بعدالى بكروعمان صدرامن خلافته ثمان عمان صلى بعد أربعا فكانان عراداصلي مع الامام صلى أربعاواذاصلاهاوحدهصلي ركعتين \*وحدثناهاس مشي وعسد اللهن سعمد فالاحدثناء يوهو القطان ح وحدثناهألوكريب أخبرناان أبي زائدة ح وحدثساه النغرحد تناعقية بنالاكاهم عن عسدالله مذا الاستناد نحوه \* وحدَّثنا عسدالله نمعاد حدثنا أىحد ثناشعبة عن خبيب بنعيد الرجن سمع حنص بنعاصم عن ان عمر قال صلى النبي صلى الله علمه وسلم بمني صلاة المسافروأ نوبكر وعسروعمان عانى سنسأوقال ستسنن قال حفص وكان ابن عمر يصلى بمنى ركعتين غريأتى فراشه فقلتله أىعم لوصلمت بعدها ركعتين فاللوفعات لاغمت الصلاة \* وحدثنا يحى بن حسب حدثنا خالديعني ابن الحارث ح وحدثنا محدين مشي أخبرنى عبدالصد فالا حدثناشعبة بهذاالاسنادولم بقولا في الحديث عنى ولكن فالاصلى فيااسفر

وغسيره وهوصيح لانمني تذكر وتؤنث بحسب القصدان قصد الموضع فذكرأ والمقعة فؤنثة واذا ذكرصرف وكتب بالالف وان أنث لميصرف وكتب الياء والختار (٠٥) قسطلاني (ثالث) تذكره وتنوينه وسمي من لماءني به من الدماء أي يراة (قوله خديب بن عبد الرحن) هو بالخاء المجمة

ارْلَفَاحِدَ لِنَا) وفي رواية شعبة عن الشيباني عندا جدفدعا ماحب شرابه بشراب وهو يؤيد كونه بلالافانه هوالمعروف بخدمته عليه الصلاة والسلام لاسما وفي رواية أبى داود بلفظ يابلال انزل فاجد - لذا وفال يارسول الله لوامسيت قال انزل فاجدد النا قال يارسول الله ان عليك مهارا قال انزل فأجد النافنزل ولابي الوقت قال فنزل (فجدح) ذاد في الباب السابق فشرب النبي صلى الله عليه وسلم (ثم قال اذارأ يتم الليل أقيل من ههنا فقد أفطر الصائم وأشار) عليه الصلاة والسلام (الصبعة قبل المشرق) بكسر القاف وقتح الموحدة أي جهة المشرق ومطابقته للترجة من حقة ان الحدح تعريك السويق الما وهومشمل على الما وغيره وفي الترمذي وغيره وصحعوم أذاكان أحمدكم صائما فليقطر على التمرقان لم يحد التمرفعلي الماعقانه طهورو روى الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلى على رطبات فأن لم يكن فعلى تمرات فان لم يكن حسا حسوات من ما وقضته تقديم الرطب على التمسروه وعلى الماء والقصد بذلك كأقاله المحب الطبرى أنلابدخل جوفه أولامامسته النارو يحمل أنسرادهذامع قصدالخلاوة تفاؤلاقال ومنكان؟كة سنلهأن يفطرعلىما نزمزم لبركته ولوجع ينهو بن آثمر فحسن اه وردهذا بأنه مخالف للدخبار وللمعنى الذى شرع الفطرعلي التمر لاجله وهوحفظ المصرأ وأن التمراذ انزل الى المعدة فان وجدها خالية حصل الغذا والاأخرج ماهناك من بقايا الطعام وهذا لابوجد في ما زمزم وعن بعضهم الاولى فىزماننا أن يفطرعلى ماء يأخذه بكفهمن النهرايكون أبعدعن الشبهة قَالَ فَيَالَجُهُو عُوهُ لِذَا شَاذُوا لَمُذَهِبُوهُوالصَّوابُ فَطَرُّهُ عَلَى تَمْرَثُمُا ۚ ﴿ رَبُّ اسْتَحِمَابِ (تَجْمَيلَ الافطار)الصائم بتحقق الغروب وبالسندقال (حدثنا عبدالله ن يوسف) التنيسي قال (اخبرنا مالك) الامام (عن الى حازم) ما لحاما لمهملة والزاى سلمن دينار (عن سهل بن سعد) رضى الله عنه (انرسول الله صلى الله علمه وسلم قال لايزال الناس بخبرما عجاوا الفطر) أى اذا تحققوا الغروب بالرؤية أوباخمار عدلن أوعدل على الارج وماظرفية أىمدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة واقفين عندحدودهاغ ممتنطعن معقولهم مابغم قواعدهاوزادأ بوهريرة فىحديثه لان الهود والنصارى يؤخرون أخر جهأنودا ودوائن خزيمة وغبرهما وتأخبرأه للكتاب لهأمد وهوظهور النحموة مدروى انحمان والحاكم منحديث سهلأيضا لاتزال أمتى على سنتي مالم ننتظر بفطرها التعوم ويكرمله أن يؤخره انقصد ذلك ورأى أن فسه فضيلة والافلا بأس به نقله فالمحوع عننص الام وعمارته تعجيل الفطرمستحب ولايكره تأخيره الالمن تعمده ورأى أن الفض ل في مومقتضاه أن التأخير لا يكر ومطلقا وهو كذلك اذلا يلزم من كون الشي مستحياً ن بكون نقمضه مكروها مطلقا وخرج يقد تحقق الغروب مااذا ظنه فلايسن له تنحيل الفطر بهوما اذاشكه فيحرم بهوأ ماما يفعله الفلكيون أو بعضهم من التمكن بعد الغروب درجة فخالف لسنة فلذاقل الخبروالله يوفقنا الح سواء السبيل بوه فاالحديث أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه و به قال (حدثنا آجد بن يونس) نسبه لده و اسم أبه عبد الله وهو كوفى قال (حدثنا ابو بكر) هوابن عياش القارئ (عن سلميان) الشيباني (عن ابن ابي آوفي) عبدالله (رضي الله عنه قَالَ كَنْتُمْ عَالَمْنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَصَامَ حَيَّ امْسَى) دَخُلُ فَي الْمَسَاء (قَالَ الرَّ جَلَّ الرُّلّ فأجد حلى قال لوا يتطرت حتى تمسى قال انزل فاجد حلى اذاراً يت الليل) أى ظلامه (قدأ قبل منههنا) أيمن جهة المشرق (فقد افطر الصائم) خبر بمعنى الاحر، أوأ فطرحكم وان أم يفطر حسا فيدل على انه يستحيل الصوم بالليل شرعا قال ابن بزيرة وقع بغداد أن زجــ لاحلف لا يفطرعلي طرولاباردفأفتي الفقها مجنثه اذلاشي ممايؤكل أويشرب الاوهو حارأ وباردوا فتى السيرازى إبعدم حنشه فانهصلي الله عليه وسلم جعله مفطرا بدخول الليل وليس بحار ولاياردوه لذا تعلق باللفظ والا ومان اعمانيني على المقاصد ومقصود الحالف المطعومات ﴿ هذا (باب) بالتنوين (اذا افطر) الصام (فرمضان) ظاناغروب السمس (مُطلعت الشمس)أى ظهرت هل يجب عليه قَضَاءُ ذَلَكُ اليَّومُ أُمِلًا \* و بالسُّدُ قال (حدثين ) بالافراد (عبدالله بن اليُّ شيبة ) هوعبدالله بن مجد ابنأى شيمة قال (حدثنا الواسامة) حادين أسامة الليثي (عن هشام بن عروة) بن الزبيرين العوّام (عن) زوجته وابنة عه (فاطمة) بنت المنذر (عن اسماء بنت ابي بكر) ولابن عداكم زيادة الصديق(رضي الله عنهما) انها (فالث افطرناعلي عهدالنبي) ولايي الوقت على عهدرسول الله (صلى الله عليه وسلم) أي على زمنه وأيام حياته (يوم غيم) منصب يوم على الظرفية ولابي داود وابن خزيمة في ومغيم (مُطلعت الشمس قيل الهشام) هوابن عروة المذكوروالقائل له هوأبو أسامة كاعندأ بى داودوان أى شبية في مصنفه وأحد في مسنده (فامروا) من جهة الشارع (بالقضاء قال بدمن قضام) أي هل بدمن قضاء فرف الاستفهام مقدر ولايي ذر لابدمن قضا وهذا مذهب الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وعلمهان يمسك بقية النهار لحرمة الوقت ولا كفارة عليمه وحكى فى الرعاية من كتب الحنابله أنه لاقضاء على من جامع يعتقده ليلا فبان نمارا لكن الصيح من مذهبهم وجزم به الاكثر أنه يحب القضاء والكفارة (وقال معمر) بسكون العين المهملة وفي المين ابن راشد محاوص له عمد بن حدد (سمعت هشاماً) أى ابن عروة يقول (الاادري اقضوا فالداليوم (املا) وقدروى عن مجاهدوعطا وعروة بنالز ببرعدم القضا وجعاه منزلة منأكل ناسياوعن عمر يقضى وفي آخر لارواهما البيهق وضعفت الثانية النافية وفي هذاالحديث كأفاله ابن المنسرأن المكلفين انماخوطسو ابالظاهرفاذ الحتهدوا فأخطؤا فلاحر جعليهم في ذلك وقدأخرجه أبوداودوابنماجه في الصوم ف (باب) حكم (صوم الصبيان) هل يشرع أملا والمرادا لخنس الصادق الذكوروالاناث ومذهب الشافعية انهم يؤمرون به لسبع اذا أطاقوا ويضربون على تركه لعشرقه اساعلى الصلاة ويحب على الولى أن يأمرهم مه ويضربهم على نركك لكن نظر بعضهم في القياس بأن الضرب عقو ية في قتصر فيها على محل ورودهاوه مشهورمذهب المالكية فيفرقون بين الصلاةوا لصيام فيضر يون على الصلاة ولايكلفون الصاموهومذهب المدونة وعنأ حدفى رواية انه يجبعلى من بلغ عشرستين وأطاقه والصيم من مذهبه عدم وجويه علمه وعلمه جاهمرأ صحابه لكن يؤمر به أذا أطاقه ويضرب علمه ليعماده فالواوحيث قلنا بوجوب الصوم على ألصي فانه يعصى بالفطر ويلزمه الامسال والقضاء كالمالغ (وقال عر) بنا الطاب (رضى الله عنه) فما وصله سعد بن منصور والمغوى في الجعديات (النشوان) بفتح النون وسكون الشدين المحمة غيرمصر وف لان الاسم عنع من الصرف الصدفة وزيادة الالف والنون بشرط أن لا يكون المؤنث فى ذلك شاء تأبدث نحونشوان وعطشان تقول هــذانشوان ورأيت نشوان ومررت بنشوان فتمنعه من الصرف الصفة و زيادة الالف والنون والشرط موجودفيمه لانكلا تقول للمؤنث نشوانة انمانقول نشوى لكن حكي الزمخشري في مؤنثه نشوانة وحينتذ فيجوز صرفه والمعنى قال عمر لرجل سكران (في رمضان ويلك) بفتح اللام منعول فعله لازم الحسدف أى شربت الجر (وصيمانة) الصغار (صيام) بالياء ولغيرا بي ذرواب عساكرصوام بضم الصادوتشديدالواو وفضربه الحدثمانين سوطا تمسيره الى الشام وهذامن أحسن ما يتعقب به على المالكمة لان أكثر ما يعتمدونه في معارضة الاحاديث دعوى عل أهل المدينة على خلافها ولاعل يستنداليم أقوى من العمل في عهد عمر رضي الله عنه مع شدة تحريه ووفورالصابة فى زمانه وقد قال لهذا الرحل كيف وصيبا تناصمام وبالسند قال (حدثنا مسدد)

عنىأر بعركعات فقيل ذلك لعمد الله بزمس عودفاس ترجع ثمقال صليت مع رسول الله صلى الله علمه وسالم عنى ركعتين وصامت معالى بكرالصديقرضياته عندهجني ركعتين وصلمت مععمر بن الخطاب رضي الله عند بيني ركعتين فلمت حظيمن أربع ركعات ركعتان متقبلتان \* وحدثناأ يو بكرين أبي شدة وأبوكر سقالا حدثنا ابو معاوية ح وحدثناه عمان سأني شيبة حدثناجريرح وحدثنا اسحقوان خشرم فالاأخسرنا عسى كالهم عن الاعش بهدا الاستنادنحوه \*وحدثناجين يحى وقسة فال يحيي أحرناو فال قتسة حدثنا أبوالاحوص عن أبىاسحتي عنحارثة نوهبقال صليت معرسول الله صلى الله علىه وسلم على آمن ما كان الناس وأكثرركعتين بحددثناأحدين عبدالله بنونس حدثنازهر حدثنا أنوامحق حدثني حارثة نزوهب الخراعي فالصلت خلف رسول الله صلى الله علمه وسلم عنى والناس أكثرما كانوا

المضهومة وسبق بانه في أول الكتاب (قوله فليت حظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان) معناه ليت عثمان صلى ركعتين بدل الاربع كاكان النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان رضوان الله يفعلون ومقصوده كراهة مخالفة ماكان عليه وسلم وصاحباه ومع هذا فابن مسعود رضى الله عنه موافق على مسعود رضى الله عنه موافق على حواز الاعمام ولهدذا كان يصلى

وراعمان رضى الله عنه مماولو كان القصر عند واجبالما استعازتر كه وراء أحدوا مأقول فذكر ذلك لابن مسعود رضى الله عنه قال

فصلى ركعتين في جهة الوداع (قال مسلم) حارثة بنوهب الخزاعي هوأخوعبيد الله (٣٩٥) بنعر بن الخطاب الإمه في حدثنا يحيى بن يحيى

قالة مرأت على مالك عن بافع ان ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات مردور بحفقال ألاصلو افي الده المحلمة في المدالة في المدالة في المدالة في المدالة وسلم يأمن المؤذن اذا كانت لمدلة والمحلم المواف الاحدث المحدث عبدالله الرحال \* حدثنا أي حدثنا عبيدالله المحرفة الفي المحدث عبدالله ومطرفقال في أخرندا مه ألاصلوا في رحالكم ألاصلوا في رحالكم ألاصلوا في رحالكم ألاصلوا في رحالكم ألاصلوا في المحدث عليه الله علمه في رحالكم ألاصلوا المحدث المحدث المحدث عليه المحدث المحد

فاسترجع فعناه كراهة المخالفةفي الافضل كاسمبق (قوله قال مسلم رجه الله تعالى حارثة سوهب الخزاعي هوأخوعسداللهن عربن الخطاب لامه) هكذاضبطناه أخوعبدالله بضم العسن مصغر ووقع في بعض الاصول أخوعب دالله بفتح العبن مكبر وهوخطأ والصواب الاول وكذانة لهالقاضي رجه الله تعالى عن أكاررواة صحيح مسلم وكذاذ كره المخاري في تاريخه وان أبي حاتم واسعيدالبر وخلائق لايحصون كلهم يقولون بالهأخوعسدالله مصغروأمهمامكة بنتجرول الخزاعى تزوجهاعر بنالخطاب رضى الله عنده فاولدها الله عمد الله وأماعب دالله بعروأ خسه حقصة فامهماز بنب بنت مطعون \*(باب الصلاة في الرحال في المطر)\*

وقوله ان رسول الله صلى الله عليه عقوله أبي سعيد الخير قال في الاصابة أبوسه عدا لخير و يقال له أبوسه يد الخير قال الحاكم أبوأ حدلاً يعرف اسمه ولا أسسبه أه و الخير فقي

قال (حدثنانشرين المفضل) بالضاد المعجمة المشددة المفتوحة من التفضيل قال (حدثنا طالدين ذ كوان) أبوالحسن (عن الرجع) بضم الرا وفتح الموحدة وتشديد التحسة آخره عين مهملة (بنت معود) بضم الميم وفتح المهد مله وتشديد الواوا لمكسورة آخره ذال معجدة الانصارية من ألمايعات تحت الشجرة ابنء فراءأنها وفالتأرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراءالى قرى الانصار) زادمسلم التي حول المدينة (من أصبح مفطر افليتم بقيمة يومه ومن أصبح صائما فلمصم) أى فليسترعلي صومه (فالت) أى الربيع (فكاً) ولا بي الوقت كنا (نصومه) أى عاشوراء (بعدونصوم صيبانيا) زادمسل الصغاروندهب مهالى المسحدوه ذاتم بن الصيبان على الطاعات وتعويدهم العبادات وفى حديث رزينة بنتج الراء وكسر الزاى عندان نوعة ماسياد لابأس بهأن الني صلى الله علمه وسلم كان بأمر برضعائه في عاشو را و رضعا فاطمة فنتفل في أفواهههم ويأمرأمهاتهمأن لايرضعن الىالليسل وهويردعلي القرطبي حيث قال فيحددث الربينع هذاأ مرفعله النساء بأولادهن ولم يثبت علم عليه الصلاة والسلام يذلك وبعيدأن يأمر بتعذيب صفير بعبادة شاقة اه وممايقوى الردعليمة أيضا أن الصابي اذا فال فعاندا كذافي عهده صلى الله عليه وسلم كان حكمه الرفع لان الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريرهم عليه مع توفرد واعيم على سؤالهم الاهعن الاحكام معأن هذايمالامحال للاجتهاد فيمه فافعاده الابتوقيف (ويجعل الهم اللعبة) بضم اللام ما يلعب (من العهن) الصوف المصموغ كاسمائى انشاء الله تعالى قريدا (فاذابكي أحدهم على الطعام أعطينا وذاك) الذي جعلناه من العهن ليلتهي به (حتى يكون عند الافطار) زاد في رواية اس عسا كروا السمة لي قال أي المصنف العهن الصوف وقدأخرج هداالحديث مسلم أيضافي الصوم ﴿ (باب) حكم (الوصال) وهوأن بصوم فرضا أونة \_ لا يومن فأكثر ولايتناول الله \_ ل مطعوماع \_ د ا بلاعذر قاله في شرح الهذب وقضته انالجاع والاستقاءة وغبرهمامن المفطرات لايخرجه عن الوصال قال الاسنوي فىالمهمات وهوظاهرمنجهةالعني لانالنهيءن الوصال انماهولاجل الضعف والجاع ونحوه يزيده أولايمنع حصوله لبكن فال الروياني فى البحرهوأن يستديم جميع أوصاف الصائم ين وفال الحرجاني فى الشافى ان يترك ما أبيح له من غرافطار قال الاسنوى أيضا وتعمرهم بصوم يومن يقتضى أنالمأمور بالامساك كتآرك النية لايكون امتناعه بالدلمن تعاطى المفطرات وصالا لانه لس بن صومين الاان الظاهر ان ذلك حرى على الغالب \* (و) باب (من قال أيس في اللهـل صيام)أى ليس محلاله (لقوله تعالى ثم أتموا الصيام آلى اللَّمَلَّ) فانه آخر وقته وفي حديث أبي سعيد الخبرع عندالترمذى في جامعه وابن السكن وغيره في الصحابة والدولابي في الكني مرفوعا ادالله لم يكتب الصمام بالليل فن صام فقد تعني ولا أجرله قال ابن منده غريب لانعرفه الامن هــذا الوجه وقال الترمذي سألت البخارى عنه فقال ماأرى عيادة معمن أبي سدعمدا للحروعند الامام احدوالطبراني وسعمد سمئصو روعمد سحمد واسأبي حاتم في تفسيرهما باسناد صحيح الى ليملي امرأة بشبرين الخصاصية قالت أردت ان أصوم يومين مواصلة ففعني بشدير وقال النرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى والكن صوموا كأمركم الله تعالى وأتموا الصيام الى الليل فأذا كان الليل فأفطروا (ونهى النبي صلى الله عليه وسلم) فيما وصله المؤلف قريب منحديث عائشة (عنه) أى عن الوصال (رحة لهم) أى الامة (وايقاعلهم) أى حفظ الهمف بقاءأبدانهم على قوتهم وعندأبي داود باسناد صيح عن رجل من الصحابة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجامة والمواصلة ولم يحرمهما ابقاء على أصحابه \* (و) باب (ما يكرمن التعمق)

المجمة وسكون التحتمة كمافي التقريب كذابه امش سخة معتمدة ومثله في الفتح ف اوقع في المطبوع من الخدري تحريف اله مسحمة

وهوالمالغة في تكلف مالم يكلف به وبالسند قال (حدثنا مسدد) هوابن مسرهد (قال حدثن) بالتوحيد (يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة) بن الجاج (قال حدثي) بالتوحيد أيضا (قتادة) بن دعامة (عنانس رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم) انه (قال) لا صحابه (لا تو اصلوا) نهى يقتضي البكراهةوهل هي للتنزيه أولأتحريم والاصم عنسانا الشافعية التحريم فال الرافعي وهو ظاهرنص الشافعي وكرهه مالك قال الابي ولوآلي السحر واختارا للغمي جوازه الي السحر لحديث من واصل فليواصل الى السحر وقول أشهب من واصل أسا ظاهره التحريم وقال اس قدامة في المغدى يكره المتنزيه لا التحريج ويدل التحريج قوله في رواية ابن خزيهة من طريق شعبة بهذا الاسنادايا كم والوصال (فالواانك واصل) لميسم القائلون وفي رواية أبي هريرة الآتية ان شاءالله تعالى أقل الباب الملاحق فقال رجل من المسلمين وكائن القائل واحد ونسي الى الجيع لرضاهميه وفمه دليل عني استوا المكلفين في الاحكام وان كل حكم ثبت في حقه عليه الصلاة والسسلام ثبت فحق أمته الامااستني فطابوا الجع بين قوله في النهى وفعسله الدال على الاياحة فأجابهم باختصاصه به حيث (قال) عليه الصلاة والسلام (است) ولابن عساكر انى است (كاحدمنكم)ولابي ذر الكشميري كاحدكم (اني أطع وأسق) بضم الهمزة فيهما (او) قال (انى است أطع وأسقى) حقيقة فيورق بطعام وشراب من عندالله كرامة له في ايالى صومه وردبانه لوكان كذلك أيكن مواصلا والجهورعلى المجازعن لازم الطعام والشراب وهوالقوة فكائه قال يعطمني قوة الاكل والشارب أوأن الله تعالى يخلق فيسهمن الشبع والرئ ما يغنيه عن الطعام والشراب فلا يحس بحوع ولاعطش والفرق منسه وبن الاول أنه على الاول يعطي القوة من غيرشبع ولارى بلمع الجوع والظماوعلى الثاني يعطى القوة مع الشبع والرى ورج الاول فان الثانى يذافى حال الصائم ويفوّت المقصودمن الصوم والوصال لان الجوع هوروح هذه العبادة بخصوصها «و به قال (حد تناعب دالله بن يوسف) السنسي قال (اخبر نامالك) الامام (عن نافع عن عبد الله بن عررضي الله عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أحدابه (عن الوصال سبق فياب بركة السعورمن غيرا يجاب من طريق جوير به عن نافع ذكر السب ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنها هم ( قالوا ) ولابن عساكر قال قالوا (أنك تواصل قال انى استمثلكم) وفي حديث أبي زرعة عن أبي هريرة عندمسلم استم في ذلك مثلي أى لسمة على صفتى أومنزلتي من ربى (انى أطع وأسقى) قال اس القيم يحمل أن يكون المرادمايغ في الله تعالى به من معارفه وما يفيضه على قلبه من الدة مناجاته وقرة عيذ له بقر بهونعمه بحبه فالومن لهأدني تجربة وشوق يعلم استغناه الحسم بغداه القلب والروحان كثيرمن الغددا الحيواني ولاسماالفرحان الظافر بمطاوبه الذي قدقرت عيد مجتموبه \* وبه قال (حدث اعبد الله بن يوسف) المنسى قال (حدثنا الليث) من سعد الامام قال (حدثنا) بالافراد (ابن الهاد) يزيد بن عبد الله بن اسامة الليثي (عن عبد الله بن خباب) بالخاء المعبة المفتوحة والموحدة الشددة الانصارى (عن الي سعيد) الحدرى (رضى الله عنه انه مع النبي صلى الله علمه وسلم يقول لا يق اصلوافا حكم اذا أراد) وسقط افظ اذا لايي ذر (ان يواصل فليواصلحي السحر بالحريحتي الجارة التي عفي الى وفيه ردعلي من قال أن الامساك بعد الغروب لا يجوز (قالوافانك) بالفاء (تواصل بارسول الله قال اني است كهيئتكم) أى است منال حالتكم وصفة كم في انمن أكل منكم أوشرب انقطع وصاله (اني أست) حال كوني (لىمطعم) حال كونه (يطعمني و) لى (ساق) حال كونه (يسقين) بحذف المامق الفرع

حدثنا أنوأسامة حدثناعسدالله عن نافع عن ابنعمر انه نادى بالصلاة بضعنان غذكر عشله وقال ألاصلوافيرحالكم ولميعد ثانية ألاصلوافي الرحال من قول اسعر \* حدثایدین تعدی حدثنا أبوخيقة عنأتى الزبيرعن جابر ح وحددثاأ جددن ونس حدثنازهير حدثناأبوالز برعن جابرقال خرجنامع رسول اللهصلي الله عليه وسلم في سفر فطرنا فقال لمصل منشاء منكم في رحله \* وحدثن على من حرالسعدى حدثنا اسمعيل عن عبدالجسد صاحب الزيادي عن عسدالله ن الحرث عن عبدالله نعداس اله قاللؤذنه في ومطراد اقلت أشهد ان مجدار سول الله فلا تقل سي على الصلاة قلصاوافي موتكم قال فكائن الناس استنكروا وسلم كان بأمر المؤذن اذا كانت لدله تأردة أوذات مطرفى السفرأن يقول ألاصاوافي رحالكم وفي روا ية ليصل من شاءمنكم في رحله وفي حديث النعساس رضي الله عنهماانه قال اؤذن في وممطراذا قلت أشهد أن عدارسول الله فلا تقلحى على الصلاة قلصلوافي سوتكم قال فككأن الناس أستنكرواذاك فقال أتعمونمن ذافقد فعلذا من هو خبرمني ان الجعمة عزمة واني كرهت ان أحرجكم فتمشوافى الطين والدحض وفيرواية فعله منهوخ يرمني يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم) في هدده الاحاديث دايل على تخفف أمرالجاعة في المطرونحوه من الاعذار وانهامتاً كدة اذالم

بكن عذر وانهامشروعة لمن تكلف الاتمان اليهاوتحمل المشقة لقوله في الرواية الثانية ليصل من شام في ر- لدوانها مشروعة كالمعتف

ذاك فقال أتجبون من ذا قد فعل ذا من هو خيرمني ان الجعة عزمة واني كرهت ان (٣٩٧) أحر جكم فتمشو افي الطين والدحض «وحدثنيه

أنوكامل الحدرى حدثنا جاديعني النزيدعن عبدالميد قالسمعت عبدالله من الحرث قال خطساعدد الله بنعاس في ومذى ردغ وساق الحدرث بمعنى حديث ان علية ولم يذكرالجعة وقال قدفعله منهو خيرمني يعنى النبى صلى الله عليه وسلم وقال أبوكامل حدثنا حادعن عاصم عن عبدالله بن الحرث بنحوه فى السفر وان الاذان مشروع في السفروفى حديث ابن عباس رضى الله عندان يقول ألاصاوا في رحالكم في نفس الاذان وفي حديث ان عر انه قال في آخر ندائه والامران جائزان نصعلهماالشافعي رجه الله تعالى في الام في كتاب الادان وتالعه جهورأصحا لنافى ذلك فحوز بعد الاذان وفي اثنياته لتبوت السينةفها لكن قوله بعده أحسن ليبقى نظم الاذان على وضعه ومن أصحابناهن فاللايقوله الابعد الفراغ وهدذاضعيف مخالف الصريح حديث ابن عباس رضي اللهعنهما ولامنافاة سنموبن الحديث الاولحديث ابنعر رضى الله عنهمالان هـ ذاحرى في وقت وذاك في وقت وكالاهما صحيم والأهل اللغة الرحال المنازل سوآء كانت من حجرومدروخشب أوشعر وصوف ووبروغرها واحدهارحل (قوله نادى بالصلاة بضعنان) هو بضادمعجة مفتوحة تمجيم ساكنة مونونوهو بعبل على بريدمن مكة (قوله انالجعمة عزمة) باسكان الزاى أىواحمة متحتمة فلوقال المؤذن حي على الصلاة لكافية الحجى الها ولحقتكم المشقة (قوله كرهت ان أحرجكم)

كالمصف العثماني في الشعراء وفي بعض الاصول يستميني بإثباتها كقراءة يعقوب الحضرمي فى الآمة حالة الوصــل والوقف مراعاة للاصل والحسن البصرى في الوصل فقط مراعاة للاصــل والرسم وهنذا الحسديث أخرجه أتوداودمن رواية اين الهاد ولم يخر جعمسه لمرووهم صاحب العمدة فعزاه له وانماهومن افراد البخارى كأفاله عبدالحق في الجع بين الصحيحين وكذاصاحب المنتني وصاحب الضيياء ٥ في المختارة بل والحافظ عبد الغني بن سرور في عدَّه الكبري عزادلك المتارى فقط فلعلد وقعله في عمدته الصغرى سبق فلم والله أعلم \* و به قال (حدثناً) ولابي الوقت حدثى الافرادوفى نسخة أخبرنا (عمان بن الىشيمة) أخوا بي بكر بن الىشيبة (ومحد) هوابن سلام (قالااخبرناعبدة) بن سلمان (عن هشام بن عروة عن اليه) عروة بن الزبير بن العوام (عن عأشةرضى اللهعنها فالتنهى رسول الله صلى الله عليه وسلمعن الوصال رجة لهم نصبعلى التعلمل أىلاحل الرجة وتمسك ممن قال النهبي ليس للتحريج كنهيه لهم عن قيام الليل خشمية أن يفرض عليهم وقدروي استأبي شبية باستناد صحير عن عبدالله بنالز بيرأنه كان يواصل خسة عشر بوماويأنى في الماب التالي أن شاء ألله ثمالي انه صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابه بعد النهسي فاوكان النهي للتحريم لمااقرهم عليه فعدل أنه أراد بالنهدى الرحة لهم والتحفيف عنهم كاصرحت به عائشة وأجيب بان قوله رجة الهم لايمنع التحريم فان من رجمته الهم أن حرمه عليهم وأمامو اصلته بهم بعد نهيد مفلم يكن تقريرا بل تقريعاً وتشكيلا فاحتمل ذلك لاجد ل مصلحة النهدي في تأكيد زجرهم لانهم اذاباشروه ظهرت الهم حكمة النهيى فكان ذلك أدعى الى قبولهم لما يترتب عليهمن الملل فى العبادة والتقصير فيماهو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغيرذلك والجوع الشديد يذافى ذلك وفرق بعضهم بين من يشق عليه فيعرم ومن لم يشق عليه فيباح (فقالوا آلك تواصل قال انى است كهيئتكم انى يطعمنى ربى ويسقين) بحذف الياموا ثباتها كامرواليا فيطعمني بالضموفي يسقن بالفتح والصح أنهد اليسعلى ظاهره لانه لوكان على الحقمقدة يكن مواصلاوقيل انه كان يؤتى بطعام وشراب في النوم فستبقظ وهو يجدالري والشبع وقال النووى في شرح المهذب معناه معبة الله تشغلي عن الطعام والشراب والحب السالغ يشغل عنهما وآثر اسم الرب دون اسم الذات المقدسة في قوله يطعمني ربي دون أن يقول يطعمني ألله لان التحلي السمالر بوبية أقرب الى العبادمن الالوهية لانها تعلى عظمة لاطاقة للبشر بهاو تعلى الربوبية تعلى رجة وشفقة وهي أليق بهذا المقام (قال ابوعبدالله) البخاري كذا لابوي ذروالوقت وسقط لغيرهما (لميذكرعمان) من أي شيه في الحديث المذكورة وله (رحة لهم) فدل على انهامن رواية مجدبن سلام وحده وأخرجه مسلم عن اسعق بن راهو يه وعمان بن الى شدية جيعا وفيه رجة الهم ولم يبن أنها الست في رواية عثمان وقد أخرجه أبو يعلى والحسن بن سفيان في مسنديهما عن عمان وايس فمهرجة الهم وأخرجه الحوزقي من طريق محدين حاتم عن عمان وفيه رجة الهم فعتمل أن يكون عمان الرميذ كرهاو تارة يحذفها وقدرواها الاسماعيلي عن حعفر الفريابي عن عمان فعل ذلك من قول الذي صلى الله عليه وسلم ولفظه قالوا انك تواصل قال انماهي رجة رجكم الله بهااني است كهيئتكم قاله في فتح البارى ، وهـ ذا الحديث أخرجه المؤلف أيضافي الايمانومسلم في الصوم وكذا النسائي ﴿ (بَابِ السَّكَيْلِ) من النَّكَالِ أَي العقو بِقَمِن النَّي صلى الله عليه وسلم (لمن أكثر الوصال) في صومه (رواه) اى التنكيل (أنس عن الذي صلى الله عليه وسلم) ما وصله في كتاب التمني \* و ما اسند قال (حدثنا أبو المان) الحكم من نافع قال (أحدثنا شعيب) هوابن ابي حزة (عن) ابنشهاب (الزهري قال حدثني) ولا بوي دروالوة توابن عساكر

٥ قوله وصاحب الضياء كذافى النسخ والصواب اسقاط افظ صاحب كاهو بخط المظفري على نسخة بخط الشارح فليعرر

«وحدثنيه أبوالرسع العتكي هوالزهراني حدثنا (٣٩٨) جاديعني ابنزيد حدثنا أبوب وعاصم الاحول بهذا الاسناد ولم يذكر في حديثه

أخبرنى بالافرادقيهما رأبوسلمة بنعبد الرحن ان أباهر يرةرضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) اصحابه (عن الوصال في الصوم) فرضاأ و نقلاً فقال له رجل من المسلمة ) لم يسم و في رواية عقيل فى التعزير فقال له رجال (ا نك تو أصل يارسول آلله) أى و وصلك دال على اباحته فأجابهم علمه الصلاة والسلام بأن ذلا من خصائصه حيث (قال وايكم) وفي نسخة فأيكم (مثلي) استفهام يفمد التو بيخ المشعر بالاستبعاد (اني است يطعمني ربي ويسقين) بحدف الياه وثبوتها كاسمبق تقريره (فَلَمَ الوَّا) أي امتنعوا (أن ينهوا عن الوصال) لظنهمأن نهيه عليــه الصلاة والسلامن يتزيه لاتحريم والكشمين كأفى الفتيمن الوصال بالميدل العين (واصل بهم) عليه الصلاة والسلام (يومانم يوما) أى يومين لاجل المصلحة اسين لهم الحكمة في ذلك (تم رأوا الهلالفقال)عليه الصلاة والسلام (لوتأخر )الشهر (لزدتكم) في الوصال الى أن تعجزوا عنه فنسألوا التخفيف منه بالترك (كالشكيل لهـم) وفي رواية معرفي التي كالمذكل لهم ووقع فهاعند المستملى كالمنكرالهمالرا وسكون النونمن الانكار وللعموى كالمنكي بتحتيفسا كنة قبلها كاف سكسورة خفيفة من الانكا والاول هوالذي تظافرت به الروايات خارج هذا المكاب (حين أبوا) أى امتنعوا (أن ينهوا) أى عن الانها عن الوصال وهدذا الحديث أخرجه أيضا النسائي \* وبه قال (حدثناييق) غيرمنسوب ولابي ذركافي الفتج يحيي بن موسى وهو المعروف يخت قال (حدثنا عبد الرزاق) بنهمام الصنعاني (عنممر) هو ابن راشد (عنهمام) ابن منبه الصنعاني (أنه سمع أباهر يرةرضي الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال الم والوصال) نضب على التحذيراً ى احذرواالوصال (مرتبن ) وعندابن أبي شدية باسنا دصيم من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة بلفظ الم كم والوصال ألاث مرات (قيل الكن واصل قال) عليه الصلاة والسلام (الْهَ آبِيتَ) وفي حديث أنس في باب التمني اني أظل وهو محمول على مطلق الكون لاعلى حقيقة اللفظ لان المتحدث عنه هو الامساك ليلالانم اراوا كثر الروايات انماهو بلفظ أبيت فكائن بعض الرواة عبرعنها بلفظ أظل نظرا الىاشتراكهما فيمطلق الكون قال تعالى واذابشرأ حدهم بالانتى ظل وجهه مسودا فالمرادبه مطلق الوقت ولااختصاص لذلك بنهاردون ليل يطعمني ربي ويسقين) - له حالية (فا كلفوا) بهمزة وصل وسكون الكاف وفتح اللاممن كافت بهذا الامر أكلف به من اب علم يعلم أى تكلفوا (من العمل مانطيقون) اى تطيقونه فذف العائداى الذي تقدرون عليه ولا تشكلفوا فوق ما تطيقونه فتجزوا فراب بحواز (الوصال الى السحر) أطلق علمه وصالالمشابهتهله فى الصورة والافقيقة الوصال أن عسل جيع الليل كالنهار اكن يحتاج الى ثبوت الدعوى بأن الوصال انما هو حقمقة في امسال جيم الليل فقدورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يواصل من محرالي محررواه أجدوع بدالرزاق عن على و بالسند قال (حدثنا ابراهم بن حزةً) الحاواله ملة والزاى اب محدب حزة ب مصعب ب عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الاسدى الزبيرى المدنى قال (حدثى) بالافراد (آبن أبي حازم) هوعبد العزيز (عن يزيد) بن عبدالله بن الهاد (عن عبد الله بن حماب) بعجمة وموحد تين الاولى مثقلة المدنى من موالى الانصار وثقه أنوحا تموغيره (عن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه عمرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر) بالحرجتي الحارة وهوقول اللخمى من المالكية ونقل عن أحدوعبارة المرداوي في تنقيعه ويكره الوصال ولايكره الى السحراصا وتركه أولى انتهيى وقال به أيضا اب خزيمة من الشافعية وطائفة من أهل الحديث (قالوافالك تواصل ارسول الله قال است) ولا بن عساكر قال اني است (كهيئتكم اني أبيت) حال كوني

يعنى الني صلى الله عليه وسلم \*وحدثني المحقين منصور أخبرنا النضرب شميل أخبرنا شعبة حدثنا عدالحسد صاحب الزيادي فال معتعبد الله بنالحرث قال أذن مؤذنانعباس يوم جعية في يوم مطبر فذكرنحو حديث اسعلية وقال وكرهتأن تشوافي الدحض والزال \* وحدثناه عمدن حمد حدثناسعدنعامىءنشعية ح وحدثناعمدن حيدا خبرناعمد الرزاق أخبرنامهمركالاهماعن ءاصم الاحول عنعسداللهن الحرث ان اسعاس أحرم وذنه في حديث معدمرفي لوم جعة في لوم مطير بنعوحديثهم وذكرفى حديث معدمر فعالمن هوخبرمي بعدى الني صلى الله عليه وسلم \* وحدثناه ع دن جيد حدثما أحدث اسمق الخضرى حدثنا وهسحدثنا أبو بعن عدد الله من الحرث قال وهب لم يسمعه ممنه قال أمرابن عماسمؤذته في ومجعمة في وم مطير بشوحديثهم

هو بالحا المهملة من الحرج وهو الشقة هكذاف مطناه وكذانقله الفاضى عياض عن رواياتهم (قوله في الطين والدحض) باسكان الحا المهملة و بعدها ضادمجمة وفي الرواية الاخديرة الدحض والزال والزلق والردغ بشتم الراء والمحمة كله عدى واحدو والغين بعض رواة مسلم رزغ بالزاى بدل الدال في على الردغ وقد لله هوالمطر الذى يدل وجده الأرض (قوله الذى يدل وجده الأرض (قوله الذى يدل وجده الأرض (قوله المحمة كله عدى الراض (قوله الذى يدل وجده الأرض (قوله الذى يدل وجده الأرض (قوله المحمة كله عدى المرض (قوله الذى يدل وجده الأرض (قوله المحمة على الدي يدل وجده الأرض (قوله المحمة المحمة كله عدى المحمة على المحمة كله عدى المحمة على الدي يدل وجده الأرض (قوله المحمة كله عدى المحمة على الدي يدل وجده المحمة المحمة المحمة على المحمة المحم

و-د تُنبه أبوال بيع العتكي هوالزهر أني قال القاضي كذاوقع هناجع بين العتكي والزهر اني وتارة يقول العتكي فقط وتارة

ناقته \* وحدد ثناه أبو بكر سأبي شبية حددثنا ألو ظالدالاجرعن عبيدالله عن افع عن ابعرأن النى صلى الله عليه وسلم كان يصلي على را حلتمه حيث نوجهت به « وحدثي عسدالله س عدر القوارس جدثنايحي بنسعيد عن عبد الملك من أبي سلم ان حدثنا سعيدين جيبر عن ابن عرقال كان رسول اللهصلي الله علمه وسلم يصلي وهومقبل من مكة الى المدينة على راحلته حمث كان وجهه قال وفيه نزات فأيما لولوا فمم وجمه الله \* وحدثناه أنوكريب أخرناان المارك وابنابى زائدة ح وحدثنا ابنمبر حدثناأبي كالهمعنعيد لملائبهذا الاسنادنحوه وفىحديث ان مبارك وابن أبي زائدة تم تلاابن عرفا ينما تولوافتم وجها لله وقالف هذانزلت \* حدثنایی نیمی قال قرأت

الزهراني فالولاعجته معالعتك وزهران الاف-دهما لاممااسا عموليس أحدهمامن بطن الاتحر لان زهران بن الحجر بن عران بن عر والعنك بناسدبن عرو وقدسبق التنسيه على هذا في أوائل الكتاب وفيهذاالحديث دامل على سقوط الجعة بعذرالمطرونحوه وهومذهما ومذعب آخر بن وعن مالك رجمه الله تعالى خــ لافه والله تعالى أعلم بالصواب

\*(باب جوازصلاة السافلة على الدابه في السفرحيث توجهت)\* (قوله عن ان عررضي الله عنهـما كان رسول الله صلى الله علم وسلم بسلى سجته حيثانوجهت بناقته وفي رواية يصلى وهومقبل من مكة الى المدينة على راحلته حيث كأن وجهه وفيد مزات فأيمانولوافثم

(لىمطعم) حال كونه (يطعمني و)لى (ساق) حال كونه (يسقين) بفتح أوله وحذف اليا واثباتها كما تقدموهذا لايعارضه حديث أبي صالح عن أبي هريرة المروى عندابن خزيمة من طريق عسدة بن حيد عن الاعش عنه بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يو اصل الى السحر ففعل بعض أصحابه ذلك فنهاه الحديث لان المحفوظ في حديث أبي صالح اطلاق النهي عن الوصال بغير تقييد بالسحرفرواية عبيدة همده مشاذة وقد خالف أبومعاوية وهوأضبط أصحاب الاعمش فلهذ كرذلك أخرجه أحدوغيره عن أبي معاوية وتابعه عسدالله من نمرعن الاعش كاسمق وعلى تقدير أن تكون رواية عسدة محفوظة فقدجع ابنخزعة مينهما باحقال أن يكون نهيى صلى الله عليه وسلم عن الوصال أولامطلقاسوا جميع الليل أو بعضه وعلى هذا يحمل حديث أبي صالح تمخص النهى بحميه عاللمل فأماح الوصال الى السحروعلى هذا يحمل حديث أى سدعيد وقيل يحمل النهي فى حديث أبي صالح على كراهة التنزيه و في حديث أبي سعيد على مافوق السجر على كراهة النحر بم قاله في الفتح \* مُشر ع المؤلف في أبواب التطوّع بالصوم فقال (ابمن أقسم) حلف (على اخيه) وكان صاعًا (ليفطر)والحال أنه كان (في) صوم (التطوع ولم رعليه) أى على هذا الفطر (قضام) عن ذلك اليوم الذي أفطرفيه (اذا كان) الافطار (أوفق له) بالواوف الفرع وغيره وقال الحافظ بنجرو بروى أرفق الرامدل الواو والضمرف له للمقسم علسه أى اذا كان المقسم عليه معذورا بفطره ومفهومه عدم الجواز ووجوب القضاء على من تعديغيرسب ويأتى المحث فى هذه المسئلة آخر الباب ان شاء الله تعالى وقال البرماوي كالكرماني المعنى يفطراذا كان الافطار أرفق المقسم الذي هوصاحب الطعام فاذامتعلقة بمااستلزمه قوله لم يعليه قضامن جوازا فطاره فال الشافعية في باب وليمة العرس ولا تسقط اجابة بصوم فان شق على الداعي صوم نفل فالفطر أفضل من أتمام الصوموان لمبشق علمه فالاعمام أفضل أماصوم الفرص فلا يجوز الخروجمنه مفية اكان أوموسعا كالنذر المطلق ولابن عساكر في نسجة أذ كان بسكون الذال يعنى حين كان \* وبالسند قال (حدثنا مجدبن بشار) بالمجمة المشددة بعد الموحدة العبدى البصرى بندار قال (حدثنا جعفر بنعون) الخزومى القرشي قال (حدثنا أبوالعميس) بضم العبن المهـ مله وفق الميم واسكان التحسية آخر مسين مهملة اسمه عتبة بنعبد الله بن مسعود (عن عون بن الى جيفة) بضم الجم وفتح الحاالهملة واسكان المناة التحسية وفتح الفاء (عن أبيه) أبي عيفة وهب بن عبدالله السوائى أنه (قال آخى الني صلى الله علمه وسلم بين سلمان) بن عبد الله الفارسي ويقال له سلمان بن الاسلام وسلمان الخيراص لهمن وامهر من وقيل من أصبه ان عاش فيمار واه أبو الشيخ في طبقات الاصمانيين ثلثائة وخسين سنةو يقال انه أدرك عيسى بنمريم وقيل بل أدرك وصي عيسى وكان أول مشاهد ما الخندق وقال اب عبد البريقال انه شهد بدرا (و) بين (أبي الدردام) عوعرأوعام سنقيس الانصارى أول مشاهده أحد (فزارسلان أباالدردام) في عهد مصلى الله عليه وسلم وكان أبو الدرد افعائد أفرأى سلمان (أم الدرداق) هي خبرة بفتح الخاو المجمة بنت أبي حدردالاسايةالعابةالكبرى وليستأم الدرداءالصغرى المسماة هجيمة (متبذلة) بضم الميم وفتح المناة الفوقية والموحدة وكسرالهجمة المشددة أى لابسة ثياب البذلة بكسرالموحدة وسكون المعجمة أى المهنسة وزناومعنى أى تاركه للماس الزينة وللكشميهني مستذلة بميمضمومة فوحدة ساكنة ففوقية مفتوحة فعمة مكسورة (فقال) سلان (لها ماشا نك) ياأم الدرداء مبنذلة (قالت أخوك أبوالدرداليس له حاجة فى الدنيا) وللدارة طنى من وجمه آخرعن محدين عون في نساء الدنيا و زاداب خزيمة يصوم النهارو يقوم الليل (فيا أبو الدردا) زاد الترمذي فرحب بسلمان (فصنع له طعاماً) وقربه المهامأ كل (فقال) سلمان لاي الدرداه (كل قال)أو الدردا (فاني صائم) وفي رواية الترمذي فقال كل فاني صائم وعلى هذا فالقائل أبو الدرد او المقول له سلمان (قال) سلمان لابي الدردا (ما المال كل) من طعامك (حتى تاكل) أرادسلمان أن يصرف أباالدرداعن رأيه فعايصنعهمن جهدنفسه فالعمادة وغير ذلك عاشكته البهزوجته وال فَأَكُلُ أَبُو الدردامعه فان قلت لميذ كرفي هـذا الحديث قسمامن سلان حتى تقع المطابقة سنه وبينا الترجمة حيث قال من أقسم على أخيه قلت أجاب ابن المنبر بأنه امالانه في طريق آخر وامالًان القسم في هـ ذا السماق مقدر قبل لفظ ما أناما كل كاقدر في قوله تعالى وان منكم الاواردها وتعقيمني المصابح بأنه يحتاح الحاثسات الطويق الذى وقع فسما القسم والاحتمال لدس كافياني ذلك وتقدير قسم هناتقدير مالادليل عليه فلايصار اليه انتهى وقدوقع فى رواية البزارعن محدين بشارش يخالمؤلف كاأفاده في الفتح فقال أقسمت عليك لتفطرن وكذار واهابن خزيمة عن يوسف ابنموسى والدارقطني منطريق على بنمسلم وغيره والطبراني من طريق أبى بكروعم ان ابني أي شيبة والعباسبن ٦ عبدالعظيم وابن حبان من طريق أبي خيثة كلهم عن جعفر بن عون به فكان مجدبن بشارلم يذكرهذه الجلة لماحدث به المؤلف وبلغ المؤلف ذلك من غيره فاستعمل هذه الزيادة في الترجة (فلما كان الليل) أي أوله (ذهب الوالدردام) حال كونه (يقوم) يعني يصلي وقدروى الطبراني هـ ذا الحديث من وجه آخر عن عجد بن سير بن مرسلا فعين الليلة التي بات سلمان فيهاعند أبي الدردا وافظه كان أبو الدرداء يحى أيلة الجعة ويصوم بومها (قال) سلمان له (تم فنام)أبو الدردا و(ثم دهب يقوم فقال)له سلمان (تم على كان من آخر الليل) عند السحر (قال)له (سلمان قم الآن) فقام أبو الدردا وسلمان ويوضا (فصلمافقال اسلمان انار بك عليك حقاولنفسك عُلَيْلُ حَقَا وَلَاهُ النَّاعْلِيلُ حَقًا) زادالترمذي واسْ خزيمة واناضم فل عليان حقا (فاعظ كل ذي حَقَّحَهُ ) بقطع همزة فأعط وللدارقطني فصم وأفطرونم وانْتأهلاتُ (فَاتَّى) أبوالدرداء (النَّي صلى الله عليه وسلم فذ كردلك الذي قاله سلمان (له) عليه الصلاة والسلام (فقال الذي صلى الله علمه وسلم صدق سلان والترمذي فأتبابا لتثنية وفيه أنه لا يجب اتمام صوم التطوع اذاشرعفيه كصلائه واعتكافه لثلا يغبرا اشروع حكم المشروع فيسه ولحديث الترمذي وصحمه الحاكم الصائم المتطوع أميرنفسم أنشاء صاموان شاء أفطرو يقاس بالصوم الصلاة ونحوها لكن يكره الخروج منه اظاهر قوله ولاتمطلوا أعمالكم وللغروج من خلاف من أوجب اتمامه كما يأتى قريبا انشا الله تعالى الابعذركساعدة ضمف فى الاكل اذاعز عليه امتناع مضمفه منه أوعكسه فلا يكوه الخروج منه بليستحب لحديث الباب معزيادة الترمذي وان لضيفك علىك حقاأ مااذالم يعزعلى احدهماامتناع الاخرمن ذلك فالافضل عدمخر وجهمنه ذكره في المجوع وإذاخر جمنه فالىالمتونى لايشاب على مامضي لان العبادة لم تمتم وحكي عن الشافعي انه يثاب علم ــ موهوالوجه انخرج منه بعذرو يستحب قضاؤه سواخرج بعذرأو بغيره وهذامذهب الشافعية والحنابة والجهور وقال المالكية يحي القضا في صوم النف ل بالفطراذا كان عمدا حراما فلا قضاء لي من أفطرنا سياولاعلى من أفطر لعذرمن مرض أوغره فلوشرع في صوم نفل وجب عليه أتمامه وحرم عليه الفطرمن غميرعذر ولوحاف عليه مخص بالطلاق الثلاث فانه يحنثه ولأيفطرفان أفطر وجبعليه القضاء الأفى كوالدوشيخ وان فم يحلفاوفى حكايات أهل الطريق أن بعض الشميوخ حضردعوة فعرض الطعام على تلميذه فقال انى على ينة وأبى أن يأكل فقال له الشيخ كل وأناأضهن للناأجرسنة فأبى فقال الشيخ دعوه فانه سقط من عين الله فنسأل الله العافية وقال الخمفية يلزمه القضاءمطلقا أفسدعن قصدأ وغبرقصد بأنعرض الحيض للصائمة المتطوعة لاخلاف بين

أصحانا

وهوموحه الىخير \* وحدثنا يحي سنحى فال قرأت على مالك عن أبي بكرين عربن عبدالرجن ان عبدالله ن عرس الخطاب عن سعمد من يسار انه قال كنت أسر مع أن عر بطريق مكة قال سعمد فلماخشيت الصميح نزلت فأوترت مُأْدركته فقال لى آس عرأ من كنت فقلت له خشت القير ف نزلت فأوترت فقال عمدالله ألدس للذفى رسول الله صلى الله على موسلم أسوة فقلت بلي والله قال أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على اليمير \*وحد شايحي سيحي قال قرأت على مالك عن عبد الله بنديذار عن اب عر أنه قال كان رسول الله صلى اللهعلمه وسلم يصلى على راحلته حيمًا لو جهت به قال عدد الله ن ديناركان انعر يفعل ذلك

وجــهاللهوفيروالةرأيترسول اللهصلي الله علمه وسلم يصلي على حاروهوموجهالى خديروفي رواية يسمع على الراحلة قبل أي وجهرة جـه ويوترعلها غـرأته لايصلى عليها المكتوبة) في هذه الاحاديث جوازالتنف أرعسلي الراحلة في السفر حدث توجهت وهذاجا تزياجاع المسلين وشرطه ان لايكون سفرمعصمة ولايحوز الترخص بشئ من رخص السفر لعاص بسفره وهومن سافراقطع طريق أولقتال بغـ مرحق أوعاقا والدهأو آيقامن سددأونا شزةعلى زوجها ونحوهمو يستني المتيم فيجب عليه اذالم يجد الما أن يتمم ويصلى وتلزمه الاعادة على الصيم سوا قصر السفروطو لله فعور



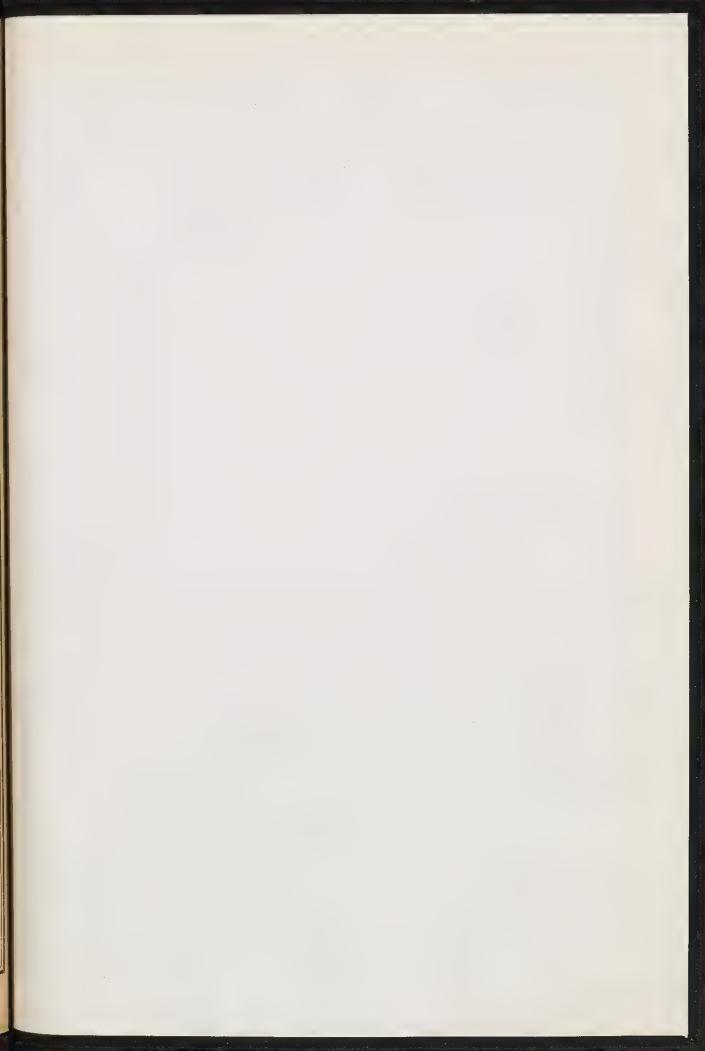

\*وحدثى عيسى بن حاد المصرى أخبر باالليث حدثى ابن الهاد عن عبد الله بن دينار (١٠٤) عن عبد الله بن عرائه قال كان رسول الله

صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته \* وحدث حرملة سيحي أخرنا ابنوهب أخبرني بونس عنابن شهاب عنسالم بنعبد الله عن أبيه التنف ل على الراحلة في الجدع عندناوعندالجهور ولايحوزف الملد وعن مالك انه لا يحوز الافي سفرتقصرفه الصلاة وهوقول غريب محكى عن الشافعي رجه الله تعالى وقال أنوس عمد الاصطغري منأصحا منابحوز السفل على الدامة فىالبلد وهومحكى عن أنس بن مالك وأبي بوسف صاحب أبي حنىفةرضوان الله عليهم وفسمه دله على إن المكتوبة لاتحوز الىغىرالقلة ولاعلى الدابة وهدذا مجع علمه الافي شدة الخوف فلو أمكنه استقمال القيلة والقمام والركوع والسعود على داية واقفية عليهاهودجأ ونحوه جازت الفريضة على الصيح فى مذهبنا فانكانت سائرة لمتصح على الصحيم المنصوص الشافعي وقبل تصم كالسفينة فانهاته عفهاالفريضة بالاجماع ولوكان فيركب وخاف لونزل الفريضة انقطع عنهم ولحقه الضررقال أصحاب ايسلي لفريضة على الدابة بحسب الامكان وتلزمسه اعادتها لانه عدرنادر (قوله و يوتر على الراحلة) فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحد والجهورانه بحورالوترعلى الراحلة فى السهرحيث بوجه وأنهسنة لسرواجب وقال أبوحنه فقرضي الله عنسه هو واحب ولا يحوزعلى الراحسلة دليلنا هدفه الاحاديث فانقل فذهكمان الوثر واجب على الذي صلى الله علمه وسلم قلنا (٥١) قسطلانى (ثالث) وانكانواجباعلىمەفقدصےفعلەلەعلىالراحلەفدل،على صحتەمنەعلىالراجـلەۋلوكانواجباعلى

أصحابنا في ذلك وانمااخته لاف الرواية في نفس الافساد هل يباح أولا ظاهرالرواية لاالالعه ذر ورواية المنتق باح بلاعذر ثم اختلف المشايخ على ظاهر الرواية هل الضيافة عذرا ولاقيل نعم وقيال لاوقيل عذرقيل الزوال لابعسده الااذا كان في عدم الفطر بعده عقوق لاحدالوالدين لاغيره ماحتى لوحلف عليه رجل بالطلاق الشلاث اتفطرن لا يقطر اقوله تعالى ولاسطاوا أعمالكم وقوله تعالى ورهبانية المدعوهاما كتيناهاعليه مالاالمغا وضوان الله فارعوها حق رعايتها الآية سيقت في معرض ذمهم على عدم رعاية ما التزموه من القرب التي لم تكتب عليهم والقدرالمؤدىعمل كذلك فوجب صياته عن الابطال بهذين النصن فاذاأ فطروجب قضاؤه تفادياعن الابطال وأجيب بأن المرادلا تحمطوا الطاعات الكائرة وبالكفر والنفاق والبحب والرياءوالمن والاذى ونحوها وهمذاغبرا لابطال الموجب للقضاء وقدقال ابن المنيرمن المالكية فى الحاشية ليس في تحريم الاكل في صوم النفل من غير عذر الا الادلة العامة كقوله تعالى ولاتسطلوا أعمالكم الأأن الخاص يقدم على العام كديث سلمان ونحوه فذهب الشافعية في هذه المسئلة أظهر \* وفي هـذا الحديث من النهو الدغير ماذكرته بما يطول استقصاؤه ولا يخفي على متأمل وأخرجه المؤاف في الادب وكذا الترمذي ﴿ (بَابِّ)فضل (صومشعبان) \* وبالسند قال (-دُنْنَاعبدالله بن يوسف )المنيدي قال (أخر برنامالله ) الامام (عن الى النضر) بنتج النون وسكون المجمة سالم بن أبي أمية (عن اليسلة) بنعبدالرجن (عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر و يفطر حتى نقول لا يصوم) أى ينتهسي صومه الى غاية نقول انه لا يفطر و يفطر فينتهي افطاره الى عاية حتى نقول انه لا يصوم (فَا) الفا ولا بوى ذر والوقت وابن عدا كروما (رأ يترسول الله) ولا بوى ذر والوقت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الارمضان) وانمالم يستكمل شهر اغبر رمضان لئلا يظن وجويه (ومارأيته أكثر صمامامنه في شعمان سنصب صماما قال البرماوي كالزركشي و روى الخفض قال السميلي وهووهم كأنه شاهعلي كأبتها بغمرأ لفعلي لغمة من يقفعلي المنصوب النون ولاألف فتوهمه محفوض الاسما وصيغةأ فعل تضاف كشير افتوهمها مضافة ولكن الاضافة هما ممتنعة قطعاو وجه تخصيص شعمان كثرة الصوم لكون أعمال العباد ترفع فدم فَقُ النَّسَاقُ من حديث أسامة قلت ارسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهو رما تصوم من أعمان فالذال شهر يغفل الناس عنمه بنرجب و رمضان وهوشهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين فأحب أنرفع عملى وأناصاغ فبنصلى الله عليه وسلم وجه صيامه لشعبان دون غسره منالشهور بقولهانه شهريغفل النياس عنسه بنرجب ورمضان يشبراني أنهليا اكتنفه شهران عظمان الشهرا لحوام وشهرالصمام اشتغل الناس بهمافصار مغفولا عنسه وكنبرمن الناس يظن أنصام رجب أفضل من صيامه لانه شهر حرام وليس كذلك وقيل في تخصيصه شعبان غيرذلك \*وحديث الباب أخرجه مسلم وأنود اودو النسائي في الصيام \* و به قال (حدثنام عادَب فضالة) الله الفا والضاد المعجمة قال (حدثناهشام) الدستواني (عن يحيى) بنأبي كثير (عن اليسلة) ابنعبدالرجن (انعائشةرضي الله عنها حدثته قالت لم يكن الذي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فأنه كأن يصوم شعبان كله) واستشكل هذامع قوله في الرواية الاولى ومارأيته أكثرص ماما منه فى شعبان وأجيب أن الرواية الاولى مفسرة لهذه ومبينة بأن المراد بكله عالبه وقيل كانيصومه فيوقت وبعضه في آخر وقيل كانيصوم تارةمن أقله وتارة من وسطه والرقمن آخوه ولايترك منهشيأ بلاصيام لكن في أكثر من سنة كذا قاله غبرواحد كالزركشي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٠٤) يسبع على الراحدلة قد لأى وجه نوجه ويوتر عليها غدراً فه لا يصل عليها

ونعقيه في المصابيم بأن الذلائة كلهاضعيقة فأما الاول فلا وناطلاق الكل على الاكثرسع الاتيان مه و كمداغىرمعهود اه وقد نقل الترمذي عن اس الممارك انه قال جائز في كالرم العرب اذاصام آكثرا لشهرأن يقالصام الشهركله ويقال قام فلان لملهأجع ولعله قدتعشي واشستغل يعض أمره قال الترمذي كأن ابن المبارك جع بين الحديثين بذلك فالمراد بالكل الاكثروهو مجاز قليل الاستعمال واستبعده أيضافقال كل توكيد لارادة الشمول ورفع التحورمن احتمال البعض فتفسيره بالبعض منافله اه وتعقبه أيضا الحافظ زين الدين العراق بأن في حديث أمساة عندالترمذي قالت مارأ يترسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين الاشعبان ورمضان فعطف رمضان عليسه يبعدأن يكون المراديث عبان أكثره اذلاجائز أن يكون المراد برمضان بعضه والعطف يقتضي المشاركة فماعطف عليه وان مشي ذلك فانمايشي على رأى من يقول ان اللفظ الواحد يحمل على حقيقته ومجازه وفمه خلاف لاهل الاصول قال في عدة القاري ولايشى هنا ما فاله على رأى البعض أيضا لان من قال ذلك قاله في اللفظ الواحد وهنا لفظان شعبان ورمضان اه فلينظره فامعقول ابن المبارك انه جائزفي كلام العرب قال في المصابيم وأماالثاني فلان قولهاكان بصوم شعبان كله يقتضي تكرارالفعل وأن ذلك عادةله على ماهوالمعروف فيمثل هذه العبارة اه واختلف في دلالة كان على التكر اروصح ابن الحاجب انها تقتضيه قال وهذا استفدناه من قولهم كانحاتم يقرى الضيف وصعر الامام ففر الدين في المحصول أنها لاتقتضه لالغة ولاعرفا وقال النووى فيشرح مسلمانه المختار الذي عليه الاكثرون والمحققون من الاصوليب في وذكران دقيق العيدا مهاتق تفسيه عرفا اه قال في المصابيم وأما الثالث فلانأسما الشهوراذاذكرت غسرمضاف اليهالفظ شهركان العمل عاما لجمعها لآتقول سرتالحرم وقدسرت بعضامنه ولاتقول صمت رمضان وانماصت بعضه فانأضفت الشهراليه لميلزم التعميم هذا مذهب سببو يهوتبعه عليه غبرواحد قال الصفارولم يخالف فى ذلك الاالزجاج ويمكن أن يقال ان قولها ومارأ يتمأ كثرصها مامنه في شمعمان لاينني صميامه لجمعه فأن المراد أكثر يةصيامه فيهعلى صيامه في غيره من الشهور التي لم يفرض فيها الصوم و ذلك صادق بصومه كلهلانهاذاصامه جيعهصدقأن الصوم الذىأوقعه فيهأ كثرمن الصوم الذيأ وقعه في غدره ضرورةانه أيصم غيره مماعد ارمضان كاملا وأماقولها أيستكمل صيام نهر الارمضان فحمل على الحذف أى الارمضان وشعبان بدايل قولهافي الطريق الاخرى فانه كان يصوم شعبان كله وحذف المعطوف والعاطف جمعاليس بعزيزف كلامهم فغي التنزيل لايستوي منكممن أنفق من قبل الفتح وقاتل اى ومن أنفق من بعده وفعه سرا سل تقيكم الحرأى والبرد قال و يمكن الجم بطريق أخرى وهي أن يكون قولها وكان بصوم شعمان كله محولا على حدف أداة الاستثنار والمستثنى أى الاقليلا منه ويدل عليه حديث عبدالرزاق بلفظ مارأ يترسول الله صلى الله عليه وسلمأ كترصيامامنه في شعبان فانه كان يصومه كله الاقلم لافان قلت قدور دفى حديث مسلمانا أفضل الصيام بعدرمضان المحرم فكيف أكثر علمه الصلاة والسلام منه فى شعبان دون الحرا أجبب باحتمال انه صلى الله عليه وسلم لم يعلم فصل المحرم الافي آخر حياته قبل التمكن من صومه أولعله كان يعرض له فيماء ذارة نعمن اكثار الصوم فيه (وكان) عليمه الصلاة والسلام (بقول خذوامن العمل ما تطمقون) المداومة علمه بالاضرر (فان الله) عزوجل (لاعل) بشم أر الماء التحسة والميم قال النووي الملل السائمة وهو بالمعنى المتعارف في حقنا محال في حق الله تعالى فيحب تأو يله فقال المحققون أى لا يعامل كم معاملة الملل فيقطع عنكم ثوابه وفضله ورحته (حق تملوآ) بفتح الاولوالشاني أى تقطعوا أعمالكم وقال الكرماني هواطلاق مجازى عن ترك الجزال

المكتوية \*وحدثناعرونسواد وحرمله فالاأخبرناان وهدأخبرني بونسعن النشهاب عن عبدالله بن عامر بنر يعة أخبره الدأياه أخبره انه رأى رسول الله صلى الله علمه وسلم يصلي السحة بالليل في السفر على ظهرراحاته حسف وجهت \*و- دشي محدين عام حدثنا عقان بنمسلم حدثنا همام حدثنا أنسينسرين

العموم لم يصم على الراحلة كالظهر فانقبل الظهر فرض والوتر واحب وينه مافرق قلناه فاالفرق اصطلاح لكم لايسله ا الجهور ولايقتضمه شرعولااغة ولوسلم لم يحصل بهمعارضة والله أعلم وأماتنفل راكب السفسنة فذهسا انهلا يحوز الاالى القسلة الاملاح السفينة فيحوزله الىغبره الحاجة وعنمالل رواية كمذهبناورواية بجوازه حيث توجهت لكلأحد (قولهيسج على الراحلة ويصلى سحته) أى يتنفل والسحة بضم السين واسكان الباء النافلة (قوله حمثمانوجهت بهراحلته) يعنى في حهةمقصده قالأصحابا فاويوحه الى غيرالمقصد فانكان الى القدلة جاز والافلا (قوله وهوموجه الى خير )هو يكسرالجيم أى متوجه و مقال قاصدو يقال مقايل (قوله يصلى على جار) قال الدارقطني وغبره هدا غلطمن عروبن يحيى المازني قالوا وانماالمعروف في صلاةالني صدلي الله عليه وسلم على راحلته أوعلى البعروالصواب ان الصلاة على الجار من فعل أنس كاذكره مساريعده ذاولهذالم يذكر المحارى حددث عروهذا كالم الدارقطني ومتابعيه وفي الحسكم شغليط رواية عرونظر لانه ثقة نقل شيأمحتم لافلعله كان الحارمي ةوالمعمرمية أومرات لمكن وقال

يسارالقبلة فقلت لهرأ تك تصلى لغيرالقبلة فاللولا أني رأ يترسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله في حدثنا يحيي بن يحيى فال قرأت على مالك عن نافع عن أبن عمر قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا يحل به السلم جع بين المغرب والعشاء

قديقال الهشاد فاله مخالف لرواية المجهور في المعبر والراحلة والشاد مردود وهو المخالف للجماعة والله أعلم (قوله تلقينا أنس بن ماللاً حين قدم الشام) هكذا هوف جيع السيام مسلم وكذا نقله القاضي عياض عن وقيل الموايات الصير مسلم كاجاء في صير المخارى لانهم خرجوا من السام قلي المخارى لانهم قدم من الشام قلت و رواية مسلم عديدة ومعناها تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام واتماحذف ذكر رجوعه العلم به والته أعلم والمناور واله أعلم والمناور واله أعلم والمناور والهم والمناور والهم والمناور والمناور والهم والمناور وا

\*(بابجوازالجعبين الصلاتين في السفر)\*

قال الشافعي رجه الله والاكثرون يجوز الجع بين الظهر والعصر في وقت أيتم ماشا و بين المغسر و والعشا في وقت أيتم ماشا في السفر الطويل وفي جوازه في السفر القصر والطويل على المنابقة وهو والافضل لمن هو في المنابة المهاول في وقت الاولى ان يقدم النابة المهاول هو الاولى ان يقدم النابة المهاول هو الاولى ان يقدم النابة المهاول فوق

(٦) قوله وامامفسرة ولاناهدة

لايخني مافسهفان شروط المفسرة

وقال بعضهم معناه لاتشكافواحتي تماه افان اللهجل وللالهمنزه عن الملالة ولكنكم تماون قبول فيض الرحة (واحب الصلاة الى الذي صلى الله علمه وسلم) ولان عساكر وأحب الصلاة الى الله (مادووم علمة) يضم الدال وسكون الواوالاولى وكسر الثانية ممنياللمفعول من المداومة من ماب المفاعلة وفي نسخة مأديم منداللمفعول أيضامن دام والاول من داوم (وان قلت وكان ا ذاصلى صلاة داوم عليها) وفي الادامة والمواظمة فوائد منها تخلق النفس واعتبادها ولله درالقائل \* هي النفس مأعودتها تتعوَّد \* والمواظب يتعرض لنفعات الرجة قال على ما الصلاة والسلام انالر بكم في أنام دهركم نفعات ألافتع رضوالها ﴿ (ناب مايذ كرمن صوم الذي صلى الله علمه وسلم) النطوّع (وافطاره) في خلال صومه \* وبالسند قال (حدثنا) ولابي الوقت حدثني بالافراد (موسى ن اسمعيل) التبوذك قال (حدثنا الوعوانة) الوضاح بن عبد الله البشكري (عن الي شر محفر بن أي وحشية اياس البشكري (عن سعيد) ولاى الوقت سعيد بن جبير (عن ابن عماس رضى الله عنهما) ولمسلم من طريق عمان بن حكم سألت سعيد بن جمير عن صيام رجب فقال معت ان عماس قال ماصام الذي صلى الله علمه وسلم شهر ا كاملا قط عمر رمضان ) هو كقول عائشمة لمستكمل صمامشهر الارمضان ويعارضه ظاهرقولها كان يصوم شعبان كلهفاماأن المحمل على الاكثرية أوعلى أنه لم يره بستكمل الارمضان فأخرعلى حسب اعتقاده (ويصوم) ولسلم وكان بصوم (حتى يقول القائل لاوالله لا يفطرو يفطرحني يقول القائل لاوالله لا يصوم) ومطابقته الترجة ظاهرة وأخرجه مسلم والنسائي والنماجه في الصوم \* وبه قال (حدثني) الافراد (عمدالعز مز سعبدالله) سيحيى القرشي العامري الاويسي (قال حدثي) بالافراد (محدين جعفر) هوابن أبي كثيرالمدني (عن جيد) الطويل (آنه مع انسارض الله عنه يقول كانرسول الله صلى الله علمه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن اللايصوم منه) بفتح همزة أن واصدصوم ورفعه لانأن أماناصية ولانافية م وامامفسرة ولاناهية ونظن سون الجع كمافي اليونينسة وزادف فتح البارى يظن بالمثناة التحتية المضمومة وفتح المجدمة مبنيا المفعول وتظن الماشاة الفوقية على الخاطبة قال ويؤيده قوله بعددلك الارآبت فأنه روى بالضم والفترمعا (ويصوم) من الشهر (حتى نظن ان لا يفطر منه شماو كان لاتشاعر اهمن اللهل مصلما الارايته) أى مصليا (ولا) تشا ورا من الليل (ناعا الارايته) أى ناعًا يمني انه كان نارة يقوم من أول الليل ونارةمن وسطه وتارةمن آخره كاكان يصوم تارةمن أول الشهرو تارةمن وسطه وتارةمن آخره فكانمن أرادأن راه في وقت من أوقات اللمل قائما أوفي وقت من أوقات الشهرصائما فراقيمه المرةبعدالمرة فلابدأن يصادفه فاغاأ وصائماعلى وفق ماأرادأن يراه وليس المرادانه كان يسرد الصوم ولاانه كان يستوعب الليل قائما وأماقول عائشة وكان اذاصلي صلاة داوم عليها فالمراديه مااتخله مراتب الامطلق النافلة فلاتعارض قاله فى فتح السارى (وقال) وسقطت الواو في رواية أبي الوقت (سلمان) مِن حيان الاحريم الوصلة المؤلف في الباب (عن حد) الطويل (انه سال انساق الصوم) \* و به قال (حدثين) بالافراد (محمد) ولاي ذرهو ان سلام قال (أخبرنا أبوخالد) سليمان بن حمان (الاحر) قال (أخبرنا حميد) الطويل قالسألت أنسا رضى الله عنه عن صيام الذي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه ) أي ما كنت أحب رؤيته (من الشهر) حال كونه (صاغما الارأيته) صائما (ولا) كنت أحب أن أراه من الشهر حال كونه (مفطر االارأيته)مفطر ا(ولا) كنت أحب أن أراه (من الليل) حال كونه (قاعًا الارأيته) فائما (ولا) كنت أحب أن أراه من الليل حال كونه (نائما الارأيته) نائما (ولامست) يفتح المع

المفقودة هناولو كانت لاناهمة على فرض صحته لجزم الفعل بعدها فلوقال لان أن امامصدر ية أو محفظة فه ولانافية أصحت عمارته تأمل اه

وكسرالسين الاولى على الافصم وسكون الثانية (خزة) بفتح الخاو الزاى المشددة المعين هوفي الاصل المردابة عُسمى الثوب المتخذمن وبره خزا (ولاحرية) وفي المحة ولاحريرا (ألينمن كف رسول الله صلى الله علمه وسلم ولاشممت بكسر الميم الاولى وقول ابن درستو به والعامة يخطؤن فى فتحها تعقب فى المصابيح بأنه الغية حكاها الفراء قال ومضارع المكسور أشم بفتح الشين والا نخرأ شم بضمها (مسكة ولاعبرة) بالموحدة المكسورة والتحسية الساكنة والعبرطيب معمول من أخللا طولاس عساكرولا عنبرة بنون ساكنة فوحدة مفتوحة القطعة من العنبر المعروف (اطمبرائعةمن رائعة) وللكشميهي كافي الفتح من رح (رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدكان عليه الصلاة والسلام على أكل الصفات خلقا وخلقافه وكل الكال وجله الجال وفي حديثي الباب انه عليه الصلاة والسلام لم يصم الدهر ولاقام كل الليل ولعله انماترك ذلك الثلا يقتدى به فيشق على أمته وان كان قد أعطى من القوة مالوالتزم ذلك لاقتدر عليه لكنه سلكمن العبادة الطريقة الوسطى فصام وأفطروقام ونام ليقتدى به العابدون صلى الله عليه وسلم كنبرا الله عند المن المعرفي المعرفي أي في صوم المضيف و به قال (حدثنا المحق) هو اسراهو به قال (اخسبرناهرون بنا-معمل) الخزاز قال (حدثناعلي) وفي سخة على بن المبارك أى الهذائي قال (حدثناً يحيى) بنأبي كمير (قال حدثي) بالافراد (أبوسلة) منعمد الرحن (قال حدثي) بالافراد أيضا (عبدالله بنعرو بن العاصى رضى الله عنهما فالدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فَذَكُوا لِحَدِيثُ) هَكَذَا أُورِده مُخْتَصِرا ثَهْذَكُوما يشْهِ مَلَا الرَّجِمِلُهُ فَقَالَ (يَعْنَى الْأَرُورِكُ) بَفْتِح الزاى وسكون الوأو قالفى التنقيح كالنهاية وهوفى الاصل مصدر وضعموضع الاسم كصومونوم بمعنى صائم وفائم وقديكون اسم جعله واحدمن اللفظ وهوزائر كراكب وركب اى ان لضيفك (عليك علم الله ويسطا (وانازوجك علمك وحقهاهنا الوط فاذا سردالزوج الصوم ووالى قيام الليل ضعف عن حقها فال عبد الله ب عروبن العاصى (فقلت) بالفاءولاب عسا كرقلت (وماصوم داود) في الباب التالي قال فصم صمام بي الله داودعلم السلام ولاتزدعليه قلت وما كان صمام ني الله داود (قال نصف الدهر) وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصوم وكذا النسائي (باب حق الجسم في الصوم) على المتطوّع بأن يرفق به لئلا يضعف فيج زعن أدا الفرائض و بالسند قال (حدثنا اب مقائل) ولابي الوقت محدب مقاتل أى المروزى المجاور بحكة قال (أخررناعدالله) بن المبارك المروزى قال (أحرباً الاوزاعي) بالزاى عبدالرجن بن عرو (قالحدثن) بالافراد (محي بن أبي كثيرقال حدثني )بالافراد أيضا (أبوسلة ان عبد الرجن قال حدثني بالافراد أيضا (عبد الله بعروب العاصي رضي الله عنهما) أنه قال (قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمد الله ألم أخبر ) بضم الهمزة وسكون المجهة وفترا اوحدة مناللمفعول وهموزة ألم للاستفهام (أنك تصوم النهار وتقوم اللمل أى فيه (فقلت بلي بأرسول الله) زادمه المولم أرد الاالخر (فالفلا) ولابن عساكرلا (تفعل) زاد بعد بابن فانك اذا فعلة ذلك هجمت له العين (صم وأفطر ) به مزة قطع (وقم ونم فان لحسد له علمك حقا) بأن ترعاه وترفق به ولاتضره حتى تقعدعن القمام بالفرائض ونحوها وقددم الله قوماأ كثروامن العمادة تركوا بقوله تعالى ورهبانية ابتدعوها الى قوله فارعوها حقرعايتها (وان لعينك عليك حقا بالافرادف الفرع ولغسر الكشميهي لعيندك بالتنسية (وان لزوجت علسك حقاً) في الوط وان لزورك أى اضفك (عليك حقا) في البسط والمؤانسة وغيرهما (وان بحسبك) بسكون السين المهملة وفي اليونينية ع بفتحها قال البرماوي كالزركشي بفتح السين وحكي اسكانها والبافيه

تاركاللافضل وشرط الجع فى وقت الاولى أن يقدمها وسوى الجع قب ل قراعه من الاولى وان لايفروق منهمما وان أراد الجعفى وقت الثانية وجب أن ينويه في وقت الاولى و يكون قبل ضيق وقتها بحمث يبقى من الوقت مايسع والدالم المقاكر فان أخرها بلايمةعصى وصارت قضا واذا أخرهامالندةاستعبأن يصلي الاولى أولا وأنينوى الجعوان لامفرق منهماولا محسشي من ذلك هدامختصرأحكام الجعوماقي فروعهمعسر وفةفي كتب الفقه ويحوزالج عالمطرفي وقت الاولى ولا يجوزفى وقت الثانية على الاصم لعدم الوثوق استمر اره الى الشائه\_ة وشرطه وحوده عندالاحرام بالاولى والفراغمنها وافتتاح الثأنية ومحورد النامن عشى الى الحاعة في غمركن بحيث يلحقه بلل المطر والاصمانه لا يحوزاف بره هدا مذهبنافي الجعماللطرو فالبهجهور العلما فيالظهروالعصروفي المغرب والعشاء وخصه مالكرجه الله تعالى بالمغرب والعشاء وأما المريض فالمشهور من مسذهب الشافعي والاكئر ساله لاعوزله وحوزه أحدوجاءة منأصحاب الشافعي وهوقوي في الدليل كاسننه عليه فىشرحديثانعماسرضى الله عنهما انشاء الله تعالى وقال أبو حنيفة لايحور الجع بن الصلاتين بسبب السفرولا المطرولا المرض ولاغمرها الابن الظهمروالعصر بعرفات بسسالنسك وبين المغرب والعشاء بمزدلف فيسب النسل ع قوله بفتحها الخفي ترتب المطالع هذاغلط انماهو بالاسكان ليس الأوما فالهاع اهوفى حسب بمعنى قدر اه كذابهامش نسخة معتمدة

أن يغيب الشفق ويقول ان رسول اللهصلي الله عليه وسلم كان اذاجد به السدرجع بن المغرب والعشاء \* وحدثنا يحى ن يحى وقديمة ن سعند وألوبكر بنأبى شيبة وعرو الناقد كالهمعن ابن عيشة قال عرو حدثناسفمانءنالزهرىءنسالم عنأسه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسليجمع بين المغرب والعشاء اداجة بهااسمر \*وحدثي حرمله" ابنعبي أخبرناان وهبأخبرني ونسعن اسشهاب أخـىرنى سالم اسعيدالله انأماه والرأيت رسول اللهصلي الله عليه وسلم اذاأعله السرفي السفريؤخر صلاة المغرب حتى يجمع منها وبمن صلاة العشاء \* وحدثناقتىية ننسعىد حدثنا المفضل يعمني ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا ارتحل قبلأن تزيغ الشمس أخرالظهر الىوقتالعصر ثمنزل فحمع بينهمافأن زاغت الشمس قبل أن رقع لصلى الظهر مركب \* وحدثي عروالناقد حدثناشاية بنسوارالمدايى حدثناليت بنسعد عنعقيل بنالد عن الزهرى عن أنسقال كان الني صلى الله عليه وسلم اذاأرادأن يجمع بن الصلاتين فى السفر أخر الطهر حتى يدخل أولوقت العصر ثميجمع بينهما أنضا والاطدئ الصحيمة في العصيصن وسننأبى داودوغيره يحة عليه رقوله في حديث ان عرادا حديه السرجع بن المغرب والعشاء بعدأن يغيب الشفق)صر بحق الجعفى وقت احدى الصلاتين وفيه ابطال تأويل الحنفيمة في قولهم انالمرادما بالمع تأخيرالاولى الى آخروقتها وتقديم النائية الىأول وقتها ومثله في حديث أنس اذا ارتحل قب لأن تزيغ الشمس

زائدةأى كافيك (ال تصوم كل شهر) في محل رفع خبران قال في المصابيع و ينبغي أن يكون هذا الاعراب متعينا وبؤخذ منه صحة ماذه باليه ابن مالك فى قولك بحسيل ريدان حسيل مبتدأ وزيد خبروانهمن ياب الاخبار بالمعرفة عن النكرة لانحسبك لا يتعرف بالاضافة ولابي ذرعن الجوى والمستملى من كل شهر وله عن الكشميه في كل شهر (ثلاثة أيام فان للمنبكل حسنة عشرامنالها فان ولابوى ذروالوقت وانءسا كرفاذن النون في الفرع وأصله وفي غيرهما بالالف منونة وعليه الجهورورسم المحف وعال الاقل المازني والمبرد وقال الفراءان عملت كتمت الااف والاكتبت بالنون الفرق بنهاو بين اذاوتبعمه ابنخروف قال فى القاموس و يحذفون الهممزة فيقولون ذنوالا كثرأن تكونجوا بالان أولوظاهرتين أومقدرتين والمقدرهنا انأى انصمتها فاذا (ذلك صيام الدهركله) قال الحافظ بن جروغبره اذا بغيرتنو بن للمفاجأة قال العبي تقديره ان صت ثلاثة أمام من كل شهر فاجأت عشراً مثالها كافي قوله تعلى ثما ذا دعاً كم الآية تقديره ثم اذادعا كم فاحاتم الخروج في ذلك الوقت قال عبدالله (فشددت) على نفسي (فشددعي ) بضم الشمن منساللمفعول (قَلْت الرسول الله أني اجدقوة) على أكثر من ذلك (قال) عليه الصلاة والسلامان كنت تحدقوة (فصم صمامني الله دا ودعليه السلام ولاتز دعليه قلت وما كان صيام نبى الله داود عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام كان صيامه (نصف صوم (الدهر) وهوأن يفطر يوماو يصوم يوما (وكان عبدالله) بن عرو بن العاصي (يقول بعد ماكير) بكسرالموحدةأى وعجزين المحافظة على ماالتزمه ووظفه على نفسه وشق علمه (بالبتني قبلت رخصة الذي صلى الله عليه وسلم وأخذت بالاخف في (ماب) مان حكم (صوم الذهر) هل هومشروع أملا ومذهب الشافعية استحيابه لاطلاق الادلة ولاناصلي الله عليه وسلم قالمن صام الدهرضسفت علمه حهنم هكذا وعقد سده أخرجه أحدوالنسائي وابناخزية وحبان والبيهق أىعنه فلميدخلها قال الغزالي لانه لماضمق على نفسه مسالك الشهوات بالصوم ضدق الله علمه النارفلا يبقى له فيهامكان لابه ضيق طرقه أبالعمادة فاذخاف ضررا أوفوت حق كرمصومه وهل المرادالواجب أوالمندوب قال السحبكي ويتعبمأن يقال انه انعلم انه يفوّت حقا واجباحرم وانعلمانه يفوت حقامندو ياأولىمن الصيام كرهوان كان يقوم مقامه فلا \* و بالسند قال (حدثنا الوالميان) الحكمين نافع قال (اخبرناشعيب) هوابن أبي حزة (عن الزهري) مجمدين مسلم بنشهاب (قال اخبرى) بالافراد (سعيدين المسمب والوسلة بن عبد الرحن ان عبد الله بن غرو) أى ابن العاصى (قال اخبررسول الله صلى الله عليه وسلم) بضم الهدمزة وسكون المجمة وكسرالموحدةمبنياللمفعول ورسول اللهرفع نائب عن الفاعل (انى اقول والله لا صومت النهارولا قومن الله لماعشت) أى مدة حماتي (فقلتله) عليه الصلاة والسلام فيه كلام مطوي تقديره فقال لى علمه الصلاة والسلام أنت الذي تقول والله لا صومن النهار ولا تومن اللهل ماعشت واسلم أنت الذي تقول دلك فقلت له (قد) ولا بى الوقت فقد (قاته ما ما أنت وامى) أىأفديك برما (قال) عليه الصلاة والسلام (فأنك لاتستطيع ذلك) الذى قلته من صام النهار وقيام الليل لحصول المشقة وانام يتعذرالفعل أوبأن تلغ من العدم ما يتعذر معهذاك وعلمعليه الصلاة والسلام بطريق ماأوالمراد لاتستطمع ذلك مع القمام بيقية المحال المرعية شرعا (فصم وأفطر) بهمزة قطع (وقموم) عُمِين مأجل فقال (وصم من الشهر ثلاثة أيام) لم يعينها عمال وجه كونها ثلاثة بقوله (فان الحسنة بعشر أمنا الهاوذاك مشل صدام الدهر) استشكل هدامن جهةأن القواعد تعتضىأن المقدر لايكون كالحقق وأن الأجو رتنفاوت

\*وحدثني أبو الطاهروعروب سواد قالاأخبرنا (٢٠٤) ابن وهب حدين جارب اسمعيل عن عقيل بن فالدعن ابن شهاب عن أنس عن

بحسب تفاوت المصالح أو الشقة في الفعل فكيف بو ازى من له حسنة واحدة في كل يوم جميع السنةمن لهعشرفيه وكيف يتساوى العامل وغيره فى الاجر وأجيب بأن المرادهناأصل التضعيف دون التضعيف الحاصل من الفعل فالمثلية لا تقتضي الساواة من كل وجه نع يصدق على فاعل ذلك أنه صام الدهر مجازا قال عبدالله (قلت) بارسول الله (الى اطيق افضل من ذلك) أكثرمن صيام ثلاثة أيام من كل شهر (قال) عليه الصلاة والسلام (فصم يوماوا فطر يومن) بالافرادفي الاول والتنسة في الآخر وفي رواية حسسن المعلم في الادب فصم من كل جعة ثلاثة أيام وفىروا بةأبى المليح الاتيمةان شاءا بته تعلى في باب صوم داوداً ما يكفيك من كل شهر ثلاثة أمام قال قلت بارسول الله قال خسا قلت بأرسول الله قال سبعا قلت بارسول الله قال تسعاقات بارسول الله قال احدى عشرة (قلت أني اطبق افضل) أكثر (من ذلك قال فصم يوماو افطر يومافذلك صمامداودعلمه السلام وهوافضل الصمام وفي قيام اللمل من طريق عروس أوس عن عدالله ابزعمرو أحب الصيام الى الله صيام داودوه فايقتضى ثبوت الافضلية مطلقا ومقتضاه أن تكون الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة (فقلت أنى اطيق افضل) أ كرر (من ذلك فقال الني صلى الله عليه وسلم لا ) صوم (افضل من ذلك ) فهوا فضل من صوم الدهر كا قاله المتولى وغيره ويترجحمن حسث المعسى مان صمام الدهر قديقوت بعض الحقوق وبأن من اعتاده فاله لايكاد يشق عليه بل تضعف شهوته عن الاكل وتقل حاجته الى الطعام والشراب نهاراو مألف تناوله فى الليل بحيث يتجددله طبع زائد بخلاف من يصوم يوما ويفطر يومافانه ينتقل من فطرالى صوم ومن صوم الى فطر وقد نقل الترمذي عن بعض أهـ ل العـ لم أنه أشَّق الصوم و يأمن مع ذلك منتفويت الحقوق وعند مسعيد بن منصور باستناد صحيح عن أبن مسعود انه قبل له انك التقل الصمام فقال انى أخاف أن يضعفني عن القراءة والقراءة أحب الى من الصميام لكن في فتاوي أكثرثو اباوبذلك بحزم الغزالى أولاوقيد دوبشرط أن لايصوم الايام المنهي عنهاوأن لارغب عن السنة بأن يجعل الصوم حجراعلى نفسه فاذا أمن من ذلك فالصوم من أفضل الاعمال فالاستكثار منه زيادة في الفضل وقوله في الحديث لاأفض ل من ذلك أى لك وذلك لما علم من حاله ومنتهدي قوته وأنماهوأ كثرمن ذلك يضعفه عن الفرائض ويقعديه عن الحقوق والمصالح ويلتحق بهمن في معناه لكن تعقبه الندقيق العيد بأن الافعال متعارضة المصالح والمفاسد وايس كل ذلك معلوما لناولامستحضرا واذاتعارضت المصالح والمفاسد فقدارتا ثبركل واحدة منهافى الحثأ والمنع غير محقق لنا فالطريق حينتذأن نفوض الامرالى صاحب الشرع ونعرى على مادل عليه ظاهر الشرعمعقوةالظاهرهناوأماز بادةالعمل واقتضا العادةلز بادةالاجر يستمه فيعارض ماقتضا العادة والجملة للتقصير فى حقوق يعارضها الصوم الداع ومقادر ذلك أنسائت مع أن مقادير الحاصل من الصوم غيرمع لومة لنا \* ومطابقة الحديث للترجة في قوله وذلك مثل صيام الدهر ﴾ (نابحق الاهل) الاولادو القرابة (في الصوم رواه) أي حق الاهل (الوجيفة) وهب بن عبد الله السوائي فم اسبق في قصة سلمان وأبي الدردا و عن الذي صلى الله عليه وسلم ) حيث قال سلمانلاى الدرداءوان لاهلا عليك حقاواً قروصلي الله عليه وسلم عليه \* و بالسند قال (حدثنا عروبن على) الباهلي الصرفي الفلاس البصرى قال (آخبرنا) ولاب عساكر حدثنا (الوعاصم) النيدل الصحال بن مخلد (عن الرجر مج) عبد الملك بن عبد العزيز المكي قال (سمعت عطا) هوابنأى رباح المكي (ان الاالعماس) السائب الاعي (الشاعر) المكي (اخرره الهمم عمدالله بزعرورضي الله عنهما يقول بلغ الني صلى الله عليه وسلم اىمن أسه عروب العاص

عالم وهو جابر بن اسمعيل الحضرى المصرى (قوله في هـ نمالرواية اذا على عليه السيفر) هكذاهوفي الاصول عل

\*وحدى اوالطاهرو عروب سواد النبي صلى الله عليه وسلم اذا يحل عليه السه أولوقت السه وروح الظهر الى أول وقت العصر في مع منه او بين الشه في خد شا يحيى تال قرأت على مالك عن أبي يعيى قال قرأت على مالك عن أبي عباس قال صلى دسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا في غير خوف والمعرب والعشاء جمعا في غير خوف ولاسفر

أخرالظهمرالى وقت العصر ثمنزل فمع سنه ماوهوصر عفى الجمع فى وقت الثانية والرواية الاخرى أوضم دلالة وهيى قوله اذاأرادأن يحمع بن الصلاتين في السه رأخر الظهرحتي بدخل أول وقت العصر ثم يحمع منهما وفي الرواية الاخرى ويؤخر الغرب حيى يجمع النها وبن العشاء حن يغيب الشفق وانمااقتصران عمرعلىذ كرالجع بمن المغرب والعشا ولانهذكره حوالالقضة جرتاله فانهاستصرخ على زوجته فذهب مسرعاوجع بنالمغسرت والعشباء فذكرذلك سانالانه فعله على وفق السنة فلا دلالة فسه اعدم الجع بن الظهسر والعصرفقدر واهأنس واسعاس وغرهمامن الصحابة رضي الله عنهم (قوله وحدثى أنوالطاهروعروب سوادقالاأخسرناان وهبقال حدثى جارين اسمعدل عن عقيل) هكذاض بطناه ووقع فى رواياتنا وروامات أهدل بدلادنا جابرين اسمعمل بالحم والداء الموحدة ووقع فى بعض نسيخ بلاد ناحاتم بن اسمعيل وكذا وقسع لبعضرواة المغاربة وهوغلط والصواب باتفاقهم مابر

عباس فالصلى رسول الله صلى الله عليه وسرا الظهر والعصر جدعا بالمدينة في غبرخوف ولاستفرقال أبوال ببرفسألت سعيدالمفعل ذلك فقال سألت النعباس كاسألتي فقال أراد أن لا يحرج أحدامن أمنه \* حدثنا محسب الحاربي حدثنا خالد يعنى اس الحرث حدثناقرة حدثناأ لوالز برحدثنا سعدد نحسر حدثناان عماسأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جع بن الصلاة في سفرة سافرها في غزوة سوك فمع بن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فالسعيد فقلت لاس عماسماجله على ذلك قال أرادأن لايحرج أمته وحدثنا أحدىء مدالله بنونس حدثنا زهرحد ثناأ والزبرعن أبى الطفل عامرعن معاذ قالخر جنامع رسول اللهصلي الله علمه وسلم في غزوة تموك فكان يصلى الظهروالعصر جيعا والمغرب والعشاجيعا \*حدثنامين حبيب

عليه وهو ععنى على به فى الروايات الباقية (قوله فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جيعا بالمد في في غير خوف ولا سفر وقال أراد أن لا يحرج أ حدا من أمته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة سول الله صلى الله عليه وسلم والمغرب والعشاء فال سعيد بن الطهر والعصر حير فقلت لا بن عباس ما جله على رواية معاذب حيل رضى الله عنه ورواية معاذب حيل ورواية معاذب حيل ورواية معاذب حيل ورواية معاذب ورواية معاذب ورواية معاذب ورواية ورواية

(أنى أسرد الصوم) بضم الراءأي أصوم متنابعا ولا أفطر (وأصلى الليل) كله (فاماأرسل) عليه الصلاة والسلام (الى وامالقيته) عليه الصلاة والسلام من غسرارسال (فقال ألم اخبر) بضم اله وزة وسكون المجمة وفتم الموحدة ( أنك تصوم ولا تفطروتصلي أي الليل م ( ولا تنام فصم وأفطر) بهمزة قطع (وقموم فان لعينك إبالافراد ولغيرالسرخسي والكشميه في كافي الفتح اعينيك بالتثنية (عليك حظا) بالطا المجمة بدل القاف أي نصيبا من النوم (وان لنفسك وأهال عليك حظاً) بالظا المجممة أيضا وحق النفس الرفق بها والاهل في الكسب والقيام بنفقتهم ولايد أب نفسمه جيث يضعف عن القيام بما يجب عليه من ذلك (قال) عبدالله (الى لاقوى اذلك) أى اسردالصومدائما ولابنعساكراني لا قوى ذلك كذافي المونينية باسقاط حرف الجروفي نسخة على ذلك (قال) عليه الصلاة والسلام (فصم صيام داود عليه السلام قال) عبد الله يارسول الله (وكيف) أي صيام داود كافي مسلم (قال) عليه الصلاة والسلام (كان يصوم يوما ويفطر بوماولايفر)أى لايمرب (اذالاقي) العدوأشار به الى أن الصوم على هذا الوجه لاينها البدن بحيث يضعف عن اقاء العدة بل يستعان بفطر يوم على صيام يوم فلا يضعف عن الجهاد وغيره من الحقوق (قال) عبدالله (من لى بهذه) الحصلة الاخبرة وهي عدم الفرار أي من يتكفل لى بها (ياني ألله قال عطاء) هو ان أني رياح بالاسناد السابق (لاأدري كيف ذكر) بفتحات (صيام الابد)أى لأأحفظ كيف جاء ذكرصهام الابدفي هذه القصة الااني احفظ انه وقال الذي صلى الله عليه وسلم لاصام من صام الايدمرتين استدل به من قال بكراهة صوم الدهر لان قوله لاصام يحمل الدعاء ويحمل الخبر قال ابن العربي ان كان معناه الدعاء فياو يحمن أصابه دعاء الني صلى الله عليه وسلم وان كان معناه الخبرفياو يحمن أخبر عنه صلى الله عليه وسلم انه لم يصم واذالم يصم شرعافل يكتب له ثواب لوحو بصدق قوله علمه الصلاة والسلام لانه نفي عنه الصوم وقد نفي عنه الفضل كاتقدم فكيف يطلب الفضل فمانفاه صلى الله عليه وسلم وأحسب الحوية وأحددها اله محول على حقيقة وبان يصوم معه العيد والتشريق قال النووي وبهدذا أجابت عائشة اه وهو اختيارا بن المندر وطائفة وتعقب بأنه عليه الصلاة والسدلام قال حوامالمن سأله عن صوم الدهرلاصام ولاأفطروهو يوذن بأنه لاأجر ولااثم ومنصام الايام المحرمة لايقال فيهذلك لانه عند من أجازصوم الدهر الاالايام المحرمة وكون قدفع للمستحباو حراما وأيضافان الايام المحرمة مستنذاة فى الشرع غبر قابلة للصوم شرعافهي عنزلة الليل وأيام الحيض فلم تدخل فى السؤال عند منعطم بقر عهاولا يصل الحواب قوله لاصام ولاافطران لم يعدل بتعرعها فاله في فتح الماري \* الناني أنه مجول على من تضرربه أوفوت به حقاو يؤيده أن النهى كان خطابالعبد الله بن عروبن العاصى وقدد كرمسلم عنه انه عزفي آخر عره وندم على كونه لم يقبل الرخصة \* الثالث أن معناه الخبرعن كونه لمجدمن المشقة مايحد غرولانه اذا اعتاد ذلك لمجدفى صومه مشقة وتعقبه الطيبى وأنه مخالف اسمياق الحديث ألاتراه كمف مهاه أولاعن صميام الدهركله ممحنه على صوم داودعليه الصلاة والسلام والاولى أن يكون خبراعن أنه لم يتشل أمر الشرع ف (باب صوم يوم وافطاريوم) وبالسند قال (حدثنا محمد بنشار) بتشديد المعمة قال (حدثنا غندر) هو محمد بن جعفرالمصرى قال (حدثناشعمة) بنالجاج (عنمغيرة) بنمقسم الضي الكوفي فالسمعت مجاهداعن عبدالله بن عرورضي الله عنهماعن الذي صلى الله علمه وسلم) أنه (قال) له (صم من الشهرة لائة أيام ) زاد في اب صيام الدهروذ لك مثل صيام الدهر (قال) إني (أطبق أكثرمن فلنُ في اللَّه عال صم يوما وأفطر يوماً ) زاد في الباب المذكور فذلك صيام داود وهو أفضل

ى قوله ولاتنام هذه اللفظة سقطت من خط الشارح وهي تابة في نسخة أي درفا براجع كذابها مش

جدل فالجعرسول الله صلى الله علمه وسلمفي غزوة سوك بن الظهر والعصرو بنالمغرب والعشاءقال فقلت ماج له على ذلك قال فقال أراد أنلايحر جأمته وحدثناأ لويكر ان أبي شدة وأنوكر سقالا حدثنا ألومعاوية ح وحدثناألوكريب وأبوسعيد الاشير واللفظ لأبيكرب فالاحدثناوك عكادهماعن الاعش عن حيب بن أبي ثابت عن سعيدين جيرعن النعماس قال جع رسول الله صلى الله عليه وسلم بن الظـهر والعصر والمغـرب والعشاء المدينة في غيرخوف ولا مطرفى حديث وكيم قال قلت لاس عساس لم فعل ذلك قال كدلا يحرج أمته وفي حديث أبى معاوية قيل لاس عماس ماأراد الى ذلك قال أردأن لا يحر جأمته \*وحدثنا ألوبكر سألى شنمة حدثنا سفمان ابنعمينة عنعروعن جابر سزرد عن انعباس والصلت مع الني صالى الله عليه وسالم عاليا حيعا وسيمعاجمها قلت اأماالشهاء أظنهأخر الظهر وعمل العصر وأخر المغدرب وعجل العشاء قال وأناأظن دلك

مثله سواءوانه في غزوة تبول وقال منك كلام ابن عباس وفي الرواية الاخرى عناب عباس رضي الله عنهماجع رسول اللهصلي اللهعليه وسلم بن الظهر والعصروب ن المغرب والعشا والمدينة في عـ بر خوف ولامطرقلت لابن عباسلم فعلذلك قالكى لايحرج أمتهوفي رواية عنع حروب دينارعن أبي الشعثاء جابر بنزيدعن ابن عباس قال صلمت مع الني صلى الله علمه

الصيام (فقال) على مالصلاة والسلام (اقرأ القرآن في كل شهر قال) عبدالله (اني اطبق أكثر) من ذلك (فازال) عليه الصلاة والسلام (حتى قال) عليه الصلاة والسلام اقرأه (فى ثلاث) أى ثلاث المال واسلم من طريق أى سلة قال عن عسد الله من عروقال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآنكل الملة قال فاماذكر للنبي صلى الله على موسلم واما أرسل الى فأ تسته فقال ألم أخبراً لك تصوم الدهروتقرأ القرآن كل ليله فقلت بلى مانى الله الحديث وفيه قال اقرا القرآن فى كل شهر فلت ما نبي الله اني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأ في كل عشرين قال قلت ماني الله اني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأ ه في كل عشر قلت يا نبي الله اني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأ وفي سبع ولاتزدقال فى المصابيح ولهذامنع كثيرمن العلما الزيادة على السميع قال النووى وقد كان بعضهم يختم في كل شهروه وآقله وأماأ كثره فثمان ختمات في اليوم والليلة على ما بلغنا أه وفي سنة سبع وستين وعماعمانه رأيت بالقدس الشربف شيخايدى بأبى الطاهرمن أصحاب الشيخ ابن رسلان قيل انه جاوز المشرفي اليوم والليلة فالله أعلى المخبرني شيخ الاسلام البرهان بن أبي شريف المقدسي أمتع الله بحياته عنهانه يقرأخس عشرة خقة وفى الصفوة عن منصور بنزاذان انه كان يختم بين المغرب والعشاء ختمتين ويملغ في الجممة الشالشة الى الطواسين ﴿ (باب صوم داود عليه الصلاة والسلام) عقيمسا بقه اشارة الى الاقتدا و الدعليه الصلاة والسلام في صوم يوم وافطاريوم \* وبالسند قال (حدثنا آدم) بن أبي اباس قال (حدثنا شعبة) بن الجاح قال (حدثنا حبيب بن الي ثابت) الاسدى الاعور (قال-معت الما العباس المكي وكان شاعرا) والشاعرقد يتهم فيما عدد به الما تقتضمه صناعته من المالغة في الاطرا و الكن هدد (كان لا يتهم في حديثة) مرويهمن الحديث وغره وقدو ثقه أجدوا سمعن وغيرهما وليس له في البخارى سوى هـذاالحديث وآخر في المهادوآخر في المغازى وأعادهما في الادب (قال معتعبدالله بنعرو ال العاصى رضى الله عنه ما قال قال فال الذي صلى الله عليه وسلم انك لتصوم الدهر وتقوم الليل فقلت نع قال) علمه الصلاة والسلام (الك اذافعلت ذلك هجمت له العين) بفتح الها والحيم أي غارت وضعف بصرها (ونفهت) بفتح النون وكسرالفاء أى تعبت وكات (له النفس) وفي رواية النسفى كافى الفتح نثهت بالمثلث قبدل الفاء واستغربها ابن التين وقال ابن حجروكا نها ابدلت من الفا فأنها تهدل منها كشرا قال العمني لم يذكر لذلك مثالا ولانسمه الى أحدمن أهل العربة ولم يذكر هذاأحدفي الحروف التي يسدل بعضها من بعض فان كان بوجد فر عمابو جد في اسان دي النغة فلا يبنى عليهشئ اه قلت قدوقع ابدال الناء بالفاء في قوله تعالى فومها أي ثومها فلاوجه لا نكار ذلك ولايى الوقت وابن عساكر نهنت بون فها فللنة مفتوحات وللكشميهي نهكت بها بعد النونثم كاف بفتحات في بعض الاصول وفي بعضها بكسرالها وفي الفرع كشط الضبط قال في فتح البارىأى هزات وضعفت قال العيني ولاوجهله الااذاضم النونسن نهكته الجي اذا أضنته اه وقال الاي وضبطه بعضهم يضم النون وكسكسر الها وفتح الكاف وهوظاهر كالام عياض وقال في القاموس نهكه كمنعه نهاكه غلب موالجي أضنته وهزلته وجهدته كنهكته كفرح م كاوم كاوم كة ونها كه أواله ل المبالغة فى كل شئ ونه كد السلطان كسمعه م كاونه كة بالغ فى فى كته عقو شه كائم كه (الصام من صام الدهر) لان منه العيدو التشريق والصوم فيها حرام فال الخطابي يحتمل أنه دعاء ويحتمل أن لابمعنى لم نحو فلاصدق ولاصلي اه فهو على هذا التقدير خبرلان لم تخاص المضى وقد تقدم مافسه من العث قريبا في سابق سابقه (صوم ثلاثة أيام) أي من كلشهر (صوم الدهركله) أى بالتضعيف كامر فان الحسنة بعشر أمثالها فالعبدالله وسلم عانيا جيعا وسيعاجيعا قلت بأبا الشعثاء أظنه أخر الظهروعل العصروا خرالمغرب وعلى العشا فال وأناأظن ذلك



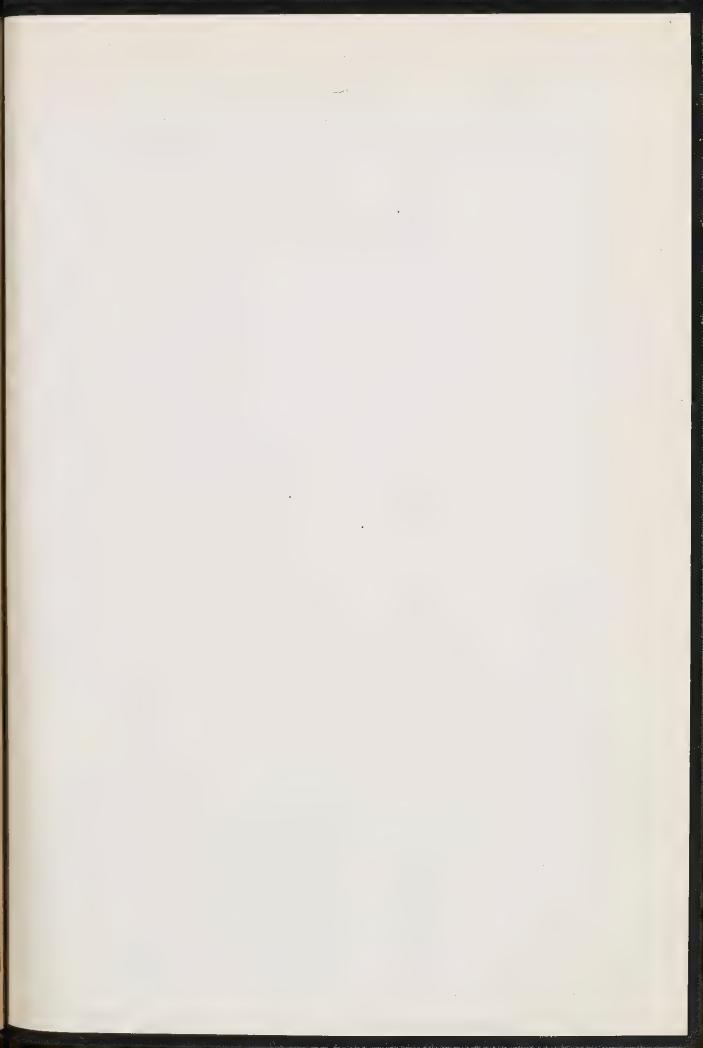

عليه وسلم صلى بالمدينة سيعاوعانا الظهمر والعصروالمغرب والعشاء \*وحـــدثناأبوالر سعالزهـراني حدثنا جادعن الزبيرس الخزيت عنعيدالله نشقيق فالخطيناابن عماس بومادهدالعصرحتى غربت الشمس وبدت النحوم وجعيل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فامرحل من في عم لايفترولاينشي الصلاة الصلاة فقال النعماس أتعلى بالسنة لاأملك غقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جع بن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فالعمدالله نشقمق فحاك في صدري من ذلك شيءٌ فأتنت أما هر روقسألته قصدتن مقالته وفى رواية عنعبدالله بنشهيق قالخطينا اسعياس يومايعيد العصرحي غربت الشمس وبدت النعوم وجعمل الناس يقولون المدالة الصلاة فاورحدلمن بى الم فعدل لا يفتر ولا سائى الصلاة الصلاة فقال النعاس أتعلى بالسنة لاأملك رأيت رسول اللهصدلي الله علمه وسلم جعبين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والعددالله نشقيق فالذفي صدرىمن ذلك شي فانت أماهر رة فسألته فصدق مقالته ) هدده الروامات الثابثة في مسلم كاتراها وللعلاقها تأويلات ومذاهب وقد قال الترمذي في آخر كتابه الس في كتابي حدث أجعت الامة على ترك العمل مالاحديث اسعاس في الجعمالمد ينهمن غير خوف ولا مطروحديث قتل شارب الخرفي المرة الرابعية وهيذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الجرهو

(قلت) بارسول الله (فاني اطمق اكثر من ذلك قال) عليه الصلاة والسلام (فصم صوم داودعليه السلام كان) ولان عساكر وكان (يصوم لوماو يقطر لوماولا يفرّاذ آلاقي) العدوّلانه يستعن سوم فطره على يوم صومه فإيضه فه ذلك عن لفاء عدوه ، و به قال (حدثنا ا- يحق الواسطي ولابوى دروالوقت اسمعق بنشاه بن الواسطي قال (حدثنا خالد) هو الطحان الواسطى ولا بي ذر وابن عسا كرخالد بن عبدالله (عَنْ خالد) ولا نوى ذروالوقت وان عساكر زيادة الحدا (عن الى قلامة) عبد الله بنزيد الجرى (قال اخبرتي) ولايي الوقت حدثني الافراد فهما (الواللج) بفتح المم وكسراللام وسكون المثناة التحسة آخره حاءمه ملة اسمه عامراً وزيد أوزيادبن اسامة بن عمر الهـ ذلى (قال دخلت مع الله) زيدبن عروا لحرمي فالخطاب لاي قلابة (على عبدالله بن عرو) هوا بن العاصى ( فحد ثنا) ٣ أى والدأ بى قلابة (ان رسول الله صلى الله علمه وسلم) بفتح المثلثة (ذكر المصوى) بضم الذال مبنيا المفعول (فدخل على ) على الله عليه وسلم (فألقيت الموسادة من أدم حشوها أيف فيلس على الارض ) بقاض عاوتر كاللاست مشارعلى عادته الشر يفقصلي الله عليه وسلم وزاده شرفًا (وصارت الوسادة سنى و سنه فقال) لى (اماً) بفتح الهمزة وتَخْفَيفُ المِيمِ (يَكَفَيْكُ مِن كُلُّ شَهُ وَثَلاثَهُ اللَّمِ عَالَ ) عبدالله (قلت) لا يكفنني الثلاث من كل شهر (بارسول الله قال)عليه الصلاة والسلام صم (خما) من كل شهر ولاى ذرعن الكشميهي خسة بالتأنيث على ارادة الايام والاوّل على ارادة الليالى وفيه تُجوّز (قَلْتُ) لا تَكفيني الخسـة (السول الله قال) عليه الصلاة والسلام صم (سبقا) أى من كل شهر ولا بى ذر ون الكشميهي سبعة بالتأ نيث كامر قال عبدالله (قلت) لا تكفيني السبعة (بارسول الله قال) عليه الصلاة والسلامهم (تسعاً) منكل شهروللكشميهني تسعة كاسبق فالعبدالله (قلت) لاتكفيني (ارسول الله قال) عليه الصلاة والسلام صم (احدى عشرة) بكسر الهمزة وسكون الحاوالشين منعشرة وآخر ها عمانية وللكشميهي احدعشر (ثم فال الذي صلى الله عليه وسلم لاصوم) أي الفضل ولا كال في صوم التطوّع (فوق صوم داود عليه السلام) وفيه ما مرمن كونه أفضل من صوم الدهرأ والخطاب خاص بعب دانته ويلحق بهمن في معناه بمن يضعفه عن الفرائض والحقوق (شطرالدهر )أى نصفه وهو بالرفع خبر مبتدا محذوف أى هوشطر الدهرو الحريدل من قوله صوم داودوهذان الوجهان رواية أبي ذركافي الفرع ولغيره شطر بالنصب على أنه مفعول فعل مقدر أى هاك أوخذاً ونحوذلك (صم توماوا فطريوما) وفي رواية عروس عون صيام يوم وافطاريوم وبجوزفيه الاوجه الثلاثة السابقة (البصامالم) الليالي (السض) وسقط لأبي الوقت وأن عساكرلفظ أياموفى الفتح أنه رواية الاكثروا ثبات أيامر وابة الكشميمني والاقل هوالذي فى الفرع والبيض صفة لمحذوف وهو الليالي و عمت بذلك لانهامة مرة لاظلة فيها وهي (ثلاث عشرة واربع عشرة وخسعشرة) ليلة المدروما قبلها ومابعدها يكون القدر فيهامن أول الليلالى آخره ولايي ذرعن الكشميمي ثلاثة عشروأ ربعة عشروخسة عشروهذا ماعتبار الايام والاولباعتبار الدالى ولايقال البمض صفة للايام كالايخني وأماقوله فى الفتحات الدوم الكامل هوالنهار بليلت عوليس في الشهر نوم أسض كاعالاه في الايام لان ليلها أسض ونهارها أسض فصح قوله الايام البيض على الوصف فتعقيمني عدة القارى بأن قوله ان اليوم الكامل هو النهار الملته غيرصيح لان اليوم الكامل فى اللغة من طاوع الشمس الى غروبها وفى الشرع من طاوع الفجرالصادق وليس للملة دخل فيحد النهار وأمانوله ونهارهاأ بيض فيقتضي أن ساضنهار الم البيض من بياض الليلة وليس كذلك لان بياض الايام كاهابالذات وأيام الشهر كلها يض فقط قوله وليس فى الشهر يوم أيض كله الاهذه الايام اه وهذا الذي قاله فى الفترسيقة المه

كأفاله فهوحديث منسوخ دل الاجماع على (١٠٥) تستفه وأماحديث ابنء باس فلريج معواعلى ترك العمل به بالهم أقوال منهم

ا النالمندفقال وأنكر بعض اللغو بنأن يقال الايام الممض وقال انماهي اللمالي السن والا فالايام كلها مضوهذاوهم منهوالحديث ردعليه أىماذ كره استطال عن شعبة عن أنس س سمرين عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه قال أحربي الذي صلى الله عليه وسلم بالايام البيض وقال هوصوم الدهر قال واليوم اسم بدخل فيه الليل والنهار وماكل بوما يبض بحملته الاهد فالايام فاننهارها أبيض والملهاأ بيض فصارت كلها بيضا وأظنه مسكمق الى وههمه أن اليوم هو النهار خاصة اه قال في المصابيح الظاهر أن مثل هـ ذاليس بوهم فان اليوم وان كان عمارة عن الليل والنهار جمعالكنه بالنسية الى الصوم انماهوالنهار تناصة وعلمه فيكل يوم يصام هوأ بيض لعموم الضو فيه من طاوع النعر الى غروب الشمس اه وقال فى الانصاف ميت بيضالا بيضاضه اليلا بالقمرون ارابالشمس وقيل لان الله تعالى تاب فيهاعلى آدم ويمض صحيفته \* و بالسند قال (حدثنا الومعر) بفتح الممن وسكون العن المهملة بينهما عدالله بنعرو المنقرى المقعد قال (حدثنا عمد الوارث بسهل الممي قال (حدثنا الوالساح) بشتح المثناة الفوقية وتشديد التحسية آخره عام مه اله يزيد بن حيد الضبعي (قال حدثني) بالافراد (الوعثمان) هوعبد الرجن النهدي (عن الي هريرة رضى الله عنه قال اوصاني خلملي رسول الله (صلى الله علمه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كلشهر كبرصيامبدل من ثلاث ولم يعن الايام بلأطلقها واستشكلت المطابقة بين الترجة والحديث وأجس بأن المؤلف برى على عادته في الاشارة الى ماورد في بعض طرق الحديث عند النسائي وصحعه النحمان من طريق موسى من طلحة عن أبي هريرة قال جاءً عرابي الى النبي صلى الله علمه وسلم بأرنب قدشوا هافأ مرهمأن يأكلوا وأمسك الاعرابي فقال مامنعك أن تأكل قال انى أصوم ثلاثة أنام من كل شهر قال ان كنت صائح افصم الغرّ أى البيض وهـ ذا الحديث اختلف فيهعلى موسى بنطلحة اختلافا كشيرا بينه الدارقطني وفي بعض طرقه عند النسائي ان كنت صائمافهم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخس عشرة وعنده أيضامن حديث جرير بن عبدالله عن الذي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهرو أيام الميض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخس عشرة واسناده صحيم وفي رواية أيام الميض بغيرواو ففيه استحباب صوم الثلاثة التي أولها الثالث عشروا لمعني فيه أن الحسنة بعشر أمثالها فصومها كصوم الشهرومن ثمسن صوم ثلاثة أياممن كلشهر ولوغير أيام السض كافى العر وغيره لاطلاق حديث الباب وغيره فال السبكي والحاصل انهيسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن تمكون أيام البيض فانصامها أتى بالسنتين وتترجج البيض بكونم اوسط الشهر ووسط الشئ أعدله ولان الكسوف غالبا يقع فيهاوقدور دالامر بمزيدا لعبادة اذاوقع وسئل الحسن البصرى لم صام الناس الايام الميض واعرابي يسمع فقال الاعرابي لانه لايكون الكسوف الافيهن ويحب الله أن لاتكون فى السماء آية الاكان في الارض عبادة والاحتماط صوم الثاني عشر مع أيام البيض لان في الترمذي انهاالثاني عشروالثالث عشروالرابع عشرورج بعضهم صيام الثلاثة فيأول كلشهر لانالل لايدرى مايعرض لهمن الموانع وفى حديث ابن مسعود عندأ صحاب السمن وصححه اسخز يمةأن النبى صلى الله علمه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهروقال بعضهم يصوم من أول كل عشرة أبام يوماوفى حديث عبدالله بزعرو عندا لنسائى صممن كل عشرة أيام يوماو روى أبوداودوالنسائي منحديث حفصة كان النبي صلى الله علمه وسلم يصومهن كل شهر ثلاثة أبام الاثنين والجيس والاثنين من الجعة الاخرى وروى الترمذي عن عائشة كان الني صلى الله عليه وسر أي يصوم من الشهرالسبت والاحدوالاثنين ومن الشهر الاخر النلاثاء والاربعاء والخيس وقدجع البهق بنا ذلك وبن ماقبله بحافى مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله على وسلم يصوم من كل شهرا

من تأوله عملي الهجع بعمدر المطر وهذامشه ورعن جاعة من الكار المتقدمين وهوضعيف بالرواية الاخرى من غبرخوف ولامطرومنهم من تأوَّله على أنه كان في غيم فصلى الظهرثم انكشف الغم وبانأن وقت العصردخل فصلاها وهذاأيضا ماطل لانه وانكان فده أدنى احمال في الظهر والعصر لااحتمال فعه في المغرب والعشاءو نهممن تأوله على تأخيرالاولى الىآخر وقتهافصلاها فيمة فلمافرغ منها دخلت الثانية فصلاهافصارت صلائه صورةجع وهـ ذا أيضاضعيف أوباطللآنه مخالف لنظاهر مخالفة لاتحتمل وفعل النعماس الذي ذكرناه حمن خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعلد ونصديق أنيهريرةله وعدم انكاره صريح فى ردّهذا التأويل ومنهمن فالهومجول على الجع بعذرالرض أونحوه مماهوفي معناهمن الاعذار وهذاقول أجدين حندل والقاضي حسىنمن أصحابا واختاره الخطابي والمتولى والروماني من أصحاساوهو الختارفي تأوله لظاهر الحدث وافعل ابزعباس وموافقه أبي هربرة ولان المشقة فيه أشدمن المطرودهب جاعةمن الأغية الى جوازالجعفالخضرالعاجمةلن لايتخذه عادة وهوقول ابن سرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبرمن أصحاب الشافعيءن أبى اسمحق المروزي عن جماعة من أضحاب الحسديث واختيارهاين المندرويؤيده ظاهر قول ابن عماس أرادأن لايحسرج أمته فلم يعلله بمرض ولاغبره والله أعلم (قوله حدثناأ بوالطفيل عامي برواثلة قال حدثنا عاذ) هكذا ضبطناه عامر بنواثلة وكذاهوفي بعض نسخ بلاد اوكذا اقله القاضي

مُ قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا أم الما أتعلنا الصلاة كنافهم بين المسلدة وسلم أحدثنا أو معاوية أو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الاعش عن عارة يعنى الاعش عن عارة يعنى المعرون الاسود عن عبد الله قال

عداض عنجهور رواة صحيح مسلم ووقع لبعضهم عروبن واثلة وكذأ وقع في كثيرمن اصول بلادنا في هذه الرواية النائية واماالرواية الاولى لمسلمعن أجدين عبدالله عنزهر عن الى الزبرعن أبي الطفيل عامى فهوعام ماتفاق الرواة هناواتما الاختلاف في الروامة الثانية والمشهورف اسمأبي الطفل عامر وقيل عرو وعنحكي الخلاففيه المحارى في تاريخه وغيره من الائمة والمعتمد المعروف عامر والله أعلم (قوله عن الزبرس اللويت) هو بخاء معية وراءمكسورتين والراءمشددة مُمشناة تحت ثممن فوق (فوله فحاك في صدري من ذلك شيئ هو مالحاء والكافأى وقعفي نفسي نوعشك وتجب واستمعاديقال حالة بحيك وحل يحك واحتك وحكى الخايل أيضااحال وانكرها الندريد (قوله لاأملك) هو كقولهم لاأب له وقد سبق شرحه فى كتاب الاعان فى حديث حذيفة في الفتنة التي تموج كوج البحر

«(ماب جواز الانصراف من الصلاة عن المين والشمال)

(قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شبه محدثنا أبومه اوية و وكيع عن الاعش عن عارة عن الاسود عن عبدالله) هذا الاسناد كله كوفيون وفيد ألا ثة تابعيون بعضهم عن بعض الاعش وعارة والاسود (قوله بعض الاعش وعارة والاسود (قوله

اللاثة أيام مايه الى من أى الشهرصام قال فكل من رآه فعل نوعاذ كره وعائشة رأت جيع ذلك وغيره فأطلقت وروى أنود اودعن امسلمة قالت كان رسول اللهصلى الله علىه وسلم بأحرني أن أصوم ثلاثة أمامن كلشهرأ ولهاالاثنن والخس والمعروف سنقول مالك كراهة تعدن أمام النفل أو يحعل لنفسه شهراأ وبو مايلتزم صومه و روى عنمكراهة تعدصام الايام السض وقال ماكان سلدنا وروى عنهانه كان يصومهاوانه كتب الى الرشد يحضه على صومها قال ان رشدوا نما كرهها السرعة أخذ الناس عذهبه فيظن الخاهل وجوبها والمشهو رمن مذهمه استحمات ثلاثة أيام من كل شهروكراهة كونهاالسض لانه كان يفرمن التحديد وقال الماوردي ويسن صوم أبام السود الشامن والعشرين وتالبيسه وينسغي أيضاأن يصام معها السابيع والعشرون احتماطا وخصت أبام السضوأبام السودبذلك لتعميم ليالي الاولى بالنور وليالي الثبانية بالسوادفناس صوم الاولى شكرا والثانية لطلب كشف السواد ولان الشهرض فقدأ شرف على الرحيل فناسب تزويده بذلك والحاصل مماسيق أقوال \* أحدها استحماب ثلاثة أمام من الشهر غيرمعينة \* الثاني استحماب الثالث عشرو تالسه وهومذهب الشافعي وأصحابه وابن حييب من المالكية وأبي حنيفة وصاحسه وأحد \* الثالث استحباب الشانى عشرو تالىيه وهوفى الترمذي \* الرابع استحباب ثلاثة أمام من أقل الشهر \* الخامس السبت والاحدد والاثنن من أقل شهر ثم الثلاثا والاربعا والجيس من أقل الشهر الذي يليه \* السادس استحمام افي آخر الشهر \* (٢) السابع أولها الحميس والاثنين والجيس \* الشامن الاثنين والخيس والاثنين من الجعة الاخرى \* التاسع أن يصوم من أوّل كل عشرةأيام بوما (وركعتى الضمى) عطف على السابق أى قال أبوهريرة وأوصاني خليلى عليه الصلاة والسلام بصلاة ركعتي الضعي وزاداً جدفي كل يوم (وان أوتر) أي و بالوتر (قبل آن أنام) ولست الوصمة ذلك خاصة بأبيهر برة فقدوردت وصنته علمه الصلاة والسلام بالثلاث أيضا لابى ذركاء ندالنسائي ولابي الدردا كاءندمسلم وقمل في تخصيص الثلاثة بالثلاثة لكونم مفقرا لامال لهم فوصاهم عايلتن مهموهو الصوم والصلاة وهمامن أشرف العمادات المدنية «وفي هذا الحديث التجديث والعنعنة والقول ورواته الثلاثة الاول بصرون وأبوعثمان كوفى نزل المصرة وقدمضي في ماب صلاة الضحى في السفو الله والماب من زار قوماً) وهوصام في التطوع (فلم بفطر عندهم) \* و بالسيد قال (حدثنا محد بنالمني) العنزي البصري الزمن (قال حدثي) الافرادولاني الوقت حدثنا (خالدهوان الحرث) بينه لرفع الايهام لاشتراك من يسمى خالدافي الروابة عن حيد الاتي بمن يمكن أن روى عنه ابن المنني وخالدهذا هو الهجير مي قال (حدثنا حيد) الطويل المصرى (عن أنس رضى الله عنه) أنه قال (دخل الذي صلى الله على موسلم على أمسلم والدةأنس المذكوروا مهاالغميصا بالغين المجهة والصاد المهملة أوالرميصا والراءيدل المعة وقيل اسمهاسهلة وعندأ جدمن طريق حاد عن ابت عن أنس أن الني صلى الله علمه وسلمدخل على أمحرام وهي خالة أنس لكن في بقية الحديث مايدل على أنه مامعا كاتمامج معتمن (فاتته) امسليم (بقروسمن) على سبيل الضيافة (قال) عليه الصلاة والسلام (اعدوا منكم في سقائه) بكسر السين ظرف المامن الجلدور بماجعل فيه السمن والعسل (و) اعيدوا (مَركم في وعائه فاني صائح مُ قام الى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة) وفي رواية أحد عن ابن أبي عدى عن جدد فصلى ركعتن وصامنامعه إفدعالامسلم وأهل ستهافق التأمسلم بارسول الله ان لى خويصة) بضم الخاء المعجمة وفتم الواووسكون المثناة التحسة وتشديد الصاد المهملة تصغير خاصة وهوممااغتفرفيه التقاءالساكنين أى الذى يختص بخدمتك (قال) عليه الصلاة والسلام (ماهي)

الاجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزأ لايرى (٤١٢) الاأن حقاعليه ان لاينصرف الاعن عينه أكثر ماراً يترسول الله صلى الله عليه

الخويصة (فالت) هو (خادمان أنس) فادع له دعوة خاصة وصغرته لصغرسنه وقولها أنس رفع عطف سانأو بدل ولاحدمن رواية ثابت المذكورة انلىخو يصقخو يدمك أنس ادع الله له قال أنس (فَاتَرَكُ خير آخرة ولا) خير (دنيا الادعالية) قال في الكشاف في قوله تعالى الماصنعواكيد ساحرفان قلت فلمنكرأ ولأوعرف ثانيا فلت انمانكرمن أجل تشكير المضاف لامن أجل تنكيره في نفسه كقول العجاج يوم ترى النفوس ماأعدت \* في سعى د شاطالما قدمدت وفى حديث عررضي الله عنه لأفى أمردنيا ولافى أمر آخرة أراد تنكرالامر كائه قيل اعاصنعوا كىد المحرى وفى سعى دنيوى وأمر دنيوى وأخروى اه فتنكم الاتنوة هنا القصده تنكبرنير المضاف اليهماأى ماترك خيرامن خيورالا تنرة ولاخيرامن خيورالدنيا الادعالى به لكن تققي أبوحيان فى البحر الزمخ شرى بأن قول المحاج في سعى دنيا محمول على الضرورة اذدنيا تأثيث الادني ولايستعمل تأنينه الابالالف واللامأ وبالاضافة قال وأماقول عرفيحتمل أن يكون من تحريف الرواة اه وعندأ جدمن رواية عسدة بن حيد عن حيد فكان من قوله أى الني صلى الله علمه وسلم (اللهم ارزقه مالاوولدا وبارك له) وزاداً بوذروان عساكر ونسبها الحافظ ب عر للكشمهني فممالتوحسدما عتمار المذكور ولاحد فهم بالجع اعتمارا بالمعدى (فاني لمن أكثر الانصارمالا )نصب على التميزوفا وانى أتنفس مرمعنى البركة في ماله واللام في قوله لمن للتأكد دولم يذكر الراوى مادعى له به من خبر الاخرة اختصارا ويدل له مار واه ابن سعد باسناد صحيم عن الجعد عن أنس قال اللهم أكثر ماله وولده وأطل عره واغفر ذنبه أوان لفظ مارك أشارة الى خرالا تنوة أوالمال والولدالصالحان منجلة خيرالا خرة لانهما يستلزمانها قاله البرماوي كالكرماني قال أنس (وحدثتني ابني امينة) بضم الهـمزة وفتح الميم وسكون المناة التحسة وفتح النون عهاه تأنيث تصغير آمنية (انهدفن) بضم الدالمينياللمفه ولمن ولدى (اصلى) أيغيراس اطه وأحفاده (مقدم) مصدرميي بالنصب على نزع الحا فض أى ان الذي مات من أول أولاد والى مقدم (جاج) ولايي در وقدم الحاج أي ابن وسف الثقفي (البصرة) سنة خس وسبعين وكان عر أنس اذذاك بيفاوهاننسنة (بضع وعشرون ومائة) بكسر الموحدة وقد تفتح مابن الثلاث الي التسع والبصرة نصب بمقدم بمعنى قدوم و بقدر قبله زمان قدومه البصرة اذلوج عل مقدم اسم زمان أم ينصب مفعولا قاله البرماوي كالكرماني \* و رواة هـ ذا الحديث كلهم بصر يون \* و به ا قال (حدثناً) ولا وى ذروالوقت قال (ابن الى مريم) سعيد الجمعي المصرى فعلى الاول يكون موصولا (اخبرنايسي) ولانوى ذروالوقت يحي من أنوب المغافق المصرى (والحدثي) الافراد (حيد) الطويلانه (سمع انسارضي الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم) وفائدةذ كرهدنه أاطريق مان مماع حمد أهذا الحديث من أنس لما اشتهر من أن حيد ا كان رعاداس على أنس وقدطر خزائدة حديثه لدخوله فيشئ من أمرا لخلفا وقداعتني ألبخاري في تخريجه لاحاديث حدد بالطرق الى فيها تصريحه بالسماع بذكرهامتا بعة وتعليقا وروى له الباقون ﴿ (باب السوم آخرالشهر (حدثنا الصلت بن محدر) أبوهما كرمن آخر الشهر (حدثنا الصلت بن محدر) أبوهمام الخاركى بخاءمهمة قال (حدثنامهدى) بفتح الميم وسكون الها وكسر الدال ابن ممون المعولى الازدى (٣) بكسرالم وسكون المهملة وفتح الواوالبصرى (عن غيلان) بالغين المعمة النجرير المعولى الازدى المصرى أيضا قال المؤلف (ح وحدثنا الوالنعمان) مجدن الفضل السدوسي قال (حدثنا مهدى نممون) المعولى قال (حدثنا غيلان بنجرير) المعول (عن مطرف) يضم الميم وكسرالراعمشددة ابن عدالله بنالشغير بكسرالشين والخاء المشدد تبن المجمة بن آخره

وسلم ينصرف عن شماله \* حدثنا استقن ابراهم اخمرناجرير وعسى بن ونس ح وحدثناه على ال خشرم أخر ناعسو جمعاعن الاعشع ذاالاسنادمثله يوحدثنا قتيبة بنسعيد حدثنا أنوعوانة عن السدى قال سألت أتساكف أنصرف اذاصليت عن يمنى أوعن يسارى قال اما أنافأ كثر مارأيت رسول الله صلى الله على موسلم ينصرفءن عينه وحدثنا أنوبكر اس أبي شيبة و زهر بنو بقالا حدثناوكسع عنسمهيانءن السدىءن أنسان النى صلى الله عليهوسه كانينصرفءنءينه ف-ديث انمسعود لايحملن أحدد كم للشيطان من نفسيه بزألارى الاانحقاعليه أنلا منصرف الاعرزيمينهأكثر مارأ يترسول الله صلى الله عليه وسدار ينصرف عن شاله) وفي حديث أنسأ كثرمارأ يترسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن عيشه وفى روالة كان بنصرف عن عيد وجهالجع بينهماان السيصلي الله عليم وسلم كان يفعل تارة هذاو تارة هذافا خبركل واحديما اعتقدانه الاكسترفها يعلمفدل على حوازهماولا كراهة في واحد منهما وأماالكراهةالتي اقتضاها كالام النامس عود فلست سب أصل للانصرافءن الهمذأ والشمال وانماهي في حقمن ري ان ذلك لابدمنه فالامن اعتقد وجوب واحدمن الامرين مخطئ ولهذا قالىرى انحقاعليه فاغماذممن رآه حقاعامه ومذه بنااله لاكراهة فى واحدمن الامرين الكن يستحب

أن ينصرف في جهة حاجته سواء كانت عن بمنه أوعن شماله فان استوى الجهتان في الحاجة وعدمها فالبمن أفضل لعموم أن ينصرف في المرالم مكذا في النسخ والصواب فتحها كافي العماب والتقريب وكذا ضبطه النووى اله

وحدثناأ بوكريب أخبرنا ابن ابي ذائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن البران (١٣) عن البران قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله

نكون عن يمنه يقبل علينا بوجهه فالنسمعته يقولربقى عذابك يوم تبعث أوتجمع عبادك \*وحدثناه أبوكر ب وزهربن حرب فالاحدثناو كيعءن مسعريهذا الاسنادولم بذكر يقبل علمنا وجهه ف وحدى أحدين حسل حدثنا محدين جعفر حدثنا شعبة عنورقا عن عروب دسارعن عطاء بن يسارعن أبي همر برةعن الذي صلى الله عليه وسلم قال اذا أقمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة \* وحدثنيه مجدين حاتم وابزرافع فالاحدثناشيابة قال حدثى ورقاء بهذا الاستنادمثله

الاحاديث المصرحة بفضل المين في اب المكارم ونحوها هذا صواب الكلام في هذين الحديثين وقد يقال فيه ما خلاف الصواب والله أعلم

\*(باباسخبابين الامام) \*

ذهه حدد بث البراء كذا اذاصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه والله عليه والموالة المالة عليه والموالة المالة والمالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة والمالة المالة المالة المالة والمالة المالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة المالة والمالة المالة والمالة والمالة المالة المالة والمالة والمالة والمالة المالة المالة والمالة والمالة المالة المالة والمالة والمالة المالة المال

سواءالسنةالراتية كسنةالصبح

والظهر وغيره.اسوا علم أنهيدرك وفي الرواية الاخرى ان رسول إلله

را العامري (عن عران بن حصين) أسلم عام خيبرويو في سنة اثنتين و خسس رضي الله عنهما عن الذي صلى الله عليه وسلم انه) صلى الله عليه وسلم (ساله) أي عران (اوسال رجلا) شك من مطرف وزادأ يوعوانة في مستخرجه من أصحابه (وعمر ان يسمم) حله حالمه (فقال الافلان) والالطافظ بن حركذا في نسخة من رواية أبي ذر بأداة الكنية وللا كثريا فلان باسقاطها (اما) بالتخفيف اصمتسررهذاالشهر) بفتح السين وكسرهاو حكى القياضي عياض ضمهاو قالهو جعسرة وتمال سرارالشهر وسراره بكسرالس ينوفقه هاذكره ابن السكيت وغيره قيسل والفتح أفصير قاله الفراء واختلف في تفسيره والمشهوراً نه آخر الشهر وهو قول الجهور من أهل اللغة والغريب والحديث وسمى بذلك لاستسرا رالقهموفيها وهي ليلة تمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين يعنى استتاره وهذاموافق لماترجم لههنا واستشكل بقوله علميه الصلاة والسلام في حديث أى هريرة عند الشيخين السابق لاتقدموا رمضان بيوماً ويومين الامن كان يصوم يوما فليصمه وأجيب بأن الرجل كان معتاد الصمامسررا اشهرأ وكان قدنذره فلذلك أمره بقضائه كما سأتى انشاءالله تعالى وقالت طائفة سررالشهرأ ولهوبه قال الاوزاعي وسعيدس عبدالعزيزهما حكاه أنوداود وأجيب بأنه لايصح أن بفسرسررا اشهر وسراره بأؤله لان أول الشهر يشتهرفيه الهلال ويرىمن أقل الليل ولذلك سمى الشهرشهر الاشتهاره وظهوره عنسد دخوله فتسمية لياتى الاشة ارليالي السرارقلب للغة والعرف وقدأ فيكرالعل مارواه أبودا ودعن الاوزاع منهم الخطابي وقسل السرر وسطه حكاه أنوداورا يضاور جه بعضهم ووجهده بأن السرر جعسرة وسرة الشئ وسطه وأيدوه بماوردمن استعباب صومأيام البيض وفي رواية مسلم في حديث عرانبن حصمين المذكوره ل صمت من سرة هـ ذا الشهزوفسر بالايام البيض وأجيب بأن الاظهرأنهالا تخركا قال الاكثراقول فاذا أفطرت فصم يومين من سرره ف الشهروالمشاراليم شعبان ولو كان السررا وله أو وسطه لم يفته (قال) أبو النعمان (اظنه قال يعنى رمضان) لم يقل الصلت ذلك لكن روى الجوزق من طريق أحدين لوسف السلى عن أبي النعمان بدون ذلك قال الحافظ بن حروهوالصواب (قال الرجل لايارسول الله) ماصمته (قال فاذا افطرت) أيمن رمضان كافي مسلم (فصم يومين) بعد العيد عوضاعن سررشعبان (لم يقل الصلت اظمه يعني رمضان قال الوعد الله) أى المخارى وسقط ذلك في رواية ابن عساكر (وقال ثابت) فيما وصله مسلم (عن مطرف) المذكور (عن عران) بن حصين (عن الذي صلى الله عليه وسلم من سررشعمان) واسهو برمضان كاظنه أنوالنعمان ونقل الحيدى عن المضارى أنه قال شعبان أصعوقال الخطابي ذكر رمضان هناوهم لان رمضان يتعين صوم جيعه \* ورواة الحديث الاول بصريون وأضاف رواية أبى النعدمان الى الصلت لما وقع فيها من تصريح مهددي بالتحديث عن غيلان وأخرجه مسلم وأبوداود والنسائي ﴿ (باب صوم بوم الجعمة فاذاً) بالفا ولابوي ذروالوقت وابن عساكر واذا (اصبح صائم الوم الجعة فعليه النيفطر) زاد في رواية أبوى ذر والوقت يعني اذالم يصم قبله ولابر يدأن يصوم بعده قال الحافظ بنجروهذه الزيادة تشمم أن تكون من الفربري أومن دونه فأنم المتقع في رواية النسد في عن المفارى و يبعد أن يعبر المفارى عما يقوله بلفظ يعني ولوكان ذلكمن كارمه لقال أعنى بلكان يستغنى عنهاأ صلاورا ساوا عترضه العين بأنعدم وقوع الزيادة فى رواية النسيني لا يستلزم وقوعها من غيره وليس قوله يعني يبعيد فكائه حمل أقوله واذا أصبح صائما فعليه أن يفطر اغبره بطريق التجريد ثمأ وضعه بقوله يعني فافهم فالهدقيق اه فليتأمل مافيمه من التكلف \* وبالسندقال (حدثناً الوعاصم) النبيل الضماك (عن ابن جريج)عبد الملك بن عبد العزيز (عن عبد الحيد بن جبير) بضم الجيم وفتح الموحدة مصغر اولابي الركعةمع الامام املاً). ﴿ وَوَلِهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَاذًا أَقَمِتَ الصَّلاةَ فَلاصَّل

الدرزيادة ان شبية وهوا بن عمان بن طلحة الحبي (عن محد بن عباد) بفتح العين وتشديد الموحدة المخزومي (قالسالت جابراً) هو ان عبدالله الانصاري (رضي الله عنه) زادمسار وغيره وهو يطوف بالبيت (نه ي) بحذفه وزة الاستفهام والوى ذر والوقت أنهى (الني صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجعة قال نعم) زادمس لم ورب هـ ذا البيت وللنسائي ورب الكعبة وعزاها في العدمدة لمسلم فوهم والظاهرأنه نقله بالمعنى قال النخارى (زادغرابي عاصم) النديل من الشميوخ وهو فيما بزم به البيرق يحيى بن سعيد القطان (ان ينفرد) يوم الجعة (بصوم) ولا يوى در والوقت يعنى أن ينفر ديصومه والحصحمة في كراهة أفراده مالصوم خوف أن يضعف اذاصامه عن الوظائف المطاوية منسه فمه ومن تمخصصه البيهق والماوردي وان الصباغ والعمر اني نقلاعن مذهب الشافعي بمن يضعف وعن الوظائف وتزول الكراهة بجمعه مع غيره لكن التعليل بأن الصوم يضعف عن الوظائف المطاوبة يوم الجعة يقتضى أنه لافرق بأن الافراد والجع وأجاب فى شرح المهذب بأنهاذا جع الجعة وغبرها حصل له بفضمله صوم غبره ما يحبرما حصل فيهامن النقص وقيل الجحكمة فيه أنه لا يتشبه ماليه ودفى افرادهم صوم يوم الاجتماع في معبدهم \* وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي والزماجه في الصوم \* وبه قال (حدثنا عربن حفص بن غياث) النحعى الكوفي قال (حدثنااتي) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن الحرث بن نعلبة قال (حدثنا الاعش) سلمان بن مهران قال (حدثنا الوصالح)ذكوان الزيات (عن الى هريرة رضى الله عنده قال سمعت الني صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدد كم يوم الجعدة) ولاي ذرعن الكشميهي والمستملي لايصوم وقال الحافظ نحر للاكثر لايصوم بلفظ النفي والمرادبه النهي والكشميه في لا يصومن بلفظ النه على المؤكد (الآ) أن يصوم (توماقبلة) وهو توم الحيس (أق يصوم يوما (بعده) وهوالسبت وفي المستدرك من حديث أبي هر برة مرفوعاً يوم الجعة عمد فلا تجعلوا يوم عيسدكم يوم صمامكم الاأن تصوموا قبله أوبعده وقال صحيح الاستناد الاأن أبابشر لمأقف لهعلى اسم فقيل العلة كونه عيدا كافي هذا الحديث وعندابن أي شيبة باستاد حسن عن على من كان منكم منطق عامن الشهر فليصم يوم الخيس ولا يصم يوم الجعة فانه يوم طعام وشراب وذكرولمسلممن طريق أبى معاوية عن الاعمش لايصم أحدكم يوم الجعة الاأن يصوم قبله أويصوم بعدهوله أيضامن طريق هشامعن انسدرين عن أى هر رة لا تخصو اليلة الجعمة بقياممن بن اللمالى ولابوم الجعة بصيامهن بن الابام الاأن يكون في صوم بصومه أحدكم وهذه الاحاديث تفيداانهسى المطلق فحدديث جابر والزيادة السابقةمن تقييدا الاطلاق الافرادو يؤخذمن الاستثناء الواردف حديث مسلم جوازه لمن اتفق وقوعه فأيام له عادة بصومها كأن اعتاد صوم بوم وفطر بوم فوافق صومه بوم الجعة فلاكراهة كمافي صوم بوم الشان واستشكل زوال الكراهة تقدم صوم قبله أوبعده بكراهة صومهم عرفة فانكراهة صومه أوكونه على خلاف الاولى على مارجحه محققوأ صحابنا لايزول بصوم قبله وأجيب بأنفى اليوم قبله اشتغالا بالتروية والاحرام بالجيمان لميكن محرما ففيده شئءن معنى يومءرفة واختلف فى صوم يوم الجعمة على أقوال كراهته مطلقا واباحته مطلقامن غبركراهة وهوقول مالكوأبي حنيفة ومحمدبن الحسن وكراهة افراده وهومذهب الشافعية والرابع أن النهي مخصوص عريتمرى صيامه ويخصه دون غيره فتى صام مع صومه يوماغيره فقد خرج عن النهى وهذا يرده قوله علمه الصلاة والسلام لويرية أصهت أمس الحديث الأتى قريبان شاء الله تعلى والخامس أنه يحرم الالمن صام قدله أوبعده أووافق عادته وهوقول ابنح ماظواهر الاحاديث ويكره أيضاافر ادبهم السنت أوالاحدمالصوم لحديث الترمذى وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين لاتصوموا يوم السبت الافما افترض

هر رةعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا أقمت الصلاة فلاصلاة الاالمكتوبة \* وحدثناه عدين حددأخرناعبدالرزاق أخسرنا زكريان اسعق برق الاستاد مثله \*وحدثنا حسن الحملواني حمد شاريدن هرون أخبرناجاد انزيدعن الوبعن عيروين دينار عنعطا بنيسارعن أبيهريرة عنالنبي صلى الله عليه وسلم بمثله صلى الله عليه وسلم مربر جل يصلى وقداقمت صالاة الصيرفقال وشكأن يصلى أحدكم الصبح أربعا) فيهاالنهي الصريح عن أفتتاح نافلة بعداقامة الصلاة سواعانت راتبةكسنة الصبح والظهر والعصر أوغ مرهاوه فأمذهب الشافعي والجهور وقال أتوحسفة واصحابه اذالم يكن صلى ركعتي سنة الصيم صلاهما بعدالا قامة في المسحدمالم يخش فوت الركعمة الثانية وقال الثورى مالم بخش فوت الركعة الاولى وقالت طائفة يصليهماخار ح المسحد ولايصليهما بعدالا قامة في المسجد (قوله صلى الله علمه وسلم أتصلى الصيم أربعا هواستفهام انكارومعناه انهلا يشرع بعد الاقامة للصمالا الفريضة فاذا صالى ركعتين بافلة بعدالا قامة تمصلي معهم الفريضة صارفي معنى من صلى الصبح أربعا لاندصلي بعدالا قامة اربعاقال القياضي والحكمة فيالنهيئ صلاة النافلة تعدد الافامة ان لا يتطاول علمها الزمان فعظن وحوبها وهذاضعيف بلالصيم انا احكمة فده أن يتفرغ أفريضة من أولها فيشرع فيما

عقب شروع الامام واذا اشتغل بنافلة فأنه الاحرام مع الامام وفاته بعض مكملات الفريضة فالفريضة أولى بالمحافظة على علي

ابراهم فسعدعن أسهعن حفصب عاصم عن عبد الله بن مالك ن بحسة انرسول الله صلى الله عليه وسلمم برجل يصلي وقدأقمت صلاة الصيم فكلمه بشي لاندرى ماهو فلما انصرفنا أحطنا نقول ماذا فاللذرسول اللهصلي الله علمه وسلم قال قال لى بوشكأن يصلى أحدكم الصبح اربعا والاالقعنبي عبدالله بالمالكان بحسنة عن أسه (قال الوالحسدين مسلم) وقوله عن أسه في هذا الحديث خطأ \* حدثنافتسة نسعدد حدثنا أتوعوالة عنساء دبن ابراهم عن حسس عاصم عن النجيدة

أكالهافال القاضي وفيه حكمة أخرى وهواانهى عن الأختلاف على الأعة (قوله قال جادم اقيت عرافد دشي به ولم رفعه) هدا الكلام لايقدح في صحة الحديث ورفعه لان أكثر الرواة رفعوه قال الترمددى ورواج الرفع أصيروند قـ تمنافي الفصول السابقـــة في مقدمة الكتاب أن الرفع مقدم على الوقف على المذهب الصيم وانكان عددار فع أقل فكيف اذا كان أكثر (قوله عن عبدالله بنمالك ابنجينة مقالمسلمقال القعنى عبدالله بن مالك ابن بحسة عن أسه قال أبوالحسن قوله عن أمه في هذا الحديث خطأ) الوالحسين هومسلم صاحب الكابوه في دا الذي قاله مسلمهوالصوابعند الجهور وقولهعن أسمخطأ وانماهمذا الحديث من رواية عدد الله عن النى صلى الله عليه وسلم وهوعد الله بن مالك بن القشب بصحير القاف وبالشمن المعجة الساكنة وبحسة أمعيدالله والصوابق كالتموقرا ته عبدالله بن مالك ابن

عليكم ولان اليهود تعظم يوم السبت والنصاري يوم الاحد ولا يكره جع السبت مع الاحدلان المجموع لم يعظمه أحدوهذا الحديث أخرجه مسلم واسماجه في الصوم \*ويه قال (حدثنا مسدد) هوابن مسرهد قال (حدثنا يحيي) بن سعدد القطان (عن شعبة) ن الحجاج (ح) مهملة التحويل السند (وحدثي) بالافراد (محد) غيرمنسوب وجزم أبونعيم في مستخرجه انه ابن بشار الذي يقال له بندارقال (حدثناغندر)هو محدين جعفرقال (حدثناشعبة) بنا الحجاج (عن قتادة) بن دعامة (عن أبي أنوب) الانصاري (عن جويرية) تصغير جارية (بنت الحرث) المصطلقية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهافى المخارى من روايتها سوى هذا الحديث (رضى الله عنها ان الذي صلى الله عليه وسلم دخل عليها نوم الجعة وهي صائمة) جله حالية (فقال) لها (أصمت امس) به مزة الاستفهام وكسرسين أمس على لغة الجبازأى يوم المهيس (قالت) جويرية (لأقال) عليه الصلاة والسلام (تريدين ان تصومين غداً) أي يوم السبت ولايوى ذروالوقت وابن عساكران تصومى باسقاط النون على الاصل (قالت لا قال) على الصلاة والسلام (فأ فطري) بقطع الهمزة وزاد أبواعيم في روايته اذا \* وهذا الحديث أخرجه أبود اودوالنسائي في الصوم (وفال حادب العد) بفتح الجيم وسكون العبن المهدملة الهدندلى اليصرى ضعيف وقال أنوحاتم ليس بحسديثه بأس وليس له في المحارى غيرهـ ذا الموضع و وصله المغوى في جع حديث هدية بن خالداً نه (سمع قمادة) يقول (حدثني) بالافراد (أبوأبوب انجويرية حدثته) وقال في آخره (فأمره) عليه الصلاة والسلام (فأفطرت) ﴿ هذا (باب) بالتنوين (هل يخص) الشخص الذي يريد الصيام (شيأمن الايام) ولابن عساكرهل يخصشي بضم الياء وفتح الحاءميني اللمفعول وشي رفع نائب عن الفاعل \*و بالسند قال (حدثنامسدد) قال (حدثنا يحيى) القطان (عن سفيان) الثوري (عن منصور) هوابن المعتمر (عن ابراهم) النعني (عن علقمة) بن قيس النعني وهو خال ابراهم المذكورانه قال (قلت اعائشة رضى الله تعالى عنهاهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتص) بتا وبعد الخاوفي رواية جريرعن منصور في الرقائق هل يخص (من الايام شيئاً) بالصوم كالسبت مشلا (قالت لا) ويشكل عليه صوم الاثنين والجيس الواردعندأ ي داودوالترمذي والنسائي وسعده ابن حبان عنها وأجب بأنه استثناء من عموم قول عائشة لاوأجاب فى فتح المارى ما حتمال أن يكون المراد بالابام المسؤل عنها الذلاثة من كل شهر فكان السائل لمآمع انه علمه الصلاة والسلام كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرسال عائشة هل كان يختصها بالبيض فقالت لا (كان علهدية) بكسر الدال وسكون المناة التحسية أى دائما (وا يكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله علىموسلم يطيق وفيروا ية بريروا يكم يستطيع في الموضعين \* ورواة هـ ذا الحديث كلهم كوفيون الاالاقلين فبصريان واستناده تماعدوه من أصح الاسانيد وأخرجه المؤلف فى الرقاق ومسلم في الصوم وأبود اودفي العلاة في (ناب) حكم (صوم يوم عرفة) و بالسند قال (حدثنا مسدد) قال (حدثنا يحيى) القطان (عن مالك) الامام (قال حدثي) بالافراد (سالم) هوأ بوالنضر (قال حدثي) بالافرادأيضا (عبر) تصغيرعر (مولى ام الفضل) لما بدأم ان عباس (ان ام الفضل حدثته ح) قال المؤلف (وحدثنا عبد الله بن وسف السنسي قال (اخبر نامالك عن الى النضر) بالضادالمجمة سالم المذكوروهو (مولى عرى عسدالله) بالتصغير (عن عمرمولى عسدالله بن العباس) بالالف واللام ولابوى ذر والوقت واسعسا كران عباس نسد مأولالا معدالله أم الفصل اعتبار الاصل وثان الولدهاعمد الله ماعسارما آل المه حاله (عن ام الفصل بنت الحرث) بن مون الهلالية أخت ميونة بنت الحرث أم المؤمنين (ان ناساتماروا) أى اختلفوا (عندها يوم بحينة بتنوين مالك وكتابة ابن بالالف لانه صفة لعبدالله وقدسبق بانه في محود السهو وغيره والله أعلم (قوله فلما انصر فناأ حطنانة ول)

عرفة في صوم الذي صلى الله علمه وسلم فقال بعضهم هوصائم) على جارى عاد ته في سرد الصوم في المضر (وقال بعضهم ليس بصائم) لكونه مسافرا (فأرسلت) أى أم الفضل لكن في الحديث التالى ان أختهام موقة هي المرسلة ويأتى الحواب عنده انشاء الله تعالى (اليه) عليه الصلاة والسلام (بقد - لبن وهوواقف) أى راكب (على يعبره) بعرفات (فشربه) زادفى حديث ممونة والنباس ينظرون وهمذا الحديث سبق في باب صوم يوم عرفة من كتاب الحبج ومقتضاه أنصوم يوم عرفة غبرمستحب لكن فى حديث فتادة عندمسار أنه بكفرسنة آثية وسنة ماضية قال الامام والمكفرالصفائر والجمع يينهو بين حديثي البابأن يحمل على غيرا لحاج أماالحاج فلايستعب له صومه وان كان قويالانه عليه الصلاة والسلام أفطر حينتذ وتعقب أن فعله المجرّدلايدل على نفى الاستحماب اذقد يترك الشي المستحب بسيان الجواز ويكون في حقه أفضل المصلحة التبليغ لكنروى أبوداودوالنسائي وصحمه أبنغز يمة والحاكم أن أياهر يرة حدثهم أنهصلي الله علمه وتسالم نهيى عن صوم نوم عرفة بعرفة وقدأ خذ بظاهره قوم منهم يحيى بن سعيد الانصارى فقال يحب فطره للعاح والجهور على استحباب فطره حتى قال عطامن أفطره ليتقوى مهعلى الذكركان لهمثل أجرالصائم فصومه لهخلاف الاولى بلفى تكت التنسه للنووي أنه مكروه وفىشر حالمهذب أنه يستحب صومعلماج لميصل عرفة الاليلالفقدالعلة وهذا كلهفى غيرالمسافر والمريض أماهمافيستحب الهمافط ومطلقا كانص عليه الشافعي فى الاملاء وهـذا الحـديث أخرجـه أيضا في الحبج وكذا أبوداود \* وبه قال (حدثنا يحي بن سلمان) الجعني قدم مصر قال (حدثناً) ولا بى ذراً خبرنى بالافراد (ابنوهب) عبد الله (أوقرئ عليه) شك من يحيى في أن الشيخ قرأ أوقرى على الشيخ (قال أخبرني) بالافراد (عرو) بنتج المين ابن الحرث (عن بكير) هوابن عبدالله بالاشج ( عن كريب) هوا بن أى مسلم القرشي مولى عبدالله بن عماس (عن ممونة) نت الحرث أم المؤمنين (رضى الله عنها أن الناس شكوا) بتشديد الكاف (في صيام الذي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة) فقال قوم صام وقال آخرون غيرصام (فأرسلت آليه) صلى الله عليه وسلم (بحلاب) بكسر الحالمهملة وتحفيف اللام الانالان الذي علب فيه اللبن أوهو اللبن المحلوب (وهو واقف في الموقف ) جلة حالية (فشرب منه والناس ينظرون) المصلى الله عليه وسلم وقد علم أن المرسلة فىهذا الحديث مونة وفى الاول أم الفضل أختها فحمل على التعدد أو أنهما أرسلتامعا فنسب ذلك الى كل منه مما فتكون ممونة أرسلت بسؤال أم الفضل لها ذلك لكشف الحال ويحقل العكس ولميسم الرسول في طرق حديث أم الفضل نع في النسائي من طريق سعيد بن جمرعن ان عماس مايدل على أنه كان الرسول بذلك \*وفي هذا الحديث التحيل على الاطلاع على الحكم بغسرسؤال وفيه فطنة الساثلة لاستكشافهاءن الحكم الشرعي بمذه الوسملة اللطمفة اللائقة بالحال لانذلك كانفى ومحربع مدالظهيرة ونصف استناده الاول مصرون والآخو مدنيون وأخرجه مسلم في الصوم والله أعلم ﴿ (بابُّ حكم (صوم يوم الفطر) \* و بالسند قال حدثناء سدالله نوسف الشنسي قال أخبرنامالك الامام (عن ابنشهاب) مجدبن مسلم الزهري (عن الى عسد) بالتصد غمر من غسر اضافة اسمه سعد (مولى ابن أزهر) هو عبد الرحن بن الازهر بن عبدعوف وللكشميه في كافي الفتح مولى بني أزهر ( قال شهدت العيد) زاديونس عن الزهرى فى روايته فى الاضاحى يوم الاضحى (مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال هـــــــ أن يومان م ي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صمامهما) أحدهما (يوم فطركم من صمامكم والموم الآخر) بفتح الخا وأ كلون فيه خبرالموم (من نسككم) بضم السين و يجورسكونهاأى

أنوكامل الحدرى حدثنا حماديعني ابزيدح وحدثى مامدين عر البكراوى حدثناعمدالواحديعني ابزرادح وحدثناان نمرحدثنا أبو معاوية كلهم عنعاصم ح وحدثن زهرس ربواللفظاله حدثنام وان سمعاو بةالفزارى عنعاصم الاحول عنعبداللهين سرجس فالدخل رجل المديد ورسول الله صلى الله عليه وسلمفي صلاة الغداة فصلى كعتنف جانب المسحد غدخدل معرسول اللهصيلي الله علمه وسيلم فلماسلم رسول الله صلى الله علمه وسلم قال يافلان بأى الصلاتين اعتددت أبصلاتك وحدك أميصلا تكمعنا وحدثنايحي بنيحي قال أخبرنا سلمان بنبلال عنرسعة سأبي عبدالرجن عن عبد الملك ن سعيد عنأبي حيدأ وعنأبي أسيدقال قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم اذادخل أحدكم المسجد فلمقل اللهم افتحلى هيكذا هوفي الاصول احطنا نقول وهو صحيح وفيله محلذوف تقديره أحطنابه (قوله دخلرجل المسحدورسول اللهصلي اللهعلمه وسلمفى صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسعد تمدخل معرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأفلان بأى الصلاتين اعتددت أنصلاتك وحدلة مصلاتك معنا) فيهدليل على انه لا يصلى بعد الأقامة نافلة وان كاندرك الصلاةمع الامام وردّعلى من قال انء لم آنه مدرك الركعــةالاولىأوالشانية يصــلي النافلة وفيهدلنل على اماحة تسمية الصمعداة وقدسمة نظائره



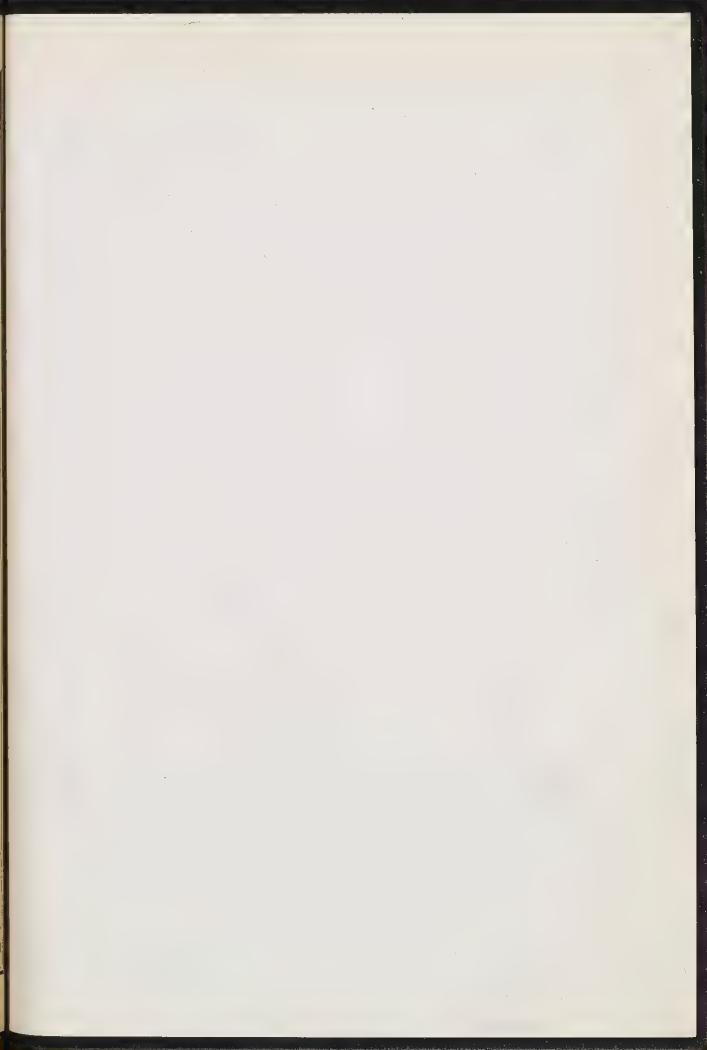

سلمان بالالوقال بلغينان يحـى الحاني بقول وأبي أسـمد \* وحدد ثنا حامد بن عمر البكر اوى حدثنابشر بنالمفضل حدثناعارة النغز لقعزز سعمة تألىعسد الرحن عنعد دالملك بنسميد اسسو بدالانصارى عن أبي حيداً و عن أى أسدعن الني صلى الله عليه وسلم عدله في حدثناء بدالله النامسلة فعنت وقتيلة بنسعيد فالاحدثنامالك ح وحدثنايحي اس يحدى قال قرأت على مالك عن عامران عبدالله فالزيرعن عرو ابنسام الزرقى عن أبي قتادة أن رسول اللهصلي الله عليه وسلم قال ادادخل أحدكم المسجد فالركع ركعتين قبل أن يجلس

أنواب رحمل واداخرج فليقل اللهمماني أسالك من فضلك) فيه استعماب هذا الذكر وقدمات فمهأذ كاركشرةغير هذافي سننأبي دأردوغ مره وقد جعتها مفصلة في اولكاب الاذكارومختصر مجوعها أعودنالله العظم ويوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجم باسم الله والجدالله اللهم صـلعلى محدوعلى آل محدوسـ اللهماغفرلى دنوبي وافتحل أبواب رحتال وفي الخروج يقوله لكن يقول اللهم انى أسألك من فضلك (قوله عن أبي أسيد) هويضم الهمزة وفتح السين (قوله الحاني) بكسرالحا المهملة وتشديدالم قال المعاني هي نسمة الي بي حانقبلة نزات الكوفة

فيافته فن صامه ما فكائه ردهذه الكرامة وهذا المعنى وان كان لمن يصوم رمضان ومن ينسك «رباب استحماب تحيه المسجد منافته فن صامه ما فكائه ردهذه الكرم وهذا الحديث أخرجه مسلم في البيوع \* و به قال (حدثنا محد بن المثنى) منافع منافع و المسجد على المسجد

أضميتكم قالفي فتح البارى وفائدة وصف اليومين الاشارة الى العلة في وجوب فطره ـ ما وهي الفصلمن الصوم وأظهارتمامه وحده بفطرما بعده والاتر لاحل النسك المتقرب ذبحه ليؤكل منه ولوشرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى فعبرعن عله "النحريم بالاكل من النسك الانه يستلزم النحر وقوله هذان فمه التغلب وذلك أن الحاضر بشار المهم ذاو الغائب بشار المه يذاك فلماأن جعهم مااللفظ قال همذان تغليب اللعماضر على الغمائب وزاد في رواية أبي دروابن عسا كرهنا قال أبوعمد الله أى المخارى قال ابن عمدنة فماحكاه عنسه على بن المديني في العلل من فالأى في أي عسدمولي ابن أزهر فقد أصاب ومن قال مولى عبد الرحن بن عوف فقد أصاب أيضا لانه يحقل أنم مااش تركافي ولائه أوأحده ماعلى الحقيقة والاخرعلي الجماز علازمة أحده واللخدمة أولل خذعنه \* و به قال (حدثناموسي بن اسمعيل) المنقرى بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف قال (حدثنا وهيب) بضم الواومصغرا ابن خالد البصرى قال (حدثنا عروبن يحيى) هوالمازني (عنابيه) بعيي (عن ابي سعيد) الخدري (رضي الله عنه قال نهيي النبي) ولا بى ذرئم سى رسول الله (صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطرو) صوم يوم (النحروعن الصماء) بفتح الصادالمهمالة وتشديد الميم والمذ قال الفقها وأن يشتمل شوب واحدايس عليه غمره غريفعه منأحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه وتعقب هذا التفسير بأنه لايشعر به افظ الصماء والمطابق له مانقل عن الاصمعي وهوأ نيشقل بالثوب يستر بهجيع بدنه بحيث لا يترك فرجة يخرج منهايده حتى لا يتمكن من ازالة شئ يؤديه بديه (وان يحتى الرجل في توبواحد) زادالاسماعيلي لايوارى فرجهيش (وعن صلاة) ولابن عساكروا لجوى والمستملي وعن الصلاة (بعد) صلاة (الصبح) حتى ترتفع الشمس (و) بعد صلاة (العصر) حتى تغيب الشمس الالسبب \* وهذا الحديث سبق الكلام علمه في باب ما يسترمن العورة وفي المواقية فراب) حكم (الصوم وم النحر) ولابن عداكر والجوى والمستملي صوم وم النحر \* وبالسند قال (حدثنا ابراهم بن ويى) بن ريد الفراء الرازى المعروف الصغير قال أخبر ماهشام) هوابن وسف الصنعاني (عن أبن جريج)عبد الملك بن عبد العزيز (قال اخبرني) بالتوحيد (عروب دينارعن عطائن مينا) بكسر الم وسكون المناة التعشية وبالنون مدودا كعطا الاأن الأول منصرف حدف تنوينه والثاني غرمنصرف وهومدني (قال) أي عرو سدينار (سمعته) أي عطاس ميناء (يحدث عن ابي مررة رضى الله عنمه ) أنه (فال ينه عنى) بضم أوله وقتم الله مبنياللم فعول (عن صيامين و)عن ( يعتن النطرو النحرو الملامسة والمنابذة) بالجرّف الاربعة بدلامن السابق وفيه اف ونشر مرتب فالقطروا انحر برجعان الحصامين والاخران الى معتين والملادسة بضم المم الاولى مفاعلة من اللمسوهي أن يلس ثو يامطو باأوفى ظلة عريشتر به على أنه لاخمارله اذارآه اكتفا بلسمه عن رؤيته أويقول اذالمسته فقد بعتك اكتفا بلسه عن الصغة أويسعه شيأعلى أفهمتي لمسهاره السعوانقطع الخياراك تفاء بلسه عن الالزام تفرق أوتخابر \* والمنا فدة بضم المم و بالذال المجمة بأن منبذكل منهمانو به على أن كلامنهم مامقا بل الآخر ولاخسار لهما اذا عرفا الطول والعرض وكذالونهذه المسمع بثن معلوم اكتفاعذاك عن الصيغة وتأتى مباحث ذلك في المسعان شاالته تعالى والنهي هناللحر عفلايصح الصومولا السعوالبطلان في الاخسر بنمن حيث العني لعدم الرؤية أوعدم الصيغة أوللشرط الفاسدوفي الاولين أن الله تعالى أكرم عباده فيهما إضافته فن صامهما فكا تهردهذه الكرامة وهذا المعنى وان كانلن يصوم رمضان ومن منسك لكنه عام لعموم الكرموهذا الحديث أخرجه مسلم في السوع \* ويه قال (حدثنا محدين المثني) «حدثناأبو بكربنا بى شيبة حدثنا حسين بن (٤١٨) على عن زائدة أخسبرنى عمر و بن يعسي الانصارى اخسبرنى همذبن يعسي بن

العنزى المصرى الزمن قال (حدثنامعاذ) هوان معاد العنبري قال (احبرنا ابعون) هوعدالله انعون بنارطبان البصرى وعن زياد بنجبير) بضم الجيم وفتح الموحدة ابن حية بفتح المهاملة وتشديد المثناة التحسية الثقني انه (قال جاءرجل) لم يسم (الحاب عر) بن الخطاب (رضي الله عنهما) ولابن عسا كرجا ورجل ابن عرياسقاط الى ونصب ابن (فقال) أى الجائى لابن عر (رجل لذرأن يصوم يوما قال اطنه قال الاثنين أي قال الحائي أظن الرجل الذي نذر قال انه نذرصوم يوم الاثنين (فوافق) يوم الاثنين المنذور (يوم عمد) ولايى ذرعن المستملي فوافق ذلك يوم عمد وفي رواية يزيد ابن دريع عن بونس بن عسد الله عند المصنف في الندرفو افق بوم النعر (فقال ابن عمراً مرالله بوفا النذر) أى فى قوله تعالى وليوفو انذو رهم (ونهى الني صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم) اغمانوقف اب عرعن الجزم بالفتما لتعارض الادلة عنده وهدذا قاله الزركشي في آخرين وتعقبه البدرالدماميني فقال أيس كاظنه بل سمان عرعلي أن أحدهما وهوالوفا والنذرعام والآخروهوالمنعمن صوم العيدخاص فكانه افهمه انه يقضى بالخاص على العمام أه وهذا الذىذكره هوقول ابنالمنعرفي الحاشية وقدتعقبه أخوه بأن النهنى عن صوم العيدفيه أيضاعوم للمغاطبين ولكل عبد فلأ يكون من حل الخاص على العام اه وقمل يحمل انه عرض السائل بأن الاحتياطاك القضا فيجمع بن أمر الله وأمر رسوله صلى الله علمه وسلم وقيل اذا التق الامر والنهى في موضع فدّم النهبي وعند دالشافعية اذالذرصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان صم نذره فى الاظهر لأمكان العمم بقدومه قبل يومه فيبيت النية والثاني قال لاعكن الوفاع به لاتنفأ تسبت النية لا تنفا والعلم بقدومه فان قدم أبداأ ويوم عمداً ونحوه أوفى رمضان انحل الندر ولاشي عليه اعدم قبول ماعدا الاخبرالصوم والاخبراصوم غيره \* وبه قال (-دشاهاجين منهال) بكسرالمم وسكون النون السلى الانماطي البصري قال (حدثنا شعبة) بن الحاج قال (حدثناء بدالملك بنعمر) بضم العين وفتح الميم ابنسو يداللخمى الكوفى ويقال له الفرسي بفغ الفا والرا انسبة الى فرس له سابق (قال معتقزعة) بفتح القاف والزاى والعبن المهملة ان يعيى المصرى (قالسمعت المسعيد) سعد سمالك (الخدرى رضى الله عنه وكان غزامع الذي صلى الله عليه وسلم ننتي عشرة غزوة) وكان قداستصغر بأحدواستشهدا أبوهمالك بنسنان بهاوغزاهو مابعدها (قال معتاريمامن الذي) ولانوى در والوقت وابن عسا كرعن الذي (صلى الله علمه وسَلَمُ فَأَعَمِنَى ) بَـكُون الموحدة الفظ صيغة الجعلمة نشأحدها (قال لانسافر المرأة مسمية يومين الاومعها زوجها) بالواوكما في رواية أبوى ذروالوقت في ماب فضل مسجد مدت المقدس (أو ذو يحرم) عاقل بالغ (و) ثانيها (الصوم في يومين الفطر والاضعى) لانهما غير قا بلين الصوم لحرمته فهمافلايصع نذرصومه ماوكذا حكم صومأنام التشريق كاسساتي يانه عنقريب انشاءالله تعالى ومذهب أبي حنيفة لوندرصوم يوم النصر أفطروقضي يومامكانه (و) ثالثها (لاصلاة بعد) صلاة (الصبح-تى تطلع الشمس ولابعد) صلاة (العصرحتى تغرب) الشمس (و) رابعها (لاتشدالر حال الاالى ثلاثة مساحد معدا لحرام) عكة (ومسعد الاقصى) بالقدس (ومسعدى هذا ) بطسة \* وهذا الحديث قدستى فى باب مستحد القدس في أواخر الصلاة ( راب مام الم التشريق وهي ثلاثة أنام بعدوم النحر وهذاقول انعروا كثر العلاء وروىءن انعماس وعطاءانهاأربعةأبامه والنحروثلاثةأبام بعده وسماهاعطاءأبام التشريق والاول أظهروفد قال الذي صلى الله عليه وسلم أمام مني ثلاثة فن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن مأخر فلااثم عليه أخرجه أصحاب السنن الاربعة من حديث عبد دالرجن بن يعمر وهد اصر يحف أنهاألا التشريق وأفضلها أولها وهويوم القربفتح القاف وتشديد الراءلان أهل مني يستقرون فيه

حبانعنع وسسلم سخادة الانصارى عن أبي قتادة صاحب رسول اللهصلي الله عليه وسلم قال دخات المسحدورسول الله حلى الله عليه وسلم جالس بن ظهر اني الناس والفلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامنعك أنتركع ركعتن قبلأن تجلس قال فقلت بارسول الله رأيتك جالسا والناس جاوس قال فاذادخل أحدكم المسعد فلا محلس حتى يركع ركعتين \*حدثنا أحدين حوّاس الحنفي أنو عاصم حددثنا عسدالله الاشععى عن سفيان عن محارب سد ارعن جار سعيدالله قال كان لى على النبي صلى الله عليه وسلم دبن فقضاني وزادنى ودخلت عليه في المسعد فقال لى صلر كعتبن

وفي الرواية الاخرى فيلا يجلس حتى يركع ركعتين) فيده استعمال تعبة المسعد بركعتين وهى سنة باجاع المسلمن وحكى القاضيء ماضعن داودوأ صحاله وجوبهماوفيهالتصر يحبكراهة الحماوس بلا صلاة وهيكراهة تنزيهوفمه استحباب التحمة فيأي وقت دخل وهو مذهنا و به قال جاعة وكرهها ألوحنفة والاوزاعي واللمثفىوقت النهمي وأجاب أصحابنا انالنهى انماهو عالاسبه لانالني صلى الله علمه وسلم صلى بعد العصرركعتين قضاء سنة الظهر فخص وقت النهي وصلى بددات السب ولم يترك التحية في حال من الاحوال بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجعمة وهو يخطب فاسأن يقوم فيركع ركعتين مع ان الصلاة في حال الخطية عنوعمنها الاالتحية فلوكانت التحية تترك في حال من الاحوال لتركت الاتن لانه قعدرهي مشروعة قيل القعود ولانه

عليه وسلم بعرا فلماقدم المدينة أمرنى أن آتى المسجد فأصلى ركعتين \* وحدثى مجد بن مثى حدثنا عبدالوهاب بعدى الثقى حدثنا عبدالله عن وهب من كسمان عن جابر بن عبدالله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلى وقدمت بالغداة في السجد فقال فوجد ثنه على باب المسجد فقال فوجد ثنة على باب المسجد فقال فوجد ثنه على باب المسجد فقال فوجد ثنه على باب المسجد فقال فوجد ثنة فوجد ثنة

كان محهل حكمها ولان الني صلى الله علمه وسالرقطع خطسته وكله وأمره أنيصلي التحمة فاولاشدة الاهتمام بالتحية في حيع الاوقات لمااهت علىه الصلاة والسلام هذا الاهتمام ولايشترطأن ينوى التحية بلتكفيه ركعتان منفرض أو سنةراته أوغرهما ولونوى بصلاته التحية والمكتوبة انعقدت صلاته وحصلتاله ولوصلي على جنازةأو سحدشكراأ وللتلاوة أوصلي ركعة بنمة التحية لم تحصل التعمدة على الصحير من مذهبنا وقال بعض. أصحآناتحصل وهوخلاف ظاهر الحددث وداللهأن المواد اكرام المسحدو يحصل بذلك والصواب انه لا يحصل وأما المحد الحرام فاقلمايدخله الحاجيبدأ بطواف القدوم فهوتحيته ويصلي بعده ركعتى الطواف

\*(باب استعماب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه) \*
(فيه حد بش جابر قال الشرى مني

أولايجوزفيمه النفروهي الايام المعمدودات وأيام مني وسمت بايام التشريق لان لحوم الاضاحي تشر قفيه أى تنشر في الشمس \* و بالسند قال ( فال الوعب دالله ) كـ ذالا وي ذر والوقت وسيقط لغيرهما (وقال لي مجدين المثني الزمن وكائنه لم يصرح بالتحديث الكونه موقوفا على عائشة كأعرف منعادته بالاستقراء كذاقاله الحافظ بجر وتعقبه العيني بأنه انماترك التحديث لانهأ خده عن أبن المثنى مذاكرة قال وهدذا هو المعروف من عادته (حدثنا يحيى) ان سعيد القطان (عن هشام قال اختبرني) بالتوحيد (ابي) عروة بن الزبير قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم الأممني) ولا بي ذر عن المستملي أيام التشريق عني قال عروة (وكان الوها) أبو بكرالصديق رضى الله عنه (يصومها) أيضاولانوى ذروالوقت وابن عساكر وكان أنوه أى أوهشاموهوعروة والقائل يحبى القطان ونسب ان حيرالاولى لرواية كريمة ﴿ وَبِالسَّنِدُوالِ رد تنامح دين بشار ) بالموحدة والمجمة المشددة البصرى الملقب بندار قال (حدثنا غندر) بضم الغين المجمة وفتح المهملة آخره را مجمد بن جعفر قال (حدثنا شعمة) بن الحجاج قال (سمعت عمد الله بن عيسى الانصارى ولابي ذرعن الكشميه في زيادا بن أبي ليلي وهو ثقة لكن فيه تشيع إعن الزهري) مجدين مسلمين شهاب (عن عروة) بن الزبير بن العوّام (عن عائشة وعن سالم) هومن رواية الزهرى عن سالم فهوموصول (عن ابن عمر )والدسالم (رضى الله عنهم قالا) أى عائشة وابن عمر (لمرخص) يضم أوله وفتح ثالث المشدد منباللمفعول ولم يضيفاه الي الزمن النبوي فهو موقوف كاجزمه النالصلاحف نحوه عمام يضف والمعنى حينتذ لمرخص من الهمقام الفتوى فى الجله لكن جعله الحاكم أبوعبد الله من المرفوع قال النووى في شرح المهذب وهو القوى يعني منحيث المعنى وهوظاهر استعمال كثيرمن المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه واعتمده الشيخان فصحيحيهماوأ كثرمنه البخاري وقال التاح بن السسبكي انه الاظهرواليه ذهب الامام فحرالدين وقال ابن الصداغ في العدة انه الظاهروا لمعني هنالم يرخص النبي صــ لي الله عليــ موســلم (في آياً م التشريق)وهي الايام الثلاثة التي بعديهم النحر (أن يصمن) أي يصام فيهن فذف الجاروأ وصل الفعل الى الضمرولذ ا بعث النبي صلى الله عليه وسلم من سادى ام اأيام اكل وشرب وذكر لله عز وجلفلايصومن أحدرواه أصحاب السنن وروى أبودا ودعن عقبة بن عامرهم فوعا يوم عرفة ويوم التحروأ بام التشريق عبدناأهل الاسلام وهي أنامأ كل وشرب وفي حديث عروس العاصي عند أى داودو صححه ان خزيمة والحاكم اله قال لانه عبد الله في أمام التشير بق انها الامام التي نوير رسول الله صلى الله على موسلم عن صومهن وأحر بقطرهن وقد قال الطعاوى بعداً ن أخر ح أحاديث النهدى عن ستةعشر صحايا فلاشت بهذه الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهيئ عنصمامأيام التشريق وكان نهسه عن ذلك بمنى والحاج مقمون بهاوفيهم المتمتعون والقارنونولم يسستثن منهسم متمتعاولا فارنادخل المتمتعون والقارنون فىذلك اه وفى النهجيءن صيام هذه الايام والامربالاكل والشرب سرحسن وهوأن الله تمالى لماعلم مايلاقي الوافدون الى يتهمن مشاق السفروتعي الاحرام وجهاد النفوس على قضاء المناسك شرع لهم الاستراحة عقب فللتبالاقامة بمني يوم النحروثلا تةأيام بعده وأحرهم بالاكل فيهامن لحوم الاضاحي فهم في ضيافة الله تعالى فيها اطفامن الله تعالى بهمورجة وشاركهمأ بضاأهل الامصار في ذلك لان أهل الامصار شاركوهم فى النصب لله تعمالي والاجتهاد في عشر ذى الحجة ما لصوم والذكر والاجتهاد في العمادات وفي التقرب الى الله تعلى باراقة دماء الاضاحي وفي حصول المغفرة فشاركوهم في أعيادهم واشترك الجمع فى الراحة مالا كل والشرب فصار المسلمون كلهم فيضم يافة الله تعلى في هذه الايام يأكاون من رزقه ويشكرونه على فضله ولما كان الكريم لا يليق به ان يجميع أضمافه

رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيرا فلا قدم المدينة أمرني أن آتى المسحد فاصلى ركعتين وفي الرواية الاخرى فال حابر قدم رسول الله

\*وحدثني مجد بنمثني حدثنا الضالة بعني ( . ٢٢) أباعاصم ح وحدثن مجود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق قالا جيما أخبرنا ابن حريج

نهواعن صيامها (الالمن لم يجد الهدى) وفي رواية أبي عوانة عن عبد الله بن عسى عند الطغاوى الالمتمتع أومحصرأى فيحوزله صميامه أوهذامذهب مالك وهوالرواية الثانية عن أحدواختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في الفائق وقدمه في الحرروالرعامة الكبرى وقال النمنحافي شرحه انه المذهب وهوقول الشافعي القديم للديث الباب قال في الروضة وهو الراج دليلا والصحير من مذهب الشافعي وهو القول الحديدومده المنفية أنه يحرم صومه العموم النهيي وهو الرواية الاولى عن أحدد قال الزرك شي المنبلي وهي التي ذهب اليهاأ حدد أخسرا قال في المهج وهى الصحيحة اه وأماقول الحافظ بنجران الطعاوى قال انقول ابن عروعاً تُشـة لم يرخص الخ أخذاه من عموم قوله تعمالي فن لم يجمد فصمام ثلاثة ايام في الحبر لان قوله في الحبر يعما قبل بوم النحرومابعده فتدخل أيام التشريق قال في الفتح وعلى هدد افليس عرفوع بل هو بطريق الاستنباط عافهماه منعوم الآية وقد ثبت نهيه صلى الله علمه وسلم عن صوم أيام التشريق وهو عام فى حق المتمتع وغيره وعلى هذا فقد تعارض عوم الآية المشعر بالاذن وغوم الحديث المشعر بالنهى وفى تخصيص عموم المتواتر بعده وم الآحاد نظرلو كان الحديث مرفوعا فكيف وفى كونه مرفوعاً نظر فعلى هذا يترج القول بالحواز والى هـ ذا جنيم المخارى اه والله أعلم ففـــ ه تظرلان قوله لوكان الحديث مرفوعا فكيف وفي كونه مرفوعا نظر لامعني له لانه ان كان مر ادميه حديث النهي عنصومأنام التشهر يق المروى في غيرما حديث فهو بلاشك مرفوع كاصرح هو بهحمث قال وقد ثبت نهيه صلى الله علمه وسلم عن صوم أبام التشريق وان كان من اده به حديث الماب فليس التعارض المذكور واقعا سنهو بينعموم الآية وكيف يكون ذلك وقدادعي استنباطه منها فالظاهرأنه سهوولئن الماالتعارض بينحديث النهي والاتية فالصيح المخصص لعمومها لكنا لانسلمأن أيام التشريق من أيام الحبح كمالا يحنى ونص عليه الشافعي وغيره على أن الطحاوي لم يجزم باناب عروعائشة أخذاه من عوم الآية وعبارته فقواهما ذلك يجوز أن يحكونا عنيابهذه الرخصة مأقال الله تعمالى فى كتابه فصديام ثلاثة أيام فى الحبح فعداها أيام التشريق من أيام الحبح فقالارخص للعاج التمتع والحصرفي صومأيام التشريق لهده الآية ولأن هدنه الامام عندهما منأيام الحيروخني عليهماما كانمن توقيف رسول اللهصلي الله عليه وسلم الناس من يعده على انهـ ذه الأيام ايست بداخـ له فيما أياح الله عز وجـ ل صومه من ذلك اه فليد أمل والمحمِمن العيثى فى كونه لم بنسه على ذلك ولم يعرج علمه كغيره من الشيراح مع كثرة تعقبه على الحافظ فى كثير من الواضحات نم تعقبه في قوله ووقع في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند الدارقطني والطعاوي بان افظ الحديث للدارة طني لالفظ الطعاوى «وبه قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) المنسى قال (اخبرنامالك) الامام (عن ابنشهاب) الزهري (عن سالم بن عبد الله بنعر) بن الخطاب (عن ابن عمررضي الله عنهما) أنه (قال الصيام) ثلاثه أيام (لمن تمتع بالعرق الى الحبم) عند فقد الهدى منهدى (الى يوم عرفه قانلم يجد) والعموى كافي الفتح فن لم يجد (هديا ولم يصم) حتى دخل يوم عرفة (صام المامني )وهي أيام التشريق كامر (وعن ابنشهاب) الزهري (عن عروة) بن الزبير بن العوام (عن عَائشة )رضى الله عنها (مندله) أى مدل ماروى ابنشهاب عن سالم عن أبيه عبدالله بنعر (تابعه) ولاسعسا كروتابعه أى وتابع مالكا (ابراهم بنسعد) بسكون العين ابن ابراهم بن عبد الرحن بن عوف الزهري المدنى نزيل بغداد ثقة حجة تكلم فيد بلاقادح (عن ابن شهاب) الزهرى وهذا مماوصله اماسنا الشافعي فقال أخبرنا الراهيم بنسعد عن البنشهاب عن عروة عن عائشة فى المتمتع اذالم مجدهد ياولم يصم قبل عرفة فليصم أيام منى وعن سالمعن أبيه مثله ووصله الطحاوى منوجه آخرعن ابنشهاب عن عروة عن عائشة وعن سالمعن أبيمانهما كانارخصان

أخبرني ابنشهاب انءيد الرجن س عدالله س كعب أخسره عن أسه عبدالله س كعب وعنعه عدد الله من كعب عن كعب ن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لايقدم من سفر الانهارا في الضحي فاذاقدمدأ بالمحدفصلي فسه ركعتين تم جلسفيه فحددثنا محيى بنعيى أخبرنايز بدبن زريع صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت قوحدته على باب المسجد قال الآن حئت قلت نم فال فدع حلك شمادخل فصل ركعتين فدخلت فصلت غرجعت وفيه حديث كعب نمالك أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر الانهارافي الضمح فأذاقدم بدأ بالسجد فصلي فيمركعتين غرداس فيه)في هـ ذه الاحاديث استحماب ركعتين للقادم من سفره في المسحد أول قدومه وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لاانها تحمة المسحدوالاحاديث المذكورة صر محة فهاذ كرته وفيه استحماب القددوم أوائل النهار وفدهأنه يستحب للرحدل الحكمرف المرتبة ومن يقصده النياس اذاقدم من سفر للسلام علسه أن بقعد أولقدومهقريا منداره فيموضع بارزسه لءلى زائريداما المسحدواما غيره (قوله حدثناأ جدن حوّاس) هو محرمفتوحة وواومشددة وسسمهملة (قوله محارب ندار) بكسرالدالو بالثاء المثلثة (قوله كأنلى على رسول الله صلى الله علمه وسلمدين فقضاني وزادني) فيه استحماب أدا الدين زائد اوالله أعلم \*(باب استحماب صلاة الضحي

وانأقلهاركعتان واكلها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أوست والحث على المحافظة عليها)\* للم

عنسعيدالدريرى عن عبد الله بنشقيق قال قلت اعائشة هل كان الذي صلى الله عليه (٢٦١) وسلم يصلى الضحى قالت لا الاأن يجيء من

مغيبه \*وحدثناعبيدالله نامعاد العنبرى حدثناأى حدثنا كهمس هوابن الحسن القيسي عنءمد الله بنشقيق فالقلت لعائشة أكان النبي صلى الله علمه وسلم يصلى الضيي قالت لاالأأن عيءمن مغسه \*حدثنامين محيقال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروةعنعائشة انهاقالت مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى (فى الماب عن عائشة أن الذي صلى اللهعليه وسلم كأن لايصلي الضيمي الاأن يحي من مغسه وانها مارأته صلى الله عليه وسلم يصلى سيعة الضحى قط قالت وانى لاسحها وان كانرسول الله صلى الله علمه وسلم ليدع العمل وهو يحبأن يعمل خشدمة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وفيرواية عنهاأنه صلى الله علمه وسلم كاندملي الضحى أربع ركعات ومزيدماشاء وفي رواية ماشاء الله وفي حديث أمهاني أنهصلي الله عليه وسلمصلي عمان ركعات وفيحديث أى ذر وأبي هرارة وأبى الدردا وكعتان هذه الاحاديث كلهامتفقة لااختلاف سنهاعندأهل التعقيق وحاصلهاأن الضحى سنةمؤكدة واناقلهاركعتان وأكلهاعان ركعات وبينهماأر بعأوست كالاهمماأ كملمن ركعتبن ودون ثمان وأماالجعبن حديثي عائشة فى نفى صلاته صلى الله علمه وسلم الضحى واثباتها فهوأن الني صلي الله علمه وسلم كان يصليها بعض الاوقات انتضلها ويتركهافي بعضها خشمةأن تفرض كاذكرته عائشة ويتأول قولهاما كان يصليها الاأن

المتتع اذالم يجدهد ياولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق وأخوجه ابن أبي شيبة من حديث الزهرى عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عر نعوه قال الحافظ بن حجروهذا يرج كونه موقو فالنسبة الترخيص اليهمافانه يقوى أحدالاحتمالين فيروا يةعمدا للمن عسبى حمث قاللم برخص وأبهم الفاعل فحتمل الوقف والرفع كاصرح به يحيى بنسلام لكنهضعيف وتصريح ابراهيم بنسب مدوهومن الحفاظ بنسبة ذلك آلى ابن عروعا تشبة ارجح ويقويه رواية مالك وهو منحفاظ أصحاب الزهرى فانه مجزوم عنه بكونه موقوفا اه وسقط فى رواية اب عساكر قوله عن ابنشهاب في (باب) حكم (صمام نوم عاشوراً ع) قال في القاموس العاشورا والعشورا ويقصرانوالماشورعاشرالمحرمأوناسعه اه والاولهوقول الخلملوالاشتقاق يدلعلمه وهو مذهبجهورالعلمامن الصحابة والتابعين ومن يعمدهم وذهما ينعياس رضي اللهءتهمماالي الثانى وفي المصنف عن الضحال عاشورا وم الناسع قيل لانه مأخوذ من العشريالكسرفي أو راد الابل تقول العرب وردت الابل عشر ااذا وردت اليوم التاسع وذلك لانهم يحسبون في الاظماء يوم الورد فأذا قامت فى الرعى يومين ثم وردت فى الثالث فالوا وردت ربعاوا ن رءت ثلاثا وفى الرابع وردت قالواوردت خسالانهم حسبوافى كلهذا بقية اليوم الذى وردت فمه قبل الرعى وأول البوم الذى تردفيه معده وعلى هذا القول يكون الشاسع عاشورا وهذا كقوله تعالى الحبج أشهرمعلومات على القول بأنهاشهر أن وعشرة أيام \* ويالسندقال (حدثنا الوعامم) النبيل الضعال بشخلد (عن عرب محمد) بضم العين ابنزيدبن عبد الله بن عرب الخطاب (عن) عم أبه (سالمعنايه) عبدالله بنعر (رضى الله عمه) وعن أبهائه (قال قال الني صلى الله عليه وسلم يوم عاشورا ) بنصب يوم على الطرفية (انشام) المرء (صام) أى وانشاء افطروقدساقه مختصرا وهوفى صيم ابنخز عةعن أبى موسى عن أبي عاصم بلفظ ان اليوم يوم عاشورا ، فنشاء فليصمه ومن شاء فليفطره ورواة حديث الباب كلهم مدنيون الاشيخ المؤلف فبصرى وأخرجه مسلماً يضافي الصوم \* و به قال (حدثنا الوالمان) الحمكم بن نافع الحصي قال (أخبرنا شعيب) هو ان أبي حزة الحصي أيضا (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (عال احبرني) بالافراد (عروة بن الزبر) بن العوّام (أنعائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله) ولابي الوقت كان الذي (صلى الله عليه وسلمأ مربصام يوم عاشورا فلمافرض رمضان وكان فرضه في شعبان من السنة الثانية من الهسيرة (كانمن شاعصام) يوم عاشوراء (ومن شاء افطر) والجع بين هذا وحديث سالم السابق عن ان عمر بالجل على ثاني الحال \*ويه قال (حدثنا عبد الله بن مسلة) القعنبي (عن مالك) الامام (عنهشامب عروة عنابية) عروة بن الزبير بن العوّام (عن عائشية) ولا بي الوقت أن عائشة (رضى الله عنم قالت كان يوم عاشورا وتصومه قريش في الجاهلية) يحمّل أنهم اقتدوافي صيامه بشرع سالف ولذا كانوا يعظمونه بكسوة البيت الحرام فيه (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه) أىعاشورا وزاداً بواالوقت وذر وابن عساكر في الجاهلية (فلما فدم) عليه الصلاة والسلام (المدينة) وكان قدومه بلاريب في رسع الاول (صاممه) على عادته (واحر) الناس (بصيامه) في أول السنة المائية (فل أفرض رمضان) أى صمامه في الثانية في شهر شعبان كامر (ترك )عليه الصدادة والسلام (يوم عاشورا عنن شام صامه ومن شاعر كه ) فعلى هذا لم يقع الامر بصومه الافى سنةواحدة وعلى تقدر صحة القول فرضيته فقد نسخ ولم يروعنه أنه عليه الصلاة والسلام جددالناس أمرابص مامه بعدفرض روضان بلتركهم على ما كانوا عليه من غيرنهي عنصيامه فانكان أمره عليه الصلاة والسلام بصيامه قبل فرص صيام رمضان للوجوب فانه يجيءمن مغسه على ان معنا دماراً يته كما قالت في الرواية الثانية ماراً دت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى سنحة الضحي وسيمة أن

سعة الضعي قط واني لاسعهاوان كان رسول (٢٢٤) الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يعمل به الناس

ينى على أن الوجوب إذ انسخ هل ينسخ الاستعباب أم لافيه اختلاف مشهوروان كان أمره للاستعماب فيكون باقداعلى الاستعماب وهذا الحديث اخرجه النسائي \* ويه قال (حدثناعيد الله بن مسلة) بن قعنب الحارث المدنى القعنبي (عن مالك) امام الاعمة اس أنس الاصحى (عن الن شهاب) مجدين مدلم الزهري (عن حمدين عمد الرجن) بنعوف (انه- مع معاوية بن الى سفمان رضى الله عنهما) واسم الى سفيان صغربن حرب بن أمية الاموى وهوو ألوه من مسلمة الفتح وقيل أسلهوفي عرة القضاء وكتم اسلامه وكان أميرا عشرين سنة وخليفة عشرين سنة وكان يقول أنا اول الماول (يوم عاشورا عام ج) وكان أول جمة جهابعد أن استخلف في سنة أربع وأربعن وآخر عبة حمه اسنة سبع وخسين (عني المنبر) زاديونس عن الزهرى بالمدينة وعال في روايته في قدمة قدمها (يقول باأهل المدينة أين علماؤكم) قال النووى الظاهر أن معاوية قاله لما معمن بوجبه أويحرمه أويكرهه فارادا علامهم بنفي الثلاثة اه فاستدعاؤه الهم تنبيه الهمعلى الحكم أواستعانة بماعندهم على ماعنده وسمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم بقول هذا يوم عاشورا ولم بكتب عليكم صيامه) بضم أول يكتب وفتح الله مسنياللمفعول وصيامه رفع نائب عن الفاعل ولانوى ذروالوقت والنعسا كرولم يكتب الله علمكم صيامه نصب على المفعولية وهذامن كالم الشارع عليه الصلاة والسلام كاعند النسائي واستدل به الشافعية والحنابلة على أنه لم يكن فرضا قط ولانسيخ برمضان وتعقب بانمعاو يةمن مسلمة الفتح فأن كان مع هدا بعد اسلامه فأعا يكون سمعه سنة تسع أوعشر فمكون ذلك بعد نسخه باليجاب رمضان و مكون المعني لم يفرض بعد اليحاب رمضان جعاسفه وبن الادلة الصريحة في وجو به وان كان معه قبله فيحوز كونه قبل افتراضه ونسخ عاشوراء برمضان في العديد بنعن عائشة وكون لفظ أمر في قوله وأمر بصامه مشتركابين الصيغة الطالبة ندباوا يجابا بمنوع ولوسلم فقولها فلمافرض رمضان قال من الخدليل على انه مستعمل هنافي الصيغة الموجبة للقطع بان التفسيرليس باعتبار الندب لانه مندوب الى الات فكان ما عتمار الوحوب (وأناصام فن شاء فلمهم ولابن عساكر في نسخة فلم صمه بضمر المفعول (ومن شاعفلمفطر) بحذف ضمر المفعول \*وهـ ذاا لحددث أخر جهمسلم في الصوم وكذا النسائي ﴿ وَبِهُ قَالَ (حَدَثُمَا الوَمِعُرِ) عَبْدَ اللَّهُ نُ عُرُوا لَمْنَقُرِي الْمُعْدُقَالَ (حَدَثُنَا عَمْدَ الوَارِثُ) انسعيد قال (حدثنا الوب) السخساني قال (حدثناعبد الله ت سعيد بنجبرعن اسه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قدم النبي صلى الله علمه وسلم المدينة ) فأقام الى يوم عاشورا عمن السنة النائية (فرأى الهود تصوم يوم عاشورا عقال) عليه الصلاة والسلام لهم (ماهذا) الصوم (عالوا هذا يوم صالح) وعندان عساكرتكر برهذا يوم صالح مرتين (هذا يوم نجى الله) يوم بغير تنوين فى المو ننية مصح عليه وفى غيرهامنو الني اسرائيل) ولمسلم موسى وقومه (من عدوهم) فرعون حيث أغرق في المر (فصامهموسي) زادمسلم في روايته شكر الله تعالى فنعن نصومه وعند الصنف فى الهجرة ونحن نصومه تعظم الهوزاد أحدمن حديث أبيهر برة رضى الله عنه وهو الموم الذي استوت فيه السفينة على الجودى فصامه نوح شكرا (قال) الني صلى الله عليه وسلم (فالمأحق عوسى مذكم فصامه) كا كان يصومه قبل ذلك (وأحر) الناس (بصامه) فيه دليل لمن قال كان فيل النسخ وأجمالكن أجاب أصحابنا بحمل الامرهنا على تأكد الاستعماب وليس صيامه عليه الصلاقوالسلامله تصديقالليهود بجردقولهم بلكان يصومه قبل ذلك كاوقع التصريح بهف حديث عائشة وجوزالمازرى نزول الوجى على وفق قولهم أوبو اتر عنده الخبرا وصامه باجم اده أو أخبره من أسلم منهم كابن سلام \* والاحقية ماعتمار الاشتراك في الرسالة والاخوة في الدين والقرابة

فيفرض عليهم \*حدثنا شيانين فروخ حدثنا عبدالوارث حدثنا مزيديعني الرشك فالحدثتني معاذة انهاسألت عائشة كم كانرسولالله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة الضيي فالتأربع ركعات ويزيدماشاء \* وحدثني محمد بن مثني وابن بشار الني صلى الله علمه وسلم ما كان بكون عندعائشة فى وقت ألضيي الافى نادرمن الاوقات فأنه قد يكون فى ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في السحدأ وفي موضع آخر وإذا كان عندنسا مه فاعا كان لها بوممن تسعة فيصع قولهامارأيته يصلهاوتكون قدعات بخبره أوخرغ عروانه صلاها أورهال قولهاما كأن يصليهاأى مايداوم عليها فمكون نفياللمداوم قلالاصلها والله أعلم وأماماصح عن ابعرأنه قال في الضمي هي تدعمة فعمول على ان صلاتها في المحدوالتظاهر بها كاكانوا دف علونه بدعه لاان أصلهافي السوت ونحوهام فنموم أو رقمال قوله دعمة أى المواظبة عليهالان الني صلى الله عليه وسلم لمرواظب علىاخشدة أن تفرض وهذافي حقه صلى الله عليه وسلم وقد ثدت استحراب المحافظة في حقنامحديث أبى الدردا وأبى ذر أويقال ان ابن عرلم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره بهاوك ف كان دمهورالعااء على استخباب الضمي وانمانقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عروالله أعلم (قوله محة الضحى) بضم السين أى نافلة الضمى (قوله ليدع العمل وهو يحب أن يعمل) ضبطناه بفتح الياء أى يعمله وفسه

بيان كالشفقة وصلى الله عليه وسلم ورأ فقه مامة وفيه انه اذاتهارضت مصالح قدم أهمها (قوله يزيد الرشك) بكسر الراو واسكان الظاهرة

قالاحدثنا مجذبن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الاسناد مثله وقال ويزيد ماشاء الله (٣٦٤) «وحدثن يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا

خالدبن ألحرث عنسميد حدثنا قتادةان معاذة العدوية حدثتهمعن عائشة قالت كانرسول اللهصلي الله علمه وسلم يصلى الضحي أربعا ورندماشا الله وحدثنا اسحق ابراهميم وابن بشارجه عاعن معاد النهشام أخبرني أبيء وقتادة بهذا الاستنادمثله \*وحدثنا محدث مثنى والنبشار فالاحدثنا محدبن جعفر حدثنا شعبة عن عروبن مرةعن عدد الرحن بن أبي لي قال ماأخرنيأ حدانه رأى النبي صلى اللهعليه وسلميصلي الضحى الاأم هانئ فانهاحد ثت ان الذي صلى الله عليه وسالم دخل متها نوم فتح مكة فصلى عمان ركعات مارأيته صلى صلاة قط أخف منها عبرأنه كان يتم الركوع والسحودولم بذكران بشار فىحديثه قولهقط \* وحدثني حرماة سيحى وعجدس المالرادي فالاأخبرناعداللهن وابأخبرني بونس عن ابنشهاب أخبرني اسعد الله بنا لحرث ان أباه عبد الله بن الحرث بن فوفل قال سألت وحرصت على ان أحد احد امن الناس يعمرني أنرسول الله صلى الله علمه وسلم سيرسعةالفصى فلمأجدأحدا يحدثني ذلك غيرأن أمهاني بنتأبي طالب أخبرتني انرسول الله صلى اللهعلمه وسلمأني بعدماارتفع النهاريوم الفتح فاتى بثوب فسترعليه فاغتسل ثمقام فركع عنان ركعات لاأدرى أقدامه فها أطول أمركوعه أمس و مكل ذلك منه متقارب فالتفلم أروسهها قبل ولابعد فال المرادى عن ونس ولم يقل أخبرني الشين المجهة قد تقدم سانه مرات (قوله أمهاني ) هو بهمزة بعد النون

الظاهرة دونهم ولانه عليه الصلاة والسلام أطوع واسع المحقمنهم \* ورواة هذا الحديث الثلاثة الاول بصريون والثلاثة الانخركوفيون وأخرجه المؤلف أيضافى أحاديث الانبيا ومسلم وأبو داودوالنسائي في الصوم وبدقال (حدثنا على ب عبد الله ) المديني قال (حدثنا الواسامة) حادين أسامة الليثي (عن أي عيس) بضم العين المهملة وفتح الميم آخر وسين مهملة وأسمه عتبة بضم المهملة وسكون الفوقية ابعسدالله بعتبة بعسد الله بمسعود الهذلي المسعودي الكوفي (عنقيس بنمسلم) الجدلى بفتح الجيم العدواني الكوفي ثقة رى بالارجا وعن طارق بنهماب العجلى الاجسى الكوفي الصحابي قال أبوداودرأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه (عن أبي موسى) عبدالله بن قيس الاشعرى (رضى الله عنه قال كان يوم عاشورا وتعده اليود) أهل خسر (عيداً) تعظيماله والعيد لايصام (قال الذي صلى الله عليه وسلم فصوموه انتم) مخالفة لهم فالداعث على الصيام في هذا غير الماعث في حديث أبن عباس السابق اذهوباعث على و انقته يهود المدينة على السببوهو شكرالله تعالى على نجاة موسى معموا فقة عادته أوالوحى كامر تقريره ويحقل أن يكون من تعظمه عنديمود خيمرفي شرعهم صومه وقدوقع التصر يحبذ لل عندمسلم من وجه آخرعن قيس بن مسلم قال كان أهل خيبر يصومون يوم عاشورا ويتخذونه عيدا \* وحديث الباب أخرجه المؤلف في باب اتيان اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ومسلم والنسائي في الصوم ﴿ وَبِهِ قال (حدثناعسدالله بنموسي) بضم العين مصغرا أبو محد العدي مولاهم الكوفي (عن ابن عيينة) سفيان (عن عبد الله بن الى يزيد) من الزيادة المكيم ولى آل قارظ بنشيبة (عن ابن عباس رضى الله عنهما)انه (قالمارايت الني صلى الله عليه وسلم يتحرى) اى يقصد (صيام يوم فضله على غيره) وصيام شهر فضله على غيره بتشديد الضاد المجمة جلة في موضع عرصفة لدوم (الاهذااليوم يوم عاشورا وهذا الشهر) عطف على قوله هدذا اليوم وهذا من اللف التقديري لان المعطوف لميدخل في لفظ المستثنى منه الا يتقدير وصميام شهر فضله على غيره كما مرأو يعتبر في الشهرأيامه يومافيوماموصوفام ذاالوصف وحينندفلا يحتاج الى تقدير وصيامشهر زيعني شهرر وضان) هومن قول الراوى وهذا الحديث أخرجه النسائي \* وبه قال (حدثنا المكي ابراهيم) بنبشيرا لحنظلي قال (حدثنايزيدبن اليعبيد) الاسلى مولى سلة بن الاكوع وسقط لغير أبى ذراه ظابن أبي عبيد (عن سلمة بن الاكوع) هوابن عروب الاكوع واسم الاكوع سنان بن عبدالله (رضى الله عنه قال امر النبي صلى الله علمه وسلم رجلامن اسلم) هوهند بن أسما من حارثة الاسلى (ادأذن في الناس الأمن كان أكل فليصم) أي فليسك (بقية نومه) حرمة لليوم (ومن لم يكن أكل فلمصم فان اليوم يوم عاشورا م) استدل به على أن من تعين عليه صوم يوم ولم ينوه لبلاأنه يجزئه بنيته نهارا وهدا ابناءعلى أنعاشورا كانواجها وقدمنه مابن الجوزى بحديث معاوية سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذابوم عاشورا الم يفرض عليناصيامه في شاء منكم أن يصوم فليصم فالوبدل أنه لم يأمر من أكل القضاء وقدسمة والحدث في ذلك عندذ كر حديث الباب في باب اذا نوى بالنهار صوما في أثناء كتاب الصيام \* وهذا الحديث هو السادس من ثلاثيات المؤلف رجه الله ويستعب صوم تاسوعا أيضالة وله عليه الصلاة والسلام المروى فى مسلم لأن عشت الى قابل لا صومن التاسع فان لم يصم التاسع مع العاشر استحب له صوم الحادى عشرونص الشافعي فى الام والاملاعلى استحماب صوم الثلاثة ونقادعنه الشيخ أبو حامدوغمره ويدلله حديث أحد مصوموا يومعاشورا وخالفوا اليهودوصوموا قسله يوما وبعده يوماوكذا يستعب صوم يوم عرفة اغبرا لحاج وهو تاسع الجة لانه صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال يكفر كنيت بإبنهاهانئ واسمهافا ختة على المشهور وقمل هند (قوله سأات وحرصت) هو بفتح الراء على المشهور ويه جاء القرآن وفي الغة بكسرها

\* حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك (٤٢٤) عن أبي النضر أن أباص قمولي أم هاني بنت أبي طالب أخبره انه سمع أم هاني بنت أبي

السنة الماضية والمستقبلة رواه مسلم وتسعدى الحجة رواه أبود اودو الاشهرا لحرم وهي ذوالقعدة وذوا لجبة والحرم ورجب اقوله صلى الله عليه وسلم لن تغيرت هيئته من الموم لم عذبت نفسك صم شهرالصبرو يومامن كلشهر قال زدنى قال صم يومن قال زدنى قال صم ثلاثة أيام قال زدنى قال صم من الحرم واترك ثلاث مرات وقال بأصابعه ألنلاث رواه أبود او دوغيره قال في شرح المهذب واغاة من والترك لانه كان يشق علمه اكثار الصوم فأمامن لايشق علمه فصوم جمعها فضلة وأفضلها الخرم فالصلى الله علمه وسلمأ فضل الصيام يعدرمضان شهر الله المحرم رواهم سلموقال المنابلة يكره افرادرجب الصوم قال في الانصاف وهوالمذهب وعلمه الاصاب وقطع به كثير منهم وهومن مفردات المذهب فالوحكي الشيخ تني الدين في تحريم افراده وجهين فال في الفروع ولعله أخذه منكراهة أحدوتز ول الكراهة عندهم بالقطرمن رجب ولويو ماأ ويصوم شهرآخ من السنة قال الجدوان لم يله اه وكذا يستحب صوم ستة من شوّال لقولة عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتمعه سيتامن شوال كان كصيام الدهر رواهم سلم والافضل تنابعها وكونها متصلة بالعيد مبادرة للعبادة وكرهمالك صيامها فالفالموطا لمأرأ حدامن أهل الفقه والعلم صامها ولم سلغني ذلك عن أحدمن السلف وان أهل العلم بكرهون ذلك مخافة بدعت وأن يلحقأهل الجهالة والجفاء برمضان ماليس منه قال في المقدمات وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكرهه صيامها وخوه فى النوادروكذا يستحب صومهم لايعبد في ستهمايا كله لحديث عائشة قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عند كم شئ فلما لا قال اني ا ذاصائم روا ، مسلم والنفل من الصوم غرج صوروا لاستكثار منه مطاوب والمكروه منه صوم المريض والمسافر والحامل والمرضع والشيخ الكبيرا ذاخافوامنه المشقة الشديدة وقدينة سي ذلك الحالتحريم وصوم يوم عرفة بماللعاج لمكن الصيرانه خلاف الاولى لامكروه ويستعب له فطره سواء أضعفه الصوم عن العمادة أم لا وقال المتولى أن كان عن لا يضعف الصوم عن ذلك فالصوم أولى لهوالافالفطر ويكرهأ يضاالنطق عالصوم وعلمه قضاء صوم من رمضان وهذا اذالم يتضمق وقته والاحرم النطق عوافراد يوم الجعة أوالست وصوم الدهرلن خاف ضررا أوفوت حقو يحرم صوم العيدين وأيام التشريق وصوم الحائض والنفسا الاجاع وصوم يوم الشك وصوم النصف الاخيرمن شعبان اذالم يصله بماقبله على الختار وصحعه في المجموع وغيره لحديث اذا التصف شعبان فلاصمام حى يكون رمضان رواه الترمذي وفالحسن صحيح الالقضاء أوموافقة تذرأ وعادة فلا يحرم بل يصح مسارعة لبراءة الذمة ولان لهسيما فحاز كنظيره من الصلاة في الاوقات المكروهة ولا يحوز للمرأة أن تصوم نفلاو زوجها حاضر الاباذنه لمكن صومها حينئد فصيم لان تحريه لالمعنى يعود الى الصوم فهو كالصلاة في أرض مغصوبة \* وهذا آخر كتاب الصوم وكان الفراغ منه منوم الاثنين ثالث عشري جمادي الاخرة سنة سبع وتسعما تة والله أسأل أن ين باتمامه وينفع بهو بجعله خالصالوجهه الكريم وحسى اللهونع الوكيل

(بسم الله الرحن الرحم في كتاب صلاة التراويج) أى في الى رمضان جع ترويحة وهى المرة الواحدة من الراحة وهى في الاصل السم للعلسة وسمت الصلاة في الجاعة في المالى رمضان التراويح لا نهم كانوا أول ما اجتمعوا عليها يستر يحون بن كل تسليمتين وسقطت السملة و ما بعدها في روا ية غير المستملى كانه عليه الحافظ بن جروهو على هامش الفرع كائصله و مرقوم عليه علامة السقوط لا بن عساكر في (باب فصل من قام) في لمالى (رمضان) مصليا ما يحصل به مطلق القيام بو بالسند قال (حدثنا يحيى بن بكير) هو ابن عبد الله بن بكير الخرومي مولاهم المصرى ونسمه الى جده الشهر ته به ثقة في الليث و تكلموا في سماعه من مالك قال (حدثنا الليث) بن سعد الامام جده الشهر ته به ثقة في الليث و تكلموا في سماعه من مالك قال (حدثنا الليث) بن سعد الامام

(قوله ان أبامرة مولى أمهاني وفي رواية مولى عقبل من أبي طالب وال العلما ، هومولى أمهاني حقيقة ويضاف الى عقيل محازا للزومة أماه والتمائه المه لكونه ولى أخته (قولهافسات)فيمسلام المرأة التي ليست بمعرم على الرجل بحضرة محارمه (قولهافقال من هذهقلت أمهاني بنت أبيطالب) فيدانه لابأسأن مكنى الانسان نفسه على سبيل التعريف اذااشتهر بالكنمة وفسه انهاذا استأذن أن مقول المستأذن علىهمن هدا فيقول المستأذن فلان ماسمه الذي يعرفه به الخاطب (قوله صلى الله عليه وسلم مرحابام هانئ) فيد ماستعدان قول الانسان لزائره والواردعليه مرحباونحوه منالفاظ الاكرام والملاطفة ومعنى مرحباصادفت رحماأى سعة وسيق بسط الكادم فيه في حديث وفد عبد القدس وفيه انه لابأس مالكلام في حال الاغتسال والوضو ولابالسلام علمه بخلاف البائل وفيهم حواز الاغتسال بحضرة مرأةمن محارمه اذاكان مستورالعورة عنهاوجوارتسترها الاهشوبونحوه (قوله فصلي عمان ركعات ملتحفافي ثوبواحد) فه جوازالصلاة في الثوب الواحد



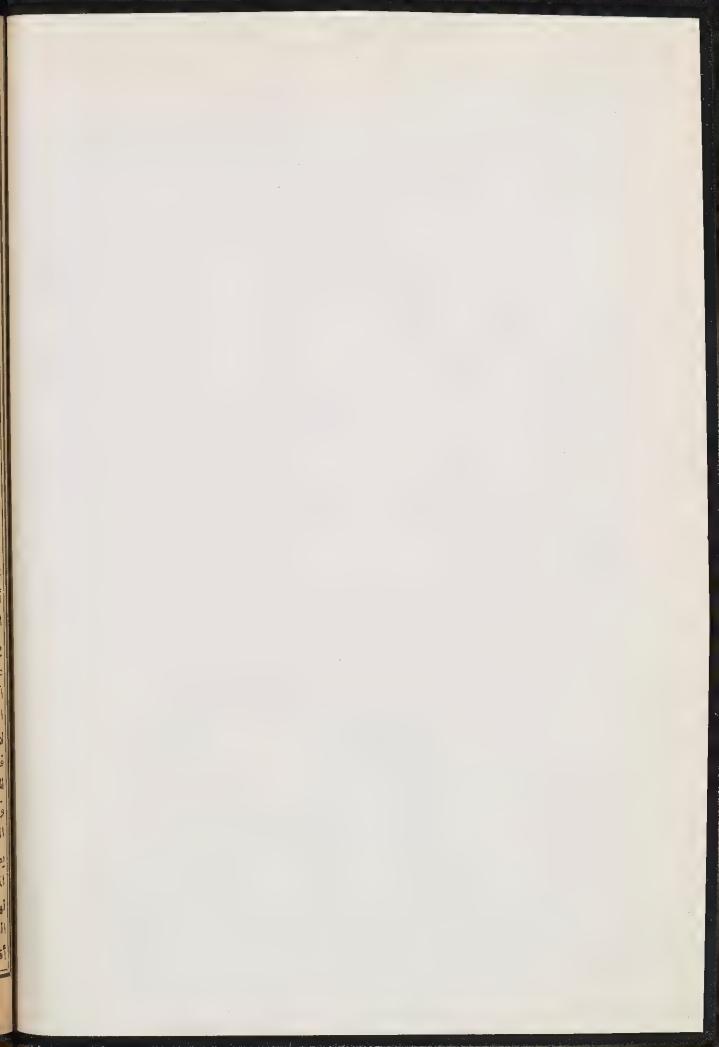

على مالى طالب اله قاتل رحداد اجرته فسلان سهمرة فقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم قدأجرنا من اجرت اأم هاني قالت أم هاني على من العطالب الله قاتل رجلا اجر ته فلان بن هبرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنامن أجرت اأم هاني ) في هذه القطعة فوائدمنهاان من قصد انسانا لحاجة ومطاوب فوجده مشتغلا يطهارة ونحوهالم يقطعها عليه حتى يفرغ ثم يسأل طحته الاأن يخاف فوتها وقولهازعم معناه هناذكرأم الاأعتقد موافقتة فسه واعاقالت اس أمي معانه النامها وابهما لتأكيمة الخرمة والقرابة والمشاركة فيطن واحدوكارةمالازمة الاموهو موافق لقول هرون صلى الله عليه وسلم باأنأم لاتأخسد بلحيتي واستدلبعض أصحا لناوجهور العلاميرة الحديث على صعة أمان المرأة فالواوتقدر الحديث حكم الشرع صحة جوارمن أجرت وفال بعضهم لاحمة فيملانه محمل لهذاوشحتمللا تداءالامان ومثل هذاالخلاف اختلافهم في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قليلا قليسليههل معناهان هدأاحكم الشرعف جمع الحروب الى يوم القيامة أمهوالاحة رآها الامام تلك المسرة بعينها فأذارآها الامام اليوم على ماوالافلاو بالاول فال الشافعي وآخرون وبالشاني أبو حنيفة ومالك ويحتج للاكثرين بان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الامان ولابين فساده ولوكان فاستدالمنه لئلا يغتربه وقولها

عن عقبل) بضم العن وفتح القاف ابن خالد (عن ابن شهاب ) الزهرى أنه (قال اخبرني) بالافراد (ابوسَلَةُ) سْعِيدالرحن شِعوف الزهري المدنى قبل مهعمداللهوقيل اسمعمل (ان آياهر سرة رضى الله عند قال معترسول الله صلى الله علمه وسلم يقول ارمضان أى لفضر ارمضان أولاجــلهأ واللام،عمنىءنأى يقولءن رمضان تحوقال الذين كفروا للذين آمنواأ وبمعــنى فى نحو واضع الموازين القسط لموم القيامة أى يقول في رمضان (من قامم) بصلة التراويج أوبالطاعة في لياليمه حال كون قيامه (أياناً) أى تصديقا بأنه حق معتقدا فضيلته (و) حال كُونُه (احتساباً) طلباللاجر لالقصدريا ونحوه (غفرلهما تقدم من ذنيه) من الصغائر لاالكائر كاقطع بهامام الحرمين وقطع ابن المندر بأنه يتناوله ماوالمعروف الاول ومذهب أهل السنة وزادالنسائى فىالسنىنالكىرى منطريق قتيبة نسعىد وماتأخر وقدتاب قتيبة على هده الزيادة جماعة واستشكل بأن المغفرة تستدعى سبق ذنب والمتأخر من الذنوب لم يأت بعد فكمف يغفر وأجمب بأن ذنوبهم تقع مغفورة وقمل هوكنا بةءن حفظ اللهاما همفي المستقمل كاقيل فى قوله عليه الصلاة والسلام في أهل بدران الله اطلع عليهم فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت أكم وعورض الاخيربو روداانقل بحلافه فقدشهد مسطّع بدرا ووقع منه ماوقع فى حق عائشة رضى الله عنها كما في الصحيح وقصة نعمان أيضامشه ورة \* وبه قال (حدثنا عبدالله بن نوسف) السَّيْسِي قال (احْسِرْنَامَالَكَ) الامام (عَنَابِنَشَهَابَ) الزهري (عَنْ حَيْدَبِنُ عَبْدَالُرَحْنَ) بِنْ عوف القرشي المدنى (عن الي هر يرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان) جميع لياليه أو بعضماعند عزه و نيته القيام لولا المانع حال كون قيامه (ايماناو) حال كونه (احتسامًا) أى مؤمنا محتسبابان وكون مصدقاته راغبافي ثو المطمب النفس له غير مستثقل لقيامه ولامستطمل له (غفرله مانقدم من ذنهة) الصفائر فإن الكائر لا يكفرها غبر التوبة (قال النشهاب) الزهري فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والاص على ذلك) أى على ترك الجماعة في التراو يحولغير الكشميه في كافي الفتح والناس على ذلك (ثم كان الامر على ذلك) أيضا (فىخلافة الى بكر) الصديق (وصدرامن خلافة عروضي الله عنهـ ماوعن ابنشهاب) الزهرى بالأسسنادالسابق (عن عروة بن الزبر) بن العقام (عن عبد الرحن بن عبد القارى) بتنوين عبدوالقارئ بتشديد المناة الصنية نسمة الى قارة بن ديش بن محلم بن غالب المدنى وكان عامل عمرعلى بيت مال المسلمين (أنه قال حرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليله في رمضان الى المسحد) النبوى (فاذا الناس اوزاع متفرقون) بفتح الهمزة وسكون الواو بعدهازاى وبعد الالف عن مهدماة جاعات متفرقون لاواحدله من أفظه فقوله متفرقون في الحديث نعت لأوزاع على جهة التأكيد اللفظي مندل نعة واحددة لان الاوزاع الجياعات المتفرقة وقال ابن فارس ألجماعات وكذافى القاموس والصماح لم ية ولوا متفرقون فعملي همذا يحكون النعت التخصيص أرادأنهم كانوا يتنفاون فى المسجد بعد صلة العشامة فرقين (يصلى الرجل النفسة ويصلى الرجل فيصلى بمدلاته الرهط) مابين الثلاثة الى العشرة وهذا سان لما أجل في قوله فاذا الناسأوزاعمة فرقون (فقال عر) رضى الله عنه (اني ارى) من الرأى (لوجعت هؤلاء) الذين بصاون (على فارئ واحدلكان) ذلك (أمثل) أى أفضل من تفرقهم لانه أنشط لكشرمن المصلين واستنبط ذلك من تقرير الني صلى الله عليه وسلم من صلى معه في ذلك الله الى وان كان كرهه الهم فأغاكرهه خشسية افتراضه عليهم (تُم عزم) عرعلى ذلك (فجمعهم) سنة أربع عشرة من الهجرة (على ابي بن كعب) يصليبهم امامالكونه أقرأهم وقد فالعليه الصلاقو السلام يؤمهم أفرؤهم لكتاب الله وعنسد سمعيد بن منصور من طريق عروة ان عرجع الناس على أبي بن كعب

فكان يصلى بالرجال وكانتم الدارى يصلى بالنساء وعند البيهتي وعلى النساء سلمان سأبى حثمة وهو مجول على التعدد قال عمد الرحن بن عمد ( مُحرحت معد ) أى مع عمر (الله اخرى والناس يصلون بصلاة قاريهم) امامهم فمه اشعار بأن عركان لا بواظب على الصلاة معهم ولعله كانبرى أن فعلها في سته ولاسم افي آخر اللمل أفضل (قال عمر) لمارآهم (نع المدعة هذة والاجتماع المادة والانه صلى الله عليه وسلم لم يسدن أهدم الأجتماع لهاولا كانت في زمن الصديق ولاأول الليل ولاكل ليلة ولاهدا العدد \* وهي خسسة واجدة ومندو بقو محرمة ومكروهةومباحة وحديثكل بدعةضلالةمن العام المخصوص وقدرغب فيهاعمر بقوله نع البدعةوهي كلة يجمع المحاسن كلها كاأن بئس تجمع المساوى كلهاوقيام رمضان ليس بدعة لانه صلى الله عليه وسلم قال اقمد واباللذين من بعدى الى بكروعرواذا أجع الصحابة مع عرعلى ذلك زال عنه اسم البدعة (و) الفرقة (التي ينامون عنها) أي عن صلاة التراويح (افضل من) الفرقة (التي يقومون ير يدآخر الليل) هـ فدا تصر يحمنه بأفضلية صـ الاتهافي أول الليل على آخر ه الحن ليس فيه أن فعلها فرادى أفضل من التجميع (وكان الناس يقومون اوله) ولم يذكر في هد الجديث عددالر كعات التي كان يصلى بهاأبي والمعروف وهوالذي عليه الجهور أنه عشرون ركعة بعشر تسليمات وذاك خستر ويحاتكل ترويحة أربع ركعات بتسمامة بنغمرالوتر وهوثلاث ركعات وفى سنن البيهق باستناد صحيح كافال ابن العراقي في شرح التقريب عن السائب بن يزيد رضى الله عنمه قال كأنوا بقومون على عهد دعر بن الخطاب رضى الله عند في شهر رمضان بعشر بن ركعة وروى مالك في الموطاعن يزيد س رومان قال كان الناس يقومون في زمن عررضي الله عنه بثلاث وعشرين وفيروا ية باحدى عشرة وجع البهق منها بأنهم كانوا يقومون باحدى عشرة م قاموا بعشر ينوأوتروا بثلاث وقدعة واماوقع فى زمن عمررضي الله عنه كالاجماع وفي مصنف ابنأ بى شدمة وسنن البيهق عن ابن عباس رضى الله عنه مما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى فى رمضان فى غير حاعة بعشر بن ركعة والور لكن ضعفه السيقى وغيره بروا مة أبي شمة حِدَّا بِنَأْكِ شَدِيةً وَأَمَاقُولِ عَائِشَةَ الْآتَى فِي هَذَا البابِ انشا الله تعالىما كان أى الشي صلى الله عليه وسلم يزيدفي رمضان ولافي غبره على احدى عشرة ركعة فحمله أصحا نناعلى الوتر قال الحلمي والسرفي كونهاعشر منأن الرواتك فيغبر رمضان عشرر كعات فضوعفت لانهوقت جدوتشمه وفهم مماسسق من أنها بعشر تسلمات انه لوصلاها أربعا أربعا بتسلمة لم يصح ويهصر فىالروضة لشبهها بالفرض فى طلب الجاعة فلاتغسر عاورد بخلاف نظيره في سنة الظهر والعصرواختارمالك رجه اللهأن تصلى ستاوثلا ثمن ركعة غيرالوتر وقال انعليه العمل بالمدينة وقدقال المالكمة كانت ثلاثاوءشرين ثم جعلت تسعاو ثلاثين أى الشفع والوترفيع ماوذكرفي النوادرعن ابن حسب أنها كانت أولااحدى عشرة ركعة الاأنهم كانوا يطياون القراءة فثقل عليهمذلك فزادوا فيأعدادالركعات وخففوا القراءة وكانوا يصلون عشرين ركعة غمرالشفع والوتر بقراءةمتوسطة ثمخففوا القراءةوجعلواعددركماتهاستاوثلاثينغيرالشفعوالوترقال ومضىالامرعلى ذلك اه وفى مصنف النابي شسة عن داودين قيس قال أدركت الناس بالمدينة فى زمن عمر ين عبد العزيز وأمان س عممان يصاون ستاو ثلاث من ركعة ويوتر ون بثلاث وانمافعل أهل المدينة هذا الانهم أرادوامساواة أهلمكة فانهم كانوا يطوفون سبعا بين كل ترويحتين فجل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات وقد حكى الولى بن العراقي أن والده الحافظ لما ولى المامة مسحدالمدينة أحياسنتهم القدعة فى ذلك مع مراعاة ماعلمه الاكثر فكان يصلى التراويح أول الليدل بعشر ين ركعة على المعتادع يقوم آخر الليل في المسعد يست عشرة ركعة فيختم في الجماعة

وذلك همى \* وحدثى حجاجين الشاعر حدثنامعلى بن أسداً خبرنا وهيب بن خالدعن جعفر بن مجد عن أبيه عن أبيه عن أبيه من أبيه عن أبيه من أبيه من أبيه عن أبيه من أبيه عن أبيه من أبيه الله صلى الله عليه وسلم صلى في منهاعام الفقية عال ركعات في وبواحد قد خالف بين طرفيه \*حدثنا عبد الله بن مجد بن المنه عن محدثنا مهدى وهو ابن مهمون حدثنا واصل مولى الى عيينة عن يحيى بن عقيل

فالنن فسرة وجافى غرمسالم فراني رجلان من اجائي وروينافي كتاب الزبرس كاران فللانس هبرة هوالحرث بنهشام الخزومي وقال آخرون هوعمدالله سالي ربعةوفي تاريخ مكة للازرقي انها أجارت رجلن أحدهماعبداللهين أبى رسمة بن المغسرة والشاني الحرث بنهشام بنالغرة وهمامن بى مخزوم وهذا الذى ذكره الازرقى وضرالاسمين و يحمع بين الاقوالُ في ذلك (قولها وذلك ضعيى) استدليه أصحانا وجاهير العلاءعلى استعماب جعل الضعي عمان ركعات ويوقف فمه القاضي عماض وغبره ومنعوادلانته فالوا لانهااغا أخررتعن وقت صلاته لاعن نبتها فلعلها كانت صلاتشكر لله تعمالي على الفتح وهمذا الذي فالومفاسديل الصواب صحية الاستدلال به فقدد ثنت عنأم هانئ ان الني صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كلر كعتبن رواه أتوداودفي سننهجذا اللفظ باسناد صحيح على شرط المعارى (قوله عن يحي بنعقيل) بضم العين (قوله

عن يحبي بن يعمر عن أبي الاسوذ الدئلي عن أبي ذر عن الني صلى الله علمه وسلم اله وال اصبح على كل سلامي من أحيد كمصدقة فكل تسديحة صدقة وكل تحمدة صدقةوكل تهليلة صدقةوكل تكمرة صدقة وامراللعمروف صدقة ونهيئ المسكرصدقة ويجزى من ذلك ركعتان ركعهما من الضحى \* وحدد شاشسان س فروخ حدثناعه الوارث حدثنا أبوالساح أخبرني أبوعمان النهدى عن أبي هر برة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام تسلانة أمامهن كلشهروركعتي الضهيوان أوترقب لأن أرقد من أبي الاسود الدئلي) في ضمطه خـــ لاف و كالام طويل ســـق مسوطافى كتاب الايمان (قوله صلى الله عليه وسلم على كل سلامي من أحد كمصدقة ) هو يضم السن وتحقيف اللام واصدله عظام الاصابع وسائرالكف ثماستعل في حسع عظام المدن ومفاصله وسيأتى فيصحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليده وسلم قال خلق الانسان على أله المائة وسستين مفصلاعلى كل مفصل صدقة (قوله صلى الله عليه وسلمو يجزى من ذلك ركعتان ركعهما من الضعي) ضيطناه و محزى بفتح أوله وضمه فالضممن الاجزاء والفتحمن جزى يجهزى اى كفي ومنه قوله تعالى لا تجزى نفس وفى الحديث لا تجزى عن أحد بعدال وفد مدليل على عظم فضل الضحى وكبرموقعها وانهانصم ركعتين وقوله أوصاني خليلي)لايخالف قوله صلى الله علمه

فيشهر رمضان ختتين واستمرعلي ذلك عمل أهل المدينية فهم عليسه الى الآن فنسألم الله السكريم المنان أن سلغنا صلاتها كذلك في ذالـ المكان في عافية وأمان استودعه تعالى ذلك ونعمة الاسلام وقدقال النووي قال الشافعي والاصحاب ولايح وزذلك أيصلاتها ستاوثلاثين ركعة لغير أهل المدسة لان لاهلها شرفاج حرته صلى الله علمه وسلوهذا مخالفه قول الشافعي المروى عنه فى المعرفة للبيه في وليس في شيء من هذا ضيق ولاحَّدٌ ينتهي اليه لانه نافلة فأن أطالوا القيام وأقلوا السحودفسن وهذا أحبالي وانأكثروا الركوع والسحودفسن وقول الحلمي ومن اقتدى بأهل المذينة فقام بست وثلاثين فسن أيضالانهم انما أرادوا بماصنعوا الاقتداء بأهل مكة فى الاستكثار من الفضل لا المنافسة كماظن يعضهم قال والاقتصار على عشرين مع القراءة فهابما يقرؤه غبره فيستوثلا ثىن ركعة أفضل لفضل طول القيام على كثرة الركوع والسحود وعن الشافعي أيضافيمار وامعنه الزعفراني رأيت الناس يقومون بالمدينية بتسع وثلاثين وبمكة بثلاثوعشرين وليس فىشئمن ذلك ضييق اه وقال الحنابلة والتراويح عشرون ولابأس ىالزيادةنصاأىءنالامامأحد \* ويهوال (حدثناًاسمعمل) بنأبيأو يس عبدالله ب عبدالله ي أويس الاصعبى وهو ابن أخت الامام مالك (قال حدثني) بالافراد (مالك) الاصحى الامام الاعظم (عن ابنشهاب) مجدب مسلم الزهرى (عن عروة بن الزبير) بن العوّام (عن عائشة رضى الله عنهاز وح النبي صلى الله علمه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان هذاالحديث ساقه هنامختصر اجدافذكر كلةمن أوله وشسامن آخره كاترى وقدساقه المافى بأب تحريض النبى صلى الله علمه وسلم على قيام اللمل والنوافل من غمرا يجاب من أبواب التهدولفظهان رسول اللهصلي الله علىه وسلرصلي ذات لدلة في المسحد فصلى بصلاته ناس تمصلي من القابلة فكثر الناس ثما جمعوامن الليلة الثالثة أوالرابعة فلييخر بحاليهم فكأأصبح قال قد رأيت الذى صنعتم ولم يمنعني من الخروج اليكم الاأني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان وقوله قدرأ يت الذى صنعتم أى من حرصكم على صلاة التراويح وقوله وذلك في رمضان هومن قول عائشة رضى الله عنها واستدل به على أن الافضل في قمام شهر رمضان أن يفعل في المسحد في جماعة لكونه صلى الله علمه وسلم صلى معه ناس في تلك اللمالي وأقرهم على ذلك وانماتر كه لمعنى قدامن بوفاته صلى الله عليه وسياروهو خشية الافتراض وبهذا قال الشافعي وجهورأ صحابه وأبو حنىفة وأجدو بعض المالكمة وقدروي الألى شبية فعله عن على والنسعودواي من كعب وسويدين غفلة وغبرهم وأحربه عمر بن الحطاب واستمرعليه عمل الصحابة رضى انته عنهم موسائر المسلن وصارمن الشعائر الظاهرة كصلاة العيدوذهب آخرون الى أن فعلها فرادى فى المنت أفضل الكونه علمه الصلاة والسلام واظب على ذلك وتوفى والامر على ذلك حتى مضى صدرمن خدلافة عروقداعترف عررضي الله عنسه بأنهام فضولة كامروع دافال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وأجيب بأن ترك المواظبة على الجاعة فيهاانما كان لعني وقدرال وبأنعر رضى الله عنسه لم يعترف بأنم امفضولة وقوله والتي ينامون عنهاأ فضسل لدس فيه ترجيح الانفراد ولاترجيع فعلهافى البيت واغمافه مترجيم آخر الليل على أوله كاصرح به الراوى بقوله يدآخر الليلوفرق بعضهم بين من يثق بالمهاه و بين من لا يثق به \* وبه قال (حدثنا) ولاي ذروابن عساكرو-دشين واوالعطف والافراد (يحي بنبكبر) بضم الموحدة مصغرا المخزومي المصرى قال (حدثنا الليث) بن سعد الامام (عن عقيل) بضم أوله وفتح ثانيــــ ما بن خالد (عن ابن شهاب) الزهرى أنه قال (أخبرني) بالافراد (عروة) من الزير من العوّام (أن عائشة رضي الله عنها أخبرته ان رسول الله صلى الله علمه وسلم خرج من حرته الى المسعد (ليلة) من ليالى رمضان (من جوف

الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته ) مقتدين به وقوله فصلى الاولى بالفاء والثانية بالواو (فأصبح الناس فتحدّثوا)أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد من جوف الليل (فاجتم) فى الليلة الثانية (أكثرمنهم) برفع أكثرفاعل اجمع (فصلوامعه) عليه الصلاة والسلام ولايي در فصلى فصاوامعه (فأصبح الناس فتحدَّثُوا) بذلك (فكثراً هل المسجد من الليلة الثالثة فرج) البهم (رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصاوا بصلاته) ولا بنعسا كرفصلي بصلا به فأسقط لفظ فصادا ولابي ذرفصلي بصلاته بضم الصادمينيا للمفعول واسقط فصاداأيضا (فلاكانت الليلة الرابعة عزالسجد عن اهله)أى ضاق (حتى خرج) عليه الصلاة والسلام (لصلاة الصبح فلماقضى الفعر) أى صلاته (أقبل على الناس) بوجهه الكريم (فتشمد) في صدر الخطية (ثم قال أمايعد فَالْهُ لَمْ يَحْفُ عَلَى مَكَانِيكُم وَلِيكُنَي خُشْدَتَ أَنْ تَفْرِضَ } أَيْ صَدِيلَةَ التَّرَاوِ يَح في جياعة (عليكم فتجزواعنها بكسرالج مضارع عز بفتحهاأى فتتركوهامع القدرة وظاهرة ولهخشنتأن أن تكنب عليكم أنه عليه الصلاة والسلام يؤقع رتب أفتراض قيام رمضان في جماعة على مواظبتهم عليه وفي ارشاط افتراض العبادة بالمواظبة عليها اشكال قال أبو العباس القرطبي معناه تطنونه فرضاللمداومة فحب على من يظنه كذلك كااذاظن المحتد حلش أوتحريمه وجب عليه العمل بذلك وقيل ان النبي صلى الله علمه وسلم كان حكمه أنه اذا ثبت على شيعمن أعال القُربُواقَة ـ دى الناس به في ذلك العمل فرض عليه م ولذا قال خشيت أن تفرض عليكم اه واستبعددلك فىشرح التقريب وأجاب بأن الظاهرأن المانع له عليه الصلاة والسلام أن الناس يستحاون ستابعته ويستعذبون اويستسهاون الصعب منها فأذا فعل امراسهل عليهم فعله لمتابعته فقدى حده الله عليهم لعدم المسقة عليهم فيه في ذلك الوقت فاذا يوفى عليه الصلاة والسلام زال عنهم ذلك النشاط وحصل أهم الفتور فشق عليهمما كانو ااستسهاوه لاأنه يفرض عليهم ولابد كأقال القرطبي وغايمه أن يصمر ذلك الامرحم تقبامتو قعاقد يقع وقدلا يقع واحتمال وقوعه هوالذي منعه علمه الصلاة والسلام من ذلك فال ومع هذا فالمسئلة مشكلة ولم أرمن كشف الغطاء في ذلك وأحاب فى الفتح بأن الخوف افتراض قيام اللمل عدى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطافي صعة التنفل في الليل و يومي المه قوله في حدديث زيدين البت حتى خشيت أن يكتب عليكم ولوكتب عليكم مأقتم به فصلوا أيماالناس في سوتكم فنعهم من التحميع في المسجد السفاقاعليم من اشتراطه وامن مع اذنه في المواظمة على ذلك في سوتهم من افتراضه عليهم قال الزهري (فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاص على ذلك أن كل أحديصلى فيام رمضان في سته منفرداحتى جع عررضي الله عند مالناس على أبي من كعب فصل بهم جاعة واستمر العل على ذلك \* وهذا الحديث سيق في ما ب من قال في الحطية بعد الثناء ما بعد من كتاب الجمة \* و به قال (حيد شا اسمعمل) بن أنى أو يس (قال حدثن ) بالافراد (مالك) الامام (عن سعيد) هوا بن أبي سعيد كيسان المدنى (المقبري) كان جار اللمقبرة فنسب الهاوثقه أحدوا بن المديني وأبوز رعة والنسائي وغيرهم وذكر أاواقدى أنه اختلط قبل موته بأربع سنين ولم يتابع الواقدى على ذلك نعم قال شعبة حدثناه سعىدىعدما كبروعن يحيى بنمعن أثبت الناس فيسه ابن أبي ذئب وعن ابن خو اش أثبت الناس فيه الليث بنسعد قال النجرأ كثرماخر جله العفارى من حديث هذين عنه وأخر جله أيضامن حديث مالك واسمعيل بنأمية وعبد لمالله بنعم العرى وغيرهم من الكبار و روى له الماقون اكن لم يخرجوا من حديث شعبة عنه شيا (عن الى المهن عبد الرحن) بنعوف الزهرى أحد الاعلام اختلف في اسمه قال مالك اسمه كندته (أنه سأل عائشة رضى الله عنها كمف كانت صلاة

\*وحدثنامحدن المنى واسسار فالأحدثنا مجدن جعفر حدثناشعية غن عبياس الحسر برى وأبي شمسر الضبعي فالاسمعنا أباعثمان النهدى يحدث عن أبي هو روعن النبي صلى الله عليه وسلم عثله \* وحدثن سلمانان معدد حدثنا معلىن أسدحه دثنا عبداله زبزين مختمار عن عدد الله الداناج اخرني أبو رافع الصائغ قال سمعت أماهر سرة قال أوصاني خلملي أبوالقاسم صلى الله علمه وسلم شلاث فذكر مثدل حديث أبيء ثمان عن أبي هر رة وحدثي هرون شعدالله ومجدين رافع قالاحدثنا الألي فديك عن الضحالة بنعمانعن ابراهم ابنعبدالله بنحنىعن وسلملو كنت متخذامن أمتى خلملا لان الممتنع أن يتخذ الني صلى الله عليه وسلم غبره خليلا ولاعتنع اتخاذ الصحابي وغمره النبي صلى الله عليه وسلم خليلا وفي هـ ذاالحسديث وحمديث أبي الدرداء الحث على الضعى وصعتهاركعتن والخشعلي صوم ألداثة أمامهن كل شهروعلي الوتروتق ديمه على النوملن خاف أنلايستيقظ آخرالليلوعلي هذا يتأول هذان الحديثان لماذكره مسلم بعده فاكاس نوضيه في موضعه انشا الله تعالى (قوله عن أبي شمر) بفتم الشدين وكسرالم ويقال بكسرالشين واسكان الميم وهومعدود فمن لابعرف اسمه وانمأ يعرف حكنيته (قوله عبدالله الداناج) هو مالدال المهملة والنون والحميم وهوالعالم وقدسمق يانه (قوله عبد الله بن حنين) هو بالنون بعدالحاء رسول الله صلى الله على وسلم في إليالى (مصان فقالت ما كان) عليه الصلاة والسلام (مزيد في مصان ولافي غيره أي من السالى غيره ولابن عساكر وأبي ذرعن الكشميني ولافي غيره أي في غير مصان (على احدى عشرة كمة) وحديثها أنه صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل العشر يجتهد فيه ما لا يعبته دفي غيره يحتمد على التطويل في التطويل في الركعات دون الزيادة في العدد نعم في رواية هشام بن عروة عن أبيه كان يصلى من الله للشات شرة ركعة لكن أحدب بأن منها ركعتى الفجر كاصر عبد الله في رواية القاسم عنها (يصلى اربعافلا تسأل عن بدلات في رواية القاسم عنها (يصلى اربعافلا تسأل عن حسنهن وطولهن أي هن في نه اية من كال عند سنهن وطولهن عن الوصف (ثم يصلى اربعافلا تسأل عن حسنهن وطولهن غيل الموقف (ثم يصلى اربعافلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثاً) قالت (فقلت بارسول الله التنام قبل ان وتعدل الموقف عنه المحدد في الله عليه وسلم المدن فافهم \* وهذا الحديث قد سبه ق في باب قيام الذي صلى الله عليه وسلم الله في رمضان وغيره من أنواب التهديد في مناسبة في باب قيام الذي صلى الله عليه وسلم الله في رمضان وغيره من أنواب التهديد

(بسم الله الرحن الرحم \* ماب فضل ليلة القدر) فقتح القاف واسكان الدال ميت بذلك لعظم قدرهاأى ذات القدر العظيم لنزول القرآن فيهاو وصدفها بأنها خيرمن الف شهرا ولما يحصل لحييها بالعبادة من القدرا باسم أولان الاشسياء تقدرفيها وتقضى لقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم وتقدر الله تعالى سابق فهي ليلة اظهارا لله تعالى ذلك التقدير للملائدكة و يحوز فتح الدال على أنهمصدرقدرا للهالشي قدراوقدرالغتان كالنهر والنهر وقالسهل بن عبدالله لان الله تعمالي يقدرالرجة فيهاعلى عباده المؤمنسين وعن الخليل بنأ حدد لان الارض تضيق فيهاعن الملائكة من قوله ومن قدرعلسه رزقه وقد سقطت البسملة لغيراً بى ذر (وقول الله تعالى) بالجرعطفاعلى سابقه أى في سان تفسيرقول الله تعيالي ولاي ذر وابن عساكر و قال الله تعالى (الاالزلية) أي القرآن (في ليلة القدر) باسكان الدال من غير خلاف بن القراء وكان انزاله فيها حلة واحدة من اللوح المحفوظ الى مت العزةمن السماء الدنيا تم نزل مفصلا بحسب الوقائع (وما ادراك ماليلة القدر) تفغيم وتعظيم بلفظ الاستفهام (ليلة القدر خبرمن الفشهر) أي من ألف شهر للسفيها تلك الليلة أوالعمل في تلك الليلة أفضل من عمادة ألف شهرايس فيهاليلة القدر وعنداب أي حاتم بسنده الى مجاهد مرسلاورواه البيهق فسننه أن الني صلى الله عليه وسلمذ كررجلامن بني اسرائيل ليس السلاحق سيل الله ألف عمر قال فتحب المسلون من ذلك قال فأنزل الله تعمل الماتن لنامف ليلة القدر وماأدراك ماليلة القدر ايلة القدر خسرمن ألف شهر التي لاس فيها ذلك الرجل السلاح في سندل الله ألف شهروعند ان أبي حاتماً يضابستنده الى على "من عروة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم و ما أربعة من بني اسرائيل عبدوا الله ما أي عام ع لم يعصوه طرفة عن فذكراً بوب وزكريا وحرَّقيل ويوشع من نون فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فأتاه جتريل فقال عمت أمتك من عمادة ثمانين سنقلم يعصوه طرفة عين فقد أنزل الله تعالى خبرامن ذلك فقرأ علمه اناأنزلناه في لدلة القدرهذ اأفضل مما يحمت أمتك قال فسر ذلك رسول الله صلى الله علمه وسلم والناس معموعن مالك عمافى الموطاأنه قال سمعت من أثق به يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أعار الناس قدله أوماشاء الله من ذلك فكالله تقاصر المه أعمارأ متمأن لايبلغوامن العمل مللما يلغ غيرهم في طول العمر وأعطاه الله تعالى ليلة القدر وجعلهاخيرامن أاف شهرقال وقدخص الله تعالى بهاهذه الامة فلم تكن لمن قبلهم على الصيم المشهوروهلهي باقيةأ ورفعت حكي الثاني المتولى في التمة عن الروافض وحكي الفاكهاني انها خاصة بسنةواحدة ووقعت في زمنه عليه الصلاة والسملام وهل هي ممكنة في جميع البسمنة وهو

ألى مرة مولى أمهاني عين أبي الدرداء فالأوصاني حييي بثلاث لن أدعهن ماعشت بصام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضيي و بأن لاأنام حتى أوتر في حدثنا محى نحى فالقرأتءل مالك عن الفيع عن ابن عسران حفصة أم المؤمنين أحسرته أن رسول المتهصلي الله علمه وسلم كان اداسكت المؤدن من الادان لصلاة الصعوبدا الصغركع ركعتسان خفيفتين فبدل أن تقام الملاة \* وحدثنايين يحيى وقتسة واسرخ عن اللث بنسعد خ وحدثى زهر بن حرب وعسد الله نسعيد فالاحدثنا يحيى عن عسدالله ح وحدثي زهرين حرب قال حدثنا اسمعمل عن أيوب كالهم عن الفعيم ذا الاسناد كأقال مالك \* وحدثى أحدين عبدا للهن ألحكم حددثنا مجدين جعفر \*(باب استمدان ركعتى سنة القحر

\*(باباسهباب ركعتى سنة الفحر والحث عليهما وتحفيفهما والحافظة عليهما وسان مايسفب أن يقرأ فهنه)\*

(قوله رئع رئعتين خفيفتين) فيه أنه بسن تخفيف سنة الصبح وانه ما رئعتان (قوله كان اذا طلع الفير لايصلى الاركعتين خفيفتين) قد عرف المائتي عام مع قوله بعد شائين سنة ضب المؤلف علم ما ولعدل وجهه عدم التا مهما ويوضعه مافى العمني حيث ذكر المائي نسخة معتدة قولمشهورعن الخنفية أومختصة برمضان عكنة فيجيع لياليد وواه ابن أبي شيبةعن ابزعر باستناد صحير ورواه عنسه أبوداودم فوعاور جعه السبكي في شرح المنهاج أوهي أقل ليلة من رمضان رواه ابوعاصم من حديث انس أوليله النصف منه حكاه ابن الملقن في شرح العدمدة وفي قول حكاه القرطى في المفهم أنهاليلة نصف شعبان أوهى ليلة سبع عشرة من رمضان رواه ابن ألى شبية والطبراني من حديث زيدن أرقم أومهمة في العشر الاوسط حكاه النووي أوليله ثماني عشرة ذكر واسالحوزي ولمله تسععشرة رواه عبدالرزاق عن على أوأول ايلة من العشر الاخبر واليهمال الشافعي أوهى ليله ثنتين وعشرين أوثلاث وعشرين رواهمسلم أوليله أربع وعشر بنرواه الطيالسيعن أبى سعيدم فوعاأ وخس وعشر بنرواه ابن العربي في العارضة أوسبع وعشر من رواه مسلم وغيره أوتسع وعشرين أوايلة الشلائين أوفى أو تار العشر أوتنتقل فىالعشرالاخبركله فالهأ توقلابة وقيل غيرذلك والحكمة في اخفائهاليحصل الاجتهاد في الماسها بخلاف مالوعينت (تنزل الملائدكة والروح) أى جبريل أوضرب من الملائدكة أى يكثر تنزلهم (فيها) لكثرة بركتها (الذنار بهم) فلاعرون عومن الاسلواعليه (منكل احمر) أى تنزلمن أجلك أمر قدرف تلا السنة (سلام هي )أى ليس الاسلامة لايقدرفيها شرو بلا أولايستطيع الشميطانأن يعمل فيهاسوأأوماهي الاسلام لكثرة سلام الملائكة على أهل المساجد (حتى مطلع الفجر ) غاية تبن تعميم السلامة أوالسلام كل الليلة الى وقت طاوعه ولفظ رواية أبي ذر ماليلة القدرالي أخر السورة ولابن عساكرالخ ( قال ابن عيينة) سفيان ماوصله محدبن يعني بن أبي عرفي كتاب الايمانله (ما كان في القرآن ما) ولايي ذروا بن عساكر وما (أدراك فقد اعله) الله به (وماقال) ولابن عساكروما كان (ومايدريات فانه لم يعلمه) الله به ولا ي ذروا ن عساكر أ يعلم وتعقب هذاالحصر بقوله تعالى ومايدريان اعداه بزكى فانها نزلت في ابن أم مكتوم وقدعهم صلى الله علمه وسلم بحاله وانه عن تركى و نفعته الذكرى به و بالسند قال (حدثنا على سعمد الله) المديني قال (حدثناسـفيان) سعينة (قالحفظماء) أى هذاالحديث (وانماحفظ) بكسر الهمزة وكلة أن التي أضيف اليها كلة ماللعصرو حفظ بفتح الحاء وكسر الفاء على صيغة الماضي أى قال على بن عبد الله المديني وانما حفظ سفيان هذا الحديث (من الزهرى) محد بن مسلمين شهاب ولانى ذر وأياحفظ بهد مزةمفتوحة ومثناة تحتىة مشددة وحفظ بكسر الحاوسكون الفامم مدرحفظ يحفظ وأى مرفوع الابتداء مضاف الىحفظ ومازا لدةوالحسرحفظناه مقدرابعده اى وأى حفظ حفظناه من الزهرى بدل علمه حفظناه الاول ومن الزهرى متعلق بحفظناه المذكورقبل والمرادأنه يصف حفظه بكال الاخذ وقوة الضبط لان أحدمعاني أي الكال كاتقول زيدرجل أى رجل أى كامل في صفات الرجال (عن الي سلمة) بعد الرحن (عن ابى هريرة رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم فالمن صام رمضان )في روا ية مالك عن الزهرى فى الباب الذى قب ل هـ دامن قام بدل من صام ( اعمانا واحتساما ) أى تصد يقاوطلما الرضاالله وثوابه لا بقصدرو ية الناس ولاغرهم عماينافي الاخلاص (غفراله ما تقدم من ذبه) من الصغائر ولاحدعن أبى هريرة مرفوعا من صام رمضان ايما باواحتسابا غفرله مانقدم من ذنبه وماتأخر (ومن قام ليله القدر) وادمسلم فيوافقها (اعماناواحتساباغفر لهما تقدم من دنيه) زادالنسائي في سننه الكبرى في رواية وماناخر وفي مستندأ حدوم يحيم الطبراني الكميرمن حديث عبادة س الصامت مرفوعا فن قامها ايما ناواحتساما غموفقت له غفرله ما تقدم من ذنيه ومانأخر وفيه عمدالله بالمجدب عقمل وحديثه حسسن وفي مسلم كامرمن يقمله القدر فموافقها فالبالنووي يعنى يعسارأ نهااملة القددر وقال فيشرح النقريب اغمامعني توفيقهاله

مدائناش ميةعن زيدبن محدقال معت نافعا يحدث عن اسعرعن حقصة قالت كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذاطلع الفعرلا يصلي الاركعتين خفيفتين \*وحدثناه اسمق بنابراهم قال أخربنا النضر حدثناش عمة عذاالاسناد مثله \*وحدثنامحدن عبادحدثنا سهانعنعرو عن الزهرىعن سالمعن أسه أخرتى حفصة أن الني صلى الله عليه وسلم كان اذا أضاءله الفحرصلي ركعتن \*حدثنا عروالناقدحدثناء بدةن سلمان حدثناهشامن عروة عنأ مهعن عائشة قالت كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجراذا سمع الاذان و يخففهما وحدثنيه على سجر حدثناعلى بعنياب مسهر ح وحدد شاه أنوكريب حدثناأ توأسامة ح وحدثناه أبو بكروأ توكريب وابن مرعن عبد الله بنغمرح وحدثناه عروالناقد تستدلهمن بقول تكره الصلاة منطاوع الفجرالاسنةالصب ومالهسنب ولاصحابنا فى المستلة ثلاثةأوحه احدهاه أونقله القاضىءن مالك والجهوروالثاني لاتدخلالكراهةحتي يصليسنة الصبح والثالث لاتدخل الكراهة حتى بصلي فريضة الصبح وهذاهو الصمع عندأ صحابنا ولسفى هدأا الحدث دارل ظاهرعلى الكراهة اغافمه الاخمار بأنه كان صلى الله علمه وسلم لايصلى غيرركعتي السنة ولمسه عن غيرها (قوله كانرسول اللهصلي الله علمه وسلم يصلي ركعتي الفجراذاسم الاذان ويخففهما

حدثناوكيع كالهمءنهشام بهذا الاسنادوفى حديث أبى أسامة اذا طلع الفعر وحدثنا محدن مثني حدثناان أيعدى عنهشامعن يحيءن أيسلة عنعائشة أنني اللهصلى الله عليه وسلم كان يصلى ركعتين بين النداء والافامةمن صلاة الصم وحدثنا محدن مثنى حدثناعبدالوهاب فالمعمت وفيروابة اذاطلع الفعر) فيدان سنةالصم لابدخل وقتها الابطاوع الفير واستحماب تقديمها في اوّل طاوع الفعر وتخفيفها وهومذهب مالك والشافعي والجهوروقال بعض السلف لابأس باطالتها ولعله أرادانهالست محرمة ولم يخالف فى استمياب التففيف وقد مالغ قوم فقالوالاقراءة فيهماأ صلاحكاه لطءاوى والقاضي وهوغلط بننفقد ثبت فى الاحاديث الصحة التي ذكرهامسار بعدهذا أنرسول الله صلى الله علمه وسلم كان يقرأ فيهما بعدالفاتحة بقل بأيم الكافرون وقلهوالله أحدوفى رواية قولوا آمنابالله وقلياأهل الكتاب تعالوا وثبت فىالاحاديث العجمة لاصلاة الابقراءة ولاصلاة الأبأم القرآن ولاتعزى صلاة لايقرأفها بأم القرآن واستدل بعض الحنفعة بهذا الحديث على الهلايؤذن للصبح قبل طاوع الفجروم فدهمنا وم قدهب الجهورجواز الاذان لهاقبل طاوع الفعرالا عاديث الصيعة انبلالا يؤذن بليل فكلوا واشربواحتى (٣) قولة جع آخر بكسرانك اكذا فى النسخ ولعلهج ع آخرة بالتا كاهو ظاهر آه

أوموافقته لهاأن يكون الواقعان تلاث الليلة التي قامها بقصدليلة القدرهي ليلة القدوف نفس الامروان لم يعلم هوذلا وماذكره النووى من أن معنى الموافقة العلم بأنها ليلة القدوم دود وليس فى اللفظ ما يقتضي هذا ولا المعنى يساعده وقال في فتح المارى الذي يترج في نظري ما قاله النووى ولاأنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغا ليله القدروان لم يعلمها ولم يوفق له وانماالكلام على حصول الثواب المعين الموعوديه فليتأمل وقدفر عواعلى القول باشتراط العلم بهاانه يختصبها شخص دون تخص فتكشف لواحدولا تكشف لاتحر ولوكا نامعافي ست واحد (تابعه) أي تابع سفيان (سلمان بن كثير) العمدى في روايته (عن الزهري) وهدذاما وصله الذهلي في الزهريات ف (باب الماس ليلة القدر) ولابن عساكروا بي ذرعن الكشميه باب التنوين التسواليلة القدر (في السبع الاواحر) من رمضان «وبالسندقال (حدثنا عدالله ابنيوسف التنيسي قال (أخبرنامالك) الامام (عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ما ان رجالامن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) لم يسم أحدمنهم (ارواليله القدر) بضم الهمزة من أروامينيا للمفعول تنصب مفعولين أحدهما النائب عن الفاعل والاتر قوله ليله القدراى أراهم الله ليلة القدر (ف المنام في ليالي (السبع الأواخر) جع ٣ آخر بكسر الحاقال ف المصابيح ولا يجوز أخرلانه جع لاخرى وهى لادلالة لهاعلى المقصود وهوالتأخسرفي الوحود وانما نقتضي المغارة تقول مررت بامرأة حسنة وامرأة أخرى مغايرة لهاويصع هذا التركيب سواء كانالمرور بهده المرأة المغايرة سابقاأ ولاحقا وهداعكس العشر الاول فانه يصر لانه جع اولى ولايصم الاوائللانهجع أقول الذي هوللمذ كرووا حدالعشرايلة وهي مؤنثة فلايؤصف بمذكروقول الكرمانى قوله في السبع الاواخرليس ظرفاللارا وقمعناه أنه صفة لقوله في المنام أى في المنام الواقع أوالكائن فالسبع الاواخر وقول الحافظ بنجرأى قيدل لهم ف المنام أنها في السبع الاواخر تعقب العيني بأنهلس بصير لانه يقتضي أن ناسا فالوالهم ان ليله القدر في السمع الاواخر وليس هذا تفسيرقوله أرواليله القدرفي المنام بل تفسيره أن ناسا أروهم الاهافرأوا وعلى تفسسيرهذا القائل أخبروا بأنهافى السبع الاواخر ولايستلزم هذارؤيتهم اه وظاهر الحديثأن رؤياهم كانت قبل دخول السبع الاواخر لقوله فليتحرها في السبع الاواخر ثم يحمل أنهم رأ والمدلة القدر وعظمتها وأفوارهاونز ولالملائكة فيهاوأن ذلك كان في ليلة من السبع الاواخرويحة لأنقائلا فاللهمهي فيكذاوعين ليلة من السبع الاواخرونسيت أوقال ان ليلة القدرفي السبع فهي ثلاث احتمالات (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى) بفتح الهمزة والراء أى أعلم (رؤياكم) بالافراد والمراد الجع أى رؤاكم لانها لم تكن رؤيا واحدة فهو بماعاقب الافرادفيه الجعلامن اللبس وقول السفاقسي ان الحدثين يروونه بالتوحيد وهوجائز وأفصح منه رؤا كم جعرؤ باليكون جعافى مقابلة جع فيه نظر لانه بإضافته الى ضميرا لجع علممنه التعدد بالضرورة واغاعبر بأرى لتجانس رؤيا كم ومفعول أرى الاول رؤيا كم والثانى قوله (قد تواطأت) بالهمز قال النووى ولابدمن قراءتهمهم وزاقال الله تعالى لمواطئوا عدةما حرم الله وقال في شرح التقريب وروى قاطت بترك الهدمزوقال في المصابيح و يجوزتركه أى قوافقت (في) رؤيم افي لمالى (السبع الأواخرفن كان متحرّيها) أى طالبها وقاصدها (فليتحرّها في) لمالى (السبع الاواخر كمن رمضان من غرته من وهي التي تلي آخره أو السبع بعد العشرين والحل على هذا أولى التناوله احدى وعشرين وثلاثا وعشرين بخلاف الجل على الاول فانهما لايدخلان ولاتدخل ليلة التاسع والعشرين على الشانى وتدخل على الاول وفى حديث على مرفوعا عندا جدفلا

تغلبوافي السمع البواقي ولمسلم من طريق عتبة بنحريث عن ابن عرا المسوهافي العشر الاواخر فانضعف أحدكم أوعزفلا يغلن على السمع البواق وهذا السمياق يرج الاحتمال الاولمن تفسيرالسبع وظاهرا لحديث أنطلها فى السبع مستنده الرؤيا وهومشكل لانهان كان المعنى انهقيل أكل وأحدهي فى السبع فشرط التعمل المميزوهم كانوانياماوان كان معناه انكل واحد رأى الحوادث التي تكون فيها في منامه في السبع فلا يلزم منه ان تكون في السبع كالورو يت حوادث القيامة في المنام في ليله فانه لا تكون الله الليله محلالقيامها واجب بأن الاستنادالي الرؤيا اغما هومنحيث الاستدلال بهاعلى أمر وجودى غبرمخالف اقاعدة الاستدلال والحاصل أنالاستنادالى الرؤياهنافى أمرثبت استحبابه مطلقا وهوطلب ليله القدروا نماتر ج السبع الاواخر بسبب الرؤى الدالة على كونهافى السبع الأواخر وهواستدلال على أمر وجودى لزمه استحباب شرعى مخصوص بالتأ كيد بالنسبة الى هذه الليالى لا أنها ثبت بهاحكم أوان الاستناد الى الرؤيا انماهومن حيث اقراره صلى الله عليه وسلم لها كأحدما قيل في رؤيا الأذان، وهذا الحديث أخرجه مسدم في الصوم والنسائي في الرؤيا ، ويه قال (حدثنا) بالجع ولايي ذر وحدثني بواو العطف والتوحيد (معاذب فضالة) فتح الفا ويخفيف المجمة الزهر اني الطفاوي البصري قال (حدثناه شام) الدستوائي (عن يحيى) بنأبي كثير (عن أبي سلة) بن عبد الرجن بن عوف (قالسالت أباسعيد) سعدس مالك الحدرى رضى الله عنه (وكان لى صديقافقال اعتكفنا) لم يذكرالمسؤل عنسههنا وفى رواية على بن المبارك الاتست في ماب الاعتكاف سألت أباستعميد الحدرى رضى أنته عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله علم موسلم يذكر ليله القدر قال أمم اعتكفنا (مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان) ذكره وكان حقمان يقول الوسطى بالتأس اماماعت ارافظ العشرمن غيرنظرالى مفرداته وافظه مسذ كرفيصم وصفه بالاوسط واماناعتبار الوقت أوالزمان أى ليالى العشر التي هي الثلث الاوسط من الشهر (فحرج) صلى الله علمه وسلم (صمحة عشر بن فطمنا) بفاء التعقيب وظاهر روا بة مالك الاسمة انشاء الله نعالى في ماب الاعتكاف حسث قال حتى اذا كان المله احدى وعشرين وهي اللسلة التي يخرج منصبعتها مناعتكافه يخالف ماهنا اذمة تضاهأن خطبته وقعت في أول اليوم الحادي والعشر بنوعلى هبذا يكون أول لبالي اعتكافه الاخبرايلة اثنتين وعشر ينوهو مغماير لقوله في آخر الحديث فيصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جهته أثر الما والطينمن صبح يوم احدى وعشرين فأنه ظاهرفي أن الخطبة كانت في صبح الموم العشرين ووقوع المطرفي ليلة أحدى وعشرين وهوالموافق لبقمة الطرق وعلى هذافالمرادأي من الصبح الذي قبلها ويكون فياضافة الصبع المساتح قرور وأيده أن في رواية الماب الذي يليه فاذا كان حين يمسى من عشرين لله تمضى ويستقبل احدى وعشرين رجع الىمسكنه وهذاف عابة الايضاح قاله في فتم البارى (وقال) عليه الصلاة والسلام (اني أريت ليله القدر) بضم الهمزة مبند اللمفعول من الرؤياأي أعلت بماأومن الرؤية أى أبصرتها وانما أرى علامتها وهوالسجود في الماء والطين كافي رواية همام عن يحى فى اب السحود فى الما والطين من صفة الصلاة بلفظ حتى رأيت أثر الما والطين على جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق رؤياه (مُ انستها) بضم الهمزة أي أنساه عبره اياها وكذاةوله (اونسيتها) على رواية ضم المنون وتشديد السين وهوالذي في اليونسة وغيرها وفي بعضها بالفتح والتخفيف أى تسبهاهومن غبروا سطة والشك من الراوى والمراد أنه أنسي علم تعمينها فة السنة لارفع وحودهالانه أمر بالقام احدث قال (فالقسوها) أى لدلة القدر (ف العشر

يحيى بن سعيد أخبرني محد بن عبد الرحن أنه مع عرة تحدث عن عائشة أنها كآنت تقول كانرسول اللهصلي الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفعرفيخفف حتى انى أقول هـل قرأفيه ما بأم القرآن \* حدثنا عسدالله نمعادحدثناأى حدثنا شعبةعن محد بن عبدارجن الانصاري مععرة بنتعمد الرجنءن عائشة فالتكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اداطلع القعرصلي ركعتين أقول لمبقرأ فع ما بفاتحة الكاب \* وحدثي زهرس حدثناءيس سعدد عن ابن جر بع قال أخـ برني عطاء عنعبيدنعـ مرعنعائشـ ةأن رسول الله صلى الله علمه وسلم يكن على شي من النوافل أشدمعاهدة منه على ركعتين قبل الصبع \* وحدث أبو بكر سأبي شيبة واستمر جيعا عن مفص بغياث قال ابنعير حددثنا حفصعن ابنجر يجعن يؤدن ابن أممكتوم وهذا الحديث الذى في الساب المرادية الادان الثاني (قولها يصلى ركعتي الفعر فيخفف حستى انى أقول هـ لقرأفيه ما بأم القرآن) هذا الحديث دليل على المالغة في التحقيف والمراد المالغة بالنسبة الىعاد تهصلي الله علمه وسلم من اطالة صلاة اللهل وغيرهامن نواف الدوايس فسمدلالة لمن قال لايقرأفهما أصلا لماقدمناهمن الدلائل العمدة الصريحة (قولها لمبكن على شئ من النوافل أشد معاهدةمنه على ركعتن قبل الصم فيهدلل على عظم فصلهما وانهما سنةلستاواحتنوبة والجهور العلاء وحكى القاضي عياضعن

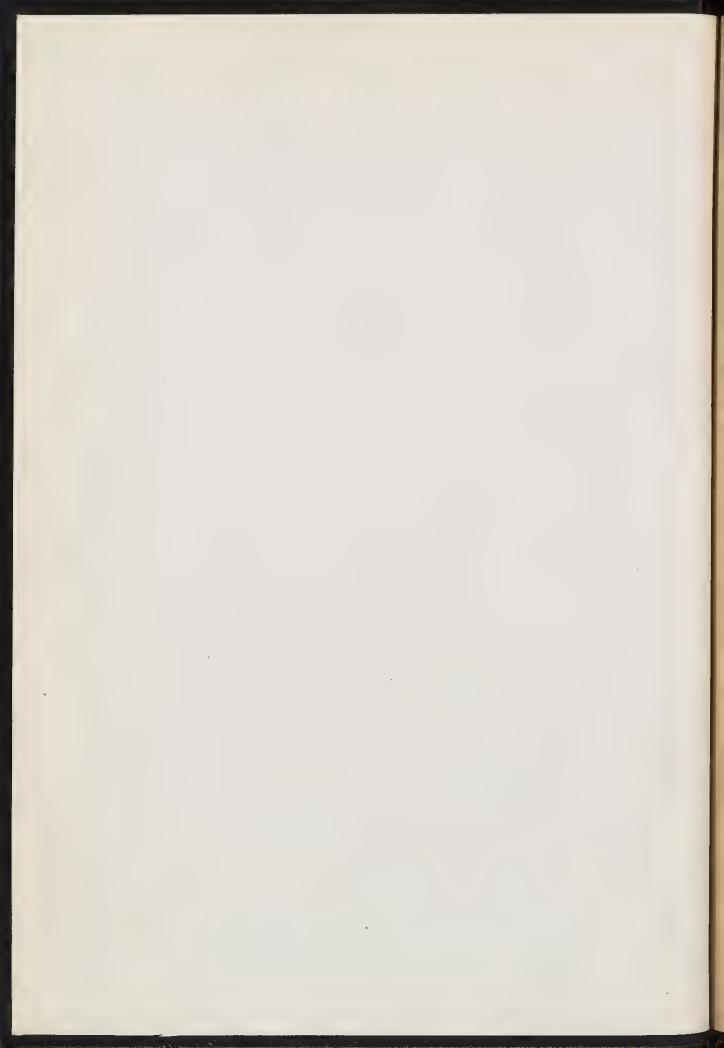

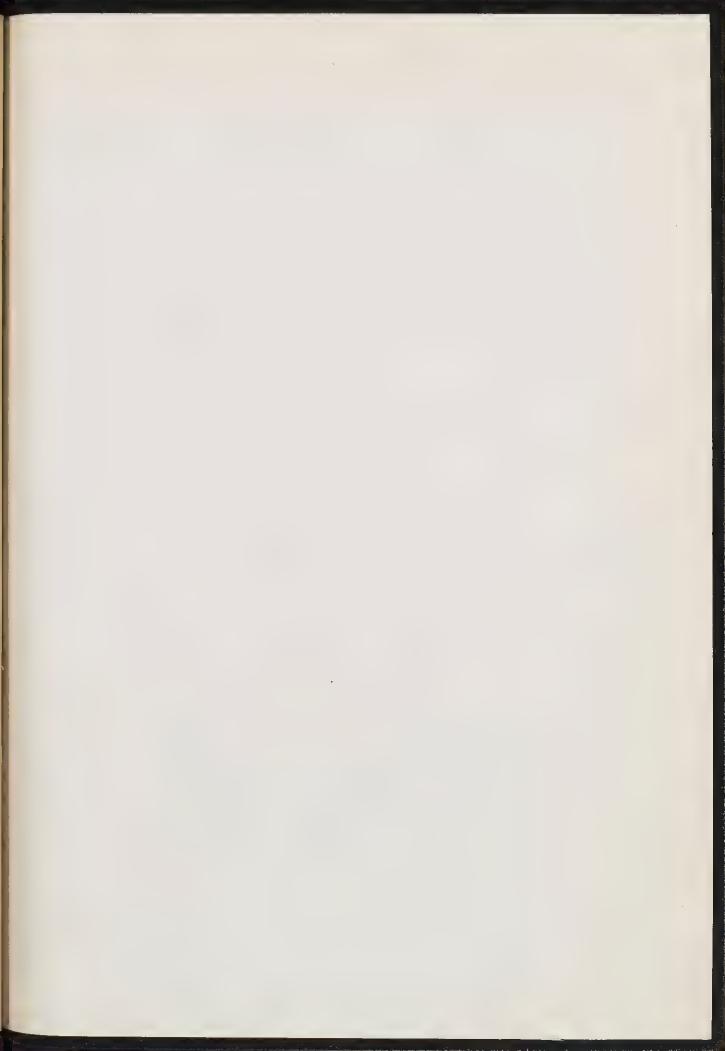

عطا عن عبيد الله ن عبر عن عائشة فالتمارأيت رسول اللهصلي الله عليه وسام في شيء من النوافل أسرع منه الى ركعة بن قبل الفعر \*حدثنا محدن عبدالغدرى قال حددثنا أبوعوانه عن قتادة عن زرارة ن أوفى عنسعدبن هشام عنعائشة عن الذي صدلي الله علمه وسلم قال ركعتاالفجرخ مرمن الدنيا ومافيها \*وحدثنايحين حيس حدثنا معتمر قال قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعدى هشام عن عائشة عن النبي صلى الله علمه وسلم أنه قال فىشأن الركعتين عندطاوع الفعر لهـماأحبالي من الدنياجيعا \*حدثني مجمد شعمادوان أبي عمر فالاحدثنام روان سمعاو بةعن بزيدوهوان كسانءن أبي حازم عنأبي هريرة أن رسول الله صلى اللهعليه وسالم فرأفي ركعتي الفجر قل ياأيم االكافرون وقل هوالله أحد وحدثنا قتيبة نسعيد حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية الحسن المصرى رجهما الله تعالى وحويم ماوااصواب عدم الوحوب لقواهاء ليشئمن النواف لدم قوله صلى الله عليه وسلم خس صاوات قال هل على غيرها قاللاالاأن تطوع وقديستدل ولاحدالقولين عندنافي ترجيع سنة الصيم على الوتر الكن لادلالة قمه لان الوتركان واحماء لي رسول الله صلى الله علمه وسلم فلا يتناوله هذا الحديث (قولهصلى الله عليه وسلم ركعما الفعرخـ مرمن الديساومافها) أي من مناع الدنيا (قوله قرأ في ركعتي الفعر قل مأيها المكافرون وقلهو

الأواخر في الوتر) أى في أو تار تلك الله الى وأواه اليه له الحادى والعشرين الى آخر المه التاسع والعشرين لاليلة اشذاء هاوهذا لاينافي قوله التمسوهافي السبع الاواخر لانهصلي الله عليه وسأر لمحدث عيماتها جازمابه (واني رايت)أى في منامي (أني اسعد) وللكشميري كافي الفتح ان أسعد (في ما وطن فن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله علمه وسلم فليرحع) الى معتكفه وفعه التفات اذالاصل ان يقول اعتكف معي (فرجعنا) الحمعتكفنا (ومانري في السماء قزعة ) بفتح القاف والمجمة أى قطعة رقيقة من السحاب (فيات حابه فطرت) بفتحات (حتى سال سقف المسحد) من ماب ذكر الحلوارادة الحال أي قطر الماصن سقفه (وكان) المدقف (من جريد النحل) سعفه الذي حردعنه خوصه (واقمت الصلاة) صلاة الصيح (فرايت رسول الله صلى الله علمه وسلم يسجد فالما والطين حتى رايت اثر الطين في جهته ) الشريفة صلى الله عليه وسلم زاد في رواية همام في باب السحود على الانف في الطين تصديق رؤياء ومحث السحود باثر الطين قد سبق في الصلاة وحله الجهورعلي الاثر الخفيف والله أعلم ﴿ (ماب تحرى لمله القدرمي) لمالى (الوترمن العشر الاواخر) من رمضان ومحصله تعيينها في رمضان عم في العشر الاخبرمنه عم في أو تاره لا في ليلة منه بعينها (فيه) أى في هذا الباب (عبادة) بن الصامت ولابي ذروا بن عساكر عن عبادة وحديثه يأتى ان شاء الله تعلى في الباب اللاحق \* و بالسند قال (حدثنا قتيمة بنسعيد) النقفي البلخي قال (حدثنا اسمعدل بن حعفر) الانصاري المؤدب قال (حدثنا الوسميل) بضم السين وفتم الهام معفرا نافع عم مالك بن أنس (عن الله) مالك بن أي عامر الاصعبي (عن عائشة رضي الله عنها الارسول الله صلى الله علمه وسلم قال تحروا) بنتم المنهاة والمهـ مله والراء واسكان الواو من النحرى أى اطلموا بالاجتهاد (ليلة القدرف) ليالي (الوترمن العشر الاواخرمن رمضان) \* وبه قال (حدثنا ابراهم اس حزة ) من محدين حزة من مصعب بالزبيرين العق ام الزبيري الاسدى المدنى ( قال حدثي ) مالا فواد (آبناى مازم) بالحاوالمهملة والزاى عبد العزيزوا مرأبي مازم سلة بندينار (والدراوردي) بفتح الدال والراء الاولى وبعد الالف واومفتوحة فرامسا كنة فدال مكسورة فيا نسسبة الى قرية من فرى خراسان واسمه عبد العزيزا يضااب محمد كالاهما (عنيزيد) من الزيادة ولايى ذر زيادة ان الهادوهو يزيدبن عبدالله بأسامة بن الهاد الليثي (عن محمد بن ابراهيم) بن الحرث التميي القرشي عن أى سلة) بن عبد الرحن بن عوف (عن أى سعمد الدرى رضى الله عنه) أنه (قال كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يجاور) أى يعتكف في المسجد (في رمضان العشر التي في وسط النهر) وللكشميهي التي وسط الشهر فاسقط لفظة في (فاذا كان حن عسى من عشر بن الله عضي) بنصب حين على الظرفية واعربهاالعدي والبرماوي كالبكرماني حين الرفع أيضااسم كان والذي في اليونينية وغيرها الاول وقوله غضى بفتح المشاة الفوقية في موضع نصب صفة القوله ليلة المنصوب على التمييز ولابي ذرعن الحوى والمستقلي عضه من المثناة التحسية وآخر دنون الجع (ويستقبل) ليلة (احدى وعشرين) عطف على قوله يسى لاعلى تضى (رجع) عايمه الصلاة والسلام (الى سكنهورجعمن كان يحاورمعه) الىمساكنهم (وآنه) علمه الصلاة والدلام (افام في شهر حاور فيه) في معتكفه (الليلة التي كان يرجع فيها) الى مسكنه (فطب الماس فأمر هم ماشا الله) أن أمرهم (مُ قال كنت اجاورهذه العشر) بأنيثهذه (مُ وَديد الى) ظهرلى بوحي أواجتهاد (ان جاورهــنه العشر الاواخر فن كان اعتبكف معي في رواية الساب السابق فن كان اعتبكف مع رسول الله صلى الله علمه وسلم والذى هذا على الأصل وذاك من باب الالتفات كاسبق (فليثبت في معتكفة من الثبوث واللام ساك قوفى رواية لمسلم فليت من المبت وفي أخرى فلملت من

(٥٥) قسطلاني (ثاات)

عن عمان بن حكم الانصارى قال أخبرنى سعيدين يسارأن اسعماس أخبره أن رسول الله صلى الله علمه وسالم كان قرأفى ركعتى الفعرف الاولى منهماقولوا آمنا مالله ومأنزل المناالا تدالتي في البقرة وفي الأتخر قدنهما آمناالله واشهدوا بأنا - اون وحدثناأ لو يكرب أبي شسة حدثناأ بوخالدالا جرعن عثمان ابن حكيم عن سعيدين يسارعن ابن عماس قال كانرسول الله صلى الله علمه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنامالله وماأنزل اليناوالتيفى آلعم انتعالوالى كامة سواءيننا و منكم الاكة ﴿ وحدثني على من خشرم أخبرناعيسي بنونسعن عمان ن حكم في هذا الاسنادعثل حديث مروان الفزاري حدثنا مجدب عبدالله من تمرحد ثناأ بو خالدبعني سلممان بنحسان الاحر عنداود سأبي هند عن النعمان ابن المعن عمر وبن أوس قال وفي الروامة الآخرى قرأ الآتين قولوا آمنا مالله ومأ أنزل السنا وقل اأهل الكتاب تعالوا) هـ ذا دلىللذهسا ومذهب الجهورأنه يستعب أن يقرأفهما بعد الفاتحة سورةو يستحان يكونهانان السورتان أوالاتنان كالاهماسنة وفال مالك وجهورأ صحاله لابقرأ غمرالف اتحة وقال معض السلف لأرقرأشمأ كاسمق وكالاهما خلاف هذه السنة العجمة التي لامعارضاها

\*(باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن)\*

فيه حديث أم حسبة من صلى اثنتي

اللبث وهوفي نسخة من البخاري أيضاوكله صحيح وكاف معتكفه مفتوحة (وقدأريت) بضم الهمزة (هذه الله تم أنسيتها) بضم الهمزة (فاستغوها) بالموحدة والمجمة أى اطلبوها (في المالي (العشر الاواخروا شغوها) اطلبوها في كلوتر) من أوتاراسالي العشر الاواخر (وقدرأ يتني) بضم النا الممتكلم وفيه معل الفعل في ضميري الفاعل والمفعول وهوالمتكلم وهومن خصائص أفعال القالوبأى رأيت نفسي (استجدى ما وطين) علامة جعلت له يستدل بماعليها زادفي رواية الماب السابق ومانرى في السماء قزعة (فاستهلت السماء في تلك الليلة) ولا بن عساكر فاستهلت السماء تل الليلة باسقاط في ونصب اللسلة (فامطرت) تأكيد لسابقه لان استهلت يتضمن معنى أمطرت (فوكف المسعد) أى قطرما المطرمن سقفه (في مصلى الذي صلى الله علمه وسلم) موضع صلاته (المه احدى وعشر من فيصرت) بضم الصاد (عدى) بالافرادوهو تأكيد مثل قولك أخدن يدى وانمايقال فأمر يعز الوصول اليه اطهار الشجب من قلك الحالة الغريبة (نظرت) بسكون الرا وتاءالمتكلم في الفرع وغسره وفي نسخة نظرت بفتح الراءوسكون التا ولايى ذرعن المهوى والمستملي فبصرت عمنى رسول الله صلى الله علمه وسلم ونظرت بواو العطف (اليه انصرف من الصبح ووجهه) أى والحال ان وجهه (ممتلئ طينا) نصب على التمييز (وماء) عطف عليه \* وبه قال (حدثنا محمد بن المنني) العنزى البصرى قال (حدثنا يحي) بن سعيد القطان (عن هشام قال اخبرلي) بالافراد (أبي) عروة بن الزير بن العوّام (عن عائشة رضي الله عنها عن الذي صلى الله علمه وسلم أنه (قال التمسوا) بحذف المفعول أى لياه القدروهو مفسريماس أتى انشاءالله تعالى ووقع هنامختصرا اطالةعلى الطريق الشانى وهي قوله السند السابق اليه (حدثتي) الافرادولايي ذروابنء ساكروحدثني بواوالعطف وفي نسخة ح للتحويل وحدثى (مجد)هوا بن سلام السكندي كإجزم به أنونعم في المستخرج أوهوا بن المشني قال (آخبرنا عبدة ) بفتح العين وسكون الموحدة ابن سلمان الكوفي (عن هشام بن عروة عن المه عن عائشة) رضى الله عنها أنها ( فالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور) أي يعتكف (في العشر الاواخر من رمضان و يقول تحر والسلة القدرق العشر الاواخر من رمضان وقال في الطريق الاولى التمسواوكل منه-ماءعني الطلب والقصدالكن معنى التمرى أبلغ لكونه يقتضي الطاب بالجدوالاجتهادولم يقع فىشئ من طرق هشام فى هـ ذا الحديث التقسد بالوير وكائن المؤلف أشار بادخاله في الترجة الى أن مطلقه يحمل على المقيد في رواية أبي سميل ﴿ وَبِهُ قَالَ (حَدَثُنَا مُوسَى بَأ اسمعيل المنقرى قال (حدثناوهيب) هواس خالد قال (حدثنا ايوب) السختماني ولابن عساكر عن أيوب (عن عكرمة) مولى اب عياس (عن ابن عماس رضى الله عنه ما أن الذي صلى الله علمه وسلم قال التمسوها) الضمر المنصو بسمم مسره قوله السلة القدر كقوله تعلى فسوّاهن سبع مموات وهوغيرضم عرالسأن ادمفسره لابدأن يكون حله وهددامفرد (فى العشر الاواخرمن رمضان ليلة القدر كالنصب على البدل من الضمرفي قوله المسوهاو يجوز رفعه خبرمبتدا محذوف أى هي ليله القدر (في تاسمة شقى) بدل من قوله في العشر الاواخر وقوله سقى صفة لتاسعة وهى الما احدى وعشر بن لان الحقق القطوع وحوده بعد العشر بن تسعة أيام لاحمال ان يكون الشهرتسعة وعشرين وليوافق الاحاديث الدالة على أنهافي الاوتار (في سابعة سق) بدل وصفة أيضاوهي ليله ثلاث وعشرين (في خامسة تبقى) وهي ليلة تنس وعشرين وانمايص معناه ويوافق ليسله القدر وترامن اللسالي على ماذكرفي الاحاديث اذا كان الشهر ناقصا فالماأذا كان كاملافلا يكون الافى شفع لان الذى يبقى بعدها أعان فتسكون التاسعة الباقمة ليداد ثنتن

حدثىءنسدةن أىسدهمانفي مرضه الذي مات فسمه بحددت يتسار الده فالسعت أمحسة تقول معترسول اللهصلي الله علمه وسلم يقول من صلى اثنتي عشرة ركعة في نوم والمله في له بهن ست في الحنة فالتأم حسية في الركتين مندسمعتهن من رسول الله صلى الله علىموسلر وفالعندسةفاتركتهن مندنه وقال عرو سأوسماتركتهن منذ سمعتهن منعنسة وقال النعمان ان سالمماتر كتهن منذ سمعتهن من عروينأوس وحدثني أبوغسان المسمعي حدثثانشر بالقضال حدثناداود عن النعمان بنسالم بهذا الاسناد من صلى في ومثنتي عشرة سحدة تطوعا بناله بيت في الحنة \* وحدثنا محدث بشار

عشرة ركعة في وموايلة بي المبهن يدت في الحنة وفي رواية مامن عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم أنتي عشرة ركعة تطوعاغرفريضة الابني الله له متافى الحنه وفي حديث اس عررضي الله عنه ماقبل الظهرسحد سحدتين وكذا بعدها وبعدا الغرب والعشاء والجعمة وزادفي صحيم المغ ارى قدل الصيم ركعتين وهذه اثنتاعشرة ركعة وفيحديث عائشة رضى الله عنهاهنا أربعاقبل الظهروركعتين بعدهاوبعد المغرب وبعسدالعشا واذاطلع الفعرص لي ركعت بن وهدفه اثنتا عشرة ركعة أيضا ولس للعدمر ذكر في الصحين وجا في سن أبي داودياسنادصيم عنعلى رضىالله عنه ان الني صلى الله عليه وسلم كان يصلى قسل العصر ركعتين وعن

وعشرين والسابعة الباقية بعدست ليلة أربع وعشرين والحامسة الباقية بعد أربع ليال الملة السادس والعشر ين وهذا على طريقة العرب في التاريخ اذاجاوز وانصف الشهر فانحا بورخون بالباقى منه لابالماضى منسه \* و به قال (حدثناء مدالله من الى الاسود) هو عدد الله من مجد سألى الاسودواسمه حمد ف الاسودأ يو يكر المصرى الحافظ قال (حدثنا عمد الواحد) منزياد قال اللامآخره زاى واسمه حمد دن سعد السدوسي المصرى (وعكرمة قال اس عماس رضي الله عنها) وفي سخة قالاأي أنو مجلزوعكرمة حدثنا انعباس (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أي ليلة القدروفي روابة أجدعن عفان والاسماعيلي من طريق مجدبن عقبة كلاهماءن عمدالوا حدزيادة فيأوله وهي قال عمومن يعلم لمله القدر فقال ابن عماس قال رسول أتله صلى الله عليهوسله هي (فيالعشر)ولابوي ذروالوقت زيادة الاواخر (هي في تسع) بتقديم المنناة الفوقية على السين (عضين) بكسر الضاد المجهة من المضي وهو بيان للعشر أي هي في ليلة التاسيع والعشرين (أوفى سبعيقين) بفتح التحسة والقاف منهما موحدة ساكنة من البقاء أى في لدلة الثالث والعشرين أومهمة في لمالي السمع وللكشمهني عضن فتكون لملة السادع والعشرين (بعنى ليلة القدرتابعة) أي تابيع وهما (عيدالوهاب) سعد الجمد النقفي فم اوصله أحدواب أى عرفى مسنديهما وفي رواية غيرابي ذر وابن عساكر قال عدد الوهاب (عن الوب) السخساني مُوافقةً لوهيب في استناده ولفظة و زاد مجد بن نصر في قيام الليل او آخر ليلة وهـنه المتابعة رقم عليهافي الفرع عدلامة التقديم عنددا نعسا كرعقب طريق وهيب عن أبوب وهي كذلك عند النسني والصواب وأصلحها ابنعسا كرفى ندحته كذلك ووقعت عندالاككثرين من رواية الفربرى عقب حديث عمد الله سأبي الاسود (وعن عالم الحذاء بالاسفاد الاول ا كن جزم المزى بأنهمعلق (عن عكرمة عن ابن عباس) رضى الله عنهما أنه قال (المسوآ) اى ليلة القدر (في اليلة (اربع وعشرين) من رمضان وهي ليلة انزال القرآن واستشكل الرادهذا الحديث هنالان الترجة للاوتار وهذاشفغ واجيب بانأنساروي أنهعليه الصلاة والسلام كان يتحرى ليله ثلاث وعشرين وليلة أربع وعشرين أى يتحراهافي ليلة من السبع البواقي فان كان الشهر تامافهي ليله أربع وعشرين وآن كان ناقصا فثلاث ولعل ابن عباس انماقصد بألاربع الاحساط وقيل المرادالتمسوهافى عمام أربعة وعشر ينوهي ليلة الخامس والعشرين على ان المخارى رجه الله كشرامايذ كرترجةو يسوق فيهامآ يكون بينمو بين الترجة أدنى ملابسة كالاشعار بان خلافه قد ثبت أيضا ﴿ (بابرفعمعرفة) تعيين (ليله القدراتلاحي الناس) بالحاء المهملة أي لاجل مخاصمتهم وسيقطت هذه الترجيةمع الباب اغمرأ بوى ذر والوقت و زادأ بوذر وابن عساكر يعنى ملاحاة \* و بالسند قال (حدثنا) ولا بي ذرحد في (مجدين المنني) العنزى قال (حدثنا) ولا بي ذرحدثى الافراد (خالدين الحرث) الهيعيمي قال (حدثنا حيد) هو ابن أبي حيد واسم أبي حمد تبر بكسر الفوقية وسكون التحسة آخره راءالخزاعي المصرى ومعناه المهم وقسل تبرو بهوقسل ترخان وقمل مهران وهومشم وربحمد أاطو يلاقيل كانقصراطويل البدين وكان يقف عند الميت فتصل احدى بديه الى رأسه والاخرى الى رحليه وقال الاصمعي رأيته ولم يكن بذلك الطول كان في حمرانه رحل يقال أه حيد القصر و فقيل له حيد الطويل للتمييز منه ما قال (حدثنا انس) هواس مالك عن عبادة بن الصامت وضي الله عنه (قال حرب الذي صلى الله عليه وسلم) من حجر ته (المسرنا بليلة القدر) أي تعمينها (فقلاحي) بفتح الحاء المهملة أي تنازع وتخاصم (رجلانمن السلمن قمل هماعب دالله سأبى حدردوكعب سمالك فمماذكره الندحمة لكن لمهذكرله

مستندا (فقال) علمه الصلاة والسلام (خرجت لاخبركم) بنصب الراعان مقدرة بعدلام التعليل وأخبر بقتضي ثلاثة مفاعمل الاول الكاف وقوله (بليلة القدر) سدمسة المفعول الثانى والثالث لان التقدير أخبركمان لملة القدرهي اللسلة الفلانية (فتلاحي فلان وفلان) فى المسحدوشم ورمضان اللذين هما محلان الذكر الله لاللغو (فرفعت) أى رفع بيانها أوعلها من فلبي بمعني نسيتها كاوقع التصريح به في رواية مسلم وقيل لافعت بركته افي تلك السينة وقيل التاء فى رفعت الملا تُدكمة لالليلة وفي حديث أبي هريرة عند مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدرثم أيفظني بعض أهلى فنسيتها وهذا يقتضى انسبب الرفع النسيان لاالملاحاة وأجيب باحتمال أن يكون النسيان وقع مرتين عن سبين اوان الرؤيا في حديث أبي هريرة مناما فيكون سبب النسيان الايقاظ والاخرى في اليقظة فيكون سبب النسيان الملاحاة و حاصله الحل على التعدد (وعسى ان يكون) رفع تعيينها (خبرالكم) وجه الحبرية أن اخفا هايستدعي قيام كل الشهر بخلاف مالو بقت معرفة تعيينها واستنبط منه الشيخ تق الدين السبكي رحمه الله تعالى استحماب كفان ليله القدرلمن رآها فال وجه الدلالة أن الله تعالى قدرانسه أندام يخربها والخبركله فماقدرهاه ويستحب اشاعه فيذلك فالوالحكمة فيها كرامة والكرامة ننعى كتمانها بلا خلاف عندا هل الطريق من جهة رؤية النفس فلا بأمن السلب ومن خهـة أنه لا يأمن الرمام ومنجهة الادب فلايتشاغل عن الشكرته مالنظرالها وذكرهاللناس واذا تقررأن الذي ارتفع علم تعيينها تلك السمنة فهل أعلم النبي صلى الله علمه وسلم بعد ذلك بتعيينها فيه احتمال وشذقوم فقالوا المارفعت أصلا وهوغلط منهم ولوكان كذلك لم يقل النبى صلى الله عليه وسلم بعدذلك (فالتمسوها) أى اطلبواليلة القدر (في) الليلة (التاسعة) والعشر ين (و) في الليلة (السابعة) والعشرين (و) في الليلة (الخامسة) والعشرين من شهر رمضان وقد استفيد التقدير بالعشرين أ والليلة من روايات أخر كالايحنى ولوكان المرادر فع وجودها كمازعم الروافض لم يأمر هم بالتماسها وقدأجعمن يعتدبه على وجودهاودوامهاالى آخر الدهر وقدوقع الامر بطلبها في هذه الاحاديث فىأوتارالعشرالاواخر وفىالسبع الاواخروبينه ماتناف واناتفقاعلى أنمحلها منعصر فى العشر الاواخر والاول وهوانحصارها في أو تار العشر الاخبرقول حكاه القاضي عماض وعمره قال الحمايلة وتطلب في ليالي العشر الاخسر وليالي الوترآ كد فال الشيرتي الدين تمسمة الوتر يكون اعتبار الماضي فتطلب لدلة القدر الملة احدى وعشرين ولسلة ثلاث وعشرين الخ و يكون ما عتمار الماقى اقوله عليه الصلاة والسلام لتاسعة تمقى فان كان الشهر ثلاثين يكون ذاك ليالى الاشفاع فليله الثائية تاسعة تمقى وليله الرابعة سابعة تمقى كأفسره ألوسعيدوان كان الشهر ناقصا كأن التار يخالباقى كالناريخ الماضي اه وأما القول بانحصارها في السبع الاواخر فلا نعرف قائلابه وميل الشافعي الى انه البيالة الحادى والعشر ين أوالثالث والعشر ين لقوله عليمه الصلاة والسلام فحديث أيى سعيد السابق وفيه فوكف المسعد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة احدى وعشرين وحديث عبدالله ينأندس عندمسلم انهصلي الله عليه وسلم قال أريت لدلة القدرنم أنسيتها وأرانى في صبيحة اأسجد في ما وطن قال فطرت لدلة ثلاث وعشرين وعبارة الشافعي في الام كانقله السهيق في المعرفة وتطلب المه القدر في العشر الاو اخرمن شهر رمضان قال وكائنى رأيت والله أعلم أقوى الاحاديث فيه ليله احدى وعشرين وليله ثلاث وعشرين وقال الحنابلة وأرجى الاوتاراللة سبع وعشرين قال في الانصاف وهددا المذهب وعليه مجاهد الاصحاب وهومن المفردات اه وبه جرم أبي بن كعب وحلف عليه مكافى مسلم وفى حديث ابن عرعندأ حدم فوعا ليله القدرايله سبع وعشرين وحكاه الشآشيمن الشافعية في الحلية عن

حدثنا محدبن جعفر خدثناشعبة والنعمان سالمعن عروبن أوس عنعنسة من أبي سفدان عن أمحسةز وجالني صلى اللهعليه وسلمأنه اسمعت رسول اللهصلي الله علمه وسلم يقول مامن عيدمسلم يصالىلله كل بوم أنتى عشرة ركعة استعرعن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمالته احرأصلي قبل العصر أربعارواه أبوداودوالترمدني وقال حديث حسن وجاء في أربع بعدالظهر حديث صحيح عنأم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله علمه وسلممن حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه أبود اودوالترمذي وفالحديث مسنصيح وفي صميم المفارىءن النمغفل أن النسى صلى الله عليه وسلم قال صلواقيل المغرب قال في الثالث ملن شاو في الصحاف المغملة بضاعن الني صلى الله علمه وسمل بين كل أذانين صلاة المراديين الاذان والاقامةفهذه حلة من الاحاديث الصحة في السنة الراتبة مع الفررائض فالأصحاب اوجهور العلاء مذه الاحاديث كلها واستحبواجميع هله النوافل المذكورة في الاحاديث السابقة ولا خدلاف في شيء منهاء ندأ صحالنا الا فى الركعتين قسل المغرب فقهدما وجهان لاصحابنا أشهرهمالا يستم والصرعندالحققين استعمامهما بحديثي النمغفل وبحديث الدارهم السواري بها وهوفي العديد من قال أصحابا وغبرهم واختلاف الاحاديث في أعدادها مجول على توسعة الام

تطوعاغمر ويضيه الاسياله ستافي الحنية أوالابني له مت في الحنية فالتأم حسففا برحت أصلهن بعدوقال عرومابرجت أصدايهن بعبد وقال النعمان متل ذلك \*وحدثى عبدالرجن بنيشر وعسدالله بنهاشم العبدى فالا حدثنا بهزحدثنا شعبة قال النعان ابن سالم أخرني قال يمعت عروب أوس يحدث عنعنسدة عنأم حسة فالت قال رسول الله صلى الله علمه وسلمامن عبدمسلم توضأ فأسبغ الوضوء نم صلى لله كل يوم فذكر عنله \* حدثنازهمر بن حرب فهأوانلها أقلوا كملفحصل أصل السنة بالاقل ولكن الاختدار فعل الاكثر الاكل وهذا كاسبق في اخت الفأحاديث الضيي وكما فى أحاديث الوترفيات فيها كلها أعدادها بالاقل والاكثروما منهما لمدل على أقل الجزئ في تحصمل أصل السنة وعلى الاكلوالاوسط واللهأعلم (قولهحدثناأ بوخالدعن داودين هند عن النعمان سالم عنعروب أوسعن عنسةبنابي سفيان عن أم حسة) هذا الجدث فيدهأ ربعسة بالعيون بعضهمعن بعض وهم داودوالنعمان وعرو وعنبسة وقدسبقت لهذانظائر كشرة (قوله بحديث يتسارالمه) هو عثناة تحت مفتوحة غمنناة فوق وتشددالرا الرفوعة أى يسرمه من السر و رلمافيه من البشارة مع سمولته وكانعنسة محافظاعلمه كاذكره في آخرالحديثورواه بعضهم بضم أوله على مالم يسم فاعله وهوصحيح أيضا (قوله صلى الله عليه وسلم تطوعا غرفريضة) هومناب

كثرالعلما واستدل النعماس على ذلك مأن الله خلق السموات سيعاو الارضين سيعا والامام سبعا وان الانسان خلق من سبع وجعل رزقه في سبع و يسجد على سبعة أعضا والطواف سببع والحارسبع واستحسن ذلك عربن الخطاب وقال ان قدامة أن ابن عباس استنبط ذلا من عدد كلمات السورة وقدوافقه أنقوله فيهاهى سابع كلة بعدا العشرين واستنبطه بعضهم منوجه آخوفقال ليلة القدر تسعة أحرف وقداعيدت فى السورة ثلاث مرات وذلك سبع وعشرون واستدل أبى بن كعب على ذلك بطاوع الشمس في صبيحة الأشعاع لها ولفظ روا ية مسلم انه كان يحلف على ذلك ويقول بالآية والعلامة التي أخبرناج ارسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس تطلع صبيحتم الاشعاع اها وقدحا الالله القدرعلامات تظهر فقل ريكل شئ ساحدا وقيلتري الانوارفى كل مكان ساطعة حتى في المواضع المظلة وقبل يسمع سـ الامامن الملائكة وقبل علامتها استحابة دعامن وقعت لهوفي كتاب فضائل رمضان اسلمة منشد مدع فرقدان ناسامن الصحابة كانوافي المسحد فسمعوا كالامامن السماءورأ وانورامن السماء وبالامن السماء وذلك في شهر رمضان فأخبر وارسول انتهصلي الله عليه وسلم بمارأ وافزعم أنرسول اللهصلي الله عليه وسلم فالأما النورفنور رب العزة تعالى وأماالياب فباب السماء والكلام كلام الأنبياء وهدامرسدل ضعمف ولا بازم من تخلف العلامة عدمها فرب قائم فيها لم يحصل له منها الا العبادة ولم رشيأ من كرامةعلاماتهاوهوعنداللهأفضل بمن رآهاوأي كرامةأفضل من الاستقامة التيهي عبارةعن اتماع الكتاب والسنة واخلاص النية وعن مالك أنها تنتقل في العشر الأواخر من رمضان وعن أيحنفة أنهافي رمضان تتقدم وتتأخر وعن أبي يوسف ومجدلا تتقدم ولاتتأخر ليكن غبرمعينة وقيلهى عندهمافي النصف الاخترمن رمضان وعال أنو بكرالر ازى هي غير مخصوصة بشهر من الشهوروبه قال الحنفية وفى فتأوى قاضى خان المشهور عن أبي حنيفة انها تدور في السينة كلها وقدتكون في رمضان وفي غيره وصيم ذلك عن ابن مسعود لكن في صحيح مسلم وغيره عن زر ابن حبيش قال سأات أي بن كعب فقلت ان أخال ابن مسعود يقول من يقم الحول بصب الله القدرفقال رجمه الله أرادأت لايتكل الناس أماانه علم انهافى رمضان وانهافى العشر الاواخر وانهااليلة سبع وعشر ينوقيل ارجاهااليالى الجعفى الاوتار وقيل انهاأ وللله من رمضان وقيل آخراملة منه وقدل انها تتختص باشفاع العشر الاخبرعلي الابهام وقيسل في كل ليله تمن اشفاعه على التعيين وقيل تكون في ليله أربع عشرة وقيل في سبع عشرة وقيل ليله تسع عشرة وعن النزعة من الشافعية انها تنمة ل في كل سنة الى ليلة من ليالى العشر الاخير واختاره النووي فى الفتاوى وشرح المهذب وقيل غير ذلك بما يطول استقصاؤه وأماقول ابن العربي الصيرائها لاتعمار فأشكره النووى بأن الاحاديث قدتظا هرت مامكان العلم ماوأ خبريه جماعة من الصالحين فلامعنى لانكارذلك وقدجزمان حمس من المالكية ونقله الجهورو حكاه صاحب العدةمن الشافعية ورجحه أناملة القدر خاصة بهذه الامة ولمتكن في الام قبلهم وهومعترض بحديث أبي ذرعند دالنسائي حيث قال فيه قلت بارسول الله أتكون مع الاسما وفاذا ما يوارفعت قال بلهي بافيةوعدتهم قول مالك السابق بلغني أن وسول الله صدلي ألله عليه وسدلم تقاصراً عماراً مته الخ وهـذاهحتمل للتأويل فلايدفع الصريح فىحديث أبى ذركا قاله الحافظان ان حرفى فتم الارى وابن كثير في تفسيره ﴿ (يَابُّ) الاجتهاد في (العمل في العشر الاواخر منَّ) وللحموي والمستملي في (رمضان) \* وبالسند قال (حدثنا على سعيدالله) المديني قال (حدثنا سفيات) بن عيينة (عن الىيعفور) بفتح المثناة التحسية وسكون العين المهملة وضم الفاء آخره راسمنصر فأعبد الرحن اسعسدالبكائي العامري (عن الى الضحي) مسلمين صبيح مصغرصم (عندسروق) هوابن

الاجدع (عن عائشة قرضي الله عنها قالت كان الذي صبى الله عليه وسلم اذادخل العشر)اى الاخبر كاصر حه في حديث على عندان أبي شدة من رمضان (شدمترره) بكسر المروسكون الهمزة أى ازاره ولمسلم حد وشدالمتزر قيل هو كناية عن شدة حده واحتماده في العمادة كارتمال فلان بشدوسطه وبسع فى كذاوهذافه ونظر فانها قالت حدوشد المتزر فعطفت شدالمتزرعلي الجسدوالعطف يقتضي التغاير والصير أن المرادبه اعتزاله لانسا وبذلك فسره السلف والأمة المتقدمون وجزم بهعبد الرزاق عن الثورى واستشهد بقول الشاعر

قوم اذا حاربو اشدواما زرهم \* عن النسا ولو باتت بأطهار

ويحتمل أنرادالاعتزال والتشميره عافلاينافي شدالمئزر حقىقة وقد كان عليه الصلاة والسلام يصدب من أهله في العشرين من رمضان ثم يعتزل النساء ويتفرغ لطلب ليله القدر في العشر الاواخ وعندان أبي عاصر باسنادمقارب عن عائشة كان رسول الله صلى الله علمه وسلم إذا كان رمضان قام ونام فاذا دخل العشرشد المتزر واجتنب النساء وفى حديث أنس عند دالطبراني كان صلى الله علمه وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان طوى فراشه واعتزل النساء (واحسالمله) استغرقه بالسهرفي الصلاة وغيرها أوأحيا معظمه لقولها في الصحيح ماعلته قام ليلة حتى الصسباح وقوله أحياليله من باب الاستعارة شيمه القيام فيه بالحياة في حصول الانتفاع المام أي أحياليله بالطاعة أوأحماننسم بالسهرفمه لان النوم أخوالموت وأضافه الي اللمل انساعا لان النائم أذاحي بالمقظة حيى لدله بحيانه وهو نحوقوله لاتجعلوا سوتكم قموراأى لاتناموافتكونوا كالاموات فتكون موتكم كالقمور (وأيقظ اهله) أى للصلاة والعمادة وهذا الحديث أخرجه مسلمأ بضافى الصوموأ لوداودفي الصلاة وكذا النسائي وأخرجه ابن ماجه في الصوم (بسم الله الرحن الرحيم \* الواب الاعتسكاف) سقط لغير المستملي أنواب الاعتسكاف وثبت له تأخير السملة ولان عساكر كتاب الاعتكاف بدل أبواب الاعتكاف ( بآب الاعتكاف في المشر الاواخر) أى من رمضان وهولغة اللبث والحيس والملازمة على الشيئ خبرا كان أوشرا قال تعالى ولاتساشروهن وأنترعا كفون في المساحد وقال سحانه وتعالى فأبواعلى قوم بمحكفون على أص ماملهم وشرعا اللث في المحدمن شخص مخصوص سنته (والاعتماق) بالجرعطفاعلى سابقه (في المساحد كلهة) قد ده مالمساحد اذلايه عني غيرها وجع المساحدوأ كدها بلفظ كلها الم حمعها خلافالن خصمالما حدالثلاثة ومن خصه عسحدى ومن خصه عسحد تقامفه الجمة وهذا الاخبرةول مالك في المدونة وهومذهب الجنايلة وقال في الانصاف لايخلوالمعتكف اماأن بأتى عليمه في مدة اعتكافه فعل صلاة وهوى تازمه الصلاة أولا فان لم يأت علمه فىمدةاعتكافه فعلصلاة فهذا يصيح اعتبكافه في كل مسجد وان أتى عليمه في مدة اعتكافه فعل صلة لإيصم الافي مسجد تصلى فيمالجاعة على الصيم من المذهب وعن أبي حنيفة الإيجوزالاف مسحدتصلي فيهالصلوات اللس لان الاعتكاف عسارة عن التظار الصلاة فلايدمن اختصاصه بمدحيد تصلى فيه الصاوات الخس والاول هوقول الشافعي في الحديد ومالك في الموطأ وهوالمشهورمن مذهبه وبه قال محدوأ بوبوسف صاحباأ بي حنيفة (لقوله تعالى ولا تماشروهن وانترعا كمون في المساجد) معتكفون فيها والمراد بالماشرة الوط الماتقدم من قوله تعلى أحل لكماللة الصمام الرفث الى نسائكم الى قوله فالآن ما شروهن وقسل معناه ولا تلامسوهن بشهوة واستدلال المؤلف الآية على أن الإعتكاف لا يكون الافي المحدث مقب أنه رعايدي دلالتهاعل أنالاعتكاف قدتكون في غيرالمسحدوالالم كالتقسددلالة وأحسبانه لولميكن ذكرالساجد لسانأن الاعتكاف لايكون الافي المسحد لزم اختصاص حرمة المباشرة

وعسدالله سعد فالاحدثناسي وهوان سعيدعن عسدالله قال أخبرني نافع عن اسعرح وحدثنا أبوبكر بنأبي شيبة حدثناأبو أسامة حدثناء سدالله عن نافع عن اسْعمر قال صلمت معرسول ألله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سحدتين وبعدها سحدتين وبعد المغرب محدثان بعدالعشاء محدتين بعدالجعة محدتين فأما المغر بوالعشا والجعة قصلت معالنبي صلى الله عليه وسلم في يبته التوكيدورفع احتمال ارادة الاستعارة ففده استحماب استعمال التوكيدادااحتيج اليه (قوله قالت أمحسة فماتركتهن وكمذا قال عنسية وكدذا فالعروبن أوس والنعمان بنسالم) فيمه أنه يحسن من العالم ومن يقتدى به أن يقول مثلهذاولا بقصديه تزكية نفسه بلريدحث السامعين على التخلق بخلفه ففذلك وتعريضهم على الحافظةعلسه وتنشيطهم لفعله (قوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر محدتين أي ركعتين (قولها كان يصلى في ستى قدل الظهر أربعا ثم يحرج فيصلى بالناس غميدخلفيصلي ركعتين وذكرت مشله في المغرب والعشاء ونحوه فى حديث ابن عررضي الله عنه) فده استحباب النوافل الراتمة فىالىت كايستعى فسه غسرها ولأخلاف في هذاعنه دنا و به قال الجهوروسواعتدنا وعندهم راتسة قرائض النهار والليل وقال جاعةمن السلف الاختدار فعلها في المسجد كلها وقال مالك والنوري رجهماالله الافصل فعل نوافل

باعتكاف يكون في المسحدوهو باطل اتفاقا لان الوطء العدمدمفسد للاعتكاف بل يحرم به التقبيل واللمس بشهوة بالشروط السابقة في الصوم فاذا أنزل معهما أفسده كالاستمناع يخلاف مااذالم ينزل معهدماأ وأنزل معهما وكانا بلاشهوة كافي الصوم وسيسنز ول هدده الاته ماروى عن قتادة ان الرجل كأن اذا اعتد كف خرج فياشر امرأته غرجع الى المسعد فنهاهم الله عن ذلك وكذا قاله الضمال ومجاهد (تلك - دودالله) أى الاحكام التي ذكرت (فلا تقريوها) أى فلا تَعْشُوهَا (كَذَلِكُ) مِثْلُ ذَلِكُ النِّسِينَ (يِمِنَ اللهُ آيَا لِهُ لَمَا سَاعِلْهُم يَتَّقُونَ) مخالفة الاوامر والنواهي وانظرواية أوى الوقت وذرفلا تقربوها الى آخر الآية وسيقط لابنء سأكرمن قوله تلك حدود الله الى آخر قوله للناس \*و بالسند قال (حدثنا اسمعيل بن عبد الله) بن أبي أو يس (قال حدثى) بالافراد (ابزوهب)عبدالله المصرى (عن يونس) بنيزيد الابلي (ان مافعاً) مولى ابنعر (أخبره عن عبدالله بنعررضي الله عنهما قال كانرسول الله صلى الله علمه وسلم يعتدكف العشرالأواخر من رمضان) زادمن هـ ذا الوجه قال نافع وقد أراني عبدالله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله علمه وسلم من المديد \* و به قال (حدثنا عمد الله ابنيوسف السنيسي قال (حدثنا الليث) بن سعد الامام (غن عقمل) بضم العين ابن خالد الاولى (عن ابنشهاب) مجدين مسلم الزهرى (عن عروة بن الزبير) بن العوّام (عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتدكف العشر الاواخر من رمضان حتى توقاه الله تعلى وفيه دليل على انه لم ينسخ وانه من السنن المؤكدة خصوصافي العشر الاواخرمن رمضان اطلب ليلة القدر وروى أبوالشيخ بنحيان من حديث الحسين بنعلى مرفوعااعتكافعشرفي رمضان بجعتمن وعرتين وهوضعيف (تماعتكف أزواحه من يعده) فيهدليل على أن النساء كالرجال في الاعتكاف وقد كان عليه السلام أذن لعضهن وأما انكاره عليهن الاعتكاف بعدالاذن كافي المديث العديم فلعني آخر فقيل خوف ان يكن غرمخلصات فى الاعتكاف بلأردن القرب منه لغبرتهن علمه أوذهاب المقصود من الاعتكاف بكونهن معه فالعتكف أولتضييقهن المحد بأشتهن وعندأى حنيفة انمابصم اعتكاف المرأة في مسحد بيتهاوهوالموضع المهمأ في بيته الصلاتها ﴿ وبه قال (حدثنا المعمل) بن عبد الله بن أبي أو يس (قال حدثى) بالافراد (مالك) الامام (عن يزيد بن عبد الله بن الهاد) بغيريا بعد الدال (عن مجد النابراهيم بنا لحرث التميى عن الى سلم بن عبد دالرجن عن الي سعيد الخدرى رضى الله عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتبكف في العشر الاوسط من رمضان) ذكره اعتبار لفظ العشرأ وباعتبارالوقت أوالزمان ورواه بعضهم الوسط بضم السدين (فاعتكف عاما) مصدر عام اذاسب يقالعام بعوم عوماوعاما فالانسان بعوم في دنياه على الارض طول حماته حتى يأتيه الموت فيغرق فيهاأى اعتكف في شهر رمضان في عام (حتى اذا كان ليلة احدى وعشرين) بنصب ليله فى الفرع وغيره وضبطه بعضهم بالرفع فاعلا بكان التاسة بمعنى ثبت ونحوه والمرادحتي اذاكان استقبال لدلة احدى وعشرين لان المعتكف العشر الاوسط انما يخرج قبل دخول اله الحادى والعشرين لانهامن العشر الاخروقد صرحبه فى رواية هشام فى ابالماس ليلة القدرانما كان في اليوم العشرين وقدم تقريره هناك أبضا (وهي الليلة التي يخرج صبيعتها) ولابي درعن الحوى والمستملى من صبيعتها (من اعتكافه قال) علمه الصلاة والسلام (من كاناء تكف معي) أى في العشر الاوسط (فليعتكف العشر الاواخروقد) ولابي ذرعن الجوى والمستملي فقد (اريت) بضم الهمزة (هذه اللملة) بالنصب مفعول به لاظرف أى رأيت

المحدثاءين عي قال أخرنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قالسألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله على موسلم عن تطوّعه فقالت كان يصلى في ستى قبل الظهر أربعا ثم يحرج فيصلى بالناس تميدخل فبصلى ركعتين وكان يصلى بالناس المغرب ثميدخل فيصلي ركعتين ويصلى بالناس العشا ويدخل ستى فيصلى ركعتين وكان بصلىمن الليل تسعركعات فيهن الوتروكان يصلى ليلاطو بلافاعا وليلاطو بلا تاعدا وكان اذاقرأ وهوقائم ركع وجعدوهوقائمواذاقرأ فاعداركع النهارال اتمة في المحدوراتمة الليل فى الست ودليانا هدنه الاحاديث العديدة وفيها التصريح بالدصلي الله علمه وسلم صلى سنة الصبيح والجعة في بيته وهماصلا تانوار مع قوله صلى الله علمه وسلم أفضل الصلاة صلاة المروفي سهالأ المكتوبة وهذاعام صحيح صريح لامعارض له فلنس لاحـ دالعدول عنه والله أعلم قال العلا والحكمة فيشرعيمة النوافل تكمل الفرائض بهاان عرض فيهانقص كاثبت في الحديث في سنن أبي داود وغيره والرتاض نفسه مقدم النافلة ويتنشط بهاويتفرغ قلمه أكل فراغ لافريضة ولهذا يستحب أن تفتح صدلاة اللدلبر كعتبن خفينتين كاذكره مساريعد هذاقريا

\* (ياب جوازالنافلة قائماوقاعدا وفعل بعض الركعة قائماو بعضها قاعدا)\*

(قولهاواداصلی قاعدار که قاعدا) فیه جوازالنفل قاعدا)

ليلة القدر (مُ انسيمًا) قال القفال في العدة فعا حكاه الطبرى ليس معناه انه رأى الليلة أوالانوارعيانا تمنسي في أى ليلة رأى ذلك لان مثل هذا قل أن ينسى وإنما رأى انه قيل له ليلة القدرليلة كذا وكذا غنسي كمف قيل له (وقدرا يتني) بضم التاء أي رأيت نفسي (اسمعدفي ما وطينمن صبيحة ) بحمل أن تكون من بعنى في كما في قوله تعالى اذا نودى الصلاة من يوم الجعة أوهى لا شدا والغاية الزمانية وفالتسوهافي العشر الاواخر )من رمضان (والتسوهافي كل وتر) منه (فطرت السماع) بفتح الميم والطام (تلك الليك) يقال في الليلة الماضية الليلة الى أن تزول الشمس فيقال حينتذا لبارحة وكان المسجد على عريش أى مظالا بجريد ونحوه بمايستظل به يريداً فه لم يكن له سقف يكن من المطر (فوكف المسجد) أى سال ما المطرمن سقف المسجد (فيصرت عيناي) بضم الصاد (رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهدة أثر الما والطين من صيم احدى وعشرين أي تصديق رؤياه كافي رواية همه مام السابقة في الصلاة ﴿ (باب الحائض) ولابى ذرباب الشوين الحائض (ترجل المعتكف) أى تشط وتسرّح شعر رأسه وتنظفه وتعسنه ولادخـ للدهن هذا \* و بالسند قال (حدثنا محدين المثني الزمن قال (حدثنا يحمى) القطان (عن هشام قال اخرني الي)عروة بن الزيرين العوام (عن عائشة رضي الله عنها) انها (عَالَتَ كَانَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بِصِغَى ) بِضِمَ أُولِهُ وكسر الغين المجيمة أي يدني و عيل (اليّ رأسة) منصوب يصغى (وهو محاور) أى معتكف (ق المسجد) والجلة عالية وعندأ حدكان بأتدى وهومعتكف في المسجد فيشكئ على البحرتي فاغسل رأسه وسائره في المسجد (فأرجله) أى فامسط شعره وأسرحه (والاحائض) وفيه ان اخراج البعض لا يجرى مجرى الكل وينني عليه مالوحاف لايدخل متافأ دخل بعض أعضائه كرأسه لم يحنث و به صرح أصحابنا الشافعية المعتراناب بالتنوين (الايدخل) المعتكف (اليت الالحاجة) لابدله منها ، وبالسند قال (حدثنا قتيمة ) بن سعيد النقفي البلني قال (حدثناليث) هو ابن سعد الامام (عن ابن شهاب) هو ابن مسلم الزهرى (عن عروة) بنالز بدبن العوّام (وعرة بنت عبد الرحن) بن سعد بن زرارة (انعائشة رضي الله عنها زوج الذي صلى الله علمه وسلم قالت وان ) ان هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن (كانرسول الله صلى الله علمه وسلم لمدخل على رأسه وهوفي المديد) معتكف وأنافي الجرة (فارجله وكان لايدخل البيت الالحاجة)فسرها الزهري رواية بالبول والغائط وانفق على أستثنائهم الانا كان معتمكة إفيه انه يخرج لحاجته قربت داره أوبعدت نع يضر البعد الفاحش ولايكلف فعل دلك في سقاية المحدل افيه من خرم المروءة ولافي دارصديقه بجوار المحدللمنة أمااذا فش بعده فيقطعه خروجه لذلك ﴿ (باب)جواز (غسل المعتكف) بكسرالكاف قال البرماوي كالكرماني غسل بفتح الغين لابضهها اهنع ثبت الرفع في رواية أبي ذركافي الموينية وغيرها \* وبالسندقال (حدثنا محدر بنوسف) الفريابي قال (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن منصور) هوابن المعتمر (عن ابراهم) النفعي (عن الاسود) بنيزيد النفعي (عن عائشة رضي الله عنها) انها (قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم بيا نبرني) أي عس بشرق من غير جماع (وانا حائض وكان يخرج) الى (رأسهمن المسعد) وأنافي الحجرة (وهومعتكف فاغسله) بفتح الهمزة وسكون الغين المجمة (وأناحائض) جلة حالمة ﴿ (باب) جواز (الاعتكاف ليلا) \* وبالسند قال (حدث مسدد) هوا بن مسرهد قال (حدثنا) ولايي درحد شي الافراد (يحيى بن ساعيد) القطان (عن عبدالله) بضم العين ان عرالعمرى فأل (اخبرني) بالافراد (نافع عن ان عردضي الله عنهما ان عرسال الذي صلى الله عليه وسلم) بالجعرانة لمارجعوامن حني كافي النذر وقال

وسجدوه وفاعد وكان إداطليع الفعرصلي ركعتين وحدثنا قتدة انسميد حدثنا جادعن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقة قءن عائشة قالت كانرسول اللهصلي الله عليه وسلم يصلى ليلاطو ملا فاذاصلي فائماركع فائماوا ذاصلي قاعداركع فاعدا وحدثنا محد ابن شي حدثنا مجدن حعفر حدثنا شمعية عنبديل عنعمداللهن شمقيق قال كنت شاكا يفارس فكنتأصل فاعدا فسألتعن ذلك عائشة فقالت كانرسول الله صلى الله علمه وسلم يصلي ليلا طو بلاقامًا فذكر الحديث \*و-دشاأبو <u>كرنايى شدية</u> حدثنامهاذين معاذعن حيدعن عبداللهن شقيق العقيلي قال سألت عائشة عنصلاة رسول الله صلى الله عليه وسملم باللمل فقالت كان يصلى ليلاطو بلاقاعًا وليلا القدرة على القيام وهوا جاع العلاء (قوله كنت شا كابفارس وكنت أصلى فاعدافسألت عن ذلك عائشة رضى الله عنها) هكذا ضبطه جميع الرواة المشارقة والمغاربة بفارس بكسراليا الموحدة الحارة وبعدها فاوك ذانقله القاضى عنجمع الرواة قال وغلط بعضهم فقال صوابه نقارس بالنون والقاف وهووجع معروف لانعائشةرضي الله عنها لم تدخل الادفارس قط فكيف يسألها فيهاو غلطه القاضي فى هذا وقال ليس بلازم أن يكون سألهافى الادفارس بلسألها المدينة المدرجوعهمن فارسوهداظاهر الحديثوانه انماسألهاعنأم انقضى هـل هو صيح أملااقوله



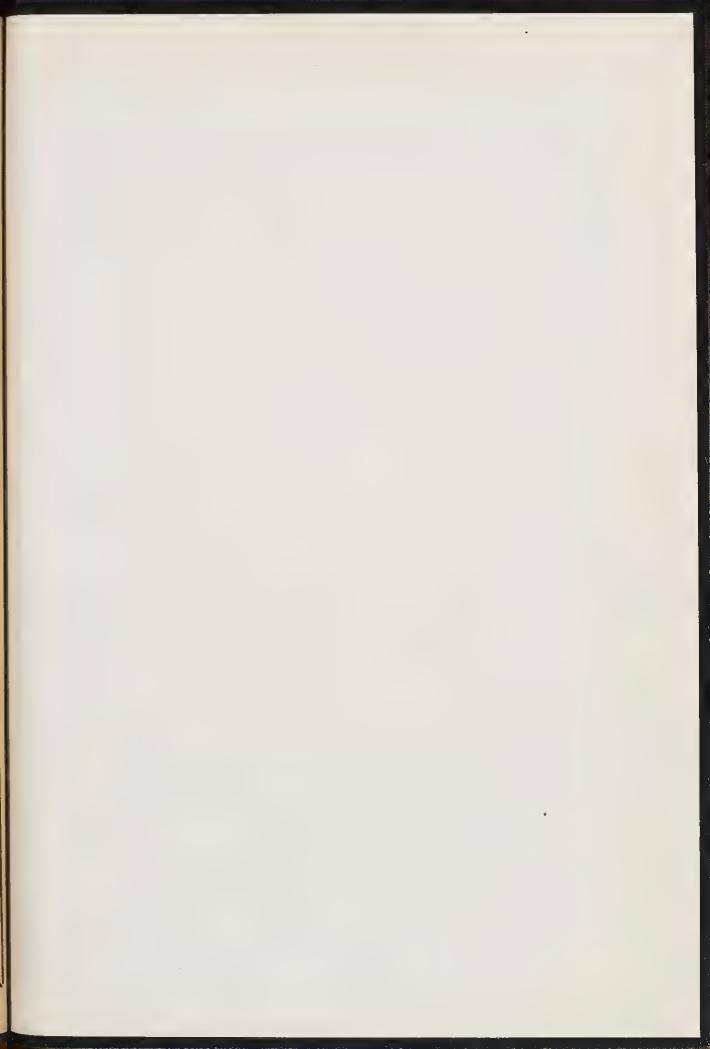

طويلا فاعدا وكان اذاقرأ قاعًا ركع فاعاواذافرأ فاعداركع فاعدا \*وحدثنايحي سيحي قال اخبرنا ألومعاوية عنهشام سحسانعن ابنسيرين عنعبدالله منشقيق العقيلي قال سألناعائشة عن صلاة رسول الله صلى الله علمه وسلم فقالت كانرسول اللهصل الله علمه وسلم يكثر الصلاة قاءا وقاعدا فأذا افتيح الصلاة فاعماركع فاعما واذا افتتم الصلاة فاعدا ركع قاعدا \* وحدثى أبوالرسع الزهراني حدثناجاديعني ابنزيد حوحدثناحسن بنالر سعحدثنا مهدى ئىممون ح وحدثنا أبو بكر ان أبي شدة حدثنا وكمع ح وحدثنا أنوكريب حدثنا انغمر جمعاعن هشام بن عروة ح وحدثى زهر بن حرب واللفظ له حدثنا يحين سعيد عنهشام بنعروة قال أنسبرني أي عن عائشة قالت مارأ يترسول الله صلى الله عليه وسلميةرأ فيشئمن صلاةالليل جالسا حتى اذاكرةرأ جالسا حستى اذابق علمهمن السورة ثلاثون أوأر بعون آمة فام فقرأهن غركع \*وحدثنا يحيى نعي قال قرأت على مالك عن عبد الله سريد وكنتأصلي فاعدا (قولهاقرأ جالساحتي اذابق علمه من السورة ثلاثون أوأربعون آية قام فقرأهن غركع) فيهجوزالر كعةالواحدة بعضهامن قيامو بعضهامن قعود ١ قوله لم رده كذا يخطم الضمركذا بهامشوالذي في الفتح بدونه اه

كنت نذرت في الجاهلمة أن أعتكف المله في المسجد الحرام) أي حول الكعبة ولم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولاأبي بكرجدار بل الدورحول الميت وسنها أبواب لدخول الناس فوسعه عررضي الله عنه مدورا شمراهاوهدمها واتخذ واللمسجد جدارا قصيرادون القامة ثمتابع الناس على عمارته ويوسيعه (قال) عليه الصلاة والسلام له (أوف سُذرك ) الذي ندرته في الحاهلية أىءلى سيل الندب وليس الامر للايجاب واستدل به على جوازالاعتكاف بغيرصوم لان الليل المس ظرفاللصوم فلوكان شرطالام هالني صلى الله علمه وسلمه لكن عندمسلم من حديث سممدعن عسدالله بومادل الملة فمع ان حمان وغيره بن الروايتن باله نذراء تكاف يوم وليلة فنأطلق ليله أراد يومهاومن أطلق بوماأرا دبليلت موقدوردا لاحربالصوم في رواية عمرو بن دينارون ابزعرصر يحا لكن اسنادهاضعيف وقدرادفي النهصلي الله عليه وسلم فالله اعتكف وصم أخرجه أبوداود والنسائى من طريق عبدالله بنبديل وهوض عيف وقدد كراب عدى والدارقطني انه تفو دبذلك عن عمرو من ديث اروروا ية من روى بو ماشا ذة وقد وقع في روا ية سلميان ان بلال الآت ـ قان شا الله تعالى فاعتكف السلة فدل على أنه لم يزده وعلى نذره شيأوان الاعتكاف لاصوم فيمه قاله في فتح البارى وهذا مذهب الشافعية والحنا بله وعن أحمداً يضا لايصم بغبرصوم والاول هوالصيع عنسدهم وعليه أصحابهم وقال المالكية والحنفية لايصم الا بصوم واحتجوانانه صلى الله عليه وسالم أبعتكف الابصوم وفيه نظر الف الباب الذي بعده أنه اعتكف في شوال واستشكل قوله نذرت في الجاهلية الخ اذظاهره انه الوقت الذي كان هوفيه على الحاهلية لان الصحير أن نذرال كافرغ مرصميم وأحسب ان المراد اله نذر بعد اسلامه في زمن لايقدرأن يف بذره فيسملنع الجاهلية للمسلمن من دخول مكة ومن الوصول الى الحرم وهددا مردود بماأخرجه الدارقطني من طريق سعيد ن بشمرعن عسد الله بافظ ندرع وأن يعتكف في الشرك فهذاصر يحفأننذره كأنقبل اسلامه في الحاهلية فالمرادمن قوله علمه الصلاة والسلام لهأوف مذرك على سيدل الندب لاعلى سيل الوجوب لعدم أهلمة الكافر للتقرب فسمله على الندبأ ولى اذلا يحسن تركعالا سلام ماعزم عليه في الكفر من الخبر والله أعلم وعند الحنابلة يصم الندرمن الكافروعبارة المرداوى في تنقيم المقنع الندرمكروه وهوالزام مكلف مخذار ولوكافرا بعبادة نصانفسه تله تعالى \* وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضافي الاعتكاف وأخرجه مسارفي الأعمان والنذوروكذاأ بوداودوالترمذي وأخرجه النسائي فسموفي الاعتكاف وأخرجه أبن ماجه في الصمام فرناب) حكم (اعتكاف النساء) \* و بالسند قال (حدثنا ابو النعمان) مجدين الفصل السدوسي قال (حدثنا حادب زيد) هواب درهم قال (حدثنا يحيى) بن سعيد الانصارى (عن عرق بنت عبد الرجن الانصارية (عن عائشة رضى الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فى العشر الاواخر من رمضان )والاعتكاف فمه آكدمنه فى غروا قتداء به صلى الله عليه وسلم وطلبالليلة القدر (فكنت أضرب له خباء) بكسرانكا المجمة تمم وحدة بمدوداأى خمةمن وبرأ وصوف لامن شعروه وعلى عودين أوثلاثة (فمصلى الصبح) في المسجد (تميد خله) أى الخماع (فاستأذنت حفصة) بنت عرام المؤمنين (عائشة) نصب مفعول حفصة (انتضرب خَبِهُ } أَى في ضرب خبا الهافأن مصدرية (فأذنت لها) عائشة وفي رواية الاوزاعي الآتية ان شاء الله تعالى فاستأذنته عائشة فأذن لهاوسا لتحفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت (فضربت) أى حفصة (خبا ) لهالتعتكف فيه (فلارأته) أى الخيا (زينب ابنة) ولايي درينت (حش) أم المؤمنين (ضربت خباءآخر) زادفي والةعروب الحرث عندأبي عوانة وكانت امرأة غيورا

(٥٦) قسطلاني (ثالث)

والى النصرعن ألى سلمة سعيد الرجن عن عائشة أن رسول الله صلى الله علمه وسلم كاندملي جالسا فيقرأ وهوجالس فاذابق من قراءته قدرمايكون ثلاثين أوأر بعن آية قام فقرأوهو فائم ثمر كعنم محدثم يفعل في الركعة الثانية مشل ذلك \*وحدثناأ و بحكر سأبي شدة والمحق بنابراهميم قال أبو بكر حددثناا معمل بنعلمة عن الولمد ابنأبي هشام عن أبي بكسر سعيد عن عرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهوقاعدفاذا أرادأنس كعقام قدرمايق وأانسان أربعين آية \*وحدثناان غرحدثنا مجدن بشر حدثنا مجدين عروقال حدثنا مجدين ابراهيم عنعلقمة بنوقاص قال قات امأ أشة كيف كان يصنع وهومذهب وسدهب مالك وأبي حشفة وعامة العلما وسواقام قعداً وقعد د عمقام ومنعه بعض السلف وهوغلط وحكى القياضي سنأى بوسف ومجددصاحى أى حنيفةرضوان الله علىم أجعين في آخر س كراهـة القعوداعـد القسام ولونوى القيام فأرادأن يحلس جازعندنا وعندالجهور وجو زهمن المالكية ابن القاسم ومنعه أشهب (قولها كانرسول اللهصلى الله عليه وسلم يقرأوهو فاعدفاذا أرادأن ركع فامقدرما يقرأ انسان أربعين آية) هذادليل سقولهاء كف الاول كذا يخطه والذى في صحيح مسلم من روا به أبي معاوية اعتكف العشر الاول أه منهامش

(فلما اصبح النبي صلى الله علمه وسل رأى الاخسة) الثلاثة التي لامهات المؤمنين (فقال ماهذا) الذى أراهمن الاخسة (قاخير) أى بانها لامهات المؤمنين (فقال الذي صلى الله علمه وسلم آلير) بهمزة الاستفهام بمدودة على وجه الانكاروالنصب على الهمفعول مقدم لقوله (ترون) بضم المناة الفوقية وفتح الراعمني اللمفعول أى الطاعة تظنون (جن ) أى متلساجين فالبرمفعول أقلوبهن مفعول مانوهمافي الاصلمبندأ وخبر والخطاب العاضر ين معه من الرجال وغيرهم وفيرواية ابنعساكر تردن بضم اافوقية وكسرالراء وسكون الدال من الارادة بدل قولة ترون أى امهات المؤمنين وفي نسخة آلبربال فع على الابتداء والخبر مابعده والغاء الفعل الذي هوترون لتوسطه بن المفعولين وهما البروجهن (فترك عليه الصلاة والسلام (الاعتكاف ذلك الشهر) م الغة في الانكار عليمن خسسة ان يكن غر مخلصات في اعتكافهن بل الحامل لهن على ذلك المباهاة أوالتنافس الناشئ عن الغمرة حرصاعلي القرب منمه خاصمة فيغرج الاعتماف عن موضوعه أوخاف تضييق المسجدعلي المصلين بأخميتهن أولان المسجد يجمع الناس ويحضره الاعراب والمنافقون وهن محتاجات الى الدخول والخروج فينتذلن بذلك (ثماعتكف) عليه الصلاة والسلام (عشرام نشوال) قضاء عماتر كهمن الاعتكاف في رمضان على سبيل الاستعباب لانه كان اذاعل علاأ ثمته ولوكان الوحوب لاعتد كف معه نساؤه أيضافى شوّال ولم ينقلوفي رواية أبي معاوية عندمسلم ٣ حتى اعتكف الاولمن شوّال وقال الاسماعملي فمه دليل على جواز الاعتكاف بغيرصوم لان أول شوال هويوم العمدوصومه حرام واعترض ان المعنى كان اسداؤه في العشر الأول وهوصادق بمااذا المدأباليوم الشاني فلادليل فيسهلاقاله . وهـ ذا الديث أخرجهمسلم في الصوم وكذا أبوداودوالترمذي وأخرجه النساق في الصلاة إين الاخسة في المسجد \* و بالسند قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) المنيسي قال (احبرنا) مالك) الامام (عن يعيي بن سعمد) الانصاري (عن عرة بنت عبد الرحن) الانصارية (عن عائشة رضى الله عنها ) قال في الفتح وسيقط قوله عن عائشية في رواية النسفي والكشميهي وكذا هوفي الموطات كلهاوأ حرجه أبوزهم فى المستخرج من طريق عبد دالله بن يوسف شيخ المؤلف فيه مرسلا أيضا وجزم بان المخارى أخرجه عن عبدالله بن يوسف موصولًا عن عائشة (ان النبي صلى الله علمه وسلم أرادان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فلما انصرف الى المكان الذي أراد أن يعتكف زادف نسخة فيه (اذا أخسة) مضروبة في المسجد أحدها (خماء عائشة و)الشاني (خيا حفصة و) الثالث (خيا زينت) بكسر الله المحمة والمدَّفها كامر (فقال) عليد الصلاة والسلام (آلبر) بالمدقال في الفترو بغرمد (تقولون) أى تظنون (بمن) فاجرى فعل القول مجرى فعل الظنعلى اللغة المشهورة والبرمفعول أول مقدم وبهن مفعول ثان أى أتظنون أنهن طلب البرو عالص العمل ويجوز رفع البركامر في المباب السابق وكان القياس أن يقال تقلن بلفظ جع المؤنث والحكن الخطاب المعاضرين الشامل للنساء والرجال (نمانصرف)عليه الصلاة والسلام (فلم يعتكف) ذلك الشهر (حتى اعتكف عشر امن شوال) أوله به م العبد على ما مرمع ما فيه من نظر كما تقدم ﴿ هذا (ياب) بالسَّوين (هل يخرج المعسَّكف) من معتكفه (خوائعه الماب المسجد) \* وبالسند قال (حدثنا أبو المان) الحكمين نافع قال (اخبرناشعب) هوان أبي جزة (عن الزهري) محدر بن مسلم (قال اخبرني) بالتوحيد (على ان الحسين) بن على من أبي طالب القرشي زين العابدين (رضي الله عنهما) ولابن عساكر ابن حسين انصفية) بنت حي (زوج الذي صلى الله عليه وسلم اخبرته انهاجات رسول الله) ولايي ذر



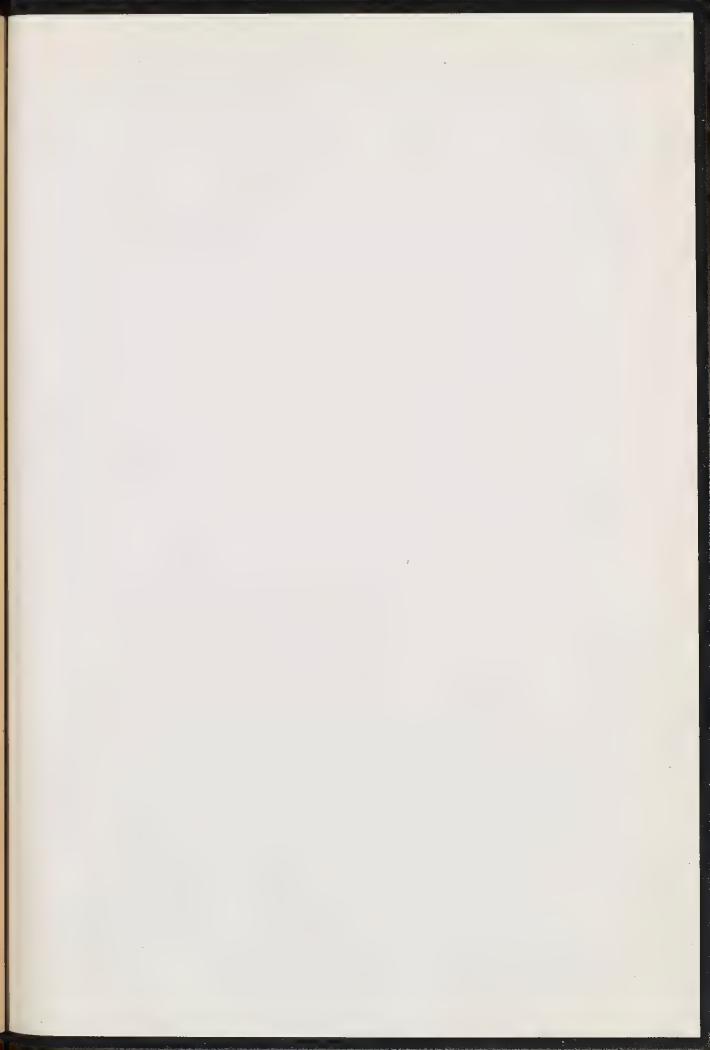

رسول الله صلى الله علمه وسلم في الركعت من وهو جالس قالت كان وقرأفهمافاذا أرادأن ركع قام فركع \* وحدثنا يحيى بن يحيى فال أخرنار بدي زردع عن سعيد الحرسى عن عسدالله تشقيق. والقلت لعائشة همل كان الني صلى الله علمه وسلم يصلى وهو قاعد فالت نع بعد ماحطمه الناس \*وحدثناعسد اللهنمعادحدثنا أىحدثنا كهمس عنعدالله النشقيق قال قلت لعائشة فذكر عن الذي صلى الله عليه وسلم عثله \*وحدثى محدث الم وهرون س عدالله فالاحدثنا حاجن محد وال قال ان مريح أخر برني عمان النائيسلمان أن أماسلة لنعمد الرحن أخروان عائشة أخرتهان الني صلى الله علمه وسلم لم عتحي كان كثرمن صلاته وهو جالس پوح\_د ثني مجدين حاتم وحسان الحاواني كادهما عنزيد فالحسن حدد شازيدن الحباب حدثني الضعاك بعثمان فالحدثني عبد الله ب عروة عن أبيه عن عائشة على استحماب تطويل القسام في النافلة وانهأ فضال من تحكثير الركعات في ذلك الزمان وقد تقدمت المسئلة مسوطة وذكرنا اختلاف العلمانفيها وانمذهب الشافع رجه الله تفضيل القيام (قولهاقعدبعدماحطمهالناس) قال الراوى في تفسيره يقال حطم فلاناأهله اذا كبرفيهم كأنهلا جله من أمورهم وأثقالهم والاعتساء عصالحهم صروه شيخا محطوما والحطم كسرالشي اليابس (قولها

جائ الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم تروره في اعتبكافه) من الاحوال المقدرة وفي رواية معمر عندالمؤلف في صفة الليس فأتيته أزوره ليلا (في المسحد في العشر الاواخر من رمضان فتحدثت عندهساعة) زادفي الادبمن العشاء (غ قامت) أي صفية (تنقلب) أي ترد الى منزلها (فقام الني صلى الله عليه وسلم معها يقلم أ) بفتح الما وسكون القاف وكسر اللام أى يردها الى منزلها احتى اذا بلغت باب المسجد عند دماب أمسلة مرجلان من الانصار) قال ان العطار في شرح العدةهماأسيدن حضروعبادين بشرولم يذكر لذلك مستندا وفيروا بةهشام الاتمة وكان ستها فى دارأسامة فخرج النبي صلى الله علمه وسلم معها فلقيه رجلان من الانصار وظاهره أنه عليه الصلاة والسلام خرجمن ماب السحدوالافلا فائدة في قوله لهافي حديث هشام هذالا تعلى حتى أنصرف معت ولافائدة لقلبم الباب المسجد فقطلان قلبها انما كان لبعد بيتها وفحدوا ية عبدالرزاق من طريق من وان سعد س المعلى فذهب معها حتى أدخلها في ستها (فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي رواية معمر المذكورة فنظر اللى الذي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا أى مضياوفي رواية عبدالرجن بناسحق عن الزهرى عندان حيان فلمارأ ياماستحي افرجعا (فقال الهما النبي صلى الله علمه وسلم) امشما (على رسلسكم) بكسر الراوسكون السين المهملة أى على همنته كافلدس شئ تكرهانه (انماهي صفية بنت حيى) عهلة مُ مثناة تحسّه مصغرا ابن أخطب وكان أنوها رئيس خير (فقالاً) أى الرجلان (سجان الله يارسول الله) أى تنزه الله عن أن يكون رسوله متهما عا لا شعى أوكاية عن التجيمن هد االقول (وكبرعليهما) بضم الموحدة أى عظم وشق عليهما ماقال عليه الصلاة والسلام وفي رواية هشم فقالا بارسول الله وهل نظن بك الاخبرا (فقال الذي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يملغ من الأنسان) الرجال والنسا فالمراد الجنس (مملغ الدم) أي كملغ الدم ووجه الشبه شدة الاتصال وعدم المفارقة وهوكناية عن الوسوسة (والى خشيتان يقذف الشميطان (في قاوبكم شمأ ) ولمسلم وأبي داودمن حديث معمر شراولم يكن الني صلى الله عليه وسارنسهما أنهما يظنان بهسوأ لماتقرر عنده من صدق ايمانهما ولكن خشي علمهماأن بوسوس لهما الشيطان ذلك لائهما غيرمعصومين فقد يفضى بهدما ذلك الى الهلاك فبادرالي أعلامهماحسم اللمادة وتعلمالمن بعده اذا وقع لهمشل ذلك وقدروي الحاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن هذا الحديث فقال آلشافعي انما قال الهماذلك لانه خاف عليه ماالكفر انظناه التهمة فمادرالى اعلامهما تصحة لهماقس أن يقذف الشيطان في نفوسهما شمأ يهلكان به وفي طمقات العمادي ان الشافعي سمَّل عن خبر صفية فقال انه على سميل المعلم علما اذاحدَّثنا محارمناأ ونساناعلى الطريق أننقولهي محرمى حتى لانتهم وقال اس دقسق العمد فدمد للعلى التحرز ممايقع فى الوهم نسب ة الانسان اليه عمالا بنم في وهذا متأكد في حق العلما ومن يقتدى بهم فلا محوزاتهم أن يفعلوا فعلا بوجب ظن السوعهم وان كان الهم فسمه مخلص لان ذلك سسالي ابطال الانتفاع بعلهم ومطابقة الحديث للترجة في قوله فقام الني صلى الله عليه وسلم يقلما وفي رواية هشام المذكورة الدلالة على حوازخر وح المعتبكف لحاجته من أكل وشرب ويول وغائط وأذان على منارة المسجداذا كانراتماوس ض تشق الاقامة معمه في المسجد وخوف سلطان وصلاة جعة الكن الاظهر بطلانه بخروجه الهالانه كان عكنه الاعتكاف في الحامع ودفن ميت تمن علمه كغسله وادا شهادة تعن أذاؤها عليه وخوف عدو فاهروغسل من احتلام \* وهذا الحديث أخرحه المخارى أيضاف الاعتكاف وفي الادب وفي صفة ابلس وفي الاحكام وأخرجه مسلم في الاستئذان وأبود اودفي الصوم وفي الادب والنسائي في الاعتكاف وابن ماجه في الصوم

(باب الاعتكاف وخرج النبي صلى الله عليه وسلم) بفتحات والنبي رفع فاعل كذا في الفرع وغبره وفى بعض الاصول وخروج النبي صلى الله عليه وسلم بضم الخاء والرآء ثمواو والنبي مجرو ر بالأضافة أى خروجه من اعتكافه (صبيحة عشرين ) من شهر رمضان ، و بالسند قال (حدثني ) بالافراد (عبدالله بنمنير) بضم الميم وكسرالنون المروزى انه (معهرون بن امعيل) أباالحسن البصري قال (حد ثناعلى بن المباولة) الهذائي البصرى (قال حدثي )بالافراد (يحيى بن ابي كثير) بالمثلثة (قال معت أباسلة بزعبد الرجن) بنعوف (قال سأات أباسعيد الخدرى قلت هل سمعت رسول الله صلى الله علمه وسليذ كرايلة القدر قال نع اعتكفنامع رسول الله صلى الله علمه وسلم العشر الاوسط من رمضان) الاقوى فيهان يقال الوسط بضم السين 🖪 والوسط بفحها وأماً الاوسط فمكا نه تسميسة لمجموع تلك الليمالى والايام وانمار جح الاول لان العشر اسم لليالى كامر (قال فرحنا صعيمة عشرين) من الشهر (قال فطينارسول الله صلى الله عليه وسلم صعيمة عُشر ين فقال) عليه الصلاة والسلام (الى أريت) مقديم الهمزة المضمومة على الراولابي ذرعن الكشميهي رأيت يتقديم الراء وفتح الهمزة (ليله القدر واني نسيمة) بضم النون وتشديد المهملة المكسورة ولابى ذرعن المستملي والجوى نسيتها بفتح النون ويتخفيف المهملة فالاولى أنه نسيها بواسطة وفيروايةهمامعن يحيى فيباب السعود في الما والطين من صفة الصلاة أنجبريلهم الخبرله بذلك (قالمُسوها) اطلبوها (في العشر الأواخر) من رمضان (في وتر) من غسرتعيين (قالى رأيت أن أحجد) ولابي ذرعن الجوى والمستملي أني أسجد (في ما وطين ومن) بالوا و (كان اعتملف معرسول اللهصلى الله عليه وسلم فليرجع الى معتكفه و يعتكف (فرجع الناس الى المدحد ومانرى في السماء قزعة) بالقاف والزاى والعن المهدمان المفتوحات حابة ( قال فا ت حابة فطرت بفتحات وأقمت الصلاة)صلاة الصبح (فسحدرسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماءحتي رأيت الطين وفي رواية غيراب عسا كرحتي رأيت أثر الطين (في أرنبته) بفتح الهـمزة وسكون الرا وفتح النون والموحدة طرف أنفه الشريف (و)فى (جهنه) المقدسة ﴿ (باب) حكم (اعتكاف المستماضة) \* و بالسند قال (حدثناؤتيمة) بن سعيد قال (حدثنا يزيد بنزريع) بضم الزاى تصغير زرع (عن خالد) الحذام (عن عكرمة عن عائشة رضى الله عنها قالت اعشكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستماضة) ولاي درامراة مستحاضة من ازواجهوهي أمسلة كافى سنن سعيد سنمنصور (فكانت ترى الحرة والصفرة فريما وضعنا) وفي سيفة وضعت (الطست يحم اوهي تصلي)فيه جوازصلاتها كاعتكافهالكن مع الائمن من التلويث كدامً ألحدث \*وهذا الحديث قدسيق ف كتاب الحيض ( باب زيارة الرأة وجها في اعتكافه) \* وبالسند قال (حدثنا سعيدبن عفير) بضم العين وفتح الفاء وسكون المثناة التحسية آخره واالمصرى وقال-ديثي) بالافراد (الليث) بن سعد الامام (فال-ديني) بالافراد أيضا (عدار من بن خالد) هو ابن مسافر الفهمي أميرمصر (عن ابن شهاب) مجد بن مسلم (عن على بن المسمن زين العابدين ولايي در وابن عساكر على من حسين بعدف الااف واللام (أن صفية) بنت حى (روح الذي صلى الله عليه وسلم أخبرته) كذا أورده مختصر اموصولا غذ كرطر يقاأخرى مرسلة فقال (ح حدثناً) ولايىذر وان عساكر حدثى بالافرادولاني ذروحده وحدثى بالواو (عبدالله بن محد) المسندى قال (حدثناهشام) هوالصنعاني المياني ولايي ذرهشام بن يوسف قال (أخرناممر) بفتح المروسكون المهملة النراشد الازدى (عن الزهري) مجدين مسلم بنشهاب (عن على بنالسين) ولايي دروابن عساكرابن حسين انه قال (كان الني صلى الله عليه وسلم

فالتالما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كانأ كثرصلاته جالسا وحدثنا يحيى بعي قال لمالدن رسول الله صلى الله علمه وسارو ثقل كان أكثر صلاته جالسا) والاالقاضي عماض رجه الله قال أبوعسدفي تفسيرهذا الحديث بدن الرجل بفتح الدال المسددة تدنيا ا ذاأسن قال أنوعسدومن رواميدن بضم الدال الخففة فليس لهمعنى هنالانمعناه كثرلجه وهوخلاف صفنه صلى الله علمه وسلم يقال مدن يبدن بدانة وأنكرأ بوعسدالضم وال القاضي روايتنا في مسلم عن جهورهم بدن بالضم وعن العذرى مالتشديدوأراهاصلاحا فالولا سكر اللفظان في حقد صلى الله علمه وسلم فقد قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم بعدهذا بقر سفل أسن رسول الله صلى الله علمه وسلم وأخذا العمأوتر سسعوفي حديث آخرولهم وفي آخرأسن وكثرلهم وقول النأى هالة في وصفهادن ستماسك هذا كلام القانى والذى ٣ قوله يضم السمن لعل صوابه بضم الواو وفتح السين جع وسطى قال في المصماح والموم الاوسط والليلة الوسطى ويجمع الاوسط على الاواسط مثل الافضل والافاضل وتجمع الوسطى على الوسط منك الفضلي والفضل واذا أريداللمالي قمل العشر الوسط وان أريد الامام قبل العشرة الاواسط وقولهم العشهر الاوسط عاى ولاعدرة عافشا على ألسنة العوام مخالفا لمانقله أئمة اللغة أه وبهذا تعلم مافى عنارة الشارح تأمل اه مصحمه الاول





قرأت على مالك عن النشهاب عن السائب بررد عن المطلب سأبي وداعة السهمي عنحقصة أنها قالت ماراً بترسول الله صلى الله علمه وسبارسلي فيسحته فاعدا حــى كأنقــل وفاته مامفكان بصلى في سعته قاعدا وكان بقرأ بالسورة فبرتلها حتى تمكون أطول من أطول منها \* وحدثني أبو الطاهروحرملة فالاأخبرناان وهب أخرنى بونسح وأخرناا سحون ابراهم وعددن جدد فالاأخرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر جيعاعن الزهرى بهذا الاسنادمثله غبرأنهما عالا بعام واحدأ واثنن \* وحدثنا أنوبكر بنأى شبية حددثنا عبداد اللهن موسى عن حسن بن صالح عن سماك بن حرب أخيرني جابربن مهرةأن الذي صلى الله عليه وسلم لم ىت حتى صلى قاعدا «وحدثني زهر النحرب حدثناج يرعن منصور عنهـلال ريساف عن أبي يحي عنعمداللهن عروقال حدثت أنرسول الله صلى الله علمه وسلم قالصلاة الرجل فاعدانصف الصلاة فالفأسته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدىعلى رأسه فقال ضبطناه ووقعفي أكثرأصول بلاد نامالتشديدوالله أعلم (قوله عن النشهاب عن السائب سريدعن المطلب من أبي وداعة عن حفصة) هؤلا ألا تة صحاء ونروى بعضهم عن بعض السائب والمطلب وحفصة (قوله هد اللبنيساف) بفتح الماء ٣ قوله قال وفهل كذافي الفرع وأصله ما ثبات الواو قبل الفاء اه

فى المسجد) معتكفا (وعنده أزواجه فرحن) الى منازلهن (فقال) عليه الصلاة والسلام (لصفية نتحيى لاتعيلى حتى أنصرف معك كأن مجيثها تأخر عن رفقتها فأصها مالنا خراجه صل التساوى فمدة جاوسهن عنده أوأن بوترفقتها كانت أفرب فشي علىه الصلاة والسلام عليها وكان مشغولافأم ها التأخرليفرغ ويشدعها (وكان ستهافي دارأسامة) أي الدارالتي صارت بعد ذلك لاسامة بنزيد لان أسامة اذذاك لم يكن له دارمستقلة بحمث تسكن فيهاصفية (فرج الني صلى الله عليه وسلم من المسجد (معها فلقه مرجلان من الانصار) قيل هما أسيد بن حضروعماد ابن بشر (فنظر الى الذي صلى الله عليه وسلم عُمَّا جازًا) بم مزة مفتوحة قبل الحيم وبعد الالف راى وسقطت الهمزة في رواية لابن عساكر بقال جازوا جاز بمعنى أى مضيا (وقال) ولابن عساكروابي ذرفقال (لهما الذي صلى الله علمه وسلم تعالماً) بفتح اللام (انم اصفية بنت حيى قالا) ولابي ذرفقالا سيحانالله) متحين من قوله عليه الصلاة والسلام لهماذلك أو تنزهك ممالا منه في (يارسول الله قال) عليه الصلاة والسلام (ان الشيطان يجرى من الانسان مجرى الدم) قبل حقيقة جعل الله له قوّة ذلك وقيل انه يلق وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل وسوسته الى القلب (والى خَشْمَتُ أَنْ يَانِيَى الشَّيْطَانُ (فَيَانَفُسَكَاشِياً) فَتَهَاكَا ﴿ فَانَا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وسكون الدال المهدملة وبعد الراءهمزة مضمومة أى هليدفع (المعتكف عن نفسه) بالقول والفعل \* وبالسندقال (حدثنا المعمل بن عبدالله) الاويسي (قال اخبرني) ولابن عساكر حدثى التوحد فيهما (أخي) عبد الحيد س أى أويس (عن سلم آن) س بلال مولى عمد الله س ألى عَسق (عن محدبن اليعشق) هو محمد بن عبد الله بن أبي عسق بن أبي بكر الصديق (عن أبن شماب) ولايى ذرعن الزهرى (عن على بن الحسد من رضي الله عنهما) ولاي ذروان عساكران حسد من (انصفية) زادانعساكر بنت حيى (أخبرته) أورده أيضاكا اسابق مختصر اموصولاتم مرسلافقال (ح حدثناً)ولايى دروابن عساكر وحدثنا (على بن عبدالله) المدين قال (حدثنا سفيان) بنعينة (فالمعتالزهري بعبر) بسكون المعمة (عن على بن الحسين) ولاي در وابنعساكراب حسين (انصفيةرضي الله عنهاأ تت الني صلى الله عليه وسلم وهومعتكف فى المسجد (فلارجعت) الى منزلها في دارأسامة بنزيد خارج المسجد (مشي معها) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأبصره رجل من الانصار) بالافرادوفي السابق فلقد مرجلان فقسل مجمول على التعدد وفال في الفتح أن أحدهما كان تعاللاً خر أوخص أحدهما بخطّاب المشافهة دون الآخر أوأن الزهري كانيشك فيه فتارة يقول رجلان وتارة يقول رجل وقدرواه سعيد بن منصور عن هشيم عن الزهرى فلقيه رجل أو رجلان بالشك ورواه مسلم من وجه آخر من حديث أنس بالافراد (فلما أبصره) عليه الصلاة والسلام الرجل (دعاه فقال نعال) بفتح اللام (هي صفية ورعا فالسفيان هده صفية فان الشيطان عرى من ابن آدم مجرى الدم) وفي رواية عبد الرحن بنام عقوع الزهرى عند النحمان ما أقول الكم هذاأن تكو باتظنان براولكي وقدعات أن الشمطان مجرى من اس آدم مجرى الدم وهذا موضع الترجة لانفيه الذب القول قال امامنا الشافعي كامران قوله عليه الصلاة والسلام محور الذب بالفعل الدس المعتكف في ذلك بأشد من المصلى قال على بن المديني (قَلْتَ اسفيان) انعمينة (اتته) علمه الصلاة والسلام صفية (الملافال وهل) ولاى ذرقال م وفهل (هوالالملا) أى وهل وقع الاتمان الافي الليل وعند دالنسائي من طريق عبد الله بن الممارك عن سفيان بن

عسنة في نفس الحديث ان صفعة أتت النبي صلى الله علمه وسلم ذات الله وفي عسر واله ألوى ذروالوقت وابن عساكرالاليدل بالرفع ﴿ (باب من خرج من اعتبكافه عند الصبيم) اذا أراد اعتكاف الليالى دون الامام \* و بالسند قال (حدثنا عبد الرحن) العمدي النيسابوري ولايي ذر وابنء ساكرعبد الرحن بنبشر بكسرالموحدة وسكون الشين المجمة قال (حدثنا سفيات) بن عيينة (عن ابنريج عج) عبد الملك سعيد العزيز (عن سلم إن) من أبي مسلم (الاحول خال ابن الي نجيم المكي (عن ابي سلة) بنعبد الرجن (عن ابي سعيد) الخدري (ح قال سفيان) أي ابن عسية وسقط لابي ذرقال سفيان (وحدثنا مجدين عرو) بسكون الميم ابن علقه مة برأبي وقاص الله في (عن الي سلمة) ب عمد الرحن (عن الي سعيد قال واظن ) وللاصيلي قال سفيان وأظن (ان النابى أسد) بفتح اللام وكسر الموحدة عدالله المدنى (حدثنا عن الى سلمة عن الى سعيد) رضى الله عنه ومحصل هذاان سفمان رواهعن ثلاثة ابنج يجوهج دبن عرو وابن أي لسدوقد أخرجه أجدعن سنيان ولم يقل وأظن ولفظه قال حدثنا محدين عروعن أبي سلمو أبن أى لسدعن أبي سلمة معت أماس عدر رضى الله عنه ( قال اعتكفنام عرسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط) من رمضان (فل كان صديحة عشرين) منه (تقامامة اعناً) فيها شعار بأنهم اعتكفوا اللمالى دون الايام فيوافق الترجة لكن حله المهلب على نقل أثقالهم وما يحتاج ون اليه من آلة الأكل وغيرها اذلا حاجة لهم فيهاذلك الموم فاذا كان المساخر جواخفا فاقال ولذلك قال نقلنا مناعناولم يقل وجناوقدس ق فياب تحرى ليله القدرمن وجه آخر فاذا كان حن عسي من عشرين ليلة ويستقبل احدى وعشرين رجع عليه الصلاة والسلام وبذلك يجمع بين الطريقين فان القصة واحدة والحديث واحدوهو حديث أبي سعيد (فأتا الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال)ولايى دروقال (من كان اعتكف )معى (فلمرجع الى معسكفه) يفتح الكاف (فانى رايت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ما وطين فل ارجع الى معتكفه) بفتح الكاف (وهاجت) ولايي درقال وهاجت (السمام) طلعت السحب (فطرنا) بضم الميم (فوالذي بعثه) عليه الصلاة والسلام (المالق لقدها حت السماء من آخر ذلك الموم وكان المسعد) أي سقفه (عريشا) أي مظلا بجريد مريدانه لم يكن له سقف يكن الناس من المطر (فلقدرا تتعلى انفه وارنيته) أى طرف أنفه وجع سنهماناً كمداأوعلىأن المرادىالاولوسطهوالثاني طرفه (اثر الما والطين ﴿ باب الاعتماف في شوال) \* وبالسندقال (حدثة) ولايي ذرحدين (عمد) ولابن عساكرونسبه في الفتح لكريمة هو انسلام بتخفيف اللام قال (حدثنا) وفي نسخة لان عساكر أخبرنا (محدين فضل بن غزوان) بفتح الغين وسكون الزاى المجممة ف وفضيل مصغر (عن يحيى من سعمة) الانصاري (عن عرقبات عبدارجن) الانصارية (عنعا تشةرضي الله عنها) انها (قالت كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يعتكف فككارمضان) التنوين لانه نكرفزالت العلمة منه فصرف كذافي الفرع رمضان مصروفا (واذاً) ولانوى دروالوقت وابن عساكرفاد ابالفا وصلى الغداة) الصبح (دخل مكاله) من الدخول وللكشميم في حل مكانه من الحلول (الذي اعتبكف فيه) وهوموضع خميته (قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف في المسحد (فأذن لها فضربت فيه قية فدء عتم احفصية فضر بسقية) أى فيه بعد أن استأذنته كامر (ومعتزينبها) وكانت امرأة غيورا (فضربت)أى فيه (قبقاري) ثالثة (فلا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد) ولابوى ذروالوقت وابن عساكرمن الغداة (الصراربع قباب) أي بقبته علمه الصلاة والسلام (فقال ماهذا) الذي أراه (فأخبر) بضم الهمزة (خبرهن) بثلاث فتحات (فقال ما جلهن على هذا

مالك باعبدالله نعروقلت حدثت مارسول الله الكفلت صلاة الرحل قاعداءلى نصف الصلاة وأنت تصلى قاعدا قال أجل ولكني است كأحدمنكم \* وحدثناء أبو بكرس أبىشسة واسمثني واسسارجمعا عن محدث جعف وعن شعبة ح وحدثنا مجدب مثنى حدثنا يحىب سعيد حدثناس فيان كالاهماعن منصور بهذا الاستناد وفيرواية شميمةعن أني يحيى الاعرج وكسرهاو بقال فيهاساف بكسر الهدمزة (قوله عن عبدالله بعرو أنه وحدالني صلى الله عليه وسلم بصلى جالساقال فوضعت يدىعلى وأسهفقال مالك باعدالله نعرو قلت حدثت ارسول الله أنك قلت صلاة الرحل فاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلى قاعدا قال أجل ولكني لست كأحدمنكم) معناه ان صلاة القاعدفي الصف ثواب القائم فستضمن صحته اونقصان أجرها وهذااللدن مجول على صلاة النفل فاعدامع القدرة على القمام فهذاله نصف ثواب القائم وأمااذا صلى النفل قاعد العزه عن القيام ف الانتقص أو الهبل يكون كثوابه فائها وأماالفرض فانصلانه فاعد معقدرته عملي القيام ليصم فللا يكون فسم أواب بل أثميه قال أصحاناوان استحله كفروجوت علمه أحكام المرتدين كالواسمل الزناوالر ماأ وغسره من الحسرمات الشائعة التمرح وانصلي الفرض فاعدالع زمعن القمام أومضطععا لعزه عن القيام والقعود فنوابه كثوابه فانمالم نقص ماتفاق أصحابنا





فسعن حل الحديث في تنصف الثواب على من صلى النفل قاعدا معقدرته على القيام هذا تفصيل مدهمناويه فالالجهور في تقسير هدذاالحديث وحكاه القاضي عياضعن جاعةمنهم الثورى والنالماجشون وحكى عن الناحي من أعدة المالكدة أنه حله على المصلى فريضة لعذرأ ونافله لعذر أولغ برعذر فالوجله بعضهم على من له عدر رخص في القعود في الفرض والنفل ويكنه القيام بمشقة وأماقولهصلي اللهعليه وسلم لست كالحدمشكم فهوعندد أصحابنامن خصائص النيي صلى الله عليه وسلم فعلت نافلته فاعدامع القدرة على القيام كافلتم قائما تشهر بفاله كإخص باشباءمعروفة في كتب أصحا شاوغ مرهم موقد استقصمتهافي أول كتاب تهدني الاسماء واللغات وقال القاضي عماض معناه أن النبي صلى الله علمه وسلم لحقه مشقة من القيام لحطم الناس وللسن فكان أجره تاما بخلاف غيره من لاعذراه هذا كلامه وهوض ميف أوباطللان غروصلى الله علمه وسلم ان كان معذورافثوابه أيضا كامل وانكان قادراعلي القيام فليسهو كالممذور فلاسق فمه تخصيص فلا يحسن على هذا التقدير لست كأحدمنكم (٣) بهامش نسخة معتمدة مانصه قوله راوى حفص كذا بخطه والذي في منن الشاطسمة راوي عاصم فان اسعماش هوشعبة وهو أبو بكرأخذه ووحفص عن عاصم

البربالرفعها نافية والبرفاعل حلأ ومااستفهامية وآلبر بهمزة الاستفهام ستدأمحذوف الحبر أى كائن أوحاصل (انزعوها) أى القياب المذكورة (فلا اراها) بفتح الهمزة وألف بعد الراء فهو رفع على أن لانافي ـ قوقول البرماوي تمعاللكرماني والجزم تعقبه العيني بأن لاليست ناهيمة فنزعتُ تلكُ القبابِ (فَلَمِ يُعتَـكُفُ)عليه الصلاة والسلام (فَي رمضان) قلكُ السنة (حتى اعتكف في آخر العشرمن شوَّالَ) وفي رواية أبي معاوية عندمسلم وأبي داودحتي اعتكف في العشرالاولمن شوال ويجمع ينهما أن المرادمن قوله آخر العشر أنتها واعتكافه واللهاعمم (بابسن لم يرعليه) أي على المعتكف (صوماً) نصب مفعول ير (ادااعتكف) ولا بي درباب من أمير عليه اذا اعتكف صوما ولابن عساكر باب من أمير على المعتكف صوما وفي نسخة معتمدة باب النوين اذااعتكف من لمرعليه صوما و والسندقال (حدثنا اسمعيل بن عبد الله) بن أى اويس (عن اخيه) عبد الجيد (عن سلمان) ولابن عساكر زيادة ان بلال (عن عبيد الله بن عمر)العدموى (عن مافع عن عدد الله بن عرعن) أبه (عربن الخطاب رضي الله عنده اله قال إرسول الله الى نذرت في الماهلية )أى قدل الاسلام (أن أعتكف ليله في المسحد الحرام فقال له النبي صلى الله علمه وسلم اوف ندرك ) بفتح الهدمزة وحذف الما وبعد الفا ولابن عساكر في نسخة بندرك بزيادة موف الحرأوله (فاعتكف) عر (لدلة) وفاء منذره على سيل السنة ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بصوم فدل على أن الصوم ليس بشرط للاعتكاف كامر فرياب) بالتنوين (أذا ندر في الجاهلية ان بعتكف م اسلم أى هل بلزمه الوفائد للم أملا و والدند قال (حدثنا عبيد (ابن اسمعيل) الممه في الاصل عبد الله الهباري القرشي الكوفي قالر (حدثنا ابوأسامة) حمادين اسامة الليئي (عن عبيد دالله) بن عمر العد مرى (عن نافع عن ابن عرأن عررضي الله عنه ندرفي الجاهلية) قبل أن يسلم (أن يعتكف فالمسحد الحرام قال) عمد شيخ المؤاف أو المؤلف نفسه (اراه) بضم الهمزة أظنه (قال الله قال) ولاى در وابن عساكر فقال (لهرسول الله صلى الله علمه وسلماً وف منذرك ) بحرف الحراوله في (ماب الاعتكاف في العشر الاوسط من رمضان) فلا يختص بالاخم مروان كان هوفيه أفضل و بالسندقال (حدثنا عسد الله س الى شدية) هو ابن عسدالله بن أى شيبة الكوفي (قال حدثنا الو بكر) هوا بن عياش المقرى راوى حفض ٣ (عن ابى حصين) بفتح الحاءوكسر الصاد المهملتين عمان بنعاصم (عن ابي صالح) ذكوان الزيات السمان (عن ابي هريرة رضى الله عنه قال كان الذي صلى الله عليه وسلم يعتد كف في كل رمضان) بالصرف لأنه نكرفزالت منده العلمة كامرقريا (عشرة الآم)وفي رواية يحيى بن آدم عن أبي بكر اسعاش عندالنسائي يعتكف العشر الاواخر من رمضان (فلا كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما) لانه علم مانقضا أجله فأوادأن يستكثر من الاعمال الصالحة تشريعا لامتهأن يجتهدوا فى العمل اذا بلغوا أقصى العمر للقوا الله على خبراً عمالهم ولانه على مالصلاة والسلام اعتاد منجبر يل عليه الصلاة والسلام أن يعارضه بالقرآن في كل عام مرة واحدة فل عارضه في العام الاخيرمر تين اعتكف فيهمثلي ما كان يعتكف وهذا موضع الترجة لان الظاهر من اطلاق العشرين أنهامتوالية والعشر الاخبرمنها فيلزم منه دخول العشر الاوسط فيهاوسقط لاى درووله بوما ﴿ (مَابِمن أَرَاد أَن يِعتَكُف عُرِداً) أى ظهر (له أَن يُحَرِج) أى يترك ماأراده من الاعتكاف \* وبالسندقال (حدثنا مجدين مقاتل الوالحسن) المروزى الجاور بمكة قال (أخبرناعبدالله) بالمبارك المروزي قال أخبرنا الاوراعي) عبد الرجن بن عرو (قالحدثي) بالتوحيد (يحي بنسعيد) الانصاري (قالحدثتني) با الدأنيث والتوحيد (عرة بنت

عبدالرجن بنسعدالانصارية (عنعائشة رضي الله عنهاأن رسول الله صلى الله عليه وسلمذكر) المناس انه ريد (ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فاستأذته عائشة) رضي الله عنما في أن تعتكف معه (فادن الهاوسألت حفصة عائشة أن نست أدن لها) الني صلى الله علمه وسلم أن تعتمل معه أيضا (ففعلت) عائشة ذلك فأذن عليه الصلاة والسلام لخفصة في ذلك (فلارات ذلكُ زينب ابنية ولاي دريت (جيش أحرت بينا عبي لها) أي بضرب حمة فضرب لها أيضا فى المسعد (قالت) عائشة رضى الله عنها (وكانرسول الله صلى الله علمه وسلم اذاصلى انصرف الى بنائه ) الذي بنى له قبل اعتكافه فمدخله (فبصر بالابنية) بفاء فوحدة مفتوحتن فهملا مضمومة وبالابنية بحرف الجرولابي ذران الكشميهي فأبصر الابنية بالنصب مفعول أبصر (فقال ماهذا قالوا ساعائشةو) بنا وحفصةو) بنا وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آلبر أردن بهذا) بهمزة الاستفهام والنصب مفعول مقدم لقوله أردن (ما أنا بعشكف) أى فى هذا الشهر (فرجم) عن الاعتكاف أى تركه ولاينافى ماسيق من أنه اعتكف العشر الاواخر لجواز أن يكون ذلك من وقتين جعابين الحديثين وهذاموضع الترجة (فلما أفطر)من رمضان (اعتكفعشر امن شوال في داب المعتكف) وفي نسخة داب التنوين المعتكف (يدخل رأسه البيت للغسل بفتح الغين ولابي ذرللغسل بضمها واللام للتعليل \* و بالسند قال (حدثنا عمدالله ان عمد) المسندى قال (حدثناهشام) الصنعاني ولايي ذرهشام بن يوسف قال (اخبرنام عمر) هو ابنراشد (عن الزهري) مجدبن مسلم بنشهاب (عن عروة ) بن الزير بن العوام (عن عائشة رضي الله عنهاأنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم)أى تمشط شعرراً سه (وهي حائض) جلة حالية من فاعل ترحل (وهو)علمه الصلاة والسلام (معتكف في المسجد) جله عالمة من مفعول ترجل أيضاوكذا اللاحقة المذكورة بقوله (وهي في حربها) من وراعقية ماج (يناولها) أي عيل اليها (رأسمة)من داخل المسعد خارج الحرة وهدذا محازعلاقته التشميه لان المناولة حقيقة نقل الشئ والرأس مذكر قال الفاكهاني لاأعلم فمه خلافه وهومهموز وقد يخفف بتركه ووهممن أنشمه \* وهمذا آخر ربع العبادات منهدذا الشرحمام الجزء الثالث من تعزنة عشرة يتاوه الحسز الرابع أوله كاب السوع فال القسطلاني فرغت منه وم الجس ثالث رحب سنة سمع وتسعمائه والله أعلى الصواب والمسه المرجع والما آب ولا حول ولا قوة الامالته العلى العظيم 3947 - 5-10 4

\*(تمالز الثالث يليه الجز الرابع وأوله كتاب السوع)\*

واطلاقه\_ذا القول فالصواب مأقاله أصحابنا النافلته صلى الله علمه وسلمقاعدامع القدرةعلى القمام توابهاكثوابه قائماوهومن الخصائص وانتهأعلم واختلف العلاء فى الافضل من كمفيلة القمعودموضع القيام فيالنافلة وكذافي الفريضة اذاعرز والشافعي قولان أظهرهما بقمعد مفسترشاو الثاني متر يعاو فال يعض أصحاب استوركا وبعض أصحابها ناصباركيته وكيف قعد جازلكن الخلاف في الافضل والاصم عندنا جوازالسفل مضطععالاقادرعلي القيام والقعود للعديث الصعيرف المخارى ومنصلي قائمافله نصف أح القاعدوادام بصطعا فعلى يمنسه فان كانءلي يساره جاز وهوخلاف الافضل فان استلقى مع امكان الاضطعاع لميصع سقيل الافضل مستلقبا وانهادا اضطيع لايسم والصواب الاول والله أعلم ٣ قوله قمل الافضل مستقاقها واله اذااضطعم لايصم كذابالاصل وحرر هذه العسارة اه معمقه



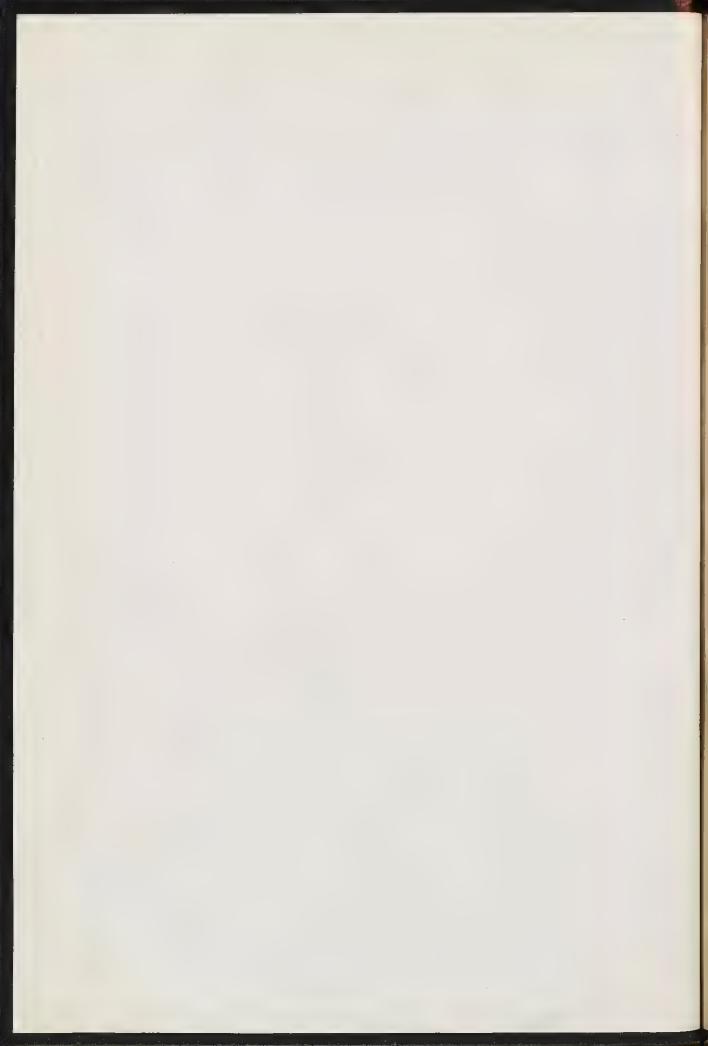









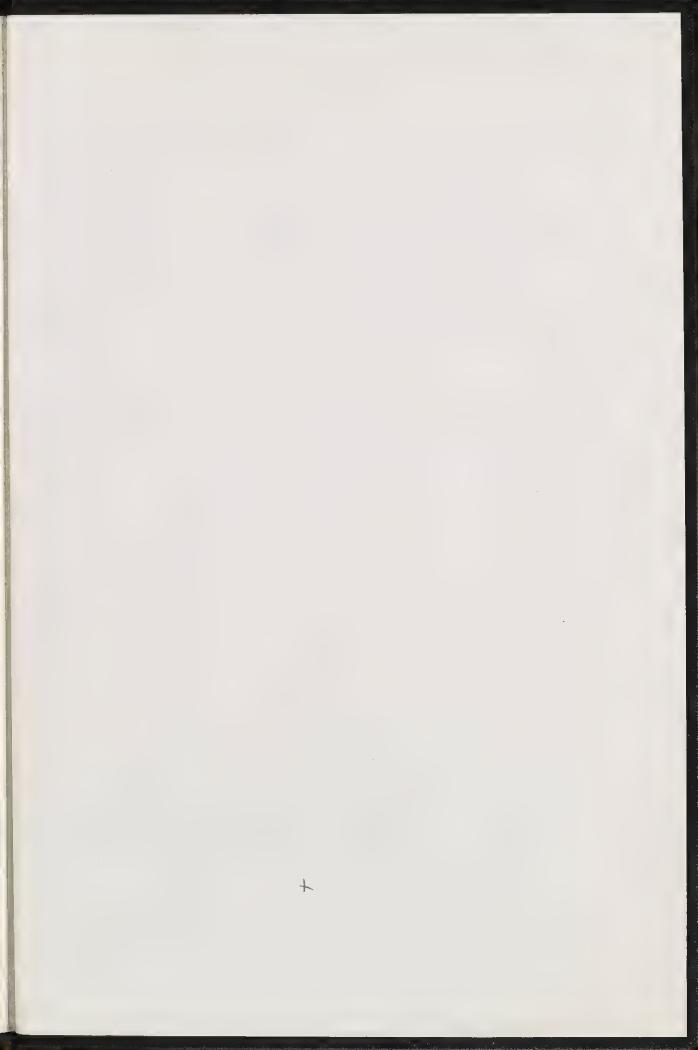







## DEMCO 38-297



Elmer Holmes Bobst Library

> New York University

